

### أنجنزء الستادس

الأدب في المغرب والأندلس من أوائل القرن المامع إلى أواسط القرن العاشر للهجرة (أوائل القرن الثالث عشر إلى أواسط القرن المادس عشر للميلاد)

تاليت

# 6/16

عضو مجمع اللغة العربية في دمشق عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة عضو جمية البحوث الإسلامية في بومباي عضو الجمع العلمي العراقي في بغداد

# دار العام للملايين

مؤسستة ثمت إفية المتأليف والمترجب مع والنشار

شكادع مساد اليساس - خلف شخصة المداو صبه ۱۸۵۵ - سلنوت : ۲٬۱۹۲۵ - ۱٬۱۹۲۸ يرقب : مسلانين - تلكن : ۳۱۱۱ مسلانين

بيروت - بئنان



## جميع الحقوق مصفوظة

الطبعّة الأولى حب زيان (يونيو) 19۸۳



#### الكلمة الأولى

سيكون الفصلُ الأوّلُ من هذا الجزءِ السادِس طويلًا جِدًّا، ذلك لأنّه سَيَعْرِضُ صورةَ العصر في الأندلس أيام بني نَصْرِ أو بني الأحمر (٦٢٩ – ٨٩٧ هـ) ثمّ في المَغْرِب كُلّه: في أيّام بني مَرينٍ في فاسَ (٥٩٢ – ٩٥٧ هـ) وبني زَيّانَ في تِلْمُسان (٦٣٣ – ٩٦١ هـ) والدولةِ الوطّاسيّة في باديةِ الجزائر (٦٣٣ – ٩٦١ هـ) والدولةِ الحَفْصيّة في تُونِسَ (٦٢٥ – ٩٨١ هـ)؛ وتلك حِقبةٌ تمتدُّ أربعةَ قرونِ كواملَ.

ولطولِ هذا العصر سببانِ رئيسانِ: طولُ ذلك العصر نفسهِ من حيثُ الزمنُ مُّ الحَاجةُ إلى شيء من التَوسُّع ِ في السَّعْي لِردُّ التَّهمة عن ذلك العصر بأنَّه عصرُ ٱنحطاطٍ، مَعَ العلم بأنَّ الحياةَ العُمرانيةَ والحياةَ الثقافيّة ثمّ الحياة السياسيّة نفسها - في المغرب خاصةً - كانتُ كُلُّها مُزدَهِرةً.

إِنَّ الضَّعْفَ السياسيُّ في الأندَلُس (في سلطنةِ غَرناطةِ الضيّقةِ الرُّقْعةِ والخاضعةِ للنُّفوذِ النَّصرانيُّ) قد أدّى - كما يُنتَظَرُ في مِثلِ هذه الحال - إلى ضَعْف في الأدب عامّةً وفي الثقافة أيضاً. غيرَ أنّ هذه القاعدة العامّة قد خَرَقَها في الأندَلُس، وفي ذلك الحينِ، نهضةٌ عُمرانية من البناء ومن الزُّخرف لم يَسْبِقها نهضةٌ مِثلُها ولا لَحِقها نهضةٌ مِثلُها. إن قصورَ الحمراءِ في غَرناطةَ مَعالِمُ من فن البناء وفن الزُّخرف وعُنوان لِحَضارة لم تَرْقَ إليها حضارةٌ أخرى. ولهذه الآثارِ العَربية في الأندلس (إسبانية اليوم) قيمةٌ اقتصاديّةٌ تقوم عليها حياةُ الإسبان، أولئك الإسبانِ الذين كانت صدور كُبَرائِهِم قد ضاقت بالإسلام وبالسلمين، فقاتلوا السلمين بقيادةِ البابويّة - ثم أخرجوهم من ديارِهم بوَحْشيّة لم يَعْرِفها إلاّ عصرُنا الحاضرُ في فِلسَطين وفي غيرِ فِلسَطينَ أيضاً، ولأس القريب.

لَيْسَ من المعقول، ولا من المألوف، أنْ نَصِف بالأنحطاط الفيكريّ أو الأنحطاط

الأدبي عصراً كان فيه القُرطيّ المُفسّرُ (ت ٢٧٦هـ) ثمّ آبنُ آبنُ عُصفورِ الإشبيليُّ (ت ٢٩٦هـ) وآبنُ مالك (ت ٢٧٦هـ) النَّحْويَانِ الكبيران ثمّ آبنُ البَنَاء العَدَديُّ (ت ٢٦١هـ) الرَّياضيّانِ ثمّ تلك الكَوْكَبَةُ من عُلماء التاريخ والجُغرافية والآجتاع المُوسِيّين (وبعضُهم يقول: المَوسوعيّون): عبدُ الواحدِ المَرّاكُشيّ (ت ٢٥٥هـ) وحسازمٌ القَرْطاجَنيُّ (ت ٢٥٥هـ) وبنو سعيد العَنسيُّ الذين ملأوا (ت ٢٥٨هـ) وأبنُ الأبّارِ القُضاعيُّ (ت ٢٥٥هـ) وبنو سعيد العَنسيُّ الذين ملأوا القرنَ السابع ثمّ آبنُ عبدِ المَلكِ المرّاكثيّ (ت ٢٠٧هـ) وأبن منظورِ (ت ٢١١٠هـ) صاحبُ قاموسِ «لِسانِ العَربِ» ثمّ آبنُ خاتمة (ت ٢٧٠هـ) وأبنُ بطّوطة الرحالة (ت ٢٧٧هـ) وأبنُ بطّوطة الرحالة (ت ٢٧٧هـ) وأبنُ بطّوطة الرحالة مرزوقِ الذين ملأوا القرنَ الثامن بالنقه والأدب ثمّ الكوكبُ الوضّاءُ عبدُ الرحن بنُ مرزوقِ الذين ملأوا القرنَ الثامن بالنقه والأدب ثمّ الكوكبُ الوضّاءُ عبدُ الرحن بنُ خلّدونِ (ت ٢٠٨٥هـ) مُؤسّسُ علمِ التاريخ ومُوجِدُ علم الآجتاع في العالم كُلّهِ ثمّ الوَشَريسيّ (ت ٢٠٨هـ) ماحب كتاب «المِعيار»، وقد جَمَعَ فيه آراءً طيّبة في الوَارَة والتعليم.

وإذا نحنُ نَسِينا في هذه الصورة الزاهية - مِنَ الحُكَام - بني نصر أو بني الأحر ملوك غَرناطة - مَعَ أَنَّهم تركوا لنا في الحضارة العُمرانية أَثراً لا يُنسى - فلا يجوزُ لنا أن نَسْى المَنصورَ المَرينيَّ يَعقوبَ بنَ عبد الحقّ (٦٥٦ - ١٨٦ هـ) ويحيى بنَ عبد الواحدِ الحَفْصِيَّ (٦٢٥ - ١٤٧ هـ).

الأَمَم كُلُها تَمُرُّ في أدوار من الرُّتِيِّ ومن الآنحطاط مَرَّةً بعدَ مرَّةٍ. وَأَرى أَنَ السَلمين لم يَمرَّوا في ماضِيهم في مِثْلِ هذا الآنحطاطِ الذي يَمُرَّونَ بِهِ في عصرِهِمُ الحاضرِ، لأَنَهم يَفْقِدون في عَصْرهم الحاضرِ هذا رجالَ دولةٍ من أمثال الذين عَدَدْناهم في الأسطر السالفة. فعَسَى أن يبعث الله فينا من يَرُدُّ لنا تلك المَكانة التي كانتْ لنا من قبلُ. إنّه على كُلِّ شَيءٍ قدير.

الأحد في ٢٠ من صفر ١٤٠٣ = ١٩٨٢/١٢/٥.

\* صورة العصر في المغرب وفي الأندلس
دولة بني الأحمر – الأسر الحاكمة في المشرق والمغرب ٢٨ –
الحفصيّون في تونس ٢٩ – بنو مرين ٣١ – أبو عنان ٣٢ – بنو
وطّاس ٣٣ – ليبيا ٣٥ – السودان الغربي (أو المغربي) ٣٦ –
وض النكّار (النيجر) وحوض السنغال ٣٧ – مالّي أو مالي
حوض النكّار (النيجر) وحوض السنغال ٣٧ – مالّي أو مالي
٤٠ – غانة ٣٤ – كانم: برنو ٤٥ – الصوصو (صو)؟ كوكو في
كياك (كانياغا) ٤٧ – امبراطوريّة سنغي (صغاي) ٤٨ – ودّاي

\* الحياة الثقافية في هذا العصر العلوم الدينية ٥٦ - علوم الحديث ٥٥ - علوم الفقه ٥٩ - أصول الدين وعلم الكلام ٧١ - التصوّف ٧٤ - التاريخ والجغرافية ٥٨ - علوم التعاليم (الرياضيّة) - العلوم الطبيعية - رثاء البلدان أدب المولد - (الثقافة في السودان الغربي).

|     |                        | السنه   |
|-----|------------------------|---------|
|     |                        | الهجرية |
| ١٣٤ | أبو البقاء البلنسي     | 717     |
| 140 | ابن غياث الشريشي       | 77.     |
| 11. | أبو عبد الله بن عسكر   | 747     |
| 111 | محمّد بن أحمد الأستجيّ | 749     |
| 111 | موسى بن سعيد العنسني   | 72.     |
| 104 | الأعلم البطليوسي       | 724     |
| 102 | طلحة بن حزم الأمويّ    | 728     |
| 104 | عنان بن جابر           | ٦٤٥     |

| 109   | ابن سفر المَرتبي             |     |
|-------|------------------------------|-----|
| 171   | أبو عليّ الشلوبيني           | 720 |
| 175   | عبد الواحد المرّاكشي         | 720 |
| 777   | أبو بكر بن البنَّاء الإشبيلي | 727 |
| 14.   | أبو الحسن الدبّاج الإشبيلي   | 757 |
| 141   | يحيى بن عبد الواحد الحفصي    | 754 |
| ۱۷٤   | ابن سهل الامشبيلي            | 714 |
| ١٨٣   | التيفاشي القفصي              | 701 |
| ١٨٨   | حميد الأنصاري                | 705 |
| .144  | أبو الخطاب السكوني           | 707 |
| 197   | أبو الحجّاج البيّاسيّ        | 708 |
| 198   | محمَّد بن عبد الله المرسيّ   | 700 |
| 147   | ابن الجنّان الأنصاريّ        | 700 |
| 4 - 2 | أبو الحسن الشاذليّ           | 707 |
| *1.   | ابن الأبار القضاعيّ          | 701 |
| *14   | أبو المطرّف بن عميرة         | 701 |
| 277   | ابن عربيّة (عريبة؟)          | 707 |
| 777   | أحمد اللَّلْياني             | 709 |
| 779   | ابن سيّد الناس               | 709 |
| 777   | ابن عبدون المكناسيّ          | 709 |
| 220   | ابن سراقة الشاطبي            | 777 |
| . 444 | أبو الحسن بن محمّد الجيّاني  | 775 |
| 72.   | ابن الفخّار الرعيني          | 777 |
| 727   | أبو الحسن الششتري            | AFF |
| 457   | ابن عصفور الإشبيلي           | 779 |
| 707   | الدرجيني                     | ٦٧٠ |

| 707 | ابن أبي الحسين                  | 171   |
|-----|---------------------------------|-------|
| 400 | القرطبي صاحب التفسير            | 177   |
| ۲٦. | ابن مالك النحوي                 | 777   |
| **1 | محمّد بن الحسن القلعيّ          | 775   |
| 777 | ابن الجنّان الشاطبي             | 770   |
| **  | ابن الناظر القرشيّ              | 774   |
| *** | سعيد بن حكم القرشي              | ٦٨٠   |
| 444 | ابن معمَّر الهوّاريّ            | 745   |
| 412 | محمَّد بن موسى المزاليِّ        | ٦٨٣   |
| 777 | أبو البقاء صالح بن شريف الرنديّ | ٦٨٤   |
| 791 | حازم القرطاجني                  | ٦٨٤   |
| 414 | عليّ بن موسى بن سعيد العنسي     | ٦٨٥   |
| 717 | إبراهيم بن أبي بكر التلمساني    | 79.   |
| 414 | ابن السمّاط المهدويّ            | ٦٩.   |
| 444 | ابن عتيق المرسيّ                | 79.   |
| 440 | ابن الفخار البلنسي "            |       |
| 444 | حافي رأسه                       | 798   |
| 444 | عبد العزيز الملزوزيّ            | 747   |
| 441 | بدر الدين بن هود                | 744   |
| 277 | ابن فُرْح الإشبيلي              | 744   |
| 220 | مالك بن المرحّل                 | 799   |
| ٣٤. | يحيى بن علي اليفرني             | ٧     |
| 721 | ابن عبد النور المالقيّ          | V • Y |
| 237 | ابن عبد الملك المرّاكشيّ        | ٧٠٣   |
| 404 | الغبريني صاحب الدراية           |       |
| 401 | أبو العبّاس العزفيّ             | V • V |
|     |                                 |       |

| 407   | أبو جمفر بن الزبير              | ٧٠٨        |
|-------|---------------------------------|------------|
| 177   | ابن خيس التلمساني               | ٧٠٨        |
| 770   | ابن الحكيم الرندي               | ٧٠٨        |
| AFT   | أبو عبد الله محمّد الغالب بالله | ٧١.        |
| 779   | ابن منظور صاحب لسان العرب       | <b>V11</b> |
| 445   | أبو العبّاس الملياني            | ٧١٥        |
| 777   | التجاني صاحب الرحلة             | ٧١٨        |
| 777   | ابن رُشَيْدٍ السبقي             | 771        |
| 444   | ابن البنّاء العدديّ             | 771        |
| 444   | ابن آجرّوم                      | 777        |
| 444   | ابن الفخّار الجذامي             | 777        |
| ٤ - ١ | العبدري صاحب الرحلة             | VYO        |
| ٤٠٤   | ابن عِذاري المراكشيّ            |            |
| 1.3   | ابن أبي زرع                     | 777        |
| ٤٠٩   | ابن الزّيّات الكلاعيّ           | VYA        |
| ٤١١   | القيجاطي                        | ٧٣٠        |
| 113   | ابن هاني السبتي                 | 744        |
| ٤١٤   | ابن القوبع التونسيّ             | ٧٣٨        |
| 119   | ابن عمر الملكيشيّ               | ٧٤٠        |
| ٤١.   | محمّد بن أحمد بن جزيّ           | 711        |
| 273   | أبو حيّان الغرناطي              | Y£0        |
| 24.   | الطويجن الساحلي                 | 717        |
| 277   | أبو بكر بن شبرين                | 717        |
| ٤٣٨   | ابن الجياب الغرناطي             | V£4        |
| 221   | ابن جابر الوادي آشي             | V£4        |
| ٤٤٥   | عبد المهيمن الحضرمي             | V£4        |
|       |                                 |            |

| ٤٤٩   | الجزنائي الفاسي الكرياني        | V£4        |
|-------|---------------------------------|------------|
| ٤٤٢ . | ابن الصائغ المغربيّ             | V£9        |
| 200   | أبو العلاء بن سماك              | ٧٥٠        |
| ٤٥٧   | ابن ليون التجيبي                | ٧٥٠        |
| ٤٦.   | محدّد البدري                    | ٧٥٠        |
| ٤٦١.  | ابن المرابع                     | ٧٥٠        |
| 270   | ابن هذيل الغرناطي               | ٧٥٣        |
| 473   | أبو عبد الله بن جزيّ الكلبي     | Yov        |
| ٤٧١   | المقري الجدّ                    | Y09        |
| ٤٧٧   | أبو القاسم السبتي الغرناطي      | ٧٦٠        |
| ٤٨-   | أبو جعفر بن صفوان               | ٧٦٣        |
| 214   | ابن الحاجّ النميري الغرناطي     | AFY        |
| 211   | ابن خاتمة الأنصاري              |            |
| 193   | مندیل بن آجّروم                 | ۷۷۳        |
| 294   | أبو البركات بن الحاجّ البلفيقيّ | ٧٧٣        |
| ٥٠٣   | لمان الدين بن الخطيب            | 777        |
| ٥١٧   | ابن أبي حجلة                    | 777        |
| 170   | ابن بطُّوطة                     | <b>YY4</b> |
| ٨٢٥   | أبو جعفر الغرناطي الرعيني       | <b>YY1</b> |
| ۰۳۰   | ابن جابر الأندلسيّ              | ٧٨٠        |
| ٥٣٣   | محمَّد بن يوسف الثغري التلمساني | ٧٨٠        |
| ٥٤٠   | یحیی بن خلدون                   | ٧٨٠        |
| ٥٤٦   | ابن مرزوق الخطيب                | YAI        |
| 000   | أبو سعيد بن لبّ                 | ٧٨٢        |
| ۸۵۵   | أبو حقف أحمد من محمد من حدى     | ۷۸۵        |

| 170           | محمَّد الظريف التونسيُّ         | ٧٨٧         |
|---------------|---------------------------------|-------------|
| 770           | أبو جعفر بن زرقاله              |             |
| 070           | ابن عبّاد الرندي                | <b>V4</b> Y |
| 079           | ابن زمرك                        | V90         |
| 770           | ابن فرحون                       | <b>V44</b>  |
| 0 Y 4         | أبو زيد المكّوديّ               | ۸.٧         |
| FAO           | ابن خلدون                       | ۸۰۸         |
| 71.           | ابن قنفذ القسنطيني              | ٠٨٠٩        |
| 710           | ابن الأحمر صاحب « نثير الجهان » | ۸۱.         |
| 771           | يوسف بن يوسف بن الأحمر          | A14         |
| 775           | ابن جابر الغسّاني المكنـاسي     | ۸۲۷         |
| 770           | أبو بكر بن عاصم                 | 474         |
| *7 <b>"</b> £ | ابن مرزوق الحفيد                | AEY         |
| *777          | أبو يحيى بن عقيبة               | ۸٦٠         |
| 751           | أبو يحيى بن أبي بكر بن عاصم     | ٠٢٨         |
| 758           | ابراهم التازي                   | FFA         |
| 708           | ابن عبد المنعم الحميري          |             |
| 707           | الجزولي السملالي                | ۸٧٠         |
| *570          | القلصاديّ                       | ۸۹۱         |
| *171          | القاضي آبن الأزرق               | 747         |

إنّ التراجم مرتّبة في هذا الكتاب كلّه على سنوات الوفيات. ولكنّ اتّفق هنا ،حيث وضع على رقم الصفحة نجم صغير » (\*)، أن تأخّرت ترجة مرتبة واحدة، وكان حقّها أن تتقدّم (أو تقدّمت وكان حقّها أن تتأخّر). وهذا ينطبق على التراجم السّت المثبتة على هذه الصفحة وعلى الصفحة التالية.

| 771  | عبد الكريم الغرناطي        | ٨٩٨ |
|------|----------------------------|-----|
| 777  | زرّوق البرنسي              | ۸۹۹ |
| ٦٨٠  | ابن عبد الجليل التنسيّ     | ۸۹۹ |
| ۵۸۶  | شهاب الدين (بن) الخلُّوف   | ۸۹۹ |
| ٦٨٨  | أبو العبّاس الونشريسي      | 412 |
| 790  | ابن غاز المكناسيّ          | 414 |
| **** | ابراهم الفجيجي             | ٩١. |
| *114 | محمّد بنُ العربيّ العقيليّ | 414 |
| ٧٠٥  | محود بن عمر أقبت التنبكة,  | 100 |

#### مقدمة

هذا الجُزاء يَصِلُ بنا إلى الفتح العثاني في المَغْرِب (أي إلى نحو سنة ٩٣٠ هـ ١٥٢٤ م). غير أن نَفَراً من الذين أَذْركَهُمُ الفتحُ العثانيُّ قد بَعُوا مُدَّةً بَعْدَ دلك الفتح، فدخل نفرٌ منهم في نطاق هذا الجزء.

وبهذا الجُزء السادس الحاضر تنتهي السلسلة التي عَمِلْتُ في وَضْعِها جيلاً كاملاً من الدهر (١٣٧٠ - ١٤٠٣ هـ = ١٩٥١ - ١٩٨٣ م) (\*). وقد كنت جمعت في تلك الأثناء ألوفاً من البطاقات. فربمًا كان الأديبُ مُقِلًا أوْ ربّها كانت معرفتُنا بأخبارِه ضئيلة جدًّا، فيكونُ له بطاقةٌ واحدةٌ من هذه البطاقات. وربّها كانتْ مصادرُ أخبارِه ومراجُعها كثيرةً، وعددُ مُصنّفاتِه كبيراً، فيكون له عشرُ بطاقاتٍ أو عِشرونَ أو أكثر.

ولم يكن بالإمكان أن يدخُل كلُّ آسم على بطاقة (أو على عدد من البطاقات) في متنن هذا الكتاب. لقد كان لي طريقة في قبول الأديب أو الشاعر أو العالم في سِلْكِ تراجم هذا الكتاب. هذه الطريقة تقوم على ثلاثة أُسُس: (أ) أن يكونَ للشخص المُختارِ نصوص على مُستوى ما من الجودة، و(ب) أن يكونَ له تاريخُ وفاة دقيقٌ أو قريبٌ من الدِّقة، و(ج) أن يكونَ له أثرٌ ثقافيٌّ أو لفتةٌ بارعة.

وقد كان آختيارُ التراجم مُضنياً. كنتُ أرْجعُ إلى كلِّ بطاقةٍ ثم أعودُ إلى المصادر والمراجع التي على تلك البطاقات صفحةً صفحةً. فإذا لم أجدُ نصًا صالحاً لأن تبنى عليه ترجمة مستقلّة، وضعت البطاقة المتعلّقة به جانباً ثمّ أرجع إلى تلك البطاقات التي وُضِعَتْ جانباً فأنظرُ فيها مرّةً ثانية، فقد أجدُها تصلُحُ لِتكونَ إضافةً إلى صورة العصر الذي أعالجه. فإذا لم تصلُحُ لذلك أيضاً أهملتُها مرّةً واحدة. ولا شكّ في أن هذا العملَ يقتضي وقتاً طويلاً. ومَعَ هذا كلّهِ، فأنا لا أستطيعُ أنْ أزعم أنّ كلُّ ترجمةٍ تستحقُّ الدخولَ في هذا الكتاب قد دخلت فيه، كما لا أستطيعُ أن أقولَ أيضاً إنّ كلَّ

 <sup>(</sup>٣) الجبل ثلث قرن (نحو ثلاثة وثلاثين عاماً).

ترجمة قَبِلْتُهَا هِي أَفضلُ من كلّ ما أهملته من التراجم. إِنَّ للجُهْدِ الإِنسانِيِّ حدوداً من المكان وقُيوداً من الزمان، ولا يُمْكِنُ عند النظر في كلِّ ترجمةٍ أَنْ أعودَ إلى كلّ جملةٍ تتعلَّقُ بتلك الترجمة في كلّ كتابٍ بينَ يَدَيَّ أُو في متناول يَدِي من قُرْبٍ أَو من بُعْدٍ.

وأُريدُ أَن أُعودَ مرَّةً أُخرى إلى نَفَرِ من الذين يُحقِّقون الكُتُبَ.

في هذا الجزء ترجمةٌ صاحبُها آبنُ شعيب الكرياني. لهذا الثاعر ترجمةٌ في «الإحاطة في أخبار غَرناطة » للسان الدين بن الخطيب. وقد جاء لهذا الثاعر مقطوعة منها البيت التالي (مصر – شركة طبع الكتب العربية – ١٣١٩ هـ، الجزء الأوّل، ص ١٤٣٠):

كان اللقاء فكان حظي ناظري وسطا الفراق فصار حظي مسمعي. وفي عام ١٩٥٥ للميلاد (بعد الطبعة الأولى (بستّة وعِشرينَ عاماً أو تزيدُ) أصدرت دارُ المعارف في مصر طبعة جديدة من « الإحاطة » على صفحة الغلاف منها: « حَقّقه وقدّم له محدّدُ عبد الله عِنَان ». وقد جاء فيها هذا البيت (١: ٢٨٥) على الشكل التالي: كان (اللّقا) فكان حظي ناظري (وسُطرَ) الفراق فصار حظي (مسمع).

ولم ينس محقّق طبعة دار المعارف أن يَضَعَ سكوناً على السين وفتحة على الطاء في كلمة «وسط ». وكذلك حذف الهمزة من كلمة اللقاء (ويحتل وزن البيت بذلك) ثمّ حذف أيضاً الياء من القافية «مسمع » أن تصبح مسمع » أن تصبح «مسمع » أن تصبح «مسمعا » (والمعنى يجيز ذلك، ولكن القافية لا تجيزه).

#### فأين التحقيق؟

ورجعة جديدة إلى «نفح الطيب » في موضع واحد من مواضع كثيرة. في قصيدة ابن الأبار المتعلّقة بالاستنجاد بسلاطين المغرب لإنقاذ الأندلس هذا البيت (٤: ٥٧ هـ) وقد جاء على هذا الشكل:

يا للجزيرة أضحى أهلها جَزَراً للحادثاتِ وأمسى جَدُّها تَصِا. وقد ضبط المحقِّق كلمة «تصا» بفتح التاء وكسر السين فصار المعنى أن الجَدّ

(بفتح الجيم: الحظّ، السعد) أصبح تاعساً. وهذا غير مقبول في المنطق، فنحن لا نقول: إنّ الحنير أصبح شرَّا. بل نقول: إنّ الحالَ آنقلبتْ من الحير إلى الشر. وكذلك الأندلسُ (في بيت آبن الأبّار) قد تبدّلت بِجِدّها (بحظّها) تَصَاّ (بفتح التاء والسين).

إنّ الذي ضَبَطَ كَلِمَةَ « تَمِس » في هذا البيتِ بجب أن يكونَ قريباً في مُناقلةِ الحديثِ من عَوَّامٌ الناس. إنّ العامّة هُمُ الذين يقولون: « فلانٌ حظّه تعيس » فيُخْطِئون مرّتَيْنِ: مرّةً حين يَتَوهبون أن « الحَظّ » ذاتَه يُصبح تَمِساً ، وأنّ الخيرَ نفسَه يُصبحُ شرّاً ، وأنّ الغيرَ نفسَه يُصبح شرّاً ، وأنّ الغيني يُصبح فَقْراً . ثمّ هم يُخْطِئون مرّةً ثانيةً حينا يقولون: « تعيس » على وزنِ فعيلٍ ، مكانَ تَمِس أو تاعِس .

نحن نقرأ في الكتاب المُنزل (٢: ١٠٨، سورة البقرة): « .... ومَنْ يَتَبَدَّلِ الكُفْرَ بِاللهِ عان فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبيل ».

غير أنّنا نستطيعُ في باب البلاغة أنْ نقول: «أضحى غِناه فَقْراً » (لأنّ فُلاناً أساء استعالَ المالَ فَوَضَعَهُ في غير مَواضعِه فأضاعه ولم ينتَفِعْ به). وكذلك نستطيعُ أن نقولَ: «أصبحَ خيرُه شرَّا » (لأنّه أتْبَعَ الخيرَ الذي صَنَعَهُ إلى بعضِ الناس مَنَّا أو أذّى). ونستطيعُ أنْ نقولَ (في باب البلاغة) أيضاً: «إنّ جَدّه قد أمسى تَعَسا » (لأنّه أضاعَ الفُرصةَ السانحة للقيام بعمله في الوقت المناسب). وكُلُّ هذا ليس من بابِ قولِ آبنِ الأبار في شيء .

وفي «نفح الطيب » أيضاً حاشيةٌ مؤلةٌ (١٩: ١٥) ، فقد ذَكَرَ المحققُ أَنَّ أَبَا بكر بن عاصم قد تولّى القضاء سَنَةَ ٨٨٨ (غَانٍ وغَانينَ وغَانِمِاتَة) ، مَعَ أَن أَبَا بكر هذا قد تُوفِّيَ سَنَة تِسعةٍ وعشرين وغَاغائة (راجع تقويم ذلك في ترجمة أبي يحيى بن عاصم: ابن أبي بكر بن عاصم) المتوفّى سنة ٨٦٠ للهِجرة في الأغلب. ولقد تنبّه خير الدين الزركلي إلى أن هذا التاريخ ٨٨٨ » خطأ مطبعيّ (راجع الأعلام الطبعة الرابعة ، ٧ : ٤٨ في حاشية العمود الأوّل).

ومرةً أخرى إلى «أزهار الرياض». لهذا الكتاب-وهو مطبوعٌ في ثلاثة أجزاء - فهارسُ مستقلةٌ بكُلٌ جُزء (وهذا غيرُ مقبول- إلّا إذا كان المُحقّقون الكبارُ،

وهم ثلاثة، قد دُفِعَتْ لهم أجورُ التحقيق على أساسِ العملُ منفردينَ، فتناولَ كلُّ واحدٍ منهم جزءاً). ولقدِ اَهم المُجقّقون الثلاثة بالفهارس ، ولكنْ على دَرَجاتٍ مختلفة: ففي الجزء الأوّل من الفهارس هذه التي تَلي، وعلى الترتيب التالي أيضاً: فهرس الأعلام – فهرس الشعراء – فهرس القبائل – فهرس الأماكن – فهرس الكُتُب – فهرس التوافي – فهرس الموضوعات، وفي الجزء الثاني تفصيلٌ أكثرُ للفهارس: فهرس الشعراء (قبلَ فهرس الأعلام) – فهرس الأعلام – فهرس القبائل – فهرس الأماكن – فهرس الوشحات الكتب – فهرس الأيام (المعارك) – فهرس الأمثال – فهرس القوافي – فهرس الموشحات والأزجال – فهرس أنصاف الأبيات – فهرس الموضوعات، وأمّا الجزء الثالث ففيه: فهرس الأعلام – فهرس القوافي – فهرس الأماكن – فهرس الكتب – فهرس الأعلام – فهرس الموضوعات، وأمّا الجزء الثالث ففيه: فهرس الأعلام – فهرس القوافي – فهرس الموضوعات.

ولا أريدُ الآنَ أن أشْغَلَك بترتيب الأساء في كلّ فهرس وفي كلّ جزء ، فإنّ ذلك يطول. ولَقَدْ أَحْبَبْتُ أن أشيرَ إلى ذلك هنا لِيعْلَمَ. مقدارُ ذلك التَّعَبَ الذي يُعانيه المؤلّفُ الجادُّ في الاستفادة من كثيرٍ من الكتب. إنّ ذلك المؤلّفَ الذي أعنيه مُضطرٌّ إلى أنْ يكون مُحَقِّقاً لعددٍ كبيرٍ من الكتب التي يُوضَع على غِلافِها أنّها بتَحقيق فلانٍ أو بتحقيق فلانٍ وفلان.

ثم إنّي لا أدفعُ نفراً من المؤلفين عن حقهم بالآهتام بأقطارِهِمُ المُختلفةِ في التاريخ وفي الأدب. إنّ هذا المنحى قديمٌ جِدًّا، وأكثرُ ما يلجأ إليه المؤلفون في هذا الباب تفصيلُ أخبارِ أقطارهم. غيرَ أنّي أعتقدُ أن هذا العملَ، وإن كانتُ له فائدةُ التفصيلِ، فإنّه لا يصوّرُ الحقيقةَ. لقدِ آضُطُرِرْتُ في تأليفي المدرسيّ - في التاريخ وفي الأدب وفي الجغرافية أيضاً - إلى أن اّخُصَّ «لُبنانَ » بكتب خاصةٍ في ذلك. ولكن الذي يُطالعُ هذه الكتب المدرسية التي ألفتُها أو شاركتُ في تأليفها يرى أنّني كنتُ داعًا أرْسِمُ إطاراً للثقافة العربية في إطارٍ من الثقافة الإنسانية حول الموضوع اللبناني الذي أرْسِمُ إطاراً للثقافة العربية في إطارٍ من الثقافة الإنسانية حول الموضوع اللبناني الذي أمني أياليهُ ومثلُ ذلك الأدبُ في كتابي «تجديد أتاريخ »، مثلاً - لا يجري في مجارٍ مُنفصلةٍ. ومثلُ ذلك الأدبُ في كلّ أمّةٍ، فإنّه لا أيمْكِنُ أنْ يخلُصَ من آثار الآداب الأخرى، فلا بدّ في تاريخ الأدب العربي الحديثِ من

إشارات واضحة إلى الآداب الأجنبية شرقيةً وغربيةً. لا الأدبُ العربيُّ خَلَصَ، في تاريخه الحديث، من آثارِ فرنسيةٍ وإنكليزية أو ألمانيةٍ أو هنديةٍ، أو إفريقيةٍ أو أميركيّة؛ ولا هذه الآدابُ كُلُّها قد خَلَصَتْ، في تاريخها الحديث وفي تاريخها الوسيط أيضاً، من الآثارِ العربية. ولكنّ هذا موضوعٌ ليسَ هنا مكانُ تفصيلهِ.

قد يستغرب نفرٌ من القُرّاء إذا رأوا أنّي ضَمَنتُ إلى كتابِ في تاريخ الأدب تراجِمَ لِفُقهاء ولِعُلَمَاء في السياسة والتاريخ والرّياضيات. إنّ أولئك النّفرَ يجبُ ألّا يستغربوا ذلك، ذلك لأنّ التعبيرَ البارع عن الفِكْر الفِقهيّ والفكر الفلسفيّ والفكر السياسيّ والفكر الرياضيّ أوجهٌ من وُجوه الأدب. أضِفْ إلى ذلك كُلّه أن الأديبَ الحيق هو الذي يُشارك في عدد من فنون المعرفةِ الإنسانية. ثمّ يجب أن نَحْمِلَ قولَ آبنِ خَلدونِ (المقدّمة، بيروت - دار الكتاب اللبناني - ١٩٦١م، ص ١١٠٧): « ولهذا كان شُوخُنا، رَحِمَهُمُ اللهُ، يَعيبون... المتنبّيَ والمَعرِّيُّ بِعَدَم النَّسج على الأساليب العربية. فكانَ شِعرُهُم كلاماً منظوماً نازلاً عن طَبقة الشغر. والحاكمُ في ذلك هو الذَّوق »، على فكانَ شِعرُهُم كلاماً منظوماً نازلاً عن طَبقة الشغر. والحاكمُ في ذلك هو الذَّوق »، على الشعر » حينا يَقْنِصُ مِثْلَ هذا المعنى ثمّ يُجريهِ في هذا اللفظِ السهل والتَّسَبيه البارع فيأتي بهذا الوصفِ المُبتكر للبَرْقِ في اللَّيلةِ الظَّلاء (الديوان، مصر - مطبعة فيأتي بهذا الوصفِ المُبتكر للبَرْقِ في اللَّيلةِ الظَّلاء (الديوان، مصر - مطبعة فيأتي بهذا الوصفِ المُبتكر للبَرْقِ في اللَّيلةِ الظَّلاء (الديوان، مصر - مطبعة فيأتي بهذا الوصفِ المُبتكر للبَرْقِ في اللَّيلةِ الظَّلاء (الديوان، مصر - مطبعة فيأتي بهذا الوصفِ المُبتكر البَرْق في اللَّيلةِ الظَّلاء (الديوان، مصر - مطبعة

إذا ما أهتاجَ أَخْمَرَ مُستَطيراً حَسِبْتَ اللَّيْــلَ زَنجِيُّــا جَريحــا. إِنْ هذا وَصْفٌ يَعْجِزُ عن مِثلهِ الْمُبصرون.

#### المصادر والمراجع

في كلّ ترجمةٍ في هذا الكتاب مقطعٌ يَسْبِقُه الرقمُ «٤». المقصودُ أن يأتيَ بعدَ هذا الرقم ما لصاحب الترجمة من الكُتُب أو ما كُتُبِ عنه من الكتب أو في الكتب.

كان المفروضَ أنْ استخدمَ طبعةً واحدة من «الديباج المُذْهَب» مثلاً. ولكنْ، برُغْم حَجْم مكتبتي الخاصة، فإنّ هنالك كُتباً لا أمْلِكُها، فأنا أستعيرُها من مكتبة الجامعة العربيّة (في بيروت). وفي عدد من الأحيان لا يكون كتاب من هذه الكتب معي فأضطرَّ إلى استخدام طبعة أحصلُ عليها (وفي أحيان كثيرة أشيرُ إلى ذلك). وربّها يكونُ الكتابُ معي، فتحتاج إليه المكتبةُ العامّة فأردُّهُ إليها (نِهائيًّا أو مُوقَّتاً) فيفيبُ هذا الكتاب من قائمةِ المراجع (بعدَ الرقم «٤») أحياناً.

ولا أستطيع أن أقولَ إنّ كلَّ كِتابِ أَثْبِتهُ قد رأيتُهُ بعَيْنَيْ رأسي، وإلّا فها الفائدةُ من عملِ أولئك الذين يعْمَلون في «تأليف قوائم المطبوعات »؟

ثم إن هذا المقطع الرابع - ذا الرقم على - دليلٌ للقارى إذا هو أحب أن يتوسّع في آثار صاحب الترجمة المعينة. وفي كثير من المراجع دليلٌ آخر إلى مصادر ومراجع ليست مذكورة في كتابي. أنا لم أذكرُ المقالاتِ التي كُتبت في أبي العَلاء المَعرّي أو في عبد الرحن بن خَلْدون، ولكنّني أثبت في ترجمة أبي العَلاء مرْجعاً من تأليف بوسف أسعد داغر » فيه مُعظمُ المقالاتِ التي نُشِرَت في المجلات وكانت تتناول حياة أبي العلاء المعرّي أو خصائصه وآثارَه، كما ذكرت - في ترجمة عبد الرحن بن خَلدون - كتاباً لعبد الرحن بدوي فيه مثل ذلك عن عبد الرحن ابن خَلْدون.

#### فهرس هذا الجزء

لقد كان ترتيب هذا الفهرس في هذا الجزء السادس عملاً شاقاً لعدد من الأسباب أوّلها أنّ الأسهاء في هذا الجزء كثيرة جدًّا (راجع ص ٧١٣ وما بعدها)؛ ثمّ إنّ التداخل في أنساب الرجال في هذا الجزء خاصة كان كثيراً (كما نلاحظ مثلاً في سلاسلِ النسب لبني الأحمر أو لآل مرزوقٍ)، فحينا يكونُ في نَسَبِ أبي عيى بن عاصم (ص ٦٤١) خسة أسهاؤهم «محمّدٌ» في نَسَقِ واحد مُتتابع يصبح من الصعب الكلام على الأب وعلى الأخ وعلى الابن بوضوح (راجع مثلاً ترتيب أسهاء «ابن مرزوق».

لقد رتبت أساء بني الأحمر على النَّسَب ثمّ جعلتُ ببن أهلَةٍ كبارِ أرقاماً. إنّ كلَّ رقم يدلّ على مرتبةِ صاحبه في تولّي عرضِ غرناطة. أمّا بنو مرزوقِ فاتّبعتُ في سرد أسائهم ترتيباً أقربُ إلى التاريخ.

وكان منشأ الصعوبة، هنا وفي الأجزاء الباقية، حُبُّ الرواةِ للاختصار: فربّا أكتفى الراوي للأخبار أو المؤلّفُ للكتب بقولهِ: وكان ابنُ الأحمر، قالَ آبن مرزوقٍ، وأخذ فلانٌ العلم على ابنِ مرزوقٍ وما يقرُبُ من ذلك.

ولقد حاولتُ أن أتغلّبَ على هذه الصعوبة في أثناء التأليفِ فكنتُ أحاولُ أنْ أُكْثِرَ، مَعَ كلِّ اسم غامضِ الدَّلالةِ أو كثيرِ الوُرودِ، من القرائنِ الدالّةِ عليه (اسمه، كنيتهِ، لَقَيهِ، تاريخ وفاته، صلته بأستاذه أو بتلميذه، إلخ). ولعلّ القارىء يعجبُ حينا يراني أُثبِتُ تاريخ الوفاة لرجلٍ مرّتين أو ثلاثاً في الصفحة الواحدة. غير أنني لم أنقُلْ كلَّ هذه التفاصيل في الفهرس، ولكنّي كنتُ أستنيرُ بها في أثناء ترتيبِ هذا الفهرس.

ومَعَ هذا كلّهِ فإنّني لا أُحِيلُ أَنْ يكونَ قد بَقِيَ في هذا الفهرس شيءٌ من الخطأ أو التداخل أو السهو. من أجل ذلك وضعتُ أحياناً إلى جانب عدد من الأسماء وإلى جانب عدد من أرقام الصّفحات علامة آستفهام أو كلمة «راجع » كي يكونَ القارىء مُتنبّها عند مُحاولةِ الآستدلالِ برقم الصفحةِ على الاسم المطلوب.

#### هذه السلبلة

بهذه الجزء السادس من تاريخ الأدب العربي «تنتهي هذه السلمة بِحَسْبِ المنهج الذي كنت قد وضعتُه لها حينا بدأت جمع الموادِّ لتأليفها ، مُنذُ آتنينِ وثلاثينَ عاماً . لم أكن في ذلك الحين أفكر في المُضِيِّ بها الى أبعدَ مِنَ الفتح العثانيّ . ذلك لأنّني كنت أَذْرِكُ أَن التأليف المُنظَّم بحتاج إلى وقت طويل . ولو أنّني أحْبَبْتُ الآنَ أن أبدأ مُلْحَقاً لتاريخ الأدب العربي في العصر الحديث (على المِنهاج الذي سِرْتُ عليه في الاجزاء السبّة الماضية) لآختَجْتُ إلى رُبْع قرن جديد . وهذا أمرٌ مستحيلٌ عليّ ووراء المستحيل أيضاً .

في هذه السلسلة منهَج مُتبع لم يحتلف في ترجمة من التراجم إلا على مَنْهج آخر، وذلك في التراجم التي ليس فيها «مختارات». وبما أن هذه السلسلة وُضِمَتْ على «النسق التاريخي» »، فقد كان من الصعب أن أتقدّم إلى ترجمة (عند الطبع خاصةً) إلا بعد استيفاء الكلام الضروري في التراجم السابقة. لقد وَقَعَ في يدي كُتُبُ في تاريخ الأدب (وفي غير تاريخ الادب أيضاً)، ولم يكن فيها منهج : كانت كُتُباً من عمل الخواطر (مقالات مفردة تُسمّى استبداداً «تاريخ الأدب»: يأتي فيها المتأخر قبل المتقدّم، ويأتي آخر الموضوع قبل أوله، وينسى المؤلف جانباً من البحث بعد أن يكون قد انتقل إلى عدد من البحوث الأخرى فيرجع إلى ما كان فيه، أو مِنْ عَمَلِ التعليق) يبدأ المؤلف بقطعة من الإنشاء الكلامي البليغ ثم يُورِدُ مرة بعد مرة عدداً من النبيات أو من الأسطر – وأكثر التأليف الذي أقصده هنا بهذه الكلمة يكون في الشعر عادة – ثم إنك لا ترى «الشكل» الكافي (أو الضروري) أحياناً، ولا الشرح المفيد (مُقيداً بالتاريخ أو بالمصدر أو بالقاموس على الأقل). لقد كنت أنا أرجع إلى القاموس وإلى القواميس (عند محاولة شرح كلمة كنت أغرفها من قبل) وربها كنت أرجع إلى الكلمة الواحدة التي ورددة مرتين في صفحة واحدة إلى القاموس مرّين أو أكثر من

مرتين (ذلك لأنّني كنت أريد أن أرى ما يَقْصِدُه الشاعر أو الكاتب منها لا ما شاع من معناها أو ما كنت أنا قد عَرَفتُه من معناها). وكثيراً ما يُلاحظُ القارى وفي جميع أجزاء هذه السلسلة) أنّني أقول أحياناً «لَيْسَتْ هذه الكلمة في القاموس » وأعني بالقاموس هنا «القاموس الحيط » للفيروزابادي - أو ليست هذه الكلمة في القاموس بالمعنى الملموح هنا، أو أنّني كنت لا أضع التفسير وراء قاطعة (:)، بل في أهِلة كِبار (.....)، كلّ ذلك كي أترُك للقارىء أيضاً إمكان النظر في المعاني المقصودة أو المقبولة أو القريبة من الصّحة.

## ولهذا الجزء السادس ِ من هذه السلسلة قِصَّةٌ أُخرى:

بدأتُ بإعداد هذا الجزء (بعد الآنتهاء من تأليفه) للطبع (بِعدَدٍ من الإصلاحات هُنا وهُنالك) في أوائلِ عام ١٩٨٦ (اثنين وعُانين) وقدّمتُ نِصْفَه الأوّل للمَطْبعة. ثمّ بدأ الطبعُ والتصحيح. ولمّا بدأ الآجتياحُ الإسرائيلي (وعانتُ مدينةُ بيروتَ ذلك القَصْفَ المُروَّعَ من الأرض والبحرِ والجوّ) كان نصفُ الكتاب في المَطْبعة والنصفُ الآخرُ معي في البيت. أمّا النَّصف الذي كان في المَطبعة فقد سلّمتُ فيه أمري إلى الله الآخرُ معي في ذلك إلاّ ذلك). وأمّا النصفُ الثاني الذي كان معي فقد كنتُ بعد (ولم يَنفعني في ذلك إلاّ ذلك). وأمّا النصفُ الثاني الذي كان معي فقد كنتُ بعد آثرَكنُ بَيْتي ثلاثةَ أشهر ، فكانتْ « بقيّةُ ذلك أكثرَ من حرصي على كلّ شيء آخرَ: تَركتُ بَيْتي ثلاثةَ أشهر ، فكانتْ « بقيّةُ ذلك الجزء » معي. وكنتُ إذا نَزَلتُ (في أثناء القَصْف إلى الملجأ – أو ما كان يُسمّى ملجأً) أخذتُ هذه البقيةَ معي (لا أريدُ أنّ أقولَ أنا لك سَبَبَ ذلك، ولملّك ملجأً) أخذتُ هذه البقيةَ معي (لا أريدُ أنّ أقولَ أنا لك سَبَبَ ذلك، ولملّك منبَبَ ذلك.

وغادرتُ بيروتَ إلى الجبل فكانت بقيةُ هذا الجزءِ معي في السيّارة إلى جانبي (بينا كان هنالك أغراضٌ كثيرةٌ في صُندوق السيّارة). – ولم يَحْفَظْني ويحفَظْ هذه البقيّةُ إلاّ اللهُ.

كنتُ دائمًا أقولُ في نفسي: لو تَلِفَتُ هذه البقيّةُ من الجزءِ السادسِ، فهاذا يكونُ مصيرُ السَّلسلةِ – وَهِيَ مبتورةٌ من آخِرِها؟ – . ولكّن اللهَ سَلَّمَ.

وفي خِتام هذه الكلمةِ أَحَدُ الله على أَنْ تفضّلَ علي - إلى جانبِ أفضالهِ الكثيرة - بإغام هذه السّلسلةِ على هذا الوجهِ، وأرجو أَن أكونَ قد أُدَّيْتُ بها رِسالةً أُحْبَبْتُ أَنْ أُوَدِّيَها: استخراجَ صورةِ وافيةٍ للأدبِ العربيّ، قدر الأمكان، مجموعةٍ في كِتاب واحد.

« ولا تَقُولَنَّ لَشَيْءَ: إنِّي فاعِلٌ ذلك غَداً، إلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ » (\*). والحمدُ لله أوّلاً وآخراً وبينَ ذلك كَثيراً.

بيروت، الاربعاء خال المسادة الله الله الساء

في الرابع من جمادى الأولى ١٤٠٣، ١٩٨٣/٢/١٦ .

ع .ف

<sup>(\*)</sup> القرآن الكريم ١٨ (سورة الكهف) ٢٣.

ايني الآن أحاول أن أضع تتمة لهذه السلمة في جزء واحد، أو أكثر من جزء واحد في الأغلب، بعنوان «معالم الأدب العربي في العصر الحديث » ولكني سأترك الحواشي الكثيرة التعقيد ثم استيفاء المصادر والمراجع كانا محتاجين إلى الجانب الأوفر من اعداد كل ترجمة) فعسى أن يعين الله على ذلك.

# صورة العصر في المغرب والأندلس - في أيام بني الأحمر –

سيكون هذا الفصل التمهيديُّ طويلًا جدًّا لطولِ المُدَّة التي يحاول وصفها في تلك البقاع الواسعةِ المترامية التي يجري فيها تاريخ هذه المدَّة: من بَرْقَةَ شَرقاً إلى شِنْقيط (موريتانيا: بلادِ البيضان) على البحر الأخضر أو بحرِ الظُّلُهات (الحيط الأطلسي) ثم من جبال البرانس (الفاصلة بين فرنسة وإسبانية) في الشَّال إلى خطَّ الاستواء (من قارَة إفريقية) جَنوباً(١).

## دولة بني الأحمر (أو بني نصر)

في مَطْلع القرن السابع للهجرة (الثالث عَشَرَ للميلاد) كان لا يزَال في الأندلس - إلى جانب الحُكُم الْوَحِّديّ - ظلٌّ من الحكم المَحَلّى لبني غانية في الجزائر

<sup>(</sup>۱) كان تحقيق الأساء (أساء الأشخاص وأساء القبائل والبلاد – وخصوصاً فيا يتعلَق بالمغرب ثم ببلاد السودان الفري على الأخص) صعباً جدًّا: كنت أوّد أن أصل إلى اللفظ الحلي مع إثبات اللفظ المحرّب أيضاً. لقد العمرت «تاريخ السودان » (السودان الغربي) لعبد الرحمن بن عبد الله السعدي (أنجي ۱۸۹۸م) وتاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس لمحمود كعت بن الحاج المتوكل كعت التنبكي (باريس ۱۹۹٤م).

ولقد كنت اجتهدت في تحقيق هذه الأساء بالرجوع إلى عدد من المراجع العربية والأجنبية (كدائرة المعارف الإسلامية) ثم اتفق أن لقيت نفراً من الأصدقاء فصحّحوا لي عدداً من الأساء ولقد أحببت ألا أذكر أساءهم كيلا يُنسبُ ما بقي من الأساء بلا تحقيق إلى تساهلهم. وبعد، فإنني قد اعتمدت في ذلك كله اجتهادي، راجياً ألا يكون الخطأ في ذلك كثيراً. وسأكون شاكراً لكل من يتفضل فينبهني إلى تصحيح ما بقى من خطأ، في هذا الباب وفي غيره أيضاً.

الشرقية (جزائر البِليار: مَيورقة ومِنورقة ويابسة) ولبني مَرْدانيشَ في شرقيّ الأندلس.

ولمّا ضَعُفَ الموّحدون في المَغْرِب جعل وُلاتُهم في الأندلس يَتنازعون، فثارَ عليهم مُحمّدُ بنُ يوسفَ بنِ هودٍ (من أعقابِ بني هود ملوكِ الطوائف في سَرَقُسْطَةَ) ودخل مدينَة مُرْسِيَةَ (٦٢٥ هـ = ١٢٢٧ م) ثمّ آمتدٌ سُلطانُه، في جَنوبيّ الأندلس، على شاطبة وقُرْطُبَةَ وإشبيليةَ وجبلِ طارقِ ثمّ على مرفأ سَبْتَةَ في المغرب.

وتَصَدّى لُنسافسة مُحمّدِ بِسِ يوسف بِنِ هودٍ على حُكْمٍ بقايا الأندلس رجل مِن قُرْطُبَة اسمُهُ محمّدِ بِنِ يوسف بِنِ نَصْرٍ (بِنِ الأَحر) بعد أَنِ اَسْتَبدّ بحُكْمٍ عَرْناطَة (٢٢٩ هـ= ١٣٣٢ م). ثمّ اَسْتدّتِ المُنافسةُ بِينَ الرجلين وجعل كلّ واحدٍ منها يَسْتَنْجِدُ بالطاغيةِ (فرديناند الثالث ملك قشتالة) ويَبْذُلُ له الحصونَ والمُدُنَ الإسلامية حتّى يُعينَه على خصمه. وفي كلّ مرّة كانت أرضُ المسلمين في الأندلس تتقلّص من غيرِ أَنْ يستفيدَ المتنافسانِ شيئاً. ولجأ اَبنُ الأحمر مرّةً إلى فرديناندَ الثالثِ لِيُعينَه على ثائرٍ صغيرٍ في إشبيليةَ، ثمّ سار آبنُ الأحمر وفرديناندُ لِحِصارِ الشبيلية. وبعدَ عامين سقطت إشبيلية ولكنْ في يدِ فرديناندَ لا في يدِ آبنِ الأحمر (١٢٥٠ هـ= ١٢٥٠ م).

وجازَ يعقوبُ المنصورُ المرينيُ إلى الأندلس مراراً وحارب الإسبانَ وانتصرَ عليهم، وكان في كلّ مرّة يتركُ الغنائم والأسلاب لبني الأحر ليَقْوَوْا بها على أعدائهم، ولكنّ بني الأحر كانوا قليلي الوفاء لبني مرين قصيري النظر في ما يتعلّق بالصالح لهم، فكانوا مرّة يتآمرون مع الطاغية على بني مرين ومرّة يُحرّضون الدُويلاتِ البربرية في المغرب ويساعدونها على قتال بني مرين، ومع ذلك فقد آنتصر يعقوبُ المنصور المريني على الإسبانِ في مُعْظَم المعاركِ التي خاضها في الأندلس، وبلغتْ مهابةُ يَعقوبَ المنصور عَقْدَ المريني في قلوبِ الإسبانِ إلى (أنْ طلّبَ شانجُه الرابعُ ملكُ قشالةً من المنصور عَقْدَ معاهدة للصلّح. فعُقدت المعاهدةُ على ما أملاهُ المنصورُ المريني وبعدَ عقد الصلح حَضرَ معاهدة الرابعُ بنضه وقابل المنصور المريني على مَقْرُبة من وادي لَكُه (في جَنوبي شانجه الرابعُ بنضه وقابل المنصور المريني على مَقْرُبة من وادي لَكُه (في جَنوبي الأندلس) وأراد أنْ يقدّم إلى المنصور هديّة ، فطلب المنصور منه «كُتُبَ الإسلام التي

كان الإسبانُ يَشْتَوْلُونَ عليها عند ٱستيلائِهم على اللَّدُنِ الإسلامية. فَبَعَثَ شَانَجُه إلى المنصور قَدْراً عظياً من تلك الكتبِ وعَدَداً مُهِمًّا من المصاحف الكريمة، فنقلَ المنصور هذه الكتب والمصاحف إلى مدينةٍ فاس ووَقَفَها على طَلَبَةِ العلم ».

وبرُغْمِ العداوةِ التي كان بنو الأحر يُضْمِرونها ويُظْهِرونها لبني مرين، فإنّ بني مرينٍ لم ينقطعوا عن الجواز إلى الأندلُس والدفاع عن المسلمين، وفي سَنةِ ٧٤١هـ (١٣٤٠م) جاز أبو الحَسَ المريني إلى الأندلس، ولكنّ القشتاليّين والبرتغاليّين آجتمعوا على حرب المسلمين في مَعْركة قُرْبَ مَصَبّ نهر سالادو على المُحيط الأطلسي وهزموهم، وبعد أن استولى ألفونسُ الحادي عَشَرَ ملكُ قشتالةً على عددٍ من المدن الإسلامية مَنحَ أبا الحجّاج بوسُفَ المؤيَّد بالله مَلكَ غَرْناطة هُدْنةً مَداها عَشْرُ سَنَواتٍ.

كلُّ هذا وبنو الأحر في غَرناطَة يتنازعون فيا بينَهم ويُعادون بني مَرينِ ويُوالون الإسبان حيناً بعدَ حينٍ. ولم يستطع الإسبانُ أَنْ يَسْتَوْلوا على ما يَقِيَ في يد المسلمين من الأندلس لأنهم هم أيضاً كانوا في هذه الحِقْبة مُختلفينَ فيا بينهم، فقد كانت أسرة أرغونَ تُحاربُ أُسرة قشتالة. ولكنْ في عام ١٤٦٩ م (٨٧٣ – ٨٧٤ هـ) تزوج فرديناندُ الخامسُ ملكُ أرغونَ إيسابلَ أُختَ هنري الرابع ملكِ قشتالة. وتوفي هنري الرابع ملكِ قشتالة. وتوفي هنري الرابع (١٤٧٤ م) وخَلف آبنة قاصرة فنصبت إيسابل على العرش فأتّحد بذلك عَرشُ أرغونَ وعرشُ قشتالة.

زالَ الخِلافُ الذي كان بين أُسْرةِ أرغونَ وأُسرة قشتالة فسارت إيسابلُ على رأس جيش وحاصرتْ غَرْناطة بنفسِها – وكان ملوكُ غَرْناطة لا يزالونَ متخاصمين يكيد بعضهم لبعض وجاء شتاء قاس وضيّق الإسبان الحِصار على غَرْناطة – ولم يكن قد بَقِيَ للمسلمين من جيع مُلْكِ الأندلس سِواها – فآضطر اهلها إلى الأستسلام (٨٩٧ هـ = ١٤٩١ م) على أَنْ يَبْقى من أهل غَرْناطة في غَرْناطة مَنْ شاء وأن يَخْرُجَ منها من شاء وكان في معاهدة الاستسلام سبعة وسِتونَ شرطاً لم يَفِ الإسبانُ للمسلمين بشَرْط منها .

### \*\*\*للمقارنة بالأسر الحاكمة في المشرق القريب

- في بلاد الروم (آسية الصغرى: في أماكن مختلفة منها):
   السلاجقة التُرك ٤٦٤ ٨٨٨هـ (١٠٧٢ ١٤٨٣ م).
  - في مصر:
- بقايا من الأيوبيّين ٥٦٤ ٦٥٠ هـ (١٦٦٨ ١٢٥٧ م) الماليك البحرية ٦٤٨ ٧٩٢ هـ (١٢٥٠ ١٣٩٠) الماليك البُرجيّة ٤٨٤ ٩٢٢ هـ (١٣٨٢ ١٥١٦ م)
  - في الثام (سورية):

الباطنيون (الإسماعيلية- جبال النُصيرية: في الغرب)

٤٧٥ - ٩٣٠ هـ (١١٧٨ - ١٢٥٤ م)

في اليمن (في أماكن مختلفة من جَنوبي شبه جزيرة العرب):
 ٥٩٣ هـ (١١٩٧ – ١١٩٧ م)

بنو عُثانَ (الأتراك العثانيّون)

في بلاد الروم (آسية الصغرى) ٦٩٩ هـ (١٢٩٩م) وما بعد. فتح القُسطنطينية ٨٥٧ هـ (١٤٥٣م) الفتح العثماني في المشرق ٩٣٢ هـ (١٥١٦م) الحكم العثماني في الجزائر ٩٣١ هـ (١٥٢٤م).

### الصورة السياسية في أيام بني نصر (بني الأحمر) في غرناطة:

#### الحفصيون في تونس

كان الحفصيّون فرعاً من الموحدين، وهم يَنتسِبون إلى أبي حفص يحيى بنِ عُمَرَ الحِنتاتيّ. وكان أبو حفص هذا من الأنصارِ الأقوياء الذين تَبّتوا حُكُمَ الموّحدين في المغرب. ثمّ إنّ الناصرَ المُوحّدي نَصَبَ أبا محمّدٍ عبدَ الواحدِ الحَفَصيّ، سَنَةَ ٣٠٣ (١٢٠٧ م) نائباً عنه في مدينة تُونِسَ. وكانتْ هذه النيابة وِراثيةً في الحفصيّين،

ولمّا جاء إلى نِيابةِ تُونِسَ ، سَنَةَ (١٢٢٧ م) ،٦٢٦ هـ ، أبو زكريّا يحيى بنُ عبد الواحدِ ، كان الموحّدون في مَرّاكُشَ قد ضَعُفوا ونشأ إلى جانبهم بنو مَرينِ الذين جعلوا ينافسونهم على حُكمِ المفرب. فأنتهزَ أبو زكريا يحيى بنُ عبد الواحدِ الفُرصة وأعلنَ

آستقلاله بالقُطر التُونسي. واستطاع أبو زكريا أن يَمُدَّ مُّلكَه إلى القُطر الجزائريِّ (حتى مدينتَي الجزائر وتلِسْانَ) وإلى القُطر المغربي (حتى سِجِلْماسةَ ومِكْناسة وسَبْتةَ وطَنْجة). وكذلك كان أبو زكريا حاكماً عُمرانيًّا بنى القَصْر في القَصَبة (المدينة الداخلية: القلعة) وبنى سوق العطّارين (مركز الحياةِ الآقتصادية في مدينة تُونِسَ) وبنى المساجد فأزدهر القُطر التونسيّ في أيامِه آقتصادياً وعُمرانياً وثقافياً. وبنى أبو زكريا هذا مكتبةً ضمّت، فيا قِيلَ، سِتّةً وثلاثينَ ألف كتابٍ.

وجاء بعد أبي زكريا أبنه محمد المستنصر بالله (٦٤٧ - ٦٧٥ هـ)، وعُمرُهُ نحوَ عِشرينَ سَنَةً، فنازعه العَرشَ أبنُ عمّهِ اللِعْيانيُّ ثمّ خَلَصَ العَرْشُ للمستنصر. ولكن في آخرِ سَنَةِ ١٦٥ (١١٧٠ م) هَاجم مَلِكُ فرنسةَ لويسُ التاسعُ - الملقَّب: القديسَ لويسَ - شَاليَّ تُونِسَ بأربعينَ أَلفَ جُنديِّ فطالتِ الحربُ بين الملكين سِجالاً نحوَ سِتّةِ أَشْهُر. ثمّ فشا الطاعونُ في تُونِسَ وآمتد إلى الجيشِ الفرنسيّ فَهَلَكَ فيه خلقٌ عظمٌ فيهمُ المَلِكُ لويسُ نفسهُ. فآضطُرَّتُ فرنسةُ إلى سَحْبِ جيوشِها وعَقْدِ الصُلح ودَفْعِ فيهِمُ المَلِكُ لويسُ نفسهُ. فآضطُرَّتُ فرنسةُ إلى سَحْبِ جيوشِها وعَقْدِ الصُلح ودَفْعِ فيهمَ المَرفَ ورادتِ الحضارةُ في أيام المستنصرِ بالله هذا حتى بلغتْ إلى التَرَفِ، فكان هذا الترفُ إيذاناً بالسقوط في التقهقر.

غَرِقَتْ تُونِسُ فِي النزاعِ على العَرْش وفي الفِتَنِ زَمَناً طويلًا، من سَنةِ ٢٧٦ إلى سَنةِ ٢٩٦ (٢٧٧ - ١٣٩٣ م). ثمّ جاء إلى عرش الحَفْصيّين في تونسَ أبو فارس عزّوزُ (عبدُ العزيز) بنُ أحمدَ (٢٩٦ - ٧٩٦ هـ) فاستردّتْ تونسُ هدوءها ومكانتها وتُوتّها واردهارها. ولكنّ المرينيّين أصحابَ مَرّاكُشَ ناجزوه القتال فاستطاع أن يَتَعللَّبَ عليهم ويتوغّلَ في المغرب حتّى وصل إلى مدينةِ فاس، فجَنَح المرينيّون إلى الصلح. وكان لعزّوزِ هيبةٌ وسُلطةٌ فعَظُمتْ مكانتُه في أقطارِ المَغْرِب وفي الأندلس أيضاً. وكان عزّوزٌ عمرانيًّا فمكّنتُه ثروةُ تونسَ يومَذاك من إقامة القِلاع والمُشتشفياتِ والمكتبات، غيرَ أنّ الدولة الحقصيّة كانت قد هَرِمَتْ بالنِزاعِ الداخليّ وبالترفِ وبالزمَنِ أيضاً وزادَ طَمَعُ الإسبانِ فيها فهياً اللهُ لها مجاهدَيْنِ ها خيرُ الدين وأخوه عَروجٌ العثانيّان فدفَعوا عنها خَطَرَ القراصنة الأوروبيّين (١٠).

<sup>(</sup>١) القراصنة: لصوص البحر، والقرصنة قديمة جدًا عُرفت في أيام الفينيقيين (أو الكنعانيين) الذين =

ثم زاد هذا الخطرُ كثيراً فأستنجد أهل الشَّال الإفريقيّ بالدولة العثانية.

#### بنو مرين:

إنّ الحفصيّين حَلَفوا الموحّدين في تونسَ بالسِلْم، أما المرينيّون فقدِ انتزعوا الحُكم من الموحّدين بالحرب. بدأتُ دولةُ بني مرينِ بالاستيلاء على مدينةِ فاس ثمّ على مدينة مَرّاكُشَ في آخرِ ذي الحِجّة من سَنةِ ٦٦٧ (١٢٦٩/٨/٣٠ م). ولكن القتالَ لم يهدأُ في المغرب، فإنّ دولةَ الموحّدين لم تَنْقَرِضُ إلّا في سَنَةِ ٦٧٤ (١٢٧٥ م) ثمّ إنّ القتالَ ظلّ دائراً بين المرينيّين وخصومِهم من الطامعين باللك في أقطارِ المغرب المختلفة.

يَرْجعُ الفضلُ في نشأة دولة بني مَرينِ إلى السُلطان يعقوب بنِ عبدِ الحقّ (١٥٦ - ١٨٥ هـ) وكان قديراً حازماً لم تقتصرْ جُهوده على توحيدِ المغرب، بلِ امتدّتْ جهودُه إلى مساعدةِ أهلِ الأندلسِ أيضاً، فقد جاز إلى الأندلس أربعَ مرّاتٍ في نحوِ عَشْرِ سَنَواتِ (١٧٤ - ١٨٤ هـ) واستطاع أن يَهْزُمَ الإسبانَ ويدفعَ عن مُسلمي الأندلس شرَّا كثيراً. ولم يكنِ النصارى الإسبان وحدَهم أعداء للسُلطان المريني، بل كان بنو الأحمرِ المُسلمينَ يخافون على مُلْكِهِمُ الصغيرِ من المرينيّين فكانوا في أكثرِ الأحيانِ يُالتُون المَلكَ النصرانيَّ على السُلطان المُسلم. ولكنّ الإسبانَ أضطرّوا بعدَ هزائمِهِمُ المُتواليةِ إلى طلَب الصلح فعقد المنصورُ المريني مَعَهم صُلْحاً وأخذ فيا أخذَه في مُقابلِ هذا الصلح أحالاً من كتب العلم التي كان نصارى الأندلس قد سلبوها من في مُقابلِ هذا الصلح أحالاً من كتب العلم التي كان نصارى الأندلس قد سلبوها من

كانت لهم سفن تطوف في البحار. وعرفها الإغريق (قدماء اليونان - وقد ورد ذكرها في الأوذيسة،
 وهي ملحمة منسوبة مع أختها الإلياذة إلى هوميروس من أحياء القرن التاسع قبل الميلاد). وقد
 بقيت هذه «اللصوصية» إلى العصر الحديث.

كان القراصنة جماعة من المفامرين يسطون على السفن وعلى الثواطىء للسلب والنهب. ورببًا قتلوا، ورببًا دمروا أيضاً. ومع أن نفراً من هؤلاء كانوا يقومون بمثل هذا العمل بدافع شخصي، فإن عدداً من الدول الأوروبيّة في العصر الحديث (إنكلترة وفرنسة وهولندة وإسبانية والبرتقال وإيطالية) كان يستخدم هؤلاء في مهاجمة سفن المسلمين وفي الاعتداء على الثواطىء الإسلامية في البحر الأبيض المتوسط (وخصوصاً في الحوض الغربي منه) وعلى الشواطىء الشرقية من الجيط الأطلبيّ (سواحل المغرب). وكانت حركة عروج وأخيه خير الدين بربروسًا ردًّا على القرصنة الأوروبيّة للدفاع عن مراكب المسلمين وعن البلاد الإسلامية.

المدن الإسلامية، وكان عهد المنصور المريني عهد قوّة وآزدهار أقتصادي وثقافي المضاد.

وتُوفي المنصورُ المريني في الشاني والعِشرين من المُحرَّم من سنَةِ ١٨٥ (١٢٨٦/٣/٢٠). فخلَفه آبنُه يوسُفُ الملقّب بالناصر. فعاد الإسبان وبنو الأحرِ إلى المُقاومة، ولكنّ الناصرَ ٱستطاعَ أن ينتصر على الإسبان، سَنَةَ ٦٩٦ (١٢٩٣م) في مَعْركة بحريةٍ ٱنتصاراً باهراً. وكذلك ثار على الناصرِ نفرٌ من الناقمين في المغرب نفسِه وآستعانوا باليهود الساكنين في المغرب، فتغلّبَ الناصر على هؤلاء جميعاً. ولكنّ الناصرَ لم يَنْجُ من المؤامراتِ فقدِ آغتالَه أحدُ خِصيانِه، سَنَةَ ٢٠٦ (١٣٠٦م).

وآمتدٌ بعدَ الناصرِ عصرٌ من الضَّعف طويلٌ. ومَعَ أن السُلطانَ أبا الحسنِ عليَّ بنَ عُمَّانَ (٧٣١ – ٧٥٢ هـ) يُعَدَّ في السلاطين الأقوياء الحازمين، فإنَّ أيامَ حكمهِ الطويلةَ كانتْ مملوءةً بالقلاقل الداخلية والخارجية. ولم يَعْرِفِ المغربُ آنذاك عِزَّةً صحيحةً وأزدهاراً مُستقراً إلا في أيام أبي عِنانِ فارسٍ .

### أبو عنان

أشهر سلاطين بني مرين المتأخرين أبو عِنانِ فارسُ بنُ الحسنِ (٧٥٧ - ٧٥٩ هـ)، فإنّه لمّا آستنب له الأمرُ آسترد تِلْمُسانَ (٧٥٣ هـ) من يدِ سُلطانِها أبي سعيد الزّيّانيّ أحدِ بني عبدِ الواد (١) الذين كانوا قد نازعوا بني مرين على جانبٍ من المُغْرب، ثمّ قتله. وصعد (١) أبو ثابتِ الزعمُ بنُ عبد الرحن، بعد أبي سعيدِ الزناتيّ، لبني مرين ولكنّ أبا عِنانٍ هزمه فتمّتْ سيادة بني مرينٍ على المغرب الأوسط (القُطر الجزائري).

وكذلك آستولى أبو عنانٍ على جانبٍ من إفريقيّة (المَغْرب الأدنى - القطر التونسي). ثمّ إنّ عهدَ أبي عنانٍ في المُلك كان عهداً ٱستبحرتُ فيه الحضارةُ وٱتّسعَ

<sup>(</sup>١) في إحدى زوراتي للجزائر لحضور عدد من ملتقيات الفكر الإسلامي سألت عن هذا الاسم «عبد الواد ». وقد قال لي مرّة الشيخ سليان داوود بن يوسف - وهو من أقاضل المؤرّخين ومن علماء الأباضية - أن المفروض أن يكون أصل هذا الاسم «عبد الواحد ». غير أنّه لم يشأ أن يتعلم في ذلك.

<sup>(</sup>٢) صمد: قصد، هاجم (والعامّة يستعملون هذا الفعل بعني « ثبت »).

العسلمُ وعمّ العُمرانُ وآرتقتِ الثقافة، فَقَدْ بنسى أبو عنانِ المدارسَ والزوايا – وآشتهرتِ المدرسة البوعنانية في فاسَ بما كان فيها من آثارِ العُمران والزُخرُف وبما ضمّتْ من الطلّاب ومن مجاميع الكتب. ويكفيه فخراً أن العلّامة عبدَ الرحمنِ بنَ خَلْدونِ آختار أنْ يَنْزِلَ عنده لمّا بارح بلدَهُ تونسَ. ثمّ كتب « مقدّمته » الشهيرة وقدّمها إليه.

غيرَ أَنَّ كُلَّ هذا الإحسانِ لم يُنْقِذْ أَبَا عِنَانِ من يدِ الطُّغيان فقد قتله وزيرُه الحسنُ بنُ عُمَرَ الفودوديُّ (٧٥٩ هـ= ١٣٥٨ م).

### بنو وطّاس

في ذلك الحينِ لم تكنِ الحدود ثابتة بين القُطر الجزائريّ والقُطر المَغْربي (المغرب الأقصى). وكذلك لم يخلُص الحُكم في المغرب لبني مَرينِ، فقد آستبدّ بنو عبد الواد (عبد الواحد؟) (۱۳ - ۷۱۸ حر) مُ عبد الواحد؟) (عبد الواحد؟) أن وهم فَرْعٌ من بني زَيّان - بالحكم في تِلمُسانَ (٦٣٣ - ٧١٨ حر) ثم عاد الحكم في تلمسان إلى المرينيّين مُدّةً. ثمّ عاد فرعٌ آخرُ من بني زَيّان إلى الحكم، سَنة عاد الحكم في المرينيّين مُدّةً. ثمّ عاد فرعٌ آخرُ من بني زَيّان إلى الحكم، سَنة (١٣٥٩ م).

ولمّا انقرضت دولة بني مرين عاد الأمر كلّه إلى فرع من بني مرين يعرفون ببني وطّاس. ولمّ يكن في أيام بني وطّاس سوى النزاع الداخلي الذي فَسَحَ الجالَ أمامَ البرتغاليّين للاستيلاء على مُعْظَم شواطىء المغرب. لقد بلغ المغرب في أيام الدولة الوطّاسية دَرُكَ النِزاع والفساد. وفي سَنة ٨٩٧ (١٤٩٢م) سقطت غَرْناطة آخِرُ بلادِ السُلمين في الأندلس إلى المغرب.

وعاشت الدولة الوطّاسية – مَعَ كلّ ما كان فيها من القلاقل والفِتَنِ – إلى سَنَةِ ٩٦١ (١٥٥٤ م) لما انبسط الحكم العُثاني على الجزائر.

### القطر الجزائري

كُلُّ بِلادٍ تَوْلَفُ دُولَةً تَتْبَعُ فِي آسِمِها وفي إدارتها كُرسِيٌّ (العاصمة) فيها. وبما أن

<sup>(</sup>١) راجع، فوق، الصفحة السابقة، الحاشية الأولى.

الأقطار المَغْربية كان فيها كُرْسِيّان للحكم (عاصمتان) إحداهُما مدينة تُونِسَ في المغرب الأقصى، فإنّ المغرب الأدنى (القُطر التونسي) والثانية منها مَرّاكُشُ في المغرب الأقصى، فإنّ القُطرَ الجزائري كان، في الواقع، مقسوماً بين تَيْنِكَ العاصمتين، ولم يكنْ في القطر الجزائريّ دولةً عامّة - برُغْمِ ما نشأ فيه، بينَ الحينِ والحين، من الدُويلاتِ الخاصّة - مرّة تزيدُ حصّة مَرّاكُشَ.

من أجل ذلك كانت أقسامٌ مختلفةٌ من القطر الجزائريّ تَتْبَعُ مرّةً حكم الحَفْصيّين في تونسَ ومرّةً حُكمَ المَرينيّين في مَرّاكُش.

ومَعَ أَنَّ اعتداء الإفرِنْجِ (من الإيطاليَّين والفرنسيَّين والإنكليز وغيرِهم) كان كثيراً على طولِ الشواطىء المغربية، فإن شواطىء القُطر الجزائري فالسُطر الجزائريّ في وسَطِ تلك الشواطىء.

ولقد شاركَ أبناء القُطر الجزائريّ في هزيمةِ الحَمْلة الصليبية التي قادَها القدّيسُ لويسُ على قَرْطاجَة (شَالِيَّ مدينةِ تونس) مُشاركةً فعّالة، سَنَةَ ٦٦٩ (١٢٧٠م).

وعانت شواطئ القطر الجزائري من القرصنة الأوروبية شرًا كثيراً. وكان القراصنة الأوروبيّون يُغيرون على الشواطئ ويَخْطَفون الذين يتّفق وجودُهم هناك. كان القراصنة يَحْمِلون أولئك الخطوفين إلى أقطار أوروبة ويبيعونهم رقيقاً مُستَعْبَدين. ولم يكنِ في القرصنة عُنصر اقتصاديٌّ تِجاريّ فحسبُ، بل كان فيه عنصر ديني صليبيّ أيضاً. ولما طال شرُّ القرصنة على الشواطئ من القُطر التونسي خاصة، نشأت هنالك حركة إسلامية للجهاد تولاها الجاهدان العُثانيان خيرُ الدينِ وأخوه عَروجُ. والقرصنة الأوروبية لم تكن مشاريع فردية شعبية، بل كانت حركة دولية جاعية ولكن يتولاها في الظاهر أفرادٌ. إن الدُولَ الأوروبية (إيطالية وإسبانية والبرتغال خاصة) كانت بينَ الحينِ والحين، حينا تستطيعُ، تحتلُّ عدداً من المدن والبرتغال خاصة) كانت بينَ الحينِ والحين، حينا تستطيعُ، تحتلُّ عدداً من المدن الساحلية في القُطر التونسي أو القُطر المغربي أو القطر الجزائري. وفي سَنةِ ١٠٠ على أنْ يدفعَ الإسبانُ المَرْسي الكبيرَ في وَهْرانَ. ولم يَبْقَ الجِهادُ الفرديُّ قادراً على أنْ يدفعَ الاعتداء الدوليَّ، فاستَنْجَدَ أهلُ الجزائرِ بالعُثانيين فجاء العثانيون على أنْ يدفعَ الاعتداء الدوليَّ، فاستَنْجَدَ أهلُ الجزائرِ بالعُثانيين فجاء العثانيون

لِنَجْدَتِهِمْ وبدأوا في المَغْرب حُكْماً إدارياً امتد فيا بعد إلى تُونِسَ ولكن لم يَصِلْ إلى المَغْربِ الأقصى.

أما على الصعيدِ الداخليّ فإنّ زَيّانَ بنَ أبي حَمّو الثانيَ تَولّى تِلمْسانَ سَنَةَ ٧٩٦ (١٣٩٣ م) وقطّع دعوة المرينيين. من ذلك الحينِ يمكنُ أن يُقال إن جانباً من الجزائر قد أصبح له شكلٌ دوليٌّ خاصٌّ. هذا الشكلُ الدوليُّ الخاصّ الذي نشأ في تِلمْسانَ، بعيداً عن الساحل، استمرَ مدةً إلى ما بعدَ الحُكمِ العُثاني.

#### ليبيا

كان تاريخ ليبيا، في هذه الحقبة، منذ ٧٢٤ هـ = ١٣٢٤ م، يدور حول طرابُلُس الغرب في الأكثر. ولقد تولّى طرابلسَ بنو ثابتِ بنِ عمّارٍ غيرَ مستقلّين بها لأنّ الحَفْصيّين والمرينيّين والإفرنج كانوا يتنازعونها ويتداوَلون الحُكمَ عليها. ولم يكن في مقدورِ وُلاتِها من بني عَمّارٍ أكثرَ من أن يَرْضُوْا بالدولة التي تسيطر عليهم أو أن يستظهروا بالعرب (البدو) على مقاومة الدول مقاومة محدودة.

وفي سَنَةِ ٧٥٥ هـ (١٣٥٤ م) استولى تُجَّارُ جَنَوةَ الإيطاليّون على طرابلسِ الغربِ فتكاتف على افتدائها نفر من السلاطين والأمراء والناس منهم أبو عِنانِ المرينيُّ المشهور، ومنهم أبو العبّاس أحدُ بنُ مكّي صاحبُ قابسَ (وقابس مدينةٌ ساحليةٌ في جَنوبيّ القطر التونسي) وبعضُ أهل الحامةِ والجَريد ( في جَنوبيّ القطر التونسي) التونسي أيضاً).

ومَعَ أَنَّ آلَ ثَابِتِ بِنِ عمَّارٍ كَانُوا فِي أُواخِرِ أَيَامِهِم خَاضَمِينَ للدُولَةِ الحَفْصِيةِ فِي تُونِ ، فقد أُدرِكَ أَبُو فَارِسٍ عَزَّوزٌ (عبدُ العزيز الحَفْصِي) أَنَّ آلَ عمَّارِ لِيسوا قادرين على حِاية طرابلسَ مِن الإفرِنْجِ فسار إليها واستولى عليها فانقرضتْ بذلك ولاية بني عمَّار بن ثابتِ (٨٠٣هـ = ١٤٠١م).

ولمّا بدأ الضَّعْفُ يَدِبّ في الدولة الحفصيّة عادتِ القلاقلُ إلى طرابُلُسَ فَطَعِمَ الإسبانيّون بها وآستولَوْا عليها (٩١٦ هـ = ١٥١٠ م). وأضطربت الأمورُ في ليبيا حتى أنقذها الحكمُ العثانيُّ، سَنَةَ ٩٥٨ = ١٥٥١ م، من ذلك الأضطراب.

# السودان الغربي (أو المغربي)<sup>(\*)</sup>

السُّودانُ هو المِنْطَقة المُعتدة في قارة إفريقية (جَنوبَ مِصْرَ وليبيا والقُطْرِ الجُرائريِّ والقطر المَغْربي) من البحر الأحمر شرقاً إلى بحر الظُلُهات (المحيط الأطلسي: الأطلنطيقي) غرباً. وهذه المنطقة تقعُ، عِنْدَ الجُغْرافيينَ العرب، شَالَ خطِّ الاَستواء، ذلك لأن قُدماء الجغرافيين مُنْذُ أيام اليونان قد ظنّوا أنّ ما وراء (جَنوبَ) خط الاستواء بِحار أو قِفار أو غابات كثيفة تَمْلاها الوحوش الضارية والهوامُّ المُهْلكة، وأنّها لا تَصْلُحُ لسُكْني البَشَر.

ولمّا قَسَمَ القُدَماءُ «الرُّبْعَ المُعْمورَ » (الجانِبَ المَسْكونَ) من الأرض (ما بينَ خطّ الاَستواء والقُطْبِ الشَّاليِّ) جَعَلوه سبعةَ أقاليمَ (أوْ مُناخاتٍ) وجَعَلوا السودانَ في الأَقليمين الأوّلِ والثاني وعدُّوها «مُنْحَرِفَيْنِ عنِ الاِعتدال » لِشدّةِ الحَرِّ فيها ، ثم لِقِلّة مُوافَقَتِها للسُّكني ولِنَشَاة الحضارة.

وهذا السودانُ قسمانِ شرقيٌّ وغربيٌّ. والقسمُ الشرقيُّ منه يُعْرَفُ اليومَ باسمِ السودانِ المسرودانِ المسرودانِ المسرودانِ المسرودانِ المسرودانِ المسروديةُ السودانِ المسروديةُ السودانِ المسروديةُ السودانِ المسرودية السودان) وأوغندة وجانبٌ من حَوْضِ نهر الكونغو (وإن كانَ حَوْضُ نهرِ الكونغو أحقُ أن يُنْسَبَ إلى أواسط إفريقية. ولا صلةَ كبيرةً له الآنَ ببحثِنا لأنّ الإسلامَ دَخَلَ إلى حوض الكونغو في زمنٍ متأخرٍ عن العصرِ الذي نالجه).

وأمّا القِسمُ الغَرْبيّ من السودانِ فيَمْتدُّ من الحدودِ الغربيةِ لجُمهوريّة السودان اليومَ إلى الشواطئ الواقعةِ على المُحيط الأطلسي من الغَرْبِ ومن الجَنوب، ويدخُلُ فيه (في السودانِ الغربي: غربيِّ إفريقية) شادُ وبلادُ النكَّار (النيجِرِ) ومالي والسّنغالُ وبلادُ غانَةَ وساحلُ العاج وما يُجاوِرُ هذه كلَّها من الأقسام السياسية الحديثة.

بدأ دخولُ الإسلام إلى السودانِ الغَرْبِي مُنْذُ القرنِ الرابعِ للهِجْرة (العاشر

(\*) راجع الحاشية على الصفحة ٢٥ والمتعلّقة بضبط الأعلام الجغرافية وأساء الأشخاص والقبائل في هذا
 الفصل، وخصوصاً فيها يتعلّق بالسودان الغربي.

للميلاد) من طريقِ التجّار المُتردّدين على المناطق المُختلفة. ثمّ زادَ آنتشارُ الإسلام مَعَ قيامِ حَرَكةِ المُرابطينَ في القرن التالي. ولقد كان لدولةِ المرابطين (٤٤٨ - ٥٤١ هـ) خاصّةً ثمّ لدولة المُوحّدين (٥٢٤ – ٦٦٧ هـ) أثرٌ كبيرٌ في آزدياد آنتشارِ الإسلام.

والبحث في جُغرافية السودانِ الغربيّ وتاريخِه مُعَقَدٌ جِدًّا لأسبابِ منها أساء الأمكنةِ التي تَرِدُ على صُورِ مختلفةٍ بآختلافِ لَهَجات السُكَّانِ الكثيرةِ. ثمّ إنّ هذه الأسلاء قد تكونُ أحياناً أسلاء قبائلَ. أضف إلى ذلك كُلّهِ أن هذه الأسلاء نفسها لا تُطْلَقُ عادةً على أماكنَ مُتَحَيِّزَةٍ، ذلك لأنّ مساكنَ القبائلِ تَتَداخَلُ ثمّ تَتّسعُ وتضيقُ بحسب آمتدادِ سُلطةِ رُوَساءِ القبائلِ أو تقلُّص تلك السُّلطةِ.

وبعد ذلك تأتي الرواياتُ التاريخيّةُ المُتضاربةُ والمُختلطةُ باَلْخُرافاتِ وما تَنْساهُ الذاكرةُ الإنسانيةُ من الأحداثِ ثمّ ما تُضيفُه من الأحداثِ إلى ذلك القَصَصِ الشَّعبيّ القائم على النَّقْلِ الشَّفويّ من جيلِ إلى جيلِ.

ثم إن معالجة الحياة السياسية في السودان الغربي لا يُمكِنُ أن تكون على أساس الوَحدات السياسية (الدُّوَل) التي نَعْهَدها في أيامنا ، بل على أنها مساحات من الأرض تضيق أو تَسَّعُ بَحسْبِ قوّةِ المُتَعَلَّبين عليها من أرباب الأُسَر ورؤساء القبائل.

## حوض النگار وحوض السنغال

يبدأ نهرُ النيلِ الغربيُّ (الثكار)، تميزاً له من نهرِ النيلِ الشرقيِّ أو نيلِ مِصْرَ (١) من غربي إفريقيَةَ، مُتَجهاً نحوَ الشَّال الشرقيِّ حتى يَصِلَ إلى نَعْطَة عند طَرَف الغابات الاستوائية على الحدود الجنوبية من الصحراء الكبرى، ثمَّ يَعْطِفُ نحوَ الجنوب ويَسْتمِرُّ على سَمْتهِ (في أتجاهه) إلى أن يَصُبُّ على مقرُبةٍ من خليج فرناندوبو اليومَ.

وأما نهرُ السَّنَغال فيقَعُ في الطَرَفِ الجَنوبيّ الغربيّ من السودان المغربي: يبدأ في مِنطقةِ فوتا جالون (بلاد فَوْتَ) ثمّ يَتَّجهُ شَالًا. وبعدَ ٱنحناء شديدٍ يتَّجهه غرباً لِيصُبُّ

<sup>(</sup>۱) في مقدّمة ابن خلدون (٩٣/٥٤): « .... ويسمّى نيل السودان، ويذهب إلى البحر الحيط فيصبّ فيه عند جزيرة أوليك (؟). وعلى هذا النيل مدينة سلا (قرب الرباط، في المغرب) وتكرور وغانة – وكلّها لهذا العهد في مملكة ملك مالي.

في بحر الظُلُّبات (الحيطِ الأطلسي) شَهالَ العاصمةِ دَكَارَ، عندَ بلدةِ جديدةِ هي سان لويس، ومَعَ أَنَّ كَلِمةَ تكرور تُطلَقَ، عِنْدَ المسلمين، على مُعْظَمِ السودان الغربي، فإنها أكثرُ آنطباقاً على ذلك الجزءِ الغربيّ الذي يُسمّى بعضُه (على بحرِ الظلمات) «السنغال».

#### الإسلام في السودان الفربي

إنّ آنتشارَ الإسلامِ في السودان يَرْجِعُ إلى جُهود جماعة من البربر يحسن الكلام على نفر منهم هنا.

البربر أو السكّان الذين كانوا في المغرب عند الفتح الإسلامي قسمان رئيسان: البرانس والبُتْر، ومن البرانس: صنهاجة وكُتامَةُ، «وتحت صنهاجة قبائلُ كثيرةٌ تنتهي إلى السبعين منهم لَمْتونةُ وكَدّالةُ (بكاف معقودة) ومسوفة.... وتحت هذه القبائل بطونٌ وأفخادٌ تَفوتُ الحصرَ..... ومن صنهاجة «المُلثّمون ».... ومؤطِنُ هؤلاءِ المُلثّمين أرضُ الصحراءِ والرِّمالُ الجَنوبيّةُ فيا بينَ بلادِ البربر وبلادِ السودان... وكان دينُ صنهاجة أهلِ اللَّمْ المجوسيّة فدخلوا في الإسلام بعدَ فتح اللهندلس (٩٢ للهجرة = ٧١١م). وكانتِ الرِّئاسةُ فيهم لِلمُتونةَ، وثَبَتَ مُلْكُ لمتونة وطال فجاهدوا أمّ السودان ودَعَوْها إلى الإسلام، فدانَ بالإسلام كثيرٌ من أهل السودان.

ثُمُّ آفترَقَ أمرُ لَمْتُونَةَ بعدَ ذلك وأصبحَ مُلْكُهم طوائفَ وأصبحتُ رئاستُهم شِيَعاً، مُدَّةً من الزمن - نحوَ مِائَةٍ وعِشرين سَنَةً - إلى أن قام فِيهِمُ الأميرُ أبو عبد الله محمّدُ بنُ يَهاءُ وَالمُعروفُ بتاسَرْتَ اللَّمتونيُّ فأجتمعوا عليه وبايعوه.

ولًا تُونِّيَ محمدُ بنُ تيفاوُتَ قامَ بأمرِ صِنهاجة يحيى بنُ إبراهمَ الكَدّاليّ، وكان بنو صِنهاجة يسكُنون الصحراء التي تليها من الجَنوب غاباتُ بلادِ السودان ويليها من الغَرْب البحرُ الحيط. وكان آبْنُ تيفاوُتَ يُتابعُ الجِهادَ في بلادِ السودان للدفاعِ عن قبيلتهِ صِنهاجةَ ولنَشْرِ الإسلام.

وفي سَنَةِ ٤٢٧ للهجرة (١٠٣٥م) ذهب يحيى بنُ إبراهيم إلى الحجّ. ولَمَّا رَجَع مرّ

بالقَيْروان فَلَقِيَ فيها أبا عِمرانَ موسى بنَ عيسى الغَفْجوميّ الفاسيّ. وخاطبه في أمر البربر الذين يَعيشون في جَنوبيّ المَغْرب وأنهم لَيْسوا على علم كاف بأمور الإسلام. فكَتَبَ أبو عِمرانَ رِسالةً إلى أحدِ أتباعهِ واجاجَ بنِ زُلُو(۱) اللَّمطيّ (وكان يسكُنُ في بلدةِ نَفيس ، على مَقْرُبَةٍ من سِجِلْماسة - جَنوبَ جبالِ الأطلس عندَ الحُدود الشَّالية للصحراء) وأعطاها لِيَحْيى بنِ إبراهيم. فأشار واجاجُ على أحدِ طُلابه عبدِ الله بنِ ياسينَ الجَروليِّ(۱) بأنْ يُرافِقَ يحيى بنَ إبراهيم. وكان ذلك في رَجَبَ من سَنةِ ٤٣٠ (ربيع عام ١٠٣٩ م)(٢).

ورأى عبدُ الله بنُ ياسينَ أنّ أفضلَ الوسائلِ لِتَنْشِئَةِ جيلٍ يقومُ بالجِهاد ويَحْمِلُ الدَّعوةَ إلى الإسلام إقامةُ رِباطٍ (أو رباطةٍ) في نَهْرِ النيل الغربيّ (النيجر) يربّي فيه أتباعَه تربية خالصةً مقطوعةً من مشاكلِ البِيئة الاجتاعية العامّة.

في هذه الأثناء تُوُفِّي بجيى بنُ إبراهيم الكدّاليُّ فآختارَ عبدُ الله بنُ ياسينَ من قبيلةٍ لَمْتونَة أميراً على فروع قبيلة صنهاجة هو بجيى بنُ عُمرَ اللَّمتونيُّ، وظلٌ عبدُ الله بنُ ياسينَ صاحبَ دَعوةِ المرابطين (نسبةً إلى الرباطة التي كان عبدُ الله بنُ ياسينَ قد أقامها في نهر النيل الغربي). غيرَ أنَّ عبدَ الله بنَ ياسينَ كان في الحقيقة الحاكم الفعليُّ من وراء يَحْيى بنِ عُمرَ.

وعبدُ الله بن ياسينَ لم يَكْتَفِ بالدعوة بالكَلِمَةِ الحَسَنة، بل جَعَلَ يُجاهِدُ قبائلَ البربرِ في جَنوبي المَغْربِ حتّى حلها جيعاً على الطاعة ونشاها على الدين الخالص (السلوك الخالي من شوائب الوثنيّة) وجعلها قوّة سياسيّة مرهوبة الجانب.

ثُمُّ تُوُفِّيَ يحيى بنُ عُمَر اللَّمْتوني، سَنَةَ ٤٤٧ للهِجرة فقدَّمَ عبدُ اللهِ بنُ ياسينَ لِرئاسةِ صِنهاجَة أَخاً ليحيى بنِ عُمَرَ هو أبو بكرِ بنُ عُمَرَ، في اللُّحرَّمِ من سَنَةِ ٤٤٨ (أولِ أيامِ الربيع من عام ١٠٥٦ للميلاد).

<sup>(</sup>۱) زُلو (بزای ساکنة).

 <sup>(</sup>۲) قبيلة كزولة (بكاف معقودة ساكنة، تلفظ كما يلفظ أهل القاهرة الجيم: جزولة). أما حركة هذه الجيم فتكون بالفتح (وهو أشهر) وتكون بالضم.

<sup>(</sup>٣) كانت وفاة أُبي عمران الفاسيّ سنة ٤٣٠ هـ.

وفي سنة ٤٥١ للهجرة (١٠٥٩م) تُوفِّي عبدُ الله بنُ ياسينَ، ورأى أبو بكرِ بنِ عُمرَ أنَّ العِبْ أَثْقُلُ من أن يَحْمِلَه رجلٌ واحدٌ فَمَهِدَ إلى آبنِ عمِّ له هو يوسفُ بنُ تاشفينَ بنِ إبراهم اللَّمْتونُ وفوض إليه جانباً من الأمر السياسي ومِنَ الجِهاد في قبائلِ البربرِ القريبةِ من شَاليٌّ المَغْرب وبَقِيَ هو يُجاهِدَ في الجَنوبِ قريباً من بلادِ السودان. ولكن في ذي القَعْدةِ من سَنَةِ ٤٥٣ (مطلع عام ١٠٦١م). نظم يوسفُ بنُ تاشفينَ الجيشَ الذي كان بإمْرَتِهِ، وكان - كها بدا فيا بعد - يُريدُ الاستقلالَ بالحُكم. ولقد كانتُ رَغبةُ أبي بكرِ بنِ عُمرَ في الجِهاد والدعوةِ في بلادِ السودان أكبرَ عندَه من الرَّغبة في الحُكْم السياسيّ، فلم يُقاوِمْ عَمَلَ يوسُفَ بنِ تاشفين.

وظلٌ أبو بكرِ بنُ عُمَرَ يُجاهِدُ في الجَنوب ويدعو حتّى أَدْرَكَتْهُ الوَفاةُ ، سَنَةَ ٤٨٠ للهجرة (١٠٨٧ م). في ذلك الحينِ كانَ الإسلامُ قدِ ٱتّسعَ ٱنتشارُه في بلادِ السودان وبدأتْ تَنْهَض في السودانِ دُوَلٌ مُسلمةً .

# مالّي أو مالي(١):

على ضفاف نهر النيل الغربيّ هذا مُدُنَّ مُهِمّة (زال عددٌ منها منذُ زمنٍ). من هذه المُدُنِ كُلُّها (اَبتداءٌ من منابع النيجر): جاربُ، كانكابا، برمكو<sup>(۲)</sup>، نياني (مالي القديمة)، جِنَّة، دِيا، ثمّ (قبلَ اَنعطافه جَنوباً) بامبا. وعلى مسافة قليلة من هذا المُنْعَطَفِ (إلى الشَّال الغَرْبي) تقومُ مدينةُ تنبكت (تمبكتو)، ثمّ بعد العطافه مدينة كاو. (كاعُو).

والمدينةُ التي تُعْرَفُ اليومَ بأسْمِ مالي بُنيَتْ على هَضَبة تكثُرُ فيها الزراعةُ ، بناها أحدُ شيوخِ جماعاتِ مَندةَ في زَمَنِ لا نُحَقِّقُه ، ولكنْ - على كلَّ حالٍ - قبلَ القرنِ الرابعِ للهجرة (العاشرِ للميلاد). والعاصمة الأولى لهذه المملكة كانت جارب في أعلى

<sup>(</sup>١) بلاد مالى (اليوم) كانت تعرف عند المسلمين باسم بلاد التكرون (بالنون في آخرها) ويقال لها اليوم «التكرور» (بالراء). وكان هذا الاسم يطلق أيضاً على معظم بلاد الموادن الغربي (غربي أفريقية).

<sup>(</sup>٢) برمكو (في المصادر الأجنبية وفي المصادر العربية الحديثة): باماكو.

نهرِ النكار (النيجر قريباً من منابعه) في مِنْطقة كانشابا. ودَخَلَ الإسلام إلى كانشابا وعَمَّها مُنْذُ القرن الرابعِ للهِجرة (الحادي عَشَرَ للميلاد).

ومالي دَخَلَها الإسلامُ من طريقِ التُجَّارِ، في نحو ٤٠٠ للهِجرة (١٠١٠م)، وفي سَنَةِ ٤٤٢ للهِجرة (١٠٥٠ م) أعتنقَ مَلِكُها باراماندانا (١) الإسلامَ. وأدّى هذا الملك فريضةَ الحجّ، فكان بذلك قُدوةً لجميع ملوكِ مالي الذين جاءوا بعدَه.

ومرٌ من الزمن قرنانِ كان - في أثنائها - تاريخُ مالي القائمُ على الرواياتِ الشعبيّة (مثلَ غيرِه من تاريخ بلاد السودان) كثيرَ الغُموض. في هذه الحِقبة، ونحو سَنَةِ ٤٩٥ للهِجرة (١١٠٠ م)، كان المَلكُ موسى كَتَع - والمُلقّب: عَلّا كُيْ (كُيْ بِضمّ فسكون: الرئيس) - قد أدّى فريضةَ الحجّ أربعَ مرّاتٍ، فيا قيل. غيرَ أنّ التاريخَ السياسيَّ الواضحَ لِمَمْلكةِ مالي يبدأ بجيءِ ملكِ اسمه سُنْ دياتًا.

إلى الشَّالِ الغربي من منطقة مالي كانت تقوم بلدة صوصو (وربّا كانت «صوصو » \* آساً لِمقاطعة ولِلُغَة أيضاً). ففي سَنَة ٢٢١ للهجرة (١٢٢٤ م) ، أو بعد ذلك بقليل ، آستَوْلى سومان غورو سيّد صوصو على مانْدِنْغ (٢) (آسم مالي القديم) وأخذ أبناء مَلِكِها الآثني عَشَرَ وقتلَلهُمْ إلّا واحداً كان كسيحاً (مُقْعَداً) يُدعى سُنْ دياتا (السيّد الأسد).

آستطاع سُنْ دیاتا، برُغْمِ عاهیه، أن پهرُبَ من أسْر سومان غورو وأن يجمعَ حوله أنصاراً ویقاتلَ بهم ثمّ یستعید ماندنغ من ید سومان غورو، سَنَةَ ۱۳۳ للهجرة (۱۲۳۵م). وأحَبَّ سومان غورو أنْ یَستردً ما فَقَدَهُ في حربِ سُنْ دیاتا، فَنَشِبَتْ بینَ المَلکَیْنِ معرکَةٌ في کیریني، عند مدینة کولیکورو (شَالَ برمکو)(۲) فأنهزم سومان غورو وسَقَطَ في المعرکة قتیلًا. وتابع سُنْ دیاتا فُتوحَه حتّی استطاع أن یُلْحِقَ إمبراطوریة صوصو کلها بِمَمْلکتهِ، ونحو سَنَةِ ۱۳۸ للهِجرة (۱۲٤۰م) اَسْتَوْلی علی غانَة و خَرَّ تها.

<sup>(</sup>١) برما (أو باراما) ثم ندنا (أو ندانا) بإدغام النون في الدال. ولعل له صيفاً أخرى.

<sup>(</sup>٣) ماندنغا (اسم قبيلة). \* أو «كوكو » أيضاً.

<sup>(</sup>٣) في الكتب الحديثة: باماكو.

ولمّا ٱتسّعت عملكة سُن دياتا أصبحت عاصمته جارِب (في مقاطعة كانغابا) في أعالي حوض النيجر منظر فة جدًّا: مُوغلة في الغابات الآستوائية وبعيدة عن طريق القوافل، فبنى مدينة – على نَحْو مِائتَيْنِ وثَلاثينَ كيلومتراً شَمَالَ جارِب – سمّاها، على الأرْجَح ، نيامي. أمّا قبائلُ الفولاني (۱) (في الغرب) فيقولون فيها: مالي وميلي (بإمالة الياءين)، والبربرُ يقولون: ميل وميليت (بإمالة الياءين الأوليين). والعربُ يقولون: ماليل وميليل (بإمالة الياءاتِ الثلاثِ). أمّا المَوْسا (وهم جماعات لغويّة لا عرقية) فيقولون: وَنْكَرْ.

وبعد سَنَةِ ٦٣٨ للهِجرة لم يَقُمْ سُنْ دياتا بحَمَلاتِ جديدة ، ولكنَّ قُوادَه آستطاعوا أن يُوسعوا رُقعة الإمبراطوريّة. وفي النّصف الثاني من القرنِ السابع للهجرة (والنصف الثاني من القرن الثالث عَشَرَ للميلاد) بَلَغَتْ إمبرطوريّة مالي أقصى أتساعِها وذِروةَ عَظَمَتِها.

وفي مَدى جيلٍ من الدهر (٦٧٠ – ٧٠٧ للهجرة) بعد سُنْ دياتا، تَوالَى على عرشِ مالي خسةً مُلوكِ أو يَزيدون لم يكنْ فيهم مَنْ يَسْتَحِقُّ لَقَبَ مَلِكِ سوى مَوْلَى (عبدٌ رقيقٌ أَعتقه سيِّدُه) يُدعى سَبَكورا أو سكورا (٦٨٤ – ٧٠٠هـ) آغتصب العرشَ ولكنْ ردَّ إلى مالى شيئاً من عَظَمَتِها.

ثم جاء أشهر ملوكِ مالي في صَفَحات التاريخ: مَنْسا موسى أو المَلِكُ موسى بم جاء أشهر ملوكِ مالي في صَفَحات التاريخ: مَنْسا موسى (٧١٢ – ٧٣٨ هـ) فزاد في أتّساع رُقْعة الإمبراطوريّة. وأشْتَهَرَ منسا موسى بقيامِه بِالحَجِّ سَنَةَ ٧٢٤ للهجرة (١٣٢٤ م)، فإنّه حَمَلَ مَعَه مالًا كثيراً وأَصْطَحَبَ حاشيةً وقيرةً وتَصَدَّقَ بأموال كثيرة.

ولمّا عاد منسا موسى إلى السودان أصطحب نفراً من المُلهِ والأدباءِ ، يحسنُ أنْ نذكر منهم هنا الشاعر الفرناطي إبراهم بن محسد الساحليّ المشهور بالطُويْجِنِ(١)، وكان مُهَنْدِساً أيضاً أدخَلَ البناء بالطابوق أو القرميد (الطين

<sup>(</sup>١) فلّاتا (بالفاء وشدّة على اللام ثم تاء مثنّاة من فوقها) إسم قبيلة. والفلّاتي (بفتح الفاء وتشديد اللام وتاء قبل الياء).

 <sup>(</sup>٢) في الإحاطة (١: ٣٣٧ وما بعد): دخل إلى بلد السودان فاتّصل بملكها واستوطنها زماناً طويلًا.
 كانت وفاته ٧٤٧ هـ (راجع ترجمته في هذا الجزء).

المطبوخ) وبنى عدداً من المساجد في تُنْبُكُتُ وكاغو، على الطريقةِ الْهَرَمِية (بسطوح عالية مَخْروطة تنتهي بنقطة) ممّا يساعد على تخفيف الحرّ عن المصلّين.

وبعدَ منسا موسى هذا بدأً آنحدارُ إمبراطوريّة مالي.

غانة

غانةُ، في الأصلِ، لَقَبُّ للملوكِ الذين حكموا تلك البلادَ التي عُرِفَتْ فيا بعدُ بآسمِ غانة. ثمَّ أُطْلِقَ هذا الآسمُ «غانةُ » على عاصمةِ المملكةِ وعلى البلادِ الداخلةِ في حُكْم تلك المملكة، ويبدو أنّ عاصمةَ إمبراطوريّة غانة كانت في وعكري أو في قُنْبَ (قُنْبَ صالح ، وَهِيَ الآنَ خرائبُ على نحوِ مِائتَيْ ميل - ثلاثِمِائةِ كيلومترِ شَالَ برمكو)(١).

وقيمةُ غانةَ في التاريخ تَرْجِعُ إلى مَعْدِنِ الذهب الكثيرِ في أرضها. ثمّ هي مملكةٌ قديمةٌ عَرَفَها التاريخُ منذُ القرن الثاني قبلَ الميلاد. وقد كانتْ أكبرَ مَالِك السودانِ في غربيّ إفريقية.

في أواسطِ القرنِ الثاني للهجرة (نحو ٧٧٠م) كانت تحكم غانة أسرة سودانية من السُنْغي (٢)، وكان النزاع بينَ هذه الأسرةِ وبينَ قبائلِ البربر في الشَّال شديداً، وفي سَنَةِ ٣٨٠ للهجرة (٩٩٠م) اَحتَلَتْ قبيلة لَمتونَة مدينة أوداغَسَّتَ (أو أوداغُسْتَ)، وجعَلَتْها مركزاً تجاريًّا كبيراً. هذه المدينة قد زالتِ الآنَ، ولا نَعْرِفُ مَوْقِعَها بالتدقيق. غيرَ أنّ ذلك لم يَمْنَع الأسرة السُنغيّة من البقاء في الحكم ومن مَد حُدودِها ما بين تُنبُكْتَ والبحرِ المُحيط (الأطلسي) ما بين نهر النيل الغربي (النيجر) ونهر السنغال، وذلك في القرن الخامس للهجرة بين نهر النيل الغربي (النيجر) ونهر السنغال، وذلك في القرن الخامس للهجرة (الحادي عَشَرَ للميلاد).

<sup>(</sup>١) راجع، فوق، ص ٤٠، الحاشية الثانية.

 <sup>(</sup>٣) تلفظ «صفاي » (بصاد مضمومة ثم غين كأنّها قاف ثم نون خفيفة كأنّها مضمرة: مدغمة في الياء).
 ولعل معناها: السنّي، نسبة إلى سنّة رسول الله (؟).

في سَنَةِ ٤٦٩ للهِجرة (١٠٧٦م) آستَوْلى أبو بكر بْنُ عُمَرَ على مدينة قُنْب عاصمةِ غانة ودَخَلَ جانبٌ كبيرٌ من أهلِ البلاد في الإسلام. غيرَ أنّ جهادَ أبي بكر بْنِ عُمَرَ في قبائلِ البربر لم يُمَكِّنْهُ مِنَ الاحتفاظ بعاصمةِ غانة طويلاً، إذِ أضطراً إلى الانسحاب منها ثمّ قُتِلَ في ادرارَ (جبالِ الأطلس)، سَنةَ ٤٨٠ للهِجرة (١٠٨٧م) وهُو يُقاتلُ البربر.

وبعد سَنَةِ ٤٨٠ للهِجرة أخذَت قوّة ملوك غانة السُنْفي في التراجُع حتى اقتصَرَت مملكتهم على بُقعة إلى غرب نهر النكار فيها بسسيكونو على مَقْرُبَةٍ من النهر ثم وَعُكْري المُوغلة غرباً. أمّا المناطق الأخرى التي كانت خاضعة لمملكة غانة فقد أصبحت مَالك مُستقلة.

وفي سَنَةِ ٦٣٣ للهِجرة (١٢٣٥ م) ٱستَوْلَتْ مالي على مدينة غانةَ. وبعدَ خَمْس سَنَواتِ دُمِّرَتْ مدينة غانة.

ولقد كان لغانة أثر كبير في أنتشار الإسلام في السودان الغَرْبي، فإن الأُسرَ التي كانت تحكُمُ فيها والقبائل التي كانت تسكنها وتعمَلُ في الرَّعْي - وفي الزِّراعةِ أيضاً - وَهِيَ في الأغلبِ قبائلُ سُنْغي (صغاي)، ثم هِي مُختلفة الأصولِ عنتلفة المساكن. وبما أن هذهِ القبائل كانت كثيرة العَدَدِ مُتفرَّقة في المناطقِ فقدِ اتسعَ أنتشارُ الإسلامِ على يَدَيْها حتى وصَلَ إلى أطرافِ الغاباتِ الاستوائيةِ - جَنوبَ الصحراءِ الكُبرى.

ليس لنا عِلِم بالتاريخ الذي بدأ فيه آنتشار الإسلام في السودان المَغْربي. وليس غُت ما يمنع من أن يكون انتشاره قد بدأ منذ بجيء العرب إلى المغرب، منذ القرن الأول للهجرة، من طريق التجارة ومن طريق دُعاة مُتطوّعين. ويذكُر لويس ماسينيون في تَقْوعِه «العالم الإسلامي» (بالفرنسية، طبعة ١٩٥٤ باريس) أنّه كان في كانم (۱) (شاد اليوم) شِبهُ دولة يسكُنُها مُسلمونَ منذُ القرنِ التاسعِ للهجرة) في الأغلب (ص ٣٥٩).

<sup>(</sup>١) كانم (بفتع النون وبضمّها أيضاً) وتشاد أو دشاد » (بلا تاء في أوّلما).

غير أن مِنَ الثابتِ أنّ الإسلام بدأ انتشاراً واسعاً في مُعْظَم أراضي إفريقية الغربية (السودانِ المَغْري) منذُ مَطْلَع القرنِ الخامس للهجرة (الحادي عَشَرَ للميلاد). ولكنْ إذا نحن استَعْرضنا «الديباج المذهب» لآبنِ فرحون اليَعْمُريُّ (ت ٧٩٩هـ) – وهو مَعْريُّ الأصلِ – ثم كتاب «نَيْلِ الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بنِ أحمد بنِ أقيست المعروف بلقسب بابا التُّنْبُكْتي الديباج لأحمد بنِ أحمد (ت بي أقيست المعروف بلقسب بابا التُّنْبُكُتي (ت ١٠٣٦هـ) – وهو من تنبكت (تبكتو) المركز الأكبر للثقافة في السودان الغَرْبي (أو المَعْربيّ) – لم نَرَهُم ذكرا أحداً من الأدباء أو العُلماء أو الفُقهاء قبلَ القرنِ التاسع للهجرة، ثمّا يدُل على أنّه لم ينشأ في تلك البلادِ أحدٌ من ذَوِي التقديم والشُهْرةِ في هذه الفنون قبل ذلك التاريخ.

#### کانم - برنو<sup>(۱)</sup>

من المؤرّخين مَنْ يُعالجُ تاريخَ كانمَ مستقلًا عن تاريخ بُرنو، ومِنهم مَنْ يَسوقُ تاريخَهُما في سَرْدٍ واحدٍ. وأظنّ أنّ المنهجَ الثاني أدْعي إلى الآختصار.

وكانمُ - في الأصل - آسمُ مدينةٍ ثُمّ أُطْلِقَ هذا الآسمُ على دولة. وكانمُ هذه كانت تقع إلى الشرق الشَّالي من بحيرة شاد، وهِيَ اليومَ مقاطعةٌ في جمهوريّة تشاد. أمّا برنو فهي مقاطعةٌ إلى غَرْبِ بُحيرةِ شاد. وكانِ سكّانُ المُقاطعتين - كانمَ وبُرنو - أخلاطاً من القبائل.

يبدو أنّ تأسيسَ هذه الدولة كان على يد قبيلةِ زُواغةَ البربريّة، وَهِيَ قبيلةٌ بَدْوية كانت تسكُنُ إلى الشَّال من كاغ، وكان آنتشارُها في تلك الأصقاع واسعاً. وقد بدأ دخولُ الإسلام إلى كاغ منذُ القرنِ الرابعِ للهجرة (العاشر للميلاد) على يد التجّار الذين كانوا يأتون إليها من ليبيا ومِصْرَ، أو يَمرّون بها. ولا بدأ القرنُ السادسُ للهجرة (٥٠١ه هـ= ١١٠٨م) كان الإسلام قدِ اتسع آنتشاره ثم آستقرٌ. ولكن يبدو أيضاً أن الحُكْم كان، إلى ذلك الحين، «مَشْيَخةً بَدُويّةٌ » ثمّ آنتقل إلى دَوْلةِ مَلَكيّة، فيا بعدُ.

<sup>(</sup>١) برنو (الأصل في الباء أن تكون ساكنة، وهي هنا شبه مفتوحة، مع ميل إلى ضمّها).

وفي الرواية أنّ أوّلَ الملوكِ المسلمين في هذه الدولة حومى أو أومى وفي الرواية أنّ أوّلَ الملوكِ المسلمين في هذه الدولة حومي (محدّ؟) يكثُرُ فيهم. ولمّا جاء دوغا بنُ حومي (نحو ٤٩٠ – ٥٤٥ هـ = ١٠٩٧ – ١١٥٠ أستطاع، في أثناء رئاستهِ الطويلةِ الأمدِ أن يُؤيِّدَ سلطة قبيلتهِ في كانم. وقد حج مرَّتينِ ثمّ غَرِقَ، في المرّةِ الثالثة، في البحر الأحمر.

ويأتي في هذه السلسلة حومي آخر أو محمّد بن عبد الجليل الملقب سلمي (سالم؟)، وقد حكم من سَنَةِ ٥٩٠ إلى سَنَةِ ٦١٨ للهِجرة (١١٩٤ - ١٢٢١م) فوسّع المملكة وسيطر على قبيلةِ زغاوة (التي كانت هِيَ مسيطرة على كانم وما حولها). وفي أيامهِ أيضاً بدأ زَوالُ الوثنيّة. ثمّ أصبحت جيمي (نجمينا)(١) عاصمة للدولة.

وبعد السلطان محد بن عبد الجليل جاء آبنه دونا (ت ١٤٦٥ هـ = ١٢٥١ م) فكان عهده مَمْلُوءًا بالحروب. ولكنه حَرَصَ على إقامة صلات بالحفصيّين أصحاب تُونِسَ فأرْسَلَ إلى السلطان الحَفْصيّ المُسْتنصر (أبي عبد الله محد بن مجدى) هدايا نفسية كان فيها زُرافة (وكان دونا يدعى في ذلك الحين سلطان بُرنُو، وكانت عاصمته مدينة كوكه أو جاجا أو كاكا - بكاف عربية أو بكاف معقودة). ويبدو أن برنو كانت مُنفردة بحُكُم نفسها ولكنها كانت تابعة لمملكة كانم. ثم يُر قرن أو يزيد قليلا فنرى كانم نفسها تابعة لسلطان بُرنو، ويُرْسِلُ سلطانها أبو عمرو عُمَّانُ بن إدريسَ، سَنة ٤٧١ للهجرة (١٣٩١م) رسولا إلى الظاهر بَرْقوق سلطانِ مِصْرَ يشكو إليه غارات على أرضه ذَهَبَ فيها أخوه وسلّفه في الحُم عمرو (أو عُمر) بن إدريسَ بن إبراهيمَ،، إلى جانب عدد كبير وسلّفه في الحُمَا عمرو أو أَسْرى في يَدِ المُغيرين.

وبعد جيلٍ من الدهر (نحو ٨٤٣ هـ = ١٤٤٠م) أصبحت عملكة بُرْنو على

<sup>(</sup>١) هذه اللفظة «نجمينا » تشويه من الاسم الذي يرجع في أصله إلى العربية: إن جمنا (استرحنا) والعامّة يقولون جيّنا (إن جيّنا تكتب كلمة واحدة: انجيّنا).

جانب من القوّة فأخذ جيرانها يدارونها، وربّا دَفَعوا لها الجِزى. ثمّ بعد جيلٍ آخر جاء إلى عرش بُرنو الغازي على بن دونيا (٨٨١ - ٩٠٩ هـ) فقضى على المنازعات على العرش ونظم مَرافِق الدولة ثمّ بني، إلى الغرب من بُحيرة شاد، سَنة ٨٨٩ للهجرة (١٤٨٤ م)، عاصمة جديدة سمّاها «غشرَغُمو» (قصرَغمو أو بَرْنُنْ بُرْنو(۱): حصن بُرْنو) وبسَطَ سُلطتَه على مَنْ كان يجاوره شَرْقاً وغرباً.

وجاء بعدَ علي هذا سُلطانٌ هو إدريسُ كَتَع كُرْمُي (؟) فحكم من سَنَةِ ٩٠٩ إلى سَنَةِ ٩٠٩ مَنَّ اللهِ الخضوع لملكة بُرْنو وبَقِيَتْ قبائلُ بولالا شبة مُستقلّةٍ (تَعيشُ في تلك المملكة ولكن تدفع جزية).

# امبراطورية الصوصو (صو) في كَياكَ (كانياغا)

جاءت جاعات من التَّكْرور (حوض نهر السنغال)؛ في القرن السادس للهجرة (الثاني عَشَرَ للميلاد) واستبدّت بالسيطرة على كياك: كانياغا (إلى الغرب من أواسط نهر النيجر). وفي سَنَة ٥٧٦ للهجرة (١١٨٠م) نَهَضَ جُنديٌّ وَعَكَريٌ (سلنكي: نسبة إلى مدينة سيلًا من مدن السنغال) يدعى ديارا كنتي (؟) – وكان هذا الاسمُ يُطْلَقُ أيضاً على الأسرة الحاكمة وعلى البلد. وقد كانت تلك الأسرة الحاكمة وثنية.

وجاء<sup>(۲)</sup> بعدَ ديارا كنتي آبنُه صوماغورو (صوماهورو) كنتي (نحو ١٢٠٥ - ١٢٣٥ م: ٥٩٨ - ١٣٣ هـ) واَحتلٌ ماندنغ (في أعالي حوض النيجر)، فشجّعه ذلك على أن يحتلَّ جارِبَ (كانغابا) في الجَنوب ثمّ غانةَ في الشَّال.

غيرَ أنّ هذا النصرَ كان خاوياً فإنّ النهبَ والقتل اللذين سادا بعد هذا الاحتلال حملا التُّجّارَ المسلمين (في غانةَ خاصّة) على الهِجرة إلى ولاتن (إلى

 <sup>(</sup>١) برنن برنو أصلها برنو (مدينة، حصن) برنو (مضاف ومضاف إليه: برنو برنو - وفي لغتهم تدخل النون بين المضاف والمضاف إليه فيصبح التركيب الإضافي: برنن برنو.

<sup>(</sup>۲) راجع، فوق، ص ٤٠ « تاريخ مالي ».

الشَّال الشرقي من بلدة غانة، على الحدود بينَ مِنْطقة الغابات ومنطقة الصحراء) وعلى إنشاء محطّة تجارية في ولاتن أخذت، على طريقِ القوافِل، مكانَ غانَة، وذلك نَحْوَ سَنَةِ ٦٢٦ للهِجرة (١٢٢٤ م).

ويقال إنّ صوماغورو لمّا آحتلٌ ماندنغ قتل أحدَ عَشَرَ آبناً لملك ماندنغ. غيرَ أن واحداً من هؤلاء الأبناء – وآسمهُ: صندياتا(۱)، وكان كسيحاً – نجا من القتل. ثمّ إنّه جع أنصاراً له، وفي سَنَةِ ٦٣٣ للهجرة قاتل صوماغورو، فأنهزم صوماغورو وقُتل، فعادت فُلولُ أتباعهِ إلى التكرور؛ وعادت ماندنغ إلى حكم صندياتا.

### امبرطورية سنغي (صُغاي)

تطلق كلمة سنغي على قبائل من أصول مختلفة كانت تسكن في الحوض الأدنى للنكار (في منتصف الطريق بين آنحنائه في الشّال ومَصبّه في الجَنوب). وفي نحو ٢٦٠ للهجرة (٨٧٢م) كانت مملكتهم كوكو (بضمّ الكافين أو بفتحها) أكبر ممالك السودان. في ذلك الحين كان يسكُنُها جماعاتٌ من البربر، ففيها وُلِدَ أبو يزيد مَخْلدُ بنُ كَيْدادِ الزّناتيّ النكّاري (نسبة إلى النيجر؟) الإباضي الذي ثار على الفاطميّين (أصحاب تونس).

وفي نحو سَنَةِ ٣٧٠ للهِجرة (٩٨٠ م) كان حكّام كوكو مسلمين. وبعد قرن من الزمنِ آعتنقت أسرة «زا» (جا، ديا: الجاءون: الذين جاءوا من اليمن) الإسلام. ولكن يبدو أن السكّان الأصليّين (من السودان) ظلّوا على الوثنيّة زماناً طويلًا.

ثمّ دخلت مملكة سُنْغَيْ، سَنَةَ ٦٤٨ للهِجرة (١٢٥٠م) في جمّ مالي. وفي سَنَةِ ٦٧٥ للهِجرة (١٢٥٠م) أسّس علي كولون أسرة سي أو شي، أو شيا (الجُباة، ١٧٥ للهِجرة (١٢٧٥م) أسّس علي كولون أسرة سي أو شي، أو شيا (الجُباة، الخلفاء: خلفاء جا؟). وفي نحو ذلك الزمنِ آنتقلت عاصمة سُنْغي إلى مدينة كوكو.

ويبدو أن حُكَّام مالي كانوا، بينَ حينٍ وآخرَ، يَبْسُطون سُلطتَهم على بلادِ

<sup>(</sup>۱) راجع، فوق، ص ٤١.

<sup>≠</sup> صوصو

سُنْغَيْ هذه. وبين سَنَةِ ٧٢٦ وسَنَةِ ٧٣٧ (١٣٢٥ – ١٣٣٥ م) كانت كوكو وما يَتْبَعُها داخلةً في سلطان مالي. وقد زار موسى صاحب مالي، سَنَةَ ٧٢٦ (مدينَةَ) كوكو.

ويُقَال إِنَّ صُنِّي عليًّا هذا كان يهتُّ بأغراضهِ الشخصيَّة أَكْثرَ مِنَ آهتامِه بما سوى ذلك. ولم يكن حُكمه في تنبكتَ صالحاً فهجَرها الزُّعاءُ من أهلِها وهجرها تُجَّارُها إلى وَلاتُنْ. وفي سنة ٨٩٨ للهجرة (١٤٩٢م) ماتَ صني عليُّ فجاء بعدَه بارو (أبو بكر داؤ). ولكن في العام التالي آستطاعَ أحدُ القُوّادِ من الوصول إلى الحكم، وكان مُسْلِمًا مُخْلِصاً، فارتقى العرشَ باسمٍ أَسْكِيا محدِّ الأوّلِ فنَظَّمَ الإدارةَ وأنشأ جيشاً نظاميًّا وأقرِّ الأمنَ فعادتْ تنبكتُ مركزاً للثقافة الإسلامية. ثمّ إنّه أسس أسرةً حكمتْ قرناً كاملًا من الزمن، من سَنةِ للثقافة الإسلامية. ثمّ إنّه أسس أسرةً حكمتْ قرناً كاملًا من الزمن، من سَنةِ المنتِ سَنةِ على اللهجرة (١٤٩٣ – ١٥٩١ م).

وفي سَنَةِ ٩٣٥ للهِجرة (١٥٢٨م) كُف بَصَرُ محد وأصيبَ بالعجز فأستبد بالله مكانَه آبنُهُ موسى. ولكنْ وَقَعَ التنافسُ على الحكم بينَ نفر مِنَ القُوّادِ ونفر من المُغامرين وأضطربَ الأمرُ حتى جاء أسكيا إسحاق، سَنَةَ ٩٤٦ للهِجرة (١٥٣٩م) فتغلّب على خُصومه وقتَلهم. وجاء بعد أسكيا إسحاق أخوه داوُودُ (سَنَةَ ٩٥٦هـ). ولقد تابعَ إسحاقُ وأخوه داوودُ سِياسَة أبيها أسكيا داوُودُ (سَنَةَ ٩٥٦هـ).

<sup>(</sup>١) هذه الأحداث والتي تليها وقعت بعد الحقبة التي يعالجها هذا الجزء، ولكنّ الاستمرار قليلًا في سردها يجعل الصورة التاريخية لتلك البلاد التي يغيب عناً كثير من تاريخها أكثر وضوحاً ثمّ يدل على اتّصال مجرى الثقافة الإسلامية في ذلك الجانب من الأرض.

ولمّا مات داوودُ، سَنَةَ ٩٩٠ هـ (١٥٨٢م) عادَ الأضطرابُ إلى البلاد، ولم يَسْتَطِعِ ابنه محمّدٌ الثالثُ أن يُدارِيَ الأحداثَ التي كانتْ في أيامه.

في ذلك الحينِ كان على عَرْشِ المغربِ سُلطانٌ قويٌّ قديرٌ هو أبو العبّاسِ أحدُ بنُ محمّدٍ المعروفُ بالمنصور الذهبي، وقد حَكَمَ من سَنةِ ١٩٨٦ إلى سَنةٍ ١٠١٢ للهجرة (١٥٧٨ – ١٦٠٣م). ولا رَيْبَ في أن المنصور للّا نَظَرَ إلى قُوّته وإلى ضَعْفِ المالك السودانية كان قدْ داخَلَهُ الطَّمَعُ في الاستيلاء على مناجم المله ومناجم الذهب في بلاد السودان. وكان بينَ المنصور سُلطانِ المغرب وإسحاق الثاني ملك كاغو مُفاوضات سياسية لم تُثْمِرْ، فأرْسَلَ المنصورُ إلى السودانِ جيشاً كبيراً بقيادةِ قائد آسمه جُودر، ومع أن الجيش المغربي لم يَصِلْ مِنْهُ إلى أرضِ السودانِ إلا أقله – لطولِ الطريق ومَشقةِ التحرُّكِ في السحراء – فإنّ الجيش المغربي قد تغلّب، بما كان لديه من المدافع، على جيش المقبائل السودانية (التي زادتْ على مِاقَةِ ألف من الرجال) الأنها كانت تُحارب بأدواتِ بِدائية من النّبال والرِّماح. كان ذلك في أواخِر سَنةِ ١٩٩٩ للهجرة بأدواتٍ بِدائية من النّبال والرِّماح. كان ذلك في أواخِر سَنةِ ١٩٩٩ للهجرة (١٥٩١ م). وقد فرَّ أسكيا (النيجر)، وبدو أنّ شَيْئاً من المقاومة للمغاربة قدِ آستمرٌ في أرضِ السودان، ولكنّ تلك المُقاومة آنتهتْ في العام التالي وآنقرضتْ بأنتهائها إمبراطوريّةُ سُنْفي.

ودّاي

وَدَّايُ مِنطقة تَتَّصلُ بها باجرمةٌ ودارفورُ، غَرْب بُحيرةِ شاد (بحيرة لامي)، وَهِيَ أحقُ أن تكونَ من أواسطِ السودان أكثرَ مِنها من غَرْبِه.

وقد تأخّر دُخولُ الإسلام إلى ودّاي حتّى القرنِ العاشرِ للهجرة (السادسَ عَشَرَ للميلاد)، قِيلَ دَخَلَها الإسلامُ على يَدِ رَجُلِ ٱسْمُه صالحٌ. من أجلِ ذلك

<sup>(</sup>١) أسكيا: الشيخ (؟). - « اسكيا »: الذي ليس هو، الآخر (غير الذي كان من قبل). هذه ملاحظة أبداها الزميل في مجمع اللغة العربية بالقاهرة الدكتور عبد الله الطيّب (الخرطوم)

تُعْرَفُ «ودّايُ » بآسم دارِ صالح أو دارِ صُليح أيضاً. أمّا الآسمُ «ودّايُ » فيُقال فيه إنّه آتٍ من «وداعة ». وأهلُ المِنطقة يفضّلون على آسم «ودّايَ » آسمَ بُركو (بضمّ الباء).

أمَّا الأحداثُ التي دارتْ في ودَّايَ فمتأخَّرةٌ عن العصر الذي نُقُصّ تاريخَه في هذا الكتاب.

# الحياة الثقافية - في أيام بني الأحمر -

سألجأ في تصويرِ هذا العصرِ إلى إيرادِ عددِ وافِ جدًّا من الكتب في فنون العلم الختلفة. ومَعَ أنّ عدداً كبيراً جدًّا من هذه الكُتُبِ لا يُعَدُّ في نطاقِ الأدب، فإنّه يدُلُّ على رُقِيِّ الحياة الثقافية بلا ريب. ثمّ إنّنا نرى في هذه الكتبِ مَيْلاً كبيراً إلى الموضوعاتِ الدينيّة، مِمّا يتّفقُ عموماً حينا تضعفُ القوّةُ السياسية في الأمّة، فالدينُ مَلاذٌ وملجاً في أيام المِحَن والضّعف.

وسببُ الإطالةِ في هذا الفصلِ لصورةِ هذا العصرِ حِرْصٌ مِنّا على أن نُوقِنَ أن هذا العصرَ الذي لم يكن وَضّاء في السياسة، قد كان وضّاء جِدًّا في الثقافة. وسيرى القارئ أن عدداً كبيراً مِنَ الأساء - مِنْ أساء الكتب ومن أساء مُؤلّفي الكتب بيدفعُ عن هذا العصر «تُهمةَ الآنحطاط » التي أرادَ نفرٌ من الأغيارِ ومنا أيضاً أن يُلْصِقوها به.

#### العلوم الدينية:

من أوائلِ الذين يُشارُ إليهم في هذا الباب، وفي العلوم الدينية، محمّدُ بنُ عبدِ الله المُرسيُّ (٥٧٠ – ٦٥٥ هـ) له: رِيُّ الظَمْآنِ أو التفسيرُ الكبير (في أكثرَ من عِشرينَ جُزءاً) – التفسير الأصغرُ (ثلاثةُ أجزاء). ومنهم المُقرىءُ أبو عبدِ الله محمّدُ بنُ حسنِ الفاسيّ (٥٨٩ – ٢٥٦ في الأغلب) له اللآلىء الفريدةِ في شَرْحِ القصيدة الشاطبية. ثمّ منهم ابنُ عَبُدونِ المِكناسيّ الفريدةِ في شَرْحِ القصيدة الشاطبية. ثمّ منهم ابنُ عَبُدونِ المِكناسيّ (٢٥٩ حـ ٢٥٦ هـ) (٣٠٠ هـ) (٣٠٠).

<sup>(\* \*)</sup> لأصحاب الأساء من الذين أشير إليهم بنجمين تراجم مستقلة في هذه السلسلة (يهندى إليها بسنوات وفياتهم).

ومنهم أيضاً أحمدُ بنُ محمدِ بنِ خَضِرِ الشاطيُّ (ت ٦٧٤ هـ) له: قواعدُ الخطّ – كتابانِ في قراءة وَرْش (۱). وكذلك منهم عبدُ السلامِ بنُ عليٌّ الزَواويُّ وَلِيَ قضاءَ المالكية في دِمَشْقَ وانتهتُ إليه رئاسةُ الإقراء فيها له: عددُ الآي – التنبيهاتُ على معرفةِ ما يَخْفى من الوقوفات (في القراءات). ثمّ يأتي هنا الشاعرُ مالكُ بنُ المُرحَّل (ت ٢٩٩٣ هـ) (\*\*). ثمّ أبو جَعْفَرِ بنِ الزبيرِ الغَرناطيُّ (ت ٧٠٣ هـ) (\*\*) صنّف: البُرهانَ في ترتيبِ سُورِ القِرآنِ – مِلاكُ التأويلِ تتمَّةٌ لكتابِ «دُرَّة التنزيل وغُرَّة التأويل » لفخرِ الدين الرازيّ (ت ٢٠٦ هـ) (١) أو ردُّ عليه.

ويأتي هنا أيضاً عبدُ الواحدِ بنِ محمّدِ المالقيّ (ت ٧٠٥هـ) له: الدُرُّ النَّثيرُ والعَذْبُ النَّميرُ في شرح كتابِ التَّيْسير لأبي عمروِ الدانيّ المتوفى سنة ٤٤٤ للهجرة (\*\*). ثمّ هنالك ميمونُ الفَخّارُ (ت ٧١٦هـ) له: التُحفةُ في القِراءات – الدُرَّة – المُؤرد. وكان لأبي عبدِ اللهِ محبّدِ بن محمّدِ الحَرَّازُ الشَريشيُّ (ت ٧١٨هـ) إمامُ القُرَّاء في فاسَ: أرجوزةُ موردِ الظهَآن في رسمِ القرآن – عُمدةُ البَيانِ في رسم القرآن – الحُصْريةُ في القِراءات – شرح ابن برّي (٣) – الدُّررَ اللوامع في القِراءات – شرح المن برّي (٣) – الدُّررَ اللوامع في أصل مقرأ نافع. وذكر عبد الله كنون (النبوغ المغربي ٢١٦) (٤) كتباً في علوم القرآن الابن البناء المعدديّ (ت ٧٢١هـ) منها: تفسير الباء في البَسْملة – تفسيرُ الاسمِ (باسمِ اللهِ الرحمنِ الرحم) في البسملة – تفسير سُورة الكَوْثر – تفسير سورة العَصْر – حاشيةً على الكشّاف – الدليلُ في مرسوم خطّ التنزيل – المُتشابةُ اللفظِ في القرآن – تسميةُ الحروف وخاصّيةُ وجودها في أوائل السُور.

ولابن آجرّوم (\*\*) (ت ٧٢٣ هـ): البارعُ في قراءة نافع – شرح حِرزِ الأماني (في القراءات) للشاطبي. وهنالك «الأجوبة» (في التفسير) لابن البقّال (ت ٧٢٥ هـ). ثمّ هنالك أحمدُ بن الحسن بن الزيات الكَلاعي له: لَذّة السَمْع في القراءات السَبْع – قصيدةٌ

<sup>(</sup>١) عثان بن سعيد (لقبه ورش) من القرّاء المشهورين، مولده ووفاته في مصر (١١٠ -١٩٧ هـ).

<sup>(</sup>٢) للفخر الرازي ترجمة في الجزء الثالث من هذه السلسلة.

<sup>(</sup>٣) عقيلة أتراب القصائد؟ (للشاطي).

<sup>(</sup>٤) اين برّي: عليّ بن محمّد بن الحسين الرباطي (ت ٧٣١ هـ) عالم بالقراءات.

<sup>(\* \*)</sup> له ترجمة في هذا الجزء.

على نَمَط الشاطبية (حِرزِ الأماني). ثم هنالك لأبي الحسنِ علي بنِ محدّدِ آبنِ برّي الرِباطي (ت ٧٢٥ هـ) وكان من أهلِ تازة ورئيسَ ديوانِ الإنشاء فيها: أرجوزة في مَخارج الحروف - أرجوزة مشهورة هي د الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع »، مطبوعة (الأعلام للزركلي ٥: ١٥٦) وعليها شُروحٌ ولها مختصراتٌ منها: المختار من الجوامع في مُحاذاةِ الدُرَر اللوامع لأبي زيدٍ عبدِ الرحمنِ بنِ محدّدِ بن مخلوفِ الثَمَالي الجزائري (ت ٨٧٥ هـ) صنّفه سَنَة ٧٤٢ (الجزائر ١٣٢٤ هـ).

وكان أحدُ بنُ محدّ العشّابُ القُرطيُّ وزيراً في تُونِسَ، له تفسيرٌ (للقرآن) مختصرٌ. ولا بنِ القَوْبِعِ التُونسي (ت ٧٣٨ هـ) (\*\*) تفسيرُ سُورةِ ق. ولا بنِ جُزَيٌّ مرتّبُ رِحْلةِ ابنِ بطّوطة (ت ٧٤١ هـ) (\*\*): البارعُ في قراءةِ نافع – التسهيلُ لعلوم التنزيل (مطبوع، راجع الأعلام للزركلي ٦: ٢٢١). وكذلك لإبراهيم بنِ محدّ الصفاقسي (مطبوع، راجع الأعلام للزركلي ٦: ٢٢١). وكذلك لإبراهيم بنِ محدّ الصفاقسي (مطبوع، راجع المُجيد في إعرابِ القرآنِ المَجيد» (ألّفه مَعَ أُخيه محدّ). ولحمد آبنِ عليِّ البَلنسيّ العَنْسيُّ (ت ٧٤٦ هـ) «صِلة الجمع وعوائد التذييل لمُوصول كِتابَي الإعلام والتكميل لمُوصول كِتابَي الإعلام والتكميل لمُبْهَاتِ القرآن ».

ولحمد بن علي بن عابد الفاسي (ت ٧٦٧ هـ) اختصار الكشاف (للزمخشري) أزال عنه صِبغة الاعتزال، وكذلك لأبي القاسم السَلولي (من أحياء القرن التاسع) تفسير للقرآن، وللجادري أو الجاديري (ت ٨١٨ هـ): النافع في أصول حَرْفِ نافع (١) – شرح ضبط القيسي – شرح ابن بري (١)، ولحمد بن يحيى بن جابر الفسّاني المكناسي (ت ٨٣٠ هـ) كتاب في رسم القرآن، ولأحمد بن محد المسيلي (ت ٨٣٠ هـ) تفسير للقرآن،

<sup>(</sup>١) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم (بالتصغير) المدني المتوفّى في المدينة، سنة ١٥٩ هـ (٧٧٥م) على الأصح (وفيات الأعيان ٥: ٣٦٨ – ٣٦٩)، وفي الأعلام للزركلي (الطبعة الرابعة ٥: ٥) سنة ١٦٩ هـ، وهو أحد القرّاء السبعة.

ابن برّي النحوي أبو محمد عبد الله بن برّي المتوفّى ٥٨٣ هـ (له ترجة في الجزء الثالث من هذه السلسلة). ولعل المقصود بابن برّي هنا: أبو الحسن عليّ بن محمد التازي (ت ٧٣١ هـ) من الماهرين في العلوم العزبية والقراءات (النبوغ المغربي ٢٠٩).

ومن المُكْثرين في التأليف أبو زيد عبد الرحن بنُ محد الثعالي (۱) الجزائري ومن المُكثرين في التأليف أبو زيد عبد القرآن (الجزائر ١٣٢٧هـ) - المُختار من الجوامع في مُحاذاة الدُرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع (الجزائر ١٣٢٤هـ) من الجوامع في مُحاذاة الدُرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع (الجزائر ١٣٢٤هـ) راجع سركيس ٢٦١؛ بروكلان، الملحق ٢: ٣٥٠، السطر العشرين). - نفائسُ المَرْجان في قصص القرآن، وكذلك لأبي عبد الله الحسن (أو الحسين) بن علي الشوشاوي السِمْلاليّ (ت ١٠٠ أو ٨٩٩هـ): إعانة المُبتدئين (في القراءات) - الفوائدُ الجميلةُ على الآياتِ الجليلة - شرحُ موردِ الظآنِ في رسم القرآن، ويأتي هنا محدُ بنُ عبدِ الكريم المغيلي التِلمساني (ت ١٠٩هـ) له البدرُ المنير في علوم التفسير، ثمّ هنالك عبد الكريم المغيلي التِلمساني (ت ١٩٠٩هـ) له البدرُ المنير في علوم التفسير، ثمّ هنالك لابن غاز المكناسيّ (ت ١٩٩هـ) (\*\*) نَظْم قراءة نافع.

#### .... علوم الحديث

يحسن البدء هنا بعلي بن إبراهيم الأميي الشريشي (٥٦١ – ٦٤٢ هـ) كان عليه مدار الفُتْيا في وقته، وله تآليف في الحديث والفقه، ومن المؤلفين في الحديث القاسم ابن محد بن الطيلسان القُرطبي (٥٧٥ – ٦٤٢ هـ) له: الجواهر المفصلات في المُسلسلات – غرائب أخبار المُسندين (٢) – ما وَرَدَ من الأمرِ في شُرْبِ الخمر – بيان المن على قارىء الكِتاب والسنن (٣). ثم هنالك محدد بن عتيق اللاردي المنن على قارىء الكِتاب والسنن (٣). ثم هنالك محدد بن عتيق اللاردي (٥٦٣ – ١٣٥٢ هـ) له: أنوار الصباح في الجمع بين الكُتب السِتة الصَّحاح (١٠) – مطالع الأنوار في شائل المُختار (رسول الله). ثم هنالك أيضاً محدد بن يوسف بن مسدي (بفتح الميم أو بضمها) الغَرْناطي (ت ٦٦٣ هـ)، له: المُسنَدُ الغَريب (جمع فيه مذاهب علماء الميم أو بضمها) الغَرْناطي (ت ٦٦٣ هـ)، له: المُسنَدُ الغَريب (جمع فيه مذاهب علماء

<sup>(</sup>١) راجع، في الثمالي هذا، تازيخ الجزائر العام ٢: ٢٦٢ - ٢٦٤ سركيس (معجم المطبوعات العربية) .

 <sup>(</sup>٢) المسند (بضم فسكون ففتح - والتي تجمع جمع مذكر سالماً): الحافظ لحديث رسول الله والموثوق في روايته.

 <sup>(</sup>٣) الكتاب (القرآن الكريم) والسنن (المقصود: أحاديث رسول الله عامة).

<sup>(</sup>٤) والصحاح: صحيح البخاري (ت ٢٥٦ هـ) - صحيح مسلم (ت ٢٦٦ هـ) ثمّ كتب السنن: لابن ماجة (ت ٣٦٦ هـ) - وأبي داوود السجستـــاني (ت ٣٧٥ هـ) - والنسائي (ت ٣٠٠ هـ).

الحديث) - المُسَلِّسلات - الأربعون (حديثاً) المختارة في فضل الحج والزيارة (زيارة المدينة) - مُعْجَم (ترجم فيه لشيوخه). وهنالك أيضاً محمد بن أحمد العَزَفي (بفتح ففتح) السَبْتي (٦٠٧ - ١٧٧ هـ) أكمل نظم «الدُر المُنظَم في مولد النبي المُعظم » (من تأليف والده أحمد). ومن المؤلفين في الحديث عبد الله بن سعد بن أبي جَمْرة الأندلسي (ت ٦٩٩ هـ في الأغلب) له جمع النهاية (اختصر فيه صحيح البُخاري) - بهجة النفوس (شرح جمع النهاية)، والكتابان مطبوعان.

وهنالك محمّدُ بنُ إبراهمَ اليَقوريُّ الأندلسيّ (ت٧٠٧هـ) له إكال الإكال (للقاضي عِياضِ على صَحيحِ مسلم). وكان ابنُ رُشَيْدِ السَبَتِي (ت٧٢١هـ) (\*\*) صاحبُ الرِحَلة من كِبارِ علماءِ الحديث، له: تَرْجُهانُ التراجمِ (في وَجهِ مناسبة تراجمِ البخاري) - إفادة النَصيح بأسنادِ الجامعِ الصحيح - السَّنَنُ الأبْيَنُ والموردُ الأمْعن في المحاكمة بين الإمامينِ (البُخاري ومُسلمِ في الحديث المُعَنْعَنَ (١٠). ولابن الشاطِّ القاسمِ المن عبدِ الله الإشبيلي (ت٧٣٥هـ) كتابُ التعريف برِجال البخاري - حاشيةٌ على صحيح مسلم. ولأبي القاسم التجيبي السبتي (ت٧٣٠هـ) «أربعون حديثاً في الجهاد ».

ومن أكابر العلماء في الحديث محدّ بنُ محدّ بنِ سيدِ الناس اليَعْمُريُّ ومن أكابرِ العلماء في الحديث محدّ بنُ محد بن سيدِ الناس اليَعْمُريُّ وفي في القاهرة. له: عُيون الأثر في غَزَوات سيّدِ ربيعة ومُضر (٢) وفي شمائله إذ هي أشرف شمائل البشر (عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسِير) (القاهرة ١٣٥٦ هـ، دمشق ١٣٥٨ هـ) - بُشرى اللبيب بذكرى الحبيب (مجموع قصائد في مدح الرسول مرتبة على الشعراء) مطبوع (سترالند في شمائي شرقي ألمانية ١٨١٥ م) - المقامات العلية في الكرامات الجلية (مدائح في الرسول) - النَفْحُ الشَّذِي شرحُ جامع التِّرْمِذي - عُدَّةُ المَعاد في عَروض «بانتْ سُعادُ » (لكعب بن زهير في مدح الرسول) - مِنَحُ المِدَح (قصائدُ للصحابة «بانتْ سُعادُ » (لكعب بن زهير في مدح الرسول) - مِنَحُ المِدَح (قصائدُ للصحابة

<sup>(</sup>١) الحديث الممنعن: المسند إسناداً متَّصلاً: حدَّثنا فلان عن فلان عن فلان الخ (حتَّى يصل إلى رسول الله).

 <sup>(</sup>٢) ربيعة ومضر (قبيلتان كبيرتان قويتان ومعظم عرب الشمال). والمقصود بسيّد ربيعة ومضر هنا «مجدد رسول الله». الأثر (هنا: أحاديث رسول الله).

رجالاً ونِساء) - تحصيلُ الإصابة في تفضيلِ الصَحابة.

وهنّالك عَلَمُ الدين القاسمُ بنُ محدِ البِرزاليُّ (٦٦٥ - ٧٣٩ هـ) الإسبيليّ، نسبة إلى برزالة (قبيلةٍ من البربر، كان أصلُ أهله من إشبيلية، وكان مولده في دِمَشْقَ، له: ثُلاثيّات مُسنَدِ أحمدَ بنِ حَنْبَلِ - العَوالي المُسندة - تأليفٌ في طبقات المُحدّثين - مُعْجمَ شيوخه. ثمٌ هنالك عائشةُ بنتُ عليِّ الصَنهاجيّةُ كانتْ عالمةً بالحديث.

ولابن جُزَيٍّ (ت ٧٤١ هـ) (\*\*) مرتب رِخْلة ابنِ بطّوطة: وسيلة المُسلم في تهذيب صحيح مُسلم .

وصنف أبو بكر الكتانيُّ، سنة ٧٤٣، الإلمام لِذَوِي النَهى والأحلام، ولعيسى بنِ مسعود الزَواوي (٦٦٤ – ٧٤٣ هـ) إكال الإكال، وهنالك كذلك عبد المهيمن الحَضْرميُّ (ت ٧٤٩ هـ) (\*\*) السبيُّ، كان له تَقدُّمٌ في علم الحديث وضبط رجاله، صنف مَشْيخة (ثَبَتاً بأسماء شُيوخه احتوت على ألف شيخ )، وكان محدّ بن جابر الوادي آشيُّ (٦٧٣ – ٧٤٩ هـ) واسع المعرفة بالحديث قليلَ البِضاعة في الفِقه نَعَتَهُ ابنُ خَلْدونِ بإمام المُحدّثين في تُونِسَ، له «أربعون حديثاً » (تدُلُّ بِرِوايتِها عن رجالٍ مُتباعدينَ في الأوطانِ على اتساع رحلته)، وله تعاليقُ وأسانيدُ في الفِقه.

ولمحمّدِ بنِ محمّدِ النَذْروميِّ التِلِمسانيِّ (ت بعد ٧٧٧ هـ) ثَبَتٌ (ذَكَرَ فيه ما أخذه عن مُعاصريه من عُلهِ الحديث). وكان أبو عبدِ اللهِ محمّدُ بنُ سعيدِ الرُعينيِّ الأندلسيّ الفاسيّ (٦٨٥ - ٧٧٨ هـ) فقيهاً مُحدّثاً (نفح الطيب ٢: ٥٦٠) له تُحفة الناظرِ في غرائب الحديث. ولعلّ كُتبه: تَنبيهَ الغافلِ وتعليم الجاهل - الجامعَ المفيد - الاعتاد في الجهاد، قد كانت في الحديث.

ولابنِ مرزوقِ (ت ٧٨١هـ) (\*\*) شرحُ عُمدة الأحكام عن سيّد الأنام - المُسند الصحيح الحَسَن في مآثر مولانا أبي الحسن (!).

وكان في هذه الحِقبة سِراجُ الدين عمرُ بِنُ نورِ الدين الأنصاريُّ الأندلسيُّ والقاهرةِ، له: أسهُ رجالِ الكتب الستّة - طبقاتُ الأولياء (تاريخ الفكر الأندلسيِّ ١٠٠٠). ومن كِبار عُلمُاء الحديثِ الستّة - طبقاتُ الأولياء (تاريخ الفكر الأندلسيِّ ١٠٠٠). ومن كِبار عُلمُاء الحديثِ سِراجُ الدين عُمرُ بنُ عليِّ المعروفُ بابنِ المُلقّن (٧٢٧ - ١٨٠٤هـ) أصلُه من وادي آسَ ومولدُه ووفاتُه بالقاهرة له كتب كثيرة جِدًّا منها: إكبال تهذيب الكبال في أسهاء الرجال - التذكرةُ في علوم الحديث - إيضاح الارتياب في معرفة ما يَشتَبِهُ ويَتَصحّفُ من الأساء والأنساب - الإعلام بفوائدِ عُمدة الأحكام - التوضيحُ لشرح الجامعِ السحيح (للبخاري) - المقنع في علم الحديث - خصائص أفضل المخلوقين - غاية السُول (السَوُول) في خصائص الرسول - شرح عمدة الحكّام - النُّكِتُ اللِطافُ في بَيان النَّالِ النَّالِ وَالمُدِ مَا يَشَدُرُكِ الحَافِظِ أَبِي عبد الله الحاكم النَّسِيابوري - البدرُ المنير في تخريج أحاديثِ الشرح الكبير - «خُلاصة البدر المنير» النَّاسيابوري - البدرُ المنير في تخريج أحاديثِ الشرح الكبير - «خُلاصة البدر المنير» على البُخاريّ - شرح الوجيز للرافعي!) - طَبقات المُحدّثين - شرح زوائدِ مسلم النَّوييّ) على البُخاريّ - شرح الجامع الصغير - مختصر شُعَبِ الإيان - ثلاثةُ شروح على البُخاريّ - شرح الجامع الصغير - مختصر شُعَبِ الإيان - ثلاثةُ شروح على المِنهاج (وهو شَرَحٌ على صحيح مسلم للنَّوويّ).

ثمّ هنالك يحيى بنُ أحمدَ النَّفْزِيُّ السرَّاجُ الرُنديُّ الفاسيِّ (ت ٨٠٥هـ) الذي التهت إليه رئاسةُ الحديث في بلدِه ووقتهِ ، له تقييد أو «مشيخة ». ولأبي القاسم قاسمُ بنُ عليِّ التِينَمَلِيِّ الفاسيِّ المالقيِّ (٣٤٧ – ٨١١هـ) « بَرْنامجٌ » في مَنْ أخذ عنهم ، خرّج له الصلاح الأقفهسيّ جُزءاً من مَرْويّاته ساه « تُحفةَ القادمِ من فوائد الشيخ أبي القاسم ». وهنالك محمّدُ بنُ عبدِ الملك المِنْتوريُّ (ت ٨٣٤هـ) الغَرْناطيُّ الأصلِ المَعْرِيُّ الدارِله : فِهْرِشِتُ (يشتملُ على مَرَويّاته) – الأمالي في الأحاديث العوالي .

ولحمد بن أحمد بن مرزوق العجيسي التيلمساني المعروف بالحفيد (\*\*) (٢٦٧ - ٢٨٦ هـ): أنواعُ الزراري في مُكرّرات البخاري - المَتْجر الربيح في شرح الصحيح (للبخاري) رَجَزٌ في علم الحديث - روضة الإعلام بأنواع الحديث السام (السامي). ولأبي القاسم السَّلوي من أحياء القرن التاسع: شرحُ صحيح مسلم. ولأبي زيد عبد الرحمن بن محد الثعالي الجزائري (٢٨٦ - ٨٧٥ هـ): الأنوار (في المُعجزات النبوية). وفي نحو سَنَة ٨٧٥ صنّف أحمدُ بنُ زكريًا المَعْربي « مُعلّم الطُلاب بما للحديث من الألقاب » (طَبَقات الحديث: صحيح، حَسَن، مرفوع، مُرْسل....، ضعيف الخ).

وكان محدّ بن يوسف الشّنوسي ( ١٣٨ - ١٩٥ هـ) متعدّد نواحي الشخصية كثير التأليف له في الحديث: مكمّل إكال الإكال - شرح مُشكلات البخاري - مختصر الزركشي على البخاري - مختصر الروْض الأنف (للسُهيلي) - مختصر الأي (١) على الزركشي على البخاري - مختصر الروْض الأنف (للسُهيلي) - مختصر الأي القاسم (صحيح) مسلم. ومن الأساء المشهورة في هذا الباب أبو عبد الله محدّ بن القاسم التلمساني المعروف بابن الرصّاع (ت ١٩٨٨هـ)، كان قاضياً وإماماً في جامع الزيتونة في تُونِسَ الحاضرة، له: تُحفة الأخيار في الصلاة على النبيّ المختار - تذكرة المحبّين في أساء سيّد المُرسلين - الهداية الكافية، ومن علماء الحديث في هذه الحِقبة أحدُ بن رُرّوق (ت ١٩٨٨) (\*\*)، له كتب في الحديث والفِقه والتصوّف، ولابنِ غاز المِكناسيّ (ت ١٩٨٩هـ) الفِفْرِسةُ المُباركة (فِهرس لحدّثي فاس ولآثارهم).

..... علوم الفِقه:

وكانتِ الرَّغبةُ في الفِقه دائماً شديدة. فمن فُقهاءِ هذه الحِقبة عبدُ السلام بنُ غالبِ المَسراتيّ المعروفُ بابنِ غلّابِ (ت في القيروان ٦٤٨ هـ) له: الوجيز في الفِقه، ومنهم راشدُ بنُ الوليدِ الفاسيُّ (ت ٦٧٥ هـ) له: كتابُ «الحلال والحرام » - حاشيةٌ على المُدوّنة. ومنهم عبدُ الله بنُ سعدِ بن أبي جَمْرةَ (حمزة) الأندلسيّ (ت ٦٩٩ هـ في

<sup>(</sup>١) الأبّي (بالضمّ) هو محمّد بن خلفة (بالكسر) بن عمر من بلدة أبّة (بينها وبين القيروان ثلاثة أيام) من علماء الحديث ومن الفقهاء، توفيّ سنة ٨٣٧ هـ (١٤٢٤ م).

الأغلب) له: المُقنع في الأحكام.

ومن فُقهاء هذه الحِقبة أيضاً الزَّناقي (ت٧٠٢هـ) له: شرحٌ على الموطاً - شرح المدوّنة (ص ٢١٦، ٢١٧). ومنهم أيضاً محدّدُ بنُ عبدِ الملك المَرَّاكُشِي (\*\*) له: الجمعُ بين كتابي ابنِ القطّان الفاسي وابن الموّاقِ الغرناطيّ على «كتاب الأحكام» لعبد الحقّ الإشبيليّ (ص ٢١٧).

ومن كِبارِ الفقهاء ابنُ الحسنِ الصغيّرُ (بالتصغير في الأغلب) عليُّ بنُ عبدِ ألحق الزَرْويليّ (ت ٧١٩ هـ) قاضي فاسَ له: الدرّ النَشير في النوازل والأحكام - تَقْيِيدٌ على المُدوّنة (في عدّة مجلّدات) - فتاوى - تقييد على الرسالة (لابن أبي زيد) - تقييد على التهذيب.

ولابن الفَخّـــار الجُدامي المالِقي (ت٧٣٣هـ) (\*\*) شرح الرسالة - تحريم الشِطْرنج - شرح المختصر (؟). ولابن الشّاطّ القاسم بن عبيد الله الإشبيلي (ت ٧٢٥ هـ): غُنيةُ الرائض في علم الفرائض. ولحمّدِ بن عبد الله بن راشدِ القَفْصي (ت بعد ٧٣١ هـ): لُباب اللباب فيا تضمّنه الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب (في فروع الفقة، تونس ١٣٤٦ هـ) - الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب (في الفروع) - المُذْهَبُ في ضَبْطِ قواعدِ المذهب - الفائقُ في معرفة الأحكام والوثائق - النَّظْم البديعُ في آختصار التفريع - تُحفة اللبيب في آختصار كتاب آبن الخطيب (؟). ثمّ هنالك لحمّد بن أحدَ بن جُزيِّ (٦٩٣ - ٧٤١ هـ): القوانينُ الفِقهية: قوانسينُ الأحكسام الشرعيسة ومسائسل الفروع الفِقهيسة (تونس ١٣٤١ - ١٣٤٤ هـ) - الأنوار السنيّة في الألفاظ السنّية (؟). ولعبد الله بن عليّ بن سَلَمُونَ الكِنانيّ الغَرْناطيّ (٦٦٩ - ٧٤١ هـ) الشافي في تحريرُ ما وقع من الخِلافِ بين التبصرة والكافي - وثائق. ثم هنالك لعيسى بن مسعود الزّواوي (٦٦٤ - ٧٤٣ هـ): شرحُ جامع الأمّهات - مناقبُ مالكِ (بهامش تزيين المالك للسيوطي، القاهرة ١٣٢٥ هـ). وكذلك لعزِّ السدين محسّدِ بن عبدِ السلام الهوّاريّ المُنسّتيريّ (٢٧٦ - ٢٤٩ هـ) قاضي الجاعسة في تُونِسَ: شرح جامع الأمّهات (لآبن الحاجب) - شرح مختصر أبن الحاجب - تقاييدُ على مختصر أبن الحاجب (؟). ديوان

فَتَاوَى. وهنالك عبدُ الرحمن الجَزوليّ (ت ٧٤١ هـ) له تقييدٌ على الرِسالة (لآبن أبي زيدِ القيرواني!).

وهنالك أيضاً آبنُ أبي يَحيى التَّسوليّ (ت ٧٤٩ هـ) له: تقييدٌ على المُدوّنة - شرح الرسالة - شرح التهذيب - شرح الأجوبة (ص ٢١٧). ثمّ يأتي السطّيّ (ت ٧٥٠ هـ) له: تعليقٌ على المُدوّنة - تعليقٌ على مختصر آبنِ شاس (عبدِ اللهِ بنِ محدّ المِصري المالكيّ المُتوفّى المُتوفّى المِحري المتوفّى المتوفّى المتوفّى المتوفّى المتوفّى المتوفّى المتوفّى المتوفّى (ص ٢١٨).

ويحسنُ قطعُ الكلام هنا للتأكيد على قيمة «التَوْثيق » في الفِقه.

اهتم المفاربة والأندلسيّون بالوثائق (العُقود التي تُنظَّم بين المتعاملين لدى الكاتب العَدْل) وألّفوا فيها. من هؤلاء جميعاً عبد الله بنُ عليٍّ بنِ سَلمونَ الغرناطيّ (ت ٧٤١هـ) وأبو إسحاق إبراهيم بن يحيى الغرناطي (ت ٧٥١هـ) وأبو القاسم بنُ سَلمونَ بنِ علي البيّاسيّ الغرناطي (ت ٧٦٧هـ) له : العِقْد المُنظّم للحُكّام فيا يجري بينَ أيْديهم من الوثائق والأحكام. وألّف فيها محدّ بنُ أحدَ الفِشتاليّ (ت ٧٧٧هـ). ثمّ هنالك القاضي أبو عبد الله محدّ بنُ عبد الملكِ بن شُعيب الفاسي (ت ٧٧٧ أو مهما لله الفائقُ في (علم التأليف به) الوثائق. ولأبي عِمرانَ موسى بنِ عيسى المغيليّ (ت ٧٩٧هـ) المؤتنق. ولأبي عِمرانَ موسى بنِ عيسى المغيليّ (ت ٧٩٠هـ) الرائقُ في تدبيرِ الناشيء من القُضاة وأهلِ الوثائق - قِلادة (ت ٧٩١هـ) التسجيلات والعقود وتصرف القاضي والشهود.

ثم استمر الاهتام بذلك طويلاً، فلأحمد بن يحيى الوَنشريسيِّ التلمساني (ت ١٩٤٥ هـ): الفائق في الأحكام والوثائق.

ونعودُ إلى المجرى الرئيسِ العامِّ في فروع ِ الفِقه.

كان من كبار الفقهاء والقضاة، في العلم والإقراء والقضاء، الشريف الغرناطيّ (ت ٧٦٠ هـ) (\*\*) له: حصر مثارات (؟) القضاة بالأدلّة.

وليوسفَ بنِ عُمَرَ الأنفاسيُ (٦٦٦ - ٧٦١ هـ) إمام جامع القَرَوِيّين بفاسَ تقييدٌ على رسالة ابن أبي زيدٍ تداوله الناسُ في أيامه، ولحمّدِ بنِ محمّدٍ الربعي التونسي على رسالة ابن أبي زيدٍ تداوله الناسُ في أيامه، ولحمّدِ بن الحسن المالِقي (ت ٧٧١) شرحُ

مُختصرِ ابن الحاجب. ثمّ لأبي عِمرانَ العَبْدوسيّ (ت ٧٧٦هـ): تقييدُ على المُدوّنة - تقييد على الرسالة - تقييد على التهذيب (ص ٢١٧).

ومن كِبار الفُقهاء الإمامُ الحافظ أبو العبّاسِ أحمدُ بنُ قاسمِ الفاسيّ المعروفُ بالقَبّاب (ت ٧٧٩هـ) له: اختصار أحكام ابنِ القطّان - شرحُ قواعد القاضي عياض - بيوعُ ابن جَاعةَ - فَتاوى (ص ٢٠٥، ٢١٨). ومن الفقهاء محمّدُ بنُ أحمدَ الشريشيّ (٦٩٤ - ٧٧٩هـ) له: شرحُ المِنهاج (للنوويّ، أربعة أجزاء) - زوائدُ الحاوي الصغير على المنهاج - اختصار الروضة.

وهنالك أبو عبدِ الله محمد بن سعيد الرعيني الأندلسي الفاسي (٦٨٥ – ٧٧٨ هـ) الفقيه المحدّث (نفح الطيب ٢: ٥٦٠) له: اختصار المقدّمات (لابن رشد) – الأسئلة والأجوبة – القواعدُ الخسنُ – المُقدّمات (؟) – شرحُ المقدّمات – الجامعُ المُفيد – تنبيه الفافل وتعليم الجاهل – الروضة البهية في البسملة والتصلية – المهاد في الجهاد (ص ٢١٧).

ومن كبارِ الفقهاء محمّدُ بنُ أحمدَ بن مرزوقِ التلمساني (٧١٠ – ٧٨١ هـ) (\*\*) له تآليفُ عديدةٌ في فنون كثيرة (راجع الديباج، القاهر، ص ٣٠٥ – ٣٠٩). أمّا الإمامُ الشاطبي (ت ٧٩٠ هـ) (\*\*) فشهرته بالأصولِ أكبرُ من شُهرته في الفروع.

ومن كبار الفقهاء ومشهوريهم الإمام الشاطي (\*\*) المشهور أبو اسحاق إبراهيم بن موسى (ت ٧٩٠هـ). كان مُفسّراً ومحدّثاً وفقيها وأصوليًّا نظّاراً(١) ولُغويًّا ونحويًّا وبحويًّا وبيانيًّا له اَستنتاجات جليلة وبحوث مُحَرَّرة (٢) وقواعد محقّقة وكان حريصاً على اتباع السنّة مُجانباً للبِدَع وأهلها. وكان شاعراً ناثراً، قال لمّا اَبْتُلِيَ بأهلِ البِدَع: بُلِيتُ، يا قوم، والبلوى مُنوَّعة بن أداريهِ حتى كاد يُرديني (٣).

دفعُ المَضرّة لا جلبٌ لمصلحة (١): فحَسْبِيَ اللهُ في عقلي وفي ديني!

<sup>(</sup>١) النظَّار: الْمُناظر (الذي بحاول نصر رأيه بالبراهين) وخصوصاً في العقائد الدينية.

<sup>(</sup>٢) عررة (مصحّحة، مضبوطة).

<sup>(</sup>٣) أردى فلان فلاناً: أهلكه، أماته.

<sup>(</sup>٤) غايتي دفع الضرر لا الاستفادة الماديّة. في قواعد الفقه أنّ دفع الضرر عن الناس مقدّم على جلب المصلحة لهم.

ومن أقواله: «أمّا من تعسّف وطلَبَ المُحْتملات والغَلَبَة بالمُشكلات وأعرض عن الواضحاتِ فيُخاف عليه التشبّه بمن ذمّه (ذمّهم) الله في قولهِ: ﴿ فَأَمَّا الذين في قلوبِهم زَيْغ في تَبعون ما تَشَابَهَ (١) منه ٱبتغاء الفِتنة وآبتغاء تأويله (٢). وما يعلَمُ تأويله إلّا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنًا به، كلّ من عند ربّنا. وما يذكّر إلّا أولو الألباب ﴿ (٢).

وكان لا ينظر في كتب المتأخرين (القريبين من عصره) قال في مقدّمة «الموافقات »:

... وأمّا ما ذكرتم من عدم اعتادي على (١) التآليف المتأخّرة فليس ذلك منّي محض رأي، ولكن اعتمدته بحسب الخِبرة عند النظر في كتب المتقدّمين مع المتأخّرين. وأعني بالمتأخّرين (نفراً) كابنِ بشيرٍ وابن شاس وابن الحاجب (٥) ومَنْ بَعْدَهم، ولأنّ بعض مَنْ لَقِيتُه من العلماني بالفِقه أوصاني بالتحامي (١) عن كتب المتأخّرين....

ومن كتب الإمام الشاطبي: الموافقات أو عنوان التعريف بأصول التكليف (في أصول الفقه يتوسّط فيه بين مالك وأبي حنيفة) - المجالس (شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري) - الاعتصام (في التوحيد، وقد تكلّم فيه على البدع وتعريفها ومآخذها وأحكامها) - البِدع والحوادث(٢) - أصول النحو - عُنوان الاتّفاق في علم

 <sup>(</sup>١) الزيغ: الميل (بالفتح) والانحراف عن الحق والهدى. تشابه الأمران: أشبه كل واحد منها الآخر
 (الأمر المتشابه: الذي يحتمل معنيين أو أكثر).

<sup>(</sup>٢) التأويل: الخروج (في التفسير) عن ظاهر الكلام.

 <sup>(</sup>٣) اللبّ (بالضم): العقل. هذه الآية في المتن من سورة آل عمران (٣: ٦ أو سبعة، بحسب التعداد في المصحف).

<sup>(1) «</sup>على » زائدة (راجع السطر التالي).

<sup>(</sup>۵) لم أهتد إلى ابن بشير هذا إلا في مقدّمة ابن خلدون (بيروت ١٩٦١ ، ص ١٠٢١ ، ١٠٠١) وهو من الشرّاح المتأخّرين على «المدوّنة » (في الفقه المالكي - ابن شاس هو عبد الله بن محدّ (ت ١٦٦٦ هـ) شيخ الفقهاء المالكية في عصره في مصر . - وابن الحاجب هو عثان بن عمر (ت ١٤٦٣ هـ) من كبار علماء العربية (النحو) ، وله كتب في الفقه أيضاً . ولد في مصر ، وسكن الشام مدّة ، وتوفّي في الإسكندرية .

<sup>(</sup>٦) العلماني (؟): الكثير العلم. التحامي عن الشيء: اجتنابه، تركه.

 <sup>(</sup>٧) البدعة (الجديد في الدين ما لم يفعله السلف). الحوادث (جمع حادثة): ما أحدثه الناس ما لا يقره الدين.

الأشتقاق - شرحٌ على الخلاصة (١) (في النحو) - الإفادات والإنشادات (فيه طُرَفٌ ومُلَح أدبيّات وإنشادات، أي مقاطعُ من الشعر).

ومن الذين شَهدوا القرنين الثامن والتاسع محدّ بن عبد الرحن الغاري المرّاكشي، منف سنَة ٨٠١ كتاب «إساع الصّم في إثبات الشرف من قبل الأم »(٢). ومنهم آبن عَرَفَةَ الوَرْغَميُ التونِسيّ (ت ٨٠٣هـ) شيخُ الإسلام في المغرب، له: المُختَصر في الفقه المعرق الناصحة الطبقة الطبقة الناصحة ألى المناصحة ألى المنقة عند الفوائض المؤفية (١٥ - الحدودُ الفِقهية. وكذلك منهم آبنُ المُلقِّنِ الفرائض عَمدة الفرائض المَوْفية أسرارِ الحدودُ الفِقهية. وكذلك منهم أبنُ المُلقِّنِ المُحدودُ الفِقهية. وكذلك منهم أبنُ المُلقِّنِ المُحدود الفِقهية الفرائض المَوْفية عُمدة المُحدود الفِقهية المُحديد الحاوي مسرح الحاوي المنافي عبد المحدود الفيقه الفروي المنافعي المُحدود الفِقه المنافعي) - العِقْد المُدهب في طبقات حَمَلةِ المَدْهَ المُنافعي) - العِقْد المُدْهب في طبقات حَمَلةِ المَدْهب (؟= العِقد المذهب في طبقات الشافعية) النُوْهة النَّظّار في قُضاة الأمصار - كلامٌ على سُنّة الجُمُعة القَبْليّة والبَعْديّة (١٨ الماحق ٢ : ١٠١ الزركلي ٥ : ٢١٨ سركيس ٢٥٢).

ولسعيدِ بنِ محمَّدِ التُّجيبيِّ العَقباني التِّلمْسانيِّ (٧٢٠ - ٨١١ هـ) شرح الحَوْفية (في

<sup>(</sup>١) الخلاصة: ألفية ابن مالك.

<sup>(</sup>٢) المفروض أن يكون النسب المعتمد من جانب الآب. فعند العرب قول خاطىء هو أن الأمّ وعاء (أي لا يرث الطفل شيئاً من خصائصها، وهذا طبعاً خطأً). ويبدو أن هذا الكتاب محاولة لنقض هذا الرأى الخاطىء.

 <sup>(</sup>٣) تناصح الرجلان: نصح كل واحد منها الآخر. وناصح فلان نفسه في التوبة: كان مخلصاً فيها وصادقاً.

<sup>(</sup>٤) الفرائض (هنا) تقسيم الإرث.

<sup>(</sup>٥) أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد بن خلف الحوفي القلاعي الإشبيلي (ت ۵۸۸ هـ) أصله من حوف مصر، كان قاضياً في إشبيلية ومن البارعين في الفرائض (تقسيم الإرث) له فيها «تصانيف كبير ومتوسط ومختصر، وكلّ ذلك ممّا بلغ في إجادته الغاية » (ابن فرحون ۵۳ – ۵۵ بروكلمن ۲: ۵۸۰ ، الملحق ۲: ۵۳۳ – ۱۹۳۳).

<sup>(</sup>٦) الحاوى (٩).

 <sup>(</sup>٧) في صلاة السنّة قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة أقوال للفقهاء.

الفرائض) - شرح الجمل للخونجي (محمّد بن نامارو المتوفّى ٦٤٦ هـ). وهنالك عبد الرحمن بن يحيى الأصنوني المغيلي صنف، سنة ٨١٦، شرح التلمسانية.

وكان محدّ بنُ أحمدَ الوانوعي التونسيّ (٧٥٩ - ٨١٩ هـ) متعدّد نواحي الشخصية واسع الإلمام بكثير من فنون المعرفة الدينية والطبيعيّة حتّى قال هو عن نفسه: «أعْرِفُ ثلاثينَ عِلْماً لا يَعْرِفُ أهلُ عصري أسله ها »! وتآليفُه كثيرةٌ، وربّا كرّر التأليفَ في الموضوع الواحد مِراراً (راجع شذرات الذهب ٧: ١٣٨ - ١٤١؛ بغية الوعاة ١٣).

وهنالك الفقيه المشهور أبو بكر بن عاصم (ت ٨٣٩ هـ) (\*\*) الغرناطي ، له: تحفة الحكّام في نُكَتِ العقود والأحكام (أرجوزة في قواعد القضاء) ، ويُقال لها العاصمية وتحفة عاصم أيضاً (الجزائر ١٨٨٣ ، باريس ١٨٨٣ (؟) ، الجزائر ١٨٩٦ – ١٨٩٣ م؛ الجزائر ١٢٨١ – ١٨٩٣ هـ ، فاس ١٢٨٩ هـ) ؛ عليها شروح: لأبي عبد الله محد آبن أحمد ميّارة (ت ١٠٧٢هـ) (القاهرة ١٣١٤ هـ)؛ لعلي بن عبد السلام التسولي (بولاق ١٢٥٦ ، القاهرة).

ومن الفقهاء أبو موسى الجَنَاتيّ (ت ٨٣٠ هـ) له تقييدٌ على المُدوّنة . (ص ٢١٧). والغالبُ على تصانيفِ تقيّ الدينِ محمدِ بنِ أحمدَ الفاسيّ (٧٧٥ - ٨٣٢ هـ) التاريخُ ، ولكن له: إرشادَ الناسكِ إلى معرفةِ المناسك (في الحجّ). ولقاسم بنِ عيسى القيروانيّ (ت ٨٣٧ هـ): شرح المُدوّنة - شرحُ رسالة ابن أبي زيدِ القيروانيّ (مصر ١٣٣٠ هـ) - خُلاصةٌ من غاية التحصيل وترك التعليل والتزويل (التأويل!) للبرذعيّ المسلر (راجع نهاية التحصيل ... ، بروكلهان ٢: ٣١١ ، سطر ١٩ ، الملحق ٢: ٣٣٧ ، السطر راجع نهاية التحصيل ... ، بروكلهان ٢: ٣١١ ، سطر ١٩ ، الملحق ٢: ٣٣٧ ، السطر ١٩ من أسفل). - شرح التهذيب (مختصر من المدوّنة) لإّبنِ البراذعيّ المتوفّى سنة ٣٧٢ هـ (!).

وهنالك يوسف بنُ إبراهيمَ الوانّوغيُّ (ت بعد ٨٣٨هـ) له: كِفاية الناسك في علم المناسك.

ومن الفقهاء البارعين في الأدب أبو عبد الله محدُّ بنُ إبراهيمَ بن الشرّانِ الفَرناطيّ، كان لا يزالُ حيًّا في سَنَةِ ٨٣٧، له تصانيفُ منها: الأرجوزة المنظومة في

الفرائض (تقسيم الإرث). وقد شرحها الحاسب المشهور القَلصادي المتوفّى سنة ٨٩١. جاء في مقدّمة هذه الأرجوزة (نيل الابتهاج ٣١١–٣١٢):

دوامُ حسال من الحسال وعسسادة الأيسام معهودة: من لليسالي بأئتسلاف؟ وكم والشمس بعد الغيم تُجلى، كا والنصر بالصبر مُحلّى الظّبا، وما على الدهر أنتقادٌ على والمنزجَ الموهوبُ تجري بسه والفرَجَ الموهوبُ تجري بسه فصابر الدهر بحاليسسه من في له الدهر على حالية. في أنه على حالية. في نضية من أرْمة ولا يَضِقْ صدرُك من أرْمة

واللطف موجود على كلّ حالْ (١). حرب وسلم والليالي سِجالْ (٢). مِنَ اعتبارٍ في اَختلاف الليالُ (٣)! للغيث من بعد القُنوط انهالُ. والجَدّ بالجِدّ مَريشُ النِّبالُ (١). حالٍ، فإنّ الحالَ ذاتُ اَنتقالُ. مَنْ يُجلِّي صَفْحتَيْبِ الصِّقالُ. ثمّ يُجلِّي صَفْحتَيْبِ الصِّقالُ. لطائفٌ لم تَجْرِ يوماً بِبالُ. حُلُو ومُر واعتدا واعتدالُ (٥). وإنّا الصببرُ حُلِيُّ الرجالُ. وإنّا الصببرُ حُلِيُّ الرجالُ.

والواضح أنّ هذه الأبيات من مقدّمة الأرجوزة قبل الوصول إلى معالجة تقسيم (رث.

واَبنُ مرزوقِ الحفيدُ محدُّ بنُ أحدَ (ت ٨٤٢هـ) (\*\*) من المشاهير، له: اَغتنام الفرصة في محادثة عالم قَفْصة (ابن يحيى بن عقيبة، في التفسير والفِقه) – شرح مختصر خليل – الأمل في شرح الجمل (للخونجيّ). وهنالك أحمد بن محدّ البرزليّ

<sup>(</sup>١) اللطف (لطف الله بعباده): رعاية الله للبشر بدفع المكروه عنهم.

<sup>(</sup>٢) معهودة (جرت العادة بأنها سيئة). سجال: متداول (مرّة يكون النصر لهؤلاء ومرّة لأولئك).

<sup>(</sup>٣) اعتبار = عبرة (درس ذو مغزى). اختلاف الليالي (تنقلها خيراً وشرًا).

 <sup>(</sup>٤) الظبة (بضم ففتح بلا تشديد): حد السيف (لا ينفع الضرب بالسيف إلا مع الصبر والثبات في القتال).
 مريش النبال (يوضع للسهم ريش في مؤخرته حتى يستقيم سيره في الهواء): يصيب هدفه.

<sup>(</sup>٥) صابر الخصم خصمه: باراه في الصبر (في طول الصبر) وغلبه (صبر أكثر منه).

<sup>(</sup>٦) لِلدَّمَر

(٧٤١- ٨٤٤ هـ)، وقد طال عمره كثيراً، وكان إمام جامع الزيتونة في تونس، له: جامع مسائل الأحكام فيها نزل من القضايا بالمفتين والحكام. وهنالك محد بن محد الغرناطي (٧٨٢- ٨٥٣ هـ) له: انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب مالك. ولقاسم ابن سعيد العقباني التلمساني (ت ٨٥٤ هـ) تعليق على ابن الحاجب (في الفقه! راجع الزركلي ٢: ١٠). ثم هنالك لإبراهيم بن فائد الزواوي الجزائري (٧٩٦- ٨٥٧ هـ): تسهيل السبيل لمقتطف أزهار خليل - فيض النيل في شرح مختصر خليل - تحفة المشتاق في شرح مختصر خليل بن إسحاق.

وفي سَنَةِ ٨٦٤ صنّف محمّدُ بنُ محمّدِ بنِ منصورِ القيسي الأندلسيّ فتوّى في حقوق المرأة المطلّقة.

وذكر خيرُ الدين الزِرِكليّ آثنينِ بآسم محمّدِ العقباني أثبَتَ مَوْتَها سَنَةَ ١٨٥: أحدُها محمدُ بنُ أحمدَ بنِ قاسم بنِ سعيدٍ من أهل تِلمْسانَ له « تُحفةُ الناظر وغُنية الذاكر في حِفظ الشعائر وتغيير المناكر » (٣: ٣٣١)؛ وثانيها محمّدُ بنُ العبّاسِ بنِ محمّدِ بنِ عيسى التلمساني النحويُّ أوردَ له « فتاوَى » وعدداً من كتبِ النحو (٧: ٥٣). وقد ذكر بروكلمنُ الأوّلَ منها (الملحق ٢: ٣٤٦). وذكر بروكلمن « العقبانيَّ » مجرّداً وأوردَ له حاشيةً على كتابِ ابنِ الحاجب: مُنتهى السؤال (السؤلِ) والأملِ في عِلْمَي والرّصول والجدّل (الملحق ١: ٥٣٨) السطر ١١).

وهنالك القوري (ت ٨٧٢هـ) له: شرح مختصر خليل (في ثمانية مجلّدات) - المنهلُ المورود شرح المَقْصِدِ المحمود لابن الجنّان (من أحياء القرن الثامن) - شرح وثائق الغرْناطيّ (ص ٢١٦، ٢١٧). ولأبي زيد عبد الرحمن بن مخلوف الجزائريِّ الغرْناطيّ (ص ٢١٦، ٢١٧) ولأبي أحكام العبادات - الإرشادُ إلى مصالح المعباد - شرحٌ على مُختصر أبن الحاجب (في العباد - شرحٌ على مُختصر أبن الحاجب (في فروع الفِقه، جمع فيه نُخَبَ كلام ابنِ رشدٍ وابنِ عبدِ السلام وابنِ هارونَ وخليلِ بنِ إسحاقَ وأبنِ عرفة وأبنِ عَرفة ).

ونَسَبَ بروكلمنُّ (٢: ٣١٩ مرتين، الملحق ٢: ٣٤٧، ٣٤٨) « الدُّرَرَ المكنونةَ في نوازل المازونة » إلى أبي عمرانَ موسى بنِ عيسى المغيلي المازوني (ت ٧٩١ هـ) وإلى

آبنهِ أَبِي يحيى زكريا (ت ٨٨٣هـ)، مع أنّ الفرقَ بينَ سَنَتَيْ وفاتَيْها تُحيل أن يكونَ الثاني آبناً للأولِ (ولعل المازونة هذه رسالةٌ أوْ أُرجوزة. ومازونة في الأصل فَرَعٌ من قَبيلةٍ مفيلة).

وهنالك عبدُ العزيز بنُ عبدِ العزيز اللَّهُ طيُّ المِكْناسيُّ (ت ٨٨٠ هـ) من أهل فاسَ له تقاييدُ على مُختصر خليل (ص ٢٢٠). ثمّ هنالك محمّدُ بنُ محمّدِ المشدّالي (ت ٨٦٦ هـ) له: تكملة حاشية أبي مهدي الوانّوغي على المدوّنة - مختصر البيانِ لابن رشد (رتَّبه على نَسَقِ مسائل آبن الحاجب وجَعَله شرحاً له وردَّ كلُّ مسألةِ إلى موضعها من الإحالات، فجاءت في غاية الاتقان والتيسير؛ وترك من مسائله ما لا تعلُّقُ له أصلاً بكلام أبن الحاجب ولا يَقْرُبُ إليه بوجه) - آختصار أبحاث أبن عَرَفَةَ (في مختصر ابن عَرَفَةَ لتلك المسائل المتعلّقة بكلام أبن شاس وابن الحاجب. ثمّ شرح هذه مَعَ زيادةِ شيء يسيرِ ممّا لم يطلّع عليه أبنُ عَرَفَةَ). ثم هنالك أبو زكريّا يحيى بنُ عبد السلام العلمي القَسنطيسني (ت ٨٨٨ هـ) له: تقاييد على المدوّنة - مُختصر خليلٍ - الرسالة. ومن مشاهير الفقهاء والمؤلَّفين الإمام محمَّدُ بنُ يوسفَ السنوسيُّ (ت ٨٩٥ هـ) له كُتُبٌّ منها: شرح مختصر أبن عَرَفَة - مكمّل إكبال الإكبال - نُصرة الفقير في الردّ عـــلى أبي الحسن الصغير (بالتصغير!) - شرح الوغليسية - نظم في الفرائض - تعليقٌ على (مختصر!) آبن الحاجب - شرحٌ على الحَوْفية (في الفرائض). ولمحمّدِ بنِ عليٌّ بنِ الأزرقِ (ت ٨٩٦ هـ)(\* \* شفاءُ الغليل في شرح مُختصر خليل. وهنالك أحمدُ بن زِكري التلمساني (ت ٨٩٩ هـ) له مسائلُ القضاء والفُتيا.

وهنالك أيضاً محمدُ بنُ أحدَ السقطي المالقيّ، كان في أواخرِ القرن التاسع، له كتابٌ في الحِسْبة، ومن فقهاء هذه الحِقبة محمدُ بن (محمد بن) يوسفَ الموّاق (ت ٨٩٧هـ)، عالم غَرْناطةَ في وقته، له: شرحُ مختصرِ خليل. ثمّ يأتي هنا أحدُ بنُ أحمدَ المعروفُ بزَرّوق (ت ٨٩٩هـ) له: شرح على رسالة آبن أبي زيدِ (مصر ١٣٣٢هـ)، وقد أورد له عبد الله كنّون (ص ٢١٨) عدداً من الكُتُبِ في الفِقه وأصول الفِقه والتصوّف لم يُميّزُ بعضها من بعضِ (راجع أيضاً شذرات الذهب ٢١٣٣).

ولأبي سالم إبراهيم بن هلال (ت ٩٠٣ هـ) شيخ سِجلْماسةَ ومُفتيها: كتابُ

المناسك (فاس ١٣١٨ هـ) - فتاوى (ص ٢١٧ ثمّ بروكلمن، الملحق ٢: ٣٤٨).

وكان عمد بن عبد الكريم المغيليّ (ت ٩٠٩ هـ) من القائمين بنشر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر في المغرب نفسه ثم في بلاد السودان فدخلَ بلاد أهر وبلاد كنّو وكشن ثم رحل إلى بلاد التكرور فوصلَ إلى بلدة كاغو وأجتمع بسلطانها ساسكي محدّ الحاج؛ له تصانيف منها: مُغني النبيلِ شرح مختصر خليل - إكليلُ المُغني (حاشية على مختصر خليل) - أحكام أهل الذّمة. وكان له شعر يسير عادي عليه جفاف لُغة العلماء (راجع في ذلك كلّه نيل الابتهاج ص ٣٠٠ - ٣٣٢). من هذا الشعر في إنكار صِحّة المنطق والاكتفاء بقولِ الشرع (وقد كتّبَ بذلك إلى الإمام جلالِ الدين السَّيوطيّ المُتوفّى سنة ٩١١):

سَمِعْتُ بأمرٍ ما سمعتُ بمثلهِ؛ أيكِنُ أنّ المرء في العلم حُجّة هل المنطقُ المَعْنِيُّ الآعِبارةٌ مَعانيهِ في كلِّ الكلام ؛ وهل ترى خذِ الحق حتى من كَنُورٍ، ولا تُقِمْ عَرَفْناهم بالحقّ، لا العكسُ، فأسْتَبِنْ

وكلُّ حديثٍ حُكْمُه حُكْمُ أصلهِ (۱). ويَنْهَى عن الفُر قان في بعض قوله (۲)؟ عن الحقُّ أو تحقيقِه حين جَهْلهِ (۳). دليـلاً صحيحاً لا يُرَدُّ لشكله (۱)؟ دليلاً على شخصٍ عندهبِ مثلهِ (۱). به لا بهم، إذ هم هُداةٌ لأجلهِ (۱).

وفي سَنَةِ ٩٠٩ هـ صنّفَ يوسف دليلي البرغاويُّ بنُ محمّدِ العجيزيّ الحنفي كتاب

<sup>(</sup>١) الحديث (القول المروي عن رسول الله) أو كلٌ قول آخر. حكمه حكم أصله (تكون مرتبته في الصحة كمنزلة راويه (أو قائله) من الصدق والثقة.

 <sup>(</sup>٢) الفرقان: القرآن الكريم. ينهى عن الفرقان في بعض قوله (يجعل أقوال الرسول - في بعض الأمور - فوق قول القرآن، كالذين يقولون إنّ السنّة أو أقوال الرسول وأفعاله، تنسخ بعض ما جاء في القرآن).

 <sup>(</sup>٣) المنطق «طريق » للوصول إلى الحق أو الستخراج المجهول من المعلوم.

<sup>(</sup>٤) معاني المنطق (أحكامه) مأخوذة من الكلام المألوف (ولكن مرتبة على منهج مخصوص). والدليل الصحيح (على صحة حكم) يقاس بدليل آخر قام على صحة حكم آخر.

<sup>(</sup>٥) لا تحكم على إنسان بمسلك شخص آخر (ولو كانا رفيقين أو جارين أو من أتباع دين واحد).

 <sup>(</sup>٦) نحن نعرف مكانة كلّ إنسان بما في قوله من الصواب، ولا نعرف صواب القول من منزلة قائله عندنا.
 لأجله = لأجل الحقّ.

المُهِمّات في العِبادات (في الفِقه الحَنَفي). ولأبي الحَسَنِ عليِّ بنِ القاسم النَّجيبي الزقّاقِ (ت ٩١٢ هـ): المنهجُ المُنتخَبُ إلى أصول المذهبِ - لاميّةٌ (في واجباتِ القاضي). وعلى هذينِ المُصنَّفين شروحٌ كثيرةٌ مُعظمها مطبوع (بروكلمان ٢: ٣٤١ - ٣٤٣، الملحق ٢: ٣٧٦؛ الزركلي ٥: ١٣٧ = ٤: ٣٢٠).

ومن مشاهير الفقهاء أحمدُ بن يحيى التِلمساني الونشريسيّ (ت ٩١٤ هـ) له: إيضاحُ المسالك إلى قواعدِ الإمام أبي عبدِ الله مالك – المنهج الفائق والمنهل الرائق في أحكام الوثائق (في آداب المُوثّق – طبع فاس ١٣٩٨ هـ؛ في نشرة المراسلات الافريقية بالفرنسية ١٨٨٤ م) – الِعيارُ المُعْرِب عن فتاوَى علماء إفريقية والأندلسِ والمَغْرب (فاس ١٣١٤ – ١٣١٥ هـ؛ الوثائق المراكشية بالفرنسية، باريس والمَغْرب (فاسى ١٣١٤ – ١٣١٥ هـ؛ الوثائق المراكشية بالفرنسية، باريس ١٩٠٨ م) – أسنى المتاجر في بيانِ أحكام من غلبَ على وطنه النصارى ولم يُهاجِرْ وما يترتّبُ عليه من العقوبة والزواجر (منش بألمانية ١٨٦٦ م) – كتاب الأقضية (نشره مركز الدراسات العُليا في المغرب، المجلّد الثامن، ١٩٣٧ م).

وفي هذه الحِقبة يأتي محمّدُ بنُ عبدِ الله اليَفَرْنيُّ المِكناسي (ت ٩١٧ هـ) قاضي فاس، له الجالس (في الفِقه) – التنبيه والإعلام فيا قضى به القُضاة وأفتى به الحُكام من الأوهام (ص ٢١٨). ولابنِ ميمونِ الادريسيِّ (٩١٧ هـ) رسالةُ الإخوان من أهل الفِقه وحملة القرآن (ص ٢١٧). ومن الفُقهاء والمكثرين في التأليف محمّدُ بن أحمدَ بن غازِ الفاسيُّ المِكناسيُّ (٨٤١ هـ) ( \* \* \* )، له في الفِقه: تحرير المقالة في نظائر الرسالة (رسالة آئنِ أبي زيدِ القيرواني) وهي منظومة – الكُليّات الفِقهية. ولإبراهيمَ الفجيجيّ (ت ٩٢٠ هـ) ( \* \* ) المفيد في الفِقه. وفي هذه الحِقبة أيضاً مِمّن لا نَعْرِفُ زَمَنَهم بالدِقة أبو منصورِ المغراوي السِجِلْهاسيّ، له المسائلُ الفِقهية المَنُوطة بالأحكام الشرعية. ثمّ هنالك عبدُ النور العِمرانيّ، له تقييدٌ على المُدوّنة – فتاوى. وربّا دَخَلَ الشرعية. ثمّ هنالك عبدُ النور العِمرانيّ، له تقييدٌ على المُدوّنة – فتاوى. وربّا دَخَلَ في هذه الحِقبة القاضي محودُ كعت بن المتوكّلِ كعتِ الكرمنيُّ داراً التُنبُكُتِيّ مسكناً الوعكري الصِنهاجي (٨٦٥ – ٨٥٥ هـ)، ولعلّه قد بَلَغَ أشُدَّه في سَنَة ٨٢٥ هـ، له الموعدي الصِنهاجي (طيل. وربّا دخل فيها أيضاً محدٌ بن محدّ الرُّعَيْقيّ الحطّاب تقييدٌ على مُختصر خليل. وربّا دخل فيها أيضاً محدٌ بن محدّ الرُّعَيْقيّ الحطّاب تقييدٌ على مُختصر خليل. وربّا دخل فيها أيضاً محدٌ بن محدّ الرُّعَيْقيّ الحطّاب

<sup>(\*\*)</sup> له ترجمة في هذا الجزء.

الصغير (١٠٠ – ٩٥٤ هـ)، أصلُه من المَغْرب ومولِدُه ومنشؤهُ في مَكّةَ ووفاتُه في طرابُلُسَ (ليبيا)، وهو فقيه مالكيّ من علماء المتصوّفين، له: مواهبُ الجليل في شرحِ مُختصر خليل – إرشاد السالكِ المحتاج إلى بيانِ المُعْتَمِرِ والحَاجِّ – هدايةُ السالكَ المُحتاج إلى بيان أفعال المعتمر والحَاجِّ (أوردَ بركلمان ٢: ٢٦٥، هذين العُنوانين على المُحتاج إلى بيان أفعال المعتمر والحَاجِّ (أوردَ بركلمان ٢: ٢٦٥، هذين العُنوانين على أنها كتابان مستقلان) – تحريرُ الكلام في مسائلِ الالتزام (فاس ١٣٠٥ هـ) – شرحُ نظائرِ رسالةِ ابنِ أبي زيدِ (لابن غز) – مواهب الجليلِ في شرح مُختصر أبي الضياء نظائرِ رسالةِ ابنِ أبي زيدِ (لابن غز) – مواهب الجليلِ في شرح مُختصر أبي الضياء سيدي خليل (مصر: مطبعة السعادة ١٣٢٨ – ١٣٢٩ هـ؛ المطبعة الميمنية

ومن فقهاء الإباضية أبو طاهر إساعيلُ بنُ موسى الجيطاليّ، من جيطالَ في جَبَلِ نفوسةَ (جنوبَ غربيّ ليبيا اليومَ) له قناطرُ الخيرات (يصف فيه مرورَ المؤمنين على مقاماتِ سبع عَشرَةَ من قناطرِ الصِراط حتّى يَصِلوا إلى الجنان؛ (القاهرة ما ١٣٠٧ هـ) - قواعدُ الإسلام(القاهرة، بلا تاريخ) مع شرح لعبدِ الله بن محمد الكسبي. ثمّ هنالك أبو الفضل أبو القاسم بنُ إبراهمُ البرّاديّ الدمّاريّ تلميذُ أبي سكن عامر الشمّاخيّ. صنف البرّاديُّ، سنَةَ ١٨٠ هـ؛ «الجواهرَ المُنتقاةَ من إتمام ما أخلى (أخلّ) اللهمّاخيّ. صنف البرّاديُّ ، سنَةَ ١٨٠ هـ؛ «الجواهرَ المُنتقاةَ من إتمام ما أخلى (أخلّ) الدارجيني به (في) كتاب طبقات المشايخ (راجع ترجمة الدارجيني ، ت ١٧٠). ثمّ يأتي أشهرُ مصنفي الإباضيةِ أبو العبّاسِ أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ عبدِ الواحد الشمّاخيّ اليفرنيّ العامري (ت ١٩٨٨ هـ)، له: كتاب السّير (مختصرٌ ثمّ تكملةٌ لكتابِ السّير (\*) لأبي العامري (ت ١٩٨٨ هـ)، له: كتاب السّير (مختصرٌ ثمّ تكملةٌ لكتابِ السّير (\*) المُبق زكريًا يحيى بن أبي بكر الورجلاني الإباضي المتونى سنة ١٧١ هـ ومن كتاب طبقات المشايخ للدرجيني المتوفى سنة ١٦٠ ومن كتاب الجواهر المنتقاة للبرّادي) – سرد الحُجة على أهل الغَفْلة، وهنالك مصنف إباضيّ آخرُ ، لمله من هذه الحِقبة ، هو سالمُ بنُ سعيدِ الصائعي (أو الضائغي؟) له: «لُبابُ الآثار الواردة عن مشايخ (الشايخ؟) المتأخرين الاخيار (في الأديان).

أصول الدين وعلم الكلام

وفي الفقهاء من يَغْلِبُ عليه عِلْمُ الكلام (في تخريج الأدلة أو في سِياقة الجدال، وفي

الدفاع عن الرأي المُعْتَقَدِ أو الردِّ على آراء المُخالفين في الاعتقاد) أو يَعْلِبُ عليهم التصوّفُ (من إقامة الأحوال الروحية مكانَ الأسباب الماديّة). من هؤلاء جميعاً عبد الحكيم بن برّاجان الأندلسي له «شرحُ الأساء الحسنى ». ومنهم محمّدُ بنُ خليل التونسيّ السكوني (ت ٧١٦هـ) له «لحن العوامّ فيا يتعلّق بعلم الكلام ». ومنهم المتصوّف عليَّ بنُ محمّدِ بن فَرْحون (ت ٧٤٦هـ) له: الزاهر (ديوان شعره) – التصدير والتعجيز (أو التذييل) : وكذلك منهم أبو اسحاق إبراهيم بنُ محمّدِ المُرسيّ الأندلسي (ت ٧٥١هـ) له «زهرُ الكِام في قِصة يوسف عليه السلام » (وهي مقامات فيها شواهدُ من القرآن الكريم والحديث ومن التأمّلِ والأخلاق وأشياء من القصص، فيها شواهدُ من القرآن الكريم والحديث ومن التأمّلِ والأخلاق وأشياء من القصص، شعراً ونثراً مسجوعاً). وقد كان لهذه القصة شهرةٌ (طبعت في بودابست سنة شعراً ونثراً مسجوعاً). وقد كان لهذه القصة شهرةٌ (طبعت في بودابست سنة أمراً ونثراً مسجوعاً).

ويبدو أنّ كُتبَ الأصولِ (أصول الدين وأصول الفقه) كانت في هذه الجقبة قليلةً. ففي هذا الباب يدخل محمّدٌ بنُ محمّدِ بنِ عليٌ بنِ البقّال (ت ٧٢٥ هـ) من أهلِ تازة ثمّ سكن فاس. وكان مُلِمًّا بعددٍ من فنون العلم ولكنّه اشتهر بالأصول، له « الأَجْوبة في التفسير والأصول». وهنالك مُعاصره ابنُ الشاطّ الإشبيليّ (ت ٧٢٥ هـ) له «أنوارُ البروق في تعقب القواعد والفُروق ». وفي هذه الجقبة أيضاً محمّدُ بنُ سعيدِ بنِ محمّدِ بنِ المحمّانَ الرُّعَيْنِيُّ (١٨٥ - ٧٧٨ هـ) الأندلسيُّ الأصلِ الفاسيُّ الدارِ مولداً ووفاةً، له: اختصار المُقدّماتِ المُمهّدات (لابنِ رشدٍ) - اختصارُ حدود الشيرازي - الأسئلة والأجوبة - تنبيه الغافل وتعليم الجاهل - الجامع المفيد - الاعتاد في الجهاد، وكذلك لعبسيدِ الرحمنِ بنِ أحمدَ الوغليسيّ (ت ٧٨٦ هـ): المقدّمسةُ (أو العقيدةُ) الوغليسية - رسالةٌ في الإيمان والإسلام.

وقد مرّ الكلامُ على الإمام المشهور أبي إسحاقَ الشاطبي (ت ٧٩٠هـ) عندَ الكلامِ على النِقه.

وتبرُزُ الإشارة هنا إلى أنسلمو تورميدا الذي وُلِدَ في جزيرة مَيورقَة وتعلّم في لاردة (إسبانية) وبولونيا (إيطالية) وأصبح راهباً فرنسيسكانيًا. وكان قد صنّف مُناظرة باللغة الكاتالانية (لهجة شَاليٌ شرقيٌ إسبانية) اسمُها «الجِدالُ بين الجِار

والفرنسيسكاني أنسلمو تورميدا ». وقد نَصَحّهُ الأسقُفُ نقولا مارتل بأن يعتنقَ الإسلام - وكان الاسقُف مارتل نفسُه مسلماً في قلبه، فانتقلَ انسلمو إلى تُونِسَ سَنَةَ الإسلام - وكان الاسقُف مارتل نفسُه مسلماً في قلبه، فانتقلَ انسلمو إلى تُونِسَ سَنَةَ ٨٢٨ هـ (١٤٢٠ م) - قبـل خروج العرب من الأندلُس باثنـينِ وسبعـين عاماً - واعتنق هنالك الإسلامَ وتسمّى عبدَ الله بن عبدِ الله، وعُرف بالتَرْجُانِ عاماً - واعتنق هنالك الإسلامَ وتسمّى عبدَ الله بن عبدِ الله، وعُرف بالتَرْجُانِ الميورقيّ(١)، ثمّ صنف رسالةً عُنوانها: تُحفة الأربب (أو اللبيب) في الردّ على أهل الصليب.

وهناك أيضاً يحيى بنُ إبراهيمَ بنِ عُمرَ الرقيليّ من أحياء القرن التاسع له: تجريد اللّه (في الردّ على اليهود) - كتاب المُجادلة مع اليهود والنصارى.

ومن علماء الكلام في القرن التاسع أبو حفص عُمَرُ بنُ جامعة الإباضيّ له كتاب في العقيدة عليه عددٌ من الشروح. ثمّ هنالك عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ العزيزِ اللَّمْطي المِكناسي (ت نحو ٨٨٠ هـ) له نظمٌ في المَنْطِق وفي الأصول وفي الفقه. وله تقاييد على «مختصر خليل » (في الفقه).

ولأحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي ( ١٠٠ - ١٨٤ هـ) قصيدة في التوحيد (علم الكلام) تُلفى بعناوينَ مُختلفة: المنظومةُ الجزائرية - القصيدُ - كِفايةُ المريد (وهي نَيِّفٌ وأربعُائَةِ بيتٍ شَرَحها كثيرون). ومن المُكثرين في التأليفِ أبو العبّاسِ أحدُ بنُ أحمد بن محمّد بن عيسى البرنسي الفاسيّ المعروفُ بزرّوق ( ١٤٦ - ١٩٩ هـ) من أهلِ فاسَ، ولكنّه توفّي في تكرين بجوار طرابُلُسَ (ليبيا)، له كُتُبٌ منها: شرحُ من أهلِ فاسَ، ولكنّه توفّي في زيدٍ القيروانيّ - الجُنّة للمعتصم من البِدَع بالسُّنة (٢) - شرح العقيدة القدسيّة، الخ. ولأبي العبّاس أحمد بن محمّد الفاسيّ (؟)

<sup>(</sup>۱) يذكر عبد الله بن عبد الله الترجمان الميورقي في هذه الرسالة بلده ومنشأه ثم رحلته ودخوله في الإسلام في أيام الأمير الحفصي (في تونس) أبي المبّاس أحمد (۷۷۷ – ۷۹۳ هـ) وأيام ابنه أبي فارس عزّوز (۲۹۳ – ۷۹۳ هـ) وبيّن مقصود الرسالة في تسعة أبواب (ستّ وثمانين صفحة): وقد طبعت هذه الرسالة في لندن بلا تاريخ. وطبعت في تونس ۱۲۹۰ هـ وفي مصر ۱۸۹۵م و ۱۹۰٤م (راجع بروكلان ۲: ۳۲۳ – ۳۲۳، الملحق ۲: ۳۵۲ معجم المطبوعات العربية ۳۳۰ عن كشف الظنون).

<sup>(</sup>٢) الجنّة (بالضمّ): الوقاية. البدعة: الأمر المحدث في الدين ثمّا لا يتّفق مع المرويّ في الدين (وإن كان هنالك بدعة حسنة لا ضرر منها ثمّ بدعة سيّئة). السنّة: قول رسول الله وعمله.

أُرجوزة «في أنّ اللغة فضيلة الإنسان» (في المنطق!) صنّفها سَنَةَ ٩٠٠ هـ. ثمّ هنالك أحمد بن مجمّد بن زِكْري التِلِمْسانيّ (ت ٩٠٦ هـ) أو قبلَ ذلك بقليل (راجع الأعلام للزركلي، ط ٤، ٢٣١:١ والحاشية التي معه). ولابن زِكري هذا: مُوصل المقاصد (أُرجوزة) - بُغية الطالب - المسائل العشر المسمّاة ببغية المقاصد وخلاصة المراصد (بروكلمن، الملحق ٢: ٢٥٧).

## التصوف

وحينا تضعفُ السُّلطة السياسيةُ أو تختل الحياةُ الاجتاعية تتسعُ الأحوالُ الصوفية، لأن الذين يَعْجِزون حينئذِ عن القيام بالإصلاح الاجتاعي أو يقصرون في دفع عجلة القوّة المادية يعتزلون الحياة العامّة ويستُرون عَجْزَهم بالتظاهر بحياة التقوى والتوكُّل.

ففي أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن كان ابنُ الرقام سمسُ الدين أبو الفضل القاسمُ بنُ سعدِ السبتي التونسي (ت ٧٠٥هـ)؛ له: اصطلاحُ الصوفية والتنبيه على مقاصدهم الجُزئيّة والكُليّة - تكملةُ الأنوار من علوم المُجرّبين الأبرار. وكذلك كان محمّدُ بنُ أبي القاسم الحِمْيريّ (بروكلمن ٢: ٣٢٧) المعروفُ بابنِ الصبّاغ، له دُرّة الأسرار وتُحفة الأبرار في مناقب سيدي أبي الحسن الشاذلي (تونس ١٣٠٤هـ)

وفي هذه الحِقبة أبنُ الحاجِّ الفاسيّ أبو عبدِ اللهِ محدُّ بنُ محدِ العَبْدَرِيّ القَيْرواني التِلْمُسانيّ (ت القاهرة ٧٣٧هـ) له: شموس الأنوار وكُنوز الأسرار (الكبرى: سحر وطلاسم) طبع في مصر ١٢٩٧هـ ثمّ ١٣٢٩هـ. - المُدخل أو مَدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة، كشف فيه عن معائب وبِدَع يفعلُها الناسُ ويتساهلون فيها أكثرُها ممّا يُذكرُ وبعضها ممّا يُحتمل (طبع في الاسكندرية ١٣٩٧هـ والقاهرة ١٣٩٠هـ) - بلوغ القَصْد والمُنى في خواصّ أساء الله الحسنى.

ونَجِدُ في القرن الثامن أبا عبد الله محدّ بنَ سعيد الصنهاجي، عاسَ في النصف الأوّل من القرن الثامن، له: كنز الأسرار ولواقح الأفكار - التُحفة الظريفة في الأسرار الشريفة. وكذلك نَجِدُ لعليِّ بنِ عُمَرَ الهوّاريِّ التونسيِّ « مناقبَ الصالح عيّاد

الزيّات ». ونجدُ أيضاً عُمَرَ الجزائريَّ الرشيديَّ، جاء إلى تُونِسَ سَنَةَ ٧٥٧ هـ، وصنف ابتسام العروس ووَشْيَ الطُّروس في مناقبِ أبي العبّاسِ أحمدَ بنِ عروس (تونس ١٣٠٣ هـ) - قَمْعُ النفوس من كلام آينِ عروس - ديوان (القاهرة ١٨٨٠م).

وفي هذه الحِقبة كان جمالُ الدين أبو المحاسن يوسفُ بنُ عليّ الندروميّ (من ندرومة قرب وهران بالجزائر اليوم) له قبَسُ الأنوار وجَمْع الأسرار (في معاني الحروف في أساء النبات والحيوان) صنّفه سنة ٧٨٦. وفيها الفقيهُ الخطيبُ العارفُ المحقّق أبو عبدِ الله محمّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبّادِ (\*\*) النّفزيُّ الرُّنديُّ (٧٣٣ - ٧٩٢ هـ).

وكان فيها أيضاً أبو العبّاس أحمدُ بنُ يوسفَ التَّجيبيّ بن البنّاء السَرَقُسطيّ الفاسيّ (توفيّ في فاس قُبيل مبدأ القرن التاسع) نظم في التصوّف، له: المباحث الأصلية عن جملة الصوفية. وفيها أحمدُ التادليّ المتوفّى في تُونِس بُعيدَ القرن الثامن، له: مناقبُ الصالحة عائشة بنت عِمران المنوبيّ. ثمّ هنالك محمّدُ بنُ محمّدِ بنِ يعقوبَ الكوميّ التُونِسي، صنّف بُعيدَ ٨١٠هـ «تيسير المطالب ورَغْبة الطالب ».

ومن المتصوّفة المشهورين المُكثرين من التأليف شهابُ الدين أبو العبّاس أبو الفضل أحمدُ بنُ أحمدَ بنِ محبّدِ بنِ عيسى بن زَرّوقِ الحضّار البرنسي الفاسي (ت الفضل أحمدُ بنُ أحمدَ بن أحمدَ الكِناش (أصول الحقيقة والطريقة ، مطبوعاً مع شرح بقلم محبّدِ بن أحمد الخرّوبيّ وبعنوانِ: قواعد التصوّف ، القاهرة ١٣١٨ هـ) – النصيحة الكافية لمن خصة الله بالعافية (القاهرة ١٣٨١ هـ) – المَقْصِدُ الأسمى فيا يتعلّق بمقاصد الأسما (الأسماء الحسنى) – المَقْصِد الأسمى في شرح الأسماء الحسنى – الوظيف ألله الزرّوقيّة – وظيفة – دعاء – دعاء الصباح ودعاء المساء – نصائح – مفاتيح العزّ والنصر في التنبيه على بعض ما يتعلّق بحزب البحر (۲): سفينة النجا (النجاة) فيمن إلى الله التجا (التجأ) – شرح حزب البحر – عمدة (عدّة) المُريد الصادق من أسباب المقت في بيان الطريق وذكر خواص الوقت – شرح القصيدة النونية (۲) – شرح عقيدة بيان الطريق وذكر خواص الوقت – شرح القصيدة النونية (۲) – شرح عقيدة

<sup>(</sup>١) الوظيفة: أدعية دينية معيّنة يقرأها صاحبها في أوقات راتبة (بأستمرار في أوقات معلومة).

 <sup>(</sup>٢) «حزب البحر» لأبي الحسن عليّ بن عبد الله الشاذلي (ت ٦٥٦ هـ).

<sup>(</sup>٣) يذكر بروكلمن «شرح القصيدة النونية » هذه، الملحق ٢٦٣: ثمَّ يُحيل (للقصيدة النونية) على ١: ت

الغزّاليّ - أرجوزة في عيوب النفس - تمهيد (تأسيس) عقائد التصوّف وأصوله (أعاد صوغه وحرّره عليّ بن حسام الدين المتقي الهنديّ بعنوان: قواعد الطريقة في الجمع بين الشريعة والحقيقة) - مكاتبة إلى كافّة الفقراء (في الشروط الخمسة للقبول في الطريقة) - الذِكْر (الحقيقي) - السدُّرَر المنتخبة في الأدوية (الأدعية؟) المُجرّبة - الجامع لجُمَلِ من الفوائد والمنافع - المواهب السنيّة - المباحث السنيّة في خواصٌ منظومة نور الدين الدّمياطيّ (نظم أسماء الله الحُسنى) - الكشف - شرح الحكم العطائية (۱) - شرح المقدّمة الوغليسية (۱).

وفي سنة ٨٣٠ هـ صنف محمد المفضل بن الهادي بن أحمد بن عزوز «كشف الران (٣) عن فؤاد مانع الزيارة ومدّعي تفضيل الوظيفة على القرآن والدليل (على ذلك) والبرهان. وفي سَنَة ٨٦٠ هـ صنف عليُّ بنُ عيسى بنِ سلامة البَسْكريّ «اللوامع والأسرار في منافع القرآن والأخبار ».

وفي هذه الحِقبة أيضاً إبراهيمُ التازيِّ الوهراني (ت ٨٦٦ هـ) له: النُّصح التامُّ للخاصُّ والعامُّ (قصيدة في المواعظ والحكم) – المراديّة (؟). وله في هذا الجُزء ترجمة مفردة. ومن المتصوّفة المشهورين أبو عبدِ الله محمّدُ بنُ سُليانَ الجزولي (ت ٨٧٠ هـ) صاحب «دلائل الخيرات » (بروكلمن ٢: ٣٢٧)له ترجمة مفردة.

وهنالك محمّد بن يعقوب الكومي التونسي (ت بعد ٨٨٠ هـ) له: تيسير المطالب ورغبة الطالب (في أسرار الحروف) - الإياء إلى علم الأسماء (بروكلمن ٢:

<sup>= 184 (</sup>الترقيم للطبعة الأولى) أو ١: ٦٣٧ - ٦٣٨ (الترقيم للطبعة الثانية). ثم وقعت في بروكلمن، الملحق ١: ١٩٤ على «القصيدة النونية» لأبي الحمين علي بن عبد الله التشتري المتصوّف (ت ٦٦٨ هـ). وفي نفع الطيب (٢: ١٨٦ - ١٨٧): وقال (الشتري)، وهي من أشهر ما قال: «أرى طالباً منا الزيادة لا الحسنى .....»، وهي طويلة مشهورة في الشرق والغرب، وقد شرحها شيخ شيوخ شيوخنا (كذا ثلاث مرّات) العارف بالله تعالى سيدي أحمد زرّوق.

<sup>(</sup>١) الحكم العطائية لأحمد بن محمّد بن عطاء الله الاسكندري (ت ٧٠٩ هـ) المتصوّف.

<sup>(</sup>٢) المقدّمة الوغليسية (في الأصول: أصول الدين) لأبيّ زيد عبد الرحن بن أحمد الوغليسي (ت ٧٨٦ هـ).

 <sup>(</sup>٣) الران: الغطاء والحجاب الكثيف. الزيارة (لقبر الرسول في المدينة). الوظيفة (راجع الحاشية على الصفحة السابقة). على القرآن (على قراءة القرآن).

٣٢٨)؛ وفي سنة ٨٩١ هـ صنف أبو النجم ركن الدين الخطيب المغربي «عقائق الحقائق».

ومن أكابر رجالِ التصوّف الإمام أبو عبد الله محدّ بن يوسف بن عمر بن شُعيب السنوسيّ (نسبة إلى قبيلةٍ من المغرب) التِلمساني الحَسني (٨٣٢ - ٨٩٥ هـ) كان متعدّد نواحي الشخصية مُلِمًّا بعدد كبير من علوم الدين ومن علوم الدنيا حتّى أيساغوجي (المُدخل إلى المنطق) والفلسفة والطِبّ وعِلم الجبر والمَقابَلة وعلم الأسطرلاب (الفلك). ولكنّه أنفرد بعِلم الباطن (التصوّف) وفاق به أهل بلده وزمنه. ومن أقواله:

« من الغرائب في زماننا هذا أن يُوجد عالمٌ جُمع له علم الظاهر (الفقه) والباطن (التصوّف) على أكملِ وجه بحيث يُنْتَفَعُ به في العِلمين. فوجود مثله في غاية النُّدور. فمَنْ وجَدَه فقد وجد كَنْزاً عظياً دُنْيا وأُخرَى فَلْيَشُدَّ عليه يدَه لئلا يضيعَ عن قريب فلا يَجدَ مثلَه شرقاً وغرباً أبداً - الوليُّ الحقيقيّ من لو كُشِفَتْ له الجنّةُ وحُورُها ما التَّفَتَ إليها ولا ركنَ لغيرِه تعالى. فهذه حقيقة العارف. - حقيقة العبودية امتثالُ الأمرِ واجتنابُ النَّهي مَعَ كالِ الذَّلة والحُضوع ».

وللإمام السنوسي من الكتب: شرح الفاتحة - شرح صحيح البخاري - مكمّل إكال الإكال (شرح على صحيح مسلم) - شرح الفرائض الحَوْفية - المقرّب المستوفي في شرح فرائض الحَوْفي - شرح كَلِمتَيْ الشهادة - الدليل على أن الشهادتين تجمعان جميع صفات الله ورسوله - شرح أسهاء الله الحُسنى - العقيدة الكبرى = عقيدة أهل التوحيد والتسديد المُخرِجة من ظلمات الجهل وربقة (ربقات) التقليد المُرغمة أنف كل مُبتدع عنيد، القاهرة ١٣٠٦ - شَرْحُها للسنوسي نفسم (أعمدة أهل التوفيق والتسديد في عقيدة أهل التوحيد) مصر ١٣١٧ هذ - العقد الفريد (المنهاج السنوسي - العقيدة الوسطى (السنوسية الوسطى = الجمل = المرشدة) مَعَ شَرْحٍ لها للسنوسي - حاشيسة عليها لحمود المَقْدسي، تونس ١٣٢١ هـ. - العقيدة على الصغرى = عقيدة أهل التوحيد الصغرى = أمّ البراهين في العقائد (مختصر محتو على الصغرى = عقيدة أهل التوحيد الصغرى = أمّ البراهين في العقائد (مختصر محتو على عقائد التوحيد)، ليبسك ١٨٤٨ م، الجزائر ١٨٩٦ م، فاس (مراراً)، فاس (في محموعة) ١٣١٧ هـ، جاوى ١٣١٨ هـ، مصر ١٣٧١، ١٢٧٧، ١٢٧٨،

١٣٠٢ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٦ ، ١٣٠٦ هـ - شَرْحٌ عليها للسنوسي: توحيد أهل العِرفان ومعرفة الله ورسوله والبرهان (بالبرهان)، تراني (قرب باري في إيطالية) ١٩١٤م؟ - منع شرح لهنا باللغنة الملاوينة لزين العابدين محسّد بتّناني، بنانع ١٣١٠ هـ - شرح (بـالأردو)؟ لمحمّد زين بن جلال الـدين ( بومباي ١٣١٠ هـ - (نشره غابرييلي)، تراني (قرب باري في ايطالية) ۱۹۱۶ م – (نشرهــا هورتن في «نصوص قديـة» رقم ۳۹) بون اللانيـة) ١٩١٦ م - (نشرها لوشياني في الجلّة الافريقية وعلّق عليها باللغة الفرنسية) الجزائر ١٨٩٦ م (راجع معجم المطبوعات العربية ١٠٥٨ ، قارنه ببروكلمن ، الملحق ٢ : ٣٥٣ : المجلة الإفريقية، رقم ٤٢، عام ١٨٩٨م) - حاشية لمحمّد بن أحمد الدسوقي (ت ١٣٣٠ هـ)، بولأق ١٣٨١، ١٢٩٧؛ القاهرة ١٢٩٠، ١٢٩٥، ١٣٠٥، ١٣٠٦، ١٣١٤، ١٣١٥، ١٣٦١ الخ - حاشية لإبراهيم الباجوري (١١٩٨ - ١٢٧٧ هـ)، بولاق ۲۷۲۱ ، ۱۲۷۷ ، ۱۲۸۰ ، ۱۲۸۳ ، ۱۲۸۹ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۸ ، ۱۳۰۸ ، ۱۳۰۱ ، ۱۳۰۲ ، ۱۳۰۷ ، ۱۳۰۵ ، ۱۳۰۷ ، ۱۳۱۰ ، ۱۳۱۰ ، ۱۳۳۰ (مع شرح أحمد الأجهوري على الهامش) ثمّ (طبع حجر) القاهرة ١٢٧٩، ١٢٨٩، ١٢٨٩، ١٣١٠ ، ١٣١٠ ، ١٣١٨ هـ - حاشية لعبد الله بن حجازي الشرقاوي (ت ١٢٢٧ هـ)، القاهرة ١٢٩٢ هـ - حاشية لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي العريف (ت ١٠٩٦ هـ) في مجموعة، فاس ١٣٠٦ - ١٣٠٨ هـ - حاشية: ذريعة اليقين إلى أمّ البراهين لحمّد بن عمر النوويّ الجاويّ، القاهرة ١٣١٣ هـ، مكّة ١٣١٧ هـ - حاشية لحمّد زين، الاستانة ١٣٠٢ هـ - حاشية: سراج الهدى لمحمّد زين السمباوي (باللغة المالاوية)، مكّة ١٣٠٣ هـ.

وللإمام السنوسي أيضاً: المقدّمة (في الفلسفة: الإلهيات والتوحيد، نشرها لوشيانو) الجزائر ١٩٠٨ م - شرح المقدّمة (شرحها السنوسي) - مختصر المقدّمة (المواهب الربانية، شرحها إبراهيم بن الحسن البنّاني السرقسطي) مطبوعة على هامش «العقيدة الصغرى »، القاهرة ١٣٠٤، ١٣٢٢ هـ. - نصرة الفقير = نصرة أهل الدين وأهل اليقين على من تعرّض في التطريق (؟) (في الردّ على أبي الحسن الصغير،

بالتصغير؟، المكناسي) – عمدة ذوي الألباب – كتاب الحدائق – جواب عمن (؟) سأله عن وزن الأعال – صلوات – رسالة (بلا عنوان) – جواب عن سؤال عن أبيات لبعض الصوفية – ترجمة (؟) المقامة النبوية – جواب على سؤال أُلْقِيَ على بعض الأخيار في النوم – المُجرَّبات (الحلّي بالجرّبات)، بولاق ١٢٧٩ هـ، مصر ١٢٩٦، ١٣١٦ هـ؛ (بهامش مجرّبات الديربي) القاهرة ١٣١٨ هـ. – شرح كتاب ايساغوجي (شرح الايساغوجي) – مختصر علم المنطق (مع حاشية الباجوري على شرح السنوسي على مختصر السنوسي في علم المنطق (مع حاشية الباجوري على شرح السنوسي المنطق مع شرحه للسنوسي نفسه، حاشية على الشرح لحمّد بن الحسن البناني السرقسطي (ت ١٢٩٤ هـ)، فاس ١٣٠٦ هـ – حاشية على مختصر المنطق للباجوري، القاهرة ١٢٩١ ، ١٢٩١ هـ – الطبّ النبوي = تفسير ما تضمّنته كلمة (!) خير البرية من غامض أسرار الصناعة الطبّية – شرح على حديث «المعدة بيت الداء».

ومن المؤلّفين في التصوّف، في هذه الحِقبة بركاتُ بن أحمدَ بن مجدّ العروسي النجّار القسنطينيّ، كان في أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر، له: وسيلة المتوسّلين في الصلاة على سيّد المرسلين - تذكرة الغافل وتبصرة الجاهل.

ومن الذين ألّفوا في التصوّف أبو عبد الله محدّ بنُ محدّ بنِ السكّاكِ الْمِكْناسيُّ (ت قبيل ٩١٤ هـ) له استنزال اللطائف الرِضْوانيّة - نُصْع ملوك الإسلام بما يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام - أسلوبٌ من الكلام على «لا حول ولا قُوّة إلاّ بالله ». ويأتي في هذه الحِقبة أبو عبد الله محدّ بنُ محدّ الصبّاغُ قاضي القضاة في القلْعة (في القُطر الجزائريّ) كان في أوائل القرن العاشر، وقد صنّف بُستان الأزهار في مناقب زمزم الأخيار ومَعْدِنِ الأنوار سيدي أحمد بنِ يوسف الرشيدي (دفين مِليانة بالقطر الجزائري نحو سَنة ٩٢٠) - شفاء الغليل - شرح على الذِكْر - وله أقوالٌ نشرها رينيه باسّه، باريس ١٨٩٠ م.

ثمّ هنالك الفقية الصوفي محمّدُ بنُ أحمدَ بنِ صَعْدِ التلمساني(١) (ت مصر ٩٠١ هـ)

<sup>(</sup>١) راجع بروكلمن، الملحق ٢: ٣٦٢، وفيه بن سعد (خطأ في الطبع)، ثم الأعلام للزركلي ٣٣١:٦ (٥: ٣٣٥).

تلميذ السنوسيّ، له: النجم الثاقب فيا لأولياء الله من المناقب - روضةُ النَّسرين في مناقب الأربعة المتأخّرين (الهوّاريّ، وإبراهيم التازي والحسن أبركان وأحمد بن الحسن الغاري) - مفاخر الإسلام في فضل الصلاة على النبيّ عليه السلام.

وعاش في النصف الأوّل من القرن العاشر برهان الدين إبراهيم بنُ محمود الشاذليُّ (ت نحو ٩٠٦ هـ) له: أصولُ مقدّماتِ الوصول - حزب المغرب - التفريد بضوابط قواعد التوحيد.

## التاريخ والجغرافية

يَلِي آتساعَ التأليفِ في العلوم الدينية ، في عصرِ بني نَصْرٍ ، آتساعُ التأليفِ في التاريخ لأنّ التاريخ من الفُنون التي يتأسّى بها الناس في أيام ضَعْفِهم . فمِنْ أوائلِ النين آشتغلوا بِكتابة التاريخ في هذا العصر يوسُفُ بنُ محدِ البيّاسيُّ (ت ٦٥٤ هـ) ، له الإعلامُ بالحروب في صَدْر الإسلام . وفي أيّامِه كان أبو عبدِ الله محدُ بنُ عبدِ الله بن الأبارِ القُضاعي (\*\*) (ت ١٥٨ هـ) الذي كَثُرَتْ تصانيفه في التاريخ السياسيّ والتراجم وفي تاريخ الأدب . ثمّ يأتي أبو الحسنِ عليُّ آبنُ موسى بنِ سعيدِ العَنسيّ (\*\*) (ت ١٩٨٥ هـ) الذي كتاب «المُغْرِبِ في حُلى المُغْرِب » ، له «كتابُ الجُغرافية » (بيروت - المكتب التجاري ١٩٧٠ م) . ولعبدِ العزيز بن محدّ المُؤوزيّ (\*\*) (ت ١٩٨٥ هـ) كتابٌ في تاريخ المغرب لا نَعْرِفُ له عُنواناً خاصاً . ثمّ يأتي أبو محدّ العبدريُّ البَلنْسيّ (\*\*) صاحب «الرحلةِ المَعْربية » التي بدأ القيامَ بها يأتي أبو محدّ المَهجرة .

فإذا آنتقَلْنا إلى القرن الثامنِ وَجَدْنا أبا العبّاس الغِبريني (\*\*) (ت ٧١٤ هـ) صاحبَ «عُنوانِ الدِراية فيمن عُرِفَ من العلماء في المِائَةِ السابعة بِيجاية » (في القطر الجزائري اليوم)، وَهُوَ كتابُ تراجم ؛ ثم وجَدْنا آبنَ عِذاري (\*\*) (ت ٧٢٥ للهِجرة، في الأغلب)، وله « البَيانُ المُغْربِ في أخبار إفريقية والمَغْرب »، سَرَدَ فيه أولاً تاريخ المغْربِ ثم تاريخ الأندلُس. وهنالك أبو الحسن عليُّ بنُ عبدِ الله (أو آبنِ محدّ) الفاسيُ (\*\*) (ت ٧٢٦ هـ) له « الأنيس المُطرِبُ برَوْضِ القِرْطاس في أخبارِ ملوك الفاسيُ (\*\*)

المَغْرِب وتاريخ مدينة فاس ». وهنالك قاضي غَرْناطة أبو عبد الله محمّدُ بنُ يحيى بن أبي بكر (قُتِلَ شهيداً في وَقْعة طَريف، ٧٤١ هـ) له «التمهيدُ والبَيانُ في فضلِ الشهيدِ عُمَّانَ بنِ عفّان » – وكأنّه نَظَرَ عند تأليفِ هذا الكتابِ إلى مَوْته هو شهيداً . ولأبي البقاء خالدِ بنِ عيسى البَلوي (\*\*) رحلة (٣٣٦ – ٧٤٠ هـ) سَمّاها «تاجَ المَفْرِق بتَحْلِية عُلماء المَشْرق » وقد مَلْها بالسَّجْع . ويأتي هنا أيضاً أبو الحسنِ علي الجزنائي (\*\*) (ت ٧٤٩ هـ) له «زهرُ الآس » (في بناء مدينة فاس) . وفي هذا الجزنائي (\*\*) (ت ٧٤٧ هـ) له «زهرُ الآس » (في بناء مدينة فاس) . وفي هذا العصر المؤرّخ المُوسِعي لسانُ الدين بنُ الخطيب (\*\*) (ت ٢٧٧ هـ) والرّحالةُ آبنُ بطّوطة (\*\*) (ت ٧٧٧ هـ) ، وشُهْرتُها في فُنونِها واسعة . ولأبي زكريّا يحيى بنِ محدّ بن خلدون (\*\*) (قُتِلَ بِتِلْمسانَ ، سَنَةَ ٠٨٧ هـ) ، له « بُغْيةُ الرُّوَّاد في ذِكرِ الملوك من بني عبدِ الواد » . ثمّ هنالك لعبدِ الله بنِ إبراهيمَ الأصيليّ (ت ٢٩٢ هـ) «عُمدةُ الطالب في نَسَبِ آلِ أبي طالب » .

ومن كبارِ المؤرّخين مؤسّسُ عِلمِ التاريخ ومُوجِدُ علمِ الاّجتاع عبدُ الرحمٰ آبنُ خَلْدونِ (\*\*) (ت ٨٠٨هـ). ويأتي هنا أبو الفضلِ أبو القاسم إبراهيمُ البَرّاديُّ تلميذُ الشيخ عامر الشمّاخي (ت ٧٩٢هـ). وقد صنّف البَرّاديُّ ، سنَة ٨١٠هـ ، كتابَ الجواهرِ المُنتَقاةِ في إتمام ما أخلُّ به كتابُ الطبَقات » (القاهرة ١٣٠٢هـ). وكتابُ الطبَقاتِ المُشارِ إليه هنا ، هو «طبَقاتُ المشايخ » (في حياةِ الرسولِ والصّحابةِ والأَبْعَةِ الرُسُتُميّين وعلها و الإباضيّة) لأبي العباس أحمدَ بن سعيدِ الدَّرْجِينيّ ، أَلْفَهُ الدَّرْجِينيّ ، أَلْفَهُ الدَّرْجِينيّ ، أَلْفَهُ الدَّرْجِينيّ ، أَلْفَهُ الدَّرْجِينيّ ، مُعيدً سَنَةَ ١٢٦ للهجرة .

ومن أسرة بني نَصْرِ (أو بني الأحرِ) في غَرْناطة أبو الوليدِ إساعيلُ بْنُ يوسُفَ بنِ مُحمّدِ (\*\*) (ت ٨١٠ هـ، في الأغلب) له عددٌ من كُتُبِ التاريخ: نَشْرُ الجُهانِ في شِعْرِ مَنْ نَظْمَنِي وإياهُ الزمانُ – نَثيرُ إفراد (؟) الجُهان في نَظْم فُحولِ الزمان (من أحياء المائةِ الثامنة) – مشاهيرُ بيوتاتِ فاس – حديقةُ النَّسْرِين في أخبارِ بني مَرينٍ ولأبي العبّاسِ أحد بنِ الحُسينِ (أو الحسن) بنِ عليِّ بن قُنْفِذِ (ت ٨١٠هـ) «كتاب الوَفياتِ » مُرتَّباً على السِّنين ، وهو على غايةٍ من الإيجاز . ثم يأتي القاسمُ بنُ عيسى بنِ الناجي القيرواني (ت ٨٣٧هـ) القاضي ، وخطيبُ جامعِ الزيتونةِ ، له «معالمُ الناجي القيرواني (ت ٨٣٧هـ) القاضي ، وخطيبُ جامعِ الزيتونةِ ، له «معالمُ الناجي القيرواني (ت ٨٣٧هـ)

الإيمان » (في أقسام): وصفِ المساجدِ القديمة ، تاريخِ بناء القَيْروان ، وتَراجمَ نَفَرٍ من المشاهير). وبعد أُمَدٍ نَجِدُ مُحمّد بنَ عليِّ الشاطبيَّ المَغْربِ الذي صنّف ، في تازة (في المَغْرب الأقصى ) ، سَنَة ٧٠٨ للهِجرة ، «عُمُودَ الجُهان في (مختصر) أخبارِ الزمان » . ثمّ هنالك محمّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الجليل التَنَسِيّ (ت ٨٩٩هـ) ، له « نَظْمُ الدَّرَرِ والعِقْيانِ في بَيانِ شَرَفِ بني زَيَّان » .

ويأتي أخيراً أبو عبد الله محد بن أحد بن غاز (\* \*) (ت ٩١٩ هـ) ، له « الروض الهنون في أخبار مِكناسة الزيتون » ، ثم يأتي في أعقاب هذا العصر أبو العبّاس أحمد آبن أبي عثان سعيد بن عبد الواحد الشَّمّاخيُّ اليَفَرْنُ العامريُّ المُتوفّى في جَبَل نَفّوسة (جَنوبَ غربي ليبيسا اليوم) في جُهادى الأولى من سَنَسة ٩٢٨ (نَيْسانَ - إبريسلَ (جَنوبَ غربي ليبيسا اليوم) في جُهادى الأولى من كتاب أبي زكريًا يحيى بن أبي بكر الورْجَلاني (ت ٤٣١ هـ) وعنوانه: « السِّيرُ وأخبارُ الأئمة » (تاريخ أممة الإباضية في مزاب بجنوبي الجزائر) ومن كتاب الطبقات للدرجيني ومن الجواهر المنتقاة للبرّادي مزاب بجنوبي الدرجيني والبرادي، فوق، ص ١٨) ثم زاد على هذه الكنب تَراجِم (إلى قربي من زَمَنه).

والسياسة العامّة شديدة الصِلة بالتاريخ، ولقد مرّ بنا شيء من ذلك في الكلام على أبي بكر محمّد بن الوليد الطُّرطوشي (\*\*) (ت ٥٢٠هـ) ويحسنُ هنا مدَّ الكلام قليلاً في أبي حَمّو موسى (الثاني) بن أبي يعقوب يوسف بن أبي زكريًا يَحْيى بن أبي يحيى يغَمْراسَنَ بن زَيّانَ. ويَغَمْراسَنُ بنُ زَيّانَ (٣٠٠ - ١٨٦هـ) هذا ٱسْتَقل بمدينة تِلْمُسانَ (القُطر الجزائري) بعد ضَعْفِ دولة المُوحِّدينَ وأنشأ سلطنة فَرْع ِ زيّانَ من بني عبد الواد.

وُلِدَ أَبُو حَوْ موسى بنُ يوسُفَ، سَنَةَ ٧٢٣ للهِجرة (١٣٢٣م)، في غَرْناطة (الأندلُس) حيثُ كان أَبُوه مُبْعَداً. وفي أواخرِ سَنَةِ ٧٣٦ للهِجرة (أواسطِ ١٣٣٦م) اسْتولى المَرينيّون على تِلْمُسانَ وأزالوا مُلْكَ بني زَيّان. ثمّ إنّ أبا حَو موسى بنُ يوسُفَ استطاع بعد أمدٍ، في صَفَرَ من سَنَةِ ٧٦٠ (كانون الثاني - يناير ١٣٥٩م)، وفي حديث طويل، أن يدخُلَ تِلمُسانَ ويُعيدَ مُلْكَ بني زَيّان. وجعَلَ أبو حَو موسى

(الثاني) هذا لدولةِ بني زيّانَ قوّةً وأُبّهَةً. غير أنّ الدهرَ لَمْ يَصْفُ لأبي حَمّو فنازَعَهُ أُولادُهُ ثُمّ قُتِلَ هُوَ في مَعْرِكَةِ الغيران (على نِصف يوم من تلمسان – في محاربة آبنهِ عبدِ الرحمنِ – في رابع ِ ذي الحِجّة من سَنَةِ ٧٩١ (٣٣/ ١١/ ١٣٨٩ م).

وكان أبو حمّو موسى بنُ يوسُفَ حازماً حكياً وإداريًّا عُمرانيًّا ومُثَقَّفاً مُصَنَّفاً وَصَلَ إلينا منه كتابٌ قَيَّمٌ في السِياسة العامّة آسمه (۱ « واسطةُ السَّلوك في سِياسة المُلوك » ، الَّفَهُ بينَ ٧٧١ و ٧٧٧ للهِجرة (١٣٣٩ - ١٣٧٥ م) وجعَلَهُ أربعةَ أقسام : في قواعدِ المُلك والوصايا والآداب والحِكم المُرشِدة إلى طُرُق الصواب (في الحُكم) - في قواعدِ المُلك وأركانهِ وما يَحتاجُ إليه المَلكُ في قوام سُلطانه - في الأوصاف التي هي نِظام المُلك وكَاله وبَهْجَتُه وجَاله - في الفِراسة (معرفة خفايا الناس من النظر إلى وُجوهِم ومن كلامهم وسُلوكِهم) وهي خاتمة السياسة.

ولا شكَّ في أن أبا حَو قدِ اعتمد عدداً من المصادر استقى منها أحكامه وأمْثِلَته أبرزُها أثراً في كِتابه: سراجُ الملوك للطُّرطوشيِّ (ت ٥٢٠هـ) - كتاب العِقْد لابن عبد ربّه (ت ٣٢٨هـ) - المنهم المسلوك في سياسة الملوك لعبد الله ابن عبد الرحن (٢) - سُلُوانُ المُطاع في عُدوانِ الاتّباع لحمّدِ بن عبدِ الله بن ظَفَرِ المالكيّ (ت ٥٦٥هـ).

الأسطر التالية المتعلّقة بأبي حوّ موسى (الثاني) الزيّاني مستقاة من البحث التالي: النظرية السياسية للسلطان أبي حوّ الزيّاني الثاني لوداد القاضي - في مجلة «الأبحاث» (مجلة يصدرها مركز الدراسات العربية ودراسات الشرق الأوسط: كلية الآداب والعلوم - الجامعة الأميركية، رئيس التحرير: إحسان عبّاس - الجامعة الأميركية في بيروت) السنة ٢٧ (١٩٧٨ - ١٩٧٩ م).

ا) هو جلال الدين أبو النجيب أبو الفضائل عبد الرحمن بن نصر (الله) بن عبد الله بن نصر بن عبد الله الشيزري (نسبة إلى شيزر – قرب حماة في شمائي الشام: سورية) التبريزي العدوي النبراوي (بفتح ففتح فيها)، عاش مدة طويلة في حلب وكان كاتباً عند صلاح الدين الأيوبي، وتولّى القضاء في طبرية. ثم كانت وفاته سنة ٨٥٨ للهجرة (١٩٩٣ م). وكان عبد الرحمن بن نصر هذا مصنفاً له: النهج المسلوك (أو نهج السلوك) في سياسة الملوك (ألفه لصلاح الدين الأيوبي) ثم خلاصة الكلام في تأويل الأحلام (راجع بروكلمن ١: ٣٠٣، الملحق ١: ٨٢٣ – ٨٢٣). وقد اضطرب يوسف اليان سركيس في فهرسته الجامع «معجم المطبوعات المربية والمعربة » فأورد اسمه في أمكنة مختلفة، قال: أبو الفرج عبد الرحمن نصر بن عبد الله الشيرازي نبغ في حلب (سنة) ٥٦٥، له خلاصة الكلام في تأويل الأحلام، باريس ١٨٦٤ (ص ١١٧٥)؛ وقال: الشيخ عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله، توفّى ٨٥٩ ، له «المنهج = باريس ١٨٦٤ (ص ١١٧٥)؛ وقال: الشيخ عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله، توفّى ٨٥٩ ، له «المنهج = باريس ١٨٦٤ (ص ١١٧٥)؛ وقال: الشيخ عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله، توفّى ٨٥٩ ، له «المنهج = باريس ١٨٦٤ (ص ١١٥٥)؛ وقال: الشيخ عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله، توفّى ٨٥٩ ، له «المنهج = باريس ١٨٦٤ (ص ١١٥٥) .

وتحاول ودادُ (۱) القاضي صُنعَ نظريّة سياسية لأبي حرّو تُقيمها على الأسس التالية: خُلُقُ اللّك: القاعدةُ الرَّباعية (الفضائل الأربعة: العقل والشجاعة والعدل ثمّ الكرم والحِلْم والعَفْو كأنّها شيء واحدٌ ، حتى يُصْبِحَ العددُ هنا أربعةً). وأما الأساس الثاني فهو رعيّةُ الملك (وتُسمّيها صاحبةُ المقال: القاعدةَ البيروقراطية) ، أي مرافقُ الدولة أو خُطَطُها أو مناصبها والموظفون مِنَ الذين يقومون بالعمل في هذه المناصب، والأساس الثالث: مال الملك (القاعدة الاقتصادية) أو الجباية وإنفاقُ مالِ الدولة وحُسنُ القيام على هذا المال في جبايته وفي إنفاقه. والأساس الرابع: جيشُ الملك (القاعدة المسكرية) حسنُ معاملةِ الجُند والتفطنُ لمقاصدِ العَدُو ولحركاته. والأساس الخامس: فَراسة الملك (القاعدة السيكولوجيّة). ولقد أولى أبو حرّو هذا الأساس الخامس: فَراسة الملك (القاعدة السيكولوجيّة). ولقد أولى أبو حرّو هذا الأساس المتام كبيراً فيا يتعلّق برجاله وأعوانه وعا يتعلّق بخصومِه وأعدائه.

ولا ريب في أن هذا الكتاب - واسطة السلوك في سياسة الملوك (كما يظهر من مقال وداد القاضي) - نصائح شخصية جمعها أبو حمّو من طريق حياته (من قراءته في الكتب ومن اختباره في الإدارة والحرب). ويبدو أن أبا حمّو قد حاول أن يبوّبها تبويباً عاقلاً نافعاً.

ولا يغيب عن المطالع في مقال وداد القاضي أن أبا حمّو قد آستفاد من كتاب «كليلة ودمنة » ، كما استفاد من المأثورات عن أفلاطون والواردة في الكتب العربية . إنّ ما سمّته وداد القاضي : خُلُقُ المَلِك أو القاعدة الرَّباعية - وهي العقل والشجاعة والعدل . . . والحِلم . . . - إنّها هي الفضائل الأربع عند أفلاطون (ت ٩٧٠ قبل الحِجرة = ٣٤٧ ق . . . ) ، وإن كان أبو حمّو قد جمع في كتابه كلَّ الأقوال التي

المسلوك في سياسة الملوك، بولاق ١٨٤١ م (١٢٥٧ هـ)؛ مصر ١٣٠٦ و ١٣٣٦ هـ (ص ١٢٧٧). وبعد سطرين ذكر عبد الرحمن بن نصر الشيرازي وأحال على الشيرازي. راجع أيضاً الأعلام للزركلي (الطبعة الرابعة) ٣: ٣٤٠. وقد قبلت وداد القاضي عنواناً للكتاب «المنهج المسلوك...» (ص ٧٩). وهنالك أيضاً «المنهج المسلوك في سياسة الملوك» ليوسف بن أيوب بن يحيى (بروكلمن الملحق ٢: ١٠١٧).

 <sup>(</sup>١) هي (الآنسة الدكتور) وداد بنت عفيف بن حسن بن محيي الدين القاضي من أسر بيروت الكريمة الممروفة (ولدت في بيروت ٢٢/ ١١/ ١٩٤٣م).

توافق مَقْصِدَه من غيرِ أن يوزّعها بين مصادرها . ولقد أشارتْ ودادُ القاضي إلى مثل ذلك .

وفي هذا الباب من السياسة العامّة يأتي شمسُ الدين أبو عبدِ الله محمّدُ بنُ عليّ بنِ محمّدِ الأصبحي المعروفُ بأبنِ الأزرق الأندلسيّ ، تولّى القضاء في غَرناطةَ ثمّ غادر الأندلس إلى تِلمْسانَ (في المُدُوة المَغْربية) (۱) - لمّا استولى الإسبانُ على غَرناطة - ويبدو أن وفاتَه كانت بُعيد ذلك (قُبيل آنتهاء القرن المِجريّ التاسعِ والقرن الميلادي الخامس عَشرَ). وأحبّ آبنُ الأزرقِ هذا أن يسلُكَ سبيلَ آبنِ خَلْدون (ت ٨٠٨هـ) في فَهْمِ التاريخ فها آجتاعيًا ، فوصل إلينا من كُتُبهِ ؛ الإبريزُ المسبوكُ في كيفيّة آدابِ الملوك (صنفه سنَة ٨٨ههـ) - تحبيرُ الرياسة وتحذيرُ السياسة - بدائعُ السلك في طبائع المُلْكِ ، قال فيه أحدُ بنُ أحمدَ بابا التَّنْبُكُيُّ السياسة السَّلطانية ، كتابٌ حَسَنٌ مُفيدٌ في مَوضوعه ، لَخص فيه (آبنُ الأزرق) كلامَ آبنِ خَلْدونِ في مُقدّمةِ تاريخِه وغيرَه مَعَ زَوائِدَ لا يُستغنى بوجهِ عنها » (لا يستغنى عنها بوجه).

ومن المتأخّرين في هذا الدورِ محمّدُ بنُ عبدِ الكرمِ المَغِيلِي التِلِمُسانِ (٢) ، له «تعريفٌ فيا يَجِبُ على الملوك » ، وقد طُبع بعنوان «تاج ِ الدين فيا يجب على الملوك والسلاطين » (بيروت ١٩٣٢ م) - « أحكام أهل الذمة » .

ومن السياسة الخاصيّةِ (سياسةِ الإنسانِ نفسه) النّكاحُ. وقد وَصَل إلينا من

<sup>(</sup>١) في نيل الابتهاج (ص ٣٢٤): الغرناطي وقاضي الجاعة في غرناطة... كان حيًّا في حدود التسعين وعانمائة، ارتحل لتلمسان لمّا استولى العدوّ على بلده ثمّ للشرق، ولم أقف على وفاته. - راجع أيضاً بروكلمن ٢: ٣٤٩ الأعلام للزركلي ٧: ١٨١ (٦: ٣٨٩، مع الحاشية الطويلة المفيدة). وقد قدّر الزركلي تاريخ وفاة ابن الأزرق فكانت عنده ٨٩٦ هـ (١٤٩١م). ومن الصواب أن تؤخّر بضع سنوات أخرى.

<sup>(</sup>٢) هو محمّد بن عبد الكريم بن محمّد المغيلي - نسبة إلى مغيل (بفتح فكسر) بلد قرب فاس (القاموس ٤: ٥١) - التلمساني مفسّر وفقيه ونحويّ ومنطقي ومن العارفين بالاجتاع والسياسة (راجع نيل الابتهاج ٣٠٠ - ٣٣٠ بروكلمن، الملحق ٢: ٣٦٣ الأعلام للزركلي (ط٤، ٦: ٢١٦). وكانت وفاته ٩٠٩ هـ (٣٠٥ م).

تصنيف أبي عبد الله محد بن أحد التّجاني (\*\*) صاحب الرّحْلة والمُتوفّي نحو سنة ٧١٧ للهجرة (١٣١٧ م) « تُحفة المَروس (١) ونُزهة النفوس » . وكذلك وَصَل إلينا من تصنيف أبي عبد الله عُمر بن محد النّفْزاوي (١) كتاب الرَّوْضِ العاطرِ في نُزهة الخاطر = المطبوع بعُنوانِ « تنويرِ البِطاح في معرفة كَيْفية النّكاح » (القاهرة : بلا تاريخ ؛ فاس ١٣١٠ هـ ؛ تونس ١٩٢٨ م . ثم هو منقول ومطبوع في اللغات الفرنسية والألمانية ) .

## علوم التعاليم

علومُ التعاليم هي العلوم التي تجري في الأعداد كثيراً أو قليلاً ، أو هي العلومُ الرياضية والطبيعية في تصنيف المعارف الإنسانية عندنا اليوم . وهنا موضعُ ملاحظة يحسنُ أنْ تتكرر مرّة بعد مرة : إن «العلم » ليس فقط مُفرداتِ المعارف القائمة على القواعد الدقيقة كالحساب والفلك والموسيقي ، ولكن «نعت » العلم ينطبقُ أيضاً على كل فن من فنون المعرفة الإنسانية كالفلسفة والأدب والتاريخ إذا نحن سِرْنا فيه على منهج معين .

وعصرُ بني نصرٍ في الأندلس كعصر بني مرينِ في المغرب لم يَخْلُ من علوم التعاليم . أما قِلّةُ هذه العلوم في الأندلس فلأنّ العرب لم يكن لهم في الأندلس ، في تلك الحقبة ، سوى مدينة غَرْناطة وما حولَها ، فلا يُنتظرُ أن يكونَ فيها «علم » كثيرٌ وإن كثرت فيها الفُنون الأدبية واللَّغوية والسدينية ، لأنّ هسنده الفنون أقرب إلى العاطفة - والعاطفة تَقْوَى في أيام الضَّعْف السياسيّ . أما قِلّة علوم التعاليم في المغرب في ذلك الحينِ فترجعُ في رأى عبدِ الله كنونِ (النبوغ المغربي ، ص ١٩٨ ، المغرب في ذلك الحينِ فترجعُ في رأى عبدِ الله كنونِ (النبوغ المغربي ، ص ١٩٨ ، المعرب في ذلك الحينِ فلك المرينيين لم يشجّعوا هذه العلوم كما شجّعها الموحدون في راجع ١٩٩ ) إلى أنّ سلاطينَ المرينيين لم يشجّعوا هذه العلوم كما شجّعها الموحدون في

<sup>(</sup>١) العروس تقال للرجل وللمرأة.

 <sup>(</sup>۲) كتب النفزاوي هذا لأبي عوانة الزواوي وزير السلطان الحفصي أبي فارس عبد العزيز الذي تولّى من
 سنة ۲۹٦ إلى سنة ۸۳۷ للهجرة (۱۳۹۵ – ۱۶۳۳ م). ويبدو أن الزواوي كان في أوّل هذه المدّة (راجع بروكلمن ۲: ۳۳۵ ، الملحق ۲: ۳۳۸ – ۳۲۹).

بعض ِ أدوارهم ، وخصوصاً في أيام يعقوبَ المنصورِ المُوحّدي (٥٨٠ - ٥٩٥ هـ).

\* \* \*

يبرُزُ في هذا العصرِ ثلاثةٌ من علماء الرياضيّات أوّلُهم في تاريخ الوفاةِ محمّدُ آبنُ إبراهم بن الرقام المُرْسيُ الأندلسيُ (ت ٢١ صفر ٧١٥) وكان مشاركاً في الرياضيّات والفيزياء وعلم النبات وفي الطبّ، له كتابٌ في علم الظّلال (فيزياء: بصريّات؟) وفي المِساحة (الهندسة المستوية) في كتاب له عُنوانه «التكسير»، أوّلُه: «التكسيرُ صِناعةٌ يُنظرُ فيها في مِساحة الأشكال» (راجع الأعلام للزركلي، ط ٤،٥: ٢٩٧؛ بروكلمن، الملحق ٢: ٣٧٨).

وأمّا الشمسُ المُشرقةُ في الرياضيّات ، في هذا العصر ، فكان أبا العبّاسِ أحمدَ بنَ عُمّانَ الأَزْديّ المَرّاكُشي المعروفُ بابنِ البنّاءِ العَدَدِيِّ (٦٤٩ - ٧٢١ هـ) ، صنّف كُتُباً كثيرةً في الحساب والجبر والهندسة والفلك والتنجيم والجُغرافية والنبات ، وتقومُ شُهرتُه على كتابه المعروف بعُنوانِ «تلخيص أعمالِ الحساب »(١) . ويبدو أن اهتامَ آبنِ البنّاء - بالإضافة إلى إحاطته بفُروع ِ هذا العلم ِ - كان مُنْصَبّاً على تَيْسيرِ الحُسبانِ على الناس (١) .

ثم يأتي يَعيشُ بنُ إبراهيم بنِ يوسُف بن سَمّاكِ (ت نحو ٧٧٣ هـ) له: مراسمُ الآنتساب في علم الحساب - رفع الإشكال في مساحة الأشكال (في الهندسة المستوية) - علم القبّان (فيزياء - علم الحِيل: ميكانيك) وغيرُها في موضوعات أخرى (٣)

<sup>(</sup>۱) حقّقه وترجمه (نقله إلى الغرنسية) وعلّق ليه الدكتور محد السويسي، تونس (منشورات الجامعة التونسية) ١٩٦٩ م.

 <sup>(</sup>۲) راجع تمهيد محمد السويسي لكتاب «تلخيص أعال الحساب» (الحاشية السابقة)؛ تراث العرب العلمي لقدري طوقان، الطبعة الثالثة، ۲۱۹ – ۶۳۲ بروكلمن ۲: ۳۳۰ – ۳۳۱، الملحق ۲: ۳۳۳ – ۳۳۶؛ النبوغ المغربي ۲۲۰ – ۲۲۱ (۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) راجع الأعلام للزركلي ٩: ٢٧١ (٨: ٢٠٥ – ٢٠٦)؛ ووفاته في بروكلمن (٣: ٣٤١) قبل سنة ٧٧٤ هـ. ثمّ يذكره بروكلمن (الملحق ٣: ٣٧٩) باسمه وينسب إليه الكتب التي ذكرها له من قبل ولكن يجعل وفاته سنة ٨٩٥ هـ= ١٤٨٩م.

ولعلٌ من علماء هذا العصرِ (وفي القرنِ الثامنِ للهِجرة؟) أبا عبدِ اللهِ بنِ هلالِ ، قال عبدُ الله كنون (النبوغ المغربي ١٩٨): إمامُ التعاليم وأنّه شَرَحَ كتابُ المِجَسْطي لِبَطْلَيْمُوسَ القَلوذيّ.

ويبدو أنّ علم الفلك والحُسبانَ الفلكيّ كانا على مستوّى صالح من الرقيّ ، فإنّ أبا عليّ الحسنَ بنَ عُمَرَ المرّاكُشيُّ (ت نحو ٦٦٠) كان له كتابُ «جامع المبادىء والغايات في علم المِيقات » (بروكلمن ١ : ٦٢٥ ، الملحق ١ : ٨٦٦).

<sup>(</sup>١) مراغة في آذربيجان الفارسية (في منطقة جبلية في أقصى الشمال - جنوب تبريز). وكان فيها مرصد من أكبر المراصد القديمة. اجتمع في هذا المرصد نفر كثيرون من علماء الفلك المسلمين.

<sup>(</sup>٢) القرآن (بالكسر): وجود نجمين على بمر واحد من خطّ اليصر.

 <sup>(</sup>٣) الخطأ: (بخاء معجمة مفتوحة وطاء مهمله مفتوحة وألف): كاتاي – قبائل من الترك كانوا يعيشون شال نهر جيحون، في أواسط آسية وكانوا على الوثنية، ومساكنهم كانت في مناطق تابعة للصين (راجع في تحقيق ذلك تاريخ ابن الآثير ٩: ٢٩٧، ١١: ٨٥ ، ٨٥ ، ٨٥ ثمّ راجع فهرس الأعلام (في تاريخ =

له كتب في التنجي<sup>(١)</sup>.

ويأتي هنا شبسُ الدين أبو العبُّاسِ عمَّدُ (أحمدُ) بنُ مسعودِ الخزرجيِّ السَبْتي (من أهل سَبتةَ) المغربي (ت ٦٩٨ هـ)، قيل فيه إنّه مخترعُ علم الزايرجة (٢٠).

ثم يأتي أبو مَقْرَع (بفتح فسكون ففتح: النبوغ المغربي ٢٢١ مرتين) أو أبو مقرعة (نفح الطيب ٢: ٦٩٣ ، السطر السادس من أسفل) البطّوي (٣) له رجز في التقويم والتنجيم (٤) .

ولشمس الدين محمد الجَزولي (ت نحو ٧٤٥هـ): كتاب العمل بالأسطرلاب -رسالة في العمل بالجَيْب الغائب (؟) - رسالة في رُبْع المساترة (؟) - رسالة في ثُمْن الدائرة (بروكلمن ٢: ٣٣١ - ٣٣٢ ، الملحق ٢ : ٣٦٤ ابن الجزولي).

ومن عُلماء الفلك أبو زيد اللَّجائيَّ الفاسيِّ (ت ٧٧٣هـ) اخترع اسطُرلاباً مُلصقاً بالجدار والماء يدير شبكته (؟) على الصفحة ، فيأتي الناظر فينظر إلى ارتفاع الشمس كم هو وكم مضى من النهار ، أو ينظر ارتفاع الكواكب في الليل

ثمّ نَجِدُ للزُّبيرِ بنِ أَحمدِ بنِ إبراهم بنِ الزبير (ت ٧٩٠ هـ) تذكرة ذَوِي الألباب في استيفاء العمل بالأسطرلاب (بروكلمن ٢: ٣٤٤). ثمّ يأتي في هذا النَّسَقَ أبو الحسن عليُّ بنُ موسى بنِ عبدِ الله بن محدّدِ بن حَيْدورِ (٥) ، له : الاّعتباراتُ النظريّة في الأحكام

<sup>=</sup> ابن الآثير) لا تمام التحقيق. والايغور أيضاً من الترك. - طريقة الحسبان الفلكيّ عند هاتين الأمتين.

<sup>(</sup>١) راجع في الحكيم المغربي: الأعلام للزركلي ١٠: ٢١٠ (٨: ١٦٦)؛ بروكلمن ١: ٦٢٦، الملحق ١: ٨٦٨ – ٨٦٨ ثراث العرب العلمي لقدري طوقان ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) في تاج العروس (الكويت ٦: ٢٥): الزايجة صورة مربّعة أو مدوّرة تعمل لموضع (مواضع) الكواكب في الفلك لينظر (فيها) في حكم المولد (مولد الشخص من حيث السعد والنحس) في عبارة المنجمين. - راجع في ابن مسعود السبتي بروكلمن ١: ٦٥٥، الملحق ١: ٩٠٩ - ٩١٠.

<sup>(</sup>٣) يمكن أن يكون أسمة الكامل: أبو محمد عبد الحقّ بن عليّ البَطُويّ (نسبة إلى بطّوية في الريف، شال المغرب) الورزيزيّ المجموليّ المرجوشيّ السوسيّ، له رجز في التقويم والتنجيم (لعلّه: « بروج القمر عند العرب » الذي حرّره موتيلنسكي وطبعه (الجزائر ١٨٩٩ م) - راجع النبوغ المغربي ٢٣١ ؛ بروكلمن ٢ : ٣٦٠ ، الملحق ٢ : ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) راجع في اللجائي النبوغ المغربي ٢١٤ - ٢١٥ تراث العرب العلمي ٤٣٧.

<sup>(</sup>٥) في النبوغ المغربي، ص ٢٣١، السطر الخامس: هيدور (بالهاء). راجع أيضاً بروكلمن الملحق ١: ٣٦٥-(بالحاء).

النجومية - شرح تلخيص أعال الحساب لأبن البناء العَدَديِّ.

ثم يأتي الجاديري (بالياء بعد الدال، النبوغ المغربي ١٩٩، ٢٢١) أو الجادري (بكسر الدال وبفتح الدال: راجع بروكلمن، الملحق ٢: ٢١٧) وهو أبو زيد عبد الرحمن المؤقّت في مسجد القَرَوِيّين في فاس (ت ٨١٦هـ)، له روضة الأزهار في علم الليل والنهار.

ثمّ يأتي محمّدُ بنُ أحمدَ بنِ يَحْيى بن الحَبّاكِ (ت ٨٦٧ م)، له: بُغيةُ الطُّلابُ في علم الأسطرلاب - شَرْحُ روضةِ الأزهار في علم الليل والنهار (للجاديري) - تُحْفَةُ الطُّلابِ في عددِ السنينَ والحسابِ (راجع بروكلمن ٢ : ٣٣٢ ، الملحق ٢ : ٣٦٥ ؛ نيل الابتهاج في عددِ السنينَ والحسابِ (راجع بروكلمن ٢ : ٣٣٣ ، الملحق ٢ : ٣٦٥ ؛ نيل الابتهاج فاس).

ومن الفنونِ التي تأخُذُ من الرياضيّات ومن الفيزياء الموسيقى. في نحو سَنَةِ ٧٠٠ للهجرة صنّف محمّدُ بنُ إبراهيمَ الصَّلاحيُّ للناصرِ لدين الله المَرينيّ (٦٨٥ - ٧٠٦ هـ) أبي يعقوبَ يوسُفَ بنِ يعقوبَ بنِ عبدِ الحقّ<sup>(۱)</sup> كتاباً في آلاتِ الموسيقى أثبتَ بروكلمنُ (٣٣٣) عنواناً له: « الإمتاع والأنتفاع »<sup>(١)</sup>.

وفي العلم الطبيعيّ على الحَصْر (الفيزياء) يأتي شِهاب الدين أبو العبّاس أحمدُ بنُ يوسُفَ التيفاشيّ (\*\*) التونِسيّ (ت ٦٥١ هـ) ، له : أزهارُ الأفكار في جواهر الأحجار - مطالعُ البدور ومنازلُ السرورُ (في المعادن) - فصلُ الخِطاب في مداركِ الحواسِّ الخَمْسِ لأولي الألباب - الأحجار التي توجَدُ في خزائنِ الملوك وذَخائِرُ الرؤساء وغيرُها . ثمّ هنالك أبو الحسن بنُ يوسُفَ المديونيُّ الحكيمُ (في نحوِ هذا العصر) له الدوْحةُ المُشْتَبِكَة في ضوابطِ دارِ السِكّة (النبوغ المغربي ٢٣١) لِسَكُ العِملة ، وفي هذا العَمل جانبٌ من الفيزياء .

ومَعَ أَن الصَّنْعة (الكيمياء القديمةَ) قد عاشتْ في المشرقِ والمَغْرِب مُدّةً طويلةً ثمّ

<sup>(</sup>١) يورد بروكلمن عادة أساء الأعلام مختصرة. وقد وردت جملة بروكلمن كما يلي: للمريني أبي يعقوب بن يجيى بن عبد الحقّ.

<sup>(</sup>٢) لمل العنوان الكامل: الامتاع والانتفاع بآلات السَّاع.

إنّها آستمرّتْ في أوروبّة إلى نصفِ القرنِ الماضي ، فإنّ العصرَ الذي نبحَثُ في أعلامه الآنَ لم يَجْمَعْ من علماء الكيمياء من كان ذا أثرِ بارز. هنالك مثلاً أبو عبدِ الله محمّدُ بنُ عُمرَ الزواويُّ النجّارُ البِجائِي (من أحياء القرن التاسع في القطر الجزائري) له فصلٌ في الكيمياء ثمّ تُحْفةُ الناظر ونُزهة المناظر (بفتح الميم - بروكلمن ، الملحق ٢: وعُنوانُه لا يَدُلُّ على موضوعه .

كان حظ العصرِ المَريني من الطِب أَوْفَرَ من حظّهِ من الكيمياء. كان فيه (النبوغ المغربي ٢٠٠) أبو الحسنِ علي الله الشيخ الطبيب بن أبي الحسنِ علي العَنْسِي المَرّاكُشِي (وفي آسمِه شيء من الخلاف)، وقد كان مُشارِكا في عدد من العلوم الكونية، له في الطِب : الأمراض السِرية وعلاجها – الأذكمة (؟؟) وصِفاتُها وما يُطْلَب أن يُتَجَنَّب فيها، ثم له : النساء وما يُحْمَد أو يُذَم مِنهن ، وَضَعَه بِرَسْمِ السَّلطانِ أبي الحسن المَريني فيها، ثم له : النساء وما يُحْمَد أو يُذَم مِنهن ، وَضَعَه بِرَسْمِ السَّلطانِ أبي الحسن المَريني المَريني المَريني المَريني السَّلطانِ أبي الحسن المَريني المَريني السَّلطانِ أبي المَريني السَّلطانِ المَريني المَريني

ويبدو أن من البارعين في الطب في ذلك العصر أحمد بن شُعيب الجزنائي (\*\*) (ت ٧٤٩)، وكمان كاتباً وشاعراً وطبيباً جعله السُّلطان أبو سعيد المريني (٣٤٠ - ٧٣٧ هـ) في جُملة الكُتّاب، ولكن أجرى عليه رِزْق (مُرتَّب) الأطبّاء لِتقَدَّمِهِ في الطِب، فكان كاتِبة وطبيبة . وكذلك فَعَلَ السُّلطان أبو الحسنِ المَريني لتقدَّمِهِ في الطِب، فكان كاتِبة وطبيبة . وكذلك فعلَ السُّلطان أبو الحسنِ المَريني (٣٠٠ - ٧٤٩ هـ) بعد ذلك (النبوغ المغربي ٢٠٠٠).

ومن المُولّفين في الطّبّ أبو عبدِ الله محدّ بنُ عليّ اللّغْميّ الشُّقوريُّ (نِسبة إلى بلدة شَقورةَ ، من نواحي جَيّانَ) الأندلسيُّ ، صنّفَ سَنَةَ 93 للهِجرة : تحقيق النبأ عن أمر الوَبأ (في طاعون سَنَة 93 هـ = 93 م) أو الموت الأسود (الطاعون الكبير) الذي أنتشَرَ في أوروبّة سَنَةَ 93 هـ (93 م) وآسْتمرّ إلى سَنَةَ 93 هـ (93 م) ثمّ عاد إلى أوروبّة 93 م 93 الطبر 93 م 93 م 93 عاد إلى أوروبّة 93 م 93 الطبر 93 م 93 م 93 الأعلام للزركلي ، ط 93 ، 93 ، 93 ، 93

ومن البارزين في التطبيب وفي التأليف في الطّب أبو عبد الله محمّدُ بنُ علي آبنِ عبد الله محمّدُ بنُ علي آبنِ عبد الله القِرْبِلْياني (نسبة إلى قِرْبِلْيانَةَ أو كَرَابِلْيانْتِه على مقرُبة من أَوُرْيُولَةَ ، شَرْقَ

مُرْسِيَةً ، في الجَنوبِ الشرقيّ من الأندلُس) · كان عالمًا بالأعشاب وطبيباً جرّاحاً سَكَنَ مَرّاكُشَ مُدّةً ثمّ عادَ إلى الأندلُس فَتُوفِّيَ في غَرْناطة (سَنَةَ ٢٦١ هـ) . وللقرْبِلْيانيٌّ هذا كتابٌّ في الأعشاب (النباتات المُستَخْدَمَةِ في تركيبِ الأدوية) ثمّ كتابُ « الآستقصاء والإبرام في عِلاج الجِراحاتِ والأورام » ألّفهُ للسلطانِ أبي الجُيوش نَصْرِ بن محدّ النَّصْرِيِّ الذي جاء إلى الحُكْم سَنَةَ ٢١١ للهِجرة ثمّ خُلعَ سَنَةَ ٢١٣ . وكانتْ وفاتُه في وادي آشَ (قربَ غَرناطة) سَنَةَ ٢٢٧هـ (راجع بروكلمن ، الملحق ٢ : ٣٦٦؛ الأعلام للزركلي ، ط ٤ ، ٢ : ٢٨٥).

وفي أيام المَرينيّينَ (ورُبّها في النصف الثاني من القرن الهِجري الثامن) كانتُ عائشةً بنتُ الشيخ الكاتب الوجيهِ أبي عبد الله بن الجيّارِ المُحْتَسِبِ<sup>(۱)</sup> في مدينةِ سَبْتَةَ في شَاليّ المَعْرب. زادتُ سِنَّها على السبعينَ ، وكانت عارفةً بالطّبّ وبالعقاقير ، بصيرةً بالماء (النَظَرِ إلى بول المريض) وبعلاماتِه (راجع النبوغ المغربي ٢١٥).

ومن المذكورين في هذه الحِقبةِ الشريفُ الصِقِلِّيُّ أحمدُ بنُ تَعبدِ السلام التُونِسيُّ، كانَ في أيامِ أبي فارس عبد العزيز الحفصي (٧٩٦- ٨٣٧ هـ) وصَنَّفَ له كتابَ الأطباء (أو كتابِ حِفْظِ الصَّحَّة) المعروفَ بالطِبِّ الشريف. وله شرحٌ على ألفية ابنِ سينا (بروكلمن ٢ : ٣٣٣ ، الملحق ٢ : ٣٦٧).

وفي سَنَةِ ٨٩٧ للهِجرة صنّف أبو عبدِ الله محدّ بن أحد بن عبدِ الملكِ الحَسني المَصْوديُّ من أهلِ تِلْمُسانَ كُتُباً جَعَلَها بروكلمن (٢: ٣٣٤، الملحق ٢: ٣٦٧) في فصلِ الكيمياء وعلوم الجَفْرِ، هي: تُحفةُ مَنْ صَبَرَ على تَطْهير الحَجَر (وهُو عُنوانٌ شديدُ اللَّصوقِ بالكيمياء، فالمقصودُ بالحَجَرِ هنا حَجَرُ الفلاسفة الذي تُحكُّ بهِ المَعادنُ الخسيسةُ فَتُصْبِحُ ذهباً، في ظنّهم) - الوافي في تدبير الكافي - المحنة المنكية (؟) لمبتدىء القراءة المكية.

ويَاتِي فِي أُواخرِ هذه السلسلةِ عبدُ القاهرِ بنُ مُحَدِّ التُونِسيُّ ، صنَّفَ سَنَةَ ٨٩٩

<sup>(</sup>١) المحتسب هو الذي يتولَّى الحسبة (في الدولة الإسلامية): مراقبة السوق (مراقبة الأسمار والأخلاق المامّة والبضائع والأطعمة).

للهجرة كتابَ الطُّبّ في تدبير المُسافرين ومَرْضى الطاعونِ (بروكلمن، الملحق ٢: ٣٦٧).

## رثاء البلدان:

الدُّنيا دُولٌ - والدَّولةُ: آنتقالُ الأمرِ من جاعةٍ إلى جاعةٍ، مرَّةً يكونُ لمؤلاء ومرَّةً يكونُ لأُولئكَ؛ وربّا كان لقوم ثمّ لم يَعُدْ إلَيْهِمْ - والقاعدةُ أَن كلَّ دولة (بَعْنى مُلْكِ أَسرةٍ أو فردٍ جاعةً \* من الناس أو رُقعةً من الأرض وبعنى حِيازةِ الإنسان ثروةً أو تمتّع فردٍ بجاهٍ) لا تعيشُ إلى الأبد، بل لا بُدَّ لها من عُمُرٍ طبيعيٍّ تَحْيا في مداهُ ثمّ تسقُطُ ليقومَ غيرُها مكانها، كما يقولُ آبنُ خلدونٍ. ولقد كان من الطبيعيّ جِدًّا أَنْ يحزَنَ أَهلُ كلِّ دولةٍ على زَوالِ دَوْلَتِهِمْ أَوْ خَوْفاً من أَن تَزولَ دولتُهم حينا يبدأ آنحدارُها نحوَ الزوالِ الأكيد.

ولقد أرادَ الإسلامُ مِنَ الناسِ أن يكونَ لهم في زَوالِ الدُّولِ والأُمَمِ عِبرةٌ فلا يَظْلِمُ بَعْضُهُمْ بعضاً ولا يأتوا بما يُعَجِّلُ زَوالَهم أو يجعَلُ زَوالَهم شديدَ الأَلَمِ لهم – ما دامَ ذلك الزوالُ أمراً لا مفرَّ منه – أو سَيِّ العواقب عليهم وقومهم، ويكفينا هُنا قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وما أرْسَلْنا من قَبْلِكَ إلا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ من أهلِ القُرى. أَفَلَمْ يَسيروا في الأرض فينظُروا كيف كان عاقبةُ الذين مِنْ قَبْلِهِمْ ؟ وَلدارُ الآخِرةِ خيرٌ لِلّذينَ آتَقُوا. أفلا تَعْقلونَ ؟ ﴾ (١٠١ : ١٠٩ ، سورة بوسف). وقال اللهُ تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسيروا في الأرض فتكونَ لهم قُلُوبٌ يَعْقلون بها أَوْ آذانٌ يسْمَعون بها ؟ فإنها لا تَعْمى الأبصارُ ، ولكنْ تَعْمى القلوبُ التي في الصَّدور ﴾ (٢١ : ٢٩ ، سورة بورة الحجّ).

ومن أوائل الذين يحسنُ الآستيشهادُ بِهم مِنَ الشُعراءِ في هذا الموضوع عُبيدُ اللهِ بنُ قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ (ت ٧٥ هـ) الأُمَوِيُّ قال في قصيدتهِ الهَمْزيّةِ المشهورة (راجع الجزء الأوّل من هذه السلسلة) يخافُ على دَوْلةِ بني أُميَّةَ القُرَشية أَنْ تزولَ بالنِّزاع الذي كان بينَ الطامِعِينَ في الحُكْم (وقد سَقَطَتِ الدولةُ الأُمويّة، سَنَةَ ١٣٢ للهِجرة - عام ٧٤٩ للمبلاد):

<sup>\* «</sup>جماعة » (بالنصب): مفعول به من المصدر «ملك » مضافاً إلى فاعله (أسرة أو فرد).

حبِّذا الغيشُ حينَ قومي جميعاً قبلَ أَنْ تطمَعَ القبائلُ في مُلْ أيُّها المُشتهي فَناء قُرَيْسٍ ؛

لم تُفَرِّقُ أمورَ هــــا الأهواء؛ مكِ قُرَيْسِ وتشمّت الأعداء. بِيَـــدِ اللهِ عُمْرُهـــا والفَنـــاءُ. إِنْ تُودِّعْ مِنْ البِــــــــلادِ قُرَيْشٌ لاَ يَكُنْ بعدَهُمْ لِحَيٍّ بَقـــاء.

كَانَ عُبِيدُ اللهِ بنُ قيسِ الرُّقَيَّاتِ يَخْشى على مُستقبل الدولةِ الأُمَويّةِ. أمَّا البُحْتُرِيُّ، في العصرِ العبّاسيّ، فقد جاء إلى العِراق بعد وفاةِ أبي عّامٍ (٢٣٢ هـ = ٨٤٦ م) لِيُجَرِّبَ حَظَّهُ في التَكَسُّبِ بالشعر . لم يَلْقَ البُحتريُّ الناشيُّ بعد ذلك الشاعر الراسخ المكانة تَوْفيقاً، فذَهَبَ في يوم من الأيام إلى المدائن - وَهِيَ مَشْهَدٌ لِمَدينةٍ قديمةٍ ، على نحو عشرينَ ميلاً شَرْقَ بَغْدادَ - ووَقَفَ عِندَ إيوان كِسرى يُعَرِّي نفسَه (الخائبة في التّكَسُّبِ بالشعر) بزّوالِ تلك الدولةِ العظيمة التي كانت قد بَنَتْ ذلك الإيوانَ (المَقرَّ المَلَكِيَّ) ثمّ زالتْ، فقال (راجع الجزء الثاني من هذه السلسلة) قَصيدتَهُ السِّينيةَ: « صُنْتُ نفسي عَمَّا يُدَنِّسُ نفسي ». فمن هذه القصيدة:

أَتَسَلُّــــى عنِ الْهُمُومِ وآسَى لِمَحَلُّ من آلِ ساسانَ دَرْسِ (٢). ذَكَّرَتْنيهمُ الخُطُوبُ التَّوالي، وَلَقَدْ تُذْكِرُ الخطوبُ وتُنسى (٣). س وإخلالِــه بَنِيّــةُ رَمْسِ <sup>(٤)</sup>. جَعَلَتُ فيه مأتماً بعدَ عُرْس.

حَضَرَتْ رَحْلِيَ الْمُعومُ فَوَجَّهْ عَتُ إِلَى أَبِيضِ المدائنِ عَنْسي(١)، فكأنَّ الجِرمازَ من عَدَم الأنْ لو تراه عَلمْتَ أَنَّ اللَّيالي

الرحل: البيت، المسكن؛ نزلت عليّ الهموم في بلدي ضافرت وجئت إلى العراق. العنس: الناقة القويّة. (1)أبيض المدائن: المدائن (بلدة على نحو عشرين ميلاً شرق بغداد).

أسي (بفتح فكسر ففتح) فلان على فلان: حزن عليه وأشفق. آل ساسان: ملوك الفرس. درس: (r)دارس، محوّ المعالم.

<sup>(</sup>٣) الخطب (بالفتح): المصيبة.

الجرماز: بناء عظم كان عند أبيض المدائن، وقد عني(امَّحي) أثره (تاج العروس-الكويت ١٥: (1) ٥٩). من عدم (فقدان) الإنس (بالكسر): الناس، السكّان، وإخلاله (ترك الناس له). البنيّة (بالفتح): كلّ ما يبني، رمس: قبر،

وكانتِ الدواعي لِرِثاءِ المُدُنِ في الأندلس كثيرةً، بعدَ أَنْ بدأ الإسبانُ النّصارى يستَوْلون على المُدُنِ الإسلامية في تلك الحربِ الصليبيةِ التي سَبَقَتِ الحربَ الصليبيةَ في المَشْرق.

في نَفْحِ الطِيب (٤: ٣٥٢، راجع ٣٥٤، ٣٥٥؛ راجع وفيات الأعيان ٥: ٢٧): أنّ مِنْ أُوّلِ المدنِ العظيمةِ التي استولى عليها الإسبانُ مدينةُ طُلَيْطُلةَ، أخذها ألفونسو السادسُ، سَنَةَ ٤٧٨ للهجرة، من يدِ القادرِ يحيى بنِ إساعيلَ بنِ ذي النون. فقال بعضُ الشعراء يَرْثيها (نفح الطيب ٤: ٣٨٣ – ٤٨٦) بقصيدةٍ ليستُ من عيونِ الشعر، ولكنَّ فيها عاطفةً قويّةً مِنَ التعبير وكَشْفاً عن أسبابِ ضَعْفِ الأُمَمِ. من هذه القصيدةِ الطويلة:

طُلَيْطُلَةٌ أباحَ الكُفْرُ منها فليس مِثَالَهِا إيوانُ كِسرى، فليس مِثَالَهِا إيوانُ كِسرى، ألم تَكُ مَعْقِلًا للدين صَعْباً وكانستُ دارَ إيمانِ وعِلم فعادتُ دارَ كُفْرِ مُصطفاةً مساجِدُها كَنَائِسُ، أيُّ قلب أنتقامٌ أنامَنُ أن يَجِلَّ بنا أنتقامٌ وأكسلُ للحرامِ، ولا أضطرارٌ يَزُولُ السِّتْر عن قومِ إذا ما يُخُذُوا ثَأْرَ الدِّيانَةُ وأَنْصُرُوها، خُذُوا ثَأْرَ الدِّيانَةُ وأَنْصُرُوها،

حاها، إنّ ذا نباً كبيرً، ولا منها الحَورْنَقُ والسَّديرُ(۱). فذللا منها الحَورْنَقُ والسَّديرُ(۱)؟ فذلل معالِمُها اللي طُمِسَتْ تُنير(۱)، قد أضطربت بأهليها الأمور(١): على هذا يَقرُّ ولا يَطير؟ على هذا يَقرُّ ولا يَطير؟ وفينا الفِسْقُ أجع والفُجور \*؟ وليسهُ لُ الأمرُ العسير، اليسه؟ فيسهُ لُ الأمرُ العسير، على العصيانِ أَرْخِيَتِ السُّتور، فقد حامت على القَتلى النُسورُ.

<sup>(</sup>١) إيوان كسرى لا يشبهها. ولا منها (وليس من نوعها أو مكانتها) الخورنق والسدير (قصران في جنوبي العراق من أيام المناذرة).

<sup>(</sup>٢) القدير: الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) معالمها (مدارسها ومساجدها الخ التي طمست أو محيت الآن كانت من قبل تنير).

<sup>(</sup>٤) مصطفاة (مختارة): اختار الإسبان أُخَدُها (الآن) دون غيرها. مصطفاة (أيضاً): مأخوذة. – اصطفى فلان مال فلان: أخذه كلّه (القاموس ٤: ٣٥٣، السطر التاسع من أسفل).

<sup>(\*)</sup> أجمع (بالمضمّ) توكيد للفسق (فينا جميع أنواع الفسق). ثمّ «أجمع (بالفتح) حال من «فينا » (فينا جميعاً فسق).

ولا تَهنوا، وسُلُوا كُلُ عَضب لقد مُم السَميع، فلم يُعَوَّلُ تُجاذِبُنا الأعادي بِأَصْطِناعِ فباق في الدَّيانة تحت خِزْي وآخرُ مَارِقٌ هانَت عليه كَفَى حَزَناً بأن الناسَ قالوا: انتركُ دُورَنا بأن الناسَ قالوا: لقد ذَهَبَ اليقينُ فلا يقينٌ، فلا يقينٌ، فلا يقينٌ، فلا دينٌ ولا دُنْياً، ولكنْ

تَهابُ مَضارباً منه النّحورُ (۱).
على نَبا، كما عَبِيَ البصير (۲).
فَيَنْجَدِبُ المُخَوَّلُ والفقير (۳):
تُثَبِّطُه الشَّويْهَةُ والبَعير (۱)،
مَصائِبُ دينهِ، فلَهُ السَّعير (۱).
إلى أينَ التحوُّلُ والمَسير ؟
وليسَ لنا وراء البحر دُور ؟
وغرَّ القومَ باللهِ الفرورُ (۱)،
غرورُ بالمعشة ما غرورُ (۱).

وكَثُرَ رِثَاءُ اللَّذُنِ والدُّولِ في الأندلُس. ومِنْ أَشْهَرِ ما قيلَ في ذلك قصيدةُ آبْنِ عَبْدونِ (ت٥٢٩ هـ، راجع ترجمته في الجزء الخامس): «الدَّهْرُ يفجَعُ بعدَ العَيْنِ بالأَثَرِ ».

وجرت بين ملوك المغرب وملوكِ الأندلس مكاتبات، فكانت رسائلُهم في ذلك - في البكاء على أحوال المسلمين في الأندلس وفي استنهاض بعض أولئك الملوكِ هِمَ بَعْضِهِمُ الآخر - مثلَ تلك القصائدِ.

<sup>(</sup>١) لا تهنوا: لا تضعفوا. العضب: السيف. تهاب (تخاف). النحر (أعلى الصدر: المكان الذي ينحر أو يذبح حنه البعير).

<sup>(</sup>٢) كانت الأخبار تأتي بالخطر على طليطلة فلم يلق الأمراء بالاً إلى ذلك.

<sup>(</sup>٣) الاصطناع: تقريب الناس إليك بشيء من المغانم المادّيّة. الحَوّل: الذي خوّله الله (أعطاه) ملكاً أو خيراً كثيراً.

<sup>(</sup>٤) تشبّطه (تعوقه عن الحرب أو الهجرة) الشويهة (الثاة الصغيرة) أو البعير (الحيوان الكبير): يخاف أن يحارب أو يهاجر فيخسر شيئاً (صغيراً أو كبيراً) يلكه.

<sup>(</sup>٥) السعير: نار جهنّم (في الآخرة). مارق: خارج من الإسلام (كافر).

 <sup>(</sup>٦) البيقين: الإيمان الثابت. الغرور (بالفتح): إبليس. راجع القرآن الكريم (٣١: ٣٣، سورة لقمان):
 ﴿... فلا تفرّنكم الحياة الدنيا، ولا يفرّنكم بالله الغرور﴾.

ليس لهؤلاء دين، ولا هم يفهمون ما الدنيا (الحياة الكرية)، ولكنهم مغرورون (مفتونون، متعلّقون)
 بالميشة العاديّة. غرور ما غرور (اهتام بشيء قليل جدًّا من أسباب الحياة).

إِنَّ أَسِبَابَ الحَوف على مُستقبل المسلمين في الأندلس كانتُ كثيرةً مُنْذُ أيام ملوك الطوائف حيناً بدأ تنازعُ ملوكِ الطوائف ثمَّ استيلاءَ الإسبانِ النصارى على البُلدان وعلى الحُصون من أيدي الحُكّام المسلمين. ففي سَنَةِ ٤٨٨ للهِجرة - لمَّا اَستَوْلى السيّدُ التُمْنِياطور على بَلَنْسِيَةَ قال آبنُ خَفاجةَ (٤٥٠ - ٥٣٣ هـ) يأسى لِحالِها (نفح الطيب 100ء):

ومَحا محاسِنَك البِلى والنَّارُ (١)؛ طالَ آعتبارٌ فيك واستعبارُ (٢). وتَمَخَّضتُ بَخَرابها الأقدار (٦). (لا أنتِ أنتِ ولا الدِّيارُ ديار)(٤).

عاثَتْ بساحَتِيكِ الظَّبا، يا دارُ، فسإذا تردَّدَ في جَنابِسك ناظرٌ أرضٌ تقاذَفَتِ الخُطوبُ بأَهْلِها، كَتَبَتْ يَدُ الحَدَثان في عَرَصاتِها:

وقال القاضي أبو بكرِ بنُ العَرَبِيّ لِمّا جرت معركةُ ٥٢٧ للهِجرة (١١٣٣ م) – عندَ إشبيليةَ (؟) – حيمًا جاء إلى تفسير قولهِ تعالى: ﴿ٱنْفروا خِفافاً وثِقالاً﴾ ، الآيةِ (٩: ٤٠١ مورة التوبة) ما يلي (نفح الطيب ٤: ٤٧٦ – ٤٧٧):

ولقد نَزَل بنا العدُوَّ - قَصَمَهُ اللهُ تعالى - سَنَةَ سبع وعِشرين وخَسْمِائَةٍ فجاسَ ديارَنا (٥) وأُسَرَ جيرَتنا وتوسَّطَ بِلادَنا ..... فقلتُ للوالي والمُولَّى عليه (١): هذا عدُوُّ اللهِ قد حَصَلَ في الشَّرَكِ والشَّبَكة (٢) ، فَلْتَكُنْ عِندَكَم بَرَكَةٌ ، ولْتَكُنْ منكم إلى نُصْرةِ

<sup>(</sup>١) عاث: أفسد، أتلف، أهلك. الظبا (بالضم) جمع ظبة (بضمّ ففتح بلا تشديد): حدّ السيف. وفي نفح الطيب: ظبا (بالكسر) يقصد ظباء جمع ظبية (غزال)، وهو خطأ. البلى: القدم (بكسر ففتح): تقادم الزمن والتهرّو والهلاك.

 <sup>(</sup>۲) فإذا تردد (نقل البصر من مكان إلى مكان) في جنابك (أطرافك، أقسامك) ناظر (عين). الاعتبار:
 الاتعاظ بالمصائب، استعبار: بكاء (حزن).

 <sup>(</sup>٣) الخطب (بالفتع): المصيبة. تقاذفت الخطوب بأهلها (شردت المصائب أهلها من مكان إلى مكان).
 تمخضت (تحركت ثم انجلت) الأقدار (جم قدر - بفتح ففتح: وقوع ما كان الله تعالى قد قضاه أو حكم
 به في سابق علمه) عن خرابها.

<sup>(</sup>٤) الحدثان (مفرد): كناية عن الليل والنهار. والحدثان أيضاً: المصائب. «لا أنت أنت ولا الديار ديار » مطلع قصيدة لأبي عام يمدح بها القائد العبّاسيّ أبا سعيد محمّد بن يوسف الثغري.

<sup>(</sup>٥) جاس بلادنا: وطئها، جاء إليها.

<sup>(</sup>٦) للوالي على البلد (إشبيلية؟) وللمولّى عليه: لأهل البلد (للناس كلهم).

 <sup>(</sup>٧) في الشرك والشبكة (أصبح بين أيديكم بعيداً عن مراكز تموينه ومحاطاً برعيتكم).

الدين المُتَعَيِّنَةِ عليم (١) حَركة : فَلْيَخْرُجْ إليه جميعُ الناس حتى لا يَبْقى منهم أحد في جميع الأقطار (إلا خَرَجَ إليه) فيُحاط به (٢)، فإنه هالك لا مَحالة إن يَسْركُمُ الله له. فَغَلَبَتِ الذُّنوبُ ورَجَفَتْ بالمعاصي القُلوبُ، وصارَ كُلُّ أحدٍ من الناسِ ثَعْلَباً يأوي إلى وجارِه (٣)، وإنْ رأى المكيدة بِجارِه \* \* . فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعْمَ الوكيلُ.

- وفي رَمَضانَ من سَنَةِ ٥٦٤ نَظَمَ الشاعرُ أبو جعْفَرٍ أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الكِنانيُّ الوَقَّدينُ وقال الوَقَّدينُ قصيدةً في مَدْحَ السُّلطانِ يوسفَ بنِ عبدِ المؤمن (ثاني سَلاطينِ الموحّدين) وقال فيها يَصِفُ حالَ الأندَلُسِ ويَحُثُ على الجِهاد (الذيل والتكملة ١: ١٩٧ - ١٩٩):

ألا ليْتَ شِعرِي، هل يُمَدُّ لِيَ المَدى وهل ،بَعْدُ ،يُقْضى في النَّصارى بنُصَرةٍ ويغزو أبو يعقوبَ في شانتِ ياقب ويفْتَكُ من أيدي الطُّغاة نواعاً وعَفْرَ منهُنَّ التُّرابُ ترائِبــــاً

فأَبْصِرَ حَفْلَ الْمُشركين طريدا (٤)؟

تُغادِرُهم للمُرْهَفاتِ حَصيدا (٥)؟

يُعيد عَميدَ الكافرين عَميدا (٢)؟

تَبَدَّلْنَ مِن نَظْمِ الْحُجول قُيودا (٧)

وخدد منهن الْهَجيرُ خُدودا (٨)؟

<sup>(</sup>١) المتعيّنة على الوالي وعلى الناس: الواجبة عليهم.

<sup>(</sup>٢) يحاط به: يصبح محصوراً من كلّ جانب.

<sup>(</sup>٣) الوجار شقّ في الأرض يدخله الحيوانات كالثعالب والأرانب.

<sup>(\*\*) ....</sup> مع أنه يرى استيلاء العدو على أرض جاره أو يرى أن العدو يقتل جاره.

<sup>(</sup>٤) يد لى المدى (المسافة): يطول عمري. الحفل: الاجتاع، طريد: مطرود، مشرّد.

<sup>(</sup>٥) المرهف: السيف، حصيد: محصود (مقتول).

<sup>(</sup>٦) أبو يعقوب: السلطان يوسف بن عبد المؤمن. ثانت ياقب (سانت ياغو، اليوم) بلد في أقصى الثمال الغربي من جزيرة الأندلس. عميد الكافرين: رئيس الإسبان. عميد: معمود (مضروب على رأسه بالعمود) مقتول (ويزول ملكه).

 <sup>(</sup>٧) الطغاة جمع طاغية (وكان العرب يطلقون كلمة طاغية على كلّ ملك من ملوك الإسبان). نواعم جمع ناعمة (فتاة شابّة، امرأة فتيّة). الحجل (بالكسر): الخلخال (بالفتح). بدلاً من أن يتأنّقن في لبس الخلاخيل في أرجلهن للزينة أصبحت القيود توضع في أيديهن وأرجلهن في الأسر والسجن.

<sup>(</sup>A) عفر فلان الشيء: مرّغه في الفبار أو أدخله في التراب. التربية: الجانب الأعلى من الصدر. خدد: شقّق. الهجير: حرّ نصتف النهار (كناية عن العمل وقت الظهر) حينا يستريح الناس عادة بالقيلولة (بالنوم بعد الظهر).

ولّا عظُمَ خطَرُ الإسبانِ على بَلنْسِيةَ قبلَ سُقوطِها(١) جاء من أهلِها وفْدٌ إلى السُّلطانِ أبي زكريّا الحَفْصيِّ صاحبِ تُونِسَ، في رَجَبَ من سَنَةِ ٦٣٦. وكان في الوفد ابنُ الأبّارِ القُضاعيُّ(٢) فأنشدَ قصيدتَه السينيّةَ «أَدْرِكُ بِخَيلِكَ خَيْلِ اللهِ أندَلُسا » بين يَدَي السُّلطانِ الحَفْصِيِّ.

وفي هذا الوقتِ نفسِه، قُبيلَ سقوطِ بَلَنْسِيةَ، وجّهَ بعضُ الشُّعراءِ إلى السُّلطانِ الحفصيّ أبي زكريّا نفسِه قصيدةً مطلَّعُها «نادَتْكَ أندَلُسٌ فَلَبٌّ نِداءها »(٣) جاء فيها (نفح الطيب ٤: ٤٧٩ - ٤٨٣):

يَلْكَ الجزيرةُ لا بَقاء لها، إذا أشفى على طَرَفِ الحياةِ ذَماؤُها، حاشاك أنْ تَفْنى حَشاشَتُها، وقد إيه، بَلَنْسِيتةٌ، وفي ذِكراكِ ما كيف السبيلُ إلى أحتلال معاهد بأي مدارسُ كالطُّلول دوارسٌ

لم يَضْمَنِ الفتحُ القريبُ بقاء ها<sup>(1)</sup>. فأَسْتَبْقِ للدينِ الحَنيفِ ذَماء ها<sup>(0)</sup>. قصرَتْ عليك نداء ها ورَجاء ها. يَمْري الشُّؤونَ دِماء ها لا ماء ها<sup>(1)</sup>. شبَّ الأعاجمُ دونَها هَيْجاء ها<sup>(۲)</sup>. نسَخَتْ نواقيسُ الصليب نداء ها<sup>(۷)</sup>.

وأشهرُ القصائدِ في هذا البابِ قصيدةُ أبي البقاء صالحِ بنِ يزيد الرُّنْديِّ (ت ٦٨٤ هـ): «لِكُلِّ شيءَ إذا ما تَمَّ نُقصانُ » (راجع ترجمة الرندي هذا في هذا الجزء). ومعَ أنَّ هذه القصيدةَ قد عُرِفَتْ بٱسْمِ «رِثاء الأندلُس »، فإنّها قد نُظِمَتْ

<sup>(</sup>١) استولى الإسبان عليها ٦٣٦ هـ (١٢٣٨م).

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار القضاعي (ت ٦٥٨ هـ؛ راجم ترجمته في هذا الجزء).

<sup>(</sup>٣) ليّى: أجاب.

<sup>(</sup>٤) إذا لم تنقذها أنت قريباً، فإن الإسبان سيستولون عليها.

<sup>· (</sup>a) أشفى: قرب، اقترب، الذماء: بقيّة الحياة، الدين الحنيف: الإسلام.

<sup>(</sup>٦) مرى يري (مسح): يري الحالبُ ضِرعَ (بالكسر) النعجة ليسيل اللبن منه، الثأن (بالفتح، وجمعه شوّون): مجرى الدمع من العين، يري الشوّون: يجعلنا نبكي حزناً.

 <sup>(</sup>٧) أ احتلال: سكنى. المعهد (المنزل الذي ألفه الإنسان). شبّ: أوقد. الأعاجم (هنا): نصارى الإسبان الذين لا يتكلّمون العربية. دونها (دون رجوعنا أو وصولنا إليها). الهيجاء: الحرب.

 <sup>(</sup>٨) مدارس (هنا) مآذن، مساجد (لأنّ المسجد في الإسلام مكان الدراسة والعلم). الطلل: بقايا البناء بعد تهدّمه (الأصح: المكان الذي زال منه البناء). دوارس (جع دارس: محوّ).

قبلَ سُقوطِ الأندلس بقَرْنَيْنِ كاملين.

وكان بينَ أبي المُطَرِّفِ أحمدَ بنِ عبدِ الله بنِ عُمَيْرَةَ (٥٨٧ – ٦٥٨ هـ) وأبي عبدِ الله عبدِ الله عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الأبّارِ القُضاعيِّ (٥٩٥ – ٦٥٨ هـ) صَداقةٌ ومُكاتباتٌ. فلمّا سقطتْ بَلَنْسِيةُ وَرَدَ على آبنِ عُميرةَ رِسالةٌ مِنَ آبنِ الأبار (في شأنِ بَلَنْسِيةَ ، فيا يبدو ، وبعدَ آنقطاعِ المكاتبةِ بينها زَمناً) ، فَرَدَّ عليها آبنُ عُميرةَ برسالةٍ طويلةٍ من النثر والنظم جاء فيها (نفح الطيب ٤٤ - ٤٩٠ – ٤٩٠):

..... وأعودُ من حيثُ بدأ الأخُ الذي أَبُثُه شَوْقي وأتَطَعَّمُ حلاوةَ عِشرتهِ باقيةً في حاسّةِ ذَوْقي، طارَحَني حديثَ مَوْرِدٍ جفَّ وقطينِ خَفَّ (١). فيا - للهِ - لأتراب دَرَجوا (٢) وأصحاب عنِ الأوطان خَرَجوا. قُصَّتِ الأجنحةُ وقيل: طيروا، وإنّا هو القتلُ أو الأسرُ أو تَسِيروا. فتَفَرّقوا أيْديَ سبا وانتشروا مِلْ الوهادِ والرّبي (٦). ففي كلّ جانب عَويلٌ وزَفْرةٌ، وبكلٌ صَدْرٍ غَليلٌ وحَسْرة (٤)، ولكلٌ عين عِبْرةٌ لا تَرْقأ من أَجْلِها عَبْرة (٥). دالا خامر بلادنا حين أتاها، وما زال بها حتى سَجّى (١) على مؤتاها، وشَجَا (١) ليَوْمِها الأطولِ كَهْلَها وفَتاها. وأنْذَرَ بها في القوم بُحرانُ أنيجة (٨) يومَ أثاروا أَسْدَها المهيجَة، فكانت تلك الحُطَّمةُ طَلَّ الشَّؤبوبِ (١) وباكورة البَلاء

<sup>(</sup>١) طارح فلان فلاناً حديثاً: حاوره بجديث. المورد: مكان شرب الماء. القطين: الساكن. خفّ: ارتحل.

 <sup>(</sup>۲) الترب (بالكسر) - تربك من كانت سنة مثل سنك. درج: ذهب (مات). النداء (هنا): الأذان (النداء إلى الصلاة).

<sup>(</sup>٣) تفرّقوا أيدي سباً (في كلّ مكان)، كما تفرّق أهل اليمن بعد انفجار سدّ مأرب. الوهدة (بالفتح): ما الخفض من الأرض.

<sup>(1)</sup> الغليل: شدّة العطش وحرارته (والحزن).

<sup>(</sup>٥) عبرة (بالكسر): عظة، درس، مغزى، (وبالفتح): دمعة، بكاء. رقاً: جفّ (الدمع) وانقطع.

<sup>(</sup>٦) سجّى الميت (بفتح فسكون): غطَّاه.

<sup>(</sup>٧) شجا الأمر فلاناً (جمله يحزن).

 <sup>(</sup>A) كان قد سبق سقوط بلنسية معركة أنيجة (أو أنيشة) التي دلّت على ضعف المسلمين هنالك. البحران:
 شدّة الحرّ (ودخول المريض في الهذيان من شدّة الحسّى). الحطمة (بضم فنتح): النار الشديدة. الناقة
 التي تضرب الأرض بخفّها ضرباً شديداً، الحادث العنيف. الطلّ: أول المطر، المطر الخنيف.

<sup>(</sup>٩) الشؤيوب: الدضة (بالضمّ): الكبيرة من المطر. سقوط أنيجة (وهي بلدة صغيرة) كان البدء لسقوط المدن الكبيرة (مثل بانسبة).

المَصْبوب. أَثْكَلَنا إخواناً (١) أبكانا نَعِيُّهم.....

في نفح الطيب (٤: ٣٨٥ وما بعد):

ولم يَزَلْ بنو مَرينِ يُمينون أهلَ الأندلُسِ بالمالِ والرجال، وتركوا منهم حُصّةً مُعْتَبرةً (٢) من أقاربِ السلطان بالأندلس غزاةً. فكانت لهم وقائعُ في العدُوِّ مذكورةً ومواقفُ مشهورةٌ. وكان عند آبنِ الأحرِ (٦) منهم جماعةٌ بفَرْناطةَ وعليهم رئيسٌ من بيتِ مُلْكِ بني مَرينِ يُسمّونه «شيخَ الغُزاة ». ولمّا أفضى المُلْكُ إلى السُلطانِ الكبيرِ الشهيرِ أبي الحسنِ المَرينيٌ، وخَلَصَ له المَعْرِبُ وبعضُ بلادِ الأندلُسِ ، أمر بإنشاء الأساطيلِ الكثيرة برَسْم الجِهاد بالأندلس وآهتم بذلك غاية الآهمام.

فقضَى الله تعالى أنِ استنولى الإفرنجُ على كثير من تلك المراكب بعد أخْذِهِمُ الجزيرة الخضراء، وكانَ الإفرنجُ قد جَمَعوا جُموعاً كثيرة برَسْم الاستيلاء على ما بقي للمُسلمين بالأندلس. فأستنفر (١) أهلُ الأندلس السُلطانَ أبا الحسن المذكور، فجاء بنفسِه إلى سَبْتَة - فُرضةِ المَجاز (٥) وعل أساطيلِ المسلمين - فإذا بالإفرنج جاءوا بالسُّفُنِ آلتي لا تُحصى ومَنَعوه من العُبور وإغاثة أهلِ الأندلُس حتى استَوْلُوا على الجزيرةِ الخضراء (١) وأنْكَوْهُ في مَراكبهِ أعظمَ نِكايةٍ (٧)، وللهِ الأمرُ.

وقدْ أفصحَ عن ذلك كتابٌ صَدَرَ من السُّلطانِ أبي الحسنِ المذكور إلى سُلطانِ مِصْرَ والشَّامِ والحِجازِ اللَّكِ الصالحِ بنِ المَلكِ الناصرِ مُحمَّدِ بنِ الملكِ المنصورِ قلاوُونَ الصالحيِّ الأَلْفِيِّ(^).....

<sup>(</sup>١) أثكلتنا (أفقدتنا بالموت). النعيّ (بتشديد الياء): الذي يعلن خبر الموت.

<sup>(</sup>٢) حصّة (قسم) معتبرة (وافية، كَثيرة): جماعة من جنود بني مرين.

 <sup>(</sup>٣) ابن الأحر لقب لكل سلطان من سلاطين بني نصر في غرناطة.

<sup>(</sup>٤) استنفر الرجل قومه: دعاهم (وأوجب عليهم) أن يسيروا للحرب.

<sup>(</sup>a) الفرضة: الخليج (على النهر أو البحر) ترسو فيه السفن. الجاز (بحر الجاز) الذي يجوز (ينتقل) فيه الناس بين بر المغرب وبر الأندلي.

<sup>(</sup>٦) الجزيرة الخضراء: الطرف الأقصى من جنوبي جزيرة الأندلس، ومدينة هناك أيضاً.

<sup>(</sup>٧) أنكوه (في القاموس: نكوه – بفتح ففتح فسكون): غلبوه، قهروه..... أغرقوا كثيراً من مراكبه.

 <sup>(</sup>A) الملك المنصور قلاوون (٦٧٨ - ٦٨٩ هـ) الصالحي (لأنّ الملك الصالح نجم الدين أيوب قد أعتقه سنة
 ٦٤٧ للهجرة) (الألغي، لأنّ سيّده كان قد اشتراه بألف دينار).

وبَعْدَ خَسْ صَفَعاتٍ من دِيباجةٍ في التَمَدُّحِ والمديح وبثّ الأشواق وذِكْرِ المفاخر تبدأ رِسالةً أبي الحسنِ المرينيِّ إلى المَلِكِ الصالح (٤: ٣٩١ وما بعد):

.... للّا وَصَلَنا مِنَ الأندلُسِ الصريخُ (۱) ، ونادى مُنادِ للجهاد عَزْماً لِمِثْلِ نِدائهِ يُصيخ (۲) ، أنبأنا أنّ الكُفّارَ قد جَمَعوا أحزابَهم من كلِّ صَوْب (۳) ، وحَتَمَ عليهم باباهُمُ اللعينُ التناصُرَ من كُلِّ أَوْبِ (٤) ، وأنْ تَقْصِدَ طوائِفُهُمُ البلادَ الأندلسيّة بإنجافِها وتَنْقُص بالمُنازلةِ أرضَها من أطرافِها (٥) لِيَمْحوا كَلِمَةَ الإسلامِ منها ويُقلِّصوا بإنجافِها وتَنْقُص بالمُنازلةِ أرضَها من أطرافِها (٥) لِيَمْحوا كَلِمَةَ الإسلامِ منها ويُقلِّصوا ظِلَّ الإسلامِ عنها فقدمنا مَنْ يَشْتَغِلُ بالأساطيل مِنَ القُوّاد ، وسِرْنا على أثرِهِمْ إلى سَبْنَةَ مُنْتَهَى المَغْربِ الأقصى وبابِ الجهاد . فا وَصَلْناها إلا وقد أخذَ أخْذَهُ العدوُّ الكافرُ ، وسَدَّتْ أجفانُ الطواغيتِ (١) على التعاونِ مَجازَ العُبور .... لكننا – مَعَ أنسدادِ تلكُ السبيلِ ... – حاولنا إمدادَ يَلْكُمُ البِلادِ بِحَسْبِ الجُهْدِ ، وأَصْرَخْناهُمْ (٧) بِمَنْ أمكنَ مِنَ الجُنْد .... وأمَرْنا لصاحبِ الأندلس مِنَ المال بِا وأَصْرَخْناهُمْ (٧) بِمَنْ أمكنَ مِنَ الجُنْد .... وأمَرْنا لصاحبِ الأندلس مِنَ المال بِا وضَى بأخْذِ هذا النَّغْرِ (١) ، أنْ قَدَّرَ لنا فَتْحَ جبلِ طارق (١٠) من أيدي الكُفْر وهُوَ المُطِلُّ قضى بأخْذِ هذا النَّغْرِ (١) ، أنْ قَدَّرَ لنا فَتْحَ جبلِ طارق (١٠) من أيدي الكُفْر وهُوَ المُطِلُّ قضى بأخْذِ هذا النَّغْرُ (١) ، أنْ قَدَّرَ لنا فَتْحَ جبلِ طارق (١٠) من أيدي الكُفْر وهُوَ المُطِلُّ

<sup>(</sup>١) الصريخ: الاستفاثة.

 <sup>(</sup>٢) عزما (مفعول به من نادی). يصيخ: عيل (بسممه). - كان عزمنا في الاستجابة لندائه أكيداً مخلصاً مثل استغاثته بنا.

<sup>(</sup>٣) لَمَّا وصل من الأندلس الصريخ.... أنبأنا (أخبرنا). صوب: جهة.

<sup>(</sup>٤) حتم: أوجب، فرض. لمّا كُتبت هذه الرسالة، سنة ٧٤٥ للهجرة (١٣٤٥م) كان البابا في رومية كليمنت السادس (١٣٤٧ - ١٣٥٢م). الأوب: الجهة والناحية.

 <sup>(</sup>۵) الإيجاف: السرعة (الاستيلاء على الأراضي بلا حرب). تنقص (فعل متمد) طوائف الإسبان (فاعل)
 بالمنازلة (القتال، المبارزة في القتال) الأرض (مفعول به) من أطرافها (جوانبها). راجع القرآن
 الكريم: ﴿أُولُم يروا أَنَا نَاتِي الأرض ننقصها من أطرافها﴾ (۱۳: ۲۱، سورة الرعد).

<sup>(</sup>٦) الأجفان جمع جفن (بالفتح): مركب حربي (؟). الطواغيت (جمع طاغوت: الشيطان) كناية عن الإسبان.

<sup>(</sup>٧) أصرخ: أغاث، ساعد.

<sup>(</sup>A) لمداناة محلّ حزب الضلال (للاقتراب من الإسبان المهاجمين بجيش: للحيلولة بينهم وبين احتلال المدن).

<sup>(</sup>٩) الثغر: المكان الذي يخشى عجىء العدوّ منه (برًّا أو بحراً).

<sup>(</sup>١٠) جبل طارق: رأس صخري مشرف على البحر عند طرف جزيرة الأندلس جنوباً.

على هذه المدَرَةِ (١)، والفُرصةُ منها - إِنْ شاء الله - مُتَيَسِّرَةُ (٢) .... وعُدْنا لِحَضْرِتِنا (٢) فاسَ لِتَستريحَ الجُيوشُ من وَعْثاءِ السفرِ (٤) وتُرْتَبَطَ الجِيادُ وتُنْتَخَبَ العُدَدُ (٥) لوقتِ الظهورِ المُنْتَظَر وتكونَ على أُهبةِ (١) الجهاد .....

وعِندَ عَوْدِنا مِن تلك المُحاولة، تَيَسَّرَ الرَّكْبُ الحِجازِيّ(١) مُوَجِّهاً إلى هُنالكُمْ رَواحِلَه (٨)، فأصْدَرْنا إليكم هذا الخِطابَ.... واَعتقادُنا فيكم في ذاتِ اللهِ لا يُخْشى جَديدُه مِن البلاء (١). وما لكم من غَرِض بهذه الأنحاء فَمُوَفِّى قَصْدُه على أكملِ الأهواء (١٠)... والبِلادُ باتّحادِ الوُدِّ مُتَّحدةٌ، والقلوبُ على ما فيه مَرْضاةُ الله - عزَّ وجلَّ - مُنْعَقِدةٌ. جَعَلَ الله ذلكُمْ خالصاً لربِّ العِباد مَدْخوراً ليومِ التَّنادِ (١١) مَسْطوراً في الأعمال الصالحةِ يومَ المَعاد (١٢).... والسلامُ الأثمُّ يُخصُّكُمْ كثيراً أثيراً (١٢) ورَحْمَةُ اللهِ وبَركاتُه. وكُتِبَ يومَ الخميس السادسَ والعِشرين من صَفَرَ المُبارِكِ من عام خسةِ اللهِ وبَركاتُه. وكُتِبَ يومَ الخميس السادسَ والعِشرين من صَفَرَ المُبارِكِ من عام خسةِ

 <sup>(</sup>١) المدرة: القرية (المدينة) المبنية بالطين (أي مدينة الجزيرة الخضراء التي بنيت هنائك لتكون مكاناً لتجمّع الجيوش).

<sup>(</sup>٢) ... متيسرة (سهلة) لماجمة الإسبان.

٣) الحضرة: العاصبة.

<sup>(</sup>٤) وعثاء السفر (شدّته والتعب الذي يقاسيه المسافر).

<sup>(</sup>٥) ارتباط الجياد (الخيل): إعدادها للحرب. العدّة (بالضمّ): آلة الحرب.

<sup>(</sup>٦) الأهبة: المدّة (بالضمّ) الوسيلة، الاستعداد.

<sup>(</sup>٧) الركب الحجازي: القافلة المتوجّهة إلى الحجاز للحجّ.

<sup>(</sup>٨) الراحلة: الحيوان (البعير، الحصان، الخ) الذي يسافر الناس عليه.

<sup>(</sup>٩) نحن نعتقد أنكم إذا دُعيتم إلى مثل هذه المساعدة في الدفاع عن المسلمين في الأندلس، «لا يخشى جديده من البلاء » (الاختبار): أنتم معروفون أن أعمالكم الماضية كانت للدفاع عن الإسلام والمسلمين (وهذا ملموح في ثنايا الرسالة)، فلن يكون موقفكم الجديد إلّا كمواقفكم القديمة.

<sup>(</sup>١٠) وما لكم (ما ترغبون فيه) من غرض (حاجة أو رغبة) بهذه الأنحاء (في بلادناً: المغرب) فموفّى (نقوم لكم به) على أكمل الأهواء (على أحسن ما ترغبون).

<sup>(</sup>۱۱) مذخوراً: مدّخراً، محفوظاً. التناد = التنادي (يوم القيامة)، إذ يكثر فيه تنادي الناس: ينادي أصحاب النار أصحاب الجنّة (يستغيثون بهم لشيء من الماء مثلاً) وينادي أصحاب الجنّة أصحاب النار (ليذكّروهم بأن أعالهم - أعال أصحاب النار - في الدنيا لم تكن صالحة).

<sup>(</sup>١٢) يوم المعاد: يوم القيامة (عودة البشر كلُّهم إلى ربَّهم للحساب).

<sup>(</sup>١٣) الأثير: الفاضل، الكريم.

وأربعين وسَبْعِياتَةٍ (١).

وفي سَنَةِ ٧٥٠ للهِجرة (١٣٥٠ م)، أو بعدها بقليلٍ كَتَبَ لِسانُ الدينِ بنُ الخطيب على لِسانِ سُلطانِ غَرناطةَ أبي الحجّاجِ يوسفَ النيّار بنِ إساعيلَ (٧٣٣ - ٧٥٥ هـ) «رسالةً إعلاميّةً » (من الدعاية الرسمية) يُشدّدُ فيها عزامُ الرعيّة على شيء من الصبر على الضيق النازل بغرناطة ويُمنيّهِم (٢) بِفرَج أوسَعَ مَدّى. في هذه الرسالة (نفح الطيب ٤: ٤٤٢ - ٤٤٤):

.... فقد عَلِمْتُم، ما كانتِ الحالُ آلتُ (٢) إليه من ضِيقةِ البلادِ والعِباد بهذا الطاغيةِ (١) الذي جرى في مَيْدانِ الأملِ جَرْيَ الجَموحِ (٥)، ودارتْ عليه خَبْرةُ النَّخْوةِ والخُيلاء مَعَ الغَبوق والصَّبوح (٢)، حتى طَمِحَ بسكْرِ ٱعتزازِه. و (قد) مُحصّ (٢) المُسلمون على يدهِ بالوقائع التي تُجاوِزُ مُنتهى مِقْدارِه (٨)، وتَوَجَّهَتْ إلى آسْتِئُصال الكَلِمَةِ (١) مَطامعُ أفكاره، وَوَثِقَ بأنّه يُطْفِئ نورَ الله بنارِه، ونازَلَ جَبَلَ الفَتْحِ فَشُدٌ مُخَنَّقُ حِصاره (١٠)... وساءتِ الظُنونُ في هذا القُطر الوحيد (١١) المُنقطع بين الأُمّة الكافرة والبُحور الزاخرة والمَرام البعيد، وإنّنا صابَرْنا بالله (١١) تعالى تَيّارَ سيلهِ واستضأنا بنورِ التوكُل عليه في جُنْح هذا الخَطْب ودُجُنَّةِ لَيلهِ (١١)، ولجأنا إلى سَيلهِ واستضأنا بنورِ التوكُل عليه في جُنْح هذا الخَطْب ودُجُنَّةِ لَيلهِ (١٢)، ولجأنا إلى

<sup>(</sup>١) يوافقه في التقويم الميلادي ١٣٤٤/٧/٩.

 <sup>(</sup>٢) يجعل لهم أمنية: أملاً مقبلاً.

<sup>(</sup>٣) آلت: رجمت، صارت (وصلت).

<sup>(</sup>٤) كان المملمون في الأندلس يطلقون على ملوك إسبانية لقب والطاغية ، (الظالم المتجبّر).

 <sup>(</sup>٥) الجموح: الحصان النشيط النافر الذي لا يكاد يكن أحداً من ركوبه.

<sup>(</sup>٦) خرة (الصواب: خر). الخيلاء: التكبّر، الحياسة، التعاظم، التكبّر، الغبوق: شرب الخمر مساء، الصبوح: شرب الخمر صباحاً.

<sup>(</sup>٧) عُمَّى: طَهِّر، اختبر، نفى الكدر والثوائب من المعادن. مُحَّم (القتال) الناس: نفى منهم من لا يصلح (أهلك أكثرهم).

<sup>(</sup>٨) قتل من السلمين أكثر ممّا كان هو قادراً على قتله (لضعف السلمين وتخاذلهم).

<sup>(</sup>٩) استئصال: اقتلاع، الكلمة (كلمة التوحيد).

<sup>(</sup>١٠) جبل الفتح: جبل طارق.... اشتد عليه الحصار،

<sup>(</sup>١١) الوحيد (هنا) المنفرد بنضه والمنقطع عن إخوانه المسلمين..

<sup>(</sup>١٢) صابرنا بالله (استعناً بالله ليكون صبرنا على القتال أكثر من صبر عدوّنا).

<sup>(</sup>١٣) الجنح: الجانب من الليل. الدجنّة: الظلام.

مَنْ بيده نواصي الخلائق (١) .... و فَسَحْنا مَجالَ الأمل في ذلك المَيْدانِ الْمَتَضايِق.... و لهُ نُقَصِّرْ - مَعَ ذلك - في إبرام العَزْم و آسْتِشْعار (١) الحَزْم وإمداد الثُّغور بأقصى الإمكان وبَعْثِ الجيوش إلى ما يَلينا على الأحيان (٦). فَرَحِمَ اللهُ انْقِطاعَنا إلى كَرَفِه وَالْتِجاءِنا إلى حَرَمهِ (١) ، فجلي (٥) بفَضْلهِ ، سُبحانَه ، ظُلَمَ الشُّدَّةِ ومَد على الحريم والأطفال ظِلال رَحْمتِه المُنتَدَّقِ....

وبَيْنَهَا شَفَقَتُنَا على جبلِ الفتح تُقيمُ وتُقْعِدُ، وكَلَبُ (١) الأعداء عليه يُبْرِقُ ويُرْعِدُ، والرجاءُ واليأسُ خَصْانِ: هذا يُقرِّبُ وهذا يُبَعِّدُ، إذ طَلَعَ علينا البشيرُ بأنفراج الأزمة وحَلِّ تلك العَزْمة ومَوْتِ شاهِ تلك الرُّقعةِ (١) وإبقاء الله تعالى على تلكَ البُقعةِ (١)، وأنَّهُ، سُبحانَه - أُخَذَ الطاغيةَ (١) أَكْمَلَ ما كان آغْتراراً وأعظمَ أنصاراً... وأنَّ مَنْ بيده الأمرُ طَرَقَهُ بَحَتْفِه (١١) وأهْلَكُهُ بِرُغْمِ أَنْفِه، وأنَّ مَحَلَّتُه عاجلها التَّبابُ والتَّبارُ (١١)، وعاثتْ في منازِلها النار (١٦).... وأنَّ حُماتَها (١٣) يَخْرُبون عاجلها التَّبابُ والتَّبارُ (١١)، وعاثتْ في منازِلها النار (١٣).... وأنَّ حُماتَها (١٣) يَخْرُبون

<sup>(</sup>١) إلى من بيده.. (إلى الله). الناصية: مقدّم الرأس أو شعر مقدّم الرأس.

<sup>(</sup>٢) استشعار (لبس) الحزم (البّت في الأمور): تظاهرنا بذلك.

<sup>(</sup>٣) الثفر: المكان الذي يحتمى مجيء العدوّ منه. يلينا: يكون إلى جانبنا، على مقربة منّا. على الأحيان: حيناً بعد حين (٩).

<sup>(</sup>٤) الحرم: المكان الذي يحميه صاحبه. حرم الله: المكان الذي لا يجوز فيه القتال.

<sup>(</sup>ه) جلَّى: كشف

<sup>(</sup>٦) الكلب (بفتح ففتح): شدّة الأذى.

<sup>(</sup>٧) الأزمة: الشدّة. العزمة: الإرادة. شاه (ملك) الرقعة: رقعة الشطرنج (بالكسر): كناية عن ملك الإسبان ألفونسو الحادي عشر الذي توفّي في أثناء حصار جبل طارق، عام ١٣٥٠ للميلاد (٣٥٠هـ). – التمبير «شاه تلك الرقعة » مأخوذ من المقامة المضيرية لبديع الزمان الهمذاني (٣٩٠هـ).

<sup>(</sup>٨) تلك البقعة (التي كانت قد بقيت للمسلمين في الأندلس).

<sup>(</sup>٩) أخذ الطاغية: أماته.

<sup>(</sup>١٠) طرقه (أتاه بفتة) بحتفه (بهلاكه).

<sup>(</sup>١١) التباب والتبار: الهلاك.

<sup>(</sup>۱۲) عاث: أفسد.

<sup>(</sup>١٣) الحاة: الجنود (المدافعون، الأبطال).

بيوتهم بأيديهم وينادي بِشَتاتِ<sup>(۱)</sup> الشَّمْل مُناديهم، وتلاحَق الفُرسانُ<sup>(۱)</sup> مِنْ جَبَلِ الفَتْح (ذلك) المَعْقلِ<sup>(۱)</sup> الذي عليه من عِناية الله تعالى رواق مضروب، والرَّباطِ <sup>(۱)</sup> الذي مَنْ حاربَه فَهُوَ الحروب<sup>(۱)</sup>، فأخبَرَتْ بانفراج الضِّيق وارْتفاع العائق لها عنِ الطريق.... وأنّ النصارى - دَمَّرَها الله تعالى - جَدّتْ في ارتحالها<sup>(۱)</sup> وأسرعتْ مجيفة طاغيتها <sup>(۱)</sup> إلى سوء مآلها <sup>(۱)</sup> وحالها، وسَمَحَتْ للنار والنَّهب بأسلابها وأموالها <sup>(۱)</sup>. فبهرَنا هذا الصُّنْعُ الآلهيّ الذي مهد الأقطار بعد رَجَفانها <sup>(۱)</sup> وأنامَ العُيونَ بعد سُهادِ أَجْفانها... ورأينا سِرَّ اللطائف الخَفية كيف سَرَيانُه في الوجودِ وشاهَدْنا بالعِيانِ أنوارَ اللطائفِ الإلهية والجود. وقُلْنا: إنّا هو الفَتْح الأوّلُ شُفِعَ بِثانِ، وقواعدُ الدين الحَنيفِ أيِّدَتْ من صُنْعِ الله ببُنْيانِ <sup>(۱۱)</sup>. اللَّهُمَّ، لك الجمدُ على نعمِك الباطنةِ والظاهرة ومِننَكُ <sup>(۱۲)</sup> الوافرة. إنّك وَلَيُنا <sup>(۱۲)</sup> في الدَّنيا والآخِرة.

وهنالك رسائلُ أخرى بهذا المعنى لا تخرُج عن هذا الإطار – من ضَعْف المسلمين حيناً وتخاذُلِ أُمرائهم حيناً آخرَ، ومن تناصرِ الدُّول النَّصرانية في أُوروبّة على إخراج المسلمين من الأندلُس. وكانتِ البابويّةُ تَتَزَعّمُ هذه الحَركة – ممّا لا حاجةَ إلى الاستشهاد بها. إنّ ما ذَكَرْتُه يُجْزِئ عمّا لم أَذْكُرْهُ. وفي هذه الصَّفَحات الكِثارِ التي

<sup>(</sup>١) الشتات: التفرّق.

<sup>(</sup>٢) - تلاحق الفرسان: لحق بعضهم بعضاً (فرُّوا، هربوا، انهزموا).

<sup>(</sup>٣) المعقل: الحصن (بالكسر).

<sup>(</sup>٤) الرباط: المكان الذي يكون فيه مدافعون على حدود الدولة الإسلامية.

<sup>(</sup>ه) الحروب: المسلوب (الخاسر).

<sup>(</sup>٦) جدّت في ارتحالها: أسرعت في سفرها (رجوعها إلى بلادها).

<sup>(</sup>٧) جيفة (جثّة) طاغيتها (ملكها: ألفونس الحادي عشر).

<sup>(</sup>٨) إلى سوء مآلما: مرجعها، مصيرها (مرجم الملك بعد الموت إلى جهنم).

<sup>(</sup>٩) سمحت للنار والنهب بأسلابها وأموالها (؟).

<sup>(</sup>١٠) مهد (بلا تشديد وبتشديد): عمل على تسهيل الأمر وتهيئته (تسكينه).

<sup>(</sup>١١) الفتح الأوّل (موت الطاغية ألفونسو الحادي عشر؟). الفتح الثاني (انسحاب الإسبان وتركهم محاصرة المسلمين؟). قواعد (أسس) الدين الحنيف (الإسلام) أيدّت (قويت، زاد، رسوخها) ببنيان (بدعائم، بكيال).

<sup>(</sup>١٢) المنن جمع منة (بالكسر): نعمة.

<sup>(</sup>١٣) الوليُّ: الذي يتولَّى أمر الناس (الصاحب، النصير، الحليف، الكفيل، الخ).

مرّت نوعٌ من الأدب (أدبِ التفجّع) وغاذجُ وافيةٌ لأُسلوبِ لِسانِ الدينِ بنِ الخطيب.

- ومن رسالة لِلسانِ الدين بنِ الخطيب، بعد أن وَرَدَ خبرٌ بأن بني مرينِ كانوا قد عَزَموا على إنجاد غَرْناطة ثم جاء خبرٌ ثانٍ بأنهم عَدَلوا عن ذلك (نفح الطيب ٤: 10 - 210):

.... ونَحْنُ مها شُدَّ المُحَنَّقُ بكم نَسْتَنْصِرُ ، أو تَراخى ففي وُدِّ كم نَسْتَبْصِرُ ، أو فَتَحَ اللهُ تعالى فأبوابكم نُهنَّيُ ونُبَشِّرُ . وقرَّرْنا عند كم أن العَدُوَّ في هذه الأيام توقف عن بلادِ المُسلمين فَلَمْ تَصِلْ منه إليها سَريَّةٌ (١) ، ولا بطشت له (فيها) يدَّ جَريَّةٌ (١) ... ولا ندري أَلمُكيدة تُدَبَّرُ .... أو لشاغلِ في الباطن لا يظهر (١) وبعد ذلك ، ورَدَتْ على باينا من بعض كِبارِهم وزُعاء أقطارِهم مُخاطباتٌ يَنْدُبون فيها إلى جُنوحها للسلم في سبيلِ النَّصْح (١) ... فلم يَخْفَ عنا أنّه أمر دُبِّرَ بِلَيْلِ (١) ... فوجهنا إليه ... لِنَعْتَبِرَ ما لَدَيْهِ (١) ... فتأتّى ذلك وجر مُفاوضة أعدنا (في الحاشية: أعددنا) لأجلها الرسالة (٧) واسْتَشْعَرْنا البَسالة (٨) ... ونحن نرتقبُ ما يخلُقُ اللهُ تعالى من مُهادنة تحصُلُ بها الأقواتُ المُهيَّأة للآنْتِسافِ (١) ، وتسكّن (في الحاشية: تسكين) ما ساء البلاد تحصُلُ بها الأقواتُ المُهيَّأة للآنْتِسافِ (١) ، وتسكّن (في الحاشية: تسكين) ما ساء البلاد المسلمة من هذا الإرجاف (١٠) ... أو حرب يبلُغُ الاستبصار فيها غايته (١٠) ... ولم

<sup>(</sup>١) السريّة (في الأصل): جيش يذهب للجهاد ولا يكون فيه محمد رسول الله. وهنا: حملة عسكرية فقط.

<sup>(</sup>٢) جريّة = جريئة (وحذفت الهمزة للموافقة في السجع مع «سريّة »).

<sup>(</sup>٣) ....لشاغل في الباطن: لمشاكل داخلية (في بلاد الإسبان).

 <sup>(</sup>٤) .. يطلبون منا أن نجنح (غيل) إلى السلم (الصلح) في سبيل النصح (اقرأ: على سبيل النصح): حبًا
بفائدتنا نحن (المسلمين).

<sup>(</sup>٥) أمر دبر بليل (مكيدة، خداع).

<sup>(</sup>٦) تظاهرنا أننا قبلنا اقتراح الإسبان فأرسلنا إليهم مفاوضين.

<sup>(</sup>٧) الرسالة (هذه الرسالة).

<sup>(</sup>A) استشعر الرجل: لبس الشعار (ثوب يلبس ملاصقاً للبدن). استشعرنا البسالة (الشجاعة): تظاهرنا بالقوة (بينا كنا نكتب إليكم هذه الرسالة لنستغيث بكم).

 <sup>(</sup>٩) فعلنا ذلك (قبلنا الهدنة) خوفاً على المواسم التي قرب حصادها ونخشى إذا جاء الإسبان بحملة عليها أن ينتسفوها (يقتلموها): يتلفوها.

<sup>(</sup>١٠) الإرجاف: نشر الأخبار السيئة (التهديد بالحرب).

<sup>(</sup>١١) حرب يبلغ الاستبصار (حسن النظر) فيها غايته (قامه): حرب ليست لصالحنا.

نَجْعَلْ سَبَبَ الْاَعتِزازِ فيا أَرَدْنا وشموخَ الأنف فيا أَصْدَرْنا إلا ما أَشَعْنا من عَرْمِكُمْ (۱) على نُصْرةِ الإسلام وآرتقابِ خُفوقِ الأعلام (۲).... ثمّ آتصل بنا الخبرُ الكارثُ (۲) با كان من حَوْرِ العزائمِ المؤمنة بعدَ كَوْرِها (١)، وتسويفِ مواعيدِ النُّصرةِ بعدَ فَوْرِها (١) وأنّ الحَرَكَةَ مُعْمَلَةٌ إلى مَرّاكُشَ (٥) الجهةِ التي في يَدَيْكُمْ زِمامُها.... فُشُقِطَ في الأَيْدي المَهْدودةُ (١)... وخَيِئَتِ الأَبصارُ المُرْتقِبةُ (٧) وساءت الظُّنونُ وذَرَفَتِ العُيونُ. وأكنزبَ الفُضلاءِ الخبرَ ونقوا أَنْ يُعْتَبَرَ. وقالوا: هذا لا يُمْكِنُ حيثُ الدينُ الحَنيفُ والمُلكُ المُنيف (٨) والعُلهُ الذين أخذَ الله تعالى والإسلامُ، مِثاقَهم وحَمَّلَ النصيحة أعناقهم (١). وهذا المُفترَضُ (١٠) يأباهُ اللهُ تعالى والإسلامُ، ميثاقهم وحَمَّلَ النصيحة أعناقهم (١). وهذا المُفترَضُ (١٠) يأباهُ اللهُ تعالى والإسلامُ، طَلْعَ هذا النبأ الذي إن كان باطلاً فهو الظنَّ، وللهِ المَنْ (١١) وإن كان خِلافَه لِرأي طَلْعُ هذا النبأ الذي إن كان باطلاً فهو الظنَّ، وللهِ المَنْ (١١) وإن كان خِلافَه لِرأي شراعة ومن يُوسَمُ (١٢) بصلاح وعِبادة.... يَتطارَحون عليكم في نَقْضِ ما أَبْرِمَ ونَسْخِ ضَرَاعةِ ومن يُوسَمُ (١٢) بصلاح وعِبادة.... يَتطارَحون عليكم في نَقْضِ ما أَبْرِمَ ونَسْخِ ضَراعةِ ومن يُوسَمُ (١٢) بصلاح وعِبادة.... يَتطارَحون عليكم في نَقْضِ ما أَبْرِمَ ونَسْخِ

<sup>(</sup>١) أشعنا: أذعنا، أعلناً.

<sup>(</sup>٢) ارتقاب (انتظار) خفوق (قوّج) الأعلام (الرايات): مجيئكم لماعدتنا.

<sup>(</sup>٣) الكارث: الشديد الوقع على النفس (المنذر بكارثة).

<sup>(</sup>٤) الحور: الرجوغ (عن العزم)، نقض ما كان الإنسان قد عزم عليه. الكور: لف الشيء على الجسم (إحكام الرباط، تأكيد الأمر). الفور (الإسراع في العمل).

إن الجيوش التي كانت متجهة من مراكش (عاصمة المغرب) إلى الأندلس لقتال الإسبان، هي الآن
 معملة (مسرعة) نحو مراكش (بسبب النزاع بين السلطان أبي الحسن المريني على بن عثان وأبي عنان
 فارس، سنة ٧٥١ للهجرة، على العرش-راجع الاستقصا ٢: ٨٥).

<sup>(</sup>٦) سقط في الأيدي المدودة (الطالبة للمعونة): تحيرت واضطربت.

<sup>(</sup>٧) خسئت: ضعفت (فقدت القدرة على معرفة الأمور). المرتقبة: المنتظرة.

<sup>(</sup>٨) الدين الحنيف: الإسلام. المنيف: العالي (الثابت القوي).

<sup>(</sup>٩) العلماء مسؤولون عما يصبب أمتهم.

<sup>(</sup>١٠) المفترض= المفروض (رجوع بني مرين عن وعدهم بنصرة الأندلس ومحاربة الإسبان).

<sup>(</sup>١١) نستطلع طلم النبأ: نبحث عن صحة الخبر. المنّ: النممة، الإنعام على الناس.

<sup>(</sup>١٢) يقدم (؟). الضراعة: السؤال (من الله) بتذلّل وخضوع. وسم (بالبناء للمجهول): صار له علامة. - ... نرسل إليكم أفراداً تقبل شفاعتهم عندكم (؟) ويتضرّع إلى الله كي تقبلوا منه (؟).

ما أُحْكِمَ (١)، فإنكم(١) تَجْنُونَ به على مَنِ ٱسْتَنْصَرَكُمْ عَكْسَ ما قَصَدَ.... وهَبِ الْعُذَرَ يُقْبَلُ في عَدَمِ الإعانةِ وضرورةِ الآستعانةِ والآستكانة، أي عُذْر يُقْبَلُ في الآطراح والإعراضِ الصُّراح (١٠). كأنّ الدينَ غيرُ واحد (١٠)، كأن هذا القُطْرَ لِكَلِمَةِ الإسلامِ جاحدٌ، كأنّ ذِمامَ (١٠) الإسلامِ غيرُ جامع .... فنحنُ نسألُكُم باللهِ الذي تَساءلونَ به والأرحامِ (١١)، ونأنفُ لكم من هذا الإحْجام. ونتطارَحُ عليكم أنْ تَتْركوا حَظَّكُم في اللهِ تلك الجِهةِ (١) حتى يحكُم الله بَيْننا وبينَ العَدُوِّ الذي يَتَكالَبُ عَلَيْنا بإِدْبارِكم بعدَما تضاءلَ لِآسَيْنفارِكم (١٠)... وما ذَهَبْتُمْ إليه لا يَفوتُ (١٠).... إنّا الفائتُ ما وراء كم من حيثُ تأنف من سَاعِه أودّاؤُكم (١٠) ودينٌ يَشْمَتُ به أعْداؤكم (١٠). فأسْعِفوا بالشَّفاعةِ فيمن بِيلْكَ الجِهة المَرّاكُشيّةِ قَصْدَنا (١٠)، وحاشا إحسانكم أنْ يَرْضى فيه بالشَّفاعةِ فيمن بِيلْكَ الجِهة المَرّاكُشيّةِ قَصْدَنا (١٠)، وحاشا إحسانكم أنْ يَرْضى فيه بالشَّفاعةِ فيمن بِيلْكَ الجِهة المَرّاكُشيّةِ قَصْدَنا (١٠)، وحاشا إحسانكم أنْ يَرْضى فيه بأنه الله المَلْ الله الله المَرّاكُشيّةِ قَصْدَنا (١٠)، وحاشا إحسانكم أنْ يَرْضى فيه بأنه الله المَلْ المُسْتَ الله المَلْ المَلْ المَلْ المُلْ اللهُ المَلْ المَلْ المُلْ المَلْ المِلْ المُلْ المُلْ المُلْ المُلْ المُلْ المُلْ المُلْكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْ اللهُ المُلْ المُلْكُمُ المُلْ المُلْ

<sup>(</sup>١) يتطارحون: يتبادلون الآراء في أمر ما (هنا: يلقون بأنفسهم بين أيديكم بذلة). في نقض ما أبرم (في إبطال ما كنتم أقررتموه) وفي نسخ ما أحكم (تبديل ما كان قد جُعل فرضاً واجباً).

<sup>(</sup>٢) فإنكم (إقرأ: وإلا فإنكم - فإن لم تفعلوا فإنكم).

 <sup>(</sup>٣) اطراح الأمر: تركه جلة وإهاله. الإعراض (الالتفات عن الأمر، ترك الاهتام بالشيء) الصراح
 (الواضح الذي لا تردد في تفسيره).

<sup>(</sup>٤) كأنّ ديننا غير دينكم.

<sup>(</sup>٥) الذمام: العهد، الحقُّ، الحرمة (وجوب الدفاع عمَّا يتَّصل بالإنسان).

<sup>(</sup>٦) في القرآن الكريم: ﴿فَاتَقُوا الله الذي تَساءلون به والأرحام﴾ (٤: ١، سورة النساء): خافوا الله. تساءلون = تتساءلون به بينكم (حيفا يقول أحدكم للآخر: أسألك بالله – بأنني وإيّاك نعبد ربًّا واحداً) واتّقوا (خافوا على) الأرحام (القرابة التي بيننا في الدين، وفي النسب أيضاً) أن تقطعوها وتتركوا نصرنا فيستولى علينا العدو الكافر.

 <sup>(</sup>٧) اتركوا الآن الخلاف الذي بينكم في تلك الجهة (مرّاكش - من الخلاف على تولّي العرش) إلى أن تنقذونا من العدو (الإسبان) الذي يتكالب (يعلن العداوة لنا ثم يثب علينا من كلّ جانب) بإدباركم
 (إذا رأى أنكم تتخلّفون عن نصرتنا).

<sup>(</sup>٨) استنفارك: الاستفاثة بكر.

<sup>(</sup>٩) ما ذهبتم إليه (حلّ مشكلة الخلاف على العرش) لا يغوت (لا يمضي زمنه، يمكن أن تعالجوه بعد مدّة). إنّا الفائت (الذي تخسرونه ثمّ لاتنقذونه) ما وراء كم (ما تركتموه وراء كم: لا تهتمون به، أي ضياع بلاد الأندلس).

<sup>(</sup>١٠) الوادّ: الحبّ.

<sup>(</sup>١١) ودين (أي الإسلام) يشمت به أعداؤكم - إذا زال عن الأندلس.

<sup>(</sup>١٢) ابعثوا إلى مساعدتنا أولئك الجنود الذين ردد توهم إلى مدينة مرّاكش.

# أدب المولد<sup>(\*)</sup>

المُولِدُ، هنا، ذِكرى ميلادِ محمّد رسولِ الله - في ثاني عَشَرَ ربيع الأوّلِ من العام ٥٢ قبلَ الهِجرة (٥٧٠م) - والا حتفالُ بهذه الذِكرى بِدْعةٌ (شيءٌ لم يكنْ في أيام رسولِ الله ولا في أيام الصّحابة). غيرَ أنّ هذه البِدعة إذا آتصلتْ بالتقوى (من صلاة وذكر للهِ) وبالأعمال الصالحة (من خِدمة المجتمع: بالصّدَقة والوَعْظ والتحدّث بَاآثر الإسلام وزيارة بعض المسلمين بعضاً تأكيداً للمودّة بينهم) فإنها تُصْبِحُ حينتَذِ بِدعة حَسنة مجودة. أمّا هذا الذي يفعلُه اليوم جَاعاتٌ من المسلمين عادة (من إقامة الزينة من الورق اللكون وإطلاق الرصاص والركْض في الشوارع واستغلالِ المناسبة الكريمة في سبيلِ أغراض دُنْيَوية مُختلفة - سِياسيّة أو غير سياسيّة) فإنّا هُوَ جاهليّةٌ ووَتَنيّةٌ أي سبيلِ أعراض دُنْا الإمام شَيْخُ الإسلام آبنُ تَيْمِيَّة (ت ٧٢٨هـ).

« .... وأمَّا ٱتَّخاذُ مَوْسم غيرِ المواسمِ الشرعيّة (١) كَبَعْضِ ليالي شهر رَبيعِ الأوّلِ التي يُقالُ إنّها ليلةُ المولدِ(٢) ، أو بعض ليالي رَجَبَ (٣) أو ثامِنَ عَشَرَ ذي الحِجّة (٤) أوْ

<sup>(\*)</sup> للدكتور عسن جال الدين كتاب في غان وأربعين صفحة، على صفحته الأولى: في رياض الأندلس: احتفال الموالد النبويّة في الأشعار الأندلسيّة والمغربية والمهجرية، الطبعة الأولى، بغداد (مطبعة دار البصري) ١٩٦٧ م. – ومع أن هذا الكتاب يتناول أشياء كثيرة لا صلة لها بالمولد: دخول الإسلام البصري) المغرب والأندلس (ص ٨ – ١٤) ثم اهتام العلماء والأمراء والخلفاء في ميلاد الرسول الأعظم (ص ١٤ – ١٩)، وهو فصل في نفر من علماء المغرب والأندلس ليس فيه ذكر للمولد. ثم يأتي فصل: الشخصيّات الأندلسية والمغربية التي زارت المشرق أو دخلت الأماكن المقدّسة (ص ١٩ – ٧٠). وابتداء من الصفحة العشرين (أو الحادية والعشرين على الأصحّ) يأتي الكلام على الاحتفال للمولد النبويّ. ولا شكّ في أن الصديق محسن جال الدين قد نبّه الأفكار بكتابه الموجز إلى موضوع يستحقّ عناية وافية.

<sup>(</sup>١) في الإسلام موسان شرعيّان: أوّل شوّال (عيد الفطر: لخروج المسلم من صيام رمضان على طاعة) ثمّ العاشر من ذي الحجّة (عيد الأضحى: لقيام المسلم المستطيع بفريضة الحجّ).

لا خلاف في أن محمداً رسول الله قد ولد في شهر ربيع الأوّل؛ ولكنّ هنالك خلافاً في اليوم الذي ولد فيه من شهر ربيع الأوّل.

<sup>(</sup>٣) لعل في ذلك إشارة إلى ليلة الإسراء. إن الحادث التاريخي: إسراءِ الرسول صلّى الله عليه وسلم (في السابع والعشرين من رجب) ثابت. ولكن الاحتفال بهذه الليلة من كلّ عام لم يكن معروفاً في أيام الصحابة.

<sup>(</sup>٤) في الثامن عشر من شهر ذي الحجّة (من السنة العاشرة للهجرة) كان الرسول راجماً من حجّة الوداع. فلمّا =

أُوّلِ جُمُعةٍ من رَجَبَ أو ثامِنِ شَوّالِ الذي يُسمّيهِ الجُهّالُ عيدَ الأبرار، فإنّها مِنَ البِدَع التي لم يَسْتَحِبَّها السَّلَفُ ولم يفعَلوها (١) ».

أمّا الأحتفالُ بذكرى المولدِ وبذكرى أيام وليالٍ مُختلفاتٍ فبدأ في أيام الفاطميّين (في القرن الرابع للهجرة = العاشر للميلاد)، فقد أراد الفاطميّون أن يجعلوا لِحُكْمِهِمُ السياسيّ وَجاهةً فأتّخذوا عدداً من المناسباتِ المشهورة وتألّفوا بها عَوامَّ الناسِ بإقامة المآدِبِ العامّة وبإقامة مَعالِم الزينة بالأنوار وبقراءة السيرة (النّبويّةِ أو غيرها من السّير). وأحبّ العامّةُ ذلك. ولم يكُنْ في مثلِ هذه الاحتفالات ضرر (إذا كانت للتقوى ولفائدةِ الناس)، ولكنها - على كُلٌ حالٍ - ليست فَرْضاً على الناس.

وأحبّ نَفَرٌ من العلماء أيضاً وَضْعَ سِيرةِ للرسول صلى الله عليه وسلم وقراءةَ تلك السيرةِ على الناس في عددٍ من المناسبات العامّة أو الخاصّة (شُكْراً للهِ على شفاءِ مريضٍ أو خاحٍ مشروعٍ أو ما يُشْبِهُ ذلك).

وبينا كان عوامٌ الناس ونفرٌ من الزُّعاءِ السياسيّين يَحْرِصون على الاَحتفال بذكر المؤلد، كان هنالك مقاومةٌ لهذا الاَحتفال على أنّه بِدعة. أمّا صلاحُ الدين الأيوبي فقد كان يُشَجِّعُ هذه الاَحتفالاتِ لأغراض دِفاعيّة. كان الإفرِنجُ الصليبيّون يجتمعون في المواسم النصرانية، فإذا رأوا غُرّة من المسلمين هاجموهم. فدعا صلاحُ الدين إلى إقامة مواسمَ إسلامية في أيام المواسم النصرانية باسمة مختلفة وآخْتَرَعَ عدداً من مثل تلك المواسم أيضاً ثمّ جَعَل للموسم الواحد (في يوم ما من الأيام) أسمة مختلفة في الأماكن المختلفة (٢).

<sup>=</sup> وصل إلى غدير خمّ نزل (ليستريح)، لأنّ السفر القديم كان مراحل. ففي ذلك المكان آخى الرسول صلّى الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب. الحدث تاريخيّ فيا يبدو ولكنّ الاحتفال بذكرى هذه الحادثة بدعة يكن أن تكون بدعة حسنة، ولكنّها ليست عيدا شرعيًّا.

<sup>(</sup>١) فتاوى ابن تيمية (القاهرة ١٣٢٦ هـ) ١: ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) كانت هذه المواسم (الأعياد الشعبية) تحمل معنى دينيًّا وغاية سياسيّة حربية. من هذه موسم النبي موسى أن القدس وموسم النبيّ روبين في يافا (في يوم واحد؟.....؟) وأربعاء أيوب في بيروت، وخيس المثايخ (خيس الدعسة) في حمص، الخ. وقد كادت هذه المواسم تنسى الآن.

وكانتْ غاية صلاح الدين من ذلك أنْ يكونَ من المسلمين جَاعاتٌ مجتمعةٌ مُتأهّبةٌ في أيام آجتاع النصارى في أعيادهم لئلا يُهاجِم الإفرِنْجُ الصليبيّون بلدةً مُسلمةً والمسلمونَ فيها أو حولَها غافلون عن ذلك. وآنتشرتُ هذه المواسم في الشام ومِصْرَ والعراق ثم عاشَ عددٌ منها بعد ذلك زماناً طويلاً.

يُخْبِرُنا آبنُ جُبيرٍ في «رِحلتِه » أنّه شَهِدَ آحتفالاً بذكرى مَوْلِدِ الرسولِ في مَكّةً، في أواخرِ القرنِ السادس للهِجرة (أواخر القرن الثالثَ عَشَرَ للميلاد).

وفي مطلع القرن السابع للهجرة كان مُظفّرُ الدين كوكُبوري صِهْرُ صلاح الدين الأيوبي (زوجُ أُختِه) يُقيم آحتفالاتِ لذكرى المولد في ولايته، في إرْبِلَ، بالعراق، وقد نظّم آبنُ دِحْيَةَ الكلبيُّ المُتَوفِّي سَنَةَ ٣٣٣ للهِجرة (١٢٣٥ م) لكوكبوري « مولداً » (سيرةً لرسولِ الله: التنويرَ في مولد السِّراج المنير).

ومن الشام ومِصْرَ آنتقل هذا الاحتفالُ بذكرى مَوْلدِ الرسول إلى المَغْرب والأندلس، ثمّ إلى الهِند أيضاً. قال السَّخاويُّ (ت ٩٠٢هـ ١٤٩٧م) في كتابه والنبرِ المسبوكِ في نصيحة الملوك » (ص ١٣ - ١٤): « ولا (يزال) أهلُ الإسلام يَحْتَفلون بشَهْرِ مولدِه، صلّى اللهُ عليه وسلّم: يَعْمَلون الولائمَ لذلك ويتصدّقون في لياليهِ بأنواع الصَّدَقات ويُظْهِرون السرورَ ويَزيدون في المَبرّاتِ ويَتَغَنَّوْنَ بِقراءة مَوْلدِه الكريم... وأكثرهم بذلك عِناية أهلُ مِصْرَ والشام . وللسُّلطانِ في تلك اللَّيالي مَقامٌ يقومُ فيه ... فلقد حَضَرْتُ ليلةَ مَوْلدٍ مِن سَنةِ ٧٨٥ (\*) عندَ الظاهرِ برقوق ».

والبديعيّاتُ (مدحُ رسولِ الله) فنَّ قديمٌ جدًّا بدأه كَمْبُ بنُ زُهيرِ بنِ أبي سُلمى (ت ٢٦ هـ = ٦٤٥ م) في أيام الرسولِ (راجع الجزء الأوّل من هذه السلسلة). ثمّ أتّسعَ القَوْلُ في ذلك. وخَرَجَ هذا الفنُّ من المدح المألوفِ إلى التّغني به في المُناسبات، وفي ذكرى مولدِ رسولِ اللهِ، صلّى اللهُ عليه وسلّم، من كُلٌّ عام. فَمِنَ الذين وَضَعوا

<sup>(\*)</sup> ليلة المولد (بالحسبان العربي): العرب يحسبون اليوم من غروب الشمس إلى غروبها في اليوم التالي، فالليلة عندهم قبل النهار. فليلة المولد، إذن، هي الثاني عشر من شهر ربيع الأول (من سنة ٧٨٥ للهجرة: ١٦/ ٥/ ١٣٨٣ م). أمّا في حسباننا اليوم (في الرزنامة) فليلة المولد في تلك السنة كانت (عندنا اليوم) أول ليل الحادي عشر من ربيع الأول ٧٨٥ه هـ (١٥/ ٥/ ١٣٨٣ م).

« مَوالدَ » لِتُتلَى أو لِتُنشَدَ في هذهِ المناسبةِ الكريمة من كلِّ عام (في المشرق): اَبنُ المَعْربيّ أبو القاسمِ بنُ الحسين بن علي (ت ٤١٨ هـ) له قصيدة في مدح الرسول (نفح الطيب ٧: ٤٨٨ – ٤٨٩) ثم أبو الفرج بنُ الجَوْزي (٥٩٧ هـ) وعبدُ الرحيم البُرَعيّ اليَمنيّ (ت ٨٠٣ هـ) والسَّخاوي صاحبُ الضوءِ اللامع (ت ٢٠٢ هـ) وعائشةُ الباعونية (ت ٩٢٢ هـ) وابنُ الدَّيْبَع الشَّيْبانيّ (ت ٩٤٤ هـ) وابنُ الدَّيْبَع الشَّيْبانيّ (ت ٩٤٤ هـ) وابنُ حَجَرِ الهَيْتمي (٩٧٤ هـ).

وقال أهلُ المغرب وأهل الأندلس كثيراً في مدح رسولِ الله وأنشدوا المدائح فيه في المناسبات (وفي ذِكرى المولد خاصةً). وفي هذا الفصلِ الطويلِ لَمَحاتٌ من ذلك. وسيرى القارئ أنني لو أردتُ ٱسْتعراضَ كُلٌ ما قيل في هذا الموضوعِ هنا لَبَلَغَ هذا المفصلُ نصْفَ هذا الجُزء.

فَمِنَ الذين نَظَموا في « مولِد رسولِ الله » خاصّةً أبو العباسِ بنُ العريفِ الصوفيُّ (ت ٥٣٦ هـ)، له عددٌ من المدائح في الرسول (نفح الطيب ٧: ٤٩٧ - ٤٩٩). من ذلك مثلاً:

بِحُبُّكَ قُربةٌ نحوَ الإلَهِ.(١) فهام القلبُ في طيب المياه، وكنتُ أرى الأمورَ بعينِ لاهي.(٢) فهل يَنْهاه عِن ذِكْراه ناهي؟(٣)

وحقَّكَ، يبا محسّدُ، إنّ قلبي جَرَتْ أمواهُ حُبِّكِ فَي فُؤادي فَصِرْتُ أرى الأمور بعَيْنِ حقّ، إذا شُغِيفَ الفُؤادُ به وداداً،

وَلاَّ بْنِ العريفِ أَيضاً «صلاةً على النَبِيِّ » تُشْبِهُ «دلائلَ الخَيْرات » (أي إيرادَ المعاني المُخْتلفةِ في جُمَلٍ مُتقاربةٍ في اللّفظ). مِنْ ذلك (نفح الطيب ٧: ١٤٩٨ - ٤٩٨):

صَلّى الْإِلَهُ على النبيّ الهادي ما لاذتِ الأرواحُ بالأجسادِ (1). صلّى عليه اللهُ ما آسُودً الدُّجي فَكَسا مُحَيّا الأُفْتِ ثَوْبَ حِدادِ.

<sup>(</sup>١) قربة: تقرّباً. وسيلة للقرب. - أنا أحبّك ليقرّبني حبّى لك من الله.

<sup>(</sup>٢) اللاهي: الذي يسهو، يغفل عن الأمور.

<sup>(</sup>٣) ذكراه: ذكرى الرسول.

<sup>(</sup>٤) لاذ: التجأ – وهو يقصد ما دام في الأجساد أرواح (ما دامت هذه الدنيا).

صلّى على خيرِ الأنامِ مُحمّدِ مَنْ خَصّهُ بالنورِ والإرشادِ. صلّى الإلّهُ على رسولِ فاتح فَتَحَ الظللامَ بنوره الوَقّادِ. صلّى عليه مَنْ أراه جَلالَهُ وأنالَهُ من ذاك كُلَّ مُرادِ (۱).

وهذه القصيدة في نفح الطيب واحدٌ وثلاثونَ بَيْتاً على هذا النَّوْعِ مِنَ السَّرْد. فإذا نحن آنتقَلْنا إلى الأندلس وجَدْنا بعضهم يَنْسِبُ بديعيّة إلى القاضي عِياضِ أبن موسى بن عياض (ت ٥٤٤ هـ). ولكنّ المَقّريّ يقول (نفح الطيب ٧:

:(٣٢٤ - ٣٢٣

هنالك قصيدة «في التَوْرِية بسُورِ القُرآن و (في) مدح النبي صلّى الله عليه وسلّم (٢) ... وَهِيَ من غُرَرِ القصائدِ. وكثير من الناس يَسْبِها للقاضي الشهير عالم المغرب أبي الفضلِ عِياضٍ. وكنتُ أنا في أوّلِ الاَشتغال مِمّنْ يعتقدُ صِحّة هذه النّسبةِ حتى وَقَفْتُ على البديعيّة المؤصوفة لرفيقه أبي جعفر (٣) ، فإذا هي منسوبة للناظم ابن جابر » (١).

غيرَ أَنَّ القولَ في «البديعيات » عامةً وفي «المُوْلديَّاتِ » خاصةً قدِ اَتَّسعَ في زمَنِ لاحقِ وكَثُرَ حتى أصبح يَعْيا على الحصر.

أما الرحَّالة أبنُ جُبير (ت ٦١٤ هـ) فقد وَصَفَ طَرَفاً من الأحتفال بالمولد النَّبويُّ

 <sup>(</sup>١) جلاله: عظمته (عظمة الله) - لعل في هذا البيت إشارة إلى المعراج (حينا وصل رسول الله إلى قرب عرش الرحمن).

 <sup>(</sup>٢) في كل « فاتحة » للقول معتبره حتى الثناء على المبعوث بـ « البقرة ».
 الفاتحة هي المورة الأولى في المصحف، والبقرة هي المورة الثانية.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الغرناطي أو الإلبيري (ت ٧٧٩ هـ) رفيق ابن جابر الضرير (ت ٧٨٠ هـ) - راجع ترجمتيها في هذا الجزء. في هذا النص من «نفح الطيب » انقطاع في السرد أو نقص في الكلام. أن أبا جعفر الغرناطي هذا (ت ٧٧٩ هـ) لا يمكن أن يكون رفيقاً للقاضي عياض (ت ٥٤٤ هـ). ولعل الكلام يستقيم اذا قلنا: ... حتى وقعت على هذه البديعية الموصوفة (في كلام يتناول ابن جابر الاندلسي الهواري) لرفيقه أبي جعفر، فإذا هي منسوبة للناظم ابن جابر.

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية السابقة.

في مكة. وصل أبنُ جُبير إلى مكة في ثانيٌ عَشَرَ ربيع ِ الآخِر (يوم ذكرى المولد \* )فنظم قصيدة منها (نفح الطيب ٢: ٤٩٢ – ٤٩٤):

بلفت المُنسى وحللت الحرَمْ فأهلًا بمكت الحرَمْ فأهلًا بمكتة، أهلًا بهيا، نسبيٌ شفاعته عصمةٌ، ويَرْعسى لزُوّاره في غَبسد عليسه السلامُ، وطوبسى لمنْ فليسه السلامُ، وطوبسى لمنْ

فعادً شبابُكَ بعد الهرمُ.(۱) وشُكراً لِمَنْ شُكرُه يُلتزَمْ...(۲) فيومَ التّنادي به يُعتَصمْ،(۲) ذِماماً، فإ زال يرعى الذّمِمْ(۱). أمّ بتُربتـــه فاستـــلمْ(۱).

ثُمَّ إِنَّ لِأَبْنِ جُبِيرٍ أَشعاراً كثيرةً في الحجاز وفي مدح الرسول. فَمِنْ هذهِ الأشعارِ مَمّا يقرُبُ من أدب المَوْلدِ قولُه (نفح الطيب ٢: ٤٩٣):

عَلِيًّا وسِبْطَيْهِ وفاطِمة الزَّهْرا. (1) وأَطْلَعَهُمْ أُفْقُ الْهُدى أَنْجُمَّا زُهْرا. (٧) وحُبُّهُمُ أَسْنى الذَّخائر للأُخْرى (٨).

أُحِبُّ النَّيَّ المُصْطفى واَبْنَ عَمَّهِ هُمُ أَهلُ بَيْتٍ أَذْهِبَ الرِّجْسُ عَنْهُمُ ؟ مُوالاتُهم فرضٌ على كلِّ مُسْلم ،

 <sup>(\*)</sup> وصل ابن جبیر إلی مكة يوم الخميس الثالث عشر لربيع الأول ۵۷۹، وهو الرابع من شهر آب- أغـطوس، عام ۱۱۸۳ م (راجع «رحلة ابن جبیر» بیروت، دار صادر ودار بیروت، ۱۳۷۹ هـ = ۱۹۵۹ م، ص ۵۸، راجع ص ٤٤ و ٤٩).

<sup>(</sup>١) الحرم: الحرم المكنّ (المساحة المحيطة بالكعبة).

<sup>(</sup>٢) .... شكراً (لله).

<sup>(</sup>٣) يوم التنادي: يوم القيامة.

 <sup>(</sup>٤) في غد (يوم القيامة). الذمة والذمام: العهد، الأمن، الكفالة.

<sup>(</sup>٥) تربته (قبر الرسول). استلم: قبّل.

 <sup>(</sup>٦) المصطفى (الختار من جميع الناس). على: على بن أبي طالب. سبطاه = سبطا رسول الله (الحسن والحسين أبنا على بن أبي طالب). فاطمة الزهراء (البيضاء) ابنة الرسول وزوج الإمام على .

 <sup>(</sup>٧) أهل البيت هذا (رسول الله وفاطمة وعلي والحسن والحسين). وأهل البيت في القرآن الكريم (٣٣: ٣٣، سورة الأحزاب): نساء النبي : ﴿ وَقَرْنَ في بيوتكنّ ولا تَبرّ جن تبرّج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطِمْن الله ورسوله، إنما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس، أهل البيت، ويطهر كم تطهيرا ﴾. أطلعهم (جعلهم). زهرا = بيضاً (لامعة). - أفق فاعل «أطلم ».

<sup>(</sup>٨) الذخيرة: ما يخبئه الإنسان ويعده (ليستعين به في الستقبل). الأخرى: يوم القيامة.

وما أَنَا لِلصَّحْبِ الْكِرَامِ بِمُبْغِضٍ ، فَإِنِّي أَرَى الْبَغْضَاءَ فِي حَقِّهِم كُفْرًا . (١) هُمُ جاهدوا في الله حَقَّ جِهادِهِ: وَهُمْ نَصَروا دِينَ الْهُدى بِالظُّبَا نَصْر الْأَا الْأَعْلَى ، وأَكْرِمْ بِهِ ذِكْرًا (٣) . عَلَيْهِمْ سَلامُ اللهِ ما دامَ ذِكْرُهم لدى اللّا الْأَعْلَى ، وأَكْرِمْ بِهِ ذِكْرًا (٣) .

ويبرُز هنا أبو العباس محمدُ بنُ أحمدَ العَزَفي السَّبْتيِّ المَغْربي، فقد ألف (نحو سنة عبرُز هنا أبدرً المُنتَظَمَ في مَدْحِ النَّبيِّ المُعَظَّمِ » (راجع نفح الطيب ٢: ٣٦):

أهلُ الحديثِ عِصابةُ الحيقِ فازوا بدَعْوةِ سيّدِ الخَلْتِ. (ء) فَوُجوهُهُمْ زُهْرٌ مُنَضَّرَةٌ لألاؤها كَتَأَلُّتِ السبرقِ. (٥) يسا لَيْتَسِنِي مَعَهم فُيُدْرِكَسِنِي ما أَدْركوه بها من السبقِ(١).

ولأبي زيد الفازازيُّ (ت ٦٣٧ هـ) عددٌ من القصائد في مدح الرسول (نفح الطيب ٧: ٥٠٧ – ٥١٢)، منها (٧: ٥٠٨):

أيُّ نورٍ كَشَفَ اللهُ بـــــهِ سُدَفَ الباطلِ عنّا أجمعينْ.(٧) خَتَمَ اللهُ بــــه أنوارَه عِندَما أكْمَلَ سِنَّ الأربعينْ.(^) وأتانـــا بدليـــل بَيِّن عَجَزَتْ عنهُ دواعي المُدّعينْ (١) فأعِــد أنباءه فَهيَ (١) مُنَــي أنفسِ القائلِ والمُستمعينْ.(١٠)

وهنا يأتي أيضاً ابنُ عربيِّ (ت ٦٣٨ هـ)، ولَعَلَّ في «الصلاة الأكْبريّة »(١١) له ما

<sup>(</sup>١) الصحب: اصحاب رسول الله.

<sup>(</sup>٢) الظبا جمع ظبة (بضم ففتح): حد السيف.

 <sup>(</sup>٣) الملا الأعلى: العالم العلوي (الإلهي) مع الملائكة.

 <sup>(</sup>٤) أهل الحديث: الذين يشتغلون برواية أحاديث رسول الله. عصابة: جماعة على رأي واحد. سيد الخلق:
 محمد رسول الله. فازوا (نجحوا) لما استجابوا لدعوة رسول الله والاهتام بأقواله وأفعاله.

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَهُرُ جُمَّ أَزْهُرُ: أَبِيضَ، لامم، طاهر، نقيٌّ. النضرة: الجال والانشراح (في الوجه) التألُّق اللمعان.

<sup>(</sup>٦) من السبق إلى الخير والأجر.

<sup>(</sup>٧) السدفة (بالضمّ): الظلمة.

<sup>(</sup>٨) لمَّا بلغ محمَّد عليه الصلاة والسلام سنَّ الأربعين بعثه الله رسولاً وجعله خاتم (آخر) الأنبياء.

<sup>(</sup>٩) في الأصل كذا: دواعي. لعلَّها: دعاوى.

<sup>(</sup>١٠) انباؤه: أخبار (رسول الله).

<sup>(</sup>۱۱) راجع سرکیس ۱۷۸.

يقرُب إلى «أدَبِ المَوْلدِ ». ومَعَ إدريسَ بنِ محمّدِ بنِ محمّدِ بنِ موسى الأنصاريِّ القُرْطُبيِّ (٢٠ آخِرَ سَنَةِ ٦٤٧ هـ) نقتربُ في مُخَمَّسَتِه من «أدبِ المولد » (نفح الطيب (٧: ٤٤١ – ٤٤١):

أَهْلاً بِكُم، يَا أَهِلَ هَذَا النَّادِي، أَهِلَ آعتقادِ الوَعْدِ والميعادِ (١)، أُهْدُوا الصلاةَ إلى النبيِّ الهادي وصِلُوا السلامَ له مَاعَ الآبادِ (١) يَنْدَى نسياً مُذْكِراً تَسْنيا. (٣)

أَوْصَافُه مِن كُلِّ حُسْنِ أَبِهَجُ: العَرْفُ ينفَحُ والسَّنا يَتبَلَّجُ<sup>(1)</sup>، فَتَأَرَّجُ الأَرجاءُ منه وتَبهَجُ. فَاقَ الزواهرَ نورُها يتَوهّب أُ<sup>(0)</sup> وَتَالَّمُ نَفَّاحَ النسمِ وَسِيا (1)

وفي مُوَشَحَّةٍ لاَ بنِ سَهْلِ الإشبيليّ (ت ٦٤٩ هـ) نَفَسٌ قريبٌ جِدًّا من « التوشيح » الذي يُقْرأ عادةً في الموالد مَعَ عُذوبةٍ وطلاوةٍ عُرِفَ آبْنُ سَهْلِ بها وَنَفقِدُ جانباً كبيراً منها في شِعر غيره. وفي ترجمة أبنِ سَهْلِ جانبٌ وافٍ من المُوشّحةِ المذكورة.

وآبنُ الجَنّانِ الأنصاريُّ (ت بُعيد ٦٥٢ هـ) عالمٌ وأديبٌّ مترسّل وشاعرٌّ ومِنَ الذين أكثروا القولَ تبرُّكاً بمديح رسولِ الله. وله في هذا الجزء ترجَمةٌ مستقلّة. ثم له موشّحةٌ بارعةٌ في مولدِ الرسول مطلّعُها (نفح الطيب ٧: ٤٣٢):

اللهُ زادَ مُحمّداً تكريما وحَباهُ فضلًا من لَدُنْهُ عظما(٢)

<sup>(</sup>١) .... الذين يؤمنون بالوعد (النشر من القبور) والميعاد (اجتماع الناس في الآخرة للحساب).

<sup>(</sup>٢) الآباد جم أبد: دهر (مدّة لا تنتهى).

<sup>(</sup>٣) يندى (يصدر منه هواء رطب بارد) يذكّر الناس بوصف التسنيم (والتسنيم عين ماء في الجنّة).

 <sup>(</sup>٤) أبهج: أكثر نضارة (حسناً وتألقاً). العرف: الرائحة الطيّبة. نفح الطنيب (المسك، مثلاً): انتشرت
رائحته. السنا: الضوء. تبلّج الصبح: ظهر وأنار.

 <sup>(</sup>۵) تتاريج الأرجاء (نواحي البلاد): تكتسب رائحة (طيبة). الزواهر: الزهر (بالضم) جمع أزهر: نجم مضيء. توهج: زاد اتّقادا أو اشتعالاً (نوراً).

<sup>(</sup>٦) نفع النسم: تحرّك. نفع الطيب: انتشرت رائعته.

<sup>(</sup>٧) ، إن كلمة «لدُنَّهُ » مشكولة (نفح الطيب ٧: ٤٣٣ ، السطر ١١) بكسرة على الهاء. ولا يمكن أن يكون =

# وأختصه في المُرسلين كريما

ذا رأف بالمؤمن بن رحمها (١) صَلّوا عليه وسلّموا تسلمها. وفي ترجمة أبن الجنان جانب من هذه الموشحة.

ولا بنِ الجنان أيضاً عددٌ من القصائد في مدح الرسول. وله أيضاً «رَمَضانيّةٌ » (الإحاطة ٢: ٢٥٧ - ٢٥٨)، وهي تدخُلُ في هذا الباب مادامَ الجامعُ بينَ الرَّمَضانية والمِيلادية مديحُ رسولِ الله. ومطلَعُ هذه الرَّمضانية:

مضي رَمَضانٌ أو كأنّي بهِ مضى وغابَ سَناهُ بعد أَنْ كان أَوْمضا. (٢) فيا عهدَه قد كانَ أكرَمَ مَعْهَدِ؛ ويا عَصْرَه أعْزِزْ علي أَنِ آنقضى (٢) أَلَمَّ بنا كالضيفِ في الطَّيفِ زائراً فخيّمَ فينا ساعةً ثمّ قَوَّضا (٤). فيا ليت شِعري، إذ نَوَى غُربةَ النَّوى، أَبِالسُّخطِ عنا قد تَوَلِّى أُمِ الرِّضا. (٥) ثمّ قال مشيراً إلى ليلةِ القَدْرِ (٦):

= هذا من عمل محقّق الكتاب، بل من مساعد أو من متبرّع. إن هذه الكلمة «لدنه» ترد في القرآن الكريم مرّتين (٤: ٤٠، سورة النساء): ﴿... ويؤت من لدنه أجراً عظياً﴾ ثم (١٨: ٢٠ سورة الكهف): ﴿لينذر بأساً شديداً من لدنه ﴾ والنون في «لدن» مبنية على السكون، فإذا أضيفت «لدن» إلى الهاء (ضمير الغائب) كانت الهاء مضمومة. فهي شبيهة «عن»، فنحن نقول: عنه (بضم الهاء لا بكسرها)، وكذلك نقول: «لدنه» بسكون النون وضمّ الهاء.

<sup>(</sup>١) في القرآن الكريم (٩: ١٢٨ ، سورة النوبة): ﴿لقد جاء كم رسول من أنفسكم: عزيز عليه ما عَنِتُم (يعزّ عليه: يؤلمه أن تلقَوا مشقّة أو مكروها)، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم﴾.

 <sup>(</sup>۲) كأنّي به مضى (مضى منذ زمن يسير جداً. سناه: نوره. أومض: لمع لمعاناً خفيفاً (رأى الشاعر أن رمضان
 لم يطل كثيراً = إن تقوى الشاعر وحبّه للصيام جعلاه يشعر أن هذا الشهر كان قصيراً).

<sup>(</sup>٣) أعزز على أن انقضى: قد شق على أن ينقضى (لم أكن مسروراً بانتهائه).

<sup>(</sup>٤) أُمَّ: زار زيارة خفيفة. الطيف: الحلم (بالضمَّ)، المنام. خيّم: نزل، حلَّ، سكن. قوّض: رفع الخيمة، رحل، سافر.

<sup>(</sup>٥) اذ (لًا) نوى (قصد رمضان) غربة النوى (الغراق - ليعود الينا بعد أحد عشر شهراً). تولَّى: ذهب.

 <sup>(</sup>٦) ليلة القدر تكون في ليلة وتْر من العثر الليالي الأخيرة من رمضان: ٣١، ٣١، ٢٥، ٢٧ أو
 ٣٩. – من أحيا هذه الليلة (سهر فيها إلى الصبح ثمّ اتّفق أن دعا دعاء صالحاً، فإن الله يستجيب هذا الدعاء).

وإن قُضِيَتْ قبلَ التَّفَرُّقِ وَقُفَةٌ فيا حُسْنُهَا من ليلةٍ جَلَّ قَدْرُها، وقال: ٱطلُبوها تَسْعَدوا بِطِلابها جَزاهُ إِلَّهُ العرشِ خيرَ جزائه وصلّى عليهِ مِنْ نبِيٍّ مُبارَكِ عليه سلامُ اللهِ ما آنهَلٌ ساكبٌ

فمَقْضِيُّها من ليلةِ القَدْرِ ما قضى (١). وحَضٌ عليها الهاشميُّ وحَرَّضا (٢). فحرَّكَ أربابَ القلوب وأنْفضا (٣). وأكْرَمَنا بالعَفْوِ منه وبالرِّضا؛ رَوُوفِ رحيم للرِّسالة مُرتضى. وذهَّبَ مَوْشِيَّ الرِّياضِ وفَضَّضا (٤).

و لأبي الحجّـاج يوسُف بن موسى المُنتَشاقِرِي (القرنَ الثامنَ (٥٠) في أدب المُؤلدِ شِعرٌ منه مُسدَّسَةٌ (٦٠) ثم منه قصيدةٌ طويلةٌ (٦٥ بيتاً) جاء فيها (نفح

<sup>(</sup>١) يبدو أن الشاعر قد طلب ليلة القدر (سهر أملاً في أن يراها، فلم يرها).

 <sup>(</sup>٢) الهاشميّ: عمد رسول الله. حض عليها وحرّضا: حث المسلمين على السهر في الليالي العشر الأواخر من رمضان في التقوى والعبادة.

 <sup>(</sup>٣) أرباب (اصحاب) القلوب: الذين يذهبون في العبادات مذهباً روحيًّا (يدركون الجانب الظاهر والمعنى الخفي من العبادة). أنفض: أخذ الأمر بالجدّ (بالكسر) وجهد في تنفيذه؛ حرّك، دفع.

 <sup>(</sup>٤) انهل ساكب (هطل مطر كثير). وذهب موشي الرياض وفضضا: أنبت في الأرض نباتاً مدهباً (بضم الميم وفتح الهاء: بلون الذهب) وفضضاً.... (بلون الفضة).

<sup>(</sup>٥) من نفح الطيب: كان المنتشاقري هذا فقيها (٧: ٥١٥) قاضياً في رندة ومن شيوخ (أساتذة) لسان الدين بن الخطيب (٥: ٥٠٥)، ولكن لسان الدين نفسه يذكر أنّه لقي المنتشاقري مدّة قصيرة جدًّا (٦: ١٣٩). وكانت بينها مراسلة (راجع ٦: ١٣٥ – ١٣٨). وتآليف المنتشاقري كثيرة (٦: ١٤٥). ولما انتهى لسان الدين بن الخطيب من تأليف كتاب «الإحاطة بأخبار غرناطة »، سنة ٧٧١ للهجرة (راجع الإحاطة ١: ٦٥، مقدّمة عبد الله عنان) كان المنتشاقري لا يزال حيًّا (٦: ١٤٥).

٦) وصف المقري المسدّسة (القصيدة المسمّطة: ذات الاختلاف في قوافيها) والتي يتألف كلّ بيت (كلّ مجموع من ستّة أشطر) من أربعة أشطر بقافية مستقلّة ثمّ شطرين هما قفلة لكلّ بيت بقافية ثابتة (هي المم في شطري القفلة). وقد قال المقري في وصفها (٧: ٥١٣ - ٥١٣): «وترتيبها على حروف المعجم باصطلاح أهل المغرب، فيما عدا الرويّ (يقصد الحرف الأساسي في قافية القفلة) فإنه على حرف المم. وكذا آخر الشطر الذي قبله فإنه مم أيضاً ». وهذا نصّه (نص التسديس: المسدّسة) مجروفه، ما عدا حرف الواو فإنى لم أجده وكملته على منواله.

وترتيب الأبجدية عند أهل المغرب، كما يبدو في هذا التسديس: من الألف إلى الزاي (أخت الراء) كترتيب المشارقة. ثم تستمر الأحرف على النسق التالي: ط، ظ، ك، ك، م (والميم غائبة من الأبيات لأنها في قافية القفلة)، ن، ص، ض، ع، غ، ف، ق، س، ش، هاء، واو، ى (ألف مقصورة: ى بلا نقط)، ى (بنقطتين تحتها).

#### الطيب ٦: ١٤٠ - ١٤١):

حُبِّي ومَدْحي أحد الهادي آلذي أسْمَى الورى في مَنْصِبِ وبِمَنْسِبِ الحَـقُ أظهرَهُ عَقيب خَفائهِ الحَـقُ أظهرَهُ عَقيب خَفائهِ من جائر ونفى هُـداه ضلالةً من جائر سُبحانُ مُرْسِلهِ إلَيْنا رَحمةً والمُعجزاتُ بَدتُ بصِدق رَسولهِ كالظَّبْي في تَكْليمه، والجِدْع في والنار إذْ خَمَدتُ بنُور ولادةٍ،

فوزُ الأنامِ يَصِحُّ في تصديقهِ (۱).
من هاشمِ زاكي النَّجارِ عَريقهِ (۲).
والدينُ نظّمه لَدى تفريقِه (۲).
مُسْتَوْتِ بِيعَوْت ويعوق (۱).
مَسْتَوْت ويعوق (۱).
مَسْتَوْت ويعوق (۱).
مُسْتَوْت ويعوق (۱).

- (١) أحمد الهادي: محمد رسول الله. فوز الإنسان (في الآخرة بدخول الجنّة بمكن إذا صدّق الإنسان برسول الله) وعمل بما جاء به رسول الله.
- (٢) المنصب (هنا): المقام (مقام الرسالة). المنسب: النسب. زاكي: طاهر. النجار: الأصل. العريق: الكريم الأصل.
- (٣) محمّد رسول الله أظهر الحقّ بعد أن كان الحق خافياً (بين الناس)، ثمّ نظم الدين بعد أن كان الدين (بين الناس) فوضى.
- (٤) هُداه (هدى الرسول). الضلال والضلالة: السير في طريق الباطل. الجائر: الظالم، الحائد عن الطريق المستقم. مستوثق: معتقد، متمسك. يغوث ويعوق من الأصنام التي عبدتها جماعات من عرب الجاهلية.
- (٥) هو يهدي (بالبناء للمعلوم) الناس. ويُهدى (بالبناء للمجهول) الفضل (نائب فاعل مرفوع):(زيادة الخير عمّا عند الآخرين) من توفيقه (من موافقة الناس لماء جاء الرسول به؟). ويجوز «يهدي » (بالبناء للمعلوم) الفضل (مفعول به زيادة الخير فيه عمّا عند غيره).... المعنى، على كل حال، غامض لضعف التركيب
- (٦) دلت معجزات رسول الله على صدق رسول الله. المأثرة: العمل الكريم. وحقيقه بالمأثرات خليقه (؟ ومحقيقه: بما عرف عنه من الأعال الكرية) خليقه (لا وجه لإعرابها بالجرّ): إنّ صدق الرسول المعروف والمشهور جعله خليقاً: مستحقًا، قادراً وأهلاً للمعجزات التالية؟)
- (٧) كلّمه الظبي وحنّ الجذع لفقده (راجع موشّحة ابن سهل الأشبيلي ، ت ٦٤٩ هـ). وأشار مرّة إلى البدر فانشقّ البدر قسمين.
- (A) يوم مولد رسول الله انطفأت النار في فارس (وكانت تلك النار في الهيكل في ذلك الحين مشتعلة منذ ألف سنة بلا انقطاع). في التاريخ: إن النار انطفأت (في نحو ذلك الزمن). الأجاج: الماء الشديد الملوحة.

والزادُ قَـلٌ، فزادَ من بَركاتِ فكفى الجُيوشَ بتَمْره وسَوِيقِه (١). غيرَ أنّ « مُسَدَّسَةَ المُنْتَشاقْريّ » (نفح الطيب ٧: ٥١٢ - ٥١٧) أعْلى نَفَساً وأحسَنُ مَعانِيَ وأقربُ إلى الجوّ الروحي للنُّبُوَّة. قال المنتشاقريُّ:

حَــلَّ في طَيْبَـةٍ رسولٌ كريمٌ فعليه الصلاةُ والتسليمُ (٢).

صَفْوَةُ الْخَلْقِ خَاتَمُ الْأنبياءِ، مُرشِدُ الناس للطريق السَّواءِ، والعِاد المَسسلاذُ في اللَّواء وشفيعُ العُصاة يومَ الجزاء (٣): يومَ يبدو لَدَيْهِ جاهٌ عظمُ فعليه الصلة والتسلم.

الغياهِب فأضاءت مشارق ومغارِب (٤)، للأكاذِب وبدت منه للأنام عجائب الله علوم فعليه الصلة والتسلم.

فَسِوَى ما قَضى به مَفْسوخُ. فالورى مادح له ومُصيخُ<sup>(۱)</sup>. فعليه الصلاة والتسلم. أذهَ الغي نورُه والغياهِ ب وغدا الحق غالباً للأكاذِب صِدْقُ أقوال إلى بها معلوم

كُلُلُ دينِ بِدِينِهِ مَنْسوخُ (٥) وَ لَهُ داهُ بكلُ قلبٍ رُسوخُ ، كُلُّهُمْ في هَوى النبيِّ يَهِمِهُ ،

<sup>(</sup>١) السويق: نقيم الشعير.

<sup>(</sup>٢) طيبة: المدينة المنوّرة.

 <sup>(</sup>٣) العاد (الذي يُعتمد ويُعتمد عليه). الملاذ: الملجأ. اللأواء: ضيق المعبشة وشدة المرض. يوم الجزاء:
 يوم القيامة.

<sup>(</sup>٤) الغيّ: الضلال، الغيهب: الظلام،

<sup>(</sup>٥) منسوخ: ملغي. الدين لا يلغى، وإغا الذي نسخ (بالبناء للمجهول) هو الشريعة (نظام المعاملات). الإسلام لم يلغ الدين كما أنزل على موسى وعيسى. ولكن الناس نسوا (بضم السين) هذين الدينين. ثم جاء الإسلام بحقيقة الدين وأبطل شريعة الدينين السابقين لأنّ الأحكام تتغيّر بتغيّر الأزمان.

<sup>(</sup>٦) مصيخ: مائل بسمعه،

ف أَن اللَّوْلِدِ السعيدِ رَبيعُ مَنْ هُوَ الذُّخُرُ والعِاد المَنيدِ، ورَوُوفٌ بالمُؤمندين رحميمُ(١)

أنّ فيه بدا الجَلالُ الرفيعُ: فَمَسلاذٌ للمُذْنِبِينَ شفيسعُ فعليسه الصسلاةُ والتسليم.

\* \* \*

قد سَمَا قدرُه بغيرِ تَناهي (٢) آمِرٌ بالتُّقيئ، عنِ الشرِّ نياهِ ؛ وله عِنده النَّعيمُ المُقيم (٣).

وعلا جاهُهُ على كلّ جاهِ: مَنْ يُطِعْهُ يَنَسَلْ ثَوابَ الإلّهِ، فعليسه الصلة والتسلم.

وفي هذا السّلك يأتي الإمامُ مالكُ بنُ المُرَحَّل المَالَقيّ السَّبْتيّ (الأندلُسيّ المَغْربيّ) والمُتَوَفَّى سَنَةَ ١٩٩ للهِجرة فيزيدُ على أبنِ سَهْلِ الإشبيليّ في الصِّناعة (راجع ترجمة الشاعرين) ولم يُقَصِّرْ عنه في الطَّلاوة. غيرَ أنّ آبْنَ المُرَحَّلِ يفضُلُ آبْنَ سَهْلِ في أنّه جَلا الكلامَ على الرسولِ، صلّى اللهُ عليه وسلّم، في جَوّهِ الروحيّ، بينا آبنُ سَهْلِ قد مدّ القولَ في تَشابيهَ مادّيّةٍ تنطوي على تَجْسيم (راجع نفح الطيب ٧: ٤٤٥ – ٤٤٥، مُوشَّحة ابن المرحّل).

ولأبي عبد اللهِ مُحمّدِ التَّنَسِيِّ (من أحياءِ القرن الثامن للهجرة) كتابان في تاريخ المَعْرب: «راحُ الأرواح فيا قالَه المَوْلى أبو حَمّو من الشعر وقيلَ فيه من الأمداح وما يُوافِقُ ذلك على حَسْبِ الاقتراح » ثمّ « نَظْمُ الدُّرِّ والعِقْيانِ في شَرَفِ بني زَيّانِ ومُلوكِهِمُ الأُعيانِ » عَرَضَ فيها لأدبِ المَوْلِدِ ولا حَتفالِ المَعاربة بليلةِ المَوْلِدِ. جاء في نفح الطيب (٦: ٥١٥ – ٥١٥):

وكان السُّلْطانُ أبو حَمَّو المَمْدوحُ بهذهِ القصيدة (١) يَحتفلُ لِلَيلةِ مَوْلِدِ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلم غاية الاحتفال، كما كان ملُوكُ المَعْرب والأندلُس، في ذلك العصر

<sup>(</sup>١) راجع القرآن الكريم (٩: ١٢٨ ، سورة التوبة).

<sup>(</sup>٢) التناهي: بلوغ الشيء إلى نهاية يقف عندها.

<sup>(</sup>٣) نعيم مقيم: دائم.

<sup>(</sup>٤) « ما على الصبّ في الهوى من جناح »، ليحيى بن خلدون.

وما قَبْلَه، (يفعَلُون). ومِنَ احتفالهِ له (۱) ما حكاه شيخُ شُيوخِ شيوخِنا الحافظُ سيدي أبو عبد اللهِ التَّنَسِيُّ ثمَّ التِلِمْسانيُّ في كتابه «راحِ الأرواح....»، ونصُّه:

إنه (٣) كان يُعَمُّ لَيْلَة المِيلاد النَّبويِّ – على صاحبهِ الصلاةُ والسلام – بمشورة (٣) من تلمسانَ الحروسة مدعاة حُفَيلة يُحْشَرُ فيها الناسُ خاصةً وعامّةً، فل شِئْتَ من نارقَ مصفوفة وزَرابِيَّ مَبْثوثة (١) وبُسُط مُوشَّاة ووَسائِدَ بالذهب مُغَشَّاة (٥)، وشَمْع كالأُسطُوانات وموائِدَ كالهالات، ومَباخِرَ منصوبة كالقباب يَخالُها المُبْصِرُ تبراً مُذاب (٢). ويُفاضُ على الجميع أنواعُ الأطعِمة كأنها أزهارُ الربيع المُنمنَمةُ (٧) تَشْتهيها الأنفُسُ وتَسْتَلِدها النواظرُ، ويُخالِطُ حُسْنُ ريّاها الأرواحَ ويُخامِرُ (٨). رُتَّبَ الناسُ فيها على مَراتِبهم ترتيبَ آحتفالِ، وقد عَلَتِ الجميعَ أَبَّهةُ الوَقارِ والإجلال.

وَبَعُقْبِ ذَلَكَ يَحْتَفِلُ الْمُسْمِعُونَ (١) بأمداح المُصْطفى عليه الصلاة والسلام، ومُكَفِّرات تُرَغِّبُ في الإقلاع عن الآثام (١٠)، يَخْرُجُون فيها من فنَّ إلى فنِّ ومن أسلوب إلى أسلوب ويأتون من ذلك بما تَطْرَبُ له النَّفُوسُ وترتاحُ إلى سَاعه القلوب. وبالقُرْب من السَّلْطان - رضُوانُ اللهِ تعالى عليه - خِزانةُ المِنجانةِ (١١) قد زُخْرِفَتْ وبالقُرْب من السَّلْطان - رضُوانُ اللهِ تعالى عليه - خِزانةُ المِنجانةِ (١١) قد زُخْرِفَتْ

<sup>(</sup>١) الاحتفال: الاجتاع للقيام بتكريم إنسان أو حادثة.

<sup>(</sup>٢) \_\_ أبو حّو.

<sup>(</sup>٣) مشورة (هنا) يبدو أنها مكان أو بناء خاص أو جانب من بناء.

 <sup>(</sup>٤) في القرآن الكريم (٨٨: ١٥ – ١٦ ، سورة الفاشية): ﴿.... وغارق مصفوفة وزرابي مبثوثة﴾. النمرق والنمرقة (بضم النون فيها): الوسادة (الخدّة) الصفيرة يتكّى الجالس عليها. الزربيّة (بالفتح): ساط كثيف أو حصير (والعامّة يقولون: «سجّادة»). مشوثة: متفرّقة في أماكن مختلفة.

<sup>(</sup>a) الوشي: النقش في النسيج بأشكال مختلفة وألوان مختلفة (التزيين). مفشّاة: مستورة (عليها تزيين كثير مخيوط الذهب).

 <sup>(</sup>٦) حَق «مذاب» النصب: مذاباً. في التجويد (قراءة القرآن) يمكن الوقوف على المرفوع والجرور بالسكون، ولكن المنصوب يجب الوقوف عليه بالفتحة. ولكن الكاتب هنا أراد أن يناسب بين «مذاب» و «كالقباب» في السجم. وهذا خطأ.

<sup>(</sup>٧) المنمن (هنا) المزخرف (المزين) المرقش (بألوان مختلفة).

<sup>(</sup>A) الريا: الرائحة الطيبة. خامر: خالط.

<sup>(</sup>٩) المسمع: المغنّي. المصطفى: الختار (رسول الله).

<sup>(</sup>١٠) يبدو أن المكفّرات (هنا) قصائد دينمة تحثّ على الإقلاع (ترك) عن الآثام (الذنوب).

<sup>(</sup>١١) المنجانة (بجم فارسية): ساعة تدلُّ على الوقت.

كَانّها حُلّةٌ يَانِيّةٌ لِهَا أبوابٌ موجفة (١) على عَدَدِ ساعاتِ اللّيل الزمانية. فمها مضت ساعةٌ وَقَعَ النّقُرُ بقَدْرِ حِسابها، وفُتحَ عِندَ ذلك بابٌ من أبوابها وبَرَزَتْ منه جاريةٌ صُوِّرتْ في أحسنِ صورةٍ في يَدِها اليُمنى رُقْعةٌ مُشتعِلةٌ على نَظْمٍ في تلك الساعةِ بأَسْمِها مسطورةٌ فَتَضَعُها بينَ يَدَي السُّلْطانِ بِلطافةٍ، ويُسْراها على فَمِها كالمُودِيّةِ باللّبايعةِ حقَّ الخِلافة. هكذا حالهُم إلى ٱنْبِلاجِ عَمودِ الصباحِ ونِداء المُنادي: حيَّ على الفلاح (١).

وينقُلُ المقريُّ قِطعةً ثانيةً في هذا الموضوع نفسِه من كتاب التَّنسيّ: نظم الدُّرِّ والعِقيانِ « .... »، (نفح الطيب ٥١٤:٦ – ٥١٧). ومَعاني هذه القِطعة الثانية هي معاني القِطعة الأولى مَعَ شيء مِنَ الاختلاف في التعبير ومَعَ آختصار يسير هنا وتفصيل يسير هناك. ويكثرُ التفصيلُ في وَصْفِ المِنجانة مَعَ ذكرِ الأشعار التي تُقال عند كلِّ ساعةٍ من ساعاتِ الليل.

ويبدو أنه كان لِلسانِ الدين بنِ الخطيبِ (ت ٧٧٦ هـ) ميلاديّاتٌ (قصائدُ طِوالٌ قِيلَتْ في ذِكرى المولدِ النَّبَوِيِّ الكريم). من ذلك مثلاً قولهُ من قصيدةٍ (نفح الطيب ٢٠١ - ٤٥٥):

تألَّفَ نَجْدِيًّا فَأَذْكَرْ فِي نَجْدا وهاجَ بِي الشَّوْقَ الْمَبَرِّحَ والوَجْدا (٣). ثُمّ يقول:

إذا أنتَ شافَهْتَ الديارَ بِطَيْبَةٍ وجِئْتَ بها القبرَ المُقدَّسَ واللَّحْدا (٤١)، وآنَسْتَ نوراً من جنابِ مُحمَّدٍ يُجَلِّي القُلوبَ الغُلْفَ والأعين الرُّمْدا (٥٠)،

<sup>(</sup>١) موجفة: مغلقة (أوجف الياب: أغلقه).

 <sup>(</sup>٢) نداء المنادي: أذان المؤذِّن. حيّ على الفلاح (الأذان لصلاة الصبح: بين ظهور الفجر وطلوع الشمس).

 <sup>(</sup>٣) تألّق (البرق): لمع. نجدياً: من جهة نجد (شمائي شبه جزيرة العرب). المبرّح: المتعب، المعذّب. الوجد:
 الحبّ.

<sup>(1)</sup> شافه الرجل المكان: اقترب منه. طيبة: المدينة المنوّرة. القبر: قبر رسول الله.

<sup>(</sup>٥) الأغلف: الذي عليه غطاء طبيعي (قلب أغلف: لا تصل إليه النصيحة أو الحقيقة). العين الرمداء (التي أصيبت عرض الرمد فحال ذلك دون رؤيتها الأشياء بوضوح).

وأذر به دمْعاً وعَفَّرْ به خدّا(١)؛ فَنُبُ عن بعيدِ الدارِ في ذلك الحِمى خُطاه ، وأضحى من أُحِبَّتِهِ فَرْدا(٢). وقبل: يا رسولَ الله ، عبدٌ تقاصرَتْ سوى لَوْعة تَعتادُ أو مدْحَة تُهدى (٣). ولم يَستطِعُ، مِنْ بَعْدِ ما بَعْدَ المَدى، فجودُكَ ما أُجْدى وكفُّكَ ما أُنْدى (<sup>1)</sup>! تَدارَكُهُ، يا غَوْثَ العِبادِ، برحمةِ؛ وبَوَّأُهُم ظِلًّا من الأمن مُمْتَدًّا (٥). أجارَ بكَ اللهُ العِبادَ من الرَّدى حَمَى دِينُكَ الدُّنَيا وأَقْطَعَكَ الرِّضا وتوَّجَكَ العَلْيا وأَلْبَسَكَ الحمدا. فقد شَملَتْ عَلْيا وُك القَبْلَ والبَعْدا (٦). تقدَّمْتَ مُختاراً تأخّرتَ مَبْعَثاً؛ أعادَ فأنتَ القَصْدُ منه وما أبدا(٧). وعِلَّةُ هذا الكون أنتَ؛ وكلُّ ما ولم يألُ فيك الذِّكرُ مدْحاً ولا حدا (١٨). فإذا عسى يُشنى عليك مُقَصِّرٌ، عليك صلاة الله، يا كاشِفَ العَمى، ومُذُهِبَلَيْلِ الرَّوعِ وَهُوَ قدِ آرْبَدًا (١). فلا عزمةٌ تَمْضي ولا لَوْعَة تَهْدا (١٠) تقضّى زمانى في «لَعَلَّ » وفي « عَسَى » تَضَوَّع نَدًّا ما رأينا له ندّا(١١١). إلى أَنْ أَحُطَّ الرَّحْلَ فِي ثُرُ بِكَ السني قُصورٌ ببُصْرى ضاءت الهَضب والوهدا(١٢)

<sup>(</sup>١) ناب فلان عن فلان: قام مقامه وفعل ما يجب عن الآخر. أذرى فلان الدمع: نثره (بكي). عفر (برّغ بالتراب)

<sup>(</sup>٢) أضحى من أحبته فرداً: لم يبق له محب (؟).

<sup>(</sup>٣) تمتاد (بالبناء للمعلوم) = تعتاده (تعود إليه مرة بعد مرة).

<sup>(</sup>٤) أجدى: أنفع. ما أجدى: ما أنفعه. ما أندى كفك: ما أكثر نداها (كرمها).

 <sup>(</sup>٥) بوا الله العبد مكاناً: أنزله فيه وأسكنه.

<sup>(</sup>٦) اختارك الله للرسالة قبل جميع الأنبياء، ولكن جعلك آخرهم في الزمن.

 <sup>(</sup>٧) والله خلق هذا العالم من أجل أن تكون أنت رسولاً إليه. وكل شيء خلقه الله بعد ذلك كان أيضاً من أ أجلك. أبدأ: فعل الشيء ابتداء (للمرّة الأولى). أعاد العمل: عمله ثانية وثالثة الخ.

<sup>(</sup>A) ألا يألو ألواً: قصر. الذكر (القرآن الكريم).

<sup>(</sup>٩) الروع: الخوف. آربدً: تغيّر لونه (أظلم، اشتدّ).

<sup>(</sup>١٠) اللوعة: حرقة الحبّ أو الحزن.

<sup>(</sup>١١) الند: (بالفتح): الرائعة الطيبة، (بالكسر): المثيل، الكفؤ.

<sup>(</sup>١٣) اهتز الإنسان (طرب، فرح). لَمَا ولد الرسول: أضاءت الساء وظهرت أقطار العالم واضحة، حتى إن المباني التي في بصرى (في الشام) رؤيت من مكة. الهضب: المكان العالي. الوهد: المكان المنخفض.

ومن رُعْبهِ الأوْثانُ حَرَّتْ مَهابةً، ومن هَوْلهِ إيوانُ كِسْرى قدِ ٱنْهداً(۱).
وغاضَ له الوادي؛ وصبّحَ غِزُه بيوتاً لنارِ الفُرس أعدمها الوَقْدا(۱).
رَعَى اللهُ منها ليلةً أطلَعَ الهُدى على الأرضِ من آفاقها القَمرَ السَّعْدا.
ولِلسانِ الدينِ بنِ الخطيب «ميلاديّة » بارعةٌ رقيقةٌ لم يَحْفَظِ المَقريُّ منها سوى الأبياتِ التاليةِ (نفح الطيب ٢: ٥٠٩ - ٥١٥):

أَنْ يُرى طَائراً بغيرِ جَناح (٢)، حب بأنفاسِكِم نسيمُ الصباح (٤). والليالي تلينُ بعدَ الجِياح (٥)، بعدَ كَم الا، وفالِقِ الإصباح (١)! اليّامِ ما كان بُعْدُكم بأقتراحي. وأستدارت عليَّ دَوْرَ الوِشاح (٢)؛ في أغتباقٍ مُواصلٍ وأصطباح (٨). خَرَماً لم أَخَلُهُ بالمُستباح (١). ما لَها مِنْ وَثاقِها مِنْ سَراح ؟ أو يُتاحُ اللِّقاء بعدَ آنتزاح (١٠)؟

ما على القلب بَعْدَكُم من جُناحِ وعلى الشوق أَنْ يَشِبٌ إِذَا هَبُ جِيرةَ الحِيِّ، والحديثُ شُجونُ أَتَرَوْنَ السُّلُوَّ خَامَرَ قلبيب على الله وَلَوَ آني أُعطى اقتراحي على الله ضايقَتْني فيكم صروفُ اللَّيالي وسَقَتْني كاسَ الفِراقِ دِهاقاً واستباحبتْ من جِديّق وفَتائي وأستباحبتْ من جِديّق وفَتائي يا تُرى والنفوسُ أسرى الأماني هيل يُباحُ الورودُ بعد ذياد

<sup>(</sup>١) خر: سقط. إيوان كسرى: قصر شرق بغداد كان لملوك الفرس. وقد انشق جانبه ليلة مولد الرسول وسقط عدد من شرفاته (وفي التاريخ ما يهل على حدوث ذلك في نحو ذلك الوقت).

 <sup>(</sup>٢) غاض الوادي (النهر): غار ماؤه وجف (في ذلك الحين غار الماء في بحيرة ساوة في فارس). العزّ: القوة والمجد. صبحنا الحادث: جاءنا صباحاً. - في ذلك الحين انطفأت النار في الهيكل الكبير بعد أن ظلّت مشتملة ألف عام بلا انقطاع.

<sup>(</sup>٣) جناح (بالضم): لوم، ذنب.

<sup>(</sup>٤) شبّ الشوق (الحبة): اشتعل، زاد. هبّ: جرى، قَوِيَ.

<sup>(</sup>٥) الشجن (بفتح ففتح): الغصن. الحديث شجون (أنواع مختلفة ومتشعبة). الجهاح: الشدة والعصيان.

<sup>(</sup>٦) السلوّ: النسيان. خامر: خالط. فالق الإصباح (الله تعالى)، والواو للقسم.

 <sup>(</sup>٧) صروف الليالى: الأحداث والمصائب، واستدارت على دور الوشاح (أحاطت بي من كل مكان).

 <sup>(</sup>A) دهاقاً: مملوءاً. الاغتباق والاصطباح: شرب الخمر مساء وصباحاً.

<sup>(</sup>٩) الجدة: الزهو والقوة، الفتاء: الشباب:

<sup>(</sup>١٠) الورود: شرب الماء. ذياد: طرَّد، منع. الانتزاح: البُّعاد.

وإذا أعوْزَ الجُسومَ التلاقي، نابَ عنه تعارُفُ الأرواح. ويرى المَقريُّ، بحَقُّ، أنّ أبا زكريًا يَحيْى بنِ خَلْدونِ (ت ٧٨٠ هـ) قد حاكى هذه القصيدة لِلسانِ الدين لمَّا مَدحَ السُّلطانَ أبا حمّو في مَوْلِدِ سَنَةِ ثمانيَةٍ وسَبْعينَ وسَبْعينَ وسَبْعينَ وَسَبْعِياتَةٍ (في صيف عام ١٣٧٦م) فقال (نفح الطيب ٢: ٥١٠ – ٥١٣):

ما على الصَّبِّ في الهَوى من جُناح أَنْ يُرى حِلْفَ عَبْرةٍ وآفتضاح (١).

(وفي ترجمة يحيى بن خلدون مختارات من هذه القصيدة).

ولابن زَمْرَكَ الْمُتَوَفِّ عَى سَنَةَ ٥٩٥ - أو بعدَها بقليل (نفح الطيب ٧: ١٧١ - ١٩٥) بَديعيَّاتٌ تجري في قصائدَ ومُوشَّحاتِ. من هذه البديعيَّاتِ قصيدتُه التي أَنْشَدَها في مَوْلِدِ سَنَةَ ٧٦٧ للهِجرة (نفح الطيب ٧: ١٧٩ - ١٨٣):

زارَ الْخَيـــالُ بأيْمَنِ الزُّوراءِ فجلا سَناهُ غياهبَ الظُّلُاءِ(٢).

#### قال فيها:

يا ليتَ شِعْرِي، هل أرى أطْوي إلى فَتَطِيبَ فِي تلك الرُّبوعِ مدائحي حيثُ النُبُوّةُ نورُها مُتَألِّتً مَتَالِّتً عَدْسِها حيثُ الرِّسالةُ فِي ثَنِيّةٍ قَدْسِها حيثُ الضريحُ ،ضريحُ أَكْرَم مُرْسَلِ، عيثُ الضريحُ ،ضريحُ أَكْرَم مُرْسَلِ، المُصْطفى والمُرْتضى والمُرْتضى والمُجْتبى

قبرِ الرسولِ صحائِفَ البَيْداءِ ويَطولَ في ذاك المَقامِ ثَوائي (٣)؟ كالشمس تُزْهى في سَناً وسَناء (٤)؛ رَفَعَتْ لِهَدْي ِ الخَلْقِ خيرَ لِواء (٥)؛ فَخْرِ الوُجودِ وشافعِ الشَّفَعاء: والمُنْتقى مِنْ عُنْصُرِ العَلْياء (٦).

<sup>(</sup>١) الجناح (بالضم): اللوم، الذنب. العبرة: الدمعة (البكاء).

<sup>(</sup>٣) الزوراء: المكان الذي في الطريق إليه انحناء. والزوراء علم على مدينة بغداد لأن نهر دجلة ينعطف قبل الوصول إليها. السنا: النور والفيهب: الظلفة، الظلهاء: الليل.

<sup>(</sup>٣) الثواء: المكث (بالضم): الإقامة.

 <sup>(</sup>٤) متألّق: لامع. تزهى (كذا في الأصل): تفتخر تتكبّر. لعلّها «تزهو »: تضيء، تنبر. السنا: النور.
السناء (بالهمزة): العلو، الارتفاع.

 <sup>(</sup>a) ثنيّة (؟) قدسها (الطهارة، البركة، السمّو والرفعة): قدسها الخالص التامّ الكامل.

<sup>(</sup>٦) المصطفى: الختار، المجتبى: المقرّب،

وَبِلَيْلَةِ الْمِسلادِ كُمْ مِنْ رَحْمَةِ قَدَم بَشَّرَ الرُّسْلُ الكِرامُ بِبَعْثِه، أَكْرِمْ بِهَا بُشْرَى على قَدَم سَرَتْ أَمْسى بها الإسلامُ يُشْرِقُ نورُه، مُو آيَّةُ اللهِ السيّ أنوارُها هُو آيَّةُ اللهِ السيّ أنوارُها والشّمسُ لا تَخْفى مَزِيَّةُ فَضْلِها يا مُصْطَفَى – والكُونُ لم تَعْلَقْ به، يا مُصْطَفى – والكُونُ لم تَعْلَقْ به، يا مُطْهر الحقِّ الجَلِيِّ ومُطْلعَ النّايا مَلْجَا الجَلْقِ المُسْقَعَ فِيهِم، يا مَلْجَا الجَلْقِ المُسْقَعَ فِيهِم، يا آسِيَ المَرْضى ومُنْتَجَعَ الرّضا أَسْكو إليك، وأنتَ خيرُ مُؤمَّلِ، أَشْكو إليك، وأنتَ خيرُ مُؤمَّلٍ، إنْ كُنْتُ لم أَخْلُصْ إليك، فإمَّا

- نَشَرَ الإلّهُ بها - ومِنْ نَعْاء . وتقَدَم الكُهّان بالأنباء . في الكون كالأرواح في الأعضاء والكُفرُ أصبح فاحم الأرجاء . تَجُلو ظَلامَ الشكُّ أيَّ جَلاء . إلاّ على ذي المُقلة العمياء . إلاّ على ذي المُقلة العمياء . نُورِ السَّنِيِّ الساطح الأضواء ، نُورِ السَّنِيِّ الساطح الأضواء ، ومُواسِيَ الأيتام والضُعَفاء (۱) ومُواسِيَ الأيتام والضُعَفاء (۱) داء الذُنوب . وفي يَدَيْكَ دَوائي . داء الذُنوب . وفي يَدَيْكَ دَوائي .

ثمّ يستطردُ أَبنُ زَمْرَكَ إلى مدح محمّد الخامسِ الغَنبيِّ بالله مَلِكِ غَرناطةَ (٤)، مَعَ الإشارة إلى الآحتفال بالمؤلدِ:

وَبِسَعْدِ مَوْلايَ الإمامِ مُحَمَّدِ يا أَبْنَ الخلائفِ مِنْ بني نَصْرٍ ومَنْ مِنْ كُلِّ مَنْ تَقَفُ الْلُوكُ ببابهِ

تَعِدُ الأماني أَنْ يُتاحِ لِقائي. حاطوا ذِمارَ اللّه السَّمْحاءِ(٥) يَستَمْطرونَ سَحائـــبَ النَّمْاء.

<sup>(</sup>١) الكون (هنا) المالم، الوجود. الإنشاء: الإيجاد من العدم. - آختارك الله (يا محد) قبل أن يبدأ الله خلق هذا المالم.

 <sup>(</sup>٢) الآسي: الطبيب، المداوي. منتجع الرضا (الذي يطلب الناس رضاه). المواسي: الذي يساوي الآخرين بنفسه – الذي يواسي أو يحاول تخفيف آلام الآخرين.

 <sup>(</sup>٣) خلص فلان إلى المكان: استطاع أن يصل إليه مخترقاً أزد حام الناس.

<sup>(</sup>٤) محمّد (الغنيّ بالله) بن يوسف ثامن سلاطين بني نصر في غرناطة (٧٥٥ – ٧٦٠ هـ) وخامس من كان اسمه محمّداً منهم.

<sup>(</sup>٥) الذمار: الكيان والحرمة (ما يجب على الإنان أن يدافع عنه). اللَّه السمحاء: الدين الليِّن السهل (لا تعقيد ولا تشدّد فيه)، الإسلام.

قَوْمٌ إذا قادوا الجُيوشَ إلى الوَغي والعِزُّ مَجْلُوبٌ بكلِّ كَتيبة، يًا فَخَرَ أُنْدَلُسِ وعِصْمَةَ أَهْلُهَا، كم خُضْتَ طَوْعَ صَلاحِها مِنْ مَهْمَهِ عَظَّمْتَ ميلادَ النبيِّ مُحمَّدِ أَخْيَيْت لَيْلُك ساهراً فأفَدْتنا

فالرُّعْبِ أَرائدُهم إلى الأعداء؛ والنصرُ معقودٌ بكـــلٌ لواءٍ. يَجْزِيكَ عنها الله خيرَ جَزاء، لا. تَهْتدي فيه القَطا للهاء (١٠). وشَفَعْتَـــه باللَّيْلـــةِ الغَرَّاء (٢). قُوتَ القُلوبِ بذلك الإحياء (٣).

وَلِأَبْنِ زَمْرَكَ مُوَشِّحةٌ فِي ذِكْرِ المَوْلِدِ (نفح الطيب ٧: ٢٨٠ - ٢٨١) مطلعها: لَوْ تَرْجِعُ الأيامُ بعدَ الذَّهاب، لم تَقْدَح الأيامُ ذِكْرى حَبيبُ (١). وكُلُّ مَنْ نامَ بِلَيْلِ الشبابُ يُوقظُه الدهرُ بصبح المشيبُ (٥).

والبيتان الأخيرانِ فيها(٦):

المُصْطفى الهادي شفيعٌ مطاعٌ(٧). (هل يُحْمَلُ الزادُ لدار الكريم) فجاهُــه ذُخْرُ الفقــيرِ العــديمْ وحُبُّه زادي، ونِعْمَ الْمَهَاعُ

المهمه: الأرض المقفرة (الخالبة). القطا: طير قوى الحاسة للهاء. (1)

الغرّاء: البيضاء (المباركة). الليلة الفرّاء (؟). لعلّها ليلة عاشوراء (راجع، تحت، ص ١٣٠ - ١٣١). (Y)

قوت القلوب: غذاء الروح. الإحياء: سهر الليل في العبادة. في الحاشية (نفح الطيب ٧: ١٨٣): أن  $(\tau)$ الشاعر يورّي هنا (يشير) إلى كتاب « قوت القلوب » (لأبي طالب المكيّ) وكتاب « إحياء علوم الدين » (لأبي حامد الفزاليّ). هذا التعليل بعيد.

قدحت الأيّام في الشيء: أتلفت جانباً منه. لم تقدح الأيام ذكرى حبيب (لم تنسني حبيبي). - مها (£) يَنْقَض على الحبّ من الزمن لا ينس أحباءه (لقد شاخ الشاعر، ولكنّه ما يزال برجو الذهاب إلى الحج؟).

إذا غفل الإنسان في أيام شبابه (عن بعض العبادة)، فإنه يعود (إلى ذلك الجانب من العبادة) حينا (a) تتقدم به السن.

البيت في الموشِّع (وفي المسمَّط) عدد من الأشطر يجمع بينها ترتيب معيِّن في قوافيها. (7)

<sup>«</sup> هل يحمل الزاد لدار الكريم » شطر للفقيه الزاهد أبي عبد الله أبي الحجَّاج يوسف المنصفى (نسبة (y) إلى المنصف، وهي قرية قرب بلنسية). وكان للمنصفي رحلة إلى المشرق. وسكن سبتة وهو من أحياء النصف الأول من القرن السابع للهجرة (راجع المغرب ٣٥٤:٣ نفح الطبب ١: ١٨١ ، ٣: 000 3: FTT).

والله سمّاه الرؤوف الرحم، عسى شفيع الناس يوم الجساب يُلْحَقَسني منسه قَبولٌ مُجاب

يا مُصطفّى، والخَلْقُ رَهْنُ العَدَمْ، مَزِيّةُ أَعْطِيتَهِا فِي القِدَمْ مَزِيّةٌ أَعْطِيتَهِا فِي القِدَمُ مُولِكِةً لَكُم مُولِكِةً لَلْمَا لَحَمْ لَلْكَانَ لَجَمْ نَادَيْتُ لُو يُسْمَعُ لِي بالجوابْ أَطْلَعْتَ لِلْهَدْي بغير أحتجابْ

فجارُهُ المكفولُ ما إِنْ يُضاعُ (١). وملجأً الخَلْقِ لِرَفْعِ الكُروبُ (٢) يَشْفَعُ لِي فِي مُوبِقاتِ الذُّنوبُ (٣).

والكُوْنُ لَم يَغْتُنَى كِامَ الوُجودُ (ا): بها على كُللٌ نَسِيٌ تَسودُ، أَنْجَزَ لِلأُمّسةِ وَعُسنَ السُّعودُ. شَهْرَ ربيعٍ، يا ربيعَ القُلوبُ، شَهْرَ ربيعٍ، عا ربيعَ القُلوبُ،

ويبدو أنّ من المُناسباتِ التي كان أهلُ الأندَلُس (والمَغْرب) يَخْتَفِلونَ لَمَا ذِكْرَى عاشوراء (العاشرِ من المُحَرّم: الشهرِ الأوّلِ من السَّنَة الهِجريّة - وفي العاشر من المُحَرّم مِنْ سَنَةِ ٦١ = ١٠/١٠/١٠ م) كانت ماساةُ عاشورَاء ومقتلُ الحسين بن عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه. ولاّ بْنِ زَمْرَكَ (نفح الطيب ١٠ ٢٢١) مِنْ قصيدةٍ في مدح مُحمّدِ الغَنيُّ بالله النَّصْريُّ يذكُرُ فيها عاشوراء:

رَفَعَتْ لِواءً للنَّدى مَنْشورا (٥)، فَجَّرتَ منها بالنَّوالِ بُحورا (١).

يا أَيُّها المَوْلِي السَّذِي بَرَكَاتُهُ لِلهَ النَّهُ لِ لَكُ رَاحَةٌ تُرْجِي الغَامَ بِأَنْهُلِ

<sup>(</sup>١) راجع القرآن الكريم (٩: ١٢٨، سورة التوبة). ما أن يضاع: لا يضاع («أن » زائدة).

<sup>(</sup>٢) يوم الحساب: يوم القيامة. الكرب: الحزن الشديد.

<sup>(</sup>٣) الذنب الموبق (الملك، العظم).

<sup>(</sup>٤) المصطفى: المختار للرسالة (محد رسول الله). والحلق (الواو للحال: حينا كان البشر لا يزالون) رهن العدم (قبل وجودهم في هذا العالم). الكون (هنا): هذا العالم. الفتق: الثبقة. الكيام: الكأس (الأوراق الخضر التي تغلّف الزهرة قبل أن تتفتّح الزهرة). – أن الله قضى أن يكون محدّ رسولاً إلى هذا العالم قبل أن يخلق الله هذا العالم.

 <sup>(</sup>۵) المولى: السيد (محمد رسول الله). الندى: الكرم.

 <sup>(</sup>٦) تزجي: ترسل، تسيّر، الأغلة: طرف الإصبع (كناية عن سهولة تسيير الأمور). النوال: العطاء (الخير، الفائدة).

واليَوْمَ مَوْسِمُ قُرْبَسِةٍ وعِبسادةٍ راعَيْستَ فيه سُنِّةً نَبَويّةً لا زِلْتَ، عامَكَ كُلَّه، في غِبْطةٍ

وغداً - ظَفِرْتَ بأَجْره - عاشورا(١). تَرْوي الثِّقاتُ حديثَه المشهورا. لُقِّيــتَ مَنهـا نَضْرةً وسُرورا (٢).

ولاِّ بْنِ زَمْرَكَ أَيضاً قصيدةٌ يبدو أنّه مَدَحَ بها الغنيَّ بالله النّصريُّ وَوَرَدَ فيها ذِكْرُ عاشوراء (نفح الطيب ٧: ١٧٦ – ١٧٧). من هذه القصيدة:

> مولاي، يا آبن السابقين إلى العُلا أبناء أنصار النّبي وصحبه والمُؤثرون - وربُّنا أثنى بها؛ فاضت علينا من يَدَيْكَ غَائِمٌ في مَوْسِم للسدين قد جَدَّدته أضعاف ما أهْدَيْتنا من مِنّة

والرافعين لواءها المنشورا، في الذُّكْرِ أَصْبَحَ فَخْرُهُمْ مذكورا(٣)؛ في الحَشْرِ خُلدَ وَصْفُهم مسطورا(٤)، وتَفَجَّرَتْ من راحَتَيْكَ بُحورا، وأقمعت فينا عِيده المشهورا. تُهْدى إلَّنْكَ ثَوابَها عاشورا(٥).

أمّا في السودان الغَرْبيِّ خاصَّةً فيبدو أنّ الآهمَامَ كان بالفِقه وما يتصل به؛ وأمّا النّتاجُ الأدبيُّ والتأليفُ في العلوم العقلية والاجتاعية فكان في زَمَنِ متأخّرِ جِدًّا، ثمّ إنّ هذا النتاجَ كُلَّه لم يظهَرْ بالطبع إلاّ قليلاً جِدًّا، كما أنّ وُصولَنا إلى هذا النتاج – مخطوطاً ومطبوعاً – كان أيضاً صعباً.

وعلى كلّ حالٍ، فإنّ هنالك بضعة نَفَرٍ وَرَدَ ذِكْرُهم في « نَيْلِ الآبتهاج »، منهم عبدُ العزيز التَكْروريُّ الذي رَحَلَ إلى المشرق في منتَصَفِ القرن التاسع (ص ١٨٢).

<sup>(</sup>١) القربة: العمل الذي يسرّ الآخرين ويقرّبك منهم.

 <sup>(</sup>٢) الغبطة: النعمة، حسن الحال، السرور. في القرآن الكريم (٧٦: ١١، سورة الدهر): ﴿فوقاهم (صرف عنهم) الله شرّ ذلك اليوم (يوم الحساب، يوم القيامة) ولقّاهم (أعطاهم) نضرة (حسناً وإضاءة في وجوههم) وسروراً ﴾.

<sup>(</sup>٣) في الذكر (في القرآن الكريم).

<sup>(</sup>٤) المؤثرون: الذين يفضّلون الآخرين (بفتح الخاء) على أنضهم. الحشر (سورة الحشر). في القرآن الكريم ( ٥٩: ٩ ، سورة الحشر): ﴿ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة﴾ حاجة إلى ذلك الشيء الذي يعطونه لغيرهم.

<sup>(</sup>٥) المنة: الإحسان، الإنعام.

ومنهم محمّدُ بنُ أحمد آبنِ أبي مُحمّدِ التازختي (نحو ١٥٠ - نحو ١٩٣٦م) والمشهورُ بِلَقَبِ أَيْدَ (١) أحمد رَحَلَ إلى تكدة فَلَقِيَ فيها المَغِيليَّ (ت ١٠٩ هـ) وحَضَرَ دُروسَه، ثمّ رَحَلَ إلى المشرق وأخَذَ عن نَفَرِ من العلماء في مصر ومكة. وأجتهد (في تخريج مسائلِ الفِقه) وصار من مُحَصِّلي العُلماء مُحدِّثاً ومُحقِّقاً ومُتَفَنِّناً في عددٍ من العلوم، ثمّ قَفَلَ اللهِ السودانِ ونَزَلَ في بلدةِ كشنَ فأكرمه صاحبها غاية الإكرام وولاه قضاءها (ص ٣٣٥).

وأَخَذَ الفقيةُ الحافظ مخلوفُ بنُ عليٌ بنِ صالح ِ البلباليّ (تُوُفِّيَ بعدَ ١٤٠هـ) العِلَم (وكانتْ قد تقدّمتْ به السِنُّ) عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ محدِ أقبتَ في بلادِ ولاتن ثمّ سافَرَ للغَرْب (للمغرب) فأخذ عن ابن غازي (ت ٩١٩هـ). بعدَئِذِ دَخَلَ بلادَ السودان، مثلَ بَلَدِ كند وبَلَدِ كشن وغيرها وأقرأ أهلَها وجرى بينَه وبينَ العاقبِ الأنصمني خِلافٌ. ثمّ إنّه دخل تَنْبُكْتَ ودرّس فيها. وعاد حيناً إلى مَرّاكُسَ ثمّ رَجَع إلى بلادِه (ص ٣٤٤).

وهنالك أيضاً عبدُ الرحمن بنُ عليّ بنِ أحمدَ القصريُّ الفاسيُّ السُّفيانِّ المعروفُ بلقبِ سقين أبي محدِّ (نحو ٨٧٠ – نحو ٩٥٦ هـ) أخَذَ عن زَرّوقِ (ت ٨٩٩ هـ) وعن ابن غازي (ت ٩١٩ هـ). ثمّ إنّه رَحَلَ إلى الشرق (سَنَةَ ٩٠٩ هـ). ثمّ رَجَعَ إلى بلاد السودانِ ودَخَلَ كانو وغيرَها وبَقِيَ هنالك مُدّةً عادَ بعدها إلى فاس، سَنةَ ٩٢٤ للهجرة وتولى الخَطابة فيها في جامع الأندلس<sup>(٢)</sup>. وبعدَ وفاةِ محدّ بنِ محدّ بنِ الإمام القوري (ت هـ) تولّى الفُتيا فيها أيضاً، مُدّةً وجيزةً، فيا يبدو. فلمّا عُزِلَ عن الفُتيا أكبُّ على روايةِ الحديث وإقرائِه إلى أن أدْركَتْهُ الوفاةُ (ص عن الفُتْيا أكبُّ على روايةِ الحديث وإقرائِه إلى أن أدْركَتْهُ الوفاةُ (ص

ثُمْ يَأْتِي مُحَدُّ بنُ مُحُودِ بنِ عَمَرَ بنِ مُحَدِّ أَقِيتَ بنِ عُمَرَ بن يحيى الصَّنْهاجيّ (مَنَةَ ١٥٥ للهِجرة-راجع ترجمته) قاضي (١٠٩ – ١٧٣ هـ). ولمَّا تُوُفِّيَ والدُهِ (سَنَةَ ١٥٥ للهِجرة-راجع ترجمته) قاضي

<sup>(</sup>١) أيد، أيت: ابن.

<sup>(</sup>٢) في جامع عُدُوة الأندلسيين- الجانب الذي سكنه الماجرون من الأندلس في مدينة فاس.

تَنْبُكْتَ تُولَّى هو القضاء بعده. وكانت له معرفةٌ بالبلاغة والمَنْطِقِ، وله تعليق على رَجَزِ المغيلي في المنطق (ص ٣٤٠).

ولا بد من الإشارة، قبل آنتهاء القرن العاشر للهجرة، إلى أبي بكر بن أحمد بن عُمر بن محد أقيت التنبكي (١٩٩ - ١٩٩ هـ)، كانت له معرفة باللُّفة والفقه، كما كانت له «تآليف صغار في التصوّف «وغيره، منها «مُعين الضّعفاء في القناعة » (صكانت له «تآليف صغار في التصوّف بوغيره، منها «مُعين الضّعفاء في القناعة » (صعر ١٠٢). وكذلك تحسن الإشارة إلى العاقب بن محد بن محد أقيت بن مُعرَ بن محد الله بن محد الله بن محد الله الحق مقداما على بن محيد القلب صُلْباً في الحق مقداما ومُسدد و أبي القلب صُلْباً في الحق مِقداما ومُسدد و أبي المناف وعلى من دُونَه، وله مع جميع هولاء وقائع كانوا يَخْضَعون له فيها. أمّا إذا لم يفعلوا ذلك فكان يَعْزِلُ نفسَه من القضاء ويَلْزَمُ بيتَه، فيُلاطفونه حتى يَرْجِع إلى مَنْصِبه، وقد فَعَلَ ذلك مِراراً، وكان العاقبُ بنُ عبد هذا قد رَحَلَ إلى المشرق وأدى فريضة الحج واتصل بنفر من العلماء فأخذ عنهم وأجازوه (ص ٢١٨ – ٢١٩).

ومن الفُقهاء العاقبُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصميّ المَسوقيّ (تُوفِيّ بعدَ ٩٥٠ هـ) من أهل أكدس - وهي بلدةٌ قريبة من بلادِ السودان - أَخَذَ عنِ الإمام عجّدِ بنِ عبدِ الكريم المَغِيلي التِلْمُساني (ت ٩٠١ هـ)، وكان المَغِيلي قد رَحَلَ إلى بلادِ السودان وبلادِ التَكْرُورِ. ثمّ رَحَلَ العاقبُ بنُ عبدِ الله إلى المَشْرق وأخَذَ عن جلالِ الدين السيوطيّ التكرورِ. ثمّ رَحَلَ العاقبُ بنُ عبدِ الله إلى المَشْرق وأخَذَ عن جلالِ الدين السيوطيّ (ت ٩١١ هـ) في مِصْرَ وغيرِه، في أثناء طريقِه إلى الحجّ. وللعاقب تصانيفُ منها تعليقةٌ على قولِ خليلِ (١) - جُزْء في وُجوبِ صلاةِ الجُمّعةِ في قرية أصمن - الجوابُ تعليقةٌ على أسئلةِ القاضي محدّدِ بنِ محمودٍ - أَجْوبَةُ الفقيرِ عن أسئلة الأمير، أجابَ فيها السلطانَ أسكى الحاجّ محدّد (ص ٢١٧ - ٢١٨ ، راجع ٣٤٤).

<sup>(</sup>١) خليل بن إسجاق الجندي (لأنّه كان يلبس ثياب الجند): فقيه ملكي (ت ٧٧٦ هـ)، له كتاب في الفقه مشهور بعنوان ه محتصر خليل ».

# ابن أبي البقاء البلنسي

١ - هو الأستاذُ أبو عبدِ الله محمدُ بنُ محمدِ بنِ سُليانَ الأنصاريُّ المعروفُ بآبنِ أبي البقاء ، أصلُه من سَرَقُسْطَةَ (ومسكنُه في بَلَنْسِيَة). كانتُ وفاتُه سَنَةَ ٦١٦ للهجرة (١٢١٩ - ١٢٢٠ م).

٢ - كان أبن أبي البقاء البَلنسيُّ بارعاً في العربية (النَّحْو) واسعَ العلم بها، وقد تَصدَّرَ لتَعْليمِها، وكانتْ له عِنايةٌ بتقييدِ الآثار (الحديث؟). ثم هو شاعرٌ مجوِّدٌ، له رثالا وله وصفٌ جيدٌ وغزلٌ.

#### ۳- مختارات من شعره

قال آبنُ أبي البقاء البلنسيُّ من قصيدةٍ له في الرثاء:

قد علّمَتْني الليالي أنّ ريقَتَها صابٌ، وإنْ قال قومٌ إنّها عَسَلُ (۱). إنّ الذي كانتِ الآمالُ مُشْرِقَةً بهِ وعيش الأماني بُرْدُها خَضِلُ (۱)، أصاب صَرْفُ الليالي منه قُطْبَ حِجّى.

يا مَنْ رأى الشُّهبَ أعيَتُ دونَها السُّبلُ (٣).

- وقال يَصِفُ السَّيْفَ:

وذي رَوْنتي كالبَرْقِ، لكنَّ وَعْدَهُ صَدوقٌ ؛ ووَعْدُ البرقِ كِذْبٌ . ورُبّا (١) . . . .

<sup>(</sup>١) الربقة: الربق (اللماب - بالضم - القليل): كتابة عن السرور القليل الذي تحاول الدنيا أن تهبه للناس. الصاب: شجر له عصارة (بالضمّ) مرّة.

 <sup>(</sup>٢) بردها (بالضمّ) ثوبها (وفي الأصل، ضبطت الكلمة بفتح الباء من البرد، ضدّ الحرّ، ولا معنى له).
 الخضل: المبتلّ، الناعم.

<sup>(</sup>٣) الحجى: العقل. قطب حجى (مركز العقل): المستند الذي يدور عليه العقل. صرف الليالي: المصائب. يا من رأى الشهب أعيت دونها السبل (كانت المصيبة بموت هذا الرجل عظيمة إلى حدّ أن النجوم وقفت عن الدوران) لقد اضطرب كلّ شيء بعد موته.

<sup>(1)</sup> الرونق: الحسن (بالضم)، اللمعان. يبرق السيف إذا هزّه صاحبه ليضرب به. السيف يبرق وهو على وشك أن يصيب فيقتل. أمّا البرق (الذي في الغيم) فقد يظهر فيتبعه مطر أو لا يتبعه مطر. وربّا (فيها اكتفاء): وربّا أمطر (الغيم بعد البرق).

عَقَدْتُ نِجادَيْهِ لِحَسلٌ تَمَائُمي وساء الأعادي إذ بكَتْ شَفَراتُه،

- وله في الغزل:

غيرُ خافِ على بصيرِ الغرامِ عَبَراتٌ تصُــدُ عن نَظَراتٍ، ودِمــا تُراقُ بآسمِ دُموعٍ، شَرِبَتْ، بَعْدَكَ، الليالي حياتي

أنّ يوم الفِراقِ يوم حِمام (٣): ونشيج يحول دون الكلام (٤)، ونُفوس تودي برَسْم سَلام

غيرَ أوْشالِ لَوْعَـتي وسَقامي (٥).

وقلت له: كُن للمكارم سُلَّما (١).

وسرَّ ولاةَ الوُدِّ لَــا تَبَسَّا(٢).

٤-\*\* الذيل والتكملة ١: ٢١٥ (رقم ١٤٣).

## ابن غيّاث الشريشيّ

١- هو أبو عمرو محمد بن عبد الله بن غيّات الجُذاميُّ الشَّريشيّ، كان مولدُه سَنَة ٥٣٦ للهِجرة (١١٤١ - ١١٤٢م). كَتَبَ في شَبيبَتِه عن الأمير إساعيلَ بن عبد المؤمن (من وُلاةِ الموحّدين في الأندلس؟). ثمّ إنّه زارَ مَرّاكُسَ ومَدَحَ أُمَراءها. وكانت وفاتُه في المُحَرَّمِ من سَنَةِ ٦٢٠ (شباط - فبراير ١٢٢٣م) في الأغلب: أو ٦١٩ (الوافي ٤: ١٠).

<sup>(</sup>١) النجاد (بالكسر) ما يحمل به السيف فيعلّق في العنق. التميمة: حجاب يعلّق على الصبي لمنع إصابته بالعين (من خرافات العامّة). عقدت نجاديه لحلّ تماثي: بدأت بحمل السيف (بالقتال والحرب) لمّا حلّت عني تماثي (لما جاوزت سنّ الطفولة): باكراً - وقلت ..... كن (في يدي: سأقاتل بك) في سبيل الوصول إلى معالي الأمور.

<sup>(</sup>٢) الشفرة: حديدة السيف التي تقطع. بكت شفرة السيف (سال عليها الدم من قتال الأعادي). تبسّم السيف: كثر بريقه (لكثرة تحريكه للضرب به).

 <sup>(</sup>٣) الحيام (بالكسر): الموت.

<sup>(1)</sup> تكثر العبرات (الدموع) في العين حتّى تعجز العين عن النظر. النشيج: إرتفاع الصوت بالبكاء.

<sup>(</sup>a) بعدك (بعد فراقك). شربت الليالي حياتي (ذهبت من الحياة: بطلت بعدك قيمة الحياة). الوشل (بفتح ففتح): الماء القليل (بقيّة الشيء). اللوعة: حرقة يجدها الإنسان في نفسه من أثر حبّ أو ألم أو حزن. السقام: المضعف، المرض.

٢ - كان أبو عمرو بن غياث ذا مكانةً في قومه، كما كان أديباً وكاتباً مُحسناً اتصلت المكاتبات بينه وبين نفر من أُدباء زَمانه منهم مَثَلًا ابن مَرْج الكُحْل(١٠)، وكانت تلك المكاتبات تجري في نَثْر وفي شعر. وشعرُه كثيرٌ رقيقٌ جيدٌ. ويبدو أن مُعْظَمَ شعره كان في مدح الملوك والرؤساء.

## ٣- مختارات من آثاره

- لأبي عمرو بنِ غيّاثٍ أبياتٌ في العِتاب والنّسيب، هي (نفح الطيب: ٢: ٦٠٨):

أُوْدِعْ فَوَادِي حَسْرةً أَوْ دَعِ؛ نَفْسَكَ تُوْذِي أَنتَ فِي أَضْلُعي (٢). أَمْسِكْ سِهامَ اللَّحظِ أَوْ فَأَرْمِها: أَنتَ بَا ترمي مُصابُّ مَعي (٣). مَوْقِعُها القلبُ، وأَنتُ الذي مَسْكَنُسه في ذلك المَوْضِعِ.

قالَ أبو الحسنِ الرُّعينيِّ (أَ): لَقيتُ (أَبنَ غياثٍ) سَنَةَ خْسَ عَشْرَةَ (وسِتَّهِائَةٍ)
 وأخذتُ عنه ثم ّ ٱسْتَجَزْتُه (٥) سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ فَكَتَبَ إلي مُجيزاً:

.... قَسَمًا بَمَا يَكُونُ بِهِ القَسَمُ (٦)، لقدِ ٱسْتَفْتَحْتَ بَاباً وَإِنَّه لَمُغْلَقٌ مُبْهَمٌ (٧)؛ وَأَسْتَنْطَقْتَ أَعْجَمِيًّا، ومِنْ أَيْنَ له أَنْ يُفْصِحَ الأعجمُ. ونَفَخْتَ حيثُ لا ضَرَمَ (٨):

<sup>(</sup>١) ابن مرج الكحل (راجم الجزء الخامس، ص ٩٩١).

<sup>(</sup>٢) أودع (أجمل في) فؤادي إحسرة أو دع (اترك وضعها). إنّك إن فعلت (ووضعت حسرة في قلبي) فإنّك تؤذي نفسك أيضاً لأنّك محبوبي الذي أجعله أنا بين أضلعي (في قلبي).

<sup>(</sup>٣) إرم سهام اللحظ: أطلقها عليّ.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن عليّ بن محمّد بنّ عليّ الرعينيّ (٥٩٢ - ٦٦٦ هـ).

<sup>(</sup>٥) طلبت منه إجازة (شهادة) بما أخذته عنه من العلم والساح لي بأن أعلَّم الناس ما تعلَّمته منه.

<sup>(</sup>٦) عا به يكون القم (الحلف باليمين): بالله تمالى.

<sup>(</sup>٧) استفتحت باباً (طلبت فتح باب): طلبت مني شيئاً (إجازة). وانه (أنّ هذا الباب): إعطائي إجازات. وانّه لمغلق (ليس في عادة بإعطاء إجازات). المبهم: الشيء الساذج (الذي لا علامات فيه)....

<sup>(</sup>٨) ونفخت حيث لا ضرم: لا مادّة قابلة للاشتمال بالترويح (بنفح الريح) عليها.

أُعيذُها نَظَراتِ منكَ صادقةً أَنْ تحسبَ الشحمَ فيمن شحمُه وَرَمُ (١).

.....(٢) ولقد تركتُ مِنْ الأشياخِ (٣) مَنْ لا يَنْبغي أَنْ يُتْرَكَ ويَجِبُ أَن يُتَيَمَّنَ بِهِ ويُتَبَرَّكَ . غيرَ أَنَّ القِدَمَ والْمَرَمَ والأَلْمَ (٤) صَرَفَتْني عنِ الإسهابِ والتطويل (٥). وما يُطيل شيخٌ له بعد نَوْماتِ العُيونِ بالليل نَظْرةُ تَخبيلٍ (٢)؛ وكُتُبُه تَخبِيلٌ وعَيْشه تنكيل (٧). وقد آتضح له من السبعين إلى الثانين السبيلُ (٨).

- وله أبياتٌ في الصِّبا والشَّيْب:

وقيد بُعَيْدَ الأربعينَ إلى الصِّبا (١)؟ لِمَنْ شاء بالأعال أَنْ يَتَقَرَّبا. أَيُنْكَرُ نُورٌ قد تَخَلَّلَ غَيْهَبا (١٠)؟ كُمَيْتُ الصِّبا مِمَّا جرىعاد أشهبا (١٠). صَبَوْتُ، وهل عارٌ على الحُرِّ إِنْ صَبا يرى أَن حُب الحُسْ فِي اللهِ قُرْبَةً وَقَالُوا: مَشيبٌ قلتُ: واعَجَبَا لكم، وليس مَشيبًا ما تَرَوْنَ، وإنّا

٤- \*\* المغرب ١: ٣٥ برنامج الرعيني ٩٩ (رقم ٣٧)؛ الذيل والتكملة ٦: ٢٩٥ - ٢٩٦ - ٢٩٦ (رقم ٧٨٠)؛ تحفة القادم ٢٩٦ ؛ الوافي بالوفيات ٤: ١١ ؛ نفح الطيب ٢: ٦٠٨ .

<sup>(</sup>١) البيت للمتنبّى، الشحم: مادّة يصبح بها الجسم سميناً. الورم: انتفاخ من مرض.

<sup>(</sup>٢) كان ابن غيات يريد أن يذكر نفراً من شيوخه (أساتذته). وهم غير مذكورين في الأصل.

<sup>(</sup>٣) الأشياخ: الشيوخ (الأساتذة).

<sup>(</sup>٤) القدم (طول الزمن) يدعو إلى النسيان. الهرم (طول العمر) يدعو إلى الضعف. الألم (ذهاب الصحّة) يدعو إلى قلّة الصبر وقلّة الاحتال.

<sup>(</sup>٥) الإسهاب: إكثار التعابير للمعنى الواحد. التطويل: الإتيان عمان كثيرة.

 <sup>(</sup>٦) بعد نومات الميون (بعد أن ينام الناس في الليل). نظرة تخبيل: تدل على الخبل (بفتح ففتح):
 الجنون أو فساد التفكير.

 <sup>(</sup>٧) كتبه (كذا في الأصل). والكتب جمع كتاب بعنى الحكم أيضاً. يقول: إنّ أحكامه من عمل الخيال لا صواب فيها. التنكيل: المقاب الشديد الذي يراد به ردع الآخرين عن أعمال السوء.

<sup>(</sup>٨) اتَّضح (بان، ظهر)... السبيل (النهاية، الموت).

<sup>(</sup>٩) صبا: مال (إلى الحبوب). قاد: جرّ. الصبا: العشق (الجهل في أيام الشباب)..

<sup>(</sup>١٠) الغيهب: الظلام (هنا: سواد الشعر). في الوافي: «بدر » مكان عنور ».

<sup>(</sup>١١) الكميت (الحصان الأحر اللون). كميت الصبا (نشاط الشباب). أشهب (أبيض اللون).

# الرفّاء المُرسيّ

١ - هو الأستاذُ أبو علي الحسنُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ موسى بن عبدِ الرحمن الكِنائي المُرْسِيَة، من أهلِ مُرْسِيَة. أخذَ القراءاتِ عن أبي جعفر (بن)(١) الحصار. وماتَ الرفّاءُ في بلدهِ مُرْسِيَةَ سَنَةَ ٣٣٣ للهِجرة (١٢٣٥ - ١٢٣٦ م) في الأغلب.

٢ - كان الرفّاء المُرسيُّ مُقْرِئاً ونَحْوِياً، وكان أديباً شاعراً مطبوعاً صاحب مُقَطَّعاتٍ، وفي شعرِه تكلُّف لُزومِ ما لا يلزَم. ويبدو أنّه كان يُكثِرُ من وَصْفِ المآكل.

### ٣- مختارات من شعره

- قال الرفّاءُ المُرسيُّ في المُجَبّنات (نوع من الحَلْوى: عَجينٍ مَحْشُوُّ بالجُبْن يُقلى بالسَّمْن ويُغْمَسُ في القَطْر، كالقطائف)(٢):

شُغِفْتُ بَحُبِّ أَبِكَارٍ حَبَالَى، وَودِّي لَو بَنَيْتُ بَهَا عَروسا(\*). إذا لاحت بُدوراً في المقالي تراءت للعيون بها شُعوساً(٤).

- وله في النسيب (من لزوم ما لا يلزَمُ بِكَلِمَتَيْنِ أَوْ أَكْثرَ):

أت فأسَى كُلُّها كُلُّها، وبانَ الأسى كُلُّها كُلُّها،

<sup>(</sup>١) في بغية الوعاة (ص ٢٢٣): أبو جعفر بن الحصّار، وفي نفح الطيب (٢: ٥٠) أبو جعفر الحصار،

<sup>(</sup>٢) عكن أن تقلى بالسيرج (بالسين المهملة المكسورة) أو الشيرج (بالشين المعجمة المفتوحة): دهن السمسم.

<sup>(</sup>٣) شغف الرجل (بالبناء للمجهول): أصيب شغاف (بالضمّ) قلبه (غلاف قلبه) من الحبّ. أبكار جمع بكر (بالكسم) كتابة عن القطيفة (وجمعها قطائف) التي تكون مثنيية ومختومة الطرفين أو تكون من قطمتين أطبقت إحداها على الأخرى وختمت دائرتها. حبالى (كتابة عن انتفاخ القطائف لكثرة ما في جوفها من الجبن). بنى الرجل بالمرأة (اتّخذها زوجاً له) لأنّه بيني بيتاً (خيمة) تضمّها معاً. ودّ (بالضم أو بالكسر أو بالفتح): الحب، الرغبة (بالفتح).

<sup>(</sup>٤) لاحت بدوراً (تكون بيضاء حينا تكون عجيناً). المقالي (هنا) جمع مقلاة (صفحة تقلى فيها الأطعمة). تراءت شعوساً (حينا تقلى تصبح صفراء أو حراء).

<sup>(</sup>ه) أسى: داوى، كلّم (بالضمّ): في كلّ مرّة، كلّم (بالفتح): جرح، بان: ابتعد، ذهب، الأسى: الحزن، كلّم (في القافية): خاطب، - إذا نظر الحبوب بمينيه إلى الحبّ، شعر الحبّ بأنّه قد جرح (قلبه)، فإذا عاد الحبوب فخاطب الحب شعر الحبّ بأنّه قد شفى من جروح قلبه.

شفي الصبُّ ماءُ اللَّمى آلَا(۱) وزاد فقد ثَلَّ ما ثلّا(۲). ومَنْ يأسُ ما سَلَّ ما سَلّا(۳). فأَلْحَفَه ضُرَّ ما ضَرّما(٤). يرى فرصةً عدَّ ما عدّما(٥). - إذا ما آغترى وآنتَمى - أنتُها(١). وهلا إذا عُدتا عُدتا (١)? ومِنْ قَبْلهِ قُلْتُ ما قُلْتُها (١)?

وروَّى الغَليال، ومِنْ بَعْدِما وثِلَّمَ ما شَاء من قربة وشلّم علياله حُسامَ النَّوى، وضَرَّمَ نار الجَوى في حَشاه وضَرَّمَ نار الجَوى في حَشاه وعَدَّمه الصبر من بعده أعَيْنَيه، كُفّا؛ فأصْلُ البلا ويا صاحِبَيْه، ألا عُذْتُها، وقاد قُلْتُها أنْ سَيَقْضي أسىً؛

٤- \*\* تحفة القادم ١٥٨؛ الوافي بالوفيات ١٢: ٦٦ - ٦٧؛ بغية الوعاة ٢٢٣.

<sup>(</sup>١) روّى الغليل (حرّ العطش، العطش الشديد): أطفأ العطش. الصبّ: الحبّ. ماء اللمى (سمرة الشغاه) ريق (الحبوب). آم (أدخل الألم على النفس)، لأن الحبوب حجب ريقه (بعدثذ) عن الحبّ.

 <sup>(</sup>٢) البيت غامض. ثلم: قطع، شقق. (قرابة نسب؟) - في الأصل «قربه » مضبوطة بضمة فسكون فكسرة.
 زاد (؟). ثلّ: هَدم.

<sup>(</sup>٣) النوى: الفراق، البعاد. يأسو: يداوي. ما سلّ: أثر الحسام (السيف). سلّم (٩): ألقى السلام، نجّى، أنقد ..... (٩).

<sup>(1)</sup> الجوى: ألم الحبّ الحشا: الباطن، القلب. ألحفه: غطّاه (باللحاف). ضرّ: أذى ، مرض. ضرّم: أشعل النار.

<sup>(</sup>٥) عدّمه: أعدمه، أفقده. الصبر (مفعول به). من بعده (بالضمّ): فراقه، بعاده. - يرى فرصة (مفعول به ثان مقدّم). عدّ (مفعول به أوّل مؤخّر). عدّم (بالبناء للمجهول): في هذه الفرصة التي لا يرى الحب في أثنائها محبوبه يستطيع الحبّ أن يعرف الأشياء التي عدمها (فقدها لما ابتعد محبوبُه).

 <sup>(</sup>٦) كفًا: توقّفا (عن الدمع، البكاء). اعترى: أصاب. انتمى (انتسب): إنّ ابتلاء الحبّ بالمصائب راجع إلى أن عينيه تريان الجبوب اعتزى= انتمى (؟).

<sup>(</sup>٧) ويا صاحبيه (رفيقيه). عدتما: التجأتما (احتميةا من أن يصيبكما الحبّ بالمصائب). وإذا كنتما أنتما قد عدتما (ونجوتما) من الحبّ، فلهذا ما عدتما (رجمتا) إليه (وأنقذتماه تما هو فيه). عدتما (في الأصل) بالدال المهملة. وقاعدة لزوم ما لا يلزم في هذه الأبيات أن تكون «عذتما» (بالذال المعجمة). عدتما (الثانية) لعلّها مستعملة فعلًا متعديًا (وليست في القاموس بهذا المعني) - يقصد أنجيتماه، أنقذتماه.

<sup>(</sup>A) قضى: مات. الأسى: الحزن. - وأنا قبلكما قلت عن هذا الحبّ أنّه سيموت من الحب (ومع ذلك فهو لا يزال حبًّا).

## أبو عبد الله بن عسكر

١ - هو القاضي أبو عبد الله بنُ عسكر (المرقبة العليا ١٢٣) أو أبو عبد الله محدد أبنُ عسكر (نفح الطيب ٢: ٣٥١): محمدُ بنُ علي بنِ عُبيدِ اللهِ بنِ الخَضِرِ بنِ هارونَ الغسّانيُّ المالقيّ (الذيل والتكملة ٦: ٤٤٩)، أصلُه من إحدى قُرى مالقة، وكان مولدُه نحو سَنةِ ١٨٥ للهِجرة (١١٨٨ - ١١٨٩).

تلقّى أبو عبد الله بنُ عسكر العلمَ على نَفَر كثيرين في الأندلس وفي العُدُوة (المَغْربية) وفي المُشْرق. وقد ولي قضاء مالَقَةَ نِيابةً عنِ القاضي أبي عبد اللهِ محمّد بنِ الحسنِ بنِ محمّد بن الحسنِ النُّباهيُّ(۱) – عند آنتقالِ الحُكْم في الأندلس من بني هود إلى بني الأحر – (نحو ١٣٠ هـ) ثم تولّى قضاءها مُستبِدًّا (مُستقِلًا) إلى آخرِ حياتهِ في رابع جُادَى الآخِرةِ من سَنةِ ١٣٦ (١٢٣٩/١/١٢ م).

٧- كان أبو عبد الله بنُ عسكرٍ مُستقيمَ السيرةِ ماضيَ العزيمةِ عادلًا. وكان مُتَوَقِّدَ النَّمنِ واسعَ المعرفة بالقراءة (للقُرآن الكريم) وبالحديث والفِقْه والنَّحْو والتاريخ، وكانِ مُؤَلِّفاً صَنَفَ عدداً من الكُتُب منها: مَقامةٌ سَمَّاها «رسالةَ أَدّخارِ الصبر وأفتخارِ القصر والقبر»، وَهِيَ غريبةٌ في بابها - المَشرَّعُ الرَّوِيُّ في الزيادةِ على غَرِيبَي وأفتخارِ القصر والقبر»، وهيَ غريبةٌ في بابها - المَشرَّعُ الرَّوِيُّ في الزيادةِ على غَرِيبَي المَروي (١) - أربعون حديثاً (التزم فيها آسمَ شيخهِ آسمَ الصَّحابي) (١) - نُوْهَةُ الناظر في مناقبِ عمّارِ بنِ ياسر (١) - الجزء المُخْتَصَرُ في السُّلُوِّ عن ذَهاب البصر (٥) - الإكمالُ في مناقبِ عمّارِ بنِ ياسر (١) - الجزء المُخْتَصَرُ في السُّلُوِّ عن ذَهاب البصر (٥) - الإكمالُ

<sup>(</sup>١) تولّى القضاء بالقة من سنة ٦٣٦ إلى سنة ٦٣٠ هـ في أيام الأمير محمّد بن يوسف بن هود الذي كان مستبدًا بما كان قد بقى للمرب في الأندلس قبل مجيء بني نصر أو بني الأحر.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمّد الهرويّ (ت ٤٠١ هـ) له كتاب غريب القرآن (الألفاظ القليلة الاستمال في اللغة) وغريب الجديث.

<sup>(</sup>٣) اشترط أن يكون كلّ حديث من الأربعين حديثاً قد رواه صحابي اسعه كاسم أحد شيوخ أبي عبد الله آبن عسكر أو أن تكون الأربعون حديثاً رواها صحابة أساؤهم كلّهم كاسم شيخ واحد من شيوخ ابن عسكر (٩).

عمار بن ياسر (ت ٣٧ هـ) من الصحابة وأحد السابقين إلى الدخول في الإسلام، ومن الولاة والقادة الشجعان.

 <sup>(</sup>٥) أَلَفه لأبي محمد بن أبي خرص (بضم الخاء) الضرير الواعظ.

والإيمَّام في صِلة الإعلام بمحاسنِ الأعلام من أهل مالَقَةَ الكِرام(١٠).

ولأبي عبدِ اللهِ بن عسكرِ نظمٌ جيّدٌ يأتي فيه أحياناً بلُزوم ما لا يلزَمُ. وهو أديبٌ مُحْسِنٌ في النثر والنظم مَعَ المقدرة على وُجوهِ البلاغة.

### ٣- مختارات من آثاره

- لَّا كان أبو عِمرانَ موسى بنُ سعيد (٢) بالجزيرة الخضراء مُقَدَّماً على أعالها من قِبَلِ ابنِ هود (٣) وَصَلَ (إليه) كتابٌ مِنَ الفقيه القاضي أبي عبدِ الله محمّدِ بنِ عسكرٍ قاضي مالَقَةَ، مَعَ أحدِ الأدباء، منه (نفح الطيب ٢: ٣٥١ - ٣٥١):

أُفاتِحُ مَن قلي بعَلْياه واثقٌ، وإنْ كانتِ الأبصارُ لم تنسَخَ ِ الوُدَّا (١٠). وَثِقْتُ بِمَا لِي مِن ذِمامِ تَشَيُّعي بَالِ سَعِيدٍ فَٱبْتَغَيْتُ بِهِ السَّعْدا(٥). وبالحبّ يدنو كُلُّ مَنْ أَقْصَتِ النَّوى يرُغْم حِجابِ للنَّوى بَيْنَنا مُدّا(١).

يا سَيِّدي الذي حَمَّلني ما أمالَ أساعى من الثناء عليه أنْ أهجُمَ على مُفاتحتهِ شافعاً في مُوصِلها إليه، واثقاً بالفَرْع لعلم الأصل(٧)، مُؤمِّلًا للإفضال بتحقيق الفضل(^). إِنْ لَم تَقْضِ بِأَجْمَاعِ بَيْنَنَا الأَيَامُ فلا(١) تُجْزِئُ مِن الْمُشافِهة بَيْنَنَا أَلْسُنُ الأقلام ويُوحي بعضُنا إلى بعض ِ بسُورِ الوداد (١٠٠). والحمدُ للهِ الذي أطْلَعَكَ في ذلك

لهذا الكتاب اسم آخر، هو: مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار فيا احتوت عليه مالقة من العلماء والرؤساء والأخيار وتقييد ما لهم من المناقب والآثار. وأبو عبد الله بن عسكر مات قبل أن يكمل هذا الكتاب، فتولَّى كماله (إكماله) ابن أخته أبو بكر بن محمَّد بن خميس.

من آل سعيد العنسيّ (راجع الجزء الخامس، ص ٣٣٨). (٢)

محدّ بن يوسف بن هود المستبدّ بجنوبي الأندلس باسم المتوكّل (٦٣١ – ٦٣٥ هـ). (٣)

أَفَاتِح: أبدأ بمخاطبة ...- الأبصار لم تنسخ الودّ (؟). (1)

الذمام: العهد، الحرمة، الحق. التشيّع: الانتاء إلى قوم أو رأي. (a)

أقصى: أبعد (فعل ماض). النوى: البعاد، الغرقة، الفراق. (7)

لعلم الأصل (لمعرفتي بمكانة ال سعيد وفضلهم). (y)

الإفضال: الإحسان إلى الآخرين. تحقيق الفضل: الثقة بأن يجدث الإحسان الجديد (قياساً على ما (A) عرف عن آل سعيد من الفضل السابق).

كذا في الأصل (المعنى يقتضى أن يقال: فلا أقل من أن تجزى ....). (4)

الوداد: الحبّة. سور الوداد (بالحبّة الكاملة، الحبة البامية).  $(\cdot,\cdot)$ 

الأُفْقِ بدُراً (۱)، وأدْناك من هذه الدارِ فَصِرْنا لِقُرْبِ مَنْ يَرِدُ عنك لا نَعدَمُ لك ذِكْراً (۲). فكُلُّ يُثني بالذي عَلِمَتْ سعْدٌ (۲) ويَصِفُ من خِلالِكَ ما يَقْضي (به) ذلك الجُدُ (۱). ولمّا كان إحسانُك يُبَشِّرُ به الصادِرُ والواردُ ويُحرِّض عليه الغائبُ والشاهد (۱)، مَدَّ أَملَه نحوك مُوصِلُ هذه المُفاتحةِ، وليسَ له وسيلةٌ ولا بِضاعة إلّا الأدبُ (۱)، وهِي – عند بَيْتِك الكريم – رابحة. وهو من شَتَّتَ خُطوبُ هذا الزمانِ شَمْلَه وأبانتْ نوائبُه صبرَه وفضلَه (۷). وما طَمَحَ بِبَصرِه إلّا إلى أُفقكَ (۸)، ولا وَجَّه رجاءه إلّا نحو طَرَفِك (۱). والرجاء من فَضْلِكَ أن يعودَ وقد أَثْنَتْ حَقائِبُه (۱) وأعْنَقَتْ مِنَ الحَمْدِ ركائِبُه (۱). ودُمْتَ غُرَّةً في الزمنِ البَهيمِ (۱) مخصوصاً بأفضلِ التَحِيَّة والتَّسُليم.

- ومن شعره في النسيب، وفيه عاطفةٌ فِطرية من الطُّفولة-العَدْبة (نفح الطيب ٢: ٣٥٢):

(١) .... يدراً (معروفاً مشهوراً نافعاً).

(r) .... ذكرك عندنا لا ينقطع.

(٣) إشارة إلى قول الشاعر: «وما قلت إلا بالذي علمت سعد » (أي بما هو معروف ومشهور).

(٤) الخلال: الصفات، الخصال الحميدة. ذلك المجد (القديم الذي لقومك).

(a) الصادر (الذاهب من عندنا) والوارد (القادم علينا) والغائب (الذي ليس معنا الآن) والشاهد (الحاضر بيننا): جميع الناس.

(٦) .... لا مجمع بينك وبينه إلا المعرفة بالأدب (بالشعر) مثلاً، وإلا فإنّه ليس قريناً لك في الغنى أو الجاه أو المكانة.

(٧) أبانت: أبعدت، قطعت. نوائيه (نوائب الزمان: المصائب).

(A) أفقك: بلدك (المكان الذي أنت فيه).

(٩) طرفك (الجانب من البلاد حيث أنت).

(١٠) إثارة إلى قول الشاعر الأمويّ نصيب (بالتصغير) بن رباح (ت بين ١٠٥ و١٠٠ هـ): فعاجوا فأثنوًا بالسذي أنست أهلسه، ولو سكنوا أتنست عليسك الحقائسب. (راجع الجزء الأوّل، ص ٦٣٣): ما كان في حقائبهم من الهدايا والعطايا.

(١١) الركوبة: المطيّة يسافر الناس عليها. أعنقت: مدّت أعناقها وهي تسير (مسرعة). من الحمد (يحمدونك سروراً بما نالوا منك).

(١٢) البهيم: الساذج، الغفل (بضمّ فسكون): الذي لا معالم فيه أو إشارات تهدي السائرين.

أهواكَ، يا بَدْرُ، وأهوى الذي يَعْذِلُني فيك، وأهوى الرقيبُ (۱)؛ والجسارَ والسدارَ ومَنْ حَلَّها وكُلَّ مَنْ مرّ بها مِنْ قريبُ؛ وكسلَّ مُنْ مرّ بها مِنْ قريبُ؛ وكسلَّ مُنْ مرّ بها مِنْ قريبُ؛ وكسلَّ مُنْ يَلْفِظُ بأَسْمِ الجبيبُ. وكسلَّ من يَلْفِظُ بأَسْمِ الجبيبُ. وقال يصف رجُلًا أحدبَ ويقارنه بشكلِ هندسيِّ مثلَّث (الإحاطة ٢: ١٢٥): وأحسد تحسبُ في ظهرهِ سفينسسةً في نَهَرٍ عامَّهُ. مُثلَّستُ الخِلقسةِ، لكنّسه في ظهرهِ زاويسة قامَّهُ.

- وصف البُلغة (والبلغة حِذاء خفيف مألوف في الشَّال الإفريقي وفي الأندلس، وهي، في الأصل، تُتَّخَذُ من الحَلْفاء (٢). والبُلغة لا تزال معروفة في المغرب إلى اليوم، وتُصنَعُ من جِلْدٍ عاديٍّ ذي لون أبيض أو أصفر في الأكثر). وهذه الأبيات من قصيدة قالَها الشاعرُ في مدح السلطان المأمون أبي العَلاء بنِ المَنْصورِ المُوحِّديِّ (٦٣٦ - ٦٣٠ هـ):

ركبت إلى لُقْيَاكَ كُلَّ مَطِيَّةٍ مُبَرَّأَةٍ أَنْ تَعْرِفَ الأَبَ والنَّسْلا(٢). إذا نَسَبوها فالتَّنوفة أُمُّها، ووالِدُها ماء الغَمَام إذا اَنْهَلَا(١). وما عَلمَتْ يوماً غِذاء، وإنّا أعارَ لها الأعضاء صانعها فَتْلا(١). وقد ضعرت حتّى اُغتدت من نُسوعها فلو عُرِّضَتْ للشمس ما أَسْقَطَت ظِلّا(١).

<sup>(</sup>١) البدر: الحبوب الجميل الذي يشبه البدر. يعذل: يلوم. الرقيب: الذي يتابع أعال الحبيّن لينفّص عليهم حياتهم (ينعهم من الالتقاء، يشي بهم، إلخ).

<sup>(</sup>٢) الحلفاء: نبات ينبت على أطراف الماء له أوراق ليفيّة تشبه سعف النخيل تصنع منه حبال، ويشتمل أيضاً بسرعة وشدّة.

<sup>(</sup>٣) يشبّه البلغة بالمطيّة (الدابة التي يسافر الناس عليها)، سوى أنّها لا أبوان لها ولا نسل (أولاد) لها.

<sup>(1)</sup> التنوفة: الفلاة (الأرض الواسعة لا ماء فيها). أنهلّ: انهمر (هطل: سقط بكثرة).

<sup>(</sup>a) أعضاؤها (أقسامها) لم تأت من النمو بالغذاء، ولكن الذي صنع البلغة كان قد فتل أوراق الحلفاء على أشكال مختلفة.

<sup>(</sup>٦) ضمرت: أصبحت تحيلة أو هزيلة. اغتدت (كذا في الأصل بالدال المهملة): أصبحت. النسع (بالكسر) سير عريض من جلد. اغتدت من نسوعها(؟).

وما في قراها قدر منفقد راكب، ولكنها ساوَت مِساحتُها الرِّجْلا(۱). لِتَبْليغِها المُضْطَرَّ تُدعى ببُلغة ، وإنْ قِسْتَ بالتَّشْبيهِ شَبَّهْتَها نَعْلا(۲). سأشكُرُها جُهدي وأثني بفضْلها؛ فقد بَلَّغَتْني خيرَ مَنْ وَطِيءَ الرَّمْلا(۱): مَليكاً كأن الشمس فوق جَبينِه وليثَ الشَّرى في دِرْعِه حامياً شِبْلا(۱). إذا رامَ أمراً لم يكُنْ فيه مِنْ «عَسَى »؛ وإنْ قالَ: كُنْ ، لم يَخْسَ في غَرَض مَوْلى (۱). ومادا ذاك إلّا أنّ في الله هَسَاهُ في ذلك، القولَ والغِملا (۱).

٤٠ \*\* الذيل والتكملة ٦: ٤٤٩ - ٤٤٨ (رقم ١٢١٨)؛ المرقبة العليا ١٢٣، راجع ١١١٠، واجع ١١٢٠)
 الإحاطـة ٢: ١٢١ - ١٢٨؛ نفـح الطيـب ٢: ٣٥١ - ٣٥١، ٣: ١٢١٠.
 ١٢٠ - ٣١١ - ١٠٠٠.

# مجد بن أحمد الاستجى

١ - هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الإستيجي ، كان أسلافه من سُكّانِ إستيجة ثم ٱنتقلوا إلى مالقة .

وُلِدَ أَبُو عَبِدِ اللهِ الإستِجِيُّ فِي مَالَقَةَ وَتَلَقَّى العِلَمَ عَلَى نَفْرِ مَنْهِم أَبُو جَعَفْرٍ أَحمدُ بنُ يحيى بنِ إبراهيمَ الحِمْيَرِيُّ القُرطُبيِّ وأَبُو مُحمدِ بنُ حَوْطِ الله وأَبُو عَلِيٍّ عُمَرُ بنُ عَبِدِ

<sup>(</sup>١) القرى (بالفتح): الظهر.

 <sup>(</sup>٣) لتبلغيها المضطر: للوصول بالحتاج إلى السفر تسمّى بلغة (تبلّغه مقصده). - في عملها (خدمتها لصاحبها تشبه المطيّة) أمّا شكلها فيشبه النعل.

<sup>(</sup>٣) جهدي: بأقصى طاقتي. أثني بفضلها: أشكرها على فضلها.

<sup>(</sup>٤) الشري: الجبل. ليث (أسد) الشرى يكون شديداً ضارياً. هم أسد الشرى (شجعان أقوياء). - .... في درعه حامياً شبلًا (؟).

<sup>(</sup>٥) لم يكن فيه من «عسى »: لم يكن فيه تردّد. المولى: السيد. لم يخش (يخف) في غرض (في أمر من أموره) مولى (سيّداً فوقه يمنعه كما يريد).

<sup>(</sup>٦) .... كلّ همّه أن برضي الله بأعاله. من أجل ذلك يجري له الله ذلك (ياعده الله على تنفيذ كلّ ما يريده من قول أو فعل).

الجيد الأزديُّ وأبو عليٌ بنِ سيري (١٠). ثم إنه أقرأ في بلده مالَقَةَ وهو بَعْدُ في المِشرين من العُمُر.

ويبدو أنّ الاستجيّ هذا قد جاء إلى غَرْناطَة (٢) في آخرِ عُمُره - سَنَةَ ٦٣٩ للهِجرة - ومَرِضَ فيها ثم تُوُفِّيَ في أواخِرِ سنَةِ ٦٣٩ هـ (١٢٤٢ م) في الأغلب.

٧ - كان محد بن أحمد الإستجي من حَملة العلم والمُستغلين بالحديث، ولكن الأدب عليه. وله نثرٌ وشِعر لَيْسا في الغاية من الإجادة. ثم هو مُصنَفٌ له: ظهور الإعجاز بين الصَّدور والأعجاز (٣) (شرحٌ لديوان المتنبي) - شمس البيان في لَمْس البيان - الزَهرة الفائحة في الزهرة اللائحة (٤) - نَفْح الكِيامات في شَرْح البيان - الزهرة الفائحة في الزهرة اللائحة والتصور والتصديق في التَّوطئة المقامات - اقتراح المتعلمين في اصطلاح المُتكلمين - التصور والتصديق في التَّوطئة لعلم التحقيق (في المنطق؟) - رَقْمُ الحُللِ في نَظْمِ الدُّول - مِفتاح الإحسان في اصطلاح الإحسان أي المُكنبُ الإحسان أي المنطق؟) معرفته إلى ما له من شِعرٍ ونَشْر وخُطَب ورسائل. وهذه الكُنُبُ الدالَةُ على اتساع نِطاق معرفته لم يَصِلْ إلينا منها شيء .

وفي شعرِ أبي عبدِ الله الإستِجيّ شيء من العُذوبة - برُغْمِ ما يبدو عليه من التقليد - فقد ذَكَرَ لِسانُ الدين بنُ الخطيب للاستجيّ مطلعَ قصيدة هو: «ما لِلنَّسم لدى الأصيل عَليلا(٢)؟ » ثمّ أوْرَدَ منها بيتاً واحداً هو:

حتّ عليه رقّة ونُحولا (٧).

٣- مختارات من آثاره

- قال محمّدُ بنُ أحمدَ الاستجيُّ على طريقةِ أهلِ التصوّف في ذِكْرِ الأماكن المُقدّسة:

<sup>.... (1)</sup> 

 <sup>(</sup>٢) يبدو أنه انتقل من مالقة إلى غرناطة لهنة كانت قد وقعت عليه في مالقة.

 <sup>(</sup>٣) الإعجاز (بالكسر): عجز بعض الناس عن فعل ما يقدر عليه بعضهم الآخر. الأعجاز (بالفتح) جمع عجز (بفتح فضم): الشطر الثاني من بيت الشعر. الصدور جمع صدر: الشطر الأول من بيت الشعر.

<sup>(</sup>٤) نفح: انتشار الرائحة، الكهامة: الأوراق الخضر التي تضم الزهرة قبل أن تتفتح الزهرة.

<sup>(</sup>ه) الإحسان... الإحسان (؟).

<sup>(</sup>٦) الأصيل: منتصف الوقت بين الظهر والمغرب. العليل: الضعيف (القليل الحرّ).

 <sup>(</sup>٧) أَلمُّ : مرُّ (بأرضهم) أو نزل نزولاً خفيفاً (قليلاً).

وغَنّوا إِذَا أَبْصِرتُمُ ثَمَّ مَغْناهُ(١). فهل عَمِيَتْ عَيْناه أَمْ صُمَّ أَذْناه (١)؟ دُيونَ هَواهُ قبلَ أَنْ يَتَوَفّاه (٢).

- وكُــــلُّ إذا يَغْثاه في الحُـــبُّ يَخشاه الهُـــبُ

ولم يَبْقَ إلا عظمُها وبَقاياه (٥). ويا ذا التَّقى، مَنْ لي بأنِّيَ أَلْقاه (٢)؟ أسائلُ عَمَّنْ كان بالأمس سُكْناه (٧). وعُمْرٍ على رُغْمِ العَدولِ قَطَعْناه (٨)، فأقْضِي ولا يُقْضى الذي أَتَمَنّاه (١).؟

أرِحْها، فقدذابت من الوَجْدوالسُّرى، وياصاحبي، عُجْبي على الخَيْفِ من مِنْي؛ وعَرِّجْ على وادي العَقيقِ فإنّني وقُلُ لليالِ قد سَلَفْنَ بعَيْشهِ هَلِ العَوْدُ أرجُوهُ أم العُمْرُ يَنْقَضي

- وله من بَرْنامج مَشْيَخَته (وفيه تكلُّفٌ كثيرٌ وتَوْرياتٌ وإشارات مُختلفةٌ إلى الأدب والنحو والتاريخ):

ما هذه الأنوارُ اللائحة والأنوارُ الفائحة (١٠). إنَّي لأَجِدُ رِيعَ الحِكْمة ولا أُفَنَّدُ،

<sup>(</sup>١) المرسى: النزول، البقاء، السكني. المغنى: المكان المعمور (الذي يسكنه الناس).

<sup>(</sup>٢) الحمى: المسكن الذي يجب علينا حمايته.

<sup>(</sup>٣) قبل أن يتوفَّاه الله (قبل أن يوت).

<sup>(2)</sup> العيس جمع عَيْساء: الناقة. - يا أيّها الذي يسوق النياق إلى نجد (مكان الحبوب) وهو ينشد لوم الحبّ. - وكلّ إنسان يرى هذا الحبّ يخاف منه (لتبدّل جسمه بالنحول من أثر الحب)؟ -.

<sup>(</sup>٥) أرحها: اترك العيس مدّة بلا سير (بلا سفر) فلعلها تستريح قليلًا (لكثرة أسفار هذا الحب عليها ولبعد أسفاره). الوجد: شدّة الحبّ أو ألم الحبّ. السرى: السير في الليل.

<sup>(</sup>٦) عاج: مال (إلى مكان لينزل فيه). الخيف ومنى في الحجاز (من مناسك الحجّ) يكنى بها عن مكان الحبوب.

<sup>(</sup>٧) ... عن الحبوب الذي كان يسكنه.

<sup>(</sup>A) العذول: اللائم. سلفن (مضين - بفتح الضاد) بعيشه (بالعيش فيه؟).

<sup>(</sup>٩) المود: الرجوع إلى ذلك المكان. فأقضي (أموت). لا يقضي الذي أَمْنَاه (لا يتاح لي ما أَمْنَى: زيارة الحبوب).

 <sup>(</sup>١٠) الأنوار (الأولى) جمع نُور (بالضمّ): الضوء، الضياء. الأنوار (الثانية) جمع نَوْر (بالفتح): الزهرة.
 اللائحة: البادية للنظر، الفائحة: التي تنتشر منها الرائحة الطيبة.

وأَرِدُ مَوْرِدَ النَّعْمة ولا أَكَنَّدُ (١). أمِسْكُ دارينَ يُنْهَبُ أَمِ الصَّنْدَلُ في الضَّرامِ اللَّهَبَ (١)؟ أَمْ تفتَّحَتْ أَسِابُ المِنَّةِ ففاح نَسيمُها، وتوضَّحَتْ أَسِابُ المِنَّة فلاحَ وَسيمُها (٢)؟

# (وقال في صُلْبِ هذا البَرْنامُج في ذِكْرِ نَفَرٍ من شُيوخه):

ومِنْهُمُ الفقيهُ الأَجَلُّ العالِمُ العَدْلُ الْمُحَدِّثُ (1) الأكملُ المتفنَّنُ الخطيب القاضي أبو محدّد بن حَوْطِ الله (٥) ، سَمِعْتُ عليه كُتُباً كثيرة عالَقَةَ بِقِراءةِ الفقيه أبي العباسِ آبنِ غالب (٦) ، ولَقِيتُه بقُرْطُبَة - وهُوَ قاضيها - وحَدَّثني عن جَدّي وعن جُملةِ شُيوخ ، وله بَرْنامَجٌ كبيرٌ . وأخوه القاضي الفاضل أبو سُليانَ منهم .

ومنهمُ الفقيهُ الأجلُّ العالِمُ العَلَمُ الأوحَدُ النَّحْوِيُّ الأديب الْمَتَفَنِّنُ أبو علي عُمَرُ أَبَنُ عبد المُتَفَنِّنُ أبو علي عُمَرُ اللهُ عبد المُؤدة (١٠)، وكتابَ الجُمَل أبنُ عبد المُجيد الأزدي (١٠)، قرأت عليه القُرآنَ العزيزَ مُفْرَداً (١٠)، وكتابَ الجُمَل والإيضاح وسِيبَوَيْه (١٠) تَفَقُّها (١٠). وما زِلْتُ مُواطِناً له إلى أَنْ تُوفِي، رَحِمَهُ اللهُ.

<sup>(</sup>۱) أَفنَد (يُسب إلي الفند) بفتح ففتح - : ضعف الرأي (الجنون). أكنّد (ينبب إلي الكنود: كفران النعمة أو نكرانها). وفي ذلك اقتباس من القرآن الكريم (۱۲: ۹۶، يوسف): ﴿إِنّي لاَّ جد ربح يوسف لولا أَنْ تُفنَدون ﴾ ثم (۱۰: ۲، العاديات): ﴿إِنّ الإنسان لربّه لَكَنود ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) دارين اسم لمكانين (في البحرين وفي الشام: سورية) مشهورين بالمسك. نُهب: أتيح لجميع الناس.
 الصندل: مادة طيبة الرائحة تلقى في النار فتفوح رائحتها.

<sup>(</sup>٣) لاح: ظهر، وسيمها (شبحها الجميل).

<sup>(</sup>٤) العدل: الذي تقبل شهادته أمام القاضي (تقال للمذكّر وللمؤنّث وللواحد وللجمع). الحدّث: المشتغل بالحديث رسول الله).

<sup>(</sup>٥) القاضي أبو محدّ عبد الله بن سليان بن حوط الله الأنصاري المالقي (ت ٦١٢ هـ) تولّى القضاء في بلدان عديدة في الأندلس وافريقية. كان فقيها أديباً، وله شعر (المرقبة العليا ١١٢). وحوط الله تحريف (فيا يبدو) من حوتللو (حوت: سمكة، و «أللو » علامة التصفير في الإسبانية).

 <sup>(</sup>٦) لعلّه الفقيه القاضي محد بن إبراهيم بن محد بن غالب الأنصاري (ت نحو ٦٤٠ هـ أو قبيل ذلك).
 وتولّى قضاء غرناطة، في الأغلب (المرقبة العيا ١٣٤).

<sup>..... (</sup>v)

 <sup>(</sup>٨) مفرداً: برواية (في القراءات) واحدة (بقراءة نافع وحداها أو بقراءة ورش وحدها إلخ - راجع ذلك
 في ترجمة القرطبي المتوفى سنة ٥٩٠، في الجزء الخامس).

<sup>(</sup>٩) كتاب الجمل (للزجّاجي) وكتاب الإيضاح (لأبي عليّ الفارسي) ثم سيبويه= الكتاب .

<sup>(</sup>١٠) تَفَقِهاً: فِهمَّا ومَناقشة ونقداً (كان يعرف الكتاب من قبل. وهو الآن يريد أن يزداد معرفة به).

وكان فريد عصره في الذكاء، ولم يكن في طَلَبَةِ الأُستاذِ أَبِي زيدِ السُّهيليِّ أنجبُ منه (١)....

ومِنهمُ الفقيهُ الأجلّ العالمُ المُحَدِّثُ السيِّدُ أبو محمدِ القُرطُبِيِّ (٢)، قرأتُ عليه القُراَنَ بالرواياتِ مُفْرداتِ (٢)، وتَفَقَّهْتُ عليه في الجُمَلِ (١) والأشعار. وأجازَني جميعَ ما رَواه (٥). وكذلك فَعَلَ كُلُّ واحدٍ مِمِّنْ تَقَدَّم.

٤-\*\* الإحاطة ٢: ٢٤١ - ٢٥٠.

### موسى بن سعيد العنسي

۱- هو أبو عِمرانَ موسى بنُ محسدِ (۵۱۵ – ۵۸۹ هـ) بن عبدِ اللّبكُ (۲۲ – ۵۸۹ هـ) بن عبدِ اللّبكُ (قلعة يحصُبَ) و في خامس رَجَبَ من سَنَةِ ٥٧٣ للهِجرة (٢٨/ ١٢/ ١١٧٧ م). ثمّ إنّ موسى أَدْركَ الفيلسوفَ آبنَ رُشْدٍ (ت ۵۹۵ هـ) وتلَقّى عليه شيئاً من العِلم (المغرب ١: ١٠٤).

بدأ موسى بنُ سعيد حياتَهُ السياسية بأن تولّى الكِتابة لعبد الواحد بنِ يوسفَ بنِ عبد المؤمن (أخي المنصورِ المُوحِّديِّ)، حينها كان عبدُ الواحدِ هذا والياً على الأندلُس (إشبيلية؟). ويبدو أنَّ منافشة شديدة كانت بينَ عبدِ الواحد والمُسْتنصرِ أبي يعقوبَ يوسفَ الثاني (حفيدِ يعقوبَ الأوّل المنصور) وسُلطانِ المَغْرب (٦١١ - ٦٢٠ هـ)، وأرادَ المُستنصرُ أنْ يستميلَ موسى بنَ سعيدٍ فعرضَ عليه الوِرْارةَ في مَراكُشَ، فلم يقبَلْ موسى (نفح الطيب ١ : ١٨٢ - ١٨٣).

<sup>(</sup>١) أبو زيد (أبو عبد الرحمن) السُّهيلي (ت ٥٨١ هـ) صاحب كتاب «الروض الأنف (بضم فضمّ).

<sup>(</sup>۲)

<sup>(</sup>٣) كل ختمة من القرآن (قراءة كاملة) برواية واحدة في القراءات (راجع الحاشية الثانية على هذه الصفحة).

<sup>(</sup>٤) الجمل = كتاب الجمل (للزجاجي)

<sup>(</sup>٥) سمح لي بأن أروي عنه (ما تعلمته منه): أعلمه لغيري.

خصب (بضم الصاد أو بكسرها).

وأستطاعَ عبدُ الواحدِ أَنْ يتولّى الْمُلكَ في مَراكُش (٦٢٠ – ٦٢١ هـ) عاماً واحداً ثُمّ خُلعَ وقُتل (نفح الطيب ٤: ٣٨٤). ومعَ أَنّ موسى بنَ سعيدِ لم يكنْ في مَرّاكُشَ يومَ تولّى عبدُ الواحدِ الْمُلْكَ، بلْ كَتَبَ إليه من إشبيلية يُهنّئُه (نفح الطيب ٢: ٣٦٢)، فإنّه ذَهَبَ إلى مَرّاكُشَ (المغرب ٢: ٥٣) بعدَ ذلك.

ثمّ ثارَ أبو عبدِ الله مُحمَّدُ بنُ يوسفَ بنِ هود ، سَنَةَ ٦٢٥ للهِجرة (١٢٢٨ م) على المُوحَّدين وٱسْتبد بالصُخيراتِ (قُربَ مُرْسِيَةَ) وٱتَّسعَ مُلْكُه في جَنوبي الأندلُس، فإلَ عَدَّ بنُ سعيدِ العَنْسي وآبنُه موسى (صاحبُ هذه الترجَمةِ) مَعَهُ إلى آبنِ هودٍ ونقضا وَلاءها للمرابطين).

وأرادَ آبنُ هودٍ أَنْ يُكافىء بني سعيدٍ على نُصرتِهم له فولّى موسى على الجزيرة الخضراء.

وٱتَّصلَ ٱستبدادُ ٱبْنِ هودِ بجَنوبيِّ الأندلُس عَشْرَ سِنينَ ثم قَتَلَهُ أَحَدُ وُلاتِه، سَنَةَ ٢٣٥ للهِجرة (في أوّلِ شهورِ عامِ ١٢٣٨ م).

ويبدو أنّ موسى بنَ سعيد قد تَنَقّلَ بعدَ ذلك مُدّةً في مُدُنِ الأندلُس ثمّ رأى أن مُقامَه في الأندلُس أصبح كثير الآضطراب فعَزَمَ على الرِّحلةِ إلى المشرق بِنِيَّة الحَجّ، غيرَ أنّه تُونِيَّ بعدَ وُصولِه إلى الإسكندريّة، وذلك في ثامنِ شوّالٍ من سَنَة ٦٤٠ (٣٠/ ٤/ ١٢٤٣ م).

٢- كان أبو عِمرانَ موسى بنُ سعيدٍ رَجُلَ سياسةٍ ، ودولةٍ مثلَ أهله . وكان كاتباً مُتَرَسِّلاً وشاعراً ، إلا أنه أبرعُ في نَثْره منه في شِعره . والذي يبدو أن مَيَّزتَه كانتْ في اتساع معْرفته بالتاريخ وبالأدب ، وهُوَ أحدُ الذين شاركوا في تأليف كتابِ « المُغْرِبِ في حُلى المَغْرب ».

### ۳ - مختارات من آثاره

- قالُ أبو عِمرانَ موسى بنُ محمّد بن عبدِ الملك بنِ سعيدٍ في المُظفّر عبدِ المَلكِ

العامري(١) (المغرب ٢: ٣٠٢) إملاء (ٱرتجالاً):

مَلِكٌ لَم يَرِثِ الإمارةَ عن كَلالةٍ وبَدْرٌ لم يطلُعُ بغيرِ هالةٍ (١)، إذ كان قد تقدّمَت بِبَلَنْسِيَةً رئاسة جَدّهِ أي بكرِ بنِ عبدِ العزيز (١)، وأوَى منه أهلُها - في تلك الخُطوب - إلى حِرْز حريز (١). فظن الناسُ أن التَيْتَلَ في المَخْبَرِ (١) مثلُ الأسد، فقلدوه تلك القلائد فذب عن نظامها واجتهد (١). فهَزَمَ المُلثَّمين وأخرجَ عن بلادِه أميرَهُمْ عبد الله بنَ غانية. وطلعَ على تلك الظلّم كالصّبْح المُبين (١)، إلّا أنّه صادَف في شرق الأندلُس الأميرَ أبا محدِ بنَ عِياضِ أسدَ الحروب وقطب الخُطوب (١)، رَجُلَ في شرق الأندلُس الأميرَ أبا محدِ بنَ عِياضِ أسدَ الحروب وقطب الخُطوب (١)، رَجُلَ الشّعر (١) شهرة وشجاعة، وقد القي جيعُ تلك البلاد له بالسمع والطاعة. فهَوَتْ قلوبُ أهلِ بَلَنْسِيَةَ إليه (١٠). ورامَ آبنُ عبدِ العزيز صَرْفَهُمْ عن ذلك فثاروا عليه. فخَضَمَتْ أهلِ بَلَنْسِيةَ إليه (١٠)، ودارتْ عليه من الفِتَنِ صُروفٌ (١٠). فلم يرَ إلّا الفِرارَ، قائلًا ليس أقلامُه للسيوف (١٠)، ودارتْ عليه من الفِتَنِ صُروفٌ (١٠). فلم يرَ إلّا الفِرارَ، قائلًا ليس

<sup>(</sup>١) من نسل المنصور بن أبي عامر (ت ٣٩٢هـ) المستبدّ بأمر الخلافة المروانية في أيام هشام بن الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر.

<sup>(</sup>٢) الكلالة: الرجل يوت لا أولاد له ولا زوجة (ان المظفّر لم يصبح ملكاً لأنّه لم يكن هنالك ملوك، بل انتزع الملك من أصحابه). الهالة دائرة (مظلمة أو ملوّنة) ترى حول الجرم المضيء بنفسه كالشمس والقنديل (وهي في الحقيقة ترى حول عين الرائي – أو بين الجسم إلمضيء أو وعين الرائي حينا يكون المواء مشبعاً بالرطوبة على درجة معيّنة). وكانوا من قبل يعتقدون أن الهالة تدلّ على شيء من القداسة.

<sup>(</sup>٣) هو حفيد المنصور بن أبي عامر.

<sup>(</sup>٤) الخطب: المصيبة، الحادث المؤذى. أوى: التجأ.

<sup>(</sup>a) في القاموس (٣: ٣٤١): الثيتل (بالثاء المثلَّثة) الوعل المنَّ، نوع من بقر الوحش (الغزلان). الخبر: الاختبار (حقيقة الأمر).

<sup>(</sup>٦) قلَّدوه تلك القلائد (ولُّوه - بفتح اللام - الحكم). ذبِّ: دفع (دافع، حامي عن البلد).

<sup>(</sup>٧) المبين: الظاهر، الواضح.

<sup>(</sup>A) صادف (يقصد: وافق، حدث). أبن عياض: ملك (مستبد) بشرق الأندلس (راجع نفح الطيب ٤: مادف (يقصد: وافق، حدث). الأحداث الكبار؟).

<sup>(</sup>٩) التُغر: المكان (برًّا أو بحراً) يخشى عبيء العدوّ منه يحكم منطقة قرية من بلاد الاسبان.

<sup>(</sup>١٠) هوت إليه القلوب (مالت).

<sup>(</sup>١١) انهزم أدبه (ورجال بلاطه الأدباء) أمام القوّة.

<sup>(</sup>١٢) الصروف: المصائب.

على زأرِ الأسدِ قرارٌ (١). فجاءت به المقاديرُ إلى أن حصّلتْه في يَدِ عَدُوه عبدِ الله بنِ غانية ، فسَجَنَه في جزيرةِ مَيورقة إلى أنْ يسَّر اللهُ سَراحَه على يدِ المُوحِّدين، فحلَّ بَرّاكُشَ تحت نِعمةٍ ضافيةٍ ملحوظاً بعينِ الرِّعاية مُتَفَقَّداً من الأمر العزيز بأجزَلِ جراية (٢).

- قال موسى بنُ عمّدِ بنِ عبدِ الملك بنِ سعيدٍ في نهرِ أَنْدَرَشَ (المغرب ٢: ٢٣٥): خَلِّسنِي في نَهْرِ أَنْسدَرَشِ كَيْ أُرَوِّي عِنسدَه عَطَشي. مُسدد مِنْسسه مِعْصَمَّ نَضِرٌ في بسيطٍ بالرِّياض وُشِي(٢). عند ما أَبْصَرْتُ بَهْجَتَه حِرْتُ من فِكْرِ ومن دَهَش (٤).

وقال يُرُد على من عاتبه (٥) بكَثْرَةِ المُطالعة والصبرِ عليها (المغرب ٢: - 1٧٠ = نفح الطيب ٢: - ٣٣٤):

وراعياً في الدُّجى للأَنْجُمِ الزُّهُرِ (٧) يهفو لَدَيْهِ كَفُصْنِ باسِمِ الزَّهَرِ (٨)، ولا يُخَلِّدُ من فخرِ ولا سِيَرِ (١)، يا مُفْنِياً عُمْرَه في الكأس والوتر يبكي حَبيباً جَفاهُ أَوْ يُنادِمُ مَنْ مُنَعَّاً بِينَ لَــنَّاتٍ يُمَحِّقُها

<sup>(</sup>١) يقول النابغة الذبياني:

أُنبِئست أنَّ أبسا قابوس أوعَدني، ولا قرار عسسلى زار من الأسد. لا يستطيع أحد أن يطمئن إذا كان يسمع صوت أسد (إذا كان إلى جانبه ما يهدّده).

 <sup>(</sup>٢) المتفقد الذي يعتني به أناس كثيرون. من الأمر العزيز (أمر الملك). أجزل (أكبر، أغن) جراية:
 مرتب جار على الموظف أو المقرب باستمرار.

<sup>(</sup>٣) نضر، ناضر: ريّان، برّاق. وشي (المقصود: الفعل الجهول من وشّى - بتشديد الشين - زيّن).

<sup>(</sup>٤) الدهش (بفتح أو بفتح ففتح): التحير، ذهاب العقل.

 <sup>(</sup>٥) هو يرد بهذه الأبيات على ابنه علي (ت ٦٨٥ هـ) والمؤلّف الأخير لكتاب المغرب (راجع نفح الطيب
 ٢: ٣٣٣ – ٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) الكأس (شرب الخمر) والوتر (ساع الغناء): اللهو.

<sup>(</sup>٧) الزهر جمع أزهر: لامع، مشرق. راعياً للأنجم الزهر: ساهراً بلا عمل منتج.

<sup>(</sup>٨) جفاه: هجره. هفا إليه: مال، اشتاق. كغصن (حبيب معتدل القامة كالغصن).

<sup>(</sup>٩) يحقها (يضيمها سدى). السيرة: السمعة الحسنة أو التاريخ المكتوب.

# وعــــاذلٍ لِيَ فــــيا ظِلْـــتُ أَكْتُبُـــه:

يُسدي التعجُّب من صبري ومن فِكَري (١)؛

حِبْرِ وطِرْس عن الأغصانِ والحِبَرِ (٢) ولا تَرَى أَبدَ الأيامِ من ضجر (٢). لأفقه هِمّتِي ، وأسألْ عنِ الخيبرِ (٤) ، من بعدِ ما صار مِثْلَ التُّرْب ، كالسُّورِ (٥) بعدَ المَاتِ، جمالُ الكُتْبِ والسِّيرِ) (١).

يقولُ: ما لك؟ قد أَفْنَيْتَ عُمْرَكَ في وظِلْتَ تَسهرُ طولَ الليلِ في تعب أَقْصِرْ، فإنّيَ أَدْرى بالذي طمَحتُ وآسْمعْ لقولِ الذي تُتلى مَحاسنُه، (جالُذي الأرض كانوافي الحياة وهم،

- \*\* المغرب (۲: ۱۷۰ – ۱۷۱) ثم راجع ۱: ۹۸ – ۹۹، ۱۰، ۱۰۰ – ۱۰، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱

## الأعام البطليوسي

١ - هو أبو إسحاق إبراهيم بنُ قاسم بن إسحاقَ الأعلمُ البَطَلْيَوْسيُ (٧) النَحْويُّ،

<sup>(</sup>١) العاذل: اللائم. ظلت (بالكسر)= ظللت (بكسر اللام الأولى وسكون الثانية).

 <sup>(</sup>٧) في حبر (مداداً أسود يكتب به) وطرس (ورق): في الكتابة والتأليف. الأغصان والحبر (الثوب الجميل من الحرير الأسود) لعلّه يقصد النساء الجميلات (اللواتي قاماتهن معتدلة كالأغصان وأبشارهن أو ظاهر جلدهن ناعم كالحرير).

 <sup>(</sup>٣) إنّ كلمة ظلت (في هذا البيت وفي البيت الرابع من هذه القطعة أيضاً) مضبوطة (في نفح الطيب ٢:
 (٣٣٣) بفتح الظاء). أبد الأيام: كلّ الأيام (التي لا تنتهي).

<sup>(</sup>٤) أقصر (اترك هذا الاعتراض).

<sup>(</sup>٥) من بعد ما صار مثل الترب (بعد ما مات). تتلى محاسنه كالسور (محاسنه كريمة كالسور في القرآن الكريم - هذه مبالغة غير مستحبّة).

<sup>(</sup>٦) الواضح أن البيت مضمّن. السيرة (تاريخ رجل عظم).

 <sup>(</sup>٧) هو غير الأعلم الثنتمري يوسف بن سليان (ت ٤٧٦هـ). وفي سنة وفاة الأعلم البطليوسي شيء من الخلاف.

وُلدَ في بَطَلْيَوْسَ وأخذَ النحوَ عنِ الأستاذِ هُذيلِ (١) من علماء النحو. ثمّ إنّه تصدّرَ للإقراء في إشبيلية، في عدد من الفنون، وكانت وفاتُه في سَنَةِ ٦٤٢ هـ (١٢٤٤ - ١٢٤٥ م) في الأغلب.

٢ - كان الأعلمُ البَطَلْيَوْسِيُّ رَجُلًا ضيَّقَ الصدرِ بكلِّ شيءٍ كثيرَ الشكوى من الزمن ومن الناس، وهجا حِمْصَ (إشبيلية) ولم يتَّفقُ أنْ هجاها أحدٌ قبلَه. وكان بارعاً في النحو خاصّة. وله تصانيفُ منها: تاريخُ بَطَلْيَوْسَ - الجمعُ بين الصِحاح للجوهريّ والغريب المصنّف (راجع بغية الوعاة ١٨٥). وقد بلغتْ تصانيفَه خمسينَ عَدًّا (نفح الطيب ٣: ٤٥١).

وكذلك كان الأعلم البَطَلْيَوْسيُّ أديباً شاعراً. وكان ناقداً أيضاً (راجع نفح الطبب ٣: ٤٥١ – ٤٥١، ٥٩٦، ٢٠٥ ، ٦ و ٧).

### ۳- مختارات من آثاره

- للأعلم البَطَلْيَوْسي في الشكوى من الدهر والناس:

\*\* دع الأيامَ تُنْصِفُ من أناسِ إذا صارتْ لهم حَقَروا الكِراما.(٢) ولا تقرأ على أحد سلاما. ولا تدمَع جُفونُك إن تفانَوا ونَكِّب عن مَصارِعِهِمْ جَزاءً، وفكّر في صنيعِهم - وُلاةً -صَحِبْتُ الناسَ جيلاً بعد جيلِ \*\* يا حِمسُ، لا زلْتِ داراً،

ولا تحفَــظُ لمذموم ذِمامــا.(٢) لتَشْكُرَ فِي تَسَرُّعَهِ الجِامِهِ ا فلم أر من أودُّ له المقاما. لكـــلُّ بؤسٍ، وساحــــه.

الأستاذ هذيل (كذا غير منسوب) ذكره السيوطي في « بغية الوعاة » (ص٤٠٨) نقلاً عن المغرب (١: ٢٦٥)، وسمَّاه المُقرِّي في «نفح الطيب» (٤: ١٢٧): «الأديب النحوي هذيل الإشبيلي ». راجع أيضاً في «المغرب » (١: ٢٦٥، الحاشية الأخيرة). وفي الغصون اليانعة (ص ٦٩ – ٧١) شيء من أخباره ومن شعره.

إذا صارت لهم: إذا أصبح لهم نفوذ. (Y)

نكّب: تجنّب، ابتعد. المصرع: المقتل، الهلاك. جزاء: عقاباً (لا تعاقب الذين يقتلهم الدهر). (T)

# ما فيكِ موضعُ راحه إلّا وما فيه راحه (١)!

- ومن أقوالهِ في النقد (من نفح الطيب): لِيكُنْ مَحْفوظُك من النظمِ مثلَ قولِ اللهَ القَبْطُرْنُه (٢): « دَعاكَ خليلُكَ واليومُ طلّ » (٣: ٥٩٦) - وقال إنّه سَمِعَ أبا بكرِ أَبْن زُهْرٍ يقولُ: « كُلُّ الوشّاحين عِيالٌ على عُبادةَ القزّازِ فيا أتّفق له من قولِه: « بَدْرُ تِمّ ... » ....وما حَسَدتُ قطُّ وشّاحاً على قولِ إلاّ أبنَ بَقِيٍّ حينَ وَقَعَ له: « أما ترى أَحَدْ ... لا يُلْحَقْ » (٧:٧).

٤- \*\* المغرب ١: ٣٦٩؛ القدح المعلى ١٥٧؛ بغية الوعاة ١٨٥؛ نفح الطيب (راجع المتن)؛ أزهار الرياض ٣: ١٠٠؛ الأعلام للزركلي ١: ٦٠ (٦٢).

## طلحة بن حزم الأمويّ

١ - هو أبو محد طلحة بن أبي بكر محد (ت ٦١٩ هـ) بن طلحة بن محد بن عبد اللك بن أحمد بن خلف بن الأسعد بن حزم الأمويُّ اليابُريُّ الإشبيليِّ، أصلُ أهله من يأبُرةً (٣) ثم انتقلوا إلى إشبيلية.

وُلِدَ طلحةُ بنُ حزم الأُمويُّ، في أواخرِ جُهادى الأولى من سَنَةِ ٢٠١ (مطلع كانونَ الثاني - ينايرَ من عام ١٢٠٥ م).

وروى طلحة بنُ حزم الأمويُّ عن أبيه أبي بكرٍ وعمّهِ أبي العبّاس ثمّ عن نَفَرٍ كثيرين منهم أبو بكرٍ بنِ قَسّوم الزاهدُ (ت ٦٣٩ هـ) وأبو عليِّ بنِ الشَّلوبين (ت ٦٤٥ هـ) وغيرُهم. ولم يأخُذُ عن أبيه كثيراً لأنّه كان قد عانى مرضاً شديداً في مطلع شبابه، ثمّ إنّ أباه تُوفِي باكراً (سَنَةَ ٦١٩ هـ). غيرَ أنّ هذا كلَّه لم يَمْنَعْهُ من أن يَسْتَدْرِكَ كثيراً من العلم في وقت قصير، فقد تصدَّرَ لتدريس النحو وغيره باكراً ثمّ أجازَ لِنَفَرٍ من الذين درسوا عليه قبلَ أنْ يُجاوِزَ هو العشرينَ من عُمُرهِ.

<sup>(</sup>١) موضع راحة (بقدر راحة اليد).

<sup>(</sup>٢) أبناء القبطرنة ثلاثة أدباء شعراء (راجع تراجمهم في الجزء الخامس).

<sup>(</sup>٣) يابرة في البرتغال اليوم (شرق لشبونة العاصمة).

وكانت وفاةً طَلحَةً بنِ حزم في إشبيليةَ سَنَةَ ٦٤٣ للهِجرة (١٣٤٥م) في الأغلب.

٢ - كان طلحة بن حزم الأموي مقرئا للقرآن قديرا في صناعة التجويد، كما
 كان عارفا بالحديث ونَحْوِيًّا ماهرا ومُتَبحِّراً في التاريخ. ثم كانت له عناية بالأدب وربّا نَظَم الشّعرَ. وشِعرُه عاديٌّ يَميلُ إلى شيء من الضّعف.

ثم هو مُصنَف له مُعْجَم شُيوخهِ سمّاه « مُلحة الراوي وخِتام عَيْبةِ الحاوي » (١) (ألفه سَنَة ٦٢٠ هـ) ثم وسَّع هذا المُعجم (سَنَة ٦٣٥ هـ) في بَرْنامج سمّاه « نُغْبة الوارد ونُخبة مُستفاد الوافد » (١) (وهو مشتملٌ على أسله مِئاتٍ من الرجال والنساء). ثم إنّه عمل فَهارِسَ (لأسله الكتب؟) لِنَفَرٍ من أشياخه كأبي أُميّة وأبي الوليد بن الحاج وغيرِها؛ وقد ظَهَرَ في ذلك كلّه جَوْدة أختياره وحسن ترتيبه وفضل أقتداره. وكذلك كان قد بدأ يَزيدُ في «كِتاب الصّلة » لأبي القاسم بن بَشْكُوالَ، ولكن لم يَسْتَطِعْ إِتمَامَ ما بدأ به.

### ٣- مختارات من آثاره

- قال طلحةُ بنُ حزمِ الأُمويُّ: كان أبو زكريا يحيى بنُ عاندٍ يُنْشِدُنا في أواخرِ عِالسَ السَّاع (تدريس الحديث):

مجالسُ أصحابِ الحديثِ حدائِقٌ تَنزَّهُ (٣) فيهـ أعينٌ وقلوبُ.

ثمّ قال (طلحة بن حزم): وسألني صاحبُنا وشيخُنا أبو محمّدِ بنِ قاسم الحريريُّ تَذْييلَ هذا البيتِ... فقلتُ:

<sup>(</sup>١) الملحة: ما يستحسن من الأحاديث. الراوي: راوي الحديث. العيبة: وعاء من خوص (جريد النخل). الحاوي: الذي يرقى الأفاعى ويقبض عليها ويلاعبها. والحاوي (الشيء بشتمل على أشياء كثيرة).

 <sup>(</sup>٢) النغبة: الجرعة (بالضم) أو ملء الفم من الماء الوارد: الآتي إلى الماء ليستقي (بشرب أو يملأ وعاء).
 الوافد: الآتى من مكان بعيد.

 <sup>(</sup>٣) تنزّه: تسير في الباتين طالبة التفريج عن النفس (وهذا المعنى المقصود هذا خطأ شائع. والتنزّه، في القاموس، الترفّع عن الأمور التي لا تليق).

تَنَزَّهُ فيه العلم فَهُو رطيبُ (۱) فأين وقلوبُ). فأينَع عُصْنُ العلم فَهُو رطيبُ (۱) فريحُ الصَّبا من نَشْرِهِن تَطيبُ (۱) في يَلَدُّ جَنَى مَعْنَى لَهُن غَريبُ (۱). فللنَّوْرِ في الأوراق روق عجيبُ (۱). جنابٌ رحيبٌ والمَحَلُّ خَصيبُ (۱). وللعين من حُسْنِ الجميع نصيبُ (۱).

(بجالسُ أصحابِ الحديثِ حدائِقٌ تَعَجَّرَ يَنْبوعُ الشريعةِ وسُطَها وأَطْلَعتِ الأَفْسانُ زَهْرَ فُنونهِ وأَعْرتِ الأَزهارُ زُهْرَ فوائدٍ وأَعْرتِ الأَزهارُ زُهْرَ فوائدٍ كَسَتْ شَمْسُ دينِ المُصطفى كلَّ ما بها نَرى طالبي الآثارِ في رَغْدِ عَيْشِهم فللفِكْر قَطْف مُّ للنفس نَعْشةٌ، فللفِكْر قَطْف مُّ للنفس نَعْشةٌ،

- ومن نظم أبي محمّد طلحةَ بنِ حزم<sub>د</sub>:

من كان في كَسْبِ له مُسْتَسْهِلاً ، من لا يريبُسك أمرُه في دِرْهَم حَكَمٌ له في حُكْمه عدلٌ فها فكأن ما حَكَموا به من حُكْمه

ذاك الذي لا ريب في تَنْقيصه (٧). فهو الذي لا شَوْبَ في تَخْليصه (٨). يرتابُ في الإنصاف في تخصيصه (١). عنهُ ٱستفادوه ومن تَمْعيصه (١٠).

٤- \*\* الذيل والتكملة ٤: ١٦١ - ١٧٠ (رقم ٣٠٣)؛ بغية الوعاة ٢٧٣.

<sup>(</sup>١) أينم الثمر: نضج (واستعاله للغصن خطأ).

<sup>(</sup>٢) الغنن (بفتح ففتح): الغصن. الفنون (هنا) الأنواع. الصبا: ريح الشرق. النشر: الرائحة الطيّبة.

 <sup>(</sup>٣) زهر، لعلّها « زهر » (بالضم): نجوم (فوائد بارعة مشهورة). جنى يجني: قطف الأثمار. جنى معنى:
 معان مختارة.

<sup>(</sup>٤) دين المصطفى (محدّد رسول الله): الإسلام. النور (بالفتح): الزهر الأبيض. روق (حسن منظر؟) لا يستقيم بها الوزن هنا.

<sup>(</sup>٥) الآثار (هنا) الأحاديث (أحاديث رسول الله). رغد العيش: سعته ونعومته. والجملة: «جناب رحيب والحلّ خصيب » في محلّ نصب حال (؟).

 <sup>(</sup>٦) للفكر قطف (طالبو الآثار، أي دارسو الحديث، يقطفون من رواية الأحاديث أغاراً شهية مفيدة).
 النعشة (هنا): اغتناء الإنسان بعد فقر أو إنهاضه بعد عثرة، سرور.

 <sup>(</sup>٧) - من كان متساهلاً في انفاق ما يكسبه، فذلك الذي يكسب ماله من وجه غير شرعي (بسهولة).

<sup>(</sup>٨) – والذي لا تشكَّ في أمره عند إنفاق ماله، فذلك لا شوب (لا خلط، لا سوء) في إخلاصه في جمع ماله.

<sup>(</sup>٩) الحكم (هنا) الله. لا نرتاب في تخصيصه (في إعطاء بعض الناس أكثر من بعضهم الآخر).

<sup>(</sup>١٠) فإذا وافق حكم الناس على فلان من الناس ما حكم به الله عليه، فأنّهم يكونون قد استفادوا هذا الحكم الصحيح من نعمة الله عليهم، ومن التمحيص: البحث الدقيق في الأمور (؟؟؟).

### عنان بن جابر

١ - هو عِنانُ بنُ جابرِ بنِ جامع زعيمُ قبيلةِ بني مِرْداسِ بنِ سُلَيْمٍ - وكان بنو مِرداسِ هؤلاء قد جاءوا مع القبائل التي سَرَّحَها الفاطميون من صَعيد مِصْرَ إلى إفريقِيَة (القُطر التونِسيِّ) انتقاماً من الذين كانوا قد تَخَلَّوا عنِ الدعوة الفاطمية (راجع الجزء الربع). وقد كان ملوكُ بني حَنْصِ يُقرّبون رجالاتٍ من بني مِرداسٍ ويُغْدِقون عَلَيْهِمُ العطايا لِيَسْتعينوا بهم عِند الحاجة إليهم في مقاومة خُصوم الحَفْصيين.

وفي أيام أبي زكريا يَحْيى بنِ عبدِ الواحد الحفصيِّ (٦٢٥ - ٦٤٧ هـ) حَدَثَ خِلافٌ بين بني مِرداس ويحيى الحفصي، فألقى يحيى الحفصيُّ شيئاً من العداوة بين قبيلة بني مِرداس وقبيلة بني علاق. فاستاء عِنانُ بنُ جابرِ (شيخُ بني مرداس) وآرتحل مع قومه إلى المغرب الأوسط (القُطر الجزائري).

وكانت وفاة عِنانِ بنِ جابرٍ نحوَ سَنَةِ ٦٤٥ للهجرة (١٣٤٧ م).

٢ - عِنانُ بنُ جابرٍ شيخٌ بَدْوِيٌ مُستقيمُ السِيرة أبيُّ النفسِ شُجاعٌ. وشِعْره بَدْويُّ الخصائصِ وعليه نفحةٌ جاهليةٌ، وفيه حَاسة (وصف للقتال) وفخرٌ بالنفس. وشعره متينُ السَّبُكِ ولكنْ يتخللُه صِيغٌ غريبة: ساليٌّ (سالِ)، تخاير، ضرائر (١).

#### ٣- مختارات من شعره

- قال عنانُ بنُ جابرٍ يفتخر ويذكر سببَ آنتقالهِ من إفريقية (تونسَ) إلى المغرب الأوسط (القُطر الجزائري):

ولمَّا رأيتُ الوُدُّ قد بانَ وآنقضي دَعَوْتُ، ونارُ الشُّوق تغزو ضائري (٢):

<sup>(</sup>١) سالي (بضمتين على الياء) مكان سال (منقوص): الذي يسلو (ينسى)؛ التخاير (التنافس في الخير)، وهو يقصد بها الاختيار؛ الضرائر (جمّع ضَرة: ثاني زوجتي الرجل أو جمع ضرورة: ما يضطر الإنسان إلى فعله، الحاجة)، وهو يستعملها بمنى الضرر.

<sup>(</sup>۲) بان: ابتعد،

سليم القرى عَبْلِ الذِّراعَيْن فاطر (۱) عليم خبير بالصُّوى والمخاطر (۲)، كما سلّم الأحبابُ عِنْدَ التَّزاوُر (۲). وفيها نما عقلي ولُبّي وخاطري (۱). سلاما يُؤدّي عن عِنانِ بْنِ جابر (۱) مُحبّرة منظومية كالجواهر (۱)، مُحبّرة منظومية كالجواهر (۱)، على كرّم مِنّا وحفظِ سرائر (۱)، على كرّم مِنّا وحفظِ سرائر (۱)، ترانا على خيلٍ عِتاقٍ ضوامر (۱)، وحانت أمور ضيِّقات المصادر (۱۰)، بلا ذِلَّة مِنّي سِوى طَوْع آمر، وعَوْف ودبّاب وزغب وماجر (۱۱)،

ألا أيّها الغادي على مَثْنِ ضامرٍ عليه غُلامٌ لا يَمَلُّ من السُّرى تحمّل إلى ترشيشَ عني تحيّة بِلادٌ بِها نِيطَتْ عَليَّ تَاعَي، وبلِّسغُ لِنَدْب أَرْيَحِيٍّ سَمَيْدع وبلِّسغُ لِنَدْب أَرْيَحِيٍّ سَمَيْدع بَعَثْت، أبا عبد الإله، بدائعا تُذكرني الوُدَّ الذي كان بَيْنَنا ليَسالِ وأيّامٌ نَعِمْنا بوصلها وكُنا إذا ما الجَيْشُ صُفَّت جُنودُه فلمّا بدا لي بعضُ ما كنتُ أتّقي وعادتُ عليَّ الأرضُ حَلْقةَ خاتَم ومالكِ وأيتُ من رياح ومالكِ وأيتُ من رياح ومالكِ ومالكِ ومالكِ ومالكِ ومالكِ ومالكِ ومالكِ ومالكِ ومالكِ

 <sup>(</sup>١) الغادي: الذاهب باكراً. متن (ظهر) ضامر: حصان نحيل البطن (قادر على الجري السريع طويلاً).
 القرى: المظهر، عبل: سمين. فاطر: الذي فطر (شق)، أي شقّت سنّه لحم اللثة وبرزت (في السنة الثانية من عمره؟): أصبح قويًّا.

<sup>(</sup>٢) السرى: السفر في الليل. الصُّوَّة (بضم الصاد وتشديد الواو): علامة توضع على جانب الطريق لمرفة الاتجاه أو لقياس المسافات. ألخاطر (يقصد الأماكن التي فيها خوف).

<sup>(</sup>٣) ترشيش: تونس. التزاور (تبادل الزيارات أو زيارة بعض الناس بعضاً).

<sup>(</sup>٤) ناط: على. التميمة: حرز (بالكسر): قطعة ورق تطوى طيًّا يجعلها مثلثاً متساوي الساقين وتعلق على الصبي الصغير لدفع أذى العين والحسد (يقصد أنه ولد في تونس).

 <sup>(</sup>٥) الندب: الظريف والنحيب (الذكي، الفاضل) الأريجي: النشيط، الحليم (الواسع الخُلق)، الكريم.
 السميدع: السيد، الكريم، الشجاع.

<sup>(</sup>٦) بدائع محبّرة (مزينة): أي قصيدة ذات معان جيلة.

<sup>(</sup>٧) سالي: (أو ساليّ) يقصد «سال » (بكسرتين على اللام): الذي ينسى.

 <sup>(</sup>A) سرائر جمع سريرة: ما يكتمه الإنسان أو يسرّه (يضمره) في نفسه.

<sup>(</sup>٩) الحصان العتيق: الكريم (المعروف السب)، القادر على الركض. الضامر (النحيل البطن)، السريع.

<sup>(</sup>١٠) اتَّقي: أخشى، أخاف (من العداوة). حان: اقترب. أمر ضيَّق المصدر (لا خِيَار فيه؟) سيَّىء العاقبة.

<sup>(</sup>۱۱) رياح ومالك وعوف أساء قبائل، ثمّ دبّاب وزغب (بالضمّ) اسمان. ويبدو أنْ ماجر أيضاً اسم بطن من قوم الشاعر.

لَهُمْ مَرْقَبٌ دوني وقد كنتُ فوقهم تبيَّنْتُ حالاً لا أُطيقُ آحتالَها وسلّمتُ أرضَ الشرقِ لا عن مذلَّةٍ، إلى بلَـد لا يَعْرفُ الذُّلُّ أَهلُه

بسَيفي ورُمحي والوَغى وعشائري (١)، فحُدتُّ بِنفسي عن عدوٌّ وجائرٍ. ويَّمْتُ أرضَ الغرب لا عن تخاير (٦) كِرامَ العَشايا من هِلالِ بْنِ عامرِ (٦).

٤-\*\* مجمل تاريخ الأدب التونسي ٢٠٢ - ٢٠٥ عنوان الأريب ٢٠٦ - ٢٠٥.

# ابن سَفَر المَرِيّيّ

1- هُوَ أبو عبدِ الله محدُّ (بن عبد الله) بن سَفَرِ المَرِيّيِ (١) - منسوباً إلى جَدّه - أصلُه من ناحيّة المَريّة ولكنّه عاش في إشبيلية. لا نعلَمُ زَمَنه بالتحديد، ولكن يُنْتَظَرُ أن يكونَ - استناداً إلى وُرودِ ترجمته في « تُحفة القادم » لابن الأبار المُتَوفّى في مطلع سَنَةِ ٦٥٨ - من أحياء النصفِ الأوّلِ من القرنِ السابعِ (الثالث عَشَرَ للميلاد).

٢ - أَبنُ سفرِ المَرِيّيُ أديبٌ بارعٌ وشاعر رقيقٌ محسنٌ كان شاعرَ المَرِيّةِ في عَصْرهِ ،
 أَحْسَنُ شِعره الوصفُ ، ووَصْفُهُ من أبدع الأوصافِ في جَال الأندلس .

### ٣- مختارات من شعره

- قال ابن سفر المريِّيُّ في وصفِ الأندلس (نفح الطيب ١: ٢٠٩ - ٢١٠): في أرضِ أندلسِ تُلْتَسَدُّ نَمْ اللهِ ولا يُفارقُ فيها القلبَ سَرَّاءُ (١٠٠.

<sup>(</sup>١) - كان لهم مكانة دوني (تحق)...

<sup>(</sup>٣) يّم: قصد. تخاير (يقصد اختيار).

 <sup>(</sup>٣) كريم العشيّة: يجافظ على عفافه (؟). هلال بن عامر: جدّ قبيلة.

 <sup>(1)</sup> في المغرب: أبو الحسين. وفي نفح الطيب (١: ٢٠٩) المريني (وهو تصحيف). وفي الوافي بالوفيات:
 المغربي. ويدعى أحياناً: ابن صفر (بالصاد).

<sup>(</sup>٥) النعاء: الخفض والدعة (العيش في أمن واطمئنان). السرَّاء: النعمة والرخاء (سعة العيش) والمسرَّة.

ولا تقوم بحق الأنس صهباء (١) على المدامة أمواة وأفياء (٢) وكلُّ رَوْض بها في الوَشْي صنعاء (٢) والخَرِّ رَوْضتُها، والدُرِّ حَصْباء (٤) مَنْ لا يَرِق، وتبدو منه أهواء (٥) ولا انتثار لآلي الطلَّ أنداء (١) في ماء ورد فطابت منه أرْجاء (٧) وكيف يَحْوي الذي حازَتْه إحصاء ويدد أبها إذ تبدّتْ وَهْيَ حسناء (٨)، والطيرُ يشدو، وللأغصان إصغاء.

فَهْيَ الرِّيــاضُ وكُــلُّ الأرضِ صَحْراء<sup>(١)</sup>!

<sup>(</sup>١) الصهباء: الخمر. - حتّى الخمر (إذا شربت في غير الأندلس) لا تحدث للإنسان أنساً (انشراحاً). والأنس في الأصل: حديث النساء.

<sup>(</sup>٢) وأين يعدل عنها: إلى أين ينتقل الإنسان.

<sup>(</sup>٣) الوشى: التزيين، صنعاء: عاصمة اليمن (مشهورة بالنسيج الجيد الجميل).

<sup>(1)</sup> الخزّ: الحرير، الدرّ: اللؤلؤ، الحصباء: الحصا، صفار الحجارة،

<sup>(</sup>٥) يرق به من لا يرق: إنَّ الجافي الطبع يصبح (بعد تنشق هوائها) رقيقاً لطيفاً. الأهواء جع هوى: ميل النفس إلى العشق وما يتبعه.

<sup>(</sup>٦ و ٧) هفت الربح: هبّت وحرّكت الأغصان. السحر: آخر الليل قبيل الفجر. في نفح الطيب (١: ٢١٠) « النسيم » (بالرفع: بضمّة على آخره) وهذا لا يستقيم في الإعراب (« فالذي » لا تعرب في المشهور خبراً) مع الاسم الظاهر في النواسخ. وكذلك المعنى بذلك لا يستقيم. المقصود: ليس الذي يهبّ في الأندلس (في آخر الليل) نسياً (من الهواء)، ولا قطرات الماء المنتثرة (المتفرّقة) في الغصون من الطلّ (الندى) ماء متجمّعاً، ولكنّ ذلك كلّه مزيج من الأرج (الرائحة الطيّبة) ومن ماء الورد.

<sup>(</sup>A) يحيط بالأندلس (كالنطاق: الزّنّار، من كلّ جانب) أبحُر (بحار وأنهار). وجداً بها: عشقاً لها. تبدّت وهي (أي الأندلس).

 <sup>(</sup>٩) خلعت عِذاري: انفيست في اللهو. والأصح: قضيت كلّ شبابي (في التمتّع باللهو أيضاً). ولا أجد عوضاً (بدلاً) من شبابي.

- وقال في النسيب:

وواعَدتُها والشمسُ تَجنَحُ للدُّجى، بزورتها شمساً وبدرُ الدُّجى يَسْري (۱).
فجاءت كا يشي سنا الصُبْح في الدُّجى،
وطوراً كما مرّ النسمُ على النه (۲)؛
فعَطِّرتِ الآفاق حَولِي فأشَعَرَتْ بَقْدَمِها، والعَرْفُ يُشْعِرُ بالزَّهْ (۳).
فتابعتُ بالتقبيلِ آثارَ سَعْيِها كما يَتَقصى قارى؛ أحرُف السطر (۱).
فيتُ بها، والليلُ قد نام، والهوى تَنبَّة بين الغُصْنِ والحِتْفِ والبَدْر (۱۰).
أعانِقُها طوراً وألْيُمُ تسارةً إلى أن دَعَتْنا للنَّوى رايةُ الفَجْر،
فَفَضَّتْ عُقُوداً للتعانيقِ بَيْنَنا. فياليلة القَدْرِ، اثرُكي ساعة النَّفْر (۱)!

٤- \*\* الوافي بالوفيات ٣: ١١٤؛ المغرب ٢: ٢١٣ - ٢١٣؛ نفح الطيب ١: ١٥٧،
 ٢٠٩ - ٢٠٩، ٢٢٠، ٢٢٠، ١٩٨ - ١٩٨؛ بالنشا ١٣٩ - ١٣٠.

# أبو عليّ الشلَوْبينُ

١ - هو أبو علي عُمرُ بنُ محمدِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ الله الأزديُّ الإشبيليُّ المعروفُ بالشَّلُوْبينِ وبالشَّلُوْبينِ (١١٦٦ - ١١٦٧ م).

 <sup>(</sup>١) الشمس (الحقيقية) تجنح (قيل) للدجى (لليل، للغروب). شمساً (فتاة جميلة) تزورني في الليل مع أن البدر ظاهر في ساء الليل.

<sup>(</sup>٢) كما يمشي سناً (ضوء)....: على مهل.

<sup>(</sup>٣) العَرف: الرائحة الطيّبة.

<sup>(</sup>٤) سعيها (إليّ): مجيئها، سيرها. كما يتقصّى ....: خطوة خطوة.

<sup>(</sup>a) بت بها (معَها). نام الليل: غفّل (طال). الغصن (قوامها) والحقف: ما اعوجٌ من الرمل (وسط جسمها) والبدر: وجهها (أعانقها.... وأقبّلها).

 <sup>(</sup>٦) فغضّت .....: أنهت لقاءنا. ليلة القدر (الليلة السابعة والعشرون من رَمَضان - وهي مباركة وخير من ألف شهر). ساعة النفر: الوقت الذي ينحدر فيه الحجّاج من عرفات (وهو المنسك الأساسي في الحجّ). - يا ليلتنا السعيدة لا تنتهي ا (هنا) ليلة القدر (كتابة عن الليلة التي قضاها مع محبوبته)، وليلة النفر (كتابة عن الصباح الذي اضطر فيه إلى مغادرة مكان محبوبته).

<sup>(</sup>٧) هنائك نحوي يعرف بالشَّلوبين الصفير (نحو ٦٣٠ - ٦٦٠ هـ) هو أبو عبد الله محدَّد بن على بن محدَّد بن ي

أخذ أبو علي الشلوبين عن جماعة وفيرة العدد من العلماء (راجع أسماءهم في «الذيل والتكملة » ٥: ٤٦١ – ٤٦١). ثم تصدر للإقراء نحو سَنَة ٥٨٠ هـ واستمر في ذلك سِتين عاماً. في هذه الأثناء كان منقطعاً إلى آل زُهْرٍ. ثم إنّه زار مَرّاكُش في أيام المنصور المُوحّديّ (٥٨٠ – ٥٩٥ هـ). وكانت وفاته (نفح الطيب ٤: ٤٧٢) في أيام المنبطية في منتصف صَفر من سَنَة ٥٤٥ (١٢٤٧/٦/٢١ م).

٢- قال أبو جَعْفرِ أحدُ بنُ الزُبير (ت ٧٠٨ هـ = ١٣٠٨ م) في «صلةِ الصَّلة » (٧٠ - ١٧): «وكان الأستاذُ أبو علي (الشلوبين) رَحِمهُ اللهُ إماماً في العربيةِ غيرَ مُدافَع ، وهو آخِرُ أئِمَّةِ ذلك الشَّانِ بالمَشْرق والمَغْرِب.... أقرأ نحواً من ستِّينَ سَنةً وعلا صَيتُهُ واشتهر ذِكْرُه. وكان ذا معرفة بنقْدِ الشَّعر وغيرهِ بارعاً في التعليم ناصحاً وبه أبقى الله ما بأيدي أهلِ المَعْرب من علم العربية. وقل متأدّب بالأندلس من أهلِ وَقْتِنا لم يَقْرَأُ عليه أو نَحْوي لا يَسْتَنِدُ - ولو بواسطة - إليه).

ومن «نفح الطيب »: كان أبو علي الشلوبينُ من أعلام إشبيليةَ (٢: ٢٧١) سارَ في المشارق والمغارب ذِكْرُه (٣: ١٩٢) وهو إمامُ النُّحاة (٣: ٤٩٠). ولقد كان له نظمٌ على منهج ِ نظم العلماء مملوم بالإشارات اللغوية والنحوية، متخلّف (رديء).

وكانت له مُصنَّفاتٌ منها: كتاب القوانين (في علم العربية: النحو) - كتاب

إبراهيم الأنصاري المالقي، أخذ العربية (النحو) والقراءات عن عبد الله بن أبي صالح ولازم ابن عصفور مدة إقامة ابن عصفور في مالقة، وأقرأ الشلوبين الصغير القرآن والعربية في بلده (مالقة) مجاناً، يقرىء الذين يحبون التزوّذ بالعلم للعلم غير قاصدين التكسّب بما يتعلّمون. وكان يعيش من أملاك له. له شيء من التصنيف: شرح أبيات سيبويه شرحاً مفيداً وكمّل شرح شيخه ابن عصفور على الجزولية (بغية الوعاة ٧٩ - ٨٠). والشلوبيني ، في الغالب، نسبة إلى الشلوبينية (سالوبرينيا - وهي بلدة صغيرة في منتصف الساحل الجنوبي على البحر الأبيض. وهي تقع جنوب غرناطة قاماً، ولكن على شاطىء البحر). وهي قرية من قرى إشبيلية (إنباه الرواة ٢: ٣٣٧). وفي القاموس (٤: ٢٤٠): شلوبين أو شلوبينة (بفتح ففتح فيها) بلد بالمغرب منه أبو علي الشلوبيني النحوي. وفي نفح الطيب أيضاً (٣: شلوبينة (بفتح فذكرون أن الشلوبين هو الأبيض أو الأشقر. وابن خلكان يقول (٣: ٢٥٤): « ... هذه النسبة إلى الشلوبين، وهو بلغة الأندلس (نصارى الأندلس): الأبيض أو الأشقر. هكذا ذكروا. والله أعلم ». ثم راجع الحاشية الثالثة، تعليقاً على قول ابن خلكان.

التوطئة على الجزولية، وهو مشهور (نفح الطيب ٣: ١٨٤). والجزولية أرجوزة في النحو لأبي موسى عيسى بن عبد العزيز الجَزولي (ت ٣٠٧ هـ). وهذه «التوطئة » مختصر لكتاب القوانين. – شرح المقدّمة الجزوليّة (شرحها شرحين: شرحاً كبيراً وشرحاً صغيراً) – تعليق على كتاب سيبويه.

#### ٣- مختارات من شعره

- وصَل إِلَيْنا من أبي عليِّ الشَّلَوْبينِيِّ أبياتٌ من الشعر (المغرب ٢: ١٣٠، نفح الطيب ٣: ٤٩١) يتغزّل فيها بغُلام ٱسمُه قاسمٌ كان يَعْواه، وهي:

هوًى قَدَّ قلبي إِذْ كَلَفْتُ بقاسم (١). وطول عَنائي- قاسياً غيرَ راحم. وكانتْ كميم أَلْحِقَتْ بالزَلاقِم (٢). وممّا شَجا قلبي وفَضٌ مَدامِعي تَمُثَّتَّه جُهدي، فكان لِشَقْوَتي وكنتُ أظنُّ المَم أصلاً، فلم تكُنْ.

- ولأبي عليِّ الشلوبينِ أيضاً (القدح المعلَّى ١٥٣):

ولم يكُنْ في رجال الأزدِ لي سَلَفُ (٣)، بذاك فخراً. فكيف العلمُ والشرف(٤) فكلُّ ذي حسد في مِثْلِ ذا يَقِفُ (٥) لو لم تكُنْ لِيَ أعراقٌ لها كَرَمٌ، لكان في سِيبَوَيْهِ الفخرُ لي، وكفى فالحمد الله حداً لا أنصرام له.

<sup>(</sup>۱) شجا: حزن، أحزن، فض مدامعي: نثر دموعي (جعلها تتساقط بكثرة). قدّ: قطّع، كلفت بالشيء: أحببته وتعلّقت نفسي به.

<sup>(\*)</sup> العناء (بالفتح): التعب.

 <sup>(</sup>٢) .... الميم أصلاً (كنت أحسب أن اسمه، حقيقةً، قاسمّ: يقسم بين نفسه ومحبّه قسمة حقّ). ولكنّ .... الميم
 في اسمه زائدة (فهو قاس). الزلاقم: الحيّات الزرق (من المغرب ونفح الطيب).

<sup>(</sup>٣) أعراق جمع عرق (بالكسر): أصل (من النسب). الأزد (قبائل من عرب الجنوب).

<sup>(1)</sup> سيبويه: عمرو بن عثمان الحارثي (ت ١٨٠هـ) من أهل البصرة، فارسي الأصل، كان إمام النحاة. فكيف العلم والشرف: فكيف إذا أضيف إلى أصلي الكريم وإلى نسبتي في قبائل الأزد ما بلغث إليه أنا من العلم ومن الشرف (المكانة الاجتاعية)؟

<sup>(</sup>٥) أنصرام: أنقطاع، أنتهاء. فكلّ ذي حد في مثل ذا يقف: لا أحد يحددني في هذه الأمور لأنّه يعلم أنّه لا يستطيع أن يبلغ فيها إلى مثل ما بلغت أنا فيها.

- \*\* التكملة ٢٥٨ (رقم ١٨٢٩)؛ الذيل والتكملة ٥: ٤٦٠ – ٤٦٤؛ صلة الصلة - ٧٠ – ٧٠ (رقم ١٢٨)؛ المغرب ٢: ١٣٩ – ١٣٠؛ القدح المعلّي ١٥٢ – ١٥٤؛ وفيات الأعيان ٣: ٤٥١ – ٤٥١؛ الذيباج المذهب ١٨٥ – ١٨٦؛ ابن قنفذ ٣١٧؛ بغية الوعاة ٣٦٤؛ نفح الطيب (راجع المتن)؛ شذرات الذهب ٥: ٣٣٢ – ٣٣٣؛ الأعلام للزركلي ٥: ٢٣٤ (٢٢).

## عبد الواحد المرّاكشي

هو مُحْيِي الدينِ أبو محمّدٍ عبدُ الواحدِ بنِ عليِّ التميميُّ المرّاكُشيُّ، وُلِدَ في السابع من ربيع الثاني من سَنَةِ ٥٨١ (١١٨٥/٧/١٠ م) في مدينة مَرّاكُسَ في أسرةِ كانت، فيا يبدو، غنيَّة وجيهة مُتَّصِلةً بالبيتِ المالك اتّصالاً وثيقاً لا يَبْعُدُ أن يكونَ من جِهةِ القَرابة.

لَقِيَ عبد الواحدِ المراكشيُّ الطبيبَ الشاعرَ أبا بكرِ بنَ زُهْرٍ، قيل في مَرَّاكُشُ وقيل في فاس، ولا نَعْلَمُ ما مَبْلَغُ العلمِ الذي أُخذَهُ عنه إذ كانَ مَوْلدُ عبدِ الواحدِ سَنَةَ ٥٨١ وكانتْ وفاةُ ابنِ زهرٍ في سنة ٥٩٥.

وتنقّل عبدُ الواحد المراكشي كثيراً في المغربِ وفي الأندلس وبينها ، وكان وثيقً الاتّصال بالأميرِ أبي اسحقَ بنِ أبي يوسفَ يعقوبَ المنصورِ الموحّديِّ - وكان حاكماً لإشبيلية في أيام أخيه محمّد الناصر (٥٩٥ - ٦١١ هـ) - . وفي آخرِ يوم من سَنةِ ١٦٣ هـ (١ ٤/ ٤/ ١٢١٧ م) غادرَ عبدُ الواحد الأندلسَ إلى مِصْر ثمّ حجّ (آخِرَ سَنةِ ١٢٠٠ هـ = مطلعَ ١٢٢٤ م) وعاد بعد ذلك إلى مصر. ولعلّه زارَ في أثناء تلك المدّة الشام والعراق.

ويبدو أنَّ عبدَ الواحد المَرَّاكُشيِّ لم يَرْجعُ إلى المغرب، ومعَ أنَّنا لم نسمعُ من أخباره شيئاً بعدَ تأليفِ كتابه «المعجب »، سَنَةَ ٦٢١ للهِجرة، فإنَّ وفاتَه كانتْ سَنَةَ ٦٤٨ (١٢٤٧ م) أو بعدَ ذلك بعام أو عامين.

٢ - شُهِرَ عبدُ الواحد المرّاكشيُّ بكتابهِ المُعْجِب في تَلْخيص أُخْبارِ المَغْرِب، ألَّفه

في المَشْرِقِ بطَلَبِ من وزيرٍ عبّاسيٌّ كان قد «أصفاه وُدَّه وأغْدق عليه إحسانَه » وفَرَغَ ِ من إملائه في رَمَضانَ من سنة ٦٢١ (أيلول - سبتمبر ١٢٢٤ م). ولَعَلَّ ذلك الوزيرَ كان مُؤيِّدَ الدين محمّدَ بنَ محمّدٍ بن عبد الكريم بن بَرْزِ القُمّي الذي تولّى الوزارةَ للعبّاسيين في بَغدادَ من أواخرِ سَنَةِ ٥٩٥ إلى سنة ٦٢٣ هـ (١١٩٨ - ١٢٢٦ م). ثم إنّنا لم نَسْمَع شيئاً عنْ عبدِ الواحدِ المراكشيِّ بعدَ الفراغِ من إملاء كتابهِ المعجب.

و «المعجب » كتابٌ طريفٌ فيه تاريخٌ وفيه جُفرافيةٌ وفيه أدبٌ واجتاعٌ، وخصوصاً من تلك المُدّةِ التي شَهِدها المؤلّفُ من عهد الدولةِ الموحّدية فأثبتَ عدداً من الحوادث التي شَهِدَها بنفسِه أو رَواها عَمَنْ شَهِدها.

#### ٣- مختارات من آثاره

- من مقدمة كتاب « المعجب »:

.... وبعدُ، أيَّها السيِّدُ الذي توالتُ علي يَعمُهُ وأخذَ بِضِبْعي من حَضَيضي الفَقْر والخُمول اعْتناؤه وكَرَمُه.... فإنَّك سألتني - بَوَّأَك اللهُ أعلى الرُّتَب، كما عَمرَ بِكَ أَنْدِيةَ الأدب... - إملاء أوراق تشتملُ على بَعْض أخبار المَغْرِب وهَيْئَتِهِ وحُدودِ أَقطارهِ وعلى شيء من سِيرِ مُلوكهِ، وخصوصاً ملوكَ المَصامِدةِ من بني عبد المؤمن، من لَدُن ابتداء دَوْلَتِهِمْ إلى وَقْتِنا هذا - وهُوَ سَنَةُ ٦٢١ - وأن يَنْضافَ إلى ذلك نُبْذَةٌ من لَدُن ابتداء دَوْلَتِهِمْ إلى وَقْتِنا هذا - وهُوَ سَنَةُ ١٣٦ - وأن يَنْضافَ إلى ذلك نُبْذَةٌ من الشعراء ذِكْرِ من لَقِيتُه أو لَقِيتُ من لَقِيهُ أو رَوَيْتُ عنه بوجهِ ما من وجوه الرِّواية من الشعراء والعُلاء وأنواع أهل الفضل.

- شيء من سيرته (المعجب ٢٦٢ – ٢٦٣):

....فَمَرَّاكُشُّ آخِرُ اللَّدُنِ فِي المَغْرِبِ(١).... وبهذه المدينةِ، أعني مرَّاكُشَ، مَسْقَطُ رأسي. وَهِيَ أُوّلُ أَرْضِ مَسَّ جِلْدي تُرابَها(٢). وكان مَوْلِدي بها لسَبْع خَلَوْنَ مَن ربيع الآخِرِ سَنَةَ ٥٨١، فِي أُوّلِ أَيام أَبِي يوسفَ يعقوبَ بنِ يوسفَ بنِ عبدِ المؤمن

<sup>(</sup>١) في أبعد نقطة من المغرب إلى الجنوب.

 <sup>(</sup>۲) « وأول أرض مس جلدي ترابها » شطر من الشعر (راجع نفح الطيب ۱: ۱۷۳) من شعر بعض الأعراب (راجع حاشية ۲ ، نفح الطيب ۱: ۱۷۲).

أَنِ عِلَيُّ (١). ثُمِّ فَصَلْتُ (٢) منها وأنا آبنُ تِسعةِ أعوام إلى مدينةِ فاسَ، فلم أَزَلْ بها إلى أَنْ قرأتُ القُرآنَ وجوّدتُه ورَوَيْتُه (٣) عن جماعة كانوا هنالك مُبرِّزين في علم القُرآنِ والنحو. ثمّ عُدتُ إلى مَرّاكُسَ فلم أَزَلْ مُتَردِّداً بين هاتينِ المَدينتَيْنِ (١). ثمّ عَبَرْتُ إلى جزيرةِ الأندلس سَنَةَ ٢٠٣ فأَدْركتُ بها جماعةً من الفُضلاء من أهلِ كلِّ شأن (٥) فلم أحصلُ - بحمدِ اللهِ - من ذلك كلّهِ إلا مَعْرِفةَ أسمائهم وموالدِهِمْ ووَفَياتِهم وعُلومِهم، وأَنفردوا دوني بكلٌ فضيلةٍ. ولا مانعَ لِمَا أعطى اللهُ ولا مُعْطِي لِمَا مَنعَ، يَخْتَصُّ برَحْمتهِ مَنْ يشاء، وهُو ذو الفضلِ العظيم (١).

## - إشبيليّةُ (المعجب ٢٧١):

....وإشبيلية هذه هي حاضرة الأندلس في وَقْتِنا هذا (٧). وَهِيَ التي تُسمّى عِندَهم في قديم الزمانِ حِمْصَ، سُمِّيتْ بذلك لِنُزولِ أجنادِ حِمْصَ إيّاها حينَ ٱفْتَتَحَ المسلمون الأندلُسَ (٨). وقد زادَ أمرُ هذه المدينةِ على صِفَةِ كلِّ واصفٍ وأتى فوق نَعْتِ كلِّ ناعتٍ. وَهِيَ على شاطىء نهر عظيم يَنْصَبُّ من جِبالِ شُقورةَ، وتَنْصبُ إليه أنهارٌ كثيرة، فلا يَصِلُ إلى إشبيليةَ إلا وهو خِضَمٌ (١) تَصْعَد فيه السُّفُنُ الكِبارُ من البحر الأعظم (١) سبعينَ مِيلاً - وذلك مَرْحَلتان (١) -. وهذه المدينةُ كانت

<sup>(</sup>أ) هو المنصور الموحّدي (٥٨٠ – ٥٩٥ هـ).

<sup>(</sup>٢) فصل الرجل من البلد: غادرها، سافر منها.

<sup>(</sup>٣) رويته (رويت قراءاته وأحكام قراءته والناسخ والمنسوخ فيه، الخ).

<sup>(</sup>٤) متردداً بين هاتين المدينتين (هنا: اتنقل بينها).

<sup>(</sup>٥) كلَّ شأن (كلَّ فرع من فروع المعرفة).

<sup>(</sup>٦) ﴿ يُحْتَصُ برحمته .... ﴾ (القرآن الكريم ٣: ٧٤، آل عمران، راجع ٢: ١٠٥، البقرة).

<sup>(</sup>٧) الحاضرة: العاصمة. في وقتنا هذا (زمن المُؤلّف: عبد الواحد المراكشي): القرن السابع للهجرة (الوابع عشر للميلاد).

 <sup>(</sup>A) إشبيلية سميت حص لشبهها بمدينة حص بالشام (سوريا). أمّا الأجناد (الحاربون الذين نزلوا فيها فهم الذين جاءوا في عصر الولاة مع بَلْج بن بِشْر (راجع ذلك في الجزء الرابع - اطلب بلج بن بشر في الفهرس).

<sup>(</sup>٩) الخضم: البحر الواسع.

<sup>(</sup>١٠) البحر الأعظم: الحيط الأطلسي (الاطلانطيكي).

<sup>(</sup>١١) المرحلة: المسافة التي يقطعها المسافر في يوم (نحو ٣٠ كيلومتراً؟). والكاتب يجمل المرحلة خسة وثلاثين ميلاً (رومانيًا) أو اثنين وخسين كيلومتراً.

قاعدة (١) مُلْكِ بني عَبَّادٍ، حَسْبَ ما تَقدَّمَ، ثمَّ صَيَّرها المصامدةُ (١) مَنْزِلاً لهم أيامَ كُوْنِهم بالأندلُس، منها ينفُذُ أمرُهم وفيها يَسْتَقِرُ مُلْكُهم. وبَنَوْا بها قُصوراً عظيمة وأَجْرَوْا فيها الِياهَ وغَرَسوا البساتينَ فزادَ ذلك في حُسْنِ هذه المدينة.

- ٤ المعجب... (دوزي)، ليدن ١٨٤٧ م ثم ١٨٨١ م؛ (محمد هاشم الكتبي)، دمشق ١٣٢٤ هـ؛
   مصر (مطبعة السعادة) ١٣٣٤ هـ؛ مصر (المطبعة الجالية) ١٣٣٢ هـ؛ (محمد الفاسي)،
   فاس ١٩٣٨؛ (صححه.... محمد سعيد العربان ومحمد العربي العلمي)، القاهرة (مطبعة الاستقامة) ١٣٦٨ هـ= ١٩٤٩ م.
- شه الصلة ٧٠ ١٧١ التكملة (رقم ١٨٢٩)؛ الديباج المذهب ١٩٠؛ مقدّمة المعجب (في طبعة دوزي وفي طبعة العربان)؛ دائرة المعارف الإسلامية ١: ٩٤؛ بروكلمن ١: ٣٩٣ ٣٩٣، الملحق ١: ٥٥٥؛ المكتبة العربية الصقلية ٣١٨ ٨٢١ النبوغ المغربي ١٥٤ ١٥٢٥؛ النبوغ المغربي ١٥٥ ١٥٧١؛ النثيا ١٩٤١ ١٧٢٥ ١٧٢٥ بالنثيا

# أبو بكر بن البناء الإشبيلي

١ - هو أبو بكر محدّ بن أحمد بن عبد الرحمن العبيديُّ الإشبيليُّ المعروفُ بابن البنّاء، فقد كان أبوه بنّاءً في إشبيلية، ويبدو أنّه قد تأثّر بصَنْعة أبيه فنشأ على كثير من الجيد والهِمّة والمُثابرة. كان مولدُه في إشبيلية سَنَة ٥٨١ للهِجرة (١١٨٥ - ١١٨٦).

تلقّى أبو بكرِ بنِ البنّاء العِلَمَ على نفَرٍ منهم أبو الحسنِ بنُ عَطِيَّة (ت هـ) وأبو بكرِ بنِ طَلْحةَ (ت ٦٤٨ هـ) وأبو عليّ بكرِ بنِ طَلْحةَ (ت ٦٤٨ هـ) وأبو عليّ أبنُ الشَّلوبينِ (ت ٦٤٥ هـ).

وعَمِلَ أبو بكرِ بنِ البنّاء الإشبيليّ كاتباً لِنَفَرٍ من الوُلاةِ على الأندلس ثمّ خَصّ نفسَه بوُلاةِ المُوحّدين على إشبيلية. وفي آخرِ مُدّةِ المُسلمين في إشبيلية آستبدّ بحُكْمِها

<sup>(</sup>١) قاعدة (عاصمة): مدينة مهمة.

<sup>(</sup>٢) مصمودة قبيلة بربريّة ينتمي إليها سلاطين دولة الموحّدين.

حيناً. ثمّ لَمّا أستولى عليها الإسبان (رَمَضَانَ ٦٤٦) أنتقل منها إلى سَبْتَةَ (في العُدوة المُدوة المُدوة )، وفيها تُوُفِّيَ وشيكاً في السادسِ من شوّالٍ من سَنَةِ ٦٤٦ لَغُربيـة)، وفيها تُوُفِّيَ وشيكاً في السادسِ من شوّالٍ من سَنَةِ ٦٤٦ (١/٢٢).

٧- كان ابن البناء الاشبيلي أديبا كاتبا ومُترسلا مُكثيرا وشاعراً. وقد ذكر المؤرّخون لحياته أن تَرسله كان عاديًا وأن شِعرَه كان قليل الرونق. ولكنه يبدو واسع الثقافة، فقد كان مُولَعاً باقتناء نفائس الكتب كما كان مُولَعاً أيضاً بنسخ الكتب النفيسة وبتقييد الأقوال والنُّكتِ البارعة، حتى قيل إنه لما غادر إشبيلية حمَل مَعة خَمْسَمِائة كتاب بخط يده.

وكان ابنُ البنّاء الإشبيليُّ على شيء من التناقض في طبعه: كان يظهرُ مُتَدَيِّناً بيها كان جريئاً على سَفْكِ دِماء خُصومه. وكان يبدو متواضعاً وهو يرى نفسه فوق الناس جيعاً. وكان رفيقاً في معاملة الوُلاة: كان يَخْدِمُهم مدّةً ثمّ إذا أرادَ الانفصالَ عنهم فَعَلَ ذلك بيُسْر من غيرِ أَنْ يَجِدَ أُولئك الوُلاةُ طريقاً إلى لَوْمهِ.

#### ٣- مختارات من شعره

- كان السيّدُ أبو عبدِ الله بنُ أبي حَفْسِ بنِ عبدِ المؤمن المُوحِّدِيُّ والياً على بَلْنسِيَةَ (في شَرقيِّ الأندلس). فاتَ في بَلْنسِيَةَ (في غربيِّ الأندلس). فاتَ في إشبيليَة ، فقال أبو بكرِ بنِ البناّه يَرْثِيه (المغرب ١: ١٤٩ ؛ راجع اختصار القدح المعلى ١١٩):

كَأَنَّكَ مِن جِنْسِ الكواكِبِ كُنتَ، لم تُفارِقُ طُلُوعاً حالَها وتَوارِيا(١). تَحَلَّيتَ مِن شرقِ يَروقُ تلألُؤاً، فلمَّا ٱنْتَحَيْتَ الغربَ أصبحت هاويا(١)

<sup>(</sup>١) كأنّك من جنس الكواكب (مثل الكواكب: مضيء، منير) لم تفارق حالها (الإضاءة، النور). التواري: الاختفاء، الغروب. أنت مثل الكوكب مضيء دائماً (سواء أكنت ظاهراً في الساء أم غائباً عن الساء) ولكن الناس لا يوونك.

 <sup>(</sup>٢) تحلّى الرجل: اتّخذ أو لبس حِلية أو زينة. يروق (يحسن في النظر). انتحى: اتّجه إلى ناحية.
 الهاوي: الساقط وراء الأفق الغربي (ليغيب كالشمس).

- كان «الباجي » رجلاً ثائراً استبد بإشبيلية حيناً وانتزعها من ابن هود (في أوائلِ عَشْرِ الثلاثين من القرنِ الهجريّ الرابع). وقد مَدَحه أبو بكرِ بنُ البناء ومدَحَ مَعَهُ نفراً من أهلهِ وأنصارِه فقال فيهم جميعاً - والأبيات التالية من الشّعر الجيّد (اختصار القدح المعلّى ١٩٩):

أُنتُمْ وُلاةُ الأمرِ رُغُمَّ عسلى آنسافِ أعسداهِ وحُسّادِ (۱). في ضِنُضِيء الجدِ ٱشتركتُمْ وفي بُخبوحةِ الرأي لدى النادي (۲). ثلاثةٌ مشلُ الأثافي على الرأ ي الذي يعدو على العادي (۱). هُزُوا بسا أُعْطِيتُمُو تُبّسةَ ال

- في الذيل والتكملة (٥: ٦٨١) أن بعض خواص ابنِ البناء جَمَعَ له جانباً من رسائله في أربعةِ مُجلَّداتٍ ضخمةٍ. قيل: فلمّا ٱطلّعَ آبنُ البناء عليها كَتَبَ بَخَطّهِ على أُولِها بَيْتَيْن من الشعر من نظمهِ هما:

إنّي تأمَّلُستُ فسلم أَسْتَجِد أكثرَ ما فيه ولم أَرْضَهُ (٥). ورُمُستَ بالإحسانِ فَوْزاً فسلا سَاءه نِلْستُ ولا أَرْضَسهُ (١). وهذانِ أيضاً بَيْتانِ جَيّدان من لُزوم ما لا يلزَمُ (بأربعةِ أحرفٍ).

: - \*\* الذيل والتكملة ٥: ٦٨١ - ٦٨٦ (رقم ١٢٨٣)؛ اختصار القدح المعلّى الذيل - ١١٨ - ١١٩ الغرب ١: ٢٤٩.

<sup>(</sup>١) آناف= أنوف (جم أنف).

<sup>(</sup>٢) الضَّفىء: الأصلُّ. البحبوحه: وسط الدار (المكان الواسم). النادي: مجلس كبار القوم ذوي المكانة والنفوذ.

<sup>(</sup>٣) الأثفية (بالضم) إحدى حجارة ثلاث ينصب عليها القدر فوق النار. إنَّ الشكل ذا الزوايا الثلاث يكون أثبت من كلّ شكل آخر ذي أربع زوايا أو خس أو ستّ، الخ. العادي: المعتدي، الهاجم، العدوّ. أنتم على رأي واحد لا يتزعزع.

<sup>(</sup>٤) بما أعطيتمو. (من القوّة ومن حسن الرأي) قبّة القصر .... قبة الوادي .... - أنتم بقوّتكم تخيفون قصر الموحدين في مراكش وقصر الوادي (النهر الكبير الذي عليه مدينة اشبيلية مقرّ الوالي على الأندلس من طرف الموحدين).

<sup>(</sup>٥) استجاد الشيء: وجده جيّداً. أرضه (من الرضا).

<sup>(</sup>٦) رام يروم: قصد. فلا سماءه نلت ولا أرضه (لم أنل منه شيئاً لا كبيراً ولا صغيراً).

# أبو الحسن الدبّاج الإشبيلي

١- هو أبو الحسنِ عليُّ بنُ جابرِ بنِ عليٌّ بنِ عليٌّ بنِ يحيى اللَّخْمِيُّ الاشبيليُّ المعروفُ بابن الدبّاجِ أو ابنِ الدبّيج (بغية الوعاة ٣٣١)، وُلِدَ سَنَةَ ٣٦٦ هـ المعروفُ بابن الدبّاجِ أو ابنِ الدبّيج (بغية الوعاة ١٦٧١)، وُلِدَ سَنَةَ ١٦٥ هـ ١١٧٠).

أَخَذَ ابنُ الدَّبَاجِ عن أَبِي بِكْرِ بنِ طَلْحةَ وأَبِي الحَسْنِ بن خَرُوفٍ وأَبِي ذَرِّ الْحُشْنِي وَغَيْرِهم. ثُمَّ تَصَدَّرَ لَا قراء القُرآنِ بالقراءاتِ السَّبْع ولتدريسِ النحو (من كتاب سيبَوَيْهِ) والأَدبِ (في الكامل للمبرَّدِ ونوادرِ القالي وغيرِهم) نحو خَسينَ سَنَةً. وكانتُ وفاتُه في ٢١ مِنْ شَعبانَ من سَنَةِ ٦٤٦ (١٢٤٨/١٢/٩).

٢ - كان أبو الحسنِ الدبّاجُ رجُلاً عالماً صالحاً زاهداً من أعلامِ القُرّاء والنحويّين والأُدباء في زمانهِ، وكان شديدَ الذكاء ظريفَ الدُّعابة. وله مقطّعاتٌ من الشِعر الرصينِ الصحيح وموشّحاتٌ (القدح المعلّى ١٥٦).

#### ٣- مختارات من شعره:

- قال أبو الحسن الدّبّاجُ الإشبيليُّ في الغزل:

لَّمَا تَبِدَّتْ وشَمْسُ الْأَفْقِ باديةٌ أَبْصرتُ شمسَيْنِ مِن قُرْبِ ومِن بُعُدِ. من عادةِ الشمس تُعشى عينَ ناظرها، وهذه نورُها يَشْفى من الرمد(١).

- وقال يَصِفَ مُجَبَّناتٍ (قطائفَ مَحْشُوَّةً بالجُبن ومَقْلُوَّة بالسمن، تُغْمَس في القَطْ )(٢):

أَحْسَلَى مواقِعِهَا إِذَا قَرَّبْتَهَا وبُخارها فوقَ الموائدِ سامي. إِن أُحَسِلَ مَوَاقِعِهَا إِذَا قَرَّبُتُها فِي دَاخِلِ الْأَحشَاءِ بَرْدُ سلام (٣)!

- وقال في ظاهر الأمور وباطنها:

<sup>(</sup>١) تُعشى: تُضعف البصر (وخصوصاً في الليل).

<sup>(</sup>٢) القطر: سكر محلول بقليل من الماء يغلى على النار حتى يكتسب كنافة معيّنة. ويضاف إليه قليل من الحمض (المادة الحامضة كيلا يتبلور).

<sup>(</sup>٣) الأوار: حرّ الشمس والنار.

فلَسْتُ أَسامي مُوسِراً وَوَجِيها(\*). فلا بُدّ يوماً أن سَيَعْثِرُ فيها!

تَمرُ مُرَّا مُسْرِعـــا؟
حَسِبْتُهُنَ جُمَعــا(٣).
تُبطـــيءَ أو أن تُسرعـا(١)،
وهُنَ يَذْهَبْنَ معــــا!

مسا جساء عَنُواً فخُسنَهُ ولا تَرُد كسسلَّ مرعسى فريًا لسسسنَّ طمَّ طمَّ

– وقال في القناعة بالعيش:

رَضِيتُ كَفَافِي رُتبةً ومَعيشةً ومَن جر أثوابَ الزمانِ طويلةً

- وقال في مرّ الأيام بسُرعة:

مسسا لي أرى أيّامنسسا إذ حَسَبْ أَشْهُراً ولم نَكُنْ نُعنسى بسسأن لو لم تكُنْ أعارُنسسا

٤- \*\* برنامج الرعيني ٨٨ - ١٩٩ التكملة ٦٨٣ (رقم ١٩١٠)؛ الذيل والتكملة ٥: ١٩٩٠ ملـة الصلة ١٩٣٠؛ المغرب ١: ٢٥٥ - ٢٥٦؛ القدح المعلّى ١٥٥ - ١٥٥ بغية الوعاة ٣٣١؛ شدرات الذهب ٥: ٣٣٥ - ٣٣٦؛ نفح الطيب ٢: ٩٥، ٣٠٠ تا ٤٦١؛ نفح الطيب ١٥٠ - ٢٣٥.

### يحيى بن عبد الواحد الحفصي

١- هو أبو زَكَرِيًّا يحيى بنُ عبدِ الواحدِ بنِ أبي حفسٍ، وُلِدَ سَنَةَ

- (١) راد يرود: طلب، بحث عن. ورد يرد: ذهب إلى الماء ليشرب.
- (٢) وفيه سمّ مقشّب (مزوج به) صواب التركيب: طعام مقشّب (مزوج بسمّ أو بما يفسده).
- (\*) الكفاف: ما كان مقدار الجاجة بلا زيادة ولا نقصان. رتبة: في المكانة الاجتاعية (من الناحية المعنوية).
   معيشة: فيا يتملّق بالطعام والشراب واللباس (من الناحية المادّيّة). سامى فلان فلانا: نافعه للبلوغ حتى يبلغ إلى مثل مكانته (العلمية أو الاجتاعية...). الموسر: الغنيّ.
- (٣) حسب يحسب (بفتح السين في الماضي وضمّها في المضارع): عدّ. وحسب يحسب (بكسر السين في الماضي وفتحها في المضارع): ظنّ. جمعة: أسبوع.
  - (1) نُعنى: نهتم، نشغل (بفتح الغين) بالنا.

009 هـ (١١٦٣ – ١١٦٤ م). كان الحكامُ الذين سبقوه في حاضرة تونسَ وُلاةً للموحّدين. فلمّا آلَتُ الوِلايةُ إلى أبي زكريًا هذا (٦٢٦ هـ) كانُ الموحّدون قد ضَعُفوا جِدًّا فأعلنَ استقلالَه عنهم، ثمّ اصْطَدَمَ بيحيى بنِ غانيةَ الميورقيّ (وكان بنو غانيةَ لا يزالون أنصاراً للمُرابطين الذين خَلَفَهُمُ الموحّدون في المَغْرِب) فقاتله يحيى وتغلّبَ عليه وقَللَه (٦٣٦ هـ). ثمّ تغلّبَ أيضاً على قبيلةِ هوّارةَ التي ثارت عليه.

وعَمِلَ أَبُو زَكَرِيا على توسيع رُقْعةِ مُلكهِ فانتزع من الموحّدين عدداً من المدن (تِلِمْسانَ وسِجِلْمَاسةَ في الجزائرِ اليومَ إلى جانبِ سَبتةَ وطَنجة ومِكناسةَ في المَغْرب اليوم).

وكانتْ وَفَاةُ يحيى بنِ عبدِ الواحدِ الحفصي في بونةَ (أرضِ الجزائرِ اليومَ)، في جُهادى الآخرةِ من سَنَةِ ٦٤٧ (مطلع الخريف من عام ١٢٤٩ م).

٧- يُعَدُّ يحيى بنُ عبدِ الواحدِ المؤسّسَ للدولة الحَفَصية في تُونِسَ. وقد كان عظيمَ الهيبة سديدَ الرأي، كما كان تقيًّا عادلاً متواضعاً ومُحبًّا للرعية. وكان مَلكاً عُمرانيًّا أنشأ جامع القَصَبة (القلعة القديمة) وصوَمعته (مئذنته) البديعة العجيبة (ولا اكتمل بناؤها في غُرَّةٍ رَمَضانَ من سَنَةٍ ٦٣٠ بدأ الأذان فيها هو نفسه). وبنى سوق العطارين (ولا تزال سوق العطارين إلى اليوم تحمل الطابع التونسي القديم) وعدداً من المدارس وأنشأ مكتبة كبيرة. وكذلك كان أديباً ناثراً وناظاً.

### ۳- مختارات من آثاره

- من وصيّةِ يحيى بنِ عبدِ الواحد الحفصيّ لآبنهِ ووليّ عهدِه أبي عبدِ الله محمّدِ الله محمّدِ الله عمّدِ:

اعلَمْ - سَدّدَك اللهُ وأرشَدَكَ ، وهَداكَ لِما يُرضيك وأَسْعَدَكَ ، وجعلكَ محمودَ السيرةِ مأمونَ السريرة (١) - أَنَّ أُوّلَ ما يَجِبُ على مَنِ ٱسْترعاهُ اللهُ في خَلْقهِ وجعله مسؤولاً عن رعيّته ، في جُلِّ أُمرِهم ودِقّه (١) ، أَن يُقَدِّمَ رِضا الله في كلِّ أُمرٍ يُحاولُه ، ويكونَ عملُه

<sup>(</sup>١) سدّدك الله (جعل سيرك مستقماً). السريرة: الطويّة، الباطن (ما يكتمه الإنسان في نفسه).

<sup>(</sup>٢) الجلّ الكبير، العظيم (العامّ الجمل). الدقّ: الدقيق، الصغير (المفصّل).

وسعيه وذَبُهُ (١) عن المسلمين بعدَ التوكّلِ عليه. ومتى فاجأك أمرٌ مُقْلِقٌ أو وردَ عليك هَمٌّ مُرْهِقٌ فريضْ لُبَّكَ وسكّنْ جأشك(٢).... ولا تُقْدِمْ إقدامَ الجاهل، ولا تُحْجِم إحجامَ الأخرَقِ(٢) المُتكاسلِ. واعلَمْ أنّ الأمرَ إذا ضاقَ مَجالُه وقصّرَ عن مُقاومتهِ رِجالُه، فمِفتاحُه الصبرُ والحَزامة(١) وأخذُ الرأي من عُقلاءِ الدولة ورؤسائها وذوي التجارِب من نُبهائها(٥)، ثمّ الإقدامُ عليه بعد التوكّل على اللهِ فيا لَدَيْهِ.... وعليكَ بتفقيدُ أحوالِ الرعيّةِ: فلا تَنَمْ عن مَصالِحهم ولا تُسامحُ أحداً فيهم.... واتّخذْ ثِقاتِ صادقينَ مُصدَّقينَ لهم في جانبِ اللهِ أوفَرُنصيبِ ،وفي رفع مسائلِ خَلْقهِ إليك أسرعُ مُجيب.

- وقال يَصِفُ روضةً أنشأها قُرْبَ تونسَ العاصمةِ:

يُحيّيكَ عَرْفُ الطِيبِ من كُلِّ جانب (١٠٠).

<sup>(</sup>١) ذبّ عن شيء: دافع عنه.

<sup>(</sup>٢) اللبُّ: العقل. الجأش: النفس، القلب.

 <sup>(</sup>٣) أحجم: تأخر (خاف مباشرة العمل). الأخرق: الأحق والمتحيّر الذي لا يدري ما يجب أن يفعل.

<sup>(</sup>٤) الحزامة: الفصل في الأمور.

<sup>(</sup>٥) النبهاء: الأشراف ثمّ ذوو الفطنة (جودة الفهم).

<sup>(</sup>٦) النمير: الطيّب النافع في الريّ (سقي المزروعات). الفرق (فصل شعر الرأس جانبين). الذُّوابة (بالضمّ): ضفيرة الشعر. – سال غير الماء (يقصد: النهر) بين اخضرارها (نبات الأرض الأخضر) كأنّه فرق: خطّ أبيض (لأنّ الفرق في الشعر يكشف عن جلد الرأس) بين النوائب (الضفائر السود – والعرب تقول للأسود أخضر).

 <sup>(</sup>٧) الكنهور: قطع السحاب العظيمة (والملموح هنا أنّها السوداء – فإنّ الغيوم إذا كثف فيها بخار الماء بدت سوداء). الغيهب: الظلمة (بالضمّ)، الليل الشديد السواد.

<sup>(</sup>٨) اطردت الأشياء (كانت متتابعة). المذنب (بالكسر): مسيل الماء (الماء المجرور من نهر أو من حوض).

 <sup>(</sup>٩) الغضّ: الطريّ الناضر (الذي فيه لين ولمان وجال). الدرّ: اللؤلؤ. السبيكة: قطعة المعدن (بكسر الدال) التي أذيبت (فأصبحت صافية خالية من الموادّ الغريبة) ثمّ أعيد سَبّكها.

<sup>(</sup>١٠) الردن (بالضمُّ): طرف الثوب. نفحها: ما ترسله من رائحة طيَّبة. أنعمت الربح: هبت هيُّنة.

٤ \*\* أزهار الرياض ٣: ٢٠٨؛ فوات الوفيات ٢: ٤٠٠ - ٤٠١؛ الجمل في تاريخ الأدب التونيي ١٨٥ - ١٩٠٠؛ الأعلام الأدب التونيي ١٨٦ - ١٩٠٠؛ خلاصة تاريخ تونس ١٠٧ - ١٠٨؛ الأعلام للزركلي ٩: ١٩٣ - ١٩٤ (٨: ١٥٥).

## ابن سهل الإشبيلي

1- هو أبو إسحاق إبراهيم بنُ سَهْلِ، وُلِدَ في إشبيلية ، نحو سَنَة ٦٠٧ هـ (١٢١٠ م) ، على اليهوديّة فكان يُعْرَفُ بابنِ سهلِ اليهوديّ أو الإسرائيليّ. ثمّ لمّا المتدى إلى الإسلام ، بعد أن بلغ مَبْلَغَ الشبابِ، أصبح يُدْعى ابنَ سَهْلِ الإشبيليّ والإسلاميّ . غيرَ أن نَفَراً مِنْ مؤرّخي الأدب كانوا يشكون في صِحّة إسلامه (راجع نفح الطيب ٣ : ٥٢٢ - ٥٢٣).

يبدو أن آبنَ سهْلِ بدأ تَلَقَّيَ العلمِ وقراءةَ القُرآنِ قبلَ أن يدخُلَ في الإسلام. وقد درَس على أبي عليّ الشَّلُوْبينيّ (ت ٦٤٦ هـ) وعلى أبي الحسن الدبّاج (ت ٦٤٦ هـ)

وتطوّف آبنُ سهْلِ بشعرِه بين بَلاطاتِ الأمراء، فلقد كان في قُرطُبة (وله وصفٌ في نهرها: الوادي الكبير)، كما مدَحَ صاحبَ مُرسِيةَ محمّد بنَ يوسف بنِ هودٍ الله نهرها: الوادي الكبير)، كما مدَحَ صاحبَ مُرسِيةَ محمّد بنَ يوسف بنِ هودٍ (٦٢١ – ٦٣٥ هـ). ثمّ انتقلَ إلى إشبيلية، مَسْقَطِ رأسه، وسَكَنَها إلى أنِ استولى الإسبانُ عليها، سَنَةَ ٦٤٦ هـ (١٢٤٨ م). فأنتقلَ إلى العُدوةِ الإفريقية (المغرب). وسكن سَبْتَةَ وأصبحَ كاتباً لواليها أبي عليِّ بنِ خلاص . وكانا مرّةً في البحر معاً، في عُرْضِ سَبْتَةَ، فغَرِقا، سَنَةَ ٦٤٩ هـ (١٢٥١ م) في الأُغلب.

٢ - آبْنُ سهْلِ الإشبيليُّ شاعرٌ مُقِلٌ مُحسن له قصيدٌ وموشّحاتٌ منوّعةٌ أكثرُها في المَوْزَل، وأكثرُ غزله في غُلام مهودي آسمُه موسى. وغزلُه رقيقٌ جدًّا، قيل لأنه « آجتمعَ فيه ذُلانِ: ذلُّ العِشق وذل اليهودية ». وكذلك له وصف بارعٌ. وأما موشّحاتُه فَهِي منوّعةٌ، وجميعُ شِعره سَلِسٌ عَذْبٌ. وله بديعيّةٌ (في مدح الرسول)، قيل نَظَمها قبلَ أن يُسْلمَ.

#### ۳- مختارات من شعره

- قال ابنُ سهلِ الإشبيليُّ في النسيب، وهو من شِعْره الرقيق المشهور:

سَلْ فِي الظلامِ أَخاكَ البَدْرَ عَنْ سَهَرِي ؛ أَبِيتُ أَهْتِفُ بالشَكْوَى وأَشربُ مِنْ حَنَّى أُخَيَّلَ أَنِي شاربٌ ثَمِلٌ

- وقال يصف نَهْراً يخترق مرجاً:

والطَّلُّ يَنْثُرُ فِي رُباها جَوْهرا(٣). وحَسِبْتُ فِيها التُّرْبَ مِسْكُا أَذْفرا(٤). ثَغْراً يُقَبِّلُ منه خَدًّا أَحْمرا(٥). سَيْفاً تَعَلَّقَ فِي نجادٍ أَخْصرا(١).

تَدْرى النجومُ، كايدرى الورى ، خَبرى .

دمعى وأُنْشَقُ رَيّا ذِكْرِكَ العَطِرِ(١)؛

بينَ الرياض وبين الكأس والوَتر (٢).

- ومن بَدِيعِيّة لَهُ يمدحُ فيها الرَّسولَ، وَهِيَ طَويلةٌ:

وركْبِ دَعَتْهُمْ نَحْوَ طَيْبةَ نِيّةٌ تُصَيّهُ مِن التَّقُوى خَبايا صُدورِهِم تَكَادُ مُناجاةُ النَّبيِّ مُحَسّد

فَهَا وَجَدَتُ إِلَّا مُطيعاً وسامِعا (٧). وقد لَبِسوا اللَّيْلَ البهيمَ مَدارِعا (٨). تَنُمُّ بهم مِسْكاً على الشمّ ذائِعا (١).

<sup>(</sup>١) - هتف فلان: صاح وهو يمدّ صوته. نشق (بفتح فكسر): شمّ. الريّا: الربيح الطيّبة.

 <sup>(</sup>٢) أُخيّل: أبدو (للناظرين إلى). الثمل: الذي أثّرت فيه الخمر.

 <sup>(</sup>٣) الطلّ: نقاط الماء المتجمّعة من برد الليل على الأغصان. الجوهر: اللؤلؤ.

<sup>(1)</sup> الكافور: طيب أبيض اللون. المسك: طيب أسود اللون. الأذفر: الشديد الرائحة (طيّبةً تلك الرائحة كانت أو كريهة – والمقصود هنا: الرائحة الطيّبة).

<sup>(</sup>a) السوسن: الزنبق الأبيض. يشبّه الغم (الأسنان) بالزنبق الأبيض، والخد (لاحراره: دليل صحّته وجاله) بالورد.

<sup>(</sup>٦) النجاد: حمالة (بالكسر): سيران من جلد أو نسيج يعلِّق بها السيف إلى العنق.

<sup>(</sup>٧) الركب: الجهاعة على الإبل (بكسر فكسر) يسافرون معاً. طيبة (بالفتح): المدينة المنورة.

<sup>(</sup>A) البهم: الذي لا علامة ظاهرة فيه (شديد السواد). المدرع (بكسر فسكون ففتح): الدرّاعة (بالضّ وتشديد الراء): ثوب من صوف. - لبسوا الليل مدارع: استعانوا على برد الليل بثياب من صوف ثمّ تابعوا سيرهم.

<sup>(</sup>٩) المناجاة: الخاطبة سرًّا من قرب (أو في الضمير). ثمّ: انتشر. ذائع: منتشر.

تَلاقى على ورد اليَقين قُلوبهُمْ قلوبٌ عَرَفْنَ الحَقَّ فَهِيَ قَدِ ٱنْطُوَتْ

خَوا فِي يُذْكُرُ نَ القَطَا والمَشارِعا (١): عليها جُنوبٌ ما عَرَفْنَ المَضاجعا (٢).

- ولابن سَهْلِ هذه الموسَّحةُ المَشهورة التي كَثُرَ تقليدُها في المَغْرب والمَشْرق: قلب صبِّ حَلَّهُ من مَكْسَ (٢). لَعِبَتُ ريحُ الصَّبا بالقبس (1).

هَلْ دَرَى ظَبْيُ الحِمي أَنْ قد حَمي فَهُوَ فِي حرٌّ وخَفْسَــَق مِثْلُهَا

غُرَراً تسلُكُ بي نَهْجَ الغَرَرُ (٥). منكُمُ الحُسْني ومن عيني النظر (٦). والتَّداني من حبيبي بالفِكَرْ (٧).

كالرُّبى بالعارض المُنْبَجِس (^)،

يا بُدوراً أشْرقَتْ بومَ النَّوى ما لِنَفْسِي فِي الْمُوى ذُنبٌ سِوى أُجْتَـنِي اللَّـذَّاتِ مَكْلُومَ الجوا؛ 

<sup>(</sup>١) الورد (بالكسر): مكان الماء (ذهاب الناس إلى الماء للشرب). تلاقى - تتلاقى. القطا جمع قطاة (طائر سريم الطيران). المشرعة: الشريعة (مكان شرب الماء). - يجتمع المسلمون الذاهبون إلى طيبة (المدينة المنوّرة، لزيارة قبر الرسول) بيقين (بإيمان ثابت) خوافق (قلوبهم تخفق من فرحة اللقاء أو الوصول إلى المدينة). يذكرن (يذكّرن - بالضمّ والكاف المُشدّدة المكورة) الناس (بالنصب) بالقطا والمشارع (بطيور القطا وهي مسرعة في طيرانها إلى أماكن الماء).

قلوبهم موجودة بين جُنوب (جمع جنب) ما عرفن المضاجع: الاستلقاء في الفراش (النوم). (۲)

الحمى: ما يجب على الإنسان حمايته. ظبي الحمى (أجل أهل الحيّ والذي يحميه أهله من أن تمتدّ إليه (4) عين الحبّ). حي: منع. الصبّ: الحبّ المشتاق إلى الحبوب. قلب صبّ حلّه (الحبوب الذي حلّ: نزل، ملاً) قلب الحبّ. المكنس (بفتح فسكون ففتح): الكناس (بالكسر): المكان تأوي إليه الظباء (هنا: النساء الجميلات) وغيرها من الوحوش.

الصبا: ربح الشرق، التبس: النار القليلة المحمولة (ولها لهيب) في عود دقيق. (1)

النوى: البعاد (بالضمّ)، الفراق. الغرّة (بالضمّ): مقدّم الجبين (كناية عن البياض والجهال). – كلّ (0) محبوب من هؤلاء الحبوبين غرة (كلّ شيء فيه جيل). نهج: طريق. الغرر (بفتح ففتح): الضلال.

منكم الحسنى (مؤنَّث أحسن): فيكم أحسن (أجل) ما في جميع الناس. (r)

أجتنى: أجنى: أقطف، أنال (القليل من اللذَّات). مكلوم: مجروح. الجوا (يقصد: الجواء جمع جوَّ: (v) داخل الشيء): القلب. التداني: القرب. - لذَّتي الوحيدة أنَّني أفكر في حبيبي (لأنَّني لا أستطيع لقاءه).

الوجد: الحزن (من الابتعاد عن الحبوب). بسم: ابتسم (انفرجت شفتاه فظهرت أسنانه الجميلة - من (A) غير أن يحدث صوتاً). الربوة: الرابية (الأرض المرتفعة قلملاً تسقى باء وافر وتتعرَّض للربح وللشمس =

إِذْ يُقَــيمُ القَطرُ فيهـا مأتاً،

غالسب لى غالسب بالتُّوده؛
ما عَلِمْنا مثلَ ثغر نَضَده؛
أخذت عَيْناه منه العَرْبِده؛
فاحِمُ اللَّمَّةِ معسولُ اللَّمِسى
وَجْهُهُ يتلو «الضُّحى» مُبْتسا،
للهُ عَن جُرمي لَدَيْه،
أيها السائلُ عَن جُرمي لَدَيْه،
أيها مسلُ الضُّحى من وَجْنَتَيْهُ

وهي مِنْ بَهْجَتِها في عُرُس (١).

بأبي أفديه من جاف رَقبق (١).
أقْحُواناً عُصِرَتْ منه رَحيق (١).
وفُؤادي سِكْرُه ما إنْ يُفيقْ (٤)
ساحِرُ الغُنْسج شَهي اللَّمَس (٥).
وهُو مِنْ إعراضِه في «عَبَس» (١).

لي جزاءُ الذنب وهُو المذنب.

مَشْرِقاً للشمس فيه مَغْرِبُ (٧).

- فيكثر نباتها وزهرها). العارض: الفيم المقبل (المملوء بالمطر). المنبجس: المنفجر (المتدفّق)
   بالماء. شكواي إليه تجعله يبتسم وتظهر أسنانه فيزداد جمالاً، كما أن المطر يُنبت في الربوة أنواع النبات والأزهار فتزداد بذلك جمالاً.
- (١) نزول القطر (المطر) كأنّه دموع المأتم (اجتاع النساء عند الميت- بفتح فسكون). وهي (أي الربى) من بهجتها (من جمالها وفرحها – بما فيها من أنواع الزهر .....).
- (۲) التوهدة: التأنّي (أنا شديد الحبّ له ولسرعة لقائه، وهو يضرب لي المواعيد البعيدة أو يتفاضى عن رغبق). الجافي: الفليظ القاسي.
- (٣) نضد: رتب، نسق. الأقحوان زهر له بتلات بيض (تشبه بها الأسنان السليمة الجميلة) وقلبه أصفر.
   الرحيق (السائل الحلو في الزهر تشربه النحل ثم تمجّه من فيها فيكون منه العسل). والشاعر يقصد بالرحيق «الخمر».
- (٤) عينا الحبوب سكرت من رحيق فمه (راجع الحاشية السابقة). العربدة: السكر الذي يؤذي به السكران من حوله. وفؤادي سكره ما إنْ (إنْ هنا زائدة) يُفيق (وفؤادي لا يغيق من سكره من نظري إلى جال فمه ومعرفتي بما في فمه من غير أن أكون قد ذقته).
- (ه) فَاحم: أسود. اللمّة (بالكسر): الشعر المجاور للأذن (سواد الشعر كناية عن الشباب). اللمي: سعرة في الشفة (كنية عن الشفاه، وعن الريق). الغنج الدلال، جال المينين. اللمس: سواد قليل في باطن الشفة (كناية أيضاً عن الريق).
- (٦) مطلع السورة الثالثة والتسعين في المصحف: ﴿ والضحى (أوّل ارتفاع النهار وامتداد الضياء) والليل إذا سجى (هبط بهدوء وسكن)، ما ودّعك ربّك (تركك، يا محدّ) وما قلى ﴾ (أبغض، أبغضك). ومطلع السورة الثانين: ﴿ عبس وتولّى أن جاء الأعمى ﴾ .
- (٧) مشرق للشمس (كناية عن بياض وجهه) فيه (في وجههه) مغرب للشمس (كناية عن حمرة خدوده، كالحمرة التي تتركها الشمس على الأفق الغربي إذا هي غربت).

ذهب الدمع بأشواقي إلَيْه؛ يَنْبُست ألورد بَلْعظي كُلَّا ليست شِعْري، أيُّ شيء حَرِّما

كُلّا أشْكو إلي فر قي مَن رَمَقي تَرك من رَمَقي وأن المنكرة في ما بقي وأنا المنكرة في ما بقي وأنا والمنا المنكرة في عادلٌ إن ظلَا والمن المن في في الأمر حُكمٌ بعدما

\* \* غادرَ تُسني مقلتاه دَنِفا(1). أَثَرَ النَّمْلِ على صُمَّ الصَّفا(٥). لستُ ألحاه على ما أتلفا(٦). وعَذُولى نُطْقُه كالخرس (٧).

حَـلٌ من نَفْسي محلُّ النَّفَس.

ولم خند بلَحظى مُذْهَبُ (١):

لاحظته مُقلق في الخُلَس (٢).

ذلك الورد على المُعْترس(٢)؟

أَضْرَمَ الناسارَ بأحشائي ضِرامُ هِيَ فِي خَدَّيْسهِ بَرْدٌ وسَلام، أَتَّقى منسه على حُكْم الغَرام

تتلظَّى كُلَّ حينٍ ما تشا. وَهْيَ ضُرُّ وحَريتَّ في الحَشا<sup>(^)</sup>. أَسَداً وَرُداً وأَهْواه رَشا<sup>(١)</sup>.

 <sup>(</sup>١) فني دمعي وجف من كثرة بكائي (لأن حبّي له شديد وهو معرض عنّي). خدّه مذهب (في احمرار من خجله كلّم نظرت إليه).

 <sup>(</sup>٢) كحر خده (من الخجل) كلّما نظرت إليه في الخلس (جمع خلسة بالضمّ) مرّة بعد مرّة في غفلة من الذين حوانيا.

 <sup>(</sup>٣) أنا الذي أزرع الورد في خدوده (أجعلها تحمر من نظري إليها) ثم هي حرام علي (لا أستطيع أن أقطف منها ما زرعته فيها: أن أقبلها).

<sup>(1)</sup> الدنف: المريض القريب من الحلاك (التلف، الموت).

 <sup>(</sup>٥) الرمق: بقيّة الروح (في الجسد). الصفا جع صفاة: الصخرة الملساء الصلبة. الصمّ جع أصمّ وصمّاء.
 الشيء الأصمّ: الصلب المصمّت (المبلوء جوفه). – إنّ مسير النملة على الصخر لا يترك أثراً.

<sup>(</sup>٦) أشكره في (على) ما بقي (فيّ) من حياة وقوّة. ألحاه (من لحي، يلحي: ذمّ، لعن).

<sup>(</sup>٧) المعذول: الذي يلوم المحبّ على حبّه. كلام عذولي وسكوته سيّان (أنا لن أسمع لوماً في محبوبي من أحد).

 <sup>(</sup>A) هذه الحمرة التي تشبه النار هي برد وسلام في خدّيه (لا تضرّه)، وهذا اقتباس من القرآن الكريم
 (٢١: ٦٩ ، سورة الأنبياء): ﴿ فلنا: يا نارُ ، كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ﴾. الحشا: القلب (قلبي).

<sup>(</sup>٩) أتَّقى: أخاف، أجانب. الورد: الأحر (الأسد الورد: الشديد الضراوة والافتراس). رشاً: غزال

قلتُ، لَّا أَنْ تَبَدَّى مُعْلَما، وَهُوَ مِن أَلِحاظه فِي حَرَس (٢): أَيُّها الْآخِذُ قَلْهِي مَغْهَا اجْعَلِ الوَصْلَ مَكَانَ الخُمُس (٣)!

- من نفح الطيب (٧: ٤٤٥ وما بعد): « من ذلك قولُ أبي اسحاقَ إبراهمَ بنِ سهلِ الإسرائيلِيِّ الإشبيلِيِّ (موشَّحةً، ولكنَّ) بعضاً ذكر أنّها من قولهِ لمَّا أَظْهَرَ الإسلامَ، وَهِيَ لا تقتضى رَفْعَ الرَّيبة عنه والاتهام (٤):

جعَـــل الْمَيْمِنُ حُــبُّ أَحَدَ شِيهِــةً (٥) وأتـــى بـــه في الْمُرسلـــين كريــةً (١)، فغـــدا هواهُ عـــلى القلوب تَميمــةً (٧)؛

= صغير. - أنا أحبّه كأنّه غزال جيل بريء ثمّ أخافه (أخاف نتاثج هجرانه) كأنّه أسد كريه المنظر شديد الضراوة.

(١) تبدّي: ظهر لي (لمّا رأيته). المُعلّم: الفارس الشجاع القويّ الذي لا يتلثّم في أثناء المعارك (ولا في غير المعارك) لأنّه لا يخاف من خصومه، بل هم يخافونه. ألحاظه الفتاكة (كالسيوف والرماح) تحرسه.

(۲) أنت أخذت كلّ قلبي (سلبتني القدرة على أن أحب محبوباً آخر)، تصدّق علي بوصلك (بالاقتراب منك). مكان الخمس (في الجهاد توزّع أربعة أخاس الغنائم المنقولة بين الأحياء من الذين اشتركوا في المعركة)، ويبقى الخمس الخامس فيكون لآل بيت الرسول (إذ لا يجوز لهم أن يأكلوا من الزكاة والصدقات) وللمحتاجين من سائر المسلمين. وهنا إشارة إلى آية من القرآن الكريم (١٤٠، ١٥، سورة الأنفال): ﴿واعلموا أنّا غَنَمْتُم من شيء (في الحرب) فإنّ لله خُسته (للتصدّق على المحتاجين) وللرسول(لنفقة الرسول ونفقة أهل بيته) ولذي القُربي (الأقارب الرسول) واليتامي والمساكين (الذين يكبون مالاً لا يكفيهم لحياتهم) وابن السبيل﴾ (المنقطم عن وطنه لا يملك ما يتابم به طريقه).

(٣) لم يكن المقري صاحب نفع الطيب على حق في إعلان الارتياب بصحة إسلام ابن سهل، ذلك لأن الإيان شيء بين الإنسان وخالقه، ولا يجوز لنا إذا قال إنسان إنه مسلم أن نرد قوله، ما لم يكن لنا دليل على أن عملاً من أعاله مخالف للإسلام جهاراً. ولا شك في أن الإيان في الناس على مراتب، فهنالك أفراد إيانهم أعلى من إيان أفراد آخرين. غير أن الحكم في ذلك لله وحده. ولقد كان في أيام الرسول، صلى الله عليه وسلم، جماعة صح الارتياب بإيانهم فسماهم الله «منافقين »، ولم يقل إنهم كفار أو غير مسلمين.

(٤) قال إحسان عبّاس في (نفح الطيب ٧: ٤٤٥، الحاشية ٢): لم أجد هذه المخسّمة (الموسّحة) منسوبة لابن سهل الإسرائيلي إلّا في النفح، ولم ترد في ديوانه (طبع صادر ١٩٦٧).

(٥) . المهيمن (من أساء الله الحسني). أحد (محد رسول الله). شيمة: خلق (بضمٌ فضمٌ)، العادة (الجميلة).

(٦) كرية: جوهرة (لؤلؤة) نفيسة (ثمينة، غالبة)، فهو خير المرسلين وآخر المرسلين.

(٧) التميمة: الحجاب (ما يعلّق على الأطفال لرد العين عنهم ومنع الأذى).

وغدا هُداهُ لَهَدْيِهِمْ تَتْميا. صلّوا عليهِ وسَلّموا تسليما(١).

\* \* \*

أبدى جَبينُ أبيه شاهد نورهِ (۲)، سَجَعَدت به الكُهّانُ قبدل ظُهورِه (۲). كالطبيرِ غرّد مُعْرِبياً بصفيره

عن وجه إصباح يُطِلُّ نسياً. صلّوا عليه وسلّموا تسلمياً. (١)

\* \* \*

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الْهَدى (بالضمّ) كالْهَدي (بالفتح). في القرآن الكريم (٣٣: ٥٦، سورة الأحزاب): ﴿إِنَّ الله وملائكته يصلّون على النيّ. يا أيّها الذين آمنوا، صلّوا عليه وسلّموا تسلياً ﴾.

٢) في الأخبار أن عبد الله بن عبد المطلّب (والدّ محمّد رسول الله) كان في جبينه نور يتلألأ (وصل إليه من النور الذي وضعه الله في آدم). ثم إنّ امرأة (في الجاهلية) كانت تريد عبد الله، وكان هو يأبي ذلك (وكان في ذلك الحين زوج آمنة والدة محمّد رسول الله). ويتولون (وهذا من الإسرائيليّات الظاهرة أو الخفية) إنّه بعد مدّة (وكانت آمنة قد حبلت بحمّد) مرّ عبد الله بتلك المرأة فرأت أن النور الذي كان يتلألأ في جبينه قد اختفى (انتقل إلى الجنين في بطن آمنة) فلم ترغب فيه.

 <sup>(</sup>٣) سجع: غنّى، أكثر الكلام (في الشيء).

<sup>(1) «</sup>نسياً » (كذا في الأصل) ولا معنى لها هنا. يجب أن تكون «وسياً » (جميلاً). ثم إن هذه القافية (نسياً) تأتي في آخر مخمس من هذه الموشحة.

 <sup>(</sup>a) حبّه (حبّ الرسول). الضحى (السورة الثالثة والتسعون في المصحف) وهي: ﴿والضحى (أول النهار. والواو للقسم) والليلِ إذا سَجى (نزل، خيّم). ما ودّعك ربّك (تركك، با محمد). وما قلى (أبغضك).
 ولّلآخرة خير لك من الأولى (من هذه الدنيا). ألم يجدّك يتياً فآوى؟....﴾ النج.

<sup>(</sup>٦) الجذع جزء من ساق شجرة كان محمد رسول الله يقف عليه ليخطب. فجعل جماعات من الناس يقولون إنهم يسمعون هذا الجذع بحن (يتُن حزناً على رسول الله). فقطع عمر بن الخطاب هذا الجذع.

<sup>(</sup>٧) وفي الاثر أن الجيش عطش مرة ولم يجد ماء ففاض من بين أصابع الرسول ماء شرب منه الجيش حتى =

احْتَـــَتُ في السَّبْــعِ الطِّبِـاقِ بُراقَــهُ،
والأرضُ واجفـــةٌ تخــافُ فِراقَــه(۱).
سُبحـــانَ مَنْ أَذْنـــى سُراهُ فَساقَـــه
شخصاً على مَلِكِ المُلوك كريا(۱). صلّوا عليــه وسلّموا تسلــيا.

فأشِمَّ رَيْحـــانَ القُلوبِ الطَّيَّبــا،
ودنا فأسمِع: «يا مُحمَّدُ، مَرْحبا(٣).
إنّي جَعَلْتُسكَ جـارَ عرشي الأقربا،
إنّي جَعَلْتُ كَليا(٤) ». صلّوا عليه وسلّموا تسلها.

يا ليلة يَجْري الزمانُ فتَسْيِتُ، الحُجْبُ فَيُسْيِقُ، الْحُجْبُ فَيَسْيَقُ، الْحُجْبُ فَيْسَتَّ فَالْرائسِج تُفْتَقُ (٥). ما كان مِسْكُ الليال قَبْلَكَ يعبَسقُ.

<sup>=</sup> آرتوی. تسنم: عین فی الجنة (ماء عذب).

<sup>(</sup>١) آحتث الدابة: حثها (حضها على الإسراع). السبع الطباق (السموات السبع). البراق: دابّة أكبر من الحياد وأصغر من الحيان عظيمة السرعة، إذ تجعل، في كلّ خطوة، حافرها حيث ينتهي بصرها. وعلى البراق كان الإسراء بالرسول من بيت المقدس. الواجف: الخائف المضطرب.

<sup>(</sup>٢) ملك الملوك: الله سبحانه وتعالى.

 <sup>(</sup>٣) أشم (بالبناء للمجهول) أدني منه (جعله الله) يشم (بضم الشين) ريجاناً (نباتاً ذا رائحة طيبة). ريجان القلوب (ينعش القلب؟). دنا (أقترب من عرش الرحمن). فأسمع (بالبناء للمجهول: جعله الله يسمع).

 <sup>(</sup>٤) من قبل قد جعلت موسى يكلّمني (وهو لا يراني)، فقد جعلتك الآن جاراً قريباً جدًّا لعرشي (تسمع وترى).

 <sup>(</sup>٥) الحجب جمع حجاب (دون عرش الرحمن) تفتق (تشق ليبصر الرائي من خلال فتوقها: شقوقها).
 الأرائج جمع أريج وأريجة (رائحة طيبة). تفتق: يفتح وعاؤها أوّل مرّة (شمّ الرسول في الإسراء رائحة لا عهد للإنسان بها).

بُشرًى، محمّدٌ آستفادَ نسيما(١). صلّوا عليـــه وسلّموا تسلـــيا.

حتّ إذا آقْتَعَ البُراقَ لِيَنْزِلا، نادَتْ لَهُ أَسرارُ السَّمَواتِ العُسلانِ): «يا راحِ للَّ وَدَّعْتُ لا عن قِلَ مِي، ما كان عهدُك بالغُيوبِ ذميا<sup>(٦)</sup>». صلّوا عليه وسلّموا تسلما.

- ٤- ديوان ابن سهل.... القاهرة ١٢٧٩، ١٢٨٩، ١٢٩٢، ١٢٩٧، ١٣٠١، ١٣٠٨، ١٣٠٨ هـ؛
   فاس (طبع حجر) ١٣٢٤هـ؛ (أبو حسين القرني)، القاهرة ١٣٤٤هـ=١٩٦٦م؛
   بيروت ١٨٨٥م (١٣٠٣ ١٣٠٣هـ)؛ القاهرة (المكتبة العربية) ١٩٢٦م. (قدّم له احسان عبّاس)، بيروت (دار صادر ودار بيروت) ١٩٥٣مم ١٩٥٧م.
  - مختارات من ابن سهل، بیروت (مکتبة صادر) ۱۹۵۳.
- \*\* المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل، تأليف محمد الإفراني المغربي، فاس ١٣٢٤ هـ= ١٩٠٩ م.
  - ابن سهل الأندليي، تأليف عارف تامر.

المغرب ١: ٢٦٤ – ٢٦٥؛ فوات الوفيات ١: ٢٩ – ٣٥٥ الوافي بالوفيات ٦: ٥ – ٢١١ القدر المعلّى ١٤٠ – ٢٦٤ نفح الطيب ٢: القدر المعلّى ١٤٠ – ٢٦٥ نفح الطيب ٢: ٧٠٣ – ٣٠٨، ٣: ٥٢٧ – ٥٢٥، ثم هنالك موشّحات لابن سهل ومعارضاتها ٧: ١١،

<sup>(</sup>١) عبق (بفتح فكسر): ظهرت رائحته. مسك الليل (ظلام الليل كلّه، لأنّ المسك أسود): كان الليل كلّه يفوح برائحة طيّبة تفوح في العالم).

<sup>(</sup>٢) أَعْتَعَد فلان الدابة: ركبها اقتعد الرسول البراق (لينزل إلى الأرض) . أسرار الساوات (كائتات في السياء لا يعرفها الناس). القلى: البغض.

<sup>(</sup>٣) ما كان عهدك بالنيوب (جمع غيب: وجودك في عالم الغيب، في طبقات الساء) ذميا (مذموماً): لقد كنت في عالم الغيب كأنك في الأصل من أهله. أو: لقد أسرى بك إلى الساء لأنك مبراً من كل عيب (سلوكك بالغيب، في السرّ، كسلوكك الظاهر في العلن). - راجع القرآن الكريم: ﴿آرجموا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، إنّ آبنك سرق. وما شَهِدنا إلا با علمنا، وما كنا للغيب حافظين ﴾ (١٢: ٨١، سورة يوسف)، ثم ﴿الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات (من النساء) قانتات (مطيعات لأوامر الله ولأزواجهن) حافظات للغيب (محافظات على سلوكهن في أثناء غيبة أزواجهن) بما حفظ الله ﴾ (بما كان الله قد وصّى)..... ثم ﴿ذلك ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ﴾ (بما كان الله قد وصّى)..... ثم ﴿ذلك ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ﴾ (بما كان الله قد وصّى)..... ثم ﴿ذلك ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ﴾ (بما كان الله قد وصّى)..... ثم ﴿ذلك ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ﴾ (بما كان الله قد وصّى)..... ثم ﴿ذلك ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ﴾ (بما كان الله على يوسف).

٦٦ - ٦٥، ٦٩، ٦٩، ٢٤٦ وما بعد، ٤٤٥ - ٤٤٠؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٣٢٥ - ٦٥٠؛ بيكل ٣٤٤ - ٣٤٥؛ ليكل ٣٤٥ - ٣٤٥؛ للحق ١: ٣٨٠؛ نيكل ٣٤٥ - ٣٤٥؛ ختارات نيكل ٢٠٦ - ٢٦٠؛ الأعلام للزركلي ١: ٣٦ (٤٢)؛ سركيس ١٢٣.

# التِيفاشيّ القَفْصيّ

1 - هو شرفُ الدين أبو العبّاسِ أحدُ بنُ يوسُفَ بنِ أحدَ بنِ أبي بكرِ بنِ حدونِ آبنِ حجّاجِ (۱) القَيْسيُّ التيفاشي، نِسبةً إلى تيفاشَ (۱). وُلِدَ في مدينةِ قَفْصةَ (في غربيّ القُطرِ التونسيّ)، سَنةَ ٥٨٠ (١١٨٤ م) وبدأ تعلُّمَه فيها على أبي العبّاسِ أحدَ بنِ أبي بكرِ بنِ جعفرِ المَقْدسي. ثمّ انتقلَ إلى تُونِسَ الحاضرةِ وتابعَ دراستَه في جامع الزيتونة، بعدَئذٍ رَحَلَ إلى مِصْرَ وقرأ على عبدِ اللطيفِ البَغْداديُّ (ت ٦٢٩) ثمّ انتقلَ إلى ومَشْقَ وقرأ فيها على تاج الدين الكِنديّ.

وعادَ التيفاشيُّ إلى تونِسَ فولاه أبو زكريًا يجيى الحَفْصيُّ (٦٢٦ - ٦٤٧ هـ) المقضاء في قفصةَ. ولكنّه ارتحلَ ثانيةً إلى المشرق. وفي رِحلتهِ الثانيةِ ماتتِ امرأتُهُ. ثمّ انكسرَ به المركبُ مرّةً (بعدَ موتِ زوجته) فَفَرِقَ أبناؤه الثلاثةُ وضاعَ ما كان مَعه من المال.

وتجوّل التيفاشيُّ في المشرق: زارَ العِراقَ وفارسَ ثُمَّ جاء إلى القاهرة نحوَ سَنَةِ ١٣٥ (١٢٣٢ - ١٢٣٣ م) وَعَرَفَ نفراً من كِبارِها منهم مُحْيِي الدين محمّدُ بن نادي (٢) وأبو الحسنِ عليُّ بنُ سعيدِ العَنْسيُّ (وقد أجازَ له روايَة كتابِ «المُغْربِ في محاسنِ المَغْرب ») ومُكرَّم بنُ منظورِ (ت ٦٥٤) والدُ صاحبِ «لسان العرب » وكانتْ وفاةُ التيفاشي القَفْصي في القاهرة، سَنَةَ ٦٥٦ (٦٥٣ – ١٣٥٤ م).

٧- كان التيفاشيُّ القفصيّ واسعَ الإحاطة بفنونٍ من الأدبِ والعلمِ وشَاعراً

<sup>(</sup>١) في «الديباج المذهب » سلسلة نسب أطول. في بروكلمن ٦٥٣:١، الملحق ٩٠٤:١ شهاب الدين.

 <sup>(</sup>۲) تيفاش قرية من قرى قفصة (الديباج المذهب ۷۵). وذكر حسن حسني عبد الوهاب أن تيفاش
 (الورقات ۱: ٤٤٨) في شالي عالة (مقاطعة) قسنطينة في شالي القطر الجزائري.

<sup>(</sup>٣) وفي «الورقات » (ص ٤٥٠، ٤٥٥) «ابن ندى ».

يَنْهَجُ مَنْهَجَ أَدباءِ عصرهِ في تكلّف أوجهِ البلاغة؛ غير أن شِعْرَه نازل على المرتبة المقبولة. أما شُهْرَتُه ومكانته فتقومان على مُؤلّفاتهِ العديدةِ، وإن كانَ أكثرُها وَثِيقَ الصّلَةِ جدًّا بالناحيةِ الجنسية الصريحة. وللتيفاشيّ كتب منها: فصل الخطاب في مدارك الحواس الخمس لأولي الألباب(۱) – الدرّة الفائقة في محاس الأفارقة (التونسيّين) – أزهار الأفكار في جواهر الأحجار (لعلّه الأحجار الملوكية، ولعلّه في الأصل من كتاب فصل الخطاب) – سجع الهديل في أخبار النيل – الديباج الحُسْرواني في شرح شعر ابن هاني – درّة اللآلي من عيون الأخبار ومستحسن الأشعار – نزهة الألباب في ما لا يوجد في كتاب (نوادر وأشعار تتعلّق بالجنس) – مطالع البدور في منازل السرور – قادمة الجناح (في معاشرة النساء) – رجوع الشيخ إلى صباه في القوّة على الباه – رسالة في ما يحتاج إليه الرجال والنساء في استعال الباه ممّا يضرّ وينفع.

### ٣- مختارات من آثاره

- من تاريخ الموسيقي في المغرب:

.... كان غِناءُ أهلِ الأندلسِ في القديم إمّا بطريقةِ النصارى \* وإمّا بطريقةِ حُداةِ العرب<sup>(۱)</sup>. ولم يكُنْ عندهم قانونٌ يعتمدون عليه إلى أن قامتِ الدولةُ الأموية، وكانتْ مُدّةُ الحَكَم الرَبضِيّ<sup>(۱)</sup>، فوفد عليه من المشرق ومن إفريقِيةَ التونسية من يُحْسِن صَنعة التلاحين المدنية (٤) وأخذ الناس عنهم، إلى أن وفد الإمام المُقدَّمُ في

<sup>(</sup>۱) هذا الكتاب يقع في أربعين جزءاً (نحو ثمانية آلاف صفحة)، وهو مُوسِعة (موسوعة: دائرة معارف) مبنية على الأنواع التي تتناول المعارف الإنسانية الختلفة من مظاهر الطبيعة (الجهاد والحيوان) ومن المدارك العلمية والعملية كالطبّ والموسيقى ومن الأحوال الاجتاعية والفكرية كتاريخ الأمم وعلومهم كالفلك وعلم الحجارة الكرية. وقد اختصر هذا الكتابَ ابنُ منظور مصنف دلسان العرب ». ويكن أن نعد هذا الكتاب سلسلة متوالية في التأليف لأن التيفاشي جعل لكلّ جزء عنواناً مستقلًا (راجم أيضاً «الورقات »، ص 200 – ٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) الحادى: الذي يسوق قوافل الإبل، يقصد بطريقة الحداة «الغناء البدوي ».

<sup>(</sup>٣) الدولة الأموية: الدولة المروانية في الأندلس. الحكم الربضي هو الحكم الأوّل (١٨٠ - ٢٠٦ هـ) بن هشام بن عبد الرحمن الداخل.

<sup>(</sup>٤) المُّدُنية (بضم فضم ؟): خلاف البدوية. \* نصارى الأندلس (الأسباك).

هذا الشأن على بنُ نافع الملقبُ بزِرْيابَ عُلامُ إسحاق المُوصِلِي على الأميرِ عبدِ الرحن الأوسط (۱) فجاء بما لم تَعْهَدْهُ الأسهاعُ واتّخذ السلطانُ (۲) طريقتَه ونُسِيَ غيرُها إلى أن جاء ابنُ باجّهِ الإمامُ الأعظمُ فاعتكف مُدّة سِنينَ مَعَ جَوارِ مُحْسنات فهذّب الاسْتِهْلال (۲) والعَمَل ومزج غِناء النصارى بغناء المشرق واخترع طريقة الأجدالا (۹)(۱) بالأندلس. وقد مال إليها طبعُ أهلِها ورفضوا ما سواها. ثمّ جاء بعده ابنُ جودي وابن الحمّارة وغيرُها فزادوا ألحانه (۱) تهذيباً واخترعوا ما قدروا عليه من الألحان المُطربة. وكان خاتمة هذه الصنّاعةِ أبو الحسنِ بنُ الخاسر المُرْسِيُ (۱) فإنّه أدرك فيها عِلْمَ وعَمَلًا ما لم يُدْرِكُه أحدٌ. وله في الموسيقى كتاب كبيرٌ في جُملةِ أسفارٍ. وكلُّ تلحينِ سُعِعَ بالأندلس والمَغْرب في شعرٍ متأخرٍ فَهُوَ من صَنْعَته.....

- يوم نعيم بين ليلين غير ذلك:

بلِ الدهرُ أهداه لنا مُتَفَضَّلا. لحسناء الاحَتْ بين فَرْعَيْن أَرْسِلا(٢)! ويوم سَرَقْناهُ من الدهر خِلسة؛ أُشَبِهُ لله بين الظّلامين غُرّةً

- ذهاب الليل ومجيء الفجر:

<sup>(</sup>١) زرياب (راجع، فوق، ص ٨ في الجزء الرابع). تلميذ إسحاق الموصلي. عبد الرحن الأوسط (٢٠٦ – ٢٣٨ هـ).

<sup>(</sup>٢) السلطان: صاحب السلطة (الخليفة، الدولة) - يقصد الغناء الرسمي، في البلاط.

<sup>(</sup>٣) ابن باجه (راجع، فوق، ص ٢١٥ في الجزء الخامس). الاستهلال: مطلع الفناء. العمل: منهج الفناء والسير فيه (٣).

<sup>(</sup>٤) الأجدالا (غير معروفة - وعلامة الاستفهام من الأصل المنقول عنه).

<sup>(</sup>٥) ابن جودي (؟). ابن الحيارة (ضبطها حسن حسني عبد الوّهاب (الورقات 1: ٤٥٤) بتشديد الميم. وتركها شوقي ضيف (المغرب ٢: ١٠٠) مهملة. وكذلك فعل إحسان عبّاس (نفح الطيب ١: ٢٠٥، ٣: ٣٠ المعرب ١: ١٠٠)، وديدرينغ (الوافي بالوفيات ٢: ٢٤٣). وابن الحيارة الغرناطي تلميذ ابن باجّه، برع في الألحان وفي نظم الشعر. ويرد هذا الاسم في نفح الطيب مرّة بكنية واسم هما أبو الحسن على وثلاث مرّات أبو عامر محمّد. ولملّ الاثنين واحد.... في ألحانه (في ألحان ابن باجّه).

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن جن الحاسر المرسى (؟).

<sup>(</sup>٧) الفرع: الشُّمر. الاحت بين فرعين: ظهر وجهها بين شيء من شعرها في كلّ جانب.

نَبِّهُ نديَك، إنّ الديك قد صَخَبا والفجر في كَبِدِ الليلِ السَّقيم حكى كأنه، بظلم الليل مُمْتَزِجاً، كأنها الفجرُ زَنْد قادح شَرَراً كأنها أوّلَ فجر فارسٌ حُمِلَتْ كان أوّلَ فجر غرّةٌ وَضَحَتْ كان ثانِيَ فجر غُرّةٌ وَضَحَتْ حَالًا الله الزال الله الزازال:

أما ترى الأرض في زِلزالِها عَجَباً أضحَتْ كوالدة خرقاء مُرْضِعَةٍ قد مَهدَنْهُمُ مِهاداً غيرَ مُضطرب حتى إذا أبصرَتْ بعضَ الذي كَرِهَتْ هزّتْ بهم مَهْدَهُمَ تشا تُنَهْنِهُهُمْ فصكتِ المهدَ غَضبي فَهْيَ لافظةً

والليلُ قُوضَ من تَخْيِيمِه الطُنْبا(١). سِرَّ الْمُتَيَّمِ عن أَجْفَانه غُلِبا(٢). سَمراءُ تَغْتَرَ أَبْدَتْ مَنْسَاً شَنبا(٣). في فَحمةِ الليلِ لاقى الفَحْمَ فالْتَهبا(١). راياتُه البيضُ في آثارِه فكبا(٥). تَسيلُ في وجهِ طِرْفِ أَدْهَم وَثَبَا (١).

تدعو إلى طاعة الرحمن كُلَّ تَعَي. أُولادَها دَرَّ ثَدْي حافل غَدَق (٧). وأُفْرَشَتْهم فِراشاً غيرَ ما قَلقِ. مِمَّا يَشُقُ، من الأولادِ، من خُلُق (٨)، ثمّ استشاطت وآل الطبع للخَرق (١)، بَعْضاً على بَعْضهم من شِدَّة الحَنق (١٠).

 <sup>(</sup>١) صخب: علا صوته واختلط بغيره (يقصد: صاح). الطنب: خشبات حول الخيمة تشد أطراف الخيمة إليها. قوص: هدم، قلع.

<sup>(</sup>٢) المتيم: الذي أمرضه الحبّ. غلبا (كذا في الأصل)، لملّها «حجبا ».

<sup>(</sup>٣) افترّ: ابتسم فظهرت أسنانه. المنسم: الراثحة الطيّبة (كذا يقصد الشاعر). الثنب: البارد! والثنب (بفتح ففتح): الجميل، الصاف.

<sup>(</sup>٤) الزند: قطعة من الحديد تقدح (تستخرج) بها النار من الحجر. فحمة الليل: اشتداد سواده.

 <sup>(</sup>٥) أول فجر: الفجر الكاذب (أول ظهور نور الصباح من وراء الأفق)ويكون ضميفاً. كبا: عثر. - كأن الفجر فارس (على حصان أسود؟) تتالت وراءه الرايات البيض حتى غلبته وغطت عليه!.

 <sup>(</sup>٦) الفجر الثاني: الفجر الصادق (حينا يعم النور وجه الأفق الشرقي ولكن قبل أن تستنير الأرض.
 الفرة: مقدمة الوجه أو الرأس (وتكون بيضاء). تسيل: تمتد (تظهر ثابتة). الطرف: الحصان.
 الأدهم: الأسود.

<sup>(</sup>٧) الخرقاء الحمقاء. الدرّ: اللبن. حافل: مملوء. غدق: كثير.

<sup>(</sup>٨) شقّ: صعب (بضمّ العين)، أتعب.

<sup>(</sup>٩) تشا تنهنههم: تشاء أن تكفّهم (تردعهم، تمنعهم) عن السلوك السيّء. آل: رجسيع. الخرق: الحمق. - ..... غضبت وعاد طبعها إلى الاضطراب (بعد الهدوء).

<sup>(</sup>۱۰) صكّ: ضرب.

- مَنامٌ مُنْذِرٌ بِمُصيبة:

وجرى لي في المَنامِ أَمرٌ عجيبٌ في السِّراجِ . وذلك أني رأيتُ (١) كأني جالسٌ وبينَ يَدَيَّ ثلاثةُ سُرُجِ موقودةٌ (١) ، وإلى جَنْبي زوجتي وهي تنفُخُ على أحدِ السُّرُجِ لتُطْفِئه . فأذركني عليها غَيْظٌ شديد ونَهَيْتُها عن ذلك ، فألَحّتْ في النَّفْخ عليه . فاضْطربتُ وقُلتُ لها: إنْ أطْفأتِهِ فأنتِ طالقٌ! فقامتْ فَنَفَخَتْ في السرجِ الثلاثةِ وأطفأتُها . ولم أكنْ قبلَ ذلك (قد) جرى على لِساني للطلاقِ ذِكْرٌ البَتّةَ (١) ، ولا حدّثتُ نفسي بطلاقِها قطّ، وكان لي منها ثلاثةُ بَنينَ . وأتّفقَ بعدَ هذه الرؤيا بأيامِ أنْ مَرضَتْ فاتتْ . ورَكِبْتُ أنا وأولادي الثلاثةُ البحر ومَعِيَ مالٌ طائلٌ . فعُطِّبَتِ السفينةُ في البحر وغرق البنون الثلاثةُ والمالُ جيعُه . ونَجَوْتُ على لوحٍ مسلوباً (١) من الأهل والمال .

- ٤ أزهار الأفكار في جواهر الأحجار (بيشيا)، فلورانسا ١٨١٨ م؛ حققه يوسف حسن ومحمود بسيوني (المطبعة العامة للكتّاب ١٩٧٧ م).
- بثار الأزهار في الليل والنهار (جزء من «أزهار الأفكار » اختصره ابن منظور)،
   القسطنطينية (مطبعة الجوائب) ۱۲۹۸ هـ.
- كتاب الباه في رجوع الشيخ إلى صباه (رجوع الشيخ إلى صباه من القوة على الباه)،
   بولاق ١٣٠٩؛ القاهرة ١٣١٦.
  - الأحجاز التي توجد في خزائن الملوك وذخائر الرؤساء (راجع الأعلام للزركلي).
- سرور النفس بمدارك الحواس الخمس (هذبه ابن منظور حققه إحسان عباس)، بيروت (المؤسسة العربية للدراسات والنشر) ١٩٨٠ م.
- \*\* الوافي بالوفيات ١٠ ٢٨٨ ٢٩١؛ الديباج المذهب ٧٤ ٧٥؛ الورقات لحسن حسني عبد الوقاب، ص ٤٤ ٢٠٠ (راجع له أيضاً: مجلّة الفكر جوان ١٩٥٩ م ص ٤ ٢٠٠ مجمل تاريخ الأدب التونسي ٢٠٥ ٢٠٨؛ مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق ٣٩: ١٢ (لعبد القادر زمامة)؛ الجلّة الأسيوية ١٨٣٨ م، ص ٥ وما بعد؛ بروكلمن ١: ٦٥٢،

<sup>(</sup>١) أى رأيت فيا يرى النائم.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. والصواب: موقدة (من أوقد): مشتعلة.

<sup>(</sup>٣) البتّة: أبداً، قط، مطلقاً.

<sup>(</sup>٤) مسلوباً: عجرداً ممّا أملك.

الملحق ١: ٩٠٤؛ الأعلام للزركلي ١: ٢٥٩ (٣٧٣، راجع الحاشية، ص ٣٧٤)؛ سركيس ١: ٦٥١ - ٦٥٢.

# حُميدٌ الأنصاريُّ

١- هو أبو بكر أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الحسنِ بنِ أحمدَ بنِ يحيى بنِ عبدِ الله الأنصاريُّ القُرطُبيُّ المالَقيِّ، أصلُ أهلِه من قُرطُبةَ وقدِ آنتقلَ جَدُّه لأبيه – الحسنُ بنُ أحمد – إلى مالَقَة سَنَة ٢٠٧ للهِجرة الأنصاريُّ في مالَقَة سَنَة ٢٠٧ للهِجرة (١٢١٠ – ١٢١١ م).

سَمِعَ حُميدٌ الأنصاريُّ من أبي الحسنِ بن محدّ الشاريُّ(١). وسمع من كثيرينَ غيرِه في الأندَلُسِ والمَشْرق. وكان قبلَ رِحْلتهِ (نحو ١٤٩ هـ) قد تصدّرَ في بَلَده مالَقَةَ للتدريسَ فأقرأَ القُرآنَ وحدّثَ ودرّسَ الفِقه والعربيةَ (النحو).

ورَحَلَ حُميدٌ الأنصاريُّ إلى المشرق بِنِيَّةِ الحجّ. ويبدو أنَّه وَصَلَ أُولًا إلى الشام (سورية) ثمَّ اَنتقل إلى مِصْرَ، ولكنَّه مَرِضَ في مصر ثمَّ تُوُفِّيَ في الثاني والعشرين من ربيع الأُوّلِ من سَنَةِ ٦٥٣ (١٢٥٤/٥/١١ م).

٢ - كان حُميدٌ الأنصاريُّ وَرِعا زاهدا مُتَقَشِّفاً. وقد كان مُقْرئاً للقُرآن مجوِّداً ومُحدِّثاً حافظاً وفقهياً وماهراً في علم العربية (النحو). ثم هو كاتبٌ وشاعر، وشِعرُه كثيرٌ عاديٌّ قاصرٌ على الزُّهد والحِكم.

#### ۳- مختارات من شعره

- قال حُميدٌ الأنصاريُّ في الناسِ وأحوالِهم: مَطالبُ الناسِ في دُنْيَاكَ أجناسُ فَأَقْصِدُ فلا مَطْلَبٌ يبقى ولا ناسُ (٣).

<sup>(</sup>١) توفّي في رمضان من سنة ٦٤٩. وفي الديباج المذهب (ص ٤٦): أبو الحسن بن محمّد الشارقي (وتكرار «الشارّي » في الذيل والتذكرة يمكن أن يدّل على أنّ الشاري أصحّ).

<sup>(</sup>٢) أقصد: اعتدل.

وٱرْضَ القناعة مالاً والتُّقى حَسَباً، وإنْ عَلَتْكَ رؤوسٌ وآزْدَرَتْكَ، ففي

وقال في الدنيا وأحوالِها:

ولمّا رأيتُ الشّيبَ بَيّنَ صُبْحُه أقَمْتُ على نفسي فناء دليلها، وقالتْ: «تَمَثّعْ من زَمانِك ساعةً، وبادِرْ إلى لَذّاتِ ذاتِك وٱغْتَنِمْ وغرّتْ وما بَرّتْ، ولكنْ أَجَنْتُها:

فها على ذي تُقَى من دهرِه باس<sup>(١)</sup>. بَطْنِ الثَّرى يَتَساوى الرِّجْلُ والراس.

وليل شبابي قد مَضى لسبيله (٢)، فَصِرتُ بوجهِ مُعْرِضٍ عن دليله (٣). ولا تَبْكِيَنَ الْهَوْلَ قبلَ نُزوله (٤)؛ طُلوعَ مُحيًّا البَدْرِ قبلَ أُفوله (٥) ». « وكمناصح ليماأصَخْتُ لقِيلة (١) »!.

٤- \*\* الذيل والتكملة ١: ١٣٨ - ١٤٣ (رقم ٢١٤)؛ الديباج المذهب ٤٦؛ بغية الوعاة
 ١٣٥ ؛ نفح الطيب ٢: ٣٧٨ - ٣٧٩.

# أبو الخطّاب السكوني

١- هو أبو الخطّاب محدّ<sup>(٧)</sup> بنُ أحمدَ بنِ خليلِ بنِ إساعيلَ بنِ عبدِ اللّك بنِ خلفِ بنِ عبدِ اللّه السُّكونيُّ، أصلُ أهلهِ من لَبْلةَ (في جَنوبي البُرتغال اليومَ - غربَ إشبيليةَ). وكان مسكنُه في إشبيليةَ، ثمّ غادَرَها لمّا ٱستولى عليها

<sup>(</sup>١) بأس: مشقّة، ضرر.

<sup>(</sup>٢) بين: ظهر. ليل شبابي (شعري الأسود، شبابي).

<sup>(</sup>٣) ..... فناء دليلها (؟).

<sup>(</sup>٤) الهول: المصيبة الخيفة (الموت؟).

<sup>(</sup>٥) البدر (الحبوب). الأفول: المغيب.

<sup>(</sup>٦) غرّت (أي الدنيا أو النفس): خدعت. برّت: وفت بما وعدت، صدقت بما قالت. أصخت: أملت سمعى إليه، سمعت منه. القيل: القول.

<sup>(</sup>٧) جاء في الذيل والتكملة ذكر ثلاثة إخوّة لأبي الخطّاب السكوني اسم كلّ واحد منهم «محمّد ، أيضاً. هم أبو الحكم (٥: ٦٣٠، رقم ١١٩٩) وأبو عمر (٥: ٦٣٥، رقم ١٢٠١) وأبو الفضل (٥: ٦٣٦، رقم ١٢٠٢).

النصارى (٦٤٦ هـ). روى أبو الخطّابِ السُّكونيُّ فُنوناً من العِلمِ عن نفرٍ من أهلهِ ثمّ عن نفرٍ آخرينَ منهم: أبو عبدِ الله بنُ زَرْقونِ (ت٥٨٦ هـ) وأبو جعفرِ بنِ مَضاء (ت٥٩٢ هـ) وعبدُ المَلِكِ بن بَدْرونِ (ت٥٩٠ هـ) وعبدُ المَلِكِ بن بَدْرونِ (ت٥٩٠ هـ) وأبو عمرانَ المارتليُّ الزاهدُ (ت٤٠٠ هـ) وأبو الحسن بنُ خَروفِ (ت٥٤٠ هـ) وأبو الحسن بنُ خَروفِ (ت٥٤٠ هـ) وأبو بحرِ بنُ طَلْحةَ الإشبيليُّ (ت٦١٠ هـ) وأبو بحرِ بنُ طَلْحةَ الإشبيليُّ (ت٦١٠ هـ) وأبو بكرِ بنُ طَلْحةَ الإشبيليُّ (ت٦١٠ هـ).

وكَتَبَ أَبُو الخَطَّابِ السُّكُونِيُّ، في أَيَامِ شَبَابِهِ لِبَعْضِ الأَمْرَاءِ ثُمَّ تَرَكَ ذلك. وكانتُ وفاتُه عن سِنِّ عَالِيةٍ، في العَشْرِ الأُواخرِ من شَعْبَانَ من سَنَةِ ٣٥٣ (النصف الثاني من آبَ – أغسطس من عام ١٢٥٤ م).

٢ - كان أبو الخطّاب السكونيُّ حافظاً للحديثِ وفقيهاً وعارفاً بالتاريخ ، كها كان مُرزّاً في علوم اللَّغة. وكان فصيحاً بليغاً يخطُبُ رَوِيَّةً وآرتجالاً بينَ يَدَي الملوكِ وفي الحافلِ الجُمهوريَّة. وله شِعرٌ. غيرَ أن شِعرَهُ الواصلَ إلينا عاديٌّ ويَنُوءُ بأشياء من الضَّعف.

وكان أيضاً مُصنّفاً صَنَعَ بَرنامجاً سَمّاه «التّذكِرة » ضَمّنه التعريف بشيُوخه وبمدارِكِهِمُ العِلميةِ وبأحْوالهم وبطُرُقِ أخذهِ عنهم، وقد عَدّ منهم نَيّفاً وتِسعينَ شيخاً. وكان هذا البرنامجُ ضَخْماً ولكنّه ضاع لمّا غادرَ أبو الخطّاب إشبيلية.

وله أيضاً قصيدة سمّاها «ناظمة الفرائض »(١) في عَقْدِ العقائد - الحجج الإقناعية في الحجور إذا استعمل في الخطط الشرعية - النَّفحة الداريّة واللَّمحة البُرهانية في العقيدة السُنيّة والحقيقة الإيمانية، وقد جُمِعَتْ جُملةٌ من رَسائله الإخوانية خاصّة ومن أشعارِه في كتابِ عُنوانُه «الغُرَرُ والدُّرَر » (جَمَعَه أبو بكرِ بنِ أخيه أبى عُمرَ).

<sup>(</sup>١) في حاشية الصفحة ٦٣٢ (الذيل والتكملة، السفر الخامس): كذا في الأصل. ولملّها «الفرائد» (إذ الملموح أن هذه القصيدة في المقائد الإيمانية من علم الكلام، بينا «الفرائض»: في المواريث. والفريدة: اللؤلؤة الثمينة النادرة).

#### ۳- مختارات من شعره

- قال أبو الخطّابِ محمّدُ بنُ أحمدَ السُّكونيُّ صاحب هذه الترجمةِ في السأمِ من الأسفار ومن أحوال الزمن وأحوال البشر:

أشكو إلى الله ما لاقيت من زَمَنِ إِذَا تَنكّرَ لِي حالا (؟) تَنكّرَ لِي أَستغفرُ الله، كم لله مِنْ مِننِ! فالأمرُ لله في الحالاتِ أَجْمَعِها، هو الذي خَلَقَ الأشياء مُخْترِعاً وكُنْ مَعَ اللهِ في عِلْم وفي أدب

في غُربة عارضَتْ في مألفِ الوطن (١). أبناؤه وأثاروا ثائر الإحَن (١). لُمْتُ الزمانَ، ولا لَوْمٌ على الزمن (٣). والكلُّ لولاه لم يُوجَدُ ولم يَكُن. فألْمَحُ بِلامِحَةِ الألبابِ والفِطن (٤). مُسْتَوْضِحاً سَنَنَ القُرآن والسُّنَن (٥).

- وله في شيء من الجدل الكلامي (علم الكلام):

بِمَدْرَكِ العقل كلُّ الخلق مطلوبُ كسباً، ولكنْ لِرَّبِ الخلق مَنْسوبُ(١).

عِلْماً قديماً، وسِرُّ الغَيْبِ محجوب(٧). وهو المُسبِّبُ، ما للغيرِ تَسْبِيبُ (٨).

مشيئةُ الحقّ في الأكوانِ كائنةً وكلُّ شيء فمقدورٌ بقُدْرتهِ،

<sup>(</sup>١) عارضت في مألف الوطن: حالت دون استقراري في وطني.

 <sup>(</sup>٢) حالا (كذا في الأصل). لعل المقصود: إذا تنكر لي وطني (في حال من أحواله) تنكر لي (أيضاً) أبناء وطني. الصواب أن يقال: حال. ولعل «حالا » خطأ من النسخ (في الأصل المخطوط) أو في أثناء التصحيح (عند الطبع) أو من الإهال.

<sup>(</sup>٣) المنة: المعروف، الفضل (بلا مقابل).

<sup>(</sup>٤) .... مخترعاً (على غير مثال سابق ومن غير مادّة موجودة من قبل).... فاعرف ذلك بعقلك.

<sup>(</sup>٥) السنن (بفتح ففتح): الطريقة، المثال. السنن جمع سنة (بالضمّ فيهما): عمل رسول الله.

 <sup>(</sup>٦) كلّ الناس مطالبون بأن يعملوا أعلالم بعد تفكير (وإرادة)، مع العلم بأن الله تعالى هو الذي يجعل الإنسان تادراً على أعلاله (هذا الرأي يرجع في علم الكلام إلى أن أعلى الإنسان مكتوبة عليه منذ الأزل، ومع ذلك فهو يباشرها بإرادته (أو على الأقل يكون راضياً بها).

 <sup>(</sup>٧) - كلّ ما يحدث الآن وبعد الآن في العالم هو بإرادة الله القدية.....

<sup>(</sup>A) إنّ الله وحده قادر على كلّ شيء ، وهو مسبّب (موجد) الأشياء كلّها . ولا يستطيع أحد غيره أن يوحد شيئاً .

فَسَلِّم الأَمرَ للأحكام وآرْضَ بها ، فكلُّ حُكْم بِصَفْح اللَّوْح مكتوب (١). ٤- \*\* الذيل والتكملة ٥: ٦٣٠ - ٦٣٥ (رقم ١٢٠٠).

# أبو الحجّاج البيّاسيّ

1- هو جمال الدين أبو الحجّاج يوسفُ بنُ محدّ بنِ إبراهمَ الأنصاريُّ البَيّاسيُّ، ولله بَيّاسةً من كورة جَيّانَ في ١٤ من ربيع الأولِ من سَنَة ٥٧٣ (١١٧٧/٩/١٠م). وقد تَنَقّلَ في البلاد: زارَ إشبيليةَ والجزيرةَ الخضراءَ وغيرَها ثمّ انتقل إلى تُونسَ ولَزِمَ بَلاطَ أبي زكريًا يحيى الحَفْصيّ (٦٢٦ - ١٤٧ هـ) ونال عنده حُظْوةً فأجرى أبو زكريًا له راتباً شهريًّا. وألفَ البياسيُّ لأبي زكريا كتابَ الإعلام بالحروب الواقعة في صدرِ الإسلام، وكانت وفاتُه في الرابع من ذي القَعْدة من سَنة بالحروب الواقعة في مدينة تونس.

٧- كان أبو الحجّاج البيّاسيُّ أديباً بارعاً مُطلّعاً على أقسام الكلام من النظم والنثر، عارفاً بأيّام العرب وأشعارها في الجاهلية والإسلام كثيرَ الجِفْظ والرواية يحفظ النوادر والفُكاهاتِ المرويّة عن الأندلسيّين ممّا جعله ندياً للملوك. وكان أيضاً عالماً في اللغة. ثم هو من أشياخ المؤرّخين ومؤرّخ الأندلس (المغرب ١: ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٠٠). وهو مصنف له كتاب الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام (من مقتلِ عُمر بن الخطاب إلى ثورة الوليد بن طَريف الخارجي على هرون الرشيد ببلاد عُمر بن الخطاب إلى ثورة الوليد بن طريف الخارجي على هرون الرشيد ببلاد الجزيرة الفراتية). - ذيل على تاريخ ابن حيّان - الحياسة المغربية (انتهى من تأليفها في مدينة تُونسَ، في آخِر شوّالي من سَنة ٢٤٦). وله ذيلٌ على كتاب « المتين » (في مدينة تُونسَ، في آخِر شوّالي من سَنة ٢٤٦). وله ذيلٌ على كتاب « المتين » (في التاريخ)، لأبي مَرْوانَ حَيّانَ بنِ خلف بنِ حيّانَ (ت ٢٩٦ هـ)، وكان أبن حيّانُ قد القي هذا الكتاب في عشرة أجزاء وجعلَه قاصراً على أحداث عصره (نفح الطيب ٣: الله).

<sup>(</sup>١) كن راضياً بالأحكام (با يحكم عليك الله به في هذه الدنيا)، إذ لا فائدة من الاعتراض عليها فإنّها مكتوبة (عليك) في صفحة اللوح المحفوظ (في الساء، منذ خلق الله الساء والأرض).

#### ٣- الختار من آثاره

- من مقدّمة كتاب الحاسة المغربية:

..... أما بعدُ، فإنّي قد كُنتُ في أوانِ حَداثتي وزمانِ شَبيبتي ذا وُلوع بالأدب ومُبيّة في كلام العرب، ولم أزلْ مُتَتَبّعاً لمعانيه ومُفتّساً عن قواعده ومَبانيه إلى أن حَصَلَتْ لي جُملةٌ منه لا يَسَعُ الطالبَ المُجْتَهِدَ جَهلُها، ولا يَصْلُحُ بالناظرِ في مِثلِ هذا العلم إلّا أنْ يكونَ عنده مِثلُها، وحَمَلَتْني الحبّةُ في ذلك العلم والوُلوعُ به على أن جَمَعْتُ مَا آخْتَرْتُهُ وآسْتَحْسَنْتُه من أشعار العرب جاهِليّها ومُخَضْرَمِها وإسْلامِيّها ومُولَّدِها(١) ومن أشعار المُحدثين من أهلِ المشرق والأندلس وغيرِهم ما تَحْسُنُ به المُحاضرة وتَجْمُلُ عليه المناظرة(١).

ثم إني رأيت أن بقاء ها دون أن تَذْخُل تحت قانون يَجْمَعُها وديوان يُؤلّفُها مُؤذِن بَذَهابِها ومُؤدّ إلى فَسادها. فرأيت أن أضم مُختارَها وأجمَع مستحسنها تحت أبواب تُقيّد نافرَها وتَضُم نادِرَها. فنظرت في ذلك فَلَمْ أَجِدْ أقرب تبويبا ولا أحسن ترتيبا ممّا بَوّبه ورَتّبه أبو ممّام حبيب بن أوس رَحِمه الله تعالى في كتابه المعروف بكتاب الحياسة ولا أحسن من الاقتداء به والتَوخي لمذهبه لِتقدّمِه في هذه الصّناعة وآنفرادِه منها بأوفر حظ وأنفس بضاعة. فأتبَعْت في ذلك مَذْهَبه ونَزَعْت مَنْزِعَه، وقرَنْت الشّعر بما يُجانِسه ووصَلْتُه بما يُناسبه. ونَقحْت ذلك وآخَتُرْتُه على قَدْر آستطاعتي وبلوغ طاقتي وجُهدي....

- وله هجاء فيه مُجونٌ في غُلام يُحبّه كان يقرأ عليه ثمّ شبّ، قاله يخاطب آخرَ: قد سَلَوْنا عن الذي تَدْريهِ وجَفَوْناه إذ جَفا بالتّيه؛

<sup>(</sup>١) الشعر الخضرم هو الذي نظمه شاعر عاش في الجاهلية والإسلام. والشعر المولّد هو الشعر العبّاسيّ لأنّ عدداً كبيراً من الشعراء العبّاسيّين كانوا مولودين بين أب عربي وأم غير عربيّة، أو لأنّ معانيه كانت مولّدة (مبتكرة أو منظوراً فيها إلى المعاني التي كانت عند غير العرب).

<sup>(</sup>٢) الحاضرة كلام القوم الذين يحضرون مجلساً واحداً ويتناول الحاضرون فيه كلاماً وأخباراً تما يحضُرُهم ومن مُتناول أيديهم وذاكرتهم. والمناظرة: المباحثة في أمر بالحاجّة (بإقامة الحُجج) ومحاولة كلّ مناظر أن يتغلّب بالحُجّة على مناظره.

وتَركناهُ صاغِراً لأنساس خَدَعوه بالزُّورِ والتَّمويه: لمُضِالٌ يَهْديهِ نحو مُضالٍ وسفياله يَقُودُه لِسَفيالهِ!

٤-\*\* المغرب ٢: ٧٧؛ القدح المعلّى ٩٥-٩٥؛ وفيات الأعيان ١: ٣٣٣، ٧:
 ٢٣٨- ٢٤٤ (وفيها مختارات كثيرة من كتاب الحياسة المغربية)؛ نفح الطيب ٣:
 ١١٠١، ٣١٦- ٣١١٤؛ شذرات الذهب ٥: ٣٦٦؛ بروكلمن ١: ٤٣٤، الملحق ١: ٥٨٨- ٥٨٩؛ الأعلام للزركلي ٩: ٣٣٩- ٣٣٠ (٨: ٢٤٩).

## محد بن عبد الله المرسى

١- جو شرفُ الدينِ أبو عبدِ الله محدٌ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محدِ بنِ أبي الفضلِ السُّلَمي المُرسيّ، ولِدَ في مُرْسِيَةَ في أوّلِ سَنَةِ ٥٧٥ (صيفِ ١١٧٤) أو آخِرِ ٥٦٩. قرأ القرآنَ على أبي الحسينِ محدّ بنِ غَلْبونِ المُرسيّ، وسَمِعَ النحو من أبي الحسنِ على بنِ يوسفَ بنِ شريكِ الدانيّ والطيّبِ بنِ محدّ بنِ الطيّبِ والشَلوبينِ وتاج ِ الدين الكِنْدِي، وسَمِعَ الموطّأ في المَعْرب من الحافظ أبي محدّ عبدِ الله بنِ محدٍ بن عبيد الله الحِجْري.

وبعد أن تطوّف في الأندلس والمغرب في طلّب العلم رَحَلَ، سَنَةَ ٢٠٧ وحَجّ وتطوّف في الحِجاز والشام والعِراق ومِصْرَ وخُراسانَ يَزدادُ عِلما أو يتصدّرُ للتدريس<sup>(۱)</sup>. وفي سَنَةِ ٦٢٤ انتقلَ إلى مِصْرَ. وقد كانتْ وفاتُه في عَريش مِصْرَ، وَهُوَ مُتوّجة إلى دِمَشْقَ، في خامسَ عَشَرَ ربيع الأوّل من سَنَةِ ٦٥٥ (١٢٥٧/٤/١م)<sup>(١)</sup>.

٢ - كان مُحمّدُ بن عبدِ اللهِ المُرسيّ مُفَسِّراً ومُحَدِّثاً وفقيهاً ، كما كانت له مُشاركةً
 في شيره من الهَنْدسةِ المُستوية (٣) وفي عِلْم الكلام. وكذلك كان أديباً ناثراً وناظماً

<sup>(</sup>١) راجع معجم الأدباء ١٨: ٢١٠، ٢١١؛ بغية الوعاة ٦١.

<sup>(</sup>٢) في بروكلمن (الملحق ١: ٥٤٦): في ٣/ ٤/ ١٣٥٧م.

<sup>(</sup>٣) في معجم الأدباء (١٨: ٢١١، راجع بفية الوعاة ٦١): «وكان نبيلاً ضريراً بحل بعض مشكلات أقليدس ». وهذا مستفرب لأنّ الأعمى لا يستطيع معالجة المسائل القائمة على الأشكال (إلاّ إذا كانت كلمة «ضرير » خطأ في النسخ) .. ومع أن الصفدي قد ترجم له في الوافي بالوفيات (٣: ٣٥٥ – ٣٥٥) فإنّه لم يذكره في نكت الهميان في نكت العميان.

وعالماً بالنحو. وكانتْ له تصانيفُ كثيرةٌ وَرَدَ له منها: ريّ الظَّآن في تفسيرِ القرآن (كبير جدًّا في عشرين جزءاً، قَصَدَ منه أن يَرْبِطَ عند التفسير بين الآيات) - التفسير الأوسط (عشرةُ أجزاء) - التفسيرُ الصغير (ثلاثة أجزاء) - مختصرُ صحيح مسلم - كتابٌ في أصول الفقه والدين - كتاب في البديع والبلاغة - الإملاء على المفصل (للزَمَخْشري) - الضوابطُ النحوية في علم العربية - الكافي في النحو - تعليقٌ على المُوطّاً. وله عددٌ من التعاليق أيضاً في فنون مختلفة.

### ۳- مختارات من شعره

- قال محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ المُرسيّ في الثِّقةِ بعَفْدِ الله:

قالوا: عمَّدُ، قد كَبِرْتَ - وقد أتى داعي المَنونِ - وما اهْتَمَمْتَ بزادِ (١)! قلتُ: الكريمُ - مِنَ القبيحِ لضَيْفه عندَ القُدومِ مَجيئُه بالزاد.

- وقال في الغزل:

قالوا: فسلان قسد أزال بهاءه ذاك العِذار ، وكان بَدْرَ تَهم (٢). فأجَبْتُهُم: بل زادَ نور بهائِسه، ولذا تَضاعَفَ فيه فَرْطُ غَرامي. واستَقْصَرَتْ ألحاظُسهُ فَتَكاتِها فأتى العِذار يُعِدُّها بسِهام (٦).

- وقال في أنّ النَجاة (يومَ القيامة) تكون باتباع كتابِ الله وسُنّةِ رَسولهِ: من كان يرغَبُ في النجاة في له غيرُ اتّباعِ المُصَطفى فيما أتى (٤). ذاك السبيسلُ المُستقيمُ؛ وغيرُه سُبْلُ الغَوايةِ والضلالة والرّدى(٥).

<sup>(</sup>١) محمّد (منادى: يا محمد). المنون: الموت. الزاد (هنا): التقوى والأعهال الصالحة التي تنفع الإنسان في الآخرة. في القرآن الكريم (٢: ١٩٧، البقرة):﴿وتزرّدوا فإنّ خير الزاد التقوى﴾.

 <sup>(</sup>۲) بهاؤه: جماله. العذار: الشعر النابت في الوجه. كان بدر تمام: كان وجههه قبل أن ينبت شعر وجهه
 أبيض كله (يشبه البدر)...

 <sup>(</sup>٣) - مع تقدّمه في الشباب خف السّحر في عينيه فعُوض من ذلك الشّعر الذي يبدأ فينبت في وجهه
 (وكانوا يَرَوْنَ أَنَّ بدء نبات الشعر في الوجه يزيد في الجال).

 <sup>(</sup>٤) المصطفى: محمد رسول الله. فيا أتى به محمد رسول الله.

 <sup>(</sup>٥) الردى: الموت، الملاك.

فَاتْبَعْ كِتَابَ اللهِ وَالسُّنَنَ التي وَدَعِ السُّالَ بِكُمْ وَكِيفَ؟ فَإِنَّهُ السَّوَالَ بِكُمْ وَكِيفَ؟ فَإِنَّهُ السَّدِينُ مَا قَالَ النبيُّ وصَحْبُهُ

صحّت فذاك إذا اتَّبعت هُو الْمُدى (١) بابٌ يَجُرُّ ذوي البَصيرة للعَمى (٢). والتابعون ومَنْ مَناهِجَهم قَفا (٣).

٤- \*\* معجم الأدباء ١٨: ٢٠٩ - ٢١٣؛ الوافي بالوفيات ٣: ٣٥٥ - ٣٥٥؛ بغية الوعاة
 ١٦ - ٦٠ نفح الطيب ٢: ٢٤١ - ٢٤٢؛ بروكلمن، الملحق ١: ٤٥٤١ الأعلام
 للزركلي ٧: ١١٠ (٦: ٣٣٢).

## ابن الجنان الأنصاري

1- هو أبو عبد الله محمّدُ بنُ محمّدِ بنِ أحمدَ القيسيُّ المعروفُ بابنِ الجنّان (٤) الأنصاريِّ من أهلِ المَريّة. أخذَ آبْنُ الجنّان الأنصاريُّ العلمَ عن نَفَرٍ منهم: أبو الحسن سهلُ بنُ مالكِ وأبو بكرٍ عزيزُ بنُ عبدِ الملك القيسيُّ المُرسيّ (ت ٦٣٦ هـ) والمعروفُ بابْنِ خطّابِ النَّحْوي (نفح الطيب ١: ٢٢٢) ثمّ عبدُ الله بن عبدِ الحقّ بنِ قطرالِ المُتوفّى أيضاً سَنَةَ ٦٣٦ للهِجرة (راجع نفح الطيب ٥: ٢٥٦ و٧: ٤١٦) ثمّ أبو الربيع بنُ سالم وأبو عيسى بنُ السدّادِ ثمّ أبو عليًّ الشَّلُوبينيُّ (ت ٦٤٥ هـ).

واتصل آبنُ الجَنّانِ الأنصاريُّ بالمتوكّلِ محمدِ بنِ يوسفَ بنِ هودِ صاحبِ مُرسيةَ (٦٤٠ هـ) انتقلَ إلى أوريولة، ثمّ جاءته دعوةٌ من ابن خلاص صاحب سَبْتَة (المغرب) فأنتقل إلى سبتة. ثمّ انتقل إلى

 <sup>(</sup>١) كتاب الله: القرآن الكريم. السنن (جمع سنّة): العمل الذي كان الرسول يقوم به، والأحاديث التي كان يقولها.

 <sup>(</sup>٣) في الحياة أمور مفيّبة (وراء الحسّ الإنساني) لا فائدة من محاولة معرفتها؛ والبحث عن أسبابها وكيفيّاتها يزيد في غموضها وفي حيرة الباحث.

 <sup>(</sup>٣) الصحب والصحاب: الذين عاشوا في زمن الرسول وعرفوه وصحبوه. التابعون: الذين لم يَرَوُا الرسول،
 ولكن رأوًا صحبه. قفا يقفو: تبع.

<sup>(</sup>٤) اختار خير الدين الزركلّي أن يسمّي ابن الجنّان هذا (الأعلام ٧: ٣٥٦ = ٧: ٢٩) ابن الجيّان بالياء بنقطتين تحتها. راجع تعليقه.

بِجايةً. وفي بِجايةً مَرِضَ ثمَّ تُؤُفِّيَ نحو ٦٥٥ هـ (١٢٥٧ م).

٢- كان ابن الجنّانِ الأنصاريُّ من العلماء بالحديثِ والفِقه، كما كان أديباً وخطيباً بارعاً وكاتباً مترسّلاً وشاعراً مُحسناً. وفنونُ شعرِه الزُّهد والمواعظ والبديعيّات (القصائدُ في مدحِ الرسول) والألغازُ. والسهولةُ والعذوبةُ تَغْلِبانِ على شِعره، ونثرُه متينٌ حَسنُ الصِّناعة، وله موشّحاتٌ.

### ۳- مختارات من آثاره

- قال ابنُ الجنَّانِ الأنصاريُّ (في مرضهِ الذي تُوفِّي فيه) يرجو رحمةَ الله:

أنّ الطبيبَ هو الذي هو مُمْرِضي<sup>(۱)</sup>. وإنِ ارتضي سَقَمي رضيت بما رضي. لكنْ لِرَحْمته جَعَلْت تَعَرُّضي (۲).

جَهِلَ الطبيبُ شِكايتي؛ وشِكايتي فإنِ ارتضي بُرْثي تَدارك فَضله، ما لي اعتراض بالذي يَقْضي به،

- وقال في الشفاعة برسول الله:

أيَذْهَب يومٌ لم أكُفَّرْ ذنوب ولم أَ أُفَرْ ذنوب ولم أَقْضِ في حَقّ الصلاةِ فريضة أَرَجّي لَدَيْهِ النفْعَ في صِدقِ حُبّهِ، وأهدي إلى مثواه منّى تحبّة

بذِكْرِ شفيع في الذنوب مُشَفَّع (٣). على ذي مَقام في الجساب مُرفَّع (٤). ومن يَرْتَج المُختارَ لا شك يُنْفَع (٥). إذا قصدت باب الرضا لم تُدَفَع .

<sup>(</sup>١) الطبيب (في الشطر الأوّل): الحكم الذي يداوي الناس. الشكاية: المرض. الطبيب (في الشطر الثاني): الله.

<sup>(</sup>٣) - مع أنّ الإنسان المؤمن لا يجوز له أن يعترض على أحكام الله، فإنّ ذلك لا ينع من أن يتعرّض (٣) (يتصدّى، يتوجّه) الإنسان في طلب الخير من الله.

<sup>(</sup>٣) الشفيع المشفّع يوم القيامة محدّ رسول الله (ولكنّه يشفع بعد إذن الله له بذلك). فغي القرآن الكريم (٣) دونة (من دون الله) من ولّي ولا شفيع ﴾ ثم (٢: ٢٥٥، سورة البقرة): ﴿ من ذا الذي يشفع عنده (عند الله) إلاّ بإذنه؟ ﴾.

 <sup>(</sup>٤) ذو مقام في الحساب (بوم القيامة) مرفع (عالي المقام): محمّد رسول الله.

<sup>(</sup>٥) الختار (محد رسول الله).

الموشّحة المشهورة.

هذه الموشَّحةُ بديعيَّةٌ في مدح الرسول وذكر فضائلهِ ومُعْجزاتهِ. وهي مشهورةٌ جِدًّا لا تزالُ إلى اليوم تُسْمَعُ في المُناسبات الدينية. ولقد كانتُ شُهرتُها مُنذُ أيامهِ هو واسعةً جدًّا عارضَها أو قلّدها شُعراءُ كثيرون(١). من هذه الموسَّحة.

الله زاد مُحمّ داً تكري وحبا وحباه فضلاً من لَدُنْه عظها (۲) وحباه فضلاً من لَدُنْه عظها واخْتَصّ مُ في المرسلون كري كري واخْتَصّ من رحيما وسلّوا عليه وسلّموا تسليما (۲).

\* \* \*

حـــــازَ المحامــــــدَ والمادِحَ أحمدُ (١)، وركَــتْ مَناسِبُهَ وطـــابَ المَحْتِــــدُ (٥). وتأثّلـــــت عليـــــاؤه والسُّؤدَدُ (٦)

مجـــداً صمـــياً حادثــاً وقديما. صلّوا عليـــه وسلّموا تسلــيا (<sup>v)</sup>.

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ٧: ٤٣٢ - ٥١٩ (في أماكن كثيرة متتالية ومتفرّقة).

<sup>(</sup>٢) حباه: أعطاه. من لدنه: من عنده (لا تقال إلا في الله).

<sup>(</sup>٣) راجع التعليق في ترجمة ابن سهل الإشبيلي (ت ٦٤٩ هـ) على «صلّوا عليه وسلّموا تسليا ».

 <sup>(</sup>٤) أحمد (محمد رسول الله).

<sup>(</sup>٥) زكا: طاب، طهر. المنسب (القرابة. والمناسب: أصول الفرد وآباؤه). المحتد: الأصل (الكريم) والطبع (السلم).

<sup>(</sup>٦) تَأْتُل: ثبت، عظم. السؤدد (والسودد، أيضاً): السيادة.

<sup>(</sup>٧) الصميم: وسط الشيء، الخالص النقي من كل شيء (خيراً أو شرًا).

معنى السجودِ لآدمِ تفهيماً (١). صلّوا عليه وسلّموا تسليما.

وأُ في القَمَرينِ من في العَرادَتِ القَمَرينِ من اللهِ في العَرامُ اللهِ

فَهَدى بِهِ اللهُ الصِّراطَ قويما. صلّوا عليه وسلّموا تسليما.

مــــانُ النبِيّ يلوحُ: يغـــانُ النبِيّ يلوحُ: يغـــدو بـــادُ ثمّ يروحُ،

<sup>(</sup>١) في الأخبار المرويّة أنّ «محّداً » (صلّى الله عليه وسلّم) كان موجوداً قبل آدم أبي البشر. وفي هذه المخمّسة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم (راجع القرآن الكريم، مثلاً، ٣٤: ٣٤، سورة البقرة) لأنّ «النطفة » الني نشأ منها «محمّد » كانت موجودة في آدم منذ ذلك الحين (وهذه أقوال مخالفة لما ورد في القرآن الكريم، في أماكن كثيرة).

 <sup>(</sup>٢) الآية: العلامة، المعجزة التي يختص الله بها بعض خلقه دون بعض (انقلاب العصاحية كان آية لموسى). بهر: أدهش، حير، غلب، ستر (الأشياء الماثلة). السنا: ضوء البرق. السناء: العلو، الرفعة.

<sup>(</sup>٣) القبران: الشبس والقبر.

 <sup>(</sup>٤) العام: الجبل، الظهور جمع ظهر: رأس الجبل، اللواء: الراية (يسير بها الرجل فيتبعه الناس).
 وعلت....: فاق (محد) برسالته جميع الذين جاءوا قبله.

<sup>(</sup>٥) دنا: اقترب. الزهر: اللامعة. حليمة السعديّة: مرضعة رسول الله. سعد (بنو سعد: قبيلة حليمة السعدية) – في هذه الأشطر علامات ينسبها الشاعر (كما نسب نفر كثيرون مثلها) إلى ولادة الرسول (وليست من الأخبار الصحاح – وقد قال الرسول: أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد: اللحم الجغف).

حتّ الروحُ<sup>(۱)</sup> عليه وَحْيَ الالهِ حكيا. صلّوا عليه وسلّموا تسليا.

\* \* \*

بَرَكَاتُ أَرْ نَ تَ عَلَى التَّعْدَادِ (٢)

كم أَطْعَمَ تَ من حاضِرِينَ وبسادِ
من قَصْعَ قَ أُو كَثْيَ قِ مِن زادِ
رِزْقاً كريماً للجيوشِ عَمياً(٨)! صلّوا عليه وسلّموا تسلمها.

والجِــــذعُ حنَّ لـــه حَنـــينَ الوالِـــهِ (٢)، يُبدي الذي يُخفيه من بِلْبالهِ (١). أفـــــلا يَحِن مُتَبَّمٌ بجَالـــــهِ (٥) يشتــاقُ وجهـاً للنـــي وَسِيا (١)؟ صلّوا عليـــه وسلّموا تسلــيا.

ذاك الشفي عُودً،

<sup>(</sup>٢) برهان النبيّ ...: ما عهده معاصروه من صدقه وأمانته واهتامه بخير قومه. الروح: جبريل.

<sup>(</sup>٢) أربى: زاد. الحاضر: الساكن في المدينة. البادي: الساكن في البادية. القصعة: وعاء صغير يوضع فيه الطعام. الحثية (ليست في القاموس). الحثي: ما يؤخذ (من الأشياء) بالبد: مقدار كف (شيء قليل).

<sup>(</sup>٣) العمم: الجمع الكثير،

<sup>(</sup>٤) كان في صدر مسجد الرسول في المدينة جذع (قطعة من ساق شجرة ضخمة) كان الرسول يقف عليه ليخطب في المسجد. فبعد وفاة الرسول أخذ نفر من الناس يأتون إلى هذا الجذع للتبرّك به ثم يقولون إنهم يسمعون منه حنيناً (صوتاً يدل على الشوق والحزن) كحنين الواله (الشديد الحزن، المتحيّر). فقطع عمر بن الخطاب هذا الجذع لأنّه قدّر أن سلوك نفر من الناس عند هذا الجذع يدل على الوثنية.

<sup>(</sup>٥) البلبال: اضطراب العقل وتحييره بأفكار مختلفة تخطر له.

<sup>(</sup>٦) المتيم: الذي أمرضه الحبّ.

<sup>(</sup>٧) الوسم: الجميل،

ولِواؤه بِيَ لِهُ العُصَدِّ. فَودُدُ العُصَدِّ العُصَدِّ العُصَدِّ العَصَابِ وفُودُ (۱)، فَالوا: تقَدِّمُ بالأنام زَعيما. صلّوا عليه وسلّموا تسليها.

فيقومُ بالبـــابِ العَلِيِّ ويسجُــدُ،
ويقولُ: يــابُ مَوْلايَ، آنَ المَوْعِــدُ<sup>(۲)</sup>.
فيجـابُ: قُــلْ يُسْمَـعُ إليـكَ، مُحَمّـدُ!
ونُريـكَ مِنّا نَضْرةً ونَعـما<sup>(۲)</sup>. صلّوا عليــه وسلّموا تسلــما.

إِنْ شِئَتُمُ فَوْزاً بِذَاكَ عظيا، صلّوا عليه وسلّموا تسليا.

<sup>(</sup>١) للحساب: ليوم الحساب (يوم القيامة) وفود الأمم الختلفة (من أتباع الأنبياء).

 <sup>(</sup>٢) فيقوم (يقف) بالباب العليّ (بين يَدَي الله). آن: قرب، حلّ. الموعد: الوعد (وعد الله بتفضيل أمّة على غيرها من الأمم، ففي القرآن الكريم: ﴿ كنتم خير أمّة أخرجت - بالبناء للمجهول - للناس »).

<sup>(</sup>٣) النضرة (هنا) ثلاًلؤ الوجه من نشاط أو سرور.

<sup>(</sup>٤) توسّل الرجل: طلب شيئاً (مّن هو فوقه) مع الرجاء.

<sup>(</sup>٥) شربت الرسل فضل مياهه (إنائه): كانت رسالاتهم جزءًا من رسالته

<sup>(</sup>٦) المأثرة (بضمّ الثاء المثلّثة): المكرمة (العمل الكريم) المتوارثة.

- من وصيّةٍ كتبها ابنُ الجَنّان الأنصاريُّ على لسانِ ابنِ هودِ<sup>(١)</sup> إلى أوْلادِه وعُمّاله الموظّفين في دولته).

.... إنّا - والله المُرشدُ - لَنَعْلَمُ أَنّ الأمرَ الذي قَلدَنا اللهُ تعالى منه ما قلدَهُ، وأَسْنَدَهُ إلينا مِن أُمورِ خلقهِ ما أَسْنَدَهُ، قد أَلْزَمَنا من حُقوقهِ الواجبةِ وقُروضهِ الراتبةِ ما لا يُستَطاعُ إلا بَعونتهِ أداؤُه (٢)، ولا يَسْتَبِ إلا بَتوفيقِ اللهِ تعالى انتهاؤه وابتداؤه. فَهُوَ المشكورُ عَزَّ وجَلَّ على نعمتهِ والمُستَعانُ على ما يُدني من رضاه ويُقرّبُ من رحته. وإنّ كلَّ امرى بشأنهِ مشغولٌ، وعن خُويصِيةٍ (٣) نفسهِ مسؤول. ونحنُ بما اسْترعانا اللهُ تعالى مشغولون، وعن الكبير والصغير مسؤولون. وعلينا النصيحةُ للهِ في عبادِه وبلادِه، والنظرُ لهم بمُنتهى جدّ المُجتهد واجتهادِه. ولا قوّةَ إلا بالله عليه توكّلنا، وبه إليه توسّلنا(١٠). فعيننا تسهرُ لِتنامَ للرعيّةِ عُيونُهم، وتَعَرّكُنا يتّصلُ لِيحْصُلَ لهم سُكونُهم. وأمَلنا ألا نُقرَّ فيهم بحولِ اللهِ تعالى ظلمًا ولا هَضَا (٥)، ولا نَحْرِمُ لهم في القامة حقوق الله ما آسْتَطَعْنا نَظمًا. وأنّي (١) يَنْصَرِفُ، عن هذا القصْدِ بعملهِ ونيّتِه، مَنْ يعْرِفُ أَنّ الله جلَّ جلالُه لا يُجَوَّزُ ظُلْمَ ظالم في بَرِيَّتِهِ (٧). ولَمَلَّ اللهَ الذي حَمَّلَنا ما يعْرِفُ أَنّ الله جلَّ جلالُه لا يُجَوَّزُ ظُلْمَ ظالم في بَرِيَّتِهِ (٧). ولَمَلَّ اللهَ الذي حَمَّلنا ما حَمَّلنا، أَنْ يَهَبَ لنا توفيقَه ويَسْلُكَ بنا إلى هُداه طريقَه.

- ذَمّ الدنيا (من خُطبة لابنِ الجنّانِ الأنصاريّ):

.... فَبِئْسَتِ الدارُ داراً لا تُداري، ولا تُقيلُ لعاثرِها عِثاراً (^)، ولا تَقْبَلُ

 <sup>(</sup>١) المتوكّل بن هود صاحب مرسية (٦٣١ – ٦٣٥ هـ).

<sup>(</sup>٢) الراتب: المتكرّر على نسق واحد. أداؤه: القيام به.

 <sup>(</sup>٣) الخويصية تصغير الخاصية التي هي نسبة إلى الخاصة (ما يخص نفسك دون غيرك).

<sup>(1)</sup> نستعين بالله في طلبنا شيئاً من الله.

<sup>(</sup>٥) الهضم: أن يكون لأحد عندك حقّ فتعطيه جزءًا منه فقط (والظلم أن تسلبه كلّ حقّه).

<sup>(</sup>٦) أنَّى: كيف؟

<sup>(</sup>٧) البريّة: الخلق (بالفتح) جميع الناس.

<sup>(</sup>A) الدار: هذه الدنيا. لا تقيل لعاثر عثاراً (لا ترفع ساقطاً من سقطته): لا تغفر ذنباً (جاء به أحد خطأ).

لِمُعتذرِ ٱعتذاراً، ولا تَقي من جَوْرِها (١) حليفاً ولا جاراً. وليسَ لها من عهد ولا ذِمام: كم فَتكَتُ بقوم غافلين عنها نِيام ، كم نازلت بنوازِلها من قباب وخِيام ٢٠٠٠ ، كم بدلت من سلامة بداء ومن صحة بِسَقام .. كم أبادت طوارق حوادِثها من شيخ وكهٰلِ وغُلام . لا تُبقي على أحد ، ولا تَرْثي لوالد ولا ولَد ، ولا تُخلِدُ سروراً في خَلَد (٦) ، ولا يَمتدُ فيها لآملِ أمدٌ . بينا يُقالُ قَدْ وُجِدَ ، يُقالُ قد فُقدَ! بُعداً لها قد طُبِعتْ على نكد وكمد ، فالفَرَحُ فيها لآملِ أمدٌ . بينا يُقالُ قَدْ وُجِدَ ، يُقالُ قد فُقدَ! بُعداً لها قد طُبِعتْ على نكد وكمد ، فالفَرَحُ فيها تَرَحٌ ، والحبرة عَبرة (١) ، والضّحِكُ والابتسام بُكاء وأدمُع سِجامٌ (١٠) . تُفرِقُ الأحِبّة بعد اجتاعِهم ، وتُسْكِنُ الوَحْشَة مُؤْنِسَ رِباعِهم (١) ، وتُبيحُ بالحِام (٧) حِمى الأعزّة فلا سبيل إلى امتناعِهم ، وتَسْتَحِثُ ركائبَ الحلائقِ على اختلافِ أنواعِهم إلى الله عزّ وجلَّ وارتجاعِهم (٨) ، فيسيرونَ طَوْعَ الزِّمام (١) ، ويُلقونَ مقادةَ التذلُّلِ والاستِسْلام ، عزّ وجلَّ وارتجاعِهم (٨) ، فيسيرونَ طَوْعَ الزِّمام (١) ، ويُلقونَ مقادةَ التذلُّلِ والاستِسْلام ، من خَطْبها العظيم ولا سليمٌ (١٠) : يتساوى في حُكم المَنيّة الأغرُّ والبهيم من خَطْبها العظيم ولا سليمٌ (١٠) : يتساوى في حُكم المَنيّة الأغرُّ والبهيم من خَطْبها العظيم ولا سليمٌ (١٠) : يتساوى في حُكم المَنيّة الأغرُّ والبهيمُ من خَطْبها العظيم ولا سليمٌ (١٠) : يتساوى في حُكم المَنيّة الأغرُّ والبهيمُ من خَطْبها العظيم ولا سليمٌ (١٠) : يتساوى في حُكم المَنيّة الأغرُّ والبهيمُ من خَطْبها العظيم ولا سليمٌ (١٠) : يتساوى في حُكم المَنيّة الأغرُّ والبهيمُ ولا سليمُ (١٠) : والمُعْرِبُولُ المُعْرِبُولُولُ المُعْرِبُولُ المُعْرِبُولُ المُعْرِبُولُ المُعْرِبُولُ المُعْرِبُولُ المُعْرِبُولُ المُعْرُبُولُ المُعْرَبُولُ المُعْرَبُولُ المُعْرَبُولُ المُعْرِبُولُ المُعْرَبُولُ المُعْلَلُ والمُعْرَبُولُ الْمُعْرَبُولُ المُعْرَبُولُ المُعْرَبُولُ المُعْرَبُولُ المُعْرَبُولُ المُعْرَبُولُ المُعْرَبُولُ المُعْرَبُولُ المُعْرَبُولُ المُ

<sup>(</sup>١) وفي، يقي: حي، دافع عن. الجور: الظلم، الحيد عن طريق الحق.

<sup>(</sup>٢) نازلت: حاربت، اعتدت. النازلة: المصيبة. قباب (أهل القباب). القبة: خيمة كبيرة من جلد يسكنها الرؤساء والأغنياء. والخيمة تكون (في العادة صغيرة من شعر أو صوف أو نسيج آخر ويسكنها عامة الناس). الدنيا عدو لجميع الناس.

 <sup>(</sup>٣) لا ترثي لفلان: لا ترحمه. لا تخلد: لا تبقي، لا تديم. ثمّ اقرأ: ولا تخلد سروراً ولا في خلد (في بال): لا
 يخطر ببال أحد أن الدنيا تدوم لأحد.

<sup>(</sup>٤) ترح: حزن، الحبرة: السرور، عبرة: دمعة (حزن، أسف).

<sup>(</sup>٥) السجام مصدر سجم: سال (كثيراً أو قليلاً). وابن الجنّان (هنا) يصف الدموع بالمصدر «سجام» والمصدر (إذا جعلناه صفة) يلزم الإفراد أكان الموصوف مفرداً أو جعاً.

<sup>(</sup>٦) الرباع جمع ربع (بالفتح): المكان المسكون.

<sup>(</sup>V) الحام (بالكسر): الموت.

 <sup>(</sup>٨) تحتث: تحرّض وتحث على السرعة (تسوق بعنف). الركائب جمع ركوبة: دابّة تركب في السفر. إلى الله
 (أي بالموت). ارتجاع (الخلق إلى الله: ردّ الناس إلى الله (يوم القيامة) لحسابهم.

<sup>(</sup>٩) الزمام: لجام الدابة، رسنها.

<sup>(</sup>١٠) الرغام: التراب. الرجام جم رجمة (بالفتح): حجر ينصب على القبر. الوهد: الأرض المنخفضة، الحفرة. السام (حقّها أن تكون: السامي): العالي (لأنّ المنقوص تلزمه الياء في التعريف والإضافة: هو سام، ولكنّه ول

<sup>(</sup>١١) الخطب: المصيبة. الخطب العظيم: الموت، سليم معطوفة على ناج.

## والأعزُّ والمَضمِ'''....

٤- \*\* عنوان الدراية ٣٠٦-٣٠٦؛ الإحاطة (١٣١٩ هـ) ٢: ٣٥٦-٢٦٤؛ نفح الطيب ٧: ٤٠٦ - ٤٠٨؛ ٤٤٠ - ٤٤٠ ، ٤٤٠ - ٥٠٠ الأعلام للزركلي ٧: ٣٠٦ (٢٩).

## أبو الحسن الشاذليّ

١ - هو نور الدين أبو الحسنِ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بن عبدِ الجبّارِ الشريفُ<sup>(٦)</sup> الزَرْويليّ الشاذِليّ، وُلِدَ في قرية غُهارةَ قرب سَبْتَةَ<sup>(٣)</sup>، سنة ٥٩٣ هـ (١١٩٦ م) ونشأ فيها وتلقّى علومَه الأولى.

تاقت نفسُ أبي الحسن إلى التصوّفِ منذ مَطْلَع ِ شبابهِ فَانتقل إلى زَرْوِيلة (٤). ثمّ إنّه جاء إلى فاسَ فَلِقيَ نفراً من أتباع الصوفي المشهورِ أبي القاسم الجُنيد البَغْدادي (ت ٢٩٧ هـ) ومن أتباع أبي مدين، أشهرُهم عبدُ السلام بن مَشيش (ت ٦٢٥ هـ) وأبو عبد الله محمّد بن حِرْزِهِم المعروفُ بابنِ حَرازِم وبأبي حِرْزَم (ت ٦٣٣ م) وأخذَ عنهم معارفه وطريقة سلوكه في التصوّف.

<sup>(</sup>١) المنيّة: الموت. الأغرّ: الأبيض (الكريم الأصل). البهيم: الأسود (الجهول الأصل). ويقال للشيء إذا لم يكن واضحاً في جودته أو في رداءته: لا أغرّ ولا بهم. المضيم (بالفتح): المذليل.

<sup>(</sup>۲) أبو الحسن الشاذلي من البربر أهل المغرب الأقصى كما يدلّ على ذلك مولده في قرية غارة وتقلّبه في المغرب في مطلع حياته – في زرويلة وفاس. ولكنّ أتباعه المتأخّرين رفعوا نسبه إلى العلوبين عامّة مرّة، وإلى الأدارسة مرّة ثانية خاصّة – ومن هنا أطلقوا عليه لقب الشريف. ويحسن أن نلاحظ أيضاً أن هولاء المؤرخين لحياته جعلوه يلقى من مشاهير الصوفيّين والعلماء نفراً لم يجمع بينه وبينهم مكان ولا زمان – جرياً على عادة نفر من المؤرخين الذين لا يحكّمون قوانين المنطق وطبيعة العمران ومجاري العادة عند التأريخ. – ومعظم الذين أرّخوا لأبي الحسن الشاذلي شغلوا أنفسهم بالكرامات (شبه المعجزات) وبالروايات الخيالية والمنامات أكثر تمّا رجَعوا إلى التاريخ وإلى ضبط أحداث حياة الشاذليّ بالتواريخ.

<sup>(</sup>٣) سبته مرفأ المغرب الأقصى على البحر الأبيض المتوسّط.

<sup>(</sup>٤) زرويلة بلدة كانت عند شفشاون، قريبة من تطوان (في الجانب الشمالي من المغرب الأقصى).

بعدَئذِ ٱنتقلَ إلى تونِسَ وتلقّى على نَفَرِ من علمائها التفسيرَ والحديثَ والفِقْهَ والنحوَ والأدبَ ولَقِيَ فيها المتصوّفَ أبا سعيدِ الباجيُّ (ت ٦٢٨ هـ).

ولعلَّ عبدَ السلام بنَ مشيش كان قد أشار على أبي الحسن الشاذلي بالتوجّه إلى تُونسَ توسيعاً لطريقةِ التصوّف فأنتقل أبو الحسن إلى تونسَ وآتخذَ رِباطاً (١) في جبل زَغُوانَ وأخذَ ينشرُ دعوتَه في بلدةِ شاذِلَةَ قريباً من رِباطِه، وكَثُرَ أتباعُ أبي الحسن في تونسَ وعَظُم نفوذُه فسَعَى به أبو القاسمِ بنُ البراء قاضي الجَهاعة بتونسَ إلى السلطان أبي زكريًا الحقصيّ (٣٢٦ - ٣٤٧ هـ) فتعرّض أبو الحسن لشيءٌ من الأضطهاد ثمّ نُفي عن تونسَ فجاء إلى مِصْرَ، ولعلّه في هذهِ الفترةِ ذهب إلى العِراق ولتي في بغدادَ أبا الفتحِ الواسطيّ (ت ٣٣٢ هـ).

وعاد أبو الحسن الشاذليُّ إلى تونسَ سَنَةَ ١٤٠ هـ (١٢٤٢ م)، ولكنّه أُزْعِجَ عنها من جديد فرَجَعَ إلى مِصْرَ (١٤٢ هـ) ومَعَهُ نَفَرٌ من خاصّةِ أتباعهِ أشهرُهم أبو العبّاسِ المُرسيُّ (١٠٠ واستقر الشاذليُّ وأتباعُه في الاسكندرية واتسعت دعوتُه هناك فتعرّض لشيء من الاضطهاد. ثم كُفَّ بَصَرُهُ - أو ضَعُف كثيراً - سَنَةَ ١٤٦ هـ. ويُقال إنّه اَسْترك في تلك السنةِ نفسِها في مَعْرَكةِ المنصورة التي نَشِبَتْ بين المسلمين وبينَ الحملةِ الصليبيةِ السادسةِ التي كان يقودُها لويسُ التاسعُ ملكُ فرنسةَ والتي أُسِرَ فيها لويسُ نفسُه.

وسار أبو الحسنِ الشاذليُّ في نَفَرٍ من أتباعه إلى الحجّ – بعدَ أن كان قد حجَّ مراراً من قبلُ – فأصابته وَعْكةٌ في قرية حُميترة (٢) بصحراء عَيْذابَ من صعيدِ مِصْرَ، فتوفّي في شهر شوّالٍ من سَنَةِ ٦٥٦ (تشرينَ الأوّلَ – أكتوبر ١٢٥٨ م) فتولّى أبو العبّاس المرسىّ دَفْنَهُ.

 <sup>(</sup>١) الرباط: محل ربط الخيل، وهو مكان تنزل فيه جماعات من الجماهدين لصد المدو عن تخوم البلاد الإسلامية. ثم أصبح الرباط دالا على بناء صغير ذي قبة يقيم فيه رجل أو نفر من الرجال للزهد والتصوف، أو للعبادة.

<sup>(</sup>٢) أبو العبّاس المرسي: هو شهاب الدين أحمد بن عمر (ت ٦٨٦ هـ).

<sup>(</sup>٣) حيترة (بالتصفير) وبتاء (ثالث حروف الهجاء منقوطة بنقطتين من فوقها) علم (بفتح ففتح) في صحراء عيذاب، من صعيد مصر (راجع القاموس ٢: ١٤ ثم تاج العروس - الكويت ١١: ٩٤).

7 - أبو الحسنِ الشاذليُّ من كِبارِ أصحابِ الطُّرُقِ (١) الصوفية ومن أشهرِهم. وكان الشاذليُّ قد تأثّر بعدد من كُتُبِ التصوّف المشهورة منها: المواقف والمُخاطبات لحمّدِ بن عبد الجبّدار النفريّ (ت ٣٥٤هـ) - قوت القلوب لأبي طالبب المكيّ (ت ٣٨٧هـ) - الرسالة البيانية لأبي القاسم القُشيريّ (٤٦٥هـ) - إحياء علوم الدين للغزّالي (ت ٥٠٥). ومَعَ أنّ الشاذليَّ من أصحابِ التصوّف المعتدل في التفكير والسلوك، فإنّ الجانب السلبيّ بارزٌ في حياته جدًّا: إنّ تصوُّفه يقومُ على أربع دعائم: الذكر وبساطة العمل الصالح، التفكير وبساطة الصبر، الفقر وبساطة الشّكر، النور وبساطة الشّكر، المناخ بعض الدنيا وأهلها، وغرةُ ذلك محاولةُ الاتّصال بالمحبوب (الله). ويبدو الحببّ وبساطة بعض الدنيا وأهلها، وغرةُ ذلك محاولةُ الاتّصال بالمحبوب (الله). ويبدو أنّ الشاذليُّ كان في أولِ حياتهِ أكثرَ مَيْلاً إلى الكِفاح والجِهاد والعمل الاجتاعي، ولكنْ لم يُحْرِزْ نَجاحاً في كِفاحه في المغرب الأقصى وتونسَ ومِصْرَ ثمّ نالَه من محاولةِ العمل الإيجابيّ اضطهادٌ مستمرٌّ، فآثر الإخْلادَ إلى الوجه السلبيّ من التصوّف.

وكان للشاذليّ نظم.

والشاذليُّ مُصنَفَّ له: عُمدة السالك على مذهب الإمام مالكِ في العبادات وغير ذلك - المقدّمة العِزّية للجاعة الأزهرية (مختصر الكتاب السابق) - كتاب الإخْوة - الرسالة الحَوْذية - التسلّي والتصوّر على ما قضاه الله من أحكام أهل التجبُّر والتكبّر - تخميس رائية أبي مَدْيَن - ديوان - مجموع أشعار (٦) - رسالة الأمين - الاختصاص من الفوائد القرآنية والخواص (السرّ الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل). وللشاذلي أحزاب (٩) كثيرة منها: حزب البرّ (أو الحزب الكبير) - حزب البحر - حزب الإخفاء - حزب النصر - حزب الطَمْس على عيون الأعداء - حزب الله على - حزب - حزب الله - حزب اله - حزب الله - حزب ال

<sup>(</sup>١) الطرق جمع طريقة: أسلوب للحياة الصوفية يقوم على الاقتداء بشيخ صوفي معين مع اتّخاذ مسلك معين وقراءة أحزاب معينة (الحزب: راجم حاشية تالية).

<sup>(</sup>٢) لعلّ هذا الجموع هو الديوان.

<sup>(</sup>٣) الحزب: الورد (بكسر الواو): ترتيب لآيات وأقوال على وجه مخصوص يقرأها المتصوّف (أو المتعبّد عامّة) في أوقات معيّنة (راجع غوذج من ذلك في الختارات من آثار الشاذلي).

صلاة الفتح والمَغْرب - حزب الحمد - حزب التفريج - الحزب الأوّل - الحزب الثانى - دعاء .

### ۳- مختارات من آثاره

- من حزب البر المروف بالحزب الكبير:

أعوذُ باللهِ من الشيطان الرَجِيم (١). بسم الله الرحنِ الرحمِ (٢) ا﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الذَينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلُ: سلامٌ عليكم. كَتَبَ رَبُّكُم على نفسِه الرحمةَ: إنّه من عَمِلَ منكم سوءاً جَهَالَةٍ ثُمِّ تَابَ من بَعدِه وأصلحَ ؛ فإنّه غفورٌ رحيم (٣). ﴿ بديعُ السمواتِ والأرض؛ أنّى يكونُ له ولَدٌ ولم تكن له صاحبةٌ ؛ وخَلَقَ كلَّ شيءً . وَهُوَ بكلِّ شيءً عليم (٤) ....

اللهمَّ، إنَّك تعلَمُ أنِّي بالجَهالةِ معروفٌ. وأنتْ بالعلمِ موصوف، وقد وَسِعْتَ كلَّ شيءِ من جهالتي بعِلْمِكَ فَسَعْ ذلك برحمتِكَ كها وَسِعْتَه بعِلْمِك. واغفِرْ لي، إنَّك على كلِّ شيء قدير.....

يا الله ، يا عظيم ، يا علي ، يا كبير : نسألُكَ الفقر مِمّا سِواكَ (٥) والغِنى بكَ حتّى لا نشهَدَ إلا إيّاكَ (٦). والْطُف بنا فيها لُطْفاً عَلِمْتَه يَصْلُحُ لِمَنْ والاك ، واكْسُنا جلابيبَ العِصْمة في الأنفاسِ واللَّحَظات، واجعَلْنا عبيداً لك في جميع الحالاتِ ، وعَلِّمْنا من

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم (١٦: ٩٢ ، سورة النحل): ﴿فَإِذَا قرأَتَ القرآنَ فَاسْتَعِذَ بِاللَّهِ مِن الشَّيطان الرجيم﴾.

<sup>(</sup>٢) في القرآن الكريم مائة وأربع عشرة سورة تبدأ مائة وثلاث عشرة سورة منها بالآية: «بسم الله الرحمن الرحم ». أمّا السورة التاسعة (سورة التوبة) فلا تبدأ بهذه الآية لأنّها نزلت في الحرب وفي «براءة » الله ورسوله من المشركين الذين كانوا لا يزالون إلى ذلك الحين على الوثنية، ومطلع السورة التاسعة: ﴿براءة من الله ورسوله.....﴾. ولذلك تعرف أيضاً بسورة «براءة ». ثمّ إنّ الآية «بسم الله الرحمن الرحم » ترد في سياق سورة النمل (٢٧: ٣٠) فيكون عدد مرّات البسملة في القرآن الكريم مائة وأربع عشرة بعدد السور.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم ٦: ٥٤ (سورة الأنمام).

<sup>(</sup>٤) القرآن الكريم ٦: ١١١ (سورة الأنعام).

 <sup>(</sup>٥) هذه الجملة يجب أن تعني ما يلي: نبألك أن تجعلنا أغنياء عن كلّ أحد سواك، فقراء (محتاجين) إليك وحدك وأن نغني (نصبح أغنياء بك: بعطائك أنت).

<sup>(</sup>٦) حتى لا يكون أمام أبصارنا وبصائرنا غيرك.

لَدُنْكَ عِلْمٌ نَصيرُ به كاملين في المَحْيا والمَات.....

اللهمَّ، نسألُكَ إيماناً دائماً، ونسألك قلباً خاشعاً، ونسألك علماً نافعاً، ونسألك يقيناً صادقاً، ونسألك يقيناً صادقاً، ونسألك ديناً قيماً. ونسألك العافيةِ (١٠)، ونسألك ديناً قيماً. ونسألك الغني عن الناس.....

- من مقدّمة المقدّمة العزّيّة ومن خاتمتها:

.... هذه مقدّمة في مسائلِ العباداتِ وغيرِ ذلك على مذهبِ الإمامِ مالكِ بنِ أَنَسٍ ، رَحِمَهُ اللهُ تعالى - لَخَصْتُها من كتابي السُمّى بد «عُمْدةِ السالك على مذهبِ الإمامِ مالكِ في العباداتِ وغير ذلك ». وَسمّيتُها بد «المُقدّمة العِزّية للجاعة الأزهرية » مشتملةً على أحَدَ عَشَرَ باباً....

يَنْبغي للإنسانِ ألّا يُرى إلّا مُحَصِّلًا حَسَنَةً لَمَادِهِ أو دِرْهَا لَمَاشهِ، ويَتْرُكُ (٢) ما لا يَعْنيه ويَحْتَرِسُ من نفسِه ويَقِفُ عند ما أَشْكَلَ ويُنْصِفُ جليسَه ويُلينُ له جانِبه ويَصْفَحُ عن زَلّتِه ويَلْزَمُ الصبرَ. وإنْ نَظَرَ عالِماً نَظَرَ إليه بعينِ الإجلال، ويُنْصِتُ له عند المقال. وإن راجَعَه رَاجَعَه تَفَها ولا يَعارِضُه في جوابِ سؤال سأله . ومَنَ ناظرَ في عِلْم فَيِسَكينةٍ ووقارٍ وتَرْكِ الاستيلاءِ وبحُسْنِ النّاني وجيل الأدب، فإنها مُعينانِ على طلب العلم.....

- ٤- الشرح (أو الأنس أو السر) الجليل في خواص «حسبنا الله ونعم الوكيل »(٣)، القاهرة (طبع حجر) بلا تاريخ؛ القاهرة ١٢٩٧ هـ.
- حزب البحر (في مجموع لطيف)، القاهرة (طبع حجر) ١٨٦٥م (١٢٨٢هه)؛ قازان ١٨٩٧م (١٣٨٤ ١٣١٥هه)؛ مع أحزاب أخرى وأشعار وترجمة فارسية تتخلّل السطور في مجموع عنوانه «لوح محفوظ »، لحمّد محفوظ الحقّ، أرّا (؟) ١٣٠٩هـ؛ مع أحزاب أخرى بقدّمة هندستانية وترجمة تتخلّل السطور، لحمّد عبد القيّم، كاونبور

<sup>(</sup>١) العافية من كلّ بليّة: الإعفاء (الحاية) من كلّ مصيبة. تمام العافية: تمام الصحّة.

 <sup>(</sup>٢) السياق النحوي يقتضي أن يكون الفعل «يترك » والأفعال التي بعده معطوفة عليه «منصوبة »،
 ولكن المعنى حينئذ يضطرب ويصبح «وألا يترك ما لا يعنيه: أي يهتم با لا يعنيه ».

 <sup>(</sup>٣) في القرآن الكريم (٣: ١٧٣، سورة آل عمران): ﴿ حسنا الله (إنّ الله يكفينا مكائد أعدائنا ويدفع تلك المكائد عناً) ونعم الوكيل﴾ (وهو الذي نفوّض إليه أمرنا في كلّ شيء).

- ١٨٩٦ م؛ مع ترجمة إلى لغة التاميل (في جنوب الهند) في مجموع « نفحة الأنبار (؟) »، لنوح على القادري، بومباي ١٣٢٠ هـ.
- المقدّمة العزّيّة للجاعة الأزهرية، القاهرة (دار إحياء الكتب العربية: عيسى البابي الحلى وشركاه) بعد ١٣٣٢ هـ.
  - مجموع الأحزاب، القاهرة ١٣١٧ هـ.

#### \*\* شرح حزب البحر:

- شرح.... لأجمد بن أحمد زروق<sup>(۱)</sup> (على هامش دلائل الخيرات)، مدراس ١٩٠٨ م.
  - اللطيفة المرضية، لابن ماهلا (؟)، القاهرة ١٩٣٥م.
  - فيض الرحمن (حاشية) لحسن العدوي، القاهرة ١٢٨١ هـ.
  - خلاصة الزهر .... لحمد خليل القاوقجي (۲)، القاهرة ۱۳۰۶ هـ.
     شرح حزب البرّ (أو الحزب الكبير):
- تنبيه العارف البصير على أسرار الحزب الكبير، للمرتضى الزبيدي<sup>(۳)</sup>، القاهرة (مطبعة السعادة) ۱۳۳۳ هـ.
- شرح حزب البر أو الحزب الكبير، تأليف أبي زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي<sup>(1)</sup> (مع «تنبيه العارف »)؛ القاهرة (مكتبة الكلّيات الأزهرية) ١٩٦٩ م.
- الجواهر المضيّة (؟) في شرح العزّية، لصالح بن عبد السميع الآبي الأزهري، القاهرة (دار إحياء الكتب العربية) ١٣٣٢ هـ.
- درّة الأسرار وتحفة الأبرار، تأليف محدّ بن أبي القاسم الصبّاغ الحميري، تونس ١٣٠٤ هـ.
- مجموعة آراء سنيّة للسادة الشاذلية (تحزير محمّد الطيّب الجزائري)، دمشق ١٣٠١ هـ.
  - ابن عطا الله ونشأة الطريقة الشاذلية: تحقيق «الحكم العطائية » لبولس نونا) ،
    - المفاخر العليّة في المآثر الشاذلية، تأليف محمّد بن محمّد عيّاد.....
- أبو الحسن الشاذلي، بقلم على سالم عمّار، الجزء الأول، مصر، (مطبعة دار التأليف)
   ١٩٥١ م.
- أبو الحسن الشاذلي الصوفي والعارف بالله، بقلم الدكتور عبد الحليم محمود (أعلام العرب، رقم ٧٣)، القاهرة (المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر) ١٩٦٧ م.

<sup>(</sup>١) أحمد بن أحمد بن زرّوق (ت ٨٩٩ هـ)، له ترجمة في هذا الجزء.

<sup>(</sup>٢) محمَّد بن خليل المشيشي القاوقجي الطرابلسي (ت ١٣٠٥ هـ)، راجع بروكلمن، الملحق ١: ٧٧٦.

٣) عمّد بن محمد المرتضى الزبيدي (ت ١٢٠٥ هـ) صاحب القاموس العظيم « تاج العروس ».

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن الفاسي (ت١٠٣٦ هـ)..

نكت الهميان ٢١٣؛ ابن قنفذ ٣٣٣؛ شذرات الذهب ٥: ٢٧٨ – ٢٧٩؛ دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الأولى) ٤: ٣٤٦ – ٢٤٩؛ بروكلمن ١: ٥٨٣ – ٥٨٥، الملحق ١: ٨٠٨ – ٨٠٨؛ النبوغ المغربي ٣٥٧ – ٣٦٥؛ الأعلام للزركلي ٥: ١٢٠ (٤: ٣٠٥)؛ مجلّة العربي ٦/ ١٩٦٤؛ سركيس ١٠٨٨ – ١٠٨٩.

## ابن الأبّار القضاعيّ

١ - هو أبو عبدِ الله محدّ بنُ عبد الله (ت ٦١٩ هـ) بن أبي بكرِ بن عبد الله بن عبد الرحمن بنِ أحمدَ بن أبي بكرِ بنِ الأبّارِ القُضاعيُّ البَلَنْسِيُّ، وُلِدَ في عبد الله بن عبد الربيعينِ من سنة ٥٩٥ (أوائل ١١٩٩ م) ونشأ فيها.

بدأ آبن الأبّار تلقي العلم على والده ثمّ سَمِعَ من نفر كثيرين منهم: عبد الله بن أيّوبَ بنِ نوح الغافقي السَّرَقُسْطي (ت ٢٠٨ هـ) ومحد بن محمد بن عبد العزيز المناس المناس (ت ٢٠٠) وقد أخذ عنه النحو والأدب. ومن شيوخه أبو سليان داوود بن الأنصاري (ت ٢٠٠) وقد أخذ عنه النحو والأدب. ومن شيوخه أبو سليان داوود بن سليان بن حوّط الله (نفح الطيب ٤: ٣٥٥) المُتوفّى سَنَة ٢٦١ للهِجرة - وكان من المشتغلين بالتاريخ ومنهم أبو الخطّاب أحمد بن محمد بن واجب القيسيّ (ت ٢١٤ هـ) أخذ عنه التاريخ ومن أكبر شيوخه أبو الربيع سُليان بن موسى بن سالم بن حسان الكلاعيّ (ت ٢٦٤ هـ) وكان بارعاً في الحديث والتاريخ مع العلم بالبلاغة والأدب كا الكلاعيّ (ت ٢٤٢ هـ) وكان بارعاً في الحديث والتاريخ مع العلم بالبلاغة والأدب كا كان له عددٌ من الكتُب. وقد لازمه آبنُ الأبّارِ عِشرين سَنةً وتخرّج على يَدَيْهِ وتعلّم منه صِناعة الكِتابة ومن شيوخه أيضاً أبو جعفر بن الحصار ، وكان عار فاً بالقراءات (نفح الطيب ٢: ٥٠).

وفي سنة ٦٢٥ هـ دخل ابن الأبّار في خِدمة الدولة فكتب لأبي عبد الله محمّد بن حفص الموحّديّ والي بَلَنْسِيَة ثمّ لابنهِ السيدِ أبي زيدٍ ثمّ لزيّانِ بن مردانيشَ، في السنة التالية. ولّا حاصر دون جاقعة صاحب بَرْجَلونة (برشلونة) مدينة بلنسية (رَمَضانَ ٦٣٥) ذَهَبَ ابن الابّار في وَفْدِ إلى سُلْطان تُونِسَ أبي زكريا يحيى للاستنجادِ به على الفرنْجة. وأنشد ابن الابّار يومذاك مِدْحته في أبي زكريا وأدْرِك بخيلِك خيلِ اللهِ أندَلُسا ». وأرسل أبو زكريا أسْطولاً لِنَجْدةِ بَلَنْسِيَة، ولكنَّ الأسطول وَصَلَ بعدَ فواتِ

الأوان. ولمّا استولى الفرنجةُ على بلنسية (صفر ٦٣٦) خرجَ ابنُ الْأَبَّارِ منها بأُسْرتهِ مَعَ الْجَالِينَ عن المدينة، وانتقل إلى تونس واستقرّ فيها، وتقلّبتِ الأحوالُ بابنِ الابّارِ في تونسَ فكتب للسلطان أبي زكريا (٦٣٦ هـ) ثمّ وَزَرَ للمستنصرِ (٦٤٧ - ٦٧٥ هـ)، كما غَضِبَ المستنصرُ عليه مراراً ورَضِيَ مراراً، وفي العشرينَ من المُحَرَّمِ من سَنَةِ ١٥٨ غضبِبَ المستنصرُ عليه مراراً ورَضِيَ مراراً، وفي العشرينَ من المُحَرَّمِ من سَنَةِ ١٥٨ عليه اللاسّة خصومُه في الدسّ عليه الغايةَ.

٢ - كان ابنُ الابّارِ القُضاعيَّ عارفاً بالتاريخ بَصيراً بطَبقات الرِجال مُلِمًّا بفنون كثيرة من العلم والأدب، أديباً ناثراً مترسّلاً وشاعراً مُجْسِناً. وكان من فنونهِ المدحُ والاعتذارُ والوصفُ والغزل والنسيب والمُجون. وله ترسُّلٌ كثيرُ التكلُّف.

وكذلك كان ابن الابّار مُصنِفًا له من الكتب: كتابُ تَكْمِلَة الصِّلة (وهو تكملة لكتاب الصلة لابن بشكُوال، وقد حَنَّه على وضع هذا الكتاب شيخه أبو الربيع بن سالم) - تحفة القادم (تراجم شعراء)(۱) - إعتابُ الكُتّاب (تراجم لنفر عديدين من الكتاب المشارقة والمغاربة) - الحُلّة السِّيرَاء في أشعارِ الأمراء - المُعْجَم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصَّدفي - درر السِّمط في خبر السِّبط (الحسين بن القاضي الإمام أبي علي الصَّدفي - درر السِّمط في ذكر الوافدين على الأندلس) علي ًا) - إياض البرق في أدباء الشرق - إفادة الوفادة (في ذكر الوافدين على الأندلس) كتاب التاريخ - قطع الرياض (في أشعار مختارة) - معادن اللَّبعين في مراثي الحسين - هداية المعترف في المؤتلف والمختلف.

٣- الختار من آثاره:

- قال ابن الابّار القضاعي عدح أبا زكريّا يجيى الحفصي سلطان تونس

<sup>(</sup>۱) كتاب و تحفة القادم » مفقود. ولكنّ أبا إسحاق البلفيقي كان قد صنع منه و المقتضب من كتاب تحفة القادم » (بتحقيق إبراهيم الإبياري ، القاهرة ، المطبعة الأميرية ١٩٥٧ م). والبلفيقي هو أبو إسحاق إبراهيم بن محد بن إبراهيم بن محد بن أبي إسحاق (إبراهيم؟) بن الحاجّ. أصل البلفيقي من مرّاكش ولكنّ مولده ومنشأه في الأندلس وهو ينتسب إلى بلفيق (بفتح الباء ، وتروى أيضاً بفتح الفاء مع كسر اللام المشدّدة) وهي حصن قرب المريّة. ولعل وفاة أبي إسحاق البلفيقي كانت في مرّاكش في أواخر القرن الثامن للهجرة.

## ويستنصره على الإفرنج لإنقاذ بلنسية (نفح الطيب، ٤: ٤٥٧ – ٤٦٠):

أدرِك بخيلِك خيلِ اللهِ أنْدَلُسا؛ وهَبْ لها مِنْ عزيزِ النصرِ ما الْتَمَسَتْ؛ يا لَلْجزيرةِ! أضحى أهلُها جَزَراً في كلِّ شارقة إلمام بارقة تقاسم الروم لا نالست مُقاسِمهم وفي بَلَنْسِيَة منها وشاطِبَة مدائنٌ حَلّها الإشراكُ مُبْتَسِاً فينْ دَساكِرَ كانتْ دُونَها حَرَساً، يا لَلْمَساجد عادَتْ للعِدا بيعاً،

إنّ السبيلَ إلى مَنْجاتِها دَرَسا(۱). فلم يَزَلُ منكَ عِزُّ النصرِ مُلْتَمسا. للْحادثاتِ، وأُمْسى جَدُّها تَعَسا(۲). يعودُ مأتَمُها عند العِدا عُرُسا(۲). إلاّ عقائلها المَحْجوبة الأنسا(٤). ما يَسْفُ النَّفْسَ أو ما يَنْزِفُ النَّفَسا(٥). جَذْلانَ، وارْتَحَلَ الإيمانُ مُبْتَئِسا. ومن كَنائِسَ كانت قَبْلَها كُنُسا(١). وللنَّداء غدا أثناءها جَرَسا(٢).

(١) - أسرع بإنقاذ الأندلس. درس: امّحى (فقد الأمل بنجاتها).

 <sup>(</sup>٢) يا للجزيرة: كان الله في عون جزيرة الأندلس وأنقذها من بليّتها! جزراً: ذبائح. الجدّ (بفتح الجم):
 الحظ. التمس: البؤس والشقاء.

 <sup>(</sup>٣) في كلّ شارقة = عند طلوع كلّ شمس: كلّ يوم. البارقة: السيوف (القاموس ٣: ٢١١، السطر ١٩).
 الإيلام: النزول، الإصابة، الزيارة. إلمام بارقة: قتل بالسيوف. العدى: الإسبان الإفرنج. وفي طبعة بيروت (٤: ٤٥٧): بائقة (داهية).

<sup>(</sup>٤) البيت غامض. – الروم: نصارى الأندلس. تقاسم الروم: توزّعوا الغنائم بينهم. المقائل جمع عقيلة: المرأة المصونة الكرية. الهجوبة: الخبّأة عن عيون الأجانب. الأنس جمع أنوس: (اللطيف العشرة، المؤانس). – الملموح في معنى البيت: يتقاسم الإسبان (بعد كلّ هجمة على العرب) الفنائم إلاّ النساء (فإنّهن يقتلن...) فلا نال (تهناً) مقاسم (بضم المي: صاحب السهم أو النصيب في القسمة) شيء من تلك الفنائم!

<sup>(</sup>٥) ما ينسف (يدكّ، يهدم، يقتلع الشيء من أصله) أو ما ينزف (ينزح، يلاشي، يفرّغ) النفس = ما يقتل، ما يهلك.

 <sup>(</sup>٦) الدسكرة: المزرعة. كانت تلك الدساكر حماية لتلك المدن التي سقطت في يد الإسبان (فذهبت المدن والدساكر معها). الكنس جمع كناس (بكسر الكاف): بيت الظبي (مساكن للنساء الجميلات).

 <sup>(</sup>٧) البيمة (بكسر الباء): الكنيسة، معبد النصارى. النداء: الأذان، دعوة المسلمين إلى الصلاة من المآذن.

فَصَوَّحَ النصرُ مِن أَدُواحِها وعسا (۱) وأين عَصْرٌ جَلَيْناه بها سَلِسا (۲) وأين عَصْرٌ جَلَيْناه بها سَلِسا (۲) ما نام عن هَضْمها حِيناً ولا نَعَسا (۲) أَنقى المِراسُ لها حَبْلا ولا مَرَسا (۱) أَحْيَبْتَ مِنْ دَعُوةِ المَهْدِيِّ ما طُيسا (۱) وبت مَن نور ذاك الهَدْي مُقْتَبِسا وأنستَ أَفْضلُ مَرْجُوِّ لِمَنْ يَئِسا وأنستَ أَفْضلُ مَرْجُوِّ لِمَنْ يَئِسا وأنستَ أَفْضلُ مَرْجُوِّ لِمَنْ يَئِسا حَفْصٍ مُقَبِّلَةً مِن تُرْبِهِ القُدُسا ويناً ودُنيا فَعَشَاها الرِّضا لبِسا وكل صاد إلى نَعْهاهُ مُلْتَسِسا (۷) ولو دعا أَفْقاً لَبِي وما احْتَبَسا (۱) ولو دعا أَفْقاً لَبِي وما احْتَبَسا (۱).

كانست حدائق للأحداق مُونِقةً فأيْنَ عَيْشٌ جَنَيْناهُ بها خَفيراً؟ مَعا مَعاسِنَها طاغ أَيْبِعَ لها، مُعا المُولى الرحيم، فها وأحي ما طَسَتْ منها العُداةُ كها وأحي ما طَسَتْ منها العُداةُ كها وتُعست فيها بأمر الله مُنتَصِراً وتُعست فيها بأمر الله مُنتَصِراً وتُعست فيها بأمر الله مُنتَصِراً مَدّي رَسائِلُها تدعوك مِنْ كَتَب، مَدْ يَرَسائِلُها تدعوك مِنْ كَتَب، مَلْكٌ تَقلَدت الأملاكُ طاعته من كل غاد على يُمناه مُستَلِاً، قد نكلت، ماضى العَزيمة والایّامُ قد نكلَت، ماضى العَزيمة والایّامُ قد نكلَت،

<sup>(</sup>١) للأحداق (للعيون) مونقة (جيلة): تسرّ الناظرين. صوّح = يبس، النضر: الأخضر الريّان. الدوح والأدواح جمع دوحة: الشجرة الكبيرة. عسا، يعسو: يبس.

<sup>(</sup>۲) جليناه (جلوناه!): أبرزناه، جعلناه. سلساً: ليّناً، رائقاً، مطاوعاً لنا.

 <sup>(</sup>٣) الطاغي: الظالم. وكان مؤرّخو العرب يسمّون كلّ ملك من ملوك الإسبان «طاغية ». الهضم: انتزاع جزء من الحقّ من صاحبه. نمس: مال إلى النوم (غفل).

<sup>(1)</sup> صل حبلها: اجعلها من أهلك ودافع عنها. المراس: شدّة (العدوّ عليها)؛ كثرة حروبها. ما أبقى المراس لها حبلًا (صلة، قرابة بأحد = تخلّى جميع الناس عنها) ولا مرساة (قوّة على القتال).

<sup>(</sup>٥) طسس: محا. المهديّ بن تومرت (ت ٥٢٤ هـ) مصلح عظيم، وهو صاحب دعوة الموّحدين ومؤسّى دولتهم (راجع ص ٣٥٩ من الجزء الخامس).

 <sup>(</sup>٦) الصارم: السيف. احتراً: تحراك، قايل نصله (استعداداً للضرب به أو في أثناء الضرب به) العارض:
 الفيم المقبل يحمل مطراً. انبجس: تخرق، هطل منه المطر.

<sup>(</sup>٧) عناه مستلم = مقبلًا بده اليمني. صاد: عطشان.

 <sup>(</sup>A) - لو رمى بسهمه النجم لأصابه ولو دعا الغيم في السباء إلى أن يمطر لأمطر.

<sup>(</sup>٩) نكل عن الأمر: جين عنه وتأخّر.

تَحِفُّ من حَوْلهِ شُهْبُ القَنا حَرَسا(۱). وعَرْفُ معروفه وَاسى الورى وأسا(۲). وأنشَرَتْ من وُجود الجودِ ما رُمِسا(۲). ما قامَ، إلاّ إلى حُسْنَى، وما جَلَسا. فا يُبالى طُروق الخَطْب مُلْتَبِسا(۱). ورُبُّ أَشُوسَ لا تَلْقى له شَوَسا(۱). في نَبْعَةِ أَثْمَرَت للمجد ما غرسا(۱). علياء تُوسِعُ أَعْداء المُدى تَعَسا. يُحيي بِقَتْلِ مُلوكِ الصَّفْرِ أندلسا (۷). ولا طَهارة حتى تَغْسِل النَّجَسا. ولا طَهارة حتى تَغْسِل النَّجَسا. لَعَلَّ يومَ الأعادي قد أتى وعسى (۸).

كأنّه البدرُ والعلياء هالتُهُ و تدبيرُه وَسِع الدُّنيا وما وَسِعَتْ، قامتْ على العدلِ والإحسانِ دولَتُه مُبارَكٌ هَذيهُ، باد سكينتُه مُبارَكٌ هَذيهُ، باد سكينتُه قد نَورَ الله بالتقوى بصيرتَه، وربَّ أَصْيَدَ لا تُلْني بهِ صَيَداً، إلى الملائكِ يُنهي والمُلوكِ مَعاً يا أيُّها المَلِكُ المَنصورُ، أنتَ لها وقد تَواتَرَتِ الأنباء أنّكَ مَن طَهُرْ بِلادَكِ منهم، إنهم نَجَسٌ، واضْرِبْ لها مَوْعِداً بالفَتْح تَرْقُبُه.

- ومن نثره ما كتبه في ترجمة أستاذه أبي الربيع بنِ سالم<sup>(٩) ف</sup>ي كتاب إعتاب

<sup>(</sup>١) الحالة: ضياء بحيط (في رأي العين) بالقمر عادة، تحفّ: تحيط، القناجع قناة: القصبة، الرمح، شهب القنا: النصال المركبة في رؤوس الرماح (كناية عن كثرة الأسلحة ومضائها).

 <sup>(</sup>۲) تدبیره: حکمه. عرف (رائحة) معروفه (خیره): القلیل من معروفه وعطائه. وسع الدنیا وما وسعت: آدرا، نظم الدنیا وکل ما فیها (کل ما وسعته الدنیا). واسی: عرّی، أحسن إلي. الوری: جمیع الناس. أسا: طیّب، شغی.

<sup>(</sup>٣) أنشرت: بعثت من الموت. «وجود» في الأصل، ولعلّها «وجوه»: أنواع. رمس: قبر.

<sup>(</sup>٤) - لا يبالي إذا نزلت المصيبة فجأة (لأنّه مستعد لجميع المفاجآت).

<sup>(</sup>٥) الأصيد: المائل المنق تجبراً (لأنّه ملك عظيم). الأشوس: الذي ينظر بوُخرة عينه من التكبّر والغيظ (طلباً للانتقام). - قد يتظاهر بعض الناس بالقدرة والشجاعة وليس له شيء منها.

 <sup>(</sup>٦) - هو في سلوكه وأخلاقه مثل الملائكة، وفي نسبه من الملوك. النبعة: عدد كبير من سبلات القمح أو من القصب أو النخل تنبت من أصل واحد (كتابة عن الأسرة العظيمة النبيلة). ما غرسا (بالبناء للمجهول أو للمعلوم!).

 <sup>(</sup>٧) - الشائع بين جميع الناس أنّك وحدك الذي تستطيع أن تتغلّب على ملوك الصفر (الروم، الإسبان الإفرنج) وتنقذ الأندلس.

<sup>(</sup>٨) ترقبه: تنتظره (الأندلس).

<sup>(</sup>٩) راجع ٥: ٦٩٣.

الكُتّاب (ص ٢٤٩):

شَيْخي الذي أورثني هذه الصِّناعَة ورَضِيَ اتَّخاذَها لِي بِضاعةً، وضَيِنَ أَنْ لا إضاقة (في امتهانها) ولا إضاعة؛ جاعلاً قولَ ابن أبي الخصال (۱) شاهداً في الاعتلاق بها والاتصال: « من جَمَعَ بَلاغة وخَطا لم يَخْسَ في دَوْلة الأَفاضل حَطاً ». فاسْتَرْجَحْتُ حَصاته (۲) وأقبلتُ عليها قابلاً وَصاته غيرَ مُسْتَبْدِلِ به خُطة ولا مُتَبَوِّئ فاسْتَرْجَحْتُ دَصاته لا أَبْرَمَ وأرْتَبِطَ خلافَ ما اسْتَكْرَمَ (۱). وكان هُوَ – قدّسَ دُونَها خِطة لكيلاً أَنْقُضَ ما أَبْرَمَ وأرْتَبِطَ خلافَ ما اسْتَكْرَمَ (۱). وكان هُوَ – قدّسَ الله أَسُلاء وأجزلَ من النعيم المقيم جزاءه (الله عني في شَبيبته، فعتبَ عليه والي بلنسية حِينَئِذٍ وحَجَبَه رائحاً عليه وغادياً وألزَمَهُ مكاناً قاصياً كان به قاضياً (۱). فخاطَبَهُ مُسْتَعْطفاً برسالةٍ منها:

وبعدُ، فكَتَبَ الذي قَصَر، ثم عاينَ قَصْدَهُ وأبصرَ<sup>(١)</sup>؛ وآقترفَ فأعترفَ، وآجترحَ<sup>(٨)</sup>؛ فلم يَجِدْ أَجْدى مِنْ أَنْ قَرَعَ بابَ المغفرةِ واسْتَفْتحَ. وفي عِلْمِ المَوْلى أَنّ العبيدَ أَهلُ الخَطَأَ ومَظَنّةُ السَّعْيِ المُشْتَبْطَإِ<sup>(٨)</sup>. إِنْ اعْرقوا النَّزْعَ عن قوسِ الآجتهاد<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) شيخي: أستاذي ومعلّمي. إضاقة: ضيق ذات اليد، فقر. ابن أبي الخصال: أديب شاعر (راجع ص ٢٦١ من الجزء الخامس).

 <sup>(</sup>٢) الخطّ: حسن الخطّ، الكتابة الحسنة لصور الأحرف. الحطّ: الإنحطاط، النزول عن الرتبة العالية.
 استرجحت حصاته (عقله): وجدتها راجحة (صحيحة، مصيبة).

<sup>(</sup>٣) الوصاة: الوصيّة، النصيحة. الخطّة (بضمّ الخاء): الطريقة في العمل، المنهاج. الخطّة (بكسر الخاء) القطعة من الأرض. تبوّأ: نزل (في مكان)، سكن. نقض: حلّ، أبطل. أبرم: أحكم، قرّر. ارتبط (الخيل) اقتنى (خيلا) استكرم (الخيل، المرأة، إلخ): وجدها كرية الأصل فاتّخذها لنفسه (لم أر أن أن أفعل إلا ما كان هو يفعل).

<sup>(</sup>٤) قدّس: بارك. أشلاءه: القطع من جسده (لأنّه كان قد مات شهيداً في المعركة). أجزل: أكثر. النعيم المقيم (الدائم): الخلود في الجنّة. جزاؤه: ثوابه.

<sup>(</sup>٥) عني بي: اهتم بي وسهر على تأديبي. حجبه: منعه من الدخول إلى بلاطه. رائحاً عليه وغادياً...(!) ألزمه مكاناً قاصياً (بعيداً) أجبره على السكنى في مكان بعيد. كان به قاضياً: هو، أي الوالي، اختاره هنالك للقضاء (؟)

<sup>(</sup>٦) الذي قصر .... (أي ابن الأبّار).

<sup>(</sup>٧) اقترف (الذنب): أتاه (أذنب).

<sup>(</sup>A) اجترح: اكتسب ذنباً، سبّ، شتم.

<sup>(</sup>١) المولى: السيّد. المظنّة: موضع، مكان. مظنّة السعى المستبطأ (المتأخّر) العبيد يسرعون في ارتكاب الحطأ

وأصابوا شاكلة المُراد<sup>(۱)</sup>، فكالسَّهام في قرطه مَراميها<sup>(۱)</sup>. وإنْ تَنَكَّبوا<sup>(۱)</sup> مُرْتَضَى السَّعْي الحميدِ وتجنَّبوا مُقْتَضَى الرأي السديدِ، فغيرُ نُكْرِ (أنَّ ذلك) من شِيَم العبيد. ومَتَى نُوقِشوا الحساب على كُلِّ زَلَّة وعُوقوا على كلِّ ضِلَّة (۱)، أفناهُمُ العِقابُ سريعاً وأَهْلَكَهُمُ التَّاديبُ (۱) جميعاً...

- التكملة لكتاب الصلة (تحرير فرنثيسكو كوديرا)، مدريد ١٨٨٦ ١٨٨٩ م.
  - التكملة لكتاب الصلة (تحرير فنزالس بالنسيه)، مجريط ١٩١٥ م.
- كتاب التكملة لكتاب الصلة (القسم الأوّل المفقود من طبعة الشيخ قداره في مجريط عام ١٨٨٦ ١٨٨٩ م ومن طبعة غونثالث وبالنثيا،عام ١٩١٥ م) (عُني بطبعه وتعليق حواشيه ألفرد بل ومحد بن أبي شنب)، الجزائر (المطبعة الشرقية) ١٣٣٧ هـ/ ١٩١٩م؛ (نشره عزّة العطّار)، القاهرة (مكتبة الخانجي) وبغداد (مكتبة المثنى) ١٣٧٥ هـ = ١٩٥٥ م.
  - فهارس تكملة الصلة، من عمل الاركون وبالنسيا، مدريد ١٩١٥ م.
- المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي (فرنئيسكو كوديرا إي زيدين)، مدريد (روخس)، ١٩٦٧ ١٨٨٦ م؛ القاهرة (دار الكاتب العربي) ١٩٦٧ ؛
- الحكة السيراء (قطع متفرّقة نشرها دوزي)، ليدن ١٨٤٧ ١٨٥١م؛ ثمّ باريس
   ١٨٦٤، ثمّ ١٨٨٣م؛ قطع أخرى (نشرها موللر) ١٨٨١م؛ (حقّقه وعلَق حواشيه حسين
   مؤنس)، القاهرة (الشركة العربية للطباعة والنشر) ١٩٦٣م.
- إعتاب الكتّاب (حقّقه صالح الأشتر)، دمشق (مطبوعات مجمع اللغة العربية) ١٣٨٠ هـ= ١٩٦١م.
- المقتضب من كتاب تحفة القادم: اختيار وتقييد أبي اسحاق ابراهيم بن محمّد بن إبراهيم البلغيقي (بتحقيق إبراهيم الإبياري)، القاهرة (المطبعة الأميريّة) ١٩٥٧ م؛ (نشره ألفرد البستاني).....

ثم يتأخّرون في التوبة وإصلاح أخطائهم. أعرقوا: بالغوا (؟). النزع: مدّ القوس (وصع سِيَة القوس – مؤخّرته – في وتر القوس ثمّ جذب الوتر الإطلاق السهم).

<sup>(</sup>١) الثاكلة: الخاصرة. أصاب الثاكلة (قتل المصاب). أصاب ثاكلة الأمر: أحسن العمل وأتقنه...

<sup>(</sup>٢) في قرطه مراميها (؟).

<sup>(</sup>٣) تنكّب (الطريق): ابتعد عنه.

<sup>(1)</sup> الضلّة (بالكسر): الضلال، ضدّ الهدى، الحيرة، الغفلة عن الصواب.

<sup>(</sup>٥) التأديب: القصاص، الضرب (في سبيل الإصلاح).

- معارضة «ملقى السبيل » لأبي العلاء المعري (مطبوع مع « فتوى في القيام والألقاب »
   لابن تيمية)، بيروت (دار الكتاب الجديد) ١٩٦٣ م.
  - ديوان ابن الأبار (تحقيق عبد السلام الهراس)....
  - ★★-الحلَّة السيراء (رسالة لعبد الله الطبَّاع)، بيروت (دار النشر للجامعيّين).
    - ابن الأبار: حياته وكتبه، تطوان (معهد مولاى الحسن)

المغرب ٢: ٣٠٩-٣١٣؛ الوافي بالوفيات ٣: ٣٥٥-٣٥٨؛ فوات الوفيات ٢: ٣٨٣- ٣٨٤؛ الذيل والتكملة ٦: ٣٥٣- ٢٧٥ (رقم ٧٠)؛ القدح الملّى ١٩١- ١٩٧؛ نفح عنوان الدراية ٢٥٧- ٢٦٢؛ ابن قنفذ ٣٣٤؛ شذرات الذهب ٥: ٣٦٥؛ نفح الطيب ١: ٣١٥، ٢: ٢١٦، ٨٥٥- ٥٩٤، ٩٧٥- ٥٩٨، ٣: ١٣٩، ١٤٤- ١٤٤٠ الطيب ٢: ٣٦٠- ٦٠٤، ١٤٠ - ١٤٠٠ أرهار الرياض ٢: ٣٠٠- ٣٢٠، ٣٣٣- ٢٢٠ المكتبة العربية الصقلية ٣٢٧- ٤٧٠؛ المكتبة العربية الصقلية ٣٣٧- ٤٣٠؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٣٧٣؛ بروكلمن ١: ٢٠٦، ١٦٠؛ المكتبة الملحق ١: ٥٠٠- ٥٨٠؛ الأعلام للزركلي ٧: ١٠٠ (٣: ٣٣٣)؛ تراجم إسلامية الملحق ١: ٣٥٠- ١٥٠٠؛ الأعلام الزركلي ٧: ١٠٠ (٣: ٣٣٣)؛ تراجم إسلامية ٣٤٣- ٣٤٣؛

### أبو المطرّف بن عميرة

١ - هو أبو المُطرِّفِ أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ الحسنِ بنِ عَمِيرةَ الحزوميُّ(١)، أصلُه من جزيرةِ شُقْر (قُربَ بلنسية)(٢).

وُلِدَ أَبُو الْمُطَرِّفِ فِي بلنسيةَ ، فِي رَمَضانَ من سَنةِ ٥٨٠ (كانون الأوّل - ديسمبر ١١٨٤ م) أو قبلَ ذلك بسنتَيْنِ \* . بدأ تلقيّ العلم في الأندلس ثمّ رَحَل (في الأندلس والمغرب؟) فدرس الحديث والفِقه وعِلم الكلام والأدبَ ، ولكنّ مَيْلَهُ كان إلى اللغة:

 <sup>(</sup>١) هو غير أبي جعفر أحمد بن عبد الملك بن عميرة (بفتح العين أيضاً) الضبّي اللورتي القارىء الحدّث المتوفّى ٥٧٧ هـ (نفح الطيب ٢: ٢٠١). وغير أحمد بن يحيى بن أحمد عميرة الضبّي(ت ٥٩٩) صاحب بغية الملتمس (راجع ترجمته). ★ في الاحاطة (١: ١٨٥): ٥٨٧هـ.

<sup>(</sup>٢) جزيرة شقر بليدة جنوب بلنسية وليست جزيرة. وإنّا قيل لها جزيرة لأنّ الماء (نهر شقر) يحيط بها (وفيات الأعيان، بيروت، ١: ٥٧). راجع تحت (ص ٢١٩) قول أبي المطرّف بن عميرة: هل النهر عقد للجزيرة مثلما عهدنا، ....؟ وشقر (بالفتح): جزيرة شرقيها (تاج العروس – الكويت ١٢: ٢٢٢). وهي في وفيات الأعيان (١: ٥٧) بالضم: شُتر.

أَخذَ عن أَحمدَ بنِ هرونَ بنِ عاتٍ (٥٤٢ – ٦٠٩ هـ) وأبي الربيع ِ بنِ سالم ٍ وابن حَوْطِ الله وأبي الخطّاب أحمد بن واجِبٍ (ت ٦١٤ هـ) وعن الشلوبينِ (ت ٦٤٥ هـ).

وعاد أبو المطرِّفِ فاستقرَّ في بلنسيةَ مدَّةً ثمَّ تولَى القضاءِ في شاطبةَ ثمَّ في جزيرةِ مَيُورِقَـةَ (٦٢٧هـ)، وكان فيها لمَّا استولى عليها الإسبانُ (آخرَ رجبَ عبد عبد إلى بلنسية وشَهِدَ سقوطَها (١) أيضاً (٣٣١ هـ = ١٣٣٩ م).

عندئذ جازَ إلى المَغْربِ فاسْتَوْطن بِجايةَ مدّةً وأقرأ بها. ثمّ إنّ الرشيدَ المُوحّديَّ وبَا مَدّةً وأقرأ بها. ثمّ إنّ الرشيدَ المُوحّديَّ وبَاتَةً. (٦٢٠ – ٦٤٠) اسْتَوْزَره. وتولّى القضاء بعد ذلك في سَلا ثمّ في مكناسَ ثمّ في سَبْتَةً. ولّا استولى المَرينيّون على سبتةَ غادرها إلى تُونِسَ ودخل في خدمة الحفصيّين فاتّخذَه المُسْتَشُورُ باللهِ الحفصيّ (٦٤٧ – ٦٧٥ هـ) مُستشاراً.

وكانتْ وفاةً أبي المطرّف بن عَميرةَ في تُونِسَ ليلةَ الجُمُعة رابعَ ذي الحِجّة من سَنةِ ٦٥٨ (١٢٦٠/١١/١١ م) في الأغلب.

٧- كان أبو المُطرِّفِ بنُ عَمِيرةَ ناثراً وناظاً ومؤرِّخاً مؤلّفاً صَنَف كتاباً عن «كائنةِ ميورقةَ » (سقوط جزيرةِ ميورقةَ في أيدي الاسبان)، والكتاب مفقود، ويبدو أن له كتاباً آخرَ «التّبيان في علم الكلام ». ويأتي شغره مُطوّلاتٍ ومُقطّعاتٍ، وبعضُ مطوّلاتِه أفضلُ من مقطعاتهِ في البيتين والثلاثة تمّا قاله في عدد من الأغراض العارضة وبناها على تَوْرِيّات قليلة التوفيق، وفنون شعرِه المدحُ والغزل والشكوى والإخوانيّات (قصائدُ يتبادلها الشعراءُ كما يتبادل سائرُ الناس رسائِلَهم)، ونثره نوعان: نوعٌ شديدُ التكلّفِ كثير الإشارات حتى يغمُض على القارىء، ولو كان مثقفاً، ثمّ نوعٌ عاديٌّ سهلٌ مُرْسَلٌ ومطلق من الصّناعة.

٣- مختارات من آثاره

<sup>-</sup> قال أبو المُطَرِّفِ بنُ عَمِيرةَ يتشوّق إلى بَلنسِيةَ بعد سُقوطِها ورحيلهِ عنها:

<sup>(</sup>١) نفح الطيب: ٤: ٤٦٠.

واينَ اللوى منه وأينَ المُشقّرُ (١)! ومَنْ ذا على الأيام لا يتغيّر؟ لسائِلها عن مِثلُ حالي تُخبِّرُ. ضُلُوعي لها تنقَدُّ أو تَتَفَطّر (٢)؛ فلا غايةٌ تدنو ولا هو يفتُرُ. كِلانا بها قد بات يبكي ويسهَرُ (٣)، بعهدِ اللِّوى؛ والشيءُ بالشيء يُذكَر . وقولى: « ألا يا ليت شعرى » تحَيُّرُ. عَهدنا ؟ وهل حَصْباؤه (بعدُ) جوهر (١٤)؟ فَيَزُورً عنه موجه المُتكسر(٥). بما راق منها أو بما رَقَّ تسحَرُ؟ تروح إليها تسارة وتُبكِّر (٦). بها العيش مطلولُ الخميلة أخضر (٧)، تَطيب وأردانُ النسيم تُعَطِّر (^).

ويندُبُ عهداً بِالْشَقَّرِ فَاللَّوى. تغيّر ذاك العهد بعدى وأهله. وأَقْفَرَ رشمُ السدار إلا بَقيّسةً فلم تَبْقَ إِلا زَفرة إِثْرَ زِفرةٍ } وإلا اشتياقٌ لا يزالُ يَهُزَّني، أقول لساري البرق في جُنْح ليلة تعرّضَ مُجتــازاً فكــان مُذَكّراً أَلَا لَيْتَ شِعْرِي، وَالْأَمَانُ ضِلَّةٌ؛ هل النهرُ عِقْدُ للجزيرةِ مِثْلًا وهل للصَّا ذيلٌ عليه تجُرُّه وتلـك المغاني، هل عليها طَلاوةٌ ملاعبُ أفراسِ الصَّبابة والصِّبا وقِبْلِيَّ ذاك النهر كانتْ معاهدٌ بحيث بياضُ الصُّبح أزرارُ جَيْبهِ

 <sup>(</sup>١) اللوى: ما استدار من الرمل: المشقر: حصن في شرقي بلاد العرب (والشاعر يكني بها عن وطنه جزيرة شقر).

<sup>(</sup>٢) تنقدٌ: تنقطع، تتفطّر: تتشقّق.

 <sup>(</sup>٣) الساري: السائر في الليل. الجنح: الجزء من الليل. ساري البرق (البرق الذي يلمع ليلاً). كلانا بها (في تلك الليلة) يبكي (أنا أبكي بدموعي، والبرق يسقط في أثره المطر).

<sup>(</sup>٤) الجزيرة: جزيرة شقر. هل النهر عقد للجزيرة (يحيط بها). الحصباء: الحصي.

<sup>(</sup>۵) الصبا: ربح لطيفة تهب على شبه جزيرة العرب من جبال فارس مارّة فوق مياه خليج البصرة (والعرب يحبّونها). والشعراء يذكرون الصبا ويعنون بها كلّ ربح محبوبة، ازور": مال.

<sup>(</sup>٦) الصبابة: الحبِّ. الصبا: الشباب. تروح (في المساء) وتبكّر (في الصباح): دامًّا تهبُّ عليها هذه الربح.

 <sup>(</sup>٧) القبلة: الجهة. وتستعمل عادة للجهة الجنوبية لأنّ اتّجاه المسلمين في صلاتهم انتقل في عهد الرسول من القدس (شال المدينة) إلى الكعبة في مكة (جنوب المدينة).

 <sup>(</sup>A) الجيب: مدخل القميص في العنق (أعلى الثوب)، والأردان أطراف الثوب (أدنى الثوب). الربح
 الطيبة تعطر أجواء جزيرة شقر.

ليالي بماء الورد ينضَحُ ثوبُها جَنابٌ بأعلاه بَهارٌ ونَرْجِس: كذاك إلى أن صاحَ بالقوم صائحٌ وفَرَّقَهم أيسدي سبا وأصابَهم

وطيبُ هواؤ فيه مِسْكُ وعنبر. فأبيضُ مفترُ الثنايا وأصفر (۱). وأنذر بالبَيْنِ المُشَتِّتِ مُنْدِر (۲). على غِرِّةٍ منهم قضاء مُقَدَّر (۳).

- وقال أبو المطرِّف يمدح الأميرَ أبا زكريًا يحيى بن عبدِ الواحدِ الحفصيَّ سلطان تُونِسَ (وفي الأبيات التالية تُونِسَ (الجناس والطِّباق):

شاقَ أَ غِ بِ الخيالِ الواردِ لَم يكن بعد السُّرى مُستَمَت مُ المُرَى مُستَمَت مُ المُر مُ مَستَمَت مُ مَلِ مَل مَل السُّرى مُستَمَت مُ المُرُّ لَم المُسلَّم مثلُ سَنا الشمس، وهل قَهَرَ البَغْيَ بجِ لِ مَ صادع لِ الله الله الله عن المُنا الله المرابِ الرُّهْرِ عن قصدوا فوق النجوم الزُّهْرِ عن وعن الإسلام ذادوا عندما وعن الإسلام ذادوا عندما أيُّ فخر عُمَرِيُّ المُنتمى منحر عُمَريُّ المُنتمى منحر عُمَريُّ المُنتمى منحر الفرُّ إلا لَهُمُ المُنتمى من المنتوح الفرُّ إلا لَهُمُ المُنتمى المنتوح الفرُّ إلاّ لَهُمُ المُنتمى المنتوح الفرُّ إلاّ لَهُمُ المُنتمى المنتوح الفرُّ إلاّ لَهُمُ المنتوع المن

بارق هاج غرام الهاجد (۱).

فيسه للرائي ولا للرائسد (۱)

يَجْرِ بالحمد لسانُ الحامد.
لِسَنا الشمس يُرى من جاحد؟
ما تعدّاه وجَد صاعد (۱).
للورى مِنْ غائس أو شاهد.
فيمَم نَبَّهْنَ عزمَ القاصسد.
فيل طولُ العَهْدِ غَرْبَ الذائد (۷).
وَرِثُوه ماجِداً عن ماجد (۸)!
بسين ماض بادئ أو عائد.

<sup>(</sup>١) جناب: جانب من الأرض. أعلاه (تلاله!). البهار: زهر الربيع (ويطلق عادة على الزهر الأصغر).

<sup>(</sup>٢) صاح بالقوم صائح (يدعوهم إلى التفرّق أو الهلاك). البين: الفراق.

<sup>(</sup>٣) أيدي سبأ: في كلّ جهة. غرّة: غفلة. قضاء (حكم) مقدّر (محسوب، مكتوب على الناس).

<sup>(</sup>٤) غبّ: بعد. الخيال الوارد: الحلم (المنام). الهاجد: النائم؛ الذي يصلَّى بالليل.

<sup>(</sup>٥) السرى: السير في الليل....

 <sup>(</sup>٦) الجدّ: الجهد (بضمّ الجيم). لعلّها الحدّ (بالحاء المهملة). الصادع: الذي يصدع (يشقّ، يكسر). وصدع بالأمر: أعلنه. الجدّ (بالفتح): الحظّ.

<sup>&#</sup>x27;(٧) ذاد: دافع. الغرب: الحدّ (حد السيف). فلّ: ثلم، شقَّق، كسّر.

 <sup>(</sup>٨) عمري المنتمى: يرجع إلى عمر (بن الخطّاب).

في مُحيّا لاحق من سابق؛ وعسلى المولود سيما الوالسد.

- كان بين أبي المُطَرِّفُ بن عَمِيرةَ وأبي عبدِ الله محدِ بنِ محدِ بنِ الجَنَّان (توفي بعيد مواسلاتٌ. ١٥٠ هـ) وأبي الحسنِ عليِّ بن محدِ الرُّعَيْنيّ بنِ الفَخَّار (٥٩٢ - ٦٦٦ هـ) مراسلاتٌ. وكانوا جميعاً كثيري التكلّفِ للصِّناعة في رسائلهم مَعَ حَشْدِ الإشارات المُختلفةِ من أدبيةٍ وتاريخية وجغرافية. وبما أنّ حرفَ النونِ موجودٌ في اسْمَيْ أبي الحسنِ الرُعيني وابنِ الجَنَّان، فقد كتب أبو المطرّفِ رسالة التزم في كلِّ كلمةٍ منها حرفَ النون نثراً ونظهاً. من هذه الرسالة (الذيل والتكملة ٥: ٣٤٨ - ٣٤٩):

عاسَ دُنيانا تبين لناظر يُنَقَّبُ عنها مُسْتَبِينا لعَيْنِها(١) نَجيبُ الْمُعَيْنِينَا لعَيْنِها(١) نَجيبُ الرُعَيْنِيِّينَ مارنُ أَنْفِها، ونَدْبُ بني الجَنَّان إنسانُ عَيْنها(٢).

البيانُ أنواعٌ. وإنْ ظُنَّ أنّ يمينَه صَناعٌ، فَلِنَسْجِه ناسٌ نَعْرِفهم نقلاً وعَيْناً (٣)، ونَعُدّهم زماناً زماناً. فنَجِدُ مناقِلَهم نابِيةً ونِسَبَهُم مُتدانية ومَنازِعَهم عن الإحسان وانية (٤): معان عُونٌ وغيطانٌ وحُزونٌ، ونُكَت تندُرُ ونُبَذٌ عُيونِ النَقْدِ نحوَها تنظر (٥). وإنّا الصِّناعة لناظِمَيْ جُانِها ومُتناوِلَيْ عِنانها (١) اللذينِ يُنوّعانِ الإنشاء ويَضَعان أمْكِنَةَ النُّقَبِ الْجِناء (٧)..... إنْ نَظَما أَنْسَيا فِنْدَ زِمّانَ ونابغة بني ذُبيانَ وابنَ القين ونصيبَه من وابنَ القين ونصيبَه من وابنَ القين ونصيبَه من

<sup>(</sup>١) - محاسن الدنيا لا تبين (لا تظهر) إلا للناظر المتأمّل الذي ينقب (يبالغ في البحث). عينها (هنا): حقيقتها، وجودها المادّي.

 <sup>(</sup>٢) النجيب: الفاضل على مثله. الرعينيون: بنو رعين (أفضل بني رعين). المارن: أعلى الأنف (كناية عن الرفعة والشرف). الندب: النجيب. إنسان العين: البؤبؤ (كناية عن أفضل الأشياء).

<sup>(</sup>٣) الصناع: الماهر، البارع. نقلًا (سماعاً عنهم) وعينا (مثاهدة لهم).

 <sup>(</sup>٤) المنقل (بالفتح): الطريق المختصر، المنقلة (بالفتح): أرض ذات حجارة، نابية (من نبأ أو من نبو):
 مرتفعة أو غير صتوية، مناقلهم نابية (ع)، وانية: ضعيفة، مقصرة.

<sup>(</sup>٥) عون (جمع عوان): (هنا) مكرورة، معادة. النوط والفيط (بالفتح فيها): أرض واسعة منخفضة لينة. الحزن (بالفتح): أرض صلبة يصعب فيها السير. النكتة: الفكرة الطريفة اللطيفة. النبذة (بالضم أو بالفتح): القطعة (المنبوذة: القليلة القيمة!).

<sup>(</sup>٦) الجانة (بالضمّ): اللؤلؤة الكبيرة. العنان: رسن الدابّة.

<sup>(</sup>٧) النقبة (بالضمّ): الجرح أو النقرة (بالضمّ) من أثر الجرب، الهناء: القطران (يضعان الأمور مواضعها).

الإحسان (١). وإن نَقَراً فَمَنْ ساكنُ أَرَّجانَ ونائب ديوان الإنشاء ببَغْدانَ (١) وأصناف كان من شأنهم وكان؟ يميناً بالرحمنِ والمَثاني والقُرآنِ وبالنور والسكينة والنبيّ ومكانه من المدينة (٣)، إنّها للبينتا بناء البيانِ وأنْجَبُ أبناء الزمان (١): نَزَلاً منزلَ الفَرْقَدُينِ وتناولا أنواعَ المناقبِ باليَدَيْنِ (٥). فمن نزاهةٍ تُناطح كِيوانَ ونَوالِ يُنسي مَعْنَ بني شَيبانَ (١).

- لمَّا استولى الإسبان على بلنسيةَ عَظُمَ الرُّزْءُ على المسلمين، فكتب أبو المُطرِّفِ إلى الشيخ أبي جعفرِ بنِ أُميَّةَ (نفح الطيب ١: ٣٠٨ - ٣٠٨):

ألا أيّها القلبُ المُصرِّحُ بالوَجْدِ، أما لكَ من بادي الصَّبابة من بُدِّ (۱)؟ وهـلْ مِنْ سُلُوٌ يُرتجِى لِمُتَيَّم له لَوْعةُ الصادي ورَوْعة ذي الصَّدِ (۱)؟ يَحِنُّ إلى نجد، وهيهات! حرَّمت صروفُ الليالي أن يعود إلى نجد (۱). أمن بعدِ رُزَةِ في بَلَنْسِيَةٍ ثَوى بأَخْنائنا كالنارِ مُضْمَرَةَ الوَقْد (۱۰)، يُرَجِّي أناسٌ جُنَّةً من مصائبٍ تُطاعِنُ فيهم بالمُثَقَّفةِ المُلْد (۱)؟

(١) الفند الزماني والنابغة الذبياني والحندجان (حندج: امرؤ القيس) شعراء جاهليون. ابن الحسين (المتنبّي). بنو حمدان (قوم سيف الدولة). ابن القين (الحدّاد) يقصد به الفرزدق، لأنّ جريراً كان يعير الفرزدق بأنّه من قوم حدّادين (أي مدنيّين).

<sup>·(</sup>٢) بغدان= بغداد. ساكن أرّجان ونائب ديوان بغداد (؟؟).

 <sup>(</sup>٣) المثاني: الآيات (تثني: تقرأ ثانية وثالثة، إلخ، تكرر)، النور والسكينة معروفان والمقصود منها
 (هنا) غامض.

 <sup>(</sup>٤) اللبنة: قطعة من الطين المطبوخ أو من الحجر تجعل في بناء الجدران.

<sup>(</sup>٥) الفرقدان: النجم القطبي (وهو نجم مزدوج). المنقبة: الفعل الكريم والمفخرة.

 <sup>(</sup>٦) كيوان: كوكب زحل, معن بني شيبان هو معن بن زائدة (ت ١٥١ هـ) من الفصحاء والشجعان والكرماء.

 <sup>(</sup>٧) الوجد والصبابة: الحبّ.

 <sup>(</sup>A) المتيم الذي تيمه (أمرضه) الحبّ. اللوعة: التألّم. الصادي: العطشان (المتناق إلى الحبوب) الروعة:
 الهيبة. ذو الصدّ: الماثل عمن يريده (الحبوب).

<sup>(</sup>٩) نجد (الأرض المرتفعة): مقاطعة في شمالي شبه جزيرة العرب (كناية عن جزيرة شقر).

<sup>(</sup>١٠) أحناؤنا: ضلوعنا (في قلوبنا).

<sup>(</sup>١١) جنة (بالضم): حماية، ستر. المثقف: الرمح. الأملد: الناعم الليّن من الغصون (يقصد الرمح المستقيم الذي ينحني ولا ينكسر).

وهل أذنَبَ الأبناء ذنبَ أبِيهِم فصاروا إلى الإخراج من جَنَّة الخُلْد (١)؟

مَرْحِباً بالسحاءة (٢) وما أعارت أُفتي من الوَضاءة ، ووَرَدَت تسحَرُ النَّهي وتسحَبُ ذَيْلاً على السَّهي (٢).... بلاغة تَفْتِنُ كلَّ لبيب وتَرْعي رَوْضَ كلَّ أديب وتَغِض على رُغْمِ العدو مِنْ حبيب (٤).... وأَجْرَيْتَ خَبَرَ الحادثةِ التي مَحَقَتْ بدرَ التَّام وذهبت بنَضارة الأيام. فيا مَنْ حَضَرَ يومَ البَطْشةِ وعُزِّيَ في أنسه بعد تلك التَّام وذهبت بنَضارة الأيام. فيا مَنْ حَضَرَ يومَ البَطْشةِ وعُزِّيَ في أنسه بعد تلك الوحشة ، أحقًا أنّه دُكَّتِ الأرضُ ونَزَفَ المَعينُ والبَرْضُ وصَوَّح (٥) رَوْضُ المُني وصرّحَ المَّنَا فَي المُعن والمَرْضُ وعَقِدَتْ مَناحة الإسلام .... المَطْشَبُ وما كني؟ أبِنْ لي كيف فُقِدَتُ رَجاحة الأحلام وعُقِدَتْ مَناحة الإسلام .... أحُلُم ما نرى؟ بل ما رأى ذاك حالمٌ: طوفانٌ يُقال عنده: لا عاصمَ (١)! مَنَ يُنْصِفُنا من الزمان الظالم؟ اللهُ بما يَلْقي الفؤادُ عالم.

- وقال في تاريخ جزيرة ميورقة: آستيلاء الإسبان عليها (نفح الطيب ٤: 2٧٠ - ٤١٥) - وقوله هنا من النثر المُرسَل.

إِنَّ سَبَبَ أَخْدِها مِن المسلمين أَنَّ أُميرَها في ذلك الوقت محدَّ بنَ عليٍّ بنِ موسى كان في الدولة الماضيةِ أُحدَ أُعوانِها، وَوَلِيَها سَنَة سِتٌّ وسِتِّمائَةٍ، واحتاج إلى الخشب المجلوبِ مِن يابِسَةَ(۱). فأنفَذَ طريدةً بحريةً وقطعةً حربيةً (۱). فعلم به والي طُرطوشة فجهّز إليها من أخذها. فعظُم ذلك على الوالي وحدَّث نفسه بالغَزْو لبلاد الروم(۱)،

<sup>(</sup>١) ذنب أبيهم (آدم).

<sup>(</sup>٢) السحاءة: الغيمة، السحابة (!). تسحب ذيلًا (تفتخر).

<sup>(</sup>٣) السها والسهى: نجم خفي (لبعده وعلوه).

<sup>(1)</sup> غض منه: حط من قدره، حبيب (أبو تمام الشاعر).

<sup>(</sup>٥) أجريت خبر الحادثة (ذكرت سقوط بلنسية), محقت بدر النام (ذهبت بنوره، أعادته مظلاً). دكّت الأرض دكًّا: تهدّمت، سقط كلّ ما عليها. نزف: فني، نفد. المعين: الماء الكثير الجاري. البرض: البئر القليلة الماء. صوّح: يبس.

<sup>(</sup>٦) لا عاصم: لا مانع، لا حام. (ليس ثُمَّة شيء بينع المصيبة).

<sup>(</sup>٧) يابسة: جزيرة صغيرة في أرخبيل البليار (شرق الأندلس).

<sup>(</sup>A) طريدة (يبدو أنّها قطعة بحرية).

<sup>(</sup>٩) طرطوشة: في شال شرقي جزيرة الأندلس (في منتصف المسافة بين بلنسية وبرشلونة). والي طرطوشة الإسباني. بلاد الروم (إسبانية التي كان يحكمها النصارى - والعرب كانوا، في الأندلس، يطلقون اسم الروم على كل طوائف النصارى).

وكان ذلك رأياً مشؤوماً. ووقع بينه وبين الروم \* . وفي آخِرِ ذي الحِجّة سَنة ثلاث وعِشرين وسِتِّمِائَة بِلَفَه أَنَّ مُسطَّحاً من برشلونَة (١) ظهر على يابِسَة و (أنّ) مركباً آخَر من طرطوشة انضم إليه . فبعث وَلَدَهُ في عِدّة قطع إليه حتى نزل مَرْسى يابِسَة . ووجد فيه لأهل جَنَوة (١) مركباً كبيراً ، فأخذه وسار حتى أشرَف على المُسطَّح فقاتله وأخذه . وظن أنّه غالب الملوك ، وغاب عنه أنّه أشأمُ من عاقر الناقة (١) . وإنّ الروم ، لا بلكفهم وهو من ذُرّية أذْفونْسَ (١): كيف يَرْضى الملك بهذا الأمر ونحن نقاتل بنفوسِنا وأموالنا ؟(٥) . . . .

٤ - \*\* أبو المطرّف أحمد بن عميرة المخزومي: حياته وآثاره، تأليف محمد بن شريفة،
 الرباط (جامعة محمد الخامس) ١٩٦٥ م.

المغرب ٢: ٣٦٣ – ٣٦٤؛ الوافي بالوفيات ٧: ٣٦١ – ١٣٥ ؛ القدح المعلَّى ٢٤ – ٢٥ ؛ تحفة القادم ١٤٥ – ١٥٠ ؛ الذيل والتكملة ١: ١٥٠ – ١٨٠ (رقم ٢٣) ؛ أعمال الأعلام ٢٧٣ – ٢٧٤ ؛ الإحاطة ١: ١٧٩ – ١٨٦ ؛ الديباج المذهب ٢٤ – ٤٧ ؛ جذوة الاقتباس ٢٧ ؛ عنوان الدراية ٢٥٠ – ٢٥٣ ؛ بغية الوعاة ١٣٧ – ١٣٨ ؛ نفح الطيب ١: ٣٠٥ – ٣١٧ ، ٣١ - ١٤٥ ، ١٤٧ – ١٤٨ ، ١٣٧ عنوان الدراية ١٤٥ – ١٤٥ ، ١٤٥ – ١٤٥ ، ١٤٥ – ١٤٥ ، ١٤٥ – ١٥٥ ، ١٤٠ عنوان الدراية المعارف ١٤٠٤ وما بعد ؛ دائرة المعارف ١٤٠٤ وما بعد ؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ١٠٤ - ١٠٥ ؛ بروكلمن ١: ٣٨١ ، الملحق ١: ٢٥١ ؛ الأعلام للزركلي ١٢٠ – ١٥٤ .

### ابن عربيّة (١)

# ١ – هو أبو عمروٍ عُثَانُ بنُ عتيقِ بنِ عثانَ القيسيُّ المعروفُ بأبنِ عَرَبيَّةَ وُلِدَ في

<sup>(</sup>١) مسطّع: يبدو أنّه نوع من المراكب. برشلونة: مرفأ كبير مهم في شمالي شرقي جزيرة الأندلس.

<sup>(</sup>٢) جنوة. مرفأ في أقصى الشمال الغربي من شبه جزيرة إيطالية. ★..... (كذا).

 <sup>(</sup>٣) قالوا اسمه: قدار (بالضمّ)، عقر (ذبح) الناقة التي أرسلها الله اختباراً لقبيلة عُود قوم النبي صالح،
 فغضب الله على عُود وهدم بلادهم.

<sup>(</sup>٤) الأذفونش في الأصل اسم علم على شخص (كان في إسبانية عدد من الملوك يجملون هذا الاسم). ثم أصبح هذا الاسم كاللقب لملوك إسبانية النصارى، كما كان كسرى لقباً لملوك الفرس وقيصر لقباً لملوك الروم والرومان.

 <sup>(</sup>٥) وهده الرساله تتمة تصف تشتّت آراء المسلمين وتخاذلهم في القرن الأخير من حياتهم في الأندلس.

 <sup>(</sup>٦) يرد هذا الاسم: عربية (بفتح ففتح) عُرنيبة (بتقديم الياء وبالتصغير). وقد اخترت القراءة الأولى.

المهْديّة، سنة ٦٠٠ هـ (١٢٠٣ – ١٢٠٤ م)، ونشأ بها. ثمّ إنّه آنتقلَ إلى تُونِسَ الحاضرةِ وآتّصلَ بأبي زكريا يحيى بنِ عبدِ الواحدِ (٦٢٦ – ٦٤٧ هـ) فولاّه القضاء في تبرسقَ. وكانتْ وفاتُه في تبرسقَ، ٢٨ المحرم ٦٥٩ هـ (١٢٦١ م).

٣ - كان ابنُ عَرَبيّةَ عالماً بالحديثِ وبالفِقه وبعددٍ من فنونِ الأدبِ، غيرَ أنّ شُهرتَه كانتْ في الشعر. وهو شاعرٌ مُجيد يُقلّد المَشارقة مِن الإسلاميّين والمُحْدَثين (الأُمويّين والعبّاسيّين). وأغراضه وُجدانيّةٌ في النسيب والعِتاب والوصف. وربّا تكلّف استعالَ الغريب من الألفاظ. وهُوَ مِنَ الذين خَسّوا القصيدة الشقر اطيسية لعبد الله بن يحيى الشُّقر اطيسيّ (ت ٤٦٦ هـ) في مدح الرسول. ثمّ هو مُصنف، له: جوامع الكلم النبويّة - آثارُ السَّحابة في شُعراء الصَّحابة - قصائدُ المِدح ومصائدُ المِنح (وهي ديوانه). ثمّ له عدد من الكنب في الحديث والفقه.

#### ۳- مختارات من شعره

- قال ابن عربية في النسيب والعِتاب:

وإن جلَّ ما أَلْقاه من ساكني الجِمى (۱) ،
أراكم تَلومون المَشوقَ الْمُتَيَّا (۲) .
ألَمَّ به مِنْكم خَيالٌ فسلّا (۲) .
ويترُكُ أَجْفاناً لكم بِتْنَ نُوّما (٤) ؟
أقلبي هَفا أَمْ ثَغرُه قد تبسّا (١) ؟
وماذا عليه لو أعارَ له اللَّمي (٢) ؟

ألا، فَرَعَى اللهُ الحِمى ونسيمَه، وتَسَيمَه، وتَسَيمَه، وتَيَّمَكَم، يا أهلَ نَجَدٍ. فإنّني هَجَعْتُم، ومَنَ لي بالهُجوع؟ فرُبّا أيطرُقُ جَفْناً باتَ مِنِّيَ ساهراً ولمّا استطار البرقُ قُلْتُ لصاحبي: أعارَ وميضَ البرقِ حُسْنَ ابتسامهِ

<sup>(</sup>١) حلَّ: عظم، كثر، اشتدّ. ما ألقاه (من العذاب في البعد عن محبوبي في الحمى).

<sup>(</sup>٢) تيّم الحبّ الرجل: اشتدّ عليه فأمرضه.

<sup>(</sup>٣) ألم (مرّ، زار) به (فيه: في الهجوع،: الإغفاء، النوم). في الأصل د مسلماً » (ولا وجه لها). اقرأ: فسلما.

<sup>(</sup>٤) طرق: زار ليلًا. - أنا سهران لا أرى حبيبي في نومي (ولا في اليقظة - بفتح ففتح). وأنتم تنامون ملء جفونكم، ولكن لا ترونه في منامكم (لأنكم لا تفكّرون به ولا تعرفون مكانته ولا تدركون جاله).

 <sup>(</sup>٥) استطار: انتشر. أقرب المعاني للفعل « هفا » هذا: حنّ ، اشتاق.

<sup>(</sup>٦) اللمي: السمرة في الشفاه.

أوِ البَرَدَ العَذْبَ الذي لن تُذيبَه حرارةُ أنفاسِ امرِيءَ قَبَّلَ الفَا (۱)؟ تعلَّم منه خُلَّبُ البرقِ خُلْفَه؛ فينْ أيًا بَرْق تراه تعلَّم (۱)؟ - وقال في الحنينِ إلى الوطن (وقد تكلّف فيه الغريبَ من الألفاظ):

بَجَمة ، تَردي بالحُمول مَشاحِجُهُ (٣): أكابرُ ه أَسْلافُنا وأبالِجُاهُ (٤)؛ لَعَزَّ على مَثوايَ أُنِّيَ خَارِجه (٥) ودُكّتْ حَناياه وخَرَّتْ معارِجُه (١)؛ وسورُ المُصلّى والكثيبُ وعالجُهُ (٧)؟ أقولُ لركس قافل من مُعرَّس لك الله ، أمْتِعْنا عن البلد الذي وعن وطن، لولا العلى وطلابها وعن رسم إيوان تداعت عراصه وما صَنعَ القص العبيديُّ والحِمى

<sup>(</sup>١) البرد: قطرات الماء التي تجمد بعد سقوطها من السحاب (كناية عن أسان الحبوب).

 <sup>(</sup>٢) البرق الخلّب (الذي يبرق ويرعد ثم ينقشع غيمه من غير أن يبطر). الخلف (بالضم): إخلاف
الوعد. - هذا الحبوب تعلم قلة الوفاء بالوعد من هذا البرق الذي نراه في سمائنا، فمن أي برق أخذ
لون أسنانه البيض وعذوبة ريقه؟

<sup>(</sup>٣) الركب جماعة (على إبِل) في سفر. قافل: راجع، المعرس: المكان الذي ينزل فيه المسافرون في أثناء سفرهم ثم يتابعون السفر بعد ذلك، الجميّة: مكان يجتمع فيه ماء كثير، وجمّة (هنا) بلد (في تونس؟)، تردي الخيل: تضرب الأرض بجوافرها ضرباً من سرعة جريها، الحمول جمع حمل (بالفتح): الهودج على الجمل (شبه بيت تركب فيه النساء)، مثاحج (؟)، المشحج (بالكسر): الفراب، - لعله يقصد البغال التياء والأحمال.

<sup>(</sup>٤) أَمتَعنا: حدّثنا حديثاً ممتما (يسرنا). الأبالج (ع) - الأبلج: الأبيض، الجميل، الكريم الأصل، الجواد، وجمها بلج (بالضم).

<sup>(</sup>٥) خارجه: خارج منه (بعيد عنه). - خارج: خبر « إن » وليست « ظرفاً متعلقاً بالخبر المحذوف (؟).

 <sup>(</sup>٦) الرسم: أثر البناء بعد زواله. الإيوان: البناء العظيم لجلس الملك. تداعى: تهدّم. العرصة (بالفتح):
 المكان الواسع بين البيوت لا بناء فيه (والاستعال هنا خطأ).

دك (بالبناء للمجهول) القصر: هدم كله. الحنيّة: القنطرة المعقودة. خرّ: سقط. المعراج (بالكسر): المصعد (بالفتح): الطريق يصعد فيها السائر. والشاعر يقصد بالمعارج السلالم جمع سلم (بضم ثم لام مشدّدة مفتوحة).

<sup>(</sup>٧) القصر العبيدي: (القصر الذي كان ينزل فيه أمّة العبيديين (الفاطميين) في المهدية (في القطر التونسي). الحمى (المكان المحروس: مسكن النساء، والقلعة). الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب. عالج: الرمل المتداخل المتراكب. لمل الشاعر يقصد بالكثيب وعالج مكانين للنزهة (راجع إلبيت التاني).

وشاطِئُهُ أَنَّى تَنَوَّعَ حُسنُه، وخِضْرِمُه أَنَّى تَدَفَّعَ مائجه (۱)؟ سلام على المَهْدِيَّتَيْن ففيهما أَبَّ بِنْتُ عنه قاصرُ الخَطْوِهادِجُه (۲).

٤- \*\* رحلة التجاني ٣٧٥ - ١٣٨٠ مجمل تاريخ الأدب التونسي ١٩٧ - ١٩٩ ؛ الأعلام للزركلي ٤: ٣٧١ (٢٠٩).

## أحمد االلَّلْيانيّ

١ - هو أبو العبّاس أحمدُ بنُ إبراهيمَ اللّليائيّ - نسبةً إلى لَلْيانة قُرب المَهْديّة، في القُطر التونسيّ - انتقلَ به أبوه إلى تُونِسَ الحاضرة (العاصمة)، وفيها لازمَ الإمامَ أبا زكريًا البَرقيّ.

تولّى أحمدُ اللَّلِيانيُّ عدداً من أعال الدولة في أيام المُسْتنصرِ الأوّلِ (٦٤٧ - ٦٧٥هـ). وكانتْ له في الوقتِ نفسهِ صِلاتٌ تجاريّة بِفَرنسةَ وإيطاليةَ فجَمَعَ من ذلك ثَرْوةً كبيرةً كانتْ سبباً لَحَسَدِه عليها ثمّ مُصادرتِها. ولم يَشْفِ ذلك غِلَّ السُّلطان له فقَتله بعدَ ذلك في المُحرَّم من سَنة ٢٥٩ (في آخرِ شهور ١٢٦٠م).

٢ - كان أحمدُ اللَّليانيُّ فقيهاً وشاعراً مَشْرقيَّ الدِيباجةِ مَشرقيَّ الأغراضِ متينَ السَبْكِ صحيحَ التعبير. وفنون شعرهِ الغزلُ والعِتاب. ودالِيّتُه التي تأتي في «مُختاراتٍ من شعرهِ» تُذكّرنا باليتيمةِ : « هلْ بالطُلولِ لسائلِ ردُّ؟ » (راجع ٢ : ١٩٧).

#### ۳- مختارات من شعره

- كان أحمدُ اللَّايانيُّ بعيدَ الطموحِ يُحَدِّثُ نفسَه بأمورٍ كثيرة (بالوصول إلى السُّلطة مثلاً). وفي مثل ذلك يقول:

<sup>(</sup>١) أنَّى: كيف، الخضرم: البحر العظيم،

 <sup>(</sup>٢) المهديّتين: ... (؟). المهديّة: بلد في منتصف الساحل الشرقي من القطر التونسي، بنت عنه: ابتعدّتُ
 (من بان يبين). قاصر الخطو (ضعيف عاجز عن المشي). الهادج: الذي يمشي بصعوبة أو بارتعاش.

في أمّ رأسي حديث لسامع ليس يُبْصِرُ (١). فإنْ تطاولَ عُمري وساعَـــدَ الجَـــدُّ يَظْهَرُ (٢). أرى جُموعـــاً صِحاحــاً، ومذهـــــي أَنْ تُكَسَّرُ (٣).

خَصّه بالحُسْن مُبْدِعُهُ (٤). بكلام لست أَسْمَعُه (٥). فهْوَ في كَفَّيْهِ أَجْمُهُ (٦). بعددَ ما قد كان يمنعُه (٧). بحديث جَسلٌ مَوْقِمُهُ (٧)، وبَناني السبعُ يَجْمَعُه (٨).

شادن في القلب مرتمًه لامسني فيه أخو سَفَه لامسني فيه أخو سَفَه رُدً في قلب ياتعنداله مسل يُرى دهر يجود به وشقيت النفس يُتحِفُ في النفس يُتحِفُ في الفظ النفس يُتحِفُ في الفظ الفظ النفس المناف الفطال المناف الفطال المناف الفطال المناف المناف

- وله في الفزل:

- وقال أحدُ اللَّيانيُّ في العتاب:

هـذي العُذَيْبُ، وهـذهِ نَجْدُ! أينَ الذي يَقضى بهِ الوَجْدُ(١)؟

<sup>(</sup>١) أمّ الرأس: الدماغ. لسامع ليس يبصر (يسمع كلامي ولكن لا يتبيّن معناه ولا يدرك ما يخبّنه له المستقبل).

<sup>(</sup>٢) الجَدّ (بالفتح): الحظّ.

 <sup>(</sup>٣) في البيت توريتان. الجمع الصحيح (جمع الأساء جمعاً مذكّراً سالماً أو مؤنّثاً سالماً ثم، جماعات من الناس: أهل الدولة مثلاً). تكسير الجمع من الكلام جمعه على غير نسق معلوم: جمع ثائر ثائرون (جمعاً سالماً) وثُوّار (جمّع تكسير). وتكسير الجمع (من الناس) تفريقه.

<sup>(</sup>٤) الشادن: الغزال الصغير (الحبوب). في الأصل: خصّه في الحسن أبدعه. المبدع: الخالق (الله).

<sup>(</sup>٥) السفه: النقص في العقل.

<sup>(</sup>٦) عدل: لام. - إذا أردت أن أسمع لَوْمَك في حبيني حتّى أهجره فاعملُ أوّلًا على أن تردّ إليّ قلبي الذي هو أسير في يدي محبوبي.

 <sup>(</sup>٧) شقيق النفس: الذي هو عندك بنزلة نفسك (روحك، حياتك). الحبوب. جلّ موقعه: عظم وقعه
 (تأثيره في نفسي).

 <sup>(</sup>٨) - كلام محبوبي در (جوهر، لؤلؤ) يلقي به وهو يتكلم، وأنا أصغي إليه بانتباه كأنّي ألتقط اللؤلؤ ببناني (أطراف أصابعي) من الأرض.

 <sup>(</sup>٩) العذيب: نبع ماء (وماؤه قليل ولكن حلو) قرب ينبع (ثغر المدينة المنوَّرة). هذي العذيب.....
 هاهي قريبة مني. الوجد: الحبّ. الذي يقضى به الوجد أن يزور الحبّ أرض حبيبه.

ما هكذا حالُ المُحِبِّ إذا سَرِّحْ دُموعَ العبينِ مُبْتَدِراً والْيْمْ عبل شَغَيفِ مواطِئَهُم، لم أنسَ يومَ وَداعِهِمْ سَحَراً، فعَسَى اللِقاءُ يكونُ مُقْتَرِناً ولعبلٌ منا نرجو تَجودُ به

أعلام رَبْع حبيبه تبدو (۱). وبِذِكْر ماضي عَهْدِهِمْ فَاشْدُ (۱). إنْ عاق عن مقصودِكَ البُعْد، والدمسعُ أَسْلَم دُرَّهُ العِقْدُ (۱). إنْ أَنجَدَتْ كَلَفاً به نَجْدُ (۱). كِنفُ الزمانِ ويُسْعِدُ الجَدَّ (۱).

٤ - ★★ - مجمل تاريخ الأدب التونسي ١٩٥ - ١٩٧ ؛ عنوان الأريب ١: ٧٣ - ٧٤.

## أبو بكر بن سيّد الناس

١ - هو أبو بكر محمدُ بنُ الفقيه أبي العبّاسِ أحمدَ (٥٦١ - ٦١٨ هـ) بنِ عبدِ الله
 ١١٥ - ٥٩١ هـ) بنِ محمدِ بنِ محمدِ أن بن سيّدِ الناس اليَعْمُريُّ الإشبيلُّ، أصلُ أهلهِ من مَنْبِجَ قُرْبَ حَلَبَ (في الشام)، وأصلُ أهلهِ الأقربين من أُبّذَةَ من عَمَلِ جيّانَ.

يذكُرُ أبو بكرِ بنِ سيّدِ الناس عن نفسِه أنّه وُلِدَ لعَشْرِ لَيالٍ بَقِيَتْ من شهر أكتوبرَ الأُعجميِّ في صدر سَنَةِ سَبْع وتسعين (٧). فعلى هذا يكونُ مولدُه في عاشرِ المُحَرَّم من سَنة ٥٩٧ (٢١/١٠/٢١ م)، في الحُجيرة من قُرى إشبيليةَ، وبدأ تلقّي العلمَ على

<sup>(</sup>١) الأعلام: الجبال، الأماكن العالية البارزة. الربع: المسكن. - لا يفعل أحد مثل فعلي: يرى أرض حبيبه ثم لا يذهب إليها.

<sup>(</sup>٢) ابتدرت العين: سال دمعها. المبتدر (الذي يبكي كثيراً؟). شدا: غنّى - كان ماضي عهدي معهم سعيداً.

<sup>(</sup>٣) أسلم دره العقد: انقطع سلكه وتفرّقت حبّات لؤلؤه (كناية عن كثرة بكائه).

<sup>(</sup>٤) أجدت: ساعدت (نجد على إناحة الفرصة لزيارتها).... مقتربا (!).

<sup>(</sup>٥) الجدّ (بالفتح): الحظّ.

<sup>(</sup>٦) ساق الرواة نسب أبي بكر بن سيّد الناس سياقة أطول، مع شيء من الاختلاف (راجع «عنوان الدراية» و « الذيل والتكملة ».

<sup>(</sup>٧) سنة سبع وتسعين وخسمائة. أكتوبر العجمي (تشرين الأوّل) والشهر العاشر من السنة الشمسيّة في الحسبان الحديث.

أبيه ولازَمَهُ خَسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وعلى جَدّتهِ لأبيه أمّ العَفافِ نُزهةَ بنتِ سُليانَ اللَّخْمِيِّ ولازَمَها سِتَّ سَنَواتٍ ونِصفَ سَنَةٍ. ثمّ يذكُرُ نفراً كثيرين من الذين قالَ إنّه تلقّى العلم عليهم، منهم: أبو حفْس عُمَرُ بنُ عبدِ الله بنِ عُمرَ السُّلَمِيُّ (ت٣٠٦هـ) وأبو ذَرِّ مُصْعبُ بنُ عليهم، منهم: أبو حفْس عُمرُ بنُ عبدِ الله بنِ خَروفِ النَّحْوِيُّ (ت٢٠٩هـ) وابنُ جُبيرٍ عمّدِ الحَسْلَةِ وَاللّحِيِّ (ت٢٠٩هـ) وأبو القاسم عمّدُ بنُ عبدِ الواحد الملاحيّ (ت٢١٩هـ) وغيرُهم الرحّالةُ (ت٢١٤هـ) وأبو القاسم عمّدُ بنُ عبدِ الواحد الملاحيّ (ت٢٥٧): « وشُيوخُه كثيرون، حتى قال ابنُ عبدِ المَلكِ المَرّاكُشِيُّ (الذيل والتكملة: ٥: ٢٥٧): « وشُيوخُه ما ملأ أربعَ صَفَحَاتٍ (٥: ٢٥٤ – ٢٥٨). ويبدو أن آبنَ سيد الناس كان مُبالغاً في عددِ ما ملأ أربعَ صَفَحَاتٍ (٥: ٢٥٤ – ٢٥٨). ويبدو أن آبنَ سيد الناس كان مُبالغاً في عددِ الذي تلقّاه أيضاً، حتّى (الذيل والتكملة ٥: ٢٥٨) الذي تلقّاه أيضاً، حتّى (الذيل والتكملة ٥: ٢٥٨) ويبدو أن آبنَ سيد الناس كان مُبالغاً في عددِ الذي تلقّاه أيضاً، حتّى (الذيل والتكملة ٥: ٢٥٨) على الوجه الذي رَعَمَهُ.

وأَكْتَبَ أَبُو بِكُرِ بِن سِيِّدِ النَّاسِ (أَيُّ جَعَلَ النَّاسُ يكتبون عنه ما يُلقي من فُروع العلم) بِحُصْ القَصْ (قربَ إشبيلية) مدَّة – وفي الإكتابِ أَذَهَبَ مُعْظَمَ عُمُرهِ في الأندلس – ثمَّ فَصَلَ عنها وأكتبَ القُرآنَ في قريةٍ خاملة من قُرى شَريشَ (من أقصى الجُنوب الغربيّ من الأندلس) تدعى بُونِينَهْ. ثمّ فَصَل (نَزَحَ) من بُونِينَهْ، بعدَ سَنَةِ ١٤٠ للهِجرة، إلى سَبْتة (في أقصى الشَّال من المَعْرب، على البحر المتوسَط)، بعدَئِذِ آنتقلَ للهِجرة، إلى سَبْتة (في أقصى الشَّال من المَعْرب، على البحر المتوسَط)، بعدَئِذِ آنتقلَ إلى بِجاية (في القُطر الجزائريّ اليومَ) فتولّى الإمامة والخَطابة بجامِعها.

وفي حُـدودِ سَنَـةِ ٦٥٤ للهِجرة (١٢٥٦م)، دعـاه المُنْتَنُصِرُ<sup>(١)</sup> الحَفْصيُّ (٦٤٧ مـ) إلى تُونسَ الحاضرةِ ووَلاه الإمامة والخُطْبة بجامعهِ.

وقد كانت وفاتُه مجاضِرَة تُونِسَ، في جُهادى الأُخيرة(٢) من سَنَةِ ٦٥٩ للهِجرة

<sup>(</sup>۱) في عنوان الدراية المستنصر (ص ٢٤٧) مرّتين. وفي الحاشية: تخطئة لنيل الابتهاج لأنّه قال المنتصر (راجع نيل الابتهاج ٢٢٩). وفي «خلاصة تاريخ تونى» لحسن صني عبد الوهاب «المستنصر (ص ١٠٨ – ١٠٩) أربع مرّات، وفي الصفحة ١٢٥ « المنتصر ». وفي زامباوّر (ص ١١٥): «المنتصر » وفي الحاشية المستنصر.

 <sup>(</sup>۲) في «عنوان الدراية (ص ۲٤٩): وكانت وفاته يوم الثلاثاء، الثالث والعشرين جمادى الآخرة، سنة تسع =

(١٢٦١ للميلاد). ولَحِقه قُبيَل موتِه مَرَضٌ في عَيْنَيْهِ (راجع نفح الطيب ٤: ١١٠).

٧- كان أبو بكر بنُ سَيِّدِ الناس بارعاً في القراءات حافظاً للحديث عارفاً برجالهِ وباسائهم وبتاريخ وَفَياتِهم ومَبْلَغ أعهارهم. وكان يقومُ على البُخاري<sup>(۱)</sup> قِياماً حَسَاً. وكان إذا قرأ الحديث يُسْنِدُهُ (إلى رُواته) حتى يَنْتهِيَ إلى النَّبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلّم. ثمّ إذا أنتهى الإسنادُ (رُجوعاً إلى الرسول) عاد إلى ذِكْرِ رِجالهِ من الصَّحابة والتابعينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ واحداً واحداً يُعَرِّفُهم نَسَباً وآسماً وصِفةً (حتى يَنْتهِيَ نُزولاً) إلى شيخه.... ثمّ يذكرُ لُغة الحديث وفِقْهَ والخِلافَ العالي (٢) ودقائقة ورقائقة والسُتفادَ منه (راجع عنوان الدراية ٢٤٦ – ٢٤٧ ونيل الابتهاج ٢٢٩).

ثمّ هو خطيبٌ ولُغَويٌّ وتاريخِيُّ وشاعرٌ .

وقيل في أبي بكر بنِ سيّدِ الناس (الذيل والتكملة ٥: ٦٥٨ - ٦٥٩): « وتصدّى الإسماع الحديث وغيره مُتظاهراً بِسَعة الرّواية والإكثار عن (٢) الشيوخ... فأنكر كثيرٌ من الناس عليه ذلك.... وعلى الجُملة، فقد كان قاصراً عمّا تعاطاه من ذلك شديد التجاسُر عليه، مُتَأيِّداً بما ناله من الجاه والحُظوة عند الأمير بِتُونِسَ ».

#### ٣- مختارات من آثاره

- قال أبو بكزِ بنُ سَيّدِ الناس يَتَشوّقُ إلى زيارةِ البيتِ الحرامِ (الكعبةِ المُشرّفةِ في مكّةً):

أيا سائراً نحو الحِجازِ، وقَصْدُهُ إلى الكعبةِ البيتِ الحرامِ، بَلاغُ (٤). ومِنهُ إلى قَبْرِ النّبِيِّ مُحمّدِ يكونُ له بالرّوْضتَيْنِ مَراغُ (٥).

وخسين وستّائة. وفي « الذيل والتكملة » ٨ أو ٧ جادى الثانية، وفي « نيل الابتهاج »: ثالث عشر
 جادى الأخيرة ٦٥٧. توفي بتونس في رجب (شذرات الذهب (٥: ٢٩٩).

<sup>(</sup>١) كتاب « الجامع الصحيح » (في أحاديث رسول الله) لحمّد بن اسماعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ).

<sup>(</sup>٢) الحلاف العالي= الحلاف في الأحاديث العوالى التي يروبها أفراد معاصرون للرسول (؟).

<sup>(</sup>٣) مُدَّعيًّا أنَّه تَلقّى العلم على شيوخ كثيرين.

<sup>(</sup>٤) قصده (نيَّته) بلاغ (تبلُّغهُ مرامهُ وتوجب له الأجر وإن لم يصل) (٩). أو أرجو أن تبلُّغ سلامي.

الروضة الشريفة (مكان قبر الرسول). المراغ والمراغة: المكان الذي يتمرّغ فيه الشخص (يتقلّب على التراب ليحك جسمه بالأرض أو للتذلّل أو لليأس، الخ).

فيا أَسَفَا، كم قد تَمَنَّبْتُ قَصْدَهُ وقصر بي جَدّي، إذِ الأَمْرُ في يدي (وذا) الآنَ قد خَطَّ المَشيبُ بِمَفْرِقي، أُعَلِّلُ نفسي بالمُنى، وتصدين عسى توبة قبل المَاتِ وزَوْرةً وألقى شُيوخاً يُؤنسُ المَاتِ مِنْهُمُ

فأدْفع عن قصدي له وأراغ (۱). جيع ، وعندي ثروة وفراغ (۲). وكلّل رأسي من حُلاه صباغ (۳). دنوب لها عند الفراق مصاغ (۱) (۱). فينضح من شين الذّنوب رداغ (۱) أحاديث صدت تُجْتَلَى وتصاغ (۲).

- ومن رسالة بخط أبي بكر بن سيد الناس يقول فيها (الذيل والتكملة ٥: ٦٦١ - ٦٥٩):

أمّا أصلُنا فَمِنْ مَنْبِجِ الشَّامِ . وخرج سَلَفُنا غُزاةً في طالعةِ بَلْج (٢) واستوطنوا أَبِّدة جَيَّانَ - ويقال إنّها شبيهة ببلدِهم في خِصْبِها واتساع خيرِها - كُذا رأيتُهم وسمعتُهم يتلفّظون بها ، بالذال المُعجَمة . وفي أخبارها ما يدُلُّ على أنّ العرب ، إذ ذاك ، تكلّموا فيها بالدال المُهمَلة . . . . ومولُد جَدِّي الفقيهِ أبي محمّدٍ بأُبَّدَةَ سَنَةَ إحدى عَشْرةَ وخَمِسائة . وتُوفي في إشبيلية عام (معركة) الأرك سَنَة إحدى وتسعين (٨) . ومولد أبي بإشبيلية في

<sup>(</sup>١) « ادفع » حقّها النصب بأن مضمرة بعد فاء السببيّة (بعد فعل التمنّي). ولكن يجب حينتذ نصب « أراغ » فيحدث إقواء (عيب: نصب بدل الرفع في القافية). أراغ: أبعد (عن الطريق السويّ).

 <sup>(</sup>۲) الجد (بالفتح): الحظ . في الأصل «إذا» (الصواب إذ). – انا صُتطيع أن أذهب إلى الحبج، ولكن حظي سيء فلم تتح لي فرصة بعد للذهاب.

<sup>(</sup>٣) خطّ : كتب (بدأ الشيب في رأسي). كلّل رأسي: أحاط برأسي صباغ (لون أبيض: شيب) من حلاه: زينته. - كان لون مشيبه جيلاً.

<sup>(</sup>٤) ذنوب لها عند الغراق مصاغ (؟): تنحرف بي عن قصدي.

<sup>(</sup>٥) زورة (للمدينة، لقبر الرسول). الثمين: العيب. نضح: غسل بالماء. الرداغ: الوحل. أرجو إذا زرت مكّة والمدينة أن تغسل تلك الزورة (مع التوبة) ما عليّ من عيب الذنوب.

 <sup>(</sup>٦) شيوخ (أساتذة). أحاديث صدق: أحاديث صادقة (ثابتة، صحيحة). تجتلى: يطلب الإنسان اجتلاءها
 (النظر إليها). وتصاغ (تجعل زينة لما يحفظه الإنسان من فنون العلم).

 <sup>(</sup>٧) بلج بن بشر القشيري (ت ١٣٤ هـ) قائد جيش جاء من الشام لإخضاع الثائرين في إفريقية (تونس) ثم دخل الأندلس وشارك في القتال. راجع أخباره مفصلة في الجزء الرابع من هذه السلسلة (ص ٤٣ وما بعد).

 <sup>(</sup>A) سنة ٥٩١ هـ. ومعركة الأرك انتصر فيها الموحدون على الإسبان في الأندلس وخففوا وطأة الإسبان عن المسلمين هناك. راجع في هذه السلسلة الجزء الخامس (ص ٣٦٠).

جُهادى الآخِرَةِ سَنَةَ إحدى وتسعين (وخسهائة)، وتُوفِّيَ بها في مُنتَصَف جُهادى الأولى سَنَةَ ثَهانِي عَشْرَةَ وسِتُهائة. ومولدي بقريةٍ من قُرى إشبيلية تُسمّى الحُجيرة، خرج أبواي لها في غَلَّةِ الزيتون لِضَمِّ فائدِ (۱) أملاكِهم – وكانا مُتحابِّينِ لا يَصْبِرُ أحدُهها عن الآخر، فخرجا جميعاً إليها – فكانت ولادتي بها لِعَشْرِ لَيالٍ بقيبَتْ من شَهْرِ أكتوبرَ (۱) العَجَمّى، ولا أدري ما وافق من الأشهرِ العربيّة لِتلَفِ تَقْيِيداتي وتقييداتِ سَلَفي في ضَيْعة (۱) كُتُبي. إلّا أنّ والدتي كانت تقولُ: كنت ليلة موسم ينير من أربعين ليلة (۱) وإلّا ما تحققته بآخرة (۱) من وجوهِ (من) أنّ ذلك كان في صدر سَنَةِ سبع وتسعينَ، قبلَ السَّيلِ الكبير بأشهرٍ.

٤- \*\* الذيل والتكملة ٥: ٦٥٣ - ٦٦٣ (رقم ١٢٤٥)؛ عنوان الدراية ٢٤٦ - ٢٤٩؛ نيل
 الابتهاج ٢٢٩ - ٢٣٠؛ شذرات الذهب ٥: ٢٩٨ - ٢٩٩ .

### ابن عبدون المكناسي

١ - هو أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عَبدونِ بنِ قاسم الخَزْرَجِيُّ المِكْناسيّ، من أهلِ مكناسَ، كانت وفاتُه في العَشْرِ الأُولِ من ذي القَعْدةِ من سَنَةِ ٦٥٩ (خريفِ ١٢٦١ م) في الأغلب.

٢ - ابنُ عبدون المكناسيُّ شاعرٌ متينُ السَّبْكِ جَزْلُ المَعاني على شِعرِه نفحةٌ مَشرقيةٌ بارِزةٌ. وفنونُه الغَزَلُ والعِتابُ ووَصْفُ الطبيعةِ ينحو فيها المَنْحى الوُجْدانيَّ. ويبدو أنّه كانتْ له مشاركةٌ في القراءات والفِقْه.

<sup>(</sup>١) عَلَّة الزيتون= موسم الزيتون (في الخريف). الفائد = الفائدة (؟): محصول أراضيهم.

<sup>(</sup>٢) أكتوبر (راجع مطلع ترجمة أبي بكر بن سيّد الناس).

<sup>(</sup>٣) ضيعة = ضياع (بالفتح: فقدان).

<sup>.(?) ..... (</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) الفيضان العظم.

#### ٣- مختارات من شعره

- قال ابنُ عبدونِ المِكناسي في الشَّيْب:

لَـــا تراءَتْ لِلْمَشيـــبِ بِمَفْرِقِي . أَمَا دَرَى . أَبْدى التَّجَهُّمَ مَنْ أُحِبُّ. أَمَا دَرَى

- وقال في فاس ومكناس:

إِنْ تَفْتَخِرْ فَاسٌ بَمَا فِي طَيِّهَا يَكْفيــكَ من مِكناسةٍ أرجاؤهـا

- وقال في العتاب:

يا جيرتي ومَنِ ٱسْتَجَرْتُ بِهِمْ عَلَقت حبلَ محبّتي بِكُمُ. ما كان أندى ظِلَّ عِيشَنا إِذْ نَجْتَنِي تُمَرَ اللَّنِي ذَلُلاً عودوا إلى عساداتِ وَصْلِكُمُ: حاشاكُمُ، والفضلُ شِيمَتُكمُ، وإذا أبَيْتُمْ غَيْرَ جَوْرِكُمُ، إن شِئْتُمُ قَتلي، فها أنا ذا.

شُهْبٌ أغَرْنَ على شَبابِي الأَدْهَمِ (١)، أَنَّ الدَياجِيَ حُسْنُها بالأَنْجُمِ (٢)؟

وبأنّها في زِيّها حَسْاءُ<sup>(٣)</sup>، والأطْيبان: هواؤها والماء<sup>(٤)</sup>!

مِنْ جَوْرِ عِزِّهِمُ عَلَى ذُلِّي (٥)، بِحَياتِكُمْ، لا تَقطعوا حَبْسلي، إذ كان مُنتَظِمًا بِكُمْ شَمْسلي، في رَوْضِ أنس وافر الظُللَ<sup>(١)</sup>. لا تَحْرِموني لَسندَّةَ الوَصْسل. لا تَحْرِموني لَسندَّةَ الوَصْسل. أَنْ تُعْقِبوا الإخصابَ بالمَحْل (٧). فالجَوْرُ مِنْسكم غايسة العَسدُل. لا تَحذروا من طالب ذَحْلي (٨)!

<sup>(</sup>١) المغرق المكسان الدي يفصل فيه الإنسان بين شعره. شهب: نجوم (شعرات بيمض). أغرن= هجمن - الأدهم: الأسود. - كثر الشعر الأبيض في شعري الذي كان شديد البواد.

<sup>(</sup>٢) تجهّم فلان فلانا : استقبله بوجه عابس كريه.

 <sup>(</sup>٣) با في طيها: داخلها (ماضيها من الآثار الجليلة والمكانة الرفيعة).

<sup>(</sup>٤) الأرجاء جمع رجا: الناحية.

<sup>(</sup>٥) الجور: الظلم (الاستبداد).

<sup>(</sup>٦) ذلل جمع ذلول: سهل. يسهل الوصول إليه.

<sup>(</sup>٧) الشيمة: العادة (الجميلة). المحل (بالفتح): القحط. - (أعيذكم من أن تقطعوني بعد أن كنتم تحسنون إليّ.

<sup>(</sup>٨) الذحل: الثأر.

٤- \*\* نفح الطيب ٦: ٢١٢؛ النبوغ المغربي ١٧٠ - ١٧١، ٧٣٤ - ٧٦٥، ٣٦٧ - ٤٦٤؛
 الأعلام للزركلي ٧: ١٣٦ (٦: ٥٦).

## ابن سراقة الشاطبي

١- هو أبو عبدِ الله (ويُكْنى أيضا : أبا بكرِ وأبا القاسم) محمّدُ بنُ أحمد (١) بنِ محّدِ آبنِ إبراهيمَ بنِ الحسين الأنصاريُّ الشاطبيُّ المعروفُ بآبنِ سُراقةَ . وُلِدَ في شاطبةَ في رَجَبَ من سَنَةِ ٥٩٢ (حزيران - يونيو ١١٩٦ م). وقد سَمِعَ من قاضي الجماعة بقُرطُبةَ أبي القاسم (أحمدَ بنِ يزيدَ بنِ بَقِيٍّ (ت ٦٢٥ هـ).

ورحَلَ آبنُ سُراقةً في طلَبِ الحديث إلى العِراق، ويَجِبُ أَنْ تكونَ رِحْلتُه في زمنٍ باكرٍ جِدًّا حتى يستطيعَ أَن يسمَعَ من أَبي المحاسن بنِ شدّادٍ (ت ٦٣٢ هـ)، في بغدادَ أُو في أَثناء رِحلةِ آبن شدّادٍ إلى حَلَبَ. وكذلك سَمِعَ في العراق من أبي حفص عُمرَ السُّهرَوَرْديّ (ت ٦٤٣ هـ) وأبي عليٌ بنِ الجواليقي وأبي حَفْص الدينوريّ وآخَرينَ.

وتولّى آبنُ سُراقةَ دارَ الحديث البهائيةَ في حَلَبَ (مُدّةً يسيرةً، فيما يبدو)، إذ أنّه آنتقلَ إلى القاهرة وتولّى بها دارَ الحديثِ الكامليةَ، من سَنَةِ ٦٤٢ للهِجرة إلى حينِ وفاتهِ سَنَةَ ٦٦٢ (١٦٦٣ – ١٦٦٤ م).

٢- كان أبنُ سُراقة الشاطبيُّ أحد الأثمة المشهورين بالعلم وأحد الشيوخ المعروفين بالتصوُّف؛ وهُو في الأصل من بيتِ علم ، وقد تولّى نفرٌ من أهله القضاء. ثم هو شاعرٌ على مذهب القوم (المتصوّفين). وشِعرُه سَهلٌ واضحٌ ، ولكنّه يغمُضُ على القارى العاديِّ أحياناً بمَعانيهِ الصوفية أحياناً. وقد ذكروا أنّه ألّف كُتُباً في التصوّف.

- قال أبنُ سُراقةَ الشاطبيُّ أبياتاً فيها معانِ صوفيّةٌ، فمِمّا وَصَلَ إلينا منها:

٣- مختارات من شعره

<sup>(</sup>١) في نسق نسبه خلاف. راجع حاشية في الأعلام للزركلي.

ورُمتُ شروقَ الشمس وهي تُغرَّبُ (۱). وقد غَرْغَرَتْ. يا بُعْدَ ما أنا أطلُب (۲). وغيريَ إنْ لم يتعبِ الخلقُ يتعَبُ (۳). ومن عاندَ الأقدارَ لا شكَّ يُغلَبُ (۱). فيذهبَ عُمْري والأمانيُّ لا تُقضى. ولم أرضَ فيها عِيشتي ، فمتى أرْضى ؟ حَرٍ بَغَاني اللهوِ أُوسِعُها رَفْضا (۱). ووَجْدي إلى أوْبٍ من العَشْرِ قدأ فضى ؟ (۱)

نَصِبْتُ، ومِثلِي للمكارمِ ينصَبُ، وحاولتُ إحياءَ النُّفوسِ مأسْرِها وأتعبُ إنْ لم تَمَنحِ الخلقَ راحةً، مُرادِيَ شيء، والمقاديرُ غييرُه. 

إلى كم أمني النفسَ ما لا تنالُه وقد مرّ لي خس وعِشرون حِجةً وأعلَمُ أني – والثلاثونَ مُدتي – فاذا عسى في هذه الخَسْ أرتجي فاذا عسى في هذه الخَسْ أرتجي – وقال في الصديق المُخلص:

وصاحب كالزُّلالِ يمحو لم يُحْسِصِ إلَّا الجميسلَ مِنْي،

صَفَاؤه الشكَّ باليقينِ. كأنّه كاتبُ اليمين<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) نَصِب ينصَب (بكسر الصاد في الماضي وفتحها في المضارع): جدّ وسعى وصمد (اتّجه إلى الشيء). ومثلي للمكارم ينصب (يَقصِد أن يرقى إلى المكارم). رام: أراد. غرّب (بتشديد الراء): اتجه نحو الغرب، أمعن في سفره (بالغ في عمله). ورمت شروق الشمس وهي تغرّب: أردّتُ أن تظلّ الشمس مشرقة، بينا هي من عادتها أن تشرق وتغرب (أردت خلاف ما تعوّده البشر).

 <sup>(</sup>٢) وحاولت إحياء النفوس (بالعلم) بأسرها (كلّها)، وقد غرغرت (تردّدتِ الروح عند الموت في الحلق= وقد أوشكت نفوس البشر أن تموت من الجهل لمعرفة الحقيقة).

<sup>(</sup>٣) .... إن لم تمنح (يا ربُّ العالمين؟).... وغيري إنْ لم يتعب الخلق ينعب (؟).

<sup>(</sup>٤) المراد: البغية (بالضمّ)، المطلوب. المقادير (ما قضاه الله على عباده وأرادهم أن يفعلوه أو ما كتب عليهم من الحوادث).

<sup>(</sup>ه) كان الشاعر يظن أنّه سيعيش ثلاثين سنة فقط. وكان لمّا قال هذه المقطوعة في الخامسة والعشرين من العمر (راجع البيت السابق) - في هذه السنّ (بين الخامسة والعشرين والثلاثين) يكون الإنسان ميّالاً إلى النهاب إلى مغاني (أماكن) اللهو، ومع ذلك فأنا أرفض اللهو (في هذه السنّ) رفضاً باتًا. حر (بفتح الحاء وبلا شدّة على الراء): خليق، أهل، يستحق.

<sup>(</sup>٦) في هذه الخمس (في السنوات الخمس الباقية من عمري). وجدي: حبّي، شوقي (ميل نفسي إلى اللهو) إلى أوب (رجوع) من العشر (عشر سنوات). أفضى: أدّى، وصل. - أنا الآن أشعر بالميل إلى اللهو كأنّي لا أزال ابن عشر سنين (؟).

<sup>(</sup>٧) ... لا يذكر إلَّا أفعالي الجميلة الحسنة الصالحة. – على كَيْفَيْ كلَّ فرد من الناس ملكان (بفتح ففتح:

3- \* \* فوات الوفيات ٢: ١٨٥ - ١٨٦؛ الوافي بالوفيات ١: ٢٠٨ - ٢٠٩، شذرات الذهب ٥: ٣١٠ - ٣١٠؛ نفح الطيب ٢: ٣٣ - ٣٥؛ الأعلام للزركلي ٦: ٢١٧).

## أبو الحسن بن محدّ الجيّاني

١- هو أبو الحسنِ عليُّ بنُ محدِ بنِ حسنِ الأنصاريُّ الإشبيليِّ الجَيّانيِّ، أَخَذَ النَحْوَ عن أبي الحسنِ بنِ الدبّاجِ وأبي عليٌّ بنِ الشَّلوبينِ. ثمّ إنّه تصدر للتدريس وتولّى القضاء مُدّةً بحُصن القصر (قُرْب إشبيلية). بعدئذ نَزَلَ في مَرّاكُشَ، وقدِ اَسْتَكْتَبَه الرشيدُ اللُّوحديّ (٦٣٠ - ١١٦٥ هـ) حيناً. وكانتْ وفاتُه سَنَةَ ٦٦٣ هـ (١١٦٤ هـ= ١١٦٥م).

٢- يبدو أنّ أبا الحسنِ بنَ محد الجيّانيَّ قد وَقَفَ جميعَ آثارِه على مَدْحِ الرسولِ. ومَعَ أنّ آثارَه هذه عاديّةٌ في مَعانيها وفي المعجزات التي سردَها من تلك الخارقة للعادة والخارقة للطبيعة، فإنّا نَلَمَحُ فيها عاطفة دينية مَشْبوبة ورَغبة مُلِحّة في زِيارة قبر الرسولِ خاصّة. ويبدو أن هذه الفُرْصَة لم تُتَح له قط أله من أجلِ ذلك كتب رسالة طويلة بهذا المعنى وأرسَلها لتُوضَع على قبرِ الرسولِ. وبعض شعرِه أكثرُ عُذوبةٍ من نَثْرِه.

#### ٣- مختارات من آثاره:

- من بديعيّاته (في مديح الرسول)<sup>(۱)</sup>:

كيف لا أندُبُ عهداً بالحِمى عن جنوني طارق النوم حَمى (٢)؟ نَزَعَـــتْ شوقــاً إِلَيْهِ مُهْجَــةٌ لم يَدَعْ منها الهوى غيرَ ذَما (٣).

اثنان من الملائكة) يُحصي الذي على الكتف اليمنى منها الأعال الصالحة التي يأتي بها ذلك الفرد، ويحصى الآخر أعال الفرد السيئة.

<sup>(</sup>١) أساء الأماكن في هذه القصيدة ليست أعلاماً جغرافية معيّنة. بل رموز للمكان الذي يتشوّق إليه المتصوّف أو المتغرّل.

<sup>(</sup>٢) الطارق: الآتي ليلاً. طارق النوم: النوم الطبيعي.

<sup>(</sup>٣) نزعت: مالت، تشوّقت. مهجة: دم القلب (القلب). الذماء (بالفتح): بقيّة الروح في الجسم.

يتسلّسى القلسبُ عنكن أما؛ لم أزل أبكي عليهن دمسا. شكّت الجَهْدَ وبُعْدَ المُرْتَمَى (۱) لاح نَجْدٌ خِلْتَ فيها لَمَا (۲) بنقا الرملِ وأكنافِ الجِمي (۱) ضل حاد جاذبته الخُطُها (۱) خرّمته أو تزور الحرمسا (۱) وسرورا يوم تساتي الموسيا (۱) ما بكوا قلت غمام سَجَها (۱) ولسندا عافوا الزّلالَ الشّبيا (۱) أور الرّمسا، أو قرع الرّبي المُنتَمى الله المُنتَمى (۱) المُنتَمى (۱) سيّدِ الخلقِ الكريمِ المُنتَمى (۱) سيّدِ الخلقِ الكريمِ المُنتَمى (۱)

يا ليالينا بذي الغور، أما وعهوداً باللوى قسد سَلَفَت إنها أوهن الوخد تُواهن، فا إنها مسكن الوخد تُواهن، فا رملت مدت الأعناق للا رملت هاديسات بالهوادي، كله جنبوها مؤرد الماء، فقد وعداهسا طفراً إنها قد حملت شعشاً، إذا وشربوا الدمع حمياً وارْتَووا، مَنْ عَذيري من زمان قد مضى مَنْ عَذيري من زمان قد مضى حسرتا إن لم أبلَّعْ أميلي من زمان قد مضى إن حسي في عد أن أغتدي إن لم أبلَّعْ أميلي المنتسبي الأبطحي المُجتبي

<sup>(</sup>١) يا حداة (سائقي) العيس (النياق). الجهد: التعب. المرتمى: الطليعة (الذي يدير في مقدّمة القوم) – والشاعر يقصد المراد (المكان الذي يودّ الذهاب إليه).

 <sup>(</sup>٢) أوهن: أضعف. الوخد: السير (السريع المتوالي)، ومع ذلك فلمًا اقتربنا من نجد (من المكان الذي نشتاق إليه) ظن أن بها لَمَهً (جنوناً) لكثرة ما أسرعت من جديد.

<sup>(</sup>٣) «رمل» يقصد بها هنا: غرقت قوائمًها في الرمل وعجَزت عن السير (وهذا معنَّى ليس في القاموس)، مدّت أعناقها لتصبح أقرب إلى المكان المقصود بيضعة أصابع، هرول.

<sup>(</sup>٤) الهادية: الناقة التي تسير في مطلع القافلة (لأنها تعرف الطريق). الخطام (بالكسر): اللجام. - شوقها يجملها تعرف الطريق الصحيح أكثر من الحادي (السائق).

<sup>(</sup>٥) لا تحاولوا أن تستوها ماء في أثناء الطريق، لأنَّها عزمت على ألَّا تشرب ماء قبل وصولها إلى مكة.

<sup>(</sup>٦) عداها (فعل أمر للمثنّى من « وعد ») العدا: الأعداء. الموسم: اجتماع الناس في الحجّ.

<sup>(</sup>٧) الأشعث: الذي آغبَر وجهه وتشتَّت شعره من طول السفر وغبار الطريق. سجم: سال بكثرة.

<sup>(</sup>٨) الحميم: الحار، الزلال: الماء الصافي، الشبم: البارد،

<sup>(</sup>٩) اخترم الموت الرجل: أخذه (قبل أوانه).

<sup>(</sup>١٠) حسى: كفاية لي. لائذ: ملتجيء. المصطفى: رسول الله. محترما = متحرّما: لا ينالني أحد بسوء.

<sup>(</sup>١١) الأبطحي: من بطحاء مكّة (أشرف بقاعها وأعزها). المجتبي (الحتار المقرّب). المنتمي: الأصل.

الرسولِ الساطعِ النورِ الذي قد جلا نورُ هُداه الظُّلَما. - وله من رسالةٍ طويلة كَتَبَ بها لتُؤْخَذَ إلى قبر رسول الله:

إلى سيّدِ المُرسلينَ ورسولِ ربِّ العالمين، الذي جُعِلَتِ له الأرضُ مَسْجِداً وطَهُوراً (۱)، وكان ولم يَزَلُ مُتَنَقِّلًا من صُلْبِ آدَمَ نوراً (۲). من يَلْجاً إليه يومَ الفَزَعِ الأكبرِ النبيّون (۱)، ويرجو مَذْخُورَ شَفاعَتِه في غدِ المُسيئونَ. ذُوَابَةُ بني هاشم المُتَجسَّمُ في ذاتِ اللهِ سُبْحانَه أصعبَ الجاشم (۱)... الميمونُ النقيبة والطليعة (۱)، المُشيرُ إلى الأصنام فَخَرّت صريعة (۱). حبيبُ اللهِ وخليلُه ومن أُنْزِلَ عليه تحريمُه وتحليلُه، وقام على صِدْقهِ بُرهانُ الحقِّ الواضحُ ودليلُه. الذي أعْجَزَ البُلغاء وهُمْ أُوفِرُ الناسِ في وقتهِ عَدَداً (۷)، برهانُ الحقِّ البحرَ مِداداً والأشجار مَدَدا (۸) فَضَحَهُمْ بِباهِرِ آياتِهِ وَعَا فَجْرَهُمُ الكاذبَ سُطوعُ آياتِهِ وَعَا فَجْرَهُمُ الكاذبَ

٤- \*\* الذيل والتكملة ٥: ٢٨٧ - ٣٠١ (رقم ٥٧٩)؛ الأعلام للزركلي (٤: ٣٣٣).

 <sup>(</sup>١) في الحديث «جملت لي الأرض مسجداً وطَهوراً » (في الإسلام تجوز الصلاة في كلّ مكان من غير ضرورة إلى بناء مخصوص أو لباس معيّن).

<sup>(</sup>٢) انتقل النور من آدم إلى أبنائه واحداً بعد واحد، في نسب متّصل مستقم، حتّى وصل إلى محدّ رسول

<sup>(</sup>٣) بَوْمُ الْفَرْعِ الْأَكْبِرِ: يوم القيامة.مذخور الشفاعة: الشفاعة المدخرة لتكون يوم القيامة من حقّ محدّ رسول الله.

<sup>(</sup>٤) الذؤابة: أعلى القوم. المتجشّم....: الذي لاقى في سبيل الدعوة إلى الله أشد المصاعب.

<sup>(</sup>٥) الميمون: المبارك. النقيبة: الطبيعة. الطليعة (طلائع الجيوش التي قامت بالجهاد!).

<sup>(</sup>٦) لما كان فتح مكة، سنة ٨ (٦٣٠م) صعد الرسول إلى ظهر الكعبة وبيده قضيب كان يدفع به الأصنام ويلقيها أرضاً وهو يتلو: ﴿ قَل: جاء الحقّ وزهق (بفتح الهاء: زال) الباطل، إنّ الباطل كان زهوقاً ﴾ (١١: ١٧، سورة الإسراء). خرّت: سقطت. صريعة: ملقاة أرضاً (لا فرق بينها وبين سائر الحجارة في الأرض).

<sup>(</sup>٧) بلاغة الرسول (وكان أميًّا لا يخطُّ ولا يقرأ الخطُّ) كانت معجزة ظاهرة في زمن اشتهر أهله بالبلاغة.

<sup>(</sup>٨) المداد: الحبر. المدد: النجدة (لو جعلت جميع الأشجار تصلح لتكون أقلاماً).

 <sup>(</sup>٩) أول نور الفجر يكون ضعيفاً فيسمى الفجر الكاذب (لا تحين به صلاة الصبح) ثم ينتشر النور من وراء الأفق واضحاً فيسمى الفجر الصادق. السطوع: الضياء القويّ. الآيات: العلامات، الدلائل. الضروب: الأنواع.

## ابن الفَخَّار الرعيني

1- هو أبو الحسنِ علي بنُ محدِ بن علي بنِ محدِ بن عبد الرحن بن هَيْهم الرُّعينيُّ المعروفُ بابنِ الفَخَّار، وُلد في إشبيلية في شَعبانَ من سَنَةِ ٥٩٢ (صيف ١٩٩٦م) وفيها نشأ وأخذَ عن شيوخ عصره - وقد عَدَّ منهم في « بَرْنامَجهِ » مِائَةٌ واَثْنَيْ عَشَرَ - منهم: أبو الحسنِ علي بنُ محمدِ بنِ خَروفِ النحويُّ (ت ٢٠٩هـ) ومحمدُ بنُ عبدِ النورِ السبقِ المُقرى، (ت ٢٠٩هـ) وأبو الحسين محمد بنُ محمدِ بنِ زرقونِ الفقيهُ المحدّث المُقرى، (ت ٢٠١هـ) وأبو الحسين محمد بنُ محمدِ بنِ زرقونِ الفقيهُ المحدّث (٣٥٥ - ٢٢٦هـ) وأبو القاسم عامرُ بنُ هشامِ الأزديُّ القُرطسسي الشاعرُ (٣٥٥ - ٣٢٣هـ) وأبو الحسنِ عليُ بنُ محمد البَلَويُّ الفقيهُ (١٥٥ - ٣٢٣هـ) وأبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إدريسَ بنِ مرجِ الكُحْل (ت ٢٣٤هـ).

جلس آبن الفَخّار الرُّعينيُّ للتدريس والإفادة مُنذُ سَنةِ ١٦٤ للهِجرة. وكان كثيرَ التنقُّلِ في الأندلس والمغرب: في سنة ٦١٥ للهِجرة كان قاضياً في مَوْرور (من جَنوب الأندلس بين شريشِ وقَرَمونة وإشبيلية). ثم رأيناه في مالقة (٦١٥ هـ) وإشبيلية وفي قرطبة (٦٢٥ هـ). وفي سبته بالمغرب (٦٢٩ هـ)، ثم في غرناطة (٦٣٦ هـ)، وتِلمْسانَ بالمغرب (٦٤٦ هـ)، في هذه الأثناء كتب (في ديوان الإنشاء) لنفر من ملوك الأندلس وملوك العُدُوة الإفريقية. وفي آخرِ عُمُره استقر في مَرّاكُسَ حيثُ تُوفِّيَ في الرابعِ والعشرينَ من رمضان سَنَةِ ٦٦٦ (٧/ ٢/ ١٢٦٨ م).

٢ - ابنُ الفَخَّارِ الرَّعيني فقيةٌ ومُحدَّتٌ وأديبٌ ناثرٌ مُترَسِّلٌ وناظمٌ، وكِتابته تَتصف بخصائص عصرِه من المَيلِ الشديدِ إلى السجْع وإلى أنواع البديع، فقد يُنشئُ رِسالةً أو يَنظِمُ قصيدةً في كلِّ كلمةٍ من كَلِهاتها حرفُ العينِ أو حرفُ السينِ، مثلاً (راجع «مختارات من آثاره»). وله شيءٌ من الشعرِ الوُجداني ذي النَفْحةِ الدينية. ثم هو مُصنف له: كتاب الإيراد لِنُبذةِ المستفاد من الرِّواية والإسناد بلقاء حَملَة العلم في البلاد على طريق الاقتصاد (وهو بَرْنامج شيوخه: برنامج شيوخ الرعيني) - اقتفاء طريق انتقاء أربعين من السُّنَن (في الحديث) - شرح الكافي لابن شُريح (۱) - جَنَى السَّنَن في انتقاء أربعين من السُّنَن (في الحديث) - شرح الكافي لابن شُريح (۱) - جَنَى

<sup>(</sup>١) كتاب الكافي (في القراءات....) لحمّد بن شريح بن أحمد الرعيني الإشبيلي المقرّي (٣٩٢-٤٧٦ هـ). =

الأزاهرِ النضيرةِ وسنا الزّواهرِ المُنيرة في صِلة المَطْمع والذّخيرة ممّا وَلَدْنَهُ الخَواطر مِنَ الحُاسن في هذه المدّة الأخيرة (فيه المُخاطبات التي جرت بينَه وبينَ الكتّاب والشعراء).

### ٣- مختارت من آثاره

- قال ابن الفخّار الزُّعينيّ (مَعَ شرط التزام العينِ في كلّ كلمة)(١) عُلَاك عَلَى عَلَى الطَّلَعَيْنِ (٢) عُلَاك عَلَى الطَّلَعَيْنِ (٢) أعاد على العُلا غُصْرَيْ سُعود بِرَيْعانِ المعارف مُمْرِعَيْنِ (٣).

علاؤك مَشْعَرُ إعظامي ومَفْزَعُ اعتصامي<sup>(٥)</sup> وعُمْدَةُ اعتالي وعِزوة اَعتادي وعُروة اَعتدادي<sup>(٦)</sup> ومهيَعُ إشراعي ومربَعُ نِزاعي<sup>(٧)</sup>.... بِعنايتك أُعالي الرَّعانَ وأتعاطى الإمعان<sup>(٨)</sup> وادّعي الإفراع وأُعنّي اليراع<sup>(٩)</sup> وأدفع العِيَّ وأضارع الأَلْمَعيّ (١٠)...

طبع كتاب الكافي بهامش كتاب «المكرّر فيا تواتر من القراءات وتحرّر» لأبي حفص عمر بن القاسم بن
 محد النشار الأنصاري، مكة ١٣٠٦هـ؛ القاهرة (مطبعة دار الكتب) ١٣٣٦ هـ (راجع يروكلمن،
 الملحق ١: ٧٧٢؛ الأعلام للزركلي ٧: ٢٨؛ معجم المطبوعات العربية ١٧٧٦، ١٨٥٦).

<sup>(</sup>١) سيكون الشرح للقطعة التالية موجزاً يكاد يقتصر على الألفاظ. إنّ المقصود من القطعة إبراز الجهد اللفظى، والمعانى كانت ثبعاً لذلك.

<sup>(</sup>٢) الشعرى المانية (الشعرى الغميضاء من النجوم المشهورة المهمّة).

<sup>(</sup>٣) ريعان كلّ شيء: أوّله وأفضله. المرع: الخصيب.

<sup>(</sup>٤) تروع: تعجب الناظر (مع الشعور بشيء من الخوف). الساطعان: الشمس والقمر.

<sup>(</sup>٥) المشعر: المنسك (مكان العبادة). المفزع: الملجأ.

<sup>(</sup>٦) العزوة: الانتساب، القرابة. العروة: كلّ ما يستمسك به ويعتمد عليه أو يربط شيئاً بشيء.

<sup>(</sup>٧) المهيم: الطريق الواضح، المربع: المسكن، النزاع: النزوع (الميل والاشتياق).

 <sup>(</sup>٨) عالى: بارى في العلو. الرعن (بفتح فسكون): أنف الجبل وطرفه الشاخص (العالي). أتعاطى الإمعان:
 أحاول التوغّل في الأمور.

<sup>(</sup>٩) الإفراع: علو الشرف في القوم. أعني: أتعب. اليراع: القلم (!).

<sup>(</sup>١٠) أدافع العي: أبعد عن نفسي العجز عن الكلام. أضارع: أشابه. الألميّ: الخفيف الظريف، اليلمعيّ: الذكيّ. الذكيّ

- وقال (من غير اشتراط معيّن) يُجيب أبا المطرِّف بن عُميرةً:

مَا أَنتَ مُحْسِنُ نَظْمِهِ وَمُجِيدُهُ (١). لعُلكَ غائبُ وُدِّه وشَهيدُهُ (٢). أنت الوحيد للاغمة وبراعمة ولك البيان طَريفُه وتليده: والنظمُ أنتَ حبيبُه وَوَليده (١).

وافى الكتابُ وقد تقلَّدَ جيدُهُ أأبا المُطرِّف، دعوةً من خالص فالنثرُ أنـــتَ بديعُـــه وعِمادُه،

إِيهِ، أَيُّهَا السيَّدُ الذي جَلَّتْ سِيادَتُه وحَلَّتْ صَميمَ الفُؤادِ وَدادته (٥)، دامتْ سعادته وهامت بما ينفَعُ الناسَ عادَتُه. ٱلْقِيَ إِلَىَّ كتابٌ كريمٌ خَطَّتْه تلك اليُّمني التي اليُّمنُ (١٦) فيها تَخُطُّه ونُسِقَتْ جواهرُ بَيانهِ التي راقَ بها سِمْطُه (٧). فلا تسألوا عن ابتهاجي لأعاجيبه وانتهاجي لأساليبهِ وشِدّة كَلَفي بَٱلْتِياح وَسيمه وجِدَّةِ شَغَفي باسْترواح

أَما أَنَّ القلبَ لو فَهِمَ حقيقةَ البّينِ قبلَ وُقوعهِ وعَلمَ قدرَ ما نُفِثَ من الرَّوْعِ في رُوعهِ (1)، لبالَغَ في اجتنابهِ واعتَقَدَ المَعْنِيُّ عنه من قَبيلِ المعتني به (١٠٠). ولَحا (١١٠) اللهُ الأطهاعَ فإنَّها تستدرجُ المَرْءَ وتَسْتَجرُّه وتستخرجُ حينَ تُعَرَّبهِ، ما يَسرّه (١٣)، ما زالتْ تَفْتِلُ

<sup>(1)</sup> الجيد: العنق.

أبو المطرّف (راجع، فوق، ص... ٢١٧ ....). الشهيد: الثاهد (الحاضر). (T)

الطريف والتليد: الجديد والقديم. (4)

بديمه وعهاده وحبيبه ووليده: بديع الزمان الهمذاني وعهاد الدين الأصفهاني وأبو تمَّام والبحتري. (1)

الودادة (بالفتح): المودّة. (0)

أُلقى إليّ: وصل إليّ من شخص عالي المرتبة. في القرآن الكريم (٢٧: ٣٠، النمل): ﴿إنَّى أَلقي إليَّ (7)كتاب كريم: إنَّه من سليان وإنَّه بسم الله الرحن الرحيم﴾. اليمني: اليد اليمني. اليمن: البركة.

السمط: الخيط الذي تنظم فيه اللالي، ليكون منها عقد. (Y)

الكلف: شدَّة الحبِّ. الوسيم: (الوجه) الجميل. الشغف: الحبُّ الذي يصل إلى الشغاف (بفتح الثين: (A) غلاف القلب).

البين: البماد والغراق. نفث: نفخ. الروع (بالفتح): الخوف. الروع (بالضمّ): النفس. (4)

المعنى عنه (في الفقه والعبادة): الذُّنب اليسير (النَّجس القليل الذي لا يبطل وضوءاً). من قبيل المعنى به: الواجب معالجته (لأنَّه وإن كان يسيراً فإنَّه يؤدِّي إلى نتائج خطيرة).

لحا: لعن. (11)

تستخرج (تنزع منه) حين تعرّيه (من النمم) ما (كان) يسرّه. - أي تسلبه النعم.

في الذَّروة والذروة وتَحْتِلُ (1) بالترغيب في الجاه والثروة حتَّى أَنَّاتُ عنِ الأحبابِ الحبائِبَ ورَمَتْ بالغريبِ أقصى المغارب (٢) ....

- وقال يَحِنُّ إلى الذهاب إلى الحِجاز للحَجّ:

وشُوْتي إلى وادي العقيق يَزيدُ (۱) وصولٌ فيَحْظى بالوصالِ عَميد (١) وهل لي على تلك البقاع وفودُ ؟ هما بين أحناء الضُّلوع وُقود (٥) فيَدُنو لقلبي مِنْ مُناه بعيد (١) بحيثُ تلاقَتْ في ثَراهُ خُدود؟ بقيّة عُمْرِ تنقضي وتَبيد (٧) بمَحْياهُ في ذاتِ الإلهِ يَجود (٨) بمِحْياهُ في ذاتِ الإلهِ يَجود (٨) ويضي مضاء السهم حيث يُريد (١) غريباً لَدَيْها، والغريبُ شهيد (٢) عريباً لَدَيْها، والغريبُ شهيد (٢) عريباً لَدَيْها، والغريبُ شهيد

حَنيني إلى البيتِ العَتيقِ شديدُ، فيا لَيْهِا فيا لَيْتَ شِعري، هل يُباح إلَيْهِا ومَنْ لِيَ أَنْ أَدْعى إلى حَرَمَيْ هُلَدَى؟ ومَنْ لِيَ أَنْ أَدْعى إلى حَرَمَيْ هُلَدَى وهل نَاقع لي ماء زَمْزَمَ غُلّة وهل أَنْشَني نحو الرسولِ لِطَيْبَةِ وهل أَنْشَني نحو الرسولِ لِطَيْبَةِ وَأَلْصِقَ حَدِي مِنْ ضَريح محمدٍ فا لِي لا أسعى إلَيْها مُبادِراً فا لِي لا أسعى إلَيْها مُبادِراً تَحُتُ رِكَابِي نحوَها عَزْمةُ امْرِيءِ تَحُدة مَنْ نَاتِهِ عَرْمةً امْرِيءِ عَمْدِ مَنْ فَيُلْقِي بِينَ عَيْنَيْهِ عزمة يَهُمُ فَيُلْقِي بِينَ عَيْنَيْهِ عزمة فأقضي ذَماء النفس في عَرَصاتِها فأقضي ذَماء النفس في عَرَصاتِها فأقضي ذَماء النفس في عَرَصاتِها

<sup>(</sup>١) في القاموس (٤: ٢٨): ما زال (فلان) يفتل من فلان في الذروة والفارب: يدور من وراء خديعته (أي يحاول أن يمكر به ويغشّه وهو يتظاهر بمحاولة نفعه). ختل زيد عمراً: خدعه (بعد أن وجد منه غفلة) فالحتّال هو الذي يخدع من يثق به.

<sup>(</sup>٢) أنأى: أبعد. الأحباب جمع حبّ (بكسر الحاء): الحبّ أو الحبوب. الحبائب جمع حبيبة. رمت به أقصى المغترب: نبذته، طرحته أبعدته إلى آخر المعمور من الأرض.

<sup>(</sup>٣) البيت العتيق: الكعبة. وادي العقيق في المدينة.

<sup>(</sup>٤) العميد أو المعود هو الذي ضرب على رأسه بالعمود (الحبّ الذي كاد يهلكه الحبّ).

<sup>(</sup>ه) زمزم: بئر في مكة (في الحرم). الفلّة: المطش. نقع الظهآن (المطثّان) من الماء أو بالماء: روي وزال عطشه.

<sup>(</sup>٦) وهل أنثني: أرجع (بعد الحجّ إلى مكّة) لطيبة (للمدينة)....

 <sup>(</sup>٧) إليها (إلى المدينة) مبادراً (مسرعاً). بقية عُمر (في آخر عمري) بينا هذه البقية تنقضي (أوشكت أن تنتمي) وتبيد (تتلاشى، تهلك).

<sup>(</sup>٨) الركاب: الإبل المعدّة للركوب. الحيا: الحياة. في ذات الآله: في سبيل الله.

<sup>(</sup>٩) يهمّ: يعزم (على أمر). بين عينيه (أمامه!).

 <sup>(</sup>١٠) الذماء: بقيّة الروح في الجدد. فأقضي ذماء النفس: أموت. العرصة (بفتح فكون): فحة أمام الدار لا
 بناء فيها.

# وإنَّ ٱمْرَأً يَقْضي فريضةً حَجّهِ وزَوْرةً قبرِ الْمصطفى لَسعيد (١)!

- من مقدّمة برنامج شيوخ الرعيني لأبي الحسن الرعيني:

أمّا بعدُ: فإنّ بعضَ الأصحابِ العِلْية الجِلّةِ المَهْدودين (٢٠ – لاَعتنائهم بروايةِ العلم ونقلهِ في عُدولِ اللّة (٢٠ – سَالني أَنْ أَقِيدَ له ما عَلَى بالخاطر من أساء مَنْ لَقِيتهُ ورَوَيْتُ عنه. فتوقّفتُ في إسْعافهِ واستَهْدَفْتُ لِسهامِ اللّامة في خلافه (١٠) سَتْراً (لهذا) النَّزْرِ الذي أُوتِيتُه من ذلك واتقاء من مِثْلي أَن يَطورَ تلك المسالك (٥٠ ، إلى أَنْ غَيَّبَ أَفْقُ الثَّرى شَبابَهُ ونَهَبَتْ يدُ البِلي إهابه. وادّكَرْتُ بعد أُمّة (٢٠ وحَذِرْتُ أَن أَرْهَى (٧٠) فيه بِمَدَمّةِ ، فَأَنْ أَن أَنْ أُورِدَ مَنْ هو مِنَ المَشْيَخة فَاتَرْتُ أَن أُسْتَدْرِكَ (٨٠) ما فاتَ منه لِمَنْ طَلَبُهُ مِثْلُ طَلَبهِ ، وأَنْ أُورِدَ مَنْ هو مِنَ المَشْيَخة وما عندي من السَّاعِ بحسبه (١٠). فأَثْبَتُ ما لم يُفْلِتُه ذِكري ، وأوردَدْتُ ما لم يَرْتَبْ فيه (١٠) فيكري من أساءِ الأشياخِ الذين لَقِيتُهم وأخذتُ عنهم والإفصاح ببعضِ ما استَفَدَّنُهُ منهم ، وإنْ كان قد أَتى على كثيرٍ من ذلك ما مُنِيَ به الإنسانُ مِنَ النِسيانِ وذَهَبَ

(١) المصطفى من أسماء الرسول.

 <sup>(</sup>٢) العلية (بالكسر) جمع «عليّ » (ذو المكانة الرفيعة في قومه). الجلّة (بالكسر) جمع جليل (العظيم، ذو المكانة السامية). المعدود (المذكور بين كبار القوم).

 <sup>(</sup>٣) المدول (بالضم) جمع عدل (بالفتح): العادل الأمين الذي يرضي الناس بحكمه. الملة: الدين (الأمة الإسلامية).

 <sup>(</sup>٤) توقّف: أحجم، تردد. في إسعافه (في إجابته إلى ما طلب). استهدف: تعرّض (أصبح ظاهراً مكثوفاً للذي يريد مهاجته).

<sup>(</sup>٥) النزر: القليل. اتَّقاء: شفقة، خوف. يطور: يجوم حول الشيء (يسير في) تلك الممالك: الطرق (الصعبة، المتعمة).

 <sup>(</sup>٦) الثرى: التراب. البلي الحلاك. الإهاب: الجلد. إلى أن غيّب إلخ: إلى أن مات. اذكرت (تذكّرت) بعد أمّة (زمن طويل). – راجع القرآن الكريم (١٢: ٤٥، سورة يوسف): ﴿ وقال الذي نجا منها واذكر بعد أمّة ..... ﴾.

<sup>(</sup>٧) حذر: خاف، تجنّب، أرهق (بالبناء للمجهول) بذمّة: اتّهم (بالبناء للمجهول) بأمر لا استحقّ التهمة به (لأنّى تركت عملاً أستطيع عمله).

<sup>(</sup>٨) آثر: فضَّل استدرك الرجل ما فاته: قام بعمل كان يجب عليه أن يعمله من قبل.

<sup>(</sup>٩) المشيخة: كبار الأساتذة. السماع: تلقي العلم من أفواه الرجال. بحسبه (بنسبة كلّ شيء تعلّمته إلى الشيخ الذي تعلّمت ذلك الشيء منه).

<sup>(</sup>١٠) آرتاب: شكّ.

مُعْظَمُ الْمُقَيَّدِ والْمُستفادِ بالتَرَدُّدِ (١) في الأسفار والتحوُّلِ عن الأوطان....

وله، في حديثٍ طويلٍ، رسالةٌ من (شعر ونثر) اَلتزمَ فيها حرفَ العين في كلِّ
 كَلِمةٍ من كَلِماتها: وفيما يلي شي ع منها:

أعِدِ التَعَهُدُ للعميدِ بِعَطْفةِ تُعنى برَجْعة عهدِكَ المتباعدِ (٢). أعَهِدُتَ عَقدَ العزمِ عندِيَ عارياً عن رَعْي عهدِ مُعاهدٍ ومُواعدِ (٢)؟ يا عَلَمِيَ الْمُتَنِعَ الْمُتَنِعَ وعارضِيَ الْمُنتَجَعَ (٤) ومُعْتَمَدِي الْمُطاعَ الْمُتَنِعَ (٥)، تَمَهَّدَتُكَ لِلنَّعَمِ يَا عَلَمِي الْمُتَنِعَ (١٥)، ورَعَتْكَ للعصم شُرَّعُ صِعادها (٧)، واَعْتلى السعْدُ بإعلائك واَعتنى العلم باعتنائك، ورُفِمَتِ الأعينُ لِزَعامة إبداعِك....

- ٤- برنامج شيوخ الرعيني (حقّه إبراهيم شبّوح) دمشق (وزارة الثقافة والإرشاد القومي: مطبوعات مديرية إحياء الـتراث القديم، رقم ٤)، دمشق (المطبعة الهاشمية)
   ١٣٨١ هـ = ١٩٦٢ م.
- \*\* الذيل والتكملة ٥: ٣٦٣–٣٦٩ (رقم ٣٣٦) وفيها نصوص لغيره؛ صلة الصلة ١٤٠ - ١٤١ (رقم ٣٨٣)؛ القدح المعلّى ١٧٣؛ نفح الطيب ٥: ٥٢ - ٥٣، راجع ١: ٣١١؛ الأعلام للزركلي (٤: ٣٣٣).

(١) المقيد (في دفاتري من مغردات المعلومات) والمستفاد (الذي تثقف به عقلي من الاختبار تما يصعب تدوينه في وقته، بل يتذكّره الإنسان بعد مدّة). منى: أصيب. التردّد: كثرة الذهاب والجيء.

(٢) التعهد: الاعتناء، حسن المعاملة. العميد (المضروب بالعمود): الحبّ. تعني (تتملّق) برجمة (عودة) عهدك (زمن إخائك، صداقتك، حبّك) المتباعد (الذي مرّ عليه زمن طويل).

(٣) هل تذكر أنّي عزمت مرّة على عمل لم يكن فيه وفاء لك (.... عن الوفاء بكلّ ما آنتظره منّي صديقي أو ما وعدت به أحداً).

(٤) العلم: المكان العالي (الجبل)، الثارة الظاهرة. المتبع (الذي أقتدي به). العارض: السحاب الممطر. المنتجع: المكان الذي يذهب إليه الناس بعد أن يسقط عليه المطر (للشرب منه ولرعي أنعامهم).

(٥) المعتمد المطاع الممتنع (الذي اعتمد عليه وأطيعه ثم هو لا يجيبني إلى ما أطلبه منه).

(٦) تمهدتك (فعل طلب للدعاء) للنعم (حتى تنال النعم) همّع (فاعل تعهدتك؛ والهمّع جم هامعة: سحابة عطرة). العهاد: المطر المتتابع (والضمير «ها» في «عهادها» راجع إلى «النعم»).

(٧) رعتك (حمتك، دافعت عنك) للعصم (؟): لحايتك. الصعدة (وجمعها: صعاد – بالكسر –): القصبة المستوية المستقيمة، الرمح. الشرع جمع شارعة (قناة – أي رمح – شارعة: مسددة، موجّهة نحو العدّو).

## أبو الحسن الشُشْتريّ

١ - هو أبو الحسنِ عليُّ بنُ عبدِ الله النُمَيْريُّ الفاسيُّ الوادي آشيّ ، أصْلُه من شُشْتَرَ من عَمَل (مِنطقةِ) وادي آسَ (قُربَ غَرْناطة).

وُلِدَ الشُّشْتَرِيِّ نحو سَنَةِ ٢٠٢ هـ (١٢٠٥ – ١٢٠٦ م) وتَتَلْمَذَ للقاضي مُحْبِي الدين عُمِّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحسنِ بنِ سُراقةَ الأنصاريِّ الشاطبيِّ (ت ٦٦٢ هـ)؛ ثمِّ ذهب إلى المَغْرِبِ ولَقِيَ المُتَصَوِّفَ المشهورَ عبدَ الحقِّ بنَ سبعين (٦١٤ – ٦٦٨ هـ) فأخذ عنه واقتدى بهِ (مَعَ أنّ ابنَ سَبْعين أصغرُ سِنَّا). ثمِّ إنّه رَحَلَ إلى المَشْرِقِ وتَطوّف بهِ كثيراً وحج مراراً.

وكانـتُ وفاةُ الشُّشْتري في دمياطَ (مِصْرَ)، في ١٧ من صَفَرَ سَنَـةَ ٦٦٨ (١٢٦٩/١٠/١٦ م.)

٢- كان أبو الحسنِ الشُّسْتِرِيُّ مُجْوِّداً للقُرآنِ عارِفاً بمعانيه، وكان له عِلْمٌ بالحِكمة وبطريقِ الصوفية. وقد آثر التجرّد (الزُّهد) والعِبادة. وله شِعرٌ منه قصيدٌ ومنه مُوشَّحاتٌ. وشِعْرُه على طريقةِ أهل الحقيقة (المتصوفة). ولكنْ يَظْهَرُ على شِعرِهِ شيءٌ من الضَّمْف.

وللششتريّ كتبر منها: العُرْوة الوُثقى (في بيان السُّنَنِ وإحصاء العلوم وما يجب على المسلم أن يعمَلُه ويعتقدَه إلى حين وفاته) – المقاليد الوجوديّة في أسرار الصوفية – الرسالة القدسية في توحيد العامّة والخاصة والمراتب الإيمانية والإسلامية والإحسانية – ديوان شعر.

#### ٣- الختار من شعره

- لأبي الحسن الششتري مقاطعُ على طريقةِ أهلِ الحقيقة (المتصوّفين) منها(١):

 <sup>(</sup>١) معاني هذه القطعة صوفية لا تقهم فها دقيقاً إلا بالتأويل الذي ينفرد به المتصوّفون. إن الألفاظ:
 التجرّد، الفقر، الخلق، الأمر، الطيّ، النشر، إلخ ألفاظ صوفية معانيها عند المتصوّفة غير معانيها
 المألوفة في القواميس.

لقدْ تِهْتُ عُجْباً بالتجرُّد والفَقْر فلم أُندرجُ تحتَ الزمانِ ولا الدهرِ . فغِبتُ بها عن عالم الحَلْق والأمر. وجماءت لقلسي نفحة قُدُسيَّة طُوَيْتُ بِسَاطَ الكَوْنِ، والطَّيُّ نَشْرُهُ، وما القصدُ إلَّا التَّرْكُ للطيِّ والنشر. فألفيتني ذاك الْلَقَّبَ بالغَيْرِ. وغمَّضْتُ عينَ القلب غيرَ مطلّق وَصَلَّتُ لِمَن لم تنفصل \* عنه لحظةً ونزَّهْتُ مَن أغني عن الوصل و المجر . وما الوصفُ إلَّا دونَه، غيرَ أنني أريد به التشبيب عن بعض ما أدرى. فأبْصر أمراً جلّ عن ضابط الحصر. وذلك مثلً الصوت أيقظ نائماً فقلت له: الأساء تبغى بيانه؛ وكانت له الألفاظ سِتراً على ستر. بفكر رمى سهاً تَعَدّى به عَدْنا(١). - أرى طالباً منَّا الزيادةَ لا الحسنى نَغيبُ به عنَّا لدى الصَّعْق إن عَنَّا (٢). وطالبنا مطلوبنا من وجودنا - مَن لامني، لو أنه قد أبصرا

ما ذُقتُه أضحى به متحيّرا؛ أنكرتُمُ ما بي أتيتم مُنْكَرا. فَلاِّجْلِ ذاك يُقال: سِحرٌ مُفتري!

٤- ديوان أبي الحسن الششتري (تحقيق علي سامي النشّار)، الاسكندرية، ١٩٦٠م.

وغـــداً يقول لصّحبــه: إن أَنتُم

شَذَّت أمورُ القوم عن عاداتهم،

\*\* عنوان الدراية ٢١٠ - ٢١٣؛ نيل الابتهاج ٢٠٠ - ٢٠٣؛ نفح الطيب ٢: ١٨٥ - ١٨٧٠ . ٢٠٥ - ١٨٠٠ . ٢٠٥ الروكلين ١: ٣٢٣ الأولى) ٤: ٣٩٣؛ بروكلين ١: ٣٢٣ الأعلام اللحق ١: ٣٨٠ - ٤٨٤؛ نيكل ٣٥٠ - ٣٥٣؛ مختارات نيكل ١٩١ - ١٩٦ ؛ الأعلام للزركلي ٥: ١٠٠ - ١٢١ (٤: ٣٠٥).

<sup>(\*)</sup> لم تنفصل عينُ القلب.

<sup>(</sup>١) عدن: الجنة،

<sup>(</sup>٢) الصعق: الغياب عن الحس. عنَّ: ظهر - أن مطلوبنا من حياتنا أن نصل إلى الله، فإن تجلى لنا غبنا عن الحس.

<sup>(</sup>٣) القوم=المتصوفون.

### ابن عصفور الإشبيلي

١- هو الأستاذ (وفيات ابن قنفذ ٣٣١) العلامة (فوات الوفيات ٢: ١١٦) أبو الحسنِ علي بنُ مؤمن بنِ محمد بنِ علي بنِ أحمدَ بنِ محمد بنِ عمرَ بنِ عبدِ الله بن عُصفورِ الحضرميُّ الإشبيليّ، ولِدَ في إشبيليّةَ سَنَةَ ٥٩٧ هـ (١٢٠٠-١٢٠١ م).

تَلَقّى ابنُ عُصفورِ العلمَ على نفرِ منهم أبو الحسن الدبّاج (٥٦٦-١٤٦هـ) وأبو على الشَّلُوْبِينِ (٢٥٠- ٥٦٥ هـ)، وقد لازَمَ الشَّلُوْبِينَ عَشْرَ سِنِينَ وقرأ عليه كتاب سِيبويهِ. ثمّ جلس للإقراء في إشبيلية نفسها إلى أن حَدَثَتْ بينَه وبينَ الشلوبينِ مُنافرةٌ أدّتْ إلى وَحْشةٍ فمُقاطعةٍ (صلة الصلة ١٤٢) لِتَنافُس في إعراب كَلمة (راجع نفح الطيب ٢: وحْشةٍ فمُقاطعةٍ (صلة الشلوبينُ أوسعَ وجاهةً فاضطرَّ ابنُ عُصفورِ إلى مُغادرة إشبيليةِ فتنتقلَّلَ بينَ شَريشَ وشَذونة ومالقة ولُورِقة ومُرْسِبة يَدْرُسُ على نفر من علمائها. ثمّ إنّه جلس للتدريس أشهراً في كلّ بلدةٍ يُملي فيها تقاييدَه (تعليقاتِه) على كتاب الجُملِ جلس للتدريس أشهراً في كلّ بلدةٍ يُملي فيها تقاييدَه (تعليقاتِه) على كتاب الجُملِ كلنَّ على كتاب الجُملِ على كتاب الجُملِ على كتاب الجُملِ وعلى الكرّاسةِ المنسوبة للجَزولي وعلى كتاب سيبويهِ. وكان يُملي هذه الكتبَ كلَّها من حِفظه.

ثم إن ابن عُصفور غادر الأندلس إلى تُونِسَ وتصدر فيها للتدريس مدة يسيرة ثم انتقل إلى بِجاية (في الجزائر اليوم) بانتقال مخدومه (المُحْسنِ إليه) الأمير أبي عبد الله محد المستنصر الحَفْصي (قبلَ سَنَةِ ٦٤٧ هـ، في الأغلب، قبل أن يَلِيَ المستنصر الملك). بعدئذ عاد ابن عصفور إلى لورقة (جَنوبَ شرقِي الأندلس). ثم انتقل إلى غربي الأندلس.

ولم تَطُلُ إِقَامَةُ ابنِ عصفورٍ في الأندلس فَرَجَعَ إلى المَغْرب ونَزَلَ في بلدة سَلا (قرب الرِّباظ). في هذه الأثناء ، فيما يبدو ، كان المستنصرُ الحفصي قد جاء إلى العرش ، سَنَةَ ١٤٧ هـ فاستدعى ابنَ عصفورٍ فعاد ابنُ عصفورٍ إلى تُونِسَ الحاضرةِ واستقرّ فيها . وكانت وفاتُه في تونس غريقاً في ذي الحِجّة من سنة ٦٦٩ في الأغلب (مطلع الصيف من عام ١٢٧١م) ،

٢ - كان ابن عصفور الإشبيلي بارعا في العربية (النحو) كَثُرَ طُلابُه وأقبلوا عليه
 من المغرب والمشرق، إذ «كان بقيَّة الحاملين للواء العربية في المغرب »، ثم أصبحت أسبحت المغرب والمشرق، إذ «كان بقيَّة الحاملين للواء العربية في المغرب »، ثم أصبحت المغرب المغرب

عليه الإحالة (الرجوعُ إلى رأيه) من المشرق والمغرب (نفح الطيب ٣: ١٨٤).

وابنُ عُصفور يَتْبَعُ مذهبَ البصريّين (في النحو) عُموماً ويُقَدِّمُ سيبويهِ (أشهرَ البصريّين) خاصّةً على كلِّ نَحْويّ. ثمّ هو يتخيّرُ أحياناً أشياء من آراء الكُوفّيين والبَغْداديّين.

ولابنِ عُصفورِ أَشياءُ في تفسيرِ القرآنِ، ولكنّ ذلك لم يكنْ مِنَ اختصاصه (راجع نفح الطيب ٥: ٣٨٤).

وابنُ عُصفورٍ مُصنَفَّ مُكْثِرٌ له: الْمَقرِّبُ (في النحو)، ويقال إن حدودَه (تعريفاتِه) كلَّها مأخوذة من الجَزولية (فوات الوفيات ٢: ١١٦) تأليف عيسى بن عبدِ العزيز الجَزولي المَغْري (ت٢٠٧هـ). وقد انتقد كثيرون مِنَ الأندلسيّين وغيرِهم ابنَ عصفورٍ على هذا الكتاب (راجع نفح الطيب ٤: ١٤٨). ولكنّ لهذا الكتاب قيمة يَدُلُّ عليها كَثرةُ الذين شَرَحوه واختصروه (١).

وله أيضاً: المُمْتِعُ في التصريف (وأبوابه: الحروف الزوائدُ، أَبْنِيَةُ الأساء، أبنية الأفعال، أي الصَّيَغُ التي تأتي عليها الأساء والأفعال، نحو فعل، فعال، فعل، استفعل إلخ ، الإبدال، القلب والحذف والنقل، الإدغام، مسائل التمرين). والمقرّب كتابٌ يدلُّ على سَعَة مطالعاتِ ابنِ عصفورِ في كتب علماء النحو. ثم إنه عاد فألف «شرح المقرّب ».

وكذلك له شُروح على عدد من كتب النحو: شَرْح كتابِ سيبويه (ت ١٨٠ هـ) – شرح كتاب الجُمَل للزّجاجّي (ت ٣٣٧ هـ) شرَحه ثلاثةً شُروح كبيراً ووَسَطاً وصغيراً – إنارة الحياجي (٢) – الأزهار – الهلال أو الهلالية (البلغة ١٧٠) – السلك والعنوان ومرام اللؤلؤ والمرجان (بروكلمن، الملحق ١: ٥٤٧) – المفتاح – شرح الإيضاح (٣) –

<sup>(</sup>١) راجع أساء هؤلاء الشرّاح والختصرين في « ابن عضفور والتصريف » (ص ٥٣ – ٥٥).

 <sup>(</sup>٢) يقول فخر الدين قباوي (آبن عصفور والتصريف ٨٩، الحاشية ٤)، لكل (إنارة الدياجي) أحد شروح جل الزّجاجيّ.

<sup>(</sup>٣) يرى بروكلمن (١: ٣٥٣، السطر ٢٨) أن « الإيضاح » هو « إيضاح المشكل » للمطرّزي (ت ٦١٠ هـ)؛ وفي دائرة المعارف الإسلامية (٣: ٩٦٢) أنّ الإيضاح هو لأبي عليّ الفارسي (ت ٣٧٧ هـ)؛ وفي بروكلمن ≈

مختصر المحتسب (في النحو لابن بابشاذ المصري المتوفّى ٤٦٩ هـ) – البديع (شرح لمقدّمة المجزولية » في النحو للجزولي المتوفّى ٢٠٧ هـ) – المقنع – مختصر الغرّة – منظومة في النحو. ثمّ له كتب ألصق باللغة والأدب: شرح الأشعار السِتّة (دواوين امرِيء القيس، النابغة، زهير، علقمة الفحلِ، طَرَفَة ، عنترة) ولكن لم يتمّه – شرح الحماسة (ديوان المنابقي – مفاخرة السالف والعذار (۱) – المحاسة لأبي تمّام) ولكن لم يتمه – شرح ديوان المتنبّي – مفاخرة السالف والعذار (۱) – الضرائر (الضرورات التي تحمل الشاعر على مخالفة قواعد في اللغة أو في النظم) – سَرِقات الشعراء.

وكانَ لابنِ عصفورٍ شيءٍ من الشِعر وشيءٍ من الكتابة الأنيقة.

٣- مختارات من آثاره

- قال ابن عصفور في وصف التَجَمُّلِ بعد الجَهْلِ:

وصِرتُ مُغرَّى بشُربِ الراحِ واللَّصَ (٢) إِنَّ البياضَ قليلُ الحَمْلِ للدَّنَسِ (٣)!

لَمَا تَدَنَّسْتُ بالتفريطِ في كِبَري رأيتُ أن خضابَ الشيْب أسترُ لي؛

- من مقدّمة كتاب المقرّب:

نَّهُ العربيَّةِ (النحو) من أَجَلِّ العلوم قَدراً وأعظمِها خَطَراً، إذ بهِ تَقومُ للإنسانِ ديانتُه فتَتِمُّ صلاتُه وتَصح قِراءتُه؛ وكانت أكثرُ الموضوعاتِ فيه لا تُبْرِدُ عليلاً (٤) ولا تُحَصِّلُ لطالبهِ مأمولًا، وأنها بين مُطَوَّلَةٍ قد أَسْرِفَ فيها غايةَ الإسراف

ا يضاً (١: ٣٥٤، السطر الثاني) أن الإيضاح للسكاكي (ت ٦٣٦ هـ) وأنَ «شرح الإيضاح» للسكاكي نفسه. وفي دابن عصفور والتصريف» أن «الايضاح» (ص ٤٩) فأنّ الإيضاح الإيضاح» (ص ٤١) فأنّ الإيضاح للإيضاح للإيضاح الإيضاح الإيضاع المناسيّ.

<sup>(</sup>١) السالف للمرأة، والعذار للرجل.

 <sup>(</sup>٢) الراح: الخمر. اللمس: سواد مستحسن في باطن الشفة (المقصود: التقبيل)، الغزل - في « فوات الوفيات »
 (٢: ١١٦ س): التخليط في كبرى... برشف الراح واللمس.

<sup>(</sup>٣) - أنّ أقل قدر من الوسخ يمكن أن يبدو على نسيج أبيض. إنّه صبغ شعره حتّى إذا ظهرت منه هفوة لم يلمه الناس بحجّة أنّه متقدّم في السن لا يجوز منه مثل ذلك العمل!

<sup>(</sup>٤) الخطر: (أهميَّة قيمة). الغليل: شدَّة العطش وحرارته. - لا تبرد غليلًا (لا تمنح الإنسان ما يطلبه).

ومُختصرةِ أُخْجِفَ فَيها غاية الإحجاف أشارَ مَنِ النَّجْحِ معقودٌ بنواصي آرائهِ واليُمْنُ مُعتادٌ في مذاهبهِ وأنْحائه – مالِكُ عِنانِ العلوم وفارسُ مَيْدانها ومُحْرِزُ قَصَبِ السَبْقِ في حَلْبة رِهانِها وتاريخُ الفضائلِ وعُنوانُها وحَدَقَتُها وإنْسانها – الأميرُ الأجلُ الأوحدُ المُؤيَّدُ السَّمَدُ أَبو زكريًا ابنُ الشيخِ المُقدَسِ (۱) المُجاهدِ أبي محدِ بنِ الشيخ المجاهدِ المقدّس أبي حَفْصِ (۱) أدامَ اللهُ علاءهم وأنار بنُجومِ السفد سَاءهم – إلى وَضْعِ تأليفِ مُنزَّهِ عن الإطناب المُيلِّ والاختصارِ المُخِلِّ، مُحْتو على كُلِّياتِهِ مُشْتَمِلِ على فُصوله وغاياته، عار عن إيراد الخِلاف (۱) والدليل، مُجرّدٍ أكثرُهُ عن ذِكْرِ التَوْجيهِ والتَعْليل، لِيُشْرِفَ الناظرُ فيه على جُملةِ الهِلْمِ في أقربِ زمانِ ويُحيط بمسائلهِ في أقصرِ أوانٍ. فَوضَعْتُ في ذلك كتابً صغيرَ الحَجْمِ مُقرِّبًا للفَهْمِ ، وَرَفَعْتُ فيه من عِلْم النحوِ شرائِعةُ (۱) وملكئهُ عَصِيبَة وطائِعة وذلَّلَتُهُ للفهم بحسب الترتيب وكثرةِ التهذيبِ لألفاظهِ والتقريب، حَسِيةً وطائِعة وذلَّلَتُهُ للفهم بحسب الترتيب وكثرةِ التهذيبِ لألفاظهِ والتقريب، حَسَي صار مَعناه إلى القلب أسرعَ من لفظهِ إلى السَعْ . فلمّا أتَيْتُ بهِ على القذحِ (۱) مُشبِها للعِقْدِ في الْتِئام وُصُوله وانتظام فصوله، سَقَيْنة مَناه ومُتَرْجًا عن فَحْواه وانتظام فصوله، سَقَيْنة بالمُقرِّب » ليكونَ آسُمُهُ وفْقَ مَعناه ومُتَرْجًا عن فَحْواه وانتظام فصوله، سَقَيْنة بالمُقرِّب » ليكونَ آسُمُهُ وفْقَ مَعناه ومُتَرْجًا عن فَحْواه ...

الممتع (نشره فخر الدين قباوي)، حلب ١٣٩٠ هـ = ١٩٧٠ م.

صلة الصلة ١٤٢ – ١٤٣ (رقم ٢٨٥)؛ فوات الوفيات ٢: ١١٦؛ الذيل والتكملة ٥: ٤١٣ – ٤١٤؛ وفيات إبن قنفذ ٣٣١؛ البلغة ١٦٩؛ عنوان الدراية ٢٦٦ – ٢٦٨؛ بغية الوعاة ٣٥٧؛ نفح الطيب ٢: ٢٠٩ – ٢١١، ٣: ١٨٤، راجم ٢: ٢٧١ – ٢٧٢، ٢٠١،

<sup>-</sup> المقرَّب (نشره أحمد عبد الستَّار الجواري وعبد الله الجبوري)، بغداد (رئاسة ديوان الأُوقاف في الجمهوريّة العراقية - في سلسلة « إحياء التراث الإسلامي »)، الجزء الأوّل، بغداد (مطبعة العاني) ١٣٩١ هـ = ١٩٧١ م.

<sup>(</sup>١) المقدّس (بكسر الدال: إلذي يكثير من تقديس الله وتسبيحه).

<sup>(</sup>٢) هو أبو ركريًا يحيى بن عبد الواحد الهنتاتي (٥٩٩ – ٦٤٧ هـ) جدَّ الحلفاء الحفصيّين.

<sup>(</sup>٣) الخلاف: اختلاف النحاة في تخريج الإعراب، إلخ.

<sup>(</sup>٤) الشرائع، المفروض أنَّها جمع شريعة (طريقة!)؛ أوَّ: شِراعه: قلم (بالكسر) السفينة.

<sup>(</sup>٥) القدح (بفتح القاف): العيب. (وكسر القاف) الحقّ (قلت فيه الحقّ كيلا يستطيع أحد أن يعيبه!).

٤: ١٤٨، ٥: ٣٨٢؛ شذرات الذهب ٥: ٣٣٠؛ بروكلمن ١: ٣٨١، الملحق ١: ٥٤٦ – ١٨٥ (٣٧)؛
 ٥٤٦ – ٤٤٥؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٩٦٢ الأعلام للزركلي ٥: ١٧٩ – ١٨٠ (٣٧)؛
 معجم المؤلفين ٧: ٢٥١.

### الدَّرْحيني

١ - هو أبو العباس أحمد بن سعيد بن سليان بن علي بن إنجلاف من تميجار في جبل نفوسة ومن أسرة كان لها نشاط إباضي وعلم وفقه.

يبدو أن مولد الدَّرْحيني كان في السَّنوات الأخيرة من القرن السادس. ودرس في مطلع شبابه في وَرْجَلةَ (٦١٦ – ٦١٨ هـ) ثم رأيناه يتابع تلقي العلم (سنة ٦٣٣) في تَوْزَرَ بَجُنوبِي تُونِسَ. وبعدَ ذلك عاشَ مُدَّة في جزيرة جَرْبَةَ. ولعلَّ وفاتَه كانت نحوَ ٦٧٠ بحَنوبي مُدَّة في جزيرة جَرْبَةَ. ولعلَّ وفاتَه كانت نحوَ ٦٧٠ بحروبي مُدَّة في جزيرة جَرْبَة عامل وفاتَه كانت نحوَ ١٢٧٠).

٧- كان الدرحيني فقيها إباضياً ومؤرخاً وشاعراً. ويبدو أن نشاطه الأدبي بدأ سنة آكره (١٢٢٨ م). اَشتهر بكتابه «طبقات المشايخ». وهذا الكتاب قسمان واضحان أوّلهما (يبدو وكأنه منسوخ من «كتاب السيرة وأخبار الأغّة لأبي زكريا يحيى بن أبي بكر الوَرْجَلانيّ)، اَستعرض فيه اَنتشارَ المذهب الإباضيّ في شَاليّ إفريقية وتأسيس الدولة الرُّشتييّة ثم ألحق به تراجم لنفر من فقهاء الإباضية المتقدمين من المغاربة. وأمّا ثاني القسمين فهو مجموع تراجم لشاهير الإباضية من فُقهاء وغير فقهاء. ويتألف هذا القسم الثاني من آثنتي عَشْرة طبقة تتناول كلُّ طبقة خسين سنة . وقد خُصتِ الطبقات الأربع الأولى (في القرنين الأولين من المجرة) بالفُقهاء الإباضية من المشارقة ، والطبقات الثاني الأاتية بالفقهاء الإباضية من المغاربة .

<sup>-</sup> طبقات المشايخ، القاهرة ١٣٠٢ هـ.

<sup>\*\*</sup> دائرة المعارف الإسلامية ٢: ١٤٠ - ١٤١؛ بروكلمن ١؛ ٤١٠، الملحق ١: ٥٧٥.

# ابن أبي الحسين

١- هو أبو عبدِ الله محمد بن الحسينِ بن أبي الحسينِ (١) سعيدِ بنِ الحسينِ بنِ سعيدِ بنِ خَلَفِ العَنْسيُّ، من أهلِ القَيْروانِ، كان هو وأهله من أبناء الدولة (المُقرَّبين من السُّلطان). ويبدو من شِعرِه أن أهلَه كانوا من البَدْوِ الذين قدّمَهُمُ الحفصيّون على قوم عِنانِ بنِ جابرِ (راجع، فوق، ص). وقد تولّى محمد بن أبي الحسينِ الحِجابةَ (الوزارة) في أيام أبي زكريًا يحيى (٦٢٥ - ١٤٧ هـ) ثم في أيام آبنهِ محمد المستنصرِ (١٤٧ - ١٧٥ هـ)، فزاد ذلك في نُفورِ عِنانِ بنِ جابرِ وقومهِ فرَحلوا عن تونس (٢٠).

وكانت وفاةُ عمَّدِ بن أبي الحسينِ، سَنَةَ ٦٧٦ للهِجرة (١٢٧٢ – ١٢٧٣ م)، في تُونِسَ.

٢- كان محمد بن أبي الحسين رجلًا بعيد الهِمة ذا عَزْم وحَزْم في الأمور. وقد وَصَفَهُ حَسنُ حُسني عبد الوهّاب بإتقان العلوم وبالمَعرفة باللَّغة وبِرِقّة الشّعر والبراعة في الترسّل. وفي شِعرِه مَتانة ، وفيه وصف وفخر وشي ع من الحِكمة. ثم هو مُصنّف عُنِي بكتاب « المُحْكَم » لابن سِيدَه (ت ٤٥٨ هـ) رَتّبه على أواخر الكليات وسمّاه « ترتيب المُحْكَم » ثم آختصره وجعل آسم مُخْتَصَره « خُلاصَة المُحْكَم ».

#### ۳- مختارات من شعره

- قال أبو عبدِ اللهِ بنُ أبي الحسينِ بنِ سعدِ قصيدةً يَحُثُّ فيها عِنانَ بنَ جابرِ على العَوْدَةِ إلى تونس:

<sup>(</sup>١) هذا النسب الطويل من الأعلام (للزركلي). وقد اقتصر حسن حسني عبد الوهّاب على «محّد بن أبي الحسين بن سعد (مكان: سعيد)، أبو عبد الله ».

<sup>(</sup>٢) راجع البيت الرابع عشر من المختارات من شعر عنان بن جابر . يذكر حسن حسني عبد الوهاب أن محمد ابن أبي الحسين قد تولّى الحجابة للمستنصر الحنصى . وفي بني حنص سلاطين تونس بضعة نفر تلقبوا بالمستنصر ، ولكنّهم كلّهم جاءوا بعد وفاة محمد بن أبي الحسين . والصواب أن يقال إنّ أبن أبي الحسين تولّى الحجابة للمنتصر الحنصي (٦٤٧ - ٦٧٥ هـ) وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد وأخو أبي زكريا يحيى مؤسّس الدولة الحنصية (راجع زامباور ، ص ١١٥ و١٠٧) .

هلِ آسْتن فيها واكفات المواطر (۱٬) . يُخَصُّ بها عني عِنانُ بن جابر (۲٬) . فكيف طوى كَشْحاً على نفس غادر (۳٬) ؟ بَواطِنُ صُنّاها بحفظِ الظواهر (٤) . نَجُرُّ بها أذيالنا جَرَّ سادر (٥) ونهتز كالسُّمر آبتغاء المفاخر (٢) وأسْيافنا لم نستَفِق من ساكر (٢) . حَدَتْ بكَ لا تَشْرِ العَمى بالبصائر (٢٠) . فَدَيْتُكَ ، لا تَشْرِ العَمى بالبصائر (١٠) .

سَلُوا دِمْنَةً بِينِ الغَضَا والسواجرِ ودونْكُمُ، يَا لَلْرِجَالِ، تحيّنةً فَتَّلَى مَا دَعَتْهُ زَلَّةٌ فَأَجَابِهَا، وقد كان بَيْنِي، يا عِنانُ، وبينكم وفي كلِّ عام كان للجيش وقعة فتختالُ أعطافٌ وتعبِلُ سُمْرُنا، فسَلالة نَشاوى كأنّنا عزيزٌ علينا، يا عِنانُ، ضَلالة بَصَرْ ولا تَحمِلُ على النفس غيّها؛ فَدَيْتُكَ، لا تَشْرِ الضلالة بالمُدى؛

<sup>(</sup>۱) الدمنة: آثار الدار (المكان الذي كان فيه دار مسكونة). الفضا: نوع من الشجر. السواجر لعلّها جمع سوجر – بالفتح –: نوع من الشجر (تاج العروس – الكويت ۱۱: ۵۰۷). استن: هطل (فيها المطر دفعة – بالضمّ – واحدة وتتابع). الواكف: (المطر) السائل، الهاطل. المواطر جمع ماطرة (؟): غيمة مطرة.

<sup>(</sup>٢) دونكم: خذوا (اعلموا). يا للرجال (ما أحسنه من رجل).

 <sup>(</sup>٣) الكشح: الجانب (من جسم الإنسان). طوى كشحاً: أسرٌ (حقداً).

<sup>(</sup>١) صناها من صان: حفظ، حي.

<sup>(</sup>٥) جر ً فلان ذيله: مشى متبختراً (معجباً بنضه). السادر (الذي لا يبالي بالعواقب، المنطلق في هواه لا يفكّر في شيء آخر).

<sup>(</sup>٦) المعطف (بالكسر) الجانب الأعلى من الجسم. تعسل: تهتز . السمر جمع أسمر: الرمح. اهتزاز الرمح (في الذهاب إلى الحرب) كناية عن الثقة بالظفر.

<sup>(</sup>٧) النشوان: السكران (المسرور بما يملك). تساكر (تظاهر المرء بالسكر وهو ليس سكران).

 <sup>(</sup>٨) عزيز علينا (أمر صعب علينا، تقيل على نفوسنا، مسيء لنا). حدت بك: ساقتك، دفعتك. لا تلوي: لا
 تلتفت (لا تسمع زجر زاجر: من يريد أن يردك عن الضلال).

 <sup>(</sup>٩) الغيّ: الضلال. كرّة الدهر (هجمته بالأذى على الإنان). جواسر (بريد بها جمع جاسرة: جريئة، شجاعة).

<sup>(</sup>١٠) شرى: اشترى. البصائر جمع بصيرة: الفطئة وحسن الإدراك للأمور (ولعلّه يقصد العين الباصرة، من مقارنة البصائر بالعمى).

وما العربُ العَرْباءِ إلَّا بِعَدُها، فكَمْ حَفِظت من ذِمة قَوْسُ حاجب، كذلك كان الناسُ يُوفونَ، فَأَتْبعوا ومَنْ تنفَعُ الذّكرى تلافَى تَلافَه هَدَتْك الهوادي، ياعِنانُ، وأمطرتْ

فَمَنْ كَانَ أُوْفَى كَانَ أُوَّلَ فَاخِرِ (۱). وَكُمْ مَثَلِ أَبْقَى السَّمَوْأُلُ سَائرِ (۲). سبيلَ الوفاءِ كابِراً إِثْرَ كابر (۳). وكشف عن وجه من الرُّشد سافر (۱). ذُراك الغوادي بينَ بادٍ وحاضرِ (۱).

٤- \*\* مجمل تاريخ الأدب التونسي ١٩٩ - ٢٠١؛ الاعبلام للزركيلي ٦: ٣٣٤ - ٢٠٠).

## القرطبي صاحب التفيير

١ – هو الشيخ الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمدُ بن أحمدَ بنِ أبي بكر بن فَرْحِ الحزرجي الأنصاري من أهل قرطبة، ولد سنة ٥٧٨ للهجرة (١١٧٣ م). سمع من أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (٥٧٨ – ٦٥٦ هـ) وأخذ عن أبي عليِّ الحسنِ بنِ محمدِ بن علي البكريّ وعن أبي الحسنِ عليِّ بنِ محمدِ بن علي بن حفص ِ اليَحْصُبيّ.

<sup>(</sup>١) العرباء: الصريحة النسب. بعدّها: بعددها (بكثرة عددها). أوفى: أكثر عدداً. أكثر وفاء بالعهد.

<sup>(</sup>٢) حاجب بن زرارة (بالضمّ) سيّد بني تميم في الجاهلية (ت سنة ٣ هـ) كان قومه قد اعتدوا على بقعة من الراعي على ضفاف نهر الفرات لم تكن لهم. فغضب كسرى وأراد أن ينع بني تميم من الرعي في جميع مناطق الفرات. فجاء حاجب إلى كسرى ووعده بألّا يعود بنو تميم إلى الرعي في مناطق ليست لهم وجعل قوسه رهناً للوفاء بوعده. ووفى بنو تميم بالوعد. والسموأل بن عاديا، يقال فيه إنّه كان وفياً بوعده. فكم حفظت من ذمّة قوس حاجب (هذه القوس القليلة الثمن كانت ثمينة جدًّا لأنها حملت بني تميم على الوفاء بوعدهم ثمّ علّمتهم الوفاء بالوعد في غير موقفهم مع كسرى).

<sup>(</sup>٣) كابرا إثر (بعد) كابر: إرثا من سلف عظم إلى خلف عظم بعده.

<sup>(</sup>٤) - والذي ينفعه تذكر ماضيه يثلاني (يتجنّب) تلافه (هلاكه) ثمّ يكثف (يعرف، يحتبر) وجهاً من أوجه الرشد (الصواب). سافر: واضح، ظاهر. ليس في « من » (هنا) معنى الشرط.

<sup>(</sup>a) الهادية: الدليل المتقدم في السير، الهادي الناصح. الذروة (بالكسر أو بالضم): المكان العالي (بيتك الرقيع، الشريف). الغادية: الغيمة الممطرة القادمة في الصباح. بين باد وحاضر: إذا كنت في البادية أو في الحضر (المدينة).

رَحَلَ القُرطبيُّ إلى المشرقِ واستقرَّ في مُنْيةِ بني خَصيبِ، شمالَ أسيوطَ بصعيدِ مِصْرَ. وكانتْ وفاته هناك في تاسع شوّالِ من سَنة ٦٧١ (١٢٧٣/٣١١ م).

٢ - كان القرطبي صاحبُ التفسير رجلاً صالحاً متعبّداً زاهداً ومن العلماء العارفين
 متبحراً في عددٍ من العلوم، وفي التفسير والحديث خاصةً، كما كان مليحَ النظمِ .

وهو مصنّف له: الجامع لأحكام القرآنِ المبين لما تضمنه (القرآن) من السّنة وآي الفرقان (أسقط منه القصص والتواريخ وأثبت عوضاً عنها أحكام القرآن واستنباط الأديّة وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ) - الأسنى في شرح أساء الله الحسنى - التذكار في أفضل الأذكار - التذكرة بأحوال الموتى وأحوال (أمور) الآخرة (= التذكرة الفاخرة بأحوال الآخرة؟) - قمع الحرص بالزهد والقناعة ورذل (ذل) السؤال بالكف (بالكتب) والشفاعة - شرح التقصي - أرجوزة (جمع فيها أسماء النبيّ صلى الله عليه وسلم) - الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوّة نَبِينًا محمّد عليه الصلاة والسلام (ردّ على كتاب في الجدل دين الأحد نصارى طليطلة) - كتاب العقيدة - المصباح في الجمع بين الأفعال (لابن القطاع) والصّحاح (المجوهري) (مجرّداً من الشواهد).

والمقصودُ بكتابه « الجامع لأحكام القرآن » أن يكون تفسيراً لآيات القرآن. ولكن هذا الكتاب ليس تفسيراً بمنى « توضيح معنى الآية بعد ، الآية »، بل هو «عَرْضٌ لكل ما يتعلق بكل آية من وجوه المعرفة من تفسير الألفاظ وبيان إعرابها وذكر ما يتصل بها من أوجه البلاغة ومن الشواهد الدالة على المقصود منها سواءً أكانت هذه الشواهد من أقوال الرجال أو من الأشعار أو من الأحاديث أو من الآيات حينا توافق الآية المقصودة بالتفسير. ولا شك في أنّ « الجامع لأحكام القرآن » ينكشف عن سَعة المعرفة التي كان القرطبي يتمتع بها وعن إصابة الرأي فيا يتناول من الموضوعات.

ثم إن هذا الكتابَ مفيدٌ جِدًّا للباحث، إذ هو يجمع للقارى، معظمَ ما يتعلق بكلِّ آيةٍ في مكانٍ واحدٍ. ولكنّه يشوِّشُ الأمور على القارى، العادي حينا يحاول أنْ «يفسِّ القرآن بالقرآن » (أي يَدُلُّ على المقصود من آية ما بايراد ما يشبه تلك الآية مِمّا ورد

من آيات القرآن، فيختلط الأمر حينئذ على القارى، العاديّ بين الآية المُقضودة بالتفسير في موضعها والآيات المستشهد بها. وهذه خُطّة تدعو إلى التطويل. لقد جاء تفسير الآية: ﴿ أَتَأْمُرون الناسَ بالبِرِّ وتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُم، وأُنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ ﴾ (٢: ٤٤، سورة البقرة) في سبع صفحات (١: ٣١٦ - ٣١٦) في نحو مائة وعشرة أسطر (نحو ألف وثلاثمائة كلمة) منها ستّة عَشَرَ بيتاً من الشعر.

وهنالك مأخذ آخر على أسلوب القرطبي في التنسير حينا يَفْصلُ بينَ كلهات الآية الواحدة ثم يُورد في أثناء تنسير تلك الآية أقساماً من آيات توافق الآية المقصودة بالتنسير في المعنى وفي اللفظ. ففي تنسير الآية: ﴿وَإِذَا لَقُوا الذين آمنوا قالوا آمناً. وإذا خَلَوْا إلى شياطينهم قالوا: إنّا معكم، إنّا نحن مستهزئون ﴾ (١٤:٢)(١). في أثناء شرح هذه الآية (١: ١٧٩ - ١٨١) يوردُ القرطبي أقساماً من آيات هي:

- وجزاءُ سيَّئةِ سيّئةٌ مثلها (٤٠: ٤٠ ، الشورى).
- فَعَنِ اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به (٣: ١٩٤، البقرة).
  - ومكَّروا ومكَّرَ اللهُ (٣: ٥٤، آل عمران).
  - إنّهم يكيدون كيداً وأكيدُ كيداً (٨٦: ١٦ ، الطارق).
    - يخادعون الله، وهو خادِعُهُم (٤: ١٤٢، النساء).
    - فيسخرون منهم، سخر الله منهم (٩: ٧٩، التوبة).

إِنَّ القارىء العاديِّ لا يستطيع أَنْ يَعْرِفَ (بالتأكيد) أَن هذه الآيات الستَّ مختلفةُ المواقعِ فِي المُصْحَفِ وأَنَّها ليست (في القراءة) من الآية المقصودةِ بالتفسير، والتي هي من سورة البَقَرة. ولكنَّ هذه هَناتُّ (مآخذُ يسيرةً) في «أسلوب » التفسير، وليستْ تَمْنَعُ مِنْ أَنْ نرى القُرطيي في تفسيرهِ هذا جيِّدَ الفَهُم للمقصود حَسَنَ التخريج للأدِلّة.

٣- مختارات من آثاره

١ - من مقدمة « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي المفسِّر (١: ٢ - ٣): وبعدُ ، فلمَّا

<sup>(</sup>١) راجع الجامع لأحكام القرآن ١: ٣١١ وما بعد.

كان كتابُ الله هو الكفيلَ مجميع عُلومِ الشَّرْعِ الذي استقلَّ بالشَّنَة والفَرْض، ونزل به أمينُ الساءِ إلى أمينِ الأرض<sup>(۱)</sup>، رأيت أنْ اشتغل به مدى عُمري وأستفرغ به مُنتي <sup>(۲)</sup> بأنْ أكتبُ فيه تعليقاً وجيزاً يتضمَّنُ نُكتاً <sup>(۳)</sup> من التفسير واللَّفات والإعراب والقِراءات و (مِنَ) الرَّد على أهلِ الزَّيغ والضَّلالات (۱) و (من) أحاديث كثيرة شاهدة لِما نذكرُه من الأحكام ونزولِ الآيات (۱۰) جامعاً بين معانيها ومُبيِّناً ما أشكل (۱) منها (وذلك) بأقاويلِ السَّلفِ ومن تَبِعَهُمْ مِنَ الخَلَفِ.

وعَمِلْتُه تَذْكِرةً لنفسي وذخيرةً لِيوم رَمسي وعَمَلاً صالحاً بعدَ موتي. قال الله تعالى: ﴿ عَلَمَتْ نَفْسٌ ما قدَّمتْ وأخرت ﴾ ؛ وقال تعالى: ﴿ عَلَمَتْ نَفْسٌ ما قدَّمتْ وأخرت ﴾ ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا ماتَ الإنسانُ آنقطَعَ عَمَلُه إلا من ثلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيَةٍ أو عِلْم يُنْتَفَعُ بهِ أو وَلَدٍ صالح يدعوله ».

وشرطي في هذا الكتابِ إضافةُ الأقوالِ إلى قائليها والأحاديثِ إلى مُصنَّفيها (٧)، فإنّه يُقال: مِنْ بركةِ العِلم أن يُضاف القولُ إلى قائله.

وكثيراً ما يجيء الحديثُ في كُتُبِ الفِقْهِ مُبْهَاً لا يَعْرِف مَنْ أُخْرَجَه (^) إلّا مَنِ ٱطّلَمَ على كُتُبِ الفِقْهِ مُبْهَاً لا يَعْرِفُ الصحيحَ من على كُتُب ِ الحديثِ فيبقى مَنْ لا خِبرَةَ له حائراً لا يَعرِفُ الصحيحَ من السقيم (١٠) - ومَعرِفة ذلك عِلْمٌ جسيم (١٠) - فلا يُقْبَلُ منه الاحتِجاجُ به ولا الآستِدُلالُ حتى

<sup>(</sup>١) أمين الساء: جبريل. أمين الأرض: محمّد رسول الله.

<sup>(</sup>٢) المنّة (بالضمّ): القوّة.

<sup>(</sup>٣) النكتة: النقطة البارزة، المألة الدقيقة أو النادرة.

<sup>(</sup>٤) الزيغ: الحيد أو اليل عن الطريق الصحيح. الضلالة: الباطل، مخالفة الطريق المستقيم.

<sup>(</sup>a) نزول الآيات (أسباب نزولها، تاريخها).

<sup>(</sup>٦) أشكل الأمر: اشتبه، التبس (لم يمكن الجزم فيه برأي واضح).

 <sup>(</sup>٧) مصنّف الأحاديث: مرتّب أحاديث رسول الله في أبوابها بحسب معانيها.

<sup>(</sup>A) أخرج الحديث (بيّن طريق روايته).

<sup>(</sup>٩) الحديث الصحيح: الثابت في روايته عن رسول الله. السقيم من الحديث: ما كان في روايته عن رسول الله شك أو جَرْح في أمانة رجاله (فهو ضعيف) أو ما لم يكن من أحاديث رسول الله (فهو موضوع، مكذوب).

<sup>(</sup>١٠) جسم: عظيم، (ضعب).

يُضيفه إلى من خرّجه من الأئِمّة الأعلام والثّقاتِ المشاهيرِ من عُلَماء الإسلامِ. ونحنُ نُشيرُ إلى جُمَلِ من ذلك في هذا الكتاب. والله الموفّق للصواب.

(ثم إِنّني) أُضِرِبُ (۱) عن كثير من قصص المُفسِّرين وأخبار المُؤرِّخين، إلا ما لا بُدَّ منه ولا غَناء (۲) عنه للتَّبيين. وآعْتَضْتُ من ذلك تبيينَ آي الأحكام بِسائلَ تُسفِرُ عن معناها وتُرشِدُ الطالبَ إلى مُقتضاها (۲). فضَمَّنْتُ كُلِّ آيةٍ تتَضَمَّنُ حُكُمًّ أو حكميْنِ فها زادَ مسائلَ نُبيِّنُ فيها ما تحتوي عليه من أسبابِ النَّرولِ والتفسيرِ والغريب والحُكْم (۱)؛ فإنْ لم تتضمَّنْ حُكُمًّ ذكرْتُ ما فيها من التفسيرِ والتأويل(۱)، هكذا إلى آخِر الكتاب.

وسمَّيْتُه « الجامع لأحكام القُرآنِ والمُبَيِّنَ لما تضمّنَهُ من السُّنَّة وآي الفُرقان (١٠)، جَعَلَهُ اللهُ خالصاً لوجههِ، و (أرجو) أَنْ ينفَعَني بهِ ووالِدَيّ بَنّهِ (١٧). إنه سميعُ الدُّعاء قريبٌ مُجيبٌ (٨). آمين.

- الجامع لأحكام القرآن، القاهرة (دار الكتب المصريّة) ١٩٣٣ ١٩٥٠ م، الطبعة الثانية
   ١٣٧٦ هـ = ١٩٥٧ م، الطبعة الثالثة ١٣٨٧ في = ١٩٦٣ م؛ القاهرة (دار الكاتب العربي)
   ١٩٦٧ م (نسخة مصورة).
  - أقضية الرسول صلّى الله عليه وسلم، القاهرة (البابي) ١٣٤٦ هـ.
- التذكرة بأحوال الموتى وأحوال (أمور) الآخرة (١٠) (في مجموع، رقم ٤)، القاهرة (مكتبة الجمهوريّة العربية) بلا تاريخ؛ (صحّحه أحمد محسّد مرسي)، القاهرة (مطابع مدكور وأولاده) بلا تاريخ.

<sup>(</sup>١) أضرب عن الشيء: رفض الأخذ به، ترك العمل به.

<sup>(</sup>٢) الغناء (بالفتح): (هنا) الاستغناء. لا غناء عنه: ضروري.

<sup>(</sup>٣) مقتضاها: وجوبها، الحاجة إليها، وجه العمل بها.

<sup>(</sup>٤) الغريب (من الألفاظ): ما كان قليل الاستمال. الحكم: الوجه الشرعي الذي يجب العمل به.

 <sup>(</sup>٥) تأويل الكلام: العدول به عن الحقيقة إلى المجاز، ترك الممنى الظاهر وطلب المقصود الباطن.

<sup>(</sup>٦) الفرقان: القرآن الكريم (الذي يفرق بين الحق والباطل).

<sup>(</sup>٧) المن (بالفتح): النعمة، الفضل.

<sup>(</sup>٨) في القرآن الكريم (٢: ١٨٦ ، البقرة): ﴿وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٍ أَجِيبٍ دعوة الداعي إذا دعان﴾ (دعاني).

<sup>(</sup>٩) في بروكلمن (الملحق ١: ٧٣٧): بولاق ١٣٠٠؛ القاهرة ١٣٠٤، ١٣٠٨ (لم يأتِ قبلها كلمة مطبوع).

- التَّذْكار في أفضل الأذكار: القرآن الكريم (خرّج أحاديثه... أحمد بن محمّد الغاري)، القاهرة (الخانجي) ١٣٥٥ هـ.
- \* \* شرح التذكرة القرطبية (لأحمد بن أحمد بن محمد، المتوفّى ٨٩٦ هـ)، بولاق ١٣٠٠ هـ؛ القاهرة ١٣٠٤، ١٣٠٨، ١٣٠٠هـ.
- ختصر التذكرة بأحوال الموتى الخ، لعبد الوهاب الشعراني (ت ٩٧٣ هـ)، بولاق
   ١٣٠٠ هـ؛ مصر (مطبعة شرف) ١٣٠١ هـ؛ مصر (مطبعة عبد الرزّاق)
   ١٣٠٠ هـ؛ مصر (المطبعة الخيرية) ١٣١٠ هـ؛ مصر ١٣٢٠ هـ.
- مختار تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، تصنيف توفيق الحكيم (؟)، القاهرة (الهيئة المحريّة العامّة للكتاب) ١٩٧٧ م.

الوافي بالوفيات ٢: ١٢٢ - ١٢٣ ؛ الديباج المذهب ٣١٧ - ٣١٨؛ شذرات الذهب ٥: ٣٣٥ / ٣٣٥ نفح الطيب ٢: ٤٨ - ٤٩، ٣: ٣٣٥ - ٢٣٧ ؛ دائرة المعارف الإسلامية ٥: ٥١٢ وما بعد؛ بروكلمن ١: ٢٠٥ ، الملحق ١: ٧٣٧ ؛ الأعلام للزركلي ٦: ٣١٧ - ٢١٨ (٥: ٣٢٢) ؛ سركيس ١٥٠٤ ، راجع ١١٣٣ (رقم ١٧).

### ابن مالك النحوي

١- هو جمالُ الدين أبو عبد الله محمّدُ بنُ عبدِ الله بن مالكِ الطائيُّ الجيّانيُ. وُلِدَ آبنُ مالكِ في جيّانَ، سَنَةَ ٥٩٨ هـ (١٢٠٢ م) في الأغلب، ودرس فيها على ثابتِ بن خيارِ الله في جيّانَ، سَنَة ٦٢٨ هـ (نفح الطيب ٧: ٢٨٧) وعلى أحمدَ بنِ نوارٍ وعلى أبي عبد الله محمّد أبن مالكِ المَرْشانيّ وعلى أبي على الشلوبيني الصغير (ت ٦٦٥ هـ).

ورَحَل آبنُ مالكِ في مطلع حياته فدرس في مِصْرَ على أبي عمرو عُمَانَ بنِ الحاجب ( ٢٥٠ – ١٤٦ هـ) وأبي صادق بن الصباح ( ٣٠ هـ) . ثمّ جاء إلى دمشق فدرس على أبي الحسن بنِ السخاويِّ ( ٣٠ ٦٤٣ هـ) وأبي الفضل مكرم بنِ محمّد ( ٣٠ ٦٣٥ هـ) وانتقلَ إلى حَلَبَ فأخذ من ابنِ يَعيشَ ( ٣٠ ٦٤٣ هـ) ومن تلميذِه آبنِ عَمْرونِ ( ٣٠ ٦٤٣ هـ) .

وتصدّر آبنُ مالكِ للتدريس في دِمَشْقَ، وفي حماةً مُدّةً، وفي حَلَبَ أيضاً. وكانت وَفاةُ ابنِ مالكِ في دِمَشْقَ في الثاني عَشَرَ من شَعْبانَ من سَنَة ٦٧٢ (١٢٧٤/٢/٢٢) م). ٢- كان ابنُ مالكِ إماماً في القراءات وفي اللّغةِ والنحو واسعَ الآطّلاعِ على أشعار العرب التي يُسْتَشْهَدُ بها في اللغة والنّحو: كانَ يأتي بالشاهدِ من القرآن الكريم، فإذا لم يَجِدْه في القرآنِ أخذه من الحديث، فإذا لم يَجِدْهُ فيها أخذه من أشعار العرب.

ولابنِ مالكِ النَّحْوِيِّ نظمٌ كثير يدورُ كُلُّه على جمع قواعدِ اللغة والنحو وعلى شوارِدِها. وهذا النوع من النظم يكون في العادة كثير التكلُّفِ قليل الرَّونقِ.

ولابن مالك تصانيف كثيرة منها: الفوائد (في النحو، وقد ضاع) - تسهيل الفوائد، (مختصر من الفوائد) - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (قيل: كتاب ضمّنه ابنُ مالك كتابَه «تسهيل الفوائد») - شرحُ التسهيل - الموصَّل في نَظْم المُفصَّل (في النحو، والمفصّل للزخشري) - سبك المنظوم وفك المختوم (نَثرُ الكتاب السابق) - الكافية الشافية (وهي الرجوزة في ثلاثة آلاف بيت مطلّعها: قال آبنُ مالك محدّ وقد...) - الخُلاصة (مختصر الكافية، وتُعرف عادة باسم الألفيّة لأنها تتألّف من نحو ألف بيت، ومطلّمها: قال محدّ هو أبن مالك) - شرح الكافية - إكهالُ الاعلام بمُثلثات الكلام - لاميّة الأفعال - شرحُ لامية الأفعال - شرحُ الكافية - المهدّمة الأسدية (في النحو وضعها باسم ولده تقيّ الدين الأسد - عُدِّة اللافظ وعُمْدة الحافظ - النظم الأوْجزُ في ما يُهْمَزُ - الاعتضاد في الظاء والضاد - تُحفة المودود في المقصور والمدود: وله أيضاً الداليّة المرموزة (وهي تحتوي على ما تحويه ألفية الشاطيّ (\*) في القراءات السَّع، وهي المعروفة باسم «حِرزِ الأماني ووجه التهاني » أو باسم الشاطبية اختصاراً. وفي الدالية أكثرُ مِمّا في ووجه التهاني » أو باسم الشاطبية اختصاراً. وفي الدالية أكثرُ مِمّا في الشاطبية - اعراب مُشكِل البُخاري.

۳- مختارات من آثاره

- قال ابن مالك النحوي في مطلع « الألفيّة »:

قال عمَّدٌ هُوَ آبن مالك: أَحَدُ ربي اللهُ (١) خيرَ مالكِ،

<sup>(\*)</sup> راجع ترجمة الشاطبي (ت ٥٩١هـ)- في الجزء الخامس.

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة «الله »، هنا، مرقّق (بجعل الألف التي بعد اللام الثانية وقبل الهاء بين الفتح والكسر) لأنه جاء بعد كسرة (في «ربي »). وفي غير هذا الموضع (أي بعد الفتح أو الضم) يلفظ اسم الجلالة «الله» مفخاً، نحو: قالَ الله... أو هذا خَلْقُ الله.

وآلب المُستكمِلينَ الشَّرَفَاللهُ. مقاصد النحو بها مَحْوِيَّة، وتبسُط البذل بوعد مُنجَز (١٤) فائقىة ألفيَّة ابن مُعطى(1). مستَوجِــبُّ ثنائِيَ الجَميـــلا (٥). لي ولـه في دَرَجـاتِ الآخِرهُ (٦)

مُصلِّباً على الرسول المُصطفى وأستعــــــينُ اللهُ(٢) في أَلفَّيـــــهُ تُقرِّبُ الأقصى بلفــــــظِ مُوجَر وتقتضى رضاً بغيير شخط وهو بسُبْـــــق حائزٌ تفضيــــــلاً والله يقضى بهبــــات وافره - ومن مَثْنِ الأَلفيَّة (هَمْزةُ « أَنَّ » - متى تُكْسَر ومتى تُفْتَحُ):

كأنَّ »عكسُ ماك «كانَ » مِنْ عَمَلُ ؛ كُفْ ي »، و « لكنّ ابْنَهُ ذو » ضِغْن (^). كلَيْتَ فيها «أو ... هُناغير البذي » (١) مَسَدَّها، وفي سوى ذاكَ اكْسِر (١٠٠): ل «إنّ، أنّ، لَيْتَ، لكِنَّ، لَعَلْ، «كــان زيــداً عـالم بأنى وراع ذا الترتيبَ إلا في الذي وهَمْزَ إِنَّ ٱفْتَحْ لَسَدٌّ مَصْدَرِ

الشَّرَفا: مفعول به منصوب بالفتحة (لاسم الفاعل الحلى باللام- بلام التعريف). (1)

> لفظ الجلالة «الله » مفعول به. (Y)

تحاول (هذه الألفية) أن تجمَّع كل شيء من وجوه النحو. الأقصى: الأبعد (الثواذ) أي فيها أمثلة على (T) القواعد وعلى ما يشذُّ أيضاً عن تلك القواعد. ثمُّ تبسط (تفصل) البذل (العطاء): كثرة وجوه الاعراب، ولكن بإيجاز.

تقتضي (تستحق، تطالب القاريء المتعلم) رضاً (سروراً بها منه). السخط: الكره والغضب. فائقة: فاضلة (1) (تزيد في قيمتها وفي نفعها على ألفية ابن معطـ – ت ٦٢٨ هـ – راجع ترجمته في الجزء الخامس).

> وهو (ابن معط) مستحقّ تفضيلاً عليّ لأنه سبق في نظم ألفية في هذا الموضوع. (0)

الآخرة: يوم القيامة. درجات الآخرة (يكون المؤمنون المسنون في الجنّة في مراتب يعلو بعضها على (7)بعض بحسب أعمال كل واحد منهم في هذه الدنيا).

عمل الأحرف المشبَّهة بالفعل: (إنَّ، أنَّ، لكنَّ، ليت، لفلَّ) تنصب الاسم وترفع الخبر: إن زيداً قائم. (v)وعمل الفعل الناقص (كان وأخواتها: ظلَّ، ما زال، الخ) ترفع الاسم وتنصب الخبر: كان زيد قائمًا .

> الضغن: الحقد. - في الأمثلة (راجع الحاشية السابقة). (A)

« راع » (فعل أمز من راعى- يراعي) حافظ على ترتيب الألفاظ في الجملة: الحرف المُسبَّه بالفعل (أو (4)الفعل الناقص) ثمّ اسمه ثم خبره: ليت زيداً قائم. - أمّا إذا اتّصل بالحبر (أو بما يقوم مقامه) حرف جرّ (أو ظرف)، فحينتُذ يتقدّم الخبر على الاسم: ليت على هذه الشجرة ثمراً («ثمراً » اسم «ليت » مؤخّر). كان في الدار رجل. لبت هنا غير البذيه. البذيه: الذي يتكلم كلاماً قبيحاً.

(١٠) تفتح همزة « أنَّ » إذا كانت هي واسمها وخبرها يمكن تأولها كلَّها بمصدر يكون معمولاً له محلَّ من =

وأكْسِرْ في الأبتيدا، وفي بَدْء صِلَهْ، أو حُكِيَتْ بالقولِ، أو حَلَّتْ مَحَلْ وكَسَرُوا من بَعْدِ فعل عُلِقا بعد إذا فُجاءة، أو قَسَم، مَعْ تِلْوِ « فا الجَزا » - وذا يَطَّرِدُ وبَعدَ ذاتِ الكَسْرِ تَصْحَبُ الخَبَرُ ولا يَلِي ذي اللامَ ما قد نُفِيا

وحيثُ «إنّ» لِيَمينِ مُكْمِلَهُ (۱) عالِ «كُزُرْته وإنّي ذو أَمَلْ »(۲) عالِ «كُزُرْته وإنّي ذو أَمَلْ »(۲) عالِم «كُأْعُلَمْ إنّهُ لَذو تُقى »(۳) لا لام بَعْدَها بِوَجْهَيْنِ نُمي (٤) على نحو: «خيرُ القولُ إنّي أَحْمَدُ »(٥) على لامُ ابتدا ، نحو «إنّي لَوَزَرْ »(١) ولا مِنَ الأَفْعالِ ما كَـ «مَرضِيا » (٧) ولا مِنَ الأَفْعالِ ما كَـ «مَرضِيا » (٧) ،

- الإعراب: علمت أن زيداً قادم (علمت قدوم زيد قدوم مفعول به) العدل أن تنصف الناس من نفسك: العدل إنصافك الناس من نفسك (إنصاف خبر) الخ. وفي سوى ذلك من الأماكن تكسر همزة «أن ».
- الهمزة في «أن » (من الأحرف المشبهة بالفعل) تأتي أحياناً مكسورة وأحياناً مفتوحة. تكون مكسورة: إذا جاءت في أوّل الكلام (إنّ الله يحب الحسنين) وفي بدء الجملة التي تكون صلة لاسم الموصول (جاء الذي إنّ حديثه يعجبني) وبعد القسم (والله، إنّ العلم نافع).
- (٢) حُكيت بالقول (جاءت بعد فعل القول): قال سعيد: إنّ الجوّ بارد (« إن » الجوّ بارد » جملة مقولة القول،
   وهي تصلح لأن تكون بدء الكلام). « زرته وإنّي ذو أمل » « إنّي ذو أمل » جملة في محلّ نصب حال
   (بعد واو الحالية).
- (٣) لو قلنا: اعلم أن العلم نافع (فهمزة «أن » تكون مفتوحة لأنّ «أنّ وما بمدها » يتأول بمصدر يقع مفعولاً به للفعل «علم ». فإذا قلنا: اعلم إنّ العلم لنافع، كسرنا همزة «أن »).
- (٤) إذا جاءت «أن » بعد «إذا » الفجاءة (وليس بعدها لآم التوكيد): « سعت صوتاً مقلقاً ، فالتفت فإذا أنه ذئب يعوي (هنا يجوز فتح همزة أن وكسرها). فإذا تلتها لام التوكيد « .... فإذا إنّه لذئب .... » (تمين كسر همزة «أن »). وكذلك في القسم: « اقسم بالله أنه بريء (يجوز الوجهان في «أن »). فإذا قلنا: «أقسم بالله إنه لبريء » (كانت همزة «ان » مكسورة). نمي ينمي: رفع ، نسب (صحّ عن المتقدّمين).
- (٥) إذا جاءت «أن» مسبوقة بفاء الجزاء (في جملة شرطية أو شبيهة بالشرطية)، فهمزة «أن» تكون مكسورة: ومن يتب من ذنوبه، فإن الله غفور رحيم. يطرد: يأتي بلا شواذ.
- (٦) إِنَّ لام التوكيد تدخل على الخبر جوازاً: إِنِيَّ واثق إِنِي لواثق (ولكن همزة «أن » تكون في الحالين مكسورة).
- (٧) ولام التوكيد هذه تدخل على الفعل المضارع إذا كان مثبتاً. إن الإنسان ليرضى عن المحسن في كل حين،
   أو إذا كان اسم فعل (بعنى الفعل المضارع): إن زيداً لنعم الرجل ولنعم الرجل زيد. ولكنها لا تدخل على الفعل الماضي ولا على الفعل المضارع إذا جاء منفياً، فلا يقال: إن زيداً لرضي أو أن زيداً للا يرضى.

وقد يَليها مَعَ قَدْ، «كَإِنَّ ذا لقد سها » على العِدا مُسْتَحْوِذا (١٠).

كنت أود أن أنسُق تآليف آبنِ مالكِ وشروحها وحواشِيها نسْقاً منطقيًا - كما كنت قد فعلت بتآليفِ آبن هشام الأنصاريّ (٣: ٧٨٣ - ٧٨٧) - ولكنْ يبدو أن الشروح والحواشي على تآليفِ ابن مالكِ أكثرُ تعقيداً منها على شروح ابنِ هشام من أدركني زمنُ الطبّاعة - وأنا في إعداد هذا الجزء للطبع (وإن كان وضعه بالتأليف والترتيب والنسخ قد تم منذ زمن بعيد). من أجل ذلك آثرتُ الطريقة التالية، وهي أهون عليّ. فعسى أن تُتاح فرصةٌ في الطبّعات المقبلة فأستدرك هناك ما فاتني هنا.

ويرى القارىءُ أنّ الطّبَعاتِ الحديثة هنا قليلةٌ (ولا أعتقدُ أنها في الأصل قليلةٌ). غير أنّني قدِ اعتمدتُ في جمع هذه الكتب مكتبة جامعة بيروت العربية (وكتبُ آبنِ مالكِ فيها قليلةٌ جدًّا لا تتجاوز أربعةً) ومكتبة يافث في الجامعة الاميركية في بيروت (وكانت كتب آبنِ مالكِ فيها قليلة أيضاً) ثم معجم المطبوعات العربية ليوسف إليان سركيس (مصر ١٣٤٦ - ١٣٤٧ هـ= ١٩٢٨م) و «تاريخ الأدب العربيّ » لكارل بروكلمن (خسة أجزاء، ليدن

#### كتب ابن مالك:

- ★ أَلفيّة آبنِ مالكِ، وتُعرف أيضاً باسم « الخُلاصة »: (شرح دى ساسي)، باريس ١٨٣٣ م
   ( ١٢٤٩ هـ).
- بولاق ۱۲۵۱ ، ۱۲۵۳ ، ۱۳۰۷ ، ۱۳۰۷ ، ۱۳۲۹ ، ۱۳۲۹ هـ. القاهرة (المكتبة التجارية) الطبعة الثالثة ۱۹۳۲ م.
  - (مع شرح لعبد الواحد)، كاونبور (الهند) ١٢٦٠ هـ.
- في مجموع «أمهات الفنون » (مصر؟) ١٢٨٠، ١٢٨١، ١٢٩٥ هـ (١٨٦٣ ١٨٧٨ م).

<sup>(</sup>١) وتدخل هذه اللام على «قد » التي تسبق الفعل الماضي لتوكده أو على الفعل المضارع لتكسبه تأكيداً: لقد جاء سعيد مسروراً – ولقد يكون الحسن محبوباً.

- القاهرة (طبع حجر مطبعة المدارس)<sup>(۱)</sup> ۱۲۹۰ هـ.
  - · قسنطينة (الجزائر) ١٨٨٧ م (١٣٠٥ هـ).
- (نشرها غوغييه)(٢)، بيروت (المطبعة الأدبية) ١٨٨٨ م (١٣٠٦ هـ).
  - ؟ (مطبعة محمّد أبي زيد) ١٣٠٦ ، ١٣٠٧ هـ .
    - مصر (المطبعة البارونية) ١٣٠٨ هـ.
  - طهران (طبع حجر) ۱۲۸۸ (نیروزیة: فارسیة)= ۱۳۱۰ هـ.
    - ؟ (في مجموع) ١٣١٠ ، ١٣١٣ هـ.
- (حرّرها محمّد حسن علي)، لكنهو (طبع حجر) ١٨٩٨ م (١٣١٦ هـ).
- نشرها أنريكو فيتو<sup>(٣)</sup> مع ترجمة وشرح) بيروت ١٨٩٨ م (١٣١٦ هـ).
  - لاهور (الهند) ۱۹۰۲ م (۱۳۲۰ هـ).
    - فاس ۱۳۲۳ هـ.
  - مصر (المطبعة الحسينية) ١٣٢٥ هـ).
  - مصر (المطبعة الميمنية)، مراراً ثمّ ١٣٣٠ هـ.
- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح (للبخاري)، الهند ١٣١٩؛ (تحقيق
   محمّد فؤاد عبد الباقي)، القاهرة (دار العروبة) ١٩٥٧ م.
  - ★ أرجوزة في المثلثات (٤) (نشرها محمّد الأمين الشنقيطي)، القاهرة ١٣٢٩ هـ.
- ★ تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد (تحقیق محمد کامل برکات)، القاهرة (دار الکاتب العربي)
   ۱۹۹۷ م.
- لامية الأفعال (المفتاح في أُبنية الأفعال)، بطرسبورج ١٨٦٤ م (١٣٨١ هـ)؛ (مع الألفية)،
   بيروت ١٨٨٨م (١٣٠٦ هـ).
- ★ تحفة المودود في المقصور والممدود (تحرير إبراهيم اليازجي)، القاهرة (مطبعة البيان)
   ١٨٩٧ م (١٣١٥ هـ)؛ (نشرها محمد بن الأمين الشنقطيّ مع أرجوزة المثلثات لابن مالك)؛
   (مطبوع مع الاعلام)، مصر ١٣٢٩ هـ.
  - ★ منظومة فيا ورد بالواو والياء (في مجموعة)، القاهرة (المطبعة الخيرية) ١٣٠٦ هـ.
    - \*\* شروح وحواش على كتب ابن مالك مباشرة:

<sup>(</sup>١) طبعة واحدة أو طبعتان (؟).

<sup>.</sup> Goguyer (Y)

<sup>.</sup> E. Vitto ( ")

<sup>(</sup>٤) يرد هذا الكتاب بعناوين مختلفة: الاعلام أو اكيال الاعلام بمثلث الكلام (سركيس ٢٣٣) وأرجوزة في المثلثاث - بيان ما فيه لفات ثلاث فأكثر - المثلث ذو المعنى الواحد (بروكلمن ١:٣٦٣، الملحق ٥٦٦).

(أ) على ألفية ابن مالك:

١٣٠٢؛ القاهرة ١٣٤٢ هـ؛

- شرح على ألفية ابن مالك لأبي زيد عبد الرحن بن عليّ المكودي (ت ٨٠١ هـ)، مصر (طبع حجر) ١٣٠٩ هـ؛ القاهرة (المطبعة الشرفية) ١٣٠٠ هـ؛ القاهرة (المطبعة الشرفية) ١٣٠٥ هـ؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) ١٣٠٥ هـ؛ ثم ١٣٠٥ هـ؛ ثم ١٣١٥ ، ١٣١٠ هـ، ثم بلا تاريخ؛ القاهرة (المكتبة التجارية) ١٣٥٤ هـ. الدرة المضية ...... لبدر الدين محمد بن محمد بن عبد الله (ت ٦٨٦ هـ)، بيروت
- منهج السالك في الكلام على ألفيّة ابن مالك، لأثير الدين أبي حيّان الأندلسي (ت ٧٤٥ هـ)، (حرّره وقدّم له سدني غليزر)، نيوهافن (جميّة الاستشراق الاميركية) ١٩٤٧ م.
- شرح ألفية ابن مالك، لعبد الله بن عبد الرحمن: بن عقيل (ت ٧٦٩ هـ)، بولاق ١٢٥١، ١٢٥٣ هـ، ١٢٨١ هـ؛ القاهرة (دار الطباعة) ١٢٦٥ هـ؛ (نشرها ديتريشي)، ليبسك ١٨٥١ م (١٢٦٨ هـ)؛ برلين ١٨٥٢م بيروت (المكتبة العمومية) بلا تاريخ ثم ١٨٧٣م (١٢٨٩ هـ)؛ القاهرة (١٨٥٣ هـ)؛ القاهرة (١٨٥٣ هـ)؛ القاهرة (١٨٥٨ هـ)؛ القاهرة (١٨٥ هـ)؛ القاهرة (١٨٥٨ هـ)؛ القاهرة (١٨٥ هـ) القاهر
  - شرح خطبة (مقدّمة) ألفية ابن مالك، تأليف محمد الكردودي، فاس (بلا تاريخ).
- أوضح المسالك أو التوضيح لابن هشام الأنصاري (ت ٧٦٢هـ) (تحرير عبد الرحيم الصفيبوري)، كلكتا ١٣٤٨هـ= ١٨٣٢م، ١٣٣٧هـ (١٢٥٣هـ)؛ القاهرة ١٣٠١، ١٣١٦ ما ١٣٦٦ هـ؛ القاهرة (مكتبة ومطبعة عدد على صبيح وأولاده)، الطبعة الثالثة ١٩٦٤؛ القاهرة (المكتبة التجارية)، الطبعة الرابعة ١٩٥٦م؛ بيروت (دار إحياء العلوم) ١٤٠١هـ= ١٩٨١م.
- المقاصد النحويّة في شرح شواهد الألفية (ويعرف بعنوان: الشواهد الكبرى)، لبدر الدين محود بن أحمد العيني (ت ٨٥٥ هـ)، القاهرة ١٢٩٧ هـ؛ (على هامش «خزانة الأدب» للبغدادي)، القاهرة ١٢٩٩ هـ.
- منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، لعلي بن محمد الأشمونيّ (ت نحو ٩٠٠ هـ)، (بهامش حاشية على شرح الأشموني)، بولاق ١٣٠٥ هـ؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) ١٣٠٥ هـ؛ القاهرة (المطبعة الأزهرية) ١٣١٥هـ؛ (حققه محمد محيي الدين عبد الحميد)، القاهرة (مكتبة النهضة المصرية) ١٩٥٥ م.
- البهجة (١١ المَرْضيّة (شرح الألفية) لجلال الدين السيوطيّ (ت ٩١١ هـ)، لكنهو ١٨٣١ م

<sup>(</sup>۱) ربّا قرئت «النهجة» بالنون راجع سركيس، ص ٢٠٧٦؛ بروكلمن ١: ٣٦٢، الملحق ٢: ٢٢٥ (الكتاب رقم ١٥ فيها).

- (١٣٤٧ هـ)، طهران (طبع حجر) ١٣٤٨ ، ١٣٦٨ هـ؛ القاهرة ١٢٨٦ هـ؛ تبريز (طبع حجر) ١٢٨٦ هـ؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) (طبع حجر) ١٢٨٦ هـ؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) ١٣٩٠ هـ؛ (بامش الأزهار الزينية) بولاق ١٢٩٤ هـ (؟)؛ القاهرة ١٣١٩ هـ.
- تمرين الطلاّب في صناعة الاعراب (على القسم النحوي من الألفية) لخالد بن عبد الله الأزهري (ت ٩٠٥هـ)، بولاق ١٢٥٢، ١٢٩٢ هـ؛ القاهرة (طبع حجر) ١٢٧٤، ١٢٨٩، ١٢٩٣ هـ؛ القاهرة (المطبعة الأزهرية) ١٣٠١ هـ؛ القاهرة (مطبعة محمّد مصطفى) ١٣٠٢؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) ١٣٠٥؛ القاهرة ١٣٠٨، القاهرة ١٣٠٥، القاهرة ١٣٠٥،
- موصل الطلاب إلى قواعد الاعراب لخالد بن عبد الله الأزهري (ت ٩٠٥ هـ)، (بهامش « تمرين الطلاب)، سنة؟.
- الأزهار الزينية في شرح متن الألفية، تأليف أحمد بن زيني دحلان (ت ١٣٠٤ هـ)، بولاق ١٢٩٤ هـ؛ ١٣١٨ هـ.

#### (ب) شروح على لامية الأفعال:

- شرح بدر الدین بن مالك (ت ٦٨٦ هـ)، هلسنغفورس فنلندة ١٨٥١ م (١٢٦٨ هـ)؛ (نشرها كلغرن)، هلسنغفورس ١٨٥٤ م (١٢٧١ هـ)؛ (نشرها كلغرن وقولك)، بطرسبورج ١٣١٢ م (١٢٨١ هـ)؛ (نشرها قولك)، ليبسيغ ١٨٦٦ م (١٢٨٣ هـ)، بيروت ١٣١٢ هـ (سركيس ٢٣٥).
- الهند ۱۲۶۱ هـ؛ (في «مجموع من مهمّات الفنون »): القاهرة ۱۲۷۳، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۰، ۱۲۸۰، ۱۳۸۵ هـ؛ فــاس ۱۳۲۸، ۱۳۰۵، ۱۳۲۳ هـ؛ فــاس ۱۳۱۷ هـ؛ فــاس ۱۳۱۷ هـ؛ فــاس ۱۳۱۷ هـ؛ فــاس
- الشرح الكبير والشرح الصغير، لحمد بن عمر بن بحرق اليمني الحضرمي (ت ٩٣٠ هـ)،
   القاهرة ١٣٠٥ هـ؛ تونس ١٣٢٩ هـ.
- حاشية على « لامية الأفعال »: لأحمد الرفاعي المالكي الأزهري، القاهرة ١٣٩٧، ١٣٠٤،
   ١٣٠٦ هـ.
- حاشية على الشرح الكبير والشرح الصغير (لابن بحرق)، تأليف محمد الطالب بن حمدون بن
   عبد الرحمن بن الحاج السلمي الفاسي، فاس ١٣١٥ هـ؛ القاهرة ١٣١٨ هـ.

#### (جـ) خلاصة ومعارضة:

- · خلاصة الخلاصة (الألفية) لمؤلّف مجهول، لكنهو (بلا تاريخ).
- المعارضة على ألفية ابن مالك أو الاحرار (؟ بروكلمن ١: ٣٦٢، السطر ٢٢، الملحق ١:
   ٥٢٣، رقم ٢٥، ٣: ١٢١٥، السطر الخامس)، لعبد الودود بن على بن أحمد بن المختار

- الشنقيطي (ت بعد ١٣٠٠)، القاهرة ١٣٢٧ هـ.
- شروح وحواش على شروح وحواش (منسوقة بحسب وفيات مؤلفيها والذين لم أعثر الآن
   على تواريخ وفياتهم ألحقوا بآخر هذه القائمة):
- حاشية على شرح ابن عقيل لعبد الرحمن بن صالح المكودي (ت ٨٠١ هـ)، القاهرة ١٢٧٩، ١٢٠٥ هـ.
- التصريح بمضمون التوضيح على أوضح المسالك على ألفية ابن مالك، لخالد الأزهري (ت ٩٠٥ هـ)، بولاق ١٣٠٦، ١٣٩٤ هـ؛ القاهرة (مطبعة محمد مصطفى) ١٣٠٥ هـ؛ القاهرة (المطبعة الأزهرية) ١٣٢٥، ١٣٢٦، ١٣٤٤ هـ؛ طهران ١٢٨٦ ثم ١٣٩٩ هـ (١٨٨١م)
- حاشية لابن زين الدين الحمصي (ت ١٠٦١ هـ) على شرح التوضيح لخالد الأزهري (بهامش « التصريح بمضمون التوضيح ») ، مصر ١٣٠٥ هـ .
- حاشية (على البهجة المرضية للسيوطي)، تأليف ياسين بن زين الدين عليم الحمصي العليمي (توفي في عاشر شعبان من سنة ١٠٦١ = ١٠٦١ م)، فاس ١٣٢٧هـ؛ القاهرة ١٣٠٥، ١٣١٥ ثم (بهامش التصريح على التوضيح، تأليف خالد بن عبد الله الأزهري)، طهران ١٨٨١م (١٨٩٩هـ) و ١٨٨٨م (١٣٠٦هـ).
- حاشية على شواهد شرح ابن عقيل، لعبد المنعم الجرجاوي (ت ١١٩٥ هـ)، بولاق ١٢٦٤ هـ؛ القاهرة ١٢٨٠، ١٣٠١، ١٣٠٥، ١٣١١ هـ.
- حاشية الشيخ أبي العبّاس شهاب الدين أحمد بن عبد الفتاح الجيري الملوي (ت ١١٨١ هـ) على شرح المكودي على ألفية ابن مالك، مصر (طبع حجر) ١٢٧٩ هـ؛ القاهرة (مطبعة عمد مصطفى) ١٣٠١ هـ؛ القاهرة (المطبعة الشرفية) ١٣٠٣ هـ؛ القاهرة (المطبعة الحيريّة) ١٣٠٥ هـ؛ القاهرة (المطبعة الميمنيّة) ١٣٠٥ هـ، ثم (بهامش شرح المكودي)، القاهرة (؟)
- شرح شواهد ابن عقيل، تأليف عبد المنعم الجرجاوي (ت ١١٩٥)، القاهرة (المطبعة الميمنية) ١٣٠٨ هـ؛ القاهرة (مطبعة عبد الرزاق) ١٣١١ هـ.
- زواهر الكواكب لبواهر المواكب، تأليف أبي عبد الله محمد بن علي بن سعيد التونسي (ت ١٢٩٣ هـ)، وهي حاشية على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، تونس ١٢٩٣، مدر ١٢٩٨
- فتح الجليل على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك أو حاشية السجاعي، تأليف أحمد بن محمد السجاعي (ت ١١٩٧ هـ)، بولاق ١٢٧٠، ١٢٨٦، ١٢٩٠ هـ؛ القاهرة (مطبعة شرف) ١٣٠٦ هـ؛ القاهرة (المطبعة الميمنية) ١٣٠٦ هـ؛ (مع تقرير الشيخ محمّد بن محمد الأنبابي المتوفّى سنة ١٣١٣ هـ)، بولاق ١٣٠٣ هـ.

- حاشية على أوضح المالك، للطيّب بن عبد الجميد الكراني (؟) (المتوفى سنة ١٣٣٧ هـ)،
   فاس ١٣١٥ هـ.
- حاشية لمحمد على الصبان (ت ١٣٠٦ هـ) على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، بولاق ١٣٨٠ ، ١٣٨٥ هـ.
- نظم أوضح المالك إلى ألفية ابن مالك، تأليف أبي عبد الله محد بن حمدون بن الحاج السُّلمي (ت ١٣٤٧ هـ)، فاس ١٣١٨ هـ.
- شرح نظم أوضح المالك .... تأليف ابن حمدون السلمي (مطبوع مع «نظم أوضح المالك »).
- حاشية على شرح الأزهرية لخالد الأزهري، تأليف حسن بن محمّد العطار (ت ١٣٥٠ هـ)، القاهرة (المطبعة المنية) ١٣٠٧ هـ؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) ١٣٠٧ هـ؛ القاهرة (المطبعة المنينية) ١٣٠٧ هـ.
- حاشية حمدون بن الحاج السلمي (ت ١٢٧٣ هـ) على شرح مجرق على لامية الأفعال لابن مالك، فاس ١٣١٥ هـ.
- كشف الخفاء والغطاء: حاشية على أوضح المسالك، للطالب بن حمدون بن الحاج السلمي (ت ١٣٧٤ هـ)، فاس (؟) ١٣١٨ هـ.
- فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل، تأليف محمد بن عبد الرحمن الشهير بلقب قطّة العدوي (ت ١٢٨١ هـ)، بهامش حاشية الجُرجاوي، بولاق ١٣٦٤ هـ؛ ثم (مستقلة) بيروت ١٨٧٢ م (السطر العاشر)، الملحق ١: ٥٢٤ (السطر الثالث)؛ القاهرة ١٣٠٥ هـ؛ بهامش شرح شواهد ابن عقيل، القاهرة (المطبعة الميمنية) ١٣٠٨ هـ؛ القاهرة (مطبعة عبد الرزاق) ١٣٠١ هـ.
- حاشية على شرح ابن عقيل، تأليف محمد الخِضريّ الدمياطي (ت ١٣٨٨ هـ)، القاهرة ... ١٣٧٢ ، ١٣٢٥ هـ. ...
  - حاشية نصر الهوريني (ت ١٢٩١ هـ) على « منهاج السالك » للاشموني ، بولاق ١٢٩٤ هـ .
- حاشية الشيخ أحمد الرفاعي الأزهري (ت بعد ١٣١٢ هـ) على شرح بحرق على لامية الأفعال لابن مالك، القاهرة (المطبعة الوهبية) ١٣٩٧ هـ؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) ١٣٠٤ هـ.
- تقرير العالم (حاشية على حاشية الصبان) لحمد الأنبابي (ت ١٣١٣ هـ)، بولاق ١٢٨٨ هـ.
- حاشية محمد علي بن سعيد على منهاج السالك، فارس (طبع حجر) ١٣٦٨ هـ (؟). تونس ١٢٠٠ - ١٢٠٨ ، ١٢٩٢ – ١٢٩٣ هـ .
- تقريرات على حاشية السجاعي لمحمد بن محمد الأنبابي (ت ١٣١٣)، بولاق (؟) ١٢٩٦،
   ١٣٠٣ هـ.

- تقرير على حاشية الصبان (على شرح الأشموني لألفية ابن مالك)، تأليف اساعيل الحامدي (ت ١٣١٦ هـ)، مصر ١٣٠٥ هـ.
- شرح محمد المهديّ بن محمد الوزاني (ت ١٣٤٢ هـ) على شرح المكودي على ألفية ابن مالك، فاس ١٣١٨ هـ.
- إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك، تأليف عبد الجيد الشرنوبي (ت ١٣٤٨ هـ)، بولاق ١٣١٩ هـ.
- منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة (الطبعة العاشرة)....الطبعة الحادية عشرة ١٩٦١م.
  - بغية السالك إلى أوضح المالك، تأليف عبد المتعال الصعيدي (نحو ١٩٧٥ هـ ؟)....
     شروحٌ وحواش لم أستطع تحقيق مؤلفيها فسردتها بحسب تواريخ طبعها:
    - حاشية ميرزا أحمد طالب (على البهجة للسيوطي)، طهران ١٣٧٥ هـ.
- إرشاد السالك إلى فهم ألفية ابن مالك، تأليف محمد بن مسعود الشرمباطي العثاني، فاس ١٣٠٥، ١٣٠٥ هـ.
- حاشية المهدي بن مصطفى القرشي (النقرشي؟) على ألفية ابن مالك، فارس إيران ١٣٠٩ هـ.
- حاشية على شرح المكودي لأحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج، فاس (بلا تاريخ)؛ القاهرة (بهامش شرح المكودي)، ١٣١٥ هـ.
- حاشية ...... على شرح بحرق على لامية الأفعال لابن مالك، فاس ١٣١٥ هـ، القاهرة (مطبعة محمد مصطفى) ١٣١٨ هـ.
  - حاشية على شرح المكودي، تأليف المهدي بن سليان الصدري، فاس (؟) ١٣١٨ هـ.
- التوضيح أو تهذيب أوضح المالك: حاشية ألفها محدّ سالم على وأحمد مصطفى المراغي،
   القاهرة (مطبعة السعادة) ١٣٢٩ هـ (١٩١١ م).
- الكواكب الدرية (شرح الألفية)، تأليف صالح بن عبد الصنوع الآبي الأزهري، القاهرة ١٣٤٤ هـ.

القواعد الأساسية للغة الغربية حسب منهاج شرح الألفية، تأليف .... القاهرة () ١٣٥٤ هـ. فوات الوفيات ٢: ٢٨٤ – ٢٨٥؛ الوافي بالوفيات ٣: ٣٥٩ – ٣٦٤؛ ابن قنفذ ٣٣٣؛ بغية الوعاة ٥٣ – ٢٢٧ - ٣٦٣ الذهب ٥: ٣٣٩؛ نفح الطيب ٢: ٢٢٢ – ٣٣٣، ٦: ٢٤٦ بغية الوعاة ٥٠ - ٢٢٣؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٨٦١ – ٨٦٠؛ نيكل ٣٥٧ – ٣٥٨؛ عتارات نيكل ٢٠٠؛ بروكلمن ١: ٣٥٩ – ٣٦٣، الملحق ١: ٢١٥ – ٢٥٠؛ سركيس عتارات نيكل ٢٠٤؛ بروكلمن ١: ٣٥٩ – ٣٦٣، الملحق ١: ٢٣١ – ٢٣٤)؛ معجم المؤلّفين ١٠: ٢٣٢ – ٢٣٤؛ العربي ٩/ ١٩٧٢؛ العربي ٩/ ١٩٧٢.

# محّد بن الحسن القلعيّ

١- هو أبو عبد الله عمد بن الحسن بن علي بن منمون التميمي القلعي، نسبة إلى قلْعة بني حماد (فقد كانَ جد أبيه ميمون قاضيا فيها). نشأ في مدينة الجزائر وأخذ فيها عن محد بن منداس. ثم إنه انتقل إلى بجاية واستوطنها، وفيها برع واشتهر. وقد تصدر للتدريس في فنون العربية - اللغة والنحو والأدب - . وتُوفيي في بجاية، سنة ٣٧٣ هـ (١٢٧٤ - ١٢٧٥ م).

٢ - كان محدّ بنُ الحسنِ القلْمي مُشارِكاً في عددٍ من فنونِ العِلم، في الغِقه والتاريخ واللغة والنحو والأدب، بارعاً في علم التصريف مُحبًّا للتعليلِ على طريقة ابنِ جنيّ (١). كما كان شاعراً على شعرهِ نفحة دينيّة ونفحة صوفيّة. وكانَ مُصنّفاً له: المُوضح في علم النحو - حَدَقُ العيون في تنقيح القانون (نحو) - نَشْر الحَفيّ في مُشكلاتِ أبي علي الفارسي في كِتابه: الإيضاح في النحو).

### ۳- مختارات من آثاره

- قال محمّدُ بن الحَسَنِ القَلْمِيُّ في مدحِ الرسول:

أمِنْ أَجْلِ أَنْ بَانُوا فَوَّادُكُ مُغْرَمُ وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّ جِسْمَكَ مُنْجِدٌ وَمِنْ قَائِلُ فَي نَظْمَهِ مُتَعجّباً: ولا عجب أَنْ فَارَقَ الجسمَ قلبُهُ، عساهُمْ، كما أَبْدَوْا صُدوداً وجفوةً،

وقلبُكَ خَفَّاق ودمعُك يَسْجِم (٢)؟ وقلبُكَ مَعْ مَنْ سار في الرَّكْبِ مُتْهِمُ (٣). أجسْمٌ بلا قلب، فكيفَ رأيتُمُ؟ فحَيْثَ ثَوى الحبوبُ يَنْوِي الْتَيَّمُ (١)! يعودون للوصل الذي كنتُ أعلم.

<sup>(</sup>١) ابن جنَّى: أبو الفتح عثمان (ت ٣٩٢ هـ) من أُمَّة النحو والأدب.

<sup>(</sup>٢) بانوا: ذهبوا، ابتعدوا. سجم الدمع: سال.

<sup>(</sup>٣) أنجد الرجل: جاء نجداً (المكان العالي). الركب: الجاعة المسافرون معاً. أتهم (بفتح فسكون) الرجل: نزل إلى تهامة (بالكسر): ساحل الحجاز (المكان المنخفض). - يريد أن يقول: حاجات جسمي مختلفة من حاجات قلبي (نفسي، عقلي).

<sup>(1)</sup> ثوى: مكث. المتيم: الذي تيّمه (ذلّله) الحب.

إليك، رسولَ الله، أرفَعُ حاجتي؛ فقد سارتِ الرُّكبانُ واغْتَنموا المُنسى، وهَبْني عَصَيْتُ اللهَ جهلاً وَصَبْوةً، وقد أَثقلَتْ ظَهْري ذُنوبٌ عظيمةً،

- وله من قصيدة يبدو عليها أثرُ ابنِ عبدونٍ: «الدهر يفجّعُ بعدَ العينِ بالأثرَ »(1):

الخُبْرُ أصدقُ في المرأى من الخَبَرِ. وخَلِ عن زَمنِ تخشى عواقبَه، وخَلِ عن زَمنِ تخشى عواقبَه، أين الألى جَنَبوا خَيْلًا مُسَوَّمةً تنافَس الناسُ في الدنيا، وقد عَلِموا أوْدى بدارا وأوْدى بابنِ ذي يَزَنِ

فَهَدِ العُذْرَ، ليسَ العينُ كَالأَثرِ (٥). إنّ الزمانَ إذا فكّرتَ ذو غِيرِ (١). وشَيّدوا إرَماً خوفاً من القَدَرِ (٧)؟ أنّ المُقام بها كاللَّمْحِ بالبَصرِ. . وفَل غَرْبَ هِرَقْلِ؛ إنّه لَحَرِي (٨)!

<sup>(</sup>١) الهيّم جمع هاثم: الذي اشتدّ عطشه، الذي اشتدّ حبّه، الذي سار على وجهه لا يدري إلى أين يذهب.

 <sup>(</sup>٢) المنية: ما يتمنّاه (برغب فيه) الإنسان. اغتنموا (ربحوا) المنى: وصلوا إلى مكّة والمدينة. محرم = محروم
 (من الذهاب إلى الحجّ).

<sup>(</sup>٣) الصبوة: الميل إلى النساء.

<sup>(</sup>٤) راجع الجزء الخامس، ص١٩٢.

<sup>(</sup>٥) مهد العذر (اجعل طريق اعتذاري إليك مهداً: سهلاً في المدير): اقبل عذري. العين: الشخص الماثل (القائم أمام الرائي من كل شيء . أ

<sup>(</sup>٦) خلّ عن زُمن: اتّرك التذكّر لّزمن. غير (بكسر ففتح) الدهر: أحداثه وأحواله المتغبّرة. ومجوز أن تكون جماً لكلمة «غيرة » (بكسر ففتح ففتح) راجع تاريخ العروس (الكويت ٣: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٧) جنّب القوم خيلهم (جعلوها تسير مسرجة ملجمة إلى جنب إيلهم، استعداداً للقتال). الموّمة: المعدّة (٧) جنّب القوم ففتح فدال مشدّدة مفتوحة):، المهيأة. شيّد: بنى بالحجارة الضخمة. إرم (بكسر ففتح) مدينة قدية، قبل كانت سقوفها من النحاس (وقد سفّه ابن خلدون، في مقدمته، هذا القول، وقال: هي ارم ذات المهاد أو الأعمدة، أي البلدة التي يسكن أهلها في الخيام).

<sup>(</sup>٨) أودى الدهر بالرجل (أهلكه). دارا ملك فارسي ابن ذي يزن (ملك من ملوك اليمن العرب). فلّ : ثلّم (قطّم). الغرب: حدّ السيف. هرقل: ملك من ملوك الروم. إنّه لحري: إنّه حريّ بذلك (جدير به، ينتظر منه ذلك: حريّ بالدهر أن يهلك كلّ الناس، وحريّ بهرقل أن يُهلِك كما يهلك جميع الناس).

ولْتَفْتَكِرُ فِي ملوكِ العُرْبِ من يَمَن، وَلْتَعْتَبِرْ عِلوكِ الصينِ من مُضرِ (١): أَفناهُمُ الدهرُ أولاهُمْ وآخِرَهُمْ لم يبتى منهم سوى الأساء والسيّر..

٤- \*\* تعریف الخلف ۲: ۳۵۹-۳۳۳ عنوان الدرایة ۹۶- ۹۹ تاریخ الجزائر العام ۲: ۳۱ - ۹۲ تاریخ أعلام الجزائر ۱٤۸- ۱٤۹ الأعلام للزركلي ۳: ۳۱۷ (۲۸۳).
 (۸٦) الطمّار ۹۵- ۹۹ الأصالة ٤: ۱۹ (ص ۲۸۳).

# ابن الجنّان الشاطبي

١ - هو فخرُ الدين أبو الوليدِ محمدُ بنُ (الشريف، المشرَّف) سعيدِ بنِ هشامِ بن الجنّان الشاطيُّ الحنفيَّ، وُلِدَ في شاطبةَ سَنَةَ ٦١٥ للهجرة (١٢١٨ - ١٢١٩ م).

قَدِمَ ابنُ الجنّانِ الشاطيُّ إلى الشامِ وسَكَنَ دِمَشْقَ وصَحِبَ فيه كمالَ الدين عُمرَ بنَ أَحَدَ بنِ العديم (٥٨٨ – ٦٦٠ هـ) وابنَه مَجْدَ الدين فانتقلَ في صُحْبَتِها من المذهبِ المالكيّ إلى المذهبِ الحَنفي، وفي دِمَشْقَ درّسَ في المدرسةِ الإقباليّة، وكانتْ وفاتُه سَنةً ١٧٥ هـ (١٢٧٦ – ١٢٧٧ م).

٢- كانَ ابنُ الجَنَّان الشاطبيُّ أديباً فاضلاً وشاعرا مُحسناً على الطريقة الصوفية.

### ٣- مختارات من شعره

- قال ابن الجنّانِ الشاطبي في الأغراض الصوفية:

أَفنانِيَ القَبْـــِـضُ عنّي حَتّـى تلاشى وُجودي<sup>(۱)</sup>. وجاءني السَّطُ يُحــي روحي بِفَضْل وُجودي<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) ولتفتكر (فكّر أنت في ما صار إليه أمر ملوك العرب). مضر: عرب الشيال. وملوك الصين، في التاريخ، لا صلة لهم بمضر.

<sup>(</sup>٢) القبض: حال يكون الصوفي فيها مجذوباً إلى الله (لا وجودَ شخصيًّا له).

 <sup>(</sup>٣) البسط ضد القبض. يظل الصوفي في هذه الحال قريباً من لطف الله، ولكن الله يُبقي له وجوده الشخصي
 رحمة بالناس كيلا يفزعهم أن الإنسان يكن أن يصل إلى تلك المرتبة.

فَقُلْتُ لَلنَفْسِ: شُكراً، لذاك بالنَفْسِ جودي (١٠). وقُمَّت أَشْطَح سُكْراً، فَغِبْتُ عن ذا الوجود (٢٠)!

- وقال آبنُ الجنّان، على الطريقة الصوفية (القدح المعلّى ٢٠٧):

وافَى شَذاهُ فظِلْتُ منه أَسْكَرُ (۱). جاء النسيم بعَرْفِها يَتَبَخْتَرُ (١). إلّا فتسى في حُبّه مُتَنكِّر (٥). ولِسانه عمّا به يَسْتَخْبِر (١)، وسَرَى له مِنْ نَشْرِ ليلى العَنْبر (٧)، نشوان في تلك الصّبابة يعثر (٨) يُبدي الذي يُخفيه منه ويُضْمِر.

خَبَرٌ بأنفاسِ الرياحِ مُعَطَّرُ للهِ ما أَحْلَى شائلَه اليي وافَى وما في القوم من يَدْري به تُسلَى أحاديثُ الغرام بقلبه، حتَّى إذا غنَّى له الحادي بهم، هز المعاطف ثم راح مُولَّها حمينًا في العاشقين، كما ترى - مُتَهَنِّكاً في العاشقين، كما ترى -

- ولابن الجنان أيضاً مقطّمات في مثل ذلك<sup>(١)</sup>:

\* ذَكَرَ العُذيبَ فَهَالَ مِنْ سُكْرِ الهوى صبُّعلى صُحُفِ الغرامِ قدِ انْطَوى (١٠٠).

<sup>(</sup>١) إذا وصلت إلى مثل تلك الحال هان عليّ بذل نفسي (الاستغناء عن الحياة في هذه الدنيا).

 <sup>(</sup>٢) الشطح: كلام على ظاهره رُعونة (خفّة وحمق وتصريح بما لا يجوز للعاقل أن يصرّح به). السكر: غيبة تحصل للصوفي إذا جاءه لطف من الله أخرجه من شعوره بما حوله.

<sup>(</sup>٢) الشذا: طيب الرائحة.

<sup>(1)</sup> الشمائل جمع شمال (بالكسر): الخلق، السجيّة، الصفة.

<sup>(</sup>٥) وافى: جاءً ، وصل. فتى (يقصد الشاغر نضه): الرجل الذي يعتمد عليه. في حبّه متنكّر: (يظنّ الناس أن حبّه مثل حبّهم - حبّهم ذلّ للمحبوب، وحبّه اعتزاز بالله).

<sup>(</sup>٦) مع أنّ حبّه في قلبه (قريب منه جدًّا)، فإنّه يتساءل عن هذا الحبّ (لأنّه مستغرب عند البشر).

الحادي: سائق القافلة يغنّي للمسافرين كيلا يَملّوا من طول الطريق. سرى: سافر ليلاً. النشر: الرائحة المنتشرة (الطيّمة).
 المنتشرة (الطيّمة). العنبر: مادّة طيّمة الرائحة. ليلي (كتابة عن العزّة الإلهيّة).

<sup>(</sup>٨) المعطف (بالكسر): رداء واسع يلبس اتّقاء للبرد. والشاعر يقصد العطف (بالكسر: الجانب الأعلى من الجسم). هزّ عطفه: افتخر وأعجب بنفسه (لأنّ الله أنعم عليه بتقريبه - راجع البيت السابق). المولّه: الذي يكاد يُجَنّ من شَدّة الحبّ. نشوان: سكران. الصبابة: الحبّة. يعثر من الصبابة: إنّ الحبّة (محبّة الله) قد شَغَلته عن كلّ شيء حتّى أصبح يعثر (يقم) إذا مشي (أي غافلاً عن كلّ شيء آخر).

 <sup>(</sup>٩) المعاني في القطع التالية صوفية تحتمل تأويلات مختلفة (راجع القطعة السابقة).

<sup>(</sup>١٠) العذيب: نبع ماء قرب ينبُع (بضمّ الباء). وينبع مرفأ المدينة المنوّرة.

عِثْلَهِ وَعِيلُ من طَرَبِ بُمُنْعَطِفِ اللَّوى (۱). فَلَدَا عَلَى عَرْشِ القلوبِ قَدِ السّوى (۲). له. فعَجِبْتُ كَيفَ نَطَقْتُ فيه عن الهوى (۱)! فعرش حيثُ مالَ السرورُ فيه غيلُ. في وتخالُ الغُصونُ فيه تميلُ. ويتخالُ الغُصونُ فيه تميلُ. وولُ. إنّ شرحَ الغرامِ فيه يَطولُ. وولُ. قُلْتُ: أنسى، يا عاذِلِي، ما تَقول؟ وولُه. لَهَدانا مِنْ مُقْلَتَيْهِ رَسولُ (۱)! هواه لَهَدانا مِنْ مُقْلَتَيْهِ رَسولُ (۱)!

٤- \*\* الوافي بالوفيات ١: ١٧٥ - ١٧٥؛ فوات الوفيات ٢: ١٩٥ - ١٩٨؛ القدح المعلّى
 ٢٠٦ - ٢٠٦؛ المغرب ٢: ٣٨٣ - ٣٨٤؛ بغية الوعاة ٤٥ - ٤٦ ؛ نفح الطيب ٣: ٣٠٠ - ١٢٠ ، ٣٥٣ .

# ابنُ الناظرِ القُرَشيُّ

١- هو أبو علي الحُسينُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ عمدِ العزيزِ بن عبدِ العزيزِ بن أبي الأحوصِ القرشي الفهري، أصله من بَلنْسِيَةَ ومولده في جَيّانَ سَنَةَ ٣٠٣ (١٢٠٦ - ١٢٠٧ م)، طَلَبَ العِلْمَ في عددٍ من بُلدانِ الأندلس: أخذَ في غَرناطة عن أبي محمّدِ الكوّابِ وفي إشبيلية عن علي بنِ جابرِ الدبّاج (ت ٦٤٦ هـ) ولازَمَ الشّلوبينَ (ت ٦٤٥ هـ) في الأدبِ

<sup>(</sup>١) وادي العقيق ومنعطف اللوى: مكانان (الأول منهم قرب المدنية)، والثاني اسم عام.

 <sup>(</sup>٢) معبود حسن (يقصد الله). وفي البيت إشارة إلى آياتٍ كثيرة في القرآن الكريم، منها (٢٠: ٥ سورة طه):
 ﴿ الرحن على العرش استوى﴾.

 <sup>(</sup>٣) أوحى (الله) إلى قلبي.... هنا أيضاً إشارة إلى قوله تعالى في سورة النجم (٥٣٠ ٣ - ٤): في حتى محمد
رسول الله: ﴿وما يَنطِق عن الهوى، إنْ هو إلا وحي بوحي﴾.

<sup>(</sup>٤) الفترة: المدّة الفاصلة بين رسالتين. كان بين عيسى بن مريم وعُمّد رسول الله فترة (هدوء ، مدّة لم يعرف البشر فيها ديناً منزلاً).

والنحو وأخذَ عنه أكثرَ كتابِ سِيبَويْهِ. وفي بَلنْسِيةَ أخذ عن أبي الربيعِ بنِ سالم وفي مُرْسِيةَ عن أبي العبّاسِ بن عيّاشٍ وفي جزيرةِ شُقُرَ عن الخطيب أبي بكرِ بنِ وَضّاحٍ وفي مالَقَةَ عن الحاجِّ أبي محدّ بنِ عَطِيّةَ وأبي القاسمِ بن الطّيْلَسانِ.

أقرأ ابنُ الناظرِ القُرُشيُّ القرآنَ والعَرَبيَّةَ (النحو) والأدب في غَرِناطةَ مُدَّة ثُمَّ انتقلَ إلى مالَقَةَ وتصدَّرَ فيها للإقراء والتحديث وخَطَبَ في جامِعها بِضعاً وعشرينَ سَنَةً. ثمَّ إِنَّه غادر مالقةَ إلى غَرِناطةَ فَوُلِّيَ القضاءَ في المَريَّةِ وبَسْطةَ ومالَقَةَ (وهي تابعةٌ لِغَرْناطةَ).

وكانت وفاةُ ابنِ الناظرِ القُرَشيُّ في الرابعَ عَشَرَ من جُهادى الأولى من سَنَةِ ٢٧٩<sup>(١)</sup> (١٣٨٠/٨/١٣ م).

٧- كان ابنُ الناظرِ القُرشيُّ من أهلِ المَعْرفة والدَّراية (العِلمِ بالحديث) والرواية الواسعة (للحديث) ومن القُرَّاء والفُقهاء ، كما كان نَحْويًّا أديباً وشاعراً ، والقطعة الواردة له هنا من لُزومِ ما لا يلزَمُ ، وفيها شيءٍ من الإحسان . ثم هو مُصنفٌ له شرحُ المُستصفى (للإمام الغزّالي؟) وشرحُ الجُملِ (في النحو للزجّاجي؟) ، إلى جانبِ مُصنفاتٍ في القراءات والحديث .

#### ٣- مختارات من شعره

- قال ابن الناظر القرشيّ في الدنيا والآخرة:

رَغِبْتُ عن الدنيا لِعِلْمِيَ أَنّها مَحلُّ حياةِ المرءِ فيه بَلاغُ (٢). وقد لاح في فَوْدَيَّ شَيْبٌ على الرَّدى دليلٌ، وفيه ما أردْتُ - بلاغ (٢). وأمّلُت من مَوْلايَ نِظْرَةَ رحمةٍ يكون بها منّي إليه بلاغ (٤)؛

من بغية الوعاة (ص ٢٣٤) وهي مثبتة بالأحرف. وفي المرقبة العليا (ص ١٣٧): ٦٩٩ (ولكتّها مدوّنة بالأرقام).

<sup>(</sup>٢) رغبت عن الشيء: زهدت فيه وتركته. بلاغ كفاية (ما يتبلّغ به الإنسان كي يبقى حيًّا).

<sup>(</sup>٣) الفود: الشعر في جانب الرأس. الردى: الموت. بلاغ: بيان، انذار.

<sup>(</sup>٤) مولاي: ربّى (ألله). بلاغ: وصول (إلى الجنّة).

فأحظى إذا الأبرارُ قبل لهم غداً: رأيت بنيها ما رَمَتْهُمْ سِهامُها فعُجْت إلى دارِ البقاء بهِمّتي،

هَلُمُّوا إلى دارِ النعيمِ فراغوا<sup>(۱)</sup>. فطاشَتْ، ولا حُمَّ الحِيامُ فراغوا<sup>(۲)</sup>. فعنسديَ عنها راحةٌ وفَراغُ<sup>(۳)</sup>.

﴾ - \*\* المرقبة العليا ١٦٧؛ بغية الوعاة ٢٣٤؛ نفح الطيب ٢: ٥٣٦، ٥٥٠، ٥٥٥، ٥٥٥؛ الأعلام للزركلي ٢: ٢٦٠ (٢٤١).

# سعيد بن حكم القرشيّ

١- هو الأميرُ الرئيسُ أبو عُثانَ سعيدُ بنُ حَكَم بنِ عُمَرَ بن أَحمدَ بنِ حَكم بنِ عبد العزيز بنِ حسكم المُعافريُّ القُرَشيِّ الطَّبِيريُّ، أَصلُه من طَبيرةَ (١٠٥/١٩/٢٩ من غربيِّ الأندلس - وبها مولدُه في سادس ِ جُهادى الآخِرةِ من سَنَة ٢٠١ (٢٩/٢٩/٢٩ م).

تطوّف سعيدُ بنُ حكم في الأندلس مُدّةً ثمّ آستقر في مدينة إشبيلية وقرأ فيها الموطّأ على أبي الحُسين (أبي الحسن؟) بن زَرْقونِ وعلى أبي علي الشلوبين (ت ٦٤٥ هـ). ولكن يبدو أنّه لم يكن على وفاق مع والي إشبيلية من قبل الموحدين فأنتقل إلى المُدْوَةِ المَغْربية فجاء إلى سَبْتة ثم جال في إفريقية (تُونِسَ) والمَغْرب. بعدئذ آستقر مُدّةً في تونِسَ الحاضرة ثمّ جاء إلى جزيرة ميورقة (٥)، وذلك قبل أن يتغلّب عليها الإسبانُ في مُنْتَصَف صَفَرَ من سَنَةِ ١٣٧ (١٢٣٤/١/٢ م). وقد كان له شيءٌ من الإشراف في

<sup>(</sup>١) - هلمُّوا: تعالوا (بفتح اللام)، أسرعوا. دار النعيم: الجنَّة. راغ يروغ: مال، جاء إلى.

<sup>(</sup>٢) بنوها (بنو الدنيا): الناس، طاش: حاد عن الهدف، أخطأ الهدف. سهامها (سهام الدنيا، سهام المنية أو الموت). - كانت سهامها دائماً مصيبة (لم ينج أحد من الموت). حمّ: قرب، الحهام: الموت، راغ: حاد (نجا).

<sup>(</sup>٣) عاج مال، قصد. دار البقاء: الآخرة (في مقابل دار الفناء: الدنيا). فراغ: خلاء البال.

<sup>(</sup>٤) يذكر حسين مؤنس (الحلّة السيراء ٢: ٣١٨، الحاشية) مدينتين باسم طبيرة، إحداها على بعد كيلومترين من مصب نهر منديق في منتصف الساحل الغربي من البرتغال اليوم. والثانية قرب الساحل الجنوبي عند منتصفه. والذي يغلب على الظن أن هذه البلدة الثانية هي التي ولد فيها سعيد بن حكم.

<sup>(</sup>٥) إلى الجنوب الشرقي من الأندلس أرخبيل فيه ثلاث جزر دُوات أحجام ظاهرة: ميورقة (الكبيرة) ومنورقة (الصغيرة) وياسة.

جزيرة مَيورقةَ. ثمّ إنّه جاء إلى جزيرة مَنورقةَ عاملاً (أميراً على جمع الضرائب). وفي أيام دولته في منورقة آشتغلَ بالحديث على المُحدّثِ أبي الحُسين يوسفَ بنِ مُفَوّزٍ.

ولمّا أختل أمرُ الموحدين وآستولى الإسبان على ميورقة آستطاع سعيدُ بنُ حكم أن يَحولَ بينَهم وبين الآسْتيلاء على منورقة بشيء من المُداراة وبدَفْع جزية سنويّة. وكان النافذ في منورقة محيّدُ بنُ أحمدَ بنِ هشام ، وكان أمرُ المُوحِّدين قد ضَعُف وأفترقتِ الكَلِمة – فأستبدَّ سعيدُ بنُ حَكَم بأمرِ الجزيرة في ثاني شوّالٍ من سَنَة ١٣٦ الكَلِمة – فأستبدَّ سعيدُ بنُ حَكْم المُر الجزيرة في ثاني شوّالٍ من سَنَة ١٣٦ الكَلِمة عاقلاً صالحاً حتى كانتُ وفاتُه (١) في السابع والعِشرين من رَمَضان من سَنَة ١٨٠ (١٢٧٢/١/٩).

٧- كان سعيدُ بنُ حكم القُرَشيُّ حازماً في الإدارة شديدَ القسوة في المُقوبة يقتلُ على شُرب الخمر، عاتبَه في ذلك أستاذُه آبنُ مُفوّز، فردَّ عليه بقوله (أعال الأعلام ٢٧٦): «يا فقيهُ! هذه الجزيرةُ كثيرةُ العِنَب. والناسُ يشربون الخمرَ بها ويسكرون فيُضيعون الاحتراسَ فيظهَرُ (يتغلّب) علينا العدوُّ ». وكان مَعَ ذلك مُحْسناً إلى الأفراد وإلى الجهاعات: يفكُ الأسرى ويتصدّقُ على المُحتاجين وينصرُ المظلومين.

وَهُوَ مِن العُلمَاءِ والأَدبَاءِ وَذُو حَظِّ وَافْرِ مِن رِوايَةَ الحَديث. ثُمَّ هُو أَيضاً نَاثرٌ شَاعرٌ شَاعر شديدُ الأَخذِ بالصِّناعة في نثرِه خاصَّةً كثيرُ المَيْل إلى الإلغاز في الأشياء المُختلفة نظماً ونثراً. وفنونُ شِعرِه النسيبُ والحِكمة والمدحُ والوصف. وأبرز فنونِ نثرهِ الترسُّلُ.

### ۳- مختارات من آثاره

- من رسالة كتب بها سعيدُ بن حكم القرشي(٢):

أَمْتَعَ اللهُ بِكَ، أَيُّهَا الوَلِيُّ الكريمُ الوفيُّ الصميمُ الشريفُ أَباً المنيفُ حَسَباً وصَنَعَ لك وبلّغكَ أَمَلَكَ. يَخُصُّكَ بالثناء - الطيّب كثنائكَ، الصَيِّب كوفائك- مُجِلُّكَ

<sup>(</sup>١) من زامباور (ص٩٢)، وفي أعال الأعلام (ص٢٧٦): في حدود ٦٨٠.

<sup>(</sup>٢) يبدو أن سعيد بن حكم كتب بهذه الرسالة إلى أحد أمراء الحفصيّين في تونس: أبي زكريّا يحيى (٢) - ٦٤٦ هـ) .

بالحقّ الواجب ومُحِلُّك مِنَ الوُدِّ بِينَ الترائبِ(١) سميدُ بنُ حَكَمٍ . ولا جديدُ إلّا عِنايةُ · الله تمالى وكِفايتُه ووِقايتُه – سُبْحانَه – (والتي) هي خيرٌ من دِفاعِنا – وحمايتُه (١).

وقد وَرَدَتِ الحَديقتانِ الأنيقتان والرَّوْضتان الغَضَّتان تَعْبَقانِ إِذْ تُتَنَسَّقَانِ وَتَروقان لَمَا الْأَنْ مَنْ مَوْآها يَسْفِرُ والدَّجْنُ ينجلي من سناها إذا يُسْفِر (١٠). سبقت أولاها كالبُشْرى، ونُسِقَتُ بعد على أثرِها الأخرى.... وجاءتا خفيفتي الجملِ لطيفتي المُجمَل... فللهِ مُهدِيها ومُطْلِعُها نَيْرَتَيْنِ (٥). لقد أوجبَ بِبِرَّها حقًّا كبيرا، وحمّل من شُكرِها ما يثقُلُ ثبيرا (١٠). والله يتولاه ويحفظ عليه من الحَلْي ما أولاه (٧)....

## - وقال مُلْفِرْاً في شمعة:

ما جيلةُ المَرآةِ صقيلةٌ كالمِرآة مُنتصبةٌ كالقناة (١٠) مرتَقَبَةٌ من الأذان بالعِشاء للأداة (١٠). مَعَ الاستعال قريبةُ الحياةِ، وعلى العُطْلة والإغفال بعيدةُ الوفاة (١٠). مُنهلّةٌ وليستْ بغَامة، مُستقلّةٌ ولكن بدِعامة (١١٠)، ومَعَ كَوْنها تَهْمي بدُرَرِ (فإنّها) ترمي

(١) على: عترمك. علك: منزلك (بالضمّ). الترائب: عظام أعلى الصدر (بين الترائب: في القلب).

(٢) حمايته معطوفة على وقايته.

(٣) هذه الرسالة شكر على هدية: حديقتان وروضتان (؟). أنيق: جيل. غضّ: طريّ. عبق (بفتح فكسر) الطيب:.... انتشرت رائحته. راق يروق: حسن في العين. رمق: نظر، لما (؟): حينا (؟).

(٤) يسفر: يظهر حسنه وجاله. الدجن: الغيم (النهار الذي يقل فيه النور لكثرة الغيم). السنا: الضوء الساطع. يسفر: يشرق. لعل الهدية كانت شمعتين.

(٥) الجمل (بالجم): الجسم أو الحجم. نيّرتين: مضيئتين.

(٦) برَّها: طاعتها (الشكر عليها). يثقل: يزيد في الثقل على ثبير (اسم جبل).

(٧) الحلى: النعم. ما أولاه: أسبغ عليه (أعطاه) من النعمة.

(٨) المرآة (بغتح الميم): المرأى، المنظر. (وبكسر الميم): صفحة مصقولة من معدن أو صفحة من زجاج مغشى أحد وجهيها يرى الناظر فيها نف. القناة: القصبة، الرمح.

(٩) مرتقبة: منتظرة. من الأذان بالمئاء (قبل أذان العشاء!) للأداة (٩).

(١٠) إذا أضاءها الإنسان كثيراً ذابت بسرعة، وإن لم يضئها كثيراً طالت حياتها.

(١١) منهلة: يتساقط منها نقاط كالدموع (من الشمع الذائب مجرارة نورها). مستقلة: ناهضة، منتصبة.
 بدعامة (على دعامة: شمعدان).

بشَرَر (۱).... وليست من بيتِ النُبُوَّةِ وإن كان قد أُوحِيَ إلى آبائها (۲).... تُرْضِعُ آبناً لم تَلِدْهُ ذا عُقوق، يُسْرِع إلى أُذاتها غيرَ فَروق (۲)... تقومُ لَيْلَها تَهَجُّداً، وتُريكَ ابتساماً دائماً وتجَلَّدا (۱)....

- وقال سعيدُ بنُ حَكَم يَصِفُ عادتَه في الإحسان إلى الناس:

ما مُعْرِضاً ومُعَرِّضا (٥). فيه له أن يُعْرَضا (١): ق على نَزاهتهِ الرِّضا (٢)؛ تَصْريح فيه فَعَرَّضا. عَـلُ أو أقولُ مُحَرِّضا. لا تَمْنَسِعِ المعروف يو فكلاهُما من حَقّسه هسدا تَنَزّهَ فاسْتحقْ والآخرُ اسْتَحْيا مِنَ الته هذا الذي ما زلْتُ أف

- وله في الحقد:

والصَفْح منه هو الطبيب. يدعوه حِلْمُك أَنْ يتوبْ. ذِكْرُ الذُنوب من الذنوبْ. الحقدُ دائم في القلوب، فاحلُمْ عنِ الجاني فقد وآنسَ الذنوبَ، فإنّا

- وقال في النسيب:

إِنِّي لَأَكْلَفُ بِاسْمِهِا كَلَفِي بها. فانظُرْ، فهذا للعَفاف شِعارُ (^).

<sup>(</sup>١) تهمي بدرر (يسيل من أعلاها نقاط كاللؤلؤ، كأنها نقاط ماء من المطر). ترمي بشرر: يصدر منها نور (يراه ضعيف البصر خيوطاً متجهة إلى كلّ جهة).

 <sup>(</sup>٢) يصنع الشبع الفاخر من المادة «الشبعية» التي تهيئه النحل أقراصاً ذوات مسدّسات لتخزن فيها المسل.
 وفي القرآن الكريم: ﴿وَأُوحِي ربّك إلى النحل﴾ (١٦: ٦٨ سورة النحل).

 <sup>(</sup>٣) ترضع ابنا (تمد أو تزود الفتيل الذي في وسطها بالمادة التي تمكّنه من الإضاءة. ذو عقوق (عصيان) لأن إضاءته يذيب جسمها (من الشمم) فكأنه يقتلها. فروق: خاتف.

<sup>(</sup>٤) - تقوم (تسهر) الليل تهجّداً (في العبادة). ابتساماً (من إشراق نورها) وتجلّدا على احتال حرّ الاحتراق.

<sup>(</sup>٥) المعرض: الذي يبدي إباء لأخذ الصدقة. المعرّض (بتشديد الراء): الذي يشير من طرف خغيّ إلى طلب الصدقة.

<sup>(</sup>٦) أن يفرض له (نصيب من الزكاة).

<sup>(</sup>٧) تنزُّه: ترفّع (عن طلب الصدقة).

<sup>(</sup>٨) كلف (بفتح فكسر) بالشيء (تملّقت نف به).

وإذا أمُرُّ بدارهـــا فكأنّهـــا غابت فأبكى بعدَها شُوْقاً لها، تَاللهِ، مَا لَمَحَتْ جَفُونِي – مُذْ نَأْتْ – بيضاء تحسبُ أنها من فضّة، مالت معاطِفُها ولانَ حَديثُها؛ لو لم تُحَلُّ، لَكان حَلْياً تَغْرُها. تَخْشِي البريّةُ مُقْلَتَيْها غَيْرَها.

- وقال يصف شمعة:

وصَغْراء من غيير ما عِلَّةٍ تُطيـــلُ الوقوفَ عـــلى واحـــدِ تَزيدُ على الشس في نورها تُحاربُ دأباً جيوشَ الظَـلامِ

قد دَرَّ فيها الوابلُ المِدرار (١). والشمس تيمُّل بعدَها الأمطار (٢). نُوراً. وهل بعدَ المَهاةِ نَهار (٢)؟ في الخَدّ منها للحياء نُضار<sup>(ء)</sup>. أيكون عن خر الجُفون خُار(٥)؟ إنّ الغصونَ حُليُهـا النُّوّار (٦٠). أيهاب سَوْرَةِ نَبِكِ الأَسُوار (٧)؟

لها أذمُع أبداً سائلة. مَدى لَيْلها فترى ناجله. إذا ما غَدَتْ للدُّجي واصله(^). فتُنْصَرُ مقتول ... أَ قاتل ... . .

درً: جرى. الوابل: المطر الشديد. المدرار: الكثير الماء. (1)

تهمل (بفتح التاء ثمّ كسر الميم أو ضمّها) تسقط بكثرة. إذا احتجبت الشمس بالغيوم كان ذلك بشارة (Y)سقوط المطر

المهاة: البقرة الوحثية، الشمس (المعجم الوسيط ٨٩٧). وهل بعد المهاة (بعد غياب الشمس) يمكن أن (٣) يبقى النهار طالعاً (أو النور موجوداً).

خدُّها أبيض كالفضَّة ولكِّن حياءها (الذي أصبح عادة لها) يكسب وجهها حمرة كلون النضار (الذهب)، (1) مع أن الذهب الخالص أصغر لا أحر (ويجيء احرار الذهب المألوف في العملة وفي الحليّ من مزجه بالنحاس).

العطف (بالكسر) والمعطف (بكسر الم وفتح الطاء): الطرف الأعلى من الجسم. الخار: السكر. - هل (a) عكن الإنبان أن يسكر من نظرات المرأة الجميلة؟

تحلَّى: تتزَّين بالحلي. لكان ثغرها (أسنانها التي تشبه اللؤلؤ)... النوَّار: الزهر الأبيض. في الغصون تورية (7)(فروع الشجرة، والقوام المعتدل).

البرية: مجموع البشر. غيرها: غير هذه المرأة (على الاستثناء). أيهاب (أيخاف) سورة (شدّة) لنبله وسهامه (V) الأسوار (الفارس).

يقصد: أن نور الشمعة يكون أقوى من نور الشمس إذا اقتربت الشمس من مغيبها. (A)

- قال سعيدُ بنُ حكم في الملوك الذين لا يحكُمون حُكْماً صحيحاً عادلاً:

إنّي لأعْجَبُ من ملوكِ أصبحوا الأطْيَبِسِانِ مَرادُهم: الأطْيَبِسِانِ مَرادُهم ومُرادُهم: لو وُفِّقوا وَقَفوا اجتاعُهُمُ عسلى مرّت ْ سِنونَ وهُمْ مِلكٌ للوَرى.

وهُمُ موالِ أعبد الشَّهَواتِ (١). أرب الفُروج وإربه اللَّهوات (٢). نَفْي المُوى فَضْلاً عن الخَلوات (٢). يا لَيْتَهم مَرَّوا مَعَ السنوات (١)!

- ومرّت به في أيام صِباهُ امرأةٌ جميلةٌ، كان زَوْجُها شُرْطيّاً، فقال:

وجَنِّ فِي مِحرابِها مالك، أَسْجُدُ فِي مِحرابِها سَجْدةً وكيف أرجو القُرْبَ منها وقد إنّ أمانيَّ الفَستي ضِلِّةً من لي بها شمسَ الضُحى أَطْلَعَتْ سَلَكْتُ سُبْلَ الغَيِّ فِي حُبِّها،

يا لَيْتَنِي كُنتُ لَما مالِكا (٥)، نُسْكاً؛ ومِثْلِي لَم يَزَلُ ناسكا(١). أضحى حُساماً لَحْظُها فاتكا(٧)! يُمْنى بها حتى يُرى هالكا. جُنْحَ دُجِّى من شَعْرِها حالكا(٨). ولم أكن قبال لها سالكا.

٤- ★★ المغرب ٢: ٤٦٩؛ القدح المعلّى ٢٨ - ٤١؛ الوافي بالوفيات ١٥: ٢١٣ - ٣١٣؛

<sup>(</sup>١) موال (جمع مولى): تابعون. أعبد جمع قلّة من «عبد ».

<sup>(</sup>٢) الأطيبان: الطعام والنكاح. الأرب: الحاجة. الإربة: البُغية، المطلب. اللهوات جمع « لهاة » (بفتح اللام): الهنة التي في أول الحلق. المقصود: الغم.

<sup>(</sup>٣) لو كانوا ناجعين في الحكم لجعلوا همهم ترك هوى نفسهم (أهواءهم الشخصية) وخصوصاً خلواتهم الصحيحة (كثرة الاهتام بالنساء).

<sup>(</sup>٤) مر زمن طويل وهم ملاك (قوام، وهم كل شيء في حياة الورى: الناس). يا ليتهم مروا كيا مرت السنوات (ماتوا).

<sup>(</sup>ه) الجنّة خازنها (بوّابها) رضوان (بكسر الراء). ومالك خازن جهنّم. ولكّن هذه المرأة الجميلة، وهي جنّة، لها خازن (زوج) هو مالك (لأنّه شرطيّ موكّل بعقاب الناس. .يا ليتني كنت لها مالكاً (زوجاً شرعيّاً).

<sup>(</sup>٦) أسجد في محرابها....(، الكناية الملموحة واضحة، ولكن يمكن أن تكون قبيحة).

<sup>(</sup>٧) ولكنّ الذي يمنعني من قربها ليس زوجها الشرطيّ، ولكن عيونها.....

 <sup>(</sup>٨) شمس يجوز فيها النصب (تمييزا) والجرّ (بدلاً من ها »)، والرفع (خبر لمبتدأ محذوف). الجنح: قسم، مدّة من الليل. الدجى: الظلام. الحالك: الشديد السواد. – هي شمس (بلونها الأبيض) تضيء النهار، ولكّن شعرها الأسود يجمل من النهار جانباً مظلماً.

الحلَّة السيراء ٢: ٣١٨ - ٣٢٠؛ الذيل والتكملة ٤: ٢٨ - ٣٣؛ أعال الأعلام ٢٧٥ - ٢٧٦؟ بغية الوعاة ٢٥٥؛ نفح الطيب ٤: ٤٧١ - ٤٧١؛ راجع أزهار الرياض ٣: ٢١٥ - ٢١٨؛ الأعلام للزركلي (٣: ٩٣).

# ابن معمر الهواري

١ - هو أبو عليِّ الحسنُ بنُ موسى بنِ مُعَمَّرٍ الهَوَّارِيُّ الطرابُلُسيُّ وُلِدَ في طرابُلُسَ، سَنَةَ ٢٠٩ هـ (٢١٢ – ١٢١٣ م). قرأ ابنُ مُعمَّرِ مدّةً بسيرةً في طرابُلُسَ ثُمَّ رَحَلَ إلى المهديَّةِ وقرأ على الفقيه أبي زكريًّا يحيى البَرْقيّ (ت ٦٤٧ هـ). ثمَّ إنَّه انتقل إلى مدينةِ تُونسَ في أيام المُستنصر بالله (٦٤٧ – ٦٧٥ هـ). وقد تولَّى القضاءَ في باجةَ وبِجايةَ وغيرِهما ، كما تولَّى خُطَّة العَلامة الكُبرى والنَّظَرَ في خِزانة الكُتُبِ. ثمَّ وقعت بَينَه وبينَ المُستنصر وحشةٌ فنفاه المستنصرُ إلى المهديّة (من أواخر ٦٦٧ إلى أخر ٦٦٨ هـ). عادَ بعدَ ذلك إلى تُونِسَ وإلى رئاسَةِ خزانةِ الكتب. وكانت وفاتُه في تُونسَ، في جادى  $|\vec{X} = (-1)^{-1}$  الآخرة (\*) من سَنَةَ ٦٨٢ هـ (أيلول - سبتمبر ١٢٨٣ م).

٢ – كان ابنُ مُعمَّرِ الهوَّاريُّ فقيهاً وخطيباً ومُناظراً ، كما كان شاعراً رقيقاً يتوفّرُ على الأغراض الوجدانية. وشِعْرُه سهلٌ واضحٌ صحيحُ التركيب.

#### ٣- مختارات من شعره

- قال ابنُ مُعمَّر الهوّاريُّ من قصيدةٍ له في النسيب:

لولا احورارُ جُفون أُودِعَتْ سَقَهَا مَا أَمْطَرَتْ سُحْبُ أَجِفاني الدموعَدَما(١) ولا سَقَيْتُ رُباه مِنْ دَمي دِيَا(٢). وطالما كان قبلَ اليومِ مُلْتَثِيمًا (٣).

ولا وَقَفْتُ أُصَيْلانِاً برَبْعِكِمُ شَمْلُ السرور شَتيتُ بعدَ بَيْنَكُمُ،

في نفحات النسرين والريحان (ص ٩٣): في التاسم من جمادى الأولى.

الإحورار: شدّة سواد العين مع شدّة بياضها. (1)

أصلاناً = أصلاً: قريباً من غروب الشمس. الديمة: الغامة المطرة. **(Y)** 

البين: البعد، البعاد،  $(\tau)$ 

البَيْنُ يقطَعُ منه كلَّ مُتصل، والشَوْقُ يَنْثِرُ منه كلَّ ما انتظا. يا مَنَ يلومُ على ما جَلَّ من أَسَفي، هذا اليسيرُ من الأمرِ الذي كُتِها! أُنْبِيكُمُ أُنَّ فِي من يومِ بَيْنِكُمُ ما زِلْتُ لِلسَّهْدِ والتَّذكار مُلْتزما. أرتاحُ إِنْ هَبَ ريحٌ من جَنابِكُمُ أو لاح برقٌ بذاك الأَفْقِ وابتسا. أمّا ومَنْ قَدّرَ الأشياءَ مُقْتَدِراً وحُبِّكُمْ - وكفى بالحُبِّ لِي قَسَا - (١) أمّا رامَ قلي اصطباراً بعد بُعْدِكُمُ ولا تأخّرَ بِي مِنْ وَجْدِه قَدَما (١)!

- وكان ابنُ مُعمَّرِ محبوساً مَعَ صديقه مُحمَّدِ بنِ يحيى الفضيلي ثمَّ أُطْلِقَ سراحُه قبَل الفُضيلي ، فكتب إلى الفضيلي ببَيْتَيْن:

لَئِنْ سَرَّنِي فَكُّ الاِسَارِ مِنَ الحَبِسِ ، لقد ساءني فَقْدي لِمَا فيه من أُنسي. ولو أنَّنِي خُيِّرْتُ فيما أُريده، لآثَرْتُ تقديمي سَراحَكَ عن نفسي.

٤- ★★ عنوان الأريب ٧٠- ٧٧؛ نفحات النسرين والريجان ٩٢ – ٩٦؛ رحلة التجاني
 ٢٧٤ – ٢٧٤؛ أعلام من طرابلس ٧٥ – ٨٤.

# محدّ بن موسى المزاليّ

١- هو الشيخُ شمسُ الدين أبو عبدِ الله محمدُ بنُ أبي عِمرانَ موسى بنِ النَّعانِ الْمُراكِيُّ التَّلْمِسانِ الفاسيِّ الْمُرَّاكُشي الهِنْتاتِي الإِشْبيلِيِّ، وُلِدَ في تِلْمُسانَ، سَنَةَ ٦٠٦هـ الْمُراكِيُّ المُرْسَانِ الفاسيِّ الْمُرَّاكُشي الهِنْتاتِي الإِشْبيلِيِّ، وُلِدَ في تِلْمُسانَ، سَنَةَ ٦٠٦هـ (١٢٠٤ - ١٢٠٥ م) أو سنة ٦٠٧.

رَحَلَ الْمُزالِيُّ إلى مِصْرَ فَسَمِعَ في الإسكندريةِ من أبي عبدِ الله الحَرَّانيَّ وأبي القاسمِ عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ الجيدِ الصُّفراويّ (٥٤٤ – ٦٣٦ هـ) وسَمِعَ بِمِصْرَ (القديمة) من أبي

<sup>(</sup>١) ومن قدّر الأشياء (الواو: للقسم. من قدّر الأشياء: أي الله تعالى). حبّكم (مجرورة على أنّها قسم، أو على أنها معطوفة على قسم).

<sup>(</sup>٢) رام: طلب. من وجده (من كثرة حبّه لكم). قدما: مقدار قدم.

حسنِ الصابونيِّ وابن الطُفيل وابن المُقيِّر. وكانتْ وفاتُه في مِصْرَ، سَنَةَ ٦٨٣ هـ (١٢٨٤ – ١٢٨٥ م).

٢ - كان محمّدُ بنُ موسى المُزاليُّ فقيهاً مالكيًّا وزاهداً عابداً عارفاً (صوفيًّا). وله شِعْرٌ على الطريقةِ الصوفيةِ سَهْلٌ حَسَنٌ. وكان مُصنَّفاً له كتاب «مِصباحُ الظلام في المُستغيثين على الطريقةِ المَقظة والمنام ». (يبدو أنه ألّفه سَنَةَ ٦٣٩ هـ).

#### ٣- مختارات من شعره:

- قال محمّد بن موسى الْمُزاليُّ في ليلي (العزّة الالّهية):

وقد نَظَرَتْ إلى حَسَنِ سِواها(۱). وأوْصاف الجال لها حِاها(۱). وإن كان الجالُ لها حَاها(۱). فتلك العينُ تَمْنَعُها قَذاها(۱). بعين الدَّهْر غيرَكَ لا تراها(۱). أَتَطْسَعُ أَن تَرَى لِيلَى بعينِ سِواها لا يَروقُ الطَّرْفَ حُسْاً. حِاها مَنْزِلُ الأحبابِ قِدْماً، أَتَنْظُرُها بعينِ بعد عينٍ، قذاها إنْ أردْتَ يَزولُ عنها،

٤-\*\* الوافي بالوفيات ٥: ٨٩؛ بروكلمن، الملحق ١: ٦٦٥.

<sup>(</sup>١) - لقد أعجبك في هذه الدنيا أشياء حسنة، ولذلك لن تستطيع أن ترى ليلي (العزّة الآلهية).

<sup>(</sup>٢) - كل ما رأيته ليس جيلًا في الطرف (المين). وجمال ليلي العظيم (غير المألوف) حمى لها (مانع من رؤيتها).

 <sup>(</sup>٣) حاها: منزلها هو منزل الهبويين القدامي (الذين لا يجوز لأحد أن يحب أحداً بعدهم). وجمالها العظيم
 يحميها (يمنع أعين البشر) من رؤيتها.

<sup>(</sup>٤) أتنظرها (أي ليلى: العزّة الإِلَمية) بعين (مادّية، بعين جسمك) بعد عين (عين قلبك؟) فهذه العين الجسمية بجتمع فيها عادة قذى (وسخ) يمنعها أن ترى الألوهيّة).

<sup>(</sup>a) - إذا أردت أن يزول القذى (الوسخ، الممش) من عينيك لتستطيع أن ترى ليلى، فحينتذ لا ترى أحداً غيرك (لا ترى إلّا نفسك).

# أبو البقاء صالح بن شريف الرُّنديّ

١ حو أبو البقاء (أو أبو الطيّب) (١) صالح بنُ يزيدَ بنِ صالح بنِ موسى بنِ أبي القاسم بنِ عليٌ بن شريف (١) الرُّنديّ الأندلسيّ من أهل رُنْدة (في الجزيرةِ الخضراء ، بين مالَقة وشَريش).

تلقّى أبو البقاء الرنديُّ العلمَ على أبيه وعلى نَفَرٍ منهم أبو الحسن الدبّاجِ وابنُ الفَخّارِ الشريشيُّ وابنُ قطرالَ وأبو الحسن بنُ زَرْقونِ وأبو القاسم بنُ الجَدِّ التونسيّ. ويبدو أنّه كان مُنقطعاً إلى بني الأحرِ كثيرَ التردّدِ على غَرناطةَ ، كما أنّه قد أقامَ حيناً في مالَقَةَ. ولعلٌ وفاته كانتْ في سَنَةِ ٦٨٤ (١٢٨٥ - ١٢٨٦).

٧- كان أبو البقاء الرنديُّ حافظاً للحديثِ وفقيهاً وفَرَضِيًّا ومُشاركاً في الحساب مُّ كان بارعاً في منظوم الكلام ومنثوره مجيداً في المدح والغَزَلِ خاصة والزُّهٰدِ والوصف. ولكن شهرتَه تَرْجعُ إلى قصيدته «لكل شيء إذا ما تم نقصان » وقد نَظَمَها بعد ضياع عدد من المُدنِ الأندلسية مِنها: بَلنْسِية (١٣٦هـ) وقُرطبةُ (١٣٦هـ) وجيّان (١٤٦هـ) وشاطبة (١٦٥ هـ) وأرسية (١٦٥٨هـ) ومُرسِية (١٦٨هـ). هذه القصيدةُ تجمعُ بينَ العاطفةِ المكلومةِ والسُهولة المتناهية والسَّرْدِ المَنْطِقي.

وكان أبو البقاء الرندي مُصنِّفاً ألّف في الفرائض (تقسيم الأرث) نظماً ونثراً. وله أيضاً مقامات بديمة. ومن كُتُبه: روحة الأنس ونُزهة النفس-مختصر في الفرائض- الوافي في نظم القوافي (في البلاغة والنقد وطبقات الشعراء وعَمَلِ الشعر وفي فنون الشعر وخصائصها المُستحبّة. ولكن يبدو أن الكتاب قليلُ الابتكارِ وأن غاية الرُّندي فيه كانت جم الخصائص المشهورة من كتب النقد المختلفة. وكان اتّكاؤه على

<sup>(</sup>١) في الإحاطة (مطبعة الموسوعات بمصر ١٣١٩ هـ، ١: ٣٠٣، وفي طبعة محمد عبد الله عنان، مصر – دار المعارف، ١: ٤٨٤): الطبيب (بباءين).

 <sup>(</sup>٢) في سياقة نسبه شيء من الخلاف. وقد جعله محمد رضوان الداية (تاريخ النقد الأدبي في الأندلس »، ص
 ٤٣٢): النفري (بنون مكسورة وفاء مشددة مفتوحة) نسبة إلى مدينة نفر في جنوبي العراق. والصواب النفري (بنون مفتوحة وفاء ساكنة وزاي منقوطة: اسم قبيلة مغربية)، هذا إذا كان، الرندي منسوباً إلى تلك القبيلة.

ابنِ رشيقِ واضحاً).

وكتاب «الوافي في نظم القوافي » يجمع بين (١) النقد والبلاغة وشيء من الأخبار الأدبية الأندلسية وطائفة من شعر المؤلف، وهو أربعة أجزاء. الجزء الأول في فضل الشعر ومن تكلّم به وأثاب عليه. ثم في الشعراء وطبقاتهم، ثم في عمَل الشعر وآدابه ثم في الشعر ومن المديح والتهنئة والرّثاء والاعتذار والعِتاب والهِجاء والوصف. والجزء الثاني في محاسن الشعر وبديعه ومعانيه مِنَ الابتداء والانتهاء والاستطراد والمُطابقة وما يُناسِبها من المُقابلة ثم التشبيه والاستعارة والتجنيس والتضمين والمُبالغة والتسميم (التقسيم والترتيب) والتسجيع والتسميط (الشبيه بالتوشيح). والجزء الثالث في عيوب الشعر من الإخلال أو سوء اللفظ وسوء التركيب والترتيب عيوب السَّرقة من شاعر آخرَ قصداً أو عفواً – ثمَّ الضَّرورة (أو الرُّخَصِ في الشعر ثمّا يَدُلُ على ضَعْف الشاعر في صِناعة الشعر). والجزء الرابع في حدّ الشعر وفي المَروض والقوافي وفي مجور الشعر الأصلية (الخَسْةَ عَشَرَ) والبحور المُهملة.

### ٣- مختارات من آثاره

- رثاء الأندلس. قال أبو البقاء الرُّنديُّ هذه القصيدة يستَنْصِرُ أهلَ العُدوة الإفريقيَّة من بني مَرينِ، لمَّا جعل آبنُ الأحر (محَدَّ الغالبُ بنُ يوسفَ أوّلُ سلاطين غَرناطة) يتنازلُ للإسبانِ عن عددٍ من القِلاع والمُدن ٱسترضاءً لهم وأملًا في أن يبقى له حكمُه المُقَلْقُلُ على غَرْناطة:

لِكُلِّ شَيْء إذا ما تَم نُقْصانُ 
هِيَ الأمورُ كَمَا شَاهدْتَهَا دُولٌ(٢)؛ 
وهٰذِهِ الدارُ(٣) لا تُبْقي على أُحَدٍ،

فلا يُغَرَّ بِطِيبِ العيشِ إِنسانُ. مَنْ سَرَّه زَمَنٌ سَاءتْ أُزْمان. ولا يدومُ على حال لها شان:

<sup>(</sup>١) من « تاريخ النقد الأدبي في الأندلس » لحمد رضوان الداية (ص ٤٣٥ وما بعد).

<sup>(</sup>٢) الدولة (بنتج الدال أو بضمّها): انقلاب الأمر مرّة بعد مرّة (مرّة لحؤلاء ومرة لأولئك).

<sup>(</sup>٣) هذه الدار: هذه الدنيا.

يُمَرِّقُ الدهرُ حَتْماً كَلَّ سابِغَةِ وَلُو وَيُنْتضَى كُلُّ سَيْفٍ للفناء، ولو أَينَ الملوكُ ذوو التيجانِ من يَمَن، وأينَ ما شادَهُ شَدّادُ في إرَمٍ؟ وأينَ ما حازه قارونُ من ذهب؟ أي على الكلِّ أمرٌ لا مَرَدَّ له وصار ما كان من مُلْكِ ومن مَلكِ ومن مَلكِ داراً وقاتله داراً وقاتله

إذا نَبَتْ مَشْرِفِيّاتٌ وخرصان (۱) ؛ كان ابنَ ذي يَزَنِ والغِمْدُ غَمْدان (۲). وأينَ منهم أكاليلٌ وتِبجان (۳)؟ وأينَ ما ساسَهُ في الفُرْس ساسان (٤)؟ وأين عادٌ وشَدّادٌ وقَحْطان (٥)؟ حتى قَضَوْا فكأنّ القومَ ما كانوا (۱). كما حكى عن خيال الطَّيْف وَسُنان (۷)؛ وأمّ كِسْرى فها آواهُ إيوان (۸)؛

- (١) السابغة: الدرع. المشرفيّ: السيف (من صنع مثارف الثام، كناية عن جودة حديده وصنعه). الخرص (بالضمّ أو الكسر أو الفتح): الرمح. والجمع خرصان (بالضمّ أو الكسر) إذا لم تتمزّق الدرع بالسيوف والرماح فإنّها تتهرّأ بمرور الزمن (من لم يقتل في الحرب مات بالدهر، بانقضاء أجله).
- (٢) انتضى الفارس السيف: سحبه من غمده. كلّ مدّخر، مها تحافظ عليه، يدركه البلى (بكسر الباء).
   سيف بن ذي يزن: ملك من عظاء ملوك اليمن. غمدان قصر في اليمن.
- (٣) أين الملوك ....؟ ذهبوا (ماتوا). الإكليل: التاج الصغير. وأين منهم أكاليل وتيجان: (هذه لم تدفع عنهم الموت).
- (٤) شاد: بنى. شدّاد بن عاد: ملك يمني قديم فتح فتوحاً كثيرة بعيدة. إرم ذات العاد (الأعمدة): مدينة عظمة تقول الخرافة إن جدرانها وسقوفها من الذهب والنحاس وأعمدتها من الزبرجد والياقوت. ساسان: مؤسّس الدولة الساسانية (الفارسية المتأخّرة).
- (٥) حازه: امتلكه. قارون: كان أغنى أغنياء العالم (كانت مفاتيح قصوره كثيرة إلى حدّ أنّ الرجل القوي لا يستطيع حملها كلها). عاد وشدّاد وقحطان من جدود العرب القدماء والأقوياء.
  - (٦) أمر لا مردّ له (الموت).
  - (٧) خيال الطيف: الحلم (بضمّ الحام): المنام. الوسنان: الذي أخذه النعاس (أفاق من النوم ولم يزل نصان).
- دار الزمان: انقلب. دارا (داريوس) الأول فتح الهند وأخضع مقدونية (اليونان) ثم هُزم في ماراثون (باليونان). أمّ: قصد. كسرى: لقب ملوك الدولة الساسانية. والمقصود هنا كسرى أنوشروان العادل الواسع السلطان والفنى والوجاهة بين الأمم. الإيوان: قصر عظيم لكسرى في المدائن (على عشرين كيلومتراً شرق بغداد). آواه (حماه من الموت).
- اقرأ: وقاتله (فعل ماض) فذلك أحس من حيث البيان . هذا مع العلم بأنّ دارا الثالث قد اغتاله بعض أتباعه، سنة ٣٣٠ ق.م. (بعد أن انهزم أمام الاسكندر المقدوني في معركة أربل، جنوب العراق). والملموح أنّ الرندي قد قصد الجانسة بين «دار» و«دارا»، ولم يلمح الغرق بين دارا الأول (ت ٤٩٠ ق.م.) ودارا الثالث!

يوماً ، ولم يَمْلِكِ الدُّنْيا سُلَيْهان(١). وللزّمــان مَسَرّاتٌ وأحزان؛ وما لها حَلّ بالإسلام سُلُوان (٢)! هَوَى لَهُ أُحُدُّ وَانْهَدٌ ثَهْلان (٣). حتّى خَلَتْ منه أقطارٌ وبُلْدان (٤): وأين شاطبةً أم أين جَيَّان؟ من عالِم قد سما فيها له شان؟ ونَهْرُ هَا المذبُ فَيَّاضٌ ومَلْآن؟ عسى البقاء إذا لم تَبْقَ أركان (٥)؟ كما بكى لفِراق الإلْف هَيْان (١)، قد أَقْفَرَتْ ولها بالكُفْر عُمْران: فيهنَّ إلَّا نواقيسٌ وصُلْبِـــان؛ حيثُ المنابِرُ تَرْثَى وَهُيَ عِيدان (٢). إِن كُنْتَ فِي سِنَةِ فالدهر يَقْظان (^)؛ أبعدَ حِمْص تَغُرُ المرءَ أَوْطان؟ وما لها مَعْ طَوالِ الدهرِ نِسْيان.

كَأُنَّا الصَّعْبُ لِم يَسْهُلُ لَه سَبَبٌ، فَجائِكُ الدهر أنواعٌ مُنَوَّعَةً، وللحَوادِثِ سُلُوانٌ يَهُوُّنُهِـــا؛ دَهَى الجزيرةَ أمرٌ لا عَزاء له أصابَها العينُ في الإسلام فارْتَزَأتُ فَاسْأَلُ بَلَسْيِهَ : ما شأن مُرْسِيَةٍ ؟ وأين قُرْطُبَةٌ دارُ العلومِ فكم وأينَ حِمْصٌ وما تَحْويهِ من نُزَهِ قواعِـدٌ كُنَّ أركانَ البلادِ، فها تَبْكى الحَنيفِيَّةُ البيضاء من أسَفِ، على ديار من الإسلام خالية؛ حيثُ الماجدُ قد صارْت كنائسَ ما حيثُ المحاريبُ تبكى وَهْيَ جامدةٌ يا غافلًا، وله في الدهر مَوْعِظَةً، وماشِيـاً مرحـاً يُلهيــهِ مَوْطِنُــه، تلكَ المُصيبةُ أنْسَتْ ما تَقَدَّمَها،

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) سلوان: شراب يجعل الناس ينسون (بفتح السين) مصائبهم.

 <sup>(</sup>٣) دهى: أصاب بداهية (مصيبة). الجزيرة (الأندلس). أحد (جبل قرب المدينة) ثهلان: جبل في بلاد العرب.

<sup>(</sup>٤) أصابها (أصابتها) العين (من الحسد). ارتزأ (أصيب برزء: مصيبة كبيرة).

<sup>(</sup>٥) القاعدة: العاصمة (مركز الدولة).

<sup>(</sup>٦) الحنيفية: الإسلام. الهيان: الحبِّ الشديد الحبّ.

 <sup>(</sup>٧) الحراب: تجويف في قبلة المسجد يقف فيه الإمام عند الصلاة (كناية عن المساجد). جامدة (من جاد، ومع ذلك فهي تحسّ بالمصيبة). العود: غصن الشجرة (الخشب).

<sup>(</sup>٨) سِنة (بكسر فنتح): النعاس،

أدرك بسيَّفِكَ أهلَ الكُفْرِ ، لا كانوا (١). كأنَّها في مَجال السَّبق عُقبان (٢)، كَأُنَّهَا فِي ظَلَامِ النَّقْعِ نيران (٢)، لَهُمُ بأوطانهم عِزّ وسُلْطـــان(١)، فقد سرى بحديث القوم ركبان. أَسْرى وقَتْسلى، فإ يَهْتَزُّ إنسان! وأنتُمُ - يـا عبـادَ الله- إخوان! أما على الخير أنصار وأعوان! أحسالَ حالَهُمُ كُفْرٌ وطُغيان. واليَوم هُمُّ في بِلادِ الكُفر عُبدان. عَلَيْهِمُ مِنْ ثِيابِ النَّالِّ أَلُوان؛ لَمَالَكَ الْأَمْرُ وَاسْتَهُوَتُكَ أَحْزَانَ. كما تُفَرَّقُ أرواحٌ وأبـــدان؛ كَأُنَّا هِيَ يَاقُوتٌ وَمَرْجَـــان، والعَيْنُ باكِيَةٌ والقَلْبُ حَيْران (٥). إنْ كان في القلب إسلامٌ وإيمان!

يا أيَّها المَلكُ البيضاءُ رايَّتُه، يا راكبينَ عِناقَ الخيل ضامرةً وحامِلـينَ سيوفَ الهِنــدِ مُرْهَفَـةً وراتعينَ وراء البحر في دَعَةِ أُعِنْدَكُم نَبَأُ مِن أَهِلِ أَنْدَلُسِ؟ كم يستغيثُ بنو المُسْتَطْعَفين، وهُمْ ما ذا التقاطعُ في الإسلام بَيْنَكُم، ألا نُفوسٌ أبيّاتٌ لها هِمَمٌ! يا مَنْ لِذِلَّةِ قَوْمٍ ، بعد عِزَّتِهمْ ، بالأمس كانوا مُلوكاً في منازلهم، فَلَوْ تراهُمْ حَيارى لا دليلَ لهم ولو رأيت بُكاهم عند بَيْعِهِمُ يا رُبَّ أُمُّ وطِفلِ حِيلَ بَيْنَها وطِفْلَةٍ مثلَ حُسْنِ الشمس إذ بَرَزَتْ، يَتُودُهـا العِلْجُ لِلمَكروهِ مُكْرَهَةً لِمِثْلِ هذا يَذُوبِ القلبُ من كَمَدٍ،

- عمل الشعر

قال الرُّنْدي(١): ينبغي لِمَنْ يَرومُ عملَ الشعر أن يَتَحرَّى أوقاتَ الفَراغ وأمكنةَ

<sup>(</sup>١) البيضاء رايته (كتابة عن الجد والقوّة والظفر!).

<sup>(</sup>٢) الفرس العتيق: الأصيل. الضامر (النحيل الخصر) ويكون عادة سريعاً. العقاب (بضم العين): طير من الكواسر (كالنسر) تشبّه به الخيل لقوّة بدنه وسرعة انقضاضه.

<sup>(</sup>٣) مرهف: رقيق الحدّ. النقع: غبار الحرب. – تلمع سيوفهم لشدّة جلائها وصفائها.

<sup>(</sup>٤) رتع: عاش في الخصب والنمم كما يشاء. وراء البحر (في القارّة الإفريقية). الدعة: السعة في العيش مع الاطمئنان.

<sup>(</sup>٥) العلج: الكافر من غير العرب. المكروه: (الفعل القبيح).

 <sup>(</sup>٦) من « تاريخ النقد الأدبي في الأندلس لحمد رضوان الداية » (ص ٤٤٠ - ٤٤١).

الخَلْوة و (ألا) يعمَلَ شيئاً من الشعر حتى يَشْتَهِيهُ، فإنَّ الشهوةَ نِعْمَ المُعينُ. وإذا سَئِمَ فَلْيُرِحْ نَفْسَهُ وَلا يُكْرِهُ طَبِعَهُ. و (يحسُنُ أَن) يُطالعَ من أشعارِ الناس ما يَستجيدُه في المعنى الذي يُريده، فإنَّ من أمثالهم: الكلامُ من الكلام . وينبغي ألا يقبَلَ كلَّ ما يَبْعَثُه هاجَسُهُ وتنفُتُ به وساوسه (۱)، بل ينقّحَ ويحتارَ ولا يذهبَ إلى الاستكثار . وإذا فَرَغَ من شِعرِه تثبَّتَ في أمرهِ فتأمّلَه مرّتينِ ورَجَعَ البَصَرَ فيه كَرّتين . فكثيراً ما سودت وجوه المبيضات (ع) بالتغيير، وأدّى العَجَل إلى الندم والتحيير . و (كذلك) ينبغي أن يَعْرِضَ كلامه على مَنْ يَثِق بمعرفتهِ ونصيحته، فإنّ الإنسانَ لا يَرَى عَيْبَ نفسِه، والمرهُ – كما قيل – يُغْتَنُ (۱) بآبنه وشِعره . وقد يَعْرِضُ للشاعر أن يُرْتَجَ عليه فيكُهُمَ حَدُّه ويصلد قيل – يُغْتَنُ (۱) ولا يستطيع أن يَنْظِمَ شيئاً .وقد يتأتّى له (من) حُسْ البَديهة وجَوْدة القريحة ما مُعْحَلُ منه .

٤- \*\* الذيل والتكملة ٤: ١٣٦ - ١٣٩ (رقم ٢٦٣)؛ نفح الطيب ٣: ٣٤٧، ٤: ٤٤، ٤٠ \* ١٠٤ - ٤٨٤ بروكلين، الملحق ١: ٨٦٠، ٢: ٢٥ - ٤٨٤ بروكلين، الملحق ١: ٨٦٠، ٢: ٢٠٥ - ٤٨١ بيكل ٣٣٠ - ٤٨٠؛ الأعلام للزركلي (٣: ١٩٨٨)؛ تاريخ النقد الأدبي لمحمد رضوان الداية ٣٣١ - ٤٤٠؛ تاريخ النقد المباسي لإحسان عبّاس ٣٥٨ - ٤٣٥؛ مجلة العربي (الكويت) ١٩٧٣/٧، ص ١٩٧٣/٧ (لأكرم زعيتر) ص ٧.

## حازم القرطاجني

١ - هو أبو الحسنِ حازمُ بنُ محمّدِ (سَرَقُسُطة ٥٥٤ - قَرْطاجنّة ٦٣٢ هـ) بنِ حسنِ بنِ

<sup>(</sup>١) الهاجس: الخاطر (ما يبدو في فكرك من غير أن تقصده). نفث: نفخ. الوسواس: ما يحدّث الإنسان به نفسه في أوقات فراغه (تمّا لا فائدة منه أو تمّا فيه خوف). والمقصود هنا حديث النفس عامّة.

 <sup>(</sup>٢) يغتن (في الأصل بشدّة على النون): أي يتفنّن أو يكثر من الفنون (ولا معنى له هنا): والمقصود يُفْتَنُ
 (بالبناء للمجهول): أي يدخل عليه شيء من الزهو أو مجانبة الحقّ. وفي القرآن الكريم: ﴿إِنَّا أموالكم وأولادكم فِتنة﴾ (٦٤: ١٥، مورة التغاين).

<sup>(</sup>٣) أَرْتِجَ (بالبناء للمجهول) على الشاعر: استفلق (استعصى) عليه الكلام. كهم السيف يكهم (بفتح الهاء فيها): كلّ، ضعف (لم يقطع). صلد يصلد (بضمّ اللام فيها): صلب (بضمّ اللام).الزند: حديدة تُقدح بها النار من الحجارة.

محمّد بن خلفِ بن حازمِ الأَوْسِي الأنصاري القَرْطاجنّي، نِسبةً إلى قَرطاجنّةَ التي بشرقيّ الأندلُس، وفيها وُلدَ سَنَةَ ٦٠٨ (١٢١١ – ١٢١٢م).

بدأ حازم القرطاجني تلقي العلم في بلده على والده ثم لَقِيَ نفراً من شُيوخ عصره. وتنقّل في طلب العلم بين مُرسية وإشبيلية وغَرْناطة، ولَقِيَ في إشبيلية أبا علي الشلوبين فنصَحَ له أبو علي بدرس الفلسفة القديمة (اليونانية)، فاطّلع على أشياء منها.

ولمّا بدأ الإسبانُ بالاستيلاء على شرقيّ الأندلس - على بَيّاسة (٦٣٢ هـ) وبَلَنسية (٦٣٦ هـ) وبَلَنسية (٦٣٦ هـ) - آثرَ حازمٌ أن يرحلَ ، فأنتقلَ إلى المغرب وقضى في مَرّاكُشَ العاصمةِ حيناً من الزمن مدح في أثنائه السلطانَ المُوحّديَّ أبا محيّد عبد الواحدِ الرشيد (٦٣٠ - ٦٤٠ هـ). ثمّ إنّه آنتقلَ إلى تُونِسَ الحاضرةِ وآتّخذها دارَ إقامةٍ ومدح مُلوكَها الحَفصيّين: أبا زكريًا الأولَ (٦٢٦ - ٦٤٧ هـ) والمستنصر ركورًا الأولَ (٦٢٦ - ٦٤٧ هـ) والواثق (٦٧٥ - ٦٧٨ هـ).

وكانت وفاة حازم القرطاجني في تُونِسَ في ٢٤ رَمَضَانَ من سَنَة ٦٨٤ ( ١٢٨٥/١١/٢٤ م ).

٧- كان حازمٌ القرطاجني رجلاً واسعَ الدِّراية بأوجه كثيرةٍ من فُنونِ المعرفةِ النظريّة: في اللغةِ والنحو والبلاغة والشُّعر والفلسفة، ولكنّه لم يتعرّض لإفادةِ الناسِ بما كان يَعْلَمُ. وكان أديباً ناثراً قديراً وشاعراً مُجيداً طويلَ النفس ينطوي شِعرُه على أغراض كثيرةٍ. ويَغْلِبُ على شِعره استجاعُ المعاني والتأنّق البلاغي أيضاً. وكان ناقداً بارعاً. ثم هو مُصنفٌ له: سِراجُ البلغاء أو مِنْهاج البلغاء وسِراج الأدباء (في الملاغة وفي المناهج الأدبية في النقد ونظم الشعر). ويبدو أنّه قد تأثّر - في جانب من المبلغة وفي المناهج الأدبية كما عَرَضها أرسطو (ت ٣٢٢ ق.م.) وممّا عَرَفَهُ من الجُملة الأولى(١٠): الفن الثامن (الخطابة) كتاب الشفاء لابن سينا (ت ٢٦٨ هـ) من الجُملة الأولى(١٠): الفن الثامن (الخطابة) والفنّ التاسع (الشعر). ولحازم القرطاجني ديوانُ شعر - المقصورةُ (عارض فيها آبن والفنّ التاسع (الشعر). ولحازم القرطاجني ديوانُ شعر - المقصورةُ (عارض فيها آبن

<sup>(</sup>١) الجملة الأولى (الجموعة الأولى: الجملد الأول).

دريد)- العروض- القوافي- التجنيس- شدّ الزيار على جعفلة الحَمار (١١).

#### ٣- مختارات من آثاره

- قال حازمٌ القرطاجني يدح المستنصر الحفصي<sup>(۲)</sup>

أُحبيت وحدك بالجالِ المُطلَقِ؟ فلقد جَرَيْت من الجَال لغاية ما عُذرُ من لم يَسْلُ ممّا قد جَنَت أخذَ الهوى عَهداً عليّ ، فلم أُطِق وبِمُهْجَتي منها التي - مُذْ مُلِّكَت عَقَدَ الجَال وشاحَه منها على وأجلنت في إثر الشّباب وإثرها وبكينت أيام الشباب كما بكى ورأيت أيام النعيم قد انقضت ورأيت أيام النعيم قد انقضت

أم قِيل إذ قُيم الجال لك: انتق (٣)! أصبحت فيها سابقاً لم تُلْحَق. عَيْناك؟ بل ما عذر مَن لم يَعشق ؟ (١)؟ نقضاً لما أخذ الهوى من مَوْثِق. رقَّ القلوب لحاظها - لم تُعْتِسق. خَصْر بألحاظ العيون مُنطّق (٥). حسّانُ أياماً حَسَنَ بجِلّسق (١). حسّانُ أياماً حَسَنَ بجِلّسق (١). حسّانُ أياماً حَسَنَ بجِلّسق (١). لما انقضى شَرْخُ الشباب المُونق (٨).

<sup>(</sup>١) الزيار: شناق (بالكسر: حبل أو سير من جلد) يشدّ به البيطار جحفلة (شفة) الدابّة لتنقاد به وتذلّ إذا استمصت على راكبها أو قائدها (راجع تاج العروس- الكويت ١١: ٤٨٣ ثمّ راجع ٤٦٤)

 <sup>(</sup>٢) هو المستنصر بالله أبو عبد الله محد بن يجيى الحفصي سلطان تونس (١٤٧ – ١٧٥ هـ) كان عمرانيًا مشهوراً أرسل إليه أهل الحجاز كيمتهم بالخلافة فسرٌ بذلك وتلقّب «أمير المؤمنين ». وفي أيامه غزا لويس الناسع ملك فرنسة (القديس لويس) تونس، ولكنّه هزم وقتل (٦٦٩ هـ ١٢٧٠م).

<sup>(</sup>٣) حبا: أعطى. انتق (من الانتقاء): فعل أمر (اختر، تخيّر).

<sup>(</sup>٤) سلا يبلو: نسي، تبلّى (عن مصيبة أو أذى سابق). جنى: أجرم، أذنب.

<sup>(</sup>٥) بألحاظ الميون منطّق (عليه نطاق: زنّار):الشّاق ينظرونَ إليه بكثرة حتّى كأنّ عيوبهم قد أصبحت كالزنّار حول خصره.

 <sup>(</sup>٦) نظرت إلى شبابي الماضي وجالها الحاضر لما نأت (ابتعدت هي عني) ونأى (شبابي: مضت أيام شبابي).
 لواحظ مشفق (نظرات رجل حزين).

<sup>(</sup>٧) حيان بن ثابت الأنصاري (ت ٥٤ هـ). حين (كنّ حيانا). جلّق (عاصمة النساسنة في حوران). ولعلّ الإيثارة هنا إلى قول حيّان:

لله در عصاب نادمتهم يوم بجلّ ق في الزمان الأوّل!

 <sup>(</sup>A) شرخ الشباب: عنفوانه وقوته وفورته. المونق: الذي يحسن مرآه في العين.

ثم ينتقل الثاعر إلى المديح:

بِنَسدى أميرِ المؤمنين تَبَجَّسَتُ مَ فَرِّقَتُ مِن شَمْلِ مالٍ في الندى وَلَكُمْ أثارتْ خيلُه من عارض سَبَتِ العِدا حتى غَدَوْا أيْدي سَبا، قياد الكُهاةَ إلى العُداةِ، لَبُوسُهم أخليفة اللهِ الذي مُذْ حَقّقَتْ أَخليفة اللهِ الذي مُذْ حَقّقَتْ جَلَيْتَ عنا ليل كل ضلالةٍ أَجْرى أمورَ الخَلْقِ عَدْلُكُمُ على أَخْرى مَورَ الخَلْقِ عَدْلُكُمُ على أَذْكَيْتَ من طَرَفِ السِّنانِ لِرَغْيِهم أَذْكَيْتَ من طَرَفِ السِّنانِ لِرَغْيهم ما زالَ في حِفْظِ الرعيَّةِ ساهراً

سُحُبُ المكارمِ والسَّاحِ المُغْدِق<sup>(۱)</sup>: منه مكارمُ كالسحاب الفَيْدَق<sup>(۱)</sup>؛ صَخْبِ الرواعدِ للأعادي مُصْغِق<sup>(۱)</sup>؛ وتَمزَّقوا في الأرض كلّ مُمزَّق <sup>(1)</sup>. بَيْضٌ تَرَجْرَجُ فوقَهم كالزِّنْبَقِ <sup>(۵)</sup>. أمواله آمالنا لم تُخْفِق<sup>(۱)</sup>، بهدايةٍ مثلِ الصباحِ المُشرق<sup>(۱)</sup>، شَرْعِ الصَّلاحِ الشاملِ المُستَوْسِق<sup>(۱)</sup>، طَرْفاً به سِنَةُ الكَرى لم تَعْلَق<sup>(۱)</sup> وَمُؤرَّقاً لِلْنِيمَ كلَّ مُؤرَّق<sup>(۱)</sup>

- ومن غزلة في مطلع قصيدة في المديح:

<sup>(</sup>١) الندى: الكرم. تبجّس: تفجّر (جرى بكثرة). المفدق: الكثير (السحاب المفدق: ذو الماء الكثير).

<sup>(</sup>٣) الفيدق: الواسع من العيش (المفروض أن يقول في هذا البيت: كالسحاب المفدق، وأن يقول في البيت الذي سبق: والساح الفيدق!).

<sup>(</sup>٣) العارض: الغيم الكثير الذي يعترض (يسدّ) الأفق. صخب: شديد الصوت. مصعق: قاتل.

<sup>(</sup>٤) سبى: أسر. أيدي سبا: متفرّقين متباعدين في الأرض.

<sup>(</sup>٥) الكميّ: الشجاع، البطل. لبوسهم (لباسهم، على أبدانهم) بيض (دروع من حديد. بيض: جديدة) ترجرج (تترجرج، تتحرّك أجزاؤها بسهولة للينها، دلالة على جودتها).

<sup>(</sup>٦) حققت أمواله آمالنا (كانت عطاياه لنا كثيرة كثرة بلفنا بها كلّ ما نريد). أخفق: خاب.

<sup>(</sup>٧) جليّت عنا: كشفت عنّا.

<sup>(</sup>٨) المستوسق: المجتمع والمنتظم.

<sup>(</sup>٩) أذكى: أوقد. السنان: حديدة في رأس الرمح. السنة (بكسر السين): النماس، النوم. المطرف: العين. الكرى: النوم . – أنت ترعاهم بطرف (بسكون الراء: بعين) شديدة اليقظة (بفتح القاف) مثل طرف (بفتح الراء) السنان. به سنة الكرى لم تعلق: لم ينم،

<sup>(</sup>١٠) المؤرّق (الذي هزب النوم عنه) - مؤرّقاً (بإرادته) ليجعل المؤرّق بحوادث الدهر) ينام (يزيل أسباب أرقه: يسدّ له حاجاته).

من قلَّدَ الحَلْيَ آراماً وغِزلانا(١)؟ - كما أمنت - بدورُ التُّمُّ نُقْصانا (٢)! إذا تَلَفَّتَ نحوَ السِّرْبِ وَسْنَانَا (٢)، إذا غدا بسَقيطِ الطَّلِّ رَيَّاناً(1). مُقلَّداً أَنْجُهَا زُهْراً وشُهباناً (٥) قلوبُ أهـلِ الهوى لم تَنْو عِصْيانا! يا عاذِلي في الهوى، أقْصِرْ فلستُ أَرى مُقَصِّراً في الهوى عن شأو غَيْلانا (٦). ولا نُميل إلى العُذّال آذانا (٧). فظلت مُرْتَقباً مِيقات لُقيانا؛ فلم يكن يُبْصِرُ الإنسانُ إنسانا (^)، حتى لَكِدْتُ أَظِنُّ النجمَ غَيْرِ انا (١). من روضة الحُسْن تُفَاحاً ورُمّانا (١٠٠). بَرْدُ السُّوار فأذْكى القلبَ نيرانا (<sup>(۱۱)</sup>.

يا ظَبْيَةَ العَفَر الحالي مُؤالفةً، ويا شقيقةً بدر التُّمُّ، لو أُمِنَتُ حاشا لِلَحْظِكِ أَن يُعْزَى إِلَى رَشَا ولابْتِسامِك أن يُعْزى إلى زَهَرِ ما خِلْتُ قبلَك أن أرنو إلى قَمَر سُلطانُ حُسْنكِ مذ دانت بطاعتِه إِنَّا، بني الحُبِّ، لا نُصْغي إلى عَذَل وأَعْلَمَتْ فِي بِأَنَّ اللَّهِ لَ مَوْعِدُنا، حتى إذا الليلُ أخفى الشخصَ غَيْهَبُه وافَيْتُ مَنْزِلَها والنجمُ يَرْمُقني فبت مُجْتَلِياً للبدر مُجْتَنياً حتّى إذا الصُّبحُ أنبانا بطَلْعَتِه

العفر: وجه الأرض، التراب. الحالى: المزيّن بالحلى (الجهال الطبيعي). الرئم: الغزال الأبيض. (1)

بدر التَّم: القمر ليلة أربع عشرة. هو ينقص بعد تمامه، وأنت أمنت النقصان (تظلَّين جميلة كما أنت (Y)

يعزى: ينسب. رشاً: غزال صغير. السرب: قطيم الغزلان . أنت أجل من جميع الغزلان. (4)

الطُّل الندى. سقيط الطُّل (الندى الذي يسقط (في الليل). ريَّان: نديّ، طريّ. (£)

أرنو (أنظر) إلى قمر (فتاة جميلة). الزهر: اللامعات. الشهبان جمع شهاب: حجر يخرج من مداره حول (0) القمر، فإذا مرّ في جوّ الأرض اشتعل وأضاء ....

الماذل: اللائم. أقصر: انته، توقّف. مقصّر: متأخّر. شأو: الثوط، الغاية. غيلان ميّة ذو الرُّمّة (7)(ت ١١٧ هـ) شاعر أموى محبّ، قيل إنّه طاف بالمكان الذي تسكن فيه حبيبته ميّة عاماً كاملاً ثمّ رأى جاريتها فعاد مسروراً لأنه رأى من رآها!

<sup>(</sup>٧) العذل: اللوم.

<sup>(</sup>٨) الغيهب: الظلمة.

وافي: جاء، وصل. رمق: نظر إلى. (4)

<sup>(</sup>١٠) مجتلياً: فاظراً. مجتنباً = جانباً، قاطفاً. التفاح كناية عن الخدود. الرمان كناية عن الثدين.

<sup>(</sup>١١) - نشعر بأنّ الصبح طلم من شعورنا ببرد أَجسامنا! أذكي: أشعل.

مالت تُودِّعُني والدمعُ يَغْلَبُها أَدْنى التعانقُ شَخْصَيْنا وضَمَّهُا فيا لها ليلةً ما كان أَقْصَرَها

على الكلام فلا تُسْطيع تِبْيانا. لَفَّ النواعم بالأغصان أغصانا (١). وقتاً، وأفْسَحَها في الحُسْن مَيْدانا.

- وقال حازم القرطجني يردُّ على أرسطو<sup>(١)</sup> في زَعْمِه أنّ الأقاويلَ الشِعرية لا تكون إلّا كاذبةً:

وإنّها غَلِطَ في هذا - فظنّ أنّ الأقاويلَ الشِّعرية لا تكونُ إلّا كاذبةً - قومٌ من المُتكلِّمِينَ (٢) لم يكُنْ لهم علمٌ بالشِّعر ، لا من جِهةِ مزاولتهِ ولا من جهة الطُّرُقِ المُوصلة إلى معرفته.

ولا مُعرَّجَ على ما يقولُه في الشيء من لا يَعْرِفُه ولا التفاتُ إلى رأيه فيه فإغّا يُطلُبُ الشيءُ من أهله، وإنّا يُقبلُ رأي المرء في ما يَعْرِفه، وليس هذا جُرحة للْمتكلّمين ولا قدحاً في صناعتهم، فإن تَكلّفهُمْ أن يتعلّموا في طريقتهم ما ليسَ منها شَطَطّ. والذي يُورِّطُهم (1) في هذا أنّهم محتاجون إلى الكلام في إعجاز القُرآن (٥) فيحتاجون إلى ماهية الفصاحة والبلاغة من غيرِ أن يَتقدّم لهم علم بذلك، فيَفْزَعون (١) إلى مُطالعة ما تَيسَّ لهم من كُتُبِ هذه الصّناعة، فإذا فَرَّقَ أحدُهم بين التَجْنيس والترديد، ومازَ الاستعارة من الأوصاف (٧)، ظنّ أنّه قد حَصَلَ على شيء من هذا العلم فأخذ يتكلّم في الفصاحة عا مَصْ الجهل.....

<sup>(</sup>١) لف النواعم....: كما يلتف بعض الأغصان الناعمة ببعضها الآخر (بسهولة وانطباق ثامً).

 <sup>(</sup>۲) أرسطو (۳۸۶ – ۳۲۲ ق.م.) فيلسوف اليونان غير منازع وأكبر فلاسفة العالم بإطلاق، كان مثل أستاذه
 أفلاطون (۲۹ – ۳٤۷ ق.م.) برى أنّ الشعر من حيّز الخيال والتقليد بميداً عن الواقع.

 <sup>(</sup>٣) المتكلمون: الذين يدافعون عن العقائد الإيانية بالأدلة العقلية (باستخدام الفلمفة).

<sup>(</sup>٤) الشطط: الجور (الظلم) في الحكم. يورّطهم: يحملهم على الدخول فيما لا يريدونه.

<sup>(</sup>٥) إعجاز القرآن: مجيءُ المادّة في القرآن الكريم والتعبير عنها بما يعجز البشر عن الإتيان بمثله.

<sup>(</sup>٦) فزع إلى: لجأ.

التجنيس: الإتيان بكلمتين متفقتين (أو متقاربتين) في اللفظ مختلفتين في المعنى، كقول أبي عام: بيض الصفائح (السيوف) لا سود الصحائف (الصفحات المكتوبة) .... أما الترديد فهو الجيء بكلمة واحدة ستعملة في الجملة مرّتين في علاقتين مختلفتين، كقول زهير بن أبي سلمى:

ومن هاب أسبساب المنايسا ينانسه، وإن يرق أسبسساب السلم بسلّم. =

- المناسبة بين فنون الشعر وأوزان الشعر (من منهاج البلغاء ، ص ٣٦٦):

.... ولمّا كانتْ أغراضُ الشعرِ شتّى، وكان منها ما يُقْصَدُ به الجِدُّ والرصانة وما يُقصَدُ به الْمَوْلُ والرشاقة (١)، ومنها ما يقصد به البهاءُ والتفخيم وما يقصد به الصّغار والتحقير، وَجَبَ أَنْ تُحاكى تلك المقاصدُ بما يُناسِبُها من الأوزان ويُخيِّلُها للنفوس. فإذا قصد ألشاعرُ الفخرَ حاكى غرضَهُ بالأوزانِ الفَخْمة الباهِية الرصينة، وإذا قصد في موضع قصداً هزليًّا أو استخفافيًّا وقصدَ تحقيرَ شيء أو العَبْثَ (١) به حاكى ذلك بما يُناسِبُه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء، وكذلك في كلّ مَقْصِدٍ. وكانتْ شعراءُ ليونانيين تلتزمُ لكلٌ غرض وزناً يليقُ به ولا تَتَعدّاهُ فيه إلى غيرِه (١).

وهذا الذي ذَكَرْتُهُ في تَخْيِيل الأغراض بالأوزان قد نَبّه عليه ابنُ سينا في غيرِ موضع من كُتُبهِ، ومن ذلك قولُه في الشّفاء (١) في تعديدِ الأمور التي تجعلُ القولَ مُخَيِّلًا: منها أُمورٌ تَتَعَلَّقُ بزمانِ القولِ وعَدَدِ زمانهِ – وهُوَ الوَزْنُ – ومنها أُمورٌ تتعلّق بالمسموع من القول، ومنها أُمورٌ تتردّد بين المسموع والمفهوم.

- مكانة الفكر في الشعر (منهاج البلغاء ، ص ٣٤١ ، ٣٤٢):

اعْلَمْ أَنَّ خيرَ الشعرِ ما صَدَرَ عن فِكْرٍ وَلِعَ بالفنّ والغَرَضِ الذي القولُ فيه مرتاحٌ

الأسباب الأولى متعلّقة بالمنايا ومعناها (علل)، والأسباب الثانية متعلّقه بالسهاء ومعناها (الحبال، السلام). والغرق هنا بين الجناس والترديد أنّ الشاعر هو الذي أتى بالكلمة ثمّ استخدمها في وجهين (مع العلم بأن استعمال السبب في علاقته بالسهاء قد جاء في القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿ فليمدد بسبب إلى السهاء ثمّ ليقطع فلينظر ﴾ (١٥: ١٦، ١٥، الحج). والاستعارة نسبة الفعل إلى غير صاحبه، نحو: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي « فإنّ امرأ القيس استعار لليل سدولاً وجعل له أيدياً يرخي بها السدول ويرفعها كما يفعل البشر). والوصف (هنا) ما كان قريباً من التشبيه (لأنّ الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه) كقول ابن الرومي مثلاً « ورازقيّ مخطف (بضمّ فسكون ففتح) الخصور »، فهو يصف نوعاً من العنب مخصوراً من أوسطه. هذا الوصف قريب من التشبيه ومن الاستعارة ولكن أركان التشبيه والاستعارة فيه غير واضحة .

<sup>(</sup>١) يقصد بالرثاقة: النظرّف والتملّح (ذكر أشياء تسرّ النفس ولكن لا جِدّ فيها).

<sup>(</sup>٢) العبث: التلهي واللعب.

 <sup>(</sup>٣) كان الشعراء اليونانيّون (أو شعراء اليونانيّين) يناسبون بين الغرض الذي يعالجونه والبحر الذي ينظمون أبيات ذلك الغرض عليه. وكذلك كان العرب أيضاً يفعلون.

<sup>(</sup>٤) الشفاء كتاب جامع لفلسفة ابن سينا (ت ٢٨٥ هـ= ١٠٣٧ م).

للجهة والمَنْحى الذي وَجَّهَ إليه كلامَه لإقبالهِ بكليَّته على ما يقولُه وتَوْفيرِ نَشاطِ الحَاطِرِ وحدَّتِه بالانصباب مَعَهُ حيثُ مالَ به هواه (۱). ولهذا كان أفضلَ النَسيبِ ما صَدَرَ عَنْ نفسٍ شَجِيّة وقَرِيحةٌ قَريحةٍ (۱). وكذلك الإخوانيات (۱) والمراثي وما جرى هذا المَجْرى.

.... واعلَمْ أَنَّ المنحى الشِعريَّ، نَسِيباً كانَ أَو مَدْحاً أَو غيرَ ذلك، فإنَّ نِسبةَ الكلامِ المَقُول فيه إليه نِسبةُ القلادةِ إلى الجِيد<sup>(1)</sup>. (ذلك) لأنَّ الألفاظ والمعاني كاللآلي، والوزنُ كالسَّبْك، والمَنْحى الذي هو مَناطُ الكلام وبه اعتلاقه كالجيدِ له. فكما أنّ الحُليِّ (٥) يزدادُ حُسنُه في الجيد الحَسنِ، فكذلك النظمُ إنّا يظهرُ حُسنُه في المَنْحى الحسن. فلذلك وَجَبَ أَن يكونَ مَنْ له قُوّةُ التَّشبّهِ (١) المذكورةِ أكملَ في هذه الصّناعة ممّن ليستْ له تلك القوّة.

### – من مقصورة حازم القرطاجني<sup>(٧)</sup>

هذه المقصورةُ أَلفٌ وستّةُ أبياتٍ، أُورِدُ منها ، بعد قليلٍ ، مائةً وخمسةً وثلاثين بيتاً . والأصلُ في المقصورة أن تكون قوافيها صِينَعاً مُشتقّةً من أفعال ناقصة (مُعتَلّةِ الآخرِ بالواو أو بالياء). وكان ابنُ دريدٍ (ت ٣٢١ هـ) – صاحب المقصورة التي عارضها حازم القرطاجيُ – قد لَزمَ هذه القاعدة . وإذا كان ابنُ دريدٍ قد جاء (^) في مقصورته بكلمة

<sup>(</sup>١) إلى حيث تميل به عاطفته.

<sup>(</sup>٢) ... ما صدر (خرج) عن نفس شجيّة (حزينة) وقريحة (فكر) قريحة (مقروحة، مجروحة، معذّبة).

<sup>(</sup>٣) الإخوانيّات: رسائل يتبادلها الأصدقاء خاصّة (نثراً أو شعراً).

<sup>(</sup>٤) القلادة: العقد، الجيد: العنق.

<sup>(</sup>٥) كذا منقوطة وشكولة في الأصل. والمقصود الحلي (بفتح الحاء وسكون اللام وبالياء المنقوطة بنقطتين من تحتها): ما يزيّن به من مصوغات المعدنيّات والحجارة (القاموس ٤: ٣١٩) وهي مفردة تناسب الضائر المذكورة في النص. أمّا الحليّ (بضمٌ فكسر فتشديد، (كما في الأصل) فهي جمع وتقتضي أن تكون الضائر بعدها مؤنّلة.

<sup>(</sup>٦) التشبّه (كما في الأصل). المقصود التخيّل أو التشبيه.

 <sup>(</sup>٧) حوليات كلية الآداب - جامعة ابراهيم (عين شمس) الجلد الثاني (١٩٥٣ م): مقصورة أبي الحسن حازم القرطاجني - تحقيق النص للدكتور مهدي علام، ص ١ - ١١٠٠.

<sup>(</sup>A) شرح مقصورة ابن درید، مصر (عمد علی صبیح) بلا تاریخ (راجع ص ۱۰).

«سوى » (مكان «سواء »)، فإن له عذراً من جواز ذلك في اللغة (راجع القاموس ٤: ٣٤٥ ، السطر ١١)، وإن كانت كَلِمةُ «سواءِ » أفصح وأشهرَ. أمّا حازمٌ القرطاجيُ فقد تساهل أحياناً فأهمل الهمزة في عدد من الألفاظ فقال، مثلاً ، الظها ، يُبتدا ، السها ، الدوا ، ابن ذُكا ، طيبُ الثنا ، منشور اللوا ، رقا (ص ٢٣ ، ٢٦ ، ٥٩ ، ٧٧ ، ٢٨ ، الواء ، وأبعد من ذلك كلّه في القافية المقصورة قوله «الهنا » (ص ٤٦) مكان رقاً . وأبعد من ذلك كلّه في القافية المقصورة قوله «الهنا » (ص ٤٦) مكان «الهناءة ». – وليست هذه الألفاظ التي نُشير إليها هنا من باب القوافي المقصورة .

نظم حازم القرطاجني هذه المقصورة في مديح المستنصر بالله (أبي عبد الله محمد بن أبي زكريا يحيى) خامس سلاطين الحفصيين في تونس (٦٤٧ - ٦٧٥ هـ). وذكر حازم نفسه أنه طوى مقصورته هذه على عدد من الفنون والأغراض (ص ١٦) من مدح وغزل وحكمة ومثل ومن وصف البلدان والرياض والأزهار والأزمان والبحار والصيد والقنص والوعظ والقصص. ثم قال إنها قصيدة من الرجز غير مشطورة (أي تفاعيلها تامة مستفعلن مستفعلن مستفعلن)، عارضت بها قصيدة أبي بكر بن دريد المقصورة ».

ومدح حازم القرطاجي بقصورته هذه المستنصر بالله الحَفْصي مدحاً كثيراً (ص ١٥ – ١٧ ، الخ). ولكن هذه المقصورة متفاوتة في الجَوْدة: فيها أبيات سائرة وأبيات كثيرة الغريب كثيرة التكلّف. ثم إن فنونها الكثيرة (مدحاً وغزلاً وخراً وجوناً وحكمة وفخراً وشكوى وتاريخاً ووصفاً) جعلت تنظيمها مُضطرباً، فهو في كثيرٍ من الأحيان يأتي إلى التاريخ ثم يُغادِرُه إلى فن آخر ثم يعود إلى التاريخ. ومثل ذلك (في الفنون الأخرى) كثيرًا أيضاً.

ولا شكّ في أنّ لحازم معرفةً بالغريب (الألفاظ القليلة الدوران على الألسنة) ومعرفة باستعالها. ثمّ إنّ إشارته إلى الأحداث التاريخية كثيرةٌ. أما أبياتُه في الوصفِ والغَزَل والحِكمة ففيها سلاسةٌ وطَلاوة.

وفيا يلي نُحبةٌ من هذه المقصورة:

للهِ ما قد هِجْتَ، يا يومَ النُّوي، على فُوَّادي من تباريح الجَوى(١): وارَيْتَ شُمسَ الْحُسنِ في وقت الضُّحي . لقد جمعتَ الظُّلُمُ والإظلامَ، إذْ بقاصراتِ الطَّرفِ بيضِ كالدُّمي<sup>(٢)</sup>؛ فإن يطُلُ ليلي، فكم قصرتُه وباقتناصِ باغم مثلِ الطُّلا(؛). وكم تنعَّمـــتُ بوصـــلِ ناعم أشفى بقلبي طَرْفُه على شَفا(٥). شفى فُوَّادي رشفه، من بعد ما عِطْفٌ لها لأنَ بقلبِ قد قيا(١). وعزّنی وَجْـــدي بخَوْدِ عَرّنی جُودَ أميرِ المؤمنين المُرتجى(٧) فلو تجود قَـدْرَ ما ضنَّتْ حَكَتْ خيرَ الأسامي السامياتِ والكُني(^)، خليفة الله المسمّى المكتنى تسمو إلى الفاروقِ أعلى مُرتقى<sup>(١)</sup>. المُرتقى من نسبة المجد التي من نَبعــةِ أصولُهــا ثابتــةٌ وفَرْعُها إلى السماء قــد سما(١٠). سَمِيُّهِ الهادي أبي حفس غا(١١). ذاك أبو حفص الذي إلى علا

(١) النوى: البعد ، البعاد. يوم النوى: يوم الغراق. التباريح: الشدائد، المصائب. الجوى: ألم الحب.

 <sup>(</sup>٢) واريت: أخفيت. - لعل في الشطر الثاني إشارة إلى أن محبوبة للشاعر أو قريبة له ماتت وهي في أول شبابها (؟).

 <sup>(</sup>٣) قاصرات الطرف (البصر) عين (جمع عيناء - بالفتح - الواسعة العينين): النساء العفيفات اللواتي يقصرن (يحبسن) أبصارهن على أزواجهن ولا يمدن بصرهن إلى رجال آخرين. راجع القرآن الكريم (٣٧: ٤٨، الصافات): ﴿ وعندهم قاصرات الطرف عين ﴾. الدمية: التمثال الصغير (المرأة الجميلة).

<sup>(</sup>٤) ناعم (فتاة ناعمة: فتية، صغيرة السن) الباغم: ذو الصوت الجميل (مثل صوت الغزال). الطلى (بالفتح والألف المقصورة): ولد الظبية.

<sup>(</sup>٥) رشفه (شرب الربق من فمه). أشفى بقلبي طرفه (نظره ، عينه) على شفا : (كاد لحظه أن يتلف قلبي ، أن يقتلني).

 <sup>(</sup>٦) عزني (غلبني) وجدي (شدة حيى، ألم الحب) بخود (امرأة جميلة) غرني (خدعني). العطف: الجانب
الأعلى من الجسم. عليال عطفها للينه (فتائها، جالها).

<sup>(</sup>٧) ض: بخل. أمير المؤمنين (المستنصر الحفصي الممدوح بهذه المقصورة).

<sup>(</sup>A) خير الأسامي = محمد. خير الكني = أبو القاسم (كنية الرسول).

 <sup>(</sup>٩) يصل نسبه إلى الفاروق أبي حفص عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>١٠) راجع القرآن الكريم (١٤: ٢٤، ابراهيم): ﴿كشجرة أَصلها ثابت وفرعها في السهاء﴾. النبعة: مجتمع جدور النبات (سبكة القمح تكون واحدة من مجموع كبير مجتمع).

<sup>(</sup>١١) أبو حفص (الأولى): الجدّ الأعلى للأسرة الحفصية الحاكمة في تُونس. أبو حفص (الثانية): عمر بن الخطاب. غا: ارتفع، انتسب.

معالمَ التوحيدِ والهَدْي عُلا (١). بنَجْله يحيى الإمام المرتضى. بدا بها الحقُّ اليقينُ وجلا بل شَمْيِهم ذاتِ السَّناء والسَّنا (١): مُحمّد نجل أبي حفص الرضا. مُؤيَّدٌ بعَونه عسلى العِسدا. قد اصطفاه مِنْهُمُ مَنِ أصطفى. وإن نَهِي الدهرَ عن الضُّرِّ أنتهي. وقُطبُ ما منها دنا وما قصا (٣). فَيَزْدري الْخُلْدَ وسرٌّ مَنْ رأى (١). لها، وكلُّ الصيدِ في جَوْفِ الفَرا (٥). من جُودِكم رَوْضَ الأماني فآرتوى. ذَكَرْتُ- فيها قد خلا- عَيْشاً خلا. تُسْكرُ من خر الصِّبا مَنْ قد صحا. أُوْلَتُ يدي أسنى الأيادي واللَّها(٦). يرى بها كُلُّ فؤادٍ ما أشتهى. ومَسْمَسع يَشْبي العقولَ والنُّهسي،

وزاد عبد الواحد الهادي ابنه ثُمّ تجلّستُ آيسةُ اللهِ السق بنَجْلِهم، بل نَجْمِهم، بل بَدْرِهم، محسد سليسل يحسى بن أبي مُستَنْصِرٌ بــالله منصورٌ بــه، فرعٌ كريم من أصولِ كَرُمَـــت إِنْ أَمَرَ الدهرَ بنَفْ عِ يأْتُمْ، حَضرتُ أُمُّ السلاد كُلُّها كَجَنَّــةِ الْحُلْــدِ تَسُرُّ مَنْ رأَى حُسنُ البلادِ كُلُّها مُجتمعٌ أَرْوَتْ، أُميرَ المؤمنين، سُحُبٌّ طابت به الأيام لي حتى لقد فيا خليليٌّ، أَسْقِيانِي أَكْوُساً بُلِّغْــتَ آرابَ الْمُنــى في دولــةٍ في بُقعة كجنّة الخُلد التي أقسّم الأيــامَ بــينَ منظر

<sup>(</sup>١) زاد (عبد الواحد) هذه المالم علا (ارتفاعاً) فوق علاها.

<sup>(</sup>٢) السناء: الرفعة والمكانة العالية. السنا: الضوء، النور. اللمعان.

<sup>(</sup>٣) الحضرة: العاصمة. أم البلاد (أصل كلّ البلاد، أكبرها). قصا: ابتعد.

<sup>(</sup>٤) يزدري: يحتقر . الخلد: قصر الخلد في بغداد منذ أيام أبي جعفر المنصور ثافي الخلفاء العباسيين. سرّ من رأي: مدينة على أربعين كيلومتراً شال بغداد كانت عاصمة للخليفة المعتصم ثامن الخلفاء العباسيين.

<sup>(</sup>ه) الفرا: حمار الوحش، «كل الصيد في جوف الفَرا» مثل معناه أن صيد الفرا أفضل من جميع أنواع الصد.

 <sup>(</sup>٦) الأرب: الحاجة، الغاية. أسنى: أعلى، أثمن. اليد (وجمها أيدي): العضو المعروف. اليد (وجمها أيادي): النمنة، العطية. اللها جم لهوة (بالضم فيها): العطية.

يُرضي العُيونَ والأنوفَ واللَّها (۱)، في مَدْرس ومحضر في مُنتذى، لِمِعْطَف من أهيف طاوي الحَشا (۲). والدهر أحلام كأحلام الكرى (۲). ونهرها السَّلال يُنسي بَردى (٤). جعنا فيه السرور وندي (٥)، مِمَّا حَلا مطعمه وما حَذى (١). على عجوز وَسْمُها وَسُمُ الغتى (٧). حمن طارق الحمّ – على مَنْ قدعتا (٨). كادتُ تُشِبُّ كلَّ همِّ قد عتا (١). تُسقى فيستشفى بها ويُشتفى (١٠). من ضرَب يُجنى ورسْل يُمترى (١٠).

ومنع بطعم ومشرب ومنعم للمرسب للأس ومحلس ومأثم للمرشف ومهمر الدهر عبد واللبالي عُرس، منسازل للحسن تنسي جلقا، ثم تنادينا المحسن تنسي جلقا، ثم تنادينا المؤس بجمع فتية فاجتمع الأس بجمع فتية فاجتمع الأس بجمع فتية فلم تدع هما عنا، حتى لقد فريت عنها بكوس أدب وآثرت نفسي عليها شربية

(١) اللها جمع لهوة (بالفتح فيها): الحلق (أقصى الغم).

 <sup>(</sup>٢) المرشف: الفه. ومهصر لمعطف (أي: ضم الرجل امرأة إلى صدره). الأهيف: النحيف الجسم. طاوي
 (ضامر، نحيل) الحثا (البطن).

<sup>(</sup>٣) ترد كلمة «الدهر» مرتين في هذا البيت. وأفضّل أنا أن أجعل «الدهر» الثانية «العمر».

<sup>(</sup>٤) منازل (في تونس) تنسى جلقاً (بلداً في حوران- بين سورية وفلسطين اليوم- ويطلقها الشعراء عادة على دمشق). ونهر تونس (نهر مجردة) السلسال: الماء العذب الصافي. بردى: نهر دمشق.

<sup>(</sup>٥) ندى المطر الأرض ((بللها). ندا يندو (جاد، سخا): كثر فيه السرور. «ندى » معطوفة على «جمعنا ».

<sup>(</sup>٦) أترعت: ملئت. حذا الشراب يحذو: قرص اللسان (بشدته أو مرارته).

<sup>(</sup>٧) عجوز: خر، وسمها: صفتها.

<sup>(</sup>A) الشجن (بفتح ففتح): الحزن (بالضم). عنا: ظلم، اشتد. الطارق: الآتي فجأة. يتوهم الثاعر أن شرب الخمر يذهب هموم شاربها.

 <sup>(</sup>٩) ترد كلمة وعتا » في بيتين متواليين (ص ٥٣ ، السطران الأولان). عتا (في البيت الثاني): كبر ، عظم.
 «كادت تشب كلّ همَّ قد عتا » (كادت تجمل كل همَّ عتى أو كبير همَّا ثابًا أو صفيراً جديداً – ٩).

<sup>(</sup>١٠) تركتُ شرب الخمر واستعضت بأحاديث الرجال. هذه الأحاديث يراد بها أيضاً نسيان الهموم، وهي تنسي الهموم أيضاً.

<sup>(</sup>١١) آثر: فضل. الضرب (بفتح ففتح): العسل. الرسل (بالكسر): اللبن الحليب. يمتري: يحلب (حديثا).

غانية تنظرُ من عَيْنَيْ رَشا(۱). أرخَصْتُ من دُرِّ الدموعِ ما غلا(۲). حتّى أنالَتها بعَيْنَيها الرُّشي(۲) ذِمّتَه ظَبْيٌ بقلبي قد رَعا(٤). ذِمّتَه ظَبْيٌ بقلبي قد رَعا(٤). بدرٌ على غُصنِ على دِعْص نقا(٥)، من وَرْدِ خدٍ ناضٍ أَنْ يُجْتَنَى(١). أَذَا أَنبرى ما بين ظَلْمٍ ولَمى(٧). أَذَا أَنبرى ما بين ظَلْمٍ ولَمى(٧). حُسنِ، وبطنٌ مُنْطَوِ طَيَّ الله(٨). تَمَّ ببيهِ مِنَ النعيمِ المُعتذى(١) من رِدفهِ إذا تمشّى الخَيْرِلى(١٠). من رِدفهِ إذا تمشّى الخَيْرِلى(١٠). نشوانَ من خرِ الدّنانِ مَنْ نَجا(١٠). يا مَنْ رأى ظَبْياً لِلَيْثِ قد أدى(١٠). يا مَنْ رأى ظَبْياً لِلَيْثِ قد أدى(١٠).

كَمْ زُرتُ في تلك المغاني الغُرِّ مِن للها علا ما أرخصت من وَصْلِها، ما حكمت عيني على قلبي لها في ذمّة الله فؤاد ما رعبي إن تنحدر في وصف فإنّه ومنسِم يَزْدَحِمُ البَرقُ بسب ومنسِم يَزْدَحِمُ البَرقُ بسب ومحن صدر مُنسِت رُمّانتي وصحن ما يخسنو فوق ما وفَخِدانِ أخِدانِ فوق ما يكاد يبدو خصره مُنخَذِلاً يكاد يبدو خصره مُنخَذِلاً يَصْبُه ظَنِي أَذَالَ الليث إذْ أدّى له؛

المغنى: المكان المسكون. الغرّجع أغرّ وغراء (أبيض، بيضاء): عظيمة، وجيهة. الغانية: المرأة الجميلة (المستغنية بجالها عن الحلي). الرشأ: ولد الظبية.

<sup>(</sup>٢) الدر: اللؤلؤ. لَا بخلتْ عليّ بما جادت به على غيري بكيت كثيراً.

<sup>(</sup>٣) الرشى جمع رشوة.

<sup>(</sup>٤) أحببتها بكل قلى فلم تحفظ لقلى تضحيته، فإت قلى.

<sup>(</sup>۵) وجهها كالبدر، وقامتها كالفصن، وأردافها كالدعص (القطعة المستديرة من الرمل، الجانب من التلة) من نقا: رمل (أبيض).

<sup>(</sup>٦) ألحاظها (القاسية) تمنع كل ناظر إليها (محبّ لها) أن يقطف ورد خدها (أن يقبلها).

<sup>(</sup>٧) المبسم: الغم. البرق (كناية على الاسنان البيض). انبرى (بدا، ظهر). الظلم (بالفتح): بريق الأسنان وماؤها (نضارتها وحسن لونها). اللمي (بالفتح): السمرة في الثفتين.

<sup>(</sup>٨) الملاءة (بالضم): ثوب يلف به الجسم (وجمعها ملاء - بالضم).

<sup>(</sup>٩) النعم المغتذى (من التغذي بالأطعمة الطيبة المفيدة).

<sup>(</sup>١٠) منخذل (ليست في القاموس)= مخذول: مقطوع، منقطع (نحافة خصره وعظم ردفه يخيلان إلى الرائي أن أحدها سينفصل عن الآخر). الخيزلي: شية (بالكسر) فيها تتاقل (بطء).

<sup>(</sup>١١) الدنّ (بالفتح) وعاء الخمر الكبير. - أن الذي يبصره يظنه سكران من الخمر (بينا هو شكران من نشاط الشباب).

<sup>(</sup>١٢) أذال (؟) لعلَّها أدال (بالدال غير المنقوطة): نصر (شخصاً على آخر) غلب. أدى: ختل (خدع =

قلبي من جسمي بعيد المنتوى (١)، هل يَرْجعُ السابي إليه ما سبي (٢)؟ فليس للإنسان إلّا ما سُعى (٢). عن صَبُوةِ لسَلُوةِ، فها أَنتُنسيى. لًا رأت طرف الشباب قد كُبا (<sup>1)</sup>. جَنابَه شيبٌ بفَوْدَيُّ بدا. (٥). بما أفاد من يد وما حبا <sup>(١)</sup>. أنعمُ من ظلِّ الشباب والصِّبا. يُميدُ غَضًا ناعاً ما قد ذَوى. قد بزّن صَرْفُ الزمان وبَزا(٧). فلم يدُم سُرورُها ولا الأسي (^). قد لأنَ من خُطوبها وما قسا. ولم يَطِشْ لُوحِش<sub>ِ</sub> ولا نَزا<sup>(١)</sup>. مُتَّصِفٌ بالعدل فيا قد قضي.

يا ظبية حازت فُوادي فغدا يا ليت شِعري، مَنْ سلبتِ قلبه لا تَظْلمي إنسانَ عيني في الهوى، ظنّت بأن اللَّوْمَ يُنسي خاطري واستَطْرَفَتْ جَرْيي بَيْدانِ الصّبا، واستَطْرَفَتْ جَرْيي بَيْدانِ الصّبا، واعتاض مِمّا قد أفات دهره واعتاض مِمّا قد أفات دهره فإنْ ذَوى رَوضُ الصّبا، فجُودُ، فلسلا تَظُنّي أنسني آسَى لِا قد مارستْ نفييَ حالَيْ دهرها، وقلّبتْ قلبي الليالي بينَ ما وقلّبتْ قلبي الليالي بينَ ما ولي فُوَادٌ مُنصِفٌ في حُكمه ولي فُوَادٌ مُنصِفٌ في حُكمه

الطريدة ليصطادها). - ظبي غلب أسدا (امرأة جيلة أسرت بحبها رجلاً قوياً). والعادة أن الأسد يتغلب على الظبي وأن القوي يخدع الضميف.

<sup>(</sup>١) المنتوى: الشيء المقصود . حاز : استولى . - لا أستطيع أن أصل إلى قلبي (لا أستطيع أن أحكم عليه).

<sup>(</sup>٢) رجم (بفتح ففتح) يرجم (بفتح فسكون فكسر) فعلَّ لازم ومتعدَّ: يرجع (هنا) يردُّ الشيء إلى صاحبه .

<sup>(</sup>٣) معنى الشطر الأول (٩). ﴿وأن ليس للإنسان إلّا ما سعى ﴾ (٥٣: ٣٧، سورة النجم).

<sup>(</sup>ج) لملها: «يشني » (برد، ينهي) مكان «يُنسي ».

<sup>(</sup>٤) الفود: الشعر النابت في جانب الرآس. - الثيب الذي بدا (ظهر) في شعري لم يرعني (لم يخفني)، فيا زلت أحبّ.

<sup>(</sup>٥) الدهر فوّت عليه أشياء كثيرة (شبابه) فتعوض منها صحبة أمير المؤمنين (راجع البيت التالي)، بما ناله من

<sup>(</sup>٦) العطايا(من البلطان المتنصر). حبا: أعطى.

<sup>(</sup>٧) آسي: أحزن. بزّ: غلب، سلب. صرف الزمان: شدائده ومصائبه. بزا يبزو: قهر، بطش.

<sup>(</sup>٨) الأسى: الحزن.

<sup>(</sup>٩) طار (فرح). طاش السهم: انحرف. خفَّ عقله واضطرب. نزا: وثب (اضطرب؟).

دَمَاثُــةٌ، وكم جَسَا لمَنْ جسا(١). ولانَ لي عِطفُ الليالي وعَسا(٢). قصّرَ بي جَدُّ إذا شِئتُ أبي (٢). مَنْ زَجَرَ الطيرَ وعافَ وحَزى (١) ولا مَرائي الدهر إلّا كالرُّوي (٥). وموردُ الدنيا مَشوبٌ بالقَـذي(١٠)؟ تُخلَعُ أحياناً وحيناً تُكْسى لا فرقَ بينَ الشيخ فيه والفتي. نفعٌ إذا صِبْغُ الصِّبا عنه نَضا (٧). ومن يقُلُ قولاً سوى هذا هَذى<sup>(٨)</sup>. أضحى عن الحظُّ الكثير ذا غِني. أبدى آقتناعاً بالقليل وأكتفي. له، فإنّ مُستحيلاً ما أبتغى. طِلابهما، وقد تَفوتُ مَنْ سعى. أَظْفَرَهُ الله بأقصى ما رَجا(١). جدٌ ولم يظفر بأدنى ما نوى.

كم دَمَّتَ الْحُلْقَ لَمَنْ فِي خُلْقه قــد وافقَتْــني أَزْمُـني وخالفتْ، ولم تُقصِّر مُهجتى في الجدّ، بل لم يَعْرِفِ الأيامَ عِرفاني بها ما يَقَظاتُ العيش إلا حُلُم، وكييف تصفو الأمرى عمشة، وإنَّا الآمــالُ فيهـــا صُوَرٌ والعيشُ محبوبٌ إلى كُلِّ ٱمْرِيءٍ: وخيرُ عيشِ المرءِ ما سُرَّ به. من أقنعَ الحظُّ القليلُ نفسَه، وإنّ أغنى الناسِ عندي عاقلٌ مَنِ ٱبتغى من لم يُقَدَّر كَوْنُه قد يُدْرِكُ الحاجةَ مَنْ لم يَسْعَ في من كان سعد الجدّ من أعوانه، ومن يُخنُّـهُ الجَـدُّ لم ينهَضْ به

<sup>(</sup>١) دمَّث: ليَّن، جنا: قنا، يس.

<sup>(</sup>٢) عطف الزمان: جانب الزمان (الزمان). عبا: غلظ، يبس.

 <sup>(</sup>٣) الجد (بالكسر): السعي، الكد. الجد (بالفتح): الحظّ.

<sup>(2) ...</sup> من استطلع الغيب: بزجر الطير (إذا رأى طيراً يطير من اليسار إلى اليمين تفاءل، وإذا رآه يطير من اليمين إلى اليساو تشاءم) وبالعيافة (التفاؤل أو التشاؤم بأسماء الطيور التي تمرّ بالإنسان أو بالأماكن التي تقع (تحط) عليها تلك الطيور) حرى: (تكهن (حاول معرفة الغيب).

 <sup>(</sup>٥) المرأى: المظهر البادي للعين. الرؤى جمع رؤيا: المنام، الحلم.

<sup>(</sup>٦) مشوب: مخلوط، ممزوج.

<sup>(</sup>٧) صبغ (لون) الصبا (الشباب): سواد الشعر . نضا (فعل لازم ومتعد): نصل (ذهب لونه)، آبيضٌ؛ خلع .

<sup>(</sup>٨) هذي يهذي: تكلّم بكلام غير مفهوم ولا معقول (من مرض أو جنون).

<sup>. (</sup>٩) الجدّ (بالفتح): الحظ.

يُبقيه في أعقابهِ، طيبُ الثناء فائدة حقيقة أنْ تُقتنسي. مَنْ أَلْفَ الوحْدَةَ عنهم وآنزوي. يُكْرَمْ، وإن كان كريمَ المُنتمى (١). صاحبَـهُ في يُسْره فقد وَفى. خالقً ... ، فإن ... شرُّ الورى. عِزٌّ، وما الغُربةُ إلاّ كالتَّوى (٢). إلاّ إذا ما الله أعطاه القُوى. أعظمها بالعَوْن من ربّ العُلا. جيوشَهم بَكَّـةٍ بما رمـي<sup>(٣)</sup>. ما كان هَدْهاد لبَلقيسَ آبتني(١). دكًّا كأنْ لم يَبْنِه مَنْ قد بني(٥). بعوضةٌ عَدَتْ عليه إذ عدا<sup>(١)</sup>. في الظُّلُم والعُدوان ممدودَ المَدى. رأى عِقابَ الله فيمن قد بَغي؟ دُنياهُمُ ولم يَدعُ شيئاً سُدى.

وخميرُ مما يدَّخِرُ المرءِ، ومما والنُعــد ممّــا لا يُفــدُ قُربُـه وألفنة النساس يراهما وَحشةً من لم يكُنْ مُنْتَمِياً للخير لم من صاحب الإنسان في العُسْر كما من يُرْض مخلوقاً بما لا يَرْتضي لا تعتقد أنّ لخَلْق قوّة، فأصغر الأشياء قد أشر في قد أهلكَ الأحبوشَ طيرٌ قد رمي وهسدٌ قدْمساً هُدْهُدُّ بنيساً وقد أعادَ الفأرُ سدَّ مأرب وأَلْقَــتِ النُّمرودَ من كُرسِيِّــهِ وقلًّا مُسدًّ المَسدى لمَنْ غسدا وكيف لا يخافُ عُقبى البَغْي ِ من قد حَفِظَ اللهُ نظامَ الخَلْق في

<sup>(</sup>١) منم: تابع، منتسب. كريم المنتمى: شريف الأصل، معروف الأجداد.

 <sup>(</sup>٢) الثواء: المكن، السكني. التوى: الهلاك.

<sup>(</sup>٣) الأحبوش: الأحباش. الطير المذكورة في سورة الفيل (رقم ١٠٥ في المصحف). جاءت على جيش أبرهة الحبشي أبابيل (جماعات) من الطير وألقت حجارةً من سجيل (بالكسر: طين مطبوخ) فأبادت الجيش وما كأن معه من الفيلة.

<sup>(</sup>٤) «بنبأ » لعلها: بسباً (في اليمن). هدهاد بن شُرَحْبيل (أبو يلقيس). هد عرشها أو ملكها (؟). راجع القرآن الكريم (٢٠: ٢٠ وما بعد، سورة النمل).

<sup>(</sup>٥) دكّ الرجل البناء: هده. في الأساطير أن فأراً نقر حجارة سد مأرب.

 <sup>(</sup>٦) غرود من الجبابرة (تاج العروس – الكويت ٩: ٣٤٠)، كان ملكاً ظالاً. وفي الأساطير أن بعوضة دخلت في أنفه فوصلت إلى دماغه فكانت سبب موته. كرسيه (عرشه).

لها هُوى أو راقع لما وَهي(١): هاد وإمّا مَلكِ عَدْلِ رضا. وأظهر الخير به حتّى بدا(٢). هَدَوْا إلى سبيلهِ كما هَدى(٣). وفَضْلهم في الهاشميُّ الْمُصطفى(١). بهَدْيهِم بعد هُداه يُقتدى(٥). إلى أمير المؤمنين المجتبى (١): جزاه بالإحسان عنهم مَنْ جَزى. لصوته في الشرق والغرب ندى(٧) وقسامَ مِيزانُ الزمان وآستوى فكُلُّهم صَيَّرَهم عبددَ العَصا. لأنقاد في طاعته وما عصى (^). بهما ثَناه وهو مكسورُ المَطا(١). لسَامَه قَسْراً بها ضربَ الجزي(١٠٠). لَجِاءه مُتَّبِعاً وما أبي (١١)

فليس يُخــلي خَلْقَــه من رافــع إمّـا نــي مُرْسَلِ بوحيــهِ قد بدأ الله الحدى بآدم وأرشدَ الخَلْـــقَ برُسُلِ بعــــدَه وجَّع اللهُ جيـــــعَ هَدْيهم وخَلَفَتْــهُ في الْهُــدى خلائــفٌ ثُمَّ ٱنتهـــى كُـــلُّ رشادٍ بعدَهُمْ خليفسة أحسن للنساس فقد نادی إلى طاعتهِ داعی هُدًى عادَ به الدهرُ ربيعاً كُلُه، ساق الملوك بعصا سُلطانه، فلو أرادَ سَوْقَ خاقــــانَ بهــــا ولو أراد سَوْقَ كِسرى فـارسٍ، ولو سما بهـــا لضَّرْب قيصر، ولو بهـــا أرادَ سَوْقَ تُبَّــعِ،

<sup>(</sup>١) هوى: سقط. وهي: ضعف، استرخي، تشقّق.

<sup>(</sup>٢) حتَّى (لعُلَّها: حين).

<sup>(</sup>٣) كما هدى الله رسله (؟).

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم (بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم) المصطفى (الختار).

 <sup>(</sup>٥) الخلائف: الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى.

<sup>(</sup>٦) الجتبي: المقرب من الله، المختار. المقصود هنا: المستنصر الحفصي.

<sup>(</sup>٧) نديّ الصوت (القاموس ٤: ٣٩٤، السطر الأخير): الصوت القويّ الذي يكون له صدى (أثر) بعيد.

<sup>(</sup>٨) خاقان: لقب ملوك الترك.

<sup>(</sup>٩) المطا: الظهر. ثناه: ردّه (عمّا يريد) مكسور المطا: مرغم. بها (بعصاه).

<sup>(</sup>١٠) سامه قسراً: أذله، قهره (وأرغمه على الانقياد لأمره). ضرب الجزى (رتّب عليه جزية): أخضعه لحكمه.

<sup>(</sup>١١) تبّع: لقب ملوك اليمن.

وألبسَ الأيسامَ حُسنا وكسا.
ما شيَّدتْ جُدودُه من البِني (١)
للمَسدُلِ في الآفاق منشورِ اللِّوا
أمامَها النصرُ العزيزُ قد قَدى (١).
آذيِّهِ أَذفُنشَ لِمَا أَن غطا (١).
وسيفُه يحتَّطُ ما يُملِي اللَّلا(٤).
دعا إلى هذي، إلى تلك دعا(٥).
إلهَّهُ بالعفوِ عنه والرِّضا.
قد جاد في ذات الإلّهِ وسَخا(١).
فأستمِع النَّصحَ وكن مَن وَعي.
فأستمِع النَّصحَ وكن مَن وَعي.
لم يَمْضِ من أيامهِ كما مضي.
وكونسه فإنه عليه وقضي،
وكونسه فإنه عليه وقضي،
طنّ الوُجودَ واحداً فقد سها(٧).

قد فاض في الآفاق نورُ سَعْدِه، وجعلَت جُدودُه تُربي على من كسل منصورِ الجُنودِ ناشرِ قسادوا إلى أندَلُس كتائِباً وصبّحوا الأرْكَ بجيش غطّ في ما زال يُملي اللّوانِ نصرَه، طاعت من طاعة الله، فمن طاعت الله، فمن ولا السّجيُّ غيرَ مَنْ أسعدَهُ يسا أَيُّها الإنسانُ، إني ناصح لا تغترِ بالعُمر وأعلم أن ما لا بُدَّ من إتيانه وكُلُ ما لا بُدَّ من إتيانه فالعُمرُ ما بين وُجودين، ومَنْ فالعُمرُ ما بين وُجودين، ومَنْ

 <sup>(</sup>١) جدود جمع جدّ. الجدّ (بالكسر): الجهد والكدّ والعمل. والجد (بالفتح): الحظّ أو أبو الأب. البني جمع بنيّة (البناء القائم). لقد بنى بعمله هو وحده أكثر ممّا كان جميع جدوده قد بنوا (بفتح النون).

<sup>(</sup>٢) قدى: أسرع.

<sup>(</sup>٣) الارك: بلدة في الأندلس بنواحي بَطَلْيوس (عند منتصف الحدود بين اسبانية والبرتغال اليوم. حدثت عندها معركة (سنة ٥٩١هـ) فهزم الموحدون الاسبان وردّوا عن السلمين في الاندلس شيئاً من الأذى. ووجه المدح للحنصيين بالانتصار في هذه المركة أن الموحدين أسلاف الحفصيين. الآذي: الموج. الاذفنش: لقب ملوك الاسبان. غطا يغطو: (الماء): ارتفع. غطاً: غمس.

<sup>(1)</sup> الملوان: الليل والنهار. يملي (يتلو على الناس). يملي (الثانية): يغرض، يوجب. الملا: رؤساء القوم (إشارة إلى عمله بالشوري، فهو لا يستبد في الحكم).

<sup>(</sup>٥) من دعا إلى طاعة المستنصر فإنه يدعو إلى طاعة الله.

<sup>(</sup>٦) في ذات الإلَّه: في سبيل الله. سخا: جاد، بذل المال أو النفس، الخ.

<sup>(</sup>٧) الوجودان الدنيا والآخرة.

ولا تَحِدُ عن سننِ السُّنَة في وخُدُ من الآراء بالرأي الذي نظمتُها فريسدة في حُسنِها تخيَّر اللفظ الفصيح خاطري تقدّدها من المعاني حليسة نظمها آبن حازم، وقد نمى وقد نمى وقد عزا الإحسان في أمثالها بدأتها باسم الله أولى ما به فالبدء باسم الله أولى ما به والحمد لله أجسل غايسة والحمد لله أجسل غايسة

حالي، وكُنْ تمن بأهلها اقتدى (١) وافق قول الله واترك ما عدا (٢). منظومة نظم الغريد المنتفى (٣). لها، ولم يَحْفِل بحوشيِّ اللَّغى (٤). وزفّها إلى المعالي وهدى (٥). نسبتها إلى أبن حزام من غي (١). لأبن الحين أحمد مَنْ قد عزا (٧). بحمده، جال الإلّية وعلا. عند افتتاح كُلِّ أمرٍ يُعتنى. يُبلَعُ بالقول لها ويُنتهسى.

- قال حازمٌ القرطاجنيُّ عدح رسول الله ببديعيَّةٍ يُنَصِّف فيها مُعلَّقَة آمْرِيءِ القيس (صُدورُ القصيدة من نظم حازم وأعجازُها تضمينُ أعجازِ مُعلقة آمرِيءِ القيس). فمن أبيات هذه البديعيَّة:

لِعَينَيْكَ قُلْ، إِنْ زُرْتَ أَفضلَ مُرسَلِ: (قِفا نَبْكِ من ذِكْرى حبيب ومنزلِ)(^). وفي طَيْبـــةٍ فَٱنْزِلْ، ولا تَغْشَ منزلاً (بِسِقْطِ اللَّوى بين الدَّخول فحَوْمل)(١).

<sup>(</sup>١) حاد: مال، انصرف، ابتعد عن الطريق النوي. الننن: الطريق. الننة: أعمال رسول الله.

<sup>(</sup>٢) ... ما عدا (ما عداه): غيره،

 <sup>(</sup>٣) منظومة: مرتبه كأنها في سلك (خيط أو عقد). الفريد: اللؤلؤ الكبار.

 <sup>(</sup>٤) الحوشي من الألفاظ: الوحشي (ما كان غريباً في المعنى وقبيحاً في اللفظ). اللغى جمع لغة.

<sup>(</sup>٥) زف الناس العروس (نقلوها إلى بيت زوجها).

<sup>(</sup>٦) ابن حزام شاعر جاهلي قديم، قبل امرى القيس، قبل هو أول من وقف على الأطلال وبكى الديار. والناس رفعوا هذه الأرجوزة فتالوا هي من الشعر القديم (الجيد). غي الحديث: رفعه، نسبه.

<sup>(</sup>٧) أمثالها: الحكم التي فيها. أحمد بن الحسين هو المتنبي. عزا: نسب.

 <sup>(</sup>٨) أفضل مرسل: محمد رسول الله. المنزل: المكان الذي «تنزل» فيه قافلة مدة ثم تنابع سيرها. ويكون المنزل عادة عند الماء.

<sup>(</sup>٩) طيبة: المدينة المنوّرة، غشي الرجل ألمكان: أتاه، جاء إليه، سقط اللوى والدخول وحومل أساء أمكنة.

(لِل نَسَجَتْها من جَنوبِ وشَمْال) (۱).
(عَقَرْتَ بعيري، ياآمْرَأُ القيسِ فَانْزِلِ)(۲).
(ألا أَيُّهَا الليلُ الطويلُ، ألا آنْجَلِ)(۲).
(وليسَ فؤادي عن هَواها عِنْسَلِ) (٤).
(عليّ بأنواع الهُموم لِيَبْتَلِي) (٥).
(عليّ حِراصِ ، لو يُسِرّونَ مقتلي) (٢).
(نسيمَ الصّبا جاءتْ بِرَيّا القَرَنْفُل) (٧).
(وما إن، أرى عَنْكَ الغُوايةَ تَنْجَلِي) (٨).

وزُرْ روضةً قد طالما طاب نَشْرُها فيا حادِيَ الآبالِ، سِرْ بِي ولا تقُلْ: نَبِيُ هُدًى قد قال للكُفر بُورُهُ: نَبِيُ هُدتى قد قال للكُفر بُورُهُ: لأمداح خير الحَلْق قلْبِيَ قد صبا، يُنادي: إلَهي، إنّ ذَنْبِيَ قد غدا فكُنْ لِي مُحيراً من شياطينِ شَهوةٍ فكُنْ لِي مُحيراً من شياطينِ شَهوةٍ أيا سامعي مدح الرسولِ، تَنَشّقوا ويا من أبي الإصغاء، ما أنتَ مُهتد،

- وله أيضاً بديعيّة على مِثالِ البديعيّة السابقة (يُنَصِّفُ فيها قصيدةً الأمْرِىءِ القيس أيضاً):

(ألا عِمْ صَباحاً، أَيُّها الطَّلَلُ البالي) (١٠). (سُمُوَّ حَبابِ الماء حالاً على حال) (١٠)؟

أقولُ لعزمي أو لصالـــــ أعالي: أمـا واعظي شَيْـبُّ سا فوقَ لِمّـتي

الروضة: قبر رسول الله في المدينة المنورة. النشر: الرائحة (الطيبة). الجنوب (ربيح الجنوب) والشمال (ربيح الشمال). نسجتها (هنا): جعلت فيها آثاراً (وهذا غير المعنى المقصود في المعلقة). المعنى هنا: إن الجنوب والشمال قد جاءتا إلى هذه الروضة برائحة طيبة.

 <sup>(</sup>٢) الآبال جمع إبل (بكسر فكسر): الجال (بالكسر). الحادي: سائق الابل يغني ليخفف عن المسافرين في القافلة الملل من طول الطريق. عقر السرج البعير: أحدث فيه جرحاً.

<sup>(</sup>٣) انجلى الليل أو الظلام: انجاب، انكشف.

<sup>(</sup>٤) صبا: مال، اتجه. انسلى (في شرح الزوزني): زال الحب من قلبه (رجع عن حبه).

<sup>(</sup>ه) غذا: جاء باكراً. ليبتلي: (ليختبرني).

<sup>(</sup>٦) مجير: منقذ. حراص جميع حريص: شديد الرغبة. لويسرون مقتلي (لو يستطيمون أن يكتموا خبر قتلي).

<sup>(</sup>٧) الصبا: ربح الشرق (وتكون في نجد رطبة باردة منعشة). الربياً: الرائحة (الطيبة).

 <sup>(</sup>٨) إنْ (هنا) زائدة. الغواية = الغيّ: الضلال.

 <sup>(</sup>٩) «عم صباحاً » (تحية الصباح): الطلل : المكان الذي كان فيه خيمة ثم أزيلت وبقي أثرها في الأرض.

<sup>(</sup>١٠) اللمة: الشعر الذي في جانب الرأس. حباب الماء: فقاقيع (أكر مملوءة هواء) تطفو (تعوم) على وجه الماء. حالاً على حال (مرة بعد مرة).

(مصابيع رُهبانِ تُشَبُّ لَقُفّال) (۱).
(ألست ترى السُّمَّارَ والناسَ أَحْوالي) (۲)؟
(كَبِرْتُ وأَنْ لا يُحْسِنُ اللَّهُوَ أَمثالي) (۳).
(بَآنِسةِ كَأْنُها خَطُّ تِمْسَال) (٤).
(ثلاثينَ شهراً في ثلاثةِ أَحُوالِ) (٥).
(ديارٌ لِسَلْمى عافِياتٌ بدَي خال) (٢).
(لِخَيْلِيَ: كُرِّي كَرَّةً بعدَ إجفال) (٢)؟
(قليلُ الْهُمومِ ما يَبِيتُ بأوجال) (٨).
(وقد يُدْرِكُ الجدَ المُؤثَّلَ أَمثالي) (١).
(ورضتُ عَقْلِيُ الخيلالِ ولا قال) (١٠).
(ولستُ بَقْلِيُ الخيلالِ ولا قال) (١٠).
(بِمُدْرِكِ أَطْرَافِ الخُطُوبِ ولا قال) (١٠).

أنار به ليا الشبابِ كأنه نهاني عن غي وقال منبها: أغالط دَهْري، وَهْوَ يعامُ أنني ومُونِسُ نارِ الشَّيابِ يقبُحُ لَهْوُهُ ومُونِسُ نارِ الشَّيابِ يقبُحُ لَهُوهُ أشيخاً وتأتي فِعْلَ مَنْ كان عُمْرُهُ الله إنها الدُّنيا، إذا ما آعْتَبَرْتَها ألا ليت شعري، هل تقولُ عزائمي فأنزلَ داراً للرسولِ، نزيلُها الله عجاد مُؤتَّال المولِ الله عجاد مُؤتَّال المؤلِي المُسلين النتقيتُها في المن المنتقيتُها في الله المولِ الله عالم المؤلِّق المالي وما كُالُّ آمِل في المُن المنالي، وما كُالُّ آمِل في المنالي، وما كُالُّ آمِل في المنالي، وما كُالُّ آمِل في الله المنالي، وما كُالُّ آمِل في المنالي، وما كُالُّ آمِل في المنالي المنال

 <sup>(</sup>١) تشب: توقد، تشعل. القفال (جمع قافل: راجع)، وهم المافرون في القافلة سواء أكانوا ذاهبين إلى مكان
 أو راجعين إلى الوطن.

<sup>(</sup>٢) السارجع سامر: الساهر.

<sup>(</sup>٣) «أن» مصدرية «(وليست ناصبة)... كبرت ولا يحسن اللهو أمثالي.

 <sup>(</sup>٤) مؤنس نار الثيب: الذي ثاب شعره. آنس الرجل الثيب في رأسه: رآه. الآنسة (في العصر الجاهلي):
 المرأة التي يأنس الرجال بها. كأنها خط تمثال (جميلة فتية).

 <sup>(</sup>٥) ثلاثون شهراً في ثلاثة أحوال (أعوام: ستّة وثلاثون شهراً؟). لم يتّع بما أراد طويلاً (؟).

<sup>(</sup>٦) إذا ما اعتبرتها آنظرت في أحوالها، تأملتها. ديار عافية (محوة الأثر). ذو خال: مكان. الخال: المكان لا أنيس فيه (راجم القاموس ٣: ٣٧٣).

 <sup>(</sup>٧) كرّ يكر: هجم. اجفال (الملموح هنا: الجبن، الخوف التباطؤ) - يريد أن يذهب إلى الحج وزيارة قبر الرسول بعد أن طال عليه الزمن ولم يفعل.

<sup>(</sup>٨) الوجل: الحوف.

<sup>(</sup>٩) مؤثّل: أصيل، قديم، شريف،

<sup>(</sup>١٠) أحمد من أساء رسول الله. انتقيت هذه القصيدة. ورضتها: مارستها طويلاً فذل (سهل عليّ) نظمها.

<sup>(</sup>١١) القلى: البغض. القالي: المبغض. المقلى: المكروه. الخلال: الصفات.

<sup>(</sup>١٣) بمدرك (بالغ، واصل إلى )أطراف الخطوب (أحداث الدهر ومصائبه) ولا آل (بمدّة على الألف وكسرتين على اللام: مقصّر، منته): لا يستطيع أن ينال ما يطلبه ولا هو يترك طلب الأمور البعيدة المنال.

- ٤- ديوان حازم القرطاجني (تحقيق عثان الكمّاك)، بيروت(دار الثقافة) ١٩٦٤ م.
- منهاج البلغاء وسراج الأدباء (تحقيق محمد الحبيب ابن الخوحة) تونس (دار الكتب الشرقية) ١٩٦٦ م.
- \*\* رفع الحجب المستورة عن المقصورة، تأليف محمّد بن أحمد الشريف السبقي، القاهرة (مطبعة السعادة) ١٣٤٤ هـ.

القدح الملّى ٢٠ - ٢١؛ الإحاطة ١: ٢٠٨؛ بغية الوعاة ٢١٤؛ شذرات الذهب ٥: ٣٨٧ - ٣٨٨؛ أزهار الرياض ٣: ١٧١ - ١٨٤؛ نفح الطيب ٢: ٢٠٨ - ٢٠٨، ٥٨٤ - ٥٨٤ و ١٩٥ - ٥٨٩، ١١٠ - ١٩٠١، راجع علام، ١٩٨٠ - ٥٨٩ و ١٩٥ - ٥٨٥؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٣٣٧ – ٣٣٨، بروكلمن ١: ٣١٧، الملحق ١: ٤٧٤؛ حوليات كليّة الأداب (القاهرة – عين شمس، جامعة ابراهيم): بحث وتحقيق للدكتور مهدي علام: «تاريخ أبي الحسن حازم القرطاجني الشاعر المنسيّ ونشأة فن المقصورة في الأدب العربي » (الجلّد الأول، مايو – أيار – نوّار ١٩٥١)، الأعلام للزركلي الحسن حازم القرطاجني، ص ١ – ١١٠)؛ الأعلام للزركلي ٢: ٣١٣ (١٥٩)؛ معجم المؤلفين ٣: ١٧٧؛ الداية (تاريخ النقد الأدبي في الأندلس)

### عليّ بن موسى بن سعيد

١ - هو نورُ الدين (١) أبو الحسن عليُّ بنُ موسى بنِ عمدِ بنِ عبد الملك بن سعيد (١) العَنْسي الغَرْناطي الاندَلُسي المَغْربي، وُلِدَ في ٢٢ رَمَضانَ من سَنَةِ ٦١٠ (١٢١٤/٢/٦) في الأغلب، في قلعة يَحْصُبَ.

انتقل عليُّ بن موسى إلى اشبيلية فدرس فيها على أبي عليّ الشَلوبيني وأبي الحسن الدبّاج وابن عصفورٍ وغيرهم، وفي سنةِ ١٣٨ هـ (١٢٤٠ م) رَحَلَ مَعَ أبيه فوصلا إلى الاسكندرية في العام التالي. وفي الثامن من شَوّالٍ من سَنَةِ ١٤٠ (٦٤٣ م) توفّي والده.

وبقي عليّ بن موسى بن سعيد في الاسكندرية والقاهرة مدّة. ثمّ اتّفق أن زار مصر كَالُ الدين بنُ العديم الحلبيُّ فتابعَ عليُّ بنُ موسى سفره مَعَ ابن العديم سنَةَ ٦٤٨ هـ،

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات ٢: ٢١١٢ بروكلمن ١: ٠٤٠٠

<sup>(</sup>٢) راجع تتمة النسب وجهود بني سعيد، في تأليف كتاب «المغرب»، فوق، ص.

إلى حَلَبَ. ثُمّ إِنّه سافر إلى دِمَشْقَ فبغدادَ فالبصرةِ فإلى أرّجانَ يَدْرُسُ على شيوخِ الأدب والفِقه.

وعادَ عليُّ بنُ موسى إلى المَغْرب، سَنَة ٦٥٢، وطال مُكثه في تُونِسَ، إذْ دخل في خِدمة المُسْتَنْصِرِ الحفصيّ (٦٤٧ – ٦٧٥ هـ). ولكنّ المستنصرَ غَضِبَ عليه. ثمّ إنّه سافر مرّةً ثانيةً إلى المشرق، سنة ٦٦٦ (١٢٦٧ – ١٢٦٨ م)، وزارَ هولاكو<sup>(١)</sup> في أرمينية ونزَل ضيفاً عليه مُدّةً من الزمن. بعدَئذِ ٱستعدّ للعودة إلى المَغْرب، ولكنْ تُوفِّيَ في دِمَشْقَ في الأغلب، سَنَةَ ٦٨٥ للهجرة (١٢٨٦ م).

٢- علي بن موسى بن سعيد جُغرافي ومؤرّخ وأديب ناقد نائر شاعر. وشعره وسَط مَعَ أَنّه يَتَسِمُ بالخصائِصِ الاندلسية من التغنّنِ في الوصف والتأنّق في التعبير. غير أن شهرته راجعة إلى المصنفات التي نَعرف منها: الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد - الغرة الطالعة في شعراء المائة السابعة (٦) - القِدْح المُعلّى في التاريخ المُحلّى - المرزمة - المُرقِص المُطرب - المُقْتَطَفُ من أزاهر الطُرَف - عُدّة المستنجز وعُقلة المستوفز - رايات المُبرزين وغايات الميزين - ملوك الشعر - المُشرق في أخبار المشرق - المُغرب في أخبار المفرب في حُلى المغرب.

أثم علي بن موسى بن سعيد تأليف كتاب المُغْرِب في حُلى المغرب. ولكتاب المُغْرِب منهاج هو الإتيان بنَفَرٍ من الشعراء البارزين من بُلدانِ المَغْرب (الأندلس ومِصْر والمغرب) من طبقات المجتمع المختلفة (الرؤساء والوزراء والعلماء: علماء الفلسفة والتنجيم والموسيقي والطّب) والشعراء، إلا أن له في تصنيف الشعراء وترتيبهم طريقة معقدة جدًّا، ولكن الذي لا ريب فيه أن هذا الكتاب جمع تراجم نادرة ونماذج من الشعر والموسّحات رائعة طريفة.

- قال عليُّ بنُ موسى بن سعيدٍ في ترجمة « أبي جعفرٍ أحمدَ بنِ عبدِ الملك بن سعيدٍ

٣- الختار من آثاره

<sup>(</sup>١) - خولاكو سلطان التتار، وهو الذي دمّر بفداد وقضى على الخلافة العباسية، سنة ٦٥٦ هـ (١٢٥٨ م).

<sup>(</sup>٢) هو كتاب «الغصون اليانعة» (راجع القدح المعلى، ص ١٨٧).

(المغرب ۲: ۱۹۶):

هُوَ عَمُّ والِدي وأحدُ مُصنَّفي هذا الكتاب. كان والدي كثيرَ الإعجابِ بشعرِه مُقدِّماً له على سائرِ أقاربهِ. وآستوزَرَهُ عُمَانُ بنُ عبدِ المؤمنِ مَلكُ (والي) غرناطة .... وآنضاف إلى ذلك آشْتِراكُهُما في هَوى حَفْصَةَ الشاعرةِ، وكان عُمَانُ أسودَ اللونِ، فبلغه أنه (الله عَمَانُ الله عَمَانُ الله عَمَانُ الله وقع بعشرينَ أنه (۱) قال لَها: ما تُحبّين في هذا الأسودِ وأنا أقدِرُ أن أشتري لكِ من السوق بعشرينَ ديناراً خيراً منه! ثمّ إن أخاه عبد الرحن فرّ إلى ملكِ شرق الأندلس ابن مَرْدَنيشَ فوجدَ عَمَانُ سَبباً إلى الإيقاع بأبي جعفرِ فضرَب عُنقهُ.

- وقال في ترجمة موسى بن محدّ بن عبد الملك بن سعيد (المغرب ٢: ١٧٠): لولا أنّه والدي لأَطْنَبْتُ في ذِكْرهِ ووَفَيْتُهُ حقّ قدرهِ. وله في هذا الكتابِ الحَظُّ الأوفرُ؛ وكان أَشْغَفَهُمْ بالتاريخ وأعلَمهم به. وجالَ كثيراً إلى أن انتهَى به العُمُرُ في الإسكندريةِ، وقد عاشَ سَبْعاً وسِتّينَ سَنَةً لم أرّهُ يوماً يُخلّى من مُطالعة كتابٍ أو كَتْبِ ما يَحْلو، حتّى في أيام الأعياد.

- ومن شعر علي بن موسى قولُه في النهر الذي ير عليه النسيمُ وتَميل عليه الغُصون: كأنّا النهرُ صَفحه تُ كُتِبَهِ مَ أَسْطُرُه النهر والنسيمُ مُنشِئُها. لمّا أبانه عن حُسْنِ مَنْظَرهِ مالت عليها الغصونُ تَقْرأها. - وله قصيدةٌ يتشوّق فيها إلى المَغْرب، في مَطْلَعِها:

هـــنهِ مصرُ، فأيْنَ المَغْرِبُ؟ مذُ نأى عنّي دُموعي تَسْكُبُ. فارَقَتْــهُ النفسُ جَهْــلاً؛ إنّا يُعْرَفُ الشيءُ إذا ما يذهب. أين حِمْـصٌ: أين أيّامي بها؟ بعدَها لم ألْقَ شيئاً يُعْجِبُ (٢).

- وقال أبنُ سعيدٍ في التَّخَلِي (ترك الزُّواج):

أنا شاعرٌ أهوى التخلّي دون ما ﴿ زُوجِ لِكَـيّا تَخلُـصُ الأَفْكَـارُ.

<sup>(</sup>١) فبلغ إلى سمع عثان أن علي بن موسى قال.

<sup>(</sup>٢) حص= اشبيلية.

لو كنتُ ذا زوج لَكنتُ منفَّصاً دعني أرح، طولَ التغرّب، خاطري كم قائل لي: «ضاع شَرْخُ شبابه! » إذ لم أُزَلُ في العلم أَجْهَدُ دائمًا مها أرُم من دون زوج لم أكُنْ وإذا خرجت لفرجة مُنتُتُها؛

في كـلّ حينِ رِزْقَها أمتار<sup>(١)</sup>. حتّــــى أعودَ ويستقرّ قرار (٢). ما ضيَّعتْهُ بَطالـةٌ وعُقــار(٣٠. حتى تأتَّت هذه الأبكار. كَلَّا، ورزقى دائاً مِـــدرار(١). لا صَنْعة ضاعت ولا تَذْكار (٥).

- وقال في طلب اللهو بالطرب في الحداثق والجنائن:

باكرِ اللهوَ؛ ومن شاءِ عَتَـــبْ. ما توانی من رأی الزهر زها

- وقال في مثل ذلك:

وعشيّة بَلَغَتْ بنا أيدي النّوى فحدائقٌ ما بينها من جدول والنخيل أمشال العرائس لبسها

لا يلَـــنُّ العيشُ إلَّا بالطربُ. والصَّبا تمرَّحُ في الروض خَبَبَ(٦).

منها محاسِنَ جامعاتِ للنُّخَب (٢)؛ وبلابل فوق الغصون لها طرب.. خَزُّ وحِلْيتُها قلائدُ من ذهب(^).

امتار الرجل لأهله: جلب لهم القوت من مكان بعيد. (1)

ما دمت مفترباً عن وطني فلا أريد أن أشغل (بفتح الغين) بالي بالاهتام بامرأة وأولاد. فإذا أنا (٢) رجعت إلى الوطن واستقررت فيه، فلكل حادث حديث.

شرخ الشباب: عنفوانه وقوَّته. العقار: الخمر. **(T)** 

رام يروم: أراد، طلب. الكُّل: العاجز. (£)

الفرجة: التخلص من الهمّ. والفرجة (في الاستمال الحاضر): الذهاب «للنزهة » وترويح البال في (a) الأماكن التي فيها جمال للطبيعة أو اجتماع للناس.

توانى: تكاسل، تأخر. الصبا (بالفتح): ربيح بليلة تهب على نجد (في بلاد العرب) من الشرق. (7)خبب = خبباً: تسير بشيء من السرعة (كما تسير الخيل في أوّل ركضها). يقصد أن الهواء كان منصاً.

النوى: البعاد، الفراق (المقصود: أن الشاعر زار أرضاً بعيدة؟). النخبة: الشيء، المختار أو المنتقى (v)(أجود ما في الأشياء).

الخزُّ: الحرير أو الثياب المنسوجة من حرير. القلادة (بالكسر): حلية (بالكسر) تلبس في العنق. (A)

- عنوان المطربات المرقصات، القاهرة (مطبعة جمعية المعارف) ١٣٨٦ هـ ؛ (نشره عبد القادر عداد)، الجزائر (كاربونل) ١٩٤٩م.
- العيون الدعج في حلى بني طغج (القسم الخاص بالأخشيديين- في مصر- من كتاب « المغرب ») (نشره تالوكيت)، ليدن ١٨٩٩م.
  - المغرب (قسم صقلية)، ليدن ١٨٩٨ م، بالرمو ١٩١٠م.
- النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة (القسم الخاص بالقاهرة من كتاب «المغرب »....
   (تحقيق حسين نصار)، القاهرة (دار الكتب) ١٩٧٠م.
  - رايات المبرزين وغايات المميزين (نشره أميليو غارثيا غومذ)، مدريد ١٩٤٢م.
  - المغرب في حلى المغرب (حققه شوقى ضيف)، مصر (دار المعارف) ١٩٥٣ ١٩٥٥ م.
  - المغرب:قسم مصر (نشره زكي محمّد حسن وشوقي ضيف وسيّدة كاشف)، القاهرة (مطبعة فؤاد الأول) ١٩٥٣م.
    - اختصار القدح المعلى (تحقيق ابراهيم الابياري) ١٩٥٩م.
  - الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة (بتحقيق ابراهيم الابياري)، مصر (دار المعارف) ١٩٦٧ م.
  - كتاب الجغرافية (حققه اسماعيل العربي)، بيروت (منثورات المكتب التجاري) ١٩٧٠ م.
    - مختصر جغرافیة ابن سعید (نشره ج. فیرنیه)، تطوان ۱۹۵۸م.
    - ★ ★ ابن سعيد المغربي، تأليف محمّد عبد الغني حسن ...... عام ١٩٧٠ م.

فوات الوفيات ٢: ١١٢- ١١٤؛ الذيل والتكملة ٥: ٤١١ وما بعد؛ القدح الملّى ٢ - ٢٦٢؛ الديباج المذهب ٢٠٨ - ٢٠٩؛ بغية الوعاة ٣٥٧؛ نفح الطيب ٢: ٢٦٢ - ٣٧٤ (يكثر المقرّي من الكلام على ابن سعيد هذا وعلى نفر من أهله وينقل من «المغرب» كثيراً - راجع فهرس نفح الطيب ١: ٢٧)؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٣٣٦؛ نيكل ٣٦٦؛ مختارات نيكل ٢٠٥ - ٢٠٠؛ الأعلام للزركلي ٥: ١٧٩ (٢٦ - ٢٧)؛ سركيس ١١٨ - ١١٨؛ بالنثيا ١٣٥ - ١٣٠ تاريخ النقد الأدبي في الأندلش لمحمّد رضوان الداية ١٩٦١ تاريخ النقد المبّاسي لاحان عبّاس ٣٥٠ - ٥٣٥؛ المكتبة العربية الصقلّية ١٣١ - ١٣٧؛ مجلّة المجمع العربي بدمشق ٣٣: ٣٠٢ (عام ١٠٠٠)، راجع ٥٢٥.

# ابن أبي الربيع القرشي

١ - هو الإمامُ أبو الحسينِ عُبيدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ محمّدِ بنِ عبيدِ الله بن أبي الربيعِ القرشيُّ

الأُمويّ العثانيّ الإشبيليّ، وُلِدَ (في إشبيليةً) في رَمَضانَ من سَنَةِ ٥٩٩ (ربيعِ الأُمويّ العثانيّ الإشبيليّ، وُلِدَ (في إشبيليةً) في رَمَضانَ من الخديثَ) من القاسم بن المَّدِينِ وسَمِعَ (الحديثَ) من القاسم بن بَقيٍّ وقرأ النحوَ على الشَّلوبينِ (ت ٦٤٥ هـ) والدَبّاج (٦٤٦ هـ)، وأذِنَ له الشلوبينُ بالتصدّر لإقراء النحو.

ولمّا استولى الإسبانُ على إشبيلية، في أوَّل شَعبان من سَنَةَ 127 (١/١١/١٩) انتقل ابنُ أبي الربيع إلى سَبْتَةَ وأقرأ بها النحوَ مُدَّةً. ثمّ إنّه عاد إلى إشبيلية. وكانتْ وفاتُه فيها سَنَةَ ١٨٨ (١٢٨٩م).

٢-كان ابن أبي الربيع إمام النحو في عصره ومن المؤلفين فيه، له: المُلخّص في النحو – القوانين النحوية – الإفصاح في شرح الإيضاح (للفارسي المتوفّى سَنَة ٣٣٧) – شرح الجُمل (؟ للزجّاجي المتوفّى نحو سَنَة ٣٣٩، في عَشْرِ مُجلّداتٍ) – شَرْح (كتاب؟) سِيبَوَيْهِ – بَرْنامجَ (شيوخه).

- \* \*بغية الوعاة ٣١٩؛ بروكلمن ١: ٣٨٣، الملحق ١: ٥٤٧؛ الأعلام للزركلي ٤: ٣٤٤. (١٩١).

## ابراهيم بن أبي بكر التلمساني

١ - هو أبو اسحاق ابراهيم بنُ أبي بكر بنِ عبدِ اللهِ بنِ موسى الأنصاريُّ التلمسانيّ، أصلُه من وَقَّشَ \* ومَوْلِدُه في تِلْعِسان، سَنَة ٢٠٩ (١٢١٢ - ١٢١٣ م). انتقل بهِ أهلُه إلى الأندلس فسكَنوا غَرناطة ثلاث سَنَواتٍ ثم تحوّلوا إلى مالَقَة وطال سَكَنُهم بها؛ وفيها تلقى ابراهيم مُعْظَمَ معارفهِ. ثم إنّه انتقل إلى سَبْتَة واستقرّ فيها بقيّة عُمُرهِ.

وقد تلقّى ابراهيمُ ابنُ أبي بكرِ العِلَم على كثيرين منهم (الديباج ٩٠): أبو بكرِ بنِ مُحْرِزٍ وأبو الحسنِ بن طاهرِ الدبّاج (الإحاطة ١: ٣٣٥ الربّاج) وأبو على الشّلوبينِ (ت ٦٤٥ هـ) وأبو العبّاس عليُّ بنُ عصفورِ الهوّاري وأبو المُطرّفِ بنُ عُمِيرةَ (ت ٦٨٥ هـ) وأبو يعقوبَ يوسفُ بنُ موسى الحاسني القاري (الإحاطة: الحسّاني الغُهاري).

<sup>(\*)</sup> وقش (بتشديد القاف المفتوحة): مدينة بالاندلس (تاج المروس-الكويت ١٧: ٤٥٥).

وكانت وفاة إبراهيمَ بنِ أبي بكرٍ في سَبْتَةَ سَنَةَ ١٩٠ (١٢٩١ م).

٧- كان إبراهيمُ الأنصاريُّ التلسانُيُّ مُبَرِّزاً في عِلم العَدَد (الحِياب) والغَرائض (تقسيم الإرث) وماهراً في كثيرٍ من العُلوم والأعالِ التي يُحاوِلُها حاضِرَ الذَّهْنِ ذَكِيًّا. وكذلك كان لُغويًّا وأديباً وشاعراً مُكثراً ومُطيلاً. وشعره في المدح (وفي البديعيَّات: مدح الرسول) والأدب (الحِكمة)، كما كان له نظمٌ في عددٍ من فروع العلم. وقد كان مُصنَّفاً له: نتيجة الخِير ومُزيلة الضرر في نظم المغازي والسير (١) - الأرجوزة: المنظومة التَّلْمُسانية في المفرائض (تقسيم الإرث)، نَظَمها نحوَ سَنَةِ ١٣٥ للهِجرة، وقد شَرَحَها كثيرون (٢) - المُعَشَّرات على أوزان العرب - مقالات في علم عَروض الدوبيت.

#### ٣- مختارات من شعره

- بين يدينا من شِعرِ ابراهيمَ بنِ أبي بكرِ التلسانيَ:

قد طال بين الورى تَصَرُّفُها (٣). منك يرى قَدْرَها ويَعْرِفُها. مَضرَّةٌ عَزَّ عنك مَصْرِفُها (٤). خور على البدر وهو يَكْسِفها (٩)! ألا يزول على الطلول حَبِسا (٢)؟ \* الغدر في الناس شِيمة سَلَفَتْ ما كلُّ من قد سَرَتْ له نِعَمَّ المِناء بها بيل ربّا أعْقَب الجزاء بها الميا ترى الشمس تَعْطِفُ بال \* أرأيت من رَحَلوا وزمّوا العِيسا

<sup>(</sup>١) المغازي جمع مغزاة (بفتح المم): الغزوة (حرب يسير إليها المسلمون في أيام الرسول). السيرة: حياة الرسول والصحابة.

<sup>(</sup>٢) راجع بروكلمن.

 <sup>(</sup>٣) شيمة: خصلة، عادة، سلفت: مضت (هنا: قديمة في الناس). الورى: الناس، تصرّفها: تقلّبها بين الناس وأفعالها فيهم.

<sup>(1)</sup> عز (صعب) مصرفها (دفعها عنك).

<sup>(</sup>ه) القمر يستمدّ نوره من الشمس. وفي بعض الأحيان يعترض القمر بين الشمس والأرض فتنكشف الشمس (يحتجب نورها عن الأرض).

<sup>(</sup>٦) زمّ العيس (النياق): جعل لها زماماً (لجاما)، أي أعدّها للرحيل. - يبدو أن الشطر الثاني تتمّة لبيت آخر. الملموح ان الذي يعدّ الرحلة للسفر، لا يبقى محبوساً (واقفاً على بقايا المنازل).

أَحَسِبْتَ سوفَ يعودُ نَسْفُ تُرابها .... بما يَشْفي لَدَيْكَ نَسيسا (۱). هل مؤنسٌ ناراً بجانب طُورها لأنسيها أم هل تُحِسُّ حَسيسا (۲)؟

٤- \*\* الديباج المذهب ٩٠ - ٩١؛ الإحاطة ١: ٣٣٤ – ٣٣٧؛ بروكلمن ١: ٤٨٢، الملحق
 ١: ٦٦٦؟ معجم أعلام الجزائر ٩ - ١٠؛ الطمار ٨٣ - ٨٤ (نقلاً عن الإحاطة).

### ابن السمّاط المهدويّ

١- هو أبو يعقوبَ يوسفُ بنُ عليِّ بنِ عبدِ الملكِ بنِ السمّاطِ البَكريّ المَهْدَوِيُّ، وُلِدَ في المَهْديّةِ (وهي مرفأ في منتصف الشاطىء الشرقي من القطر التونسي) سَنةَ ٦١٣ هـ (٦٢١٦ - ١٣١٧ م). ويبدو أنّه لَمّا تقدّمتْ به السِنُّ انتقلَ إلى الاستغراق في التقوى والعبادة واشتد الحنينُ به إلى الحَجِّ إلى مَكّة وإلى الزيارةِ إلى المدينة، ولكنْ لم يَتَيسَرْ له ذلك. وكانت وفاتُه في العَشْرِ الأواسط من شَعبانَ من سَنةِ ٦٩٠ (أوائل آب أغسطس ١٣٩١ م).

٢- كان ابنُ السمّاطِ المَهدويُّ فقيهاً وأديباً عارفاً باللغة، وكان شاعراً قَصَرَ شِعَره (للّا تقدّمتْ به السنّ) على البديعيّات. وشِعْرُه فصيحُ الألفاظ صحيحُ التركيب فيه شيء يسيرٌ من الصّناعة ولكنّه أحياناً قليلُ الرونق. والأفكارُ فيه كثيرةٌ والمعاني تَغْلِبُ فيه على الصّياغة.

<sup>(</sup>١) النقط تمثل نقصاً في الأصل. النسيس: بقيّة الروح (النفس). الملموح: هل تظنّ أن شمّ تراب المنازل ينعش الإنسان.

<sup>(</sup>٢) هل مؤنس ناراً: أهنالك من يؤنس (يرى) ناراً: الطور: الجبل. الأنيس: الساكن في المكان. – أتظنّ أنّك تنال مراداً من الوقوف في دار خالية أو هل تظنّ أن الدار الخالية تحسّ بأنّك واقف فيها؟ – في الأبيات معنى يقرب من أن يكون صوفيا. راجع في رؤية النار عند الطور سورة القصص (٢٥: ٢٩): ﴿ فَلمّا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً. قال لأهله: امكثوا، إنّي آنست ناراً، لملّى آتيكم منها بخير أو جذوة من النار لملّكم تصطلون﴾.

#### ۳- مختارات من شعره

- قال ابنُ السمّاطِ المَهَدويُّ من بديعيّة (في مدح الرسول):

لعل نسيات الضُّحى والأصائل وتهدي، إذا مرّت سُحيراً بِرَبعه، وكلُّ الأماني في غُدُو رواسم وما سَوْتُها يَستَجِنُها وما سَوْتُها والنّيُ وارَتْ غيومُه ووافى ودِينُ الكُفرِ قامتْ دُعاتُه فلمّا بدتْ آياتُه وهِباتُه فلمّا بدتْ آياتُه وهِباتُه وفي كلّ ما يَتلو الرسولُ دَلالةٌ هو المُصْطفى من قبلِ تكوينِ آدم هو المُصْطفى من قبلِ تكوينِ آدم له غابةٌ من صَحْبه هو لَيْتُها؛

تُؤدِّي إلى مَغْنى الحبيبِ رسائلي (١)، سلامي إلى بَدْرِ بطَيْبَةَ آفلِ (٢). إلى رَسْمه أو في رَواحِ رواحل (٣). حثيث أخي الإملاق يُدعى لنائل (٤). ألّب ها الإنكار في لُب عاقل (٥). نجوم الهُدى والرشدِ عن كلِّ غافل (١). بإبطال تحقيق وتحقيق باطل. بدا النَّقْضُ فيا أبرموا في الحافل (٧). على صدقه من واضحات الدلائل. على الخَلْق من واضحات الدلائل. على الخَلْق من آبائِهم والحلائل (٨). لدَيْهمْ مريرُ الموت عَذْبُ المناهل (١).

<sup>(</sup>١) الأصيل: الماعات الثلاث التي تسبق غروب الشمس. مغنى: مسكن. الحبيب (محمّد رسول الله).

<sup>(</sup>٢) بدر (كناية عن رسول الله). طيبة: المدينة المنورة. الآفل: الذي غرب وراء الأفق (غاب في قبره).

<sup>(</sup>٣) الرواسم (رسم بضمّتين جمع رسوم بالغتج: الناقة الشديدة الوطء على الأرض). الرسم (مكان السكنى الذي خلا من ساكنه). الراحلة: ما يرحل (يسافر عليه الإنسان). الغدوّ: السير في الصباح. الرواح: الرجوع في المساء.

<sup>(</sup>٤) الإملاق: الفقر. النائل: العطاء.

<sup>(</sup>٥) ألبّ: عرض، تعرّض، ألبّ له الإنكار في لبّ عاقل (لم يستطع إنسان عاقل أن يعرض لها بإنكار: أن ينكرها).

<sup>(</sup>٦) الغيّ: الضلال.

<sup>(</sup>٧) النقض: الهدم، أبرموا: اتفقوا عليه.

<sup>(</sup>A) الحليلة: (الزوجة). يرى الصوفية أن محمداً (صلّى الله عليه وسلّم) هو المخلوق الأول (أي الذي خلق الله المالم من أجله).

<sup>(</sup>٩) غابة (عدد وفير). الليث: الأسد (في هذا إشارة إلى وأشد الغابة في معرفة الصحابة ») وهو كتاب في تراجم أصحاب رسول الله لعز الدين بن الأثير (ت ٦٣٠هـ).

صدورُهُمُ تَلْقي صدورَ العوامل (١). ذَوُو رحمة بالبائسات الأرامـــل. وكم من غريب صار فيهم كآهل! متى أُمَّلُوا لم يُخْلِفُوا ظنّ آمل. سلامٌ كنَوْر الروض بَيْنَ الخائل (٢). أمان وإمهالٌ كتَسُويفِ باطل (٣). مُعَــارٌ لأوقــاتِ تَمُرُّ قلائِــل. دليلٌ على ظِلّ من العُمْر زائل(١). وأصبحتُ من جَرَّاتُها في حبائل (٥)، على طول تفريطي ، هوام هوامل (٦) ، لكلّ كريم ، من أجلّ الوسائل. عِمَشار ما يُحصى له من فضائل. وأوصافه إلا كتَحْصيل حاصل؛ عن الفرض في تعظيمه والنوافل(٧). وهـل بعدَ قول الله قولٌ لقائل (^)!

صدورٌ إذا حَلُوا بنادٍ؛ وفي الوغي أَشِدَّاءُ والْهَيجاءُ حامٍ وطيسُها، فكم من عديم صار فيهم كمُتْرَفي، كذا فَلْيَكُنْ حُسنُ الثناء لسادة على من بهِ سادوا الورى وعَلَيْهُمُ فحتّـــى مــــتى أشْتاقُهم وتَغُرُّني ومـــا المرءُ إِلَّا ظاعِنٌ مُتَرَحَّـــلُّ وإسفارُ صُبْح الشيب عن لَيْلِ لِمِّتي ولَّمَا تَقضَّتُ في التواني شبيبتي ولم يَبْقَ لي إلَّا التفاني بأدمُم ، وكلُّ يرى أن المديــحَ وسيلةٌ، مدحت الشفيع المُصْطفى غيرَ قائم وما المدحُ فيمن يَحْسُنُ المدحُ باسمِه ولكنّب جُهْدُ الْقيلُ لقاصر أَلُم (يأتِ) قُولُ اللهِ فِي رَفْعُ ذَكْرُهِ؟

<sup>(</sup>١) صدور (الأولى): وجهاء القوم. الوغى: الحرب. صدور (الثالثة): أعالي الرماح. العالية: النصل يكون في رأس الرمح (في الحرب يردّون بصدورهم رماح أعدائهم، دفاعاً عن الدين).

<sup>(</sup>٣) النور (بالفتح): الزهر الأبيض. الخميلة: الشجر الكثير الكثيف الملتف (المتشابك).

 <sup>(</sup>٣) أمان جع أمنية: ما يتمنّى الإنسان أن يحصل عليه. الإمهال: ترك الأمر مهلة (بالضمّ): مدّة، فترة.
 تسويف: تأخير. تسويف باطل (؟).

<sup>(</sup>٤) اللمّة: شعر الرأس الجاور لشحمة الأذن (وهو أوّل ما يشيب عادة من شعر الإنسان).

<sup>(</sup>٥) التواني: التكاسل (عن عمل الصالحات). في حبائل (من الذنوب).

<sup>(</sup>٦) التفاني بأدمع (ذهاب عمري شيئاً بعد شيء بالبكاء). الهامي والهامل (المنسكب بكثرة).

 <sup>(</sup>٧) جهد المقلّ: الشيء القليل الذي يبذله الفقير أو العاجز. الفرض: ما يجب على الإنسان فعله. النافلة: ما يتطوّع الإنسان في فعله.

<sup>(</sup>٨) جاء في سورة الضحى (الثالثة والتسمين في المصحف):﴿ ورفعنا لك ذكرك﴾.

- وقال من بديعيّة ثانية:

سَرَيْتُم وطَرَفي من كَرى العَزْم مـــا هَبَــا، وطَرَفُ انتهاضي في مَــدى الحَزْم مــا خَبَــا<sup>(۱)</sup>

#### ومنها:

فحسي رجائي أن يَمُنّوا بعَطْفِهِمْ. وأن يُعْقِبوا للبُعْدِ من وَصْلِهِمْ قُرْبًا.

ولا غَرْوَ أن يَلْقى الطُّفَيْلِيَّ ماجدٌ بوجه به يَلْقى المعارف والصَّحْبا (٢).

وإن هم جَفَوْني سوف أهْدِي إلَيْهِمُ سلامي لَعلِّي بالرضا منهُمُ أحبى (٢).

ومَنْ صَدّعنه الحِبُّ قَلْيُفْسِ مدحَه، فإنّ امتداح الحِبُّ يستنزلُ الحُبًا (١٠).

وما القصدُ والمَعْنِيُّ بالرَّمْزِ والكُنى سوى مَنْ على كلُّ النبيّينَ قد أرْبي (٥)،

ومن شاهدتُ عيناهُ من مُلكِ ربّه وآياتِه ما يُعجِزُ الكُتب والكَتْبا (١٠).

أحاشِيَك، يما كملُّ النسي، أن تَمَدودني عن الحَوْضِ يوم العَرْضِ أو أُمْنَعَ الشَّربا (٧)

وربَّ كريم غميمة الشَّربا (١٥).

 (١) سرى: سار في الليل. الطرف (بالفتح): العين، البصر. الكرى: النوم. الطرف (بالكسر) الحصان. خبّ أسرع.

 <sup>(</sup>۲) الطفيلي: الذي يذهب إلى الولائم من غير دعوة خاصة به. - لا بد من أن يكون هنالك ماجد: شريف خير (بتشديد الياء) يستقبل الطفيلي كما يستقبل أصدقاءه الذين دعاهم إلى وليمته (كناية عن الرسول).

<sup>(</sup>٣) جغوني: ابتعدوا عنَّي، كرهوا. مجيئي). حبا: أعطى، منح.

<sup>(</sup>٤) الحبُّ (بالكسر): الحبُّوب، فليغش: فلينشر. - إذا مدحت الذي لا يحبِّك فيمكن أن تجعله مجبًّا لك.

<sup>(</sup>٥) المعنى: المقصود. الكني: الإشارة إلى الشيء بالتلميح لا بالتصريح. أربى: زاد.

<sup>(</sup>٦) الكتب (بالضمّ) جمع كتاب. الكتب (بالفتح): الكتابة. - ما تضيق عن استيعابه الكتب وما تقصّر الكتابة عن أن تحيط به.

<sup>(</sup>٧) أحاشيك (أقول: حاشاك): أجلك عن فعل شيء .... ذاد: دفع، طرد . الحوض: مجمع ماء يشرب منه المؤمنون يوم تقوم القيامة .

<sup>(</sup>٨) قد يتغق أن يدعو رجل كريم قوماً ثمّ برى واغلاً (طفيليًّا) يتبع سربهم (جمعهم) فيفض الطرف عنه (يسمح بحضوره الوليمة).

لئن قَصَّرَتْ خَطْوي إليك خَطيئتي وذَبَّتْنِيَ الأوزارُ عن بابكم ذَبَّا (١)، فمن شِيمةِ العبدِ الفِرارُ لربَّه؛ ومن شِيم السادات أن يَغْفِروا الذنبا!

## ابن عتيق المرسي

١- هو أبو علي الحين بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلي الأجداد المرسية الأصل السبق السبق الاستيطان. يبدو أنه انتقل باكرا من مُرْسِية إلى المغرب ونزل بسبتة فعمل فيها عَدْلاً من العُدول (عند أبواب الحاكم) ثم دخل في خدمة أمير سبتة وأصبح كاتبا له.

وفي الإحاطة (١: ٤٨٠) أن ابنَ عتيقِ السبقَّ مُنْتُم إلى صاحب الثورة على المعتمد (؟). ولعلَّ المقصودَ « المعتضدُ » المُوحّدي (٦٤٠ - ٦٤٦ هـ)، وكان أنصارٌ للمرينيّين قد ثاروا عليه ثمَّ قُتِلَ هو غَيْلةً في أثناء محاربتهم.

وبدا لابن عتيق السَّبق أن يعود إلى الأندلس فانتقل إلى المَرِيَّةِ فوقع عِيالُه في أَسْرِ القَراصِنَةِ (الإسبان أو البُرتغالِيَن؟) فنظم قصيدة في مديح والي المَرِيَّةِ من قِبَلِ سُلطان غَرْناطة الغالبِ بالله (٦٢٩ - ٦٧١ هـ) يتوسّلُ إليه أن يُساعده في استنقاذِ عِياله. ولا شكّ في أنه أقام في غَرْناطة مُدَّة (ذَكَرَهُ ابنُ الخطيبِ في «الاحاطة »). وفي آخرِ عُمُرهِ استدعاهُ السلطان المَريني يوسفُ الناصرُ لدينِ الله (٦٨٥ - ٧٠٦ هـ) واستكْتبَهُ. ولعلّ وفاتَه كانتْ سَنةَ ٦٩٠ هـ (١٢٩١ م) أو بعد ذلك بقليل.

٢- كان ابن عتيق السبق مُشاركاً في عدد من الفنون: كاللغة والنحو والتاريخ والأدب والتعاليم (الحساب والهندسة والفلك الخ). وكان بارعاً في لَعِبِ الشَّطْرنج

<sup>(</sup>١) ذبّ: دفع، طرد، الوزر (بالكسر): الذنب،

اخترعَ سُفرةً (رُقعة) مستديرةً بَدَلَ الرقعة المربّعة. وله تصانيف منها الكتاب الكبير (في التاريخ) وله التلخيص المسمّى «ميزانَ العمل ». وكذلك كان شاعراً مقتدراً وصل إلينا من شِعره شيء من النسيب والمديح ثمّ قصيدة طويلة في الهجاء المُقدع الفاحش في مالك بن المرحَّل – وكان بينها عداوة ومهاجاة.

#### ٣- مختارات من شعره

- قال ابنُ عتيقِ السبقُ يهجو مالكَ بنَ الْمُرَحَّلِ (ت ٦٩٩ هـ):

لِكِلابِ سَبْتة في النّباح مداركُ شيخٌ تَفانى في البَطالة عُمْرُه، كلبٌ له في كلّ عِرْضِ عَضّةٌ لحلي شَائِلهِ السّبابُ المُفْترى، يَغْشى مَخاطِرَه اللّبيمُ تَفَكّها، في شعره من جاهليّة طبعه في شعره من جاهليّة طبعه إنّ سام مَكْرُمَة جَمّا مُتثاقلاً ويَدِبُ في جُنْح الظلام إلى الخنا والدهرُ باكِ لاَنقلابِ صُروفهِ واللّشُنُ تنصَحُه بأَفْصَح مَنْطِق، واللّشُنُ تنصَحُه بأَفْصَح مَنْطِق،

وأشدُّها دَركاً لذلك مالكُ(١). وأحال فَكيْهِ الكلامُ الآفك(٢). وبكل مُحصَنَةٍ لِسانٌ فاتك(٢). وأعَفُّ سِيرتِه الهِجاء الماعك(١). ويَعافُ رُونِيْنَه الحليمُ الناسك(٥). أثقالُ أرضِ لم يَنلها فاتك(١). يرغو كما يرغو البعيرُ البارك(٧)؛ عَدُواً كما يعدو الظليم الراتك(١). ظهراً لِبَطْنِ، وَهُوَ لاهِ ضاحك. لو كان ينجو بالنصيحةِ هالك.

<sup>(</sup>١) المدرك والدرك: الوصول (اعتداء على الناس). مالك (بن المرحّل).

<sup>(</sup>٢) البطالة: الهزل. وأحال (غير شكل) فكيه الكلام الآفك (الكذب).

<sup>(</sup>٣) المحصنة: المرأة العنيفة (ذات الزوج).

<sup>(</sup>٤) الماعك! يقصد الثاعر «المعك» (بفتح فكسر): الأحمق، الشديد الخصومة.

<sup>(</sup>ه) الرجل اللئيم يدرك أن مجالسة ابن المرحّل خطر عليه ومع ذلك فهو يحضر مجالسه لأنّ فيها أسباباً للضحك (عليه: على ابن المرحّل).

<sup>(</sup>٦) فاتك (٩). الفاتك هو الكثير الجرأة على الأمور.

<sup>(</sup>٧) إن سام (لعلّها: إن سج: إذا طُلب منه). جثا: ركم.

 <sup>(</sup>A) دبّ: مشى ببطء واستخفاء الجنح: الجانب من الليل. الحنا: العمل القبيح العدو: الركض الظلم:
 ذكر النعام الراتك: الذي يركض بخطى متقاربة.

تُبْ،يا آبنَ شِعين، فقد جُزْتَ الَمدى يا ابنَ الْمُرَكَّلُ لو شَهِدت مُرَكَّلًا لو شَهِدت مُرَكَّلًا لو أيست للعين اللئيمة لَمْحة وشُغِلْتَ عن ذمِّ الأنام بشاغل،

وآرتاحَ لِلْقَيا بِسِنِّكَ مالك(١). وقد آنحنى بالرَّحْلِ منه الحارك (٢)، وعلا بصفع عَرْكَ أُذْنك عارك (٢)، وثناك خصمٌ من أبيك مُاحك.

- وله قصيدةٌ يمدح بها والي المَريّةِ وكان قريباً للسلطان الغالب بالله:

مُلقى النوى ملق لبعض نوالكا، لا تَحْسَبَنِي من فُلانِ أو فُلا، نَصَبَ العَدُوُّ حبائلاً لِحَبائبي، وكفاكَ شرَّ العينِ عيبٌّ واحدٌ،

فاشف المُحِبّ ولو بَطیْف خَیالِکا (1). أنا من رجالِ اللهِ ثُمّ رِجالِکا (٥). وعَلِقْتُ فِي اسْتخلاصِها بحِبالکا (٦). لا عیب فیه سوی فُلول نصالکا (٧).

الإحاطة ١: ٤٨٠ - ٤٨٤؛ بغية الوعاة ٣٥٤؛ الأعلام للزركلي ٢: ٣٦٣ (٣٤٣).

## ابن الغمّاز البلنسي

١ حو أبو العبّاس أحمدُ بنُ محمّدِ بنِ الحسنِ بنِ محمّدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ سعدِ بنِ
 سعيدِ بنِ محمدِ بنِ عليٌ بنِ مُكْنفٍ المعروفُ بابن الغمّازِ الأنصاريُّ البَلَنْسِيِّ، من أهلِ

<sup>(</sup>١) سيسَر مالك (خازن النار) بلقياك (في وقت قريب) لأنك الآن طاعن في السَّنّ. تسعينِ (!).

<sup>(</sup>٢) المرحّل: الجدّ الذي ينتسب إليه مالك هذا. يقول له: المرحّل ليس اسم الجمل الذي كان يرحل عليه جدّك، بل هو اسم جدّك الذي كان يحمل عليه الناس أشياءهم فانحنى حاركة (أعلى كتفه) من أجل ذلك.

<sup>(</sup>٣) لكنت رأيت في جدّك لؤماً يبدو من عبنيه ثم (جاء) من يعرك أذنك (يشدّها: احتقاراً لك) ويصفعك أيضاً (كرهاً لك).

<sup>(</sup>٤) ملقى النوى (الآق من مكان بعيد!) ملق.... النوال: العطاء...

<sup>(</sup>٥) من فلان أو (فلان) في « فُلا » اكتفاء (ذكر أحرف تدلّ على الحرف المحذوف).

<sup>(</sup>٦) حبالة (بالضمّ): الشرك (بفتح ففتح). الحبائب جمع حبيبة. علقت بحبالك: أحببتك (المقصود: أصبحت أنا أسع الك).

<sup>(</sup>٧) النصل: حدّ السيف وغيره الغلول: الشقوق التقطيع عيبك الوحيد أن سيوفك مفلّلة من قتالك الأعداء (من قول النابغة: بن فلول من قراع الكتائب).

بَلْسِيةَ، وُلدَ يومَ عاشوراء من سَنَةِ ١٠٥(١) وتلقّى العلمَ على كثيرين يبلُغون مائَةً عَدًا. وقدْ تنقّلَ في عَدَدٍ من مُدُنِ الأندلسِ ومُدُنِ العُدُوةِ الإفريقية، وكان يعملُ في هذهِ البُلدان في العَدالةِ والتَوْثيق أو يتولّى فيها القضاء: تولّى القضاء في بِجاية مَعَ الصلاة في جامِعِها الأعظم؛ وتولّى القضاء مِراراً في تونس وأصبح فيها قاضي القُضاة. ويبدو أنّه تخلّى في أواخرِ عُمُره عن العملِ للتكسّبِ وعَنِ المناصبِ ثم تَفَرَّغَ للروايةِ والإفادةِ (التدريس). وكانت وفاتُه في تُونِسَ في يوم عاشوراء أيضاً من سَنَة ١٩٣ (التدريس). وكانت وفاتُه في تُونِسَ في يوم عاشوراء أيضاً من سَنَة ١٩٣ (التدريس).

٢- ابنُ الغَمّازِ البلنسيُّ في الأصلِ من عُلماءِ الحديثِ ومن الفُقهاءِ . وكانَ شاعراً
 مُحْسِنًا سهلَ القولِ واضحَ المعاني ، وعلى شِعرِه نفحةٌ دينيةٌ ودلائلُ من الإخلاص .

#### ٣- مختارات من شعره

- قال ابنُ الغمَّازِ البِّلَسْيِيُّ فِي رجاءِ عَفْوِ الله:

وقالوا: أما تَخْشَى ذُنوباً أَتَيْتَهَا، فقلتُ لهم: هَبْنِي<sup>(۲)</sup> كها قد ذَكَرْتُمُ: أما في رِضا مَوْلى الموالي وصَفْحِه

ولم نَمَكُ ذا جهلِ فَتُعْذَرَ بالجهلِ؟ تجاوَزْتُ فِي قَوْلِي وأُسْرَفْتُ فِي فِعلِي؛ رجـاء ومَسْلاةٌ لِمُقْتَرِفٍ مِثْلِي<sup>(١)</sup>!

- وقال في محاسبة نفسه:

أما آنَ للنفسِ أن تخشَعا؟ أليسَ الثانونَ قصدْ أقبلَصتْ تقضّى الزمانُ ولا مطمعٌ تقضى الزمانُ، فواحَسْرتا

أما آن للقلبِ أن يُقلِعا (1)؟ فلم تُبْسقِ في لَندَّةٍ مطمعا؟ لِمَا قد مضى منه أن يَرْجِعا. لمَا فات منه وما ضُيِّعا.

<sup>(</sup>١) عاشوراء: اليوم العاشر من الحرّم (الشهر القمري الأوّل). هذا اليوم يقع (من سنة ٦٠٩ هـ) في ١٠١٢/٦/١٢ م.

<sup>(</sup>٢) هبني (على التجريد: مخاطبة النفس): لأفرض أنا أني...

<sup>(</sup>٣) مولى الموالي: الله. السلاة: المسلى والسلّو (النسيان والتعزّي). المقترف: المرتكب (للذنوب الكبيرة).

<sup>(</sup>٤) آن: حان، اقترب (ألم يأت الوقت بعد). أقلع: رجع (عن العمل القبيح).

ويسا وَيْلتاهُ لِسدَى شَيْبَةِ
وبُعْداً وسُحْقاً له إذ غدا
وبُعْداً وسُحْقاً له إذ غدا
وقال في التسليم لله في كلّ شيء:
يا صاحب الهَمّ، إنّ الهمّ مُنْفَرِجٌ؛
الباسُ يقطعُ أحياناً بصاحبِه.
اللهُ حسْبُكَ فيا عُذْتَ منه به،
إذا قضى الله فاستَسْلِمْ لقدرتِه،
سَلّمْ إلى الله فما شاء وآرضَ به،

يُطيع هوى النَّفْسِ فيها دعا؛ يُسْمَعا (١٠)؛

كم من أمور شداد فرّج الله! لا تيأسن في أمور الله الله الله الله وأين يأمنهم من حسب الله (٢). ما لامرى حيلة فيا قضى الله. فالحير أجمع في الله.

٤- \*\* عنوان الدراية ١٣٩ - ١٣٠؛ الديباج ٧٦ - ٤٧؛ نفح الطيب ٤: ٣٠٦ - ٣١٧،
 ٣٣١ - ٣٢٢ - ٣٣٠؛ وفيات ابن قنفذ ٣٣٤؛ درّة الحجال ١: ٧٩ - ٤٠٠ الأعلام للزركلي ١: ٢١٦ – ٢١٣).

## حافي رأسه

١ - هو الشيخ مُحيي الدينِ أبو عبدِ اللهِ محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ أبي محمّدِ الزناتي الكملاني (نسبة إلى عبيلةٍ من البربرِ) الإسكندراني (نسبة إلى إسكندرية مصرً) المُلقّب «حافي رأسه »(١).

<sup>(</sup>١) المحق: البعد الثديد. بعداً وسعقاً جملة تقال في الدعاء على المذنب.

<sup>(</sup>٢) حسبك: يكفيك، كافيك. عدت (التجأت) منه (من الذنب) به (بالله). يأمنهم (كذا في الأصلا).

<sup>(</sup>٣) الكملاني (من بغية الوعاة ٥٧).

<sup>(</sup>٤) في الوافي بالوفيات (٣: ٣٦٥): «لُقّب بحافي رأسه لحفرة كانت في دماغه (انخفاض في صدغه). وقيل: كان في رأسه شيء يشبه (حرف)ح. وقيل: لأنّه كان في أوّل أمره مكشوف الرأس، فرآه رئيس في الثغر (الإسكندرية) فأعطاه ثياباً جُدُداً. فقال له: هذا لبدني، ورأسي حاف. فأمر له بمامة. فلزمه ذلك اللقب ». من أجل ذلك يحسن أن يلفظ لقبه: حافي (بكسرتين) رأسه (بالرفع: ضمّ السين) على أنّ درأسه » و فاعل » و حاف ».

وُلِدَ محد بن عبد الله حافي رأسه في تاهرت (١) ، سَنَةَ ٢٠٦ هـ (١٢٠٩ - ١٢١٠م) . ويبدو أنّه رَحَلَ مُنْدُ مَطلع شَبابه حتى يكونَ قد أُخَذَ فِعلًا عن عبد المنعم بن صالح التميمي (٥٤٧ - ٣٣٦ هـ) ، التميمي (٥٤٧ - ٣٣٦ هـ) وعبد الرحمن بن عبد الجيد الصُفراوي (٥٤٤ - ٣٣٦ هـ) ، وكلاهُما حِجازيُّ الأصلِ إسكندراني الدارِ. وقد أُخَذَ أيضاً عن عبد العزيز بن مخلوف الإسكندري وغيره .

واستقرّ حافي رأسه في الإسكندريةِ (فَعُرِفَ مِن أَجَلِ ذَلَكَ بِالإسكندراني) وتصدّرَ للتدريس فيها. وكانتْ وفاتُه في رَمَضانَ مِن سَنَةِ ٦٩٣ هـ(٢) (صيف ١٢٩٤ م).

٢ - كان حافي رأسه من أمِّة العربية (النحو)، قال الصفدي (٦):

«هو أحدُ الثلاثةِ المُحمَّدين - من كِبارِ النَّحاة - في عصرِ واحدٍ: حافي رأسه في الإسكندرية، وبهاءُ الدين محمَّدُ بنُ إبراهمَ النَّحاسُ (٦٢٧ - ٦٩٨ هـ) في مِصرَ (القديمة: مدينة عمرو بالفسطاط) وابنُ مالكِ (ت٦٧٢ هـ) في دِمَشْقَ. وكان لحافي رأسه شعرٌ.

### ٣- مختارات من شعره

- قال حافي رأسه يشكُّرُ الحبوبَ الذي علَّمه الصبرَ على الهَجْرِ:

أَمُعلِّمِي الصِبرَ الجميلَ بهجرِه فَتَنى فؤاداً عنه لم يَكُ يَنْثَني. لا بُلدٌ من أُجرِ لِكُلِّ مُعلِّمٍ. وإلى السلوّ ثوابُ ما عَلَمْتَني (٤).

- وقال يهجو مُتَكَبِّراً (ويُجري هذا الهجاء في تَوْرِيَةً نَحْويةٍ بينَ رُفعةِ القَدْرِ والرفعِ في النحو ثمّ بين جرّ طَرَفِ الثوب على وجهِ الأرض للتكبّر والخُيَلاء وبين الجرّ

<sup>(</sup>١) في الوافي بالوفيات (٣: ٣٦٥، السطر الثاني): ولد بتلمسان... بظاهر. وفي بغية الوعاة (ص ٥٧، السطر الثالث من أسفل): ولد بتاهرت بظاهر تلمسان.

<sup>(</sup>٢) من بغية الوعاة: سنة ٦٩٣ أو ٣٩١ (عن أثير الدين أبي حيّان). وفي فوات الوفيات: سنة ٦٨٠.

<sup>(</sup>٣) الواقي بالوفيات ٣: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: وإلى السلوّ (والمعنى غير مستقيم). اقرأ: ولي السلّو أو ولك السلّو (لك منّي السلّو: نسيان الحب) أجرا على تعليمك إيّاي الصبر.

في النحو. ثمّ هنالك طِباقٌ بينَ « الرفع » و « الجرّ »):

ومُعْتَقِدِ أَنَّ الرِئَاسَةَ فِي الكِبْرِ، فأصبحَ مَقُوتاً بها وهو لا يَدْري: يُجُرُّ ذُيولَ الكِبْرِ طالب الرفع بالجرِّ!

- ويبدو أنّه افتقرَ فباع كُتُبَه فَكَتَب إلى الأميرِ نورِ الدين عليٌ بنِ مسعود الصوابي يطلُبُ منه عَوْناً. في البيتين توريتانِ: الصواب (الحقّ، الإصابة) والصوابي (لقب الأمير نور الدين) ثمّ « بلا كتاب » (بلا كتاب في مكتبتي - بلا كتاب مُنْزَل):

شَكَوْتُ إليك، نورَ الدين، حالي، وحَسْبي أن أرى وجهَ الصوابِ. وكُنْسِي بِعْتُها ورهنتُ، حتَّى بَقِيتُ من المجوسِ بلا كتابِ!

٤- \*\* فوات الوفيات ٢: ٢٨٤ - ٢٨٥؛ الوافي بالوفيات ٣: ٣٦٦ - ٣٦٦؛ بغية الوعاة
 ٥٧ - ٥٥؛ معجم أعلام الجزائر ١٥٨ - ١٥٩.

#### عبد العزيز الملزوزي

١- هو عبدُ العزيز بن عبدِ الوّهاب بنِ محمدِ الملزوزيُّ النّجارُ المِكناسيُّ، كان شاعرَ البَلاط المَرينيَ أيامَ المنصورِ يعقوبَ بنِ عبدِ الحقِّ (٦٦٧ – ٦٨٤ هـ) وابنهِ يوسفَ (٦٨٥ – ٧٠٦ هـ). وقد رافقَ يعقوبَ المنصورَ في مُعظم حَمَلاتهِ في العُدُوة الإفريقية وفي الأندلس. وكان المنصورُ يُكْرِمُه، أجازه على قصيدته « بحمدِ الله أَفْتَتِحُ الخِطابا » بعَشرة آلافِ دينارٍ! وأجازَ مُنشِدَها بينَ يَدَيْه أبا زيدٍ الغَرابلي بألفِ دينارٍ!

وكانتْ وفاةُ عبدِ العزيزِ الملزوزي سَنَةَ ٦٩٧ (١٣٩٧ – ١٢٩٨ م).

٢ عبدُ العزيزِ الملزوزيُّ شاعرٌ مُكثِرٌ له قصائدُ طوالٌ ومُقطَّعاتٌ قصارٌ في المدح والوصفِ والنسيب. وقد حاولَ نظمَ ملاحمَ تَوَفَّرَ له فيها عُنصُرا الإطالةِ والسَّرْدِ التاريخيِّ لسَيرِ الملوكِ، ولكن لم يتوفّر له فيها عُنصُرا الخيال والقَصَصِ المُحْكَم. ثمّ هُوَ مُؤلفٌ له كتابٌ في تاريخ المَغْرِبِ (لم يجعَلْ له عُنواناً). وله أرجوزةٌ « نظمُ السلوكِ في مَنْ نَزَلَ المَغْرِبَ من الملوك ».

#### ۳- مختارات من شعره

- قال عبدُ العزيزِ الملزوزيّ:

لِمَرَّاكُشِ فضل على كلِّ بلدةٍ، وما هِيَ إلاّ جَنَّةٌ قد تزخْرَفَتْ،

- وقال في النسيب:

أَعَلِمْتَ بعدكَ زَفرتِي وأنيني مِنْ بَعْدِ بُعْدِك ما ركَنْتُ لِراحةٍ قد كنتُ أبكي الدمعَ أبيضَ ناصعًا، قُلْ للذين قد ادّعَوا فَرْطَ الْهَوى: إنّي أُخَذتُ كثيرَه عن عُرْوةٍ

وصبابتي يوم النَّوى وشُجوني (٢)؟ يوماً، ولا غاضتْ عليك شُؤوني (٢). فاليوم تبكي بالدِّماء جُفوني. إن شِئْتُمو عِلْمَ الهوى فَلَوني. ورَوَيْت سائِرَه عن المَجْنون (٤).

وما أبصرت عينٌ لما من مُشابهِ.

ولكنّها حُفّىت لنا بالكاره(١).

- وقال يرفَعُ نَسَبَ بني مَرينِ - وهم فَخِذٌ من زَناتَةَ - إلى قيس ِ عَيْلانَ من عَرَبِ الشَّال:

قد جاورتْ زناتة البرابرا ما بَدَّلَ الدَهْرُ سِوى أقوالِهم بل فِعْلَهُمْ أَرْبِي على فِعْلِ العَرَبُ

فصيّروا كلامَهُمْ كها ترى<sup>(ه)</sup>. ولم يُبَـدُّلُ مُنتهـــى أحوالِهم<sup>(۱)</sup>. في الحالِ والإيثارِ ثمّ في الأدب<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) تَزخرفت: تَزيَّنت. في الحديث الشريف: «حفَّت الجنَّة بالمكارة » (أي أن استحقاق الدخول إلى الجنَّة يقتضي القيام بعدد من الأعهال- الواجبات وأوجه الإحان-. وهذه ثقيلة في العادة على النفس الإنسانية).

<sup>(</sup>٢) الصبابة: الحب. النوى: البعاد (الفراق). المشجن (بفتح ففتح): الحزن.

<sup>(</sup>٣) الشأن: مجرى الدمع من العين.

<sup>(</sup>٤) عروة بن حزام (بكسر الحاء) ومجنون بني عامر (قيس بن الملّوح: بفتح الواو المشدّدة) من الشعراء الحبّين العُدرين في العصر الأموي.

<sup>(</sup>٥) - أصبح كُلام بني زناتة الآن قريباً من البربريّة لا لأنهم بربر، بل لأنّهم جاوروا البربر!

 <sup>(</sup>٦) - لغتهم أصبحت بربرية، ولكنّ أفعالهم لا تزال عربية!

 <sup>(</sup>٧) أربى: زاد. الإيثار: تفضيل الآخرين على النفس. ... حتّى أنّ النتاج الأدبي في زناتة (في النثر والشعر) أحسن منه عند العرب الأقحاح.

فانظُرُ كلامَ العُرْبِ قد تَبدّلا لا يَعْرِفون اليومَ ما الكسلامُ، كسذاك كانست قَبْلَهم مَرينُ فاتّخسذوا سِواهُمُ خليسلا

وحالُهم عن حاليه تحوّلا (١)؛ وما لهم نُطْقٌ ولا إفهام (٦). كلامُهُمْ كالسدُّرِ إذ يَبين (٣). فَبَدّلُوا كلامَهم تَبْديسلا

٤- \*\* الاستقصاء ٢: ٣١؛ الأدب المغربي ٢٢٦ – ٣٣٠؛ النبوغ المغربي ٢٢٦ (ترجمته)،
 ٩١٢ إلخ.

#### بدر الدين بن هود

١ - هو بدرُ الدينِ أبو عليٍّ الحسنُ بنُ عليٌ بنِ يوسفَ بنِ هودٍ الجُذاميُّ المُرسيّ، قيل هُوَ أخو المُتوكِّلِ على اللهِ محدِّ بنِ يوسفَ بنِ هودٍ المستبدَّ بِبَقِيَّةِ الأندلُسِ في أيامهِ
 ١٣٥ - ٦٣٥ هـ)(١).

وُلِدَ بِدْرُ الدِينِ بِنُ هُودٍ فِي مُرْسِيَةً، سَنَة ٦٣٣ للهِجرة (١٢٣٥ – ١٢٣٦ م). وٱشْتغلَ حيناً بالطّب والحِكمة ثم صَحِبَ المتصوّفَ آبنَ سبعينَ (ت ٦٦٩ هـ). ثم إنّه حَجّ ودخَلَ اليَمَنَ وقَدِمَ إلى الثام وٱستقرَّ في دِمَشْقَ حيثُ تُوفِّيَ في ٢٦ شَعْبانَ من سَنَةِ 1٩٩ (١٣٠٠/٦/١٦).

٢- يبدو أن بدر الدينِ بن هودٍ كان ذا آضطرابٍ عَصَبِيٍّ فَاتَّجَهَ مُنْذُ مطلع حياتِه إلى سُلوكِ الأحوالِ الصوفيةِ عادةً أو دعوى ونشأ عندَه قِلَّةُ مُبالاةٍ بالعُرْفِ الأجتاعيِّ

<sup>(</sup>١) - حتَّى العرب الطارئون على المغرب تبدَّلت لهجتهم لأنَّهم هم أيضاً جاوروا البربر.

<sup>(</sup>٣-٢) المعنى المقصود في هذه الأبيات ملموح من أستقراء الأبيات السابقة.

<sup>(</sup>٤) يبوق الصغدي (الوافي بالوفيات ١٢: ١٥٦) نسب بدر الدين بن هود على الصورة التالية: الحسن بن علي أبو علي بن عضد الدولة أبي الحسن أخي المتوكّل على الله ملك الأندلس (٦٢١- ٦٣٥) أبي عبد الله آبني يوسف بن هود. ويبوقه الصلاح الكنبي (فوات الوفيات ١: ١٦٣): الحسن بن عضد الدولة أبي الحسن أخي المتوكّل على الله ملك الأندلس بن يوسف بن هود الجذامي. والنسبان غير واضحين. غير أن مراجعة تاريخ الوفاة لبدر الدين هذا ولملك الأندلس يمكن أن يدلّ على أنّ ابن هود ملك الأندلس عمّ بدر الدين صاحب هذه الترجة (راجع – مثلًا – زامباوّر ٩٣).

والدينيّ. حَدَثَ له زُهْدٌ مُفْرِطٌ في أحوالِ الدُّنيا وصَحِبَ ذلك غَفْلةٌ شديدةٌ فكان بُرى كأنّه غارقٌ في التفكير مُتّصلُ الحُزنِ كثيرُ الآنقباضِ عنِ الناس، وشَرِبَ مرّةً الخمرَ عَلَنا ولم يُبالِ بِلَوْمِ الناسِ فكان يَرُدُّ عَلَيْهِم بقولهِ: « وما جرى؟ أبنُ هود شَرِبَ خمراً ». وكَثُرَ الشَّطْحُ (۱) في كلامه وفي أفعاله، فكان، مَثَلًا، إذا طَلَعتِ الشمسُ استَقْبِلَها وصَلّبَ على وجههِ، فعد نفر كثيرون ذلك منه خُروجاً عن الإسلام، فلم يُصَلِّ عليه القاضي بدرُ الدين محددُ بنُ إبراهيم بن جَاعة (٣٣٠ – ٧٣٣ هـ).

وبدرُ الدين بن هودٍ شاعرٌ مُكْثِرٌ على طريقة أهل التصوّف، في بعض شعره تلميحٌ وفي بعضه تصريح. وبعضُ شعرهِ متينٌ السبْك من الطبقة العالية. وكان يميلُ في تصوّفه إلى وَحدة الوجود أو الآتحاد، وهو في ذلك - كثير الشَّبَهِ بعمرَ بن الفارض.

#### ٣- مختارات من شعره

- قال بدرُ الدين بن هودِ المرسيّ على طريقة أهل التصوّف:

فؤادِيَ مِنْ محبوب قلبيَ لا يَخْلُو، ألا يا حبيبَ القلبِ: يا مَنْ بِذِكْرِهِ تَجلّيتَ لي منّي عَلَيَّ فأصبحتْ أُورّي بذِكْر الجزْعِ عنّي وبانِه؛ وأذكرُ سُعدى في الحَديثِ مُغالطاً

وسِرِّي على فِكري مَحاسِنَه يَجْلُو<sup>(٣)</sup>. على ظاهري من باطني شاهدٌ عَدْلُ<sup>(1)</sup>، صِفاتي تُنادي: ما لِمَحْبُوبِنا مِثْل<sup>(۵)</sup>! ولا البانُ مطلوبي ولا قَصْدِيَ الرملُ<sup>(۱)</sup>. وليلى؛ ولا ليلى مُرادى ولا جُمل.

 <sup>(</sup>١) الشطح: كلام عليه رعونة (خفّة وحمق وخروج عن المألوف).

<sup>(</sup>٢) مذهب الوحدة (وحدة الوجود) أو الاتّحاد (في التصوّف): أن يفقد المتصوّف شخصيّته ثمّ تتحقّق ذاته في الله فيفقد الإنسان ويبقى الله.

<sup>(</sup>٣) .... سُرّي يجلو (يظهر) محاسن محبوبي لفكري.

<sup>(</sup>٤) على ظاهري من باطني (راجع الحاشية السابقة): سلوكي الظاهر المخالف لاعتقاد الناس تسوّغه (تجيزه) معرفتي الباطنة.

 <sup>(</sup>۵) تجليّت (ظهرت حقيقتك لي). لي منّي عليّ (راجع الحاشيتين المابقتين): المتصوّف لا يستدلّ بالمنطق وبالبراهين الحارجية، بل بما يقع في قلبه (في نفه) من الاقتناع الذاتي (أو الوهم).

<sup>(</sup>٦) ورّى: ذكر شيئاً وهو يريد غيرهُ. الجزع: منعطف الرمل. البان: شجر أغصانه طوال مستقيمة سمراء.

ولم أرَ في المُثَّاق مشلي، لأنَّني سِوَى معشرِ حَلُوا النَّظامَ ومزَّقوا الثِ مَجانسينُ، إلَّا أنَّ ذُلَّ جُنونهم

تَلَدُّ لِيَ البَلْوى ويحلو لِيَ العَذْل (١)، سِابَ؛ فلا فَرْضٌ عليهم ولا نَفْلُ (٦): عزيزٌ؛ على أعتابِهم يسجُدُ العقل (٣)!

- وله في مثل ذلك (في العزة الالهية):

خُضْتُ الدُّجُنَّةَ حتى لاحَ لِي قَبَسٌ فَلَاتُ للقومِ: هذا الرَّبْعُ رَبْعُهُم وَلَاتُ للقومِ: هذا الرَّبْعُ رَبْعُهُم وقلتُ للعين: غُضّي عن محاسِنه وقلتُ للعين: غُضّي عن محاسِنه وقلتُ العين علينه وقلت العين العين

- وقال بدر الدين بن هود أيضاً:

وبانَ بانُ الحِمى من ذلك القَبَسِ (1). وقلت للسمع: لا تَخْلُو من الحَدَسُ (٥). وقلت للنُطْق: هذا موضعُ الخَرَسِ!

٤- \*\* الوافي بالوفيات ١٥٦:١٦ - ١٥٦؛ فوات الوفيات ١: ١٦٢ - ١٦٣؛ العبر للذهبي
 ٥: ٣٩٧؛ شذرات الذهب ٥: ٤٤٦؛ الأعلام للزركلي ٢: ٢٢١ (٢٠٣).

<sup>(</sup>١) البلوى: المحنة (المصيبة الكبيرة). العذل: اللوم (بلا مسوّغ).

<sup>(</sup>٢) حلّوا النظام: تركوا التقيّد بالعرف السائد. مزّقوا الثياب: تركوا مظاهر الأمور وعملوا محقائقها (في ظنّهم أو وهمهم). الفرض (الواجب في الدين). النفل (ما يقوم به الإنسان متطوّعاً):صوم رمضان فرض على الملم البالغ العاقل الصحيح (غير المريض). أمّا صوم غيره من الأيام فهو نغل.

<sup>(</sup>٣) عزيز: قوي (نفيس، نادر، مرغوب فيه).

<sup>(</sup>٤) الدجنة: الظلام، قبس: (شيء يؤخذ من النار) العزّة الإلهية، بان: ظهر، البان: نبات أغصانه مستقيمة، الحسي: المكان الحصين، بان الحسي (مدرك الالوهية).

<sup>(</sup>٥) الربع: المسكن.. الحدس (بسكون الدال): الظنّ، التوهم...

 <sup>(</sup>٦) أجلّ: أرفع، أعلى قدراً. \* كلمة «أنا» تُرسم «أنا» ولكن تُلفظ «أنَ» (بإسقاط «الألف»).

<sup>(</sup>٧) البيت غير واضح (لعلُ المقصود: لي وجود في كلٌ مكان).

# ابن فَرْحِ (١) الإشبيليُّ

1- هو شِهابُ الدين أبو العبّاسِ أحدُ بنُ فَرْحِ بنِ أَحدَ بنِ محّدِ بن فَرْحِ اللَّخْميّ الإشبيليّ، وُلِدَ في إشبيليةَ سَنَةَ ٦٢٥ (١٢٢٨ م). وفي سَنَةِ ٦٤٦ (١٢٤٨ م) استولى فرديناندُ الثالثُ مَلِكُ قَسْطالة على إشبيليةَ فكان ابن فرحٍ في الذين وقعوا في الأسرْ (وَهُوَ في مطلع شبابه) فاستطاع الحرب. ثمّ إنّه رَحَلَ إلى مِصْرَ في أوائلِ عَشْرِ الحسين (بُعيد ١٥٠ هـ) وتَقَقَّهُ فيها على العِزّ (عِزّ الدين عبدِ العزيز) بنِ عبدِ السلام (٧٧٥ – ٦٦٠ هـ) وسَمِعَ من شرف الدين الأنصاري الحَمَوِيِّ وأحدَ بنِ زينِ الدين وإساعيلَ بن عزّوزِ والنجيبِ بن الصيقلِ وابن علّاق. ثمّ إنّه انتقل (بعدَ مُدّةٍ) إلى مِشْقَ فَسَمِعَ من ابنِ عبدِ الدائم (٥٧٥ – ٦٦٨ هـ). ثمّ كانتْ له في الجامع الأمويّ حَلْقةٌ مشهودة.

وكانت وفاةُ ابنِ فَرْحِ الإشبيليُّ في دِمَشْقَ في تاسعِ جُهادى الثانية مِن سَنَةِ ٦٩٩ (١٣٠٠/٣/٢ م).

٧- كان ابنُ فَرْحِ الإشبيليّ من علماء الحديث ورُواتهِ ومن الفقهاء. وهو ناظمٌ مقتدر، اشتهرَ بقصيدته (القصيدة الغرامية) وهي منظومةٌ غزلية (ظاهِرُها غزلٌ) في ألقاب الحديث. هذه القصيدة عِشْرون بيتاً جَمَعَ فيها ابنُ فَرْحِ عدداً من أشاء الحديث. وقد كان لها شهرةٌ، رواها عنه كثيرون وشرَحها كثيرونَ آخرون (٢). وله أيضاً: شرح الأربعين (حديثاً) للنَّووي.

٣- مختارات من شعره

من قصيدةِ ابنِ فَرْحِ الإشبيليِّ في ألقابِ الحديث(٣)٠

<sup>(</sup>١) فرح بسكون الراء، وقد نص المقري على ذلك (نفح الطيب ٢: ٥٣١).

 <sup>(</sup>٢) في نفح الطيب (٢: ٥٣١): وقد شرح هذه القصيدة جماعة من أهل المشرق والمغرب يطول تعدادهم.
 راجع ما طبع من هذه الشروح (بروكلمن، الملحق ١: ٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) جملت كلّ لقب من ألقاب الحديث مطبوعاً بحرف غليظ. ولم أفسر هذه الألقاب لأنّها ترد هنا في =

غرامي صحيح والرجافيك مُعْضِلُ (١)، وصَبْرِيَ عنكم يشهَدُ العقلُ أنَّه ولا حَسَنٌ إلاّ سَاعُ حديثِ لَكَ وأمري موقوف عليك ،وليس لي ولو كان مرفوعاً إليكَ لَكُنْتَ لي وعَــذُلُ عَـدُولِي مُنْكُرٌ لا أُسيغُه أَقَضَّى زماني فيك مُتَّصِلَ الأسي خُد الوَجْدَ عنَّى مُسْنَداً ومُعَنَّعَناً غريبٌ يُقاسى البُعْدَ عنك، وما له فَرِفْتًا بَقُطوعِ الوسائـلِ ما لـه أُورَّي بسُعْدى والرَّبابِ وزَيْنَبِ، (٦)

وحُزْنِي ودمعى مُطْلَقٌ ومُسَلِّسَلُ. ضعيفٌ ومتروكٌ، وذلَّى أَجْمَلُ. شُافَهَةً يُملِي عليَّ فأنقُلُ. على أحد إلّا عليك المُعَوَّل. - على رُغْم عُذَّالي - تَرِقُ وتَعْدِلُ. وزُورٌ وتدليسٌ!! يُرَدُّ ويُهمَــلُ. ومنقطعاً عمّا به أتوصّل. فَغَيْرِيَ موضوعُ الهوى يَتَحيَّل. وحقّ الهوى عن داره مُتَحَوَّل. إليك سبيلٌ لا ولا عنك مَعْدِلُ. وأنتَ الذي تُعْنِي وأنتَ الْمُؤَمَّلُ.

الوافي بالوفيات ٢: ١٤٢؛ درّة الحجال ١: ٣٦-٣٧؛ نفح الطيب ٢: ٥٣١ - ٥٣٨؛ شذرات الذهب ٥: ٤٤٣ - ٤٤٤٤؛ بروكليان ١: ٤٥٩، الملحق ١: ٦٣٥؛ الأعلام للزركلي ١: ١٨٦ (١٩٤ - ١٩٥)؛ نيكل ٣٦٠.

### مالك بن المرحّل

١- هو أبو الحَكَم مالكُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ عليٌّ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الفَرَجِ ِ المعروفُ بابنِ الْمُرَحَّلِ، وُلِدَ في مالَقَةَ سَنَةَ ٢٠٤ هـ (١٢٠٧ – ١٢٠٨ م). أَخَذَ عن أَبِي عليٌّ الشُّلُوبينيّ (ت ٦٤٥ هـ) وابنِ الدَّبَّاجِ وقد تولَّى القضاءَ في عددٍ من الأماكن بعضُها في نواحي غَرْناطَة. ثمّ إنّه انتقلَ إلى المَغْرِبِ وَسَكَنَ سَبْتَةَ وتعاطى فيها صِناعة التوثيق،

<sup>«</sup> توريات » (المعنى اللفظي اللغوي في مقابل المعنى الفنّي). يطول شرحها ، مع أن المقصود ليس غامضاً . أمَّا ألقاب الحديث: صحيح مسلسل موقوف مرفوع ضعيف إلخ فهي موجودة في معظم القواميس. (1)

المضل: الرض الذي عجز الأطباء عن مداواته. (4)

أُورِّي (أوهم) سِعدي إلخ (إن تغزلي بهؤلاء النسوة....).

وقد أجازه في ذلك أبو القاسم بنُ بقيٍّ.

تقرّبَ مالكُ بنُ الْمَرَحَّلِ من المنصورِ المَرِينيّ (٦٥٦–٦٨٥ هـ) وخصّه بمدائِحِهِ. وكانتْ وفاةُ مالكِ بنِ المرحّلِ سَنَةَ ٦٩٩ هـ (١٢٩٩ – ١٣٠٠ م) في سَبْتَةَ.

٧- كان مالكُ بنُ المرحَّلِ السبقُ مُشارِكاً في عدد من العلوم كالفقه واللَّغة والنَحْو، كما كان من مشاهير الأدباء (نفح الطيب ٢: ٥٥١) كاتباً ومُترسلاً وشاعراً. وفنونُ شعره مديحٌ وبَديعيّاتٌ(١) ووصفٌ وتحليلٌ مع شيء من المرَح أحياناً ومن التهكُم في نسثره وشعره. وكانك عددٌ من الآثار: ديوان شغره - كتاب دوبيت(١) - أرجوزة نَظمَ بها « فصيح ثعلب »(١) - الواضحةُ (نظم في الفرائض: تقسيم الأبرث) - أرجوزة في النحو - المُوطَّة - التَبْيِين والتبصير في نظم كتاب التيسير (عارض به الشاطبية)(١) - العَروض - الرَمْي بالحصا والضرب بالعصا - الوسيلةُ الكبرى المرْجُوُّ نفعُها في الدنيا والأخرى (ربِّبها على حروف المعجم والْتَزَمَ افتتاحَ أبياتِها بحروف الرويّ)(٥) - المُشَرّات النبويّة (على نسق « الوسيلة الكبرى »، ولكنّ عددَ الأبياتِ في الرّويّ)(٥) - المُشَرّات النبويّة (على نسق « الوسيلة الكبرى »، ولكنّ عددَ الأبياتِ في كلّ مقطوعة أقلُّ) - العشريات الزهدية (لآثار الثلاثة الأخيرة في مدح الرسول).

#### ۳- مختارات من آثاره

- وَقَعَ فِي كلام ابنِ الْمُرَحَّلِ تعبيرٌ هو «كانَ ماذا » فخطَّاه ابن أبي الربيع النحويُّ وقال: الصوابُ «ماذا كان ». فجَرَتْ بين الاثنينِ مُناظراتٌ لم يَصِلْ إلينا ممّا قاله فيها ابنُ أبي الربيعِ شيءٌ ، ولكنْ وَصَلَ إلينا بعضُ ما قاله ابنُ المرحّل. من ذلك:

عسابَ قومٌ «كسان مساذا» ليسست شِعْري لِمَ هسدا.

<sup>(</sup>١) البديميّة: قصيدة في مدح الرسول.

<sup>(</sup>٢) مثاني (مزدوجات: بيتان بيتان من الشعر) من الوزن النارسي وعلى تقنية معينة.

<sup>(</sup>٣) ﴿ هُو أَحْدُ بن يجيبي (ت ٢٩١ هـ) من أُغَّةُ اللغة والنحو ومن رُواة الشعر .

<sup>(</sup>٤) أرجوزة في القراءات للقاسم بن فيرُّه الثاطبي (ت ٥٩٠هـ).

 <sup>(</sup>٥) راجع موشّحته في «مختارات من آثاره ». على حروف المعجم (على جميع أحرف الهجاء ، من الألف إلى
 الياء . وكلّ بيت في الموشّحة - مجموع أشطر - يبدأ في مطلعه مجرف ثمّ يكون هذا الحرف قافية ذلك البيت في الموشّحة).

وإذا عابوه جَهْلًا دونَ عِلْمٍ، كــــان مــــاذا! (ثمّ قال مالكُ بنُ المُرحَّل يُخاطب آبنَ أبي الرّبيع):

لا بُدَّ لك أن تُصْبِحَ مِنْ تَحْتِ طَبَقِ على طَبَقِ نيرانِ<sup>(۱)</sup>: كان ماذا؟ «ونادَوْا: يا مالِكُ، لِيَقْضِ علينا ربُّك! قال: إنَّكُمْ ماكِثون. لقد جِئْناكم بالحقِّ، ولكنَّ أكثركُمْ للحقِّ كارهون »(۲).

إلى كَمْ تُقَيِّدُ فِي «كان ماذا » تَقْيِيداً بعدَ تقييدٍ؟ لقد حَصَلْتَ منها في أمرٍ شديد. إلى كم تُعييدُ فيها وتُبْدِيءُ وتَنْظِمُ وتُنْشِيء ؟ غَرَّك احتمالي لقَدْحِكَ ومَزْحِك وصَبْري على أَلَم جَرْحِك، حَتّى قُلْتَ: «ما جُرح بِمَيِّتِ إيلامُ »(٣).

انْتَهَزْتَ الفُرصَة في إذايَةِ صَبورٍ، ودَلَّاكَ حِلْمُهُ في غُرورٍ<sup>(١)</sup> حَتَّى قُلْتَ: كُـلُّ حِلْمٍ أَتَـى بِغَيْرِ احـمَالِ حُجَّـةٌ لاجِـي؛ إليها اللِثامُ<sup>(٥)</sup>!

تاللهِ، لو نُهِيَتِ الأولى لانْتَهَتِ الآخرة (٦) ولم تَكُنِ الفاقرةُ تَنْبَعُها الفاقرة (٧). ولكن أغْضَيْتُ على القَذى وصَبَرْتُ على الأذى حتّى قيل: لو قَدَرَ لانْتَصَرَ! واتّصلَ الأمرُ فصار دَيْدناً (٩)، فلا جَرَمَ أنّ أتعَقّبَ كَلامَك وأَلْفِتَ عليك لامَك فأقولَ؛ وإنّا أخاطِبُ من سَمِعَ خطابي ونظر في كتابي.

 <sup>(</sup>١) الطبق (هنا): الحال. طبقاً عن طبق: حالاً بعد حال، أي إذا أنت مِت (بكسر الميم) ضندخل النار (راجع القرآن الكريم ٨٤: ١٩، سورة الإنشقاق).

 <sup>(</sup>۲) مالك: خازن جهنّم (راجع القرآن الكريم ٤٣: ٧٧ – ٧٨ سورة الزخرف). ليقض علينا ربّك: يطلبون من الله أن يميتهم (حتّى يتخلّصوا من العذاب في جهنّم). ماكثون: باقون (إلى الأبد).

<sup>(</sup>٣) شطر للمتنيّ.

<sup>(</sup>٤) دلّى الرجل شيئاً في مكان عميق (أنزله، أغرقه).

<sup>(</sup>٥) البيت للمتنبي.والرواية: .... بغير اقتدار.

 <sup>(</sup>٦) لو أنك وجدت من نَهاك (نصح لك) حينا أخطأت في المرّة الأولى لأنتهيت في الآخرة (لما أخطأت مرّة ثانية ولما عوقبت مرة بعد مرة).

 <sup>(</sup>٧) الفاقرة (القرآن الكريم ٧٥: ٥٥ سورة القيامة): المصيبة الكبيرة التي تكسر فقار (جمع فقارة، بالفتح فيها): عظام سلسلة الظهر.

<sup>(</sup>٨) الديدن: المادة.

<sup>(</sup>٩) اللام: الهول، الأمر الشديد (لا بُد من أن أتابع أقوالك وأردّ عليك الأذى الذي تريد إأن تلحقه بي).

- لابنِ المَرحَّلِ السَّبْتِيِّ مُوَشَّحَةٌ بديعية (في مدح الرسول) « من غُرَرِ القصائدِ ، وفيها لزومُ ما لا يلزمُ من تَرتيبها على حروف المعجم يجعلُها (أي يجعل حروف المعجم) بَدْأً ورَوِيًّا على اصطلاحِ المغرب » (نفح الطيب ٧: ٤٥٣ وما بعد): من هذه البديعية:

أَلِفُّ: أَجَلُّ الأَنبياءِ نَبِيءُ بِضيائه شسُ النهار تُضيءُ وبهِ يُؤَمِّلُ مُحْسِنٌ ومُسيءُ

فضلًا من الله العظم عظماً · صلّوا عليه وسَلّموا تَسْله على فضلًا ، بدا في أُفْق مَكّةً كَوْكَبَا ،

ثمّ اعتلى فَجَلَا سَناه الغَيْهَبا حتّى أنارَ الدهرَ منه وأخْصبا،

إذ كان فَيْضُ الخيرِ منه عَمِيمًا. صَلُّوا عليه وسُلَّمُوا تسلَّهَا.

ثَانِهِ: ثَوَى فِي الأرض منه حديثُ فِي كُلِّ أُفْقِ طِيبُه مَبْثوث.

داع بأنواع المُدى مَبْعوث

يَتْلُو نُجِومِاً أَو يَهُزُّ نَجُوماً. صلّوا عليه وسلّموا تسلمياً.

نونٌ: نَبِيُّ جاءنا بِبَيانِ

وبِمُعْجِزاتٍ أَبْرِزَتْ لِعِيانِ. وبحَسْبه أن جاء بالقُرآن

يَشْفِي قُلُوباً تَشْتَكِي وجُسُوماً. صَلُّوا عليه وسُلَّموا تسلماً.

- وقال يَصِفُ قصَرَ الليل:

وعَثِيَّةٍ سَبَـقَ الصَّباحُ عِثاءها قِصَراً، فها أَمْسَيْتُ حَتَّى أَسْفرا(١). مِسكيَّةٌ لَبِسَتْ حُلَـى ذهبيّـة، وجَـلا تَبَسُّمُها نِقاباً أَحْمرا(٢)؛

(۱) أسفر (الصبح): بدا، ظهر،

<sup>(</sup>٢) مسكيّة: كلون المسك (في السواد). لبست حلى ذهبية (تلمع من كثرة النجوم) وجلا تبسّمها (أول ظهور =

وكأنّ شُهْبَ الرَّجْمَ بعضُ حُلِيهًا عَثَرَتْ بهِ من سُرْعةٍ فَتَكَسِّرا (۱).

- وقال في الشُّعراء الذين يَفْتَتَحُون قصائِدَهم بالغزل (مُسْتَحْسِناً طَرِيقَتَهُمْ):
ضلل المُحبَّون إلّا شاعراً غَزِلًا يُطارِحُ المَدْحَ بالتَشْبيب أوطارا (۱)،
لا يَشْتكي الحُبَّ إلّا في مدائحِه - دَعوَى - لِيُصْغِيَ أَسْماعاً وأبصارا (۱).
كضارب العودِ وشّى فيه تَوْشِيةً، وبعد ذلك غَنّى فيه أشعارا (۱)!

- وقال في النسيب (وقد جانَس بين عَيْنِ حُرِّ وساقِ حرِّ - وساقُ حرِّ ذَكَرُ القَهاري: الحَهام، وهو يُحْدِثُ صوتاً عَذْباً لا يُدرَى أَبكاء هو أَمْ غناء):

لم أجاوِزْهُ والركائب تَسْري عن حبيب قد حَلَّها مُنذُ دهر، عينُ حرَّ تجودُ أو ساقُ حرَّ (٥)!

حيثُ لا مُسْعِدٌ على الوَجْدِ إِلَّا عينُ حرُّ تجودُ أو سَاقُ حرَّ (٥)!

- \*\* بغية الوعاة ٣٨٤؛ نفح الطيب ١٤٥:٤١ (سألة «كان ماذا ») ثمّ ٧:٣٥١ – ٤٥٩؛

أزهار الرياض، راجع ١:٣٢؛ الأدب المغربي لتاويت ٢٢١ – ٢٢٥؛ النبوغ المغربي
لكنّون ٢٥١ – ٢٢٦، ٣٩٩ – ٤١٥، ٧٢٧ – ٧٢٧، ١١٠ + ٩١٧، بروكلمن ١:

٣٢٣ - ٣٢٤ ، الملحق إ: ٤٨٤؛ الأعلام للزركلي ١: ٦: ١٣٨ (٥: ٣٦٣ ، ٧:

.(۲.۲-۲.1).

رُبُّ رَبْع وَقَفْتُ فِيه وعهدِ

<sup>=</sup> الفجر) نقابا أحر (اللون الأحر على الأفق الشرقي قبل طلوع الشمس).

<sup>(</sup>١) شهب (نجوم الرجم): النيازك: (قطع من الحجارة تنفلت من مدارات الكواكب فتنجذب نحو الأرض، فإذا مرّت في جوّ الأرض اشتعلت من احتكاكها بالهواء).

<sup>(</sup>٢) التشبيب: الفزل. أوطار جمع وطر: غاية، مقصد (بكسر الصاد). - يطارح المدح (يجمل قبل المدح): يبدأ قصائده بالفزل.

 <sup>(</sup>٣) - هو غير محبّ، ولكنّه يشكو الحبّ في شعره ليستميل الأساع لساع مديحه التالى.

<sup>(</sup>٤) من عادة العوّاد (ضارب العود) أن يبدأ بتقسم (عزف يسير، قليل) قبل ان يبدأ هو بالغناء الركائب جمع ركوبة (بالفتح): دابّة معدّة للركوب. تسري: تسير في الليل.

<sup>(</sup>٥) المعد (المعين، المثارك). الوجد (ألم الحبّ). عين حرّ (رجل حرّ يبكي معك فيخفّف شيئاً من مصيبتك) أو ساق حرّ (طير يغنّى فينسيك غناؤه العذب بعض ألمك).

## يحيى بن عليّ اليَفَرْنيّ

١- هو أبو زكريًا يحيى بنُ عليٌ بنِ سُلطانِ اليَفَرْنيُّ، يبدو أنّ أصلَهُ من المَغْرب الأقصى (١). وُلِدَ يحيى بنُ عليٌ سَنَةَ ١٤١ للهِجرة (١٢٤٣ – ١٣٤٤ م). وكان يُقْرى الأقصى (١) وُلِدَ يحيى بنُ عليٌ سَنَةَ ١٤٠ للهِجرة (١٣٤٠ – ١٣٤١ م). العربية (النحو) في تُونِسَ فتَخَرَّجَ به نُخْبَةٌ من نُجَباءِ تونس حتّى أصبح له فيها صِيتٌ عظيم. وكانتُ وفاتُه سَنَةَ ٧٠٠ هـ (١٣٠٠ – ١٣٠١ م).

٢- كان يحيى بنُ عليِّ اليَفَرْنيُّ عالماً بالقراءة والتفسير والفِقْه والنحو والأدب، ولكن براعتَهُ كانتْ في النحو وحدَهُ فكان يُلقَّبُ في المشرق «جَبَلَ النحْوِ»، واليفرنيُّ هذا يَعُدُّ نفسَه من المجتهدين في الفِقه فلا يُجيزُ مثلاً نِكاحَ الكتابيَّاتِ (٢). وَهُوَ أَيضاً شاعر رقيقٌ مُحْسِنٌ.

#### ۳- مختارات من شعره

- قال يحيى بن عليّ اليفرنيُّ في الغَزَل:

ماذا على الغُصُنِ الميّاسِ لو عَطَفا يا رَحّمةً لفُوّادي مِنْ مُعَذّبهِ، ويا رعى الله داراً ظلّ يَجْمَعُنا مودّةٌ بَيْنَسا في الحُسبٌ كاملةً

على صُبابة صَبُّ حالفَ الدَّنَفا (٣)؟ كم ذا يُحَمُّلُه أن يَحْمِلَ الكَلَفا (٤)! في ظِلَّ عيش صفا مِنْ صَيْبه وضَفا (٥). ونحن لا نَعْرِفُ الإعراض والصَّلَفا (٦).

٤- \*\* بغية الوعاة ٤١٢؛ نفح الطيب ٤: ١٤٦ - ١٤٠٠.

<sup>(</sup>١) يغرن، يغران، ايغران في المغرب الأقصى.

<sup>(</sup>٢) الكتابية: المرأة من أهل الكتاب كاليهود والنصارى: وهذا رأى الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ)، ولكّن معظم فقهاء المبلمين يجيزون ذلك.

<sup>(</sup>٣) الصبابة (بضم الصاد): بتية الحياة. الصب: الحب. الدنف: اشتداد المرض والإشراف منه على الموت.

<sup>(1)</sup> الكلف: الولوع بالشيء ، احتال الأمر بشقة.

<sup>(</sup>٥) دار مؤنَّنة، وقد تذكّر (القاموس ٢: ٣١). الصبيب: ما يصيب الإنسان من سهم أو نحوه، صغا من صيبه (لم يكن فيه ما يسيء!) ضغا: فاض.

<sup>(</sup>٦) الصلف: التكبّر. وفي رواية: ضفا من طيبه وصفا (وهو أقرب إلى المعنى المراد).

## ابن عبد النور المالقيّ

١ حو أبو جعفر أحمدُ بنُ عبدِ النور بنِ أحمدَ بنِ راشدِ المالَقِيُّ، وُلِدَ في مالَقَةَ في
 رَمَضانَ من سَنَةِ ١٣٠ (مطلع الصيف عام ١٢٣٣ م).

يبدو أن ابنَ عبدِ النور قدِ آستفادَ أكثرَ علومهِ من المطالعة، إذْ لم يكنْ له آعتناء بِلِقاءِ الشيوخ، ولكنْ أُخَذَ في بلدهِ القراءةَ عن الخطيبِ أبي الحسنِ الحجّاجِ بنِ أبي رَيْحانةَ المربليّ (ت ٦٧٢هـ) وقرأ أشياء من الجُزولية في النحو<sup>(١)</sup> على محمّدِ بنِ يحيى بنِ مُفَرِّجِ المالقِيّ (ت ٦٥٧هـ).

ورَحَلَ آبنُ عبدِ النور المَالَقِيُّ إلى المَغْرب ونَزَلَ في سَبْتَةَ حيناً. ثمّ إنّه عاد إلى الأندلُس وجَلَس لإقراء القُرآنِ الكريم في وادي آشَ والمَرِيَّةِ وبَرْجَةَ وغَرناطة. وقد تولّى القضاء حيناً آخرَ نيابةً لا أصالةً.

وكانتْ وفاةُ ابنِ عبدِ النور المالَقِيُّ في ٢٧ من ربيع ِ الثاني من سَنَةِ ٧٠٢ (١٣/١٣/١٦) في المَريَّةِ.

٢- كان أبن عبد النور المالقي قيراً على العربية (النحو) - إذ كانت العربية جُلَّ بِضاعته - كما كانت له مُشاركة في المنطق والعروض وقرض الشعر وفي فروع الفقه.
 وشِعْرُه وَسَطَّ ، ولم يكن يَقْصِدُ قولَ الشعر ، بل كان يقولُ ما يخطرُ في بالهِ حيناً بعد حين.

وكان له تصانيف منها كتاب رصف المعاني ثم كتاب البَسْمَلة (بسم الله الرحن الرحم) والتَّصْلية (الصلاة على الرسول). وله كتاب في شَرْح «الكوامل» لأبي موسى الجُزوليّ(٢)، وله كتاب شَرَحَ فيه «مُغْرِبَ» أبي عبد الله بن هَشَامِ الفِهريِّ الشوّاشِ (الم يُتِمَّه). ثم له جزء (كتاب صغير) في العَروض وجزء في شواذٌ العَروض. ثم شرحٌ على كتاب المُقرّب كتاب الجُمَل الكُبرى لأبي القاسمِ الزجّاجي (٣٢٧هـ) وإملاء على كتاب المُقرّب

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية التالية.

 <sup>(</sup>۲) هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت الجزولي (ت ٢٠٧هـ) من علماء العربية (راجع ٥:
 ٥٩٣ – ٥٩٣).

لاًبنِ عُصْفُورِ ، وسوى ذلك قليل.

وكتابُ «رصف المباني في حروف المعاني »، وهي (في هذا الكتاب) خسةٌ وتسعونَ حرفاً منها ثلاثةَ عَشَرَ مُفْردَةٌ (حرفٌ واحدٌ، نحو: الهمزة، الباء والتاء والكاف واللام والميم والسين والواو، النج) ثم آثنانِ وثمانونَ مركبةٌ (أكثرُ من حرف واحد، نحو: كي، لا، لم، لا، لم، لا، ليس، كأنّ، لوما، منذ، مَعَ، نَعَمْ، على، في، هل، النج). ثم إنّ هذه الأحرف - سواء منها ما كان مُفْرداً أو كان مركباً - تنقسمُ قسمينِ: عاملةً (تؤثّرُ في الكلياتِ التي تدخّلُ عليها فتجُرُها أو تَنْصِبها إلنج) أو غيرَ عاملةً (لا تؤثّرُ فيا يَلِيها: لا تُبكّلُ إعرابه).

#### ۳- مختارات من آثاره

- من شعر ابنِ عبد النور أبياتٌ في الغَزَل (لعلّ فيها اتّجاهاً صوفيّاً):

عاسُ مَنْ أهوى يَضِيقُ لها الشرحُ ، له بهجةٌ يَغْشى البصائرَ نورُها ، إذا ما رَنا فاللَّحظُ سَهْمٌ مُفَوَّقٌ ، إذا ما آنتنى زَهْوا وولّى تَبَخْتُراً وإن نَفَحَتْ أزهارُ عند رَوْضةِ هو الزمنُ المَّامولُ عند اَبتهاجهِ :

له المِينةُ العَلْياءُ والخُلُقُ السَّمْعُ. وتَعْشى بها الأبصارُ إِنْ عَلس الصَّبح (۱). وفي كلّ عُضُو من إصابته جُرْح (۲). يَعَارُ لذاك القَدِّ من لِينه الرُّمح (۳). فَيُخْجِلُ ربَّا زَهْرِها ذلك النَّفح (۱). فَلَمَّتُه ليلُّ وغُرَّتُه صَّبح (۵).

<sup>(</sup>۱) بهجة: حسن ونضارة. يغشى: يغطّي. البصائر جمع بصيرة: قوّة الادراك والفطنة. تعشى: تضعف، تمجز (بكسر الجم) عن النظر. غلس (ليست في القاموس)، المقصود «غبس» (بغتح فكسر): أظلم.

 <sup>(</sup>٢) رنا: أدام النظر. منوّق: له فوق (بالضمّ): شبه زاوية حادّة في أسفله ليثبت في وتر القوس عند الرمي.
 والثاعر يقصد «سها سدّداً » (يصيب الهدف).

 <sup>(</sup>٣) الزهو: العجب (بالضمّ) بالنفس. التبختر: المشي بحال حسنة فيها هدوء واختيال (إعجاب بالنفس). – الرمح الجيّد يكون فيه لين (ينحني ولا ينكسر).

<sup>(</sup>٤) نفح الزهر: انتشرت رائحته.

<sup>(</sup>٥) عند ابتهاجه (عند ابتهاج الزمن): آزدهاره وأمنه وصفائه اللمّة (بالكسر): شعر الرأس المجاور للأذن. لمتّه ليل (شديدة السواد): كناية عن الشباب. وغرته (جبهته، أعلى وجهه) صبح (بيضاء): كناية عن الوجاهة في الناس.

لقد خامرَتْ نفسي مُدامةُ حُبّهِ، فقَلْبِيَ من سُكْرِ المُدامةِ لا يصْحو<sup>(۱)</sup>. وقد هام قلبي في هواهُ، فبَرّحتْ بأسرارِه عينٌ لِمَدْمَعِها سنَ<sup>(۱)</sup>.

- من مقدّمة كتاب «رصف المباني في حروف المعاني »:

الحمدُ للهِ مُدَبِّرِ الأشياء ومُحْكِمِها ومقدّرِ المِنَحَ ومُقَسِّمِها ...(")، ومُعَلِّمِها، ومُخصَّص عَرَبِيَّتِها بأفضلِ الأممِ وأكرمها؛ الذي جَعَلَ الكلامَ خَصيصةَ البشرِ، وأظهرَ بها نظرَ الناظرِ وعِبرةَ المُعْتَبِرِ (ثمِّ) ضَمَّنَه من المعاني الجمّة وفضائلِ الحِكمة ما لا يَصِلُ إليه فَهْمُ أُمَّةٍ ولا يُهْتَدَى إلى بعضه إلّا بعدَ أُمَّةً(ا) .....

وبعدُ، فإنّ لسانَ العربِ لمّا كان أشرفَ الألسنةِ وشَشْنَةُ (٥) اتباع (٤) فَهْمه أحسنَ شَنشَةٍ، إذ منه يُتَوصَّلُ إلى مقاصدِ الشرع في أحكامه وأغراضِ قواعدِ العلم وأعلامهِ، وكان مُقَسَّماً إلى تقسيمهِ المعروف - من الأسعاء والأفعال والحروف - وكانت الحروف أكثرَ دَوْراً، ومعاني مُعْظَمِها أشدَّ غَوْراً (١)، وتركيبُ أكثرِ الكلام عليها ورجوعه في قواعدِه إليها، آقْتَضَى ما خَطَرَ من النظرِ أنْ أَجَثَ عن معانيها وأطالعَ غَرَضَ الواضعين فيها. فوحدْتُ منهم مَنْ أغفَلَ بعضها وأهمل، ومَنْ تسامح في الشرح وتسهَّل، ومَن تسامح في الشرح وتسهَّل، ومَن أختصرَ منها (أو) أسهب، ومَنْ ركب البسيط وبسط المُركَّب، ومن شتّت ألفاظها وعدد، وأطال الكلام لغير فائدة وردد.

فدعاني الغَرَضُ الحاطرُ والرفيقُ العابرُ<sup>(٧)</sup> (إلى) أن أُوَلِّف فيها كِتاباً يشتملُ على

<sup>(</sup>١) خامر: خالط. المدامة: الخمر المطبوخة بالنار (وتكون شديدة الإسكار).

 <sup>(</sup>٣) هام: سار على غير هدى. برح به الحب: آذاه وأضر به، وجعله عاجزاً (عن كتان سره). السحّ: الكثير السيلان.

<sup>(</sup>٣) الحكم: المتقن. المنحة (بالكسر): العطية.

<sup>(</sup>٤) يصل إليه فهمَ أمّة (عدد كبير من الناس). بعد أمّة (بعد مدّة طويلة من الزمن).

<sup>(</sup>٥) الشنشنة: العادة الغالبة على الإنسان اللهجة النازلة عن اللغة الفصحى (؟).

أكثر دوراً (دَوَراناً على الألسنة): أكثر آستمالاً في الكلام. أشد (أبعد) غوراً (عمقاً): غير واضحة المعاني
 (في استمال الناس).

 <sup>(</sup>٧) الخاطر: الذي يبدو فجأة، العابر: المارّ اتَّفاقاً (هو يقصد أن تأليف كتابه لم يكن عن قصد).

شرحها وإيضاح ما خَفِيَ من بَرْحِها (١) لِيَشْتَفِيَ صدرُ الناظر فيه على المأمول ويُفيدَه - إن شاء الله - إنْ أَخَذَهُ بالقَبول.

وسَمَّيْتُهُ «رَصْف المباني في شرح حروف المعاني » لِيكونَ اسمُه وُفْقَ معناه ولفظُه مُتَرْجِاً عن فَحْواه. ونَظَمْتُه على ترتيب حروف المُعْجَم لِيكونَ في التأليف أنبلَ وعلى تَفَهَّيه أسهلَ. وذكرت.... منها على ما هو عليه في النَّطْق من حرف واحد وأزيد حتى النَّهَيْتُ إلى آخر حرف فيه. وعلى الترتيب المذكور اتبَعْتُ أوّلَ حرف منه - إذا كان مُركَّباً - ما يليهِ من ذلك الترتيب. وما كان ناقصاً (من حروف المعجم وما كان) مركّباً ..... (٢)

وبيّنتُ ذلك كلَّه مُجمَلاً ومُفصّلاً على ما ......(") الجُهْدُ وحمل على بسطهِ وتقصّي موارده الجدّ، وأنهيت في ذلك .....(١) لتكون للكتاب المزيّةُ على ما سواه، وإنّا الأعهال بالنيّات، ولكلّ آمرىء ما نواه (٥) . والله عزّ وجلّ أسترشدُ إلى ما يُرْشِدُ، وأسْتَعْضِدُ فيما أَقْصِد، فها المَفْزَعُ (١) إلّا إليه، وما التوكّل إلّا عليه: إليه أفزَعُ وعليه أتوكّل، هو حَسْبي ونِعْم الوكيلُ.

- من مَتْن كتاب « رصف المباني في شرح حروف المعاني (ص ٣١٠ - ٣١١): أَعلَمْ أَن « ما »، في كلام العرب، لفظ مُشْتَرِك " يقع تارة آسماً وتارة حرفاً، وذلك بحسب عَوْدِ الضمير عليه وعدم عَوْده (بحسب) قرينة الكلام. وحظنا من القسمين الحرفية (٧) وهي التي يكون معناها في غيرها. ولها في الكلام ثلاثة مواضع:

المُوضِعِ الأُولِ أَن تكون حرفَ نَفْيٍ. وتنقسمُ لهذا المعنى قِسمين: قِسم (٨) يدخل

<sup>(</sup>١) البرح: التعب والأذى.

<sup>(</sup>٢ و ٣.و٤). بياض في الأصل (اقرأ: وسعني . – السعي، العمل (أي حاولت الوصول إلى نهايته وتمامه).

 <sup>(</sup>٥) تضمین من حدیث لرسول الله « إنّا الأعال بالنیّات، وإنّا لكل امری، ما نوی. فمن كانت هجرته لله
ورسوله (في سبیل الله وطاعة لرسول الله)، فهجرته لله ورسوله...».

<sup>(</sup>٦) المفزع: الملجأ.

<sup>(</sup>٧) وقصدنا من البحث في «ما » على أنه حرف (حرف نفي ، حرف استفهام) لا على أنّها اسم موصول بمعنى الذي.

 <sup>(</sup>A) الأصح أن يقال «قساً » (بدل من قسم).

على المبتدأ والخبر، وقسم لا يدخُلُ عليها.

فالقسم الذي يدخل على المبتدأ والخبر للعربِ فيه مذهبانِ: مذهبُ أهل الحجاز ونجد (وذلك) أن يُجْروها مجرى «ليس» فيرفعوا بها المبتدأ آسماً لها ويَنصِبوا خَبرَهُ خبراً لها، فيقولوا: «ما زيدٌ قائماً، وما عبدُ الله راكباً ». وذلك تشبيها لها بليس»، إذ «ليس» هي للنَّفي مثلُها، وداخلةٌ على المبتدأ والخبر مثلَها ونَفْي الحال(١). وزاد بعضهم: وتدخُلُ الباءُ في الخبر كها تدخل في خبر «ليس»، فتقولُ: «ما زيدٌ بقائم » كها تقول: «ليس زيدٌ بقائم ».

إِلّا أَنّهم لا يُعْمِلُونها عَمَلَها إِلّا بثلاثة شُرُوط: الأوّل ألّا يدخُلَ على الخبر « إلّا » فيصيرَ مُوجِباً فينُقضَ النفيُ من جهةِ النفي (٢) إذا دخلتْ، فيرتفعَ ما بعدَها على المبتدأ والخبر. والثاني ألّا يتقدّمَ الخبرُ على الاّسم، فإنّ تقدّمَ ارتفعَ ما بعدَها بالاَبتداء والخبر لأنّها حرف ضعيف لا يقوى تُوة «ليس »، إذ هي فعل على ما ذُكِرَ في بابها. وعَمُل « ما » بحق الشّبَهِ، كما ذُكِرَ (٣). والثالث ألّا تدخُلَ عليها « إنْ » الزائدة لشِبْهِها بالنافية (٤)، فكأنّه دخل نفي على نفي فصارَ إيجاباً، فتقول: «ما زيدٌ إلّا قائمٌ، وما قائمٌ اللهُ أنت، وما إنْ زيدٌ قائمٌ ». قال الله تعالى: ﴿ما هذا بشراً ﴾(٥)، فهذا اَجتمعتْ فيه الشروط. وقال تعالى: ﴿ما أنتم إلّا بشرٌ مثلَنا ﴾(١). وقال الشاعر:

فها إِنْ طِبُّنَـــا جُبْنٌ، ولكن منايانــا ودَوْلــةُ آخَرينـا(٧).

<sup>(</sup>١) نفى الحال (إذا قلنا: ليس زيد مريضاً، فمعنى ذلك أنّه الآن ليس مريضاً).

<sup>(</sup>٢) ينتقض (يبطل) النفي من جهة النفي (إنّ النفي الثاني يبطل النفي الأوّل، فتصبح الجملة مثبتة).

<sup>(</sup>٣) يقال دما » الشبهة بليس.

<sup>(</sup>٤) إِنَّ « إِنْ » (بكسر فسكون): حرف نغي يشبه « ما » (إن أنت إلّا تلميذ = ما أنت إلّا تلميذ = أنت تلميذ).

<sup>(</sup>a) القرآن الكريم (١٢: ٣١، سورة بوسف).

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم (٣٦: ١٥، سورة يس).

 <sup>(</sup>٧) الشعر لفروة بن صيك، وهو شاعر من الصحابة، توفّي ٣٠هـ. والطبّ (بالكسر): الشأن، العادة المعروفة عنّاً. يقول فروة هذا البيت من مقطوعة يعتذر فيها عن انهزام قومه في الحدى المعارك (راجع تاج العروس- الكويت ٣٠ ٢٥٥؛ ابن الأثير ٣٠ ٢٩٥ - ٢٩٧).

٤- رصف المباني في شرح حروف المعاني (تحقيق أحمد مجمّد الخرّاط)، دمشق (منشورات مجمع اللغة العربي بدمشق) ١٣٩٥ هـ = ١٩٧٥ م.

\* \* الإحاطة ١: ٢٠٣ - ٢٠٩؛ بغية الوعاة ١٤٣ - ١٤٤.

### ابن عبد الملك المرّاكشي

١- هو الشيخُ (نفح الطيب ٥: ٦٠٤) أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ سعيدِ (المرقبة العليا ١٣٠) بنِ عبدِ الملكِ الأوسيُّ الأنصاريُّ المَرّاكُشيُّ، من أهلِ مَرّاكُش، وُلِدَ في رابعَ عَشَرَ ذي الحِجّة من سَنَةَ ١٣٤ (١٢٣٧/٧/٩) في الأغلب.

روى عن أبي الحسنِ علي ِ بنِ محمّدٍ الرُّعينيِّ وأبي عبدِ الله محمّدِ بنِ عليِّ بنِ هشام ٍ وأبي الوليدِ بن عفير. وأجازَ له ابنُ الزُبير (ت ٧٠٨هـ) صاحبُ صِلة الصلة.

وكان في أيام ِ شَبابهِ قد أرادَ أن يرحَلَ إلى الأندلس فلمّا وَصَلَ إلى جَنوبِيّها تجوّلَ فيه ثلاثةً أيام ِ ثمّ عَادَ إلى المغرب. وقد تولّى قضاء مَرّاكُشَ مُدّةً ثمّ أُخّرَ عنه بوشايةٍ من رجلٍ كان ابنُ عبد الملك عنيفاً في مُعاملته. أمّا وفاتُه فكانتْ في أواخِرِ المُحَرَّم ِ من سَنةِ رجلٍ كان ابنُ عبد الملك عنيفاً في مُعاملته. أمّا وفاتُه فكانتْ في أواخِرِ المُحَرَّم ِ من سَنةِ رحلٍ كان ابنُ عبد الملك عنيفاً في مُعاملته. أمّا وفاتُه فكانتْ في أواخِرِ المُحَرَّم ِ من سَنةِ رحلٍ كان ابنُ عبد الملك عنيفاً في تلفسانَ.

٧- كان ابنُ عبدِ الملكِ المرّاكشيّ عارفاً بعددٍ من فنونِ المعرفة: في الحديثِ والفِقْه والتاريخ واللغة والنحو والشعر، كما كان ناثراً وناظماً. وشِعرُه عاديٌّ جدًّا. ثم إنّه كان مُصنَفّاً له: كتاب (في الأحكام)(١) جَمعَ فيه بينَ كتاب أبي الحسنِ عليِّ بنِ محمّدِ بنِ القطّانِ الفاسيّ (ت ٦٢٨ هـ) وكتاب ابنِ الموّاق المرّاكشي. أمّا شُهْرَتُه فترْ جِعُ إلى كتابه « الذيلِ والتَّكْمِلة لكتابي المؤصول والصلة »(١)، وهو (أي الذيل والتكملة) قاموس عام لرجالات الأندلس منذ الفتح إلى آخر القرن السابع للهجرة (ولم يُتِمَّه لاتساع نطاقه).

<sup>(</sup>۱) لعبد الحقّ بن عبد الرحمن الإشبيليّ المعروف بابن الخرّاط (۵۱۰ – ۵۸۱ هـ) كتاب في « الأحكام » (الأحكام الشرعية المستقاة من الحديث) صنع منه ثلاث نسخ: كبرى ووسطى وصغرى. وقد ألف ابن القطّان في الرد على عبد الحقّ كتاباً عنوانه: كتاب الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام (لعبد الحقّ الإشبيلي).

<sup>(</sup>٢) الموصول في تأريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ت ٤٠٣هـ). والصلة لابن بشكوال (ت ٥٧٨هـ).

#### ٣- مختارات من آثاره

- من مقدّمة «الذيل والتكملة »:

... قال عبد الله (۱) المُوَمَّلُ رُحماه محدُ بنُ محدِ بنِ عبدِ الملك بنِ محدِ ابن سعيدٍ أمدّه الله بتوفيقه وجعله من طائفة الحقّ وفريقهِ: الحمدُ للهِ الذي أعلى مَعالَم العِلم بأعلامه، وأحلى مواردَ الفَهْم لِأُولِي أحلامه (۱)، ويسر كُلَّا منهم به لِما يسر له من أقسامه، وأهَمَهُ إلى التمسكُ بأسباب سعادته فسَعِد بإلهامهِ، وأتسمَ عا به ارتسمَ مِن الانتظام في سلْك حِزبه فأفلَحَ بأتسامهِ وآرتسامه وآنتظامه (۱)، وصرَفَ إليه دواعيَ شَغَفِه به وغرامه، ووقفَ عليه مُتوالِيَ آهتباله وآهتامه (۱)، فمنهم مَنِ ٱلْتَسَه بُستقرّهِ مُعْمِلاً صِدق جدّه وتصميم آعتزامه (۱).....

أمّا بعدُ، فإنّي قصدْتُ في هذا الكتابِ إلى تذييلِ صِلَةٍ لراوية أبي القاسم بن بَشْكُوالَ تاريخَ الحافظ أبي الوليدِ بن الفَرَضيّ (٢)، رَحِمَها الله، في علماء أهلِ الأندلُس والطارئين (٧) عليها من غيرهم، بذِكْرِ من أتى بعدَه منهم، وتكميلها بَنْ كان من حقّه أنْ يَذْكُراه فأغفلاه. وقبلَ الشُّروع في إبرادِ ما قصدْتُ إليه من ذلك فلا بُدّ من ذكر مُقدِّمَة تُطلِعُ على وجه العمل الذي أعتمَدْتُه، وتُرْشِدُ إلى المسلكِ الذي فيه سلكتُه سائلاً من الله سبحانه (وتعالى التوفيق) والصوابَ في القول والعمل، وإنجاداً على ما يَعْصِمُ من مُواقعةِ الخطأ والحَطَل (٨) (فإنّه لا) مأمولَ إلّا خيرُه، فأقول:

<sup>(</sup>١) عبد الله ، هنا ، صفة وليس اسماً ، إذ نقول: قال عبد الله محمّد بن مالك ، أو هذا كتاب من عبد الله عبد الملك بن مروان...

 <sup>(</sup>٢) المراكشي مولع هنا بالجناس: أعلى معالم العلم بأعلامه – أحلى موارد... بأحلامه. المورد: المكان يشرب منه الناس. الأحلام جمع حلم (بالكسر): العقل والتروّي في الأمور.

<sup>(</sup>٣) الْأَتَّام (الاتَّصاف) والاَّرْتَام (العمل بمقتضى منهج معيِّن) والاَّنتظام (الاَّنتـاب إلى فريق معلوم يعمل بمعلهم).

<sup>(</sup>٤) الشغف: شدّة الحبّ. متوال: متتابع، مستمرّ. الأهتبال: آنتهاز الفرصة.

 <sup>(</sup>٥) صمم: عزم على الأمر ومضى فيه بثبات.

<sup>(</sup>٧) في أَبْن بشكوالُ (ت ٧٧٥ هـ) وأبن الفرضي (ت ٤٠٣ هـ) راجع ٥: ٤٥٦ و ٤:٣٣٧).

<sup>(</sup>٧) الطارى : الآتى إلى المكان من خارجه للزيارة أو الاستقرار.

 <sup>(</sup>A) أنجد فلان فلاناً: ساعده، أعانه. عصم: حمى (أبعد عنه الأخطاء). الخطل: فساد المثل وسوء الحكم على الأمور.

إنّ الحافظ أبا الوليد، رَحِمة الله رتّب أبواب كتابه على تَوالي حروف المُعْجَم المعروفِ ببلادِ المشرقِ، فِعْلَ أبي عبد الله البُخاري (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (هنا أساءُ مؤلّفين) وتَبِعه على ذلك الترتيب أبو القاسم بن بَشْكُوالَ في صِلتهِ تاريخَه، وقد فَرَغَ من كتابَيْها حرف الظاء (٢٠). وخالفَهم في ترتيب الحروف أبو عبد الله بن الأبّار (٣) - وهو أنبَلُ تابعيه (٤) - وأبو العبّاس بن فرتون (١٥ (الوافي ٧: ١٣٥ - وكتابه الذيل على الصلة لابن تابعيه (٤) - ومُصلح كتابه ومُكمّلُه أبو جعفر بن الزُّبير (٢) فرتّبوا أبواب كُتُبِهم على بسكوال مفقود) ومُصلح كتابه ومُكمّلُه أبو جعفر بن الزُّبير (١٦) فرتّبوا أبواب كُتُبِهم على نسق الحروف المعروف ببلادِ المغرب، وهُوَ مُتّفِقٌ (مع) الترتيب المشرقيّ إلى الزاي ، وبعد عند أهل المغرب والأندلس ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش هـ وي.

وجعل ابنُ الفَرَضيّ وآبنُ بشكُوالَ الأسلاء في الأبواب على طبقاتِ المذكورين فيها فقدّما الأسبق في الوجود فالأسبق، وعقبًا كلَّ آسمٍ من أسلاء الأندلسيّن بمن وجدوه من مُوافِقهِ من الغرباء – وهم في مُصْطَلَحِها الطارئون على الأندلس من غيرها، سوالا أكان أصلُهم منها أو من غيرها – إن وَجَدا له في الغرباء سَمِيًّا، وجعلا الأسلاء في كلّ بابٍ على حَسْب الأكثرِ والأشهرِ فالأشهر(٢)، وخَتَهَا كلّ حرف بِذِكْرِ مفاريدِ (آخر ص ٩)

<sup>(</sup>١) البخاري (ت ٢٥٦ هـ) له « الجامع الصحيح » في أحاديث رسول الله ، وله « التاريخ الصغير » في رجال الحديث ثم « الضعفاء الصغير » في رواة الحديث . . . فعل . . . البخاري (أي كما فعل البخاري في ترتيب أماء الرجال في كتابيه الأخيرين).

 <sup>(</sup>٢) فَرَغ من كتابيها حرف الظاء (لم يرد في كتابيها ذكر رجل بيداً اسمه بالظاء المجمة).

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار (ت ٦٥٨ هـ) له كتاب «التكملة لكتاب الصلة في تاريخ أثمة الأندلس وشاهيرهم » لابن بشكوال.

<sup>(</sup>٤) أنبل: أبرز، أشهر (أفضل) تابعيه (الذين فعلوا في التأليف كيا فعل ابن بشكوال في سرد تراجم الرجال).

<sup>(</sup>٥) أحمد بن يوسف بن فرتون (ت -٦٦ هـ) من المؤرّخين، له كتاب الذيل على الصلة (على كتاب الصلة لابن بشكوال).

<sup>(</sup>٦) أحمد بن إبراهم بن الزبير (ت ٧٠٨هـ)، له صلة الصلة (... كتاب الصلة لابن بشكوال).

 <sup>(</sup>٧) الأسبق فالأسبق والأشهر فالأشهر (... لا يجعلون ورود الأسباء في كتبهم على ترتيب حروف الهجاء،
 بل على مقدار الشهرة عند الناس. مثال ذلك: يأتي اسم « حسن ثم حسين » قبل اسم حاتم (بفتح التاء) أو
 حباب (بالضمّ)، وإن كانت الألف والباء تأتيان في حروف الهجاء قبل السين. ثمّ يأتي عندهم مَنْ اسمه =

الأسلم الموجودةِ فيه (١) بتقديمِ الأندلسيّين وتأخير الغرباءِ إِنْ وَجَداهم. وكذلك فَعَلَ أَبُو عبد الله بن الأبّار وأبو جعفرِ بنِ الزُّبير – فيما وقفْتُ عليه من تاريخِهما. .

فَأَثْرَتُ تَرْتَيْبَ كَتَابِي هَذَا بِأَنْ وَضَعْتُ أَبُوابَه على تَرْتَيْب حَرُوف المعجم المَشْرِقيّ لصِحّة أعتباره (٢)....

وبدأت في حرف الهمزة بِمَنِ آسمُهُ أحدُ، وفي حرف الميم بِمَنِ آسمُه محدٌ، تَبَرُكُمْ مُوافَقَةِ آسْمَي النبي صلى الله عليه وسلّم. وقد تقدّم البُخاريُ إلى تصدير تاريخه بذِكْرِ مَنِ آسمُه محدٌ، لمّا ذَكَرَ أوّلَه سيّدَ البشرِ نَبِينًا المُصطفى صلواتُ الله وسلامُه عليه إذ كان أشهرَ أسائه. وجعل – بعدَ الفراغِ من ذِكْرِ مَنِ آسْمُه محدٌ – حرف الهمزة مُبتَدِئاً فيه بِمَنِ آسمُه أحدُ، فسَعِدَ بتوالي الاسْمَيْن المباركين في صدر كتابه من غير فصل بينها، وجعل سائِرَ المُسَمَّيْنَ باسم أوّلُه ميمٌ في حرف المي .... وقدّمتُ في باب المين من آسمُه عبد الله وعبدُ الرحن لأنها أحبُّ الأساء إلى الله. ووسطتُ بينها مَنِ آسمُه عبدُ الرحن لأنها أحبُّ الأساء إلى الله. ووسطتُ بينها مَن آسمُه عبدُ الرحن مَنْ آسمُه عبدُ الرحن مَنْ آسمُه عبدُ الرحن مَنْ آسمُه عبدُ الرحم وأي آخر ص ١٨) وأتُليْتُ (١) مَنِ آسمُه عبدُ الرحم من السمُه عبدُ الرحم لا شتراكِها في الاستقاق من الرحمة ولتكازئهما في تَسْمِية التبرّك وآي من كتاب الله العزيز (١٥) ... وأتْبَعْتُ ذلك سائرُ المُعَبَّدين مُعْتَبراً (١٦) في ترتيبهم حروفَ من كتاب الله العزيز (١٥) ... وأتْبَعْتُ ذلك سائرُ المُعَبَّدين مُعْتَبراً (١٦) في ترتيبهم حروفَ

على من الأندلسيين قبل الذي اسمه على من الطارئين على الأندلس. يجب أن يقال: الأشهر فالأقلّ شهرة... (كلّما كان الاسم أشهر عند الناس قدّم في السرد على غيره).

<sup>(</sup>١) المفاريد: الأسباء المفردة النادرة (التي يكون منها في الرجال المذكورين في كتب هؤلاء الواحد أو الاثنان، فتأتي كلّها مجموعة بعد استيفاء أسباء المشهورين. فبعد الحسن والحسين... (في باب الحاء المهملة) يأتي حاطب وحجاج وحبيش وحجر (بالكسر) مجموعة على غير ترتيب مخصوص.

<sup>(</sup>٢) لصحّة اعتباره.... لأنّ ترتيب اللفظ عند المثارقة: (زاي، سين، شين، صاد) أقرب إلى المنطق من ترتبيب هذه الحروف عند المفاربة (زاي، ط، ظ، ك، ل، م، ن، ع.... س، ش، هـ).

 <sup>(</sup>٣) لشرف الإضافة إلى اسم الجلالة: عبد الله، عبد الرزّاق، عبد السميع، عبد الظاهر.....

<sup>(</sup>٤) أُتليت: جملته تالياً (بعد غيره).

 <sup>(</sup>٥) لورود أَسمَي الجلالة (الرحمن والرحيم) مقرونين في عدد من آيات القرآن الكريم، نحو: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله....الرحمن الرحيم (١: ١ - ٢، سورة الفاتحة) - وإلهكُم إلّه واحد لا إلّه إلا هو الرحمن الرحيم (٢: ١٦٣، سورة البقرة)، المخ.

<sup>(</sup>٦) معتبراً: ناظراً، مقدّراً.

أوائلِ أساء الله على حَسْبِ ما أَلْفِيه منها (١). وما لم أَلْفِه منها تخطّيتُه إلى أوّل ما أَلْفِيه بعدَه منها. وذكرتُ سائرَ الأساء في سائر الأبواب والتراجم على ترتيب الحروف المذكورة...... ولكنّني لاحظتُ صورةَ الحرفِ في الهجاء لا أصله، كَمُوّمَّلِ أَذكُره في من آسمُه واوّ، وإنْ كانتِ (آلواو) صورةً للهمزة (١).... ولا عِبرةَ بأداةِ التعريف (١). وهنا ذكرتُ الكُنى التي هي أساء لها كُنى، وأضفتُ إليها الكُنى التي لميّا أساء جُهِلَت أساء ها كُنى، وأضفتُ إليها الكُنى التي لميّا أساء جُهِلَت أساء ها كُنى ، وأضفتُ إليها الكُنى التي الميّا أساء عبيلًا أساء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء الكناء المناء الم

وجعتُ هذا الكتابَ ممّا آفترق - فيها لا أحصيه عدداً - من برامج رَواياتِ الشَّيوخ الجُلّة (٥) أَيِّمة هذا الثان كُلَّها وافيةً بالشروط المُعتبرة في توثيق النقل منها، إذ مُعظَمها بخط جامعيها، وسائرها (٦) بخطوط المُعتَمدِ عليهم من رجال هذا الفنّ ومُقابَلَتِهم وتصحيحهم، إلى ما نقلتُه من مُقيَّداتِ ذوي العِناية بهذه الطريقة من موالدَ ووَفياتٍ ورَفْعِ أنساب (٧) وتَبيين أحوالِ الرَّواة وشِبهِ ذلك من الفوائدِ، مع ما تلقَّيتُه من مشايخي الذين أخذتُ عنهم شِفاها، وما ٱلْتقطّتُه من طَبقات القراءات والأسْمِعة (٨) على الشيوخ أو منهم والتواريخ على تفاريق مقاصدها، وكل ذلك ممّا أنسحبتُ عليه أروايَتيَّ بين سَاعِ أو منهم والتواريخ على تفاريق مقاصدها، وكل ذلك ممّا أنسحبتُ عليه أروايَتيَّ بين سَاعِ

<sup>(</sup>١) ألفى: وجد.

 <sup>(</sup>٣) كيمل، عند الترتيب، مَنْ آسمه شأس قبل مؤمّل (وإن كان لفظ الحمزتين بالفتح) لأنّ صورة الكتابة في الأولى ألف وفي الثانية واو.

<sup>(</sup>٣) ولا عبرة بأداة التعريف (لا تحسب أداة التعريف عند سرد الأساء وترتيبها). من أجل ذلك يأتي اسم ثابت قبل الماء (ولا قيمة في الترتيب للألف في أول اسم الحسن، لأنّ الثاء (المثلّة) تأتي قبل الحاء (ولا قيمة في الترتيب للألف في أول اسم الحسن).

<sup>(</sup>٤) «أبو بكر » (في الأصل) كنية الخليفة الأوّل في الإسلام، وكان اسعه عبد الله. ثمّ إنّ نفراً من المسلمين جعلوا يستون أبناءهم «أبا بكر » (فأصبحت الكنية اسماً). ثمّ اتّخذ هؤلاء كُنّى فصاروا يقال فيهم: أبو عبد الله (كنيته) أبو بكر (اسعه) بن سعيد بن عليّ .....

<sup>(</sup>٥) الجلَّة (بالكسر): العظياء والسادة.

<sup>(</sup>٦) سائرها: باقيها (في البستان عشر شجرات، ثلاث منها شجرات تفاّح، وسائرها - أي السبع الباقية - من البرتقال).

<sup>(</sup>٧) رفع النب: سرده إلى أقدم ما يكن.

 <sup>(</sup>٨) الأسمعة (يقصد بها هنا جمع سماع - بالفتح)، وهي المقالات التي يسمعها الطالب من شيوخه (أساتذته).

وقراءة ومُناولة وإجازة (١) وغيرِ ذلك من ضُروب التحمُّل (٢). وقد جرى عمل الأشياخ على تقديم إسنادهم إلى من تقدّمهم من المؤرّخين لينسبوا إليهم ما ينقُلونه عنهم إلى كُتبهم هذه، ثم يُعقّبون ذِكْرَ من يذكُرون من الرواة أو بَعْضِهم بِتَعْبِين من ذكره. وذلك رأيٌ رشيد وعمل صالح سديد أجلٌ مُثمراتِه تبرُّوُ الناقل من عُهدة ما نقل والإحالةُ (٣) به على ذاكرِه الأوّل تقويةٌ (١) للاحتجاج به وتصحيحاً للاستناد إليه. لكني وجدْتُهم لا يقومون بمُقتضى ذلك العملِ على التَّام، فإنهم يأتون بمَنْ يُريدون ذِكْرَه فيرفَعون في نسبه ويذكُرون كُتبه وشهرته إن كانتا له، ويعزونه (٥) إلى قبيلته وبلده أو إليها ويُعرّفون من أمره ما يستحسنون إيرادَه، ثم يُعقّبون ذلك بقولمم: كان من أمره كينت وكينت. فكلُ ما بدأوا به ذِكْرَه إنها هو مِنْ قبِلهم غيرُ مَعْرُوٌ إلى أحد مِمَنْ قدّموا ذِكْره في صُدور كُتُبهم (٢). وهذا العمل منهم ليس في القليل تما يذكُرونه، ولا في النَّدرة، بل يكاد يكون مُعْظَمُ من يذكُرون على هذا الأسلوب(٧). فصارت ولا في النَّدرة، بل يكاد يكون مُعْظَمُ من يذكُرون على هذا الأسلوب(٧). فصارت ينقُلونه عن الاَختيار والاَنتخاب لا على التَّوالي والاستيماب(١). فعزَوْتُ تلك الأقوال، ينقُلونه عن الاَختيار والاَنتخاب لا على التَّوالي والاستيماب(١). فعزَوْتُ تلك الأقوال، ينقُلونه عن الاَختيار والاَنتخاب لا على التَّوالي والاستيماب(١). فعزَوْتُ تلك الأقوال، ينقُلونه عن الاَختيار والاَنتخاب لا على التَّوالي والاستيماب(١). فعزَوْتُ تلك الأقوال،

من طرق تلتّي العلم في الإسلام: الساع (ساع المحاضرات من الأساتذة) والتراءة (تلاوة النصوص بين
يدي الأستاذ) والمناولة (نقل الرواية من الأستاذ إلى التلميذ؟) والإجازة (الشهادة: كتابة الأستاذ
للطالب ورقة فيها أن الطالب أصبح قادراً ومأذوناً له بأن يعلم الناس ما تعلّمه).

<sup>(</sup>٢) وغير ذلك من ضروب التحمّل: ما مجمله التلميذ من أستاذه (ما يأخذه التلميذ عن أستاذه).

 <sup>(</sup>٣) الإحالة: أن يشير المؤلّف للقارئ إلى المكان الذي استقى المؤلّف منه أخباره. العهدة (بالضمّ): التبعة (بفتح فكسر).

<sup>(1)</sup> تقوية للاحتجاج: تثبيتاً لصحّة النقل عن الآخرين.

<sup>(</sup>٥) عزوت هذا العمل إلى فلان: نسبته إليه.

ر٦) يقول نفر من المؤلفين إنهم سيأخذون عن فلان وفلان أو من الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني. ولكنهم
 كثيراً ما يذكرون أشياء من عند أنفسهم.

 <sup>(</sup>٧) وأكثر ما يذكره أولئك المؤلفين يقولونه هم (ويتوهم القارىء أحياناً أنّه مروي عن العلماء السابقين).

 <sup>(</sup>A) .... فكل قول لا يذكرون أنه مأخوذ عن عالم ما ، فإن تبعة ما فيه (من الصواب أو الخطأ) ملتى على عاتقهم هم .

<sup>(</sup>٩) هم يتخيرون (يذكرون ما يريدون ذكره فقط)... لا على التوالي (لا يذكرون تسلسل الرواية) ولا على الاستيماب (لا يذكرون كلّ شيء).

بعدَ ٱقتضائها، إلى قائِلِها مُستوفاةً مُسامَحةً (١). ولو فَرَضْنا آستيفاء تلك الأقوالِ كها وَقَعَ في بعضها مِمَّا آخْتُصِرَ – أو لا يمكنُ آختصارُه – لكانتْ عُهدةُ نَقْلِها عليهم. إذ لو رامَ أحدٌ من .....(٢).

- قال ابنُ عبدِ الملك المرّاكشي في مدينة مَرّاكُسَ:

للهِ مَرَّاكُشُ الغَرَّاءُ مِنْ بَلَـــد، وحبَّـذا أَهلُها الساداتُ من سَكَن. إِنْ حَلَّها نَازِحُ الأُوطان مُغتربٌ أَسْلَوْهُ بِالأُنسِ عِن أَهلِ وعن وطن (٣).

- ومن كتاب التكملة والصِّلة (بقيَّة السفر الرابع، رقم ١٢٢، ص ٤٩ وما بعد):
وقد تعاطى جماعةٌ من الشُعراء تَذْيِللَ بَيْتَي الحريريِّ (١) المذكورينِ بِها كان سُكوتُهم
عنه أَصْوَنَ ولا فتضاحهم أُشْرَ ؛ وإخلادُهم إلى حَضيض العَجْزِ عن سُاماتهِ في أَوْج (٥)
إجادتهِ أولى بهم وأجدرَ . فَمِنْ مُطيلٍ غيرِ مُطيبِ ومُجيلٍ فِكْرَهُ في استدعاء ما ليس له
بُجيب، ومن مُقَصِّرٍ لو أبصرَ لأقصرَ ، ولو أنصَفَ لَها تكلّفَ . وقد أثْبَتُ هنا من ذلك
بعض ما وَقَعَ إليٌ منه ، وإن كان من حَقّهِ الإضرابُ عنه . واسْتَوْدَعْتُهُ هذا المُوضِعَ تَقِيّةً
عليه من الضَّياع ورجاء إفادةِ مُسْتَشْرِفِ (١) للاستفادةِ به والانتفاع ... وهذه

سم سمسة تحسن آثارها، واشكر لمن أعطى ولو سسمه. والمكر مها أسطعات لا تأته لتقتاني السؤدد والمكرماة،

<sup>(</sup>١) مستوفاة: كاملة قدر الإمكان. مسامحة (مع شيء قليل من التجاوز؟).

 <sup>(</sup>٢) هنا ينقطع الكلام في الأصل المطبوع (والخطوط).

 <sup>(</sup>٣) أُسلوه: سلوه (بفتح السين وتشديد الدال) أُنسوه.

<sup>(</sup>٤) تذييل: تكميل، زيادة (أبيات على بيتي الحريري). للحريري صاحب المقامات (ت ٥١٦هـ) بيتان:

لاحظ أنّ أول كلّ بيت مثل آخره: سم سمة، سمسمة. وقد اعتقد الحريري أن الإتيان بأبيات على مثالها غير ممكن. وقد حاول نفر ذلك فجاءوا بعدد من الأبيات. وابن عبد الملك المراكشيّ برى أبيات هؤلاء النفر نازلة عن بيتى الحريري.

<sup>(</sup>٥) الإخلاد: السكون والاطمئنان الحضيض أدنى (أقرب) ما يصل إليه كوكب من الأرض، والأوج أبعد ما يصل إليه كوكب عن الأرض (وهما كناية على أسغل الأشياء وأعلاها). المساماة: محاولة السمو (الارتفاع) إلى مستوى شيء آخر أو مكانة شخص آخر.

<sup>(</sup>٦) تقيّة: خُوفاً. المتشرف: الذي يحاول رؤية الأشياء من بعيد.

القطْعةُ - كما ترى (١) - أُسْبَكُ من غيرِها وأُسلَسُ نَظْمًا ، وأُبْيَنُ مَعانِيَ وأَمْنَنُ مبانِيَ . غيرَ أَنّها مُنْحَطّةٌ عن بَيْتَي الحريريّ ... فقد وَضَعَ بهذا كلّهِ أَنّ الحريريّ هو الذي دان له الاختراعُ للبدائع والإنشاءُ ، وأن بَراعةَ مَعْلَمِهِ مُعْلِمَةٌ أَنّ الفضلَ بيدِ اللهِ يُؤتيهِ من يشاء (١) . وللهِ هُوَ! فلقد نَصَحَتْ إشارتُه وزَجَرَتْ مُناهضِيه ، ونَصَعَتْ عِبارتُه فنَهَرَتْ - إذْ بَهَرَتْ - مُعارضيه (١) ....

- ٤- كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (حققه إحمان عبّاس)، بيروت (دار الثقافة)
   ١٩٦٥ م (عدد من أجزائه).
- \* \* المرقبة العليا ١٣٠ ١٣٣ ؛ النبوغ المغربي ٢٠٦ ؛ الأدب المغربي ٢٦٣ ٢٦٣ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٢٧٥ ؛ الأعلام للزركلي ٧: ٢٦١ (٣٢) ؛ دعوة الحق ٥٩/٣ ص ٢٤ .

## الغُبريني صاحب الدراية

١ حو أبو العبّاسِ أحمدُ بنُ أحمدَ (وقيل محمّد) بنِ عبدِ الله بنِ محمّدِ الغُبرينيُّ، أصله من قبيلة بني غبرين في بلاد القبائل (المنطقة الجبلية)، ولد في الأغلب في مدينة بجاية (القطر الجزائري) سنة ٦٤٤ هـ (١٢٤٦ – ١٣٤٧ م).

درسَ أبو العبّاسِ الغُبرينيُّ قِسطاً صالحاً من علوم الدِراية (أصولِ الدينِ وأصولِ النفقة الفقة والمنطق والتصوّف) وشيئاً كثيراً من علوم الرّواية (التفسيرِ والحديث والفقة والنحو) وسمع من نفرٍ كثيرين منهم: أحمدُ بنُ خالدِ المالقِي (ت نحو ٦٦٠ هـ) وعبدُ الله ابنُ محدِ بن عَمْانَ بن عَجْلانَ القَيْسي (ت ٦٧٠ هـ)

<sup>(</sup>١) إشارة إلى أبيات على مثال بيتي الحريري.

المعلم: العلامة الظاهرة تنصب على الطرق السلطانية (الدولية) ليستدل بها الناس على البلدان والمسافات
 بين البلدان (كناية عن أن بيتي الحريري شيء بارز في بابه).

معلمة اسم فاعل من « أعلم »، والجملة بعدها في محلّ مفعول به. « إنّ الفضل الخ » تضمين (٣: ٧٣، سورة آل عمران).

 <sup>(</sup>٣) المناهض: المقاوم، الممارض: المباري، الذي يجاول أن يجري مفك أو أن يجاريك في عمل شيء. نهر:
 زجر، بهر: أدهش.

ومحد بن الحسني بن ميمونِ التيميّ القلعي (ت ٦٧٣) ومحد بن أحمد بن محد بن مرسي الطبيب (ت ٦٧٤ هـ) وأبو العبّاس أحمد بن محدد الصدّ الشاطبي (ت ٦٧٤ هـ) وعبد الحقّ بن ربيع الأنصاري البجائي (ت ٦٧٥ هـ) وعبد الجيد بن أبي البركات بن أبي الدنيا الصدّ قي الطرابلسيّ (ت ٦٨٠ هـ) وعبد المنعم بن محدد الغمّاني الجزائري الدنيا الصدّ قي الطرابلسيّ (ت ٦٨٠ هـ) وعبد العزيز بنُ عمر بن (ت بعيد ٦٨٠ هـ) وأحمد بن عيسى الغُهاريُّ (ت ٦٨٦ هـ) وعبد العزيز بنُ عمر بن مخلوف (ت ٦٨٦ هـ) وأبو القاسم ابنُ أبي بكر اليمنيّ بن زيتون (ت ٦٩١ هـ) وعبيد الله بن أحمد بن عبد المجيد الأزديّ (ت ٦٩١) وأحمد بن محدد بن الغمّاز البلنسيّ (ت ٢٩٦ هـ) وغيرهم.

لًا سار أبو البقاء لتأديب واليه على قُسَنْطينة (الجزائر) عمد بن يوسف الهَمْداني الأندلسي، سَنَة ٧٠٤ هـ اصطحب أبا العبّاس الغُبريني. ثمّ إنّ أبا البقاء أرسل الغُبريني في سِفارة إلى صاحب تونسَ محد الواثق أبي عصيدة. ووشى جماعة إلى أبي البقاء بأنّ الغُبريني قي الغُبريني قي العبّريني قي السّجن ثمّ أمر بقتله، سَنَة ٧٠٤ هـ (١٣٠٥م).

٢ - كان أبو العبّاس الغُبرينيُّ رجلاً، قبل أن يلي القضاء، يُحِبُّ الاختلاط بالناس فيكثرُ من حضورِ الولائم ويدخُلُ إلى الحهامّات العامّة. فلمّا وَلِي القضاء ترك ذلك كلَّه ومال إلى الجدّ فأصبح مَهيباً وَقوراً شديداً في أحكامه. وكان للمُتصوّفينَ المُعتدلينَ أثرٌ كبيرٌ في نفسه يؤمن بكراماتهم.

والغُبرينيُّ. مؤلَّفٌ له: «عُنوانُ الدِّراية فيمن عُرِفَ من العلماء في المِائَةِ السابعة بِبِجايةَ » وقد ذكر له بروكلمن (الملحق ٢: ٣٣٧) مصنَّفاً هو «البرنامج » (فهرست بأسماء شيوخه). وكتاب «عنوان الدراية » مجموعُ تراجمَ لعلماء وأدباء من القرنِ الهِجْري السابع، سواءً أكانوا من أهلِ مجاية أو من الوافدين عليها والزائرين لها (من أنحاء القُطْر الجزائريّ ومن الأندلس ومن المشرق). وترى شيئاً من غاية الكتاب ومَنْهَج ِ تأليفه في النصّ الختار.

#### ٣- مختارات من آثاره

- من مقدّمة عنوان « الدراية »:

.... إنّه لمّا كان طلبُ العِلمِ اللّدُنّيُ (۱) فرضاً على الكِفاية حيناً ومُتَعَيّناً في الحال (۲)، ولم يكُنْ بُدّ – في تحصيله – مِنْ تَلَقّيه عنِ الرجال... فلذلك اهْتَم العلماء بذِكْر الرجال واستعملوا في تَمْييز أحوالهم الفِكْرَ والبالَ .... وقدِ اختلفَتْ في ذلك مصادِرُهم ومواردِهُم (۳)، وإنِ اتّفقتْ في بعض الوجوه مَقاصِدُهم. فمنهم من ذكر التجريح والتعديل في المُحدّثين (۱)، ومنهم من ذكر من يُعْرَفُ بالحِفظ والإِنْقان من المتقدّمين، ومنهم مَنِ اقتصرَ على ذِكْرِ العلماء والمُجْتهدين .... (و) كلّ ذلك يُحصّلُ المُتقدّمين، ومنهم مَنِ اقتصرَ على ذِكْرِ العلماء والمُجْتهدين .... (و) كلّ ذلك يُحصّلُ الإفادة ويُسهَّلُ للطالبِ مُرادَه. وإنّا يَنْبغي أن يُعْرَضَ في هذا على (۵) سبيل المُكاثرة وطريقِ المُباهاة والمفاخرة، كما قصدة في هذا إنّا هو ما يتعلّقُ بالأمورِ الدينية ويُوصِلُ إلى النّهي درجتهُ، (بل) يكونُ القصدَ في هذا إنّا هو ما يتعلّقُ بالأمورِ الدينية ويُوصِلُ إلى

 <sup>(</sup>١) العلم اللدنّيّ: العلم الذي هو من لدن (بفتح فضم فسكون:عند) الله، من قوله تعالى (١٨: ٦٥، سورة الكهف): ﴿ وعلّمناه من لدّنا علماً ﴾.

<sup>(</sup>٢) فرض الكفاية هو العمل الذي إذا قام به بعض المملمين سقط عن بعضهم الآخر (كتشييع الجنازة وتولّي القضاء). متميّن (فرض عين: واجب على كلّ مسلم يجد في نفسه القدرة على شيء ، كالجهاد إذا خيف على الإيان). في الحال: الآن (في زمن المؤلّف).

 <sup>(</sup>٣) تلقيه عن الرجال: بالرواية (بأن ينقل المتأخر الخبر عن متقدّم عليه بالزمن). مصادرهم: الأمور التي اعتمدوها واستندوا إليها. مواردهم: غاياتهم والنتائج التي وصلوا إليها.

<sup>(</sup>٤) المحدّثين (رواة الحديث عن رسول الله). الجرح والتعديل: نقد رجال السند (الذين يروون الحديث مسلسلاً واحداً عن واحد) بالحرج (الكشف عن ضعفهم أو جهلهم أو كذبهم أو انقطاعهم بأن يكون بين أحدهم والذي سبقه في سلسلة السند زمن طويل، الخ) والتعديل (معرفة ما في الراوي من العدل أو العدالة: كالعلم والتقوى والأمانة والخلق الكريم، الخ).

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل (ولعل الصواب: ينبغي أن لا يعرض هذا على...».

السبيل المَرْضيَّة، وذلك بحيثُ يَعْلَمُ طالبُ العِلْمِ (أُولئك) الأبِمَّةَ الذين بِهِمْ يُقتدى وبسلوك سَنَنهمُ السويِّ يُهتدى.

وإنّي قد رأيتُ أن أذكر في هذا التَقْيِيد مَنْ عُرِفَ من العلماء بِبِجاية في هذه المِائةِ السابعة (١) .... أذكرُ منهم مَنِ اشتهرَ ذِكْرُهُ ونَبُلَ قدرُه وظهرتْ جلالتُه وعُرِفَتْ مرتَبَتُه في العِلم ومكانتُه. وقد رأيتُ أن أصل بذكر علماء هذه المِائةِ ذِكْرَ الشيخِ أَبِي مَدْينِ والشيخ أبي علي المسلِيّ والفقيهِ أبي محدّ عبدِ الحقّ الإشبيليّ، رَحِمَهُمُ اللهُ وَرِضِيَ عنهم، والشيخ أبي علي المسلِيّ والفقيهِ أبي محدّ عبدِ الحقّ الإشبيليّ، رَحِمَهُمُ اللهُ وَرِضِيَ عنهم، لِقُرْبِ عَهْدِهم بهذه المِائةِ – لأنّهم كانوا في أعقاب المِائةِ السادسة – للتبرُّكِ بذِكْرِهم ولانتشارِ فخرهم. و (أنا) أبْدَأُ بهم، رَضِيَ الله عنهم، ثمّ أتْلُوهُمْ بذِكْر مَشْيَخَتِي وأعلامِ إفادتِي، ثمّ أتْلُوهُمْ بذِكْر مَشْيَخَتِي وأعلامِ اللهُ وسَمَيْتُ هذا المجموع: عُنُوانَ الدِرايةِ فيمن عُرِفَ مِنَ العُلماءِ في المِائةِ السابعة ببجايةً ....

- وقال أبو العبّاس أحمد بن أحمد الغبريني (المرتبةالعليا ١٣٢):

لا تُنْكِحَنْ سِرَّكَ المكنونَ خاطِبَهُ وٱجعلْ لِمَيِّتِه بينَ الحَشَا جَدَثًا. ولا تَقُلْ: نَفْتُهُ المصدورِ راحتُه. كم نافث روحَه من صَدْرِه نفثًا.

عنوان الدرايــة... (عــني بنشره محــد بن شنــب، الجزائر (
 ۱۳۲۸ – ۱۳۲۹ هـ (۱۹۱۰م)؛ (نشره عادل نوبهض)، بيروت (
 اعتيق رابح بونار)، الجزائر (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع) ۱۹۷۰م.

\*\* الديباج المذهب ٧٩ - ٨٠؛ نيل الابتهاج ٧٧ س؛ تعريف الخلف ١: ٢١ - ٢٧؛ وفيات ابن قنفذ ٣٣٨ – ٣٣٩؛ درّة الحجال ١: ١٠ - ١١؛ المرقبة العليا للنباهي ١٣٢؛ شجرة النور الزكيّة ٢١٥؛ بروكلمن ٢: ٣١٠ – ٣١١، الملحق ٢: ٣٣٧؛ الأعلام للزركلي ١: ٧٨ (٩٠)؛ سركيس ١٤٠٧؛ أعلام الجزائر لنويض ١٥.

<sup>(</sup>١) المائة السابعة: من ٣٠٠ إلى ٧٠٠ للهجرة (يوافقها: ١٣٠٠ – ١٣٠٠ للميلاد).

<sup>(</sup>٢) أتلو: اتبع.

## ; أبو العبّاس العزفيّ

١- هو أبو العبّاسِ أحمدُ بن أبي طالبِ اللّخميّ العَزْفيّ، كان أهلُه ذَوِي رئاسةٍ في سَبْتَةَ، في أواخرِ أيامِ اللّوحدينِ (نحو ٦٢٥ - ٦٦٥ هـ)، فَنَقَلَهُمُ ابنُ الأحرِ إلى غَرْناطَة.

سَمِعَ أبو العبّاسِ العَزْنِيُّ من أبي عليِّ بنِ خميسٍ : ثمّ كانتْ وفاتُه في ٢٨ من ذي الحِجّة ٧٠٧ (٢٣١) سنة ٧١٧ هـ.

٢- أبو العبّاسِ العزفيُّ شاعرٌ حَسَنُ السَّبْكِ على شِعرهِ شيءٌ من الرِّقة والطَّلاوة،
 وَهُوَ يُقَلَدُ المشارقة. وَفُنونُه وُجدانيّةٌ مِنَ الشَكْوى والخمر والنسيب في الأكثر.

#### ۳- مختارات من شعره

- قال أبو العبّاسِ العَزْفيُّ في الخمر والنسيب:

هذا الصباح، ففادِني بصبوح ؛ لا تَكْتَرِثْ بخطوب دَهْرِكَ واسْقِني ما لي وللأطلالِ أسألُ صامتاً في الراح والرَّيْحانِ شُغْلُ شاغلُ وأهميمُ في وَرْدِ الخندودِ وآسِها، كُمْ عرّضوا لي بالملام وصرّجوا،

وانْهُضْ بِراحِكَ فَهْيَ راحةُ روحي (١). كأساً تُحسِّنُ منه كُلَّ قبيح. منها وأُعْوِلُ في مَهامِهَ فيح (١)! لي عن عِيافة بارح وسَيح (١). لا في عَرار بالفَلاة وشِيح (١). فعَصَيْتُ في التعريض والتصريح.

<sup>(</sup>١) غادني (قدَّمْ لي باكراً) بصبوح (بخمر في الصباح). الراح: الخمر.

 <sup>(</sup>۲) الطلل: مكان بناء الخيمة (وهنا): الديار الخربة، أعول: رفع صوته بالبكاء، المهمه: الصحراء الواسعة.
 الأفيح: الواسم.

<sup>(</sup>٣) البارح: الطير إذا مر من يمين الرائي إلى يساره (وكان عند العرب دليل شوّم). والسانح أو السنيح ضدّ البارح. العيافة: الاستدلال بطيران الطيور على المستقبل.

<sup>(</sup>٤) الآس: نبات أوراقه خضر. آس الخدود (أوائل الشعر النابتة في الوجه). العرار والشيح من نبات البادية.

عَجَبِاً لَمْم يَلْقَوْنَانِي بَلامِهِمْ إِنْ صَوَّحَ الرَّوْضُ النَّضِيرُ، فَخَدُّهُ قَلْبِينِ بِعَدْلِهِمُ يزيدُ تَوَقُداً؛ قلب وله في النسيب والعتاب:

مُلِّكُتَ رِقِي بالجالِ فأجْمِلِ، أنتَ المليكُ على الملاحِ، (ومن يَجُرُ إن قِيلَ: أنتَ البدرُ، فالفَضْلُ الذي لولا الحظوظُ لكُنتَ أنتَ مكانَه، ما زِلْتُ أَعْذَلُ في هَواكَ، ولم يَزَلُ ما زِلْتُ أَعْذَلُ في هَواكَ، ولم يَزَلُ أَصْبَحْتُ في شُغْلِ بحُبِّكَ شاغلِ لَمْ أَهْمِلِ الكِتَانَ، لكن أدمُعي إن كُنتَ بعدي حُلْتَ عمّا لم أحلُ أو حالتِ الأحوالُ فاستَبْدَلْتَ بي،

في حُبِّ مَنْ يَلْقَوْنَ بالتسبيح (١). أَزْهارُه أَمِنَتْ من التَصْويح (٢). لا غَرْوَ في نارٍ تُشَبُّ بريسح.

وحَكَمْتَ قلبي باعتدالِكَ فاعْدِلِ<sup>(۳)</sup>. في حُكْمهِ، إلّا جُنونَكَ، يُعْزَلِ)<sup>(1)</sup>. لك بالكالِ؛ ونَقْضُه لم يُجْهَل. ولكانَ دونَك في الحضيض الأسفل! سَمْعي عن العُذّالِ فيكَ بِمَعْزِل. عن أَنْ أصيخَ إلى كلام العُذّل <sup>(0)</sup>. هَمَلتْ. ولو لم تَعْصِني لم تَهْمُلِ <sup>(۱)</sup>. عنه، وقد أهْمَلْتَ ما لم أُهْمِلِ، فأنا العُبِّي فيك لم أَسْتَبْدِل. فأنا العُبِّي فيك لم أَسْتَبْدِل.

٤- \*\* نفح الطيب ٢: ٣٦؛ النبوغ المغربي ٢٢٦ - ٢٣٧، ٣٣٧ - ٣٥٥، ٣٦٤ - ٣٦٥؛
 الأدب المغربي ٣٣١ - ٣٣٥.

## أبو جعفر بن الزبير

١- هو أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الزُّبيرِ بنِ محمّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحسنِ بنِ

<sup>(</sup>١) .... إذا رأوه قالوا: «سبحان الله » (لجاله الخارق).

<sup>(</sup>٢) صوّح: يس.

<sup>(</sup>٣) أجمل: عاملني بإحسان ولطف.

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَمِنْ يَجِرِ .... يَعَزَلُ ﴾ راجع موشحة عبادة بن ماء السباء (٤: ٤٤٩-٥٥٠ من هذه السلسلة،....

<sup>(</sup>٥) أصاخ: التمع.

<sup>(</sup>٦) - أنا كنمت حبّى، ولكنّ دموعى التي انهمرت بكثرة دلّت الناس على حبّى لك.

عاصم بنِ مسلم بنِ كَمْبِ الثقفيُّ الجَيّاني، وُلِدَ في ذي القَعدةِ من سَنَةِ ٦٢٧ (خريفَ عامِ ١٢٣٠ م) في أُسرةِ غنيّةٍ معروفة في جَيّانَ.

تلا أبو جعفرِ بن الزبيرِ القرآنَ بالقراءاتِ السَّبْعِ على أبي الحسنِ الشاري وغيره. وخرج به أبوه من جَيَّان، سَنَةَ ٦٤٣ هـ، لمَّ استولى عليها العدُّوِّ. وفي سَنَةِ ٦٤٥ هـ (٦٢٤٧ م) كان في فاسَ فَلَقِيَ أَبا العبَّاسِ أَحمدَ بنَ يوسفَ بنِ فَرْتونِ (ت ٦٦٠ هـ) مؤرِّخَ أهلِ فاسَ وتَتَلْمَذَ عليه.

وتصدر أبو جعفر بن الزُّير لا قراء كتاب الله وإساع الحديث وتدريس الفقه وتعليم العربية (النحو) في جَيَّانَ ثمّ في مالقة ، فيا يبدو. وظَهَرَ في مالقة مُشَعْوِذٌ يُدعى إبراهيم الفراري فقاومه ابن الزبير. ولكن ذلك المشعوذ استعان عليه بالمتعلّب على تلك المدينة – أحد بني أشقيلولة التُجيبيّين – فأوذِي ثمّ اضطر إلى مُبارحة مالقة فجاء إلى غرناطة. واتّفق أن جاء إبراهيم الفراري رسولا من أمير مالقة إلى غرناطة فانتهز ابن الزبير الفرصة وشرَحَ للسُّلطانِ أمرَ هذا المشعوذ. وتَبَتَ على المُسعوذ شعوذتُه وأنّه ادّعى النبوّة أيضاً فقيل .

• وكانتُ وفاةُ أبي جعفرِ بنِ الزبيرِ في غَرناطَة ، من ثامِنِ ربيع ِ الأوّلِ من سَنَةِ ٧٠٨ (١٣٠٨/٨/٢٦ م).

٢- كان أبو جعفر بن الزبير مُصنّفاً له من الكُتُب: ملاكُ التأويل في المتشابه اللفظ في التنزيل (القرآن) - الإعلام بمن خُم به القُطر الأندلسيّ من الأعلام - صلة الصلة (وصل به صلة ابن بشكوال) - معجم شيوخه - برنامج رواياته (؟).

وأسلوبه في الكتابة موجز واضح وربّا تأنّق في الكتابة حيناً (كما نرى في النّض – في «مختارات من آثاره »).

٣- مختارات من آثاره

<sup>-</sup> قال أبو جعفر بنُ الزبير في الأنصراف عن أمورِ الدنيا (بغية الوعاة ١٢٧):

مسل لي وللتَسْآلِ؟ لا أُمَّ لي، إنْ سَلْتُ: مَنْ يُعزَلُ أُو مَنْ يَلِي (۱)؟ حَسْبِي ذُنوبِي أَثْقَلَتْ كاهِلِي، ما إنْ أرى غَمَّاءَها تَنْجَلِي (۱).

- وقال (صلة الصلة، ص ٢٨ - ٣٠، رقم ٤١):

<sup>(</sup>١) لا أمّ لي، لا أمّ لك تمبير يستعمل للذمّ والسبّ، وقد يستعمل في المدح على سبيل التعجّب. والأم، في الأصل، الوالدة، وهي أيضاً الثأن والأمر والقصد. لا أمّ لي (هنا): ثكلتني أمّي (يدعو على نفسه بالموت) أو لا شأن لي بمثل هذا الأمر (؟). سلت = سألت. من يعزل (عن الحكم) ومن يلي (يتولّي الحكم).

<sup>(</sup>٢) الكاهل: ما بين الكنفين الغمّاء: الشدّة (المصيبة) التي تغمّ (تغطّي على ما سواها). تنجلي: تنكشف.

<sup>(</sup>٣) المنشأة: موضع النشأة (مكان فيه أشجار وأزهار)؟

<sup>(</sup>٤) حافل: كثير لبنه (القاموس ٣: ٣٥٨) - أديب حافل: أديب بارع في عدد من فنون الأدب (؟).

 <sup>(</sup>٥) جرى على عنانه (رسنه، لجامه): سهل عليه الجري (البراعة في الأعمال).

<sup>(</sup>٦) الشعار: ثوب يلبس ممّا يلي البدن. هذا الأمر لباسي وشعارى (يستغرق كلّ اهتامي وجيم أعهالي).

<sup>(</sup>٧) اللوذعي: الذكّي الفصيح. فبحكم مأذونيّة الأدب ولوذعيّته (؟). المقامة: فن من فنون الأدب.

<sup>(</sup>٨) البادية: المكان البادي (البعيد عن العبران). المصر (بالكسر): المدينة الكبيرة.

 <sup>(</sup>٩) إيثاراً (تفضيلًا) للخمول (قلّة الشهرة). العمل المقبول: المسلك الديني الذي يؤدّي إلى رضا الله واستحقاق الحنّة.

<sup>(</sup>١٠) الحُلَّة (بالضَّم): الصداقة.

<sup>(</sup>١١) النشر: الريح (أو الرائحة) الطبّبة.

أمثالُها، ولا عابَه. وكانا في الفضل والدين والأدب المتين كَفَرَسَيْ رِهانِ (١). وقد قُلَّدَ بعضُ الجُلَّة أخبارَهما لِيَقْتَفِيَ من وفق آثارهما (٢). وقد تُوفِيَّ الشيخُ الفاضل أبو محمّد عبد الوهَّاب سَنَةَ ٥٩٨...

- صلمة الصلة (تحقيق إتيان ليقي بروفنسال) الرباط ١٩٣٧م؛ بيروت (مكتبة خياط - بالتصوير) بلا تاريخ (؟ ١٩٦٦م). الوافي بالوفيات ٦: ٢٣٢؛ الديباج المذهب ٤٢ (فاس ٥٧)؛ الدرر الكامنة (حيدر أباد) ١: ٨٥ - ٨٨؛ الإحاطة ١: ١٩٥ - ٢٠٠؛ البدر الطالع ١: ٣٣ - ٣٥، بغية الوعاة ١: ١٣٨ - ١٣٨؛ بغية الوعاة ١: ١٣٢ - ١٣٨؛ وائرة المعارف

# ابن خَميس ِ التِّلِمْسانِيُّ

الإسلامية ٣: ٩٧٦؛ نيكل ٣٦٣؛ الاعلام للزركلي ١: ٨٣ - ٨٤ (٨٦).

١- هُوَ أَبُو عَبِدِ اللهِ عَمَّدِ بن عُمَرَ بن عَمَّدِ بنِ عُمَرَ بنِ مَحَّدِ بنِ عَمَرَ بنِ عَمَّدِ بن خيسٍ الحِمْيَرِيُّ الجُعْدِيُّ الرُّعَيْنِي التِّلْسَانِي، نِسْبةً إلى حِجْرٍ ذي رُعينٍ من حِمْيَرَ من مُلوكِ عَرَبِ اليمن،

وُلِدَ ابنُ خَميسِ التلمسانيُّ سَنَةَ ١٥٠ هـ (١٢٥٢ م) أو قُبَيْلَ ذلك، ولا نكادَ نَعْرِفُ شيئاً عن حياتهِ الأولى سوى أنّه آثَرَ الحياةَ في عُزْلةٍ عن الناس. وقد عاصر ابنُ خيسِ جِلَّةٌ من العلماء في تِلمْسانَ منهم إبراهيمُ بنُ يَخْلُفَ بنِ عبد السلام التَنَسِيّ (الجزائري) المَطْاطي التلمسانيُّ (ت ٢٠٠ هـ) وأبو عبدِ اللهِ محدّ بنُ محدّ بن مرزوقِ العُجَيْسِيّ التلمسانيّ (٣٠٠ - ٢٧١ هـ) والأديبُ الكاتبُ الشاعرُ محدّ بنُ عبدِ الله بن داوود بنِ خطّابِ الغافقي (ت ٢٠٠ هـ)؛ ولكنّنا لا نَعْلَمُ إذا كان قد أُخذَ عن أحدٍ منهم شيئاً من فنونِ العلم والأدب.

<sup>(</sup>١) ما شان (عاب) مثله (رجلًا مثله) أمثالها (أمثال هذه الدعابة وذلك الانساط). الانساط: ترك النفس (أحياناً) على سجيتها: ترك الجدّ (بالكسر) والتقيّد بالعرف القاسي. فرسا رهان (قادران على الجري، ولا يكاد أحدها يسبق الآخر).

<sup>(</sup>٢) يقتفي (يتّبع) من وفق (؟). آثاره: خطواته (طريقته في الحياة).

في سَنَةِ ١٨٨ هـ (١٢٨٩ م) الْتقى الرّحالةُ المَغْرِي أبو عبدِ اللهِ محدّ بنُ علي بنِ أحمد أبنِ مَسْعودِ العَبْدَرِيُّ بابنِ خميس في تلمسانَ، وكان ابن خميس لا يزال يُحبّ العزلَة ثمّ إنّه خرج من عُزْلته الطويلةِ وتولّى منصباً في ديوان الإنشاء للسلطانِ أبي سعيدِ عُمَانَ بنِ يَغَمْراسَنَ بنِ زَيَّانِ (١٨٦ - ٧٠٣ هـ) في النصف الثاني من مدّته. وفي سنة ٧٠٣ هـ يَغَمْراسَنَ بنِ زَيَّانِ (١٨٦ - ٧٠٣ هـ) في النصف الثاني من مدّته. وفي سنة ٣٠٠ هـ (١٣٠٤ م) لَقِيَ جَفْوة في بَلاطِ تلمسانَ فخرج غاضباً وجاء إلى سَبْتةَ ومَدَحَ أبا طالبِ العَزْفِيّ المُشْتَبدَ بِمُلْكِ سَبتةَ يومذاك؛ ثمّ استقرّ في سبتة للإقراء. غير أن نفراً من الطلاب أساءوا إليه فانتقلَ وَشيكاً إلى مَالَقَة ثمّ إلى غَرْناطة، قيل قبل أن تَنْتَهِيَ سنة الطلاب أساءوا إليه فانتقلَ وَشيكاً إلى مَالَقَة ثمّ إلى غَرْناطة، قيل قبل أن تَنْتَهِيَ سنة

ولمَّا قُتِلَ الوزيرُ أَبُو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ الحكيمِ ، في أوَّلِ شَوَّالِ من سنة ٧٠٨ (١٣٠٩/٣/١٣ م)، قُتِلَ ابنُ خميس ِ معه ظُلْماً.

٧- كان لابنِ خيس التلِّمساني عناية بفنون من العلم والأدب: بالْفِقهِ والمذاهب، وباللغة والعربية (النحو)، وبالتاريخ وأيام العرب وأحوالهم، مُلمّا بشيء من علوم الحِكمة كالمنظقِ والطّّب؛ كما كان أديباً كاتباً مُترَسِّلاً وشاعراً فَحْلاً على المنهج المشرقي. وكانت على شعره نفحة قوية من نفس المعري. وابن خيس شاعر مُحْسِن سريع الخاطر طويل النفس رائق المعاني واضح المقاصد يَغلب على شِعْره شيء من القصص الملحمي من جاهلية العرب. وفي بعض شعره فكاهة ودُعابة؛ وفي بعض شعره نفحة دينية قريبة من التصوّف.

ومع أن ابن خميس التلمساني مَيّالٌ إلى اسْتجهاع الغريبِ في شِعْره وإلى تَصَيَّدِ وجوهِ البلاغةِ، والبديع منها خاصّةً، في التركيب المتينِ،فإنّ لشعرِهِ دِيباجةً رائقةً بالغةً في الوضوح والسَّلاسة والعُذوبة.

ومن فنونِ شعرِ ابنِ خميس في القصائدِ الباقية لنا المدحُ والفخر والشكوى والحَنين والغَزَلُ والنَسيبُ والخمريات (وهو يفضّل الحَشيشة على الخمر).

ولابن خميس ِ شيء من التَرَسُّلِ لا يَلْحَقُ بشعرهِ.

#### ٣- الختار من شعره

 قال ابنُ خيس التّلساني يفتخرُ ويشكو الشَيْخوخَة بعدَ انقضاء الشّبابِ: فاسأل بُخَيِّرُكَ السُّها والفَرْقَدُ(١). بَيْنِي وبَيْنَهُما - فطَيْفُكَ يَشْهَدُ (٢). سَهَراً، كما بات السلمُ الأرْمَدُ (٣)، والصُّبْحُ أَنَّاى مِنْ هَوايَ وأبعد (١). سَحَراً، كما زَعَمَ الغُرابُ الأسود؛ فالجِسْمُ يُتْهِمُ والعَزيَــةُ تُنجــدُ(٥). مِنَّى وساعَـدَنى الشبابُ الْمُشعِد (٦). فَالشُّوٰقُ يَنْهَضُ وَالزَّمَانَةَ تُقْعِدُ (٢). وذَوَى قضيب قَوامِيَ الْمَتَأُوِّد (٨)؛

إِنَّ كُنتَ تَجهَلُ أُنَّنِي لا أُرتُدُ، وإن اتَّهَمْنَهُما لِبَعْسَ تَشَابُهِ ولقد أبيتُ الليلَ لا أدري به أرعى كواكِبَهُ وأَرْقُدُ صُبْحَه؛ بان الخليطُ، وبان قَلْبي إِثْرَهُ وتبايَنَت أغْراضُنا وجُسومُنا: ونَهَضَــتُ لو وافَى نُهوضِيَ تُوَةً لا تَعْجَبَنَّ لعَزْمَ ـ قَي وتَثَبُّطي: أودى صباى وغاض ماء معينه،

- السها: نجم خفيٌّ في بنات نعش الصغرى. الفرقد أو الفرقدان: نجم القطب الشماليّ (لأنَّه في الحقيقة نجم مزدوج).– السها والغرقد يشهدان أنَّني لا أرقد (لا أنام) لأنَّني أراقبها طول الليل (في تذكَّرك). ثمَّ إنّ السُّها والفرقد في كوكبة (أو عنقود نجوم) لا تغيب (فهل كان الشاعر يعرف ذلك ؟). راجع البيت
- وإذا لم تقبل شهادتها لأنَّني شبهها (في السناء: الرفعة) فاسأل طيفك (خيالك) فهو يزورني طُوال الليل **(۲)** (لأنَّني أحلم بك طوال الليل).
  - الأرمد: الذي به مرض في جفونه. السلم: العليل (سمَّى سليًّا تَفَاؤُلًّا بسلامته: شفائه). (r)
  - أساهر الكواكب ثم أقول سأنام اذا جاء الصبح. ولكنّ الصبح لا يأتي (فأظل يقظان ليلَ نهارً). (٤)
- تباينت اختلفت. أغراضنا: أهدافنا، غاياتنا، أمانينا. يُتْهم: يأتى تهامة (وهي منخفضة). يُنجد: يأتى (6) نجداً (الأرض المرتفعة).- أهدافنا سامية، ولكنّ أجسامنا لا تستطيع تحقيق تلك الأهداف.
- كنت أنهض (أسمو لتحقيق أهدافي) لو أن جسمي وهبني قوّة على ذلك ولو كان لا يزال في بقيّة من (r) شباب تماعد على ذلك.
- لا تمجب من رغبتي (في السمو) وتثبُّطي وتباطئي (عجزي عن السير إلى رغبتي). الزمانة: المرض (v) الدائم. يقعد: يجعل الإنسان مقعداً (عاجزاً، لا يستطيع الحركة).
- أودى: هلك، ذهب. غاض ماء مَعينه: جفّ نبع الماء، انقطع عن النبع. ذوى القضيب: يبس الغصن، (A) جفٌّ ماؤه وذهبت نضارته. المتأوّد: المتعطَّف، المتمايل (لأنَّه ليّن، نضير أخضر).

وأتسى المشيبُ يزورُني مُتَفَقَّداً؛ ولّى الشبابُ وشَرْخُه: لم يَبْقَ لي

والشيبُ أَبْغَضُ زائرٍ يَتَفَقَّدُ (١). بَعْدَ الشبابِ وشَرْخِه مَا أُفْقِدُ (١)!

وقال في النسيب والشكوى والفخر بنفسه وبشعره:

من ليس يأمَلُ أن يَمُرَّ بِبالها؟ منها؛ وتَمْنَعُني زكاةً جَالها (٢). فَتُصيبُني ألحاظها بِنِبالها (١). وتُصيبُني ألحاظها بِنبالها (١). وأسْلَمَ مِنْ أذى جُهّالها. وأسْلَمَ مِنْ أذى جُهّالها. وأسْلَمَ مِنْ أذى جُهّالها (١) في عني وما مقش الله عني عبثوا بضوء ذُبالها (١). في تَتَقَيّلُ الأنسابُ بَرْدَ ظِلالها (١)؛ في حِبْر من العُظاء من أقيالها (١)؛ وجبر من العُظاء من أقيالها (١)؛ في جاءتُكَ لم يُنْسَعُ على مِنْوالها؛ لا سَمَحَتْ قَريحة شاعر بِعِثالها!

عَجَباً لها! أيذوق طَعْمَ وصالها وأنسا النقيرُ إلى تَعِلَةِ ساعة يعْتادُني في اللّيْلِ طَيْفُ خَيالِها ومن العجائب أنْ أقيمَ ببلدة شغلوا بدُنياهُمْ! أمسا شَغَلَتْهُمُ حُجوا بِجَهْلِهِمُ، فإنْ لاحتْ لهم وإنِ انْتَسَبْتُ فإنّني من دَوْحة من حِمْير من ذي رُعَيْنٍ من دُوا خُدْها، أبا الفضل بن يَحْيَى، تُحْفَة ما جال في مِضارِها شِعْرٌ، ولا ما جال في مِضارِها شِعْرٌ، ولا

<sup>(</sup>١) تفقدٌ الرجل الأمر: بحث عنه أو عن حاله. إ

 <sup>(</sup>۲) الشرخ = شرخ الصبا: عنفوانه، ذروته.

 <sup>(</sup>٣) تعلّة: ما يتعلّل (يلهو) به الإنسان. زكاة جمالها: ما تتصدّق به المرأة من المتعة بجمالها.

<sup>(</sup>٤) اعتاد المكان: جاء إليه مرّة بعد مرّة - حتّى في المنام تفتك بي لحظاتها.

شغلوا بدنياهم (دعوة عليهم بأن تشغلهم الدنيا عن مصالح أنفهم). - فكم ضيّعت (مصالح كثيرة لي) من أشغالها (بسبب الأمور التي شغلتني بها).

حجبوا بجهلهم: حجبهم جهلهم عن معرفة حقائق الأمور. فإن لاحت لهم شمس الهدى (الحقّ، المعرفة الربّانية) عبثوا (لعبوا، التّهوا) بضوء ذبالها (الذبال جم ذُبالة: الفتيلة التي تضيء في السراج) = هم يلتهون بمظاهر الأشياء وبصغار الأشياء عن حقائتها (المنى صوق).

 <sup>(</sup>٧) انتسبت: ذكرت نسي. من دوحة (شجرة كبيرة): من أسرة عظيمة. تتقيل: تنام بعد الظهر (تتنعم).
 برد ظلالها: في ظلالها (في ظلها العليل البارد)= تتمنّى الأنساب أن تكون مثل نسي.

 <sup>(</sup>٨) حير (ابن سبأ بن يشجب - بضم الجيم): أبو قبيلة من عرب الجنوب. رعين: حصن في اليمن. ذو حجر رعين: أبو قبيلة في اليمن. - يقصد الشاعر أنه من نسل ملوك اليمن.

- ١٤- المنتخب النفيس من شعر أبي عبد الله بن خيس (عمل عبد الوهّاب بن منصور)، فاس
   (مطبعة ابن خلدون) ١٣٦٥ هـ.
- \*\* تعريف الخلف ٢: ٣٦٦؛ ابن قنفذ ٣٤١؛ أعال الأعلام ٢٥٤ ٢٥٥؛ نفاضة الجراب ٢٠٤ الكتيبة الكامنة ٣١١؛ بغية الوعاة ٨٦؛ المرقبة العليا للنباهي ١١٤؛ نفح الطيب ٥: ٣٥٣ ٣٧٨ ١٣١ ؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٣٣٨ ٣٨٤؛ الاعلام للزركلي ٧: ٢٠٤ (٦: ٣١٤)؛ معجم أعلام الجزائر لنويهض ١٧٠ ١٧١؛ الطمار ١٢٤ ١٤٠ ؛ مجلة الأصالة ١٩٧٥/، ص ١٢٨ وما بعد، راجع ١٤٩ ١٥٠.

## ابن الحكم الرنديّ

١ - هو ذو الوزارتَيْنِ أبو عبدِ اللهِ محدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ إبراهيمَ بنِ يحيى الحكيمِ . وقد عُرِفَ يَحْيى بلقبِ « الحكيمِ » لطبّة (لأنّه كان يعمل في الطبّ) . كان أسلافُ ابنِ الحكيمِ من إشْبِيلِيَةَ ثُمّ انتقلوا إلى رُنْدةَ في دولةِ بني عَبّادٍ (القرن الخامس الهجري) ، وفي رُندة كانوا يُعْرفون ببني فتوح.

وُلِدَ ابنُ الحكيمِ الرُّنْدِيِّ فِي رُندَة فِي ربيعِ الأول ٦٦٠ وفيها نشأ وأخذَ قِراءةَ القُرآن بالقراءاتِ السَّبْعَ وأخذَ العَرَبية عن أبي الحسنِ عليِّ بنِ يوسفَ العَبْدريِّ السفّاحِ النَّحْويِّ وأبي القاسم بنِ الأيسرِ وغيرِها. ثمِّ إنّه رَحَلَ، سَنَةَ ٦٨٣ هـ (١٢٨٤ - النَّحْويِّ وأبي القاسم بنِ الأيسرِ وغيرِها. ثمِّ إنّه رَحَلَ، سَنَةَ ٦٨٣ هـ (١٢٨٥ م) - وكان لا يَزالُ ذا فَتاء - إلى المشرِق فزارَ مِصْرَ ثمِّ حَجَّ، سَنَةَ ١٨٤ هـ (١٢٨٦ م). وبعدَ انتهاء موسمِ الحجِّ جاء إلى الشام، وزار العراق (نفح الطيب ٢:

وعادَ أبو عبدِ اللهِ بنُ الحكيم إلى رُنْدَةَ سَنَةَ ١٨٦ هـ. وفي آخرِ السَّنَةِ التاليةِ انتقلَ إلى غَرْناطةَ واتصل بثاني مُلوكِها أبي عبدِ اللهِ محمّدِ (الثاني) الفقيه (١٧١ – ١٧١ هـ) فأَثْبَتَهُ في خَواص دولتهِ ثم رقّاه إلى كِتابة الإنشاء ولل جاء ثالث ملوكِ بني نصر أبو عبدِ الله محدّد (الثالث) المعروف بالمخلوع ارتقَت منزلة ابنِ الحكيم الرندي فجُمِعَت له الكِتابة والوزارة ولُقُب ذا الوزارتين وقد كان ابنُ الحكيم مُعَدَّحاً مَدَحَهُ أبو محدّ عبدُ المُهَيْمِنِ الحَضْرَميّ (١٤١ هـ) وأبو الحسن عليُّ بنُ محدّد بنِ الجَيّاب (ت ٧٤٩ هـ).

ولم يَصْفُ الدهرُ لابنِ الحكيمِ الرُّنْديُّ فَقُتِلَ بَوْمَ خُلعَ محَدَّ الثالثُ النَصْريُّ، في أوّلِ شَوّالِ من سَنَةِ ٧٠٨ (١٣٠٩/٣/١٣ م) ومُثَلَّ بِه.

٧- كان ابنُ الحكيم الرُّنديُّ رجلاً عاليَ الهِمةِ كريمَ النفس جيلَ الأخلاق وكان عالماً ذا عناية بالرواية (للحديث) وأديباً خطيباً وكاتباً بليغاً وعالماً بنَقْدِ الشَّعرِ ، وكان له نظم كثير. ونثره أعلى رُتبةً من شِعره (نفح الطيب ٢: ٦٢٤). وفنونه المدح ، وله شيء من الغزل الذي يميل إلى المُجون. وكان يكتب أنواعاً من الخط الجميل.

## ٣- مختارات من آثاره

- لابنِ الحكيمِ الرُّنديّ مُقَطَّعاتٌ قِصارٌ منها:

إنّي الأعْسِرُ أحياناً فيَلْحَقُني
يقولُ خيرُ الورى في سُنّةٍ ثَبَتَتْ:

له ما أحْسَ العَقْالُ وآثارَه،
يَصُونُ بالعقالِ الفقي نفسه
الا سيّا إنْ كان في غُرْبة للسيّا إنْ كان في غُرْبة لله ما زِلُت أَسْمَعُ عن عَلْياك كُلَّ سَناً حتى رأى بَصَري فوق الذي سَمِعَتْ حتى رأى بَصَري فوق الذي سَمِعَتْ

يُسْرٌ من الله ، إنّ العُسْرَ قد زالا (١) .

« أَنْفِقُ ولا تَخْسَ من العَرْشِ إِقلالا » (٢) .

لو لازمَ الإنسانُ إِيشَارَه (٣) .

كما يصونُ الحُرُّ أسرارَه ،

عناجُ أن يَعْرِفَ مِقْدَدارَه!

أَبْهِي من الشمسِ أُوا جُلَى من القَمَرِ (١) .

أَذْنِي ، فُوفِّقَ بَينَ السَمْعِ والبصر!

- وقال في صِباه قصيدةً مَدَحَ بها السُّلطانَ أَبا عبدِ الله محدّاً (الثاني) الفقية لمَّا جاء السلطانُ إلى رُندةً:

هل إلى ردِّ عَشيّاتِ الوِصالِ سَبَبُّ، أم ذاك من ضَرْبِ المُحالِ؟ ولَيالٍ ما تَبَقّدى بَعْدَها غيرُ أشواقي إلى تلك الليالي.

<sup>(</sup>١) أعسر الرجل: افتقر، اليسر: الغني.

<sup>(</sup>٢) خير الورى: محمَّد رسول الله. في سنَّة (في حديث عن رسول الله أو في عمل من أعماله).

<sup>(</sup>٣) إيثاره (تفضيل العقل في أعباله على العاطفة).

<sup>(</sup>٤) السنا (بالقصر، بلا مدًا): الضوء الصيت الحسن. أبهى: أجمل.

وغزالِ قد بدا لي وَجْهُهُ مَنْ تسلّسى عن هواهُ فأنا فأنا فلَيْنْ أَتْعَبَانِي حُبّي له، الله عبي لله إذ لآلي جيدِه من قبسلي فتسداوى بِلَهاه ظَمَانِي فَعْارُه فلمساي المولى السني نَعْارُه

فرأيتُ البدرَ في حالِ الكمال. بسواهُ عن هواهُ غـــيرُ سالِ. فَلَكُمْ نِلْت بـه أَنْعَمَ حـال. ووشاحـاهُ يَميـني وشِالي(١). مَرْجَكَ الصهباء بالماء الزُّلال(١).

- وله من رسالة طويلة كتبها عن السُلطان:

..... وقد تقرّرَ عند الخاصّ والعامّ من أهلِ الإسلامِ ، واشتهرَ في آفاقِ الأقطار اشتهارَ الصُبحِ في سوادِ الظلام، أنّا لم نَزَلْ نَبْذُلُ جُهْدَنا في أن تكون كَلِمَةُ الله هي العُليا ونسمَحُ في ذلك بالنفوس والأموال رَجاءَ ثوابِ الله لا لِعَرَضِ الدُّنيا<sup>(٢)</sup>.

وإنّا ما قصرنا في الاستنفار والاستنصار (٤)، ولا أقْصَرَنا عن الاعتضاد بكلٌ من أمّلنا مُعامَلَتَهُ والاستظهار (٥)، ولا اكْتَفَيْنا بُطَوَّلاتِ الرسائلِ وبَناتِ الأفكارِ حتى اقْتَحَمْنا بأنفُينا لُجَجَ البحارِ فسَمَحْنا بالطارفِ مِنْ أموالنا والتّلادِ (١) وأعْطَيْنا رجاء نُصْرةِ الإسلامِ موفورَ الأموالِ والبلاد، واشترَيْنا بما أنْعَمَ الله به علينا ما فَرَضَ الله على كافَّةِ أهلِ الإسلام من الجهاد .....

٤- \* \* الْإِحاطَة ٢: ٨٧٨ - ٣٠٣؛ أزهار الرياض ٢: ٣٤٠ - ٣٤٧؛ نفح الطيب ٢:

<sup>(</sup>١) اللآلي (جمع لؤلؤة). الجيد (بالكسر): أعلى الصدر. من قبلي (بكسر ففتح): في الجاهي. الوشاح: نسيج عريض تلف المرأة به أعلى جسمها. يميني وشالي (يدي اليمنى ويدي اليسرى). يصف الشاعر هنا اعتناق الرجل والمرأة....

 <sup>(</sup>٢) اللمى: السمرة في الشفتين (كناية عن التقبيل). الصهباء: الخمر. الزلال: الماء الصافي البارد.

<sup>(</sup>٣) العرض (بفتح ففتح): السلعة (بالكسر): البضائع المعروضة في السوق.

<sup>(</sup>٤) الاستنفار: أن يطلب الحاكم أو القائد من الناس أن ينفروا (بكسر الفاء) معه لماعدته ونصرته. الاستنصار: طلب المعونة.

<sup>(</sup>٥) أقصر الرجل عن أمر: تأخر عنه وهو قادر عليه. الاعتضاد: الاستعانة (بآخرين) ليزداد هو قوّة. الاستطهار: الاستعانة.

 <sup>(</sup>٦) الطارف والطريف: المال الذي يكتسبه المرء نف.ه. التلاد (التالد والتليد): المال الذي يرثه الشخص عمّن كان قبله.

٦١٦ - ٦٢٦، ٥: ٤٩٧ - ٥٠٧؛ درّة الحجال ٢: ٩٣ - ٩٦؛ الأعلام للزركلي ٧: ٥٦ - ١٩١).

# أبو عبد الله محد الغالب بالله (ثالث ملوك بني نصر)

١ حو أميرُ المسلمينَ أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ محمّدِ بنِ محمّدِ بنِ يوسفَ بنِ محمّدِ بنِ أحمدَ
 آبنِ محمّدِ بنِ نصرِ بنِ قيسِ الخَزْرجيّ، وُلِدَ في الثالث من شَعبانَ من سَنَةِ ١٥٥٥
 ١٢٥٧/٨/١٩) وجاء إلى الحكم سنة ٧٠١ هـ (١٣٠١ – ١٣٠٢ م).

استولى أبو عبد الله، في السَّنَةِ الأولى من حُكْمه، على مدينة المَنْظر (وكانت قربَ وادي آشَ أو قُرْبَ جيَّانَ) وغَنِمَ منها غنائم كثيرة وأسرَ صاحِبَتَها الإسانية، وفي سنة ٧٠٣ هـ نَقِمَ على قريبهِ الرئيسِ أبي الحجّاجِ بنِ نصرِ الوالي بمدينة آشَ فعزلَه؛ وكادَ هذا العزلُ يؤدي إلى فِتنة وثورةٍ، ولكن أبا عبدِ اللهِ استطاعَ أنْ يَقْضِيَ على الفتنة في مَهْدِها وأن يدبّر اغتيالَ الوالي أبي الحجّاج، وفي شوّالٍ من سنة ٧٠٥ هـ غزا سبتة واستطاع أن يستولِيَ عليها في المُحرّم من سنة ٧٠٦ (صيف ١٣٠٦م)، ولقد أثر عنه في أحوال كثيرةٍ كثيرٌ من القَسْوة والفَظاظةِ.

وفي عيدِ الفِطْر من سنة ٧٠٨ (١٣٠٩/٣/١٣ م) خُلعَ أبو عبد الله ، ولكن لم يَمِشْ بعد ذلك طويلاً فقد أصيب بالسُّكْنة في أواخرِ جُهادى الثانية من سنة ٧١٠ (تشرين الثاني - نوفم بر ١٣٠٠ م) ثم توفّي في أوائل شوّالٍ من تلك السنة (أواخر شباط - فبراير ١٣١١ م). وقيل بل قُتِلَ غِيلَةً.

٢- كان أبو عبد الله صاحب نادرة ظريفة وشاعراً رقيقاً فوق أنداده من الملوك.
 وكان له مجموعٌ من الشعر فيه قصائدُ مطوّلاتٌ ومقطّعاتٌ قِصارٌ. ويبدو أنه كان مُكثِراً من الغَزَلِ والفَخْر.

#### ٣- الختار من شعره

- قال أبو عبد الله بن نصر ثالث ملوك بني الأحمر:

واعدني وعداً وقد أخلفا؛ وحال عن عهدي ولم يَرْعَه، ما بالها لم تَتَعَطّه على عسل يستطلع الأنباء من نَحْوها ملكتُكُ كِ القلب، وإنّي امْرُوُّ يُرْهَفُ سيفي في الوَعْنى مُصْلَتاً، ورَرْتَجسى يُمنايَ يومَ النَّدَى: يا ليت شِعْري، والمنبى جَمّة، يا ليت شِعْري، والمنبى جَمّة، هـل يَرْتَجِي العبدُ تَدانِيكُمُ

أقَلُ شيء في الليح الوفا. ما ضرّه لو أنّه أنصفا(۱). صبب بها ما زال مستعطفا. ويرْقُبُ البرق إذا ما هفا(۱). علي ملك الأرض قد وُقفا(۱). ويُتقدى عَزمي إذا أَرْهِفا(١)؛ خالها السُّحْب غَدَتْ وُكَفا(٥). والدهرُ يوماً هل يُرى مُنْصِفا: أو يُصْبحُ الدهرُ له مُسْعفا(١)؟

٤- روضة النسرين (نشرها بوالي ومارسيه)، باريس ١٩١٧ م.

## ابن منظور

١ - هو جمالُ الدينِ أبو الفضلِ محمدُ بنُ مُكرَّم بنِ عليٌّ (وقيل: رضوانَ) بنِ أحمدَ بنِ أبي القاسم .... الأنصاريّ الرُّويْفِعيَّ (٢) الخَرْرجيّ الإفريقيّ المِصْريّ - المعروفُ بابنِ

 <sup>-</sup> نثر (نثیر) الجهان فی شعر من نظمنی وایّاهم الزمان.

<sup>\*\*</sup> الإحاطة ١: ٥٥٢ – ٥٦٤؛ اللمحة البدريّة ٤٧ – ٥٦؛ بروكلمن ٢: ٣١٣، الملحق ٢: ٣٤٠، راجع ٣٣٠؛ الأعلام للزركلي ١: ٣٢٩ (٣٣٩ – ٣٣٠).

<sup>(</sup>١) حال: تغيّر، لم يرعه: لم يحفظ (عهدي).

<sup>(</sup>٢) هفا: أسرع. هفا الطائر بجناحيه: حركها. هفا البرق (لم).

<sup>(</sup>٣) قد وُقف: جنل وقفاً علي (لا يجوز لأحد غيري ولا يليق به).

<sup>(</sup>٤) رهف وأرهف (السيف): شحذه ورقَّة. مصلت: مشهور (مسحوب من غمده).

<sup>(</sup>٥) الندى: الكرم. تخالها: تظنها، تحسبها. وكف: كثيرة الوكف (المطول، غزيرة المياه).

<sup>(</sup>٦) مسعف: مساعد (على نيل الأماني).

 <sup>(</sup>٧) الرويفعي: نسبة إلى رويفع بن ثابت الأنصاري، أمّره معاوية على طرابلس الغرب، سنة ٤٦ هـ
 (٣) ١٦٦٣ - ٦٦٦ م)، فغزا إفريقية وتوفّي في برقة وهو أمير عليها. وقبره شهور في الجبل الأخضر في برقة.

مكرّم \_ وُلِدُّ (١) في ٢٢ من اللُّحرَّم ِ من سَنَّةِ ٦٣٠ (١١/٨)١٠ م).

قيلِ إِنَّ ابنَ منظورٍ سَمِعَ من ابنِ المقيَّرِ (عليِّ بنِ الحسينِ البغداديِّ) المُحدَّث بالديارِ المِصرية (ت ٦٤٣هـ) وروى عن جماعةٍ منهم: مُرتضى بن حاتم وعبدُ الرحمنِ بنُ الطفيلِ ويوسفُ الخيليِّ ثمِّ حدَّثَ هو في مِصْرَ ودِمَشْقَ.

وخَدَمَ ابنُ مَنظورٍ في ديوان الإنشاء - قيل مُعْظَمَ حياتهِ (٢) - . ثمّ إنّه تولّى القضاء مُدّةً في طرابُلُسَ (ليبيا) ثمّ عادَ إلى مِصرْ وبَقِيَ فيها إلى أن تُوفِيّ، في شَعبانَ من سَنَةِ ١٨٧ (كانون الأوّل - ديسمبر ١٣١١ م) بعدَ أن عَمِيَ.

٧- كان ابنُ منظورٍ مُحِدَّنَا تفرّد بالعوالي(٢) ومترسلاً مليحَ الإنشاء وعارفاً باللغة والنحو والتاريخ ، كما كان شاعراً مُقِلاً مُصْنِناً (يَنْظِمُ المقطّعاتِ). ثمّ كان مُفْرَماً باختصار الكُتُب له اختصارات للكتب التالية(١): الحيوان للجاحظ - دُرّة الغوّاص للحريري - تاريخ بغداد للخطيب البَغْدادي - ذَيْل ابنِ النّجارِ على تاريخ بغداد - تاريخ بغداد للسّمْعاني - تاريخ مدينة دِمَشْقَ لابن عساكر - الأغاني (ورتبه على الحروف) - بغداد للسّمْعاني عبد الله محدّد بن محدّد التنوخي - فصل الخطاب في مدارك الحواس الخص لأولى الألباب لأحمد بن يوسف التيفاشي - صفوة الصَفْوة لابن الجَوْزي

<sup>(</sup>۱) ليس في المصادر التي بين يدي ذكر للبلد الذي ولد فيه ابن منظور. ولكن إذا كان ابن منظور قد ولد سنة ٦٣٠ هـ ثمّ سمع من ابن المتيّر الذي تونّي في ٦٤٣ هـ ، فالمغروض أن يكون قد ولد في مصر. ولكن طاهر الزواوي يستنتج من نسبة « الطرابلسي » وهي ترد في المصادر أنّه وليد في طرابلس (أعلام ليبيا ٢٠١). ويرى علي الفقيه حسن (مجلّة مجمع اللفة الغربية بدشق – راجع رقم ٤) أن ابن منظور ليبي بثلاثة أسباب: إنّ جدّه رويفعاً (راجع الحاشية ص ٣٦٩) مدفون في طرابلس، وأن ابن منظور نفسه كان قاضياً في طرابلس، وأنّ أسلافه وأعقابه (ويعرفون بآل ابن مكرّم) كانوا بطرابلس وبتاجوراء التابعة لها (ص ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) لعل المقصود بمحمد بن مكرم الذي قضى حياته في ديوان الإنشاء في مصر شخص آخر كان من كتاب الإنشاء في أيام قلاوون (٦٧٨ - ٦٨٩ هـ) في القاهرة (راجع دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٤٦٤ - في ترجمة ابن منظور صاحب لمان العرب). وهنالك عالم بالحماب هو أيضاً أبو منصور محمد بن مكرم بن شعبان الكرماني (بروكلين، الملحق ٢: ١٠٢٣).

 <sup>(</sup>٣) الأحاديث العوالي هي الأحاديث التي دوّنت في زمن متقدّم.

 <sup>(</sup>٤) ذكرت فيا يلي الأساء الأصلية للكتب المختصرة لا المناوين التي جعلها ابن منظور لها.

(ت ٥٩٧ هـ) - العِقْد لابن عبد ربّه - يتيمة الدهر للثعالبي - زهر الآداب للحُصْريّ - الذخيرة في محاسنِ أهل الجزيرة لابن بسّام - جامع المفردات (الأدوية) لابن البَيْطار، الخ.

ومن تآليفهِ «لسانُ العربِ » (انتهى من وضعه سنة ٨٦٩ هـ)، وهو قاموسٌ شاملٌ للألفاظِ اللغوية والأعلام الجغرافية والشخصية ولعدد من الحقائق التاريخية، بناه ابن منظور على خسةِ كتب هي: «الجَمهرة » لابن دُريد (ت ٣٢١ هـ) و «تهذيب اللغة » للأزهريّ (ت ٣٧٠ هـ) و «الصّحاح »(١) للجوهري (ت ٣٩٣ هـ) و «حواشي » عبد الله بن بَرّيّ (ت ٨٥٨ هـ) و «المُحْكَم » لابن سِيدَه (ت ٤٥٨ هـ) و «النهاية في غريب الحديث والاثر » لمجد الدين بن الأثير (ت ٢٠٦ هـ). وله أيضاً: نِثار الأزهار في الليل والنهار وأطايب أوقات الأصائل والأسحار وسائر ما يشتمل عليه من كواكب الفلك الدّوار – أخبار أبي نُواس.

#### ۳- مختارات من آثاره

- من مقطعات ابن منظور:

\* ضَعْ كتابي، إذا أتاك، إلى الأر فملى خَتْمه وفي جانبيّه كان قَصْدي بها مُباشرةَ الأر \* الناسُ قد أَثِموا فينا بظَنّيمُ ماذا يَضُرُّكِ في تصديتي قَوْلهمُ

ضِ ثُمَّ قُلَّبُه في يديك لِإما<sup>(۲)</sup>؛ قُبَد وَضَعْتُهن تُواما<sup>(۲)</sup>. ض وكَفَّيْكَ بالْتِثامي، إذا ما<sup>(1)</sup>... وصدّقوا بالذي أُدْري وتَدْرينا<sup>(۵)</sup>. بأن نُحَقِّقَ ما فينا يَظُنُونا<sup>(۱)</sup>?

 <sup>(</sup>١) المنوان الكامل هو: تاج اللغة وصحاح العربية. والحواشي عليه كثيرة (راجع بروكلمن ١:
 ١٣٢ – ١٣٣، الملحق ١: ١٩٦ – ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) لماماً: قليلاً، ولكن مرّة بعد مرّة.

<sup>(</sup>٣) تؤاما: ثنتين ثنتين (قبلتين قبلتين).

<sup>(</sup>٤) إذا ما .... (في البلاغة: اكتفاء ، بمعنى أن الكلمات التي لم تذكر مفهومة: إذا ما وصل إليك كتابي).

 <sup>(</sup>٥) أذنبوا لأنهم اتهمونا بما ليس فينا.

<sup>(</sup>٦) ماذا يضرّنا أن نرتكب الذنب الذي يتّهموننا به الآن ظلماً؟

حَمْلِي وحَمْلُكِ ذَنباً واحداً، ثِقَةً \* بِاللهِ، إِن جُزْتَ بِوادي الأراكُ ابْعَثْ إِلَى الْمُلُوكِ مِن بَعْضِه؛

بالعَنْو، أَجَلُ مِن إِثْمِ الورى فينا (١). وقَبَلْتُ أَعْصَانُهِ الْخُضْرُ فَاكْ (٢)، فإنّسني، واللهِ، ما لي سواك (٣)!

- من مقدّمة «لسان العرب »:

.... أما بعدُ، فإن الله سبحانه قد كرّم الإنسان وفضله بالنّطق على سائر الحيوان، وشرّف هذا اللسان العربيَّ بالبيان على كلِّ إنسان، وكفاه شَرَفا أنه به نَزَلَ القرآنُ وأنه لَغةُ أهلِ الجِنان (1) .... وإني لم أزَلْ مشغوفاً بمطالعات كتب اللّفات والاطّلاع على تصانيفها وعِلَلِ تصاريفها. ورأيتُ عُلماء ها بين رَجُلَيْنِ: أمّا من أحْسَنَ جَمْعَه فإنّه لم يُحِدْ جَمْعَه، فلم يُفِدْ حُسْنُ الجمع مَعَ إساءةِ الوضع، ولا نَفَعَتْ إجادةُ الوضع مَعَ رَداءةِ الجَمْع. ولم أجِدْ في كتب اللغة أجل من تهذيب اللغة لأبي مَنْصور محدِ بنِ أحدَ الأزهريِّ ولا أكملَ من المُحْكم لأبي الحسن علي آبنِ إسماعيلَ بن سِيدَه الأندلسيّ رَحِمَها اللهُ، وهما من أمهات كتب اللغة على التحقيق وما عداها بالنسبة إليها تُنيّاتٌ للطريق (٥) .غير أن كلاَّ منها مطلبٌ عَسِرُ المَهْكِ ومنهلٌ وعَمُ اللهُ كالنّرة وفي بحرها كالقَطْرة وإن مُحْتَصَرِهِ وشَهَرَهُ بسهولة وَضْعه... غير أنه في جَوِّ اللغة كالذّرة وفي بحرها كالقَطْرة وإن كان في نَحْرها كالدُّرة ، وهو مَعَ ذلك قد صَحَّفَ وحرّف وجزَّف فيا صرف (١٠). فأتيح له

<sup>(</sup>١) لأن يكون لنا مما ذنب واحد (فيكونوا هم صادقين بتهمتنا) خير (في النظرة الإنانية) من أن نكون نحن (ونحن اثنان فقط) بريئين ويكون الناس كلّهم مذنبين.

<sup>(</sup>٢) إن جزت (قطمت، مررت به) وادي الأراك (مكان في الحجاز ينبت فيه شجر الأراك الذي تجمل منه المساويك (أداة لتنظيف الإنسان). قبّلت أغصانه فاك (فمك): مررت بالمسواك على أسنانك.

 <sup>(</sup>٣) فأرسل إلى المملوك (العبد الرقيق، يكني الشاعر بذلك عن نفسه) شيئاً منها. فإنني ما لي سواك (تورية:
 ليس عندي صاويك – ليس لي من أطلب منه هذا الطلب سواك (غيرك).

 <sup>(</sup>٤) المروي أن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة.

<sup>(</sup>٥) ثنيات الطريق: الطرق الفرعية الضيّقة. الثنيّة (بفتح فكسر ثمّ ياء مشدّدة): الطريق في الجبل.

 <sup>(</sup>٦) صحف: أبدل في الكلمة حرفاً بجرف (فرح تصبح: فرج، فرخ، قزح، قرح الخ). حرّف: صرف الكلام عن المعنى المقصود. قرأ الأب لويس شيخو جملة هي: وكانت الكعبة لا «سقف » عليها، فأثبتها في بعض كتبه: وكانت الكعبة «لأسقف »، عليها. وقرأ أحد تلاميذه جملة البلاذري: وفتح العرب =

الشيخ أبو محمد بن بَرِّيٌّ فتَتَبَّع ما فيه وأملى عليه أماليه مُخرجاً لسَقَطاته مؤرخاً لغَلَطاته. فاستخرتُ الله سبحانَه وتعالى في جمع هذا الكتاب الْمبارك(١) الذي لا يُساهَمُ في سَعَةِ فضله ولا يُشارَكُ، ولم أخْرُجْ فيه عا في هذه الأصول. ورتبته ترتيبَ الصِّحاح في الأبواب والفصول (٢). وقصدت توشيحه (٢) بجليل الأخبار وجيل الآثار مُضافاً إلى ما فيه من آياتِ القُرآن الكريمِ والكلام على مُعْجِزاتِ الذِكْرِ الحكيم (١) لِيَتَحلَّى بترصيعِ دُرَرِها عِقْدُه ويكونَ على مَدارِ الآياتِ والأخبارِ والآثارِ والأمثالِ والأشعارِ حَلَّه وعَقْده. فِرأَيتُ أَبا السعاداتِ المباركَ بنَ محمدِ بن الأثيرِ الجَزَريّ قد جاءَ في ذلك بالنهاية (٥) وجاوَزَ في الجودة حدَّ الغاية. غيرَ أنه لم يَضَعَ الكَلماتِ في مَحلُّها ولا راعى زائد حروفها من أصلها. فوضعتُ كُلًّا منها بمكانه... فجاء هذا الكتاب مجمد الله واضحَ المنهج سهلَ السُّلوك . . . . وليس لي في هذا الكتاب فضيلةٌ أَمُّتُّ بها (٦) ولا وسيلةٌ أَتَمسُّك بسببها سوى أَني جمعتُ ما تفرق في تلك الكتب من العُلوم وبسطت القَوْلَ فيها .... فَلْيَعْتَدُّ (٧) من ينقُلُ عن كتابي هذا أنه ينقُلُ عن هذه الأصول الخمسة ... فإنني لم أقْصِدْ سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضَبْطِ فَضْلها إذ عليها مَدارُ أحكام الكتاب العزيز والسُنة النبوية.... وذلك لها رأيتُه قد غَلَبَ في هذا الأوان مِنَ اختلافِ الأنْسِنة والألوان. حتى لقد أصبحَ اللحْن في الكلام يُعَدُّ لَحْناً مردوداً (^) وصار النُّطَق بالعربية من المعايب معدوداً. وتنافسَ الناسُ في تصانيفِ التَرْجُهاتِ في اللغة الأعجمية وتفاصحوا في غير اللغة العربية. فجمعتُ هذا الكتاب في زمن أهلُه بغيرٍ

الشام فتحاً يسيراً (أي سهلاً هيّناً) فجملها « قليلاً ». جزّف (أكثر بلا قاعدة) فيها صرّف (ذكر للجذر صيغاً أكثر ممّا يحتمل!)

<sup>(</sup>١) أي كتابه: لسان العرب.

<sup>(</sup>٢) مثال ذلك: «علم» تبحث عنها في باب الميم فصل العين كأنّها «معل».

<sup>(</sup>٣) تزيينه.

<sup>(1)</sup> الذكر الحكم: كلام الله تعالى، القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) النهاية: بأقصى (بأوسع) ما يمكن. و « االنهاية في غريب الحديث والأثر » كتاب لمجد الدين بن الأثير.

<sup>(</sup>٦) متّ: انتسب.

<sup>(</sup>٧) اعتد : حسب (أيقن).

<sup>(</sup>٨) اللحن (الأولى): الخطأ في القول. اللحن (الثانية): النغم. مردود (مكرّر، مألوف).

# لُغته يَفْخُرون.. وسَمَّيْتُهُ «لِسانَ العربِ »....

- ٤- نثار الأزهار ....، الآستانة (مطبعة الجوائب) ١٢٩٨ هـ.
- لسان العرب.....، بولاق ١٣٥٩، ١٣٠٠ ١٣٠٨، ١٣٤٨ هـ؛ القاهرة (المطبعة الحسينية) ١٣٣٢ هـ= ١٩١٣ م.
- أخبار أبي نواس....، القاهرة ١٩٢٤ م (١٣٤٣هـ)؛ (نشره محمّد عبد الرسول وشكري محمود أحمد)، بغداد (المعارف).....
- مختار الأغاني في الأخبار والتهاني (تحقيق حسين نصّار)، القاهرة (الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر) ١٣٤٥ هـ.
  - \*\* تصحيح لمان العرب، تأليف أحمد تيمور، القاهرة ١٣٣٤، ١٣٤٣ هـ.
- فهارس لسان العرب (فهرست الشعراء، صنعه عبد القيّوم محمّد)، لاهور ١٩٣٨ م (١٣٥٧ هـ).
- فوات الوفيات: ٢: ٣٣١-٣٣١؛ الوافي بالوفيات ٥: ٥٥ ٥٥؛ درّة الحجال ٢: ٣١٥ ٣١٠؛ نكت الهميان ٢٧٥ ٢٧٦؛ بغية الوعاة ٢٠١ ١٠٠ ؛ شذرات الذهب ٢: ٣٦ ٢٧٠ بروكلمن ٢: ٢٥ ، الملحق ٢: ١٥ ١٥ ؛ مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق ٣٣٣ (١٠٥ / ١٩٥٧/١) من ٣٣٣ ٣٦٩ ( (معجم المطبوعات العربية) ٣٥٥ ٣٥٦ ؛ الأعلام للزركلي ٧: ٣٣٩ ٣٣٠ (١٠٨) أعلام ليبيا ٢٩٩ ٣٠٠ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٤٦٤ الدرر الكامنة: أعلام ليبيا ٢٩٩ ٣٠٠ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٤٦٤ الدرر الكامنة: ٢٦٢ ٣٦٤ (رقم ٧٢٥)؛ المنهل العذب ١: ١٥٧؛ نفحات النسرين والريحان

## أبو العبّاس المليانيّ

- هو أبو العبّاس أحمدُ بنُ عليٌّ اللّيانيُّ، ومن أهلِ مِليانةَ (جَنوبَ مدينةِ الجزائر). كان عَمَّهُ أبو علي أحمدُ قد ثارَ على الحَفْصيّين فلم ينجحْ ففر إلى المَغْرِبِ ولجأ إلى السّلطانِ يعقوبَ المرينيُّ (٦٦٧ - ٦٨٤ هـ) فأقطعَهُ السّلطانُ يعقوبُ بلدةَ أغاتَ (قُربَ مدينةِ مَرَّاكُش). وكان أبو العبّاسِ أحمدُ في صُحبةِ عَمّةِ.

أَكُملُ أَبُو العبَّاسِ اللِّليانيُّ دِراسته في أُغَهَاتَ ومَرَّاكُشَ. ولمَّا جاء يوسفُ بنُ يعقوبَ إلى عرش المَرينيّين، سَنَةَ ٦٨٥ هـ (١٢٨٦ م) جَعَلَ أَبا عليٍّ أَحمدَ على جِباية الأموالِ،

ثمّ بدا من أبي عليٍّ ما حَمَلَ السُّلطانَ يوسفَ على قتلهِ. ثَمَّ عَلَتْ منزلة أبي العبّاسِ فجَعَلَه السُلطانُ يوسفُ «كاتبَ العلامة» (صاحب التوقيع على المراسلات والمراسيم السلطانية). ثمّ استطاعَ أبو العبّاس أن يدبّرَ مَقْتَلَ الذين كانوا سببَ مقتلِ عمّهِ وأن يَفِرّ إلى تلِمْسانَ (الجزائر اليوم). وفي سَنَةِ ٧٠٧هـ غادرَ تلمسانَ إلى غَرناطةَ واستقرّ فيها إلى حينِ وفاتهِ، في تاسع ِ ربيع الثاني من سَنَةِ ٧١٥ (٧١٨/١٣)م).

٢- كان أبو العبّاسِ اللّيانيُّ كاتباً وشاعراً، وكانتْ له مُشاركةٌ في الطِّبّ. وفي المصادرِ والمراجع مقطوعةٌ واحدةٌ من شِعرهِ تُنبِيء عن نَفَسِ ومقدرةٍ في مُعارضةِ الشعرِ المَشْرقيّ، في الحاسة خاصَّةً.

#### ۳- مختارات من شعره

قال أبو العبّاسِ المليانيُّ يفتخرُ بفِعْلته إلى أدّتْ إلى مقتلِ خُصومِ عمّهِ وبغيرها:

والفضلُ ما اشْتَمَلت عليه ثِيابي<sup>(۱)</sup>. والفضلُ ما أبداه نَقْشُ كِتابي<sup>(۱)</sup>. والعزُ يأبى أن يُسامَ جَنابي<sup>(۱)</sup>. بجميلِ شُكري أو جَزيلِ ثَوابي<sup>(1)</sup>. بجرى طعامي في دَمي وشَرابي. عبرى طعامي في دَمي وشَرابي. ثأراً، فأوشكُ أن أنالَ طلابي<sup>(0)</sup>!

العِزِّ ما ضُرِبَتْ عليه قِبابي، والزَّهْرُ ما أهداه غُصْنُ بَراعتي، والزَّهْرُ ما أهداه غُصْنُ بَراعتي، والجدُ ينَعَ أَن يُزاحَمَ مَوْرِدي، فيإذا بَلَوْتُ صَنيعة جازَيْتُها وإذا عَقَسدْتُ مودّة أَجْرَيْتُها وإذا طلبتُ من الفراقدِ والسُهى

٤- \*\* الإحاطة ١: ٢٩٢ - ٢٩٤؛ نفح الطيب ٦: ٢٦٦ - ٢٦٨؛ الاستقصا ٢:
 ٣٧ - ٣٨؛ تاريخ الجزائر العام ٢: ١٩٤ - ١٩٥؛ معجم أعلام الجزائر ٣١؛
 الطمّار ١٩٦ - ١٩٠١؛ النبوغ المغربي ١٩٥٠.

<sup>(</sup>١) القبّة: خيمة من جلد (تكون للملوك). – العزّ موجود في بيتي فقط، والفضل من صفاتي وحدي.

 <sup>(</sup>٢) نقش: تلوين (النقش هنا: الحبر الذي أكتب به رسائلي) أنا وحدي أحسن الكتابة.

 <sup>(</sup>٣) الناس يرهبون (السمو مكانتي) أن يقتربوا من حوض الماء الذي هو لي (وإذا لم يكن عليه أحد). - وعزمي (شجاعتي، قوتي) تأبي (ترفض) أن يسام (ينزل ظلم) جانبي (في بيتي، بي).

إذا صنع أحد بي معروفاً أثبته بشكري الجميل أو بعطائي الكثير.

<sup>(</sup>٥) الفراقد والسهى: نجوم معروفة (ولكنّ الشعر يأتي بها هنا كناية عن البعد). أوشك: اقترب.

## التجاني صاحب الرحلة

١- ينتسبُ آلُ التّجانيّ في تونسَ إلى قبيلةِ تِجانَ من قبائل المغرب (الأقصى)، ولعل أحدَهم أبا القاسم (ت نحو ٥٥٥ هـ) كان قد جاء في جيش السّلطان الموحّدي عبد المؤمنِ بنِ عليّ (١)، في أواسط القرنِ السادس للهجرة. ويبدو أن أبا القاسم هذا دَخَلَ في خِدمةِ الدولة ثمّ خَلَفَهُ فيها ابنُه محّدٌ.

ولمّا استقلّ بنو أبي حفص الهِنتاقيّ(٢) – وأبو حفص في الأصل من رجالِ عبدِ المؤمنِ اللهُوحّدي – دَخَلَ إبراهم وأحدُ (٣) ابنا محدّ بنِ أبي القاسم التّجاني في خِدمة الدولة الحَفْصية الجديدة.

وقد نَبَغَ من أُسرة التِّجاني نَفَرٌ من العُلماء والأُدباء نَعُدُّ منهم عليَّ بنَ إبراهيمَ<sup>(٤)</sup> وأختَه زَيْنَبَ<sup>(٥)</sup> وأخاه عُمَرَ ثمِّ مُحمَّدَ بنَ عليِّ<sup>(١)</sup>. وكان منهم أيضاً محمَّدُ بنُ أحمَد والدِ صاحب الرحلة.

وُلِدَ التِّجانِيُّ صاحبُ الرِّحلةِ - واسمُه في الأغلب أبو محمَّدِ عبدُ الله بنُ محمَّدِ في تونِسَ بينَ سَنَةِ ٣٧٥ و ٣٧٥ هـ (١٢٧٦ - ١٢٧٦ م) فبدأ تَلَقِّيَ القِراءةِ والكِتابة على أبيه ثمّ أقبلَ على حُضور دروسِ الشيوخِ في التفسيرِ والحديثِ والفِقه والأدب والتاريخ وغيرها. وقد كان من شيوخهِ أبو بكرٍ عبدُ الكريم العوفي (ت ٦٩٨ هـ) قرأ عليه الفِقَه

<sup>(</sup>١) عبد المؤمن بن عليّ (راجع، فوق، ص ).

<sup>(</sup>٢) أبو حفص الهنتاتي (راجع، فوق، ص ).

<sup>(</sup>٣) كان إبراهيم وأحد هذان في بلاط أبي زكريًا يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص مؤسّس الدولة الحفصية باستقلاله عن الموحّدين (٦٢٦ – ٦٤٧ هـ). وكانا من أهل الأدب والبلاغة.

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن عليّ بن إبراهيم التجاني (ت ٧٠٨هـ) أخذ عن ابن الآبار (ت ٦٥٨هـ) والثاعر حازم القرطاجنّي (ت ٦٨٤هـ) وابن عصفور (ت ٦٦٩هـ) والكلاعي (ت ) وخاصّة عن قاضي تونس ومحدّثها الكبير أبي العبّاس أحمد بن محدّد بن الغمّاز البلنسي الأندلسيّ (٦٠٩ – ٦٩٣هـ)، وكان فقهياً شاعراً.

<sup>(</sup>٥) زينب بنت إبراهيم التجاني (التجانية) من شهيرات الأديبات التونسيّات في العصر الحفصي.

 <sup>(</sup>٦) عمر بن إبراهيم التجاني كان من العلماء والكتاب والنحاة تمن يقولون الشعر. أمّا أبو الفضل محمّد بن عليّ ابن إبراهيم التجاني (٧١٨ هـ) فهو من أعلام العلم والأدب في العصر الحفصي، خدم مدّة طويلة في ديوان الرسائل. وكان شاعراً ناثراً محسناً (راجع مجمل تاريخ الأدب التونسي، ص ٢١٠).

(سَنَةَ ٣٩٣ أَو ٣٩٤ هـ) وأَبو القاسم بنُ عبدِ الوهّاب بنِ قائدِ الكِلاعي (ت ) وأَبو القاسم بنُ عبدِ الوهّاب بنِ قائدِ الكِلاعي (ت ٩٠٠ هـ) أُخذَ عنه سَنَةَ ٧٠٢ هـ. ثم إنه كان ينتهزُ الفُرَصَ في أثناء رحلتهِ لِلقاء الشيوخِ والأُخذِ عنهم.

سَلَكَ التِّجانيُّ سبيلَ أسلافهِ في الدخول في خِدمة الدولة في ديوانِ الإنشاء ، ويبدو أنّه دخل هذا الديوانَ في أيام أبي عَصيدةَ (٦٩٤ – ٧٠٩ هـ) محمّدِ بنِ يحيى الواثق.

في هذه الأثناء كان الاضطرابُ شديداً في السَلْطنةِ الحَفْصيةِ الشَرْقية (المملكة التونسية) والنزاعُ بينها وبينَ السلطنةِ الحَفصية الغَرْبية (مملكة الجزائر) عنيفاً، وكان من شيوخ المُوحدين وكبارِ رجالِ الدولة الحَفصية في تُونِسَ الأميرُ أبو يحيى زكريًا بنُ محمّدِ اللَّحْيانيِّ طامعاً في الملك، فعَزَم على مُغادرةِ تُونِسَ لترتيبِ الأمور في خارِجها(۱)، وكان قد اتّخذَ التجانيُّ كاتباً خاصًا به. فلمّا غادرَ تونسَ (منتصفَ ٧٠٦هـ=أواخرَ من سَنَةِ ٧٠٨م) اصطحَبَ التجانيُّ، ثمّ إنّ التجانيُّ عاد إلى تونسَ في صَفَرَ من سَنَةِ ٧٠٨ (صيفَ ١٣٠٨م)، لأسبابِ صحيّة.

واستطاع أبو يحيى زكريًا اللَّحياني أن يزحَفَ على العاصمة (حاضرة تونس) وأن يأخُذَ البَيْعة (٢) لنفيه، سَنَة ٧١١ هـ، في حديث طويل. ولم يَنْسَ أبو يحيى كاتِبَهُ القديم. فجملَه رئيساً لدواوين رسائله – صاحب خُطّة العَلامة الكُبرى –. ولكّن أبا يحيى أدرَكَ وَشِيكاً – وقد تقدّمت به السِّنُّ – أنّه عاجزٌ عن الكفاح في سبيلِ استقرارِ الأمرِ له فتخلّى عن الملك ثمّ انسحبَ، سَنَة ٧١٧ هـ إلى طرابُلُسَ. واجتمع أنصارُ أبي يحيى وَوَلَّوْا ابنَهُ محدّاً أبا ضَرْبَةَ مكانَهُ.

عندَ هذا التاريخ انقطعتْ أخبارُ التجانيِّ صاحب الرِّحلةِ، ولَعلَّه قُتِلَ بُعيدَ ذلك في مَنْ قُتِلَ من أنصار أبيهِ، في النزاع بينَ أبي ضَرْبَةَ وأبي بكرِ الحفصي صاحبِ قُسَنْطِينَةَ (الجزائر اليومَ)، سَنَةَ ٧١٨ هـ (١٣١٨ م).

٢- اشتهر أبو محمّد عبدُ الله التّجانيُّ برِحلةٍ قام بها بصحبة الأميرِ أبي يحيى زكريا

<sup>(</sup>١) ليعدّ العدّة للاستيلاء على الملك.

<sup>(</sup>٢) أن يحمل الناس على اختياره حاكماً.

أبن محد اللّحياني". ولكن هذه الرحلة كانت قصيرة (٢٠١ – ٢٠٨ هـ) ولم يتجاوز بها صاحبُها القُطْر التونسي وجانباً من غربي ليبيا اليوم. وإذا نحن نَظَرْنا إلى هذه الرحلة من حيث وصف المناطق التي مر بها التّجاني حكمنا بأنّها رحلة قاصرة جداً لم تَصِف من معالم تلك البلاد إلّا شيئاً قليلاً. غير أنّ هذه الرحلة غَنية بأوجه الاستطراد إلى التاريخ والأدب والعلم وإلى إيراد المراسلات بين صاحبها ونفر من رجال عصره، فَهُو يُورِدُ تلك المراسلات بشيء كثير من التفصيل كما يُورِدُ غاذج كثيرة من آثار الأدباء المعاصرين له. ولكن مِن غير المألوف في «الرّخلات» أن يُكثر صاحب الرحلة مِن الاستشهاد بكتب الجُفرافية والتاريخ كما فَعَلَ التجاني". ولا شك في أن هذه الرحلة تَصِف جانباً كبيراً من حياة تونسَ في مطلع القرن الثامن للهجرة (وهُو جانب عامض في تاريخ تونس).

وأسلوبُ التجانيّ في رِحلته أسلوبٌ سلمٌ فيه شيءٌ من الصِّناعة. والرحلةُ تِدُلّ على تَقافةٍ لُغُويةٍ وعِلْمية واسعةٍ. أمّا شِغْرُ التِّجانيّ فَهُوَ عادِيٌّ جدًّا.

#### ٣- مختاراتِ من آثاره

- من مطلع الرحلة:

.... هذا تَقْيِيدٌ يشتملُ على وصفِ ما شاهدُتُه في هذه السَّفْرةِ المباركةِ من البلاد مُضَمَّنٌ ذِكْرَ (١) أحوالِها وصِفاتِها وبيانِ طُرُقِها وسَافاتِها، والإشارةِ إلى مُفْتَتِحيها وبُناتِها (٢)، وأحوالِ مَنِ اشتملتْ عليه من أصنافِ العوالمِ وما يَتميّزُ به كُلُّ بلدٍ من الآثارِ والمعالم، وما يُتَسَوَّفُ إليه ويتشوّقُ (٢) إلى الاطلاعِ عليه. وقد أُلْسِ ذلك مِنْ حُلّةِ النظم والنثر ممّا وَرَدَ في هذه السَّفرة إليّ أو صَدَرَ عني استفتاحَ خِطابٍ أو ردَّ جَوابٍ مَا تَحسُنُ المُحاضِ أَو ردَّ عَلَى الإفادة ...

<sup>(</sup>١) مضمّن نعت « تقبيد » (تدوين). ذكر مفعول به من « مضمّن ».

<sup>(</sup>٢) مفتتحها: الذي استولى عليها بالقوّة. بناة جمع بان (الذي بنى البلدة).

 <sup>(</sup>٣) تشوّف: تطلم ليرى شيئاً عن بعد. تشوق: مال برغبته إلى شيء ما.

<sup>(</sup>٤) صدر عنَّى: أرسلته (أرسلت رسالة). استفتاح (مطلع، مقدَّمةً) خطاب (كتاب، رسالة). المحاضرة: (في =

- جزيرة جربة (ص١٢١):

وجَزيرة جَرْبَة من أعظم الجزائر خطراً وأشهرُها في سالف الزمن عارة وذكراً (٥)... وَهِيَ أُرضٌ كُريَةُ المزارع عَدْبة المشارع (١). وأكثر شَجَرِها النخيل والزيتون والعِنَب والتين. وبها أصناف كثيرة من سائر الفواكه، إلا أن هذه أكثر تَمَرِها وعليها مَدار علاتها، وغيرُها من كرائم الأرضِينَ لا يُقارِبها على الجُملة في ثِهارِها أو يُساوِبها. وتُقاحُها لا يُوجَد في جميع بقاع الأرض له نَظيرٌ لها يوجَدُ بها منه صفاة وجفافاً وطيب مَذاق وعطارة استنشاق (٧)، ورائحتُه توجَدُ من المسافة المديدة والأميال

الأصل) الجالدة (القتال) والركض (السباق) ثم استعملت في تبادل الآراء في موضوع أو إلقاء فصول من السلم على جاعة.

<sup>(</sup>١) في رحلة التجاني (ص ٤) يقول حسن حسنى عبد الوهّاب: ﴿ هَكَذَا (وردت) في جميع النسخ التي بأيدينا.

<sup>(</sup>٢) الغناء (بغتج الغين): النفع والكفاية (حسن تصريف الأمور وحمل التبعة).

 <sup>&</sup>quot;(٣) الاعتلاق: التعلّق، التمسّك. يم: قصد. النهج: الطريق، الخطّة.

<sup>(</sup>٤) آكد: أكثر تأكيداً وتثبيتاً. الأرجع: الأثقل (أقرب إلى العقل وأحسن حجّة).

 <sup>(</sup>a) الخطر (بفتح ففتح): الرفعة والشرف. سالف: ماضي. العارة: العمران، اتساع البناء. الذكر (بكسر فسكون): الصيت والشهرة (إنّ التجنيس لم يتمّ بين خطراً وذكراً).

 <sup>(</sup>٦) كرية المزارع (خصبة تنبت غلالاً كثيرة). عذبة: حلوة. المشارع جمع مشرع: مكان أستقاء الماء.

<sup>(</sup>٧) جفافا (؟). عطارة ليست في القاموس (يقصد: طيب رائحة).

العديدة. وكان من شَجَره بهذه الجزيرة قبل ذلك كثيرٌ ثمّ قلّ الآنَ بِسَبَب أن النصارى يُتْحِفون به ملوكهم وكِبارَهم دون تَعويض لأرْبابه (۱) عنه. فرأى أهلُ الجزيرة أنّ غيرَه من الشجر أعودُ (۲) بالفائدة عليهم فقطَعوا أكثرَه .... وأكثرُ مساكنِ أهلها أخصاص (۳) من النخيلِ يَجْعَلُ كلُّ واحد منهم في أرضه واحداً أو اثْنَيْنِ أو أكثرَ من ذلك ثمّ يَسْكُنُه من النخيلِ يَجْعَلُ كلُّ واحد منهم في أرضه واحداً أو اثْنَيْنِ أو أكثرَ من ذلك ثمّ يَسْكُنُه بعياله. وليس بها بناء قائم إلا دُورٌ قليلة وهم ينقسمون إلى فِرْ قَتَيْنِ: فِرقة تُعْرَفُ بالوَهْبية ورئاستُهم في بني عزون وأرضهم الجهةُ والاها من جهة الشَّال؛ وفِرقة تُعرفُ بالنكارة ورئاستُهم في بني عزون وأرضهم الجهةُ الشَرْقية فإ والاها من جهة الجَنوب. وكانت مدينة جَرْبَة فاصلة بينَ أرَضِيهم. وكلا (١٤) الطائفتين خوارجُ عُلاة في مَذْهَبهم مُكفَّرون العُصاةَ على ما هو معروفٌ من مذهب الخوارج .... والمُتَصلّحون (٥) منهم لا يُهاسحون بثيابهم ثيابَ أحد ممّن ليس على الخوارج .... والمُتَصلّحون (٥) منهم لا يُهاسحون بثيابهم ثيابَ أحد ممّن ليس على النعرجوا ماء البئر كله فه حود (١) استشقى عابرُ سبيلِ ماء من بعض أثيارهم مَذْهَبِهم ولا يُؤاكلونه في آنِيَتِهِ وإن اسْتَسْقى عابرُ سبيلِ ماء من بعض أثيارهم التخرجوا ماء البئر كله فهاحود (١).

- توزر:

وتَوْزَرُ هِي قاعدةُ بلادِ الجَريدِ(٧)، وليس في بلادِ الجريدِ غابةٌ أكبرُ منها ولا أكثرُ مياهاً. وأصلُ مِياهِها من عُيونٍ تنبعُ من الرملِ وتجتمعُ خارجَ البلد في وادِ مُتسِّعِ وتشعّبُ منه جَداوِلُ كثيرةٌ. وتتفرّعُ عن كلّ جدولٍ مَذانبُ (٨) يَقْسِمونها بينهم على أملاكٍ لهم مُقَرَّرَةٍ مقاسمَ من المياه معروفة. ولهم على قِسْمَتِها أمناءُ من ذَوي الصّلاح

<sup>(</sup>١) النصارى (الإسبان أو البرتغاليون) الذين كانوا يحتلون جربة، كانوا يهدون من هذا التفاّح إلى ملوكهم وروسائهم. ولكنهم كانوا يأخذون هذا التفاح من أصحابه بلا ثمن.

<sup>(</sup>٢) أَعُود: أَنفَع. أَعُود فَأَنْدَة: أَكْثَرَ جَلَّباً لَلْفَائِدَةَ (للربح).

 <sup>(</sup>٣) بيت (كوخ) من غصون الشجر أو من القصب.

<sup>(</sup>٤) يجب أن يقال: وكلتا الطائفتين.

المتصلّحون (غير موجودة في القاموس): الصالحون (الذين يسيرون في الحياة على النهج القويم ويتشدّدون في السلوك).

<sup>(</sup>٦) الأبيار (يقصد الآبار جم بئر). ماح البئر بميحها: نزح ماءها (أفرغها).

<sup>(</sup>٧) بلاد الجريد: جنوبيّ تونس حيث يكثر النخيل.

<sup>(</sup>A) المذنب (بكسر المم): مسيل الماء.

فيهم يَقْسِمونها على الساعات من النهار والليل بِحسابٍ لهم في ذلك معروف وأمرٍ مُقرَّرٍ مألوف. وعلى ذلك الماء أرحاء (١) كثيرة منصوبة. ومن العَجَبِ أن هذا الوادي يحتملُ ما يحتملُ من غُثاء (٢) أو غيره، فإذا انتهى إلى المَقْسَمِ افترق هنالك أجزاء بالسويَّة على عدد المسارب (٣) فمضى كلُّ قِسْم منها إلى مَسْرب منها. وهذا مِمّا شاهدته فيها عياناً. وكثيرٌ من أهلها إنها يسكنون بغابَتِها، ولا مُناسبة بينَ مباني الغابة ومباني داخلِ البلد، فإنّ مباني الغابة ومباني داخلِ البلد، فإنّ مباني الغابة أضخم وأحسنُ. وبداخلِ البلد جامعانِ للخُطْبة (١) وحمّامٌ واحدٌ. ومُتَفَرّجُهم (٥) بموضع يَعْرِفونه بباب المنشر، وَهُوَ من أحسنِ المُتَفَرَّجاتِ لأنّ مجتمع الماء هنالك ... ويجتمعُ به القصّارون فينشرون هنالك من الثيباب المُلونة والأمْتِعة المُوشِيّة (١) ما يَعُمُّه على كِبَرهِ فيُخيّلُ للناظرِ أنّه رَوْضٌ تفتّحت أزهارُه واطّرَدَتْ أنهارُه (٧).....

- ٤- \*\* رحلة التجاني (قدّم لها حسن حسني عبد الوهّاب نشرتها كتابة الدولة للتربية القومية والرياضة)، تونس (المطبعة الرسميّة) ١٣٧٨ هـ = ١٩٥٨ م؛ ونشر منها قطع ختلفة (راجع بروكلمن).
- تحفة العروس ونزهة النفوس، القاهرة (المطبعة الشرقية) ١٣٠١ هـ؛ فاس (طبع حجر) ١٣١٧ هـ؛ القصول الأول والسابع والثامن نشرها دوزي في باريس والجزائر ١٨٤٨ م (١٣٦٦ هـ).

نفح الطبب ٤: ١٢٠ - ١٢١، ٥: ١٨٦ - ١٨٣؛ دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الأولى) ٤: ٧٤٥، بروكلمن ٢: ٣٣٤، الملحق ٢: ٣٦٨؛ المكتبة العربية الصقلية ٣٧٥ - ٣٠٤؛ عنوان الأريب ٨٠ - ٨٤ (راجع ص ٨٠، السطر الأوّل)؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي ٢١٢ - ٢١٤؛ سركيس ٦٥٠.

<sup>(</sup>١) الرحا والرحى: الطاحون (حجران يدور أحدها على الآخر).

<sup>(</sup>٢) الوادي: النهر. الغثاء: ما يحمله السيل من الوسخ وفتات (بضمّ الفاء) الأشياء.

<sup>(</sup>٣) المسرب: (مخرج الماء).

<sup>(</sup>٤) جامع الخطبة: مسجد الجمعة (الجامع الذي يصلّى فيه الإمام أو الحاكم).

<sup>(</sup>٥) المتفرّج: المتنزّه.

 <sup>(</sup>٦) القصار: الذي يبيض الثياب. يكون الخام أسمر اللون فيقصرونه (بضم الصاد؟ بتشديدها أيضاً):
 يعالجونه بواد كياوية حتى يبيض. الموشي: الملون أو ذو النقوش.

<sup>(</sup>٧) اطرّد النهر: تتابع جريان مائه.

# ابن رُشيد السبيّ

١ - هو محب الدين أبو عبد الله محد بن عُمر بن محد بن عمر بن محمد بن ادريس بن عبد الله بن سعيد بن مسعود بن حسن بن محمد الفهري ، من أهل سَبتَة ، ويُعْرَفُ بآبن رُشَيد (تصغير «رُشْد »).

وُلِدَ آبنُ رُشيدٍ في سَبتةَ ، وفي سَنَةِ ٢٥٧ للهجرة ، في الأغلب. وجَعَلَ المقريُّ (أزهار الرياض ٢: ٣٥٦) عولدَه في رَمَضانَ من سَنَة ٢٥٧ أو ٢٥٩. وفي سبتةَ بدأَ آبنُ رُشيدٍ دراسَة الحديثِ والنحو ، ثمّ آنتقل إلى فاسَ فتابعَ فيها الدِّراسةَ . ففي سَبْتَةَ قرأَ آبنُ رُشيدٍ القرآنَ العزيزَ بالقراءاتِ السَّبْعِ على أبي الحسن بن أبي الربيع وعلى أبي الحسن على بن محدّ الكتامي المعروفِ بآبن الخضّار ، كما دَرَسَ على آبْنِ أبي الربيع أيضاً أشياء من النحو ومن غير النحو .

وفي سَنَةِ ١٨٣ للهجرة (١٢٨٤م) عزمَ آبنُ رُشيدٍ على الحجّ. وآتفق أنّ مركَبَهُ مرّ في طريقه إلى المشرق بثَغْر المَربَّةِ (في جَنوبيِّ الأندلُس)، فَلَقِيَ هنالك الوزيرَ أبا عبدِ الله آبنَ الحكيمِ الرُّنديَّ مُتوجّهاً إلى الحجّ أيضاً، فأصطحبا. وآنتهزَ الرفيقانِ فُرصةَ الرِّحلةِ إلى المشرق فَلقيا نفراً من الشيوخ وأخذا عنهم عدداً من فنونِ المعرفة. وفي أثناء الطريق أخذَ آبنُ رُشيدٍ عن نَفَرٍ كثيرين من الشيوخ في المَربَّةِ وفي بِجايةَ (في الجزائر اليومَ) وفي تُونِسَ ثمّ في الإسكندريّة والقاهرة ودِمَشْقَ وفي مَكّة والمدينة (راجع أزهار الرياض ٢: ٤٣٩). وكان آبنُ رُشيدٍ وآبنُ الحكيم الرُّنديُّ يَتَدَبَّجانِ (يأخُذُ كُلُّ واحدٍ منها عن الآخر ما عنده من الأحاديث: أحاديث رسول الله).

وبعد ثلاثِ سَنَواتٍ من التَّطُواف في المشرق عاد آبنُ رُشيدٍ إلى سَبْتة . ولكنّه عاش فيها بِضْعَ سَنَواتٍ في عُزلة أو في إهال من الدولة ومن الناس. ولكنْ في سَنةِ ٢٩٢ للهجرة (١٢٩٣م) دَعاه صديقه ورَفيقه في الرِّحلة ذو الوزارتينِ آبنُ الحكيم الرُّنديُّ إلى الأندلُس، في أيام أبي عبد الله محمّد الثاني، ثاني سَلاطينِ بني الأحمر في غَرناطة الأندلُس، في أيام أبي عبد الله محمّد الثاني، ثاني سَلاطينِ بني الأحمر في غَرناطة المُعنى أبنُ رُشيدٍ الخُطبة والإمامة (يومَ الجُمُعة) في الجامع الأعظم. ولقد أقامَ ابنُ رُشيدٍ في غَرناطة مُدَّةً (٢٩٢ – ٧٠٨ هـ) يُقرئ فنوناً من

العلم، كما كان في أثناء هذه المُدّة كُلِّها يُدرِّسُ كلَّ يوم صحيحَ البُخاري، ثمَّ لَمَّا تُولِّيَ أبو جعفر بنُ الزُّبير (في ربيع الأوّل من سَنَة ٧٠٨ = مطلع الخريف من عام ١٣٠٨ م) – وكان على قضاء المَناكح (عُقود الزَّواج) – خَلَفَهُ آبنُ رشيد في هذا المَنْصِب.

وفي شُوّالٍ من سَنَة ٧٠٨ (آذار – مارس ١٣٠٩ م) خُلعَ السَّلطانُ أبو عبدِ الله محدّ الثالثُ بنُ محدّ الثاني، ثالثُ سلاطينِ غَرناطةَ، وقُتِلَ الوزيرُ آبنُ الحكيم الرُّندِيُّ، فعادَ آبنُ رُشيدٍ إلى المغرب ونَزَلَ في فاس. وجَعَلَ له السلطانُ المَرينيِّ أبو الربيع سُليانُ بنُ عامرِ الخِيَارَ في السُّكنى حيثُ شاء في المَغْرب، فآختارَ أنْ يَنتَقِلَ إلى مَرَّاكُش – لأَنّه كان قد سَكَنَها مرّةً واسْتَحْسَنها – فولاه السلطانُ الصلاةَ والخُطْبة فيها في الجامع العتيق. وقد أقامَ في مَرَّاكُش سنتين لا يَشْغَلُه سوى التدريس والتحقيق (الآنصراف إلى التوسَّع في فنون المعرفة).

ثم إنّ السلطانَ أبا سعيدٍ عثمانَ بنَ يعقوبَ المَرينيَّ (١٥٠ - ٧٣٢ هـ) اَستدعاه، فيما يبدو، إلى فاس (وكانت فاسُ في ذلك الحينِ عاصمةَ المغرب) فجاء اَبنُ رشيدٍ إليها واَستقرَّ فيها يُدَرِّسُ الحديثَ (نفح الطيب ٥: ٣٨٩) في حَلْقةٍ له في جامع القَرَوِيِّينَ (نفح الطيب ٥: ٣٨٩).

وَبَقِيَ آبَنُ رُشِيدٍ فِي فَاسَ إِلَى أَن أَدْرَكَتُه الْمَنُونُ، فِي الثَّالِثِ والعشرين من اللُّحرَّم (في الأُغلب) من سَنَةِ ٧٢١ (١٣٢١/٢٢٢ م).

٧- كان آبن رُشيد السبقُ كريم النفس حَسنَ العِشرة بَرًّا بأصدقائه. وكانت له معرفةٌ بالقراءات، ولكن مُعْظَمَ عِنايته كان مُنصرفاً إلى علم الحديث، فلقد كان واسع المعرفة بالحديث: بصحة مَتْنه وضبطِ أسانيده وعدالة رِجاله (أي مراتب رُواته في الثقة بايرْوُونَ). وكان هو في كُلِّ ذلك ثِقَةً عَدْلاً. وكذلك كانت له معرفة باللغة والنحو (نفح الطيب ٥: ٧٧٤) وبالأدب وتاريخ الأدب. ثم كان له علم بالنقد أيضاً (نفح الطيب ٤: ١٣٤ و ٤٧٥). وكذلك كان هو أديباً وخطيباً بليغاً (نفح الطيب ٥: ١٣٤ و ٤٧٥). وكان في شعره تكلُّف ومَيْل إلى التجنيس (أزهار الرياض ٢: ٣٥٧) مَعَ المعرفة بالعَروض والقوافي، ولكن نثره كان جيِّداً.

وكان آبنُ رُشيدِ السبقُ مُصنَّفاً. وأشهرُ ما له في هذا الباب «رِحلته»: مَلْ عُلَيبة (۱) بطول الغيبة في الوِجْهتَيْنِ الكريتين مكة وطَيبة (۱) (ذكر فيها نفراً كثيرين من العلماء والأدباء الذين لَقِيَهُمْ، كما ذكر فيها أشياء من آرائهم وغاذجَ من أشعارهم، بالإضافة إلى عدد من الملاحظات الجغرافية والتاريخية). وله أيضاً من الكتب (۱): إفادة النصيح بالتعريف بإسناد الجامع الصحيح (۱) – السَّنَ الأبين والمورد الأمعن في السند المُعنَّعن (۱) – ترجمان التراجم (في أشياء تتعلق بتراجِم الرواة الواردة أسماؤهم في صحيح البخاري) – المقدِّمة المُعرِّفة لعلو المسافة والصفة (۱) – تقييد على كتاب سيبويه – إحكام التأسيس في أحكام التجنيس – الإضاءات والإنارات في البديم (وهو المسعى: المرتع المَربع لرائد التسجيع والترصيع) (۱) – وصل القوادم بالخوافي (۱) (شرح الكتاب القوافي لشيخه حازم القرطاجنّي) – جزء مختصر في العَروض.

مختارات من آثاره

- قال ابن رُشيد السبتي في الرِّحلة والآغتراب (النبوغ المغربي ٨٠٩):

<sup>(</sup>١) العيبة: زبيل (حقيبة أو كيس) من جلد توضع فيه الثياب.

<sup>(</sup>۲) في الوجهتين (ورد مكانها أيضاً: في الرحلة إلى). طيبة (بالفتح): المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٣) راجع أزهار الرياض ٣: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح للبخارى.

<sup>(</sup>٥) السنن: الطريق. الأبين اسم تفضيل من بيّن (بتشديد الياء): واضح. المورد: مكان شرب الماء. الأمعن صيغة تفضيل من «المعن» (وهي صغة معناها: الكثير والقليل، والطويل والقصير. المورد الأمعن: المشرب الكثير الماء (٤). المنعن: السند الطويل (روى فلان عن فلان عن فلان.... الخ).

<sup>(</sup>٦) علو المنافة والصلة.... (؟).

 <sup>(</sup>٧) المرتع: المرعى، المربع: الخصيب (الكثير العشب والماء). الرائد: الطالب. التسجيع (السجع): تقفية الفواصل (أواخر الجمل) في النثر. الترصيع (من أنواع البديع): أن تكون الألفاظ في الجملة الواحدة متّفقه في الوزن وفي الأعجاز (بفتح الهمزة: الأواخر)، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابِهِم ﴾ ﴿إِنَّ علينا حابهم﴾ (المعجم الوسيط ٣٤٩)- لاحظ: إلينا وعلينا، إيابهم وحسابهم.

<sup>(</sup>A) القادمة: الريشة الطويلة في مقدّمة جناح الطائر، والخافية: الريشة الصغيرة الناعمة في باطن جناح الطائر.

تَغَرَّبُ ولا تَحْفِلْ لفُرقة موطن تَفُزْ بالْمُنى من كُلِّ ما شِئْتَ من حاج (١٠). فلولا آغترابُ الدُّرِّ لم يَحْظَ بالتاج (١٠).

- قام ابن رُشيد للخُطبة يوم الجُمُعةِ بعَد فراغ المؤذن الثاني وكان (ابن رشيد) قد ظنّه (الأذان) الثالث. فكُثُرَ (٢) لغَطُ الناس(٤). فقال آبنُ رُشيدِ بديهة:

إِنَّ الواجِبَ لا يُبطله المندوبُ (٥)، وإِنَّ الأذانَ الذي بعدَ الأولِ غيرُ مشروع الوجوب. فتأهّبوا لطلّب العِلم وآنتبهوا. وتذكّروا قولَ الله تعالى: ﴿ وما آتاكُمُ الرسولُ فخُذوه. وما نَهاكم عنه فآنتهوا ﴾ (٦). وقد رَوَيْنا عنه، صلّى الله عليه وسلّم، أنّه من قال لأخيه و والإمامُ يخطُبُ -: «أنْصِتْ »، فقد لَغا(٧). جَعَلَني الله وإيّاكُمْ مِمّنَ عَلِمَ فَعَمِلَ، وعَمِلَ فَقُبلَ، وأخلَص فتَخَلَّص (٨).

- وقال ابن رُشيدٍ يصف سطح البحر وقدِ آنبسطت عليه أشِعة البدر (أزهار الرياض ٢: ٣٥٣):

تُ أَشِعَّتُهُ على خُضارةَ حتى آبيضَّ أزرقُهُ (١٠). مسامِرُها حَبابَ ملة يروق العينَ رونقُهُ (١٠).

انظُرْ إلى البدرِ قدْ مُدَّتْ أَشِعَّتُهُ والريح قد صنعت دِرْعاً مسامِرُها

(١) لا تحفل: لا تهتّم، لا تبال: الحاج (جمع حاجة).

 <sup>(</sup>٢) المفرق: مكان فرق الشعر في الرأس (الرأس). الدرّة. اللؤلؤة. حظي بالأمر: ظفر (بفتح فكسر)
 به. - لم يحظ بالتاج (لم ترصّع به تيجان الملوك).

من عادة المؤذنين أن يؤذنوا لصلاة الجمعة (صلاة الظهر يوم الجمعة) مرّتين أو ثلاثاً (واحدة منها، أو منها، بين يدي الخطيب، حينا يصعد المنبر). والمشروع في الدين أذان واحد.

<sup>(</sup>٤) لغط الناس: آختلاط أصواتهم فتصبح مبهمة (لا تفهم). - استغرب الناس أن يبدأ ابن رشيد بالخطبة يوم الجمعة قبل الأذان الثالث المألوف عندهم.

<sup>(</sup>٥) الواجب: الغرض. المندوب: ما يستحسن فعله في العبادة (ولكنَّه ليس فرضاً).

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم (٥٩: ٧، سورة الحشر).

 <sup>(</sup>٧) لغا، يلغو: تكلم (فعل فعلاً يبطل صلاته). - إذا صعد الخطيب المنبر يوم الجمعة، وجب على جميع المصلين أن يستمعوا إلى أقوال الخطيب، ولا يجوز لأحد أن يتكلم ولا أن يصلى.

 <sup>(</sup>A) وعمل فقبل (منه عمله). أخلص الرجل في عمله: ترك فيه الرياء (فَعَلَه من أجل الله أو من أجل المبدأ،
 لا ليراه الناس). تخلص: صفا (قلب الرجل: أصبحت جميع أعاله موضوعة مواضعها).

<sup>(</sup>٩) خضارة: اسم للبحر.

<sup>(</sup>١٠) مسامر: مسامير (جمع مسمار). الحباب: فقاقيع من الماء تكون مملوءة هواء . الرونق (الجهال، الحسن الذي =

وقال آبنُ رُشيدٍ يرثى آبناً له (الأدب المغربي ٢٣٦ – ٢٣٧):

فإنْ أَلتَفِتْ فالشخصُ للعين ماثلٌ، وإِنْ أَدْعُ شخصاً بآسمهِ لضَرورةِ، وإِنْ تَقْرَع الأبوابَ راحةً قارع، ^ يَطِرْ عندها قلبٌ لذِكراه خافق (٣). رأتُكَ المنايا سابقاً فأغَرْتَها، لئن سَلَبَتْ مِنِّي نفيسَ ذَخائري، وقـد كان ظنّى أنّني لك سابقٌ، غَريبَيْن كُنَّا، فرَّقَ الدهرُ بينَنا

وإنْ أستَمِعْ فالصوتُ للأُذْن طارقُ (١). فإنَّ أسمَه الحبوبَ للنَّطق سابق (٢). فجُدَّ طِلاباً إِنَّهِنَّ لواحتَ (١). فإنّي بمذخور الأجور لَواثــق(٥). فقد صار عِلمي أنّني بك لاحِق<sup>(١)</sup>. بأبرح ما يَلْقَى الغريبُ المُفارق(٧).

– من رحلة ابن رشيد: في رابغ (النبوغ المغربي ٦١٧ – ٦١٨):

.... ذكر غريبةٍ عنَّت لنا في رابغ ٍ وما عنَّتْ (٧)، بل أغنتُ في معنى الآية الكريمة وأقنت (١٠). وهي قوله تعالى (١٠): ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بشيءٍ من الصَّيْد تنالُه أيديكم ورِماحُكم لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يخافه ورُسُلَه بالغَيْب﴾.

صَحِبَني في الطريق من المدينة - على ساكِنِها أفضلُ الصلاةِ والسلام - إلى البيت

يسرّ المين). راق المنظر العين: وجدته العين حسناً. الصورة البلاغية هنا خطأً ، فالربح لا تجعل على ماء البحر (أو ما النهر) حباباً بل تعاريج. كيفها التفتّ أتخيّل أنّه واقف أمام عينيّ. وكلّ صوت أسمعه يخيّل إليّ أنّه صوته.

<sup>(1)</sup> 

وإذا أنا أحتجت إلى أن أنادي أحداً بأسمه، يسبق إلى لساني آسم ابني الميت. اقرأ: في النطق. (Y)

طار القلب يطير (من الفرح أو من الخوف). (٣)

رآك الموت سابقاً (للناس في معالى الأمور). فآركض ما شئت فإنّ الموت يلحق بك. (1)

بمذخور الأجر (بالأجر المذخور - الخبَّا لي ليوم القيامة). (6)

كنت أظن أنني سابق لك (سأموت قبلك، لأنَّني أكبر منك سنًّا). (r)

أبرح: أشد، أكثر شدّة، أكثر ألماً. – كل فراق بأمر من أمور الدنيا أهون على النفس من الفراق بالموت. (v)

عنَّت (من «عنَّ »: ظهر). رابغ (هنا): واد ِ بين مكَّة والمدينة قريب من البحر. عنَّت (من «عنَّى »: (A) أتعب، أهمّ).

أقنى فلان فلاناً: أعطاه (مالاً أو شيئاً ثميناً). (4)

القرآن الكريم (٥: ٩٤، سورة المائدة). يخافه بالغيب: يتقيّد بأمر الله، ولو لم يكن أحد من أولى الأمر (1.) (رجال الدولة) براقبه. يبلو: يحتبر. تناله أيديكم ورماحكم: يسهل صيده.

الحرام (۱) أحد الشيوخ من شُرفاء المدينة. فلمّا وافَيْنا (۲) رابغ رأيتُ أمراً عَجباً من تَخلُّلِ الوحش (من) الغزال والأرنب، بينَ الجيال والرِّحال (۲)، بحيث يناله الناس بأيديهم، والناسُ يُنادون: حَرامٌ، حَرام! والجوارحُ قد سُلسِلَتْ خِيفة تَعدّي جاهلِ يتصسّف الجاهل (٤). فقال لي ذلك الشيخ الشريف: «تأمَّلُ تَرَ عَجباً. هكذا جرت عادتنا في هذه الطريق؛ إذا مَرَرْنا به ونحن محرمون (۱) نَجِدُ به من الوحش ما ترى، فإذا عُدْنا مُحِلِّين (۱)، لم نَجِدُ به شيئاً ». فلما عُدْنا كان (الأمر) كما قال، فبان لي من معنى الآية ما لم يكن عندي بالمشاهدة (۷).

١- رحلة ابن رشيد إلى الحرمين الشريفين (تحقيق محمد الحبيب بن الخوجه)\*.

\*\* الواقي بالوفيات ٤: ٢٨٥ – ٢٨٦ (رقم ١٨٠٥)؛ أوصاف الناس ١٠٠ – ١٠١ ؛ الديباج المذهب ٣١٠ – ٣١١ (الكامنة حيدر آباد ٤: ١١١ – ١١٣ (رقم ٣٠٨)، مصر ٤: المذهب ٢٣١ – ٣١٦ (رقم ٢٠٧٤)؛ بغية الوعاة ٨٥ – ٨٦ ؛ درّة الحجال ٢: ٩٦ – ١٠٠ ؛ شذرات الذهب ٦: ٥٦ ؛ أزهار الرياض ٣: ٣٤٧ – ٣٥٦ ؛ نفح الطيب ١: ٦٠٦ – ١٦٥، ٢: الذهب ١: ٣٠١ - ١٩٠١ ، ٣٤٥ – ٣٠٤ ؛ نفح الطيب ١: ١٠١ – ١٦٠، ٢١١ بروكامن ٢: ٣١٠ ، ٢٨٠ - ٤٨١ ؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٩٠٩ بروكلمن ٢: ٣١٠ ، الملحق ٢: ٤٣٤ ؛ الأعلام للزركلي ٧: ٢٠٥ (٦: ٣١٤) ؛ معجم المؤلّفين بروكلمن ٢: ٣١٠ ) ؛ معجم المؤلّفين المارف الأدب المغربي ٣٢١ – ٢٣٨ ؛ النبوغ المغربي ٢٠٥ ، ٢٠١ (في الترقيم المؤلّل) ، ٣١٠ – ٢٨٠ ؛ النبوغ المغربي ٢٠١ ، ٢٠٨ (في الترقيم المؤلّل) ، ٢١٠ – ٢٠٨ ، ٢٠٨ .

<sup>(</sup>١) البيت الحرام: الكعبة (مكّة).

<sup>(</sup>٢) وافينا: وصلنا إلى...

<sup>(</sup>٣) تخلّل الوحش بين الجهال والرحال: مرور الوحش (الحيوانات غير الأليفة) بين الجهال والرحال (الأحمال) – سواء أكان المسافرون سائرين (يتابعون سفرهم) أو كانوا نازلين (مستريحين، وقت التوقف عن متابعة السفر).

<sup>(</sup>٤) الجوارح: الطيور الكاسرة كالنسر وغيره. سلسلت: ربطت بالسلاسل - كأن الجوارح قد ربطت فلا تنقض على أحد أو على شاة مع أحد لئلا يضطر محرم (حاج) إلى قتلها (إلى سفك دم لا يجوز سفكه في أثناء الإحرام بالحج). تصف سلك الطريق على غير علم بها (هجم على أمر لا يعرف عواقبه). الجهل: الأرض لا علامات فيها (جبال أو أشجار الخ).

<sup>(</sup>٥) المحرم: الذي نوى الحجّ وجعل يقوم بالمناسك (بأعيال الحجّ).

<sup>(</sup>٦) الحلّ (بتشديد اللام): الذي آنتهي من القيام بمناسك الحبُّم ثمّ نوى الخروج من الإحرام.

<sup>(</sup>٧) بان: ظهر. بالشاهدة (بالملاحظة الشخصية).

<sup>(\*)</sup> راجع مجلة « قافلة الزيت » (جمادى الأولى من سنة ١٣٩٢).

## ابن البنّاء العدديّ

١ - هو أبو العبّاسِ أحمدُ بنُ محمّدِ بنِ عُثَانَ الأزديُّ المعروفُ بابنِ البنّاء (لأنّ والدّه كان بنّاءً) العَدَدِيُّ (لِبراعتهِ في علم العدد: العلم الرياضيّ) المَرّاكُشيّ.

وُلِدَ آبنُ البنّاءِ العَدَدِيُّ فِي مَرّاكُسَ، سَنَةَ ١٤٧ للهجرة على الأصح (نيل الابتهاج ٢٥)، وتلقى علومة في مَرّاكُسَ وفي فاس. وقد كان له شيوخٌ (أساتذة) كثيرون (نيل الابتهاج ٢٦) مِنْهُمُ القاضي الشريفُ محدُّ بنُ عليٌ بنِ يحيى قرأ عليه كثيراً من الكتب وذاكرَهُ في كتاب «الأصول» أو «الأركان» لأقليدس (في الهندسة المستوية)، ومنهمُ آبنُ حجلةَ الرياضيُّ قرأ عليه أشياء من الطّب والفلّكِ، كها قرأ الفلّكَ على أبي عبدِ اللهِ آبنِ مخلوفِ السّلجاسي، ومن شيوخه أيضاً أبو عبد الله بن يسر قرأ عليه القرآن في مَراكُش، ومنهم قاضي الجَهاعة أبو الحجّاجِ يوسفُ التّجيبيُّ المِكناسيُّ ثم أبو الوليدِ بنُ الحجّاجِ قرأ عليه كتاب المِعار وكتاب المُستصفى (وكلاها لأبي حامد الغزّاليّ)، ومن شيوخه أبو عمرانَ موسى الزّناقيُّ قرأ عليه شرحَه على كتاب المُوطَّا (لمالكِ بنِ أنسٍ) وتَنفقه عليه، وكذلك قرأ كتابَ سِيبَوْيهِ (في النحو) على أبي إسحاق الصّنهاجيِّ العطّار.

وتصدّرَ آبنُ البنّاء المَرّاكُشيّ في مرّاكشَ للتدريس، ويبدو أنّه كان يُدَرِّسُ مَوْضوعاتٍ مختلفةٍ كاختلاف الموضوعاتِ التي تَلَقّاها عنْ شُيوخه.

وكانت وفاة أبي العبّاس بنِ البنّاء في سادس ِ رَجَبَ من سَنَةِ ٧٢١ (١٣٢٢/٨/٢ م) في مرّاكش.

٢- كان أبو العبّاس بنُ البنّاء رجُلًا وقوراً فاضلًا حَسَنَ السيرةِ وافرَ العقلِ مُهَذَّباً حَسَنَ التحديث، ولكنْ قليلَ الكلام، لا يكادَ يتكلّم إلّا في العِلم الذي يُريدُ أن يُغيدَ به الطُّلابَ. وكذلك كان إماماً مُعظًّا عند الملوك، وَبَلغَ عندَهم مكانةً أجتاعيةً سامية. وكان له ميْل إلى التصوّف.

ومَعَ أَنَّ آبَنَ البنَّاء كان مشهوراً بالرياضيات، فإنَّه بَرَعَ أيضاً في فنون كثيرة. فبالإضافة إلى الحساب والهندسة والفلك، وإلى جانب معرفته بأشياء من التنجيم والسُّحر وما يتعلَّقُ بها، فإنَّه قد بَرَعَ في قراءةِ القُرآنِ وبمعرفةِ الحديث والفِقه والنحو

والمنطق والأدب والبلاغة والشعر.

ولأبي العبّاسِ بنِ البنّاء تصانيف كثيرة العددِ مُتنوّعة الموضوعات، منها: تلخيص أعهال الحساب. هذا الكتاب موجز جدّا. من أجل ذلك شرحه علما كثيرون. وفي كتاب «التلخيص» هذا أشياء من علم العدد (خواص الأعداد، من تقسيمها أفرادا وأزواجا وجعلها متواليات حسابية وهندسيّة) ومن الحساب (الأرقام ثم تدوينِ الأعدادِ في مراتب) ثم أشياء من الجبر ومن الأعهال الأربعة فيما يتعلّق بالأعدادِ الصحيحة والكُسور (راجع الحواشي على النّص المختار لابن البنّاء). ويقول قدري طُوقان (تراث العرب العلمي ٧٤ – ٧٥، ٤٣٠): بحث آبن البنّاء في «قاعدةِ الحَطَأْنِ لحل المعادلاتِ داتِ الدَّرَجة الأولى... وأدخَلَ بعضَ التعديل على الطريقة المعروفة بطريق الخطأ الواحد، ووضع ذلك بشكل قانون....»

ولابنِ البنّاء أيضاً كتابٌ اسمه «رَفْعُ الحِجابِ عن وجوه أعمال الحسابِ » شَرَح فيه آبنُ البنّاء نفسُه كتابَه «تلخيصَ أعمال الحسابِ ». يقول ابنُ خَلْدونِ (المقدّمة - دار الكتاب اللبناني، بيروت، ٨٩٧): وهو مُشتَغْلِقٌ على المُبتدىء بما فيه من البراهين الوَثيقةِ المَباني. (ثمٌ) هو كتابٌ جليلٌ أَذْرَكْنا المَشْيَخَةَ (كِبارَ الأساتذة) تُعَظّمه ».

وله أيضاً: مقالاتٌ في الحساب (فيه كلامٌ على الأعداد الصحيحة والكسور والجُذور والتناسُب) - كتاب الأصول والمُقدِّمات (في الجبر والمُقابلة) - تنبيهُ الألبابِ على مسائل الحساب - مسائلُ في العدد التامّ والناقص - جزء في العمل بالرومي (بتدوينِ مسائل الحساب بالأحرف لا بالأرقام) - التمهيدُ والتيسير في قواعدِ التكسير - رسالة في علم الجساحة (الهندسة المستوية) - مقدّمة في أقليدِس والمقالات الأربع - مِنهاج الطالب في تعديل الكواكب السيّارة - تسهيلُ العِبارة في تكميل ما تقديل الكواكب السيّارة - تسهيلُ العِبارة في تكميل ما نقضَ من اليسارة (وهو مُلْحَقٌ مُتَمِّم للكتاب السابق) قانونٌ لترحيلِ الشمس والقمر في المنازل ومعرفة أوقاتِ الليل والنهار - كتابُ تحديدِ القبلة (۱) - رسالة في الأنواء

<sup>(</sup>١) يتَّجه المسلمون في صلاتهم - حيث كانوا من الأرض - نحو الكعبة المشرّفة في مكّة المكرّمة. ومعرفة القبلة (الاتّجاه نحو الكعبة) يحتاج إلى دقّة في حسبان الجهات.

(أحوال الجوّ) - (رسالته) في الْمناخ - كتاب في التنجيم والأنواء.

ولابن البناء كُتُب في تفسير القرآن وفي الفقه منها: عُنوان الدليل مرسوم خط التأويل - مَنْحى مَلاكِ التأويل - حاشية على الكثاف (للرَّمَخْشري؟) - جُزء صغير على سورة «إنّا أعطيناك»، و «العَصْر» (١) - تفسير الباء في البَسْملة (١) - بِداية التعريف (في الاعتقاد) - الاقتضاب والتقريب للطالب اللبيب في أصول الدين - مُنْتهى السُّول في علم الأصول - رسالة الفَرْق بين الخوارق الثلاث: المُعجزة والكرَامة والسِّحر - مراسم الطريقة في علم (فنّ) الحقيقة (في التصوّف).

ثم له في الأدب: الرَّوْضُ المَريعُ في صِناعة البديع<sup>(٢)</sup> – قانون في معرفة الشعر – مقالة في عُيوب الشعر – قانون في الفَرْق بين الحِكمة والشعر . – شرح الأرجوزة (؟) – مُوَشَّح كافل للمطّلب (؟).

#### ٣- مختارات من آثاره:

- مختارات من « تلخيص أعال الحساب » لابن البنّاء:

الغَرَضُ من هذا الكتابِ تلخيصُ أعالِ الحساب وتقريبُ أبوابهِ ومَبانيه. وهُوَ يشتَمِلُ على جُزءين: الأول (منها) في أعالِ العَدَدِ المعلوم (1) والثاني في القوانين التي يُمْكِنُ بها الوصولُ إلى معرفة « الجهولِ المطلوب » من « المعلوم المفروض »، إذا كان بَيْنَها صلةٌ تقتضي ذلك (٥). ومِنَ اللهِ أَسَالُ العَوْنَ والتوفيقَ والإرشادَ إلى سَواءِ السبيل.

..... العَدَدُ ما تألُّفَ مِنَ الآحادِ (٦). وهو ينقَسِمُ بحَسْبِ مأخذِه قسمين: صحيحاً

<sup>(</sup>١) - سورة الكوثر وسورة العصر (السورتان ١٠٨ ثمُّ ١٠٣ في المصحف).

<sup>(</sup>٢) السملة: بسم الله الرحمن الرحيم.

<sup>(</sup>٣) المربع: الخصب. البديع (الجناس والطباق) من الحسنات اللفظية في البلاغة.

<sup>(</sup>٤) المدد المعلوم: المقدار المعروف (٥، ١٧، ٣٣، ١٠٨، إلخ) - إن كلّ عدد من هذه يدلّ على مقدار معيّن.

هذا تعریف علم الجبر، فإذا نحن قلنا في المتطابقة: س+ ٤ = ١١، قلنا: س (الجمهول المطلوب) إذا جمع إلى ٤، يكون المجموع ١١، إذن ١١ - ٤ = ٧ (وهو الجمهول المطلوب).

 <sup>(</sup>٦) کُلٌ عدد یتألّف من آحاد، ٥ = ١ + ١ + ١ + ١ + ١ ، الخ.

وكَسْراً. والصحيحُ على ضربَيْنِ (نوعين): زوجٌ وفَرْدٌ (١). والزوجُ على ثلاثةِ أنواع: زوجُ الزوجِ ، وزوجُ الفَرْدِ ، وزوجُ الزوجِ والفردِ (١). والفردُ على نوعين: أولٌ وفردُ الفردِ (٣). ولّا كان العَدَدُ يَتَزايَدُ إلى غيرِ نِهايةٍ (١) ، جُعِلَ له ثلاثُ مَراتِبَ (١٠) ، وتُسَمَّى أيضاً مَنازلَ – وتَدُور عليها منازلُ العددِ – في كلّ مرتبةٍ منها تِسعةُ أعدادٍ .

فالمرتبةُ الأولى من واحدٍ إلى تِسعةٍ، وتُسمّى مرتبةَ الآحاد. والثانيةُ من عَشْرةٍ إلى تِسعينَ، وتُسمّى مرتبةَ العَشَرات. والثالثة من مائةٍ إلى تِسْعِائَةٍ، وتُسمّى مرتبةَ المِئين.

وللعددِ آثنا عَشَر آسماً بسيطاً يتركَّبْ منها جميع أسمائه. فالتِسعة الأولى منها هي الآحاد، والعاشرُ للعشرَاتِ، والحادي عَشَر للمثين، والثاني عَشَر للآلافِ – وهي بمنزلة الآحاد (٥) – ومن هنا يعودُ الدور (٦).

الجبرُ هو الإصلاح(٧). والمقابلة طَرْحُ كُلِّ نوعٍ من نظيرهِ حتى لا يكونَ في الجِهتَيْنِ

<sup>(</sup>١) شفع ووتر، أو مجوز (٢، ٤، ٦، ٨، إلخ) ومُفْرَد (٣، ٥، ٧، ٩ إلخ).

<sup>(</sup>٧) زوج الزوج ، زوج الفرد ، زوج الزوج والفرد: آصطلاحات تطلق على المتوالية الهندسية (حيفا يكون كلّ حد في المتوالية يباوي نصف الحد الذي يليه . فزوج الزوج هو المتوالية التي تبدأ بعدد شفع: ٢ ، ٢٥ ، ٢١ ، ٢٤ ، ١٢ ، ٤٢ ، وزوج الزوج الزوج الفرد عبد أن يكون « زوج الفرد عبد الحدود المفردة ، نحو ٣ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ١ (وهذه والمفرد يجب أن يكون « زوج زوج الفرد » أو هو تجريد الحدود المفردة ، نحو ٣ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ١ ، ١ ، ١ وهذه المسلة حسابية: يزيد كلّ حد فيها على الحد الذي قبله بفرق معلوم ، بعد أن تبدأ المسلة بعدد مفرد). وإذا قبلنا التسمية « زوج الزوج والفرد » ، فيكون معنى ذلك ٢ + ٣ = ٥ ، ثمّ نستمر في التضميف: ٥ ،

<sup>(</sup>٣) فرد أوّل هو العدد الذي لا يقسم إلّا على نفسه (وعلى واحد): ١٣ ، ١٧ ، ٥٩ إلخ. وفرد الفرد.....

<sup>(</sup>٤) الواضح هنا أن الأعداد لا تتناهى: لا تقف عند عدد معين.

<sup>(</sup>۵) الأعداد التسعة الأولى هي آحاد: العشرة تمثّل مرتبة العشرات (لأنّها في الترتيب تمثّل مرتبة زائدة إلى اليسار: «۱۰»، والأحد عشر «۱۱۰» تمثل (في الترتيب) مرتبة ثالثة. والاثنا عشر (في الترتيب) تمثّل مرتبة ثالثة إلى اليسار «۱۱۱۰» (بحسن إذا نحن أردنا أن ندرك هذا التنظيم أن نعلم أن الفيثاغوريّين لمّا تكلموا في علم العدد – أو خواص الأعداد – لم يكن عندهم أرقام، بل كانوا يعدّون بجموعات من الحصى يرتبون بعضها خلف بعض).

 <sup>(</sup>٦) ومن هنا يعود الدور: بعد أن ننتهي من المراتب: آحاد، عشرات، مئون (مثات) نصل إلى الألوف
 (آحاد الألوف) ثمّ نستمر على النمط السابق فنقول: عشرات الألوف، مئات الألوف، ألوف الألوف، ثمّ نقول: آحاد ألوف الألوف، عشرات ألوف الألوف، مئات ألوف الألوف، ألوف ألوف الألوف، إلخ.

<sup>(</sup>٧) الجبر (بالمنى اللغوي): الإصلاح (إذا كسر عظم في إنسان، فإنّه يُجبر). (والجبر هنا) جعل الكسور =

نوعانِ من جِنْسِ واحدٍ. والمُعادلة هي أن يُجْبَرَ الناقصُ إلى الزائدِ وَيُطْرَحَ الزائدُ من الزائد و (يطرح) الناقصُ من الناقصِ من الأشياء المتجانسة (١).

ومَدارُ (علم) الجبرِ على ثلاثةِ أنواعٍ: العددِ والأشياءِ والأموالِ. فالأشياءُ هي الجُدور، والمالُ ما يجتَمِعُ من ضَرْبِ الجِنْرِ في نفسهِ. والعَدَدُ ما لم يُنْسَبُ إلى جِدْرٍ ولا مال (١)...

واعلَمْ أَنَّ أُسَّ الأشياء واحدٌ (٢)، وأَسَّ الأموالِ آثنانِ، وأُسَّ الكُعوبِ ثلاثةٌ (٢)... فإذا ضَرَبْتَ هذه الأنواعَ فآجْمَعَ (أُسَّ المضروب إلى) أُسِّ المضروبِ فيه فيكونَ مجموعُ الأُسَيْن أُسَّا للخارج (١). وإذا ضربَت عدداً في أحدِ هذه الأنواعِ ، فالخارجُ ذلك النوعُ بعينه (٥).

- وقال ابن البنَّاء العدديِّ في الحكمة (النبوغ المغربي ٨٠٧):

لِعلمي بالصواب في الآختصار (١) ولكن خِفْت إزراء الكِبار (٧). وشأن البسط تعليمُ الصِّغار (٨).

قَصَدَتُ إلى الوَجازةِ في كلامي ولم أَحْدُر فُهوماً دونَ فَهمي فشأنُ فُحول فَهوا العُلاءِ شأنى،

 <sup>(</sup>١) الشيء أو الجذر: س، ص، ب إلخ (عدد مجهول). المال: الشيء المضروب بنفسه: س×س=س٠٠.
 العدد (الملفوظ، المعلوم) ١٨، ١٥٠، ٢١٨ إلخ (ليس معه جذر ولا مال).

<sup>(</sup>۲) هنالك أساس وأس. في ب (ب= أساس، والعدد ٢ فوقها هو الأس). ومعنى ذلك أن «ب » مضروبة بنفسها (ب × ب). وب تَعْني أنّ «ب » مضروبة بنفسها مرّتين (ب × ب × ب) إلخ. وحينا يكون الأس واحداً فنحن لا تُتبته: نحن لا نكتب ب ، بل «ب » فقط.

 <sup>(</sup>٣) سا تدعى مالا (أو س تربيعاً)، سا تدعى كعبا (أو س مكتبة).

<sup>(</sup>٤) حينا نضرب  $m^*$  في  $m^*$  يصبح لدينا  $m^*$  (نجمع الإساس - بالكسر جمع أس بالضم - فقط).

<sup>(</sup>٥) إذا ضربنا س في س في س ، يبقى الأساس كه هو (س، ثم نجمع الإساس (بالكسر: جمع أس).

<sup>(</sup>٦) الوجازة: الإيجاز، الاختصار. - الكلام الكثير المفصّل يكون أكثر مدعاة إلى الخطأ.

<sup>(</sup>v) أزرى الجهل بالإنسان: عابه، جعله محتقراً.

<sup>(</sup>A) الإيجاز شأن العلماء في مخاطبة بعضهم بعضاً. أمّا البسط (الشرح والتفصيل) فيكون في تعليم الصغار (الحيّال).

- عنهاج الطلب في تعديل الكواكب (.....)، .... (الطباعة المغربية) ١٩٥٢ م.
- تلخيص أعمال الحساب (حقَّقه محود سويسي)، تونس (منشورات الحامعة التونسية) ١٩٦٩م.
- \*\* نيل الابتهاج ٦٥ ٦٨؛ البدر الطالع ١: ١٠٨؛ الإعلام بمن حلّ مرّاكش من الأعلام ١:
   ٣٧٥ ٣٨٤؛ ابن قنفذ ٣٤٣؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٧٣١؛ بروكلمن ٣:
   ٣٣٠ ٣٣٠، الملحق ٢: ٣٦٣ ٣٦٤؛ تراث العرب العلمي لطوقان ٢٠٩ ٤٣٣؛ الأعلام للزركلي ١: ٢١٣ ٢١٤ (٢٢٢)؛ النبوغ المغربي ٢١٣، ٨٠٧.

## ابن آجرّوم

١- هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داوود الصنهاجي المعروف بآبن آجروم (ومعنى آجروم أو أكروم - بالكاف المعقودة، بلغة البربر - « الفقير الصوفي »). وُلِدَ في فاسَ، في سَنَةَ ٢٧٢ للهجرة (١٢٧٣ - ١٢٧٤).

تلقَّى أبو عبدِ الله بنُ آجرٌومَ علومَه في فاسَ ثمَّ ذهب إلى الحجّ – وقدِ اَستَوْفى علمَه، فيا يبدو – فقد أَلَف «مُقدَّمتَه » الجَروميّة (أو « الأجرومية ») تِجاهَ الكعبة. و « المقدّمة » هذه هي أشهرُ كُتُبِ آبنِ آجرٌومَ وأبعدُها أثراً. وجَلَسَ آبنُ آجرٌومَ للتدريس في فاس يعلَّم النحوَ والقراءات.

وكانت وفاةً آبنِ آجرّومَ في فاسَ في صَفَرَ من سَنَةَ ٧٢٣ (شباط – فبراير ١٣٢٣ م).

٢ - كان أبو عبد الله بنُ آجرٌومَ بارعاً في النحو وفي القراءات وعارفاً بغنونِ أخرى من العلم كالفرائض والحساب والأدب. وكانت له أراجيزُ ومصنّفاتٌ، له: فرائدُ المَعاني في شَرْح ِ حِرْزِ الأَماني(١) – المقدّمة الأجرومية.

ومَعَ أن السُّيوطيُّ قد قال (بغية الوعاة ١٠٢ ، السطر ٤ من أسفل): وله معلوماتٌ

<sup>(</sup>١) للإمام الشاطبي (ت٥٩٠ هـ)-راجع الجزء الخامس.

من فرائض (تقسيم الإرث) وحساب وأدب بارع »، فليس من الواضح أن البيتينِ اللذين نَسَبَهُم المُقَرَيُّ (نفح الطيب ٥: ٩٥-٩٦) إلى ابنِ آجرٌومَ، وهما:

يا غائباً كان أنسي رَهْنَ طلعتهِ، كيف أصطباري، وقد كابدتُ بَيْنَها دعوايَ أنّك في قلبي يُعارضُها شَوْقي إليك، فكيف الجمعُ بينَها؟

أنها لأبي عبد الله بنِ آجروم ، كما تُوهِم الحاشية التي عَلقها إحسانُ عبّاس (ص ٩٥) وقال فيها: «المشهورُ بهذا الآسم هو محمّدُ بنُ محمّدِ بنِ داوودَ الصنهاجيُّ (ت ٧٢٣) ، وهو نَحْوِيُّ ، وله في النحو مؤلَّف سُمِّي الأَجرومية ». ولعلَّ هذين البيتينِ لمِنديلِ بن آجروم ابنِ صاحبِ الأجرومية ، فهُوَ شَاعِرٌ غَيْرُ مُقِلِّ. ولقد رَوَى له المقريُّ بيتينِ آخرينِ أكثرَ طلاوة (نفح الطيب ٥: ٤١٨) ثمّ أوردَ له أيضاً قصيدة (نفح الطيب ٧: ١٢٥ هـ) ترجمة في هذا الجزء .

أمّا في النحو خاصّة ، فإنّ أبا عبد الله عمّد بنَ آجرّومَ من أتباع المذهب الكُوفي ، فقد قال السُّيوطي (بغية الوعاة ١٠٢): « ..... إنّا آستفَدْنا من مُقَدِّمته أنه كان على مذهب الكُوفِيّينَ في النحو ، لأنّه عبّر بالخَفْض (٢) – وهو عبارتُهم . وقال الأمرُ مجزوم (٦) ، وهو ظاهر في أنّه مُعْرَب (٤) ، وهو رأيهم . وذكر في الجوازم «كيفا » ، والجَزْمُ بها رأيهم : وأنكره البصريون » .

وقد كان للأُجروميَّة على إيجازها، شهرةٌ كبيرةٌ في المَشْرق والمَغْرِب، فقد صَنَعَ النحاةُ عليها نحوَ سِتَينَ شَرْحاً، كما أنَّها قد عُرِفَتَ في الغَرْبِ (في أُوروبا) منذ القرن العاشر للهجرة (السادسَ عَشَرَ للميلاد) ونُقلَتْ إلى مُعْظم اللَّغات الأوروبيَّة، ولها في اللاتبنية وحدَها ثلاثة نقول(٥).

<sup>(</sup>١) بينها = مثنّى « بين » (فراق ، بعاد). ها (ف « بينها ») ضمير يرجع إلى « طلعته » وإلى « اصطباري ».

<sup>(</sup>٢) عبر بالخفض (كما يقول الكوفيّون) بدل الجّر.

 <sup>(</sup>٣) وقال في فعل الأمر إنّه مجزوم (وهو قول الكوفيّين)، بينا هو عند غيرهم «مبني على السكون».

<sup>(</sup>٤) ... ولأنّ ابن آجرّوم قال في فعل الأمر إنّه « مجزوم »، فقد دلّ ذلك على أن ابن اجرّوم يقول في فعل الأمر إنّه معرب (كما يقول الكوفيّون).

 <sup>(</sup>٥) دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٦٩٧، أعلى العمود الأين.

٣- مختارات من آثارهمن متن الأجروميّة:

\* الكلام \* الكلامُ هو اللفظُ المُركَّبُ المُفيد بالوَضْعِ (١)، وأقسامُه ثلاثةٌ: آسُمٌ وفِعلٌ وحرفٌ جاء لمعنَّى (٢). فالاَسْمُ يُعْرَفُ بالخَفْضِ والتنوينِ وَدُخولِ الأَلف واللام وحروفِ الخفض، وهي: مِنْ والى وعن وعلى وفي ورُبّ والباء والكاف واللام؛ وحروفِ القَسَمِ، وهي: الواو والباء والتاء. والفِعْلُ يُعْرَفُ بقَدْ والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرفُ ما لا يصلُحُ مَعَهُ دليل الاسم ولا دليلُ الفعل(٣).

\* الأعراب \* هو تغييرُ أواخرِ الكَلِمِ لَاختلافِ العواملِ الداخلة عليه لفظاً أو تَقْدِيراً (1). وأقسامُه أربعة: رفعٌ ونصبٌ وخَفْض وجَزْم. فللأساء من ذلك الرفعُ والنَّصْب والجزم، ولا خَفْضَ والخفض، ولا جَزْمَ فيها. وللأفعالِ من ذلك الرفعُ والنَّصْب والجزم، ولا خَفْضَ فيها....

<sup>(</sup>١) اللفظ هو الصوت المشتمل على عدد من الحروف. المركّب (المؤلّف، المجموع إلى غيره) فلا يكون اللفظ كلاماً (جملة تامّة) إلّا إذا كان مؤلّفاً من كلمتين فأكثر (إلا إذا كان في الفعل ضمير مستتر وجوباً، نحو «قم »). ويجب أن يكون الكلام مفيداً (يؤدّي معنّى مألوفاً) بالوضع (بحسب ما تواضع – أي اتّفق – عليه العرب: يجب أن تكون الجملة التامّة مركّبة من ألفاظ معروفة في اللغة العربية).

 <sup>(</sup>٢) ... وحرف جاء لمعنى. الاسم والفعل يدلان على معان في نضيها (بيت، شجرة، اجتاع)، والحرف يدل على معنى في غيره (لا يثبت معناه إلا إذا قُرِنَ بغيره: هذان سعيد وسليم - جاء سعيد والسماء تمطر - ما شأنك والآخرين: فالواو في الجملة الأولى للعطف، وفي الجملة الثانية للحال، وفي الجملة الثالثة للمعيّة).

<sup>(</sup>٣) قوله: «الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول اللام... والفعل يعرف بقد... والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل «إشارات ظاهرة يدركها العربي. أمّا غير العربي فلا ينتفع بها. إنّ كلمة «أحمد» مثلاً هي – في الأصل فعل مضارع للمتكلّم المفرد –. من أجل ذلك تدخل عليها قد والسين وسوف. ثمّ نقلت كلمة «أحمد» إلى اسم العلم فأصبح يدخل عليها الخفض، وتقبل التنوين (في ضرورة الشعر)، إلخ.

<sup>(</sup>٤) – إذا قلنا: لن يذهب سعيد إلى المدرسة، فإنّ « يذهب » و « سعيد » و « المدرسة » معربة لفظاً بالفتحة والضمة والكسرة على التوالي. أمّا إذا قلنا: يرجى من القاضي أن ينهى عن الظلم، فإنّ الفعل « يرجى » والاسم « القاضي » والفعل « ينهى » معربة تقديراً بالضمّة المقدّرة على الألف في « يرجى » (منع من ظهورها التعدّر: لفظ فتحتين في وقت واحد). والاسم « القاضي » معرب بالضمّة تقديراً (منع من ظهورها الثقّل: لاستثقال لفظ الضمّة الطارئة على الياء المسبوقة بكسرة أصلية).

المُعْرَباتُ قِسَانِ: قِسَمٌ يُعْرَبُ بِالْحَرَكات، وقسم يُعْرَبُ بِالْحُروف. فالذي يُعْرَبُ بِالْحَرَكات أربعة أنواع : الآسمُ المُفْرَدُ وجعُ التكسير وجعُ المؤنّثِ السالمُ والفعلُ المُضارعُ الذي لم يتصل بآخرهِ شيء ؛ وكلّها تُرْفَعُ بالضمة وتُنصّبُ بالفتحة وتُخفّضُ بالكسرة وتُجْزَمُ بالسكون. وخَرَجَ عن ذلك ثلاثة أشياء : جعُ المؤنّثِ السالمُ يُنصَبُ بالكسرة والاَسْمُ الذي لا يَنْصَرِفُ يُخفّضُ بالفتحة، والفعل المُضارع المعتلُّ الآخِرِ يُجْزَمُ بِحَذْفِ آخرهِ. والذي يُعْرَبُ بالحروف أربعة أنواع : التَثنية وجعُ المذكّرِ السالمُ والأسماء الخسة والأفعالُ الخسة وهي يَفعلانِ وتفعلانِ ويفعلونَ وتفعلونَ وتفعلينَ. فأمّا التَثنية ويُحقَضُ بالياء . وأمّا جعمُ المذكّرِ السالمُ فيرْفَعُ بالواو ويُنصَبُ ويُخفّضُ بالياء . وأمّا جعمُ المذكّرِ السالمُ فيرْفَعُ بالواو ويُنصَبُ ويُخفّضُ بالياء . وأمّا الأفعالُ الخمسةُ فتُرفَعُ بالواو وتُنصَبُ بالألف وتُخفّضُ بالياء . وأمّا الأفعالُ الخمسةُ فتُرفَعُ بالواو ويُنصَبُ وتُجْزَمُ بِحَذْفِها .

\* باب لا \* اعلم أنَّ «لا » تَنْصِبُ النَّكِراتِ بغيرِ تنوينِ ، إذا باشرتِ النَّكِرةَ ولم تَتَكَرَّرْ «لا »، نحوَ: «لا رَجُلَ في الدار »(١). فإنْ لم تُباشِرْها، وَجَبَ الرَّفْعُ وَوَجَبَ تكرارُ «لا »، نحو: «لا في الدار رجلٌ ولا امرأةٌ ». فإذا تكرّرتْ جاز إعالُها وإلغاؤها. فإنْ شِئْتَ قُلتَ: «لا رجلَ في الدارِ ولا آمرأةَ »، وإنْ شِئْتَ قُلتْ: «لا رجلَ في الدار ولا امرأةٌ »(١).

٤- المقدّمة (الأجروميّة):
 إنّ قصرَ هذه الرسالة (المقدّمة الأجرومية) قد سهّل شرحَها وطبعها. فالطّبَعات التالية هي أمثلة من الطّبَعات الكثيرة المختلفة الأماكن والسنين:

<sup>(</sup>۱) لا: نافية للجنس. رجلَ: اسم «لا النافية للجنس» مبني على ما يُنصب به (هنا، على الفتحة). ومعنى الجملة: لا يوجد في الدار رجلٌ ولا أكثر من رجلِ (لكن يمكن أن يوجد فيها نساء أو أطفال أو حجارة). أمّا إذا قلنا: لا رجلٌ (بضمّتين) في الدار، تكون لا هنا نافية للوحدة، فيكون المعنى هنا، إذن: ليس في الدار رجلٌ واحدٌ، بل فيها رجلانِ أو ثلاثة رجال أو أكثر (و «لا »، هنا، تعمل عمل «ليس »: لا كاذبٌ محوداً عند الله ولا عند الناس).

<sup>(</sup>٢) في الجملة: «لا رجلَ في الدار ولا امرأةً » (الواو: حرف عطف، امرأة: معطوفة على رجل، فهي أيضاً اسم للحرف «لا » النافية للجنس). أمّا إذا قلنا: «لا رجلَ في الدار ولا امرأةٌ (بضمتين على «امرأة »، كانت الواو حرف عطف، وكانت «لا » حرف نفي عاديّ، وكانت «امرأةٌ » مبتدأ، وكان خبر امرأة مقدّراً يفرّه ما قبله: لا رجل في الدار، ولا امرأةٌ في الدار).

ليدن ١٦٦٧م (١٦٦٦هـ)؛ روما ١٥٩٢م (١١٠٨هـ)، ١٦٣١م؛ بولاق ١٦٣١٠ المراه ١٢٥٨م (١٢٤٨م)، ١٨٥٢م (بيروت ١٢٥٨م (١٢٤٨م)، ١٨٥٧م (١٨٥٨م)؛ الجزائر ١٨٤١م (١٨٤٩م (١٢٦٠هـ)؛ الجزائر ١٨٤١م (١٨٤٩م (١٢٦٠م))؛ الجزائر ١٨٤٨م (١٨٤٩م (١٢٦٠م)) الجزائر ١٨٤٨م (١٨٦٩م (١٢٦٠م)) مراراً؛ القاهرة (عجر) مراراً؛ القاهرة (١٢٩٨م (١٢٩٣م)) ١٢٩٨م (١٢٩٣م (١٢٩٨م (١٢٩٨م))؛ المند ١٨٥٩م (١٢٩٠٥م)؛ المند ١٨٥٩م (١٢٠٠٥م)؛ منشن (ألمانية) ١٨٩٦م (١٢٩٩م هـ)؛ القدس ١٨٥٩م (١٢٩٣م هـ)؛ دمشق ١٣٠١م (١٢٩٨م)؛ المند ١٩٥٩م ؛ جموع: الرسائل العلمية التسع، دمشق (مطابع الفكر الإسلامي) ١٣٧٦هـ= ١٩٥٧م ؛ منم الكرّمة ١٣٠٤هه؛ مصر (المطبعة الميمنية) ١٣٣٣هه؛ فاس (طبع حجر) ١٩٤٥م ؛ غتارات برونو وفيشر (بألمانية) بلا تاريخ.

#### \*\* شروح وحواش على متن الأجرومية:

- شرح الأجرومية، لشارح مجهول، بولاق ١٣٤٢ هـ.
- شرح المكوديّ، أبو زيد عبد الرحمن بن صالح (ت ٨٠١هـ)، تونس ١٣٩٢؛ القاهرة
   ١٣٠٤، ١٣٤٥ هـ؛ القاهرة (مطبعة عبد الرازق) ١٣٠٩ هـ.
- شرح الأزهري، خالد بن عبد الله (ت ٩٠٥ هـ)، بولاق ١٢٥١، ١٢٥٩، ١٢٧٤، ١٢٨٠، ١٢٨٤،
   ١٢٨٤، ١٢٩٠ هـ؛ القاهرة ١٢٦٢، ١٢٦٥، ١٢٨١ هـ؛ بهامش حاشية أبي النجاء
   ١٣٠٤ هـ؛ ثم ١٣١٢، ١٣١٩ هـ. فاس ١٣١٥ هـ.
- شرح الخطّابُ الرعيني، جمال الدين محدّد بن محدّد بن عبد الرحمن (ت ٩٥٤ هـ)، بولاق ١٣٩٥ هـ؛ القاهرة ١٣٩٨، ١٣٠٢ هـ.
- شرح ابن جبريل، زين الدين (ت نحو ١٠٥٤ هـ)، (تحرير دلفين)، باريس ١٨٨٥ م (١٣٠٣ هـ)، الطبعة الثانية ١٨٨٦ م.
- شرح الكفراوي، حسن بن عليّ (ت ١٣٠٦ هـ)، بولاق ١٢٤٢، ١٢٤٨، ١٢٤٨ (؟)، ٢٢٥١، ١٢٥٧، ١٢٥٧، ١٢٥٨ هـ؛ القاهرة (المطبعة الكاستيلية) ١٢٨٠، ١٢٩٨ هـ؛ القاهرة (المطبعة المعارف المصرية) ١٣٨٦ هـ؛ القاهرة (المطبعة المعارف المصرية) ١٣٠١ هـ؛ القاهرة (المطبعة المعينية) ١٣٠١ هـ؛ القاهرة (المطبعة الخرية) ١٣٠١ هـ؛ القاهرة (المطبعة الخرية) ١٣٠٠ هـ؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) ١٣٠٠ هـ؛ القاهرة (المطبعة المينية) ١٣٠٥، ١٣١١ هـ؛ القاهرة (المطبعة المينية) ١٣٠٥، ١٣١١ هـ؛ القاهرة (١٢٩٠، ١٢٩٧، ١٢٩٨)
- حاشية أبي النجا الطنتداعي، محمّد مجاهد (أَلْفَتْ نحو ١٢٣٣ هـ)، القاهرة ١٢٨١، ١٢٨٤، ١٢٨٠، ١٢٩٩
- شرح الباجي (البيجي) المسعودي، أبو عبد الله محد (ت ١٢٩٧ هـ)، راجع سركيس (معجم =

- ◄ المطبوعات العربية) ص ١٧٤٤.
- شرح أحمد بن زيني دحلان (ت ١٣٠٤ هـ)، القاهرة (المطبعة الشرفية) ١٣٩٧، ١٣٩١؛ القاهرة القاهرة (مطبعة محمد مصطفى) ١٣٠٩ هـ؛ القاهرة (مطبعة شرف) ١٣٠١ هـ؛ القاهرة ١٣٠٤، ١٣٤٤ هـ، مكة ١٣١٤ هـ.
- شرح العجيمي، عبد الله بن عثان (أتمّها سنة ١٣٠٧ هـ)، مكّة ١٣١٣ هـ؛ القاهرة ١٣٤٦ هـ.
  - عوائد الصلة الربّانيّة لعبد الرحم السيوطيّ (ت ١٣٤٢ هـ)، القاهرة ١٣٣٥ هـ.
- شرح (متن) الأجرومية لهاشم بن الشحّات الشرقاوي، القاهرة (المطبعة الميمنية) ١٣٢٦ هـ.
- شرح العشاوي، عبد الله بن فاضل، بولاق ١٢٨٧ هـ؛ القاهرة ١٢٩١، ١٢٩٨، ١٣٠١، ١٣٠٤، مركبس (معجم ١٣٠٤؛ القاهرة (المطبعة العلمية) ١٣١٠؛ ١٣٤٤ هـ؛ راجع أيضاً سركيس (معجم المطبوعات العربية)، ص ١٣٢٩.
- شرح النووي: «كشف المروطيّة عن ستار الأجروميّة »، لهمّد عمر النوويّ، القاهرة (مطبعة شرف) ١٢٩٨ هـ؛ القاهرة ١٣٤٦، ١٣٤٢ هـ.
  - شرح القادر (؟) الفاسي علي مقدّمة الأجروميّة....
    - \*\* شروحٌ وحواش على شروحٍ وحواشٍ :
  - (أً) على شرح الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري (ت ٩٠٥ هـ):
- حاشية أبي النجا محد الطنتداعي (فَرَغَ مَن تأليفها سنة ١٢٢٣ هـ)، بولاق ١٢٨٤ هـ؛ (تحرير كارلتي)، تونس ١٣٩٠ هـ؛ القاهرة ١٣٠٤، ١٣٠٥، ١٣٠٦، ١٣١٠ هـ؛ القاهرة (المطبعة العلمية) ١٣١٧ هـ؛ القاهرة ١٣٣٠هـ، ثمّ طبعات أخرى.
- حاشية حسن العطّار (ت ١٢٥٠ هـ)، القاهرة (المطبعة الميمنية) ١٣٠٧ هـ؛ القاهرة (المطبعة الخيرية) ١٣٠٧ هـ. الخيرية) ١٣٠٧ هـ.
  - (ب) على شرح حسن بن على الكفراوي (ت ١٣٠٢ هـ):
- حاشية إسماعيل بن موسى الحامدي (ت ١٣٦٦ هـ)، بولاق ١٢٩٠ هـ؛ القاهرة (المطبعة المنية) الكاستيلية) ١٢٨٠ ، ١٢٨٠ هـ؛ مصر ١٣٠٤ هـ؛ القاهرة (المطبعة الميمنية) ١٣٠١ هـ؛ القاهرة ١٣١٤ هـ.
- فوائد الطريف والتالد، لعبد الرحم بن عبد الرحمن الجرجاوي (ت ١٣٤٢ هـ)، القاهرة
   ١٣١٨ هـ.
  - حاشية أحمد بن محمّد الحاجّ، فاس ١٣١٥ هـ (؟).
- منحة الكريم الوّهاب وفتح باب النحو للطلّاب = حاشية لأحمد بن أحمد النجاري الدمياطي (ت بعد ١٣٥٩ هـ) ، بولاق (بهامش شرح الكفراوي) ١٢٤٨ هـ؛ ١٣٨٢ ، ١٣٩١ ، ١٢٩١ هـ (؟).

#### (جه) متفر قات:

- الكواكب الدّريّة في شرح منمنمة الأجروميّة للخطّاب (؟)، تأليف محمّد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل (ت ١٣١٨ هـ)، بولاق ١٣١٢ هـ؛ القاهرة (مطبعة محمّد مصطفى) ١٣١٢.
- حاشية على شرح النووي (؟) للأجرومية ، لحمد معصوم بن سليم السمراني ، القاهرة ١٣٢٦ ،
   ١٣٤٢ هـ .
- شرح (متن) الأجرومية، لهاشم بن الشّحات الشرقاوي، وعليه تقييدات وجيزة وشروح لما
   يجب التنبيه عليه عزيزة، القاهرة (المطبعة الميمنية) ١٣٢٦ هـ.
- حاشية على شرح أبي العبّاس أحمد بن محمّد السوداني على مقدّمة ابن آجرّوم، تأليف محمّد المَهْدى بن محمّد الوزّاني، فاس ١٢٩٨ هـ.
- تقريرات على حاشية أبي النجاعلى شرح الأزهري على الأجرومية، تأليف محمّد بن محمّد الأنبابي (ت ١٣١٦ هـ)، القاهرة ١٢٨١، ١٣٠٢ م ١٣١٩ هـ.
- الدَّرَة البهيّة في نظم الأجروميّة ليحيى بن نور الدين العمريطي (ت بعد ٩٨٩ هـ)، لكنهو
   (الهند) ١٣٦٠ هـ؛ كاونبور (الهند، «في مجموع» طبع حجر) ١٣٩٠ هـ؛ القاهرة
   ١٣٨٧ هـ، ١٣٠٢، ١٣٠٤، ١٣٤٤ هـ؛ مع حاشية الباجوري ١٣٩٧ هـ.
- المنظومة السنية لما يُسمّى متن الأجرومية، لعلي بن عبد الله المسرّاتي الطرابلسي (الليبي)،
   مصر (مطبعة شرف طبع حجر) ١٣٠٧ هـ.

بغية الوعاة ١٠٢ – ١٠٣؛ شذرات الذهب ٦: ٢٦؛ نفح الطيب ٧: ١٢٧؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٦٩٧؛ الأعلام للزركلي الإسلامية ٣: ٣٣٠ – ٣٣٥؛ الأعلام للزركلي ٧: ٣٣٠ (٣٢)؛ سركيس ٢٥ – ٢٦٠؛ النبوغ المغربي ٢١٠.

## ابن الفخّار الجذامي النحوي

١- هو أبو بكر (أو أبو عبد الله) محدّ بن علي بن محد البيري (الإلبيري) النَّحْوي الجُدامي المالَقي الشريشي، ولد في أركش (بليدة قُربَ شَريش على وادي لَكُه)، نحو سنَة ١٣٥٠ (١٣٣٢ - ١٢٣٣ م) وفيها نشأ. وقد تَطوّف في بُلدان كثيرة وتلقّى العلم عن رجالها(١): استولى الإسبان على أركش سَنَة ١٤٥٨ (١٢٥٠ م) فانتقل إلى شَريش.

<sup>(</sup>۱) لم أذكر الأشخاص الذين أخذ عنهم ابن الفخّار لأنّ السيوطي (ت ٩١١) ذكر في بغية الوعاة أن من شيوخ ابن الفخّار (ت ٧٢٣) عليّ بن إبراهيم السكوني وأبا عبد الله بن خيس (٦٢٥ – ٧٠٨ هـ) وأبا الحسين بن أبي الربيع (ت ٦٨٨) والأبّذي وابن الصائغ (٧١٠ – ٧٦٦ هـ) وأبا عمر بن حوط الله أو حوطلة (٣٤٥ – ٦١٢ هـ). وعدد من هؤلاء ، كيا يتّضح من تاريخ وفياتهم لا يمكن أن تستى حياتهم مع حياة ابن الفخّار.

واستولى الإسبان على شريش، سنة ٦٦٣ (١٢٦٤ م) فانتقل إلى الجزيرة الخضراء. وحُوصِرَتِ الجزيرة الخضراء، سَنَةَ ٧٧٣ (١٢٧٨م)، ولكنّ الأندلسيين وأحلافهم المرينيين استطاعوا إبادَة الأسطول الإسباني. وزار سَيْتَة في العُدُوةِ الإفريقية، ثُمَّ استوطن مالَقَة وتصدّر فيها للإقراء، وظلّ يُقرىء فيها إلى وفاتهِ، سَنَة ٧٢٣ (١٣٢٣ م).

٧- كان ابنُ الفَخَّارِ الجُداميُّ عالماً بالقراءاتِ والتفسير وبالفِقهِ والحديث والأدب، وكان الآيةَ الكُبرى والإمامَ المُجْمَعَ على إمامته في فن العربية (النحو) المفتوحَ عليه من الله حِفْظاً واطلّاعاً ونَقْلاً وتَوْجيهاً بما لا مطمعَ فيه لسواه (نفح الطيب ٥: ٧٥، ٣٠٣، ٧: ١٦٥)، وكان شيخ النَّحُويين لعهدِه وسيبويهِ زمانهِ (نفح الطيب ٥: ٧٥، ٣٨٣). وله شِمْرٌ عليه جفافُ شِعرِ العُلماء. وله من التآليف: تفسير (سورة) الفاتحة - شرح الرسالة (في شفرٌ عليه جفافُ شعرِ العُلماء. وله من التآليف: تفسير (سورة) الفاتحة - شرح الرسالة (في الفقه المالكي) - شرح مشكلات سيبويه - الردّ على مَنْ نسب رفع الخبر بـ «لا » إلى سيبويه - الردّ على مَنْ نسب رفع الخبر بـ «لا » إلى سيبويه - تحريم الشَّطرنج، وغيرها.

## ٣- مختارات من آثاره

- قال ابن الفخّار الجذامي النحوي في الوصف:

انظُرْ إلى وَرْدِ الرِّياضِ كَأْنَه ديباجُ خدِّ في بَنانِ زَبَرْجَدِ (۱). قد فَتَحتْه نَضارةٌ فبدا له في القلب رَوْنقُ صُفْرةٍ كالمَسْجد. حَكَتِ الجوانبُ خدَّ حِبِّ ناعم، والقلبُ يَحْكَى قلبَ صَبِّ مُكْمَد (۱).

- ولابن الفخّار نص نحوي (نفح الطيب ٥: ٣٥٥ – ٣٥٦):

وَزْنُ « إجازة » في الأصل إجوازة فأُعِلَّتْ بِنَقْلِ حركةِ الواو إلى الجيم حَمْلاً على النعل الماضي استثقالاً (٣). فتحرَّكتِ الواوُ في الأصل وانفتحَ ما في اللفظ فصارت

<sup>(</sup>١) البنان جمع بنانة: إصبع (او عقدة الإصبع) . زبرجد: حجر كريم أخضر. بنان زبرجد: أطراف الكأس (في الزهرة) الغلاف الأخضر الذي يغلّف الزهرة قبل تفتّحها.

<sup>(</sup>٢) الحبّ (بالكسر): المحبوب، الصبّ: المحبّ.

<sup>(</sup>٣) جذر هذا الفعل « جوز »، استثقل العرب لفظه فقالوا: جاز. وكذلك صيغة إفعالة يجب أن تكون: =

«إجاازة - بألِفَيْن - فحُذِفَتِ الألفُ الثانية عند سِيبوَيْهِ لأنّها زائدةٌ، والزائدُ أولى بالحذف من الأصلي<sup>(۱)</sup>. وحُذِفَتِ (الألف) الأولى عند الأخفش لأنّها تدُلُّ على مَعنى، وهو المَدّ . وقولُ سِيبوَيْهِ أولى لأنّه قد ثَبَتَ عِوضُ التاء من الحذوف في نحو «زنادقة »(۱)، وتَعْويضُ الزائدِ من الزائدِ أولى من تعويضِ الزائدِ من الأصليّ للتناسب. ووَزْنُها في اللفظِ عند سيبويهِ إِفْعِلَة، وعند الأخفش إفالة، لأنّ العين عذوفة (۱).

٤- \*\* الكتيبة الكامنة ٧٠ - ٧١؛ بغية الوعاة ٨٠؛ درّة الحجال ٢: ٨٣ - ٨٦؛ نفح الطيب ٥: ٧٥، ٥٥٥ - ٣٥٦، ٣٥٨ - ٣٨١، ٢٠٤؛ الأعلام للزركلي ٧: ١٧٥ (٦: ٣٨٤).

## العبدري صاحب الرحلة

١- هو أبو عمد محمد بن علي بن أحمد بن مسعود (أو سعود) البلنسي الشهير بابن المعلم؛ لا نَعْرِفُ من أحداثِ حياته إلا ما أشار إليه هو في ثنايا «رحلته » التي كان قد بدأها من بلاد قبيلةِ حاحة (في المغرب) في الخامس والعشرين من ذي القعدةِ من سنة ٦٦٨ (١٢/١٢/١١ م). وقد سَمِعَ في أثناء رحلته من نَفَرٍ من العلماء منهم في تُونِسَ الحاضرةِ عبد الله بن هرون الطائي ، كما تسلم فيها الخِرقة من الشيخ أبي محمد عبد عبد الله بن هرون الطائي ، كما تسلم فيها الخِرقة من الشيخ أبي محمد عبد عبد الله بن هرون الطائي .

<sup>= «</sup> إجوازة »، وقد وجدها العرب ثقيلة على اللفظ أيضاً فعاملوها معاملة الفعل الماضي وقالوا « إجازة ».

<sup>(</sup>۱) في فقه اللغة (فلسفة النحو): إجوازة تصبح بقلب الواو ألفاً (لمناسبة حركة الجيم في الفعل جوز): « إجازة (الألف الأولى مقلوبة عن واو إجوازة، والألف الثانية من أصل الصيغة أفعالة). وكان سيبويه (ت ۱۸۰ هـ) يرى أننا حذفنا الألف الأولى المقلوبة عن الواو (لأنّ هذه الألف زائدة: ليست من أصل الصيغة). أمّا الأخفش (الأصغر؟: أبو الحسن المتوفّى ٣١٥ هـ) فيرى أن الحذف يجب أن يتناول الألف الثانية (وإن كانت أصلية في بناء صيغة إفعالة) لا الألف الأولى (وإن كانت غير أصلية) ذلك لأنّ هذه الألف الأولى الزائدة ضرورية لأنها تقرّر حركة الجيم.

 <sup>(</sup>٢) زنديق تجمع على زناديق (مثل: تلميذ: تلاميذ: وأستاذ: أساتيذ) وقد تحذف الياء الزائدة في المفرد
 «زنديق»، ويُجعل مكانها تاء زائدة (في الجمع) فتصبح زنادقة مثل تلامذة وأساتذة ومقاتلة إلخ.

 <sup>(</sup>٣) عين ألفعل هي الحرف الثاني في جذر الفعل الثلاثي: فعل . ففي جاز (وأصلها جوز) تكون عين الفعل
 هي الواو.

الله بن يوسُفَ الأندلسي، وسمع في القيروانِ من أبي زيدٍ عبدِ الرحن بن ...... الأشدي، ثم سمع (في مِصْرَ) من شرف الدين الدُمياطي وابن دقيق العيدِ وزين الدين بن المُنيِّر، ولا يَبْعُدُ أن تكون وفاته نحو سنة ٧٢٥ (١٣٢٥ م)، ويبدو أنه قد قضى جانباً كبيراً من حياته في المغرب حتى عُرِفَ أيضاً باسم « الحيحى » (نسبة إلى حاحة) وحتى كان ميله إلى المرينيين أصحاب المغرب الأقصى أكثر منه إلى بني عبد الواد أصحاب المغرب الأوسط.

٢ - للعبدري «رحلة » عُنوانُها «مَلْ العَيْبة فيا اَجتمع بطول الغَيْبة في الرُّحلة الى مكة وطَيْبة «أو » ما سما إليه الناظر المُطْرِق إلى بلاد المَشْرِق. وتُعرَف عادةً باسم «الرِّحلة المَغربيّة ».

هذه «الرحلة » قليلة الابتكار قليلة النوائد الجفرافية فقد أخذ العبدري كثيراً من أوصاف البلدان عن الجغرافيين المتقدمين، إلا أنه يصف البلدان التي مر بها من النواحي العمرانية والاقتصادية والعلمية ثم يعرف عندا من علماء القرن السابع ومن أدبائه ويورد أشياء من نتاجهم مع شيء من النقد. وكان جُلُّ اهتمامه بحال الثقافة والتدريس وخصوصاً في المغرب.

### ٣- مختارات من آثاره

### - من مطلع الرحلة:

.... وبعدُ: فإنّى قاصدٌ، بعدَ استخارَةِ اللهِ سُبحانَه، تَقْييدَ ما أَمْكَنَ تَقْييدُه ورَسْمَ ما تَيَسَّرَ رسمُه وتسويدُه مِمَّا سَمَا إليه الناظرُ المُطْرِقُ في خبر (٢) الرِّحلةِ إلى بِلادِ المَشْرِق مِنْ فَرْ بِعضِ أوصافِ البُلدانِ وأحوالِ مَنْ بها مِنَ القُطَّانِ حَسْبَا أدركَه الحِسُّ والعِيانُ وقام عليه بالمُشاهدةِ شاهدُ البرهانِ مِنْ غيرِ تَوْرِيَةٍ ولا تَلْويح ، ولا تَقْبيح حَسَنِ ولا تَحسينِ قبيح ، بلَفْظ قاصد لا يُحْجِمُ مُفرداً ولا يَجْمَحُ فيتعدَّى المَدى، مُسَطِّراً لِها رأيتُه بالعِيانِ ومُقرَّراً له بأوضح بَيانٍ حتى يكونَ السامعُ لذلك كالمُصرِ وتلحَق فيه السَبّابةُ بالخِنصرِ فتشفى به نفسُ المُتطلّع المُتشوِّفِ ويَقِفَ منه على بُغيَتِهِ السائلُ المُتعرِّفُ. وأذكرُ مَعَ ذلك ما اسْتَفَذْتُه من خَبَرٍ وأَنْشِدْتُه من دُرَرٍ ..... وأُثْبِتُ في خِلالِ ذلك من نَظْمي

ما يُغَلِّفِلُ إليه الكلامُ.... وأضيف إلى ذلك ما يَضْطَرُ إليه التبيانُ فيا قصر فيه العيانُ مِنْ نُبَدِ مذكورة ونُتَفِ مشهورة ونُكَتِ مرسومة في الكُتُبِ مسطورة تَتْمِياً لِغَرَضِ التَّقْييدِ وتعمياً لأرب المُستفيدِ حتى يكونَ التأليفُ في بابهِ مُغْنِياً وعنِ الافتقار إلى غيره مُستغنياً، مُثْبِتاً في كل رَسْم بعض الأحاديثِ التي رَوَيْتُها والآثارِ التي وَعَيْتُها....

كَانَ سَفَرُنا - تَقَبَّلُهُ اللهُ - في الخامس والعشرينَ من ذي القَعْدةِ عامَ ثَمَانيةٍ وثَمَانينَ وستِّمائَةِ، ومَبْدأُه من حاحةً صانَها اللهُ....

## - من طرابلس إلى تونس (ص ٦٩):

ثم وصَلْنا إلى مدينة إطرابُلُس، وهي للجهل مأتم وما فيها للعلم غَرْس: أَقْفَرَتْ ظاهراً وباطناً وذَمّها الخبير بها سائراً وقاطناً (۱). تلمَعُ لقاصِدِها لَمَعانَ البرقِ الخُلَّبِ وتُريه ظاهراً مُشرقاً والباطنُ قد قَطَّب، اكْتَنَفها البحرُ والقَفْر، واستَوْلى عليها من عُرْبانِ (۱) البّرِ ونصارى البحر – النّفاقُ والكُفْر.... لا ترى فيها شجراً ولا ثمراً، ولا تخوضُ في أرجائها حَوْضاً ولا نَهَراً. ليس على ناشيء منهم فضلٌ لذي شَيْبة ولا لذي الفَضْل بَيْنَهم هيبة: ترى أجساماً حاضرة والعقلُ في عَقْلِ (۱).. غياباتِ الغَيْبة .... وأهلُ تُونِسَ في طَرَفَيْ نقيض : أولئك في الأوْج وأولاء في الحضيض. ولم أربها ما يروقُ العيونَ وساعن أن يُقوَّم بالدون، سوى جامِعها ومدرستِها، فإنّ لها من حُسْنِ الصورةِ نصيباً ومن إتقانِ الصَّنَعة سها مصيباً. وما رأيت في الغَرْب مثلَ مدرستِها المذكورةِ لولا أنّ محاسِنَها مقصورة على الصورة، فها يَشِبُ بها للعلم طِفْلً ولا يَحِجُّ صَرورة (١) .... وقد حَضَرْتُ بها تدريسَ الشيخ النبنِّ القاضي الخطيبِ أبي ولا يَحِجُّ صَرورة (١) .... وقد حَضَرْتُ بها تدريسَ الشيخ النبنِّ القاضي الخطيبِ أبي عبد السيّد (١) وواسِطةُ قِلادَتِهِمْ عَيْن عبدِ السيّد (١) وواسِطةُ قِلادَتِهمْ عَيْن عبدِ السيّد (١) وواسِطةُ قِلادَتِهمْ وكَبْشُ كَتيبنِهم (١) وواسِطةُ قِلادَتِهمْ عَيْن عبدِ السيّد (١) وهو بيتُ قصيدِهم وكَبْشُ كَتيبنِهم (١) وواسِطةُ قِلادَتِهمْ

<sup>(</sup>١) الترا (مارًا، مسافراً) وقاطناً (ساكناً في البلد).

<sup>(</sup>٢) المُربان: المُربون (ما يدفعه المشتري مقدّماً لحفظ حقّه في السلمة المطلوبة) - راجع تاج العروس (الكويت) ٣: ٣٢٧، العمود الثاني، السطر الثامن ثمّ ٣٥٠ في أسغل العمود الأوّل، ثمّ ٣٥١، العمود الأوّل، السطر ٣٠٠ والناس يقولون: عُربان (بمعنى الأعراب، البدو).

<sup>(</sup>٣) المقل: القيد، الرباط. الغيابة (بالفتح): القعر.

<sup>(</sup>٤) الصرورة: الذي لم يتزوَّج ولم يحجّ.

<sup>(</sup>٥) اين عبد السيّد.....

<sup>(</sup>٦) كبش الكتيبة الخ: أكبر الرجال في قومه وأشهرهم وأقواهم الخ.

وأنفُ سِيادتِهِمْ، ذو سَمْتٍ ووقارٍ، وقد أثَّرَ الكِبَرُ في جِسمِه، كثيرُ المواظبةِ للمسجد والذَّكْر، خيرٌ في دينه – وما كُنْتُ آتِيهِ بعدَ ما رأيتُه إلّا بقصدِ الدُعاءِ لأنّه ضيقُ الخُلُقِ لَيْنُ النظرِ وفي لِسانه حَبْسةٌ لا يكادُ يُفْهَمُ مَعَها. وقدِ استَفْرَغْتُ جُهدي وقت إقرائهِ وفي تَفَهَّم ما يقول فها فَهِمْتُه إلّا بعدَ مُدّةٍ. وأظنُنّه لا رواية له. فإنّي سألتُه عن ذلك فأبْهَمَ جوابَه وتَنَمّر. وحاولتُ مُداخلتَه فصدّني عن ذلك بشكاستِه وجَهامةِ لقائه....

- ٤- الرحلة المغربية (حققها مجد الفاسي)؛ الناشر: جامعة محمد الخامس (الرباط)
   ١٩٦٤ م؛ (حققها .... ابن جدّو ....) ....
- \*\* جذوة الاقتباس (فاس) ١٩٩١؛ درة الحجال ١: ١٢٤؛ تاج العروس (الكويت) ٣: ٣٧٩؛ نفح الطيب ٣: ٤٨٣، ٥٨٩؛ العربي (أكتوبر ٦٩) ص ١٤٢؛ نيل الابتهاج ٦٨؛ بروكلمن ١: ٣٣٤، الملحق ١: ٨٨٣؛ دائرة المعارف الإسلامية ١: ٩٦.

# ابن عذاري المرّاكشيّ

١ - هو أبو العبّاسِ أحمدُ بنُ محدّ بنِ عِذاري، أصلُه من الأندلسِ وسَكَن مَرّاكُشَ وكان قائدَ فاسَ (حاكَمها)، تُوفِي نَخْوَ ٧٢٠ هـ (١٣٢٥ م).

٢ - ابنُ عِذاري المَرّاكُشيّ مؤرّخٌ حكيمٌ دَقيقٌ مُحِبٌ للإيجازِ والتنسيقِ المَنْطِقي مَعَ تَقْييدٍ كَامَلِ للحوادثِ في كتابهِ بتواريخها. له البيانُ المُغْرِبُ في اختصارِ أخبارِ ملوكِ الأندلُس والمَغْرب')، كان لا يزال يعمَلُ فيه في سَنَةِ ٧١٢ هـ (١٣١٢ م). وله تاريخُ المَشْرق، ولكن لم يصل إلينا.

### ٣- مختارات من آثاره

- من مقدّمة «البيان المُغرب »:

..... وبعدُ – جَعلَنا اللهَ مِّن نَظَرَ فاعتبر ووُعِظَ فازْدَجَرَ (٢) – فإنّ خَيْرَ ما شُفِلَتْ

<sup>(</sup>١) هذا هو العنوان المذكور في مقدّمة الكتاب،

<sup>(</sup>٣) ازدجر: رجع عن اقتراف الذنب.

به الأذكارُ والأفكارُ وتحدّثتْ مَعَة بالليلِ والنهار (۱) حِفْظُ ما أفادَ من العلوم والأخبار. وإن خيرَ ما رَيّضْنا (۲) به النفوسَ البشرية مُجالسةُ العلماء والأخيارِ ومذاكرة الأدباء ذوي الهيم وعُلُوِّ المقدار، ففي مُجالستهم ومُذاكرتهم ما يَسْحَرُ الذَّهْنَ ويُنوّر الأفكار. فإن فُقدَتْ مُجالستهم فلا عوضَ منها غيرُ كتاب يتّخذه (الإنسان) جليسه ويَجِدُه في كلِّ وقت أُنيسه .... وطلب بعضهم إليّ - مّن يَجِبُ إكرامُه عليّ - أن أجمَع له كتاباً مُفرداً في أخبار البلاد الغَرْبيّة على سبيل الإيجاز والاختصار ... فلم يُمْكِني التوقف في ذلك ولا الاعتذارُ ... فجمعت له في هذا الكتاب نُبذاً ولُمَعاً من عيونِ التواريخ والأخبار والا ها من الأقطار: جمعت ذلك من الكرمنة والأعصار، في بلادِ المَفْرِب وما والاها من الأقطار: جمعت ذلك من الكتب الجليلة مُقْتَضَباً من غير إسهاب ولا إكثار (۱۰). فاقتطفت عيونها واقتَضَبْتُ فنونها. ووصلتُ الحديث بالقديم ، والقديم بالحديث، لأنّه إذا اتّصل يُسْتَظَرفُ ويُشتَحلي، كما قال بعضهم:

وسَيْمـــتُ كـــلَّ مـــآربي فكــأنّ أطْيَبَهـا خبيــثُ، الله الحديـــثُ فإنّــــه عنـدَ اسمِه أبداً حديثُ (٥)

.... ولمّا كَمُلَ ما قَيَدْتُه وجرّدته جَزّيْتُه على ثلاثةِ أجزاءً ، كلُّ جزءَ منها قائمٌ بنضه ليكونَ لِمطالعهِ أَوْضَحَ بيانِ وأسهلَ مَرام لدى العِيان. وسمّيته بالبيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب. أمّا الجزءُ الأوّلُ فاختصرتُ فيه أخبارَ إفريقينَة من حينِ الفتح الأوّلِ إلى خِلافة أميرِ المؤمنينِ عُثانَ بنِ عَفّانَ ثمّ أخبارَ أمرائها من وُلاةِ الخلفاء الأمويّين ومَن دَخَلَ الغَرْبَ منهم ومن قام بإفْريقِيةَ .... إلى حينِ ابتداء الدولة اللَّمْتونية المُرابطية (١). والجزء الثاني اختصرتُ فيه أخبارَ جزيرةِ

<sup>(</sup>۱) «تحدّثت معه » قلقة هنا.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصواب: روّضنا (بالواو)، أي ذلَّناها، عوّدناها، مرّناها على...

<sup>(</sup>٣) البلاد الغربية: المغربية (بالإضافة إلى المشرقية).

<sup>(</sup>٤) اقتضب الكلام: قطعه. والمقصود هنا: اختصره. الإسهاب: الزيادة في الألفاظ من غير زيادة في المعاني.

<sup>(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) الغرب (إفريقية والأندلس). قام بأفريقية (حكمها). الدولة المرابطية (من بني لمتونة) قامت نحو سنة ده. ٤٥٠ هـ (١٠٥٨ م).

الأندلس وأملاكها الغابرين الدُّرْسَ من حينِ الفتحِ الأوّلِ ثمّ مَن وَلِيها مِن الأمراءِ للخُلفاء الأمويّين بالمسرق ثمّ مَنْ قام بها من العرب الفهريّين إلى حينِ دخولِ الخلفاء الأمويّين (۱) ومن قام عليهم من الثوّار الأندلسيّين... وذكرتُ فيه أخبارَ ملوكِ الطوائفِ بعد انقضاء دول الخلائف... وغيرَهم من الرؤساء الأندلسيّين، وكلُّ ذلك الطوائفِ بعد دُخول لَمْتونة إلى الأندلس سَنَة ٤٧٨. والجزء الثالثُ اختصرتُ فيه أخبارَ (ملوك) الدولةِ المُوحّدية... واستيلاءهم على (مالك) أمراء المَغرب والأندلس... وذلك إلى حينِ انقراضِ الدولة المُرابطية وابتداء الدولة المُوحّدية ثمّ ما تَخَلَّلَ بعد ذلك للمُوحّدين... وذكرتُ الدولة المُواطية، والدولة السعيدة المَرينية في البلاد الغربية، (والدولة) النصرية في البلاد الأندلسية، والدولة السعيدة المَرينية في البلاد الغربية، الدولة الخصرتُ من ذلك كلَّه ما اشتَهَرَ أمرُه وأمْكَنَني ذِكْرُه... وذلك إلى انقضاء الدولة المُوحّدية واستيلاء الإمارة اليوسفية المَرينية على حَضرتِهِم المَرّاكُشية، وذلك على مُرورِ السنينَ إلى عام ٢٦٧....

البيان المغرب: الجزء الأوّل والجزء الثاني (دوزي)، ليدن (بريل) ١٨٤٨ – ١٨٥١ م؟
 (كولان وليفي بروفنسال)، ليدن (بريل) ١٩٤٨ – ١٩٥١ م؟ بيروت الجزء الثالث(٢) (أ. ليفي بروفنسال)، باريز (بولس كتنر الكتبي) ١٩٣٠ م؟ القسم الخاص بتاريخ الموحّدين (تحقيق أمبروسي هويسي ميراندا ومساهمة محمّد بن تاويت ومحمّد إبراهيم الكتاني)، تطوان ١٩٦٥ م؟ قطعة من تاريخ المرابطين ١٩٦٧ م.

\* \* دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٨٠٥ – ١٠٦؛ بروكلمن ١: ٤١١ – ٤١١، الملحق ١: ٧٧٥؛ الأعلام للزركلي ٧: ٣١٤ (٩٥)؛ سركيس ١٧٢. ابن أبي زرع

١ حو، في الأغلب، أبو الحسنِ عليُّ بنُ محدّدِ بنِ أحمدَ بنِ عُمرَ بنِ أبي زَرْعٍ ، كان من أهلِ فاسَ يحترفُ التوثيقَ فيها ، وفيها تُؤفِّيَ بعد ٧٢٦ (١٣٢٦ م).

<sup>(</sup>۱) الفهربّون: القرشيّون. يشير إلى النزاع في أيسام يوسف الفهري (راجع فوق ٤: ٤٤ – ٤٥، هـ (۱ ع. ١٣٨ هـ (٢٥٦م).

<sup>(</sup>٢) حوادث هذا الجزء المطبوع تمتدٌ من سنة ٣٩٣ إلى سنة ٤٥٧ هـ (١٠٠٢ – ١٠٦٥م).

٧- كان ابن أبي زَرَع عَدْلاً في التوثيق كما كان مؤرخاً نزيها وصل إلينا منه «الأنيس المُطْرِب بروض القُرطاس في أخبار ملوك المَغْرب وتاريخ مدينة فاس »، وهُو يتناولُ تاريخ المغرب من قيام الدولة الإدريسية (سَنَة ١٧٦ هـ) إلى سَنَة ٢٧٦١ وقد أَلْفَهُ للسلطانِ أبي سعيد عُمَّانَ المَرينيِّ (٢١٠ - ٧٣١ هـ)، وكانَ أبو سعيد هذا من أهلِ العلم والمعرفة. ويبدو أنّ ابن أبي زرع قد غَرَفَ كثيراً من «البيان المُغرب » لابنِ عِذاري (١٠). وكذلك وصل إلينا اسم كتاب آخر لابنِ أبي زرع هو «زهرةُ البستان في أخبار الزمان ».

## ٣- مختارات من آثاره

الحمدُ لله مُصرِّفِ الأمورِ بمشيئتهِ وتدبيرِه ومُسهِّلِ العسيرِ بتَوْفيقه وتَيْسِيره، ومُبْدِعِ الأشياء بحكمته وتصويره (٢)، خالقِ الحَلْقِ بقَدرته وباسِطِ الرِزْق بتقديره (٣)...

أما بعدُ - أطالَ اللهُ بقاءَ مولانا الخليفةِ الإمامِ مُعْلَى الإسلامِ ورافعهِ ومُذَلِّلِ الكُفْرِ وقامعه (٤)... أبي سعيدِ عَمَانَ بنِ مولانا... أميرِ المسلمين أبي يوسفَ يعقوبَ بنِ عبدِ الحق (٥)... إني لمّا رأيتُ مكارمَ دَوْلتهِ السعيدةِ مَقامَ سعادة (١) أطالَها الله وخلّدَها وأعْلى كَلَمْتَها وأيّدها تُنْظَمُ نَظْمَ الجُهانُ (٧) وصُورَ إحسانِها تُتلى بكُلّ لسان... أردتُ خِدمة جَالها والتقرُّبَ إلى كهالها والتَّفيُّو بظلالها والوُرودَ مِنْ عَذْب زُلالها (٨) بتأليفِ كتاب

<sup>(</sup>١) راجع بروكلمن، الملحق ٢: ٣٣٩، السطر السادس من أسفل. - ليس بين يديّ «روض القرطاس» لأقارن مادّته بمادّة «البيان المغرب».

<sup>(</sup>٢) مبدع الأشياء: خالقها (من العدم). تصويره: اعطائه لها شكلاً مخصوصاً.

<sup>(</sup>٣) بسط الرزق (وسّعه) بتقديره (على ما أراد مّا يجب).

<sup>(</sup>٤) قمع: ضرب بالمقمعة (بكسر أوّله): عصا من خشب أو حديدة رأسها معوج يضرب بها الحيوان ليسرع أو ليهدأ.

<sup>(</sup>a) أبو عثان سعيد بن يغمر اسن بن زيّان سلطان من سلاطين بني عبد الواد في تلمسان (٦٨١- ٧٠٣ هـ) وأبو يوسف يعقوب المنصور سلطان الموحّدين (٥٥٨ - ٥٨٠ هـ).

<sup>(</sup>٦) مقام سعادة (مكان يسعد من يكون فيه أو يأتي إليه).

 <sup>(</sup>٧) أيَّدها: ساعدها وجعلها قويّة. الجهانة (بالضمّ) اللؤلؤة الكبيرة.

<sup>(</sup>A) الورود (الجيء إلى الماء): الشرب. العذب: الحلو. الزلال: الصافى العذب.

جامع لطيف الأخبار (١) ومُلَحَ الآدابِ يحتوي على غُرَرِ من التاريخ وعجائبه ونوادر الآثارِ وغرائبه يُخبِرُ بِنُبَذِ من أخبار ملوك المغرب المتقدّمين وأمرائه الماضين وأممه السالغين وتاريخ أيامهم وذِكْرِ أنسابهم وأعهارهم وسِيَرِهِمْ وغَزَواتهم وأحوالِهم في دَوْلتهم وما رَسَموه بالمغرب من المراسم وصَنعوه من المصانع والمعالم وفتحوه من البلاد والأقالم (١) وبَنَوْهُ من الحصون والمدُن والمكارم... مِنْ أوّلِ دولةِ الأميرِ إدريسَ بنِ عبدِ الله الحَسنيّ إلى هذا الأوان (٢)...

فَأَلْفَتُ هذا الجموعَ الْمُقْتَضَبَ آنْتَقَيْتُ جواهِرَه من كُتُبِ التاريخ المُعْتَمَدِ عليها وجَمَعتُ شوارِدَها عن مهاد المُعَوّل على مُحّتها (1) والمرجوع إليها سوى ما رَوَيْتُه عن أشياخ الحُفّاظ والكُتّاب وقيدته عن الرواة الثقات الأنجاب. وحَذَفتُ فيه الأسانيدَ خيفة الإكثارِ والامتداد (٥). وتركتُ التَسْهيبَ (٦) والتطويل، وتَجنّبتُ الاختصارَ والتقليل.

الأنيس المطرب بروض القرطاس.... (تورنبرغ)، أبسالا ١٨٤٣ – ١٨٤٦م؛ فاس (طبع حجر) مراراً؛ فاس ١٣٠٥، ١٣٠٥، ١٣٠٥، ١٣١٣ هـ؛ (نشره محمد الهاشمي الفيلالي)، الرباط ١٣٥٥ هـ= ١٩٣٦م.

\* ابن أبي زرع، تأليف عبد الله كنّون، بيروت (دار الكتاب اللبناني)....
المكتبة العربية الصقلّية ٤٠٣ – ٤٠٤؛ النبوغ المغربي ٢١٢؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣:
٦٩٤ – ٦٩٥؛ بروكلمن ٢: ٣١٣، الملحق ٢: ٣٣٩؛ الأعلام للزركلي ٢:١٥(٤: ٣٠٥)؛
سعركيس ٣٢.

<sup>(</sup>١) لطيف مفعول به من « جامع ».

 <sup>(</sup>٢) المراسم: المراسم (جمع مرسوم: طريقة الإدارة أو الحياة، الخطّة). المصنع: المكان بيني لجمع الماء. المعلم:
 العلامة الواضحة (إشارة على الطريق والأبنية المشهورة). الأقالم: الأقالم (مناطق الأرض).

<sup>(</sup>٣) ادريس بن عبد الله (الأوّل) أوّل ملوك الدولة الإدريسية في وليلي في المغرب الأقصى (١٧٢ - ١٧٧ هـ). الأوان: الزمان، الوقت.

<sup>(</sup>٤) مهاد المعوّل على محتها (كذا في الأصل). المحّ: خاص كلّ شيء (النفيس منه): المادّة الصفراء في البيضة.

<sup>(</sup>٥) الأسانيد.... الامتداد (كذا في الأصل). اقرأ: الإسناد... الامتداد أو: الأسانيد والتمديد.

<sup>(</sup>٦) التسهيب: التطويل فما لا حاجة إليه.

# ابن الزّيات الكلاعي

١ حو أبو جعفر أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ عليٌّ الكلاعيُّ المعروف بآبن الزيّات، وُلِدَ في بَلْش مالَقَةَ، في حدود سَنَة ٦٤٩ للهجرة (١٢٥١م).

تلقى آبنُ الزيّات الكلاعيُّ العلم على نفر كثيرين منهم خاله الفقيهُ الحكيم أبو جعفر أحمدُ بنُ عليِّ المِذْحِجيّ، ومنهم عِياضُ بنُ محدِّ بنِ عياضِ بنِ موسى، قرأ عليه بِبلَّسَ وأجازَ عياضٌ له. وكذلك كان منهم أبو جعفر بنِ الزَّبير وأبو الحسنِ الصائغُ النحويُّ وأبو الحسن بنُ أبي الربيع، وأخذَ ابنُ الزيّات طريقةَ التصوّف عن أبي الحسن فضلِ بن فضلِ بن فضيلةَ وتأدَّبَ به.

ودخل ابنُ الزيّاتِ الكَلاعيُّ غَرناطةَ مراراً لطلب العلم في أوّل أمره ثمّ للقيام بأمورٍ مختلفة عامّةٍ وخاصّةٍ، فقدِ ٱستدعاه السلطانُ مرّة(١).

وكانت وفاةُ آبنِ الزّيّات الكَلاعيِّ في بَلَدِه بَلِّشَ سَحَرَ يومِ الأربعاء في السابعَ عشَرَ من شَوّالِ من سَنَة ٧٢٨ (١٣٢٨/٨/٢٥ م).

٢- كان ابنُ الزيّات الكلاعيُّ كريمَ الأخلاق مَعَ مُروءةٍ وتواضع ، كما كان كثيرَ العبادة مُتَصوِّفاً. وقد كان أيضاً خطيباً وبارعاً في عددٍ من فنون المعرفة كالتفسير والحديث واللغة والنحو والشعر . وكان له كتب كثيرة منها: لذّةُ (لذّات) السَّمَع من (في) القراءات السَّبْع – قُرّة عين السائل وبُغية نفس الآمل (أرجوزة في اختصار السيرة النبويّة) – رَصْف نفائِس اللّآلي في وصف عرائس المعالي (في النحو) – قاعدةُ البيان وضابطة اللّسان (في النحو) – شرف المهارق في آختصار المشارق(٢) – المقام المخزون في الكلام الموزون .

 <sup>(</sup>١) كان في وقد حمل رسالة من سلطان غرناطة إلى ملك الإسبان (راجع نفح الطيب ٤: ٥١١، السطر الأول).

 <sup>(</sup>۲) المهارق جمع مهرق (بضم فسكون ففتح) صحيفة بيضاء . المشارق: كتاب المشارق أو مشارق الأنوار للقاضي عياض بن موسى المتوفّى سنة ۵٤٤ هـ (راجع نفح الطيب ٢: ٣٣٢ ، ٣٦٥ على الأخصّ) ، ٥: ٣٥٥ ،
 ٣٥٧ . ثم ارجع إلى بروكلمن ١: ٤٥٧ ، الملحق ١: ٣٣٣) ، وفيه: المشارق أو مطالع الأنوار على صحيح =

### ٣- مختارات من آثاره

- لأبي جعفرِ آبنِ الزيّات الكَلاعيّ في مذهبِ أهلِ التصوّف (الإحاطة ١: ٣٠٢، الكتسة الكامنة ٣٦):

فعسى يَلينُ لِيَ الحبيبُ ويخشَعُ<sup>(۱)</sup>. بُرادِه، ومِنَ الدُّعا ما يُسمَع. وٱقْنَعْ بتفريق لَعَلَّك تُجْمَع<sup>(۲)</sup>. ولَرُّبًا نال المُنى مَنْ يخضَع. دَعْنِي على حُكمِ الهوى أتضرَّعُ، إِنِّي وجدَّتُ أَخَا التضرُّعِ فَائزاً فَأَمْحُ آسَمَ نَفْلِكُ طالباً إثباتَه، وآخْضَعْ، فَينْ أدب المُحِبِّ خُضُوعُه.

- وقال في توحيدِ الله ، يجمَعُ بينَ أشياءَ من علمِ الكلام وأشياءَ من التصوّف ، ثمّ جَعَلَ ذلك في خُطبة أَلْغى منها حَرْفَ الأَلِفِ ، على كَثْرَة دَوَرانِ حرفِ الأَلف في الكلام (الإحاطة ١ : ٢٩٨ - ٢٩٨):

حَمِدتُ رَبِّي جَلَّ من كَرِيم محمود، وشكرتُه عَزَّ من عظيم موجود... كَرِيم لو تَقَوَّمَ فِي فَهُم لَحُدَّ (٢) ،... لو فُهِمَتُ له كَيْفيَّةٌ لَبَطَلَ قِدَمُه (٤)، ولو عُلِمَتْ له كيفيَّةٌ لَحَصَلَ عَدَمُه (٥). ولو عُلِمَتْ له كيفيَّةٌ لَحَصَلَ عَدَمُه (٥). ولو حَصَرَهُ طَرْفٌ لَقُطِعَ بِتَجَسُّمِه (١)... عظيمٌ من غيرِ تَركُّبِ قُطْرٍ (٧)، عليمٌ من غيرِ ترتُّب فِكرٍ (٨). موجودٌ من غيرِ شيء يُمْسِكُه، معبَودٌ من غيرِ وَهُم يُدْرِكُه ....

 <sup>(</sup>صحائح) الآثار (وهو كتاب للقاضي عياض في الألفاظ الغريبة في الحديث تما جاء في الموطأ لمالك بن أنس وفي صحيح البخاري وصحيح سلم).

<sup>(</sup>١) الحبيب (هنا) هو الله تعالى (في المدرك الصوفي)، ويمكن أن تعنى عندهم « الرسول ».

 <sup>(</sup>٢) في التصوّف: امح آسمَك (شخصيتك في العالم البشري) طالباً إثباته (تحقيق نفسك في ذات الله). ثم اقنع بأن تدرك أنّك مفترق (لست إياه) لعلّك تُجمع معه (تصبح أنت وإياه واحداً: بزوال شخصيتك الإنسانية وبقاء الله وحده في الوجود).

<sup>(</sup>٣) لو استطاع الإنسان أن يفهم الله لكان الله محدوداً (يحيط به فهم الإنسان).

<sup>(</sup>٤) لو عرفنا كيف وُجِدَ الله لَها كان قدياً (بل لكان حادثاً مثل جميع الأشياء في الدنيا المادّية).

<sup>(</sup>٥) ولو علم الناس لله كيفية (شكلاً) لأنحدم (كما تنمدم جميع الأشياء الَّتي لها أشكال - لأنّ المدم في الفلسفة هو تبدّل الصور المختلفة على المادّة الواحدة).

<sup>(</sup>٦) طرف: بصر، عين. (لو كان الله يرى لكان جسماً، بلا شك).

 <sup>(</sup>٧) أنُّ الله عظيم، كبير ولكن ليس له قُطر (حدود: طول وعرض وعمق).

<sup>(</sup>A) الله علم بكل شيء (ولكن من غير منهج فكري، كما يعرف الناس الأشياء).

٤- \*\* الإحاطة ١: ٢٩٥ - ٣٠٥؛ الكتيبة الكامنة ٣٤ - ٣٧؛ بغية الوعاة ١٣١؛ الأعلام
 للزركلي ١: ١٠٦ - ١٠٠ (١١١).

# القَيْجاطيّ

١ - هو أبو الحسنِ علي بن عُمرَ بن إبراهيم بنِ عبدِ الله الكِنائي القيجاطي، نسبة إلى بلدةِ قَيْجاطة (أو قيشاطة) من أعال جَيّانَ (إلى الشرق من قُرطُبةَ).

وُلِدَ القيجاطي سَنَةَ ٦٥٠ للهِجرة (١٢٥٢م) وتلقّى العلمَ على أبيه وعلى نَفَرٍ منهم: عبدُ الله بنُ مُساعدِ الضّانيّ وأبو جعفرِ بنِ الصبّاغِ وابن الصائغ<sup>(١)</sup> والأبّذيّ وأبو عليّ أبن الأحوص.

وفي سَنَةِ ٧١٢ للهِجرة (١٣١٢م) دُعِيَ القيجاطي إلى غَرناطة فأقْرَأ بالجامعِ الأعظمِ فيها القراءاتِ والنحوَ والأدبَ، وَوَلِيَ فيها الخَطابةَ أيضاً. وقد نابَ عن بعض القُضاةِ مُدَّةً وأَدْركَتْه الوَفاةَ، في ٢٧ من ذي الحِجّة من سَنَةِ ٧٣٠ بعض القضاةِ مُدَّةً وأدْركَتْه الوَفاةَ، في ٢٧ من ذي الحِجّة من سَنَةِ ٧٣٠ المَارَا ١٣٣٠/١٠/١)، وهو على القضاء .

٢- كان أبو الحسن القيجاطي مُتواضعاً حَسنَ الخُلْقِ فَكِها حُلْوَ الحديث. وكذلك
 كان ذَكِيًّا بارعاً في عدد من العلوم كالقراءات والنحو والأدب، وكان خطيباً وشاعراً وناثراً وأستاذاً تكثرُ الاستفادةُ منه. وقد كانتْ له تصانيفُ، كما كان له شعرٌ ونثرٌ.

#### مختارات من شعره

- قال أبو الحسن القَيْجاطيُّ في تَذكُّرِ الشباب: والعُمْرُ مثلَ البدرِ يبدو حُسنُه حيناً، ويعقُب بعدَ ذاك سرارُه(٢).

<sup>(</sup>١) لم اهتد إلى شيء من تراجم الأشخاص المذكورين في هذه الجملة. ولعلّ « ابن الصائغ » هو الذي ستأتي ترجمته (ص ٤٥٦).

 <sup>(</sup>٢) السرار (بالفتح أو بالكسر): آخر لبلة من الشهر القمري (فيها يستسرّ القمر: لا يظهر في سباء البلد لبلاً).
 يعقب: يتبع.

ما للإخماء تقلّصتُ أفيـــاؤه! ولأنتَ تعلَمُ أنّني-زَمَنَ الصّبا-

- وله من قصيدة في الرثاء:

أرى أرجُلَ الأرزاء تشتدُّ نحونا ونحنُ أولو سَهْوِ عن الأمر، ما لَنا فإنْ خَطَرَتْ للمرء ذِكرَى بِخاطرٍ، مُصابٌ به قُدّتْ قلوبٌ وأَنفُسٌ تلينُ له الصُّمُّ الصِّلابُ، وتَنهَىي وقد كان يبدو الصبرُ منا تجَلُداً،

ما للصفاء تكدّرتُ آثاره! ما زِلتُ مِنّنُ عَفّ فيه إزاره (۱).

وأيديها تسعى إلينا فتمتكد (۱). سوى أمل إيجابنا عنده جَحْدُ (۱). فتسبيحه الساهي إذا سُمِعَ الرعد (١). لَدَيْنا، إذا في غيره قُطِعَتْ بُرْدُ (١). عيون ،ويبكي عنده الحَجَرُ الصَّلْد (١). وهذا مُصابٌ صبرُنا فيه ما يبدو (٧).

٤- \*\* أعال الأعلام ٢٩٩ س؛ الديباج المذهب ٢٠٧؛ بغية الوعاة ٣٤٤؛ نفح الطيب ٥:
 ٣٨٤ ، ٧٥ - ٥٠٥ ، ٣٠٦ - ٤٠٤ ؛ الأعلام للزركلي ٥: ١٣٢ (٤: ٣١٦).

## ابن هاني السبتي

١- هو أبو عبدِ الله محمّدُ بنُ عليّ بنِ هاني اللَّخْميّ السَّبْتي (^)، أصلُه من إشبيلية.

<sup>(</sup>١) الإزار: ثوب يلف على القسم الأدنى من الجسم. عَفُ ازارُه (لم يقرُبُ أَمرأَةً ليست زوجاً له).

<sup>(</sup>٢) اشتد: ركض، أسرع. الرزء: المصيبة.

 <sup>(</sup>٣) الجحد: النكران. - نحن لا نلقى بالا إلى الأحداث التي تمر بنا إلا بعد أن تقع (راجع البيت التالي).

<sup>(</sup>٤) يسهو (يغفُل - بضم الفاء - ) الإنسان عن تسبيح الله، فإذا سمع رعداً خاف من انقضاض الصواعق عليه، فسبّح الله.

<sup>(</sup>٥) المصاب (هنا) موت الرجل الذي يرثيه القيجاطي. قُدّت (شقّت) قلوب وأنفس (حزنت حزناً شديداً) لدينا (لأنّ الميت مناً). إذا في غيره (اقرأ: في غيرنا) قطّمت برد (البرد: ثوب من حرير) كناية على الفرح. - يتّفق أحياناً، إذا مات رجل أن يحزن لموته قوم ويغرح بموته قوم آخرون.

<sup>(</sup>٦) هذا المصاب تلين له الصمّ الصلاب (الحجارة القاسية). أنهمى ينهمي (ليست في القاموس)، همى المطر يهمى: سال بكثرة، الصلد: القاسي، اليابس.

 <sup>(</sup>٧) في أحوال سابقة من المصائب، كنا نتجلد: نتظاهر بأنّنا لسنا محزونين أو حزناء (جمع حزين). أما في
 هذا المصاب فلا يبدو منا صبر، بل يظهر حزننا واضحاً شديداً.

 <sup>(</sup>A) في بروكلمن محمّد بن عبد الله (!) بن خاتمة السبق.

قرأ على أبي إسحاقَ الغافقيّ وأبي بكرِ بنِ عُبيدٍ النحويّ وأبي عبدِ الله بن حُريث. وقدِ اسْتُشْهِدَ في حِصارِ جبلِ طارقٍ، أصابه حجرُ مِنجنيقٍ، في أواخرِ ذي القَعْدة من سَنَةِ ١٣٣٣ ( ١٣٣٣/٨/١١ م).

٧- كان ابنُ هاني السَّبْقُ من كِبارِ عُلماء العربية (النحو)، أديباً ناظهاً وناثراً مترسلاً، وله مشاركةٌ في التاريخ. شِعرُه عادِيٌّ قليلُ الطَّلاوة. ونثرُه أكثرُ براعةً. وكان مُصنَّفاً له: شرح التسهيل (لابن مالكِ النحويّ) – الغُرّة الطالعة في شعراء المائة السابعة – انشاد (١) الضوال وإرشاد السؤال (في لحن العامّة) – قوت المقيم. وقد دوّن ترسّل أبي المطرّف بن عميرة (ت ٦٥٨ هـ).

## ٣- مختارات من آثاره

- قال ابنُ هاني السبتيُّ:

أَنْضَيْتُ فِي مَهْمَهِ التشبيبِ لِي قُلُصا<sup>(۲)</sup>. مِنَ الإجادةِ لم يَجْمَعُ ولا نَكَصا<sup>(۳)</sup>. لم يَرْضَ إلّا بأَبْكارِ النَّهِي قَنَصا<sup>(1)</sup>.

لولا مشيــبُّ بفَوْدي للفؤادِ عَصى وكنـتُ جارَيتُ فيه مَنْ جَرَى طَلَقاً ومَنَ أعـدٌ مكان النَبْلِ نَبْلَ حِجىً

- وله في الجوابِ على رسالةٍ وردّت إليه من أبي القاسم الشريف (وكان شابًا أديباً):

أنشد الضالة (البهيمة التائهة من صاحبها): عرّفها ودلّ عليها. – يبدو أن هذا الكتاب قد عرف بعناوين مختلفة: لحن العامّة – تثقيف اللمان وتلقيح (الأذهان) – المدخل إلى تقويم اللمان (وبهذا العنوان نشره كولان في مجلّة «هسبيريس »، المجلّد ١٢، ص ١ – ٣٣). راجع بروكلمن، الملحق ٢: ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) الغود: شعر الرأس السائل على جانب الأذن. عصى الفؤاد (لم يستطع أن يلهو كما يلهو الشبّان). أنضى: أتعب وأتلف، المهمه: الفلاة الواسعة، القلوص (بالفتح): الناقة، لولا أنّني كبرت في السنّ جدًّا لملأت الدنيا بالغزل!

 <sup>(</sup>٣) جرى الفرس طلقاً: خارجاً من قيده (سريماً). لم يجمع (يشرد) ولا نكص (جبن،رجع)- أي لقلت غزلاً عفيفاً جيداً!

<sup>(</sup>٤) النبل جمع نبلة (بالفتح): السهم. الحجى: المقل. القنص: الصيد.

هذا، بُني، ما سَنَحَ به الذّه فن الكليلُ واللهان الفليلُ (١) في مُراجعةِ قصيدتِكَ الفرّاء الجالبةِ السرّاء، الآخذةِ بجامع القلوب المُونِيةِ بجوامع المطلوب الحسنةِ المهيّع والأسلوب (٢).... أينزعُ غيري هذا المنزعَ أو المرءُ بنفسه وابنه مُولَعٌ ؟ حيّا الله الأدبَ وبنيهِ وأعاد علينا أيامَه وسنيه .... غيرَ أنّ الإحسانَ فيه قليلٌ، ولطريقِ الإصابةِ فيه عَلَمٌ ودليلٌ ... فليهنكَ، أيّها الابنُ الذكيُّ، البَرُّ الزَّكِيُّ، الحبيبُ الحني (٣). الصفي عَلمٌ ودليلٌ ... فليهنكَ، أيّها الابنُ الذكيُّ، البَرُّ الزَّكِيُّ، الحبيبُ الحني (٣). الصفي الوفيّ، أنّك حاملٌ رايتَهُ وواصلٌ غايتَه (١)، ليس أولوه وآخِرُوهُ لك بمُنكرين و(لكن) لا تَجِدُ أكثرَهم شاكرين (٥). ولولا أنْ يَطولَ الكتاب وينحرفَ الشعراءُ والكُتاب (١) لفاضتْ يَنابيعُ هذا الفَصْلِ فَيْضاً، وخرجتْ إلى نوع آخرَ من البلاغة ووقيتَ عينَ الكيال (٢) ....

٤- \*\* أوصاف الناس ١٠٣ – ١٠٤؛ بنية الوعاة ٨٢؛ نفح الطيب ٦: ٢٤٥ – ٢٥٣؛
 النبوغ المغربي ٢١٠ – ٢١١، ٣٨٧ – ٣٩١ (الترقيم الثاني)، ٣٩٠ – ٣٧٧،
 ٨٧١ – ٨٧١؛ بروكلمن، الملحق ٢: ٣٧١؛ الأعلام للزركلي ٧: ١٧٦ (٦: ٢٨٤).

## ابن القوبع (١) التونسي

١ - هو ركنُ الدينِ أبو عبدِ اللهِ محمّدُ بنُ محمّدِ بنِ عبدِ الرحمٰنِ بن يوسفَ (١) الجَعفريّ المأونييّ، ويُعْرَفُ بابنِ القَوْبع. وليدَ في تُونِسَ في رَمَضانَ سَنَةَ ٦٦٤ (١٢٦٦ م).

<sup>(</sup>١) الكليل: الضعيف، الكالّ (السيف الذي لا يقطع). الفليل (يقصد: الأفلّ) السيف الذي تثلّم (تقطع) حدّه.

<sup>(</sup>٢) المهيع: الطريق الواضح.

 <sup>(</sup>٣) الذكيّ: ذو الفهم والحذّق (بكسر الحاء). البرّ: المطيع لقومه. الزكي: الطاهر. الحفيّ: العارف (الرفيق في معاملة الآخرين).

<sup>(</sup>٤) الذي تمّ الكال فيه.

<sup>(</sup>۵) ﴿ ولا تَجد أكثرهم شاكرين ﴾ تضمين من القرآن الكريم (٧: ١٧ صورة الأعراف).

<sup>(</sup>٦) وينحرف .... يستطردون إلى موضوعات متشعبة.

<sup>(</sup>٧) - الأودّاء: الأصدقاء الحبّون. وقيت عين الكيال: حفظك الله من الحسد (لأن الكامل في صفاته محسود).

<sup>(</sup>٨) القوبع (بفتح القاف كجوهر): طائر صغير أحمر الرجلين... (راجع القاموس ٣: ٦٤).

 <sup>(</sup>٩) في بغية الوعاة (ص٩٧):.... يوسف بن عبد الرحن بن عبد الجليل.

وقرأ النَحْوَ على يحيى بنِ الفرج بن زيتونِ (١) ، وقرأ الأصولَ على محدّ بنِ عبدِ الرحمن قاضي تُونِسَ . ثمّ إنّه رَحَلَ فجاء إلى مِصْرَ سَنَةَ ١٩٠٠ . ويبدو أنّه تَنَقّل بينَ القاهرةِ ودِمَثْقَ مِراراً . وقد سَمِعَ في دِمْشَق مِنْ تقيّ الدينِ بنِ الواسطيّ وابنِ القوّاسِ وأبي الفضل بنِ عماكراً ، كما سَمِعَ في حَماةَ مِنِ ابنِ المُزَنَّرِ المُحَدِّث .

وكان ابنُ القَوْبَعِ يتصدّرُ للتدريس في فنونِ مختلفةٍ ويقومُ بتدريس الطّبّ في المارستان المنصوريّ في القاهرة والإعادة (٢) في المدرسة الناصرية، وتولّى نيابةَ الحُكم (القضاء) للقاضي المالكيّ في القاهرة مُدّةً ثم تَركها تَدَيُّناً لأنّه لم يَضْمَنْ أن يَتَجَنّبَ فيها مُجاراةَ الحُكّام، وكانت وفاتُه في تاسع (٣) ذي الحِجّة من سَنّةِ ٧٣٨ مُجاراةً الحُكّام، في القاهرة.

٧ - كان ابنُ القوبع التُونِسي رَجُلاً ذكيًا واسعَ المعرفة كثيرَ الحفظ لعدد من فتونِ العلم. وقد كان ضيّقَ الصدر كثيرَ المَللِ من كلِّ شيء إلى جانبِ أنّه كان حَسَنَ الصحبة حَسنَ المعاملة للناس، وعلى شيء من اليسارِ أغناه عَنِ التملّق. وله نثرٌ سائغ وشِعرٌ جيّد في الغزل والأدب خاصة. ومن فنونه الحديث والأصول والفقه والتاريخ والبراعة في معرفة الخطوط (والخطوط بالقلّم المَغْربي خاصّة)، مَعَ أنّه لم يكن حَسنَ الخطّ. وكانت له معرفة بالأدب والنَّقد (١) وباللَّغة والنَّعْو وبالطّب يُكثِرُ من مُطالعة كتاب القانون لابنِ سينا، كما كان كثيرَ الاهتام بالحِكمة (الفلسفة) مُكبًا على مطالعة كتاب الشِفاء لابن سينا، كما كان كثيرَ الاهتام بالحِكمة (الفلسفة) مُكبًا على مطالعة كتاب الشِفاء لابن سينا

<sup>(</sup>۱) هنالك في عنوان الدراية (ص ۱۱٤): الفقيه القاضي أبو القاسم بن أبي بكر اليمني الشهير بابن زيتون من أهل تونس (ت ۲۹۱ هـ).

<sup>(</sup>٢) المارستان: المستشفى (وكان فيه في العادة مدرسة لتعليم الطبّ). المعيد (من الإعادة) مدرّس «يعيد ، شرح ما غمض من دروس الأستاذ (نائب أستاذ).. المدرسة الصلاحية (نسبة إلى الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي) كانت في القدس (راجم وفيات الأعيان ٣: ٢٤٤).

 <sup>(</sup>٣) في بنية الوعاة (ص ٩٨): في سابع عشري الحجّة (٢٧).

 <sup>(</sup>٤) كان ابن القويع يقرأ مطلع قصيدة ابن هاني الأندلسي (ت ٣٦٢هـ):

فتكــات لحظــك أم سيوف أبيــك

بالنصب (في فتكات، سيوف الخ) على أنّها مفعول به لفعل تقديره أعاني. وكان ذلك عنده أبلغ من المتراءة المشهورة بالرفع.

وكتاب المباحث المشرقية لفخر الدين الرازيّ (ت٦٠٦هـ). ثمّ َ هو مُصنّفُ له تفسيرُ سورةِ ق (السورة الخسين في المُصْحَف) وتعليق (أو شرح، راجع بغية الوعاة ٩٨) على ديوان المتنبّى.

## ٣- مختارات من آثاره

- قال ابنُ القوبعِ التُوسِيُّ في النسيب:

جَوَّى يَتلظَّى فِي الفُوَّادِ اَسْتَعارُهُ، وُلُوعَاً بِمَنْ حَازِ الجَالَ بَأْسُرِه غزالٌ له صدري كِناسٌ ومرتَعٌ، جَرى سابحاً ماءُ الشبابِ برَوْضهِ يَعِلُّ بِعَنْبِ مِن بَرودِ رُضابهِ يَعِلُّ بِعَنْبِ مِن بَرودِ رُضابهِ تَجمَّعَ فيه كُلُّ حُسْنِ مُفَرَّقٍ زُلالٌ ولكن أينَ مِنِّي وُرودُهُ، وسَلْسالُ راحٍ صُهَدًّ عَنِّي كَاسُه،

ودَمْعٌ هَتُونٌ لا يَكِفُ انهارُهُ(۱)، فحازَ الفُوادَ السُتهامَ إسارُهُ(۱). ومِنْ حَبِّ قَلْي شِيحُه وعَرارُهُ(۱). فأزْهَرَ فيه وَرْدُه وبَهارُه(٤). تَفاوَحَ فيه مِسْكه وعُقاره(٥). فصار له تُطباً عليه مداره. ولَدْنٌ ولكن أين مني اهْتِصاره(٢).. وغُودِرَ عندي سُكْره وخُارُه(٧).

الجوى اشتداد المرض والحزن من أثر العشق. تلظّت النار: تلهّبت (ارتفع لهيبها واشتد). الاستعار:
 توقّد النار (اشتداد حرارتها). الهتون: الكثير القطر (سيلان الماء والدمع الخ).

<sup>(</sup>٢) جاله استولى على فؤاد الحبّ جلة.

<sup>(</sup>٣) الكتاس: البيت (المكان) الذي يأوي إليه الغزال. المرتم: المكان الذي ترتع (ترعى فيه)الماشية. حبّ القلب (بفتح الحاء) جمع حبّة القلب: مهجته وسويداؤه (داخله ودمه). الشيح نبت طيّب الرائحة ترعاه الماشية. العرار: نبات له زهر طيّب الرائحة. – هذا الغزال (الهبوب) يسكن في قلبي ويتغذّى من دم قلبي (ولذلك نزل بي النقام والهزال).

<sup>(</sup>٤) ورده كناية عن خدّيه الأحرين. وبهاره (كناية عن وجهه الأبيض).

<sup>(</sup>٥) علّ الرجل يعلّ (بكسر العين): شرب شيئاً فشيئاً ومرّة بعد مرّة. العذب: الحلو. البرود: البارد. الرضاب: الريق ما دام في الغم. تفاوح = فاح (انتشرت منه رائحة طيّبة). العقار: الخسر.

 <sup>(</sup>٦) ريقه حلو سائغ في الحلق ولكن لا أستطيع وروده (الشرب منه). وقوامه لدن (طريّ، ناعم) ولكن لا أستطيع هصره (ضمّه إلىّ).

 <sup>(</sup>٧) السلمال: العذب الصافي الذي يجري بسهولة في الحلق. الراح: الخمر. صدّ عنّي كأسه (منعت من شربه اللذيذ). غودر: ترك (بالبناء للمجهول)، بقي. السكر والخار: الصداع والألم من أثر شرب الخمر.

دنا ونأى فالدارُ غيرُ بعيدة، كتمتُ الهوى لكنْ بدَمْعي وزَفْرتي؛ أراحةَ نفسى، كيف صِرْتَ عذابَها؟

ولكنّ بُعْداً صَدُّه ونفاره (۱). وسُقْمي شَاوى سِرّه وجِهاره (۲). وجَنّة قلبي، كيف منك اسْتِعارُهُ (۳)؟

- وكنبَ إجازةً لِصلاحِ الدين خليلِ بنِ أَيْبَكَ الصَفَديِّ (1) جاء فيها:
يقولُ العبدُ الفقير إلى رحمة ربّه وعفوه عمّا تعاظمَ من ذنبه محمّدُ بنُ محمدِ بنِ عبد الرحنِ القُرْشِيّ الجَعْفري المعروف بابن القَوْبَع : بعدَ حد الله ذي الجدِ والثناء ، والعَظَمة والكِبرياء ، الأوّلِ بلا ابتداءً والآخِرِ بلا انتهاء ، خالقِ الأرضِ والساء وجاعلِ الإصباح والإساء ؛ والشكر (1) له على ما مَنّ به من تعاظم الآلاء وترادُفِ النَّهاء (1) نَحْمَدُهُ ونذكُره ونعبُده ونشكُره لِتَفَرُّدِهِ باستحقاقِ ذلك وتوفُّرِ ما خَصّنا به مِنَ العِلْم هنالك وأضاء به بضيائها من نور الفَهم. ونُصلي على نبيه محمّد سيّدِ العُرْب والعُجْم (٧) هنالك وأضاء به بضيائها من نور الفَهم. ونُصلي على نبيهِ محمّد سيّدِ العُرْب والعُجْم (٧) وعلى آلهِ وأصحابهِ الذين فازوا من كلّ فَضْلِ بِعِظَم الحَظّ ووُفورِ القَسْم . أُجزَتُ لفلانِ (٨)... جميعَ ما يجوزُ في أن أرْوِيَهُ مَا رَوَيْتُه من أصنافِ المَرْوِيّاتِ أو قُلتُه نظماً أو لفلانِ (٨)... جميعَ ما يجوزُ في أن أرْويَهُ مَا رَويْتُهُ من أصنافِ المَرْويّاتِ أو قُلتُه نظماً أو اخْتَرْتُه من أقوالِ العلماء واسْتَنْبطْتُ لفلانِ عليه مُرجّحاً ممّا لم أصنَعْهُ في تصنيفِ ولا أَجْمَعهُ في تأليفٍ ، على شَرْطِ ذلك عند أهل الأثر (١).

<sup>(</sup>١) ... نفرته منَّى تجعله بعيداً عنَّى (وإن كان ساكناً بقربي).

<sup>(</sup>٢) أنا لا أبكي ولا أتنهّد (من أثر تعذيبه لي بحبّه)، ولكّنَ سقمي (نحولي) يدلّ على ذلك.

<sup>(</sup>٣) أراحة نفسي (الهمزة للنداء).

خليل بن أبيك الصفدي (٦٩٦- ٧٦٤ هـ) اشتهر بكتب التراجم، له الوافي بالوفيات كبير جداً، قد طبع منه إلى الآن خسة عشر جزءاً (عام ١٩٧٩ م) فاستوفى أساء المحمدين ووصل إلى حرف السين.

<sup>(</sup>٥) والشكر (وبعد الشكر). \* آدّرى فلانٌ فلاناً (داراه؟).

<sup>(</sup>٦) - ترادف: تنابع، توالي. النعاء: الخفض والدعة (العيش في رفاهية وأمن).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل. (بضيائها).

العرب والعجم (غير العرب) كلتا الكلمتين بضمّ فسكون. القسم (بفتح فسكون): النصيب، الحصّة.

<sup>(</sup>A) لصلاح الدين خليل بن أيبك (راجع الحاشية ٤).

<sup>(</sup>٩) بحسب القواعد التي أقرَّها علماء الحديث للتثبت من أمانة الراوي ومن صحَّة الحديث المرويّ.

بَا بِه يأمَنُ في الحَشْر (۱). دارُ أذَى مَا لَكُثر (۱). في عَمَه عنه وفي سُكْر (۱). كم تحت ذاك البشر من مَكْر ! (۱) ذا فَرَح بالنَّهي والأمر فأجاه قاصمة الظَّر (۱). يُولِك خيراً آخِرَ الدهر (۱). تُلْقاهُ بعد الموت والنَّشر (۱). تُلْقاهُ والنَّشر (۱).

وزادَه فضله إلى فضله فهسده السدار بسا تَحْتوي فهم دَلِّت بَنيها في غرور، فهم تُرِيهُمُ بِشْراً. ويسل وَيْحَهُمْ! بَيْنَا تُرى مُبْتَهِجاً ناعاً الله مَا كان وأقصى مُنَى لا مَا كان وأقصى مُنَى لا فعد عنها واشتَفِلْ بالدي فإنا الخسيرُ خصيص بسا

- وله (بغية الوعاة ٩٨):

تأمّــلُ صَحِيفــاتِ الوجودِ فإنّهــا وقــد خُطَّ فيها - إن تأمّلتَ خطّها:

من الجانبِ السامي إليك رسائلُ (٧). « ألا كلُّ شيء ما خلا الله باطل (٨) ».

٤- \*\* الوافي بالوفيات ١: ٣٣٨ - ٢٤٧؛ الديباج المذهب ٣٣٩، بغية الوعاة ٩٧ - ٩٨؛
 درة الحجال ٢: ٣٠٠ وما بعد؛ نفح الطيب ٣: ٣٢٥ - ٣٣٦؛ الأعلام للزركلي ٧:
 ٢٦٤ (٣٥).

<sup>(</sup>١) الحشر: يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) دلَّى الرجل الحبل في البئر: مدَّه نزولاً. بني الدنيا: الناس، العمه: العمى منذ الولادة.

<sup>(</sup>٣) البشر: طلاقة الوجه، إظهار السرور.

<sup>(</sup>٤) في اطمئنان تام محقّقاً جميع أمانيه. فاجأه: أتاه بغتة، قاصمة الظهر: المصيبة العظيمة التي تشلّ المصاب بها عن التفكير والتصرّف.

<sup>(</sup>٥) آخر الدهر (منذ ساعتك هذه إلى آخر حياتك).

<sup>(</sup>٦) النشر والنشور: القيامة في الآخرة.

<sup>(</sup>v) من الجانب المامي (الإلهي).

<sup>(</sup>٨) هذا من قول لبيد بن ربيعة الجاهليّ:

ألا كلل شيء ما خلا الله باطل. ،وكلل نعيم - لا محالة - زائلل!

## ابن عمر الملكيشيّ

١- هو أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عُمرَ بنِ عليٌ بنِ محمدِ بنِ إبراهمَ الملكيشيُّ البِجائي (نِسبةٌ إلى بِجاية في الجزائر) الجزائري التونسيّ. نشأ في بلادِ الجزائر وبدأ تَلَقيَ علومِهِ فيها. وقد رَحَلَ إلى المشرقِ وحَج وتلقى أشياء من العلم في الحِجاز والقاهرة والإسكندرية.

ويبدو أنّ شيئاً من الاضطراب وَقَعَ في الجزائر – مقتل أبي حمّو الأوّلِ موسى بنِ عثان (٧١٨هـ) – فآثر المليكشيُّ الانتقالَ إلى الأندلس، في السَّنة نضيها، ومَدَحَ نفراً من الكُبراء، وقد أقامَ حيناً في مألقَةَ. ثمّ إنّه عاد إلى العُدوةِ الإفريقية وتقلَّد في تونسَ خُطةَ الكتابة، وفي تونسَ كانتْ وفاتُه في غُرّةِ المُحَرَّمِ من سَنَةِ ٧٤٠ (١٣٣٩/٧/٩).

٢ - كان ابن عُمرَ الملكيشيُّ فقيهاً وذا مَيلِ إلى التصوف، كما كان أديباً كاتباً مترسلاً وشاعراً يَنْظِمُ رَوِيَّةً وارتجالاً. وفي شِعره سُهولةٌ وشيءٌ من الرِقة. وفنه الغَزَلُ والنَسيب.

## ۳- مختارات من شعره

قال ابن عُمر الملكيشيُّ في النسيب:

\* \* رِضاً! نلتِ ما تَرْضَيْنَ من كلِّ ما يُهوى وصَفْحاً عن الجاني اللَّيءِ لنفسهِ ؛ بسا بَيْنَا من خَلْوةٍ مَعْنويّةٍ بسا بَيْنَا من خَلْوةٍ مَعْنويّةٍ قِفي أَتَشَكّى لَوْعَةَ البَيْنِ ساعةً ، قِفي ساعةً في عَرْصةِ الدارِ وانظُري

فلا تُوقِفِيني مَوْقِفَ الذُّلَّ والشَّكُوى. كَفَاهُ الذي يَلقَاهُ من شِدَّة البَلوى. أرقَّ من النَّجَوى وأحلى من السَّلوي<sup>(۱)</sup>. ولا يَكُ هذا آخرَ المَهْد بالنجوى. إلى عاشق ما يَستفيق من البلوى<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) بما بيننا: استحلفك بالذي بيننا. خلوة معنوية: عفيفة (بالفكر لا بالاجتماع). السلوى (في القاموس) طائر لذيذ اللحم. و (في العرف) المنّ والسلوى: نوع من الصمغ الحلو يتكوّن على نوع من الأشجار في فارس والعراق.

<sup>(</sup>٢) العرصة: أرض خلاء أمام البيت، البلوى (مكررة).

وكم قد سألتُ الربحَ شوقاً إليكُمُ فيا ربحُ، حتّى أنتِ مِمّنَ يَغارُ بي؟ خُلِقْتُ وَلِي قلبٌ جَليدٌ على النَّوى، \*\* أرى لكَ، يا قَلْبي، بقلبي مَحبّةً فقابِلْـهُ بالبُشْرى وأقْبِـلْ عَشِيّـةً، ولا تَعْنَـنـِرْ بالقَطْرِ أو بَلَلِ النَّدى،

فها حن مشراها على ولا ألوى (١). ويا نَجْدُ، حتى أنت تَهْوى كها أهوى. ولكنْ على فَقْدِ الأحِبّةِ لا يَقْوى (١). بَعَثْتُ بها سِرّي إليكَ رَسولا. فقد هَبّ مِسكي النسيم عليلا. فأحْسَنُ ما يأتي النسيم بَليلا!

٤- \*\* نيل الابتهاج ٢٣٩-٢٤٠؛ تعريف الخلف ١: ١٧٣-١٧٦٠ نفح الطيب ٦: ٢٤٠-٢٤٠ معجم أعلام الجزائر العام ٢: ١١١-١١١٠ معجم أعلام الجزائر العام ٢: ١١١-١١١٠ معجم أعلام الجزائر ١٧١-١٧١؛ الطمّار ١٩١-١٩٣٠؛ الأعلام للزركلي ٧: ٢٠٥ (٦: ٣١٤).

# محمد بن أحمد بن جُزَيّ

١- هو أبو القاسم محمّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ عبد الله بن يحيى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ بوسفَ بنِ جُرِيعٌ الكليُّ الأندلُسيُّ، وُلِدَ في تاسع ِ ربيع ِ الثاني من سَنَةِ ٣٩٣ الرحمنِ بنِ بوسفَ بنِ جُرِيعٌ الكليُّ الأندلُسيُّ، وُلِدَ في تاسع ِ ربيع ِ الثاني من سَنَةِ ٣٩٣ ١٠)

قرأ أبو القاسم بنُ جُزَيِّ القرآنَ والحديث والفِقه والنحو على أبي جعفر بنَ الزَّبير الغَرناطيّ (٦٢٧ – ٧٠٨ هـ)؛ ثم كان من شيوخه أبو عبد الله محمّدُ بنُ أحمدَ بنِ داوود آبنِ الكمّاد اللَّخمي (٣١٢ حـ) وأبو علي بن برطال وأبو عامر بنُ ربيع الأشعري والشيخ البركةُ الوليُّ الخطيبُ أبو عبد الله الطنجاليّ الهاشميّ وقاسم بن عبد الله بن الشاط.

تصدّر ابن جُزيّ للتدريس ثمّ أصبح منذ مطلع حياته خطيباً في الجامع الأعظم في غرناطة. وكانت وفاته يوم الاثنينِ شهيداً في وقعة طَريفَ (معركةِ نهر سالادو) – وهو

<sup>(</sup>١) ألوى (مال وعطف).

<sup>(</sup>٢) النوى: البعاد،

يحرّض الناس على جِهاد المُعتدين الإسبان، في سابع ِ جُهادى الأولى من سَنَة ٧٤١ ( ٧٤١/١٠/٣٠ م).

٧- كان أبو القاسم بنُ جُزَيِّ مُشارِكاً في عدد من فُنونِ المعرفة: في القراءات والتفسيرِ والحديث، وفي الفقه وأصول الفقه، وفي اللَّفة والنَّحْو والأدب. وله شعر يدور على المعاني الدينية مِنَ التقوى ومدح الرسولِ والتَّصَوُّف. وشعرُه هذا قريبُ المعاني سهلُ التركيب وفيه شيء من الصِّناعة ومن التكلُّف أيضاً. وكان له في فن البديع نوع آسمهُ « التَّخَيُّرُ » (وذلك أن يكونَ للبيتِ قافيتان بمنى واحد ولكنْ على رَوِيَّيْنِ مُختلفين). واجعْ مثلاً نَفْحَ الطيب (٥: ٥١٧):

وكان أبو القاسم بنُ جُزيٍّ مؤلّفاً، له: التسهيلُ في علوم التنزيل (في تفسير القرآن، وفيه شيء من النقد) – المختصر البارع في قراءة نافع – وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم – الدَّعَوات والأذكار المُخْرَجة من صحيح الأخبار (استعرض فيه ما ورد عن رسول الله من الذَّكْر والدَّعَوات في الكتب الخسسة) (٢) – تقريب الوصول في علم الأصول (أصول الفقه) – النور المبين في شرح عقائد الدين – الأنوار السَّنية في الألفاظ السُّنية (ويقال: الأقوال السَّنية) في المذاهب السُّنيّة (ألفه لابنه أحمدً) – القوانين الفقهية في المخيص مذهب المالكية – قوانين الأحكام الشرعية في مسائل الفروع الفِقهية (انتهى من تأليفه في العاشر من المُحرَّم، سَنة ٧٣٥ / ١٣٣٤ م) – الفوائد العامة في لحن العامة - فهرس استمل على عدد كبير (من شيوخه؟) من أهل المشرق والمغرب.

<sup>(</sup>١) الصبر (بفتح فكسر، ولا يسكّن إلّا في ضرورة الشعر): عصارة (بالضمّ) شجر مرّ (القاموس ٢: ٦٧).

<sup>(</sup>٢) المشهور أنّه يقال كتب الحديث الستّة، وهي صحيح البخاري وصحيح سلم ثمّ كتب السنن الأربعة لأبي داوود والنسائي (بالفتح) والترمذي (بالكسر) وابن ماجة.

#### ٣- مختارات من آثاره:

- من مقدمة «قوانين الأحكام الشرعية »:

الحمد لله ذي الجلال الذي عَجزَتْ عن إدراك كُنههِ عقولُ العارفين (١)، و (ذي) العظمة الذي الكال الذي قصرت عن إحصاء ثنائه ألسنة الواصفين.... و (ذي) العظمة الذي عَنَتْ لعِزْتها وجوه الطائفين والعاكفين (٢).... سُبحانه من مليك لم يَخلُقْ عبادَه عبثاً ولم يتركُهم سُدّى، بل أرسَل الرُسل مُبشَّرينَ ومُنذِرين وَدَاعِين إلى الحق والهُدى. ثمّ خَتَم الرِّسالة بِنَبِيننا مُحمّد صلَّى الله عليه وسلم صاحب الدعوة التامّة والرسالة العامّة إلى الرِّسالة بِنَبِيننا مُحمّد صلَّى الله عليه وسلم صاحب الدعوة التامّة والرسالة العامّة إلى الإنس. والجانّ، و (صاحب) الله الناسخة لجميع الأديان (٣) والشريعة الباقية إلى آخِر الأزمان والآيات البَينة والأدلَّة القاطعة الساطعة البرهان (١). وأنزل عليه القُرآنَ الأزمان والآيات البَينة والأدلَّة القاطعة الساطعة البرهان (١). وأنزل عليه القُرآنَ ﴿ هُدًى للناس وبَيِّناتٍ مِن الهُدى والفُرقان ﴿ (٥) ، وجعَلهُ مُعجِزَةً ظاهرةً لِلْعِيان مُتَجَدِّدة ما آختلفَ اللّوان (٢) وتعاقبتِ الأزمان....

أمّا بعْدُ، فهذا كتابٌ في الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفِقهيّة على مذهب إمام المدينة أبي عبدِ اللهِ مالكِ بن أنَسِ الأصبحيّ رَضِيَ اللهُ عنه، إذْ هو الذي اختارَهُ أهلُ بَلَدِنا بالأندلسِ وسائِر المَغْرِب ٱقتداءً بدارِ الهِجرة (٧)وتَوْفيقاً من الله تعالى وتصديقاً لقول

<sup>(</sup>١) الكنه: جوهر الشيء وحقيقته. العارف (في التصوّف): الذي يعرف الأمور بما منحه الله من الكشف عن بعض أمور الغيب.

<sup>(</sup>٢) عنى: خضع، ذلّ. العزّة: القوّة. الطائف (في الأصل): الذي يقوم بالطواف (الدوران) حول الكعبة (ويكون ذلك في وقت معلوم). العاكف: المنقطع للعبادة في مسجد لمدّة هو يعينُها ثمّ لا يخرج عن اعتكافه في أثناء تلك المدة (وليس للاعتكاف وقت معين). للطائفين والعاكفين (في كلّ وقت وزمن).

<sup>(</sup>٣) الملّة (بالكسر): الدين. نسخ: أبطل. الأديان (المقصود: الشرائع). الأديان السياوية لا تُنسَخ لأنّها كلّها من عند الله. ولكن الشرائع (القواعد التي يسير عليها الناس في شكل عباداتهم وفي سلوكهم الاجتاعي تتبدّل بتبدّل الأزمان).

<sup>(2)</sup> الآية: الحقيقة الغالبة، المعجزة. البيّنة: الظاهرة، الواضحة. القاطعة: الباتّة، الجازمة (التي تقطع المنصم عن مواصلة الجدال). الساطع: المنير (الظاهر لكل إنسان). البرهان: الدليل الحاسم (من «برهانا» - في الحبشيّة -: النور).

<sup>(</sup>٥) ﴿ هَدِّي لِلنَّاسِ . . . . ﴾ (٢: ١٨٥ ، سورة البقرة).

<sup>(</sup>٦) الملوان (مثنّى): الليل والنهار.

<sup>(</sup>v) دار الحجرة: المدينة المورة.

الصادق المصدوق صلّى الله عليه وسلّم: «لا يزالُ أهلُ المغرب ظاهرين على الحق حتى تقومَ الساعةُ ». ثم زِدْنا إلى ذلك التنبيهَ على كثير من (وجوه) الآتفاق والآختلاف الذي (١) بين الإمام المُسمّى (٢) وبين الإمام أبي عبد الله مُحمّد بنِ إدريسَ الشافعيّ والإمام أبي حنيفةَ النُّعانِ بنِ ثابتٍ والإمام أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ حنبلٌ لتكمُلَ الفائدة ويعظمُ حنيفةَ النُّعانِ بنِ ثابتٍ والإمام أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ حنبلٌ لتكمُلَ الفائدة ويعظمُ الآنتفاع، فإنّ هؤلاء هم قُدوة المسلمين في أقطار الأرض وأولو الأتباع والأشياع (١٠).

ورُبّا نبّهتُ على مذهب غيرِهم من أَيْمّةِ المسلمينَ كَسُفيانَ الثَّوْرِيِّ والحسنِ البَصْرِيِّ وعبد الله بن المبارك وإسحاق بنِ راهوَيْهِ وأي تُورِ والنَّخَعيِّ وداوودَ بن عليٍّ إمام الظاهرية (٥) – وقد أكثرنا من نقل مذهبه (٦) – واللَّيْث بن سعدٍ وسعيد بن المُسيّب والأوزاعيّ (٧) وغيرهم، رَضِيَ اللهُ عنهم أجعين، فإنّ كُلَّ واحدٍ منهم مُجتهدٌ في دين الله، ومذاهبهم طُرُقٌ مُوصِلة إلى الله.

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل. يجب أن تكون «مًا ».

<sup>(</sup>٢) المسمّى (أي مالك بن أنس).

<sup>(</sup>٣) مالك والشافعي وأبو حنيفة (وكان في فقهه واجتهاده يأخذ بالرأي) وأحمد بن حنبل (كان يعتمد النصوص في الأكثر – حتى عدّه نفر من المؤرّخين في المحدّثين لا في الفقهاء) هم أصحاب المذاهب الأربعة المغمول بها إلى الآن عند أهل السنّة والجهاعة.

<sup>(</sup>٤) الأتباع (الذين يتبعون المذهب الذي ولدوا عليه) والأشياع (الذين يتبعون مذهباً ثمّ يخالفون من ليس على مذهبهم).

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريّ (ت١٦١هـ) من كبار زمانه في روايه الحديث وعلوم الدين والتقوى. الحسن البصري (ت ١٦٠هـ) زعيم علم الكلام والاعتزال وتحكيم العقل في الأمور. وكان صالحاً تقيًّا. عبد الله بن المبارك (ت ١٨١هـ) من حفّاظ الحديث، إسحاق بن راهويه (ت ٢٣٨هـ) من كبار حفّاظ الحديث. أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي (ت ٣٤٠هـ) من الفقهاء الكبار الذين كانوا يتكلّمون بالرأي. النحّمي: إبراهيم بن يزيد (ت ٩٦٠هـ) من أكابر التابعين ومن كبار الحفّاظ ورواة الحديث - ثمّ حفص بن غياث (ت ١٩٤١هـ) من حفّاظ الحديث. وداوود بن عليّ الأصفهاني الحديث ما حبّ الذهب الظاهري (وهو مذهب بائد: بطل العمل به) يعتمد النصّ الوارد في القرآن وفي الحديث ولا يأخذ بشيء آخر إلا عند الضرورة القصوى (إذا سمحت قواعد اللغة والبلاغة بذلك).

<sup>(</sup>٦) - اقرأ: من النقل من مذهبه.

<sup>(</sup>٧) الليث بن سعد (ت ١٧٥ هـ) إمام أهل مصر- في زمانه- في الجديث والفقه. سعيد بن المسيّب =

- واعلم أن هذا الكتاب يُنيف (١) على سائر الكتب بثلاثِ فوائدً.
- الفائدة الأولى: أنه جَمَعَ بين تمهيد المذهب وذكر الخِلافِ العالي (٢)، بخِلاف غيره
   من الكتب فإنّها في المذهب خاصة أو في الخِلاف العالى خاصة.
- ★ الفائدة الثانية: أني جَمَعْته بحسن التقسيم والترتيب وسهّلته بالتهذيب والتقريب.
   فكم فيه من تقسيم قسيم وتفصيل أصيل يُقرّبُ البعيدَ ويُليّن الشريد<sup>(1)</sup>.
- ★ الفائدة الثالثة: أنّا قَصَدْنا الجمع فيه بين الإيجاز والبيان، على أنّها قلّما
   يجتمعان.

فجاء – بحمدِ الله – سَهْلَ العِبارة لطيفَ الإشارة تامَّ المعاني مُختَصَرَ الألفاظ. وإلى الله نرغَبُ (في) أن يجعله مُوجِباً لغُفرانه ومُوصلاً لرِضوانه وفاتحاً لخزائن إحسانه وأمْتِنانه، إنه ذو فضل عظم .....

- قال محمّدُ بنُ أحمدَ بن جُزيٌ من بَديعِيّة (في مَدحِ الرسولِ): أرومُ امتداحَ المُصطفى فيَرُدّني قُصوريَ عن إدراك تلك المَناقبِ<sup>(٥)</sup>.

ومَنْ لي بحَصْر البحر ، والبحرُ زاخرٌ ؛ ﴿ وَمِنْ لِي بِإِحْصَاءَ الْحَصَى والْكُواكُبِ!

<sup>&</sup>quot; (ت ٩٤ هـ) أحد الفقهاء السبعة في المدينة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع. والمسبّب اسم (بضمّ المم وفتح السين ثمّ ياء مددة مكسورة: اسم فاعل). ويجوز أن يكون بفتح الياء (ولكنّ الكسر أفصح). أما المسبّب بن حَزْن بن أبي وهب الخزومي (والدُّ سعيد بن المسبّب) فهو بالكسر. جاء في تاج العروس (الكويت ٣: ٩٠) أن سعيد بن المسبّب هذا كان يقول (وقد سمع أناساً يلفظون اسم المسبّب بالفتح): «لعن الله من سبّب أبي » (أي لفظ اسمه بالياء المشددة المفتوحة). أبو عمرو عبد الرحن بن عمرو الأوزاعي (ت ١٥٧ هـ) فقيه أهل الثام، كان له مذهب في الفقه قائم على الحديث، انتشر مدّة في الأندلس- في الفالب- ثمّ باد.

<sup>(</sup>١) أناف العدد على كذا: ارتفع، زاد.

<sup>(</sup>٢) العالي: المتقدّم في الزمن (القريب من زمن الرسول).

<sup>(</sup>٣) قسم: جيل.

<sup>(</sup>٤) أصيّل: جيّد (واضح). ليّن الماء النسيج (جعله مطاوعاً للعمل به). الشريد: النافر، الذي يصعب إماكه.

<sup>(</sup>٥) المصطفى = محد رسول الله. قصوري = تقصيري. المناقب جمع منقبة: الغمل الكريم.

<sup>(</sup>٦) الحصر: الإحاطة بالشيء. زاخر: ممتلىء (كثير المياه).

على مَدْحه لم يبلُغوا بعضَ واجب. (١) وخوفاً وإعظاماً لأرفع جانب (٦). ورُبَّ كلام فيه عتب لعاتب.

ولو أنّ كــلَّ العالمــينِ تَأَلَّفُوا فَأَمْسَكُــتُ عنه هَيْبـةٌ وَتَأَهُّبُـاً ورُبَّ سُكوتٍ كـانَ فيــه بلاغةٌ،

- وقال في الابتهال إلى الله:

يا رَبّ، إنّ ذُنوبي اليومَ قد كَثُرَت وليس لي بعذابِ النارِ مِنْ قِبَلِ، فانظُر، آلهي، إلى ضَعفي ومسكنتي،

فها أُطيقُ لها حَصْراً ولا عَدَدا<sup>(٣)</sup>. ولا أُطيق لها صبراً ولا جَلَدا<sup>(٤)</sup>. ولا تذيقنني حرّ الجحيم غدا.

- وقال في مُراده من الحياة الدنيا (وهُوَ من لُزوم ما لا يلزَمُ):

لكُلِّ بَني الدُّنْيا مُرادٌ ومَقْصِدٌ؛ لأَبلُـغَ من عـلم الشريعة مبلغاً وفي مثـل هذا فَلْيُنافِسْ أُولُو النَّهي.

وإنّ مُرادي صِحّنةٌ وبَلاغُ (٥) يكون به لي في الجِنان بلاغ (١٦). وحَسْبِيَ من دار الفناء بلاغ (٢).

- وقال يفتخرُ بالعِفّة والتقوى:

وكم من صفحة كالشمس تبدو غضضتُ الطَّرْفَ عن نظري إليها

فيُسْلِيَ حُسنُها قلب الحزين (^)! مُحافظة على عِرضي وديني (1).

<sup>(</sup>١) تألفوا: استمال بعضهم بعضاً (اجتمعوا وتعاونوا).

 <sup>(</sup>٣) أمسك عن الأمر: كف وتوقف. الهيبة: الخوف (من ألا ينجح الإنسان في محاولة أمر). التأهب (في القاموس) الاستعداد.

<sup>(</sup>٣) أطاق: استطاع.

<sup>(</sup>٤) قبل (بكسر ففتح) الطاقة، الاستطاعة (الاحتمال). الجلد: تكلُّف الأمر ومحاولة (القيام) به.

 <sup>(</sup>٥) بلاغ: ما يرجو الإنسان أن نيصل إليه في الحياة، الغاية من الحياة .

<sup>(</sup>٦) بلاغ: وصول، نيل (الدخول إلى الجنّة).

<sup>(</sup>٧) أُولِيُّ (أصحاب) النهي (العقل). بلاغ: الضروري من أسباب المعاش (ما يتبلُّغ الإنسان به: ما يكتفي به)

 <sup>(</sup>٨) صفحة: خدّ، وجه. كالشمس: مشرقة (جميلة). يسلي من أسلى (أدخل السلو أو التسلّي أو النسيان على النفوس).

<sup>(</sup>٩) غض الرجل طرفه (بصره): كفّه، خفضه (منعه من أن يرى ما لا تجوز رؤيته).

- القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، تونس ١٣٤١ ١٣٤٤ هـ = قوانين الأحكام الشرعية وسائل الفروع الفقهية، بيروت (دار العلم للملايين) بلا تاريخ (١).
- التسهيل لعلوم التنزيل، مصر (مصطفى محدّ) ١٣٥٥ هـ؛ بيروت (دار الكتاب العربي) ١٣٩٣ هـ=١٩٧٣ م.
- \*\* الديباج المذهب ٢٩٥ ٢٩٦ (٢٦٤)؛ نيل الابتهاج ٣٣٨ ٢٣٩؛ الدرر الكامنة ٣:
   ٣٠٠ درّة الحجال ٢: ٢١٧ ٢١٨؛ الكتيبة الكامنة ٤٤٦ نفح الطيب ٥:
   ١٥٥ ٢٥٠ أزهار الرياض ٣: ١٨٤ وما بعد؛ الداية ٥٢٩ ٥٣٥ (أوجز محمّد رضوان الداية رؤوس موضوعات البلاغة في كتاب «التسهيل »)؛ بروكلمن ٢: ٣٤٢، الملحق ٢: ٣٧٧ الأعلام للزركلي ٥: ٣٢٥ (٣: ٢٢١).

# أبو حيّانَ الغَرْناطي

١- هو أثيرُ الدينِ أبو حيّانَ محمّدُ بنُ يوسفَ بنِ عليّ بنِ يوسفَ بن حيّانَ النَّفْزيُّ الجَيّاني الغَرْناطي، أصلُ أهلهِ من قبيلة نَفْزَة البربرية من المغرب الأقصى جاءوا إلى الأندلس وسكنوا جَيّانَ.

وُلِدَ أَبُو حِيَّانَ فِي قريةٍ قُرْبَ غَرِناطَة فِي أُواخِر شُوّال من سَنة ٢٥٤ (أواسط تشرين الثاني – نوفمبر ١٢٥٧ م). وقد تلقّي في غرناطة شيئاً من علوم القرآن والحديث واللغة على عدد من الأثمّة القليلين الذين كانوا آنذاك في غرناطة. كان من هؤلاء ابن الطبّاع فَلم يُسرَّ منه أبو حيّان فكشف عن عيوبه في كتاب له سمّاه «الإلماع في فساد إجازة ابن الطبّاع »(٢). ويبدو أن سلطان غرناطة ث أبا عبد الله محمّد بن محمّد المعروف بالفقيه (١٧٦ - ٧٠١ هـ) – غضب من أجل ذلك على أبي حيّان فانتقل أبو حيّان إلى مالقة (وكانت مالقة آنذاك تحت حكم المرينيّين) وسمع شيئاً من علوم القرآن واللغة من أبي جعفر بن الزبير(٢). ثم إنّه غادر الأندلس إلى سبتة (المغرب الأقصى) سنة ٢٧٩ هـ

<sup>(</sup>١) كتب عبد العزيز سيّد الأهل (توفيٌ نحو ١٩٨٠م) تعريفاً قصيراً لهذا الكتاب (ص٥-١١).

 <sup>(</sup>٧) الإجازة: شهادة من عالم في فن من الفنون بأن الذي يحمل منه هذه الإجازة قد سمع منه الفن الذي يلقيه.

٣) أن أبا حيّان الفرناطي كان يدرس في مالقة منذ سنة ٦٧٠ هـ . وهذا يعني أنه غادر غرناطة قبل أن يجيء محمّد بن محمّد الفقيه إلى عرش غرناطة .

وسمع من أبي الحكم مالك بن المُرحَّل (ت ٦٩٩ هـ) ومن أبي القاسم العَرْفيِّ (٧١٧ هـ). وتطوّف مدة في المغرب.

ولا نعلم متى بارح أبو حيّانَ سبتةَ إلى المشرق، ولكنّنا نعلم أنه تطوّف كثيراً في مصر والسودان والحَبَسَة والحجاز والعراق والشام. وقد أخذ أبو حيّان في أثناء ذلك كُلّهِ أوجهاً من فنون العلم عن أئمّة البلدان التي زارها. وقد سمع في القاهرة من بهاء السدين أبي عبد الله محمّد بن إبراهم الحلمي المعروف بابن النحّاس (ت ٢٩٨ هـ = ١٢٩٩ م).

ودرّس أبو حيّان الغرناطي التفسيرَ والحديث والنحو في الجامع الأقمر في القاهرة، وخَلَفَ أَستاذَه ابنَ النّحاس في تدريس هذه الفنون في المدرسة المنصورية في القاهرة، وكذلك درّس في المدرسة الصالحية في دمشق (٧٣٥ هـ = ١٣٣٥ م).

في أول الأمر كان أبو حيّان على المذهب الظاهريّ، وكان في الوقت نفسه مائلاً إلى التشيّع. في هذه الأثناء كان مُعْجَباً بابن تيميّة (ت ٧٢٨ هـ). ثمّ إن أبا حيّان انتقل إلى مذهب الشافعي فجعل يحمل على ابن تيمية ويتّهمه بالقول بالتجسيم.

وكُف بَصَرُ أبي حيّان في أواخر أيامه. وكانت وفاته في ٢٨ صَفَرَ ٧٤٥ ( ١٣٤٤/٧/١١ م).

٧- كان أبو حيّان الغرناطي عارفاً باللغة وإماماً في الصرف والنحو وبارعاً في التفسير والحديث والفقه. وكان شاعراً مكثراً وفي ديوانه قصائد ومُقطّعات ومُوشّحات، وفنونُ شعرِه كثيرة منها المدح والوصف والخمر والغزلُ والمُجون. وكان يقول الشعر رَوِيَّة وآرتجالاً. وعلى شعره شيء من الضعف وفيه كثير من الصّناعة وشيء من الفكاهة. وله أيضاً رسائل أدبية .

وعَرَفَ من اللغاتِ الأجنبيةِ الفارسيةَ والتركيةَ والحبشيةَ. وكانت مؤلفاته نحو خسين منها: البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم - إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب - التدييل والتكميل في شرح التسهيل (في اللغة) - منهج السالك في الكلام على ألفيّة ابن مالك - نهاية الاعراب في علم التصريف والاعراب - رجز مجاني القصر في

شعراء العصر - نوافث السُّحر في دماثة الشعر - تحفة النُّدُس في نحاة الأندلس -الإدراك للسان الأتراك – الأفعال في لسان الترك – منطق الخرس في لسان الفرس – نور الغَبَش في لسان الحبش - المخبور في لسان اليحمور.

٣- الختار من آثاره

- لأبي حيَّانَ الغَرناطيّ أبياتٌ مشهورة من الحِكمة البارعة في الأصدقاء والأعداء:

فلا أَذْهَبَ الرحْمٰنُ عنَّى الأعاديا. عِـداتي لهم فضلٌ عليٌ ومِنَّة،

وهم نافسوني فأكتسبُ للعاليا. هُمُ محثوا عن زَلّتي فأجتنبتُها،

- وله في التهكّم بالمتصوّفين:

أيا كاسياً من جيِّد الصوف نفسَهُ ويا عارياً من كُلِّ فضل ومن كَيْس(١). أَتُرْهِي بصوفٍ ، وهو بالأمس مُصْبحٌ على نعجةٍ واليومَ أمسى على تَيْس !

- وله في الوَداع ، وفيه توريةٌ بين أبنِ مُقلةَ (خطّاط عبّاسي بارع مجيد) وبين أبن مقلة (ابن العين: الدمع):

> سبَق الدمع بالمسل المطايا وأجــادَ السُّطورَ في صفحــة الـ

- وقال في الدفاع عن البخل:

رجاؤك فَلْساً قد غدا في حبائلي أَأْتُعُـبُ فِي تحصيله وأَضيعه؟

– وقال في فضل المال:

أتى بشفيع ليس يُمْكن ردُّه؛ تُصيّرُ صعبَ الأمر أهونَ ما يُرى،

إذْ نوى مَنْ أُحِبُّ عَنِّيَ نُقُلْهُ } خدٌ؛ ولمُّ لا يُجيدُ وهو ابن مُقْلهُ؟

قَنيصاً، رجاء للنُّتاج مِنَ العُقْمِ. إذاً كنتُ معتاضاً عن البُرْء بالسُّقم!

دراهمُ بيـــــضُ للجروح مراهمُ؛ وتَقْضَى لُبانـاتِ الفتى وهو نائم .

<sup>(</sup>١) الكيس (بالفتح): العقل، الفطانة (بالفتح: حسن الادراك للأمور)، الذكاء.

وقال في إباء النفس وعزّتها:

وقَصَّرَ آمالي مآلي إلى الرَّدى وأَنِّي،وإِنْطالَ المَدَى، سوف أهلكُ فضَنَّت على بالذي كنتُ أُملك.

- من موشّحه لأبي حيّان الغرناطيّ في الخمر):

إِنْ كَانَ لِيلٌ دَاجْ. وَخَانِنَا الإصِبَاحْ فَنُورِهَا الوَهِــَاجِ يُعْنِي عَنِ الْمِصِبَاحِ (١)

\* \* \*

سُلافةٌ تبدو كالكوكب الأزهر؛ مِزاجُها شُهْدُ وريحُها عَنْبر،

يا حبَّذا الوِرْدُ منه وإنْ أَسْكَرْ (٢).

قلبي بها قد هاجْ ، فها يراني صاحْ عن ذلك المِنْهاجْ وعن هوّى ، يا صاحْ (٣) .

\* \* \*

وبي رشًا أهيف قد لجّ في بُعدي<sup>(1)</sup> ؛ بدرٌ فلا يُخْسَف منه سَنا الخـــدِّ؛ بلحظهِ المُرْهَف يسطو على الأَسْد

في الناس والسَّفاح. فها ترى من ناج من لحظة السفَّاحُ (٥).

٤- البحر الحيط في تفسير القرآن العظيم، القاهرة ١٣٢٨ هـ.

- هداية النحو (بلا تاريخ).

(١) داج: مظلم. خاننا الإصباح: لم يطلع الصباح في ميعاده.

(٣) يا صاح: يا صاحبي.

كسطوة الحجاج

 <sup>(</sup>٣) السلافة: الخمر، الشهد (بفتح الشين وكسرها وضمها): العسل. فما يراني صاح: فما يراني قلبي صاحباً مفيقاً (من الحب والسكر). الورد (بكسر الواو): الشرب.

<sup>(</sup>٤) وبي (أحبّ) رثا (غزال) أهيف (نحيل القدّ). قد لجّ في بعدي (أصر على الابتعاد عنّي). المرهف: القاطم.

<sup>(</sup>۵) الحجَّاج بن يوسف والي العراق في أيام عبد الملك بن مروان كان مشهوراً بالقسوة والبطش. السفَّاح (الأولى): أبو العبَّاس السفَّاح الخليفة العبَّاسي الأول (قتل خلقاً كثيراً من أهل البيت الأموي بقسوة وغدر. السفَّاح (الثانية): الذي يسفح (يسفك) الدم. ما ترى من ناج: لا ينجو منه أحد.

- الإدراك للسان الأتراك، استانبول ١٣٠٩ هـ؛ (جعفر أوغلو)، اعتانبول ١٩٣١ هـ.
- تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، حماة (مطبعة الإخلاص) ١٣٤٥ هـ = ١٩٢٦ م؛ دمشق ١٩٣٢ م.
- الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء (بتحقيق محمد حسن آل ياسين)، مطبوع مع « الفرق بين الضاد والظاء) لحمد بن نشوان الحمدين، بغداد (مطبعة المعارف)
   ١٣٨٠ هـ = ١٩٦١ م.
- ديوان أبي حيان الأندلسي (تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي)، بغداد (مطبعة العاني)
   ١٣٨٨ هـ = ١٩٦٩ م.
- \*\* أبو حيّــان النحوى، تأليــف خديجــة الحديثي، بغــداد (مطبعــة النهضـة)، ١٣٨٥ هـ=١٩٦٦ م.

فوات الوفيات ٢: ٣٥٦-٣٥٦؛ الوافي بالوفيات ٥: ٢٦٧-٣٨٣؛ ابن قنفذ ٣٤٩؛ نكت الهميان ٢٨٠-٢٨٦؛ بغية الوعاة ٢١١-١٢٣؛ البدر الطالع ٢: ٢٨٨-٢٩١؛ نكت الهميان ٢٨٠-٢٩١؛ البدر الطالع ٢: ٢٨٨-٢٩٠، شدرات الذهب ٦: ١٤٥-١٤٥؛ نفح الطيب ٢: ٢١٢، ٢٢٨، ٢٢٩ -٢٣٠، ٥٥٥ المارف ٥٣٥-٤٨٥، ٥٥٥ - ٢٥٦، ٥٠١ ؛ دائرة المارف الإسلامية ١: ١٣٦، بروكلمن ٢: ١٣٣-١٣١، الملحق ٢: ١٣٥-١٣٦؛ الأعلام للزركلي ٨: ٢٦ (٧: ١٥٢)؛ البحث العلمي -، ستّنبر - دجنبر (أيلول - كانون الأوّل) للزركلي ٢: ٢٥٠-٢٤١ (ببقلم سعيد غراب)؛ سركيس ٣٠٦ - ٣٠٠.

## الطويجن الساحلي

١- هو إبراهيم بنُ محدّ بنِ إبراهيم الأنصاريُّ الساحليّ (نسبةً إلى جَدّهِ لأُمّه) الشهورُ بطُويْجِنِ من أهل غَرناطة . كان أبوه أمينَ العطّارين في غَرْناطة وعالماً فقيهاً قديراً في حساب الفرائض (تقسيم الإرث) ، وكان رَبَّ أُسرةٍ معروفة بالصلاح والتقوى وعلى قَدْرِ من الثروة .

نشأ إبراهيم في غَرناطة وتلقّى العِلمَ فيها ثمّ أصبح مُوَثَّقاً (كاتباً عدلاً) بسِاط شُهود غَرناطة.

وكان إبراهيمُ كثيرَ الرِّحلة جاء إلى الشرق فزارَ مِصْرَ والشامَ والعِراق واليمن والحجاز فحَجَّ وزارَ المدينة. ويبدو أنّه، بعدَ ذلك، في سَنَةِ ٧٢٤هـ، دخلَ بلادَ السودان (الغَرْبِيّ) ثمّ عاد وَشِيكاً في العام نفيه. ولكنْ يبدو أنه تردّدَ إلى السودان مِراراً واتّصلَ بملكه ثمّ عاد مَرّةً وأهدى إلى مَلِكِ المَغْرِب هديةً طريفة فأثابه ملكُ المغرب عليها مالاً كثيراً.

وعاد في اواخرِ أيامهِ إلى السودانِ ونَزَلَ في تَنْبُكْتُو (مالي اليوم) فأدركَنْهُ فيها الوَفاةُ، يومَ الإِثنينِ في السابعِ والعِشرينَ من جُهادَى الآخِرَّة من سَنةِ ٧٤٧ الوَفاةُ، يومَ الآخِرَّة من سَنةِ ٧٤٧).

٧- كان الطويجنُ الساحليّ ناظها وناثراً قديرا يجمعُ الجَزالة والمتانة وربّها رأيت على شعره شيئاً من الرِّقة. ثمّ هو كثيرُ الغريب يتكلّفُ الصّناعة ويُكثِرُ في نثرِه خاصة من الإشارات التاريخية والأدبية حتى لَيَقُرُبُ أن يُصبحَ شِعرُه ونثرُه ألغازاً. ولا شكّ في أنّه كان مُلمّاً بعددٍ من العلوم. والمادّة في أدبه تَغلِبُ على الأسلوب. وشِعرُه مقسم بين المدح والرثاء والنسيب والخمر، وله أشياءُ على طريقة القوم (الصوفية).

### ۳- مختارات من آثاره

- لمَّا وصل الطويجنُ الساحليُّ في بعضِ أسفاره إلى مدينةَ مَرَّاكُشَ خاطَبَ أهل غَرناطةَ برسالةِ طويلة منها:

سلامٌ ليس دارينُ شعارَه وحلق الروض والنصير به صداره (١١)، وأنسى نجْداً شمَّه الركي وعَرارَه (٢)، جر ذيلَه على الشجر فتعطّر وناجى غُصُنَ البانِ فاهتّز لحديثه وتأطّر (٣). وارتشفَ النَّدى من ثُغور الشقائق وحَيّا خُدود الوردِ تحتَ أُرْدِيَةِ الحدائق. طَرِبَتْ له النجديةُ المُسْتهامة فهَجَرت صباها ببطن تِهامة (١٠). وحن ابنُ دَهانَ لصباه

<sup>(</sup>۱) دارين: مكان مشهور (في الشام وفي البحرين) بنباتاته ذات الرائحة الطيّبة. الشعار: الطراز، العلامة. الصدار ثوب نصفي يغطّي الصدر. والجملة: «سلام.... صداره» غير مفهومة. اقرأ: «سلام لبست دارين شعاره، وحلّى الروض النضير به صداره» (سلام أخذت دارين منه عطرها، واتّخذ الروض النضير – الزاهر – منه صداره، أي ثوبه الجميل الألوان).

<sup>(</sup>٢) شمّه (اقرأ: شميمه). العرار نبات زكيّ الرائحة (إشارة إلى قول الشاعر: تمتّع من شميم عرار نجد).

<sup>(</sup>٣) سَلَام جرّ ذيله (مغ).... تأطّر: تثنّي، قايل (من السرور والطرب).

<sup>(</sup>٤) النجديّة (؟) المستهامة الماغة: المشغوفة، العاشقة (الحيامة ؟). هجرت صباها (بالفتح: ؟ بالفتح: الربيح الباردة). تهامة: ساحل الحجاز (المنخفض عند شاطئ، البحر).

وسَلا به التعييميّ عن ريّاه (۱) وأنْسِيَ النّهيريّ (۱) ما تَضوّع بزَيْنَبَ من بطن نعانه (۱)... حتى إذا راقت أنفاسُ تَحِيّاته ورقّت ومَلكَت نفائسَ النفوسِ واستشرقت (۱)، ولَبست دارينَ في مِلائها ونظمتِ الجَوْزاء في عقدِ ثِنائها (۱) واشتغل بها الأعشى عن رَوْضهِ ولَهى ، وشَهِدَ آبنُ بُرْدِ شَهادةَ أطرافِ المساويك لَها (۱) خيّمت في رَبْعِ الجود بغر ناطة ورقّت ومَلأت دَلُوها إلى عَقْدِ ركبه (۱)، وأقبلت منابِت شرقها عن غَرْبه لا عن عَرْفه (۲)، وأقبلت منابِت شرقها عن غَرْبه لا عن عَرْفه (۱) عنافه ورقّت ومَلأت دَلُوها إلى عَقْدِ ركبه (۱)، وأقبلت منابِت شرقها عن غَرْبه لا عن عَرْفه (۱) . هنالك تَشْري لها صدور الجالس تَحْمِلُ صُدوراً (۱) وترابب المعالى تُحلّي عقوداً نفيسةً وجذورا (۱)، ومحاسنُ الشرف تُحاسِنُ البُروجَ في زُهْرها (۱۱) والأَفْبِيَة في إيوانِها والأَنْدِيَة في شِعْبِ بَوّانِها (۱۱). لو رآها النُعان لَهَجَرَ سَديرَهُ (۱۲) أو كِسْرى لَنَبَذَ

تضوّع مسكما بطن نَعان إذ مشت بمسمه زينب في نسوة عَطِرات. نعان: واد في الحجاز (نعان الإراك).

(٣) اقرأً: وأُستَرْقَت.

(٤) الجوزاء مجموع من النجوم.

(٥) اقرأ: ولها (من لها يلهو) يشير إلى الأعشى مبمون بن قيس الذي يقول في معلّقته اللامية: ما روضة من الحزن (بنتح الحاء) معشبة ....

(٦) يقول بن بشار بن برد:

يا أطيب الناس ريقاً غير مختبر إلّا بقيّ ة أطراف الماويك!

(٧) اقرأ: إلى عقد كربه. الكرب (بفتح ففتح): الحبل يشد فوق خشبة الداو.... خيّمت في ربع الجود (يقصد وصلت رسالتي إلى قومي الكرام). رقّت (؟). ملأت دلوها إلى عقد كربه (ملأته تماماً). (المقصود غير واضح لي).

(٨) الغرب: ماء يسيل أو ينقط من الدلو عند نقله الماء به. العرف: الرائحة الطيّبة. (المعنى العام غير واضح).

(٩) اقرأ: التراثب (عظام في أعالي الصدر) .... واقرأ: شذوراً (قطع صغيرة من ذهب توضع بين حبّات اللؤلؤ في العقد.

(١٠) تحاسن: تباهي غيرها بحسنها هي. الزهر: الكواكب. البروج: مناطق في السياء تنتقل الكواكب فيها
 (بحسب المدرك القديم في الفلك).

(١١) الأفنية جمع فناء (بكسر الناء): باحة فسيحة أمام الدار. الإيوان: القاعة العظيمة الواسعة تحاسن الأفنية في إيوانها (٢).

الأندية جمع ندى: نقاط الماء التي تتجمّع في أثناء الليل على الأغصان والعشب إلخ. شعب بوّان: تمر =

<sup>(</sup>١) . وحنّ ابن دهان لصباه (؟). سلا: نسى. التميميّ (؟) رياه (اقرأ: ريّانه، لموازنة نعانه الآتية).

<sup>(</sup>٢) النميري هو محدّد بن عبد الله بن غير (تُ نحو ٩٠ هـ) شاعر أموي له قصيدة مطلعها:

إبوانَـه وسَريره (١) أو سَيفٌ (٢) لَقَصَر عن غُمْدانِه أو حَمَّانٌ لَتَرَكَ جِلِّقَ لِغَمَّانه (٢)....

لك إبليس! أفلا أشفقت من عذابي وسمحت ولو بسلام من أحبابي (1): أسلمتني إلى ذَرع البيد ومحالفة الذميل أوالوخيد أم (0)، والتنقّل في المشارق والمغارب، والتمطّي في الصهوات والغوارب (٦) .....

## - وقال في النسيب والخمر:

وحول كل كِناس كف مُفترس (٧). ويشتكي الزَّند ما بالقُلْبِ من خرس (٨). آياتُ موسى ، وقلبي موضعُ القبس (١). زارتْ وفي كلِّ لحظ طرفُ مُحْتَرِسِ يشكو لها الجِيدُ ما بالحَلْيِ من هَدَرِ في لحظها سِحْرُ فِرْعَوْنِ، ورقْتُها

هذا من قول المتنبيّ

يتول شعب بوّان حصاني: أعن هـذا يُـار إلى الطعـان؟ أبوكم آدم سنّ الماصي وعلّمـــكم منارقـــة الجنــان.

(١٢) النعان بن المنذر ملك الحيرة. الدير: قصر للنعان.

- (١) إيوان كسرى: بناء فخم عظم على نحو عشرين ميلاً شرق بغداد كان الماصمة الصيفية للفرس.
  - (٢) سيف بن ذي بزن: ملك في اليمن. غمدان قصر.
- (٣) حيّان بن ثابت. غيّان: بنو غيّان ملوك الشام في جلّق قرب بُصرى في سهل حوران (وربما أطلقها بعضهم على دمشق). إشارة إلى قول حيّان:

الله درّ عصابـــــة نادمتهم يومـاً بجلّــق في الزمــان الأوّل.

- (1) لك إبليس: لا بارك الله فيك. أشفق: خاف، هاب.
- (٥) ذرع: قياس. البيد جمع بيداء: الأرض الواسعة (السغر الكثير). الذميل: سير سريع ليّن: الوخيد: سير سريع بخطى واسعة. محالفة الذميل والوخيد: الاستمرار في الأسفار.
  - (٦) الصهوة: ظهر الحصان، الغارب: كتف البعير، التمطى: طول السفر،
- (٧) الطرف: العين. الكناس: مأوى الظبي . زارت وهي خائفة من الذين وجدتهم حولها ، وكلّ من كان حولها كان يريد الوصول إليها (!).
- (^) الجيد: العنق. الحلي ما تتزيّن به المرأة. الهدر: صوت البعير والغلام (عليها حلي كثير يسمع له صوت عند تحركها وصيها). القلب (بضم القاف): سوار من قطعة واحدة. والثاعر يقصد بالقلب (الجمع: عدد من الأسورة أو الاساور) وهذه الأساور خرساء لأنّ زند الفتاة ممتلىء (كثير اللحم)، فالأساور لا تتحرّك في زندها.
  - (٩) القبس: النار (قلى مشتعل بحبّها).

مشهور في غربي بلاد فارس فيه خصب كثير وفواكه متنوعة.

## أشكو إليهــــــا فؤاداً واجـــــــلاً ، أبــــــداً

في «النازعات »، وما تنفَكُ في «عَبَس ». (١)

إلا بَقِيَّة رَجْع الصُوت والنفس(١). ضِدِّينِ فاعْتَبري إِنْ شِئْت واقْتَبسي(١)! شَبا العَوالي وخَيْفَ الأُخْنَف الشَّرس(١)، حُلُو الفُكاهة بينَ اللِّين والشَّرس(١). فشار أبناؤها في ساعة العُرُس(١). فذاك خَدُّكِ، يا ليلى، وذا نَفَسي! من معرك جال بين الفَجْر والفَلَس(١)، كريمة الذيلِ لم تجنع إلى دَنس(٨). وتمسَّح النومَ عن أجفانها النَّسُ (١). طوراً، ودمعي يَتْلوها بُمُنْبجس (١٠): يا شقة النفس ، إنّ النفس قد تَلِفَتْ هذا فؤادي وجَفْني فيك قد جَمَعا وليلة جِئْتُها سَحْراً أجوسُ بها بِنْنا نُعاطى بها ممزوجة مَزَجَتْ أَنْكَخْتُها من أبيها وَهْيَ آسِةً نُورٌ ونارٌ أضاءا في زُجاجتِها: فورٌ ونارٌ أضاءا في زُجاجتِها: قامت تَجُرُ فُضولَ الرَّيْطِ آنِسةً قامت تَجُرُ فُضولَ الرَّيْطِ آنِسةً تلوثُ فوق كَثيبِ الرمل مِطْرَفَها فظ لَ

<sup>(</sup>١) واجلا: خائفاً (من أن تهجره). النازعات وعبس: السورتان ٧٩ و ٨٠ في المصحف. من معاني النزوع: الحنين والاشتياق. العبس (بفتح ضكون والعبوس): تجمّع جلدة الوجه دلالة على النفور والزجر.

 <sup>(</sup>٢) الثقة: (بفتح الثين): الجزء من الشيء و (بضم الثين): نصفه.

 <sup>(</sup>٣) الضدّان: الماء (البكاء) في عيني، والنار في قلبي: اعتبري: تعجّبي. وإن لم تصدّقي فاقتبسي (قرّبي شيئاً من قلبي فإنّه يحترق).

<sup>(1)</sup> السحر (بنتح فنتح أو بنتح فسكون): الزمن عند الفجر. أجوس: أدور، أتجوّل. الشبا: حدّ السيف أو السكّين. الموالي جم عالية: أعلى الرمح. الخيف جم خيفة (بفتح الخاء): عرمن الأسد. الأخنف (؟).

<sup>(</sup>٥) بتنا (قضينا الليل) نعاطى: نسقى مرّة بعد مرّة. بها (في تلك الليلة). ممزوجة (خراً ممزوجة بماء) لعلّها يقصد: مشعولة (خراً مرّت عليها ربيح الشمال- بفتح الشين- فأصبحت باردة).

<sup>(</sup>٦) أنكحتها: زوّجتها من أبيها (الماء): مزجتها بماء. وهي آيسة (امرأة فارقها الحيض) كناية عن قدمها، فثار (تطاير، أبناؤها: فقاقيع الماء التي تجول على وجه الخمر عند مزجها بالماء، في ساعة العرس (عند امتزاج الخمر بالماء).

 <sup>(</sup>٧) آب: رجع. الوضح: الوضوح، البياض. الغلس الغلام. « من معرك جال » (؟).

 <sup>(</sup>A) الربطة: قطعة واحدة من نسيج نفيس تُلبس فوق الرداء، فضول الربط: أطراف الربطة القربية من الأرض (قامت تجر للح: انصرفت بأمان). آنسة: فتاة صغيرة السنّ. كرعة الذيل طاهرة، نقية (محفوظة كرامتها). جنح: مال.

<sup>(</sup>٩) - تلوث: تلفّ. كُتيب: الرمل: تلّة (كناية عن امتلاء جسمها في وسطه). المطرف: ثوب ثمين.

<sup>(</sup>١٠) قفا: تبع. يتلوها: يرافقها، يتبعها. منبجس: سائل فائض (من الدمع).

دهر لُلُوَّنُ لَوْنَيْكِ كعادتكِ:

- وقال وفي قوله لَمَحاتٌ من التصوّف:

دع العينَ تُذري الدمعَ في طَلَلِ الرَّبْعِ فليس حرا وحَدِّثُ عنِ القوم الذين عَهِدْتُهُم: أَحَلُوا بنج وإن لم يكن قد فاز طَرْفي بنظرة إليهم، فح ذكرتُكَ، يا نَجَدٌ، ففاضتْ مدامعي. وأيُّ نصد وإن تَقْنِ، يا نفسُ، العَزاءَ تجمُّلًا، فإنَّكَ مكل أَحِنُّ، كما حَنَّتْ رِكابي، إلى مِنَى؛ وما دَارُها وقالوا: غدا تُقْضى بجَمْع دُيونُنا. وحَشِي بجَوَلُوا: غدا تُقضى بجَمْع دُيونُنا. وحَشِي بجَوَلُوا: غدا تُقضى بجَمْع دُيونُنا وحَشْي بجَوَلُونُ فَلَهُ وَوَرْدَتُهُ اللّهِ وَدُرْدَتُهُ اللّهِ وَدُرْدَتُهُ اللّهِ مِن دَمَى، وخَسَسَدّك من دَمى، وخَسَسَدّك من دَمى،

فليس حراماً أن أريق بها دمعي (۱) . أحكوا بنجد أم أقاموا على سلّع (۲) ؟ اليهم، فحسي أن يفوز بهم سمعي . وأي نصير للمُحب سوى الدمع ! فإنّك مكلوم الحشا دامم الصَدْع (۲) . وما دَارُها داري ولا رَبْعُها ربعي (٤) . وحسي بجَمْع أن أرى ليلة الجَمْع (٥) . صبور على الشكوى (شكور) على المنع ! ووَرْدَتُه المُحْمَرَّةُ اللونِ من زَرْعي (١) .

فالصبحُ في مأتم والليلُ في عُرُس!

وخصرُكِ من فِكْري وْحَلَيْكِ مِن سَجْمِي (٧).

وحرّمتُ عَذْلي في هَواك على سمعي (٨).

(١) أذرى: فرّق، أسال. الربع: المسكن. أراق: سكب على الأرض.

قَصَرْتُ فُؤادي في رِضاك على الجَوى

<sup>(</sup>٢) الذين عهدتهم: الذين أعرفهم. أحلّوا .... إلخ: أين هم اليوم؟

 <sup>(</sup>٣) أن تقن العزاء: (أن تحفظيه): تصبري. التجمّل: التشدّد واحتال المصيبة (خوفاً من شهاتة العدو).
 مكلوم: مجروح. الحشا: داخل الجسم (القلب). الصدع: الانكسار. كان يخاطب النفس، ثمّ التفت إلى عاطبة نفسه: فإنك (بفتح الكاف).

<sup>(</sup>٤) الركاب: ما يركبه المسافر (الناقة). مِنى: مكان قرب مكّة فيه منسك للحجّاج (كناية عن الثوق إلى الله).

<sup>(</sup>٥) جمع: مزدلفة، قرب مِنى حيث ببيت الحجّاج بعد نزولهم من عرفات. تقضي جميع ديوننا: تتحقّق جميع آمالي. أن أرى ليلة الجمع: أن أكون وإياها في مكان واحد (كتابة عن العزّة الإلهية).

 <sup>(</sup>٦) - احر خداها لما نظرت أنا إليها فاستحيت.

 <sup>(</sup>٧) – ريقك الصافي من دموعي، ولون خديك من دمي، وخصرك ناحل كنحول فكري من كثرة التفكير فيك (٩) ونغم ما تتزيّبن به من الحلي جيل كشعري فيك (١).

<sup>(</sup>A) قصرت فؤادي: جعلته يكتني. الجوي: ألم الحبّ. العذل: اللوم. رضيت أن أتألّم لصدودك عنّي ولم أرض أن ألومك أو أن أسم لوماً فيك.

٤-\*\* الإحاطة ١: ٣٣٧- ٣٤٩؛ الكتيبة الكامنة ٣٣٥- ٣٣٨؛ نفح الطيب ٢:
 ٤- ١٩٤ / ٢٥٥ - ٢٥٥ .

## أبو بكر بن شبرين

١- هو الشيخُ الكاتب القاضي أبو بكرٍ محدَّ بنُ أحدَ بنِ محدِ بنِ أحدَ بنِ محدِ بنِ أحدَ بنِ محدِ بن أحدَ بنِ محدِ بنِ شَبْرينِ الجُدَاميُّ، أصلُه من إشبيليةَ ، من حِصْنِ شِلْبَ<sup>(١)</sup> ، انتقلَ أبوه - سَنَةَ أحدَ بنِ شَبْرينِ الجُدَاميُّ ، أصلُه من إشبيلية إلى رُنْدةَ ثم سَكَنَ غَرناطةَ ثم انتقل إلى سَبْتة (في المغرب).

وُلِدَ أَبُو بِكُرِ بِنُ شَبِرِينٍ فِي سَبِتةً، فِي أُواخِر سَنَة ٦٧٤ هـ (١٢٧٦ م). بدأ تعلَّمَه بالقراءة على جَدَّه لأُمَّهِ أَبِي بِكُرِ بِنِ عُبِيدةَ الإشبيليِّ وعلى الأُستاذ أبي إسحاقَ الغافقيّ. ثُمَّ إِنَّه رَحَل إِلَى تُونِسَ وَلَقِيَ نَفراً مِن علمائها.

وفي أواخرِ سَنةِ ٧٠٥هـ (١٣٠٥ - ١٣٠٦ م) جاء إلى غَرِناطةَ وتولّى الكتابةَ للسُّلطان أبي عبدِ الله محمّدِ بنِ محمّدِ المخلوع (٧٠١ – ٧٠٨ هـ). وتولّى القضاءَ أيضاً. وقد رَثَى الوزيرَ ابنَ الحكيمِ الرُّنديُّ (قُتل ٧٠٨ هـ) ثُمّ رثى السُلطان مُحمّدَ بنَ إسماعيلَ - ٧٣٥ هـ) المقتول.

وكانست وفساةً أبي بكرِ بنِ شَبْرين في ثالثِ شَعبانَ من سَنسةِ ٧٤٧ (١٣٤٦/١١/١٩).

٢ - كان أبو بكر بنُ شَبرينِ من أهلِ الدين والفضل والعَدالة ومن شُيوخ الكُتّاب حَسنَ الخطّ. وكان فصيحاً مُقتدراً في نظم الشعر بارعاً في النثر. وفنونُ شعرِه الرثاءُ والفخر. وقصائدُه طِوالٌ وعليها شيء من الرَّوْنق والنَّفَسِ الصوفي. غير أنَّه أحياناً كثيرُ التكلّف.

<sup>(</sup>١) حصن شلب (؟). هنالك بلدة معروفة باسم « شلب » تبعد مائتي كيلومتر إلى الغرب من إشبيلية ، وتقع قرب الساحل الجنوبي في البرتقال الميوم.

### ٣- مختارات من آثاره

- قال ابنُ شَبرينِ الجُدَاميُّ في القائدِ بكرونِ بنِ الأشقر الحَضْرمي (ت ٧١٤هـ): «كان له في الخِدمة مكانٌ كبيرٌ وجاهٌ عريض. ثمٌّ صَرَفَه الأمرُ عنِ اسمهِ \* وأنزله الدهرُ على حُكمه. تغمّدَه اللهُ برحمته (الإحاطة ١: ٤٥١ - ٤٥٢).

## - وقال في التذكّر والاعتبار والابتهال:

ظعن الصّبا، ومِن المُحال قُفولُهُ.
رَعياً لجيراني وللظّبلِ الذي هسندي ديارهُمُ فمَثلُهُمْ بها، عهد أحيلت حاله، فاليومَ لا عهد أحيلت حاله، فاليومَ لا أشجاك مجتمع عَفَتْ آياتُه قد كُنتَ تصْغُرُ عن سِني فِتْيانه، ما كان ماضي العيش إلا خطرة ميعت في طلب الفُضول بُكورَه، دعْ عنك تَذْكارَ الصّبا، إنّ الصبا

إِنْ كُنتَ بِاكِيَهُ فتلك طُلُولُهُ(۱). قد كان يجمعُنا هناك ظَليلُه. إِنَّ الْمُتَيَّم شَأْنُه مَثيله مَثيله (۱). معقوله مبنّا ولا منقوله (۱). وتعاوَرَتْه شَاله وقبولُه (۱)? فاليومَ تصغُرُ عن سِنِيكَ كُهوله (۱). ظليومَ تصغُرُ عن سِنِيكَ كُهوله (۱). خطَرتْ، ووقتٌ قد تتابع جيله (۱). لكنْ نَدِمْتَ وقد أتاكَ أصيله (۱). لكنْ نَدِمْتَ وقد أتاكَ أصيله (۷). رسمٌ يهيج لك الغرامَ مَحيله (۸).

<sup>(</sup>١) ظمن الصبا (رحل الشباب). القفول: الرجوع. الطلل: مكان البيت بمد أن يتهدّم. (يشبّه الجسم بعد أن ينهدّم. (يشبّه الجسم بعد أن ينهدّم. (يشبّه الجسم بعد أن ينهارقه الشباب بالطلل). ﴿ رسمه (؟).

 <sup>(</sup>٢) المتيم: الذي أمرضه الحب (الأنه لا يستطيع أن يصل إلى محبوبه) يتخيل محبوبه تخيلاً.

 <sup>(</sup>٣) أحيلت: تبدّلت. في ألفاظ الفلاسفة: المعقول (المعروف بالبرهان) والمنقول (المروي، الواصل إلينا عن أسلافنا). لم يبق من شبابي حقيقة ولا مظهر.

<sup>(</sup>٤) شجا، يشجو: حزن (فعلَ متعد) وأحزن. عنا يعنو: امّحى. الآية: العلامة (مظاهر العمران)؟. تعاورته (الرياح) تداورته: تهبّ عليه من جهة مرّة ثمّ من جهة ثانية مرّة أخرى. الشال: الريح الشالية. والقبول: ريح الصبا (القاموس ٤: ٣٤) وتهبّ من المغرب.

<sup>(</sup>٥) الكهل من جاوز الأربعين. كنت أصغر أصحابي (في أيامهم) فصرت أكبرهم سنًّا (في أيامي).

<sup>(</sup>٦) خطرة: مدّة يسيره. تتابع جيله: ماتوا واحداً بعد واحد.

<sup>(</sup>٧) بكوره: أوَّله (زمن الشباب). أصيله (الأصيل: ما بين الظهر والعصر): آخره (عصر الشيخوخة).

<sup>(</sup>٨) الحيل: التغيّر المحوّ.

يا مَفْرِقاً نَزَلَ المشيبُ به، اتَّبَدُ؛
لم يعتمد شَيْب مَحلّة لِمّة لمّ قد كان أنسي في الشباب فصديني حسي إذا رُمت الأنيس مُؤنّس يَبْلَى الزمانُ ولا يزال مُجدَّداً، يا حاضراً عندي، وليس بجائز يا حاضراً عندي، وليس بجائز يا واحداً حقاً، وليس بمُمْكِن يا واحداً حقاً، وليس بمُمْكِن يا واحداً حقاً، وليس بمُمْكِن أنا ذلك العبد الظَّلُومُ لنفيه

فَالْحُرِّ لَا يُؤذَى لَدَيْهِ نَزيله (۱).

سوداء إلّا والجام زميله (۲).
وأبى علي وصاله ووصوله (۲).

- من ربّنا سُبحانة - تنزيله (۱).
لا نَصّه يَسلى ولا تأويله (۱).
إدراكه؛ إنّ العُقول تُحيله (۱).
إحسانه عني ولا تَنْويله (۷).
أَسْبيهُ - كَلّا - ولا تَخْييلسه،
زلّت به قدمٌ وأنت مُقيله.

\$ - \* \* الإحاطة 1: ١٠٤، ١٥١ - ٢٥١، ١٥٥ - ٢٥٥، ٢٥٥، ٢: ١٧٢ - ٢٨١؛ الكتيبة الكامنة ١٦٦ - ١٧٢؛ اللبحة البدرية ٩٨ - ١٠٢؛ أوصاف الناس ٣٧ - ٣٠، أعهال الأعلام ٢٩٨، ٣٠١ - ٣٠٠؛ المرقبة العليا ١٥٣؛ نفح الطيب ١: ٣٧ - ١٧٧ - ١٧٨، ٥: ٥٠ - ٥٥٥، ٣: ٢٥١ - ٣٥٣؛ النبوغ المغربي ٤١٣ - ٤١٥، ٣٧٧ - ٣٧٧ - ٣٣٨ .

# ابن الجيّاب الغرناطيّ

١- هو أبو الحسنِ علي بنُ محمد بن سُليانَ بنِ علي بنِ سُليانَ بن حسنِ الأنصاري المعروفُ بآبنِ الجيّاب، وُلدَ في غَرناطةَ في جُهادى الأولى من سَنَة ٦٧٣ (خريف ١٢٧٤ م).

المفرق: نصف الرأس أو جانبه (مكان فرق الشعر) اتئد: سر على مهل. النزيل: الضيف (كناية عن الشيب).

<sup>(</sup>٢) اللمّة: شعر مقدّم الرأس. الحيام: الموت.

<sup>(</sup>٣) قد كان (الصبا: لهو الشباب) أنسي ... وأبي غليّ وصاله ووصوله (لا أنا الآن أصلح له ولا هو يصلح لي).

<sup>(1)</sup> الآن تبدّلت باللهو قراءة القرآن (تنزيله).

 <sup>(</sup>٥) النص (ظاهر اللفظ) وتأويله (النظر في باطن المني).

با حاضراً (خطاب فه تعالى).. المقل ينع أن يدرك الإنسان حقيقة الله.

 <sup>(</sup>٧) بإغائباً (لأن الله لا يُرى). التنويل: العطاء.

أخذ أبو الحسن بنُ الجيّاب أشياء من العلم عنِ آبنِ الزُّبيرِ الثَّقَفيّ (ت ٧٠٨هـ) صاحبِ « صِلةِ الصلة » وعنِ آبنِ رُشيدٍ السَّبْقيّ (ت ٧٢١هـ) صاحب الرِّحلة.

دَخَلَ ابنُ الجيّاب إلى الديوانِ السُّلطاني كاتباً سَنَةَ ٧٠٨ ، ثم إنّه وَزَرَ لأبي الحجّاجِ يوسفَ النيّارِ سابعِ سَلاطينِ بني نصرٍ في غَرناطة (٧٣٧ – ٧٥٥ هـ). ويبدو أنّه اَستمرّ في خِدمة الدولة النَّصْرية مُنذُ تولّى الكتابة إلى حينِ وفاتهِ بالطاعون، في ٢٣ شوّال في خِدمة (١٣٤٩/١/١٥).

٧- كان أبو الحسن بنُ الجيّاب مُتَفنّناً في العلوم مُقدَّماً فيها: في القراءات والحديث والفقه والفرائض وفي اللّغة والنحو والبلاغة والأدب وفي الحساب والتاريخ، كما كان مشاركاً في علم التصوّف. ثمّ إنّه كان ناثراً وشاعراً مُكثراً في عددٍ من فنونِ الشعر: في الفَزَلِ (الصوفي على الأرجح) والمدح والرِثاء والادب (الحكمة) وفي الألغاز. ومَعَ أن شعره سهلٌ واضحٌ صحيحُ المباني، فإنّ رَوْنَقَه قليلٌ. وله مُصَرَّات في الشعر.

## ٣- مختارات من آثاره

- من رسالة لابنِ الجيّابِ الغَرْناطي على لسانِ سُلطان غَرناطة (١) إلى السلطان أبي سعيدِ المرينيّ صاحب فاسَ (٧١٠ - ٧٣٢ هـ):

المَقامُ – لدى المَلكِ المنصورِ الأعلامِ والفضل الثابتِ الأحكامِ، والجدِ الذي أشرْقت به وجوهُ الأيام والفخرُ الذي تُتَدارَسُ أخبارُه بينَ الرّكن والمَقام (٢) والعِزّ الذي تعلو به كَلِمة الإسلام – مَقامُ (٢) مَحَلِّ الأبِ الواجبِ الإكبار والإعظام ..... أمّا بعد حَمْدِ الله الذي أولاكُمْ مُلْكاً منصوراً وفخراً مشهوراً، وأحيا بدولتكم العَلِيّةِ لمكارمِ الأخلاقِ ذِكْراً منشوراً، والصلاةُ والسلامُ على سَيِّدنا محيّدٍ رسولِ اللهِ الذي اختاره (اللهُ)

<sup>(</sup>۱) في هذه المدّة (۷۱۰-۷۳۲هـ) كان في غرناطة ثلاثة سلاطين: أبو الجيوش نصر بن محمد (۷۰۸-۷۲۳هـ) وأبو الوليد إسماعيل بن فرج ومحمّد بن إسماعيل (۷۲۵-۷۳۳هـ).

<sup>(</sup>٢) الركن الياني ومقام إبراهيم عند الكعبة المشرّفة.

<sup>(</sup>٣) مقام: خبر « المقام » (في أوّل الرسالة).

بشيراً ونذيراً (١)، وشَرَحَ بهدايته صدوراً ، . . . . وأمّا الذي عند مُعَظّم أمركم من الإعظام لمَقامِكم والإكبار(٢)، والثناء المُردَّدِ المُجدَّدِ على توالى الأعصار(٢).... والعِلْم با لكم من المكارم التي سار ذِكْرُها في الأقطار أشهرَ من المَثَل السيّار، والاعتداد (1) بسُلطانكم العَليّ في الإعلان والإسرار، والاستناد إلى جَنابكم الكريم في الأقوال والأفعال والأخبار... وإلى هذا – أيَّدَ اللهُ تعالى سُلطانكم ومَهَّدَ<sup>(ه)</sup> أوطانَكم – فَقَدْ تَقدَّمتْ مُطالعةُ مَقامِكم، أَسْهاهُ اللهُ، أنَّ مَلكَ قشتالةَ دَسَّ مَنْ يَتَحدَّثُ في عقدِ صلح ِ يعودُ بالهُدنة على البلاد ويرتفع به عنها مُكابدته من جهةِ الأعادِ(٦). وقدّرْنا أوّلاً أن ذلك ليس على ظاهر الحال فيه وأنه يُبدي فيه غيرَ ما يخفيه. ولكن جَرَيْنا مَعَه في ذلك المِضْار قَصْداً للتشوُّفِ على الأخبار(٧). فلمَّا دار الحَكيثُ في هذا الحُكْم ظَهَرَ منه أنَّه قد جَنَحَ للسُّلْم. وكان خديُنا نَقْروزُ (^)، بحُكْمِ الاتَّفاق، قد وَرَدَ إشبيليَةَ لبعض أشغاله، فاستحضره وأخذَ مَعَه في أمرِ الصلح وشَرْحِ أحوالهِ.... فأُعيدَ إليه بأنّه إن أرادَ الْمُصالحة على صُلْحٍ والدِه مَعَ هذه الديارِ النَّصْرية من غير زيادةٍ على شروطِ تلك ا القضيّة، ولا يَعْرِضُ لاسترجاع مَعْقل من المعاقل التي أُخْلِصَتْ من يد النَّصْرانية، وأن يكونَ عَقْده على الجزيرةِ الخضراء ورَنْدَةَ وغيرها من البلاد الأندلسية، فلا بدُّ من مُطالعة مَحَلِّ والدِنا السلطانِ أميرِ المؤمنين أبي سعيدٍ – أيَّدَه اللهُ – واستطلاعِ ما براه.....

<sup>(</sup>١) البشير: الآتي بالخبر المفرح (للطائعين) والنذير: الآتي بالخبر المسيء (للعاصين).

<sup>(</sup>٢) وأمَّا الذي عند معظم (بضمّ ففتح فظاء مشدّدة مكسورة) أمركم...: أي سلطان غرناطة.

<sup>(</sup>٣) الأعصار جمع عصر (بالفتح): الدهر، المدّة من الدهر.

<sup>(1)</sup> لم أهتد إلى «أعتداد» في القاموس. المقصود: الأعتاد والأتكال وأنتظار المساعدة عند الحاجة إلى المساعدة.

 <sup>(</sup>٥) ميد الأوطان: سكّنها، جعلتها مطمئنة آمنة هادئة.

<sup>(</sup>٦) كابد الرجل الأمر مكابدة: عاناه، قاسى في عمله. الأعاد = الأعادي، الأعداء.

<sup>(</sup>٧) المضار (الثوط الذي تركضه الخيل): السبيل. التشوّف: محاولة الإنسان أن يرى الأشياء البعيدة.

 <sup>(</sup>٨) الخديم: الحادم، الذي نعهد إليه بتصريف الأمور، الذي نجمله وسيطاً بيننا وبين غيرنا. نقروز (؟): اسم
 الحديم.

- وقال ابنُ الجيّاب في الدَّهْرِ:

أرى الدَّهْرَ في أطوارِه مُتقلّباً، فها هُوَ إلا مشل ما قالَ قائلٌ:

- وقال في الهمّ والهَرَم:

وقائلَـــةِ: لِمْ عَراكَ الشَيـــبُ؟ فقلت كُبرةً،

وما إنْ بعهدِ الصِّبا من قِدَمْ<sup>(۱)</sup>! ولكنّــــه الهُمُّ نِصْـــفُ الهَرَم.

فلا تأمَّنَنَّ الدهرَ يوماً فتُخدعا.

(مِكَرُ مِفَرُ مُقْبِلٌ مُدْبِرٌ مَعاً)(١)

- وقال في مطلع قصيدة (وهو غَزَلٌ صوفي في الأكثر):

زارت تجرّرُ نَخُوةً أَذَيالَهــــا بَقَاوةٍ وَافَتْـك تَمْزُجُ لِينَهـا بَقَاوةٍ كَرَمْت كَثَمَ مَزارِها، لكنّه تركت على الأرجاء عند مسيرِها يا حُننَ ليلةٍ وَصْلِها، ما ضرّها هذا الربيعُ أتاك يَنشُرُ حُسنه واخلَعْ عِذارَكَ في البطالةِ جامِحاً

هيفاء تَخْلِطُ بالنّفارِ دَلالَها (٣). قد أَدْرَجَتْ طَيَّ العِتابِ نَوالَها (٤). صحّت دَلائلُ لم تُطِقْ إعلالَها (٥): أَرَجاً كَأْنَ المِسْكَ فُتَّ خِلالَها (١). لو أَتْبَعَتْ من بعدِها أَمْثالَها؟ فافْسَحْ لنفسِكِ في مَداه مجالَها. واقرُنْ بأسحار الهَنا آصالَها (٧).

٤- \* الديباج المذهب ٢٠٠ - ٢٠٨؛ الكتيبة الكامنة ١٨٣ - ١٩٢ ؛ اللمحة البدرية

<sup>(</sup>۱) هذا الشطر من معلّقة امرىء القيس. المكّر: الهاجم. المفرّ: الهارب (الراجع). – هذا الحصان يُرى لسرعته وكأنّه يروح ويجيء في وقت واحد: لا تكاد تراه ذاهباً حتّى تراه عائداً. و (هنا) هو كناية عن خداع الدهر لنا.

<sup>(</sup>٢) عرا الدهر الناس: أصابهم بأحداثه. «إنْ » زائدة.

<sup>(</sup>٣) النخوة: الحاسة، التكبر

<sup>(</sup>١) وافى: جاء، وصل. أدرج فلان شيئاً في شيء: أدخله. النوال: العطاء (الوصال).

<sup>(</sup>٥) رام يروم: طلب. إعلالها (كذا في الأصل). ولعلّ المقصود «كتانها ».

 <sup>(</sup>٦) أرجاء جمع رجا: ناحية. الأرج: الرائحة الطيبة. فت الرجل الملك: طحنه (وإذا طُحن الملك زادت رائحته، إذ تكثر سطوحه التي تلامس الهواء، ثم يخف حمل دقائقه على الهواء).

<sup>(</sup>٧) العدار (بالكسر): الشعر النابت على جانبي الوجه. والعدار: القسم من رسن الدابة والذي يوضع في رأسها. خلم الرجل عداره: انغس في الشهوات وترك الحياء ولم يبال بما يقول الناس فيه.

00-10 الإحاط قد 1: ١٦٤، ١٩٩، ٣٩٧، ٣٩٧، ٤٠٤ - ٤٠٤، ٥٥٥، ٥٥٠ – ١٠٥، ٥٥٠، ٥٥٠ - ١٠٥، ٥٥٠، ٥٥٠ الإحام ٥٥٠ - ١٠٥، ١٠٥٠ و درّة الحجال ٢: ٥٥٠ بغية الوعاة ١٣٤٨ نثير فرائد الجبان ٢٣٩ – ٢٤٢ نفح الطيب ٤: ٣٣٦، ٥: ٣٢٠ عـ ١٣٤ – ١٢٨، ١٠٠ عـ ١٠٠، ١٢٠ - ١٠٨، ١٠٢ – ١٠٨، ١٠٢ – ١٠٨، ١٠٢ - ١٠٨، ٢٠١ - ١٠٨، ٢٠١ بروكلمن، الملحق ٢: ٣١٩ الأعلام للزركلي (٥:٦).

# ابن جابر الوادي آشي

١ حو شبسُ الدين أبو عبدِ الله محمدُ بنُ جابرِ بن محمّد بنِ قاسمِ بنِ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ حسانِ القيسيُّ الوادي آشيُّ (١)، وُلِدَ في تُونِسَ سَنَةَ ٦٧٣ (١٢٧٤ م) ونشأ فيها أيضاً.

قرأ ابنُ جابر الوادي آشيُّ هذا على شيوخ كثيرين في الأندلس وإفريقية ومِصْرَ والشام والحجاز، رجالاً ونساءً، ثم خصهم ببَرْنامج ذَكَرَهُمْ فيه فكانوا نحو ثلاثِمِائَةٍ. وكان ابنُ جابرٍ قد رَحَلَ إلى المَشْرق مرتينِ (نحوَ سَنَةٍ ٧٢٠ ونحو سنة ٧٣٤) – وقد كان في أثناء ذلك كلّه يسمَعُ من الشيوخ ويُقْرىءُ الذين يجتمعون إليه.

وكانت وفاةً ابنِ جابرٍ في تُونِسَ، في الطاعون العامّ، سَنَة ٧٤٩ (١٣٣٨ م).

٢ - كان ابنُ جابرِ الوادي آشيُّ قارئاً ضابطاً للقراءة (٢) ومُحَدِّثاً واسعَ الرواية ثِقةً مقصوداً يرحَلُ إليه الطُلَّابُ. ثم كان أيضاً لُغَوِيًّا ونَحْويًّا وأديباً يَرْوي الشعرَ ، ورُبّا نظم شيئاً منه بينَ الحين والحين ، كما كان مُشاركاً في الفِقه. وكان وَقوراً دَيّناً حسنَ الحُلُق عفيفاً لطيفَ المعشر ظريفاً. ثم إنه كان يُعْرِى الطُلَّابَ ويُسْمِعُهم احتساباً (بلا أُجْرِ) ، أما عنيشُه فكان يَكْسِبُه من العمل في التجارة.

ولابن جابر الوادي آشيِّ تصانيفُ: الأربعون البلدانيّة (في الحديث) - أسانيدُ

<sup>(</sup>١) ﴿ هُو غَيْرَ شَسَ الدِّينَ أَبُو عَبِدَ الله محمد بن على بن جابر الأندلسي (ت ٧٨٠) – راجع ترجمته، تحت.

<sup>(</sup>٢) 🧎 لقراءة القرآن الكريم.

كُتُبِ المَالكية - الإنشادات البلدانية - ترجمة القاضي عِياض (لعله أول تآليفه) - تقييد القصيدة العَروضيّة المُسمّاة المَقْصِد الجليل إلى علم الخليل (للإمام أبي عَمْرو بن الحاجب) - زاد المسافر وأنس المُسامر (رِحْلة تكلّم فيها على بُلدان زارها وعلى شيوخ أخذ عنهم) - مُسلّسلات (من مَرْويات شيخه قاضي مِصْرَ عبد الغفار بن عبد الكافي السعدي، قرأها عليه) مَعَ أناشيد - بَرْناعجه.

### ٣- مختارات من آثاره:

- من مقدمة برنامج الوادي آشي (ص ٣٧ - ٣٨):

.... أما بعدُ فإنّ بعض أرباب الرّواية (١) ذا الشّغَف بها والعِناية أحبّ أن أقيد له أساء مَنْ لَقِيتُه من شيوخي الجِلّة (٢) ، زَمَنَ مُقامي بتُونِس وفي زَمَني الرحلة ، وأن أسمّي له ما أخذته عنهم كائناً ما كان على حَسْب الوسْع والإمكان ، ومن أجازَني مِمّن أسمّي له ما أخذت عنه أو مِمّن لم آخُذ عنه سواه (٣) أو كَتَبَ لي بها من المشرق والمغرب ، وأفصح له عن جُملة ذلك وأعرب (١) . فأجَبْتُه ليا سأل وجعلته في جُزءين كها أمّل: في أحدِها أسّاء الشيوخ وأنسابهم وكناهم وما أمكن من ذِكْر مواليدهم ووَفَياتِهم وأناشيدهم (٥)؛ وفي الآخرِ ذِكْرُ المأخوذ عنهم مُضافاً لهم ما فيه من عُلُو سند (١) لكن بالإجازة ، مُعْتَمِداً في ذلك طريق ذوي الاستجازة إذ \* فات الحصولُ المامولُ منهم في بالإجازة ، مُعْتَمِداً في ذلك عُلُو السندِ ، واللهُ سُبحانَه الهادي للرَّشَد ، وأن يجملَه ذُخْراً تَقْدِمَةً \* \* بين يَدَيْنا ولا يجملَه وَبالاً (٨)

<sup>(</sup>١) الراوية: رواية (نقل) العلم عن شيوخ متقدمين.

<sup>(</sup>٢) رجل جليل من جلة (بكسر الجيم): عظيم (القاموس ٣: ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) سواه (كذا في الأصل): لعلها «سواء » (بالهمزة: سواء أكنتُ قد أخذتُ عنهم أو لم آخذ عنهم).

<sup>(1) ...</sup> افصح (أكثف) له عن جلة (مجموع) ذلك وأعرب (ابين).

 <sup>(</sup>۵) وأناشيدهم (۹). لعلها « وأسانيدهم » (ما يروونه عن شيوخهم).

 <sup>(</sup>٦) السند العالي (في الحديث) ما كان رواته قريبين من عصر رسول الله.

<sup>★</sup> لملَها د إنْ ع.

<sup>(</sup>٧) أَطِلْبُ الإجازة منهم عن بُعد إذا لم أستطع الأخذ عنهم شخصياً. اللائق (٢).

<sup>\*\*</sup> لملّها «نقدّمه».

<sup>(</sup>٨) الوبال: الملاك.

وحَسْرةً علينا. إنه تعالى مَوْلى التوفيق الهادي لأحسنِ طريقِ بِمَنَّه وكَرَمه.

- ترجمة لأحد شيوخه (رقم ١٣، ص ٥١ - ٥٢):

أبو محمد عبد الله بنُ محمد بن هارون بنِ عبد العزيز بنِ اسماعيلَ الطائيُّ القُرْطُبِيُّ، رَحِمَهُ اللهُ تعالى. مَوْلِدُه بها (١) عامَ ثلاثة وستّبائة. أخذ عن جده للأم المُقرى، القيّم (١) بجامع قُرطبة أبي عبد الله محمد بنِ قادم المُعافريِّ و (عن) والده (٢). ومن جِلّة أشياخه: القاضي بحضرة مرّاكُشَ (٣) أبو القاسم أحمد بنُ يزيدَ بنِ عبد الرحمن بن بقيّ، وأبو محمد عبد الله بنُ سُليانَ بنِ حَوْطِ الله الأنصاريُّ الحارثيّ، وأخوه أبو سُليانَ داوود، وأبو الحسنِ سَهْلُ بنُ مالك، وجماعة ذكرَهُمْ في بَرْنامج شيوخه. قرَات عليه وسَيعت (منه) وأجازني إجازة عامة وكتب خطه بها. وعُمَّرَ حتى ألْحَق الأصاغر بالأكابر (١)، واختلط عليه في آخِرِ عُمُره (٥). وكان مشكورَ القلم نَظمًا ونثراً، ومِمَّا بالأكابر (١)، واختلط عليه في آخِرِ عُمُره (٥). وكان مشكورَ القلم نَظمًا ونثراً، ومِمَّا وجهه لي – بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن حَيَّانَ – مَرْثِيَةً في والدي، رَحِمَهُمُ الله تعالى، يعتذرُ فيها عن عَدَم حُضورِه الجنازة، لأنه لم يَعْرِفْ (بها) حتى سَعِعَ. وهي:

عزاؤك في أب لك أو أخ لي عزاءُ مُحَسبٌ محبوبٍ وخِسل.

وتُونِّيَ - عِفَا الله تعالى عنه - ليلةَ الخميس الحادي عَشَرَ لِذِي قَعْدةَ عامَ اثنينِ وَسَبْعِمِاتَةٍ. ودُفِنَ بالزلاج(٢).

٤- برنامج الوادي آشي (تحقيق محمد محفوظ)، أثينا - بيروت (دار الغرب الإسلامي)
 ١٤٠٠ هـ = ١٩٨٠ م.

<sup>(</sup>١) بها (في قرطية).

<sup>(</sup>٢) القيّم: المشرف (على الجامع)؟.

<sup>(</sup>٣) حضرة مراكش (العاصمة).

<sup>(</sup>٤) عمر (بالبناء للمجهول مع تشديد الميم): طال عمره، ألحق الأصاغر بالأكابر (روى عنه الأبناء بعد أن كان قد روى عنه آباؤهم).

<sup>(</sup>٥) أقرأ: واختلط عقله....

<sup>(</sup>٦) بعد البيت السابق ثلاثة أبيات عادية ومضطربة.

<sup>(</sup>٧) الزلّاج: مقبرة كبيرة مشهورة في مدينة تونس العاصمة.

الوافي بالوفيات ٢: ١٨٣؛ الديباج المذهب ٣١١ – ٣١٣؛ نفح الطيب (يبدو أن هنالك شيئاً من الخلط بين ابن جابر هذا المتوفى سنة ٧٤٩ وابن جابر الضرير المتوفى سنة ٧٠٨ – راجع فهرس « نفح الطيب »)؛ الأعلام للزركلي ٣: ٣٩٣ (٦٨)؛ ثم راجع المصادر والمراجع في ترجمته التي صنعها محمد محفوظ في التوطئة لبرنامج الوادي آشي.

## عبد المهيمن الحضرمي السبتي

1- هو أبو عمد عبد المهيمن بنُ محد بن عبد المهيمن بن محد بن علي بن محد بن عبد الله بن محد الحضرميُّ، وُلِدَ سَنَةَ ٢٧٦ هـ (١٢٧٧ - ١٢٧٨ م) في سَبْتَةَ ونشأ فيها. قالوا إنّ من أشياخه عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع الاشبيليُّ (٢٥٩ - ١٨٨ هـ) وأحمد بن محد بن الغمازِ (٣٩٥ - ١٩٨ هـ) وغيرَهم. محد بن الغمازِ (٣٥٠ هـ) وغيرَهم. ولكنْ من الصعب أن نَعُدُّ ابنَ أبي الربيعِ وابنَ الغماز من شُيوخه للفَرْق في الزمن. كان عبد المهيمنِ الحضرميُّ صاحبَ القلمِ الأعلى في المغربِ كَتَبَ للسُلطان أبي سعيدٍ عثمانَ المربيعِ الحضرميُّ صاحبَ القلمِ الأعلى في المغربِ كَتَبَ للسُلطان أبي سعيدٍ عثمانَ المربيعِ الحضرميُّ صاحبَ القلمِ الأعلى في المغربِ كَتَبَ للسُلطان أبي سعيدٍ عثمانَ المربيعِ أبي وخانتُ وفاتُه عليُّ (١٣١ - ١٥٧ هـ). وكانتْ وفاتُه في تُونسَ بالطاعونِ في ١٢ شَوّالِ من سَنَةِ ١٤٧ (١٣٢ – ١٥٣١م).

٧- كان عبد المهيمن الحضرمي إمام الحديث والنحو في المغرب في عصره، وكان كاتبا مترسلًا وصاحب مقامات وشاعرا من فنونه المدح والغزل والوصف والحاسة. وعلى لُفتِه عُموماً، في النثر خاصة وفي الشعر، شيء كثير أو قليل من الضّعف. وقد يَحْتذي في شعره أغراض نَفَر من شعراء المشرق المشهورين ومن أسلوبهم فيأتي ببالشعر المتين الجيد.

## ٣- مختارات من آثاره

بَرَزْتُ يوماً لخارج بلد فاسَ الأشهرِ<sup>(١)</sup> وآنتهَيْتُ إلى وادِيها المعروفِ بوادي

<sup>-</sup> من مقامة الافتخار لعبد المهيمن الحضرمي:

<sup>(</sup>١) الأشهر (نعت «بلد »).

الجوهر. فلم يكنْ غيرُ بعيد وإذا أنا بَحْفِلِ بالغِيد (١)، وقد دار بينها عِتَابٌ بألفاظِ تَعْجِزُ عنها أَلْمِنَةُ الكُتّاب: بيضاءُ وسمراءُ في مُفاتنة كبرى، وكاملةٌ وقصيرةٌ في مُعاطاة كثيرة، وسَمينةٌ ورقيقة في مُعاتبة حقيقة، وعربيَّةٌ وحَضَرية (٢) في مُجادلة قويّة، وعجوزٌ وصَبيةٌ في مُخاصمة بَذِيّة (٣). فبَيْنَما أنا أَنظُرُ في تلك الوجوهِ المُروْنقَة (٤)، إذا بجارية يَغْلِبُ ضِياءُ وجهِها على ضياء الشمس؛ فوَقَفَتْ بينَ الصفوف وسلّمت بِبَنانِها الخَمْس. ثمّ تقدّمتْ وقالت: الحمدُ لله الذي جَعلَ البياضَ طِرازَ كلِّ جَالٍ، وشرّفَ أَهْلَهُ بالحَياء والكيال، وأعطاهُمْ عِزّةٌ لا تبيدُ وصير السَّمْر لهم عبيد (٥). ألا وإنّ على قلبي جرةً من مُعاتبَتِك، يا ذاتَ السَّمْرة، أَعِنْدك، يا سمراءُ ، ما عندي؛ وليس قَدُّك كقدي ولا خدُّك كخدي: جَبيني ذو ابْتِهاج، وذَوائبي كقطع الزاج (١).... وثغري أَقْحُوان، ودِيباجُ وجهي أَرْجُوان (٧). وإنْ أَرْسَلْتُ شَعْرِيَ المَضفور فظلامُ لَيلِ على بَياضِ كافور....

قال الكاتبُ: وكانتِ العجوزُ مخضوبةَ البَنانِ، مَسَوَّكَة (^) الفَم وليس لها أَسنان، مصوغةَ الحاجبِ والسالفِ تندُبُ ما فاتَها في الزمن السالف (١). ثمّ أَنشدَتْ وأجادَتَ فيا قَصَدَتْ:

# إذا جَفَّ لِينُ التين يجلو مَذاقُه؛ وأحلى مَذاقاً في الثَّمارِ العجائزُ.

 <sup>(</sup>١) اقرأ: فلم يكن غير قليل فإذاً. محفل: اجتاع (علّ الاجتاع)، جماعة. يرتجّ: يضطرب، يموج (يكثر فيه).
 الغيداء: الجميلة.

<sup>(</sup>٢) عربية (بدويّة).

<sup>(</sup>٣) بذية = بذيئة: فاحشة الكلام.

<sup>(</sup>٤) الرونق (جمال الوجه ونضارته).

<sup>(</sup>٥) اختار عبد المهيمن الحضرمي أن يقف على «عبيد» بالكون. وهذا خطاً. يجب أن تلحق بكلمة «عبيد» ألف الإطلاق «عبيدا» فإنّ الكلمة منصوبة (مفعول به ثان من «صير»).

<sup>(</sup>٦) الذؤابة: الشعر المضغور (المجدول كالحبال). الزاج: من الأملاح (في تصنيف المواد في الكيمياء). وفي «المعجم الوسيط» (ص ٤٠٧): الزاج الأبيض، والأزرق والأخضر. والمقصود هنا «المواد».

<sup>(</sup>٧) الأقحوان: زهر برّي قلبه أصغر، وبتلاته بيضاء منتظمة تُشبَّه الأسنان بها. الديباج: نسيج كلّه من الحرير، ويكون ملوّناً ألواناً (يظهر له إذا تحرّك في الشمس ألوان مختلفة؟). الأرجوان: لون أحمر فيه شيء من الزرقة (يسمّى دلون الملوك ء).

 <sup>(</sup>٨) سوّك الرجل أسنانه: دلكها، مسحها بالمسواك. والمقصود هنا أن تلك العجوز كانت بلا أسنان.

 <sup>(</sup>٩) الـالف الأولى (الشعر في جانب الرأس مثدلّياً أمام الأذن)، والسالف الثانية: الماضي.

فطَعْمي ذَكِيٌّ طَيَبُ النَّشْرِ عاطرٌ وإنسان عَيْسَني للمُحِبِّسِين غامزُ! ثمٌ قالت: وَإِنْ أَردَّتَ- يا هذه- المُجونَ والرَّقاعة (١) ، فأنا - واللهِ - ربّةُ الصِّناعة وأستاذة الجهاعة.

وإذا بالصّبيّةِ قد أتَت تدرُجُ دَرْجَ القطا(٢) على الأقدام ، وتبدّت فأقبلت إقبال العام وَوَرَدَتْ وُرودَ الفِنى على أهلِ الإعدام (٢).... ترمُقُ بلحظ نائم وتفعل بأشفارِها في قلوب العاشقين ما تفعل الصوارم (١٠). ثمّ نادت : أيّتُها العجوزُ الشمطاء يا من كَشَفَت بعيبها عن نفسها الفطاء . هيهات ، يا عجوزُ ،.... أنْ يكون لك بَعْدَ الْهَرَمِ طَلَق ، أو يكون الجديدُ مِثْلَ الْخَلَق (١٠) أما رأيتِ شَعْرِيَ الفاحِمَ وثَغْرِيَ الباسِمَ وغُصنِيَ الناعِم ؟ .....

- ولعبد المهيمن الحضرمي في الفقر والغنى:

يُجْفى الفقيرُ، ويَغْشَى الناسُ قاطبة بيتَ الغَنِيّ. كذا حُكْمُ المقاديرِ<sup>(١)</sup>. وإنّا الناسُ أمثالُ الفَراش، فهُم يُلْفَوْنَ حيثُ مصابيحُ الدنانيرِ.

- وقال يمدح ذا الوِزارتين ابنَ الحكيم الرُّندي(٦٦٠–٧٠٨ هـ):

وعاذلة باتت تلوم على السَّرى وتُكْثِرُ من تَعْذالِها وتُطيلُ<sup>(٧)</sup>. ذَرينِيَ أَسْعَى الذِكْرَ وهو جيلُ<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) الرقاعة: الحاقة، والوقاحة أيضاً.

<sup>(</sup>٢) درج (مشى وهو ينقل رجلاً بعد رجل على مهل). القطاة: طائر (يشي بخطوات قصيرة متقاربة).

<sup>(</sup>٣) [قبال العام (؟). الإعدام: الفقر.

<sup>(1)</sup> الأشفار جمع شفر « (بالفتح): طرف الجفن الذي ينبت عليه الشعر . الصارم: السيف.

<sup>(</sup>٥) الطلق: الثُّوط (بالفتح): السافة التي يركضها الإنسان (سريماً) في مدّة محدودة. الخلق (بفتح ففتح): المتهرّىء من الثياب.

<sup>(</sup>٦) جنا فلان فلاناً: جانبه، ابتمد عنه. غشي (بنتح فكسر ففتح) الرجل مكاناً يغثاه: جاء إليه. المقادير جمع مقدار (ما حكم به على الإنسان أن يفعله).

 <sup>(</sup>٧) العاذلة: التي تلوم الناس بلا سبب (أو بلا معرفة للسبب الصحيح في أعال الناس). السرى: السير في
 الليل (للذهاب إلى الممدوح).

<sup>(</sup>٨) السناء: بالعلوّ، الرفعة.

غيلاً، فحَدُّ المَشْرَفِيِّ نحيـلُ (۱).

لَمَا كَانَ نَحُو الجَدِ منه وُصول لأَصْبَحَ رَبْعُ الجِدِ وهو مَحيل (۲). وليسَ له إلّا النجومُ قبيل (۳)؛ وليسَ له إلّا النجومُ قبيل (۳)؛ ويضابٌ، وأمّا في النّدَى فشيول (۵). على وَجْنَتَيْهِ للنّضار مسيل (۵). بُثَيْنَتُه في الحُبّ وَهُو جَميلُ (۱). إليه قلوبُ العالمين تَميـل (۷). إليه قلوبُ العالمين تَميـل (۷). بأيدي ركابِ سَيْرُهن ذميل (۸). عليها لأحداثِ الزمان ذُحول (۱). فصَوْنَك لي! إنّ الزمان مُديل (۸).

فإمّا تَرَيْنِي مِنْ مُارَسَةِ الْحَوى وَلُولا اغترابُ المرء في طَلَبِ المُلا ولولا نوالُ ابنِ الحكيمِ مُحمّد وزيرٌ سا فوق السَّاكِ جَلالة، من القوم: أمّا في النَّدِي فإنهم وأبلجُ وقّادُ الجَبين كأنّا مرى ذِكْرهُ في الخافقينِ فأصبحتُ مَنَّ الى الْقياكَ ناصيةَ الفلا وقد كُنتُ ذا نفس عَزوفٍ وهِمّة وتأبسى لي الأيّامُ إلّا إدالةً.

: - \* \* أوصاف الناس ٩٩؛ بغية الوعاة ٣١٥؛ نفح الطيب ٥: ٢٤٠، ٣٦٤ - ٢٧١، ٥٣١ - ٤٧١ الأدب ٥٣٥؛ التبوغ المغربي ٤١٩ ((التسلسل الثاني) - ٢٣١ ، ٧٢٧ - ٧٢٩ ، ٧٦٧؛ الأدب المغربي ٤٣٥ - ٤٣٧ ؛ الأعلام للزركلي ٤: ٣١٨ (١٦٩).

<sup>(</sup>١) المشرفيّ السيف المصنوع في «شرف» (بفتح ففتح)، وهو مكان في الشام: سورية.

 <sup>(</sup>٢) النوال: العطاء. الربع: المكان المسكون. محيل (بالفتح): ما تحوّل وتبدّل، الربع الحيل: الذي تركه سكّانه (فخرب).

<sup>(</sup>٣) السماك: أحد نجمين أحدهم السماك الرامح وثانيهم السماك الأعزل. القبيل: القوم، الأهل.

<sup>(</sup>٤) النديّ (بتشديد الياء): مجلس القوم. الندى (بفتح ففتح): الكرم.

<sup>(</sup>٥) الأبلج: الواضح، الأبيض (البثوش الوجه). النضار: الذهب.

<sup>(</sup>٦) هام (تصنّق، أحبّ). جميل بن معمر وبثينة بنت حبأ عاشقان من العصر الأمويّ.

<sup>(</sup>٧) الجافق: الأفق. الخافقان: المشرق والمغرب (في جميع البلاد).

<sup>(</sup>٨) فلا الرجل شيئاً عن شيء: عزله ومنعه. والمقصود هنا: أفلى الرجل. الغلاة (الأرض الواسعة، البيداء): دخلها، سار فيها. ناصية الفلا (جمع فلاة): رأس الغلاة: المكان الصعب منها. الذميل: السير السريم، ركاب جم ركوبة (الدابّة) التي يركبها الإنسان للسفر..

<sup>(</sup>٩) عزوف: مائلة (عن أعراض الدنيا وكارهة لها). ذحول جمع ذحل (بالضمّ): ثأر.

<sup>(</sup>١٠) أدال فلان فلاناً (من خصمه): أنصفه، أخذ له بحقّه - التّركيب في الشطر الثاني غير واضح.

# الجزنائي الفاسي الكرياني

١ حو أبو العبّاسِ أحمدُ بنُ (محمّد بن) شعيبِ الجزنائي الكريانيّ (٢) التازيّ الدار ونزيلُ فاس.

قرأ الجزنّائي في بلَدِه فاسَ على شُيوخٍ منهم أبو عبدِ الله بن آجُرّومَ (ت٧٢٣ هـ) وأبو عبدِ الله بنُ رُشَيْدٍ (ت٧٢١ هـ)، وقرأ في تُونِسَ على يعقوبَ بنِ الدارس، أخذَ عنه علم الطّبّ والهيئة (الفلك).

ورأَسَ الجزنَّائِيُّ ديوانَ الكتابة في فاس في عهدِ عثمان المَرينيِّ (٧١٠ – ٧٣١ هـ) ثمّ بِضعَ سَنَواتٍ من عهد آبنه عليِّ (٧٣١ – ٧٥٢ هـ). وقد دخَل غَرناطةَ على عهدِ السابعِ من مُلوكها الأمير محدِّ<sup>(٣)</sup> لِقُرْبٍ من ولايتهِ، وآشتغل هنالك في الكيمياء وفي أمرِ الأدوية المُفردة (راجع الإحاطة، ص ٢٨٥). ولا نَعْرِفُ شيئًا من أحداثِ حياتهِ التاليةِ إلّا أنّ وفاتَه كانتْ في تُونِسَ بالطاعونِ يومَ عيدِ الأضحى من سَنَةِ ٧٤٩ التاليةِ إلّا أنّ وفاتَه كانتْ في تُونِسَ بالطاعونِ يومَ عيدِ الأضحى من سَنَةِ ٧٤٩ المَارِدِر).

٢ - كان الجزنائيُّ الفاسي فقيهاً وحاسباً وطبيباً وأديباً ناثراً مُتَرَسِّلًا وشاعراً. وهو يُجيد تقليدَ المشارقةِ في الشِّعر والنثر، وفي نثرهِ تكلُّفٌ أكثرَ ممّا في شعره. وشعره الآخرُ

<sup>(</sup>١) « ابن محمد » زيادة من الإحاطة (١: ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) في النبوغ المغربي (الجزنّائي) «بشدة على النون (ص ٣٣٧) ولا حركة أخرى على الكلمة. ومثل ذلك فعل محدّ بن تاويت الطنجي (التعريف بابن خلدون، ص ٤٨، الحاشية ١). أما محدّ رضوان الداية فلم يحرّكها (نثير فرائد الجان، ص ٣٣٥). وأمّا بروكلمن (الملحق ٢: ٣٣٩) فاختار أن يجعلها «الجزنائي » (بفتح فسكون). – والكرياني (الإحاطة ١: ٢٨٠)، نسبة إلى قبيلة من قبائل الريف العربي (كذا). وفي الإحاطة (القاهرة ١٣١٩ هـ، الجزء الأول، ص ١٣٩): الغربي (بالغين المعجمة).

<sup>(</sup>٣) في الإحاطة (١: ٢٨٥): «دخل غرناطة على عهد السابع من ملوكها الأمير محد ». ولكن السابع من ملوك غرناطة ، عند لسان الدين بن الخطيب نفسه (اللمحة البدريّة ١٠٢) هو يوسف بن إساعيل بن فرج (مولده سنة ٢٠٨) للهجرة ، وجاء إلى العرش ٣٣٧ هـ ، وتوقي ٧٥٥ هـ). أمّا السلطان محد ملك غرناطة فيجب أن يكون السادس من ملوكها: محد بن إساعيل بن فرج ، (٧٢٥ – ٧٣٣ هـ). كما في اللمحة البدرية (ص ٩٠) للسان الدين بن الخطيب نفسه. وقد ذكر عبد الله كُنّون (النبوغ المغربي ٢٢٧) أن الجزنائي «كان كاتباً في ديوان الإنشاء عند أبي الحسن المريني »، وأبو الحسن هذا هو علي بن عثان سلطان فاس (٧٣٧ – ٧٤٩ هـ). فليوفّق القارئ، بين هذه التواريخ .

عاديٌّ. غير أن أسلوبَه متينٌ ومعانيه جَزْلة.

وكان للجزنائي الفاسي عِناية بالعلوم الفلسفية والرياضية والطبيعية وبالصَّنعة (الكيمياء القديمة: الخُرافية)، له في الصنعة: كتاب الأصداف المُنْفضّة عن أحكام علم صِناعة دينار الذهب من الفضّة.

## ۳- مختارات من آثاره

- قال أحمدُ بن شعيبِ الجزنّائيّ يرثي جاريةً له روميّة آسمها صُبْحُ (الإحاطة ١: ٢٨٥):

يا مُوحشي، والبُعد دونَ لِقائد، يُدنِيكَ مِنّي الشوقُ حتّى إِنّني وأحِنُّ شوقـاً للنسيم إذا سرى كان اللقام فكانَ حظّي ناظري، فأبعَثْ خيالَك تُهْدهِ نارَ الحثا

أدعوك عن شَحَط وإنْ لم تسمع (١). لأراك رَأْيَ العين لولا أدمعي (٢). بحديث كم وأصيت كالمستطلع: وسَطا الفراق فصار حظي مسمعي (٣). إن كان يجهل من مُقامي مَوْضِعي (٤).

- قال الجزنَّائي الفاسي في الحهاسة وحال الدنيا والناس:

عَجِبْتُ من الأيامِ أنّى ألفتُها! مُسالَمةُ الأيامِ إحدى العجائب (٥). ولا بَسْتُ حاليها من الكُرْهِ والرِّضا، وقد شابَ رأسي وَهْيَ سُودُ الذوائبِ. ومارَسْتُ أبناء الزمان فلم أجد أخا ثِقَةِ، يا حار، غيرَ التجارب (١).

<sup>(</sup>١) الشحط: البعد.

<sup>(</sup>٢) كَثَرة أدمعي تحول بيني وبين رؤيتك (لو كنتَ حاضراً أمامي).

 <sup>(</sup>٣) كان لقاؤنا حينا كنت أنت حيًا. سطا يسطو: بطش أعتدى، ظلم. صار حظى ما أسمعه عنك.

 <sup>(</sup>٤) أرسِلْ خيالك (في المنام) لتهدأ لوعتي قليلاً . وإذا كان خيالك لا يعرف مقامي (بضم المج: مكان وجودي)
 فيكفي أن تشعر نفسي به .

<sup>(</sup>٥) - عجبت (من نفسي) أنّى (كيف) آستطعت أن آلف الأيام، فإنّ سالمة الأيام (العيش معها بأمان) أمر عجيب في ذاته.

<sup>(</sup>٦) يا حار= يا حارث (أيّها الإنسان). لا أثق إلّا بما عرفته عن تجربة.

مَلِيُّونَ بالبغضاء إلَّا تَمَلُّقاً، وما هو إلّا مثلُ إبساس حالب<sup>(١)</sup>. وقد ضِقْنَ ذَرعاً عَن تَسنَّى مَآربي (٢). وَسِعْتُ الليالي عِفْةً وقناعة، وقَضَّيْتُهـا خساً وعِشرينَ حجّــةً أُصَدِّقُ ظنَّى بالأماني الكواذب. من القَطْر إلَّا كائناً في السحائب (٣)؟ فَمَا لِمَ للأُوطَانِ! هَلْ يُطْلُبُ الْجَدَا وما كُنتُ أرضى أن أُقيمَ بذِلَّةٍ، فكيف وما سُدّت على مذاهى؟ قليلَ هُموم النفس جَمَّ المطالب(1)، ستألفُ منى البيدُ طَلَاعَ أَنْجُدِ حليفَ سُرًى لا يسأمُ البِيدَ والسُّرى، طِوالَ الليالي في عِراضِ السباسب(٥) ؛ أُزَجَّى بهـا من عَزْمَــتي مُتَوَقِّداً فأحْسَبُني بعضَ النجوم الثواقب(٦).

### - وله من رسالة:

قد كان حَنيني إلى سيّدي - أطالَ الله بقاءه وسَنَّى لِقاءه - مَوْصولًا مَعَ الاتّصال، ودامًا مَعَ البُكرِ والآصال (٧). لا تلحَقُهُ فَتْرَةٌ فأضِلَّ فيها عن هَدْيهِ الواضح الأَمَم (٨)، وأظَلَّ فيها من سواهُ عاكفاً بأعلى صنم (١)؛ ومَنظَرُ العيش أنيقٌ، وغُصن السَّبيبة وريقٌ (١٠)، والدهرُ جَمَعَ ولم يُحْسِنِ التفريقَ .... والدارُ حَرِيّةٌ بما تَهْوى الأَنْفُسُ، واليد

 <sup>(</sup>١) ملي = مملوء . الإبساس: التلطف والمداراة . ولعلها هنا: المري (بفتح فسكون): دَلْكُ ضرع البقرة بشيء قليل من حليبها لتدر .

<sup>(</sup>٢) تسنَّى: سانى (أحسن المعاشرة). والثناعر يقصد: حصول، تحقيق.

<sup>(</sup>٣) الجدا: العطاء، القطر: المطر.

<sup>(</sup>٤) أنجُد جع نجد (أرض عالية، صعبة الرتقى).

<sup>(</sup>٥) البيد جمّع بيداء (الأرض الواسعة). السُّرى: السير ليلاً. السبسب: المفازة (الصحراء الواسعة التي يتيه فيها المائر).

<sup>(</sup>٦) أزجّى: أرسل، أبعث. متوقّداً: مشتعلاً (رجلاً نشيطاً). ثاقب: شديد اللمعان (كأنّه يثقب الليل).

<sup>(</sup>٧) سنّى لقاءه: أحسن معاملته (؟) (يقصد: قرّب). البكرة (بالضم): وقت الصباح. الآصال جميع أصيل: الوقت عند العصر (منتصف الزمن بين الظهر والمغرب).

<sup>(</sup>A) فترة: هدوء، كسل. أمم: قريب.

<sup>(</sup>٩) بأعلى (بجب أن تكون «على »). عاكف على صنم: جامد لا يتصرّف في أمر.

<sup>(</sup>١٠) أنيق: جميل، يحسن في العين. الغضّ: الجديد، الطريّ. وريق: عليه ورقه (الأخضر)، في مطلع الشباب.

مليئةٌ بنُضار العُقار تَصْرِفه في لجين الأكوّس<sup>(۱)</sup>، وشَعْلُنا المُنْتَظِمُ عِقدٌ على لَبّةِ (۱) الزمان، وليالينا في مُقلته كُحْل وفي وَجْنَتِه خَيلانٌ (۱). فكيف وقد عادَ الدهر بِجَوْره وسَطاه، فشتَّ عِقْدَ شملنا وأذهبَ وَسَطال )، وأرانا من حَدَثانهِ عَجَباً ؟....

٤- \*\* نثير فرائد الجهان ٣٣٥-٣٤٣؛ الإحاطة ١: ٢٨٠-٢٨٥؛ أوصاف الناس
 ١٠٦- ١٠٦؛ نيل الابتهاج ٦٨٠؛ النبوغ المغربي ٢٢٧، ٣٣٠- ٢٣٧، ٩٣٣؛ النبوغ المغربي ٢٢٧، ٣٢٠- ٢٤٣.

# ابن الصائغ المغربيّ

١- هو مُحِبُّ الدين أبو عبد الله محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محدِ بنِ لُبِّ بن الصائغ الأمويُّ القُرشِيُّ المَقْربِيِّ، قرأ على أبي الحسنِ بن أبي العيش وعلي الخطيبِ بنِ عليّ الغنجاطي (بغية الوعاة ٦٠).

جاء ابنُ الصائغِ المَغْرِبيُّ إلى مِصْرَ فَلَقِيَ فيها ، سَنَةَ ٧٢٨ هـ (١٣٢٧ - ١٣٢٨ م) ابنَ أَيْبَكَ الصَّفَدِيُّ صاحبَ كتاب الوافي بالوَفَيَاتِ وقرأ مَعَه صحيحَ البُخاري على شِهابِ الدين أحمدَ بنِ المُرحِّلِ النَّحْويُّ وعلى فتح ِ الله بن سيّدِ الناسِ وعلى أبي القاسمِ أخي أبي الفتح . وكان في مِصْرَ مُلازماً لأثير الدين أبي حَيَّانَ الغَرْناطي (ت ٧٤٥ هـ).

وحج ابنُ الصائغِ المغربيُّ ومَدَحَ قاضِيَ مكّة نجمَ الدين محّدَ بنَ محّدِ الطبريُّ (ت ٧٣١هـ).

عاش ابنُ الصائغ ِ المغربيُّ في فَقْرٍ شديدٍ، ثمُ كانت وفاتُه في مِصْرَ بالطاعونِ، سَنَةَ ٧٤٩ هـ، (١٣٤٨ م).

<sup>(</sup>١) الدار: المسكن، البلد، الوطن. حَرِيّة: مستحقّة. النضار: الذهب. العقار: الخمر. الأكوُس جع كأس. في لجين (فضّة) الأكوُس: في كؤوس من الزجاج الأبيض كالفضّة.

<sup>(</sup>٢) اللُّبة: الصدر.

<sup>(</sup>٣) خيلان: تكبّر،

الجور: الظلم، سطاه (يقصد سطوته وبطشه). سطاه (؟) - يستقيم المعنى إذا حذفنا الهاء من الكلمتين.
 سطا (فعل ماض): بطش، وسط (بفتح ففتح): الاعتدال.

٢- كان ابنُ الصائغ المغربيُّ عارفاً بالنَحْوِ والعَروض واسعَ المعرفةِ باللَّغةِ. وكان يَنْظِمُ الشعرَ ويأتي أحياناً بالقوافي النادرةِ مَعَ لزوم ِ ما لا يلزم. وكان بارعاً في الضَّرْبِ على العود.

### ٣- مختارات من شعره

- لما كان ابنُ الصائغ المغربيُّ في مكّة أنشدَهُ قاضيها نجمُ الدين الطبريُّ قصيدةً كافيّةً من لُزوم ما لا يلزَمُ مَطْلَعُها (راجع الوافي بالوفيات ١: ٢٢٩):

أَشْبِيهِ أَ البَدرِ التَّامِ إِذَا بِدَا حُسْنًا، وليس البَدْرُ مِن أَشْبَاهِكِ! فَأَسْتَهُوَتْ هذه القصيدةُ ابْنَ الصائغ فعارضَها بقصيدةٍ مَدَحَ بها نجمَ الدين، من هذه

#### القصيدة:

رِقِّي لِجِسْمِ رَقِّ مِن دَنَفِ الْهُوى؛ وَسَنَّ نَفَى وَسَنِى فَنَمْتُ وَلَمْ أَنَمْ، إِنِّي شَمِعْتُ الزَّهْرَ بِلَّ عِيونَه زَمَنَا أَرُدُدُ آهِةَ الْشَغوفِ مِن أَنْضَارِتِي، آشتَعَلَ الشَيبُ فَأَنْضَبَتْ حَلَكُ المفارق قد تنفس صُبْحُه؛

وشِفاه ما تَعْويه حُوُّ شِفاهِكِ<sup>(۱)</sup>. ما ليلةُ الساهي كلَيْلِ الساهِك<sup>(۲)</sup>! طللٌ فأنْبهَهُ لدى إنْباهِك<sup>(۲)</sup>، حُرَقي، فتَحْكيني تَرجُّع آهِك<sup>(٤)</sup>. شُعَلَ الحَشا ما راق من أمْواهك<sup>(٥)</sup>. يا نفسُ، هُبّى من كَرى اسْتِعْاهِكَ(٤)،

 <sup>(</sup>١) رقي (من الرّقة: الحنو، العطف). رق: أصبح رقيقاً (نحيل الجسم). الدنف: الهلاك (الموت).
 شفاه=شفاؤه. الحوّة (بالضم): السمرة (في الشفاه).

<sup>(</sup>٢) الوسن: النوم. وسن (وسنك= نومك مطمئيّة غافلة عنّي) نفى (منع) وسي (نومي أنا ، لأنّي معذّب بحبّك) الساهي (الغافل) كليل (مثل ليل) الساهك: الرمد (بنتح فكسر) ، الذي أصابه مرض في عينيه .

 <sup>(</sup>٣) الطلّ: المطر الحغيف، قطرات من الماء تتجمّع في الليل على ورق الشجر. - أمّا انتبهت أنت من النوم،
 تفتّحت الأزهار.

<sup>(</sup>٤) المشغوف: الحجب الذي وصل الحجب إلى شغاف (غلاف) قلبه فأمرضه. أردد التأوه من هجرك منذ زمن طويل. تحكيني (تشبهني، تقلّدني) ترجّع (ترديد، تكرار) آهك (قولك: آه).-؟.

<sup>(</sup>ه) أنضارتي= يا نضارتي (زهو شبابي) التي كانت لي قديماً. أنضب: جفّف. اشتمل المشيب: عمّ المشيب رأسي. - راق: صفا. أمواه جمع ماء. - ؟

 <sup>(</sup>٦) حلك (ظلام). المفارق جمع مفرق: مكان فرق الشمر في الرأس، قد تنفّى صبحه (ظهر فيه الشيب).
 الكرى: النوم. استماه= العمه (بفتح ففتح): العمى: الغفلة.

يستبدهونك للنسيب، فشرّ في قاضي الشريعة والمقديم منارها يا نفس، إنّي قد نقهت من الغنى، هذا الجواد بما حوى أمناه في يسخو بما يُوعي، ويظني ما يعي، دارت رحى الأزمات تبني جارة أمَّ القرى، قد جار مَنْ أمَّ القرى ناسب غرّته وبيت نسيب ناسب عردة بدهت بأبدع مُلْحة،

بشريف مكّة مُنتَجَ اسْتِبداهِك (١)، حيث المقامُ وحيث بَيْتُ الاهك (١). ولقد غَنِيتُ اليومَ باسْتِنْقاهِك (١). إفقارِ كيسِ المال أو إرْهافِك (١). كم بين كَنْزِ نفيسة ونِفاهِك (١). فأجارَهُ مِنْ كلِّ داء داهِك (١). بفناء بُدْنِك كلِّها وبشاهِك (١). بفناء بُدْنِك كلِّها وبشاهِك (١). فأعَدْتُ «ليس البَدْرُ من أشباهِك (١). ما أقربَ الإبداعَ من إبداهِك (١)!

<sup>(</sup>۱) يستبدهونك للنسيب (يطلبون منك أن تقولي بديهة - بغير استعداد - نسيباً)، فلا تضيمي وقتك وجهودك بقول النسيب، بل امدحي بهذه البديهة شريف مكة.... شريف مكة: حاكمها، الوالي عليها. المنتج (مبنياً للمفعول: المنتوج، المولود).

<sup>(</sup>٢) منارها: مفعول به من «المقيم ». المقام: مقام إبراهيم (قرب الكعبة). بيت الله: الكعبة.

<sup>(</sup>٣) نقه الرجل من المرض (شغي منه). نقه من الغنى (افتقر). استنقاهك ، يا نفسي أنا.... (.... الذي يريد أن يشفيني من الفقر).

<sup>(</sup>٤) أمناه (يقصد: أمنيته، مراده) أرفاهك (أن يجعل لك، يا نفسى، رفاهية: سعة من العيش الناعم).

<sup>(</sup>٥) يسخو: يجود . أوعى الشيء يوعيه (وضعه في وعاء ، حفظه) - يجود بكلّ ما يملك . يظني (؟) . يعي : يحفظ ، يجمع (من المال) . - يرى أن جمع المال من غير انفاقه على المستحقّين ظلم (؟) . كم بين كنز نفيسة ونقاهك : كلّ مال (مها يقلّ ) يجعلك ، يا نفسى ، ناقهة من فقرك (غنية) .

 <sup>(</sup>٦) الأَزْمة: الشدّة، الضيقة (الفقر). الرّحى (بالألف الطويلة أو بالألف المقصورة): الطاحون. دارت الرحا
 (اشتدّت آلحال على الإنسان).

الداهك: الطاحن (العنيف، الشديد).

 <sup>(</sup>٧) أمّ القرى (منادى): يا أمّ القرى (مكّة). جار: استجار. من « أمّ » (قصد) القرى (بالكسر): الضيافة، الفناء (بالكسر): الباحة. البدن (بالضمّ) جمع بدنة (بفتح ففتح): الحيوان الذي يساق ليذبح في موسم الحجّ في مكّة. الشاه = الشاء جمع شاة. ~ من استجار بك (يا مكّة) استحقّ كل عطية (؟).

 <sup>(</sup>٨) أردت أن أمدح وضاءة وجهه في شعر. فأعدت: رجمت، عجزت (؟) فرددت الكلام الذي قلته أنت في مطلع قصيدتك: «ليس البدر من أشباهك ». – لم أقبل أن أشبهه بالبدر، لأن البدر لا يشبهه (؟).

 <sup>(</sup>٩) قاجأتني فكرة معارضة قصيدة نجم الدين الطبري، بأبدع ملحة (تطرّفاً). في الأصل: الإبداع بعد «ما » التعجبيّة. لعل جعل «ما » حرف نفي والإبداع فاعلاً أصح. لم يصل إبداعي (مقدرتي في الشعر) إلى مستوى الفكرة التي خطرت لي (وهذا ملموح في البيت التالي).

# عَرَّضَتِهِا لَمُعَارِضٍ لَم يَجْكِها. أَنَّى ، وقد لَزِمَتْ قوافِيها « هك » (١).

٤-\*\* الوافي بالوفيات ٣: ٣٧٥ - ٣٧٨، راجع ١: ٢٢٩؛ الكنيبة الكامنة ٨٨ - ٤٩٠ بغية الوعاة ٦٠، شذرات ٦: ٢٦٥؛ درة الحجال ٢: ٣٠٣ - ٣٠٥؛ نفح الطيب ٤: ٣٣٣ - ٣٣٣.

## أبو العَلاء بن سماك (١)

١- هو أبو العَلاء محمّدُ بنُ محمّد بنِ سماكِ بنِ عبد الحقّ بنِ سماكِ العامليُّ الغَرناطيُّ، سَمِعَ من أبي الحسنِ بن أبي العيش وأبي عبد الله بن الفَخّار وأبي عبد الله بن بكرٍ وأبي القاسم بن جُزيِّ، وكتب في الدار السُّلطانية (في غَرناطة). ثمّ كانتْ وفاتُه في المُحَرَّم من سَنة ٧٥٠ (مطلع الربيع من عام ١٣٤٩ م).

٧- كان أبو العَلاء بنُ سماكِ بارعاً في الأدب شاعراً مُكثراً، فيما يبدو، يَغْلِبُ على شِعرِه المَدْح ووصفُ الحرب وأشياء من التأمُّل والحِكمة مَعَ نفحة صوفية. وبَرَع في علم العَروض. ثم كانتْ له مشاركة في علم السياسة. وكذلك كان مُصنِّفاً له: الزَّهَرات المنثورة في نُكتِ الأخبارِ المَاثورة - الدُّرُّ الثمين في مناهج ِ الملوك والسلاطين - رَوْنَق التحبير في حُكْم السياسة والتدبير.

## ٣- مختارات من شعره

- قال أبو العَلاء بنُ سماكِ في الوِحْدة والآنصرافِ إلى العِلم والإفادة بالعلم: مُنايَ من الدُّنيا كِنابٌ وخَلوةٌ أكونُ بها باللهِ ثمَّ مَعَ اللهِ (٣)؛

<sup>(</sup>١) لم يحكها: لم يستطع أن يأتي بما يحاكيها (يشبهها). أنّى؟: كيف؟ إنّ القافية «هك » أمر صعب.

 <sup>(</sup>٢) سماك (غير محلاة باللام وغير مضبوطة بالشكل فيا لديّ من الكتب). وأبو العلاء بن سماك هذا هو غير أبي عبد الله محد بن إبراهيم الجيّاني المعروف بابن السماك (ت ٦٤٠هـ) وكأن أيضاً شاعراً (القدح المعلّى ١٣٤٤ نفح الطيب ٣١٤ - ٣١٤).

 <sup>(</sup>٣) الخلوة (بالنفس): الموحدة (بالكسر). بالله ومع الله (هنا) من تعابير الصوفية: في حال أسبغها الله علي ثمّ متصلاً بالله (شيئاً واحداً مع الله).

وأنشُرُ من ذاك الكتابِ معارفاً لِكُــلِّ مُنيــبِ للمُهَيْمِنِ أَوَّاهِ (١).

- وقال أبو العَلاء بن سماك يمدحُ السلطان ويذكُرُ ٱستردادَ حِصْنِ كان الإسبانُ قدِ ٱسْتَوْلُوا عليه (الكتيبة الكامنة ١٩٩):

فتح تلقى النصر منه تحيدة فتحت سيوفك كرنكول، وإنه فنر على الأرض الفضاء طليعة، يرنو إلى أرض المحدو كأنه ما أن يشن الكفر يوما غارة صعد العداة عليه أمنع معقل ضعد العداة عليه أمنع معقل فسمت جيوشك منه أعلى شاهق في رأس سن لا تُعام سماؤه، فكأن هرمس بت حكمته به،

من لَفْظِها ماءُ البشاشة يقطُرُ في الفتح عُنوانٌ لما هُوَ أكبر فلَهُ على كلّ البسيطة مَظْهَرُ (٢). لحظ يُضَمُّ عليه مِنْها مَحْجِرُ (٣). إلّا وبالمغوار منه منهذر (١). مُتَمَثّل سينَ بأنه لا يُحْصَرُ (٥). يرتَدُّ عنه الطَّرفُ وَهُوَ مُحَيَّرُ (٢). مِنْ دُونهِ قَطْرُ الغَهامِ المُمْطر (٧). وأدق فيه فِكْرَهُ الإسكندرُ (٨).

<sup>(</sup>١) \_ أوَّاه: كثير التضرُّع والدعاء. المنيب (الراجع إلى الله: التائب). المهيمن من أسلم الله الحسنى.

 <sup>(</sup>٢) الثغر: المكان يخشى منه مجيء العدو. الأرض الفضاء: الواسعة. طليعة: مقدّمة من الجيش تراقب تحرّك العدوّ. البسيطة: الأرض (الكرة الأرضية). مظهر: إشراف أو نظر من مكان مرتفع (ظهر فلان البيتَ: صَوِدَ إلى ظهره أو سطحه).

<sup>(</sup>٣) يرنو: ينظر. الحجر: التجويف الذي تستقر فيه العين.

<sup>(</sup>٤) المغوار: المقاتل الكثير الغارات على أعدائه. منذر (بالبناء للمجهول؟): يأتي العدوّ بالنبأ السَّيّىء. كلّما شنّ الإسبان غارة وقعت عليهم (من هذا المغوار) هزيمة.

<sup>(</sup>٥) المُعْتِل (الحِصن) المنيع (الذي يَعْجِز المهاجم عن الوصول إليه). متمثلين (أو متخيّلين). يحصر (يمكن إقامة طوق من الحصار حوله).

<sup>(</sup>٦) الطرف: البصر،

 <sup>(</sup>٧) السن: المكان المرتفع (؟) كسن الرمح (؟). في الحاشية (شق). لا تفام سباؤه: لا يصل الفيم إلى أعلاه.
 الممطر (بالبناء للمعلوم؟) – الفيوم التي تمطر تكون تحته.

 <sup>(</sup>A) هرمس اسم لعدد من الأشخاص الخرافيّين. هرمس هنا هو هرمس الأول الذي استخرج بفكره جميع علوم الأقدمين. بث: نشر. به (؟). الإسكندر (الافروديسي) فيلسوف قديم كان بارعاً في العلوم الحكميّة، وقد فسر (شرح) أكثر كتب أرسطوطاليس

فَضَفَ مِن النَّقِع الْمُسَارِ عَلَيْهِمُ بُرْدٌ بأطرافِ الرِّماحِ مُحَبَّرُ (۱). فَاسَتُنْزِلُوا مُسْتَسْلِم بِينَ، ورُبَّا أعيا الحُهاةَ حلولُ ما لا يُقدر (۱). أَلْقُوا يَدَ الإِذْعانِ خِيفةَ هُلْكِهمْ، وضُلُوعُهم تَنْدَقُ أو تَتَفَطَّرُ (۱).

٤- \*\* الكتيبة الكامنة ١٩٨ - ٢٠٠ الدرر الكامنة (حيدر آباد) ٤: ١٧٨ (رقم ٤٣٤) الأعلام للزركلي (٧: ٣٦).

# ابن ليون التجيبي

١- هو أبو عثانَ سعدُ بنُ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ ليونَ التُجيبيُ (١) أصلُه من لُورقَة ومَوْلِدُه سَنَةَ ١٨٦ هـ (١٢٨٢ م) في المَرِيّة، وفيها قضى حياتَه كلَّها لم يُغادِرْها قطُّ. وتصدَّر فيها للتدريس. وكانت وفاتُه بالطاعون، في رابعَ عَشَرَ جُهادى الآخِرةِ من سَنَةِ ١٣٤٦/٨/٤١ م).

٢- كان ابن ليون التجيي مشاركاً في عدد من فنون المعرفة: في الطب (وكان طبيباً ماهراً) وفي الحكمة (الفلسفة) والفقه والفرائض (تقسيم الإرث) والمساحة (الهندسة المستوية) والعروض. وقد كانت له قُدرة على النظم يتناول الآراء المختلفة فينظمها في مقطّعات (من البيتين والثلاثة): يقتبس من القُرآنِ الكريم والحديثِ الشريف ومن شِعر الشعراء ومِن الأقوال الشائعة. وشِعره واضح المعاني سهل التركيب ينوء أحياناً كثيرة الشعراء ومِن الأقوال الشائعة.

<sup>(</sup>١) ضفا: امندٌ (فوق رؤوس الأعداء). النقع (بالفتح): غُبار الحرب. بُرد: ثوب من حرير. محبّر: مزّين، منتق.

 <sup>(</sup>٢) استنزل الخصم خصمة من الحصن (أجبره على النزول). أعيا الحياة (مفعول به مقدّم) ما لا يقدر (بالبناء اللمجهول) المعنى الملموح: إن حماة الحصن (من الإسبان) قد أعياهم (أتعبهم، أعجزهم) حلول (البقاء في الحصن) لأنّ الله لم يقدر (لم يشأ) لهم ذلك.

 <sup>(</sup>٣) الإذعان: الخضوع. ألقوا (بفتح القاف) يد الإذعان: استسلموا وخضعوا. الهلك (بالضمّ): الهلاك. اندقّ
 (أصبح دقيقاً أو طحيناً). تفطر: تشقّق، تقطّم (من الخوف؟).

 <sup>(</sup>٤) هو غير سعد بن أحمد التجيبي الجوندي الجياني (نحو ٦٦٢ – رابع شعبان ٧٢٢) أحد شيوخ الشورى والفتيا (نيل الابتهاج ١٢٤ – ١٢٥).

بأشياء من الضَّعْف (في النَحْو وفي الوزن)، ولا تكادُ تلمَحُ له ابتكاراً، وكثيرٌ من معانيه مُكّررٌ في مقطّعات عديدةٍ. ثمّ هو مُكْثِرٌ اختارَ له المقريُّ ما ملاً به أكثرَ من خسينَ صفحةً من «نفح الطيب ».

وابنُ لِيونَ التَّجيبيُّ مُصَنِّفٌ مُكْثِرٌ له ثلاثون كتاباً (وقيل: مِائَةُ كِتاب)، منها: أنداء الدِّيَمِ في الوصايا والمواعظ والحِكم (انتهى من تأليفه في منتصف شَعبانَ من سَنَةِ الدِّيَمِ في المعاني المقرّبة - نُصح (نصائح؟) الأحباب وصحائح الأداب - العُمدة في علوم الإسناد (الحديثِ الشريف) - إبداء الملاحة وإنهاء الرَّجاحة في أصولِ صِناعة الفِلاحة (رجز) - كتابُ في الهندسة - كتاب في الفلاحة - كالُ الحافظ وجَال اللافظ في الحكم والوصايا والمواعظ.

واختصر ابنُ لِيونَ التَّجيبيُّ عدداً من الكتب منها: لَمْحُ السَّعر في رُوحِ الشِّعر (لحمّدِ بنِ أَحمدَ بنِ الجلّابِ الفِهريّ – أُمِّ اختصارَه سَنَةَ ٢٣٩ هـ) – بُغيةُ المُوانِس من «بهجة المَّجالس وأنس المُجالس» (لابنِ عبد البَرِّ) – المرتبةُ العُليا (لابنِ رشادِ القَفْصي) – النَّحْبة العُليا من «أدب الدين والدنيا» (لأبي الحسن الماورْدي) – الإنالة القشيري). العِلْمية «من رسالة في أحوال فقراء الصوفية المتجرّدين» (لعليّ بن عبد الله الششتري).

## ۳- مختارات من شعره

- من مقطّعاته في الأدب (الحكمة):

♦ شرُّ إخوانــــك من لا يُظهِرُ الوُدُّ ويُخفي يَتَقي منــك آتقـــاء يَتقي أذاه ألى لِمَنْ تَخشى أذاه إذا الدنيا مُدارا الحالات عُيوبُك عند نَقْدِ مَتى سَلِمَتْ من النَقْدِ البَرايا؟

تهتدي فيسه سيدلا: مَكْرُهُ داءً دَخيلا! وهو يُولِيكَ الجميلا! والْقَدُهُ في بيابِ دارِهُ. قُ! فَمَنْ تَخْشَاهُ دارِهُ! تُعَدُّ، فأنت أجدر بالكمالِ. وحَسْبُكَ ما تُشاهِدُ في الهِلال! وكلامُهــــا وحِراكُهــــا زَهْوُ. فإذا تَقَضَّتْ نابَهُ شَجُوُ(١). وزَمانُها، فثُبوتُها مَحُو(٢)! رأيَ أهل الحُلوم والتجريب. ظُلُمةً الكَرْبِ في ليالي الخُطوب. ولَوَى بطِيب العيش وَشْكُ رَحيلهِ (٣). وعلا فَريقُ الْهَزْل بعدَ خُمولهِ(٤). ذَهَبُوا؛ وجَدَّ الدهرُ في تحويله. نشأتَ فيها؛ إنَّه يُحْقَدُ! جيران والخِلّان لا تُحْمَـــدُ. فَيَقْطَعَيكَ القريب وذو المودّة. وتُبْدِلُــه من الراحـــاتِ شِدَّهُ. لا يَرى الشخصُ مِنْهُمُ غيرَ نَفْسِهُ. وَ ودَارَى جميعَ أبناءِ جنْسِهْ (٥). وأغْنَم العيشَ قبلَ يوم وَفاتِكُ. جُمْلَةَ الناس يَغْفُلُوا عن أَذَاتِكُ (٦). ما يُدانيك من سبيل نجاتِكُ

 أُمُرُ الولايةِ ما له صَحْو، يَهُذي الفَتى أيامَ عِزَّتِها، فعَدار، لا تَغْرُرُكَ صَوْلَتُها \* خَلِّرَأَيَ الجُهَّالِ ما ٱسْطَعْتَ وٱتْبَــعْ رأيُ أهل الصَّلاح نورٌ يُجَلَّى \* زَمَنُ الفضائل قد مضى لسبيلهِ، ركَدَتْ رياحُ الجدُّ بعدَ هُبوبها، هَيْهاتِ، ما زَمَّنُّ الكِرام وما هُمُ؟ لا تَقْبَلِ الْحُكْمِ على بلدةٍ رياسة المرء على الأهل والـ تغافَلْ في الأمورِ ولا تُناقِشْ مُناقشةُ الفتى تَجْنى عليه جرّب الناسَ ما ٱسْتَطَعْتَ تَجدُهُمْ فالسعيدُ السعيدُ من أُخَذَ العَفْ أرح النفس تَنْتَفِعْ بحياتِكْ واَطّرحْ عَيْبَ مَنْ سِواكَ، وسالمْ واعتبر بالنين بادوا، وبادر

<sup>(</sup>١) نابه: أصابه. شجو: حزن.

 <sup>(</sup>٢) ... لا يغرّك (بفتح الراء) ما تعطيه الدنيا من صولة (سلطة). الثبوت والمحو (من اصطلاحات الصوفية). الثبوت (هنا – في المعنى اللغوي): وجود السلطة في يدك (في الدنيا). محو: ذهاب لشخصيتنك (المحو عند الصوفية – أن يتلاشى وجود الإنسان ويبقى وجود الله).

<sup>(</sup>٣) وشك: قرب.

<sup>(</sup>٤) ركد: هدأ، سكن.

 <sup>(</sup>٥) العقو (هنا): ما يفضُل عن الناس (لا تزاحم أحداً على مغنم من مغانم الدنيا، واقنع بما يتركونه ممّا لا يحتاجون إليه).

 <sup>(</sup>٦) « من » (زائدة، زادها الثاعر الإقامة الوزن). أطرّح: ترك، أزاح عن عائقه.

٤- \*\* الكتيبة الكامنة ٨٦ - ٨٧؛ نيل الابتهاج ١٣٣ - ١٧٤؛ درة الحجال ٢:
 ٤٦٠ - ٤٦٠؛ نفح الطيب ٥: ٣٥٠ - ٣٠٠؛ دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الأولى) ٤: ٥٥٥؛ بروكلمن، الملحق ٢: ٣٨٠، الأعلام للزركلي ٣: ١٣٢ (٨٤ - ٨٤).

## عمد البدري

١ – هو أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ محمدِ البدريُّ الأندلسيُّ، قرأ على أبي جعفرِ بن الزَيّات وعلى آبن الكمّاد، وأخذ أصول الدين وأصول الفقه (؟) والنحوَ عن أبي عُمرَ بنِ منظورِ ولازَمَهُ. وقد حَجَّ، ويبدو أنّه – وهُوَ في طريق ذَهابه أو إيابه – قد أخذ الفقه عن أبي عبدِ الله بنِ عبدِ السلام في تُونِسَ. ثمِّ إنّه عاد إلى الأندلُس وأقرأ في بلدِه بَلّشَ. وكانت وفاتُه سَنَةً ٧٥٠ للهجرة (١٣٤٩ م).

٢ - كان أبو عبد الله محمد البدري حَسن التّلاوة للقرآن الكريم، جيّد المعرفة بالفقه وبأصول الدين وخطيباً بليغاً حَسن الوعظر. وكذلك كان شاعراً مُجيداً رقيقاً غَزِلاً.

### ٣- مختارات من شعره

- قال أبو عبد الله محمد البدريُّ في النسيب (نيل الآبتهاج ٢٤٩):

خالٌ على خدِّكَ أَمْ عَنْبِرُ ولؤلوٌ تغرُك أَم جوهرُ (١)؟ أُوريتَ نار الحُبِّ (بي) في الحشا، فصارتِ النارُ به تُسَعْرُ (١). لو جُدتً لي منك برَشْفِ اللَّمي، لقُلــــتُ: خرَّ عسَلٌ سُكِّر (٣). وَعْنِيَ فِي الْحُبُّ أَذُبْ لَوَعةً، سفْـــكُ دم العاشق لا يُنْكَر.

٤- \*\* نيل الابتهاج ٢٤٨ - ٢٤٩؛ عنوان الأريب ١: ١٠٢ - ١٠٣.

<sup>(</sup>١) المنبر: طيب أسود اللون. الجوهر (هنا): اللؤلؤ أيضاً.

<sup>(</sup>٢) البِيت في الأصل: نار الحبّ في الحثا فصارت الناس.... تُسعر (بالبناء للمجهول): تُوقد، تُشعَل.

 <sup>(</sup>٣) اللُّمي: سُمرة الشفاه (كناية عن الريق).

## ابن المرابع

١ حو أبو محد عبد الله بنُ إبراهيم بنِ عبدِ الله الأزْدِيّ الغَرْناطيُّ، وُلد في بَلِّشَ قربَ مالَقة، قضى حياته يتطوّف في الأندلس وفي المغرب يتقرّب من الحكام بُغية التكسّب منهم. ولكنه لم ينل حُظوة ولا شهرة – لا في المغرب ولا في الأندلس نفسها. وكانت وفاته في بلّش بالطاعون، سنة ٧٥٠ (١٣٥٠م).

٧- كان ابن المرابع من طبقة متوسطة في الناثرين والشعراء كثير الهجاء ، وهو ممثل الطريقة الساسانية في الأندلس (الاستجداء بالأدب). وليس في شعره براعة خاصة إلا في رثائه للديك. وقد رثى والد أبن الخطيب وأخاه بعد استشهادها في وقعة طريف (سنة ٧٤١) ثم مدح ابن الخطيب نفسه (سنة ٧٤٩). وأبرز آثاره «مقامة العيد » (عبد الأضحى).

## ٣- مختارات من آثاره

- من مقامة العيد لأبي محمد الأزديّ بن المرابع:

يقولُ شاكرُ الأيادي وذاكرُ فخرِ كل ناد وناثر غُرَرِ الغُرَر للعاكفِ والبادي والرائحِ والغادي(١): اسمعوا مِنِّي حديثاً تَلَدُّه الأسماعُ ويستطرفه الاستاع ويشهَد بحُسنهِ الإجماع، وهو من الأحاديث التي لم تتّفق إلّا لمثلي ولا ذُكِرت عن أحدِ قبلي. وذلك – يا معشرَ الألفاء والخُلصاء والأحِبّاء – أني دخلت في هذه الأيام داري في بعض أدواري لأقضِيَ من أخذ الغذاء أوطاري على حسب أطواري. فقالت لي رَبّة البيت: لِمَ جِئتَ ولِمَ أَتَيْتَ؟ قُلتُ: جئت لكذا وكذا، فما الغذا؟ قالت: لا غذا عندي اليومَ ولو أودى بِكَ(٢) الصومُ، حتى تسل الاستخارة وتفعَلُ كما فعلَ زوجُ الجارة طيّب الله نجارَه

<sup>(</sup>١) شاكر الأيادي (المُنني على الذين أنعموا عليه)، والمقصود به هنا «الراوي» الذي يروي المقامة عن المجلس الذي يرد ذكرها فيه. الغرة: البياض في الجبهة، العمل الجميل. ناثر غرر الغرر: ناشر ذكر الأعهال الجميلة. العاكف: القائم في بلده (المدينة). البادي (الساكن في البادية). الرائح: الراجع في المساء. الغادي: الذاهب (المبكر) في الصباح.

<sup>(</sup>٢) أودى بك: أهلكك. الصوم: (هنا) الجوع. الاستخارة: طلب خير ما في الأشياء. تسل الاستخاره (؟).

وملاً بالأرزاق وِجاره (١). قلت: وما فعل؟... قالت: إنه قد فكّر في العيد ونظر في أسباب التعييد وفعل في ذلك ما يَسْتحسِنُه القريب والبعيد. وأنت قد نَسِيتَ ذِكرَه ومحوّته من بالك ولم تنظُر إليه نظرةً بعينِ اهتبالك. وعيد الأضحى في اليد(٢) والنظر في شراء الأضْحِيَةِ (اليومَ) أوفق من الغد.....

فلم يَسَعْني إلّا أن عَدَوْتُ أطوفُ السُّكَكَ والشوارع وأبادر لِمَا غَدَوْت بسبيله وأسارع، وأجوب الآفاق وأسأل الرفاق، واخترق الأسواق واقتحم زريبة بعد زريبة واختبر منها البعيدة والقريبة. فإ استرخصتُه استنقصتُه، وما استغليته استعليتُه (۳) ..... حتى انقضى ثلثا يومي وقد عَيِيتُ بدَوَراني وصومي .... فأومأت (نا) للإياب وأنا أجدُ من خوفها (٥) ما يجد صغار الغنم من الذئاب، إلى أن مَرَرْتُ بقصّاب في مَجْزَرة وقد شدّ في وسَطه مِئزره ..... وبين يديه عنز قد شَدّ يَدَيْهِ في رَوْقَيْه (٢)، وهو يَجْذِبه فيبرُك، ويجرّه فلا يتحرّك، ويَرومُ سَيْرَه فيَرْجعُ القَهْقرى ويعود إلى ورا، وهو يقول: آه له من جانِ باغ وشيطان طاغ (٧) ....

فقلت للقصاب: كم طلبُك فيه على أنْ تُمْهِلَ الثمن حتى أُوَفِيه. قال: ابْغِني أَجيراً وكُنْ له الآنَ من الذبح مُجيراً (^). وخُذْه بما يُرضي لأولي التقضيّ .... ابْتَعْهُ مني نَسِيَّةً وخذه هديةً (١) .... وقال: تضمنُ لي فيه عشرين كباراً أَقبِضُها منك لانقضاء الحَوْل

<sup>(</sup>١) النَّجَار: الأصل. الوجار: بيت الثعلب، (هنا) البيت عموماً.

<sup>(</sup>٢) الاهتبال: آنتهاز الغرصة، التملك بالشيء، في اليذ: قريب،

<sup>(</sup>٣) ما وجدته رخيصُ التُّمن كان ناقصاً في عَيني (لا يليَّق، لا يكني) وما كان غاليّ الثمن كان عالياً (جيداً أو فوق طاقتي).

<sup>(</sup>٤) عيّ: تعب، أوماً: أشار،

<sup>(</sup>٥) الإياب: الرجوع (إلى البيت). من خوفها (من الخوف من ربة الدار: من آمرأتي).

 <sup>(</sup>٦) المجزرة: مكان المجزر (ذبح الغنم الخ)، المشزر – والمشزرة: ثوب قصير يشدّ على وسط البدن. العنز:
الأنثى من المعز (المقصود هنا: تيس) ذكر المعز، أو الماعز (وتقال للذكر وللأنشى)، الروق: القرن. شد
يديه إلى روقه: قيده ليمنعه من الهرب.

<sup>(</sup>٧) الجانى: المدنب. الباغي: الظالم. الطاغي: الذي جاوز الحدّ في كل شيء.

<sup>(</sup>٨) (الملموح): استأجر رجلاً يذبحه الآن.

<sup>(</sup>٩) التقضّي: الفناء والْأَنقطاع - المقصود: أولي التقاضي: أصحاب الديون، الدائنون. خذ بما يرضى أُولي =

دیناراً دیناراً <sup>(۱)</sup> .....

فجلبني للابتياع منه الإنساء في الأمد<sup>(۲)</sup>.... فقال: قد بعْتُه لك فاقبضْ مَتاعك وها هو في قَبْضِك فاشْدُه وَثَاقَه وهَلُمَّ لَنَعْقدَ عليه الوِثاقة (۲). فانحدرت مَعَه إلى دُكَّان التوثيق وابتدرت من السَّعَةِ إلى الضيق (٤). وأوثقني بالشهادة تحت عقد وثيق وحملني من ركوب الدَّين ولحاق الشين في أوعر طريق. ثم قال لي: هذا تَيْسُك فشأنك وإيّاه وما أظنّك إلا تتهيّاه (٥). وآتِ بحمّالين أربعة فإنّك لا تَقدِرُ أن ترفّعه، ولا يتأتّى لك أن يتبعك ولا أن تتبعّه.....

[وأفلت التيس من الحمال وغاب عن النظر فجعل شاكر الأيادي يطلبه فلقيه رجل غاضب يقول]:

إِن عَنْزَكَ حِين شرد خرج مثل الأسد وأوقع الرَّهج (٦) في البلد، وأضرَّ بكل أحد. ودخل دهليزَ الفخّارة فقام فيه وقعد. وكان العمل فيه مطبوخاً ونيئاً (٧) فلم يترُكُ منه شيئاً. ومنه كانت معيشتي، وبه استقامتْ عيشتي، فأنت ضامنٌ مالي، فارتفع معي للوالي.... ورجلٌ (آخرُ) يقولُ (هَلُمَّ إِلَى) المُحتسب (٨)، و (أنا) أعرِف ما نكتَسِبُ

التقاضي (بثمن أعلى من الثمن المدفوع نقداً). نسيّة (بثمن موّجل). خذه هدية (خذه الآن من غير أن تدفع مالاً فكأنه هدية) – هذا التعبير موجود بثقيه في المقامة المضيرية لبديع الزمان الهمذاني.

<sup>(</sup>١) كباراً: (دنانير) كبيرة، وافية، راجحة. الحول: العام. لانقضاء الحول (بعد عام واحد).

<sup>(</sup>٢) الإنساء: التأجيل، الأمد: مدة الدفع.

<sup>(</sup>٣) الوثاق: الرباط، الوثاقة: التسجيل عند الكاتب العدل.

<sup>(</sup>٤) آبتذرت من السعة إلى الضيق: أسرعت من السعة (أخذ عنز بلا مال) إلى الضيق (كثرة التضييق علي بالمشروط).

 <sup>(</sup>٥) الشين: العيب = اللجوء إلى الدين (بفتح الدال). الوعر: المكان الصلب الخيف (الطريق التي يصعب طوكها). تنهياه = تنهيا له: تستطيع السيطرة عليه.

<sup>(</sup>٦) الرهج (بفتح الهاء أو بسكونها): الشفب.

 <sup>(</sup>٧) العمل: (يقصد) المصنوعات (من الفخار) - ما طبخ طينه فأصبح فَخَاراً قاسياً، وما زال نيئاً لم يطبخ
 بعد.

 <sup>(</sup>٨) آرتفع معي للوالي: آذهب معي إلى الحاكم. الحستب: منتش متبرع أو موظف ينظر في أحوال السوق وما
 يقم فيها من الضرر أو الاساءة الخ.

وإلى مَنْ تنتسبُ وقد كَثُرَ عندَه (١) بِكَ التشكي، وصاحب الدِّهليز قبالته يبكي. وقد أمر بإحضارك، وهو بانتظارك.... ثم أمسكني باليمين حتى أوصلني إلى الأمين. وقال لي: أرسلتَ التَّيْسَ للفساد كأنك في نعم الله من الحُسّاد (١). قُلتُ: إنه شرد، ولم أَدْرِ حيث ورد (٦). قال: قد أمِنْتَ إن ضَمِنتَ، وعليك الثّقاف.... حتى يقع الإنصاف أو ضامن كاف (١). فابتدر أحدُ إخواني وبعض جيراني فأدّى عني ما ظهر بالتقدير، وآلت الحال للتكدير (٥)....

وتوجّهتُ لداري وقد تقدّمتْ أخباري، وقدِمتُ بغُباري وتغير (١) صغاري وكباري، والتيسُ على كاهل الحمّال يرغو كالبعير ويزأر كأسد إذا فصلتِ العِير (١)، فقلتُ للحمّال: أنْزِلْه على مهل فالتعييد قد استهلّ، فحينَ طرحه في الأسطوان (٨) كرّ إلى العدوان وصرخ كالشيطان، وهمّ أن يَقْفِزَ الحِيطان، وعلا فوق الجدار وأقام الرهجة في الدار، ولم تَبْقَ في الزقاق عجوز إلّا وصلتْ لتراه وتسأل عمّا اعتراه وتقولَ بكر اشتراه، والأولاد قد أرهقهم لَهْنُه (١٠) ودخل قلوبَهم خونُه.

فابتدرتْ ربَّةُ الدار وقالت: كَيْتَ وكيت، لا خَلَّ ولا زيتَ، ولا حيّ ولا مَيْت. ولا مَوْسمَ ولا عيدَ، ولا قريبَ ولا بعيدَ. سُقْتَ العِفريتَ إلى المنزل.... ومتى تفرح

<sup>(</sup>١) اعرف ما تكتسب (اعرف مقدار دخلك) وإلى من تنتسب (ومكانتك في البلد) - أي أنت قادر على الدفع وتخاف أن يشيع عنك التمنع عن الدفع. عنده (عند الوالي).

<sup>(</sup>٢) كانت في نعم الله من الحساد: كأنك تحسد أصحاب الأموال فتريد إتلاف ما يلكون.

<sup>(</sup>٣) ورد: (هنا) ذهب.

<sup>(</sup>٤) عليك الثقاف إلى أن يقع الإنصاف: ستُقيَّد يداك بالحديد حتى تدفع ما يرضي الخصم. أو ضامن كاف: أو تأتي بضامن قادر على الدفع الآن.

<sup>(</sup>a) آل: رجم. التكدير: الكدر والحزن.

<sup>(</sup>٦) تعير (كذا بالأصل).

المير: القافلة فيها الجال والخيل والحمير الخ. فصلت: خرجت من البلد (داخل السور) وأصبحت في الطريق (في البادية – قريبة من الوحوش الضارية المفترسة).

<sup>(</sup>٨) العيد قد استهل: ثبتت رؤية هلاله (هنا: أعلن وقته). الأسطوان: دهليز قائم سقفه على أعمدة (؟).

<sup>(</sup>١) الرهجة (٢): الصياح والفتنة.

<sup>(</sup>١٠) أرهتهم: (حملهم فوق ما يطيقون) لهفه: الخوف منه – كثر خوفهم منه.

زوجتك والعنزُ أضحِيَتُك. ومتى تطبخ القدور ووَلَدُك مغدور (١) ؟... واللهِ، لو كان المَنزُ يُخرِجُ الكنزَ، ما عَمَرَ لي داراً ولا قَرّبَ لي جواراً. آخرُجْ عني، يا لُكُعُ: فعل الله بك وصنع! وما حَبَسَك عن الكِباش السِّان والضأن (١) الرفيعة الأثمان؟ يا قليلَ التحصيل، يا مَنْ لا يعرف الخِياطة ولا التفصيل....

٤- \* \* ..... (ذهبت منّي المصادر التي أخذت منها هذه الترجمة). دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٨٩١.

# ابن هذيل الغرناطي ا

١- هو أبو زكريًا يحيى بنُ أحمد بنِ إبراهم بنِ هُذيلِ التَّجيبيّ الغَرْناطيّ، كان كثيرَ الابتعاد عن الناس لاشتغاله بعلوم الأوائلِ<sup>(٦)</sup> ولمَيلهِ إلى الاعتزال<sup>(١)</sup>، ممّا كان مكروها جدًّا في المَغْرِب والأندلس. ولعلّه ٱعْتُقِلَ مُدَّةً من أجلِ ذلك (راجع نفح الطيب ٥: ٤٩٣). وفي أواخرِ أيامِه خَدَمَ السلطان<sup>(٥)</sup> بطِبّه وقام بإقراء الأصول والفرائض والطّب. وفي آخر عُمرهِ فُلِجَ ثمّ تُوفِي في ٢٥ من ذي القَعْدةِ من سَنَةِ ٢٥٣ والفرائض والطّب. وفي آخر عُمرهِ فُلِجَ ثمّ تُوفِي في ٢٥ من ذي القَعْدةِ من سَنَةِ ٢٥٣).

٢- كان ابنُ هُذيلِ الغرناطي عارفاً بعلوم التعاليم (١) وبعلوم القدماء كما كان

<sup>(</sup>١) المنز أضحيتك!: تضحي عنزاً والأفضل أن تضحي ضأناً (خروفاً). ولدك مغدور: مصاب بأذى من التيس (!).

<sup>(</sup>٢) اللكع: اللثيم، الأحق. الكبش: الذكر من الضأن.

<sup>(</sup>٣) علوم الأوائل أو علوم القدماء هي العلوم الفلسفية كالمنطق وعلم ما وراء الطبيعة (البحث في الأسباب والوجود والنفس والآخرة).

 <sup>(</sup>٤) الاعتزال، في تاريخ الفكر الإسلامي، حركة ترمي إلى تفسير مظاهر الوجود المادية والمدارك الروحية تفسيراً عقليًّا وإلى تحكيم العقل حتى في ما لم يجر تحكيم العقل فيه (كالعقائد الدينية مثلا).

<sup>(</sup>٥) المفروض أنَّه سلطان غرناطة أبو الحجَّاج يوسف الأول بن إسباعيل (٧٣٣–٧٥٥ هـ).

<sup>(</sup>٦) علوم التعاليم هي العلوم التي تجري في الأعداد: الحساب والجبر والهندسة والفلك والموسيقي ثمّ الطبيعيّات (الفيزيقا) والكيمياء.

مُعتزليًّا يقول بأنّ الله تعالى لا يَقْدِرُ على غَيْرِ الْمُمْكنات ولا يعلَمُ الجُزئيَّات (١). وكان فقيهاً كبيراً وطبيباً مشهوراً وأديباً شاعراً له مَدْحٌ وغزلٌ وشكوًى وعِتاب، وقد جَمَعَ جانباً من شِعره في ديوانٍ وسَمَّاه « السُليانيَّات والعزفيَّات »(١).

### ۳- مختارات من آثاره

- قال ابن هذيل الغرناطي في النسيب:

نامَ طِفْلُ النَّبْتِ فِي حِجْرِ النَّعامي وسَقَى الوَسْعِيُّ أغصانَ النَّقا كَحَلَ الفَجِرُ لَهَا جَفْنَ الدُّجِي تَحْسَبُ البدرَ مُحَيِّا تَمِلْ لِي يَا عليلَ الروحِ ، رِفْقاً: عِلَني يَا عليلَ الروحِ ، رِفْقاً: عِلَني أَبْلِغَنْ عني عُرَيْساً بالحِمسى كنستُ أَشْفي غُلَّةً من طَيْفِكُمْ كنستُ أَشْفي غُلَّةً من طَيْفِكُمْ

لاهتزاز الظّل في مَهْدِ الخُزامي (٢). فهَوَتْ تَلْثِمُ أفواهَ النَّدامي (٤). وغدا في وَجْنةِ الصَّبْحِ لِثاما (٥). قد سَقَتْهُ راحةُ الصَّبحِ مُداما (١). أشف ، بالسُّقْمِ الذي حُزْتَ ، سَقاما (٧). هَمْتُ في أرض بها حَلّوا غَراما (٨). لو أَذِنْتُمْ لجُفوني أَنْ تناما (١).

- وقال يَمدحُ السُّلطانَ أبا الوليدِ إساعيلَ بنَ فَرَجٍ لَّا هاجم حُصْنَ أشكر، سنة

<sup>(</sup>١) في المعتزلة نفر يتولون إنّ الله لا يقدر على المستحيلات (على مخالفة القوانين التي وضعها هو في الوجود: لا يستطيع عمل الشرّ، ولا جعل الصخر يطفو على وجه الماء، أي أنّهم ينكرون المعجزات). وكذلك هنالك نفر منهم (ومن الفلاسفة) يقولون إنّ الله يعلم الكلّيّات (أي قوانين الوجود وما يحدث من جريان تلك القوانين)، ولكنّه لا يعرف الحوادث الجزئية التي تجري في العالم.

<sup>(</sup>٢) السليانيّات: نسبة إلى سليان (غلام كان الثاعر يشبّب به). والعزفيّات (نفح الطيب ٥: ٤٨٨) أو العربيات (الكتيبة الكامنة ٧٤) والعرفيات (الاعلام للزركلي ٩: ١٦٣) – لم أعثر على تفسير لها.

<sup>(</sup>٣) الحجز (بالكسر): القرابة، الكنف، الوقاية. النعامي: ريح الجنوب. الخزامي: نبت طيّب الرائحة.

<sup>(</sup>٤) الوسمّى: مطر الربيع، النقا: الرمل الأبيض.

<sup>......... (</sup>a)

<sup>(</sup>٦) حيًا: وجه. ثمل: نشوان سكران. المدام: الخمر. تحسب البدر إلخ (تشيع فيه حمرة من فعل الخمر!).

 <sup>(</sup>٧) علني: اسقني (من ريقك) قليلاً بعد قليل. السقم الطبيعي (في الحبوب): الرقة والنحول من علامات الجيال). – سقامك يشفي مرضي من حبّك (؟).

<sup>(</sup>٨) العريب: تصغير للتحبُّب. الحمى: مسكن العرب (الأصلي).

<sup>(</sup>٩) الغلَّة: العطش، الطيف: المنام،

# ٧٢٤ هـ ، ورماه بالنَّفْطِ فَنَزَلَ أهلُ ذلك الحِصن على حُكمه (أطاعوه):

بِحَيْثُ البُنودُ الْحُمْرُ والأَسَدُ الوَرْدُ كَتَابُ سُكَانُ السَاءِ لَمَا جُنْدُ (۱). عَسَاكُمُ مَلْكِ شَرِّفَ الله قدرَه، فييّانِ في إقدامِها السَّهْلُ والنَّجْد (۱). وتحسَبُ نورَ الصِّدق والعَزْمِ دائمًا سِراجاً من التقوى بأزْرِهِمُ يبدو (۱). هم القومُ رُهبانٌ إذا لَسِوا الدُّجى، وإن لَسِوا حَرَّ الهِياجِ فَهُمْ أَسُدُ (۱). حَذَوْاحَذُو سُلطانِ على الشرعِ عاطف رفيت بهم حانِ، إذا عَظُمَ الجَهْد (۱). وتحت لواء الشَّرع مَلْكُ هو الهُدى تضيقُ به الدُّنيا إذا راح أو يغدو. فلو رامَ إدراكَ النَّجوم لَنالَهِ اللهِ هَمَّ لَآنْقادَتْ له السِّنْدُ والهِند.

ومنها يصف فِعْل آلةِ النَّفْطِ ويتكلُّم على أهلِ الحِصْن:

فحاق بهم من دُونها الصمْقُ والرعد (٢) . مُهَنْدَسَةٌ تَاتِي الجبالَ فَتَنْهد (٢). وما في القُوى منها فلا بُدّ أن يبدو (٨). وظَنُّوا بأن الرَّعْدَ والصَّغْق في السما عجائبُ أشكالِ سما هِرْمِسٌ بها ألا إنّها الدنيا تُريكَ عجائباً ،

- حدَّثَ الشيخُ أبو زكريًّا بن هُذيلٍ فقال (الإحاطة ١: ٢٨٦):

<sup>(</sup>١) سكَّان السماء: الملائكة. جند (هنا): مساعدون.

<sup>(</sup>٢) النجد: المرتفع من الأرض (يقصد: الصعبة المرتقى).

<sup>(</sup>٣) الأزر جع إزار: ثوب للقسم الأسفل من الجسم (هم أتقياء بطبيعتهم).

<sup>(</sup>٤) في الليل يصلُّون ويذكرون الله وفي حرُّ الهياج (الحرب) يحاربون بشجاعة.

<sup>(</sup>٥) حذا حذوه: صنع مثل صنيعه. حان: ذو حنّو. الجهد: التعب، المشقّة، شدّة الزمان.

<sup>(</sup>٦) الصعق: نزول الصواعق. حاق: أحاط. من دونها (من تحت السباء: من الأرض).

<sup>(</sup>٧) هرمس (في الخرافات اليونانية): رسول الآلهة و(في الفلك): عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس) وهرمس المثلث العظمة أو المثلث بالحكمة ابن زفس (زوس أو جوبيتر أو المشتري) كبير آلهة اليونان. وكان هرمس هذا حكياً في بابل ثمّ انتقل إلى مصر وعرف صنعة الكيمياء وغيرها.

 <sup>«</sup> وما في القوى إلخ » مدرك فلسفي: كلّ نشاط يكون أوّلًا بالقوّة (كامناً) ثمّ يصير بالفعل (ظاهراً): النار
في الحطب والفحم وعود الثقاب (الكبريت) موجودة في هذه الأشياء بالقوّة، فإذا نحن أوقدنا هذه
الأشياء صارت النار التي كانت كامنة من قبل في هذه الأشياء ظاهرة فعلاً.

حَضَرْتُ بمجلس ذي الوزارتين أبي عبد الله بنِ الحكم (١) - وأبو العبّاس بَدْرُ هالتِهِ (٢) وقُطْبُ جلالته (٣) - فلم يُجْرَ بشيء إلا ركضَ فيه وتكلّم بمل عنه فيه (٤) . ثمّ قُمنا إلى زَبّارينَ (٥) يُصْلحون شَجَرَة عِنَب، فقال لِعربِفِهم: حقَّ هذا أن يُتْصَر (ثمّ) يُطالَ هذا، ويُمْمَلَ كذا. فقال الوزيرُ: يا أبا العبّاس ، ما تَركنتَ لمؤلاء أيضاً حظًّا من صِناعتِهم يستحقّون به أجراً. فعَجِبْنا مِنْ آستِخصارِه ووَساعة ذَرْعهِ وامتدادِ حظًّ كِنابَتِه.

4-\*\* الدرر الكامنة ٤: ٢١٢؛ الكتيبة الكامنة ٧٣- ٨٠؛ نثير فرائد الجهان ٢٣٠- ٣٠٠ الإحاطة، راجع ١: ٣٥، ٣٥، ٢١٢ - ٢١٣، ٢٨٦، ٢٩٩٠ نفح الطيب ٣: ٣٥٧؛ ٥٠٠ الأعلام للزركلي ١٦٣١ - ١٨٣ الأعلام للزركلي ١٦٣١ (٨: ١٣٦). معجم المؤلفين للكحالة ١٢: ١٨٢ - ١٨٣.

# أبو عبد الله بن جُزَيٌّ الكلبي

١ - آلُ جُزَيِّ بيتٌ مشهورٌ في المَغْربِ والأندلُسِ بَرزَ فيه نَفَرٌ من رِجالِ الدولةِ والعلمِ والأدب. من هؤلاء أبو عبدِ اللهِ محدُّ بنُ محدّ بنِ أحمدَ بن مجدّ بنِ عبدِ اللهِ بن يحيى الكَلْبي الغَرْناطي، وُلِدَ في شَوّالٍ من سَنَةِ ٧٢١ (خريف ١٣٢١ م) في غَرناطة.

نَبَغَ أَبُو عَبِدِ اللهِ بنُ جُزي باكراً وبَرَعَ في العِلم والأدب فاتَّخَذَهُ سُلطانُ غَرناطةَ أَبُو الحَجّاجِ يُوسفُ بنُ الأحمرِ (٧٣٣–٧٥٥ هـ) كاتباً ثمّ غَضِبَ عليه فَرَحَلَ، نحوَ سَنَةٍ

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله بن الحكيم الرندي (ت ٧٠٨ هـ)، راجع ترجمته في هذا الجزء.

<sup>(</sup>٢) هو أبو العبّاس أحمد بن عرفة اللخميّ (ت ٧٠٧هـ). الهالة دائرة منيرة تحيط بالقمر (ويغيره). بدر هالته: أعظم أهل دولته المجيطين به. القطب: محور تدور عليه الأشياء (كالأرض والرحا: الطاحون، الخ).

<sup>(</sup>٣) لم يجر (يبحث) في شيء إلا ركض فيه (بحث فيه أحسن من جميع الحاضرين) وتكلّم بمل فيه (بمل فمه، وبالتفصيل وبثقة بالنفس).

<sup>(</sup>٤) الزّبارون: جماعة من المعتنين بأمر البساتين يأتون إليها في أواخر الشتاء فيزبرون (بضمّ الباء) أطراف الأغصان (أي يقطعون أشياء من رؤوس الأغصان) ممّا يكون قد يبس في أثناء الشتاء .

<sup>(</sup>٥) الذرع (هنا): القدرة (في المعرفة بالأمور الختلفة).

٧٥٣ هـ (١٣٥٢ م)، إلى المَغْربِ وسكن فاس<sup>(١)</sup> ونالَ حُظْوةً عند السلطانِ أبي عنانِ فارسٍ . وكانتْ وفاتُه في الأُغلب في ٢٩ من شَوَّالٍ سَنَةَ ٧٥٧ (١٣٥٦/١٠/٢٥ م) شاباً بعد مَرَضٍ ، في فاس.

٧- كان أبو عبد الله بنُ جُزَيِّ مُلمَّا بفنون كثيرة من الحديث والفقه واللّغة والنحو والتاريخ والحساب، كما كان كاتباً مُجيداً وشاعراً بارعاً مُولَعاً بالصّناعة وخصوصاً التورية. وأكثرُ شِعرِه المديحُ والغزلُ على الأسلوبِ القديم في المعاني العُذريةِ خاصّةً. ثمّ هو مُصَنِّفٌ كَتَبَ تَرْجَمَةً لنفسهِ، وله كتابُ « الأنوار في نَسَب النبيّ الختار ». وعليه أمْلى ابنُ بَطّوطة رِحْلَتَهُ (تُحْفة النُّظار). ومن المعقولِ أن يكونَ قد أَسْبَغَ على هذا « الإملاء » شيئاً من أسلوبهِ وبَراعته. وله باعٌ طويلة في الصناعة، كتب رسالة سينية (في كل كلمة من كلاتها سين).

### ٣- مختارات من آثاره

- قال أبو عبد اللهِ بنُ جُزَيٍّ في النسيب:

مستى يَتَلاقسى شائست ومَشُونُ ويُصْبِحُ عَانِي الْحُبِّ وهو طَلَيقُ (٢)؟ أُمِّسِا إِنْهِسَا أَمْنيَّسَةٌ عزَّ نَيْلُهِسَا

ومَرْمَّى - لَعَمْري - في الرجال سَجيت ق(٢)!

وقد يُرزَقُ الإنسانُ مِن بَعْدِ يأسِه؛ ورَوْضُ الرَّبِي بعد الذُّبول يَروق (٤).

لعـــل فُوادي من جَواهُ يُفيــق<sup>(٥)</sup>، فإنّى بــألا أَشْتَفى لَحَقيــق !

وقد يُرزَقُ الإنسانُ من بَعْدِ يأسِه؛ تباعـدتُّ لمَّا زادني القُرْبُ لَوْعَةً، ورُمْتُ شِفاءَ الداءِ بالداءِ مثلَه؛

<sup>(</sup>١) في الإحاطة (القاهرة ١٣١٩ هـ، ص ١٩٤ – ١٩٥): « اتَّصل بنا خبر وفاته بفاس مبطوناً في أوائل (سنة) ثمانِ وخسين وسبعيائة، ثمّ تحقّقت أن ذلك في أوائل ربيع ِ الأوّل من ذلك العام ٢٠.

 <sup>(</sup>٢) الثائق: الذي يدعو الآخرين إلى حبّه. المثوق: المحبّ. العاني: الأسير.

<sup>(</sup>٣) عزّ نيلها: صعب الحصول عليها. مرمى: هدف. سحيق: بعيد.

<sup>(</sup>٤) - يروق: يصبح منظره جميلاً.

<sup>(</sup>٥) اللوعة: حرقة في القلب من حبٌّ أو مرض. الجوى: شدَّة الحبُّ وحرقته.

- وقال في التورية:

يقولون لي: أصبحت بالآس مُولَعاً! فقُلْتُ: وهل في حُبِّي الآسَ مِنْ باس (١) أَمْ تعلموا أَنَّ الهوى قد أُعَلِّي؛ وكيف ترى شَوْقَ العَليلِ إلى الآسي (٢)؟ \* وغزال لــــه جُنُونٌ مِراضٌ تَبْعَثُ الوَجْدَ في قلوبِ الصِّحاحِ (٣). غرّني لَخْظُه، وقد قيل: شاكِ! فإذا هُمْ يَعْنُون شاكِي السِّلاح

- وكتب أبو عبد الله بن جُزي إلى أمير المؤمنين المتوكّل على الله أبي عِنانِ فارس يُهَنّتُه بشفاء ولده أبي زَيّانَ محمّدِ وضَمّنَ هذه التهنئةَ عدداً كبيراً من أساء الكتب (أساء الكتب محصورة بين أُهِلّة):

ماذا عسى (أدبُ الكتّاب) يُوضِح من () خصال مجْد دك وهي (الزاهر) (الزاهي). وما الفصيح بـ (كليّات) (مُوعبِ) لها (كافي) فيأتي بـ (أنباء) و (إنباه). أبقى اللهُ تعالى مولانا الخليفة ولِسعادته (القِدْح المُعلّى)، و (لزاهِرِ) (كمالـ) له (التاج

<sup>(</sup>١) المولع: المغرم. الآس نبات مستقيم العروق قاسى الورق طيّب الرائحة.

<sup>(</sup>٢) أعلَّني: أمرضني. الآسي: الطبيب.

<sup>(</sup>٣) الوجد: الحبُّ. ثاكي: مريض. ثاكي السلاح: متقلَّد جميع سلاحه (آستعداداً للقتال).

<sup>(</sup>٤) هنالك عدد من هذه الكتب لم أهند إليها (الزاهي، الموعب، الميقات)؛ ثم هنالك كتب في أسائها « أشتراك » والإشارة إليها في هذا النص تدل على عدد من الكتب (الزاهر، الأنباء، الكال، نزهة الناظر، القصد والأمم، الايضاح، الإرشاد، شغاء الصدور، الملخص). أمّا سائر هذه الكتب فمعروف: ادب الكتّاب (لأبي بكر محد بن يحيى الصولي المتوفّى نحو ٣٣٦ه هـ)، فصيح اللغة (لثملب المتوفّى سنة ادب الكتّاب (لأبي بكر محد بن يحيى الصولي المتوفّى نوسف القفطي المتوفّى ٣٤٦هـ)، التاج المحلّى في مساجلة القدح الملكي (للسان الدين بن الخطيب المتوفّى ٢٧٧هـ)، المثل السائر في أذب الكاتب والشاعر لأبي الفتح بن الأثير المتوفّى ١٣٧٥هـ)، المقد المنظم للحكام فيا يجري بين أيديهم من المقود والأحكام (لأبي محمد عبد الله بن عبد الله بن سلمون الكتّاني المتوفّى ٧٦٧هـ)، إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزّائي المتوفّى ٥٠٥هـ)، منهاج المابدين (للغزّائي أيضاً)، تنبيه الفاظين (لأبي اللبث السمرقندي المتوفّى ٥٧٦هـ)، مطمح الأنفس ومسرح التأنّس في ملح أهل الأندلس (للفتح بن خاقان الأندلس المتوفّى ٣٧٥هـ)، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس (لابن عميرة الضبّي المتوفّى ١٩٥٩هـ)، الموفّى المتوفّى المتوفّى المن المارودي المتوفّى ١٥٥هـ)، سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي المتوفّى أدب الدنيا والدين (لأبي الحسن المارودي المتوفّى م١٤٥هـ)، سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي المتوفّى المرون في الزمن.

الحلّى). تجلّى من حلاه (نزهة الناظر) ويسير بعلاه (المثل السائر)، ويتسّق من سناه (العقد المنظّم) ويتّضح بها (القصد الأمَم) (۱) ولا زالت (هدايت) به مُتكفّلة بر (إحياء علوم الدين) و (إيضاح) (منهاج العابدين) و (إرشادُ) ه يتولّى (تنبيه الغافلين) ويأتي من (شفاء الصدور) بر (النور المبين) و (ميقات) الخدمة ببابه (مطمح الأنفس) و (ملخص) الجود من كفّه (بغية الملتمس). قد حكم (أدب الدنيا والدين) بأنّك (سراج الملوك).....

٤-\*\* الدرر الكامنة (حيدر أباد) ٤: ١٦٥؛ الكتيبة الكامنة ٢٢٣ - ٢٢٨؛ الإحاطة ٢: ١٨٦ - ١٨٦؛ الإحاطة ٢: ١٨٩ - ١٨٩؛ نفح الطيب ٢: ١٧٠ - ١٧١، ٥: ١٢٥ - ٢٠٥ نفح الطيب ٢: ١٧٠ - ١٧١، ٥: ١٢٥ - ٢٦٥ نفح الطيب ١٠٥ - ١٧٠ ، ١٠٥ - ١٠٥ نفح الأسلامية ٣: ١٠٥ - ١٠٥، بروكلمن (في ترجمة ابن بطوطة) ٢: ٣٣٣، الملحق ٢: ٣٦٦؛ الأعلام للزركلي ٧: ٣٦٦ (٣٧).

# المَقَّريّ الجَدّ \*

١- هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القُرَشيُّ الأصلِ التِّلِمسانيّ المولد، ثم اَشتهر فيها بعد بالمَقَّريّ، نِسبةً إلى مَقَّرة، بفتح الميم وتشديد القاف المفتوحة (نفح الطيب ٥: ٢٠٥، السطر الثالث)، إحدى قُرى زاب بإفريقية أو الزاب (وفيات الأعيان ١: ٣٦٠) - مزاب أو ميزاب، في جَنوبيّ القُطر الجزائري.

وُلِدَ الْقَرَّيُّ الْجَدُّ فِي أَيَام أَبِي حَوِّ موسى بنِ عُثَانَ بنِ يَغَمْراسَنَ بنِ زَيَّانَ ( وَلِدَ الطيب ٥: (٢٠٧ هـ)، ولم يشأ أَنْ يُعَيِّنَ السَّنَةَ التي وُلِدَ فيها (نفح الطيب ٥: (٢٠٧ - ٢٠٦).

عدّ المَقّريُّ الحفيدُ لِجَدّهِ خَلْقاً كثيراً من الشّيوخ ِ منهم أبو زيدٍ عبدُ الرحمنِ

 <sup>(</sup>١) ليس في بروكلمن (راجع فهرست الكتب) كتاب باسم « القصد الأمم » (بفتح الهمزة والميم)، بل فيه:
 القصد والأمم – القصد الجليل... – القصد إلى الله إلخ – الأمم في التياث الظلم – الأمم لإيقاظ الهمم.

 <sup>(\*)</sup> جد المقري أحمد بن محمد (ت ١٠٤١ هـ) صاحب «نفح الطيب».

(ت ٧٤١ هـ) بن محمدِ بن عبد الله بن الإمام وأخوه أبو موسى عيسى (ت نحو ٧٥٠ هـ) وأبو موسى عيسى (ت نحو ٧٥٠ هـ) وأبو موسى عِمرانُ بنُ يوسفَ المشدّالي ثمّ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ حَكَم السَّلَويُّ (قتل ٧٣٧ هـ) وأبو محمّدِ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الواحدِ الجاصى (ت ٧٤١هـ).

عَمِلَ المَقرِيُّ في التجارة بين المَغرب والصَّحراء والسودان الغربي (جَنوبَ المغرب) يُتاجر بالبضائع الثمينة، وقد وَرِثَ ذلك عن أهلِه. ثمِّ إنَّه حجَّ في سَنَةِ ٧٤٤ هـ (١٣٤٤ م) وزارَ القُدْسَ.

ولّما عاد المقري إلى المَغْرب آتصل بأبي عِنانِ فارسِ بنِ عليٍّ في أولِ سَنَةٍ من حُكمهِ، سَنَةِ ١٤٥ هـ (١٣٤٨ م) فولاه أبو عنانِ قضاء فاسَ ثمّ أصبح قاضي الجاعة (قاضي القُضاة) فيها وخطيب جامِعها (جامع القروييِّنَ). ولكنْ يبدو أنّ شيئاً من الفُتورِ نشأ بينَ أبي عِنانِ والمَقري فعُزِلَ المَقرِّيُّ عنِ القضاء وَبَقِيَ مدّةً بعيداً عن مناصب الدولة.

وفي أوائلِ شَهْرِ جُهادى الآخرةِ من سَنَةِ ٧٥٧ (حزيران - يونيه ١٣٥٦ م) كان أبو عنان قد رَضِيَ عن المقري فأرسَله في سِفارة إلى الأنْدَلُس (لإزالةِ شيء من الخِلاف بين بني مَرينِ في المَفْرب وبنى الأحرِ في غَرْناطة). ولكن المَقري ويبدو أنّه كان قد بَدَأ يهرمُ في نفسِه وفي جسمه - أهمل السّفارة ومكث في مالقَة منقطعاً إلى التأمّلِ والعِبادة. وبلغ الخبرُ إلى أبي عِنانِ فغضب وأرسل إلى الأندلس جَهاعة لِيَتَنَبَتُوا من حال المقري وأنتقل المقري إلى غَرْناطة وعاذ بجامِعها. ثم صَلَحَ ما بينَ أبي عنانِ والمقري قليلاً. وفي السّنةِ التاليةِ عاد المقري إلى فاس، ولكن لم يُعمَّر بعد ذلك طويلاً، فقد تُونِي سَنَة ٧٥٩ المهجرة (١٣٥٨م)، كما جاء في نفح الطيب (٢٨٠٥م)، في فاس، ونُقلَت جُنْتُه إلى المُسانَ.

٢- المَقريُّ الجَدُّ فقيةٌ عالِمٌ وأديبٌ ومُتَصَوِّفٌ. وأسلوبُه مُرْسَلٌ لا تكلُّفَ فيه قائمٌ
 على التفكيرِ والمَنْطقِ. وللمَقرِيِّ الجَدِّ نثرٌ صوفي وشعر صوفي كثيرانِ. غيرَ أنّ الغالبَ
 على شعرِه جَفافُ شعرِ العلماء وقِلَّةُ الرَّوْنق. وله قصيدةٌ تائييةٌ جَعَلَها تَتِمَّة، في زعمه

لتائيةِ ابنِ الفارض<sup>(۱)</sup>. والواقعُ أنها مُحاكاةٌ قاصرةٌ لتائية ابنِ الفارض وترديدٌ لعددٍ من المدارِكِ البسيطة في ألفاظ مختلفة. وليس فيها من عُمْقِ مقاصدِ ابنِ الفارض شيء .

والمقريّ الجَدُّ مُصَنِّفٌ له من الكتب:

الحقائق والرقائق (أقوالٌ جامعة في التصوّف؛ راجع المختارات) - القواعد (وهو كتاب يشتمل على أكثر من مائة مسألة كتاب يشتمل على أكثر من مائة مسألة فقهية (وهو غيرُ الكتاب السابق) - عَمَلُ من طَبّ لِمَنْ حَبّ (٢) (وهو كتاب مختلف الموضوعات فيه أحاديث حِكْمِية ثمّ كُلِّيّاتٌ، أي قواعدُ عامّةٌ، من الفقه) ثمّ قواعدُ وأصولٌ (في الاعتقاد) ثمّ اصطلاحاتٌ وألفاظ - الطُّرَفُ والتُّحف (أو التحف والطرف) - المحاضراتُ (وفيه فوائدُ وحكاياتٌ وإشاراتٌ تتعلّق بالتصوّف وبالمتصوّفين) - اختصارُ المحصر (٣) - شرح الجُمَل للخونجي (١).

### ٣- مختارات من آثاره

في نفح الطيب (٥: ٣٢٨) عن المقري الجَدِّ أنّه قال في وَصْفِ تائيةٍ له: «هذه لَمْحةُ العارِضِ لِتَكْمِلَةِ أَلْفِيّةِ ابنِ الفارض<sup>(٥)</sup>، سَلَبَ الدهرُ من فرائدِها مِائَةً وسَبْعَةً وسَبْعَةً وسَبعين، فاسْتَعَنْتُ على رَدِّها بحَوْلِ اللهِ المُعين ». من هذه الأبيات:

وشأنُ الهَوى ما قد علمتُ ، ولا تَسَلُ ؛ وحَسْبُك - إِنْ لَم يُخْبِرِ الْحُبُّ - رُوَّيتِي : سَمَّامٌ بلا بُرْء ، ضلالٌ بلا هُدى ، أُوامٌ بلا رِيّ ، دَمٌ لا بِقِيمة (١٠) . ألا أَيُّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِّي قَوِّضوا رِكابَ مَلامي فهو أوّلُ مِحْنَتِي (٧) ،

<sup>(</sup>۱) راجع ۳: ۵۲۰ من هذه السلمة.

<sup>(</sup>٢) طبّ: داوى، وتأتي أيضاً بمنى الرفق (بالكسر) والسحر.

<sup>(</sup>٣) « الحصّل » لفخر الدين ألرازي (؟).

<sup>(</sup>٤) محد بن أناماور الخونجي (ت٦٤٦هـ)، له كتاب «الجمل» (في ).

<sup>(</sup>٥) المارض: المقبل على الشيء، المتصدّي له. التائية الكبرى لابن الفارض (راجع ٣: ٥٢٠).

 <sup>(</sup>٦) أوام: عطش. دم لا بقيمة (إذا قتل، فليس لدمه قيمة: لا يطالب أحد بديته - بكسر الدال وفتح الياء بلا تشديد).

<sup>(</sup>٧) قوض الركاب (٩) - يقصد ارتحل (اتركوا لومي).

وخلوا سبيلي ما استطعم ولوعي (۱). عباب الردى بين الظبى والأسنة (۲). ونكهته يُخبِر ك عن عِلْم خبرة (۲). سراقة لحظ منك للمتكفّت (۱). منى النفس لم تَقْصِدْ سواك بوجهة (۱). وكل مليح منك يبدو لمقلي. لَتُكْرَمُ أَن تَغشى سواك بنظرة (۱). تَغَنّت بترجيعي على كُل أيكة. وفي كل خلق منه كُل لطيفة.

وتُخْبِرُ أصواتُ البلابِ النّها تَغَنّت بترْجيعي على كُلِّ أَيْكة. وفي كلِّ خَلْقِ منه كلُّ عجيبةٍ، وفي كلَّ خُلْقِ منه كُلُّ لَطيفة. - وللمقريّ الجَدِّ أبياتٌ في الفخر رشيقة الألفاظ (ولكنّ في معانيها شيئاً من الغُموض - لغَلَبَة الحَيال الصوفي عنده):

أهْسلُ مساء فَجَرَتْسهُ الْهِمَّهُ. ومن السَّمْرِ الطوالِ الخِيمُ<sup>(۷)</sup>. دونَ نَيْلِ العِرْض، وهو الكرم<sup>(۸)</sup>. نرتضى الموت ولا نَزْدَحِمُ<sup>(۱)</sup>. نحنُ - إن تسألُ بناس - مَعْشَرٌ عَرَبٌ مِنْ بِيضِهِمْ أَرْزاقُهم، عَرَبٌ مِنْ بِيضِهِمْ أَرْزاقُهم، عَرَّض لللهِم أرواحَهم أورثونا المَجْدَ حتَّمى إنّنا

ولا تَعْذِلُونِي فِي البُّكاءِ ولا البُّكي،

وكم موقف لي في الموى خُضْتُ دونه

سَلِ السَّلْسِيلَ العَدْبَ عن طَعْم ريقهِ

لقد عزَّ عنك الصبرُ حنَّى كأنَّه

وأنت- وإنْ لم تُبْق منى صُبابةً-

وكمالُّ فصيح منك يَسْري لِمَسْمعي،

تَهُونُ عَلِيَّ النفنُ فيك، وإنَّها

<sup>(</sup>١) العذل: اللوم. البكاء معروف. والبكي: البكاء والغناء (من الأضداد).

<sup>(</sup>٢) الظبي جمع ظبة (بضم ففتح بلا تشديد): حدّ السيف. السنان (بالكسر): نصل الرمح.

 <sup>(</sup>٣) - الماء العذب السائغ في الحلق أخذ عذوبته وحلاوته من ريق الحبوب.

<sup>(</sup>٤) السراقة (؟). مسارقة النظر: النظرة الخاطفة، السريعة.

<sup>(</sup>٥) الصبابة: بقية الشيء (بقية الروح).

<sup>(</sup>٦) أنا أكرم نفسى (أرفع مقامها) عن أن تنظر إلى غيرك. سواك (سوى الله).

 <sup>(</sup>٧) البيض: السيوف. السمر: الرماح. الخيم: الصفات، الأخلاق. - يحصّلون عيشهم بجدّهم (بالكسر) وكدّهم وأخلاقهم مستقيمة كالرماح.

<sup>(</sup>A) الحسب: العمل الكرم، نيل العرض: اعتداء أحد على أعراضهم. – ننبهم الشريف يحملهم على أن يدافعوا عنه (عن عرضهم)، ولو أن ذلك أدّى إلى موتهم (وهذا هو الكرم الصحيح).

<sup>(</sup>٩) - نفضًا أن نموت على أن نزاحم الناس على أعراض الدنيا (راجع البيت التالي).

ما لنا في الناس من ذَنْبِ سِوى أنّنا نَلْوي إذا ما اقتحموا (١٠)! - للمقريّ الجدّ أقوالٌ صوفية في كتابه «الحقائق والرقائق » منها:

حقيقة: عَمِلَ قَوْمٌ على السوابق، وعمل قومٌ على اللواحق (٢). والصوفيُّ من لا ماضِي له ولا مُسْتَقْبَل؛ فإنْ كان زُجاجيًّا فَبَخ بَخ – رقيقة: من لم يَجِدْ أَلَمَ البُعْدِ لم يَجِدْ لَذَة القرب. فإنّ اللذّة هي التخلّصُ مِنَ الألم – حقيقة: العمل دواء القلب، وإذا كان الدواء لا يصْلُح إلّا إذا كان على حِمْية البَدَن، فكذلك العملُ لا ينجَحُ إلّا بعد صَوْم النفْس: فارِقْ نَفْسَكَ وتَعالَ – رقيقة: الزادُ لك، وهو مكتوبٌ. والزائدُ عليك، وهو مسلوب (٢). فأجْمِلْ في طلب المَضْمون، ولا تُلْزِمُ نفسَك صَفْقَةَ المَغْبون (١١) – رقيقة: تُمْتُ ببعض الأسحار على قدم للاستغفار، وقد استشعَرْتُ الصَّبابة واستَدْثَرْتُ بالكآبة (٥). فأملى الجَنان على اللَّسان بما نَفَتَ في رُوعِه روحَ الإحسان:

مُنكسرُ القلب بالجَناي يدعوك، يا مانِحَ العَطايا<sup>(٦)</sup>. أَقَعَدَهُ الذنب عن (رِفاقٍ) حَثّوا لرِضُوانك المَطايا<sup>(٧)</sup>. ومنه، أثَرُ حقيقةٍ في شأن الحَلّاج، ثمّ قلتُ:

وَلَرِبُّ دَاعِ لِلجَهَالِ أَطَعْتُ .... وأبي الجَلالُ علي أَنْ أَتَقَدَّمَا (١٠). فأطَعْت بالعِصِيانِ أَمرَهُما مَعاً وجَنَحْتُ للتسليم (حتى) أسلما (١٠).

<sup>(</sup>١) - إذا اقتحم الناس: هجموا (على غرض من أغراض الدنيا) فنحن نلوي (نلتفت، ننصرف) عنه. وهذا ذنبنا عند الناس (أنّنا جبناء).

<sup>(</sup>٢) - نصف الناس يفتخرون بأعالهم الماضية، ونصفهم الآخر يعدون بأن يعملوا في المستقبل أعهالاً عظيمة.

<sup>(</sup>٣) الزائد عمّا تحتاج إليه من الطعام أو من غير الطعام «مسلوب» (مأخوذ منك)، ما دمت لا تستخدمه (تستهلكه)، فهو لفيرك.

<sup>(2)</sup> حينًا يتم البيع بين اثنين يقومان بصفقة (يضرب أحدها بكفّه كفّ الآخر). المغبون: الذي يدفع في سلعة أكثر من ثمنها (أو يأخذ أقلّ من ثمنها).

استشعر: لبس الشمار (ثوباً يلبس ملاصقاً للبدن). استدثر: لبس الدثار (ثوباً يلبس فوق سائر الثياب).

<sup>(</sup>٦) الجنايا جم جناية. مانح العطايا هو الله.

 <sup>(</sup>٧) رفاقي الطائعون يطلبون رضاك. وأنا مذنب أخجل من أن أطلب رضاك.

 <sup>(</sup>٨) - جاله يغريني بحبّه، وجلاله (عظمته وهيبته) يمنمني من أن أصرّح بحبّي إياه.

<sup>(</sup>٩) فأطعت بالعصيان أمرهما (لم أطع داعي الجال): لم أحبّه، ولم أطع هيبته: لم أدّع (بفتح ودال مشدّدة =

- إِنَّ عَمَلَ أَهُلِ قُرطُبُهَ لِيسَ حُجَّةً فِي القضاء والفُتْيا(١):

جاء في نفح الطيب (١: ٥٥٦ – ٥٥٧): واعْلَمْ أَنَّه، لِعِظَمِ أَمْرِ قُرطُبةَ، كان عمَلُها حُجّةً بالمَغْرِب، حتّى إِنَّهم يقولون في الأحكام: « هذا مِمّا جَرى به عمَلُ قُرطُبةَ ». وكان المَقّرِيُّ الجَدُّ لا يرى صِحّةً ذلك، فقال في كتابهِ « القواعدِ »:

وعلى هذا الشرطِ تَرتَّبَ إيجابُ عَمَلِ القُضاة بالأندلس، ثمَّ آنتقلَ إلى المُغرب، فَبَيْنا نحنُ نُنازِعُ الناسَ في عمل أهلِ المدينة ونصيح بأهلِ الكوفة (٣)، مَعَ كثرةِ ما نَزَلَ بها من عُلماءِ الأُمَّةِ كعليِّ وابنِ مَسعود (٣) ومن كان مَعَهُا: «ليسَ التكحُّلُ في العَيْنين كالكَحَل (١) »، سَنَحَ لنا (بغضُ الجهودِ ومودّة التقليد):

<sup>=</sup> مفتوحة) أنّني أحبّه، وسلّمت أمري إليه (يفعل بي ما يشاء) حتّى أسلم أنا: حتّى أنجو (فربّما ادّعيت حبّه فلم أستطع الوصول فأندم أنا أو أكون عنده عاجزاً أو ملوماً).

<sup>(</sup>١) كان الفقهاء يَعدون أعالَ أهلِ المدينةِ قواعدَ فِقهيّةً، لأنّ الرسولَ صلّى الله عليه وسلّم عاش في المدينةِ، ولأنّ المدينة كانتْ عاصمة الخِلافةِ الإسلامية. وبا أن قُرطُبة كانت عظيمة الثأنِ في السياسةِ والحضارة، فقد كان جاعةٌ من فُقهاءِ المَعْرب يُعدون ما جَرَتِ المادةُ به في قُرطبةَ قاعدةً صحيحةً في فِقْهِ (المعاملات: البيع والشراء إلخ). وكان المَقريّ الجَدّ لا يرى هذا الرأيّ

<sup>(</sup>٢) على هذا الشرط: صحّة آتخاذ عمل أهل قرطبة حجّة في الفقه (في المعاملات).

<sup>(</sup>٣) نحن ننازع أهل المدينة في ذلك (المتركي الجد لا يريد أن يقبل عمل أهل المدينة مصدراً من مصادر التشريع). نصيح بأهل الكوفة (نعنف أهل الكوفة لأنّهم أرادوا أن يكون عمل أهل بلدهم مصدراً للتشريع) مع كثرة الفقهاء والعلماء فيها ، من أمثال على بن أبي طالب ثم عبد الله بن مسعود (ت ٣٢ هـ): من السابقين إلى الإسلام، ومن أكابر صحابة رسول الله ، كان خادماً للرسول ورفيقاً له في الحضر والسفر.

 <sup>(</sup>٤) الشطر من بيت للمتنبّي من القصيدة التي مطلعها: أجاب دمعي، وما الداعي سوى طلل. التكحل:
 وضع الكحل في جفون العينين. الكحل: الجال الطبيعي في العينين.

 <sup>(</sup>٥) يلقن: يعلم. يُلقى: يُعلى، يحمل الناس على قبول الآراء.

خِصالَ الجاهليّة كالنِّياحة والتفاخُرِ والتكاثُرِ (۱) والطعنِ والتفضيل والكِهانة والنجوم والخَطّ والتشاؤم (۲) وما أشْبَهَ ذلك، وأساء ها كالعَتْمة ويَثْرِبَ (۳). وكذلك التنابُزُ بالأَلقاب (۱) وغيرُه مِمّا نُهِيَ عنه وحُذِّرَ منه؛ كيف لم تَزُلُ من أهلِها وآنتقلتْ إلى غيرهم (۱) مَعَ أَيْسَرِ أمرِها، حتّى إنهم لا يرفعون بالدِّين رأساً بل يجعلون العاداتِ القديمة أسَّالًا). وكذلك محبّةُ الشعر والتلحين والنسَب وما آنخرطَ في هذا السَّلْكِ ثابتةُ المُوقعِ في القلوب (۲). والشَّرْع فينا مُنْذُ سَبْعِمِائَةِ سَنَةٍ وسبع وستين سَنةً لا نحفظُه إلّا قَوْلًا ولا نَحْمِلُه إلّا كَلّا (۸)!

٤-\*\* الإحاطة ٢: ١٣٦ - ١٦٥؛ المرقبة العليا ١٦٩ - ١٧٠؛ نيل الابتهاج ٢٤٩ - ٢٥٤؛ شخرات الذهب ٢: ١٩٦ (في وفيات سنة ٢٦١ هـ)؛ نفح الطيب ١: ٥٥٦ - ٥٥٨، ٥٥ م ع ع د ٤١٠ ٣١٣ (١٩٦٦م) ثم (كانون ٥: ٣٠٣ - ٢٣٤، ٢٥٤ - ٣٥٠؛ م م ع ع د ٤١١ ٣١٣ (١٩٦٦م) ثم (كانون الثاني - يناير ١٩٧١م)، ص ٩٩ - ١٠٤ (مقالان بقلم عبد القادر زمّامة)؛ الأعلام للزركلي ٢٠٦٠، ٢٦٠، ٢٧٠ (٣٧)؛ مجلّة الأصالة (الجزائر) ٢٢: ٢٦، ص ١٤١ ،١٨٧٠ .

## أبو القاسم السبتي الغرناطي

١ - هو أبو القاسم عمّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمّدِ بنِ أحمدَ بنِ عبد الله بنِ محمّدِ المعروفُ بالشريفِ الحَسني السَّبْق مولداً ونشأةً الغَرْناطي داراً (لطول سُكناه في غَرناطة).

وُلِدَ أبو القاسمِ السبقُ في سَبْتَةَ في سادِس ِ ربيع الأولِ من سَنَّةِ ٦٩٧

<sup>(</sup>١) التكاثر: الفخر بكثرة الأولاد أو بكثرة الأموال.

<sup>(</sup>٢) الخطا (في الرمل ؟): التنجيم (٩).

<sup>(</sup>٣) العتمة (؟) ويثرب من أساء المدينة المنوّرة في الجاهلية.

<sup>(</sup>٤) التنابز بالألقاب: دعوة الإنسان خصومه بألقاب قبيحة.

 <sup>(</sup>٥) تلك العادات السيئة لم تزل (بضم الزاي: تذهب) عن العرب، بل أنتقلت منهم إلى غيرهم (البربر).

 <sup>(</sup>٦) الأس: الأساس، \* لعلها و النسيب ».

<sup>(</sup>٧) ثابتة الموقع في القلوب (محبوبة).

منذ سبمائة سنة وسبع وستين سنة .... (يبدو أن المقري الجد قد قال هذه الجملة في أواخر حياته) سنة
 ٧٥٤ للهجرة: ٧٦٧ - ١٣ قضاها الرسول في مكة قبل الهجرة= ٧٥٤ (تاريخ وفاة المقري الجد) الكلّ (بالفتح) الثقل (هو يلوم المسلمين في الأندلس في زمانه).

(١٢٩٨/١/٢٢ م). بدأ أخذَ العِلْم عن أبيه وعن نَفَرٍ منهم: أبو إسحاقَ إبراهيمَ الغافقيِّ (ت ٧٢١ هـ) وأبو عبد الله محدَّدُ بنُ رُشيدٍ السبتي (ت ٧٢١ هـ) وأبو عبد الله محدَّدُ بنِ هاني السبتي (ت ٧٣٣ هـ) وغيرُهم.

رحل أبو القاسم السبتي إلى الأندلس في مَطْلع حياته وتصدر للإقراء في مالقة واتصل، في أثناء ذلك، برئيس الكُنّاب أبي الحسنِ الجيّاب (١) فكانت بينها مُراسلات ومخاطبات فصداقة ويبدو أنّ ابن الجياب أشار بانتقاله من مالقة إلى غَرناطة وأنّه أدخَله في ديوان الإنشاء . ثمّ إنّ أبا العبّاس السبتي تولّي الخطابة والقضاء في غَرْناطة . غير أنّه صُرِفَ عن قضاء غرناطة ، في شعبانَ من سَنَة ٧٤٧ لغير زلّة . وقد تولّى القضاء في وادي آش (٢) ثم أعيد وشيكاً إلى قضاء غَرناطة وظلّ في هذا المَنْصِب إلى حين وفاته ، في ٢١ شَعبانَ من سَنَة ١٣٥٩/٦/١٨) .

٧- كان أبو القاسم السبتي مُقدَّماً في عدد من فنون العلم والأدب: في التفسير والحديث والفقه والأحكام واللغة والنحو والبلاغة والعروض والتاريخ. وهو مُصنَف له: رفسم الحُجُسب المستورة عن محاسن المقصورة (شرح مقصورة ابن حسازم القرطاجني) - رياضة الأبي في شرح قصيدة الخزرجي (أرجوزة: الرامزة الثافية في علم العروض والقافية أو القصيدة الخزرجية لأبي عبد الله محمّد بن عثان الخزرجي من أحياء النصف الأوّل من القرن السابع للهجرة) - شرح تسهيل الفوائد (لابن مالك أحياء النصف الأوّل من القرن السابع للهجرة) - شرح تسهيل الفوائد (لابن مالك الطائي الجيّاني المتوفّى سنة ٦٧٢ هـ) - جُهد الله والغزل خاصة والمدح.

- قال أبو القاسم السبتي الغَرناطيُّ يَصِفُ ساقيةً (ناعورة):

۳- مختارات من آثاره

<sup>(</sup>۱) انظر فوق، ص ۲۳۸،

<sup>(</sup>۲) وادي آش قرب غرناطة.

<sup>(</sup>٣) في نفّع الطيب (٥: ١٩٧): وفاته سنة ٧٦١ هـ.

وذاتِ حَنينِ تَسْتَهِلُ دُموعُها تَعَجَبْتُ أَنْ ليست تَرَيمُ مكانَها، وأرْصَدْتُها في الرَّوْضِ أَيَّةَ عُدَّةٍ، تَخَالَفَ ماءُ المُزْنِ حُكَماً وماؤها؛ فينُجِدُ هذا بعد أن كان مُتْهِاً، لئن قَذَفَتْ ذَوْبَ اللَّجينِ على الثَّرى

سِجاماً إذا يحدو ركائِبها الحادي<sup>(۱)</sup>. ولم تَخْلُ من تأويب سَيْرٍ وإساد<sup>(۲)</sup>. فكانت لدَفْعِ المَحْل عنه بمرْصاد<sup>(۳)</sup>. وكلُّ على رَوْضِ الرُّبي رائحٌ غادي<sup>(1)</sup>: وذاك تراه مُنْهاً بعد إنجاد<sup>(۵)</sup>. لقد خَلْصْتُه القُضْبُ حَلْياً لأجْياد<sup>(۱)</sup>!

- وأهدى نُسخة من ديوان شعرِه لتلميذه لسانِ الدين بنِ الخطيب (ت ٧٧٦ هـ) وكتب عليه: هذه أوراق ضَمَّنْتُها جُملة من بناتِ فِكْري وقطعاً ممّا يَجيش به في بعض الأحيانِ صدري. ولو حَزَمْتُ لأضْرَبْتُ عن كَنْبِها كلّ الإضراب ولَزِمْتُ في دَفْنِها وإخفائها دينَ الأعْراب (٧). ولكنّي آثرتُ على المَحْوِ الإثباتَ (٨) وتمثّلتُ بقولِهمْ: إنّ أحسنَ ما أُوتِيهِ العربُ الأبياتُ (١). وإذا هي عُرِضَتْ على ذلك المَجْدِ وسألها كيف نَجَتْ من الوأدِ (١٠)، فقد آوَيْتُها من حَرَمِكُمْ إلى ظِلّ ظليلٍ وأَخْلَلْتُها من فِنائكم في

<sup>(</sup>١) دولاب الناعورة يحدث صوتاً وهو يدور. تستهل": تنسكب. سجاما: بكثرة ودوام. يحدو: يسوق. الركائب: الحيوانات المعدّة للركوب (يشبّه القواديس الصناديق المركبة على محيط دولاب الناعورة بالركائب).

 <sup>(</sup>٢) تريم: تبرح، تترك. التأويب: سير النهار كله. الإسآد: المشى في الليل.

 <sup>(</sup>٣) أرصدتها: أعددتها. أية عدة: عدة عظيمة (وسيلة). الحل؛ القحط، قلة نتاج الأرض.

<sup>(</sup>٤) المزن: المطر. رائح وغاد (يأتي في المساء وفي الصباح).

<sup>(</sup>٥) أنجد (ارتفع). أنهم (انخفض). دوب اللجين (الفضّة): الماء الناصع البياض الصافي.

<sup>(</sup>٦) لقد خلّصته... إلَّخ: أخرجت منه قضبان النبات أزهاراً تضعها النساء الجميلات في أجيادهن (أعناقهن، أعلى صدورهن).

<sup>(</sup>٧) الكتب (بفتح فسكون): الكتابة، التدوين. أضرب: آمتنع. الأعراب (البدو). دينهم (عادتهم) دفن النبات.

<sup>(</sup>A) الحو والإثبات من ألفاظ الصوفية. الحو ضياع شخصية المتصوّف في الله (بقاء شعره في صدره). الإثبات ثبوت شخصية المتصوّف في الله (درجة فوق الحو)، ظهور شعره الذي عِثْله.

<sup>(</sup>٩) الأبيات: أبيات الثعر، الشعر.

<sup>(</sup>١٠) ذلك الجد، كناية عن مكانه لبان الدين بن الخطيب الذي أهدى الثاعر إليه ديوانه. الوأد: دفن الإنبان حيّا.

مُعَرَّسَ ومَقيل (١). وأَهْدَيْتِها عِلْهَا بأن كَرَمَكم بالإغضاء عن عُيوبها كَفيل. فاغْتَنِم قليلَ الهَديّةِ منّي: إنّ جُهْدَ الْمُقلّ غيرُ قليلِ (٢)....

- ومن قوله في الغزل:

 ظَفِرْتُ بَلَشْمِها فبدا احْمرارٌ فأغْراها بِي الواشي، فظلّت فأغْراها كانت سِوَى قُبَل، ففيها

٤- رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة (راجع، فوق، ص ٤٧٨): فيها ترجمة لحازم القرطاجني (ت ٦٨٤ هـ).

\*\* قضاة الأندلس ١٧١ – ١٧٧؛ الديباج المذهب ٢٩٠ – ٢٩١؛ بفية الوعاة ١٦؛ نفح الطيب ٥: ١٨٩ – ١٩٩، ٦: ٢٤٨ – ٢٥٠؛ النبوغ المغربي ٢١١ – ٢١٢، ٣٣٧، ٥٠٧ – ٢٦٠؛ الأعلام للزركلي ٦: ٢٣٤ (٥: ٣٣٧): معجم المؤلفين لكحالة ٨: ٢٥٢ و٣١٧ (مكررة).

### أبو جعفر بن صَفوانَ

١ - هو أبو جعفر أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ صَفوانَ القيسيُّ، وُلِدَ في مالَقَةَ ، سَنَةَ ١٧٥ هـ (٥). أخذَ عن أبي محمد الباهليّ ، و (في مرّاكش) عن أبي عبد الله بن عبد الملك المؤرّخ وعن أبي العبّاس بن البنّاء (٦). وتولى أبو جعفر بنُ صَفوانَ الكتابةَ في غَرناطةَ المؤرّخ وعن أبي العبّاس بن البنّاء (٦). وتولى أبو جعفر بنُ صَفوانَ الكتابةَ في غَرناطةَ المؤرّخ وعن أبي العبّاس بن البنّاء (٦).

<sup>(</sup>١) آويتها (أسكنتها) من حرمكم (في جنبكم الذي لا يجرؤ أحد على آرتكاب ظلم فيه). الفناء (بكسر الفاء): باحة الدار. المعرّس: مكان النوم ليلاً. المقيل: مكان النوم نهاراً.

 <sup>(</sup>٢) جهد المقل: ما يبذله الفقير أو الضعيف من مالها أو طاقتها. و « جهد المقلّ » عنوان ديوان أبي القاسم السبقي.

 <sup>(</sup>٣) الوجد: الثوق والحبّ.

<sup>(1)</sup> الأقاحي جمع أقحوان (بضم الهمزة والحاء): أزهار بيض ذات أوساط صفر .- قبّلتُ خدّها الأبيض فآحر خجلاً (كأنّه نبت فيه ورد=زاد جاله).

<sup>(</sup>a) من الديباج المذهب ص ٤٣ : ٧٦٣ هـ = ١٢٧٧ - ١٢٧٧ م.

<sup>(</sup>٦) كذا في الديباج المذهب. والملموح أن ابن البنّاء هذا هو ابن البناء المَراكشي (ت ٧٢١هـ) العالم مالحساب.

في زمن السلطانِ أبي عبد الله محمّدِ بنِ يوسفَ المعروفِ بالفقيه (٦٧١ - ٧٠١ هـ) ثمّ آستعفى من مَنْصِيِهِ وعاد إلى مالَقَة وفيها تُوُفِّيَ في آخرِ جُهادى الآخِرة من سَنَةِ ٧٦٣ (٢٥/ ٤/ ١٣٦٢م).

٢- كان أبو جعفر بن صفوان صدراً من صدور الكُتاب وشاعراً أكثر شِعرِه في الشكوى، وبعضُه في التصوّف. وكان أيضاً بارعاً في عدد من فنون المعرفة كاللغة والأدب والتاريخ والحساب والفرائض والتوثيق والفلسفة والتصوّف. وكان مصنّفاً له: مطلّع هِلال الأنوار الإلهية - بُغية المستفيد - شرح كتاب القُرشي في الفرائض، وغيرُها.

### ٣- مختارات من آثاره

- قال أبو جعفر بنُ صَفوانَ في عددٍ من المعاني الصوفية (١):

بشفاء مَنْ عنه الأحبّةُ بانوا(٢)؟ أنساهُمُ ميثاقَكَ الحَدَثانُ(٣). عن أُنسِهم بكَ مُوحِشٌ غَيْران (٤). سارتْ بهم عن حَيِّك الأظعانُ (٥). أحبابُه في قلبه سُكّان. إنسانها عن لَمْحِهِمْ وَسُنان (٦). إنسانها عن لَمْحِهِمْ وَسُنان (٦). بانَ الحميمُ، فل الحِمى والبانُ لل ينقضوا عَلَّد بَيْنِهِمُ، ولا لكنْ جنحت لغيْرِهم، فأزالَهُمْ لكنْ جنحت لغيْرِهم، فأزالَهُمْ لو صح حُبُّكَ ما فَقَدْتَهُمُ، ولا لا يشتكي أَلَمَ البُعتادِ مُتَيَّمٌ شَفَلَةٌ شَعْمَ مُقْلَةٌ عَمْض جُفونَك عن سواهُم مُعْرضاً ؟

- (١) سأشرح هذه الأبيات شرحاً لغويًا أدبيًا وسأترك الصور الصوفية بلا شرح.
- (٢) بان: ابتمد، سافر. الحميم: الصديق المخلص- فيا أثر الحمى (المسكن) والبآن (نوع من الشجر) في شفاء (تعزية) من آبتمد عنه أحبّته ؟
  - (٣) البين: البعد. الميثاق: العهد. الحدثان: أحداث الزمان (المصائب).
    - (٤) جنّح: مال، انصرف.
    - (a) الظمن (بالفتح): الراحلة عليها هودج للنساء.
- (٦) الأغيار (في التصوّف): الموجوات في عالم المشاهدة، الأشياء الموجودة في عالمنا: البحر، الشجرة، البيت،
   الإنسان (كلّ ما هو غير الله في الأمور المشاهدة). وسنان: نصان.
- (٧) الصارم: السيف. الجفن (الأولى): جفن العين، (والثانية): جفن السيف، قرابه، بيته. ما دام السيف
   في قرابه فليس سيفاً (لأنه في هذه الحال لا يفعل فعل السيوف).

واصرف إليهم لحظ فكرك شاخصاً يسا لامحاً سِرَّ الوجود بِعَيْنــهِ، أنت الحِجابُ لِمَا تُؤمِّلُ مِنهُمُ؛ - وقال في الموت وهلاك الأعداء:

> وقالوا: قضاءُ الموتِ حَتْمٌ على الورى فلا تَنْتَسِمْ ريحَ ارتياحِ لفَقْدِه، فقلتُ: بلي، حُكْمُ المّنيّةِ شاملٌ؛ ولكن لتقديم الأعادي إلى الرّدى وأمنُّ ينــام المرء في بَرْدِ ظِلَّـهِ، وحَسْبِيَ بيتٌ قالمه شاعرٌ مَضي وإنّ بقاءَ المرء بعــدَ عَــدُوّه

تَرَهُمْ بقلبكَ حيثُ كنتَ وكانوا. السرُّ فيـــــك بأسره والثان. فَنَاوُك الأقصى لهم وُجْدان(١).

يُدير صغيرٌ كأسَه وكبيرُ (٢)، فإنَّكَ عن قَصدِ السبيل تَحور (٢). وكلُّ إلى ربِّ العباد يُصير. نَشاطً يعود القلبَ منه سرورُ (١) ولا حيَّة للعِفْدِ ثُمَّ تَثُور. غدا مثلاً في العالمين يَسير: - ولو ساعـةً من عُمْره - لَكشير!

- كان سُلطانُ غرناطةَ أبو الحجّاجِ يوسفُ الرابعُ متوجّهاً إلى الجزيرةِ الخضراء لنَجْدتها على الإسبان، سنة ٧٤٤هـ (١٣٤٣م). وكان في صُحبتِه لِسانُ الدين بنُ الخطيب. فتمهّلَ السلطانُ قليلاً في مالَقَةَ، فانتهزَ لسانُ الدين الفرصةَ وجمع شعرَ ابنِ صَفوانَ وسمَّاه « الدُّرَرُ الفاخرةَ واللُّجَجَ الزاخرة » وطلبَ من ابنِ صفوان أن يُجيزَ له ولابنهِ عبدِ اللهِ رِوايةً هذا الديوان، فكتب ابنُ صفوانَ في الإجازةِ ما يلي:

الحمدُ للهِ مُسْتَحِقٌ الحمدِ. أَجَبْتُ سُؤالَ الفقيهِ الأجلِّ الأفضل السَّريِّ الماجدِ الأوحدِ.... الحائز في فنَّى النظم والنثر وأسلوبَى المكاتبةِ والشعر رُتبةَ الرِئاسة... أبي عبدِ الله بنِ الخطيب - وصَلَ اللهُ سعادتَه ومَجادتَه، وأَسْني (٥) من الخَيْر الأوفر والصُّنع الجميل الأبهر مَقْصِدَه وإرادتَه، وبَلُّغه في نَجْلهِ الأسعدِ وابنهِ الراقي بَحْتِدِه

ما دمت تدرك نفسك مستقلًا متحيّزاً في مكانك فإدراك العزّة الآلهية محبوب بك (مستحيل عليك). (1)

يدير كأسه: يشرب منه (يوت). ( )

آنتسم صيغة غير قاموسية. المقصود تنسّم: تنفّس. الآرتياح: السرور. تحور: تميل، تضلّ. (4)

<sup>-</sup> لموت أحد الخصمين سرور يدخل على قلب الخصم الآخر مرّة بعد مرّة. (٤)

<sup>(</sup>o) أسنى: رفع (زاد).

الفاضل ومَنْشَاه الأطهر مَحَلَّ الفَرْقَدِ، أفضل ما يُومَّلُ نِحَلَتُهُ إِياه (١) في المكرُماتِ وإفادتَه وأجَرْتُ له ولابنهِ عبدِ الله المذكور – أبقاها اللهُ تعالى في عزّة سَنيّة الخِلالِ وعاقبة مُمتدّة الأفياء وارفة الظّلال (١) – رواية جبع ما تَقيَّد في الأوراق المُكتَب على ظَهْرِ أوّلِ وَرَقَة منها من نَظمي ونَثْري وما تَوَلَيْتُ إنشاءه واعتمدْتُ بالارتجالِ والرِّواية اختيارَه وانتقاءه، أيام عُمُري، وجبع ما لي من تصنيف وتقييد ومقطوعة وقصيد، وجبيع ما أخيله عن أشياخي – رضي الله عنهم – من العلوم وفنون المنثور والمنظوم، بأيّ وجه تأتَّى ذلك وصَع حَمْلي له وثبَتَ إسنادُه في، إجازة تامّة في ذلك كله عامّة على سُننِ الإجازاتِ الشرعيةِ وشَرْطِها المأثورِ عندَ أهلِ الحديثِ المَرعيّ والله يَنفَعُني وإيّاهُما بالعلم وحَمْلهِ ويَنظِمُنا في سِلْكِ حِرْبهِ المُفلحين وأهلهِ ويُفيضُ علينا من أنوارِ بركتهِ وفضله. قالَ ذلك وكَنبَهُ بَعْظُ يدِه الفائيةِ العبدُ الفقيرُ إلى الغني به أحدُ بنُ إبراهم بن أحدَ بنِ صَفوانَ – خمّ الله له بخير – حامداً اللهَ تعالى ومُصليّاً وسُلّاً على مُحمّد نبيّهِ المُصطفى الكريم وعلى آله الطاهرين ذوي المنصِبِ العظيم وصَحْبهِ البَرَرَةِ أُولى المَنْصِبِ والأثرَةِ (١) والتقديم، في سادس ربيع الآخِرِ عامَ أربعةٍ وأربعين وابيهم الوبين الله ونعم الوبين المنتقور أبي المنتقب والمُعنى الكريم وعلى آله الطاهرين ذوي المنصِبِ العظيم وصَحْبه وسَبْعِياقَةُ (٥). وحَسْبُنا الله ونعمَ الوكيلُ.

٤- الديباج المذهب ٤٤ نيل الابتهاج ٧٧؛ الإحاطة ١: ٢٢٩ - ٢٤٠ الكتيبة الكامنة ٢١٦ - ٢٢٠ درة الحجال ١: ٧٨ - ٧٩؛ معجم المؤلفين لكحالة ١: ١٣٣ - ١٣٣.

## ابن الحاج النميري الغرناطي

١- هو الشيخُ برهانُ الدينِ أبو اسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ ابراهيمَ بنِ

<sup>(</sup>١) الحتد: كرم الأصل والشرف. الغرقد (النجم القطبي، وغيره)، المقصود: المكان العالي. النحلة (بالكسر): ما ينتحله (يتهنه) الإنسان أو يعتقده.

<sup>(</sup>٢) الوارف: المتدّ.

<sup>(</sup>٣) المرعيّ: المعمول به (نعت لكلمة «شرطها »).

<sup>(</sup>٤) الأثرة: المنزلة، وتقدم الإنسان في المنزلة على غيره.

<sup>.</sup> TET/A/TA (a)

موسى النُمَيْرِيُّ الغَرِناطيُّ، وُلِدَ في غَرِناطةَ سَنَةَ ٧١٣ هـ (١٣١٣ - ١٣١٤ م).

دَخَلَ ابنُ الحَاجِّ ديوانَ الإنشاء سَنَةَ ٧٣٤ هـ. وفي مطلع سَنَةِ ٧٣٧ هـ (آخرِ صيف ١٣٣٦ م) تطوّفَ قليلاً بشَرْقِ الأندلُس ثمِّ رَحَلَ إلى المشرق وحَجِّ، وكَثُرَ ذَهابُه إلى المشرق وحَجُّه، وكان في كلِّ مرّة يعودُ إلى إفريقية ويعودُ أحياناً إلى الأندلُس. وفي المشرقِ وحَجُّه، وكان في كلِّ مرّة يعودُ إلى إفريقية ويعودُ أحياناً إلى الأندلُس. وفي نفح الطيب (٧: ١٠٧) أنّ رِحْلَتُهُ وصلتْ إلى ما وراءَ الشام والعِراق. وقد لَقِيَ في الشام نَفَراً من كِبارِ عُلهاءِ الحديثِ وأخذ عنهم. من هؤلاء: عَلَمُ الدين البِرزاليّ الشام نَفَراً من كِبارِ عُلهاءِ الحديثِ وأخذ عنهم. من هؤلاء: عَلَمُ الدين البِرزاليّ (ت ٧٤٨ هـ).

ومل ابنُ الحاج الحِدمة في دواوينِ الدُّولِ (في الأندلس وفي المغرب) فآثر الانسحاب من الحياةِ العامّة واعتزلَ (رَمَضَانَ ٧٥٧ = مطلعَ الحزيف من عام ١٣٥٦ م). ولكنّ السُّلطانَ أبا عِنانِ المَرينيَّ أَجْبَرَهُ على الرجوعِ إلى الحِدمة. فلمَّا تُوفِي أبو عنانِ السُّلطانَ أبا عِنانِ المَرينيُّ أجْبَرَهُ على الرجوعِ إلى الحِدمة. فلمَّا تُوفِي أبو عنانِ (٧٥٩ هـ) عاد ابنُ الحاجِّ إلى الأندلس. ولعلّه في هذه الحِقبة تَولى القضاءَ حيناً في غَرناطة.

ثمِّ إِنَّ ابن الحَاجِّ توجَّهَ رسولاً من قِبَلِ السلطانِ عَدِّ الحَامس صاحبِ غَرناطةً إلى السلطانِ أحمد بنِ موسى الزيّانيِّ صاحبِ تِلْمُسانَ. فلمّا وَصَلَتْ سفينتُهُ إِلَى مَقْرُبَةٍ من وَهْرانَ (شاطىء الجزائر) تعرّض لها أسطولٌ للعدوّ(١)، وذلك في سادس ربيع الآخِرِ من سَنَةِ ٧٦٨ (١٣٣٧/١١/١م). ولكنّ السلطانَ محمّداً الحَامسَ أنقذَه (٢) بعد أَن لَبِثَ في الأَسْرِسِتَّةَ عَشَرَ يوماً. وعاد ابنُ الحَاجِّ إلى الأندلس (٣).

٢ - كانَ ابنُ الحاجِّ النَّميريُّ الغَرناطيُّ مُحدِّناً وفقيهاً ، كها كان ناثراً وشاعراً . قال فيه المقري « الشاعرُ المُفلقُ له النظمُ الرائقُ العَذْبُ الجامعُ بينَ جَزالةِ المغاربة ورِقّة

<sup>(</sup>١) كان ذلك في عصر القرصنة حينا كان الأوروبيّون من إسبان وبرتغاليّين وهولنديّين وانكليز وفرنسيّين يقطعون البحر على مراكب المسلمين.

<sup>(</sup>٢) قيل أفتداه ببلغ جميم، وقيل أرسل أسطولاً كبيراً حارب القراصنة.

<sup>(</sup>٣) لم يرد ذكر وفاة ابن الحاج النميري في نفح الطيب ولا في نيل الابتهاج. ولكنّه كان بلا ريب حيًّا في ٧٦٤ هـ (لاً كتب رسالته إلى لسان الدين بن الخطيب). ولكنّ خير الدين الزركلي (الأعلام ١: ٤٦) ذكر أنّ وفاته كانت سنة ٧٦٨ هـ (١٣٦٧م). وفي المنهل الصافي (١: ٦٦ – ٦٨) ودائرة المعارف الإسلامية: غو ٧٨٥ هـ.

المشارقة (١). ويبدو أن مُعْظَمَ شِعرِه مُقطّعاتٌ قِصارٌ تَعْلِبُ فيها التَوْريات. وأبرزُ فُنونه المَدْح والغَزَل. ولابنِ الحَاجّ تآليفُ كثيرةٌ منها: رِحلة - فيض العُباب وإجالة قداح الآداب في الحَركة إلى قُسنُطينة والزاب (١) - المساهلة والمساعة في تبيين طرق المداعبة والمازحة - إيقاظ الكِرام بأخبار المنام - تنعيم الأشباح بمحادثة الأرواح - كتاب الوسائل ونُزهة النواظر والخائل - الزَّهَرات وإجالة النَظَرات - كتاب في التورية (على حروف المُعجم) - مثاليث القوانين في التورية والاستخدام والتضمين (١) (وهو كله من نظمه) - بيان الاسم الأعظم (١) - اللباس والصُّعبة (جمع فيه طرق المتصوّفة) - نُزهة الحَدَق في ذِكر الفِرَق - الفُصول المُقتضبه في الأحكام المُنتَخبة (رَجَزٌ في الأحكام الشرعية) - رجز في الجَدَل .

### ۳- مختارات من آثاره

- قال ابنُ الحاجِّ النُميريُّ لَمَّا نَوَى (قصد) عَلَمُ الدين البِرزاليُّ مغادرةَ دِمَشْقَ: نَوَى النَّوَى عَلَمُ الدينِ الرِّضا فأنا من بعدِ فُرقتهِ بالشام ذو أَلَم (٥٠). فلا تَلُمْني على حُبِّى دِمَشْقَ فقد أَصْبحت فيها زماناً صاحبَ العَلَم (١٠).

- وقال يذكر الآثارَ (آثار البلاد - الأحاديث) وكيف تُروى (تُسقى - ينقلها واحدٌ عن واحدٍ) بسلسلة (حلَقات مجموع بعضُها إلى بعضٍ تُدارُ بها الناعورة - نَسَقٌ من

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ٧: ١٠٠٧. لو قال: جزالة المثارقة ورقّة المغاربة لكان أولى!

<sup>(</sup>٢) ارتفاع الموج، وكثرة الماء في السيل. الإجالة: المزج والخلط. القداح جمع قدح (بالكسر): سهام تستخدم في المسر أو لعب القار. (بيدو أنه قام برحلة للتكسّب: يرى فيها حظه في النجاح، كأنّا كان يقام). الحركة: السفر. قسنطينة (كذا تلفظ اليوم) هي قسطنطينة، نسبة إلى ملك الروم (الأمبرطور البيزنطي) قسطنطين الكبير الذي بناها في مشهد مدينة سابقة كانت قد خربت في أثناء ثورة عام ٣١١م. بلاد الزاب تقم في جنوب الجزائر قريبة من الصحراء الكبرى (مزاب، ميزاب).

<sup>(</sup>٣) التورية والآستخدام والتضمين من أبواب البلاغة.

<sup>(</sup>٤) الاسم الأعظم: الاسم المتمّ للهائة من أساء الله الحسنى (والمعروف منها تسعة وتسعون آساً)، ويرى المتصوّفة أن من عرف هذا الاسم ثمّ دعا به استجاب الله له كلّ دعوة.

<sup>(</sup>٥) النوى: البعاد، الغربة.

<sup>(</sup>٦) صاحب العلم: الرجل المشهور ذو النغوذ – وصاحب العلم: صديق علم الدين البرزالي.

الرجال الذين يَرْوُونَ الحديث) من الذهب (المُعْدِنِ المعروف- الحافظُ شمسُ الدين الذَّهيَ):

رَحَلْتُ نَحَوَ دِمَشْقِ الشَّامِ مُبْتَغِيبًا رِوايةً عن ذوي الأحلامِ والأدب (١). فُنْزْتُ فِي كُتُبِ الآثارِ حَينَ غَدَتْ تُرْوَى بسِلسلةٍ عُظمى من الذَهبي!

- وقال لَمَّا مَاتَ أَبُو يحيى أَبُو بكرِ سُلطانُ تُونِسَ فَخَلَفَهُ ابنه أَبُو حَفْصِ عُمَرُ (٧٤٨هـ) بعدَ أَن قَتَلَ إِخوتَه (أَبُو بكر سلطان تُونس- أَبُو بكر الصديق ثمُّ عمر سلطان تونس بعد أَبِيه أَبِي بكر – عمر الفاروق الخليفة الثاني):

وقالوا: أبو حَفَس حوى الْمُلكَ غاصباً، وإخوته أوْلى، وقد جاء بالنُّكْرِ. فقلتُ لهم: كُنُوا، فها رَضِيَ الوَرى سيوى عُمَرٍ من بعدِ موتِ أبي بكرِ<sup>(۱)</sup>!

- وقال في النسيب (خفيف: مُحتَمل، مرغوبٌ فيه):

أَتَوْنِي فعابوا من أُحِب جالَه. وذاك على سَمْعِ المُحب خنيف (٦). فيا فيه عيب ، غير أن جُنونَه مراض وأن الخَصْر منه ضعيف (١)!

وقال أيضاً (الهجاء: ضِدّ المدح، تهجئة الكلبات):

لِيَ المدحُ يُرْوَى مُنْذُ كنتُ كأنّا تصوّرتُ مدحاً للورى وتَناءَ (٥). وما لي هِجاء. فاعْجَبَنَّ لشاعر وكاتسبِ سرّ لا يُقسم هِجاء.

وقال في الغزل الصريح وفيه تَوْرياتٌ بكناياتٍ قبيحةٍ ولكن بارعةٌ:

ومَهِـــاةٍ تَقُولُ، إِن هِي كَلَّـــتْ ودعــا للمُزاحِ خِــلُّ مُازِجْ (١٠): وازِرِ الرَّدْفَ، إِنَّ فِي الأَزْرِ مِنِّي رَمْلَ يَبْرِينَ، يا طبيبُ، وعالجْ (٢٠)!

<sup>(</sup>١) الأحلام جمع حلم (بالكسر) العقل. (٢) الورى: الناس.

 <sup>(</sup>٣) الأشياء التي ظنوها عيوباً في محبوبي هي حسنات في المحبوب.

<sup>(1)</sup> مراض: ناعبات (وهم يعنون أنها مريضة ، ستيمة). ضعيف: نحيف (وهم يعنون أنَّه ناقص التكوين).

<sup>(</sup>٥) تصوّرت (كأنّى كلّى - كلّ عملي - مدح جميع الناس والثناء عليهم).

<sup>(</sup>٦) الماة: الغزالة (المرأة الجميلة). كلّت: تعبت (من الغَزَل....).

<sup>(</sup>٧) المزاح: المداعبة (دعب: جامع). خلّ: صديق. ممازج: مفاخر (بقدرته على المداعبة). الردف: مؤخّر =

- وقال:

هـــذهِ الشمسُ بالحِجــاب توارتْ بعــدَ نُورٍ لها ورَحْبِ وبِشْرِ (۱). وأُتـــى الليـــلُ بالنسيم عليــلاً فهو يَمْشي من أُفْقِــه لابنِ زُهْرِ!

(عليلاً: لطيفاً، بارداً - عليلاً: مريضاً ثمّ ابن زُهْر: النجوم؟ - ابن زُهْر: طبيبٌ أندلسيُّ مشهورٌ كان قبلَ عصر ابن الحاجٌ).

- وردت رسالةٌ من لسان الدين بنِ الخطيب إلى الحاجّ النُّميري (جواب رسالة سابقة لابن الحاجّ) فردّ ابن الحاجّ برسالة جاء فيها:

.... قَسَاً بَبراعتِك التي هي الواسي المُطاعُ وطِرْسِك (٢) الذي أُبهِجَتْ به الأبصارُ والأسماعُ، لقد عادَ لي بكتابِك عيدُ الشوقِ وجادَ لي بخِطابِك جِدُّ التَّوْقِ(٦). ولَعَهْدي بنفسي – رهنُ أشجاني غيرَ محلولةٍ عُقْدةُ لساني – أشدُّ من الصخرةِ جَلَداً وأَعلَظُ من الإبلِ كَبِداً (١). حتى إذا بَدَتْ حريقةُ القلبِ وهب نسيمُه الرَّطْب وأَفْيَحَ مَوْرِدُه العَدْبُ (٥) وأضاء بنوره الشرقُ والغربُ ولم يَبْقَ لي بَثُّ ولا شَجَنَّ (٦) ولا شاقني أهلٌ

البدن. وازر الردف (ساعدني على حمله). الأزر جمع إزار (ثوب للنصف الأسفل من الجسم). بيرين وعالج مكانان في بادية العرب كثيرا الرمال. في الأزرمني رمل بيرين وعالج (أشياء كثيرة، طاقة كبيرة). عالج (فعل أمر من عالجه يعالجه: داواه). عالج الشيء: مارسه. وفي حديث: «عالجت امرأة فأصبت منها » (تاج العروس – الكويت ٦: ١٠٩).

<sup>(</sup>١) توارت الشمس بالحجاب: غابت. رحب: مكان واسع (في السلم الظاهرة لأعيننا). البِشر: طلاقة الوجه والبشاشة. الفرح.

 <sup>(</sup>٧) الواسي (كذا في الأصل) لملها الواشي. الطرس: الورقة. (سأكتفي هنا بشرح الألفاظ المفردة لأنّ القطمة المذكورة قائمة على التلاعب بالألفاظ عما يطول أمر الكشف عن مقاصد ذلك التلاعب).

 <sup>(</sup>٣) عيد: عودة (في موشّحة للسان الدين بن الخطيب: عاده عيد من الشوق جديد). جدّ التوق (النزوع، الميل، الشوق) الجدّي، الحقيقي.

<sup>(</sup>٤) الجلد: الاحتمال (في موشّحة لسأن الدين أيضاً: ليس لي صبر ولا لي جلّد). أغلظ من الإِبل كبداً: أقدر على الاحتمال، وأشد بعداً في السفر وأكثر صبراً على البعد عن الوطن.

 <sup>(</sup>a) أفيح؟ (يقصد فاح من « فيح » اتّسع، كثر) مورده (مكان الاستقاء منه). العذب: الحلو.

<sup>(</sup>٦) البث والثجن: الحزن.

ولا وطن ومضى سيف اللسان بعد النُّبُو ونَهَضَ طِرْفُ الفِكْر بعد الكُبُو (۱) وهَزّني الطربُ المُثيرُ للأفراح ومشى الجَذَلُ في أطرافي وأعطافي (۲) مشي الراح (۳)... قُلت: من لي (۱) بَشَربة من كأس بَيانه وقطرة من بُحور إحسانه حتّى أُوَدِّيَ ولو بعض حقّه .... فأمّا وقد نَفقَتْ عندك بِضاعتي المُزجاةُ (۱) وشَمِلني من لَدُنْكَ الحِلْمُ والأناةُ وشرّفتني بالخِطاب الكريم والرسالة التي عَرَفْتُ في وَجْهِها نُضرة النعيم (۱)، فها أبغي إلّا إيرادَها عليك وكلّها خُراجُ ولِبُرْدِها في الإجادة إنهاج (۷). ولعلّك ترضى التخريج من مُدوّنةِ الأخبارِ والمسوطة والواضحة ، لكن من الأعذار (۸) ....

وإذا كان المرءُ على دين خليلهِ، ومن شأنه سلوكُ نهجهِ وسبيله، فالألْيَقُ أَن أَزْهَدَ فِي الصفراءِ والبيضاءِ وأقابلَ زُخْرُفَ الدُّنيا('' بالبغضاء، وأرْجُوَ على يَدِكَ حُسْنَ التَخلّي والاطّلاعَ على أسرارِ التجلّي(''' حتّى أَسْعَدَ بِكَ في آخِرتي ودُّنيايَ وأجِدَ بركة خاطرِكَ في مَاتِي ومَحيايَ. أَبقاكَ الله بقاء يُسْرِ وأَمْتَعَ بمناقِبِكَ التي يَحْسُدُها الياقوتُ

<sup>(</sup>١) مضى السيف: قطع، مرّ في الشيء الذي ضُرِبَ به. النبوّ: رجوع السيف عن الضريبة. - في الأصل: ونهض طرف (بفتح فسكون) الفكر بعد البكر (بضمّ الباء) - والصواب ما أثبتّه في المتن. الطرف (بكسر الطاء) الحصان. والكبوّ: العثرة. (في أصل هذا النص قراءات خاطئة).

<sup>(</sup>٢) الجدل: الفرح.

<sup>(</sup>٣) الراح: الخمر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: مالي. الصواب من لي: من يعطيني.

<sup>(</sup>٥) المزجاة (من «أزجى »): المغشوشة، الرديئة.

 <sup>(</sup>٦) نضرة النمج: وضاءة ولمان في الوجه من الرفاهية والنعمة. في القرآن الكريم (١٨٣ ٢٤، سورة الملفنين): ﴿ تعرف في وجوههم نضرة النعي﴾.

 <sup>(</sup>٧) ايرادها (٩). الخراج بضم الخاء أو بفتحها دمّل يخرج في البدن (شيء رديه). البرد: الثوب (من الحرير). نهج الثوب وأنهج: بلي وتهرّأ.

 <sup>(</sup>٨) التخريج (هنا): التعليل. المدوّنة كتاب في الفقه، والواضحة كتاب في التجويد (تجويد القرآن – مقصور على الفاتحة). ولم أعرف المبسوطة (وناشر الكتاب لم يذكرها في فهرست الكتب التي ورد ذكرها في الكتاب). من المعروف أنّ المبسوط كتاب في الفقه. – يقصد يريد أن يدوّن عذره مبسوطاً (بتفصيل) وواضحاً.

<sup>(</sup>٩) الصفراء (العملة من الذهب) والبيضاء (العملة من الفضّة). الزخرف: الزينة.

<sup>(</sup>١٠) التخلّي: ترك الاختلاط بالناس. وترك الزواج أيضاً. التجلّي: وضوح الأشياء للإنسان، عطف الله عليه بإفادته علوماً من عنده (من عند الله).

والدُرّ. ولا زِلتَ في سِيادةٍ تَروقُ نَعْتاً وسعادةٍ لا تَرى فيها عِوَجاً ولا أَمْتاً (١). وأقرأُ عليك سلاماً عاطر العَرْفِ (٢) كريمَ التأكيدِ والعطف..... كَتَبَهُ أخوك ومَمْلوكُك وشِيعةُ مَجْدِك في الرابعِ والعشرين من جُهادى الأولى عامَ أربعةٍ وستّين وسَبْعِمِائَةٍ.

٤- \*\* نيل الابتهاج ٤٤ - ٤٦؛ الوافي بالوفيات ٦: ٤٠؛ الإحاطة ١: ٣٥٠، ٣٧١؛ الكتيبة الكامنة ٢٦٠ - ٢٦٩؛ نثير فرائد الجهان ٣٠٣ - ٣١٨؛ نفح الطيب ٢: ٤٣٥ - ٣٥٥، ٥: ٥٣١، ٧: ١٠٨ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٧٨٠؛ بروكلمن، الملحق ٢: ٣٦٩؛ الأعلام للزركلي ١: ٤٢ - ٣٤ (٤٩)؛ عجلة «البحث العلميّ ١/ ١٩٦٥، ص ٧١؛ معجم المؤلفين لكحالة ١: ٥١.

## ابن خاتمة الأنصاري

١- هو أبو جعفر أحمدُ بنُ عليٌ بنِ محدِ بنِ عليٌ بنِ محدِ بنِ خلقةَ الأنصاريُ (٣)، وُلِدَ في الْمَرِيّةِ، في مطلع القرن الثامنِ للهِجرة فيا يبدو (١). وتلقّى ابنُ خاتمةَ العلمَ على نفر (٥) منهم أبو الحسنِ عليُ بنُ محدِ بن أبي العيش المُرّيّ قرأ عليه آبنُ خاتمةَ ولازمه، وأبو إسحاق إبراهيمُ بنُ العاصي التَّنوخيُّ ومُحمّدُ بنُ جابرِ بنِ محدّ بن حسّان الوادي آشيُّ، وهو راويةٌ مُحَدِّتُ (بأحاديثِ رسولِ الله) رَحّالٌ (صاحب رِحُلاتٍ)، وأبو البركاتِ آبنُ الحاج وأبو القاسم عبدُ الرحمنِ بنُ شُعيبِ القيسيُّ من أهل المريّة، وأبو جعفرِ بن الأغرِّ القرشيُّ المعروفُ بابن فركونِ وأبو القاسم محدّ بنِ سهلِ بنِ مالكِ وأبو جعفرِ بن الأغرِّ القرشيُّ المعروفُ بابن فركونِ وأبو القاسم محدّ بنِ سهلِ بنِ مالكِ وأبو جعفرِ بن الأغرِّ

 <sup>(</sup>١) الأمت: الاختلاف في الأرض ارتفاعاً وانخفاضاً. «لا ترى فيها الخ» تضمين من القرآن الكريم (٢٠:
 ١٠٧ ، سورة طه).

<sup>(</sup>٢) العرف: الرائحة الطيّبة.

 <sup>(</sup>٣) الأنصاري: نسبة إلى « الأنصار » الذين نصروا رسول الله لمّا هاجر إلى المدينة (أهل المدينة). ويزيد عمد رضوان الداية (محقق ديوان ابن خاتمة الأنصاري، ص ٩ م، السطر الأخير) « المريني » (نسبة إلى بني مرين حكّام المغرب)!

 <sup>(</sup>٤) في مقدّمة الديوان (ص ١٧ م) ترجيع أنّه عاش نحو سبعين سنة.

 <sup>(</sup>۵) راجع في ذيل وفيات الأعيان (ص ٨٦) أسلم نفر آخرين من شيوخه. وفي مجلة «دعوة الحقّ » (الرباط،
 صفر ١٣٩٣ هـ = ابريل – نيسان ١٩٧٢ م، ص ١٤٦) أن مولده كان سنة ٤٣٤ هـ.

(الإحاطة ٢٤٩ ، وقد صَعُب عليَّ تَتَبُّعُ أَسَابِهِم وأحوالهم).

وَقَعَدَ ابنُ خَاتَمَةَ للإقراءِ في الجَامِعِ الأعظم في المَرِيَّةِ فأقرأ اللغة والنحوَ والبلاغة والأدب، وكان في الوقتِ نفسهِ يقومُ بعقدِ الشروط. ثمّ درّسَ في المدرسةِ اليوسفيةِ التي أنشأها في غَرناطةَ أبو الحجّاجِ يوسفُ الأوّلُ بنُ الأحرِ (٧٣٣-٧٥٥هـ)(١).

وكانتْ صِلَةُ ابنِ خاتمةً ببني الأحرِ حَسَنَةً، زارَ غَرِناطةً مِراراً إحداها في شَعبانَ مِن سَنَةِ ١٥٥ (خريفَ ١٣٥٠م). وكان لا يزالُ حَيًّا في ثاني عَشَرَ شَعبانَ من سَنَةِ ١٥٥ (٢١/ ٣/ ١٣٦٩م)، كما في الإحاطة (٢: ٢٦٧). ولَعَلَّ وفاتَه كانت بُعيدَ ذلك بقليل.

٢ - ابنُ خاتمة الأنصاريُّ ناثرٌ له رسائلُ إخوانيّةٌ وديوانيّةٌ، وَهُو ناظمٌ مُكْثِرٌ مُتَعدِّدُ الفنونِ والأغراض له مديحٌ دينيٌّ في اللهِ ونعمهِ ونسيبٌ وغزلٌ مؤنّتٌ ومذكرٌ ومُجونٌ ثمّ له أوصاف في الطبيعة والخمرِ وله حِكمٌ ومُلَحٌ وفُكاهاتٌ. وشِعْرُه عاديٌّ في الأكثرِ تَغْلِبُ على شعرِ ابنِ عليه الصّناعة اللَّفظية والصناعة المعنويّة. وله مُوشَّحاتٌ كثيرة. ويَغْلِبُ على شعرِ ابنِ خاتمة التقليدُ، فترى فيه أثارَ الشعراء ظاهرةً مِنْ مِثْلِ أبي نُواسٍ وأبي تمّم والبُحتريّ خاتمة البَنارة متينُ السَّبك.

وابنْ خاتمة الأنصاريُّ مؤلّف له: تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد (في وصف الطاعون الجارف الذي اجتاح العالم في آسية وأوربة وإفريقية، سنة ١٣٤٨ هـ = ١٣٤٨ م) – مَزيّةُ الْمَريّةِ على غيرِها من البلاد الأندلسية (فيه شيء من جُغرافيةِ تلك المدينة وتاريخِها وتراجم رجالِها وزُوّارها) – إلْحاقُ العقل بالحِسّ في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس (٢) – إيرادُ اللآلِ من إنشاد الضوالُّ (وهو استدراك على «إنشاد الضوالُّ وإرشاد السُوّال » لحمد بنِ هاني اللخمي السَّبْتي المتوفّى استدراك على «إنشاد الضوالُّ وإرشاد السُوّال » لحمد بنِ هاني اللخمي السَّبْتي المتوفّى استدراك على وأنشاد الضوالُّ وإرشاد السُوّال » لحمد بنِ هاني اللخمي السَّبْتي المتوفّى استدراك في لَحْنِ العامّة) – رائق التحلية في فائق التورية (مجموع شعر).

<sup>(</sup>١) يقوم بعقد الشروط (بتنظيم عقود البيع والزواج وغيرها، ولعلَّه يشبه الكاتب العدل في أيامنا)!

<sup>(</sup>٢) راجع التعليق على دقّة هذا التاريخ (الديوان، ص١٦ م-١٧ م).

#### ۳- مختارات من آثاره

- من مقدّمة ديوانه:

وبعدُ، فإنّ بعضَ خُلَصائيُ (١) - وهُوَ مَنْ لا يَسَعُ، لجميلِ وُدّهِ، غيرُ تكميلِ قصدِه - قد خَطَبَ إلَيّ بُنيّاتِ فِكري وأبياتَ شِعري جُملةً يسهُلُ استظهارُها ويجمُلُ في مِنصّةِ المُحاضرةِ استحضارُها (٢)، تأخذُ مِنَ الآدابِ بأطوارِها وفُنونِها وتشتملُ مِنَ المعاني على أبكارِها وعُونها (٣)..... وعِنْدَما كَمُلَ إبدارُها وتم اعْتِيامُها واختيارُها زَفَنْتُها إليه سادِلةَ (١) ثوبَ الحَياءِ تُقَدّمُ رِجْلاً وتؤخّرُ أخرى مِنَ الاستحياء، رَيْحانةً مِنْ أَدواحِ ونَسَمَةً من أرواحِ (٥). وقد قَسَمْتُها أربعة أقسام قصد التنشيطِ والإجام (١): القسمَ الثاني في النسيبِ والغَرَل القسمَ الثالثَ في القسمَ الأوّلَ في المدح والثناء - القسمَ الثاني في النسيبِ والغَرَل - القسمَ الثالثَ في النبيبِ والفَرَل - القسمَ الثالثَ في الذي والفُكاهات - القسمَ الرابعَ في الوصايا والحِكَمْ. وخَتَمْتُها بنُبُذَةٍ من التَوْشيحِ الذي له في مِضارِ (٢) الأدبِ الجالُ الفسيح .....

- قال ابن خاتمة في ذكر لُطْف الله ونعَمهِ:

أما أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ للحقّ مُرشِدا؟ أما سَمِعْتُ أَذْنَاكَ للهِ داعِيا؟ أبعد مَشيبِ تَسْتِجدٌ شَبيبةً؟ وبعد هَوَّى تَبْغى عَمَّى أو تَعاميا (^)؟

<sup>(</sup>١) الخلصاء جم خلص (بكسر الخاء): الحدن (بكسر الحاء): الصديق الخلص.

<sup>(</sup>٢) بنيات جمع بنيّة (مؤنّت بنيّ بضمّ الباء تصفير « ابن ع). بنات الأفكار: الآراء ، الأقوال . جلة: مقداراً يسيراً . استطهارها: تذكّرها عند الحاضرة: المنابقة ، المناظرة . استحضارها: تذكّرها عند الحاحة .

 <sup>(</sup>٣) البكر: (الأشياء) التي لم يعرفها أحد من قبل. النون جمع عوان: المرأة التي كان لها زوج، والحرب التي
قوتل فيها مرّة بعد مرّة، الشيء الذي عرف من قبل.

<sup>(</sup>٤) الابدار: الاكتال (أصبحت كَالبدر تَامَة). الاعتيام: أخذ الشيء. زفّها: أهداها، أرسلها. سادلة: مرخمة.

<sup>(</sup>٥) ريحانة (نبتة لها رائحة طيّبة) من أدواح: أشجار كبيرة (يقصد: شيئاً مختصراً من شيء مفصل، واسع). نسمة من أرواح: هواء قليل من رياح كثيرة.

<sup>(</sup>٦) الاجمام: ردّ الجسم المتعب إلى الراحة.

<sup>(</sup>٧) المضار: الشوط، الجال الذي يركض فيه المسابقون.

<sup>(</sup>٨) يستجد شبيبة: تطلب العودة إلى أفعال الشبّان.

وما بالُ صُدغِ الآسِ أخضرَ ناصعاً ؟ فا خُطَباءُ العُرْبِ أفصحُ واعظاً ولا صَفَحاتُ الهِنْدِ أَرْدَعُ زاجراً وسائلةٍ : ما بالُ جَفْنِكَ والبُكا ؟ إليكِ ، فا في خاطري فَضْلُ وُسْعةٍ

وما بالُ خدَّ الوردِ أَحرَ قانيا<sup>(۱)</sup>؟ مِنْ الطيرِ يشدو لو فَهِنْتَ المعانيا، مِنَ البرقِ يبدو لو عَلِمْتَ النَّواهيا<sup>(۱)</sup>. وما عَرَفَتْني عن هَوى قطهُ ساليا <sup>(۲)</sup>. لسَمْعِكِ فَضْلاً عن حديث غراميا <sup>(٤)</sup>.

#### - وله من موشّحه:

|                                | قد أخبجلَ الإصباح؛ | يا مصباح  |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| لِذي وُدُّ(٥)؟                 | يا بدرُ، أو ترتاحْ | هل تلتاخ، |
|                                | * * *              |           |
|                                | البدرُ بالسَّعْدِ. | مَرْ آکا  |
|                                | الخمرُ بالشهدِ.    | لَهاكا    |
|                                | القَطْرُ بالنَدِّ. | ریّاکا    |
|                                | كريقك النفاح       | لا تُفَاح |
| مِنَ الوَجْدِ <sup>(٦)</sup> . | يروّخُ الأرواح     | الفوّاح   |
|                                | * * *              |           |

<sup>(</sup>١) الصدغ: جانب الرأس. الآس: نبات له أوراق تشبّه بآذان الخيل شديدة الخضرة. ما الذي جعل لون الآس أخضر وجعل لون الورد أحمر. قان أو خان (من الفارسية: دم): شديد الحمرة.

 <sup>(</sup>٢) صفحات الهند: السيوف من صنع الهند: أردع زاجراً: أقوى أثراً في المنع (عن عمل الشرّ والأذى). من البرق (لأنّ البرق يدلّ على الزاجر الآلهي).

 <sup>(</sup>٣) لماذا يكون البكاء ملازماً لجفنك (لعينك، لك)؟ ساليا: ناسياً، متسلّياً عن، غافلاً عن.

 <sup>(</sup>٤) اليكِ: اتركيني، آذهبي عني. - أنا مشغول (بحبي) عن أن أذكر لك خاطراً (فكرة في خاطري) فكيف
 يكون عندي وسعة من وقت لأسرد على سمعك حديث حبّي (الطويل).

<sup>(</sup>٥) الإصباح: طلوع الصبح. - هل تلتاح (تنفير) يا (شبيه) البدر (عن عهدك في الحبّة) أو ترتاح (تسكن تطمئن، تستقرّ على حبّ) ذي ودّ (ذي محبّة لك).

 <sup>(</sup>٦) في السّمد: في أعلى مكان من قلك البروج (في أمّ أحواله). اللّمي: سُمرة الثفتين (كتاية عن التقبيل).
 الشهد (بفتح الثين وكسرها وضمّها) الصل قبل أن يؤخذ من أقراص شمعه . الريّا: طيب الرائحة. =

يا جَنّه قد ذلّ جانِيها، وفِتنه قد ضلَّ رائيها وفِتنه قد ضلَّ رائيها بوَجْنَه قد جَلّ بارِيها كَمْ أمداح يَحوكُها المَدّاح في إيضاح جَالِكَ الوضّاحُ

ولا تُجدي<sup>(١)</sup>!

- وقال في الغزل العفيف:

زارت على حَذر مِنَ الرُقباءِ
تَصِلُ الدُّجا بسَوادِ فَرْعِ فاحم فَوَشَى بها من وَجْهِها وَحُلِيها أهْلاً بزائرةٍ على خَطَرَ السُّرى أَشْمُستُ لولا عِفْةً عُذْرِيّةً لَنْقَعْستُ فَلَا قَوْعتي برُضابها

والليالُ مَلْتَفَّ بِفَضْلِ رِداء (٢). لِتزيـــدَ ظَلْهاءً إلى ظلهاء (٢). بَدْرُ الدُّجى وكواكبُ الجوزاء (١). ما كنتُ أرْجوها لِيوم لِقاء (٥). وتُقَى علىَّ له رقيبٌ رائي (٢)، ونَضَحْتُ وَرْدَ خُدودِها بِبُكائي (٧)!

القطر: ماء المطر (النقيّ، الصافي، الطاهر) الندّ: نبات له رائحة زكيّة. النفّاح: الذي ينفح (ببعث، برسل، يغوح منه) رائحة طيّبة. بروّح (بسكّن، يهدّى، بدخل الاطمئنان على الإنسان). الوجد: الحبّ وألم الحبّ.

<sup>(</sup>١) الجاني (هنا): المذنب: ذلّ جانيها: خسر من لم يتمتّع بما فيها بالحقّ. الوجنة: صفحة الخدّ. باريها: خالقها . حاك: نسج . إيضاح: تبيان، توضيح . الوضّاح: المشرق، اللامع . تُجدي: تنفع (مها يكثر الكلام لا يف بوصف جالك).

<sup>(</sup>٢) الرقيب: الجاسوس على الحبين. ملتف بفضل (ببقيّة) رداء: لم بيق منه إلّا قليل.

 <sup>(</sup>٣) الفرع: الشعر. الفاحم: الشديد السواد (كالفحم). – إنّ شعرها جعل سواد الليل (الذي كان قد بدأ يخف بأقتراب الصبح) أشد سواداً.

 <sup>(1)</sup> الذي أعلمني أنّها قادمة لزيارتي (في ذلك الليل) أن ضاء الليل (بنور وجهها) وسبعت صوت الحلى التي
كانت تتزيّن بها. (بدر: فاعل وشي). وجهها كالبدر (بظهور نوره) وحليّها تشبه كواكب الجوزاء (عنقود
نجوم) لضعف نورها في رأي العين بالإضافة إلى البدر في رأي العين.

<sup>(</sup>ه) السرى: السير في المليل. اقتحمت سواد الليل (على ما في ذلك من الحنوف والحنطر) في وقت ما كنت أُظنَّ أنّها تجيء إلى زيارتي.

 <sup>(</sup>٦) عذريّة: نسبة إلى بني عذرة (كان عشّاقها مشهورين بعفّتهم في الحبّ). الرقيب: الجاسوس على الحبّين.
 راقي=راء (ناظر)!

<sup>(</sup>٧) الرضاب: الريق ما دام في الفمّ. نقعتُ: بللتُ، رويت وأرويت. الغلَّة: العطش. نضح: رشّ.

- وقال يَصِفُ الربيعَ ويَدُلُّ فِي أَثناء ذلك على نِعَمِ الله:

أَهْ لِلَّ بَأْيَّامِ الربيعِ وطِيبها: زَمَنَّ أَرَقُّ مِنَ الوِدادِ شَائِلاً أَعْجِبْ به من مِهْرجانِ قائم فالطيرُ تَشْدو والغديرُ مُصَفِّتً فأعْطِفْ على وَجهِ الزمانِ وَحَيِّهِ وأجِلْ لِحاظَك في صِفاح كِتابهِ ما فَتَّحَ الزهرُ الجَنيُّ ثُغورَه ما فَتَّحَ الزهرُ الجَنيُّ ثُغورَه

أنس الحَليع ونُزْهةِ الْمَبَتِّلِ(١). وألذُّ من عَصْرِ الشباب الأوّل(١). بَيْنَ السِيطةِ والحَيا الْمَبَلِّلِ(١)؛ والقُضْبُ ترقُصُ والأزاهرُ تَنْجلي(٤). وانظُرْ إلى حُسنِ الربيعِ الْمُقْبل(٥). حَتّى تَبَيَّنَ واضحاً مِنَ مُشْكِلِ(١). إلّا لِيَرْشُفَ طيبَ ذاك السَّلْسَلِ(١)!

– وقال في الوصف والخمر:

إلى كم يُناديك داعي الوَتَرْ؟ ونَبُّه جُنُونَك من غَمْضِها، أما تُبْصِرُ الشُّهبَ مِثْلَ المُتُو

فَلَـبِّ النِـداء ودِنْ بالسهرْ (^)! فقد نَبَّهَ الرَّوْضَ قَطْرُ المَطَرْ (¹). دِ قد نَهَبَ الصبحُ منها دُرَرْ (¹)؛

<sup>(</sup>١) يسرّ بها الخليع (الذي لا يبالي بقانون الأخلاق) والمتبتّل (الزاهد).

<sup>(</sup>٢) الشمائل جمع شمال (بكسر الشين): الخلق (بضم فضم)، الخصلة.

<sup>(</sup>٣) المهرجان: العيد العظيم (يكون للملوك). البسيطة: وجه الأرض. الحيا: المطر. تهلّل المطر: انسكب وسال. - أزهار الربيع بألواتها وروائها ثم الزكية الرائحة تملا ما بين الأرض والسحاب.

<sup>(</sup>٤) القضب جمع قضيب: غصن. الأزاهر (الأزهار) تنجلي: تظهر وتنفتُّح!

 <sup>(</sup>۵) وجه الزمان (٩). حَيِّه: ألق عليه التحيّة.

 <sup>(</sup>٦) صفاح تقال لوجوه نصال السيوف، وهي هنا: صفحات أو صحاف. - إذا جلت بنظرك في وجه الأرض المماوه بالنبات والأزهار أستطعت أن تعرف كثيراً من أسرار الوجود (!).

<sup>(</sup>٧) الجنيّ: الطريّ. السلسل: الماء العذب الصافي (الذي يسهل مروره في الحلق).

 <sup>(</sup>٨) داعي الوتر: صوت الموسيقي. لَبِّ: أجب. دن (فعل أمر من دان) خضع، جعل الأمر له عادة.

 <sup>(</sup>٩) قطرات المطر جملت الأزهار تتفتّح (فكأنّ الروض كلَّه يستفيق من نومه بعد ليل الثتاء).

<sup>(</sup>١٠) الشهب جمع شهاب: الحجر الصغير المُنفلت من مداره حول الأرض والماقط إلى الأرض يشتعل فيضيء حينا يدخل جوّ الأرض، والثاعر يقصد بالشهب النجوم، مثل العقول: تبدو للعين كأنّها مجاميع يرتبط 'بعض نجوم كلّ مجموع منها ببعضها الآخر، قد نهب الصبح منها درر: لمّا إقترب الصباح خفي عدد من النجوم الضئيلة النور (فكأنّ الصبح قد نهبها أو سرقها).

وضَمَّ الدُّجَا ذَيْلَه خِيفَةً ورَوْضَتُنَا تُجْتَسلى كالعَروسِ ورَوْضَتُنَا الغُصونِ وقد نَظَمَتْ مائلاتُ الغُصونِ وقامَتْ الغُصونِ وقامَتْ الغُصونِ فَحُمثُ المُحدامُ وسَقِّ النَّدامي وخالِسْ زمانَك غَفْلاتِسه،

عليه من البَحْرِ لِمّا انْفَجَوْ (۱). كَسَاهَا سَنَا الصَّبْحِ مِثْلَ الْخَفَرْ (۱). لآلسىءَ طَلِّ عليها انْتَثَرْ (۱)! تَطَلَّعُ كَالزُّهْرِ فيها الزَّهَرْ (۱). وسَلِّ الغَرامَ وخَلِلِّ الفِكَر (۵). فقد فاز بالميش مَنْ قد جَسَرْ (۱).

- ٤- ديوان ابن خاتمة الأنصاري.... (حقّمه الدكتور محمّد رضوان الداية) دمشق (منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي في الجمهورية العربية السورية) ١٣٩٢ هـ = ١٩٧٢ م.
  - ايراد (؟) اللآل من انشاد الضوال (١٠) (طبع في أوروبة ثم صور في بغداد).
- \*\* نشير فرائد الجهان ٣٣١- ٣٣٣؛ الإحاطة ١: ٣٤٧ ٢٦٧؛ الكتيبة الكامنة ٢٣٦ ٢٤٥ نيل الابتهاج ٢٧؟ نفح الطيب ١: ٣٤ ، ١٧٥ (نصّ من مزيّة المريّة)، ٤: ٣٤٦ ٣٤٨ (رسائل منه وإليه)، ٣٤٦ ٣٤٨ (رسائل منه وإليه)، راجع ٣٠٠ ٣٦٠؛ أزهار الرياض ١: ٣٦٥ ٣٦٧، ٣: ٥٥ ٥٥، ٣٠٠؟ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٨٣٧؛ بروكلمن ٢: ٣٣٥ ٣٣٦، الملحق ٢: ٣٦٩؛ م م ع ع د ١١ : ٣٥٨ الأعلام للزركلي ١: ١: ١٧١ ١٧١ (١٧٦)؛ معجم المؤلفين لكحالة ٢: ١٩٠٠.

<sup>(</sup>١) ضمّ الدجا ذيله: تقلّص من جوانب الساه . - خاف الليل من هياج البحر فأراد أن يهرب!!

<sup>(</sup>٣) يجتلي الناس الشيء: لينظروا إليه (لجاله). الحفر: الحياء. - الروضة لم تبرز بكلٌ ما فيها من جمال (لاستمرار الليل) فكأنّها خجلة لا تبدي كلٌ ما فيها من جمال.

 <sup>(</sup>٣) الماثل ضد المستقيم (لطّها: ماشات: المتحركة يميناً وشَهالاً). الطلّ: المطر الحفيف. إنّ حبّات ماء المطر
 الجامدة على الأغصان (من أثر الليل البارد) تشبه اللؤلؤ.

كان فوقنا دوحة (شجرة كبيرة) وكانت الزهر (بضم الزاي: النجوم) تبدو من خلال أغصانها وأوراقها
 كالأزهار.

<sup>(</sup>٥) حث المدام (الخمر) أسرع في شرب الخمر. ستى (أكثر من إستاء) الندامى (الذين يشتركون في شرب الخمر). سَلَّ: فعل أمر من «سلّى» (طلب الترويح عن النفى). خلّ الفكر: دع التفكير في هموم الحياة.

<sup>(</sup>٦) خالس: خد خُلسة (على غفلة من غيرك). خالس زمانك غَفَلاتهِ (إنّك لن تستطيع أن تنال سروراً من دهرك إلّا إذا كان غافلاً عنك). قد فاز بالميش (الطبب) من جسر (من كان جريئاً).

### منديل بن آجروم

١ حو أبو المكارم منديل، وآسمه محدّ بن محدّ بن اوود الصّنهاجي، وهو آبن النحوي المشهور أبي عبد الله محدّ بن محمد بن آجرّوم (ت ٧٢٣ هـ).

تلقّى منديلُ بنُ آجرومُ العلم على نَفَرٍ كثيرين منهم أثيرُ الدين أبو حيّان (ت ٧٤٥ هـ) والشيخ الخطيبُ أبو عبدالله القطان المُسفّر (ت ٧٤٣ هـ) وقاضي الجاعة في تونس أبو عبدالله محمّدُ بن عبد السلام المُنسّتيري (ت ٧٥٠ هـ)، كما كان قد أخذ قِراءة القرآن عن المُكتّب 'بنِ برال التونسيّ.

وحجٌ مِنديل بنُ اجروم سَنَةَ ٧٤١ للهجرة ثمّ كانتْ وفاتُه في رابع ِ جُهادى الأولى من سَنَة ٧٧٣ (١٣٧١/١١/١٤ م).

٢- كان منديل بن آجروم مُقْرِئاً للقُرآن الكريم ولُغَويًا ونحويًا وفقيهاً ، كما كان أديباً وشاعراً مُجيداً مُكثراً ، وكانت له براعة خاصة في اللّغة والأدب، فكان يُقرىء مقامات الحريري كأحس ما يكون إقراؤها.

### ٣- مختارات من آثاره:

- قال أبو المكارم منديلُ بن آجروم في مدينة فاسَ (نفح الطيب ٧: ١٢٣ - ١٢٥):

جَدِّدوا أُنسَنا بباب الفُتوح (١). وتساقطُن كاللَّجَينِ الصريح (٢). شَفَقًا مَرِّقتْ أيدي الريح. ثَفَقًا مَرِّقتْ أيدي الريح. كُلَّ في وَصْفه لِسانُ الفصيح (٣)؛

أَيُّها العارفون قَدْرَ الصَّبوحِ، حيثُ شابت مفارقُ اللَّوْزِ نَوْراً وكأن السذي تساقسط منه ثمّ حُطّوا رِحالَــــــــــــــم فوق نهرٍ

<sup>(</sup>١) الصبوح: شرب الخمر صباحاً. باب الفتوح أحد أبواب مدينة فاس، ويبدو أنّه قد كان عنده جنائن يقصدها الناس للنزهة واللهو.

<sup>(</sup>٢) النور: الزهر الأبيض. اللجين: الفضّة.

<sup>(</sup>٣) کل: تعب، عجز.

ليس عنها لعاشق مِنْ نُزوح، هتفت بين أعجم وفصيح (١)، ز: هَلمّوا إلى مكان مليح (٢)، مُغلّق في الكِيام أو مفتوح (١)، سَيعت صوت كلّ طير صدوح (١)، وخلّوا مقال كلّ نصيح (٥)، وخليق مِنْ مِثْلِكُم بالجُنوح (١)، إنّ خلع العِذار غير قبيح (٧)، زعفرانا مُبلَّللًا بنُضوح (١)، ليسترى ذات حُسْنِها الملموح، كُلُّ عيش سواه غيرُ رَبيح (١)،

فوق حافات حدائت خُضْرٌ وكان الطيور فيها قيان ومني تدعوكُم إلى قُبّ قي الجَوْ وهي تدعوكُم إلى قُبّ قي الجَوْ فيه ما تشتهون من كل نَوْر وغصون تهيج رقصاً إذا ما فأجيبوا دُعاءها، أيها السرواجنحوا للمُجونِ فهو جديرٌ واخلعوا ثم للتصابي عِذاراً، واخلعوا ثم للتصابي عِذاراً، تَنْسِيْر الشمسُ ثَمَّ كُللَّ غُدُولً فأنهضوا، أيها المُحبّون، مِشلي فانهضوا، أيها المُحبّون، مِشلي هكنذا يُرْبَحُ الزمانُ، وإلاّ

- قال أبو المكارم منديلُ بنُ آجروم (نفح الطيب (٢: ١٩٥ - ١٩٥):
حدّثني مَنْ يُوتَقُ بقوله أنّ أبا اسحاق الطُّويجِنَ كانت وفاتُه يومَ الاثنين ٢٧ جُهادى
الأخيرة سَنَة ٧٤٧ بتَنْبُكُنو موضع بالصحراء من عُهالة مالي، رَحِمَه الله، ثمِّ ضَبَط
الطُّويجِن بكسر الجيم. قال: وبذلك ضَبَطَهُ بخَطّ يدهِ، رَحِمَه الله. قال: ومَنْ نَسَبَهُ الساحليِّ، فإنّه نَسَبَهُ لِجَدِّهِ لِلأُمِّ. انتهى.

٤-★★ نيل الابتهاج ٤٣٤٧ نفح الطيب ٢: ١٩٤ - ١٩٥ ، ١٩٥ ، ٤١٨ ، ١٢٣ - ١٢٥ .

<sup>(</sup>١) القينة (بالغتح): المرأة الجميلة المغنية. هتف: رفع صوته. الأعجم الذي لا يفهم العرب كلامه.

<sup>(</sup>٢) قبة الجوز ...

<sup>(</sup>٣) الكمام: الكأس (الأوراق الحضر) التي تحيط بالزهرة قبل أن تتفتح الزهرة.

<sup>(</sup>٤) الصدوح: ذو الصوت المطرب.

 <sup>(</sup>a) السرب: الجهاعة السائرون معاً.

<sup>(</sup>٦) المجون: قلة المبالاة بالعرف الأجتماعي مع الانفهاس في اللهو أحياناً. جنح: مال.

 <sup>(</sup>٧) الغُدو: التبكير في السعي (في الصباح). النضوح: رشّ الماء على الأشياء.

العذار: الرسن، اللجام. خلع العذار كناية عن ترك الحياء في اتيان الحارم.

<sup>(</sup>٩) يربح الزمان: تحصل منه استفادة للإنسان. الربيح: ما فيه ربح (يقال: تجارة ربيحة).

# أبو البركات بن الحاج البلفيقي \*

1- هو أبو البركات عمّدُ بنُ عمّدِ بنِ إبراهمَ بنِ الشيخِ الوَلّي أبي إسحاق (١) بنِ الحاجّ السُّلَميّ (٦) البلفيقي (٦) ، وُلِدَ في المَرِيّة سَنَةَ ٦٨٠ هـ (١٢٨١ - ١٢٨٢ م) ، وَبدأ تعلّمه فيها وفي إشبيلية . ثمّ إنّه انتقل إلى المَغْرِب وقرأ في بِجايةَ على قاضي الجهاعة أبي منصورٍ أحمدَ بنِ عبدِ الحقِّ المشدّاليّ (ت ٧٣١ هـ) ثمّ ذهب إلى مَرّاكُش وبعدَئِذِ استقرّ في سَبْتة . ثمّ إنّه عاد إلى الأندلس ونَزَلَ في مالقة وأخذ عن القاضي أبي عبدِ الله محمّدِ بنِ أحمد الطنجاليّ .

وفي سَنَةَ ٧٣٥ هـ تولّى أبو البركاتِ البلفيقيُّ القضاءَ في مالقةَ، ثمّ تولّى القضاءَ والخُطبة في المَرِيّة ثمّ قضاء الجهاعةِ في غَرناطةَ ثمّ في المَريّة ثانيةً. ثمّ أُعيدَ إلى قضاء غَرناطةَ. وفي هذه الأثناء كان يقومُ بالسِّفارة بينَ الملوك (في الأندلس والمغرب).

وفي أواخرِ أيامه استَعْفى من جميع ِ المناصب. وكانتُ وفاتُه في المَرِيّة، في رَمَضانَ (١) من سَنَةِ ٧٧٣ (صيف ١٣٧٢ م).

٧- كان أبو البركاتِ بنُ الحاجِّ البلفيقيُّ رجلاً صالحاً يُراعي الخُنُلق الكريم في أقوالهِ وأفعالهِ (كما سنرى في قصيدته الحائية). وقد عَمِلَ في بِناء الآبارِ وبنى فيها بنفسهِ وعالهِ، وكان يقول (في شعره) إنّ الناسَ لا يَعْرِفون ما في ذلك من اللَّذَة الصحيحة ومن الشعور بالخير في النفس. وكان له شعرٌ ونثرٌ، وأغراضُه وُجدانية أبرزُها المُنصرُ الصوفي. غير أنّه كان لا يقبَلُ الخُرافاتِ التي تُروى عن نَفَرٍ من رِجال التصوّف (خَرْقَ القوانينِ الطبيعية والتوسّط بين الله وعباده). وكان مُصنّفاً له من الكتب: أسماءُ القوانينِ الطبيعية والتوسّط بين الله وعباده). وكان مُصنّفاً له من الكتب: أسماءُ المهاء المناه وعباده).

<sup>(\*)</sup> هو غير أبي عبد الله محمد بن محمد بن الحاجّ العبدري الفاسي الفقيم المتصوّف المتوفى سنة ٧٣٧ للهجرة (الديباج المذهب ٣٢٧ – ٣٢٨).

<sup>(</sup>١) كان أبو اسحاق هذا من كبار المتصوّفة، وكان قبره في مرّاكش مشهوراً يزار (نفح الطيب ٥: ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى بني سليم (بضمّ السين). وقيل إنّه من نسل العبّاس بن مرداس الصحابي الشاعر (ت ١٨ هـ).

<sup>(</sup>٣) بلفيق حصن قرب المريّة. وهي بفتح الباء وسكون اللام (المرقبة العليا ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) في المرقبة العليا، رمضان سنة ٧٧٣ (ص ١٦٦). وفي نفح الطيب (٥: ٤٨٧) أنّ وفاته كانت في شوّال، سنة ٧٧١.

الكتبِ والتعريفُ بمؤلفيها (على حروف المُعْجم) - الإفصاح فيمن عُرِفَ بالأندلس بالصّلاح (في عدد من رجال التصوّف) - مُشْتَبِهاتُ مُصْطلَحات العلوم - المؤتْمَنُ في أنباء من لَقِيتُه من أبناء الزمن - العَذْبُ والأجاج من كلام أبي البركاتِ بنِ الحاجّ (ديوان شعره) - وقد يَكبو الجوادُ في غلطة أربعين من النقّاد (٥) - تاريخ المَريّة - العَلَن في أنباء أبناء الزمن - سلوة الخاطر - شِعْرُ مَنْ لا شِعْرَ له (أي من لم يشتهر بالشعر) الخ.

### ٣- مختارات من آثاره

- قال أبو البركاتِ بن الحاجِّ البلفيقيّ:

يأبَى شُجونَ حديثِيَ الإفصاحُ قالت صَفِيّةُ، عندَما مرّتْ بها فأجَنْتُها: لولا الرقيبُ لكان لي قالت: وهلْ في الحيِّ حيَّ غيرُنا؟ فأجَنْتُها: إنّ الرقيب هَوالِك فأجَنْتُها: إنّ الرقيب هَوالِك وهو الشهيدُ على مواردِ عبدِه، قالت وأينَ يكونُ جودُ اللهِ إذْ فافرَحْ على اسمِ اللهِ جلَّ جلاله، فافرَحْ على اسمِ اللهِ جلَّ جلاله، وارهج على ذِمَم الرجال ولا تخف،

إذ لا تقوم بشرحسه الألواح (١) . البيلي: أتَنْزِلُ ساعةً ترتاح (١٠) ؟ ما تبتغي بعد الغدو رواح (٢) ! فاسمَ = فَدَيْتُكَ = فالساحُ رَباح . بيدَيْهِ = مِنّا = هذه الأرواح (٣) ؛ سيّانِ ما الإخفاء والإفصاح (٤) . يُخشى ؟ ومنه هدده الأفراح . يُخشى ؟ ومنه هدده الأفراح . واشطَحْ فَشُوانُ الهوى شَطّاح (٥) . فالحِلْمُ رحب والنّوال مُباح (١) .

<sup>(</sup>١) الشجن (بفتح ففتح): الغصن. الحديث شجون (متشمّب، وله أصول غامضة).

<sup>(</sup>١ ب) صفيّة أممّ فتاة، كناية عن مجبوبة مثالية (في هذه الأبيات قرائن صوفية).

<sup>(</sup>٢) تبتغي (خطأ) صوابه: تبتغين. بعد الغدوّ (الجيء في الصباح) رواح (رجوع في المساء)،

<sup>(</sup>٣) الرقيب (راجع البيت الثالث أيضاً هو (هنا) الله!

<sup>(</sup>٤) الشهيد: الشاهد، الحاضر. المورد: مكان الشرب (كتابة عما يفعله الإنسان).

<sup>(</sup>٥) الشطح كلمة عليها رعونة (لفظ قبيح ومعنى سلم). قتل محيي الدين بن عربي لأنّه شطح أمام الناس فقال: أنتم وما تعبدون تحت قدمي (يقصد أنكم تعبدون «المال »).

 <sup>(</sup>٦) في القاموس: أرهج (مزيد بالهمزة): أثار غبار الحرب، طرب للحرب، أثار الفتنة. الذمة: العهد....
 (٩). النوال: العطاء.

وانْزِلْ على حُكْم السُّرورِ ولا تُبَلْ، واخْلَعْ عِذَارَكَ فِي الْخَلاعـة، يا أخي، واخلَعْ عِذَارَكَ فِي الْخَلاعـة، يا أخي، وانظُرْ إلى هـذا النهارِ، فسِنَّهُ لا تَعْذَلِ الدنيا على تُلوينها، فأجَبْتُها: لو كنت عالمة الذي مِنْ كلِّ معنى غامض من أجلهِ حتى لقد سكروا من الأمر الذي حتى لقد سكروا من الأمر الذي لعَذَرْتِسني وعَلِمْتِ أنِي طالب لنا فاترُكُ صَفِيَكَ قارعاً باب الرضا، فاترُكُ صَفِيَكَ قارعاً باب الرضا، يا أختُ، حي على الفلاح وخلِّني،

فالوقتُ صافِ ما عليك جُناح (١).

باسمِ الذي دارتْ به الأقداح (١).

ضَحِكَتْ ونورُ جَبينهِ وضّاح.

فَلَلَيْلِها بعد المساء صباح.

يبدو لتاركِها وما يَلْتاح (١)،

قد ساحَ قومٌ في الجبال وناحوا (١)،

هاموا به عند العيان فباحوا
ما الزهدُ في الدنيا له مِفتاح (١)،
واللهُ جَسلٌ جلالُسه الفَتّاح \*.

فجاعستى حَثّوا المَطِيَّ وراحوا\*!

- وللبلفيقي مقطعات في الشكوى من كلِّ شيء . من هذه المقطّعات:

فَتُلْتُ: لَم يَبِقَ لِي أَهَلُّ وَلا وَطَنُ؛ وليس بعدَهُمُ سُكنى ولا سَكَنُ<sup>(۱)</sup>. من بعد ذلك لا دمع ولا حزن! أبُــتُ من عِلْيِيَ بـينَ البَشَرْ، بالوعـظِ والعِـلم، فخانَ النظر. أصوات وعّــاظ جلود البقر<sup>(۷)</sup>!

\* \* قالوا: تغرّبتَ عن أهلٍ وعن وطن.
 مضى الأحبّ ـ أهلُ والأهلونَ كُلُهُم،
 أفرغْتُ حُزني ودَمْعي بعدَهُم، فأنا
 \* \* قد كنتُ مغروراً بوَعْظي وما
 من حيثُ قد أمّلتُ إصلاحَهُمْ
 فلم أجدْ للناسِ أوعظَ من

<sup>(</sup>١) لا تبل (غلطة مشهورة في «لا تبال »): لا تهتم. الجناح: الذنب.

<sup>(</sup>٧) باسم الذي ..... باسم الله (؟).

<sup>(</sup>٣) يلتاح: يعطش، يتغيّر (؟).

<sup>(</sup>١) ناح: بكي (٩).

<sup>(</sup>a) ما: ذلك الذي (مفعول به من «طالب »).

<sup>(\*) •</sup> فاترك ، (في البيت الأوّل) ثمّ • حيّ ، و • خلّني ، (في البيت الثاني) أضال أمر للمفرد المذكّر على التجريد (مخاطبة الثاعر نضه)، برغم وجود • يا أخت ، (في البيت الثاني).

<sup>(</sup>٦) السكني: المسكن (المنزل). السكن: الزوجة.

<sup>(</sup>٧) وعاظ جلود البقر (؟).

\* یا مَنْ إذا ما رُمْتُ تَوْدیعَه،
 فأتْرُكُ التودیــــعَ عمْـــداً لِكَيْ
 یـــا مِحنـــةَ النفسِ بَالُوْفِهــا،
 \* یحی الله إخوانَ الحِیانةِ إِنّهم
 ولو قد وَفَوْا كُنّا أَسارى حُقوقِهمْ

ودّعت تلبي قبل ذاك الوَداعُ. أُعلَّلَ النفسَ ببعض الخداعُ (۱). من أُجلِها قد جاء هذا الصِّراعُ (۱). كَفُونا مَوْوناتِ البقاء على العَهْدِ. نُراوحُ ما بينَ النسيئة والحِقْد (۱).

- وفي سنة ٧٥١ هـ (١٣٥٠ م) اتّفقَ أنّ أبا البركاتِ بنَ الحاجِّ البَلفيقيُّ رأى تطليقَ امرأتهِ - لِسَبَبِ من الأسباب (٤) - فأوْقَع عَلَيْها طَلْقَةً واحدةً (٥) وكتب ذلك في نُسخة (٦) نصُّها:

بسمِ اللهِ الرحمٰنِ الرحمٰ ، وصلَّى اللهُ على محمّدٍ وعلى آلِ محمّدٍ. يقولُ عبدُ اللهِ (٧) الراجي رحمّةُ مُحمّدٌ المَدْعوُّ بأبي البركاتِ ابنِ الحاجِ خارَ اللهُ له (٨) ولَطَفَ به:

إِنَّ اللهَ جلَّتُ قُدرتُه لَمَّا أَنْشَا خَلْقَه على طبائعَ مختلفةٍ وغرائزَ شَتَّى – ففِيهِمُ السخيُّ والبخيل، والشُّجاع والجبان، والفَبِيِّ والفَطِن، والكَيِّسُ والعاجز، والمُسامِح والمُناقش، والمتكبِّر والمتواضع، إلى غيرِ ذلك من الصِّفات المعروفةِ من الخَلْقِ – كانتِ المُشْرةُ لا

<sup>(</sup>١) .... ببعض الخداع: بأنَّهم لم يسافروا، لم يرحلوا.

 <sup>(</sup>٢) الصراع في نفس الأنسان قائم لأنه لا يستطيع تغيير شيء قد ألفه. النسيئة: الدين لأجل (تستدين مبلغاً وتمد وفائه بعد مدة).

 <sup>(</sup>٣) لو وفوا (بفتح الفاء) لوجب علينا لهم حق بأن نجازيهم على وفائهم في المستقبل. فإذا لم نغمل حقدوا (بفتح القاف) علينا.

لا بد في الطلاق في الإسلام من سبب شرعي. وقد ذكر أبو البركات هذا السبب في الصك الذي سجّله على نضه ونسب العيب في ذلك إلى نضه لا إلى امرأته.

<sup>(</sup>٥) في الإسلام يحق للمسلم أن يطلق امرأته ثلاث مرّات وأن يستردها مرّتين، ولا يجوز استردادها بعد الطلقة الثالثة (بعد المرّة الثالثة). قال الله تعالى (٣: ٣٢٩ سورة البقرة): ﴿ الطلاق مرّتان، فإمساك ﴿ بعدها) بمروف أو تسريح بإحسان﴾.

الطلاق يجب أن يكون بصل مكتوب (أو بشهد من القاضي). ويحسن الإشهاد على هذا الصك عند أهل
 السنة، ويجب الإشهاد عليه عند الشيعة والدروز.

<sup>(</sup>٧) كلّ مسلم هو عبد الله. قال عبد الله الحجّاج بن يوسف... قال عبد الله عبد الملك بن مروان... قال عبد الله بن الزبير....الخ.

<sup>(</sup>۸) أراد له الخير.

بهم إلّا بأحدِ أمرَ بنِ: إمّا بالاشتراكِ بالصّفات أو في بعضِها وإمّا بصبر أحدِها في إذا عُدِمَ الاشتراكُ. ولمّا عَلِمَ الشارعُ (۱) أنّ بني آدمَ على هذا الوَضْعِ شَرَعَ بهم الطلاقَ لِيستريحَ إليه من عِيلَ صبرُه (۲) على صاحبهِ تَوْسِعةً وإحساناً منه إليهم (۱). فلأجْلِ العَمَلِ على هذا طَلّقَ كاتبُ هذا عبدُ اللهِ محدّ المذكورُ زَوْجَهُ الحرّةَ العربية المصونة عائشةَ ابنةَ الشيخِ الوزيرِ الحسيب النزيه الأصيل الصالح الفاضل الطاهر المقدّس المرحوم أبي عبدِ اللهِ محدّد المغيليِّ طَلْقَةً واحدةً - مَلكَت بها أمرَها دُونَه (۱) - عارفاً قَدْرَهُ. قَصَدَ بذلك إراحَتَها مِنْ عُشْرتهِ (۱)، طالباً مِنَ اللهِ أن يُغْنِي كُلَّا من سَعَبِه (۱)، مُشهِداً بذلك على نفسِه (۱) في صحته وجَوازِ أمرِه (۱)، يومَ الثُلاثاء أولَ من شَهْرِ ربيعِ الثاني عامَ أحدٍ وخسينَ وسَبْعِمائَةٍ (۱).

- وقال يُنْكِرُ أَنْ يكونَ الرجالُ الصالحون مّن يأوي إلى الجِبال هَرَباً من الناس (زعاً بأنّهم متصوّفون):

زَعَموا أَن فِي الجِبالِ رِجالاً صالحين - قالوا - من الأبدالِ (١٠٠). وآدَّعَوْا أَنْ كُلَّ من ساحَ فيها فَسَيَلْقاهُمُ على كل حالِ.

<sup>(</sup>١) الشارع هو الله تعالى.

 <sup>(</sup>٢) يباح الطلاق في الإسلام إذا استحال على الزوجين أن يستمرًا في بناء أسرة سليمة سعيدة ثم خيف استمرار شقاقها ونزاعها. قال الله تعالى (٤: ٣٤ سورة النساء): ﴿ وإن خفتم شقاق بينها فابعثوا حكاً من أهله وحكاً من أهلها ، إن يريدا إصلاحاً يوفّي الله بينها ﴾ (وإلّا فيكون الطلاق مباحاً).

 <sup>(</sup>٣) توسعة من الله على الناس (حتى لا يعيش الزوجان والأسرة معها في نكد مستمر).

<sup>(</sup>٤) أي أنّه لا يستطيع زواجها بعد ذلك إلّا برضاها.

 <sup>(</sup>a) نسب هنا سوء المشرة إلى نفسه هو (وهذا غاية في الإحسان والخلق الكريم).

<sup>(</sup>٦) ﴿ هَذَا مِن قُولُهُ تَعَالَى (٤: ١٣٩ سُورَةُ النَّسَاءُ):﴿ وَإِنْ يَتَغُرُّقَا يُغُنُّ اللَّهَ كُلًّا مَن فَضَلَه ﴾.

 <sup>(</sup>٧) الإشهاد على صك الطلاق (الحاشية ٦، ص ٥٠١).

 <sup>(</sup>٨) لا يجوز للسلم تطليق امرأته في مرض الموت أو في مرض يضيق منه الخلق أو في ثورة من الغضب أو في
 حال السكر (وإن فعل ذلك لا يقع طلاقه: لا يصح).

<sup>(</sup>م) ۱۲۵۰/۶/۸ (م)

<sup>(</sup>١٠) الأبدال جمع بدل (بفتح ففتح أو بكسر فسكون) وبديل: والأبدال (في الصوفية) طبقة تلي طبقة الأقطاب الأربعة، ولا يخلو، العالم عند الصوفية في زمن من الأزمان من واحد منهم (لأنهم الصلة بين الله وخلقه).

فاخْتَرَقْنا تلك الجبالَ مِراراً ما رأينا بها خِلافَ الأفاعي وسباع يَجْرونَ بالليل عَدْواً؛ ولوَ أنّا كُنّا لَدى المُدْوَةِ الأخووذِ الأخووذ أظلمَ الدُّجى جاء إبليه هو كان الأنيسَ فيها، ولولا خل عَنْكَ المُحالَ، يا مَنْ تَعَنّى.

بنعال طوراً ودون نعال، وشبا عَقْرب كِمِثْ لِ النَّبال (۱)، وشبا عَقْرب كِمِثْ لِ النَّبال (۱)، لا تَسَلَّني عَنَّهُمْ بتلك الليالي (۲). رى رأينا نواجيدَ الرِّئبال (۳). سُ إلينا يَزورُ طَيفَ خَيال (٤). مُ أُصِيبَتْ عُقولُنا بالخَبال (٥). ليسَ يلقى الرجالُ غيرَ الرجال (١)!

2- \* \* المرقبة العليا ١٦٤ - ١٦٧؛ الإحاطة ٢: ١٠١ - ١٢١، الكتيبة الكامنة ١٠١ - ١٢١ الكتيبة الكامنة ١٢٧ - ١٢٧ الديباج المذهب ٢٩١ - ٢٩٥. (٣٢٣ - ٣٢٨)؛ نفح الطيب ٤: ٣٦٩ ، ١٥١، ٥: ٢٧١ - ٤٨١، ٣٦٦، ٣٨٨، ٣٦٦ ، الأعلام للزركلي ٧: ٣٦٩ (٣٩).

# لِسانُ الدينِ بنُ الخَطيب

١ - هُوَ لِسانُ الدينِ أبو عبدِ اللهِ محدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محدّ بن محدّ بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن أحمدَ السَّلْمانيُّ، نِسْبَةً إلى سَلْمانَ وَهُوَ مَوْضِعٌ في اليمن؛ وقد جاء أهله عَقِبَ الفتحِ واستقروا في قُرطبةَ ثم انتقلوا، بعدَ وقعةِ الرَّبَضِ (راجع فوق، ص ١٠٤) إلى طُلَيْطُلَةَ. ولَمَّا اشتد خَطَرُ النصارى على طليطلةَ، في مُنتَصفِ القرنِ

<sup>(</sup>١) الشبا جمع شباة: إيرة العقرب التي تلسع المقرب بها.

<sup>(</sup>٢) السبع (بفتح فضم): كلّ حيوان يأكل اللحم.

<sup>(</sup>٣) العدوة: أرض إفريقية. النواجذ جم ناجذ: الضرس. الرئبال: الأسد.

<sup>(</sup>٤) .... كأنّه طيف خيال (منام).

<sup>(</sup>٥) الخبال: الجنون.

<sup>(</sup>٦) الحال: المستحيل (الذي لا يتّفق في الواقع). تعنى: أتعب نف (بطلب المستحيلات). ليس يلقى الرجال...: إنّ الرجال من الناس لا يرون إلّا رجالاً آخرين من الناس (ولا يبصرون الملائكة والشياطين).

الهِجْرِيِّ الخامس ، انتقلوا (في أيام جَدَّةِ سعيدٍ) إلى لُوشَةَ ، وكانتْ مدينةً كبيرة على نحو تسعينَ كيلومتراً غربَ غَرْناطة . وكان سعيدٌ هذا عالماً وَرِعاً فجعل يُلْقي دُروسَه ومَواعظَه في لوشةَ عند بُرْج لهم على مَقْرُبَةٍ من أَمْلاكِهِم فَعُرِفَتِ الأُسْرةُ باسمِ آلِ الخطيب بعد أن كانتْ تُعْرَفُ بآلِ الوزيرِ . وكان والدُ ابنِ الخطيب في خِدمةِ بني نَصْرٍ في ديوان الإنشاء .

وُلِدَ لِسانُ الدين بنُ الخطيبِ في ٢٥ من رَجَبَ من سَنَةِ ٧١٣ (١٣١٢/١٦) ) في مدينة لُوشة ونشأ فيها وفي غَرْناطة. ولقد تَلقّى علومَه في غَرْناطة على نَفَر منهم: الوزيرُ أبو الحسن عليُّ بن الجَيّاب (ت ٧٤٩هـ)، وأبو عبد الله محدّ بنُ الفخّار الإلبيريُّ النحوي (ت ٧٥٤هـ)، والمحدّث أبو القاسم محدّ بنُ أحمد الحسنيُّ السبتي التلمساني (ت ٧٦٠هـ)، والقاضي أبو البركاتِ محدّ بن محدّ بن الحاج البَلْفيقي (ت ٧٧١هـ)، والمحدّث الفقيه أبو عبد الله محدّ بنُ محد بن مرزوق التلمساني (ت ٧٨١هـ) وكان قد وفَدَ على غَرْناطة، سنة ٧٥٣هـ، وعُيّن خَطيباً لمسجدِ الحَمراء فتصدّر فيه للتدريس. وكان من شيوخهِ أيضاً شمسُ الدين بنُ جابرِ الوادي آشي والطبيبُ الفيلسوفُ أبو زكريًا يحيى بن هذيل.

وفي سنة ٧٤١ هـ (١٣٤٠ – ١٣٤١ م) تُوفِّيَ والدُ ابنِ الخطيب فحلٌ هُوَ مكانَه في ديوان الإنشاء كاتباً لأستاذه أبي الحسن بن الجيّاب وزيرِ السلطانِ أبي الحَجّاج يوسفَ الأُولِ النيّارِ (٧٣٧ – ٧٥٥ هـ). وفي سنة ٧٤٩ هـ (١٣٤٩ م) توفّي ابن الجيّابِ في الطاعون الجارِفِ فَخَلَفَهُ لِسانُ الدين في الوِزارة ورِئاسة ديوانِ الإنشاء (وكان رئيسُ الوزارةِ أو الحاجبُ أبو نعيم رِضُوانُ). ولما قُتِلَ أبو الحجّاج وخَلَفَهُ ابنُه محمّدٌ (الخامس) الغنيُّ بالله، سنة ٧٥٥ هـ (١٣٥٤ م) استمرَّ رِضوانُ في الحِجابة ولِسان الدين في الوزارة.

وَسَفَرَ لِسَانُ الدين للغنيّ بالله إلى السلطان المَريني أبي عِنانِ فارسِ المتوكّلِ على الله (٧٤٩ – ٧٥٩ هـ) تأكيداً للمودّة واسْتنجاداً على الطاغية مَلِكِ قَسْتالَةَ. وعَظُمَتْ ثَقَةُ الغنيّ بالله في لسان الدين فَلَقَبُه «ذا الوزارتين».

وفي ٢٨ من رَمَضانَ من سنة ٧٦٠ خُلعَ الغنيّ باللهِ وقُتِلَ الحاجبُ رِضوانُ ففَرّ

الغنيّ بالله إلى فاس ونَزَلَ على السلطان أبي سالم إبراهيم بنِ عليّ . ومَعَ أن لسانَ الدين جَعَلَ يُصانعُ السلطان الجديدَ إسماعيلَ (الثاني) بنَ يوسفَ (٧٦٠ – ٧٦١ هـ) فإنَّ السلطان الجديدَ لم يَطْمَئِنَّ إليه فها عَتَّمَ ، بتحريض مِمَّنْ حَولَه ، أن نَكَبَهُ وصادرَ أموالَه وأملاكه . غير أنّ لِسانَ الدينِ استطاعَ الهَرَبَ فلجأً إلى فاس أيضاً والْتَقَى في بَلاطِ فاس المَرينيّ بابنِ خَلْدونِ .

وفي مُنْتَصَفِ سنة ٧٦٣ هـ (١٣٦١ م) استطاع الغنّي باللهِ أن يعودَ إلى غَرناطة ويستردَّ مُلْكَه فاسْتَدْعي لِسانَ الدين من فاس وردّه إلى الوِزارة فَعَلَتْ مكانَتُه من جديدٍ وعَظُمَ نُفوذه.

وغاظ ذلك الخصوم والحُسَّادَ كالوزيرِ الشاعرِ ابن زمرك تلميذِ لِسانِ الدين وكتاضي الجهاعةِ في غَرْناطة أبي الحسنِ عليِّ بنِ عبدِ الله الجُدَامي المالَقي النَّباهيّ (٧١٣ - نحو ٧٩٨ هـ) فجعلوا يُحَرِّضون الغنيَّ بالله عليه يتهمونه بالانحراف في وَلائه وبالإلْحاد. وأَدْرَكَ لسانُ الدين أن من الأسلم مبارحة الأندلسِ قبلَ فواتِ الأوانِ فاستأذَنَ بالذَّهابِ إلى الحجِّ ثمِّ ذَهَبَ إلى فاس.

وزادَ الخصومُ والحُسَّاد في تحريضِ الغنيّ باللهِ على لِسانِ الدينِ فَأُحْرِقَتْ كُتُبُ لِسانِ الدينِ فَأُحْرِقَتْ كُتُبُ لِسانِ الدينِ في غَرْناطة، في منتصف سنة ٧٧٣ هـ (١٣٧٢ م) ثمّ كتبَ الغنيُّ بالله إلى السلطانِ المدين ويُعْدِمَه. فلم المَرينِ أبي فارس عبدِ العزيزِ المستنصرِ بنِ عليّ بأن يَقْبِضَ على لِسانِ الدين ويُعْدِمَه. فلم يَلْتَفِتْ عبدُ العزيزِ لهذا الطلب.

وفي رَبِيعِ الثاني من سنة ٧٧٤ (١٣٧٣م) تُوفِّيَ عبدُ العزيز وخَلَفَه ابنُهُ أبو زَيَّانِ عَدُّ السعيدُ، وكان طِفْلاً صغيراً. فساءتِ الأحوالُ بينَ بني الأحمر وبينَ بني مَرينِ فقام بنو الأحمر بفِتْنةٍ في المَغْرِبِ ذهبتْ بمحمد السعيدِ وجاءتْ بأبي العبّاس أحمد المستنصرِ بن إبراهيم، في السادس من المُحَرَّمِ من ٧٧٦ (١٣٧٤/٦/١٧م). وعلى الأثر جاء ابن زمرك \* إلى فاس يُطالِبَ أبا العبّاسِ أحمد بثمنِ الوصول إلى العرش على ما كان قد جَرى الاتّفاق بشأنِ لِسانِ الدينِ. فحُوكِمَ لِسانُ الدين مُحاكمة صُورِيّة وأَلْقِيَ في السجن. ودَخَلَ عليهِ قومٌ من الرُّعاع فَقَتلوه في سِجْنه، (أوائلِ ٧٧٦هـ= أواسط ١٣٧٤م).

<sup>\*</sup> زمرك (بفتح الزاي والميم أو بضمها).

٢- كان لسانُ الدين ابنُ الخطيب رجلاً مُتَعدِّدَ نواحي الشخصيّةِ واسعَ الثقافة مُحيطاً بوجوه كثيرة من فنونِ عصرهِ بارعَ التعبيرِ عن كلّ موضوع يتناولُه حتَّى إنَّه كَسَفَ أَنوارَ كثيرين من الذين عاصروه. وبَرَعَ في الفلسفةِ والسِّياسة والطِّب، وأمَّا في التاريخ فكان مؤرّخَ عصره بلا مُنازعٍ .

ثم هو أديبٌ ناثرٌ ومُتَرَسِّلْ وشاعرٌ مقتدرٌ، وهو مُكْثِرٌ مِنَ النتاج في النثر وفي الشعر . غيرَ أنَّه كثيرُ التكلُّفِ في النثرِ والشعرِ معاً مَّا يَدُلُّ على مقدرةٍ في الفنّين تجعل أسلوبَه فيها قويًّا مُرصَّعاً فَخهَّ، ولكن تَسْلُبُهُ كثيراً من الطَّلاوة. وعلى كلِّ فإنَّ أدبَه أعظمُ قيمةٍ في مادّتهِ وفي خصائصه المعنوية. ونستَطيع أن نرفَعَ شأنَ النّتاج الأدبيّ للسان الدين إذا نحنُ نظرنا إليه على أنّه صورةٌ صحيحة أمينةٌ للعصر الذي عاش فيه. فَمِنْ شعرِه الجَميلِ ذي العاطفةِ والأثرِ في النفوس قولُه لما جاء سفيراً إلى أبي عِنانِ يستنجدُه على الطاغية ملك قِشطالَة (نِفح الطيب ٥: ٩٨ - ٩٩):

خليفة اللهِ، ساعَد القدرُ عُلاك ما لاح في الدُّجي قَمرُ؛ ودافَعَــتُ عنــك كــفُّ قُدرَتــهِ وَجُهُك في النائباتِ بدرُ دُجَي والناسُ طُرُّا بِأرضِ أَنْدَلُسِ وجُملـــة الأمر أنـــه وَطَنّ 

ما ليس يَسْطِيعُ دَفْعَهُ البشر. لنا، وفي المَعْل كَفُّك الْمَطَر (١). لولاك ما أوْطَنُوا ولا عَمَروا(٢). في غير عَلْساك ما له وَطَر. ما جَحَدوا نعمةً ولا كفروا. فَوَجّهوني إليــــك وانتظروا!

ولسانُ الدين بن الخَطيب مُصَنِّفٌ خِصْبٌ له كُتُبٌ قيَّمة منها: الحُلَل المرقومة (= رقم الحلل في نظم الدول): تاريخٌ منظومٌ شعراً لملوك المشرق والمغرب والأندلس يَتَخَلُّله

الجل: القحط، الجفاف (حين لا تنبت الأرض شيئاً). (1)

طرًا: جيمًا. أوطن الرجل المكان: اتّخذه وطناً. عمر الرجل الأرض: سكنها، وعمر الرجل الدار: (Y)

شروحٌ نثراً – اللمحة البدرية في الدولة النصرية (مختصر لتاريخ بني نَصْرٍ في غرناطة حتى سنة ٧٦٥ هـ)- الإحاطة في أخبار غرناطة - أعال الأعلام في من بُويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام- التاج المحلّى في مساجلة القِدْح المُعَلَّى (تاريخ مملكة بني نصر)- نُفاضة الجراب في عُلالة الاغتراب (أخباره ووصف أحواله في أثناء منفاه بالمغرب) - خَطْرة الطيف في رِحلة الشتاء والصيف (رحلة في مدن الأندلس) - مُقْنعة السائل عن المرض الهائل (وصف الطاعون الجارف الذي كان سنة ٧٤٩ هـ = ١٣٤٨ م) - رَيْحانة الكُتَّابِ ونُجْعة المنتابِ (ملخَّصات من عدد من كتبه ثمّ من عدد من الرسائل)- مِعْيارُ الاختيار في ذكر المشاهد والديار (.... المعاهد والآثار) – السِّحْر والشِّعْر (مختارات من شعر شعراء المشرق وشعراء الأندلس) – الكَتيبة الكامنة في من لقيته بالأندلس من شعراء المائة الثامنة - كُناسة الدُّكَّان بعد انتقال السكَّان (رسائل متبادلة بين السلطان أبي الحجّاج يوسف ملك غرناطة والسلطان أبي عنان المريني) - مفاضلة (مفاخرة) بين مالَقَةَ وسَلا - طُرفة العصر في تاريخ دولة بني نصر (مختصر اللمحة البدرية) - الإكليل الزاهر في من فصل (؟) عند نظم التاج والجواهر (وهو تكملة لكتاب الحلّى) - كتاب عمل من طبّ لمن حبّ (في الطب) – الوصول لحفظ الصحّة في الفصول (في الطّب والحِمْية، إلخ) – بستان الدول (كتاب في السياسة والحرب والقضاء وطبقات المجتمع، لم يتمّ)- درّة التنزيل وغرّة· التأويل - المباخر الطِّيبية في المفاخر الخطيبية (ترجمة حياته) - الدُّرَر الفاخرة واللُّجَج الزاخرة (مجموع شعر أستـاذه أبي جَعْفر بن صَفوانَ) - مجموع من شعر ابن الجيّاب- مجموعة من مُوشّحات أمَّة التوشيح بالأندلس- عائد الصّلة (تتمّة لكتاب الصلة لابن الزبير) - ديوان شعره.

### ٣- مختارات من آثاره:

- موشّحةُ لسانِ الدين بن الخطيب المشهورة، وهي معارضةٌ لِمُوشّحةِ ابنِ سهلِ الأندلسيّ راجع ص ١٧٤؛ ثمّ راجعْ آخِرَ هذه الموشّحة):

جادكَ الغَيْثُ، إذا الغيثُ هَمى، يا زمانَ الوصلِ بالأَنْدَلُسَ.

في الكرى أو خُلْسة المُختلس!
- يَنْقُلُ الْخَطْوَ على ما نَرْسِمُ -(۱)
مثلها يدعو الوفود المُوْسِمُ (۱).
فثغورُ الروضِ عنه تَبْسِمُ (۱).
كيف يَرْوي مالكٌ عن أنس (۱)!
يزدهي منه بأبهي ملبس (۱۰).
في الدُّجى لولا شعوسُ الغُررِ (۱).
في الدُّجى لولا شعوسُ الغُررِ (۱).
مُستقيمَ السيرِ سَعْدَ الأَثْرِ (۱).
أنسه مر كلمي حالبَصرِ،
هجم الصبحُ هجومَ الحَرَس.
أثرتُ فينا عيونُ النَّرْجِس (۱).

فيكونَ الروضُ قد مُكِّنَ فيهُ (١٠)؟ أَمِنَـتُ من مكرهِ ما تَتَقيهُ (١٠). إذ يقودُ الدهرُ أشتاتَ المُنى زُمَراً بين فُرادَى وثُنا، والحَيا قد جلّل الروض سَنَا؛ وروَى النّعْانُ عن ماء السها. فكساه الحُسْنُ ثوبياً مُعْلَما

لم يكن وصلُّــــكُ إلا حُلُما

في ليال كنمت سر الهوى مال نجم الكاس فيها وهوى وطر ما فيه من عيب سوى حين لَذ الأنسُ فيه، أو كما غارتِ الشهب بنا، أو رُبًا

أيُّ شيء لامرىء قد خَلَصا تَنْهَبُ بُ الْأَرْصِا

<sup>(</sup>۱) يفعل ما نشتهي نحن.

<sup>(</sup>٢) الموسم: العيد، المناسبة التي يجتمع فيها الناس.

<sup>(</sup>٣) الحيا: المطر. سنا: ضياء، بهاء، جال.

<sup>(</sup>٤) النعان: شقائق النعان (زهر بري أجر). النعان: أحد ملوك الحيرة. ماء الساء: المطر. ماء الساء: ماوية أم المنذر الثالث ملك الحيرة أحد أسلاف النعان المذكور. مالك فقيه عظيم مشهور هو صاحب المذهب المالكي. أنس: والد مالك، وكان خادماً لرسول الله ولم يكن له شيء من علم ابنه مالك.

<sup>(</sup>a) مزين، مزخرف.

<sup>(</sup>٦) الغرر جمع غرة بضم الغين: القصة (بضم القاف): الشعر في مقدمة الجبهة.

 <sup>(</sup>٧) نجم الكأس: الحبب الذي يطفو على كأس الخمر. مال نجم الكأس: انحدرت الحمر في حلوقنا ، شربناها .

 <sup>(</sup>A) غارت الشهب بنا: انحدر حباب الحمر (أو الخمر) في حلوقنا. عيون النرجس (زهر أبيض وفي وسطه شيء أصغر): عيون النساء الحسان. – سكرنا من الخمر ومن عيون الحسان

<sup>(</sup>٩) أيُّ الناس صَفَتَ له الحياة وعاش مطمئنًّا حتى يكون الروض دائمًا أخضرَ مزدهراً؟.

<sup>(</sup>١٠) – من أجل ذلك تتفتّح الأزهار ثمّ تذبُّل من تلقاء نفسها حتّى تأمن أن يغدُرَ بها الزمن ويقضيَ عليها وهي =

وخَـلا كِـلُّ خليـلِ بأخيـهُ (١). وإذا المساء تُناجسي والحصي، يَكْسى من غَيظهِ ما يكسى (٢). تُبْصِرُ الوردَ غَيوراً بَرمــــا يَسْرِقُ السمْعَ بَأَذْنَيْ فَرَسِ (٣). وتَرى الآسَ لَبيبـــــاً فَها وبقلبي مَسْكَنٌ أنتم بها، يا أُهَيْلَ الحَيّ من وادي الغَضا، ضاق عن وَجْدى بكم رَحْبُ الفضا ؛ لستُ أدري شرقَه من غربهِ. فأعيدوا عهد أنس قد مضي واتَّقُوا اللهَ وأُخْيُوا مُغْرَمــــــا يَتلاشى نَفَسًا في نفسٍ ؛ أَفْتَرْضُوْنُ خَرَابَ الْحَبِسِ؟ حبس القلب عليكم كُرَما، بأحاديث المُنسى وَهُوَ بعيد: قَمَرٌ أطلـع منـه المَغْرَبُ قد تَساوى مُحْسِن أو مُذْنـبُ في هواه بين وَعيدٍ ووَعيدٌ. أحور المُقلبة مَصْولُ اللَّمْسِي جالَ في النَّفَس مَجالَ النَّفَسِ (<sup>١)</sup>؛ بفؤادي نَبْلَــة المُفْتــترس. سَدّد السهمَ فأصميي إذ رميي إن يكن جارَ، وخابَ الأملُ - وفؤاد الصَّبِّ بالشوق يَذوبْ-فَهُوَ للنفس حبيــــــــُ أُوَّلُ؛ ليس في الحـــبُّ لمحبوبِ ذُنوبُ.

غافلة (للأزهار مُدَد معينة قصيرة تستوفيها الأزهار كل عام، بخلاف الإنسان الذي لا يعلم متى يدركه الموت، وقد يدركه الموت قبل أن يحقق شيئاً من الغاية من الوجود).

<sup>(</sup>١) الماء يناجي الحصى (٩): يكلمه سراً ، يوسوس له (كناية عن الصوت الذي يحدثه ماء النهر عند مروره على الحجارة).

 <sup>(</sup>٢) ورقة الآس تشبه أذن الحصان الغتيّ . - كأن الآس بانتصاب أوراقه يحاول أن يحتلس السمع ويعرف ما نتحدث به .

<sup>(</sup>٣) وادي الغضا قرب مكة.

<sup>(</sup>٤) العانى: الأسير، أسير حبكم.

<sup>(</sup>٥) الحبس (في المشرق): المحبوس، (في المغرب): الوقف (الأوقاف)، الموقوف (قلبي الموقوف على حبكم).

<sup>(</sup>٦) الحور: شدة بياض بياض العين وشدة سواد سوادها. اللمي: السمرة في الشفة.

أمره مُعْتَمـــلُّ مُمْتَثَـــل حكم اللحـظ بها فاحتكها، يُنْصِــف المظلوم مِسَّنْ ظَلَها،

ما لِقلبِي كلها هبّت صبا كان في اللوح له مُكتنباً جَلَبِ الْهَمّ له والوصبا لاعبجٌ في أضلعي قد أُضْرِما، لم يَهِ عن مُهْجتي إلّا ذَما

سلمي، يا نفس، في حُم القضا دعك من ذِكْرِ زمان قد مضى واصرفي القول إلى المولى الرّضا الكريم المُنتمسى والمُنتمسى

في ضلوع قد بَراها وقلوبُ<sup>(۱)</sup>. لم يراقبُ في ضِعافِ الأَنفُس. ويُجـــازي البَرَّ منهـــا والُسي.

عادَهُ عِيدٌ من الشوقِ جَديدُ (٢)! تولُه: إنّ عَـذابي لَشديـدُ (٣)؟ فهو للأشجانِ في جُهْد جَهيدُ (٤) فَهُو نــارٌ في هَشيمِ اليَبسَ (٥) كبقاء الصُّبح بعد الغَلَسِ (١).

واعْمُري الوقت برُّجعَى ومَتَابُ (٧). بينَ عُتبي قد تقضَّتْ وعِتَابُ (٨) مُلْهِمِ التوفيقِ في أُمُّ الكتاب (١). أُسَدِ السَّرْجِ وبددر المَجْلِس (١٠)

<sup>(</sup>١) أمره (أمر المحبوب): حكمه، إرادته. معتمل (معناها في هذا النّص): يجب العمل به. ممتثل: تجب طاعته. ولكنّ أمر المجبوب صعب التنفيذ بيري الحبّ: يجعله نحيلاً، هزيلاً، مريضاً.

<sup>(</sup>٢) الصبا، ربح الشرق. عيد، الأمر الذي يعود مرة بعد أخرى.

 <sup>(</sup>٣) اللوح المحفوظ: المقضى به في علم الله على البشر، المكتوب عليهم منذ الأزل. ﴿إن عذابي لشديد ﴾
تضمين من سورة إبراهيم (١٤: ٧).

<sup>(</sup>٤) الوصب: التعب. الأشجان (جمع شجن بفتح ففتح): الأحزان. للأشجان: من الأشجان. جهد جهيد: تعب شديد جداً.

 <sup>(</sup>a) اللاعج: العاطفة المتقدة، الهوى الشديد المحرق.

 <sup>(</sup>٦) الذماء: بقية الروح في الجسد. الغلس: الظلام في آخر الليل. كبقاء الصبح بعد الغلس (الملموح أن الشاعر يقصد أن يقول: «شيئاً قليلاً »، ولكن التشبيه لا يؤدي هذا المني).

 <sup>(</sup>٧) - أقبلي بقضاء الله. أعمري (أقضي) الوقت برجمى (بالرجوع إلى الله).

<sup>(</sup>٨) العتاب: اللوم على ما فات. العتى: الرضا (بعد العتاب).

<sup>(</sup>٩) أم الكتاب: سورة الفاتحة (الأولى في المصحف).

<sup>(</sup>١٠) المنتهى: النهاية (أي ذاته، ذات الممدوح وشخصه). المنتمى (أسلافه). أسد السرج (البطل إذا ركب الحيل، في الحرب). بدر المجلس (السيّد الذي تتّجه إليه الأنظار في كلّ اجتاع).

يَنْزِلُ الوحيُ بروحِ القُدسُ (۱) الغَنِي باللهِ عن كُلُّ أَحَدُ (۲). وإذا ما قبُحَ الخَطْبُ عَفَدُ (۳) حيث بيتُ النصرِ مرفوعُ العَمَدُ (۱): وجَنَى الفضلِ زكِيُّ المَغْرَسِ. والنَّدى هب إلى المغترس (٥) والنَّدى هب إلى المغترس (٥)

والذي إِنْ عَشَرَ الدهرُ أَقَالُ (1): تَبْهَرُ العين جلاء وصِقالُ (٧) قولَ مَنْ أَنطقَه الحبُّ فقالُ قلبَ صَبِ حَلّه عن مَكْسَ (٨). لَعِبَتْ ريتِ الصَّبا بالقبَسِ).

وقال لما زار قبر المعتمد بن عبَّاد في أغهات بإفريقية:

قد زُرْتُ قَبْرَكَ عن طُوعٍ بأغاتٍ: رأيتُ ذلك مَنْ أَوْلَى الْهمَّاتِ.

يَنْزِلُ النصرُ عليسسه مِثْلَا مُصطفى اللهِ سَمِيُّ المُصطفى مَنْ إذا ما عَقَدَ العهدَ وَفَى مِن بني قيس بن سعدٍ، وكفى، مِن بني قيس بن سعدٍ، وكفى، حيثُ بيتُ النصرِ مَحْبِيُّ الحِمى والهوى ظِلَ ظليلٌ ظليلٌ خَيْمًا، ها كَها يا سِبْطَ أنصارِ العُلا عَلَا المُن مُللا عَلِيلًا المُن مُللا عَلَا المُن مُللا عَلَيْ المُن مُللا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى المُن مُللاً عَلَا عَلَا

عارَضَتْ لَفظاً ومَعْسى وحُلى

(هَلُ دَرى ظَبْيُ الحِمي أَنْ قد حَمي

فَهُوَ فِي حَرٌّ وخَفْـــــقِ مِثْلُما

<sup>(</sup>١) روح القدس: جبريل.

 <sup>(</sup>٢) مصطنى الله (الذي اختاره الله) سمّي (المشابه بالاسم) المصطنى (محمّد رسول الله). الغنّي بالله (محمّد الحامس الغنّي بالله من ملوك بني نصر في غرناطة).

 <sup>(</sup>٣) إذا قبح الخطب (إذا اشتدّت الأمور) عقد (العزم وكان حازماً في معالجتها) في نفح الطيب (١٤):
 نتح (بالبناء للمجهول).

<sup>(</sup>٤) قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري من دهاة العرب (راجع الحبر لابن حبيب، ص ١٥٥، ولا ١٨٤). وبنو نصر أصحاب غرناطة كانوا يردون نسبهم إلى قيس بن سعد.

<sup>(</sup>٥) الندى: بحتار الماء المملّق في الهواء (في الليل). - من يزرغ جنينة يتمتّع بالجوّ الجميل الذي ينشأ منها!

 <sup>(</sup>٦) السبط (حفيد الرجل من آبنته).... إن عثر الدهر بأحد أقاله (أنهضه من غثرته) أو إذا عثر الدهر نفسه، فإن محداً الخامس الغني بالله يمكن أن يساعد الدهر على النهوض!

 <sup>(</sup>٧) الغادة: المرأة الجميلة (القصيدة). الملاءة: ثوب ينشر على الفراش (وثوب سابغ تلب المرأة) جمها ملاء (بضم الم أيضاً).

 <sup>(</sup>A) الصبّ: الحبّ. حلّه: نزل فيه، سكنه، المكنس والكناس (بالكسر): بيت الغزال.

ويا سِراجَ الليالي الْمُدْلَهِمَّات (١). إلى حياتي، لَجادَتْ فيه أبياتي. فتَنْتَحِيهِ حَفِيّاتُ التَحِيّات (٢). فأنتَ سُلطانُ أَحياءً وأَمُوات. ألّا بُرى - الدهرَ - في حالٍ ولا آتي (٢).

لِمْ لا أَزورُك، يا أَنْدى الملوكِ يَداً وأَنتَ مَنْ لو تَخَطّى الدهرُ مَصْرَعه أَناف قبرُك في هَضْبٍ يُمَيِّزُهُ كُرِّمْتَ حَيَّا ومَيْتاً واَشتهرت عُلاً، ماريىء مثلك في ماض ؛ ومُعتَقَدي

- التاريخ (من مقدّمة « الإحاطة »)

.... ولمّا كان الفنّ التاريخيّ مأرب البشر ووسيلةً إلى ضمّ النشر (1) يَعْرِفون به أسابَهم في ذلك شرعاً وطبعاً ومافيه، ويكتسبون به عقلَ التجرِبةِ في حال السكون والرفيه (0)، ويستدلّون ببعض ما يُبدي به الدهرُ ويَشفيه، ويرى العاقلُ من تصريفِ قُدرةِ اللهِ تعالى ما يَشْرَحُ صدرَه بالإسلام ويُخفيه، ويَمُرُّ على مصارعِ الجبابرةِ فيَحْسَبُه بذلك واعظاً ويكفيه. وكتابُ الله يتخلّلُه من القصص ما يُتَمَّمُ هذا الشاهدَ لهذا الفنّ ويُوفيه. قال تعالى (١): ﴿وكلّا نَقُصُ عليك من أنباء الرُّسُلِ ما نُثَبّتُ به فؤادك . وقال عزّ من قائل (٧): ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عليك أحسَ القصص بِما أَوْحَيْنا إليك هذا القرآن، وإنْ عَنْ مَن قائل (٧): ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عليك أحسَ القصص بِما أَوْحَيْنا إليك هذا القرآن، وإنْ كُنْتَ من قبلهِ لَمِنَ الغافلين ﴾.

فَوَضَحَ سبيلٌ مُبينٌ، وظَهَرَ أَن القولَ بفضلهِ يقتضيه عقلٌ ودِين (^). وإنَّ بعضَ الْمُصنَفين مِمَّنْ تَرَكَ نومَه لِمَن دُونَه، وأَنْزَفَ ماء شَبابه مُودِعاً إيَّاه بَطْنَ كتابهِ يَقْصِدُهُ

<sup>(</sup>١) الليل المدلم": الشديد الظلام (المصائب الكبيرة).

 <sup>(</sup>٢) أناف: علا، ارتفع. انتحى: مال إلى ناحية. الحنيّ: الذي يهمّ بالأمر (تأتيه التحيّات المخلصة من كلّ جانب).

<sup>(</sup>٣) ربىء (رؤي). الدهر (بالنصب): طول الدهر.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٥) لعلها: السكون الرفيه (بلا واو العطف): السكون في سَعة من العيش.

<sup>(</sup>٦) القرآن الكريم ١١: ١٢٠، هود.

<sup>(</sup>٧) القرآن الكريم ٢١: ٣، يوسف.

<sup>(</sup>٨) بفضله = بفضل التاريخ.

الناسُ وَيَرِدُونَهُ (١) اخْتَلَفَتْ في مثلِ هذا البابِ أغْراضُهم. فمِنْهُمْ مَنِ اعتنى بإثبات حوادِثِ الزمانِ، ومنهم منِ اعتنى برِجالِه بعد اختيار الأعيان عَجْزاً عنِ الإحاطةِ بهذا الشانِ، عموماً في أكثرِ الأقطارِ وخُصُوصاً في بعضِ البلدان (ثمّ يعدد لسان الدين أسماء نفر كثيرين ألّغوا كنباً في تاريخ مدنهم).

فداخَلَنْي عَصَبِيَّةٌ لا تَقْدَحُ في دينِ ولا مَنْصِبِ (٢)، وحَمِيّةٌ لا يُدَمُّ في مِثْلِها مُتَعَصِّب،... ورأيتُ أنّ هذه الحضرة (٢) التي لا خَفاء بما وَفَرَ الله من أسباب إيثارِها وأراده من جَلال مِقْدارِها، جَعَلَها تَغْرُ (١) الإسلام ومُتَبَوَّأ العَرَبِ الأعلام قبِيلِ (٥) رسوله عليه أفضلُ الصلاة وأزكى السلام وما خصها مِنَ اعتدالِ الأقطار وجَرَيانِ الأنهار وانفساحِ الاعتار والتفاف الأشجار.. نَزَلَها العربُ الكِرامُ عند دُخولهم مُخْتَطَينَ فعَمروا وأوْلدوا (٦) وأثبتوا المفاخرَ وخلدوا....

وقد كانَ أبو القاسمِ الغافقيُّ(٧)، مِنْ أهِل غَرِناطةَ، قد قامَ مِنْ هذا الغَرَضِ بِغَرْضٍ وأتي من كلِّ بِبَغْضٍ . فلم يَشْفِ من غُلَّةٍ ، ولا سَدّ خَلَّة ، ولا كَثَرَ قلّة (٨) فقُمْتُ بهذا الوظيفِ وانتدبت للتأليف . ورَجَوْتُ على نَزارةِ حَظَّ الصِّحة وازدحامِ الشواغل اللُحَّة أَنْ أَضْطَلِعَ من هذا القَصْدِ بالعِبْءِ الذي طالما طأطأت له الأكتادُ (١) ....

<sup>(</sup>۱) لمن هو دونه (أقل منه ، لمن لا تسمو نضه إلى جليل الأمور) ومن قضى أيام شبابه (نشاطه) يدوّن التاريخ (بإخلاص) يَقْصِده الناس ليردوا من مورده (يشربوا من نبعه: ليستفيدوا منه).

<sup>(</sup>٢) المصبيّة: شدة الاعتام بأهل الرجل (ولو أساء ذلك إلى قوم آخرين). لا يقدح: لا يميب. المنصب: المكانة.

<sup>(</sup>٣) الحضرة: العاصمة (غرناطة).

<sup>(</sup>٤) الثغر: المكان الذي يخشى منه مجيء العدو (حدود البلاد الإسلامية على بلاد الأعداء الحاربين).

المتبوّأ: المسكن والمستقرّ. القبيل: القوم، الأعل.

 <sup>(</sup>٦) اختط: أنشأ خطّة (بكسر الخاء): مكان السكنى (البلد، المدينة). عمر الأرض: سكنها وأنشأ فيها حياة عمر انية (اقتصادية واجتاعية). أولدوا: جاءهم أولاد (نسل)، أي عاشوا فيها مدّة طويلة.

 <sup>(</sup>٧) لعلّه أبو يحيى اليسع بن عيسى بن اليسع الفافقي الجيّاني (ت ٥٧٥هـ)، كان له اشتفال بثل ذلك (راجع نفح الطيب ١: ١٢٧، ١٦٤، ٢٠٨ وسائر المظان الوارد ذكرها في فهرسته).

 <sup>(</sup>٨) الغُلّة: العطش: الخُلّة: الفُرجة، الثقب الصغير، الحاجة والفقر. الوظيف: عظم دقيق في الساق (وهو يقصد الوظيفة: العمل الذي يقدر الإنسان عليه). وانتدبت (نفسي) للتأليف.

<sup>(</sup>٩) الشواغل ليست في القاموس. المقصود الأشاغيل جمع أشغولة (بالضم): ما يشغل (بفتح الغين) الإنسان ويلهيه. الكتد (بفتح ففتح): الكاهل (مجتمع الكتفين).

والترتيبُ الذي انتهتْ إليه حِيلتي وصَرَفْتُ في اختياره مُخَيَّلتي هو أُنني ذَكَرْتُ البلدة(١)، حاطَها اللهُ، مُنبِّها منها على قديمها وطيب هوائها وأديمها، وإشراق عُلاها ومَحاسن حُلاها، ومن سَكَنها وتولّاها، وأحْوال أناسِها ومن دال(٢) بها من ضُروب القبائل وأجناسها ، وأعطيتُ صورتَها وأرّختُ في الفخر ضَرورتَها . وذكرتُ الأسهاءَ على الحروف الْمَبَوِّبة (٣) وفَصَّلتُ أجناسَهم بالتراجم الْمُرتَّبة: فذكرتُ الملوكَ والأمراء ثمَّ الأعيانَ والكُبراء ثمَّ الفُضلاء ثمَّ القُضاةَ ثم الْمُقرئين والعلماء ثم الْمُحدّثين والفُقهاء وسائرَ الطُّلَبَةِ النُّجباء ثمَّ الكُتَّاب والشعراء ثمَّ العُمَّال والأَثَرَاء (١) ثمَّ الزُمَّادَ والصُّلحاء والصُّوفيَّة والفقراء لِيكونَ الابتداء بالْمُلكِ والاختتام بالمِسْك وَليُنْظَمَ الجميعُ انتظامَ السُّلْك(٥٠). وكلُّ طَبَقَةٍ تنقسمُ إلى من سَكَنَ المدينةَ بحُكْم الأصالةِ والاستقرار أو طَرَأً عليها مِمَّا يُجاورها مِنَ الأَغْطارِ أو خاضَ إليها- وَهُوَ الغريبُ- أَثْبَاجَ (١) البحار أوْ أَلَّمَّ بها ولو ساعةً من نَهار . فإنْ كَثُرَتِ الأسهاءُ نَوَّعْتُ وتَوسَّعتُ، وإن قُلَّتِ اختصرتُ وجمعتُ. وآثرتُ ترتيبَ الحُروف في الأساء ثمّ في الأجداد والآباء لِشُرودِ الوَفَياتِ والمواليدِ التي رَتَّبَهَا الزمانُ عنِ الاستقصاء (٢). وذَهبتُ إلى أن أَذكُرَ الرجلَ ونَسَبَه وأصالته وحَسَبَه ومولدَه وبلده ومذاهبه وأنْحالَه (٨) والفنَّ الذي دعا إلى ذِكره، وحِلْيَتُهُ ومَشْيَخَتُهُ (١) - إن كان مِّن قيَّدَ عِلمَّ أو كتبه - ومآثره إن كان مِّن وَصَلَ الفضل

(Y)

<sup>(</sup>١) البلدة (غرناطة).

دال فلان دالة ودولة: صارت له دالة (نصيب ودور في الحكم).

 <sup>(</sup>٣) على الحروف (كما ترتّب في القاموس).

 <sup>(</sup>٤) العمال: الولاة على المدن. الأثراء ليست في القاموس (لملّه يقصد الفضلاء، ذوي الفضل والمكانة الاجتاعية في بلدانهم).

<sup>(</sup>a) بالملك (أهل القوّة). الاختتام بالملك (بأهل الصلاح). انتظام السلك (ليكون الكتاب ممثلًا لجميع طبقات المجتمع على الترتيب الخصوص).

<sup>(</sup>٦) الثبج: وسط الشيء (ووسط البحر أيضاً).

 <sup>(</sup>٧) - يقصد أن الحصول على تاريخ مؤلد الأشخاص ووفاتهم ليس سهلاً في كل حين.

<sup>(</sup>A) الأنحال ليست في القاموس (لعلَّه يقصد جمع نِحلة-بكسر النون-الطريقة التي يحصَّل الإنسان بها معاشه).

<sup>(</sup>٩) حليته (صفاته وأحواله). مشيخته (أساتذته).

بِسَبَيِهِ (١) وشِعرَه إن كان شاعراً، وأدبه وتصانيفَه إن كان مِمَّنْ أَلَفَ في فنِّ وهَذَّبَه، ومِحْنَتَهُ إن كان مِمَّنْ بَرِّه الدهرُ وسَلَبَهُ (٢)، ثمّ وَفاتَه ومُنْقَلَبَهُ إذا استرجع اللهُ من منحه حياته ما وَهَبَهُ (٣).

وجعلتُ هذا الكتاب قِسْمَيْنِ ومُشْتَمِلاً على فَنَّينِ: القسمَ الأوّلَ في حُلى المَعاهدِ والأماكن والمنازل والمساكن، والقسمَ الثانيَ في حُلى الزائرِ والقاطِنِ والمتحرّك والساكن.

- الإحاطة في أخبار غرناطة، مصر (مطبعة الموسوعات) ١٣١٩ هـ؛ الجزء الأول (حققه عبد الله عِنان)، مصر (دار المعارف) ١٣٧٥ هـ = ١٩٥٥ م.
- الإشارة في أدب الوزارة في السياسة (تحقيق عبد القادر زمّامة)، دمشق (مجمع اللغة العربية) ١٩٧٢ م.
- ما أعال الأعلام فيمن بويع قبل الآحتلام من ملوك الإسلام وما يتملّق بذلك من الكلام: قسم المغرب (أو إفريقية: تونس) (نشره حسن حيني عبد الوهّاب)، بلرم في جزيرة صقلّية ما الكتاب كلّه (تحقيق ليفي بروفنصال)، الرباط ١٩٣٤م، بيروت (دار المكشوف) (المكشوف) المؤتد الثالث (بعنوان: تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط) (تحقيق أحمد مختار العبّادي ومحمّد إبراهيم الكتّاني)، الدار البيضاء (دار الكتاب) ١٩٦٤م؛ موجز تاريخ إسانية (ملشور أنطونيا)، مدريد ١٩٣٣م؛
  - أوصاف الناس (؟)
  - جيش التوشيح (حقّقه هلال ناجي)، تونس (مطبعة المنار) ١٩٦٧ م.
- الْحُلَلُ المَرْقُومَةُ أو رقم الْحُلَل في نَظْم الدُّولُ، تونس (المطبعة العمومية) ١٣١٦ هـ؛ (قسم صقلية) ١٧٩٠ م.
- الحُلَـل الموشِيّـة في (ذكر) الأخبار المراكشية (\*) (تحقيق بشير الفورتي)، تونس
   ١٩١١ م= ١٩٣١ ؛ (تحقيق علّوش)، الرباط ١٩٣٦ م.
- ديوان الصيّب والجَهام والماضي والكَهام (دراسة وتحقيق محمّد الشريف قاهر) الجزائر
   (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع) ١٣٩٣ هـ=١٩٧٣ م.

<sup>(</sup>١) ... وصل إلى مكانته في قومه بسبب علمه (!).

<sup>(</sup>٢) الحنة: المصيبة والثقاء يصيب الإنسان. بزُّ: غلب وسلب.

 <sup>(</sup>٣) .... أذكر وفاته، إذا كان قد توفّى في أيامي.

<sup>(\*)</sup> في نسبة هذا الكتاب والحلل الموشيّة ، إلى لسان الدين بن الخطيب شكّ. ذكر علّوش أن الكتاب لمؤلّف عمول. راجع أيضاً الأعلام للزركلي ٧: ١١٣ (٦: ٣٣٥).

- روضة التعريف بالحُبّ الشريف (تحقيق عبد القادر أحمد عطار عبد الستّار)، القاهرة (دار الفكر العربي) ١٩٦٨ م.
  - ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب (قطع منه) ١٩١٦ م.
- الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة، فاس (تحقيق إحسان عبّاس)، بيروت (دار الثقافة) ١٩٦٣ م.
- كناسة الدكان بعد رحيل السكان (تحقيق محمد كإل شبانة)، القاهرة (دار الكاتب العربي للطباعة والنشر) ١٩٦٦ م.
- اللمحة البدريّة في الدولة النصريّة (صحّحه محبّ الدين الخطيب)، القاهرة (المطبعة السلفية) ١٣٤٧ هـ؛ بيروت (دار الآفاق) ١٩٧٨ م.
  - مجموع رسائل (\*).
- مشاهدات لمان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس (نشره أحمد مختار العبادي)، الاسكندريّة (مطبعة جامعة الاسكندريّة) ١٩٥٨ م.
- معيار الاختبار في ذكر المعاهد والديار (مولّلر)، منشن: ميونيخ ١٨٦٦ م؛ فاس ١٣٢٥ هـ.
  - مفاخرة مالقة وسكلا (مولّلر)، منشن: ميونيخ ١٨٦٦م.
  - مُقنعة السائل في المرض الهائل (مولّلر) منشن ١٨٦٣ م.
- نفاضة الجراب في عَلالة الاغتراب (تقديم أحمد مختار العبّادي)، القاهرة (دار الكاتب العربي للتوزيع والنشر) ١٩٦٣ م.
- \*\* نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لمان الدين بن الخطيب (نشره . دوزي دوغات كرايل رايت)، ليدن (بريل) ١٨٥٥ ١٨٦١ م؛ مصر (بولاق) ١٢٧٩ هـ؛ مصر (المطبعة الأزهرية (١٣٠٤ هـ)؛ (حقّقه محدّ محيي الدين عبد الحميد)، بر بيروت (دار الكتاب العربي ١٣٦٩ هـ؛ (حقّقه إحمان عبّاس)، بيروت (دار صادر) ١٣٨٨ هـ = ١٩٦٨ م.
- ابن الخطيب: حياته وكتبه، تأليف محمّد بن أبي بكر التطواني وعبد العزيز بن عبد الله (معهد مولاي الحسن)، تطوان (دار الطباعة المغربية) ١٩٥٤ م.
- أَبِنَ الْخَطِيبِ وزيرِ غَرِناطَةً، تأليف عبد الهادي أبي طالب، القاهرة (المكتبة التجاريّة) ١٩٥٠ م؛ الدار البيضاء ١٩٦٠ م.
- الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب، بقلم عبد العزيز بن عبد الله، تطوان (دار الطباعة المغرية) ١٩٥٣ م.

نيل الابتهاج ٢٦٤-٢٦٥؛ الدرر الكامنة ٣: ٢٤٤-٢٤٧ (رقم ١٢٦١)، ٣: عبد ٤٧٤-٢٤٤ (رقم ١٢٦١)، ٣: ونيات ابن قنفذ ٣٧٠-٣٧٣؛ درّة

<sup>(\*)</sup> مجموع رسائل، لعله « مشاهدات لسان الدين....».

الحجال ۲: ۲۷۱ – ۲۷۲؛ شذرات الذهب ٦: ۲٤٤ – ۲۶۲؛ نفح الطيب ١: ۲۰۰ – ۰ - ۱۰۵ – ۱۰۵ ، ۲۲۱ – ۲۲۱ ، ۲۲۰ – ۲۲۲ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ . ۱۹۰ – ۲۵۰ ، ۲۰۰ – ۲۲۱ ، ۲۱۰ – ۲۲۱ ، ۲۱۰ – ۲۲۰ ، ۲۱۰ – ۲۲۰ ، ۲۰۰ – ۲۵۰ ، ۲۰۰ – ۲۵۰ ، ۲۰۰ – ۲۵۰ ، ۲۰۰ – ۲۵۰ ، ۲۰۰ – ۲۵۰ ، ۲۰۰ – ۲۵۰ ، ۲۰۰ – ۲۵۰ ، ۲۰۰ – ۲۵۰ ، ۲۰۰ – ۲۵۰ ، ۲۰۰ – ۲۵۰ ، ۲۰۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ ، ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲۵۰ – ۲

## ابن أبي حجلة

١- هو شِهابُ الدينِ أبو العبّاسِ أحمدُ بنُ يَحْيى بنِ أبي بكرِ بنِ عبدِ الواحدِ التِلْسَانِيُّ المعروفُ بابنِ أبي حَجَلَةَ (١) ، وَلِدَ في تِلْمَسَانَ ، سَنَةَ ٧٢٥ هـ (١٣٢٥ م) . رَحَلَ وحَجَّ ثمٌ ذهب إلى دِمَشْقَ فدرَسَ الأدبَ ثم انتقلَ إلى القاهرة وتولّى مَشيخة الصوفيةِ بصِهْريج مَنْجَكَ خارجَ القاهرةِ . وكانت وفاتُه في القاهرةِ بالطاعون في سَلْخ ِ ذي القَعْدةِ من سَنَةِ ٧٧٧ (١٣٧٥/٥/٢ م) أو في مُستَهَلٌ ذي الحِجّة.

٢- كان ابنُ أبي حَجَلَةَ ذا اتّجاهِ ديني وميلِ إلى التصوّف المُعْتدلِ حَمَلَ على

<sup>(</sup>١) الحجلة طائر مكور الحجم أصغر من الدجاجة أحر المنقار والماقين، برّي يصاد للحمه الطيّب. قيل إنّ عبد الواحد الجدّ الأعلى لصاحب هذه الترجمة كان من المتصوّفة ذوي الكرامات، وقد باضت حجلة على كمّه!

القائلين بوَحْدةِ الوجودِ وعلى عُمرِ بن الفارضِ خاصة (١). وكان أديباً ناثراً شاعراً له قصائد ومُقطّمات وبديميّات ومقامات، وقد عارضَ جَميعَ قصائدِ عمرَ بنِ الفارض ببديميّات (بجدائح في رسولِ الله) وهُو مؤلّف مُكثر ذكروا أن له أكثرَ من ثانين كتاباً منها: ديوان الصّبابة (تراجمُ لنفر من الشعراء الحبيّن ومختارات لهم) - سكردان (١) السلطان (الملك الناصر حسن بن محدّ بن قلاوُون؛ وهو مجموع في معنى العدد «سبعة » في أرض مصر وتاريخها وسكّانها وحكّامها) - الطارىء على السكردان (نقل الكرام في أرض مصر وتاريخها وسكّانها وحكّامها) - الطارىء على السكردان (نقل الكرام في مدح الكرام: الملك الناصر حسن) - سلوة الحزين في موت البنين - جوار الأخيار في دار القرار - الطبّ المسنون في دفع الطاعُون - التذكير بالموت وسُكنى القبور والخروج منها والنشور - دفع النقمة في الصلاة على نبيّ الرحمة - أغوذج القتال في نقل العوال (٢) منطق منها والنشور - دفع النقمة في الصلاة على نبيّ الرحمة - أغوذج القتال في نقل العوال (٢) الطير - النعمة الشاملة في العشرة الكاملة - السجع الجليل فيا جرى من النيل، الخ. الطيب - النعمة الشاملة في العشرة الكاملة - السجع الجليل فيا جرى من النيل، الخ.

### ٣- مختارات من آثاره

الحمدُ لله الذي جَمَلَ «للماشقين بأحكام الغرام رِضا »(٤)، وحَبَّبَ إِلَيْهِمُ الموتَ في حُبُّ مَنْ يَهُوَوْنَهُ « فلا تَكُنْ، يا فتَّى، بالحُبُّ مُعْتَرِضاً »(٥). فكم فيهم من عاشق ومُحبًّ صادق:

## رأى فحَبٌّ فرامَ الوصلَ فَامْتَنعوا فَامْ صبراً فَأَعْيَى نَيْلُه فَقَضى!

<sup>(</sup>١) وحدة الوجود أو الاتحاد مذهب متطرّف في الصوفية يرى أن مجموع الوجود هو الله، وأنّ كلّ جزء منه يثلّ قوّة من قوى الله (وقال بعضهم: كلّ جزء من العالم يثلّ الله!). عنر بن الفارض (ت ١٣٣ هـ) متصوّف متطرّف، ولكنّه أشعر شعراء الصوفية من العرب، وثاني شعراء الصوفية في العالم بعد جلال الدين الرومي (ت ٥٧٢ هـ).

<sup>(</sup>۲) السكردان....

 <sup>(</sup>٣) « الحديث العالي » ما آستوفت روايتُه شروط الصَّحة وكان الذين روووهُ قريبين من زمن رسول الله – وفي هذا التعريف شيء من الغموض – (راجع « قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » لحمد جال الدين القاسمي ، تحقيق محد بهجة البيطار ، القاهرة: دار إحياء الكنب العربية ، ص ١٣٧).

<sup>(1</sup> إلى ٥) من أبيات للثاب الظريف (ت ٦٨٨ هـ).

أَحْمَدُه بِحَمْدَ « من خافَ مقامَ ربّهِ ونَهِي النفسَ عنِ الهوى (١) »، وشَبّبَ بذِكْرِ محبوبه إِنْ كان تِهامِيًّا في حجازِ أو شاميًّا في نَوَى (٢):

طَوْراً يَهانِ إِذَا لَاقَيْتُ ذَا يَمَنِ، وَإِنْ لَقِيتُ مَعَدِّيًا فَعَدْنَانِي (١٠) وأشهدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له الحميدُ الجيد: شَهادةَ مَنْ أصبحَ موتُه لِبُعْدهِ أَقربَ مِنْ حبلِ الوريد (١٠)، وقال لعاذله: «لقد عَلِمْتَ ما لنا في بَناتِكَ من حقّ، وإنّك لَتَعْلَمُ ما نُريد »(٥).

ولو أنّ ما بي مِنْ حَبيبٍ مُقَنَّعٍ عَذَرْتُ، ولكنْ من حبيبٍ مُعَمَّم (١٠).

وأشهدُ أنّ محدّاً عبدُه ورسولُه شَهادةَ من أخلَصَ في مُوالاتهِ وتَبَرّاً من الإِثم حين تولّى عنه محبوبه مجاتَم رَبّه وبراتِه (٢). صلّى اللهُ عليه وعلى آلهِ وأصحابهِ ما ذَرّ شارقٌ وهام عاشقٌ (٨). أمّا بعدُ، فإنّ كِتابَنا هذا كما قِيل:......

على أنّ جَهاعةً من العَصْرِيّينَ غَلَبوا على مَنْ تقدّمَ بالتأليفِ في هذا الباب، ولم يُفَرّقُ بعضُهُمْ في التَشبيب بين زينبَ والرَّباب (١٠):

وكُلُّ يَدَّعِي وَصِٰلًا بلَيْلِي، وليلى لا تُقِرُّ له بذاكا (١٠٠).

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم ٧٩: ١٠، النازعات.

 <sup>(</sup>٢) تهامة: ساحل الحجاز. (الأرض المنخفضة بالإضافة إلى نجد). شاميًا (شهائيًا) من بلاد الشام (سورية).
 نوى قرية بالشام.

<sup>(</sup>٣) - حيناً انتسب إلى اليمن (عرب الجنوب).... معدّ وعدنان (جدّان لعرب الشمال). البيت لعِمران ابن حطّان.

<sup>(</sup>٤) حبل الوريد: تمر للدم في جانب العنق (في العنق وريدان).

<sup>(</sup>a) القرآن الكريم ١١: ٧٩ هود. العاذل: اللائم.

<sup>(</sup>٦) - لو كنت أشكو من حبيب مقنّع (امرأة محبوبة) لهان عليّ الأمر. معمّم: يلبس عهامة (رجل)، والبيت للمتنبّى.

 <sup>(</sup>٧) الأيم: الذنب، براته (براءته!).

 <sup>(</sup>A) ذر (ظهر من وراء الأفق) شارق (طالع من شمس أو قمر أو نجم ما). هام: حار من شدة الحبّ.

<sup>(</sup>٩) زينب والرباب: اسمان للنساء (لم يفرّق بين محبوب ومحبوب).

<sup>(</sup>١٠) البيت....

فرَبْعُ كِتابِنا هذا بذِكرِ العامريّةِ معمورٌ (١)، وهُوَ بالنسبةِ إلى ما أَلَفه الشهابُ محودٌ مشكورٌ (٢). ومن وَقَفَ عليه عَلِمَ صِحّةَ هذا الكلامِ وأنشَدَ في تصديقِ هذه الدَّعْوى «إذا قالتُ حَذامِ » (٣). مُولَّفُ طَوْقِ الحَامة » بالنسبةِ إلى حَجَلَتِه يَحْجِل (١)، وصاحبُ «منازلِ الأحباب » مِمَّنْ عَرَفَ المَحَلَّ فبات دون المَنْزل (٥):

\* وعَذَرْتُ طَيْفَكَ فِي الجَفاء الأنّه يَسري فيُصْبِحُ دونَنا براحل (٦).

★ فيا دارَها بالخَيْفِ إِن مَزارَها قريبٌ، ولكنْ دون ذلك أهوالُ<sup>(٧)</sup>!

فَإِنْ قُلْتَ «الفَضْلُ للمتقدّم »(^)، و « هَلْ غادَرَ الشُّعراءُ مِنْ مُتَردَّم ِ »(١)! قلتُ: نَعَمْ، في الخَمْرِ مَعْنَى ليس في العِنَبِ(١٠)....

ولم يَزَلْ كِتابُنا هذا في مُسَوِّداتهِ مُنْذُ حِجَج ، وبيُوتُه من بُحْورِها في لُجَج (١٠): لا أُبيحُ ما في منازلِ الأحبابِ لِساكن ولا أُمكِّنُ عَاشقاً من المُرورِ بتلك الأماكن..... حتى بَرَزَ لطَلَبهِ المرسومُ الشريفُ اللّكِيُّ الناصريُّ(١٠) ... فبادَرْتُ إلى تَجْهيزه وسَبْكِ

<sup>(</sup>١) الربع: المسكن. المامرية: ليلى (محبوبة قيس بن الملوّح). معمور: مسكون، عامر (يكثر في كتابنا ذكر ليلى، وذكر الحبّ).

 <sup>(</sup>٢) الشهاب: محود بن فهد الحلبي (انظر بعد بضعة أسطر).

<sup>(</sup>٣) إذا قالت حــذام فصدّقوهـا فــإن القول مـا قالـت حـذام

<sup>(</sup>٤) طوق الحامة كتاب لابن حزم (ت ٤٥٦). الحجلة: ستر للمرأة. حجل: مشى على رجل واحدة، أو مشى يتعشر كأنّه مقيد.

<sup>(</sup>ه) منازلُ الأحبابُ ومنازه الألباب (حكايات في الحبّ وأشعار في الغزل)، تأليف شهاب الدين محمود بن فهد الحلمي (ت ٧٣٥). بات دون المنزل (المكان الأمين لنزول القوافل، إذا جاء الليل ولم تكن قد وصلت إلى بلد له سور)، قصر فيا أراد.

 <sup>(</sup>٦) يبدو أن البيت قديم، وقد ضمّنه ابن عُنين (ت ٦٣٠ هـ) في بعض قصائده (راجع وفيات الأعيان،
 يبروت ٥: ١٥).

<sup>(</sup>٧) البيت لأبي العلاء المعرّيّ.

<sup>.... (</sup>A)

<sup>(</sup>٩) مطلع معلّقة عنترة.

<sup>(</sup>١٠) من بيت المتنى في رثاء أخت سيف الدولة:

فيان تكن تغلب الغلباء نسبتها، فيان في الخمر معنى ليس في العنب.

<sup>(</sup>١١) الحجّة (بكسر الحاء) السنة، العام. بيوته ... في لجج (اللَّجة: معظم الماء، الموجة الكبيرة): غير منظّم!

<sup>(</sup>١٢) الأشرف ناصر الدين شعبان (٧٦٤-٧٧٨ هـ)!!

إبريزه (١) حَسْبَ المرسوم الشريف، بلا تَسْويف ولا تكليف.....

وسَلَكْتُ فِي تأليفهِ الاختصارَ والاقتصارَ على النوادرِ القصارِ... وسمّيتُه «ديوانَ الصَّبابة » لِيُصْبِحَ الواقفُ عليه مُولَّها ويَعْلَمَ إِنْ لَم أَكُنْ أَنَا لِلصَّبَابَةِ ، فَمَنْ لَهَ الْآَهِ الصَّبَابَةِ ، فَمَنْ لَهَ الْآَهِ الصَّبَابَةِ ، فَمَنْ لَمَ الْآَهُ وَمَا وَرَبَّبَهُ عَلَى مُقدمةٍ وثلاثينَ باباً وخاتمةٍ . أمّا المقدّمةُ ففي ذكرِ حَدّ العِشق واشتقاقه وما قيل فيه ... وأمّا الأبواب (فهي): ذِكْرُ الحُسْن والجَبال - ذكر المُحبّين والظُرفاء من الملوك والخلفاء - ذكر من عَشِقَ على السَّاع - .... ذكر الغيرة وما فيها من الحَيْرة - ذكر إفشاءِ السِّر والكتمان - ذكر الاحتيال على طَيْف الخيال - ذكر العِتاب عند اجتماع الأحباب .... إلخ . وأما الخاتمة ففي ذكر مَنْ مات مِنْ حبّه ....

- ٤- ديوان الصبابة، القاهرة (طبع حجر) ١٣٧٩ هـ؛ ١٣٩١ هـ؛ ١٣٠٥ هـ؛ (بهامش «تزيين الأسواق »، لداوود الأنطاكي المتوفّى ١٠٠٨ هـ)، مصر ١٣٩١ هـ؛ القاهرة (المطبعة الأزهريّة) ١٣٠٨، ١٣٠٨ هـ.
- سكردان السلطان، بولاق ١٢٨٨ هـ؛ (بهامش «الخلاة» لبهاء الدين العاملي المتوفّى معردان السلطان، بولاق ١٣١٧، ١٣١٧ هـ.
  - مجتبى الأدباء، مصر.
  - مغناطیس الدر النفیس، مصر ۱۳۰۵ هـ.
- \*\* الدرر الكامنة (القاهرة) ١: ٣٥٠ ٣٥٠، (حيدر آباد) ١: ٣٢٩ ٣١٦ (رقم ٢٢٨)؛
  تعريف الخلف ٢: ٤٢ ٥٠٠؛ نشير الجمان ٢٢٨ ٢٢٩؛ شذرات الذهب ٦:
  ٢٠ ٢٤١؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٦٨٦؛ بروكلمن ٢: ١٣ ١٤، الملحق ٣: ٥ ٢، راجع ٢: ٣٠٩، الملحق ٢: ٤٦٧؛ الأعلام للزركلي ١: ٢٥٥ (٢٦٨ ٢٦٩)؛
  معجم المؤلفين لكحّالة ٢: ٢٠١؛ معجم أعلام الجزائر ٤٧ ٤٤٠ سركيس ٢٨ ٢٠٠

### ابن بطّوطة

١- هو شمسُ الدينِ أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ ابراهيمَ اللواتي الطَّنْجيّ المعروفُ بابنِ بطَّوطةَ ، وُلِدَ في ١٧ رَجَبَ ٧٠٣ (١٠٣٤/٢/٢٤ م) في طَنْجَةَ .

<sup>(</sup>١) الأبريز: الذهب الخالص.

<sup>(</sup>٢) مولّه: شديد الحبّ للشيء. فمن لها ؟: من يستطيع ذلك غيري؟

في سَنَةِ ٧٢٥ هـ (١٣٢٥ م) خَرَجَ ابنُ بطّوطة من طنجة بنيّةِ الحجِّ، ولم يكُنْ قادراً على توفيرِ وسائلِ السفر بنضيه فاضطرَّ إلى أن يرافق القوافل التي قبلت أن تحمله مجّاناً ، فطالت رحلته وتعرّجت طريقه: جاز البحر من مصر إلى الحِجازِ فلم يَتَيَّسَر له الوصولُ إلى مكّة فعاد على مصر ثمّ سار إلى القدْس فبيروت فحلَبَ فاللاذقية فحلَبَ فدمشْق. وبعد الحجِّ تطوّف في الشام والعراقِ وفارس وبلادِ الروم (آسية الصغرى) والقسطنطينية وشِبهِ جزيرةِ القِرْم، ثمّ قطع نهر الفولغا إلى الأفغان والتركستان والهِند فتولّى القضاء في دَهْلي (عاصمة الهند) عاميْنِ. وبعد أن تولّى القضاء عاماً ونصف عام في ذيبة المهل(١) زار الصين وسيلان وسومطرة. ثمّ عاد إلى فاس (المغرب) في شَعْبان من في ذيبة المهل(١) زار الصين وسيلان وسومطرة. ثمّ عاد إلى فاس (المغرب) في شَعْبان من وميّكتو في السودانِ الغربي (غربيّ إفريقية).

وكانت وفاةُ ابنِ بطُّوطةَ في مدينة مَرَّاكُشَ سَنَةَ ٧٧٩ هـ (١٣٧٧ م).

٧- رحلة ابن بطوطة من أعجب الرّخلاتِ امتدّتْ أكثرَ من خَس وعشرين سَنةً. وكان ابن بطّوطة پَسْتَقِرُ في عددٍ من المُدُنِ ويتزوّجُ ويتولّى عدداً من المناصب والأعال. من أجلِ ذلك كان في رحلته أخبارٌ كثيرةٌ موثوقةٌ برُغم غرابتها. وكان ابن بطوطة يكتُبُ مذكّرات في أثناء رحلته. ولكن مذكراته هذه ضاعتْ في بَحْرِ الزّنج. بطوطة يكتُبُ مذكّرات في أثناء رحلته. ولكن مذكراته هذه ضاعتْ في بَحْرِ الزّنج. فلمّا استقر في مدينة مَرّاكُش أملى ما كان يتذكّرُ منها على ابنِ جُري (٣) وسمّاها «تُحفة النّظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار »، وهي تُعْرَفُ عادةً بعنوان رحلة ابن بطّوطة.

<sup>(</sup>١) ذيبة المهل جزائر جنوب شرق الهند تعرف في الكتب الأوروبيّة المعاصرة لنا باسم مالديف، وتسمّى اليوم رسميًّا محلديب.

<sup>(</sup>٢) ملَّي = مالي في السودان الغربي. ومالي تطلق اليوم على جمهورية في غربي إفريتية عاصمتها باماكو.

<sup>(</sup>٣) ابن جزيّ هذا: محمّد بن محمّد بن جزيّ الكلبي المتوفّى سنة ٧٥٧ للهجرة (راجع ترجمته). وقد أملى ابن بطّوطـة رحلته على ابن جزيّ هذا تلبية لرغبة أبي عنان فارس بن عليّ سلطان بني مرين (٣٧ – ٧٥٩ هـ).

### ٣- مختارات من آثاره

من «رحلة ابن بطوطة »:

(أ) ذِكْرُ إحراقِ أهلِ الهندِ أنفسَهم:

ثم اتَّفق بعدَ مُدَّةٍ أَن كنتُ بمدينة أكثرُ أهلها من الكفّار تُعْرَفُ بأبْحرى، وأميرُها مسلمٌ من سامرةِ السُّنْد (١)، وعلى مقرُبَةٍ منه الكفّار العُصاة، فقطعوا الطريق يوماً. فخرج الأميرُ لقتالِهم ومَمَه رعيّتُه مِنَ المسلمين والكفّار، ووقع قتالٌ شديدٌ مات فيه من رعيّتهِ الكفّارِ سبعةُ نَفَرٍ. وكان لثلاثةٍ منهم ثلاثُ زَوْجاتٍ فاتَّفَقْنَ على إحراقِ أنفُيهنّ.

وإحراقُ المرأةِ بعدَ زوجِها عندَهم أمرٌ مندوبٌ إليه غيرُ واجبِ. لكنْ مَنْ أحرقتْ نفسها بعدَ زوجِها أحرَزَ أهلُ بيتِها شرفاً بذلك ونُسِبوا إلى الوفاء. ومن لم تُحْرِقْ نفسها لَبِسَتْ خَشِنَ الثبابِ وأقامتْ عند أهلها بائسةً مُمْتَهَنَةً لعَدَم ِ وِفائها. ولكنّها لا تُكْرَهُ على إحراق نفسها.

ولمّا تعاهدتِ السَّوةُ الثلاثُ اللاتي ذكر ناهُن على إحراقِ أنفسِهِن أَقَمْنَ قبلَ ذلك ثلاثةَ أيّامٍ في غِناء وطرَب وأكلِ وشُرب كأنّهن بُودّعْنَ الدنيا، و (كانت) تأتي إليهن النساء من كل جهة، وفي صبيحة اليوم الرابع أتيت كل واحدة منهن بغرَس فركِبته وهي متزيّنةٌ متعطرةٌ، وفي يُمناها جَوْزَةُ نارجيلِ تلعَب بها وفي يُسْراها مِرآةٌ تنظُرُ فيها وَجْهَها، والبراهمة يَحُنّون بها وأقاربها مَعَها، وبينَ يَدَيْها الأطبالُ والأبواق والأنفار(٢)، وكل إنسانٍ من الكفّار يقول لها: « أَبْلِغي السلامَ إلى أبي أو أخي أو أمّي أو صاحبي ». وقبت من الكفّار يقول لها: « أَبْلِغي السلامَ إلى أبي أو أخي أو أمّي أو صاحبي ». وهي تقول: « نَعَمْ! » وتبتسمُ لهم.

وركبتُ مَعَهنّ لِأَرى كَيْفِيّةَ صُنْعِهنّ في الاحتراق. فيرنا مَعَهنّ نحوَ ثلاثةِ أميالٍ. وانْتَهَيْنا إلى موضعٍ مُظْلِمٍ كثيرِ المياهِ والأشجارِ مُتكاثفِ الظّلالَ، وبينَ أشجارِه أربعُ قِبابٍ في

<sup>(</sup>١) من سامرة السند: من مجوس الهند الذين دخلوا في الأسلام (؟). السند: المناطق الغربية الثمالية من الهند (باكستان الغربية اليوم).

<sup>(</sup>٢) الأطبال والطبول جمع طبل: آلة موسيقية من ذوات القرع (الضرب) كبيرة وبوجهين. البوق: آلة موسيقية من ذوات النفخ وجمها بوق (بضم ففتح). الأنفار جمع نفر (بفتح ضكون) ونفير: الجاعة من الناس (وابن بطوطة يقصد بكلمة أنفار: مزامير).

كُلُّ قُبَّةٍ صَنَمٌ من الحِجارة. وبينَ القباب صِهْريجُ ماءِ قد تكاثفتْ عليه الظِّلالُ وتزاحمت الأشجارُ فلا تَتَخَلَّلُها الشمسُ. فكأنَّ ذلك الموضعَ مِنْ جَهَنَّمَ، أعاذنَا اللهُ منها! ولَّا وَصَلَّنَ إِلَى تَلَكَ القبابِ نَزَلْنَ إِلَى الصِّهريجِ وانْغَمَسْنَ فيه وجَرَّدْنَ ما عَلَيْهِنَّ من ثِيابٍ وحُلى فتَصَدَّقْنَ به. وأُتِيَتْ كُلُّ واحدةٍ منهنَّ بثَوب تُطْن خَشِن غير مَخيطٍ، فرُيِطَ بعضَه على وَسَطِها وبعضَه على رأسِها وكَتِفَيْها، والنيرانُ قد أُصْرِمَتْ على قُرْب من ذلك الصِّهريج في موضِع مَنخَفِض ِ وصُّبٌّ عليها روغن كنجت– وهو زيتُ الجلجلان(١) – فزادَ في اشِتْعالها. و (كان) هنالك نحوُ خَمْسَةَ عَشَرَ رجلاً بأيدِيهِمْ خُشُبٌ كِبارٌ، وأهلُ الأطبالِ والأبواقِ وُقوفٌ ينتظرون مَجيء المرأة – وقد حُجِبَتِ النار بُلْحِفَةٍ لئلًّا يُدْهِشَهَا النظرُ إليها. فرأيتُ إحداهنّ لَّا وَصَلَتْ إلى تلك الملحفةِ نَزَعْتها من أيدي الرِجال بعُنْفِ وقالت لهم:« مارا ميترساني أز أطش؟ من ميدانم أو أطش است. رها كنى مارا! » وهى تضحَكُ. ومعنى هذه الجملة: أبالنار تُخوّفونَنى؟ أنا أعلَمْ أنّها نارٌ مُحْرِقَةٌ (٣). خَلُوا عني (٤). ثمّ جَمَعَتْ يَدَيْها فوقَ رأسِها خِدمة للنار ورَمَتْ بنفِسها فيها. عندَئذِ ضُربَتِ الأطبالُ والأنفارُ والأبواقُ، ورَمَى الرجالُ ما بأيدِيهمْ من الحَطَبِ عليها ، وجعَلَ الآخرون تلك الخُشُبَ من فوقها لئلّا تتحرّكَ. وارتفعتِ الأصواتُ وكَثُرَ الضجيجُ .

ولمّا رأيتُ ذلك كِدتُّ أَسْقُطُ عن فرسي لولا أنّ أصحابي تداركوني بالماء فَضَلُوا وجهي. وانصرفتُ.

(ب) مدن الشام:

ومدينةُ صُور هي التي يُضْرَبُ بها المثلُ في الحَصانة والمِنْعة لأنّ البحرَ محيطٌ بها من

<sup>(</sup>١) الجلجلان: السم.

<sup>(</sup>٢) «محرقة » غير موجودة في الأصل الفارسي.

<sup>(</sup>٣) هذه المبارة « خلّوا عنّي ». هي معنى « رها كني مارا » (حرفياً: اعملوا في طريقاً)، وهي غير موجودة في الأصل فأضفتها. (هذه جلة مهمّة تدلّ على أنّ جوس الهند منذ أيام ابن بطّوطة كانوا يتكلّمون اللغة الفارسية – لغة المسلمين – ثمّ تدلّ على أنّ – ابن بطوطة تعلّم عدداً من لغات البلاد التي زارها وطال مكثه فيها. وكذلك تدلّ – إذا كان هذا النقص موجوداً في جميع النسخ – أن ابن جزيّ لم يستوعب كلام ابن بطوطة كثيراً أو قليلاً).

ثلاثِ جِهاتِها. ولها بابان أحدُهما للبرِّ والآخرُ للبحر.... وبِناؤها ليسَ في بلادِ الدُنيا أعجبُ منه ولا أغربُ شأناً.... ثمّ سافرتُ إلى مدينةِ صَيْداءَ وَهِيَ على ساحل البحر حَسَنةٌ كثيرةٌ الفواكهِ يُحْمَلُ منها التينُ والزَّبيب والزيت إلى بلادِ مِصْرَ.... ثمّ سافرتُ إلى مدينة طَبَرَيَّةَ، وكانتْ فيا مضى مدينة ضَخْمة ولم يَبْقُ منها إلّا رسومٌ تُنْبِيءُ عن ضَخامَتِها وعِظَمِ شأنِها، وبها الحمّاماتُ العجيبة... وماؤها شديدُ الحرارةِ....

ثمّ سِرْنَا إلى مدينةِ بيروت وهي صغيرةً حَسَنَةُ الأسواقِ وجامعُها بديعُ الحُسْنِ، وتُجْلَبُ منها إلى مصر الفواكة والحديدُ... ثمّ، وَصَلْتُ إلى مدينةِ طرابُلُسَ وهي إحدى قواعدِ(١) الشام وبُلدانها الضّخام، تَخْترقُها الأنهارُ وتَحُفُّها البساتينُ والأشجارُ و(قد) تَكَنَّفَها البحر بمرافِقهِ العميقةِ والبرُّ بحَيْراتِه المقيمة(١)، ولها الأسواقُ العجيبة والمسارح(٣) الخصيبة. والبحرُ منها على ميلين، وهي حديثةُ البِناء، وأمّا طرابُلُسُ القديمةُ فكانتْ على ضِفةِ البحرِ وتَمَلّكها الرومُ زماناً، فلمّا استرجعها الملك الظاهرُ خَربَتْ واتَّخِذَتْ هذه الحديثةُ (١).

### (ج) النارجيل:

وهُوَ جَوْزُ الهِنْدِ. وهذا الشَّجَرُ مِنْ أَعْرَبِ الأَشْجَارِ شَأْنَا وأَعجَبِها أَمراً. وشجَرُهُ شِبْهُ شجرِ النَّخْلِ، لا فَرْقَ بِيْنَهُم إِلّا أَنّ هذه تُثْمِرُ جَوْزاً وتلك تثمرُ ثَمْراً. وجَوْزُها يُشْبِهُ رأسَ آبنِ آدَمَ لأَنّ فيه شِبْهُ العَيْنَيْنِ والفَم . وداخِلُها شِبْهُ الدِّماغ – إذا كانت (لا تزالُ) خضراء – وعليها لِيفٌ شِبهُ الشَّعْرِ، وهُمْ يصنَعونَ مِنْهَ حِبالاً يَخيطونَ بِها المَراكبِ عَوَضاً عن مساميرِ الحَديدِ. ويَصنَعون منه الحِبالَ للمَراكبِ.

والجَوْزَةُ منها - وخُصوصاً التي مجزائر ذِيبَةِ الْمُهْلِ(٥) - تكونُ بِمِقْدارِ رأس

<sup>(</sup>١) القواعد: المدن الكبيرة المهمة.

<sup>(</sup>٢) المقيمة: الداعّة.

<sup>(</sup>٣) المسرح: المرعى، المكان الذي تسرح فيه الماشية.

<sup>(</sup>٤) طرابلس القديمة كانت الجزء المعروف اليوم باسم «الميناء » (طرابلس البحرية). طرابلس الحديثة (الجديدة): طرابلس البلد.

<sup>(</sup>۵) راجع، فوق ص ۵۲۲، الحاشية الأولى.

الآدَميِّ. ويزعُمونَ أَنَّ حَكِماً من حُكَماءِ الهِندِ في غابرِ الزَّمانِ كَانَ مُتَّصِلًا بِمَلِكِ من الملكِ وَزيرٌ بيْنَه وبَيْنَ هذا الحكيم مُعاداةٌ. فقال الحكيم الملكِ: « إِنَّ رأْسَ هذا الوزيرِ إِذَا قُطِعَ ودُفِنَ تَخرُجُ مِنْهُ نَخْلَةٌ تُثْمِرُ بِثَمَرِ عظيم يعودُ نفْعُهُ على أَهْلِ الهِندِ وسِواهُمْ من أهلِ الدَّنيا ». فقال له الملكُ: « فإنْ لم يظهَرْ من رأس الوزيرِ ما ذكرْتَهُ؟ » قال (الحكيم): « فإنْ لم يظهَرْ فاصْنَعْ برأسي كما صَنَعْتَ بِرأسهِ ».

فَأَمَرَ الملكُ برأسِ الوَزيرِ فَقُطِعَ. وأُخَذَهُ الحكيمُ وغَرَسَ نَواةَ تمرٍ في دِماغهِ وعالَجَها حتّى صارتْ شَجَرةً وأَثْمَرَتْ بهذا الجَوْزِ.

وهذهِ الحِكايةُ مِنَ الأكاذيب، ولكنْ ذَكَرْناها لِشُهْرِتِها عِنْدَهُمْ.

- مشعوذ في الصين:

.... وفي تلك الليلةِ حَضَرَ أحدُ الْمَشَعْوِذِينَ (١)، فقال له الأميرُ: أرِنا من عجائِبِكَ . فأخذَ (المشعودُ) كُرَةَ خَسَبِ لها ثُقْبٌ وفيها سُيورٌ (٢) طِوالٌ فَرَمَى بها إلى الهواء فآرْتفعتْ حتى غابتْ عنِ الأبصارِ، ونحنُ في وسَط المَشورِ (٣) أيَّامَ الحرِّ الشديد. فلمّا لم يَبْقَ في يَدِهِ من السَّيْرِ إلّا (شيء) يسيرٌ (١)، أمرَ مُتَعَلِّمٌ (٥) له فتَعلَّق به وصَعِدَ في المواء إلى أن غابَ عن أبصارِنا. فدَعاه فلم يُجِبْهُ ثلاثاً (١). فأخذَ (المشعودُ) سِكْيناً بِيَدِه كالمُنتاظِ وتعلَّق بالسَّيْرِ (وصَعِدَ) إلى أنْ غابَ أيضاً. ثم (إنه) رَمَى بِيدِ الصَبِيِّ إلى الأرض ، ثم رمى بِيدِه الأخرى ثم برجُله الأخرى ثم بجَسَدِه ثم بِرأسِه.

ثُمَّ هَبَطَ (الْمُسُعوذُ) وهو ينفُخُ، - وثِيابُه مُلَطَّخَةٌ بالدَّمِ - فَقَبَّلَ الأرضَ بينَ يَدَي ِ الأميرِ، وكلّمه بالصّينيّ، (ف) أَمَرَ له الأميرُ بِشَيْءُ.

<sup>(</sup>١) شعبذ الرجل وشعوذ: برع في الآحتيال وفي إظهار الأشياء على غير حتيتتها.

<sup>(</sup>٧) السيور جمع سير (بالفتح): قطعة من جلد مقدودة بمرض الإصبع أو نحو ذلك، ولكن طويلة كالحبل.

<sup>(</sup>٣) المشور ليست في القاموس بمنى يوافق موقعها في هذا النّص. والمقصود مجلس ضاح (في الخلاء) يجلس فيه الأمير.

<sup>(</sup>٤) يسير: قليل.

apprenti المتملّم: صبي يقوم بين يَدَيُ أحد أرباب الصنائع ليتعلّم منه صنعته، وكأنّ الكلمة الغرنسية apprenti مأخوذة من معنى هذه الكلمة العربية. والإنكليز قالوا : apprentioed من نظرهم إلى الكلمة الغرنسية.

<sup>(</sup>٦) اقرأ: فدعاه ثلاثاً فلم يجبه.

ثم إنّه أَخَذَ أعضاء الصَّبِيِّ فَالْصَقَ بعضَها بِبَعْض ، وركَضَهُ (٧) برِجْلِه فقامَ سَوِيًّا. فَعَجَبْتُ منه وأصابني خَفَقانٌ (٢)، فَسَقَوْني ما أَذْهَبَ عنَّى ما وَجَدْتُ.

وكان القاضي فَخْرُ الدين إلى جانِبي، فقالَ لي: واللهِ، ما كانَ من صُعودٍ ولا نُزولِ ولا قَطْعُ عُضْوٍ، وإنّا ذلك شَعْوَذَةٌ.

- ٤- تحفة النظار .... (رحلة ابن بطوطة) (تحرير ديفريري وسانغوينيتي)، باريس (المطبعة الأهلية) ١٨٥٩ ١٨٥٩ م (١٢٧٠ هـ وما بعد)، الطبعة الثانية ١٨٦٩ ١٨٩٩ م، الطبعة الثالثة ١٨٩٣ ١٨٩٨ م؛ القاهرة (مطبعة وادي النيل) ١٢٨٧ ١٢٨٨ هـ؛ القاهرة (مطبعة الخيرية) ١٣٢٢ هـ؛ القاهرة (مطبعة التقدم) ١٣٢٢ هـ؛ القاهرة (عد) ١٣٢٠ م.
- ★★ تحفة النظار (آختصار محدّ فتح الله بن محود البيلوني العمري الأنصاري)، القاهرة
   (طبع حجر) ١٢٧٨ هـ، (طبع حروف) ١٢٧٩ هـ.
- مهذب رحلة ابن بطّوطة المسمّاة «تحفّة النظّار » (وقف على تهذيبها أحمد العوامري ومحمّد جاد المولى)، (بلا تاريخ)، القاهرة (المطبعة الأميريّة) ١٩٣٣ ١٩٣٤ م.
- ذيل على فصل الأخيّة (؟) الفتيان التركية لابن بطوطة، بقلم جودت محمّد، استانبول ١٣٥١ هـ (راجع بروكلمن، الملحق ٢: ٣٦٦).
  - رحلة ابن بطوطة، تأليف محد مصطفى زيادة، القاهرة ( ) ١٩٣٩ م.
    - ابن بطوطة، تأليف فؤاد بدوي، القاهرة (دار الكتاب العربي) ١٩٦٧ م.
- أدب الرحلة: تاريخه وأعلامه: المسعودي ابن بطّوطة الريحاني، تأليف جورج غريّب، بيروت (دار الثقافة) ١٩٦٦م.
  - ابن بطوطة، تأليف فؤاد أفرام البستاني، بيروت (المطبعة الكاثوليكية) ١٩٢٧ م.

الدرر الكامنة (حيدر آباد) ٣: ٤٨٠ - ٤٨١؛ نفح الطيب ١: ١٥٦، ١٥٥ - ١٧٦، ٧: ١٣٧ - ٣٣٧، وكلمن ٢: ٣٣٦ - ٣٣٣، الأولفين ١٤ - ٣٣٦ - ٣٣٣، الأعلام للزركلي ٧: ١١٤ (٦: ٣٣٥ - ٣٣٦)؛ معجم المؤلفين لكحالة ١٠: ٣٣٥ - ٣٣٦)؛ الأحد، ١٤٠ - ٣٦٠ الأدب المغربي ٢١٢ - ٣١٣؛ الأدب المغربي ٢١٢ - ٣١٠؛ الأدب المغربي ٢١٢ - ٢١٠.

<sup>(</sup>١) ركض الرجل الحجر برجله: ركله، صدمه، دفعه.

<sup>(</sup>٢) الحنفقان: شدّة النّبُض (بفتح ضكون): شدّة ضَرَبات القلب وسرعتها .

# أبو جعفر الغرناطيّ الرعينيّ<sup>(١)</sup>

١ - هو أبو جعفرِ أحمدُ بنُ يوسفَ بن مالكِ بن اسماعيلَ الغَرناطيُّ الإلبيريِّ الرُّعينيّ، وُلدَ سَنَةَ ٧٠٨ أو ٧٠٩هـ (١٣٠٨ – ١٣١٠ م). قرأ القُرآنَ بالسَّبْعِ على أبي الحسن عليِّ بن إبراهيمَ القيجاطي، والحديثَ على أبي عبد اللهِ محمَّدِ بنِ عليِّ الخولانيّ الإنبيري، والفِقْهَ على أبي عبد الله البيّاني. وكانتْ وفاتُه في مُنْتَصَف رَمَضانَ من سَنَةٍ ۹۷۷ (۲۱/۱۱/۸۷۳۱م).

٢ - أبو جعفرِ الغَرْناطيُّ الرُّعَيْنيُّ عانى الأدب مُدّةً حتّى بَرَعَ فيه. ولكنّ أدبَه ظلّ أدبَ شروح ومُعارضاتِ واقتباس من القرآن ومن الحديثِ ومن أقوال الشعراءِ ومن موضوعاتِ النحوِ والبلاغة في مقطّعاتِ من بَيْتَيْن وثلاثةٍ وأربعة. وفي شذرات الذّهب أنَّه كان كثيرَ التأليف في العربية (النحو) وغيرِها. وكان قد شُرَحَ بديعيَّة رفيقهِ ابن جابرِ الأندلسيِّ وسَمَّاها « طِرازَ الحُلَّة وشِفاء النُّلَّة » (نفح الطيب ٢: ٦٧٦).

### ٣- مختارات من آثاره

- لأبي جعفر الغَرْناطئُ الرُعيني مُقطّعاتٌ منها:

\* \* أبدت لِيَ الصُّدْغَ على خَدّها، فأطلع الليلُ لنا صُبْحَهُ(٢). فخَدُّها مَعْ قَدِّها قائلٌ (هذا شُقيقٌ عارضٌ رُمْحَهُ)(٢). يدنو لَدَيْها الأمل القاصي(٤). \* \* حِمْصٌ لمن أَضْحِي بها جنّةٌ من جَنَّةٍ حلَّ بها العاصي(٥)! حَلّ بها العاصي. ألا فاعْجَبوا

راجع عدداً من تفاصيل حياته في ترجمة رفيقه ابن جابر الأندلسي (ت ٧٨٠). (1)

الصدغ، في الأصل، ما فوق الخدّ. و (هنا) الشعر الذي يتدلّى إلى جانب الجبهة. - فظهر بياض خدّها (4) من خلال شعرها.

قدّها: قوامها الذي يشبه قوام الرمح. والعجز اقتباس (تضمين ناقص) من قول الشاعر:  $(\tau)$ جاء شقيق عارضاً رحمه إنّ بسبي عمّـك فيهم رمساح. حص المدينة الشاميّة على نهر العاصي. جنة: روضة ذات أنهار وأشجار.

<sup>(1)</sup> 

العاصي (الأولى) نهر العاصي. العاصي (الثانية): المذنب. الجنّة (الثانية): جنّة الخلد في الآخرة. (a)

فكأنَّه خَطٌّ على قُرْطاس (١). قد رامَ يُخْفي الوردَ منه بآس (٢)، (ما في وقوفِك ساعةً من باس)(٣). نلْتَ المُنى بزيارة الأخيار (٤)، وادى مِنِّي، يا طَيِّبَ الأخبار (٥). زال العَنـا وظَفِرْتَ بالأوطـار (٦). أبذُلِ الدمعَ في الصَّعيدِ السعيدِ (٧). إِنَّا صُنتُها لهذا الصعيد.. تَتَبُّعُ فِي الناسِ أسبابَ الهوى. يَنُو شيئاً فله ما قد نوى (^). من غيرِ شيء لا تَجوزُ المأله؛ أرأيتَ مَوْصولا يَجيءُ بلا صِلهُ (١)! قلَّها يُرْعى غَريبُ الوَطَنِ. (خالق الناسَ بخُلْقِ حَسَنِ)(١٠٠).

\* ومُورَّدِ الوجَنَاتِ دَبِّ عِذَارُهُ،

لا رأيتُ عِذَارَه مُسْتَعْجِلاً
الديتُه: قِفْ كَي أُودَّعَ وَرْدَهُ؛

\* يا راحلاً يَبْغي زِيارة طَيْبة،
حَيِّ العقيق إذا وَصَلْتَ وصِفْ لنا
وإذا وَقَفْتَ لَدى الْمَرَّفِ داعياً

\* هذه روَضةُ الرسولِ، فدَعْني
لا تُلُمْني على انسكابِ دُموعي؛

\* حَسِّ النَّيَّةَ ما اسْطَعْتَ ولا
إنّا الأعالُ بالنِيِّاتَ ما سُطَعْتَ ولا
بالله، قُلْ لي: أين نَحْوُك، يا فَتَى؟

\* لا تُعادِ الناسِ في أوطانِهم؛
وإذا ما شِئْتَ عَيْمًا بَيْنَهُمْ

نقضي ذمام الأربع الأدراس.

<sup>(</sup>١) المِذار: الشعر النابت في الوجه: كأنّه خطّ (أسود) على قرطاس (ورق أبيض).

<sup>(</sup>٢) الورد: أحرار الخدّين. الآس نبت أوراقه شديدة الخضرة. والعرب تسمّي الأسود أخضر.

<sup>(</sup>٣) العجز تضمين من مطلع قصيدة لأبي تُمّام: ما في وقوف ك ساعة من بساس

<sup>(1)</sup> طيبة: المدينة (مدينة الرسول).

<sup>(</sup>٥) العقيق واد قرب المدينة يتنزّه فيه الناس. منى: مكان قرب مكّة يبيت فيه الحجّاج بعد النفر (بنتح فسكون: النزول من جبل عرفة).

<sup>(</sup>٦) المعرّف: عرفة: جبل يقف عليه الحجّاج يوم التاسع من ذي الحجّة.

<sup>(</sup>٧) الروضة: مكان قبر الرسول. الصعيد: الأرض، التراب. السعيد (لأنَّه ضمَّ جسد الرسول).

 <sup>(</sup>A) في الحديث: إنّا الأعبال بالنيّات. وإنّا لكلّ امرى ما نوى....

<sup>(</sup>٩) أين علمك بالنحو! هل يمكن أن يأتي اسم موصول بغير صلة (جلة تمّ معناه: رجع القائد الذي ربح المركة – دربح المركة » صلة لاسم الموصول « الذي ») وفي « الموصول » تورية: الحب الذي استجاب له حبيبه ثم الكلمة النحوية (الذي، التي، التم).

<sup>(</sup>١٠) العجز تضمين.....

- وله في مقدّمة شَرحِه لِبَديعيّة رفيقهِ ابنِ جابرِ الأندلسيّ:

.... نادرةً في فَنَها فريدةً في حُسنها ، يُجنى ثَمَرُ البلاغةِ مَن غُصنها وتَنْهَلُّ سواكبُ الإجادةِ من مُزْنِها . لم يُنْسَجْ على مِنْوالها (١) ولا سَمَحَتْ قريحةً بمثالها . رأيتُ أن أضعَ لها شرحاً يَجْلو عرائسَ مَعانيها لمُعانيها لمُعانيها (٢) ، ويُبدي غرائبَ ما فيها لمُوافيها (٣) . لا أمِلُّ الناظرَ فيه بالتطويلِ ولا أُعَوِّقُه بكَثْرة الاختصار عن مدارِك التحصيل . فخيرُ الأمورِ أوسَطُها ، والغَرَضُ ما يُقرَّبُ الأمورَ ويَضْبِطُها . فأعِرْبُ من ألفاظها كلَّ خَفِي وأسكتُ من لُغاتِها عنْ كلّ جَليَ (١) . .

\$-\*\* المنهل الصافي ١: ٢٩٩٠؛ الدرر الكامنة ١: ٣٦١-٣٦٣ (١: ٣٤٠)؛ الوافي بالوفيات ١: ٣٠٥-٣٠٠، راجع ٦: ٣٠٥-٣٠٠؛ بغية الوعاة ١٧٦ (راجع ١: ١٤٠)؛ شدرات الذهب ٦: ٣٦٠-٢٦١؛ نفح الطيب ١: ٤٤، ٤٤، ٤٠، ٥٠، ٢٠ مراح، ٦٨٠ وما بعد، ١٤٠٥-٢٨٠ عمر وما بعد، ١٤٠٤-٢٨٩-٢٨٩، ٢٨٢ وما بعد، ٢٠٤٠ (٢٧٤).

## ابن جابر الأندلسيّ

١ حو شمسُ الدينِ أبو عبدِ اللهِ محمّدُ بنُ عليٌ بنِ جابرِ الهوّاريُّ الأندلسيُّ المَرِيِّيُّ الضريرُ ، وُلِدَ في المَرِيَّةِ سَنَةَ ٦٩٨ (١٢٩٨ – ١٢٩٩ م).

قرأ ابنُ جابرِ القرآنَ على محدّ بنِ أبي العيش<sup>(ه)</sup> والحديثَ على محدّ الزّواوي والفِقْهُ على محدّ بنِ سعيدِ الرُّنْدِيّ، ثمّ رَحَلَ – وهو في مَطلّع حياتِه – إلى مِصْرَ، ومَعَهُ أبو جَعْفرِ الغَرناطيّ (كان ابنُ جابرِ يَنْظِمُ وأبو جعفرٍ يُدوّنُ له نَظْمه)، وقد عُرِفا بالأعمى والبصير. وفي مِصْرَ سَمِعَ الرفيقانِ من أبي حَيّانَ الغَرْناطي (ت ٧٤٥).

<sup>(</sup>١) المزن: المطر. المنوال: آلة لحياكة النسيج. لم ينسج أحد على منوالها: لم يصنع أحد مثلها.

<sup>(</sup>٢) المُعاني: الذي يجهد نفسه في فهم الشيء أو عمله.

<sup>(</sup>٣) الموافى: الواصل (الذي يصل إلى هذه البديمية ويقرأها ليفهم ما فيها).

<sup>(</sup>٤) لغاتها: ألفاظها المختلفة (والدالَّة على معنى واحد، أو على معان متقاربة). الجليِّ: الواضح.

<sup>(</sup>٥) كذا في الوافي بالوفيات وفي نكت العميان. وفي بغية الوعاة: ابن يعيش.

ثم حج الرفيقانِ واستأنفا الرِّحلة إلى الشام، سنة ٧٤١، ونَزَلا دِمَشْقَ فَسَمِعا فيها جانباً من صحيح البُخاري مِنَ الحافِظ يوسفَ بنِ عبدِ الرحن المِزِّيِّ (ت ٧٤٢). وانتهز الرفيقانِ فرصة موتِ المِزِّي فانتقلا إلى حَلَبَ، سَنَة ٧٤٣، وجَعَلا يُحَدِّثانِ بصحيحِ البخارى. ثم انتقلا إلى البِيرَةِ (على الفُرات، قرب سُمَيْساط).

ثمُّ اتَّفق أَن تَزوَّجَ ابنُ جابرٍ فاخْتَلَتْ صُحْبَتُهُما وافترقاً . وتُوُفِّي أبو جعفرٍ سَنَةَ ٧٧٩ فرثاه ابنُ جابرٍ . أمَّا ابنُ جابرٍ فكانتْ وفاتُه سَنَةَ ٧٨٠ (١٣٧٨ – ١٣٧٩ م) في البِيرة .

٧- ابنُ جابِرِ الأندلسيُّ أديبٌ ناثرٌ وشاعرٌ ، وله إلمامُ بالحديث وبَراعةٌ في اللغة والنحو والعَروض والبلاغة . وهو شاعرٌ مُكثِرٌ له مُقطّعاتٌ حِسانٌ . وقد اشتهر بقصيدته «بديعيّة العُميانِ » أو الحُلّة السِيرا في مدح خيرِ الورى(١) ، وهي مائةٌ وسَبعةٌ وسبعونَ بيتاً جَعَعَ فيها خسينَ وَجُها من البديع (الصّناعة اللفظية) . هذه القصيدةُ نازلةٌ عن مستوى الشعرِ الجيّدلأن ناظمها تكلّف فيها ما مِنْ شأنه أن يجعلَ الشعرَ مُتَخلِّخِلاً ضعيفاً . ثم هو مُصنّفٌ شَرَحَ بديعيّتهُ وشَرَحَ ألفيةَ ابنِ مالكِ وألفيةَ ابنِ مُعط. وله من الكتب: كتابُ الغين في مدح سيّد الكونين (مجموعُ مدائحَ في الرسولِ مرتّبةٌ على الحروف) - رسالةٌ في السِيرة ومَوْلِدِ النبيّ - المِنْحَة في اختصارِ المُلْحَة (١) . ثمّ له قصائدُ وأراجيزُ منها: وَسيلةُ السِيرة ومَوْلِدِ النبيّ - المِنْحَة في اختصارِ المُلْحَة (١) . ثمّ له قصائدُ وأراجيزُ منها: وَسيلةُ السِيرة ومَوْلِدِ النبيّ - المِنْحَة والتابعين على ما ذكرَ أبو نُعيم (١) - غايةُ المَرام في تَثليث الكلام - في العَروض - في النحو - في المقصور والمعدود - مدح المدينة .

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجّة الحموي (۲۷۷ – ۸۳۷ هـ) في «بديميّة العميان » ما يلي (خزانة الأدب، مصر ١٣٠٤هـ، ص ١٢٠): « .... وجدته صرّح في براعتها (في مطلعها الذي تكون فيه براعة الاستهلال، أي الابتداء الجيّد الموافق) بمدح النبي صلّى الله عليه وسلّم .... فهذه البراعة ليس فيها إشارة تشعر بغرض الناظم وقصده، بل أطلق التصريح ونثر المدح ونشر طيب الكلّم . فإن . قال قائل: إنّها براعة استهلال . قلت: إنّ البديميّة لا بدّ لها من براعة (استهلال) وحسن مخلص (حسن انتقال من موضوع إلى موضوع) وحسن ختام . فإذا كان مطلع القصيدة مبنيًا على تصريح المدح لم يبق لحسن التخلّص محل ولا موضع . ونظم هذه القصيدة سافل بالنسبة إلى طريق الجاعة (أصحاب البديميّات) . غير أنّ الشيخ الإمام العلّامة شهاب الدين أبا جعفر الأندليقي شرحها شرحاً مفيداً » .

<sup>(</sup>٢) ملحة الاعراب (منظومة في النحو للمبتدئين) للحريري (ت٥١٦).

<sup>(</sup>٣) هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (٣٣٦ - ٤٣٠ هـ) من حفّاظ الحديث ومن المؤرّخين لرجاله. له كتب منها: كتاب معرفة الصحاب.

### ٣- مختارات من آثاره

- من بديعيّة العُميان:

كافي الأراملِ والأيتامِ كافِلُهُمْ، دَعْ عنك سَلْمى وسَلْ ما بالعقبق جَرى من لي بدارِ كِرامِ في البدارِ لها بانوا فهانَ دمي وَجْداً فها نَدَمي، وحَقِّهِمْ، ما نَسِينا عهد حُبِّهِمُ مَنْ لي بُسْتَسْلِم للبيد مُعْتَصِم ذو مِرَّةٍ فاسْتوى حتى دَنا فرأى واسْهَرْ إذا نامَ سارِ وامْض حيثُ وَنى

وافي النَّدى لِمُوافي ذلك الحَرَم (١). وأُمَّ سَلْعاً وسَلْ عن أهلهِ القَدُم (٢). عِزُّ، فَمَنْ قَدْ لَهَا عن ذاك يُهْتَضَم (٣). فقد أراق دَمي فيا ما أرَى قَدَمي (٤). وحَقِّهم (٥). ولا طَلَبْنا سِواهُم. لا، وحَقِّهم (٥). بالعِيسِ لا مُسْئِم يوماً ولا سَيَّم (١). وقيل: سَلْ قَدَ خَيِّرتَ فاحْتَكِم (٧). واسمَحْ إذا شَحِّ نَفْساً واسْرٍ إنْ يُقِم (٨).

(١) الوافي: الراجح، الكثير. الموافي: القادم، الواصل إلى. الحرم: المكان الحرّم، المقدّس (مكّة أو المدينة). – جناس ناقص بين: كافي وكافل ثمّ وافي وموافي.

(۲) العقيق: مرج في المدينة. بالعقيق: بالأحمر: (الدمع) الممزوج بدم. أمّ: قصد.
 سلع: اسم مكان في الحجاز. - جناس تامّ مركّب (من كلمتين) بين سلمي وسل ما ثمّ بين سل عن وسلعا.

(٣) البدار: الإسراع. لها يلهو: غفل، اشتغل عن الأمر، نسي. اهتُضم: وقع عليه ظلم. - جناس تامّ: بدار (في دار) وبدار (إسراع). لها (فعل ماض)، لها (جار ومجرور).

(٤) بانوا: بعدوا، سافروا. هان: رخص، ذَلّ. وجداً: اشتياقاً. ها: أداة التنبيه من هذا (اسم إشارة). - جناس تامّ مركّب أيضاً: فهان دمي، فها ندمي. ثمّ أراق دمي، أرى قدمي (أرى قدمي أراق دمي جلة قديمة معروفة، فيا أعتقد).

(٥) وحقّهم (الواو: للقسم. حقّهم: مجرور بالباء) - ردّ الإعجاز على الصدور بين دوحقهم ما » و «لا وحقّهم ».

(٦) مستسلم للبيد (جمع بيداء، أرض واسعة متفرة): ملقي بنضه غير مهم بالخطر. معتصم بالعيس (النياق):
 معتمد على الناقة التي يركبها لتقطع به تلك المافات الطوال. المسم: الذي يجعل غيره يمل . السم: الذي معتمد على الناقة التي يركبها لتقطع به تلك الميافات الطوال. المسم: الذي يجعل غيره يمل .
 مل من طول المير. - سجم (قافية في وسط البيت: مستسلم ومعتصم ثم مسم وسم).

(٧) مِرَّة: (قَوَّة، أو منظر حسن). ذو قَوَّة: جبريل. استوى: استقرَّ. دنا: اقترب. - اقتباس من القرآن ﴿ ذو مِرَّة فاستوى، فهو بالأفق الأعلى، ثمّ دنا فتدلّى ﴾ (٥٣: ٦ - ٨، سورة النجم). - في حديث الإسراء والمعراج: وصل محدّ رسول الله مع جبريل إلى قرب عرش الرحمن.

(A) سارٍ: سائر في الليل. وني: كل وتعب. أَسْرِ: (فعل أمر من أسرى (سار ليلاً). أقام: لبث، بتي في مكانه. – طباق (معان متضادة) بين سهر ونام ثم آمض ووني، ثم اسمح وشح (بحل)، ثم أسر ويقم.

إلى نَبِيِّ رَأَى ما لا رأى مَلَكُ وقام حيثُ أمينُ الوَحْي لم يَقُم (۱). فابْيَضَ بعدَ بياضٍ وَجْهُ مُنْهزم (۱). فابْيَضَ بعدَ بياضٍ وَجْهُ مُنْهزم (۱). يَمَّمْ نَبِيًّا تُبارى الريحَ أُنْمُلُهُ والْمُزْنَ من كلّ هامي الوَدْقِ مُرْتَكُم (۱). تَكَسَادُ تشهَــــدُ أَن اللهَ أُرسَلَـــهُ

إلى الورى نُطَفُ الأبناء في الرَّحِمِ (1).

بهِ ودَعْ كلَّ طامِ الموجِ مُلْتَطِم (٥). إلى قُريش حُماةِ البيتِ والحَرَمِ (١)، ضيفاً يجوعُ ولا جاراً بُهْتَظَم (٧).

سَيوفَهُمْ وَهْيَ تِيجِانٌ لِهَامِهِمُ (٨).

مِثْلَ المواهبِ تجري من أَكُفُّهِمِ (1). أَأُنتَ يا بدرُ أَم مَرأَى وُجُوهِم (١٠)!

تُحيطُ كفّاهُ بالبحر المُحيط، فلُذُ مِن أَعْرَبِ العُرب، إلّا أَنَّ نِسْبَتَه لا عيب فيهم سوى أن لا ترى لَهُمُ عِيبَتْ عِداهُمْ فزانوهُمْ بأَنْ تَركوا تجري دماء الأعادي من سيوفِهِمُ إذا بدا البدرُ تحت الليل قُلْتُ له:

<sup>(</sup>١) الملك (بفتح ففتح):واحد الملائكة. أمين الوحي جبريل. - طباق بالنفي: رأى ولا رأى ثمّ قام ولم يقم.

<sup>(</sup>٢) طباق: أبيض والود، سواد وبياض، منتصر ومنهزم. وعكس (تعبيران أحدها ضد الآخر).

<sup>(</sup>٣) يّم: اقصد. تبارى: تنافس، تسابق. أنمله: أصابعه (يده، كناية عن الكرم). المزن: المطر. هامي الودق (البرق): الماء الساقط من السحاب بعد البرق (ويكون عادة غزيراً). مرتكم: السحاب المتراكم (فيه ماء كثير). – مبالغة (لأنّ الإنسان لا يمكن أن يكون أكرم من المطر الذي هو من كرم الله!).

 <sup>(</sup>٤) الورى: البشر، مجموع الناس. النطفة: ماء الرجل قبل أن ينعقد في رحم المرأة ليصبح جنيناً. - مبالغة وغلوً.....

<sup>(</sup>٥) البحر الحيط: الأقيانوس، البحر المظيم. لاذ يلوذ: لجأ. دع: اترك (الاستقاء) من كل طامي الموج (البحر المعلوء بالأمواج). ملتطم: يضرب بعض موجه بعصا. - مبالغة.

<sup>(</sup>٦) من أعرب العرب: من أنقى العرب نسباً. - تأكيد المدح با يشبه الذمّ (انتقل هنا من مجموع العرب إلى قبيلة منهم).

 <sup>(</sup>٧) مهتضم: مظلوم. - تأكيد المدح با يشبه الذم (لا عيب فيهم: مدح. ضيفهم يجوع: ذم . ضيفهم لا يجوع:
 يشبه الذم ).

<sup>(</sup>A) الهامة: الرأس. المقصود هامهم تيجان لسيوفهم. - تأكيد الذمّ بما يشبه المدح. تزيين السيوف برؤوس الأعداء ذمّ للأعداء، ولكنّ ظاهره (زانوا، زيّنوا، تيجان) مديح.

<sup>(</sup>٩) المواهب: العطايا. - استتباع: جمل الشاعر جري المواهب من الأكف (وهو مجاز، استعارة) مثل جري الدماء من السيوف (وهو حقيقة).

<sup>(</sup>١٠) تجاهل العارف: هو يعرف أن الذي يراه هو بدر السلم ، ولكنّه يتجاهل ذلك (وهو عارف بالحقيقة) لأنّ وجوههم أجمل من البدر.

- وقال في الذين يتّخذون الخُضْرة لباساً للدلالة على أنّهم من نَسْل رسولِ الله: إِنَّ العلامــةَ شَأْنُ مَنْ لَمْ يُشْهَرِ. يُغنى الشريفَ عن الطِّرازِ الأخْضرِ.

جَعَلُوا لأبناء الرسول عَلامـةً. نورُ النُبوّةِ في كريمٍ وُجوهِمْ - وله مقاطعٌ منها:

يَهْدي إلى كلِّ محود من الطُّرُق (١): والبدر في أُفُق، والزَّهْر في خُلُق(٢)! ولم يَبْقَ إِلَّا أَنْ تُحَتَّ الركائبُ، عَشيّةً سارت عن حِماه الحبائب. ليسَ في غير زادِنا من مَجالِ(٣). ما لنا حاجةٌ بحَطِّ الرحال(1)!

\* \* يا أهلَ طَيْبَةً، في مَغْناكُمُ قَمَرٌ كالغَيْث في كَرم ، واللَّيْثِ في حَرَم ، \* \* وَلَمَّا وَقَفْنَا كَي نُودِّعَ مَنْ نأَى بَكَيْنًا. وحَقُّ للمُحِبِّ إذا بكي \*\* مَنَعَتنا قرى الجَمال وقالت: فأُقَمْنُـا عَـلَى الرِّحَـالُ وقُلنـا:

- وكتب تعليقاً على كتاب نسيم الصَّبا (٥) منه:

لًّا وَقَفْتُ على الفُصول المُوسومةِ بنَسيم الصَّبا المرسومةِ في صَفَحات الحُسْنِ فإذا أَبْصَرَها اللبيبُ صَبا(٦)، انْتَعَشَ بها الخاطرُ انتعاشُ النَّبْتِ بالغَهم وهَمَتْ(٧) سَحائبُ بيانِها فأَثْمَرَتْ حدائقَ الكلام. وأُخْرَجَتْ أَرضُ القَرائحِ ما فيها من النبات..... فصولٌ هي للحُسْنِ أصولٌ، وشَمولٌ لها على كلّ قلبِ شُمول (^). ليس لقُدامةَ على التقدّم بها حُصولٌ (١)، ولا لسَحْبانَ لأَنْ يَسْحَبَ ذَيْلَها وُصولٌ (١٠). ولا انتهى قَسُّ الأَياديّ لهذه

<sup>(1)</sup> طيبة: مدينة الرسول. قمر (كناية عن الرسول).

الليث: الأسد. حرم: المكان الذي يأوي إليه الأسد (لا يجسر أن يقترب أحد منه). (Y)

رفضتُ أن تَتَّمنا مجهالها وسمحتْ بأن تقدُّم لنا الطعام إذا نحن نزلنا بها ضيوفاً. (+)

<sup>....</sup> عندئذ بقينا على سروج خيلنا وقلنا لها: لا حاجة بنا إلى النزول ضيوفاً عليها. (1)

<sup>«</sup>نسيم الصبا » كتاب في وصف الطبيعة والحياة الإنسانية في أسلوب أنيق مسجّع لبدر الدين أبي محمّد (a) الحسن بن عمر بن حبيب الدمشقى الحلبي (٧١٠ - ٧٧٩ هـ).

اللبيب: العاقل. صبا: مال، اشتاق. (r)

همى المطريهمي: انهمر، سقط غزيراً. (v)

الشُّمول: الخمر الباردة. الشُّمول (مصدر): عموم، إحاطة. (A)

قدامة بن جعفر البغدادي (٣٣٧٠) كاتب بليغ له كتاب «نقد الشعر ». (4)

سحبان وائل (ت ٥٤) خطيب مخضرم (عاش في الجاهلية وفي الإسلام) شهور بالفصاحة. (1.)

الأيادي (١) ، ولا ظَفِرَ بديعُ الزمانِ (٦) بهذهِ البدائعِ الحِسان.....

- لإبن جابر الوادي آشي الضرير مقصورة نلمَح في نفَيها شيئاً من مقصورة آبن دُريد (ت ٣٢١هـ)، ولكنها في بنائها مُعَشّرات (كلَّ مقطع منها عَشْرة أبياتٍ). وفي قوافيها خاصّة هي: جيع أبياتها مختومة بألف مقصورة ثم كلَّ مَقْطَع من عَشْرة أبيات مبني على رَوِي (قبلَ الألف المقصورة) هو أحد أحرُف الهجاء على التوالي: الهمزة، الباء، التاء، الثاء الخ، كها سنرى. ولكن المقطع الذي على روي الغين المنقوطة سبعة أبيات فقط. ثم تأتي ثلاثة مقاطع، بعد المقطع الذي على روي الياء، والذي يجب أن يكون المقطع الأخير، أوّلها أربعة أبيات على روي اللام وثانيها تسعة أبيات على روي الدال. ومجموع أبيات هذه المقصورة ماتتان وسبعة وسبعون.

والموضوع الغالبُ على هذهِ المقصورةِ «مدحُ الرسول »، وإنْ كان فيها أشياءُ من الغَزَل والأدَب (الحِكمة) والتاريخ. راجعْ بناء القوافي في المُختارات السيرةِ التالية (نفح الطيب ٧: ٣٠٣–٣٢٣):

بادر قلبي للهوى وما آرتأى فقرّب الوَجْدُ لقلبي حُبَّها، فقرّب الوَجْدُ لقلبي حُبَّها، يا رُبَّ ليل قد تعاطَيْنا به في روضة تعانقت أغصائها، أيام كان العيش غضًّا حُسْنُه تالله، لا أعيا بعيش قد مضى، مُذْ عَلِقَتْ كَفِّي بالهادي الذي إنّ رسول الله مِصباحُ هُددى

للّا رأى من حُسنِها ما قد رأى. وكان قلبي قبلَ هذا قد نأى... حديث أنس مثلَ أزهارِ الرّبي إذ واصلت ما بَيْنَها ريحُ الصّباء عَذْبَ الجَنى رَيّانَ من ماء الصّبا... ولا زمانٍ قد تعدّى وعَتا(ء)، سادَ الورى طِفْلاً وكَهْلاً وفتى. يَهْدى به مَنْ في دُجي الليل مَتا(ع)...

<sup>(</sup>١) قسّ بن ساعدة الأيادي (ت ٢٣ قبل الهجرة) خطيب جاهلي مشهور. الأيادي: النعم والعطايا.

<sup>(</sup>٢) بديع الزمان الهمذاني (٣٥٨ - ٣٩٨ هـ) مؤسَّس فنَ المقامات.

<sup>(</sup>٣) عتا: ظلم وتجبّر.

<sup>(</sup>٤) متا: مشى وأسرع.

تُ، فإنّه في أفقها نجمُ هُدى.
وا، ومَلْجاً القومِ إذا الخَطْب عَدا....
فَسَا فيا أَتَى مِن زَمَنٍ وما مضى،
مَا أَكُرمُ بما آختارَ لنا وما آرتضى.
بها ذلّ، ومَنْ يضحَكْ بها يوماً بكى.
له مِنْ ملجاً يوماً ولا من مُشْتَكى.
فت منها أَبْنَ حُجْرِ كَاسَ سُمِّ كَالذَّكا (١)....
ولا آبْنُ هند من عواديها خَلا(١)...
ولا آبْنُ هند من عواديها خَلا(١)...
ورُدتْ منها تمياً بالصلّى (١)...
ورُدتْ منها تمياً بالصلّى (١)....
ورراً نظاً، فأضحتْ من نفيساتِ الحُلى.
ما أملحَ حَلْيَ المَدْحِ في جيد العُلا!

إِنْ تحسبِ الرُّسُلَ سَمَاءً قد بدَتْ، واسطَّةُ القومِ إِذَا مَا نُظِموا، يَا مُجْتَبَى مِن خير قومٍ حَسَاً اخْتَارَكَ اللهُ رسولاً هادياً. عَجِبْتُ للأيامِ: مَن عَزِّ بها عَجِبْتُ للأيامِ: مَن عَزِّ بها وَمَ صريع غادرتْ ليسَ له عَدَتْ على نفس عَدِيّ، وسقتْ عَدَتْ على نفس عَدِيّ، وسقتْ وغالستِ الزبّاء في منعتها وغالستِ الزبّاء في منعتها وأهلكتْ عاداً وأفنت جُرهاً والآنَ قد أكمأتها في مدحهِ والآنَ قد أكمأتها في مدحهِ ضمّنتها من كل فنٌ دُرراً ضمّنتها عيد مماليه، وما

٤- بديعيّة العميان أو الحلّة السيرا في مدح خير الورى (عني بنشرها عبد الله مخلص) القاهرة (المطبعة السلفية ومكتبتها) ١٣٤٧ هـ ؛ (طبعت مع: سبيل الرشاد إلى نفع العباد لأحمد عبد المنعم الدمنهوري) مصر ١٣٠٥ هـ .

\* \* خزانة الأدب لابن حجّة الحموي (مصر ١٣٠٤ هـ، ص ١٢)؛ نكت الهميان ٢٤٢ – ٢٤٤ فوات الوفيات ٢: ٦٨ – ٢٧٤

<sup>(</sup>١) عديّ بن زيد قتله النمان بن المنذر في الجاهلية. ابن حجر: امرؤ القيس. الذكا: اتّقاد النار واشتداد لهيبها.

 <sup>(</sup>٧) المأمون العباسي (؟). ابن هند: معاوية بن أبي سفيان.

 <sup>(</sup>٣) الزبّاء ملكة عربية (في الجاهلية) حاصرها عمرو بن عديّ ليقتلها (في حديث طويل) فأنتحرت بالسمّ
 ختارة.

عاد وجرهم من القبائل الجاهلية البائدة (التي انقرضت). كان النعان قد أحرق جماعة من بني تميم
 بالنار.

<sup>(</sup>٥) في هذا البيت ما يدلّ على أن ابن جابر قد أراد مدح أحد معاصريه بهذه المقصورة.

؛ بغية الوعاة ١٤، راجع ١٧٦؛ نفح الطيب ١: ٣٨، ٢: ٣٨٠، ٢٠ ٣٨٠، ٢٠ ٢٠٥، ٦٢ ع ٣٢٠ - ٦٧٥ (مع شيء من الاستطراد)، ٦٨٠ – ٦٩٠، ١: ٣٢٠ – ٣٢٠، ١٠٠ ، ٣٢٠ – ٣٢٠، ثمّ معارضات له ٣٣٧ – ٣٣٩، ثمّ معارضات له ٣٣٧ – ٣٣٩، ٣٤٧، ٣٤٥، ٣٤٩ شذرات الذهب ٦: ٣٦٨؛ دائرة المعارف الإسلامية بروكلمن ٢: ١٥ - ١٥، الملحق ٢: ٦؛ سركيس ٦٠ – ٢٦، الداية ٣٥٧ – ٣٥٥؛ الأعلام للزركلي ٦: ٣٢٥ – ٢٠٥).

## محد بن يوسف الثغري التلمساني

1- هو أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يوسفَ القيسيُّ الثَّغْرِيُّ، وُلِدَ فِي تِلْمُسانَ ونشأَ فيها. وقد أدرك دولة بني زيَّانَ في دَوْرِها الأولِ ودورها الثاني، وكان وثيقَ الصّلة بِبَلاطَيْها: ألقى قصيدة في المُوْلِدِ النَّبَوِيُّ الشريفِ (٧١٧هـ= ١٣٦٩/١٠/١)، في عهدِ أبي حمّو موسى الأولِ بنِ عُمْانَ (من سلاطين الدور الأوّل) ثمّ كان من شُعراء أبي حمّو موسى الثاني بن يوسفَ (٧٦٠-٧٩١م) من سلاطين الدورِ الثاني. فإذا نحن قبِلنا هاتَيْنِ الروايتَيْنِ، وَجَبَ أن يكونْ محمّدٌ الثَّغْري هذا قد عاش مُدّةً طويلةً جِدًّا، وأنْ يكونَ قد وُلِدَ سَنَةً معهد أبي حمّو الثاني. في عمرون سَنَةً فقط). ثمّ لا يجوزُ أن يكونَ قد ألقى قصيدَتَهُ تلك وعُمُرُهُ خسٌ وعِشرون سَنَةً فقط). ثمّ لا يجوزُ أن يكونَ قد أدْرَكَ أحداً بعدَ أبي حمّو الثاني.

وتقَعُ وَفَاةَ مُحَدِ بنِ يوسفَ الثّغريُّ في أُواخرِ القرنِ الثامن، نحوَ سَنَة ٧٨٠ للهِجرة (١٣٧٨ م) في الأغلب.

٢- كان محمّدُ بنُ يوسفَ الثغريُّ أديباً عارفاً بفنون الأدبِ ناثراً شاعراً. وفنونُه المدحُ والرثاءُ والوصف والشَّعْرُ الدينيّ. وكانتْ بينَه وبينَ لِسانِ الدين بنِ الخطيب (ت ٧٧٦هـ) مُراسلاتٌ.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الجزائر العام ۲: ۱۹۹؛ الطمار ۱۷۷. ومن غير المألوف أن يكون قد أدرك أبا زيّان (۱۲) ملي عاش بعده، كما يقول عبد الحميد حاجبًات (الأصالة ٤: ٢٦ ص ١٥٠).

#### ٣- مختارات من شعره

- قال محمّدُ بنُ يوسفَ الثغريُّ في الشيب وحالِ الدنيا:

أَقْصِرْ فَإِنَّ نَذَيرَ الشيبِ وَافَانِي، وَقَد تَادَيْتَ فِي غَيِّ بَلا رَشَدٍ؛ كَمَن خُطُن أَنْك ، فِي الخطايا، قد خَطَوْت وَلَم فَلا تَغُرُّنُك الدُنيا برُخْرُفِها،

وأُنكَرَتْني الغواني بعد عِرفانِ (١). والنف تأمُرُني والشيبُ ينهاني. تراقب الله في سِر وإعلان (٦). فيا ندامة مَنْ يغترُ بالفاني!

- حَفِظَ أَبو زِيَّانَ مُحَدُّ (وَلَدُ أَبِي حَوْ موسى الثاني) سُورة البَقَرةِ (٢) فأقامَ أبو حَوْ حَفْلاً لهذهِ المناسبةِ فأنشد الثَّغْرِيُّ قصيدةً في مَدْحِ آلِ زَيَّانَ، منها:

تهلّل وجه الرَّوْضِ وابتسمَ الزَّهْرُ وضاحكتِ الأرضُ الساء مَسرَّةً ومالتْ تُدودُ القُضْبِ زَهْواً كأنّها وغنّتْ قِيانُ الوُرْقِ خَلْفَ سُتورها، لِمَوْلايَ موسى أبدتِ الأرضُ زِينَةً وقد رَفَلَتْ في خُلّةٍ سُنْدُسِيّة

وغارت به في أُفقها الأنجُمُ الزُّهُرُ (1). وقابَلها من كلِّ رَيْحانةٍ ثغرُ (6). نشاوى تَمَسَّتْ في معاطفها الخمر (1). وللوُرْقِ أن غنت بأوراقها سِتر (٧). فَتَوَّجَهَا زهر ووَشَحها نهرُ (٨). وشاها الصَّبا وشياً ودَبِّجَها القَطْرُ (١).

<sup>(</sup>١) في البيت تجريد (يجرد الثاعر من نف شخصاً يخاطبه). بعد عرفان (بعد معرفة منها بمكانتي أيام شبابي).

<sup>(</sup>٢) لم تراقب الله: لم تخف الله (لم تشعر، وأنت ترتكب الذنوب، أن الله يراك).

<sup>(</sup>٣) السورة الثانية في المصحف وأطول سور القرآن الكريم (مائتان وست وثمانون آية).

<sup>(</sup>٤) المقصود: غارت منه (من الغيرة والغبطة والحمد). الزهر: اللامعة الشديدة اللمعان.

<sup>(</sup>a) كل زهرة متفتّحة كانت كأنّها ثغر يبتسم لتلك المناسبة.

<sup>(</sup>٦) القضب جع قضيب: الغصن. زهواً: عجباً بالنفس. النشوان: شارب الخمر.

 <sup>(</sup>٧) القينة (بفتح القاف): المرأة الحسناء المفنية. الورق جمع ورقاء: الحجامة. (بأوراق الأشجار التي تغني فيها). - نسمع الحجائم تفني على الأغصان ولا نراها (لأن أوراق الأغصان تحجبها).

 <sup>(</sup>A) .... في أعلاها (على الأشجار) أزهار، وفي أسفلها (على الأرض) نهر جار.

 <sup>(</sup>٩) رفل: لبس ثوباً ضافياً (واسعاً) جيلاً وتبختر به في المشي. سندس: حرير أخضر. وشاها: طرّزها، زيّنها.
 الصبا (بالكسر: الشباب) الربيع الجديد. الصبا (بالفتح: الربيح الشرقية): تموج فيها فتحدث في نباتها تموّجات مختلفة. دبّجها جعل نباتها كالديباج (النبات الأخضر). القطر: المطر.

وإنّ أبا زيّان زَيْن لِذاتهِ، زكا منه نَجْلٌ حين طاب له نَجْرُ (۱). وقد حَذِق القرآن حِنْق مَجَوِّدٍ، فأشرق منه القلبُ وانشرح الصدر (۲). فيا مَلِكا فاضت أشِعة نوره فأشرق منها للعلم أنجُم رُهْر. هنيئا، لك البُشرى، بَنَيْت بِهَدْبِهِم من الدين أركانا يُهَد بها الكُفْرُ (۳). بهم تزدهي الأعلام والييض والقنا كها ازدهت الأقلام واللَّوْحُ والحِبْرُ (۱). جَمَعتُم لدى القصرين كلَّ فضيلة سا لَكُمُ في الخافقين بها ذِكْر: مَاثَرَ شَي من قِرَى وقِراءة تَصْن منها كلَّ مأثرة قصرُ (۱). من جُودها الحيا،

وفيسض هِباتٍ غاضَ من جودِها البحر (٦).

فَلَبُّوا كَأَنِّ الناس ضَمَّهُمُ الْحَشْر (٧). فَمِنْ نَيْلِكُم فِي كَفِّها وَرِقٌ وَفْرُ (٨). على الدهر لا تَبْلى وإن بَلِيَ الدهر. فيَحْسُنُ فِي أُوصافِها النَظْمُ والنثرا

دَعَوْتُمْ إليها كللَّ باد وحَاضِ كأن الثُريّا نَحْوكُمْ مُدَّ كَفُها، مكارِمُ لا تَنفكُ تزدادُ جِدَّةً فدامتْ بكَ الأيّامُ تُظْهِرُ حُسْنَهَا

٤- \*\* نفح الطيب ٧: ١٢١ وما بعد، راجع ٦: ٤٢٧ وما بعد؛ تاريخ الجزائر العام ٢: ٤٠٠ الأصالة ١٨٥ - ١٨٩ الأصالة ١٨٥ - ١٨٩ الأصالة ٤: ٢٦ ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>١) زكا: طاب، طهر، نجل: ابن، نجر: أصل.

 <sup>(</sup>۲) حذق: مهر، برع. التجويد: إعطاء الحروف حقّها في المخارج ومن المدود.

<sup>(</sup>٣) الهدي (بفتح فسكون) والهدى (بالضم) بمنى.

<sup>(</sup>٤) الأعلام والبيض (السيوف) والقنا (الرماح) كناية عن الحرب والشجاعة. والأقلام إلخ كناية عن العلم.

 <sup>(</sup>۵) المأثرة: العمل النبيل الكريم، القرى: الضيافة والكرم.

<sup>(</sup>٦) الحيا: المطر. غار من جودها الحيا (نفد المطر). غاض الماء: ذهب في باطن الأرض. - لو كانت عطاياكم من ماء المطر ومياه البحار لنفدت (بفتح النون وكسر الفاء) تلك المياه.

البادي: الساكن في البادية. الحاضر: الماكن في المدينة (جميع الناس). الحشر: يوم القيامة..

 <sup>(</sup>٨) النيل: العطاء. الورق (بفتح فكسر): الفضة. وفر: كثير. الثريًا مجموع نجوم يشبه الكف في رأي المين. - كأن الثريًا كف تمتد طلباً لعطائكم، فكأن جميع نجومها (البيض الشبيهة بالفضة) من عطاياكم.

### يحيى بن خلدون

١- هو أبو زكريًا يحيى بنُ محمد بنِ محمد بنِ الحسنِ بنِ خلدونِ الحَضْرميُّ، وُلِدَ في تونِسَ سَنَةَ ٧٣٣ (١١٣٢ – ١١٣٣ م) أو ٧٣٤. وفيها نشأ وتلقى العِلْم على نَفَرِ منهم عبدُ المهيمن الحضرميُّ (ت ٧٤٧ هـ) وأبو عبد اللهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ الآبليُّ (ت ٧٥٧ هـ) والحافظُ أبو عبد الله السطّيُّ (ت ٧٥٠ هـ) وسواهم مِنَ الذين دَرَسَ عليهم أخوه عبدُ الرحمن بنُ خلدونِ (ت ٨٠٨ هـ).

تقلّبتِ الأحوالُ بيحيى بنِ خَلْدونِ كثيراً لأنّه كان مُتَقلّب الهوى في السّياسة تنقلُهُ مصلحتُه الشخصيةُ بين الحَفْصيّين في تُونِسَ والمَرِينيّينَ في فاسَ وبني عبدِ الواد في تلفّسانَ. وكان قد تولّى للحَفْصيّين في بِجايَة (وهي اليوم من الجزائر) مناصِب عاديّة. وحاول أبو حرّ الثاني (من بني عبدِ الوادِ أصحابِ تلسانَ) أن يستوليَ على بِجاية وعقلوا حديث طويل – فلم يستطع. فلمّا عاد الحفصيّون إلى بَسْطِ سُلطانهم على بِجاية اعتقلوا بحين بن خَلْدونِ (لِشكّهم في وَلائه). ولكنه هَرَبَ ووصَلَ إلى تلسانَ سَنَة ٢٦٩ يجيى بنَ خَلْدونِ (لِشكّهم في وَلائه). ولكنه هَرَبَ ووصَلَ إلى تلسانَ سَنَة من أخيهِ عبدِ الرحن بن خَلْدونِ (ت ٨٠٨هـ).

ثم إن يحيى انحاز إلى المرينيين وَشيكاً (سَنَةَ ٧٧٧)، ومالأهم مُهالَتَةً استطاعوا أن يُهدِّدوا بها تلمسانَ. وبِرُغْمِ ذلك رَضِيَ أبو حَوْ على يحيى وأعاده إلى مَنْصِبه. ولكنّ ذلك أثارَ غَيْظَ أبي تاشفينَ (ابن أبي حَوّ الثاني) فدبّر مقتل يحيى في رَمَضَانَ من سَنَةِ ٧٨٠ (يبدأ رمضانُ هذا في ١٣٧٨/١٢/٢٢ م).

٧- كان يحيى بنُ خَلْدونِ رجلَ سياسةٍ ومؤرِّخاً كما كان ميّالًا إلى الأدبِ والشّعر يَنْظِمُ في المديح والوصف، ولم يكن نظمه عالياً. وله ميلاديّات (في مدح الرسول) يَسْتَطْرِدُ فيها أحياناً إلى المدح. وشُهرتُه قائمةٌ على كتابه الذي وَصَلَ إلينا وعُنوانُه في لفظ يحيى بنِ خلدون « ... وسمّيتُه بغيةَ الرُّوّاد في ذِكْرِ الملوك من بني عبدِ الوادِ وما حازَه مولانا أبو حَمّو من الشرف الشاهي الأطوادِ .... »، وقد ألّفه بطلب من أبي حمّو نفسِه وانتهى في تأليفه إلى سَنةِ ٧٧٧ (١٣٧٥م). وقيمةُ الكتاب تقومُ على تَوَفَّرِه على نَفْسِه وانتهى في تأليفه إلى سَنةٍ ٧٧٧ (١٣٧٥م). وقيمةُ الكتاب تقومُ على تَوَفَّرِه على

عهدِ أبي حَّو الثاني ثُمَّ فيه صورةً لِبلاطِ تِلْسَانَ في ذلك العهد وقصائدُ كثيرةً تامَّةً لشعراءِ ذلك العصر. فقيمة الكتاب تاريخيةٌ واجتماعيةٌ وأدبية معاً.

## ٣- مختارات من آثاره

- نَظَمَ يحيى بنُ خَلْدونِ فِي مَوْلِدِ سَنَةِ ٧٧٨(١) قصيدةً حذا فيها حَذْوَ لِسانِ الدين البن الخطيب في مَوْلِديّةٍ له(٢) ثمّ اسْتَطْرَدَ فيها إلى مدح ِ السُلطان أبي حمّو. قالَ يحيى بنُ خَلدونِ (نفح الطيب ٢: ٥١٠-٥١٣):

ما على الصّب في الموى من جُناح يا رعبى الله بالمُحَصّب رَبْعاً نسألُ السدارَ بالخَليسطِ وَنسْتي يا أُهَيْلَ الحِمى، نداء مَشُوق طالَها استعسدَبَ المدامِع ورُداً واخَساري يومَ القيامسة إنْ لم

أن يُرى حِلْفَ عَبرةٍ وافتضاح (٣). آذَنَـتْ عِنـدَه النَّوى بانْتزاح (١). ذلـك الرَّبْعَ بالدُموع السفاح (٥). ما له عن هوى الدُّمى من بَراح (٦). في هواكم عن كلِّ عذب قَراح (٧). يَفْفِرِ اللهُ ذَلَّــتي واجتراحي (٨).

(١) يقع مولد محد رسول الله في الثاني عشر من شهر ربيع الأول (الشهر الثالث في التقويم القمري الهجري). وذكرى مولده سنة ٧٧٨ يوافق ١٣٧٦/٧/٣٠ م.

(٢) للمان الدين بن الخطيب (ت٧٧٦ هـ) مولدية مطلعها (نفح الطيب ٦: ٥٠٩): ما عملى القلسب بعمد كم من جُناح أن يرى طائراً بغمسير جَناصاح الجناح الأولى، (بغم الجم: الذنب والإثم) والجناح الثانية (بفتح الجم: أحد جناحي الطائر).

(٣) الصب: الحبّ. حلف (حليف) عبرة (دمعة: دائم البكاء).

(1) المحصّب: مكان رمي الجمرات في الحجّ (منسك من مناسك الحجّ) الربع: المنزل المعور المسكون. آذن: نادى وأعلن عن عزمه، قارب. النوى: البعاد، الفراق. انتزاح: ابتعاد (حينا وصلنا إلى مكّة شعرنا بأننا أصبحنا قريبين من غايتنا).

(a) الخليط: الماكن مع آخرين. نمال به: نمال عنه. المناح ليست في القاموس في المعنى المقصود (المقصود: المحلوجة، الهاطلة بكثرة). وفي القاموس: بينهم سفاح (بكسر المين): سفك دماء.

(٦) أهيل الحمى (كتابة عن أهل مكنة). الدمى (النساء الجميلات) البراح: المبارحة، الترك، التخلّي عن الأشاء.

(٧) الورد (بكسر الواو): الشرب، القراح: الخالص، الصافي.

(A) الاجتراخ: ارتكاب الذنوب (العظيمة).

حُبُّ خيرِ الورى الشغيعِ الماحي (١) أشرفِ الحَلَّفِ في العُلا والسَّاحِ سِرَّهُ بِنِ غاينةٍ وافْتِناح (٢). سِرَّهُ بِنِ غاينةٍ وافْتِناح (٢). مُصطفى اللهِ من قُريشِ البِطاح (١). آخرُ المُرْسَلين بَعْثَ نَجاح (٥). من قُرى قَيْصرِ جيعُ الضواحي (١). من مَشيدِ الإيوانِ كُلُّ النواحي (١). من مَشيدِ الإيوانِ كُلُّ النواحي (١). ورآى آي رَبِّهِ في اتضاح (٨). ظافراً في العُلا بكل اقتراح (١).

لم أُقَد لم وسيسلة فيه إلا سيد العالمين دُنيا وأخرى سيد الكؤن من ساء وأرض زهرة الغيب مظهر الوحي معنى المالي آية المكرمات قطب المعالي أوّل الأنبياء تخصيص زُلْفى، من لييسلاده بمكة ضاءت وخبّت نار فارس وتداعت من رقي في الساء سبعاً طباقاً ودنا منه قاب قوسين قُرْباً

(١) فيه (في يوم القيامة). خير الورى (محدّ رسول الله) ومن أسمائه الشفيع والماحي.

 <sup>(</sup>٢) موجوداً في الافتتاح (عند خلق العالم) وسيظل موجوداً عند فناء العالم، راجع البيت الذي سيأتي: أول الأنبياء...

 <sup>(</sup>٣) الكنه: جوهر الشيء وحقيقته والفاية منه. المشكاة: تجويف في الجدار يوضع فيه المصباح. يبدو أن الثاعر يشير هنا إلى الآية الكريمة (٣٤: ٣٥، النور): ﴿ الله نور السموات والأرض: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح... ﴾ (.... إنّ الله اختار مجمداً رسولاً ليدلّ الناس على آيات الله وحكمته وعظمته).

<sup>(</sup>٤) المصطفى (المختار) من أسباء الرسول. قريش البطاح (بطحاء مكّة: وسطها) كانوا أقوى وأشرف من قريش الظواهر (المذين كانوا يسكنون خارج مكّة). وقريش كانوا أشرف العرب.

 <sup>(</sup>٥) أوّل الأنبياء الذين أراد الله أن برسلهم إلى خلقه ولكن آخر من بعثه منهم بالرسالة الأخيرة التامّة.

 <sup>(</sup>٦) في الخبر أنّه في ليلة ميلاد الرسول أضاءت الأرض ما بين المشرق والمغرب، وروّي هذا النور في مكة.
 قيصر: لقب ملك الروم (اليونان).

<sup>(</sup>٧) خبا: خد، انطفأ. أهل فارس كانوا يعبدون النار، وكانوا يحرصون على أن تظل تلك النار المعبودة في الهيكل تامة الاتقاد. وقد خبت هذه النار في لبلة مولد الرسول. تداعى: تساقط وتهدّم، المشيد: المبني. الإيوان: قصر كسرى. في الخبر وفي التاريخ أن زلزالاً حدث في بلاد فارس، وفي نحو مولد الرسول، وأن عدداً من القصور تهدّم.

 <sup>(^)</sup> سبعاً (السعوات السبع - مفعول به) طباقاً: بعضها فوق بعض - طباقاً - نعت «سبعاً » أو بَدَلَّ منها:
 أعاق السماء - رأى عجائب خلق الله بوضوح .

<sup>(</sup>٩) قاب قوسين: قابَي قوس (مسافة ما بين طرفي القوس: إلى مقربة شديدة).

وجَـلا ليـلَ غَيُّهم بالصباح(١). يلجأ الناسُ بين ظام وضاحي (٢): فوقَ عِزُّ الحَبيبِ مَرْمي طِياحي(٢). باسب، والكلم في الألواح(1). ما عَسى تُدركونَ بالأمداح(٥)؟ وَهْيَ للفَوْزِ آيـــةُ اسْتِفْتـــاح. عن ذنوبِ جَنيتهن قبــــاح. ذي المعالي المبينة الأوضاح، ملجاً الخائفين بَحْرُ السَّاح. ويُلاقى العِدا ببأس صِفاح(١). وجمالاً، فُدِيــتَ بــالأرواح(٧). بأغتباق من المنبي وأصطِباح ١٨٠. زانَ اللهُ بالخِلال الصّباح<sup>(١)</sup>. وأهتدى الناسُ في الدُّجي والصَّباح.

مَنْ هَدَى الخلقَ بينَ حُمْر وسودِ
مَنْ إلى حَوْض فِ وظِلِّ لِواهُ
أحدُ المُجْت ي حبيباً ، وإنّي
في أناجيل في المسيح تَلاه
يا رُواةَ القصيدِ والشَّعرِ عَجْزاً،
يا رُواةَ القصيدِ والشَّعرِ عَجْزاً،
إنّا حَسُنا الصلاةُ عليه،
ينا إلَهي، بِحَتْ أحمدَ، عَفُواً
وأدِمْ دول قَ الخليف في موسى
ناصرِ الحقِّ خاذلِ الظُّلم عَدْلاً
يَتَلَقّ عَ النَّدى بوج فِ حَبِيً
يَتَلَقّ عَ النَّدى بوج فِ حَبِيً
أنتَ شمسُ الكال دُمْت عليها
وأبو تاشِف ينَ بدرٌ من عليها
وبكُمْ زُينَ عن ماء المسالى

<sup>(</sup>١) الحمر (جع أحر): العجم، السود: العرب، جلا: كشف، الغيّ: الضلال.

<sup>(</sup>٢) الحوض (للسقيا) واللواء (للظل) يوم القيامة. الظامىء: العطشان. الضاحي: الذي أصابه حرّ الشمس.

 <sup>(</sup>٣) أحمد (من أسلم الرسول) المجتبى: المقرّب. حبيباً (أي حبيباً لله). طهاحي (أملي) كبير جدًّا لأنّني مذنب
 كثيراً (فأملي في شفاعة الرسول لي على مقدار ذنبي وفوق ما أستحقّ).

<sup>(</sup>٤) الهاء في «أناجيله » راجعة إلى ما بعدها (الى المسيح). تلاه: قرأه، ذكره. الكليم: موسى. الألواح المشرة (الوصايا العشر) التي أوحى الله بها إلى موسى على جبل الطور. (لقد ذكر في التوراة وفي الإنجيل أن محدّاً صلّى الله عليه وسلم سيبعث نبياً).

أيّها الشعراء الذين تحاولون مدح الرسول بالقصائد فتعجزون.

 <sup>(</sup>٦) - أبو حمو الثاني يعطى كثيراً، ومع ذلك يستحيى من الذين يعطيهم لأنّه بود داعاً أن يعطيهم أكثر. البأس:
 القوة. الصفاح جمع صفيحة: الحجر العريض، السيوف (؟).

<sup>(</sup>٧) بدّ: غلب، سبق، فاق.

<sup>(</sup>A) الاغتباق والاصطباح (في الأصل): شرب الخمر مساءً وصباحاً. (هنا): صباحاً ومساء (دائماً).

<sup>(</sup>٩) أبو تاشفين: ابن أبي حمّو الثاني. الخلال: الصفات. الصباح: البيضاء (الجميلة).

- وصف تلمسان من كتاب « بغية الروّاد » (نفح الطيب ٧ : ١٣٥ - ١٣٥) :
ودارُ مُلكِهم وَسَطٌ بِينَ الصحراء والتّلُّ (١) ، تُسمّى بلغة البربر تلمسن - كلمة مركّبة من « تلم » ومعناه تَجمّع ، و « سن » ومعناه اثنان : أي الصحراء والتلّ ، فيا ذكرَه شيخُنا العلامة أبو عبد الله الآبليّ ، رَحِمَهُ الله تعالى ، وكان حافظاً بلسان القوم (٢) - ويُقالُ « تلمشان » ، وَهُو أيضاً مركّب من « تلم » ومعناه لها ، و « شان » : أي القوم (١) - ويُقالُ « تلمشان » ، وَهُو أيضاً مركّب من « تلم » ومعناه لها ، و « شان » : أي لما شأنٌ . وهي مدينة عريقة (١) في التمدّن لذيذة المواء عَذْبة الماء كرية المنبت افت المتعدّن بسفح جَبل ، ودُويَن رأسه بسيط أطولُ من شرق إلى غرب (١) ، عروساً فوق منصرة ، والشماريخ مُشرفة (١) عليها إشراف التاج على الجبين . ويُطِلُ منها على فَحْص أَفيَح (١) مُعدّ للفلاحة تشُقُ ظُهورَه الأسلحة على مِثْلِ أسنيمة المهاري (٣) . . . . وبها للملك رُخْرِفَتْ عُروشه ونُوسبت أطوالُه وعُروضه . فأزْرى بالخَوْرُق وأخْجَلَ رُخْرِفَتْ عُروشه ونُوسبت أطوالُه وعُروضه . فأزْرى بالخَوْرُق وأخْجَلَ الرُّصافة وعَبَثَ بالسَّدير (١) . وتنصب إليها من عَلِ أنهارٌ من ماء غير آسِن تتجاذبُه الرُّصافة وعَبَثَ بالسَّدير (١) . وتنصب إليها من عَلِ أنهارٌ من ماء غير آسِن تتجاذبُه الرُّصافة وعَبَثَ بالسَّدير (١) . وتنصب إليها من عَلِ أنهارٌ من ماء غير آسِن تتجاذبُه

<sup>(</sup>١) دار ملكهم: عاصمتهم (تلسان): التل: الجبل. .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري الآبلي التلمساني أندلسي الأصل من آبلة (أبيلة:
 أفيله ، إلى الشمال الغربي من مدريد). كان شيخاً (أستاذاً) كبيراً تلقى العلم عليه يحيى بن خلدون وأخوه
 عبد الرحمن المشهور وغيرهما كثير . القوم: البربر .

<sup>(</sup>٣) عريقة: قدية.

 <sup>(</sup>٤) دوين (تحت ولكن بمافة قصيرة) بسيط (أرض منبسطة مستوية) أطول من شرق إلى غرب: طولها من الشرق إلى الغرب أكثر من طولها من الشهال إلى الجنوب.

<sup>(</sup>٥) المنصّة: المنضدة (المكان الرتفع). الشمراخ: رأس الجبل.

<sup>(</sup>٦) الفحصر،: كلّ موضع يسكن (سهل). أفيح: واسع.

 <sup>(</sup>٧) الأسلحة جمع سلاح (هنا): مكان مسلّح، حصن السنام: كتلة شحم على ظهر الجمل (قبة). المهاري (جمع)
 الإبل المهرية (من مهرة - بفتح ففتح - في اليمن).

<sup>(</sup>A) المصنع: حوض للماء ، والمصنع أيضاً القصر والحصن. الصرح: البناء العالي. الراثق: الذي يعجب العين.

<sup>(</sup>٩) زخرف: زين. العرش (هنا): المظلّة (السقف من أغصان الشجر). تُق: نقش (بالألوان)، زين. الغرس: الشجر (!).

 <sup>(</sup>١٠) أزرى: عاب، أظهر نقص الأشياء التي تقارن به. عبث (هزىء، استخف). الحنورنق والسدير والرصافة
 قصور. والرصافة خاصة أساء لمدن ثم قلعة للاسماعيلين.

أيْدي المذانبِ والأسرابُ المكفورةُ خلالها (١) مَ تُرْسِله بالمساجدِ والمدارس والسقايات بالقصور (٢) ، وعليه الدورُ والحَمّامات فيُفعِمُ الصهاريجَ ويُفهِقُ الحِياضَ ويَسْقي رَيْعُه (٦) خارجَها مغارسَ الشجر ومنابتَ الحبّ. فَهِيَ التي سَحَرتِ الألبابَ رُواءً وأصببَتِ النّهي (١) جَالاً ووَجَدَ المادحون فيها المقالَ فأطالوا وأطابوا ... فأنا أنشِدُ ساكنها قولَ ابن خَفاجةً (٥) لاستحقاقها إياه عندي:

مَا جَنَّةُ الْخُلُد إِلَّا فِي مَنَازِلِكُمْ؛ وهذه كُنْتُ، لو خُيِّرْتُ، أَختَارُ. لا تَتَّقُوا بعدَها أَن تدخُلُوا سَقَراً، فليس تُدْخَلُ بعدَ الجنةِ النَارُ (٦)!

وتوسّطت قُطْراً ذا كُورِ عديدةٍ تعمُّرُها أَمْشاجُ (٧) البربرِ والعرب، مَرِيعةِ الجَنَباتِ مُنْجِبَةٍ للحَيَوانِ والنبات (٨)، كريةِ الفِلاحة زاكيةِ الإصابة. فربّا انتهت في الزوج الواحد إلى أربعائة مدّ كبير (١) .....

٤- بغية الروّاد (نشرة ألفرد بل)، الجزائر (مطبعة بيير فونتانه) ١٣٢١ هـ وما
 بعد=١٩٠٣ – ١٩١٣ م.

\*\* نفح الطيب، راجع ٦: ٣٨٩ – ٣٩٩، ٥١٠ – ٥١٥، ٥١٥ – ٥١٧، ١٣٣ – ١٣٥؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٨٣١ – ٨٣٢ (تحليل جيد للكتاب: بغية الرواد)؛ بروكلمن ٢: ٣١٣ – ٣١٣، الملجق ٢: ٣٤٠؛ الأعلام للزركلي ١: ٢١١ (٨: ١٦٦)؛ الفكر ٢٠/١٢

<sup>(</sup>١) عَلُ (بفتح المين) تكون معرفة ومبنيّة على الضمّ بعنى: « من المكان العالي »، وتكون نكرة ومعربه بعنى « من مكان عال »، أيّ مكان كان. آسن: متغيّر الطعم، فاسد. المذنب (بكسر فسكون ففتح): مسيل الماء من جانب النهر. المسرب (بفتح فسكون ففتح): تمر الماء أو الحية، إلخ. المكفورة (المستورة، المغطّاة). خلالها: بينها (المسارب قائمة بين المذانب).

<sup>(</sup>٢) بالماجد: إلى الماجد (١). المقاية: موضع المقيا. بالقصور (في القصور!).

 <sup>(</sup>٣) أفعم وأفهق: ملاً. الصهريج: حوض كبير للهاء. الربع (ما يفيض من الشيء أو يبقى بعد أخذ الحاجة منه).

<sup>(1)</sup> اللب: العقل. الرواء: الجمال. النهى: العقل.

<sup>(</sup>۵) راجع، فوق ص ۵: ۲۱۸:

<sup>(</sup>٦) لا تُتَّقوا: لا تخافوا. سقر: جهنَّم.

<sup>(</sup>٧) الكور جمع كورة: البقعة من الأرض فيها عدد من القرى. تعمرها: تسكنها وتبني فيها.أمشاج: أخلاط.

<sup>(</sup>٨) المربع: الخصيب (الكثير العشب). المنجب: الذي ينتج (بالبناء للمجهول)، نتاج جيّد.

<sup>(</sup>٩) ﴿ زَاكِيةُ الْإِصَابَةِ.... فربُّهَا انتهت في الزوج... (؟).

ص ٣٢ – ٣٧؛ الأصالة ٣: ١٣ ص ٢١٣ – ٢٣٢ (لحمود بو عيّاد – وفيه تحليل واف للكتاب وتلخيص لقيمته)، ٤: ٢٦ ص ١٥١ – ١٥٢؛ معجم المطبوعات العربية ٩٧ – ٩٨؛ معجم المؤلفين ١٣: ٢٢٨.

## ابن مرزوق الخطيب

١- آلُ الخطيبِ في المَغْربِ أُسرةٌ مشهورةٌ: كان مرزوقٌ من عجِيسة (١) ومن أحياء النصفِ الثاني من القرنِ الخامس للهِجرة، ثم برَزَتْ هذه الأُسرةُ في التاريخ لمّا أُخذَ أبو بكرِ بنِ مرزوقٍ نفسَه بخِدمة المتصوّفِ المشهور أبي مَدْيَنِ (ت ٥٩٤هـ). وبعدَ أبي بكرِ توالى آلُ مرزوقٍ على خِدمةِ مَقام أبي مدينٍ في جبلِ العباد المُطِلِّ على مدينة تِلمُسانَ.

وصاحبُ هذه الترجمةِ هو شمسُ الدينِ أبو عبدِ اللهِ (أبو بكرٍ) محمّدُ بنُ أحمدَ بنِ محبّدِ آبَنِ عَمّدِ بن أبي بكرِ بن مرزوقِ العجيسيّ ويُعْرَفُ بابنِ مرزوقِ الجَدِّ، تمييزاً له من حفيدِه محمّدِ (۲). وُلِدَ ابنُ مرزوقِ الخطيبُ الجَدُّ سَنَة ۷۱۸ (۱۳۱۰–۱۳۱۱م) في تلسّانَ، وفيها نشأ وتَلقّي مبادىء علمهِ. وفي سَنَة ۷۲۸ رَحَلَ بصُحبةِ والدهِ أحمد (۸۳۲–۷۲۱ هـ) وحَج وطافَ في مِصْرَ والحجازِ والثام ولَقِيَ في أثناء هذا التّطوافِ عدداً كبيراً من العلماء – زعموهم أَلْفَيْنِ – وأخذَ عنهم. وفي سَنَةِ ۷۳۳ (۱۳۳۳م) عاد وحده إلى المغرب فجعله السلطانُ أبو الحسنِ عليَّ المرينيُّ (۷۳۱–۷۵۲ هـ) صاحب وحده إلى المغرب فجعله السلطانُ أبو الحسنِ عليُّ المرينيُّ (۱۳۳۱ م) سَفَرَ له إلى صاحب سِرّهِ وخطيبَ مِنْبره وأمينَ رسالته. وفي سنة ۷۶۸ (۱۳۶۷ م) سَفَرَ له إلى صاحب قشتالةَ ألفونشَ الحادي عَشَرَ لعقدِ الصَّلح وفكُ الأسرى.

وفي سَنَةَ ٧٥٢ حَدَث نِزاعٌ في البيتِ المالك في المَغْرِبِ فغادَرَ ابنُ مرزوقِ المَغْرِبَ - في حديثٍ طويل - وجازَ إلى الأندلُسِ واستقرّ في غرناطةَ فجعَلَه السلطانُ أبو الحجّاجِ يوسفُ خطيباً في جامعهِ ومُقرئاً في مدرسته. ثمّ إنّ اضطرابَ الأحوالِ في

 <sup>(</sup>١) عجيسة: اسم مكان في الزاب في جنوبي المغرب (راجع تاريخ الجزائر العام ٢: ١٠٤)، قبيلة من البربر (شذرات الذهب ٦: ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) كان ابن مرزوق الحفيد من علماء الحديث (نفح الطيب ٥٢٠:٥) ثمّ كان هنالك محمّد الكفيف (٢) كان الخطباء والمحدثين، وهو ابن محمد الحفيد (راجع نفح الطيب ٥: ٤١٩).

المَغْرِب وفي الأندلُسِ حَمَلَ ابنَ مرزوق على التردّد بَيْنَها مِراراً وعرضه للنَّكَباتِ وللسَّجْنِ في المغرب ثلاث مرّاتٍ. ومَلّ هذا القلق في الحياةِ فانتقلَ إلى تُونِسَ، سَنَةَ ٧٦٤، وتولّى بها الخُطبة في جامع المُوحّدينَ، ثمّ إنّ الأحوالَ ساءتْ بين الحَفْصِيّين سلاطينِ تُونِسَ والمَرينيّين سلاطينِ المَغْرِب، فاختارَ ابنُ مرزوق أن يرحَلَ إلى مِصْرَ (في ربيع الأوّلِ سَنَةِ ٧٧٣) فنال فيها حُظوة عند الملك الأشرف شَعبانَ وتولّى الخَطابة والتدريس في أماكنَ كثيرة. وكانت وفاتُه في القاهرة في ربيع الأولِ من سَنَةِ ٧٨١ (مطلّع الصيف من عام ١٣٧٩).

٧- كان ابنُ مرزوق الخطيبُ الجَدُّ رجُلاً وقوراً مَعَ كثيرِ من الظُرْفِ وقليلِ من الدُّعابة. وكان «عالم الدنيا» في أيّامه (كما ذكر المقري في أماكن كثيرة من نفح الطيب) مُشتغلاً بِقراءة القرآنِ وبالحديثِ والتفسير وأصولِ النِقه وفروعه؛ ولكنّ شُهرتَه كانتْ في الحديث. وله ترسُّلٌ ونَظُمٌ ليسا من الطبقة العُليا، ولكنّها يُمثّلانِ عصرةُ ويَنْطِقانِ بفضلهِ، إذا نحن قِسْناهُما بشِعر أمثالهِ من العلماء وبنثرهم. وكان أيضاً مُصنَّفاً، ويَنْطِقانِ بفضلهِ، إذا نحن قِسْناهُما بشِعر أمثالهِ من العلماء وبنثرهم. وكان أيضاً مُصنَّفاً، إلاّ أنّ كُتُبهُ ضاعتْ سوى فَهْرَسَةِ شُيوخهِ. فمن كُتُبه: شرح الشفا في التعريف محقوق المُصطفى(١) (لعياض ت 310هـ) - شرح عمدة الأحكام عن سيّد الأنام(١) - شرح الأحكام عن سيّد الأنام(١) - شرح الأحكام عن سيّد الأنام(١) - شرح المُحربة من ظُلُهات التقليد - إزالة الحاجب الأحكام الإمامة(١) - عقيدة أهل التوحيد المُخرجة من ظُلُهات التقليد - إزالة الحاجب لفروع ابن الحاجب الماحب(١) - إيضاح المراشد فيا تشتمل عليه الخلافة من الفوائد - المفاتيح

<sup>(</sup>١) المصطفى: محدّد رسول الله.

<sup>(</sup>٢) فيه الأحاديث المنطوية على الأحكام الشرعية، ولذلك يُلغى أيضاً باسم: عمدة الأحكام عن سيّد الأنام من أحاديث النبيّ عليه السلام (أو: في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام) وهو من تأليف عبد الغنيّ الدين النام عبد الواحد الجمّاعيلي (ت ٣٠٠) وقد جمع ابن مرزوق في شرحه لهذا الكتاب بين شرح تقيّ الدين أبي دقيق الميد (ت ٧٠٢) وشرح عمر بن عليّ الفاكهاني (ت ٧٣٤) بالإضافة إلى زيادات كثيرة من عنده.

<sup>(</sup>٣) ضُلَّ عني العنوان الكامل لهذا الكتاب، وأظنَّه في الكلام على البخاري وصلم.

<sup>(2)</sup> هو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب (ت ٦٤٦) وهو من النحاة ومن الفقهاء (كتابه المذكور هنا في الفقه).

المرزوقية لحلّ الأقفال واستخراج خبايا الخزرجيّة أو (١) شرح القصيدة الخزرجية المسمّاة: الرامزة الشافية في علم العَروض والقافية (لأبي محمّد عبد الله بن محمّد الأنصاريّ الحزرجيّ الأندلسيّ المُتوفّى نحو سنَة ٢٢٦) - تمهيد السالك إلى شرح الْفيّة ابنِ مالك - المُسْنَدُ الصحيحُ الحَسَنُ من أحاديثِ السلطان أبي الحسن (٢) - النور البَدْريّ في التعريف بالفقيه المَقْري (٢)، إلخ.

## ٣- مختارات من آثاره

- قال ابنُ مرزوقِ الخطيبُ في المَقريّ الجَدُّ(1):

كان صاحِبُنا المَقريُّ مَعلومَ القَدْرِ مشهورَ الذِّكْرِ تَبِعَهُ بعدَ موتهِ، من حُسْنِ الثناءِ وصالح الدعاء، ما يُرجى له النفعُ به يومَ اللِقاء (٥). وعوارِفُهُ معلومةٌ عند الفقهاء مشهورةٌ عند الدَهْاء (٦).

- عرف ابنُ مرزوقِ الخطيبُ أن لسانَ الدينِ بنَ الخطيب قادمٌ إلى فاسَ برسالةٍ إلى السلطانِ أبي عِنانٍ. فأرسَلَ إليه مَرْكوباً (حِصاناً لِرُكوبهِ) ومَعَه رسالةٌ فيها إشارةٌ إلى فَضْلِ أبي عِنانِ. من هذه الرسالةِ:

بسِواهُ، قاسَ البحرَ بالضَحْضاحِ (۱): قبلَ السؤالِ وقبلَ بسطةِ راح (۱۰). ذِكْرٌ مَحاهُ عن نَداهُ ماحي (۱۰).

مَنْ قاسَ جودَ أَبِي عِنانِ فِي النَّدى مَلِكُ يُفيض على العُفاة نَوالَه فلجودِ كعب وابن سُعدى في النَّدى

<sup>(</sup>١) لعل العنوانين لكتاب واحد.

<sup>(</sup>٢) . هو السلطان المريني أبو الحسن على بن سعيد (٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية التالية.

<sup>(</sup>٤) محمد بن محمد المقري (ت ٧٥٩ هـ) وهو جد أحمد بن محمد المقري (ت ١٠٤١) مؤلف « نفح الطيب » .

<sup>(</sup>٥) يوم اللقاء: يوم القيامة.

<sup>(</sup>٦) الدهاء: عامّة الناس: سوادهم (الجانب الأعظم منهم).

<sup>(</sup>٧) الضحضاح: الماء القليل العمق، القليل.

أفاض: سكب، العافي: الذي يطلب العطاء، النوال: العطاء.

 <sup>(</sup>١) كعب بن مامة من أجواد الجاهلية. وأمّا ابن سُعدى فعرّفه إحسان عبّاس (نفح الطيب ٢: ٦٤ ح) أنّه
أوس بن حارثة الطائي (راجع أيضاً ابن الأثير ١: ٦٢٧). الندى: الكرم.

مَا إِنْ سَمِعْتُ- ولا رأيتُ- بَمْلهِ: بَسَطَ الأمانَ على الأنامِ ، فأصْبَحوا وَهَمَى عـلى العافِـينَ سَيْـبُ نَوالهِ

من أَرْيَحِيِّ للنَّدى مُرْتـاح (۱). قد أُلْحِفُوا مِنْه بِظِلِّ جَناحِ (۲). حتى حَكَى سَحَّ الغَهام الساحي (۲).

فالحمدُ للهِ، يا سَيّدي وأخي، على نعمِهِ التي لا تُحْصى حَمْداً يَوُمُّ بنا جيعاً المَقْصِدَ الأَسْنى (1) فيبلُغُ الأَمَدَ الأقْصى. فطالَها كان مُعَظَّم سيّدي للأسى في خَبالٍ، وللأسف بينَ اشتغالِ بالِ واشتعالِ بَلبالِ (٥). ولِقُدومِكُمْ على هذا المقامِ المَوْلَوِيّ (١) في ارتقابٍ، ولَواعيدِكُمْ بذلك في تَحَقُّقِ وقوعِه من غيرِ شك ولا ارتياب... ولِسَيِّدي الفضلُ في قَبولِ مَرْكوبهِ الواصلِ إليه بسَرْجِهِ ولِجامِهِ. فَهُو مِن بعضِ ما لَدَى المُعظِّم من إحسانِ مولاهُ وإنعامه (٧). ولَعَمْري، لقد كان وافداً على سَيِّدي من مُسْتَقَرَّهِ مَعَ غيرهِ. فالحَمْد لله، يَسرَ في إيصالِه على أفضلِ أحواله (٨).

- كَتَبَ لِسان الدينِ بن الخطيب فصلاً في « الإحاطة » عن ابنِ مرزوق، وقال في هذا الفصل: « أَحْسَنْتُ منه ... صاغيةً إلى الدُنيا وحنيناً لما بَلاه اللهُ من غُرورها (١) ». واطَّلَعَ ابنُ مرزوقِ على هذا الفصلِ (بعدَ النكبةِ التي حَلَّتْ بلسانِ الدين)، فعلَّقَ على

<sup>(</sup>١) الأَرْيَحيّ: الواسع الخلق المرتاح (الذي يرتاح: يسرّ) بأعمال الكرم.

<sup>(</sup>٢) أَخَف فَلان فلاناً: اشترى له لحافاً، ألبسه ثوباً (غطاه، ستره). - ولو قال: قد أُلحفوا من ظلّه مجناح لكان هو أشعر ولكان التركيب أمتن ولظلّ الوزن صحيحاً.

<sup>(</sup>٣) همى: سال بكثرة. السيب: الفيض. سعّ: سال. الساحي (المطر) الهاطل بكثرة حتّى أنّه يجرف ما فوق سطح الأرض.

<sup>(</sup>٤) يؤمّ: يقصد، يتّجه إلى. المقصد: الغاية. الأسنى: الأعلى.

<sup>(</sup>٥) الأسى: الحزن. الخبال: ضعف العقل. البلبال: شدّة الهمّ، الوسواس. «كان معظّم سيّدي للاّسي »: أكثر أيام أحزان (؟).

<sup>(</sup>٦) المقام المولوي (نسبة إلى مولى): بلاط أبي عنان في فاس.

 <sup>(</sup>٧) المعظم (بكسر الظاء المشدّدة): ابن مرزوق نفسه! من إحمان مولاه (لسان الدين بن الخطيب!) على سيّدي
 (لمان الدين بن الخطيب).

<sup>(</sup>٨) كان ابن مرزوق قد تسلّم هدية من الخيل هذا الحصان أحدها(!)

 <sup>(</sup>٩) صاغية الرجل: خاصّته الميّالون إلى اتبّاعه (المعجم الوسيط ٥١٨) – يقصد: ميلاً إلى الدنيا. «حنيناً لما
 بلاه الله (امتحنه، أصابه) من غرور (الدنيا): باطلها ». إشارة إلى أن لسان الدين بن الخطيب كان (قبل
 نكبته) قد أحبّ الدنيا مع ما كان يعلم من باطلها.

## هذا الفصل بما يلي:

تَوَهَّمَ مَا لَا يَقَعُ (١) ، بِلْ لَمَّا تَجَلَّتْ عَنَّى سُحُبُ النكبةِ والامتحان جَزَمْتُ بالرِّحلةِ وعَزَمْتُ على النُّقلة(٢). ونَفَرْتُ من خِدمةِ السلطان وملازمةِ الأوطان. والعَجَبُ كُلُّ المجب أن جميعَ ما خاطَبَني بهِ- أبقاهُ الله تعالى- تَحَلَّى به أَجْمَعَ، وابْتُلِيَ بما مِنْهُ حَذَّر(٣). فكأنَّه خاطبَ نفسَه بما وَقَعَ له. فاللهُ تمالى يُحْسِنُ له الحاتمةَ والحَلاصَ (١).

– في نفح الطيب (٥: ٣٩٧ – ٤٠٢) مَوْلدِيّة (قصيدةٌ في مَوْلدِ الرسول) طويلةٌ (١١٧ بيتاً) بارعةٌ نَقَلُها المقريّ عن « الإحاطَة » للسان الدين بن الخطيب، وذَكَرَ أَنّ لسانَ الدين قدَّمَها بقوله: «ومِنَ الشعر المنسوب إلى مَحاسنهِ ما أُنشِدَ عنه وبينَ يَدَيْهِ ليلةَ الميلاد المُعظَّم من عام ٧٦٣ (٥). ثمّ قال المقريُّ إنّ لسانَ الدين أرادَ أن يقولَ إن القصيدةَ ليستُ لابن مرزوق (٦) بل هي مَقولةٌ على لسانهِ ومنسوبة إليه. ورَأْيُ المقريِّ أَنَّها لابن مرزوقِ نفيه. والواقعُ أن نَفَسَ القصيدةِ مختلفٌ من النفس السائد في الشعرِ الذي قاله ابنُ مرزوقٍ. وسأقِفُ بجانب المقريِّ وأُورِدُ فيها يَلِي جانباً وافياً من هذه القصيدة:

وَجْـــدي بِهِمْ وسَهَري . وحَتِّهُمْ، مــــا غيّرتْ وُدّي صُروفُ الغِير (٧). للهِ عهدد فيده، قَضْ ضَيْدت ، حميد الأثر.

وصيف لجسيران الجمسي

ظنّ لسان الدين بن الخطيب ما ليس صحيحاً في سلوك ابن مرزوق. (1)

<sup>(</sup>T) النقلة (بالفتح): صوت السيل، (وبالكسر): المرأة التي لا تُخطّب لكبر سنّها، (وبالضمّ): النميمة.

المقصود: الانتقال، هجر المكان.

حذَّرني من شيء (لم يكن فيَّ) ثمَّ وقم هو فيه. (4)

فلله تعالى يحسن له الخاتمة (ختام حياته) والخلاص فيها. وفي هذا دلالة على أن ابن مرزوق كتب هذه (1) الملاحظة حينًا كان لسان الدين منكوباً ومسجوناً.

مولد الرسول في الثاني عشر من ربيع الأول. وذكرى مولده سنة ٧٦٣ يقع في ٩/ ١/ ١٣٦٢ م. (o)

يقول إحمان عباس (نفح الطيب ٥: ٣٩٧ ح): لم ترد هذه القصيدة في « الإحاطة ». ولا ريب في أنَّه (7) يتصد في «مخطوطات الإحاطة» لا في النسخة المطبوعة فقط.

صروف الغير: تقلُّب أحداث الدهر. (v)

أصبه من عُمري. عير القِصر. عير القِصر. لله الدهر طلّ الله العُرر (١). طوم كنظم السست العُرر: مثائب في من كسدر. ورقاء عند السّحر (١). لم الخلسق باري الصّور (١). لم الله ذات الأثر (١). لله ذات الأثر (١). لله سير الضمّ (١)، لألاء نسور نير الضمّ (١)، لألاء نسور نير الضمّ (١)، لألاء نسور نير الضمّ (١). لألاء نسور نير الضمّ (١)، من جنة في المحشر (١). عير جنة في المحشر (١)، عير به والسّور (١)،

أيامُ ... هي الـــي ويا لِلَيْ لِ فيه ما السقي العُمْرُ فَيْنَا لِلْهِ فيه ما العُمْرُ فَيْنَا لِلْهِ فيه من العَيشِ بالأحبابِ من صَفْوٌ من العَيشِ بسلا عَهْدي بِحادي الرَّكْسبِ كاللهِ لَبَيْ لَكَ ، لِلَهُ وَاللهِ وَاللْمُوا وَلِهُ وَاللْمِ وَاللْمُولِ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللْمُولِ وَلِهِ وَاللْمُولِ وَاللْ

<sup>(</sup>١) فينان: طويل الشعر (المقصود: لا يزال في العمر متسع). الغرّة: شعر مقدم الرأس. طلق: واضع، مشرق، ضاحك. طلق الغرر: مسرور.

<sup>(</sup>٣) حادي (سائق) الركب (الجهاعة المافرون معاً). إنّ صوت الحادي (مع أنّه في العادة يكون غليظاً) هو هنا محبّب كصوت الورقاء (الحهامة) في السحر (الصباح) لأنّه يسير نحو مكّة للحجّ.

<sup>(</sup>٣) لبيك اللهم لبيك: دعاء يَجْهَر به الحجّاج في اتّجاههم نحو مكّة. لبّيك (اسم فعل): أنا مقيم على طاعتك ومستجيب لندائك!

<sup>(</sup>٤) الأثر: الرونق والجمال.

 <sup>(</sup>٥) ثنى: ردّ، عطف (تابع السير في اتّجاه آخر) نحو قبر رسول الله (في المدينة). «سير» مفعول به من «ثنوا». الضُمر (الحيل والنياق الضامرة، النحيلة، وتكون سريعة).

<sup>(</sup>٦) طَيْبة: مدينة الرسول.

<sup>(</sup>٧) رأوا قبر رسول الله.

 <sup>(</sup>٨) الهادي الشفيع (رسول الله) هدى الناس في الدنيا وسيشفع لهم في الآخرة لإنقاذ المذنبين غير المشركين من عذاب الناز. الجُنّة: الوقاية. الحشر: يوم الحشر، يوم القيامة.

 <sup>(</sup>٩) المكان الذي نزل فيه الوحي على رسول الله.

ومُلْتَقَــــى جِبريـــلَ بالـ جادي الزَّكِيِّ العُنْصُر (۱) ، مُنْتَخَـــارُ الورى من مُضَــر (۲) . ذو المُعجزاتِ الغُرِّ أمـ شـــــالَ النجوم الزُّهُر.

لمسيد وخمسيرَ البشر، مُقَ لُمُسَدَّسَ الْمُطَيَّرَ ضماءتْ قُصورُ قَيْصَرَ<sup>(٣)</sup>.

في غفل في عُمري! راد وبع السفر. أعْدَدتُّ في صِغري. أيّـ بالمُنتظر. أيّـ بالمُنتظر. تَسْرِقُ طِيبَ العُمُر، أو رَجْعَةٍ أو صَـدر(١) ذاك الزّلالِ الحَصر(٥).

يا ويح نفسي، كم أرى واحسرتي من قلّصه الزّ من الرّضيّع من الرّفي من الرّفي من الرّفي من الرّفي والمنكى والمنكى من عودةٍ من عودةٍ من الرّبي من عودةٍ من الرّبي من عودةٍ من الرّبي من عودةٍ من الرّبي من عودةٍ من

حَرِّ الزكيِّ السِّيرِ (1)، مَ الشعرِ مَنْ لم يَشْعُرِ.

يـــا ابنَ الإمـــامِ الطاهرِ الـــ

مَدْحُــك قــد عَلَّمَ نَظْ

<sup>(</sup>١) الهادي (الرسول) الزكيّ (الطاهر) العنصر (الأصل).

<sup>(</sup>٢) مضر: عرب الشمال (المقصود: من العرب).

 <sup>(</sup>٣) آرتجّ: آهتزّ، تزلزل. في التاريخ أن إيوان كسرى تهدّم قسم منه بزلزال في نحو الوقت الذي ولد فيه الرسول.

<sup>(</sup>٤) عودة إلى الحجّ وزيارة المدينة. الصدر (بفتح ففتح): الرجوع (من الحجّ وقد تقبّل الله حجّي).

<sup>(</sup>٥) الغُلَّة: العطشُ (الشوق الشديد إلى زيارة مكَّةً والمدينة). الزلَّال: الماء الصافي. الخصر: البارد.

<sup>(</sup>٦) لمّا قيلت هذه القصيدة، سنة ٧٦٣، كان ابن مرزوق لا يزال في المغرب، وكان السلطان يومذاك محمّد بن يعقوب (٧٦٢ – ٧٦٧ هـ). والأبيات طبعاً مديح. الزكيّ السيرة (غط الحياة): الطاهر السلوك.

- من السند الصحيح الحَسَن من أحاديثِ السلطان أبي الحسن (٢):

لم يَزَلْ (٢) (هذا) (٤) دأبَه (٥) ، رَضِيَ الله عنه - في حال إمارته وخِلافته (٢) - فله عدينة فاس حَرَسَها الله الآثار الجميلة والبناءات الحفيلة كمسجد الصفارين ومسجد حُلْقِ النَّعام (٢) ، وكل واحد منها غاية في الكِبَر والضخامة. وصومعة (٨) كل واحد منها غاية في الكبر والضخامة . وبالمدينة البيضاء كذلك . منها غاية في الارتفاع والحُسن و (له) مساجد عِدّة وصوامع . وبالمدينة البيضاء كذلك . وبالمنصورة من مدينة سَبْتَةَ الجامع المتصل بالقصر السَّعيد ، وهو جامع حافل وصومعته حافلة (١) ....

وأمًّا الجامعُ الكبير فقدِ آتفقَ الرَّحالون وأجمعَ المتجوّلون على أنَّهم لم يَرَوْا له ثانياً – (وإن كان) جامعُ بني أُميَّة (قد) تَمَّ حُنْنُه لَمَّا كَمَلَ ترتيبُ وَضْعِه . و(لو) كَمَلَتْ تَتِمَّاتُ هذا الجامع لَمَا قَصَر عنه.

<sup>(</sup>١) الجهد: أقصى ما يستطيع الإنسان بذله. جهد المقلّ (الفقير): الشيء الذي يستطيعه المقلّ. الوسع: ما يقدر عليه الإنسان - المقدار القليل من الفقير كالمقدار الكبير من الفنّي.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن عليّ بن عثان عاشر سلاطين بني مرين (٧٣٧ - ٧٤٩ هـ) في المغرب. وقد جانس ابن مرزوق هنا بين « الحسن » اسم السلطان و « الحسن » من مراتب الأحاديث المرويّة عن رسول الله. المسند هو الحديث الواصل برواته إلى الرسول. والصحيح: الحديث المرفوع المتّصل بنقل عدل ضابط في التحرّي والأداء سالماً من شذوذ وعلّة (المعجم الوسيط ٥١٠) أي هو الحديث الذي رواه ثقات معروفون متّصلو الرواية إلى رسول الله. الحسن: هو الحديث الذي عُرف مخرجه واشتهر رجاله (المعجم الوجيز ١٥١). أحاديث (هنا): أخبار.

<sup>(</sup>٣) لم يزل السلطان أبو الحسن.

<sup>(</sup>٤) إضافة يقتضيها المعنى.

<sup>(</sup>٥) الدأب: العادة والثأن.

<sup>(</sup>٦) في خلافته (أيام ملكه) وإمارته (قبل أن يتولَّى الملك).

<sup>(</sup>٧) الحفيلة: الكثيرة (أو الكثير السكّان). الصفّارين: سوق الذين يعملون الأدوات النحاسيّة. حلق النعام: (١سم موضم).

<sup>(</sup>٨) الصومعة: المُنذنة.

<sup>(</sup>٩) حافل (كثير المصلّى). حافلة:....

وجامع المنصورِ بَرّاكُشَ (وهو) الذي تُضْرَبُ به الأمثال... أكبرُ مِساحةً ، إلّا أنّ ما كان في هذا (الجامع) من الرُّخام والإحكام (۱) أغربُ وأعظم. ولا شكَّ (في) أن صَوْمَعَتُهُ لا تَلْحَقُ بها صَوْمَعَةٌ في مَشارِقِ الأرض ومغاربها . صَعِدتُها غيرَ مرَّةٍ مَعَ الأميرِ أبي عليِّ الناصر ، وهُوَ رَحِمَه الله على فَرَسِه وأنا على بَغْلِي (۱) ، من أسفلها إلى أعلاها ، وكأنا في وطاءً من الأرض . وكانتْ على البابِ الجَوْفي (۱) منه ، ولَها مَجْرَيانِ يُطلَعُ فيها إلى أعلاها . وكانتْ مُحكمة البناء والنَّجارة في الأحجار بصِناعةٍ مُختلفة (۱) من الإحكام في كلّ جانب .

..... وهذه الزوايا التي يُطلَقُ عليها في المشرق الرُّبُطُ، والخوانقُ والخانقاتُ عَلَم على الرُّبُطِ، وهو لَفْظ أعجمي (1). والرِّباط في أصطلاح الفُقراء عِبارةٌ عن آحتباس النَّفْس في الجهاد والحِراسة (٧)، وعند المُتصوّفة عبارةٌ عن المواضع التي يُلْتَزَمُ فيها للعِبادة ..... قلتُ: والظاهرُ أن الزوايا عِندنا في المغرب هي المواضعُ المُعدَّةُ لاِرْفاقِ الواردين وإطعام المُحتاج من القاصدين (٨). وأمّا الرُّبُطُ على ما هو المُصْطَلَحُ عليه في المشرق فلم أر في المغرب على سبيلها ونَمَطِها (١) إلّا رِباطَ سيّدي أبي محدّ صالح والزّاوية المنسوبة لسيّدنا أبي زكريّا يحيى بن عُمَر، نَفَع الله به، بِسَلى، غربيّ الجامع والزّاوية المنسوبة لسيّدنا أبي زكريّا يحيى بن عُمَر، نَفَع الله به، بِسَلى، غربيّ الجامع والزّاوية المنسوبة لسيّدنا أبي زكريّا يحيى بن عُمَر، نَفَع الله به، بِسَلى، غربيّ الجامع والزّاوية المنسوبة لسيّدنا أبي زكريّا يحيى بن عُمَرَ، نَفَع الله به، بِسَلى، غربيّ الجامع والزّاوية المنسوبة لسيّدنا أبي زكريّا يحيى بن عُمَرَ، نَفَع الله به، بِسَلى، غربيّ الجامع والزّاوية المنسوبة لسيّدنا أبي زكريّا بحيى بن عُمَر، نَفَع الله به، بِسَلى، غربيّ الجامع والزّاوية المنسوبة لسيّدنا أبي زكريّا بحيى بن عُمَر، نَفَع الله به، بِسَلى، غربيّ الجامع والزّاوية المنسوبة لله به الله به المؤرّات المُتَصِين اللهُ به المؤرّات ا

<sup>(</sup>١) الإحكام (بالكسر): الدقّة والإتقان.

 <sup>(</sup>٢) الصعود في هذه المئذنة لا يكون على درج بل على سطح مائل (وقد صعدت أنا إلى أعلى صومعة الكتبية في مدينة مرّاكش، فكان الصعود إليها أسهل وأقل إرهاقاً من الصعود على درج).

<sup>(</sup>٣) - وطاء: الأرض الواطئة المستوية.

 <sup>(</sup>٤) الجوفي: القبلي (المتَّجه إلى جهة مكّة. ويكن أن تقال على جهة الجنوب).

<sup>(</sup>٥) النجارة: (العمل في الخشب). بصناعة مختلفة (ذات أشكال مختلفة من التزيين).

الخوانق والخانقات جع خانكاه (بكاف معقودة) من اللغة الفارسية: بيت الملك (مسكن يأوي إليه الدراويش والصوفية مجاناً، ويقومون فيه بعبادتهم).

الفقراء (الصوفية)، وليست هنا في مكانها، الرباط يكون فيه محاربون للدفاع عن حدود البلاد الإسلامية.

<sup>(</sup>٨) لنفعة المسافرين الواصلين إلى ذلك المكان (شبه الفندق؟).

<sup>(</sup>٩) النمط: الشكل، المثال.

<sup>(</sup>١٠) سلى= سلا: بلدة إلى شال مدينة الرباط. غربي (اقرأ: غرب). الغربي هو الجانب الغربي من المكان (ويكون داخلاً فيه). و دغرب » (ظرف): إلى الجهة الغربية من المكان (ولا تكون داخلة فيه: رأس بيروت هو غربي مدينة بيروت. وبيروت غرب دمشق: تقع في الغرب من دمشق).

الْأعظم منها. ولم أرّ لهما ثالثاً على نَحْوِهما في مُلازمةِ السّكّان وصِفاتِهم وشِبْهِهِم بِمَنْ ذُكِرَ، نفع الله بهم.

- المسند الصحيح في أحاديث أبي الحسن (قطعة بتحقيق ليفي بروفنسال)، مع ترجمة لابن مرزوق (بالإفرنسية) والنص (بالعربية والفرنسية)، من مجلّة (المجلّد الخامس، ١٩٣٥م)، باريس (لاروز).
- \*\* الدرر الكامنة ٣: ٣٠٠ ٣٦٠؛ الإحاطة (القاهرة ١٣١٩ هـ) ٢: ٣٢٣ وما بعد؛
  الديباج المذهب ٣٠٥ ٣٠٠، نيل الابتهاج ٢٦٧ ٢٧٠؛ بغية الوعاة ١٩ ١٩٠
  شذرات الذهب ٣: ٢٧١ ٢٧٧؛ نفح الطيب ٥: ١٥٣ ١٥٣، ٢٠٠٠ ٢٠٠، ٢٢٠
  ٢٩٠ ، ٣٩٠ وما بعد ٣: ١١ ١١، ١٢ ٥٦؛ شجرة النور الزكيّة ٣٣١؛ الاستقصا ٢:
  ١٩ ٩٥؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٨٦٨ (راجع عن أسرته ٣: ٨٦٥ ٣٦٨)؛ تاريخ
  الجزائر العامّ ٢: ٢٠٠ ١٠٥؛ معجم أعلام الجزائر ١٤٠ ١٤١؛ بروكلمن ٢: ٣١٠،
  الملحق ٣: ٣٥٠ ٢٣٦؛ الأعلام للزركلي ٣: ٣٦٦ (٥: ٣٢٨)؛ الأصالة (مجلّة) ١٢٠، ٢٣١،
  ص ١٤٣ و ٢٠٠١؛ دودو (كتب وشخصيّات) ٢٠ ٤١؛ معجم المؤلفين لكحالة ٢: ٢٠٠

## أبو سعيد بن لب

١- هو أبو سعيدٍ فَرَجُ بنُ قاسم بنِ أحمدَ بنِ لُبِّ التَغْلَيِّ الشاطيُّ الغَرْناطيّ، وُلِدَ سَنَةَ ٧٠١ هـ (١٣٠١ - ١٣٠٢ م). قرأ القرآنَ الكريمَ بالسَّبْع على أبي الحسنِ القيجاطي(١) ورَوى الحديثَ عن ابنِ جابرِ الوادي آشي وأخذ العربية (النحو) عن ابنِ الفَخّارِ وأبي حيّانِ الغَرْناطي. ثمّ إنّه أقرأ في المدرسةِ النَّصْرية، ابتداءً من ثامنَ عَشَرَ رَجَبَ من سَنَةِ ٧٨٢ (١٣٥٣/٨/١٨). وكانت وفاته في ذي الحِجّة من سنة ٧٨٢ (آذار - مارس ١٣٨١ م).

٢- كان أبو سعيدِ بنِ لُبِّ فقيهاً ماهراً في القراءاتِ، عارفاً بالتفسير مُشاركاً في أصولِ الدينِ وأصول الفقه وفي الفرائض، بارعاً في علوم الأدب جيّد النظم والنثر، تَغْلبُ على نَظمهِ الصّبغةُ الدينية. وكانت له تآليفُ منها: شَرْحُ الزجّاجي (٢) - شرحُ

<sup>(</sup>١) أبو الحسن على بن عمر القيجاتي (٦٥٠ – ٧٣٠ هـ) من علماء النحو تولّي الخطابة (في صلاة الجمعة) في غرناطة ومات فيها.

<sup>(</sup>٢) لعلَّه شرح كتاب «الجمل الكبير» (في النحو) لأبي القاسم الزجَّاجي (ت ٣٤٠ هـ).

تصريفَ التسهيل (نيل الابتهاج ٢٢٠) ورسائلُ أخرى قِصارٌ.

#### ٣- مختارات من شعره

- قال أبو سعيدِ بن لُبِّ قصيدةً في مدح رسولِ الله، منها:

خُموداً فتَهْمي دُموعاً غزاراً (۱):
ونار فُوادي تَهيب اسْتعارا (۲)
وأبدي هُياما لبرق أنار (۲)
بلَثْم المُغاني جِداراً جدار (۱)؛
وأكمل حَجَّا بها واغتيارا (۱)؛
تناهَتْ جالاً وطابت قرارا (۲)،
لِيَوْم يُرى الناسُ فيه سُكارى
دَهَتْهُمْ دَواهٍ فهاموا حَيارى (۷)؛
ومن أقربيه يُطيل الفرارا (۸).

- وقال في وَداع ِ شَهْرِ رَمَضانَ:

أأزْمَعْتَ، يا شهرَ الصِيام، رَحيلا؟

وقارَبْتَ، يا بَدْرَ الزمان، أُفولا (٩)؟

<sup>(</sup>١) رام: طلب. الخمود: الانطفاء. همي المطر: انسكب وسال.

<sup>(</sup>٢) سحّ: سال من أعلى إلى أسفل. انهملت الساء = هملت: دام مطرها. استمرَتِ النارُ: اشتد اشتعالها.

<sup>(</sup>٣) الهيام: الجنون من العشق.

<sup>(</sup>٤) طّبية: المدينة (على ساكنها أفضل السلام). المغنى: المكان المسكون.

<sup>(</sup>٥) الحجّ: القيام بالمناسك في مكّة في موسم الحجّ (٨-١٠ من ذي الحجّة، آخر أشهر السنة الهجرية).

<sup>(</sup>٦) «دار» مفعول به من «هادي». تناهت: بلُّغت الحدّ الأقصى. القرار: المستقرّ: البقاء الدائم.

 <sup>(</sup>٧) ليوم يرى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى - اقتباس من القرآن الكريم في وصف هول يوم القيامة
 ﴿ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكنّ عذاب الله شديد ﴾ (٣٢: ٢، سورة الحجّ).

 <sup>(</sup>٨) في هذا البيت أيضاً اقتباس: ﴿ يوم يفرّ المرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه ﴾ (٨٠: ٣٤-٣٦، سورة عبس).

<sup>(</sup>٩) أزمع: عزم، أراد. الأفول: الغياب.

أجدَّكَ ! قد جَدَّتْ بك الآنَ رِحْلَــةٌ ؟ نَزَلْتَ فَأَزْمَعْتَ الرَّحيلَ كَأَنَّا وما ذاك إلّا أنْ أهلَكَ قد مَضَوْا :

فَمِنْ زَفرةِ تُزْجِي سَحائِبَ عَبْرةٍ،

إذا سَكتوا عن وَجْدِهم أَعْرَبَتْ بهِ

رُوَيْدَكَ! أَمْسِكُ لِلْوَداعِ قليلا (١). نَوَيْتَ نُزولا. نَوَيْتَ نُزولا. تَفانَوْا فَأَبْصَرْتَ الدِّيارِ طُلُولا (٢).

- وقال في النسيب:

خُدنوا لِلْهوى مِنْ قَلْبِيَ اليومَ ما أَبْقى، فا زال قَلْسِبِي كُلُسِه للهوى رِقِسا. وَعُوا القلبَ يَصْلَى في لَظَى الوَجْدِنارَهُ فَكُلُّ الذي يَلْقَوْنَ بعضُ الذي أَلْقى (٣). فإن كان عبد يسألُ العَتْقَ سَيِّداً، فلا أَبْتَغي من مالكي في الهوى عَتْقا. بدَعْوى الهوى يَدْعو أَناسٌ، وكُلُهم إذا سُئِلوا طُرْقَ الهوى جَهِلوا الطُّرقا. (٤) فطُرْقُ الهوى جَهِلوا الطُّرقا. (٤) فطُرْقُ الهوى شَتّى، ولكن أهلَه يَحوزونَ في يَوْمِ السِباق به السَّبْقا (٥). وكم جَمَعَستْ طُرْقُ الهوى بسينَ أهلِسه،

فحيث ترى سيما الهوى فاغرِفِ الصَّدْقا (٦):

إذا زَفَرَتْ تَرْقى فلا عَبْرةٌ تَرْقا(٢).

بواطِنُ أحوالٍ وما عَرَفَتْ نُطْقا(^).

<sup>(</sup>۱) أجدّك: أستحلفك بحقيقتك! جدّت: حدثت بعد أن لم تكن، و(هنا): أسرعت (لأنّ شهر رمضان أصبح في أواخره فبدا انقضاؤه أسرع تمّا كان يبدو في أوائله). رويدك: تممّل!

<sup>(</sup>٢) أهلك قد مضوا: (سكَّان الأندلُس الآن قلُّوا، وأصبحوا أقَّل قُوة وفخامة مظهر مَّا كانوا).

<sup>(</sup>٣) صَلَى: شعر بحر (النار). لَظَي: جهنّم (شدة حرّ النار). الوجد: الحبّ الشديد.

<sup>(</sup>٤) - صحّة الحبّ لا تكون بالدعوى، بل بالسلوك (بحال المرء تجاه محبوبة).

<sup>(</sup>٥) «عند السرى» (راجع الكتيبة الكامنة ٦٩، السطر الأوّل) – وفي نفح الطيب (٥: ٥١٢، السطر اللهوسات السادس): «عند السوى» (بضمّ المين أو كسرها): العدل، الاعتدال، الوسط، الناس الآخرين، المثل، النظير، الشبيه). السرى: السير في الليل (وقت الجدّ في السير – لأنّ العرب القدماء كانوا يسافرون في الليل لقلّة الحرّ فيه ويستريجون في النهار عند اشتداد الحرّ).

<sup>(</sup>٦) السياء: العلامة.

<sup>(</sup>٧) الزفرة: إخراج نفس حار (لشدة الحزن). أزجي: أرسل، سبّب. العبرة: الدمعة. ترقى: تصعد (من الصدر). ترقأ: تجف، (ينقطع صاحبها عن البكاء).

 <sup>(</sup>A) الوجد: الحبّ الشديد. - في هذا البيت ما يدلّ على شيء من الاتّحاه الصوفي.

٤-\*\* الكتيبة الكامنة ٦٧ - ٧٠؛ الديباج المذهب ٢٠٠ - ٢٢١؛ نيل الابتهاج ٢٠ - ٢٦١ ؛ نيل الابتهاج ٢٠ - ٢٠١ ؛ بغية الوعاة ٣٧٧؛ شذرات الذهب ٦: ٢٨٠ - ٢٨١ ؛ نفح الطيب ٥: ١٠٨ - ٢٠١ ، ١٨حق ٢: ٣٣٦ ، الملحق ٢: ٣٧١ غتارات نيكل ١٩٦ - ١٩٧ ؛ الأعلام للزركلي ٥: ٣٤١ (١٤٠) ؛ معجم المؤلفين لكحالة ٨: ٥٥ .

# أبو جعفر أحمد بن محمّد بن جزيّ

1- هو أبو جعفر أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ عجدِ الله بنِ يحيى بنُ جُزَيِّ، من أهل غَرناطة ، وُلِدَ سَنَة ٧١٥ هـ (١٣١٥ - ١٣١٦ م) . تَلقَّى العلمَ على والده وعلى نَفَرِ آخرينَ ثمَّ دَخَلَ في خِدمةِ الدولة ، في خُطَّةِ الكِتابة ، في أوّائلِ أيام أبي الحجّاج يوسف الأوّلِ سابع ملوكِ بني نَصْرٍ (٧٣٧ - ٧٥٥ هـ) . ثمّ إنّه تَولَّى القضاء في بَرْجَة ثمّ في الْدُرَشَ ثمّ في وادي آشَ(٢) . ثمّ إنّه أصبح قاضياً بمدينةِ غَرناطة وخطيباً فيها في مسجدِ السلطان (الجامع الأكبر) في ثامنِ شَوّالِ من سَنَةِ ٧٦٠ (١٣٥٩/٩/٢ م) . ثمّ صُرِفَ عن السلطان (الجامع الأكبر) في ثامنِ شَوّالٍ من سَنَةِ ٧٦٠ (١٣٥٩/٩/٢ م) . ثمّ صُرِفَ عن الخُطبة ثمّ أعيد إليها ، سَنَة ٣٧٠ هـ ويبدو أنّ وفاتَه كانتْ في سَنَةِ ٧٨٥ هـ) .

٢ - كان أبو جَعْفرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ جُزَيِّ فقهياً وأديباً شاعراً. وقد كان بِرُغْمِ اتّجاهِهِ الديني - قليلَ الثقةِ بِالناس. وفي شِعْره لَفَتات بارعةٌ.

## ۳- مختارات من شعره

- كتب لسانُ الدين بنُ الخطيب إلى أبي جعفرِ بن جُزَيٌّ يطلبُ شيئاً من شِعره،

<sup>(</sup>١) كنَّاه لمان الدين بن الخطيب في الكتيبة الكامنة (ص ١٣٨): أبا جعفر، ولم يكنَّه في الإحاطة (راجع ١: ١٦٣ - ١٦٨). والمقري كنَّاه وأبا بكر ، (نفع الطيب ٥: ١٦٥، راجع ٢: ١٦٥، ٧: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) برجة، ضبطها محمد عبد الله عنان بضم الباء (الإحاطة ١: ١٦٤، ١٧٣، ١٧٤، ٢٠٤، ٥٠٨). وهي مضبوطة بالضم أيضاً في القاموس وفي تاج العروس (مع ملاحظة التاج أن الإطلاق يقتضي الفتح). وفي معجم البلدان مضبوطة بالفتح، وهي في معظم المراجع الحديثة مضبوطة بالفتح أيضاً. تقع برجة غرب المَرية (في الجنوب الشرقي من الأندلس) على مقربة من ساحل البحر. وأندرش من أعال المريّة أيضاً، على نهر باسمها، غرب غرناطة. ووادي آش إلى الشمال الشرقي من غرناطة.

فأرسلَ أبو جعفرٍ إلى لِسانِ الدينِ ما طلبَ وكتبَ إليه بهذه الأبيات (الكتيبة الكامنة ١٤٢):

فَدَيْتُكَ، يا سيِّدي، مِثْلَما جَالُ فَعَالِكِ عِلْمَا جَالُ فَعَالِكِ أَظْهِرَ تَكِي تَشَوَّفُتَ مِنْي إلى بِنْتِ فِكري وقد وَرَدَتْكَ، وأنت اللذي

كم بكائي لِبُعْدِكِمَا كم أنيني!

جَرَّحَ الخَـدُّ دمعُ عيني، ولكنْ

فداكَ الزمانُ الذي زِنْتَهُ(۱). وسرُّ كمالك أخفَيْتك (۱) فسرُّ كمالك أخفَيْتك (۱) فشرَّفتت أُراً فشرَّفت أُراً فَوَادي، فَخُذْ بِنْتَهُ(۱).

- وقال في التوريّة في « مُعينِ » (بين أن تكونَ آساً أو تكونَ علَماً):

مَنْ إِظْهِيرِي على الأسى؟ من مُعيني (٥)؟ لا عجيبٌ إِنْ جَرَّحَ آبَنُ مُعينِ (٦).

فها صحّحوا منها إلّا حديث أَبْنِ دينارِ(١)!

<sup>(</sup>١) زان وزيّن (بالتشديد) بمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) الفعال (بالفتح): الفعل الحميد.

 <sup>(</sup>٣) تشوّف: تطلّع، نظر من بعيد. بنت الفكر: نتاج الفكر من شعر ونثر وحكم إلخ.

<sup>(</sup>٤) وقد وردتك: أرسلتها أنا إليك فوصلت إليك.

<sup>(</sup>٥) الظهير: المعين، المساعد لك في ما تسعى إليه. الأسي: الحزن.

<sup>(</sup>٦) جرّح (في الشطر الثاني): جَرَحَه (عابه وأسقط عدالته: صدقه في الشهادة). والتعديل والتجريح (في علم الحديث): تبيان مراتب رواة الحديث في الصدق وصحة النقل. ابن معين هو يحيى بن معين بن عون بن ون بن زياد البغدادي (ت ٢٣٣ هـ = ٨٤٨ م) من أُكُّة الحديث ومؤرّخي رجال الحديث، وكان إماماً عارفاً بأصول التعديل والتجريح.

<sup>(</sup>٧) ابن دينار: الرجل الغني (هم يصدقون الرجل الغني فقط). وعيسى بن دينار (ت ٢١٣هـ) من فقهاء الأندلس ومن رجال الحديث أيضاً.

- وله قصيدة جَعَلَ كلَّ عَجُزِ فيها عَجُزاً من قصيدة لامرِىء القيسِ (ما عدا مَطلَعَها، فإنَّ عَجُزَه صَدْرُ المطلعِ في قصيدةِ امرىءِ القيسِ نفسِها)\*. من هذه القصيدةِ:

أقولُ لعَزْمِي أو لصالحِ أعمالي: أما واعِظي شَيْبٌ علا فوق لِمِّي أخالِط دَهْري، وهو يعلَم أنَّني وقد عَلِمَتْ مِنِي مواعد تَوْبَتي اللا لَيْتَ شِعْري، هل تقولُ عزائمي فأنزِلَ داراً للنَّبِي نزيلُهــــا فطُوبي لِنَفْسِ جاوَرَتْ خيرَ مُرْسَلٍ جوارُ رسولِ اللهِ مَجْدُ مُؤَشَّلُ وما ذا الذي يَثْني عِنانَ السُّرى، وقد

(ألا عِمْ صَبَاحاً، أَيُّها الطَّلَلُ البالي) (١) (سُمُوَّ حَبابِ الماءِ حالاً على حالِ) (٢) (كَبِرْتُ، وأَنْ لا يُحْينُ اللهوَ أمثالي). (بأنّ الغتى يَهْذي وليس بفعّال) (٣) (لِخَيْلِيَ: كُرِّي كَرَّةً بعد إقبال) (١)، (قليلُ هموم ما يَبيت بأوجال) (بَيَشْرِبَ أدنى دارِها نَظَرٌ عال) (٥). (وقد يُدْرِكُ المَجْدُ المؤثّلُ أَمْثالي) (٢). (كَفَانِي - ولم أطلبْ - قليلٌ من المال) (٢).

١٤٣ – ١٣٨ ( )، الكتيبة الكامنة ١٣٨ – ١٤٣ ( )، الكتيبة الكامنة ١٣٨ – ١٤٣ الاحاطة ١: ١٦٣ – ١٦٣، شدرات الذهب ٦: ٢٨٦، نفح الطيب ٥: ١٦٥ – ١٦٥، راجع ٧: ٢٨٣، أزهار الرياض ٣: ١٨٧ – ١٨٨، معجم المؤلفين لكحًالة ٢: ٧٢.

<sup>(\*)</sup> لحازم القرطاجنيّ (ت ٦٨٤هـ) تنصيف مثل هذا لحذه القصيدة (لامرىء القيس) نفسها -

<sup>(</sup>١) عمّ بالكسر فعل أمر (أو طلب) من « وعم » (بفتح فغتح أو بفتح فكسر) يعم (بفتح فكسر). عم صباحاً أو مساءً (من تحية الجاهلية). أقول لعزمي.... (ليس لي عزيمة ولا أعال صالحة).

<sup>(</sup>٢) اللمَّة: الشعر الجاور للأذن. الحباب: فقاقيع الماء. حالاً على حال: مرَّة بعد مرَّة (؟).

<sup>(</sup>٣) ﴿ هَذَى يَهْدَى: خُلُّطُ فَي الكلام مِن أَثْرِ مَرْضَ أَو حَزْنَ. – وعَدْتَ مَرَاراً أَنْ أَتُوبُ وَلَم أَفْعَلَ.

<sup>(</sup>٤) كُرِّ: هجم. إقبال (كذا في الكتيبة الكامنة ١٤٠)، وفي «شرح ديوان امرىء القيس للسندوبي (الطبعة الخاسة: القاهرة، المكتبة التجاريّة الكبرى، ص ١٦٤): إجفال (مضى وأسرع – من الخوف: هرب) (؟)-.

<sup>(</sup>٥) يثرب: المدينة (مدينة الرسول). أدنى دارها نظر عال:

<sup>(</sup>٦) مؤثّل وأثيل: ثابت على الزمن.

 <sup>(</sup>٧) يثني: يردّ. عناني: لجاني (فرسي) أي ينعني عن السفر (إلى الحجّ). - وهذه رحلة تقتضي قليلاً من المال فقط، وأنا لم أطلب شيئاً كثيراً فوق ذلك.

# محد الظريف التونسي

١ - هو أبو عبد الله محمد الظريف التونسي ، نشأ في تونس وطلب العلم والأدب فيها . وكانت وفاته في الجبل المبارك (جبل المنار) ويُعرَف في تونس باسم «سيدي بو سُعيد » أو مَرْسى قَرْطَاجة (١) ، وذلك يوم الخميس في حادي عَشَرَ جُهادى الآخِرة من سَنة ٧٨٧ (١٣٨٥/٧/١٨ م).

٢ - كان محمد الظريف التونسي من علماء تونس وصلحائها المشهورين مُتَصوفاً منفرداً بنضه، تُروى له كَراماتُ. وكان بارعاً في فنون عِدّة منها الموسيقى. وشعرُه سهْل رائق يدور على مَدْح الرسول وعلى الوعظ وتهذيب الأخلاق.

#### ٣- مختارات من شعره

- قال محمد الظريف يَصِف رَوْضة : ورُب رَوْضة أَنْس قد مَرَرْت بها قُطوفُها تُنْفِشُ الأرواح دآنية تخلّل الماء في أنهارها فعدت وقام فيها خطيب فوق مِنْبَرهِ مُروّقُ الصّدر مخضوبُ البَنان له

مُخضرة ذاتِ أشجارٍ وأغصان (٢). بجنةٍ ذاتِ رَوْحٍ ذاتِ رَيْحان (٢). تزهو بوَرْدٍ ونِسرينٍ ونُعان (١). شكو البُعاد بتغريد وألحان (١)، من الزير جَد والياقوت لَوْنان (١).

<sup>(</sup>۱) «سيدي يو سعيد » (جبل أبي سعيد) مِنطقة جبلية مشرفة على البحر في الضاحية الشهالية من تونس الحاضرة. والمنطقة هي قرطاجة (أو قرطاج، كها يلفظها التونسيون في الصيغة الفرنسية). وقرطاجة (قرطا حدثيت: القرية – المدينة – الحديثة)، وهي من بناء الكنمائيين (الفينيقيين).

<sup>(</sup>٢) الأنس: السرور، الألفة بين الأصحاب.

 <sup>(</sup>٣) قطوف جمع قطف (بكسر القاف): ثمر. دانية: قريبة (من الذي يريد قطفها) روح (راحة) ريحان (رزق حسن) راجع القرآن الكريم (٥٦: ٨٩، سورة الواقعة).

<sup>(1)</sup> تزهو: تلمع، تفتخر. نسرين: ورد أبيض اللون. نمان= شقائق النمان (زهر برّي أحمر اللون).

<sup>(</sup>a) خطيب = طائر مغرّد (هنا: حامة).

 <sup>(</sup>٦) مزوّق الصدر (في صدره ريش مختلف الألوان). مخضوب (مصبوغ) البنان (الأصابع). المقصود هنا « القوام »، وقوائم الحيامة تكون عادة حراء . الزبرجد: حجر كريم أخضر اللون. الياقوت: حجر كريم أحر اللون. يبرز في هذه الحيامة لونان: اللون الأسود (والعرب يقولون للأسود أخضر) واللون الأحر في قوائمها .

له من المِسْك والكافور ثوبَانِ (۱) .
أشِعةٌ من بهاء ريشه القاني (۱) .
شؤقا تُجاوِبُه من كُلّ بُستان .
جادَ الزمانُ بوصلِ بعدَ هِجرانِ (۱) ،
وباتَ شَمْلُكَ عِموعاً بُخُلّان ،
وادي العقيق فَبلّغْ حاجَة العاني (۱) :
خيرِ النبييّينَ ، من ساداتِ عَدْنان (۱) ،
على البريّة من قاصٍ ومن دان ،
يا عُمْدَتِي ، يا رجائي عند مِيزاني (۱) ،
والقلبُ في الشرق بينَ الرَّنْدِ والبان (۱) ،
والذنبُ عن قُرْبِ تلك الدارِ أقصاني .
ما لي شفيعٌ سوى حُبي وإياني .
ما لي شفيعٌ سوى حُبي وإياني .

بيض جوانحه سود مناكبه مُطوَّق الجيد، في أطراف مُقلتِه وأطرَبَ الطيرَ في أوكارِها فَعَدَتْ ناشدتُّكَ الله ، ياطيرَ الأراكِ ، إذا وساعدَتْكَ الليالي في تصرُّفِها مَسِّم على المُصطفى المُختارِ من مُضَر مَشَلَم على المُصطفى المُختارِ من مُضَر وقُلُ له: يا رسولَ الله ، يا أملي ، وكلَّ عام أرجي أنْ أزوركُم ، جسمي بِتُونِسَ مَوْثوقٌ بزَلَّتِه ، وكلَّ عام أرجي أنْ أزوركُم ، وكلَّ عام أرجي أنْ أزوركُم ، وكلَّ عام أرجي أنْ أزوركُم ، فكُنْ شَفيعي في يوم الجزاء إذا فكُنْ شَفيعي في يوم الجزاء إذا

<sup>(</sup>١) المنكب (بالكسر): الكتف. الملك أسود اللون، والكافور أبيض اللون.

 <sup>(</sup>۲) مطوق الجيد (العنق). لعدد من أنواع الحيام طوق (شبه العقد) من ريش لونه مخالف للون الريش في سائر جسمها. البهاء: الجيال. القاني (الشديد الحمرة، من «قان» في الفارسية: دم) هنا: اللون الزاهي البراق.

 <sup>(</sup>٣) ناشدتك الله: سألتك (طلبت منك) وأنا أقسم بالله. الآراك: شجر يتّخذ الناس من أغصانه المساويك
 (جم مسواك: لجلاء الأسنان)، إشارة إلى الحجاز.

 <sup>(</sup>٤) طيبة: المدينة المنورة. الوادي (وادي مكة، أو مدينة مكة؟). وادي العقيق (قرب المدينة). العاني:
 الأسير (الموجود في بلده غير قادر على الذهاب إلى الحج).

<sup>(</sup>٥) المصطفى الختار (محمد رسول الله). مضر (مجموع عرب الشيال). عدنان (جدّ عرب الشيال).

<sup>(</sup>٦) عند ميزاني (يوم القيامة حين توزن حسنات المرء وسيئاته للفصل في أمره إلى الجنة أو إلى النار).

 <sup>(</sup>٧) موثوق، يقصد موثق (مربوط). الزلّة: الخطأ، العثرة، الذنب. والقلب في الشرق (المشرق): يحنّ إلى
 مكّة. الرند (شجر طيّب الرائحة) والبان (شجر جيل الأغصان) كناية عن المقام المحمود (المقدس).

<sup>(</sup>٨) يوم الجزاء: يوم القيامة.

ليس الظريفُ بكاملٍ في ظَرْفهِ حتى يكونَ عنِ الحرام عفيفا. فإذا تعَفّفَ عنْ مَحارمِ رَبّهِ، فهناك يدعوه الأنامُ ظريفا.

٤-\*\* عنوان الأريب ١: ١٠٣ - ١٠٥؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي ٢١٦ - ٢١٧.

## أبو جعفر بن زرقاله

١- كان آل زَرقالُهُ أسرةً قديمةُ السُّكنى في مدينة المَرِيَّة، وكان جد صاحب الترجمة (واسمه أيضاً: أحمدُ وكُنيته أبو جعفر) من العُدول<sup>(١)</sup> أديباً ناثراً ناظهاً وعالماً فاضلاً ذا مكانة عند أهل الدولة وذا صلة بهم.

أمّا أبو جعفر (الحفيد) صاحبُ هذه الترجمة فالذي نَعْرِفه عنه أنّه تلقّى شيئاً من العلم على أبي البركات بن الحاجّ البلفيقي<sup>(٢)</sup>، كما قرأ رِحلة أبي البقاء البلويّ<sup>(٣)</sup> « تاج المَهْرِق في تَحْلِيَةِ علماء المشرق » على مؤلّفها مِراراً وقرّظها شعراً ونثراً.

ولعلّ وفاةَ ابن زرقاله هذا كانت في أعقاب القرنِ الثامن للهِجرة (الرابعَ عَشَرَ للميلاد).

٢- أبو جعفر أحمدُ بنُ زَرْقالُهُ (الحفيد) هو الفقية الوزير الكاتب الماهر والناظم الناثر شُغِفَ بِرِحلَة أبي البقاء البَلَويِّ واعتنى بها عِنايةً فائقة ونَظَمَ في مدحها قصائد ومقطّمات ثم جَمعَ ما قيل فيها نظها ونثراً وعَرَّف القائلينَ فيها تعريفاً حسناً. ثم هو مؤلّف له «رائقُ التَحْلِيَة في فائِق التَّوْرية » جمعه من أبياتٍ في التورية لابنِ خاتمة الأنصاريِّ (ت ٧٧٠هـ، راجع فوق ص ٣٨٩) أنشَدَه إياها ابنُ خاتمة نفسه.

<sup>(</sup>١) العدل، والجمع عدول: أشخاص تعينهم الدولة فيجلسون مع القاضي في مجلس الحكم ليشهدوا على أحكامه ويصحّعوها إذا وقع فيها خطأ. وكان نفر من هؤلاء يعملون ستقلّين ويرتزقون من الشهادة في الحاكم لن يطلب منهم ذلك ويدفع لهم مبالغ يتّفق عليها.

<sup>(</sup>۲) أنظر، فوق، ص ٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر، فوق، أبو البقاء خالد بن عيسى البلوى الأندلسي قاض، وله شعر ونثر، توفّي في أواخر القرن الهجري الثامن (راجع بفح الطيب ٢: ٥٣٢ – ٥٣٤؛ نيل الابتهاج ١١٥٥ الأعلام للزركلي، الطبعة الرابعة ٢: ٢٩٧).

#### ٣- مختارات من آثاره

- من مقدّمة كتاب «رائق التحلية » لابن زرقاله:

.... الحمد لله الذي خص هذه الأمة باللسان العربي المبين و (بـ) البيان المتبلّج الفرّة الوضاح الجبين فهصروا من ثَمَراتِهِ الدانيةِ القطوفِ بِفَنَنِ مائل (۱) ، وتفيّا وا ظلالها عن الأيان (والشّائل)(۲) .... وبعد ، فلمّا كان الأدب حلية العرب الذي إليه انتهت فَصاحَتُها وبه ظهرت رَجاحتها (۱) ، وكان الشعر منه بمنزلةِ الروح من الجسد... فهو طِرازُ بُرْدِهِ ووُسطى عقده (۱) . ولم يزلِ الناس - خلفاً عن سَلَف - يتوارثونه ويتبعون (فيه) منهج العرب ويَقْتَفونه ، هذا وإن كانوا لا يَنْتَجعون إلّا من واديهم ولا يستَمْطِرون إلّا من غَواديهم (۱) . فلم يَخْلُ كلُّ عصر من شاعر يكون شُعراء زمانِه عيالًا (۱) عليه ويَرْجع كلُّ (واحد) منهم إليه .... وكان شاعر عَصْرِنا ببلدنا هذا – عَصَمه الله – (و) الذي رَفَعَ ساء الأدب وبَناها ، ومهد أرضَ الشّعر ودحاها (۷) .... شيخُنا الأستاذُ أبو جعفرِ أحمدُ بنُ خاتمة ....

و (قد) كان لي بمحاسنِ الأدبِ شَغَفٌ وباقتناء جواهره كَلَفٌ، أَتَشَبَّتُ به تشبُّتَ الولدِ بالوالد، والموصول بالصّلة والعائد(^)، وأقصِد غُرَرَ عيونه وأعْتَمِدُ أبكارَه دُون

 <sup>(</sup>١) هصر الرجل الغصن: جذبه إليه.الدانية (القريبة) القطوف (الثمرات التي تجنى من الأغصان). الفنن:
 الغصن.

<sup>(</sup>٢) الأيمان (جمع يمين، الجانب الأيمن) والشمائل (جمع شمال بكسر الشين).

<sup>(</sup>٣) الحلية: الزينة. انتهت (بلغت النهاية: الكيال). الرجاحة (بغتج الراء): الحلم (المعجم الوسيط ١: ٣٣٠) بكسر الحاء: سُعة الصدر.

<sup>(</sup>٤) الطراز: الملامة في الثوب دلالة على صاحبه (إذا كان من الملوك أو من هو في صفهم). والوسطى في المقد: الجوهرة الكبرى تكون في المقد، وتكون في وسطه.

 <sup>(</sup>٥) انتجع: ذهب (إلى المرعى). الغادية: السحابة الممطرة صباحاً.

<sup>(</sup>٦) عيالاً عليه: يعتمدون عليه في نظم الشعر (يأخذون من معانيه).

<sup>(</sup>٧) مهد: سوّى، جعل الشيء مستوياً. دحا الشيء يدحوه: مدّه وبسطه.

<sup>(</sup>٨) الاسم الموصول: الذي، التي، التي، التخ. ويكون له في الجملة صلة وعائد (مثال ذلك: الرجل الذي جاء من بعيد – الضمير في « جاء » عائد، يعود إلى الرجل. وجملة « جاء من بعيد » صلة الموصول لا محل لها من الإعراب) ولا معنى لاسم الموصول إذا لم يأت بعده صلة وعائد.

عُونِه (١). وأتشوّفُ للاستطلاع منه من ما لم (١) تمزّقَ الأيامُ بُرْدَتَه وتُخلِقِ الأقلامُ جِدّتَة (٣).... وكانتِ التَّوْرِيَةُ (١) من محاسنِ الشعر تشهَدُ لصاحبها بجلالة القَدْر وتَحِلّ من النَّفوس مَحِلَّ النَّور من الرياض، والسِّحر من الحَدَقِ المِراض (٥)، وتمتزج بالأرواح امتزاجَ الماء بالراح لِلُطْفِ معناها ودِقّة إشارتها ورِقّة عِبارتها، اسْتَنشَدَتُه – أبقاه الله – ما وَقَعَ له من المنظومات فيها، ورَغِبْتُ منه أن يُسْعِفني جميعها ويَسْتَوْفِيها (١). فأجابني إلى ذلك عملاً على شاكلةِ فَضْلِهِ (٧) وما يَليقُ من التخلُّقِ بكريم مَحِلُه.

١٤ رائق التحلية في فائق التورية (حقّته مجدّ رضوان الداية)، دمشق (منشورات دار الحكمة).

## ابن عبّاد الرنديّ

١ حو أبو عبد الله محمّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبد الله بنِ مالكِ النَّفْزيِّ الحِميرِي المعروفُ بابن عبّادِ الرُّنْدي، أصلُ أهلهِ من قبيلة نَفْزةَ (في المغرب الأقصى) ومولده في رُنْدةَ (الأندلس)، سَنةَ ٧٣٣ هـ (١٣٣٣ م) ومنشأه فيها.

حَفِظَ ابنُ عبّادِ الرُّنْديُّ القرآنَ الكريمَ في السابعةِ من عُمُرهِ ثمَّ تلقّى النحوَ والأدب والفِقه أصولاً وفُروعاً عن جماعةِ منهم أبوه، وكان أبوه واعظاً معروفاً.

 <sup>(</sup>١) عيون الشيء: خياره (أحسن ما فيه). البكر: الفتاة التي لم تتزوج بعد. العوان: المرأة المتوسطة في العمر
 (يقصد المعانى المبتكرة والمعانى المألوفة).

<sup>(</sup>٢) من ما لم (ترسم: كما لم).

 <sup>(</sup>٣) البردة: الثوب الواسع. تُخلق: غَزَّق، تُتلف (تجمل الشيء قدياً منهرئاً).

<sup>(</sup>٤) التورية (في البلاغة): الجيء بلفظ أو تركيب له معنيان قريب وبميد يفهم السامع عادة معناه القريب بينا يكون القائل قد قصد المعنى البميد، فإذا قلت لرجل ملا الله فمك ذهباً، يظنّك تدعو له (بأن يعطيه الله ذهباً بمقدار ما يسع فمه) بينا يمكن أن تكون أنت تدعو عليه (بأن تسقط أسنانه ثم يستميض عنها بأسنان من ذهب).

 <sup>(</sup>a) النور (بفتح النون): الزهر الأبيض. الحدق: العيون. المراض: المريضة (الناعسة).

<sup>(</sup>٦) اقرأ: يسعفني بها جميعها (يساعدني في الحصول عليها).

 <sup>(</sup>٧) الثاكلة: السجيّة، الطبع. على شاكلة فضله: على ما تعوّد من التفضّل على الناس.

رَحَلَ ابنُ عبَّادٍ الرُّنْديِّ عن الأندلس باكراً فتنقّل بين فاسَ وتِلمْسانَ ومَرَّاكُشَ وسَلا وطَنْجــة. ففي تِلمْسانَ درس عــلى مُحمّدِ بنِ أحمدَ الشريفِ التِلمْسانيِّ (٧١٠ - ٧٧١ هـ) كبيرِ عُلماءِ المذهبِ المالكيِّ في أيامه. أمَّا في طريقِ القَوْم (التَصوّف) فقد لازمَ أحمدَ بن عَمرَ بنِ عاشرِ (ت ٧٦٥ هـ) وتأثّر به كثيراً.

وفي سَنةِ ٧٧٧ عُيِّن ابنُ عبَّادٍ الرُّنْديُّ إِماماً وواعظاً في جامع القَرَوِيِّينَ في فاس وظلٌ في هذا المُنْصِبِ إلى وفاته في ثالثِ رَجَبَ من سَنةِ ٧٩٢ (٧٦/٦/١٧ م).

7 - ابن عبّاد الرُّندي خطيبٌ وواعظٌ وصوفي مصنفٌ له من الكتب: الرسائل الكبرى (وهي مكاتبات في التوحيد والتصوّف وفي تفسير متشابه (۱) الآيات كتب بها إلى أمثاله المتصوّفين) - الرسائل الصغرى (۲) وجهها من سلا، قبل سَنة ۷۷۰ للهجرة في الأغلب: سِتٌ منها إلى محمّد بنِ أديبة (۲) وتِسعٌ إلى تلميذِه الرحّالة المحدّث يحيى السرّاج (ت نحو ۸۰۳هـ) ثمّ واحدةٌ إلى الإمام أبي اسحاق إبراهيم الشاطي السرّاج (ت نحو ۷۹۰هـ) غيث المواهب العليّة في شرح الحكم العطائية (۲) (في الزهد والتصوّف) - كفاية المحتاج - فتح الطرفة وإيضاح الشرفة - شرح الأسماء الحسنى - رسائل (في عدد من الموضوعات الواردة في كتاب «قوت القلوب »)(١٠).

#### ٣- مختارات من آثاره

- لابنِ عبّادٍ (من الرسائل الصغرى): الرسالةُ الثالثة: كتابٌ يتضمّنُ بيانَ التقليدِ

<sup>(</sup>١) الآيات المتشابهات التي تحتمل التأويل (وقيل هي: الحروف التي في أوائل السور، ولا نعرف نحن دلالالتها).

 <sup>(</sup>۲) الرسائل الصغرى أو الكبرى لا تحتلف في مادّتها واتّجاهها وأسلوبها، بل في حجمها: الرسائل الكبرى
 ۲۹۲ صفحة والرسائل الصغرى ۱۳۸ صفحة.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمّد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري (ت ٧٠٩هـ) المالكي الشاذلي، صحب أبا الحسن الشاذلي. وكان ابن عطاء في زمانه هو المتكلّم على لمان الصوفية. وقد كان شديد المقاومة للإمام ابن تيميّة (ت ٧٢٨هـ) لأنّ ابن تيميّة كان شديد الحملة على الصوفية وغيرهم من أصحاب المذاهب والآراء الخالفة لرأي أهل المنة والجماعة. ولابن عطاء مصنفات أشهرها الحكم العطائية.

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب كتاب في التصوّف لأبي طالب المكّى (ت ٣٨٦هـ).

والبِدعة وما اشتملا عليه من القبائح والمفاسد:

أُسلّمُ عليكم وأُعرّفكم بوصول كتابكم إلينا تُعلِمون فيه بوصول جوابنا إليكم، وأنّه وقع منكم موقعاً اقتضاه حُسْنُ ظَنّكم وسلامةُ اعتقادكم. وطلبتم منا بيانَ التقليد والبِدعة اللذَيْنِ أَشَرْتَ إليهما في الجواب المذكور وأن أكتُبَ اليكم نُبَذاً في ذلك.

فاعلم أن هذين المَعْنَيَيْنِ قد ورد الشرعُ بذمّها وعِيبَ المتّصف بها.

أمّا التقليدُ فهو نوعٌ من أنواع البِدَع الّتي يأتي ذِكْرُها، وَهِيَ عبارةٌ عنِ اتّباع الغيرِ بلا دليلٍ ولا حُجّةٍ، كَمَنْ يقلّدُ شخصاً لِعِظَم محلّهِ عنده أو (كمن يقلّد) أُمّةً من الناس لكَثْرَتِهم وقِدَم زمّانهم، وقد عاب الحق تعالى ذلك على طوائف مِنَ الكَفَرة في آي كثيرة من القرآن......

واعلَمْ أن هذه الصِّفة الذميمة قدِ استطار (١) في هذا الزمانِ شَرَرُها وعم ضَرَرُها، فترى المتفقة الغبيّ إذا قَرَعَ سَمْعَه شيءٌ من علوم التحقيق (٢) أو علم (٣) من أعلام أهلِ التصديق يَلُوي خدَّه ويُقطّبُ وجهة ويقول لفَرْطِ غباوته: لو كان هذا حقّاً لَنصَّ عليه فلانٌ وَلَتَداوَلَتْهُ القُرونُ والأزمان. وترى التصوّف الجاهل إذا ذُكِرَ عندَه مسألةٌ من مسائلِ الأحكام ومعالم الحلال والحرام يتنكّرُ لجليسه ويغترّ بتزويره وتَلْبيسه (١) ويقول الشدّة جَهالته: هذه ظواهرُ ورسومٌ ومُخاطباتٌ للعموم، وقد كان سَيّدي (١) فلانٌ لا يقرأ ولا يكتب ولا يَنْسَبُ إلى مذهب، وترى الفاجرَ العَيّار (١) من ذوي الكبائر والإضرار يَقْتدي بَهَوَات القُدماء وزلّاتِ العُلماء ويَعْتَدُّ(٧) ذلك دِيناً مَتيناً وحقًا مُبيناً.

<sup>(</sup>١) استطار: انتشر.

<sup>(</sup>٢) علوم التحقيق (علوم التصوّف).

<sup>(</sup>٣) أو علم (كذا1).

<sup>(</sup>٤) التزوير: التحين والتزين (وهنا: إيراد الشيء على خلاف حقيقته). التلبيس: (خلط الشيء بغيره).

<sup>(</sup>٥) ظواهر (أمور ظاهرة غير حقيقية، غير مقصودة لذاتها) ورسوم (أمور وضعها الناس لأنفسهم يمكن أن يضعوا في وقت آخر غيرها). ومخاطبات للمموم (للمامّة ليس على الخاصّة من العلماء اتّباعها). سيّدي: شيخي (الذي أتبعه وأقتدى به).

 <sup>(</sup>٦) الفاجر: الفاسق الذي يكثر من إتيان المحارم من غير أن يبالي . العيّار: الكثير التجوال في الأرض،
 الذي يتّب هواه في كلّ شيء ولا يبالي.

<sup>(</sup>٧) اعتد الأمر ديناً: عده وأحضره (اتّخذه).

وقد ينتهي الجهلُ بأقوام إلى ألّا يَرَوْا لأحد فضلاً على مَنْ قلّدوه من أيّمتِّهم ويستحقرون بَذْلَ مُهَجِهم في مُحاماتهم ونُصْرتِهم.....

واعلَمْ أن كلّ مسألةٍ مطلوبٌ فيها إصابةُ ما في نفس الأمر(١) وله (للإنسان) مَنْدوحةٌ عِن التقليد فيها بأن ينظُرَ إلى وجهِ الدليل المنصوبِ عليها: إمَّا على جِهة الوجُوب كمسائل الاعتقادات، أو على غير جهةِ الوجوب كغيرِها من المسائل. فالتقليدُ في ذلك مذمومٌ سواء اتفقتْ (٢) إصابته أم لم تتَّفق. (لكن) لا يدخُلُ في ذلك تقليدُ العامَّة للمجتهدين في المسائل الفِقهيَّة الفرعية، لأنَّ المطلوبَ فيها إصابةُ ما غَلَبَ على ظنَّ المجتهد، ولا سبيلَ للعاميّ إلى هذا إلّا بالتقليد. ولا يدخُلُ فيه أيضاً تقليدُ مَنْ يحتاج إلى فَنِّ من فنون العلم لأربابه (٣) ، وإن كان المطلوبُ فيه إصابةَ ما في نفس الأمر (١) إذ لا مندوحةً له عن التقليدِ فيه، كعلمِ التفسير والحديث والتاريخ والنحو واللغة والطبّ. فالتقليد في نفسِه مذمومٌ لا ينبغي الاعتماد عليه إلّا عند الضَرورة.....

وأمَّا البدعةُ فقد وَرَدَ في ذَمَّها آياتٌ كثيرةٌ وأخبارٌ \*.....

إِنَّ الله تعالى بِعَثَ مُحمَّداً صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رسولاً إلى جميع الأنام وهادياً لهم إلى دارِ السلام(؛)، وكانوا إذ ذاك في جاهلية جَهْلاء وضلالة ظلماء(ه)، مُشَتَّنَةً آراؤهم مُفْتَرَقَةً أهواؤهم لم تأمُّر أحلامُهم الفاخرة(٦) إلَّا بإهال النظر في مسالك العِبَر(٧)، ولم تَهْدِهم أَلْبَابُهم إِلَّا إِلَى عِبادةِ حَجَرٍ وشمس ِ وقمر . فَمَنَّ اللهُ عليهم بأنْ بعثَ فيهم رسولاً من أَنْفُسِهِمْ – و (من) أزكاهم وأَنْفَسِهم (^) – حلّاهُ بأكملِ الصفات وأحسنِ الأخلاقِ ووفّاه من مواهِبِهِ ومَنَحه نفائسَ الأعلاق(١)..... (ثمّ يذكر أحاديثَ وأخباراً من نشأة

إصابة نفس الأمر (المقصود: ما في الأمر نفسه). (1)

اتفقت = أتفقت؟ (Y)

من فنون العلم لأربابه (علم موجود عند أناس غير موجود عند آخرين). (4)

الأخبار (جم خبر): الأحاديث المرويّة عن رسول الله. (\*)

دار السلام: الجنّة. (1)

ضلالة ظلاء (عمياء): ضلال (ضياع، تيه) لا يهتدي فيه الضائع إلى سبيله. (6)

الحلم (بالضمّ): العقل. الفاخرة (؟). (7)

العبرة (بالكسر): الدرس، نتيجة الاختبار. (v)

أنفس الأشياء: أثمنها، أحسنها. (A)

<sup>(4)</sup> 

البدع واتّساعها).

وقد بَعُدْنا عن المَقْصِدِ فَلْنَرْجِعْ إليه. فجميعُ ما ذَكَرْناه في هذه النَّبْذَةِ إشارةٌ إلى نوع واحد من أنواع البِدَع وهو ما يُؤدّي إلى اختلاف وتنازُع وتهاجُر وتقاطع من أي وَجْهِ أدّى إلى ذلك. ويَقَعُ ذلك بين مُبْطِلَيْنِ بسببِ شِدّةِ التَعصُّبِ من الجانبين، وبين مُبْطِلٍ ومُحِقِّ فيَنْقَسِمُ الأمرُ فيكونُ سببه من جِهة المُبْطِلِ هوى مُرْدِياً وشيطاناً مُغْوِياً (۱)، ومن جهة المُحِقِّ قِياماً بواجبِ الدين ونصيحة للمسلمين. ويستحيلُ وقوعُه بين مُحِقَّيْنِ.....

- ٤- غيث المواهب العليّة بشرح الحكم العطائية (شرح النفزي على متن السكندري) بولاق
   ١٣٨٥ هـ؛ مصر (مطبعة محد مصطفى) ١٣٩٩ هـ؛ (المطبعة الخيرية) ١٣٠٣ هـ؛ (المطبعة المينية) ١٣٠٤ هـ؛ ١٣٠٠.
  - الرسائل الكبرى، فاس (حجر) ١٣٢٠ هـ.
  - الرسائل الصغرى (نشرها بولس نويًا)، بيروت (المطبعة الكاثوليكية) ١٩٥٧ م.
    - \* ♦ شرح الشيخ عبد الله الشرقاوي على غيب المواهب (بهامش طبعة بولاق).

الكتيبة الكامنة ٤٠ - ٤٤؛ نيل الابتهاج ٢٧٩ - ٢٨١ (٢٨٧ وما بعد)؛ نفح الطيب ٥: ٣٤٠ - ٢٨٠ (٢٨٧ وما بعد)؛ نفح الطيب ٥: ٣٤٠ - ٣٥٠ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٢٢٠؛ بروكلمن، الملحق ٢: ٣٥٨ سركيس ١٥٧ - ١٥٨ الأعلام للزركلي ٦: ١٩٠ (٥: ٢٩٩)؛ بالنثيا ٣٩٠؛ معجم المؤلفين لكحالة ٨: ٢٠٠ - ٢٠٠

# ابْنُ زَمْرِكَ

١- هُوَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَمَّدُ بنُ يُوسَفَ بنِ عَمَّدِ بنِ أَحمدَ بنِ عَمَّدِ بنِ يُوسَفَ الصُرَيْحيُّ المعروف باسم ابن زمرك (بفتح الزاي والراء أو بضمها)، أصلُ أُهلهِ من شَرَقي الأندلس وقد سَكَنَ سَلَفُه غَرْناطةً.

وُلِدَ ابنُ زمركَ في ١٤ من شَوّالِ من سنة ٧٣٣ (١٣٣/٦/٢٩ م) في غَرْناطةَ ونشأ فيها. وقد تلقّى العلمَ على نَفَرٍ منهم: أبو عبدِ اللهِ محمّدُ بنِ محمّدِ اللّوشيّ (ت ٧٥٢ هـ)،

<sup>(</sup>١) الْردي: المهلك. المغوي: المضلّل، الداعي إلى الميد عن الصواب.

وأبو عبدِ اللهِ محمّدُ بن بِيبَشَ العَبْدَرِيُّ (ت ٧٥٣ هـ)، وابنُ الفَخَّارِ الإلبيريُّ وأبو القاسم الحَسنيَّ التلمساني وأبو البركات البَلْفيقي وأبو فَرَج ِ بنِ لُبِّ. غيرَ أن أكثرَ أُخْذِه كان عن ابن مَرْزوق التِلمُسانيّ.

أما الذي تولّى العِناية بابنِ زمرك فهو لِسانُ الدينِ بنُ الخَطيبِ: إِنّه أُستاذُه على الحَصْر في فنونِ الأدبِ ووليُّ نِعْمتهِ في الترقيّي في مراتبِ الدولة. لمَّا تولى ابن الخطيب الوزارة، سنة ٧٤٩ هـ، لأبي الحجّاجِ يوسفَ الأول النيّارِ، أَدْخل ابنَ زُمْرُكَ في خِدمةِ الدولة كاتباً.

في سنة ٧٥٥ هـ (١٣٥٤ م) جاء محمدُ الخامسُ الغنيُّ بالله إلى عرش غرناطة فأخذت مكانةُ ابنِ زمرك ترتفع في دولة بني الأحر، إذ أصبح ابنُ الخطيب حاجباً للدولة فجعل تلميذَه ابنَ زمرك في حاشية السلطان. وفي سنة ٧٦٠ هـ خُلعَ محمدُ الخامس الغنيّ بالله فلَجاً إلى أبي سالم إبراهيم بنِ عليِّ سُلطانِ بني مَرينِ في فاسَ ولَحِقَ به ابنُ زمرك (بينا بَقِيَ ابن الخطيب في غرناطة). وبعد عامين (في ٢٠ جُهادى الآخرة (بينا بَقِيَ ابن الخطيب في غرناطة). وبعد عامين (في ٢٠ جُهادى الآخرة معه واستعاد عرشةُ ورد ابنَ الخطيب إلى الوزارة وجعل ابن زمرك كاتباً خاصًّا به ولَقبه بالرئيس. ولَعلّ ابن زمرك قد وَجَدَ في هذه الأثناء فُسْحَة من الوقت فتصدر لتدريس الفِقةِ واشْتَهَرَ بذلك في مالقَةَ وفي غَرناطة.

كانتِ الأسرةُ المرينية في فاس قد ضَعُفَتْ، وكان بنو الأحمر يتلاعبون بها ويَضْرِبون بَعْضَ أَعضائِها ببعض ثم ينصُرون بعضهم على بعض . ويبدو أن ابنَ الخطيب مالَ مَعَ بعض بني مرين على محد الغني بالله، أو أنّ ابنَ زمرك اتّهمه بذلك (٧٧٠هـ) ففر ابن الخطيب إلى فاس خوفاً من سوء العاقبة في غَرْناطة. بذلك أصبح ابنُ زمرك وزيراً مكانَ ابن الخطيب.

وداخَلَ ابنَ زُمْرُكَ العُجْبُ بما وَصَلَ إليه من الرِّفعةِ والنَّفوذ فاستبدَّ برأبهِ في الأمور واستعذَبَ التآمُرَ والإيقاع بالناس، ولكن لم يَسْتَطع أحدُّ أن يَصِلَ إليه، فقد كان محيّد الغنيّ بالله – وقد كان ابن زمرك شاركه سرّاءه وضرّاءه – يَحْميهِ ولا يَسْمَعُ فيه قولَ سوء .

وفي صَفَر من سنة ٧٩٣ (كانون الثاني – يناير ١٣٩١ م) توفّي محمّد الغنيّ بالله فخَلَفَه ابنُه أبو الحجّاج يوسفُ الثاني، ولم يَكُنْ هو ولا حاشيتُه يَعْطِفون على ابنِ زمرك فسُجِنَ ابنُ زمرك في سِجْن ٱلْمَرِيَّةِ، في أوّل ربيع الأولِ من سَنة ٧٩٤ (١٣٩٢/٧/٢٢ م). ومع أن ابنَ زمرك خرج من السَّجْن بعد ذلك وعاد إلى الوزارة مُدّةً يسَيرةً ثمّ صُرِفَ منها وَشيكاً فإنّ النَّقْمة ظلت عليه شديدةً – ذلك لأنه، فيا يبدو، استأنف شيئاً من الكَيْد والتآمُر. فاقتحمَ السلطانُ بنفسه على ابنِ زمرك منزلَه وقتلَه هُوَ ووَلَدَيْهِ وعدداً من خَدَمِه وأنصارِه في أواخر سَنَةِ ٧٩٥ أو أوائل سنة ٧٩٦ هـ (١٣٩٣م).

٧ - كان ابنُ زُمْرُكَ شُعْلَةً من شُعَلِ الذَّكاءِ جَيِّدَ الفَهْمِ حُلوَ الجَالسة عَذْبِ الفُكاهة، ولكنّه كان أَيْضاً ميَّالاً إلى الكَيْد والدَّسَ. ولقد شارك في فنون كثيرة منها التفسيرُ والفِتْهُ (في الأصول والفُروع) واللَّغة. وكان أيضاً شاعراً وُجْدانيًّا مُجيداً، قيل فيه إنّه آخرُ الشعراءِ الفُحولِ في الأندلس، كما كانَ وشاحاً وخطيباً ومُتَرَسِّلاً وناقداً. وشعرهُ قصائدُ طوالٌ ومقطّماتٌ بعضها مُرْتَجَلٌ. ثم إنّه كان كَلِفاً بالمعاني البديعة والألفاظ الصَقيلة.

أما فنونُ شعرِه فأكبرُها المديحُ. ومدائحُه كثارٌ طوالٌ تبدأ بغزلٍ، وهي عادةً سُلطانيّات (لأنها تقال في سُلطان غرناطة) وعِيديّات (لأنّ القسم الأوفر منها كان يقال في الأعياد تهنئةً) واعتذاريّات. وله ميلاديّات كِثارٌ أيضاً (بَدِيعيّات، في مَدْح الرسول). ومن قصائدِه ميلاديّات عيديّات. ورثاؤه قليلٌ جدًّا. وله وَصْف خَفاجيّ النزعةِ أكثره في وَصْف قصورِ الحَمْرُ أَهُ وبساتينِها. وله خرياتٌ أيضاً يَدْعونَها صَبوحيّات (والصّبوح شرب الخمر في الصباح). وغلّبَ على شعرِه، في بعض أدوارِ حياته، شيءٌ من التَصَوّف.

## ۳- مختارات من آثاره

فلُوْ رَعِي طَرْفُها ذِمِام ما بِتُ في لَيْلةِ السليمُ (١).

كم بِتُ فيها على اقتراحُ أديرُ فيها على كُوسَ راحُ أختال كالمهر في الجاح أضاحِ الله في الكِمامُ وأفضَ في الكِمامُ وأفضَ في القوامُ وأفضَ في القوامُ

بَيْنَا أَنَا والشبابُ ضاف

ومَوْردُ الأنس فيـــه صــاف

إذ لاحَ في الفَوْدِ، غــيرَ خاف،

أَيْقَظَ مَنْ كَان ذا مَنامُ

أَعَلَّ مِنْ خَمْرةِ الرُّضابُ؛ قد زانَها الثَّغْر بالحباب؛ نَشْوانَ في رَوْضةِ الشباب؛ مُباهِيساً رَوْضَه الوسم؛ إِنْ هَبِ مِن جَوِّها النَسمُ(٢).

وظِلْه فوقنا مَديد، وبُرْدُهُ رائِستَّ جَديد، وبُرْدُهُ رائِستَّ جَديد، صُبْح به نُبُه الولْيد: لَمَا الجلل لَيْلُه البَهيم، في كل واد به أهيم،

وأرْسَلَ الدَّمْــــع كالغَامْ

يــــــا جِــــــيرةً عهدُهُمْ كَريمُ وفِعْلهم كُلُّـــــه جَميـــــــــــل،

<sup>(</sup>١) عهدي السلم: عهدي الذي كان سلاماً في ربوعها. لو رعى طرفها ذمامي: لو دام لي صفاؤها. ما بت في ليلة السلم: ما قضيت زماناً (بعد ذلك) أتألّم كأنّى سلم (ملدوغ).

<sup>(</sup>٢) على اقتراح: حسب مقترحي، على ما أشتهي. آعل: أسقى مرّة بعد مرّة. الرضاب: الريق. الراح: الخمر، والحباب الذي يطفو على سطح تلك الخمر من ثغر الحبيب. الجاح: النشاط. الكمام: الورق الأخضر الذي يغلّف الزهر قبل أن يتفتّح. الوسم: ذو الملامح الجميلة. – وقوامي المتابل من الشباب أجل من الفصن المتابل في النسم.

<sup>(</sup>٣) ضاف: سابغ، يمم كل ما ألتي عليه. المورد: (الشريعة) المكان الذي يستقي الناس منه. البرد: الثوب. برد الثباب جديد (في أول الثباب). الغود: الثعر في طرف الرأس عند الأذن. صبح (شيب). قد نبّه الوليد: قد دعا الذي يظنّ نفسه أنه لا يزال صغيراً إلى التفكير بانقضاء القسم الجميل من عمره. لمّا انجلي (انجاب، زال، انقضى) ليله البهم (الأسود، كاية عن الثباب الذي يكون الشعر فيه أسود). أهم: أسير على وجهي من غير تفكير (أصبحت نادماً على كلّ ما كنت قد عملته في إبّان جنون الثباب).

لا تَعْذِلوا الصَّبُّ إِذ يَهِيمُ التَّرْبُ مِنْ رَبْعِكُمْ نَعِصِيمُ، كُمْ مِنْ رِيساض بِيهِ وِسامْ عَديرُهِ الجَامُ،

فَقَبْلَه قسد صَبا جَميل. وبُعْدُكُم خَطْبُه جَليلْ. يُزْهَدى بها الرائض السَمْ: ونَبْتُهُا كُلُه جَمهِمْ(۱).

أعِنْسدكم أنّسني بفساس أذْكُرُ أهْسلي بهسا وناسي، الله حَسْي، فسسلم أقاسي مُطارِحساً ساجِسعَ الحامُ والدمعُ قد لَجَّ في انسجامُ

أَكَابِدُ الشَّوْقَ والحندينْ (٢)؟ واليومُ في الطولِ كالسِّندين. من وَحْشةِ الصَّبِ والبَندين، شوقاً إلى الإلْف والحميه؛ وقد وَهَدى عِقدُه النَظيم،

أَسْكِنْتُم جَنِّ جَنِّ الْمُنْ والسُعودُ! قد حُدف باليُمْن والسُعودُ! أَدْواحُ مَ الْمُنْرُ كَالبُنودُ؛ لِراحَ قِ الشَّرْبِ مُسْتَديم، مُقَلِّلًا رَاحِ قَ النَّسديم،

يا ساكِسني جَنهِ العَريف، كَمْ مَنْ مَنْظَرِ شَريسنه، كَمْ مَنْ مَنْظَرِ شَريسنه، ورُبَّ طَوْدٍ بسهِ مُنيسنه، والنَّهُرُ قسسد سُل كالحُسام، والزَّهْرُ قُسسد راق بابتسام،

<sup>(</sup>١) لا تعذلوا: لا تلوموا. الصبّ: الحبّ المثناق. صبا: مال (إلى النساء)، أحبّ. جيل = جيل بن معمر الشاعر الأموي العذري. الربع: المسكن، المكان المعمور. الخطب: الشأن، الأمر (المُصاب). جليل: عظيم، خطير، وسام جمع وسيم: جيل، يزهى: يفتخر، يعتد بنضه. الرائض: المتنزّه في الرياض. المسيم الذي يرسل أنمامه للرعي (كتابة عن الثابّ الذي يندفع في شبابه بغير رادع ولا قيدم. أزرق الجهام (الأطراف): ماؤه صاف. الجميم: النبت الكثير المنتشر (كلّ هذا كناية عن الثباب).

<sup>(</sup>٢) أكابد: أقاسي، الصبّ: الحبّ (الشارة إلى زوجته). مطارحاً ساجع الحام: مشاركاً الحام في نواحه. لجّ في انسجام: تدافع في الهطول والسقوط. وَهَى (ضُعف) عقده النظم: الخيط الذي كان يمك الدمع من قبل (يشبّه دموعه باللؤلؤ المسلوك في خيط، فإذا انقطع الخيط تناثر اللؤلؤ وتقرّق) وكذلك حينا فقد هو صبره (الذي كان كالخيط لدموعه) أخذت هذه الدموع تسيل بلا توقّف.

٣) جنّة العريف: جنينة جيلة جدًّا في قصر غرناطة. ثَمَّ: هنالكّ (في جنّة العريف). حفّ: أحيط. اليمن: =

- ولابن زمرك من موشّحة أخرى: لَوْ تَرْجِعُ الأيامُ بعدَ الذَّهابُ وكانُّ مَنْ نامِ بِلَيْالِ الشبابُ

لم تَقْدَحِ الأيامُ ذِكْرى حَبيبُ(١) يُوقِظُه الدهرُ بِصُبْحِ السَّيبُ(٢)

\* \* \*

يا راكِبَ العَجْزِ، ألا نهضةً. لا تَحْسَنُ أنّ الصّبا رَوْضَةٌ فالعَيْشَ نَوْمٌ والرَّدى يقبظة (\*)، والعَيْشُ قد مَرَّ كَمَرِّ السَحابُ والعُمْرُ قد مَرَّ كَمَرِّ السَحابُ وأنت مَخْدوعٌ بلَمْعِ السَّرابُ

قد ضَيَّقَ الدهرُ عليكَ المَجالُ. تَسَامُ فيها تحت فَيْء الظُّلالُ. والمَرْءُ ما بَيْنَها كالخَيالُ. والمُنْتقى باللهِ عَمّا قَريبُ. تَحْسَبُه ماءً ولا تَسْتريبُ(٣)!

#### \* \* \*

- وقال آبنُ زمرَك من كلام له يمتزجُ فيه الشعرُ بالنثر (الإحاطة ٢: ٢٣٧ وما بعد):

# يا جانحة الأصيل، أينَ يذهب تُرْصُك المُذْهبُ وقد ضاقَ بالمَسوق المذهبُ (٤)؟

البَركَة. طود: جبل. منيف: عال. الدوح: الشجر الكبير. البنود: الأعلام (يقول: تسعو أشجارٌ في هذه الجنينة كأنّها أعلام مرتفعة). قد سلّ كالحسام (السيف) كناية عن أنّه أبيض جار صاف يسرّ به الشَّرْب (الذين يشربون الخمر معاً). مستديم: دائم، لا ينقطع جريانه في جميع فصول السنة. راقَ: حسُنَ منظرُه. بأبتسام: ضحك (كناية عن تفتّحه). مقبّلاً راحة (باطن الكفّ) النديم (كلّ رجل يشرب الخمر مع آخر): يحمل منه النديم في كفّه.

<sup>(</sup>١) - أنّ مرور الزمن ينسى الإنسان أحبّاءه.

 <sup>(</sup>۲) وكل من نام (غفل عن الأعبال الصالحة) يوقظه الدهر (يجعله الدهر يندم). ليل الشباب (كناية عن سواد الشعر). صبح المشيب (كناية عن بياض الشعر).

<sup>(±)</sup> يقظة (بفتح ففتح)، ثمّ هي خطأ في التقفية مع «روضة…».

<sup>(</sup>٣) لمع السراب (انمكاس المضوء يرى من بعيد كأنّه ماء): كناية عن الشباب. استراب فلان بفلان: رأى منه ما يريب (ما يدعو إلى الشكّ والتهمة).

<sup>(1)</sup> هذه قطعة من الإنشاء المنمق. من أجل ذلك سأكتفي بالتفسير اللغوي. الجانحة (المائلة). الأصيل: من منتصف الوقت بين الظهر وغروب الشمس حتّى غروب الشمس، جانحة الأصيل: الشمس، القرص (قرص الشمس: جرمها - بالكسر). المُذهب (بالضمّ): الملوّن بلون الذهب، المَشوق: الحبّ، المَذهب (بالفتح): الطريق.

أمستُ شموسُ الأنس محجوبةً عن عَيْنِي ، وقد ضرب البُعْدُ الحِجَاب بينَها وبيني. وعلى كل حال – من إقامة وترحال – فا محلك في قلبي محلاً فيها (١) ، وما كُنتِ لِأَقْنَعَ من وَجْهِكِ تَخْيِيلاً وتشبيهاً. ومن أينَ آنتَظَمَتُ لك عقودُ التشبيه، وأنتِ مُتَجمّلةٌ بتُؤيّي رُورٍ ، وجيبُ الظلام على جِسْمِك حتى الصباح مزرورٌ (١). وراءك من الصّبع غريمٌ مطالبٌ تَتَقلّبُ في كَفّيْهِ المطالب.

ويا برقَ الغَمَام، مِنْ أَيِّ حِجابِ تَبْتَسِمُ! وبأَيِّ صُبحٍ ترتسم! وأَيَّ وَجهٍ مِنَ السحاب تَسِمُ (<sup>٣)</sup>؟ أليستْ مباسمُ الثغور لا تُنْجِدُ بأَنْقي ولا تَغور (٤)؟ هذا، وإنْ كانت مباسِمُك مُفتَرَّةً، فلَطالَا ضَحِكَتْ فأبكتِ الغواديَ وعطّلَتِ الرائحَ والغاديَ (٥).....

- ومن مقطّعات ابن زمرك:

ووَجْدي لا يُطاق ولا يُرامُ (١). وشَجْوي فَوْق ما يشدو الحَام (٧). على الدنيا وساكِنها السلام (٨). فؤادي قد عَلَّك أَ الفَرامُ، ودَمْعي دونَد، صَوْبُ الغوادي، إذا ما الوَجْدُ لم يَبْرَحْ فُؤادي،

<sup>(</sup>١) علك (مكانك). علا (كذا بالأصل. اقرأ: على: حُلواً، عبوباً).

<sup>(</sup>٢) ثوباً زور (باطل): الأفق والشفق على الأفق (٩) لون الأفق الغربي بعد غياب الشمس يرى أجل من لونه قبل غياب الشمس (٩). الجيب: مدخل العنق من الثوب. حتّى الصباح (طول الليل). مزرور (معقود بالأزرار): مغلق.

 <sup>(</sup>٣) ما أجل الحجاب (الستار: صفحة الغيم) الذي تبتسم (تلمع) من خلاله. وما أجمل النور الذي تتمثّل به
 (عند البرق). وما أجمل صفحة الغيم التي تضيئها عند لمعانك (يا برق).

<sup>(</sup>٤) مباسم الثغور (جمع ثغر: فم الحبوب). لا تنجد: لا ترتفع (لا تشرق: لا تظهر بعد أن تكون مختفية) ولا تغور: تغيب (كالشمس العاديّة). ضحك الغيم أبرق. أبكى الغوادي (جمع غادية: الغام المقبلَ صباحاً) فأبكتها (جملتها قطر).

<sup>(</sup>٥) الرائح: الراجع (في المساء) إلى مكانه الأصلي (بيته). الغادي: المنطلق في الصباح إلى ما يقصد (إلى عمله).

<sup>(</sup>٦) الوجد: ألم الحبّ. لا يطاق (لا يطيقه أحد إذا فُرض عليه) ولا يرام (لا يطلبه أحد باختياره).

 <sup>(</sup>٧) دونه: أقل منه. صوب: هطول، انسكاب، انصبأب. الغوادي: الغيوم الممطرة في الصباح. الشجو.
 الحزن. – الحيام دائم التصويت.

<sup>(</sup>٨) الوجد: الحبِّ. بَرِح: ترك.

جُبِلتُ على إيثارها يومَ مَوْلِدي (١). لَكنتُ ضنيناً بالذي ملكَتْ يدي (٦). أُجَرِّرُ ثوبَ العَفافِ القشيب (٣). وفازت قداحي بوصلِ الحبيب (٤)، فقلت أخاف الإله الرقيب.

\*أيالائِمي في الجودِ ، والجودُ شيمتي ،

ذَريني ، فلو أنّي أُخَلَّدُ بالغِنى

\* لقد علم الله أنّي آمرُوً "

فل غمّض الدهرُ أجفانه وقيل: رَقيبُكَ في غَفْلة ،

- \* \* الكتيبة الكامنة ٢٨٧ - ٢٨٨؛ الإحاطة (القاهرة ١٣١٩ هـ) ٢: ٢٢١ - ٢٢٠؛ نيل نثير الجبان ٣٢٧ - ٣٢٩؛ الدرر الكامنة (حيدر آباد) ٤: ٣١٣ - ٣١٣؛ نيل الابتهاج ٢٨٠ - ٣٨٩؛ نفح الطيب ٥: ٤٦ - ٥٥، ٥٥ - ٨٥، ١٣٤ - ١٣٠، ١٣٠ - ١٦٩ أزهار الرياض ٢: ١٦٩ - ١٨٠، ١٩٥ - ٢٨١؛ أزهار الرياض ٢: ٧ - ٢٠١؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٢٧٠ - ٣٧٠؛ بروكلمن ٢: ٣٣٦، الملحق ٢: ٣٧٠ نيكل ٢٦٦ - ٢١٨؛ الاستقصا ٢: ٢٠٠٠؛ نيكل ٢٦٦ - ٢١٨؛ الاستقصا ٢: ١٢٠ - ١٨١؛ الاستقصا ٢: ١٢٠ (وصف الزرافة)؛ الأعلام للزركلي ٨: ٢٨ (٧: ١٥٤)؛ مجلّة العربي (الكويت) أيلول - سبتمبر ١٩٦١ (ص ١٠٨)؛ بالنثيا ١٩٦ - ١٤٢.

# ابن فَرْحون

١ حو بُرهانُ الدين إبراهيمُ بنُ علي بنِ محدّ بن أبي القاسم بن محمّدِ بن فَرْحونِ اللّغمريُ الأندلسيّ المالكي الأباني<sup>(٥)</sup> (بضمّ الهمزة) الجَيّانيُّ نِسبةً إلى بَلدَيْنِ في الأندلس.

وُلِدَ ابنُ فرحون في المدينةِ وبَدَأُ دِراسته على أبيهِ وعمّهِ وعلى جمالِ الدين أبي عبدِ

<sup>(</sup>١) الشيمة: الخصلة. الإيثار: التفضيل.

 <sup>(</sup>٢) ذريني: اتركيني. اخلد: أبتى في الحياة إلى الأبد. ضنين: حريص، بخيل. - لكنت ضنياً.... (لما أنفقت كل ما كنت أملكه).

<sup>(</sup>٣) ثوب العفاف (كتاية عن العفّة: ترك إتيان ما هو حرام في الدين وفي الحلق). القشيب: الجديد. ما زال عفافي جديداً (لم أدنّسه بشهرية حرام).

 <sup>(</sup>٤) كثيراً ما سنحت لي فرصة للاتّصال بالهبوب، ولم يكن أحد برانا.

 <sup>(</sup>٥) في تطريز الديباج (ض ٣٠): الإياني (بالياء).

اللهِ محدّ بن أحمدَ بن خَلَفِ المَطَرِيّ الخَزْرجي (ت ٧٤١هـ) وكان خطيبَ المدينة وكبير المؤدّنين فيها. وكانَ الحديثُ أكثرَ دراسته.

ورَحَلَ ابنُ فرحون مراراً إلى مِصْر. وفي سنة ٧٩٧ زارَ القُدْسَ والشامَ وحجّ وَلَقِيَ (في الحَـجُّ) أَبِا عبدِ اللهِ محمّدَ بنَ محمّدِ بنِ عَرَفَهَ الوَرْغاميَّ التونسيّ (٧١٦ – ٨٠٣ هـ) فَأُعْجِبَ بهِ ابنُ عَرَفَةَ وأجاز له رِوايةَ جميعٍ ما سَمِعَه منه ورواية جميع كتبه. وفي رَبيع الآخِرِ من سنة ٧٩٣ (١٣٩١م). عُيِّن قاضياً في المدينة.

وكانــت وفــاةُ ابنِ فرحون في العاشرِ من ذي الحِجّــة من سنــة ٧٩٩ (١٣٩٧/٩/٤ م)، بعد أن فُلِجَ شِقُه الأيسرُ.

٧- كان ابنُ فرحون من أهلِ بيتِ علم ومن صدورِ المدرّسين واسعَ المعرفةِ حَسَنَ التحقيق رأساً في أصولِ الفقهِ وفروعهِ وبالفروضِ والوثائق(١) عارفاً بالتاريخ والنحو والطّبّ أيضاً. وقد كان شديدَ النّصرة لمذهبِ الإمامِ مالكِ. ولابنِ فرحون تاليفُ منها: تسهيلُ المُهمّات في شرح جامع الأمّهات (وهو شرح لختصر ابن الحاجب(٢)، وقد جَمَعَه من نَفَرِ من الشُرّاح) في ثمانيةِ أسفارِ - تَبْصِرَةُ الحُكّامِ في أصولِ الأقضية ومناهج الأحكام - درّة الغوّاص في مُحاضرة الحَواص (ألّفه ألغازاً على أبوابِ الفقه) - كشف النّقاب الحاجب عن مُصطلح ابنِ الحاجب(١) - ارشاد السالكِ إلى أفعالِ المناسك (في الحجّ) - المُنْتَخَبُ في مُفردات ابن البيطار(١٠) (في الطبّ والأدوية) وغيرِ ذلك ثمّا لم يُتِمَّ تأليفه. وقد شُهرَ بكتابهِ: « الديباج المُذْهَبُ في أعيان علماءِ المَذْهب » انتهى من تأليفه في شَعبانَ من سَنَةِ ٧٦١ (١٣٦٠ م). يبدأ أعيان علماءِ المَذْهب » انتهى من تأليفه في شَعبانَ من سَنَةِ بعدَها فِهرسٌ موجَزٌ (غيرُ الفهرس المقيّد بالصَفَحات (والذي ألحقه الناشرُ بالكتاب). ثمّ تأتي تِسْعَ عَشْرَةَ صفحةً الفهرس المقيّد بالصَفَحات (والذي ألحقه الناشرُ بالكتاب). ثمّ تأتي تِسْعَ عَشْرَةَ صفحةً الفهرس المقيّد بالصَفَحات (والذي ألحقه الناشرُ بالكتاب). ثمّ تأتي تِسْعَ عَشْرَةَ صفحةً

الفروض والفرائض: تقسيم الأمرث الوثائق والتوثيق (كتابة العهود والصكوك بين المتخاصمين والمتراضين والمتبايعين).

<sup>(</sup>٢ و٣) راجع ٣: ٥٥٩.

 <sup>(</sup>٤) ابن البيطار: عبد الله بن أحمد المالقي الأندلسي (ت ٦٤٦ هـ = ١٣٤٨م). من علماء النبات والأعشاب
 التي تدخل في الأدوية. الأدوية المفردة: المواد التي تدخل في تركيب الدواء.

في حياة الإمام مالك وأحوالهِ وتآليفهِ ثمّ تأتي بعدَ ذلك التراجمُ على الحروف الهجائية.

## ٣- مختارات من آثاره

- من مقدّمة الديباج المذهب:

.... وبعدُ، فإن أولى ما أتْحِف به الطالبُ اللبيب ودُوِّن للأديبِ الأريب (١) التعريفُ بحالِ مَنْ جَعَلَ تَقْليدَه بينَه وبينَ الله حُجَّة واتّخذ اقتفاءه هَدْيهِ في الحَلال والحَرام مَحجَّة (٢)، ثمّ حالِ الرُّواةِ عنه والناقلين عنهم والجتهدين في مَذهبهِ والقائمين على أصولهِ والمُفْتِين على قواعدِه والمُدَوِّنين لمسائلهِ وتَمْييزِ دَرَجاتِهم في العِلم والفَهْم والدِّين والوَرَع والتعريفُ بثقاتِهمْ وشهادةِ أهلِ العِلم فيهم وفي مؤلفاتهم، فَشَرَفُ العِلم بهذا الفن معلومٌ والجهلُ به مذموم، وليس هو مِمّا قِيل فيه: علمٌ لا ينفَعُ وجهالةٌ لا يَنفَعُ وجهالةٌ لا يَنفَدُ هذا مَقُولٌ في عِلم الأنساب (٣)، وهو فنٌ غيرُ هذا.

وقد ذَكَرْتُ في هذا الجموع الوجيزِ مشاهيرَ الرُّواةِ وأعيانَ الناقلين للمذهبِ والمؤلفين فيه ومَنْ تَخرَّجَ به أحدُّ (\*) من المشاهيرِ وجاعةٍ من حُفّاظ الحديث. وأضربتُ عن ذِكْرِ غيرِ المشاهير إيثاراً للاختصار، لأنّ الإحاطة بهم مُتَعَذِّرةٌ واستيفاء مَنْ يُمْكِنُ ذِكْرُهُ يخرُجُ عن المقصودِ. وذكرتُ جاعةً من المتأخرين مِسّ لم يبلغ درَجة الأئمة المُقتدى بهم قصداً للتعريف بحالهم لكونهم قصدوا التأليف ولأنّ لكلّ زمانِ رجالاً. وكذلك ذكرتُ بعض الرُّواة الحُفّاظ المتأخرين لكونهم من مشاهيرِ أهلِ زمانِنا، ولم يَقَعْ ترتيبُ أسائهم في هذا التأليف على الوجهِ المطلوب، بل وَقَعَ فيه تقديمٌ وتأخير من غير قَصْدٍ، وذكرتُ العُذْرَ عن ذلك في آخر الأساء.

<sup>(</sup>١) الاتحاف: إهداء الأشياء الثمينة. الأريب: ذو الذكاء والفطنة (بكسر الفاء).

 <sup>(</sup>٢) تقليده = تقليد المتأخر للمتقدّم (تقليد الذين جاءوا بعد الإمام مالك لمالك). اقتفاء: اتباع. الحجّة: الطريق المستقيم (الواضح).

<sup>(</sup>٣) علم الأنساب (النسب): قرابة بعض الناس من بعض.

<sup>(\*) ...</sup> ومن تخرّج به أحد من المشاهير (وذكرت أشخاصاً من غير المشاهير إذا كان قد تلقّی العلم عليه رجل مشهور).

وبدأت مُقدّمة تشتملُ على ترجيح مذهب مالك والحجّة في وجوب تقليده مُلَخَّصاً من كلام الإمام أبي الفضلِ عِياض بن موسى رَحِمه الله في مقدّمة كتابه المسمّى بالمدارك\*\*. وأتبَعْتُ ذلك بذِكْرِ الإمام مالكِ بنِ أنس رَضِيَ الله عنه والتعريف بنبذة يسيرة من أحواله. (ثمّ يأتي) ذكر من اشتملَ عليهم هذا التأليف مرتباً على حُروفِ المُعْجَم ليسهلَ الكشفُ عن المطلوب. وسَمّيته «الديباجَ المُذْهبَ في أعيانِ عُلهاء المَذْهب »....

- ٤- تبصرة الحكّام.... (على هامش « فتح العلّي » لحمّد بن عليش)، فاس (طبع حجر)
   ١٣٠١ هـ (راجع سركيس ١٣٧٤)؛ القاهرة (مطبعة شرف) ١٣٠١ هـ؛ القاهرة (مطبعة مصطفى محمّد) ١٣٠٢ هـ؛ القاهرة ١٣١٩ هـ.
- الديباج المذهب، فاس (طبع حجر) ١٣١٦، ١٣١٧، ١٣١٩ هـ؛ القاهرة ١٣١٩ هـ؛ القاهرة ١٣١٩ هـ؛ القاهرة (مطبعة السعادة) ١٣٢٩ هـ؛ القاهرة ١٣٣٠؛ (طبعة عباس بن عبد السلام بن شقرون)، القاهرة (مطبعة المعاهد) ١٣٥١ هـ.
- \* \* نيل الابتهاج ٣٠ ٣٢؛ شذرات الذهب ٦: ٣٥٧؛ الدرر الكامنة ١: ٤٨؛ بروكلمن ٢: ٢٢٦ ، الملحق ٢: ٢٦٦ (أيضاً)؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٧٦٣؛ الأعلام للزركلي ١: ٧٦٣ ، معجم المؤلفين لكحالة ٤ سركيس ٣٠٢ ٣٠٣ .

# أبو زيد المكودي

١ - هو أبو زيد عبدُ الرحمنِ بنُ عليٌ بنِ صالح المكوديُّ، نِسبةٌ إلى بني مكودٍ من قبائل هَوَّارةَ (مسكَنَهم بينَ فاس وتازة) المُطرّزيُّ، ولِدَ سَنَةَ ٧٢٦ للهِجرة أو ١٣٢٦ م (راجع سركيس ١٧٨٦).

تصدّرَ أبو زيدٍ المكوديُّ لتدريسِ النَّحْوِ في فاس (راجع نفح الطيب ٥: ٤٢٨)، وكانَ يُدرِّسُ الكتاب (كتابَ سِيبوَيْدِ) في مدرسةِ العطّارين - وهو آخِرُ من درّسَ هذا الكتابَ في فاس - إذ أصبحَ الاعتادُ فيا بعدُ على ألفيّةِ آبنِ مالكِ والتي كان المكوديُّ قد وضع عليها شَرْحاً جيّداً.

<sup>(\*\*)</sup> ترتيب المدارك وتقريب المالك لمرفة أعلام مذهب مالك (بروكلمن ١: ٤٥٦).

وكانت وفاةً المكوديِّ هذا في فاس في الحادي عَشَرَ من شَعْبانَ ٨٠٧ (١٤٠٥/٢/١٣) في الأغلب.

٧- كان أبو زيد المكوديّ، في زمنه، عالم فاس وأديبها، بارعاً في الفقه وفي العلوم اللسانية من اللغة والنحو والعروض والأدب، كما كان شاعراً راجزاً ومُقصِّداً. ثمّ إنّه كان مُصنّفاً له: شرحُ ألفيّة ابن مالك – شرح مقدّمة ابن آجرّوم – شرح المقصور والممدود لابن مالك – البَسْط والتعريف في نظم علم التصريف – نظم المُعْرَب من الألفاظ – المقصورةُ (نحو ثلاثمائة بيت، أراد بها مدح الرسول ومُعارضة مقصورة حازم القرطاجني. ولكنّها عملوة بالشكوى أيضاً. وفيها كثير من ترداد المعاني إلى جانب اتّكائه فيها على معاني السابقين، من كعب بن زهير، إلى ابن دريد إلى حازم القرطاجني إلى البُوصيريّ. وفي هذه المقصورة براعةٌ وسهولة وإن كان المكوديُّ يتكلّفُ فيها الغريبَ من اللفظ أحياناً كما فعل في الأبيات المتعلّقة بوصف الجمل).

#### ٣- مختارات من آثاره

- من مقصورة المكودي الفاسي:

سَرى يُومِضُ ما بين فُرادي وتُني<sup>(١)</sup>. كرني من الهوى ما كُنتُ عنه في غِني.

أرّقني بارقُ نجد إذْ سَرى فيارق ذكّرني

- وبعد أن يصف روضاً بعد ليل من المطر يقول:

لًا قضى بالبَيْنِ فيا قد قضى (٢). نِلْنا بها حيناً أساليبَ الْمُنى، غاياتِها بطِرْفِ جدٌ ما كَبا(٣). وأشتكي دهراً دهساني صَرْنُه منسازلٌ كانستْ بنسا أواهسلاً كم بِستُ في أفيائها أُجْري إلى

<sup>(</sup>١) فرادي وثني (قد يأتي البرق مرّة مرّة أو مرّتين مرّتين).

<sup>(</sup>٢) صرف الدهر وتصاريفه (مصائبه). البين: البعاد.

<sup>(</sup>٣) الطرف (بكسر الطاء): الفرس السابق. كبا: عثر، وقع.

بِرَوْضِها، ذَيْـلَ السرورِ والهنا\*. من شادن عَذْب الثنايا واللَّمي (١). يفعلُ بالألبابِ أفعالَ الطِّلا(٢). والدهرُ ذو وجهِ مُنيرِ مُجْتلیٰ(۲). هل يَرْجِعُ الدهرُ لنا عهداً مضي(١)؟ صَبَوْتُ فيه جُلَّ أيام الصِّبا(٥). يُدني بها كلَّ جديد لِلْبلي(١). ويُعْقبُ الكربَ إذا العيشُ صفا. تراه فيها من سُرور وهناه، وادْرأْ بهاإن كنتَ من أهل النُّهي(٧). تُطْلع عليه أحداً من الورى(^). تَحْرَصْ؛ فإنَّ الحِرْصَ ذُلُّ للفتى. لكنْ له قلبٌ على الحِقد انطوى: وإنْ تَغِبْ يَغْتَبْكَ فِي كُلِّ مَلا (١) ؛ رأى جميلاً مِنْكَ أخفى ما رأى.

وكم سَحَبتُ، إذ صَحِبت غِيدَها وكم لثمت زَهْرَ ثُغر أشنب وكم رَشَفْتُ من رُضابِ سَلْسَل أيسامَ أزهارُ المُنسى مُونقةٌ يًا ليتَ شِعْرِي، والأماني خُدَعٌ، وهـل لنـا من عَوَدة لعهـد والدهرُ في صُروف ِ ذو عَجَب يُبكى إذا أضحك يوماً أهله، هذي هي الدُّنيا فلا يَغْرُرُكَ ما فَانْفِضَ يَدَيْكُ مِن عُراها وارْمها وسِرُّكُ اكْتُمْــهُ عن الخَلْــق ولا واقنَعْ - على عِزِّ - بما يَكْفي، ولا كم من صديـــــق مُظْهِرٌ لُوُدِّهِ يَبَشُّ في وجهـكَ إن لاقَيْتَـه، يُذيعُ ما يراه من قُبْحِ ، وإنْ

<sup>(</sup>١) الشنب: البياض في الأسنان: الثادن: الغزال الصغير. اللمي: السمرة في الشفاه.

 <sup>(</sup>٢) الرضاب: الربق ما دام في الغمّ. السلسل: الذي يجري في الحلق بسهولة. اللبّ (بالضم): العقل. الطلاء (بالكسر): الخمر. \* الهناء: القطران (والثاعر يقصد الهناءة: الفَرح والسرور).

 <sup>(</sup>٣) مونقة: جيلة تعجب العين. مجتلى: يحبّ الناس أن ينظروا إليه.

<sup>(</sup>٤) خدع (بضم ففتح) جمع خدعة (بالكسر). وخدّع (بضم وتشديد أو بضم فضم) جمع خادع. رجع يرجع (فعل لازم ومتعدّ).

<sup>(</sup>٥) صبا: مال (سلك فيه سلك الحبين). جلّ: معظم، أكثر.

<sup>(</sup>٦) صروف الدهر: تقلُّبه (ومصائبه). البلي: التهرؤ.

<sup>(</sup>٧) العروة (بالضم) الحلقة (للزرّ وشبهه)، ما يمك به المتقلقل. ادراً: ادفع (عنك بها مصائب الدهر). النهى: المقل.

<sup>(</sup>۸) الورى: الناس، مجموع الخلق.

<sup>(</sup>٩) ملا= ملأ: النخبة من القوم، (وهنا): كل مجمع من الناس.

كم خُضْتُ في بحرِ المعاصي جامِحاً وكم تَعِبْتُ إِذْ تَبِعْتُ أَسلاً واحَسْرتا، قد مَرّ عُمْري ضائعاً هَلَكْستُ في الْهُلَاكِ لولا أنّسني وليس ذُخْري غيرَ مدح أحمد مقصورة، لكنّهـــا مقصورةً

لا أرْعوي نُصْحاً لِلَحْي مَنْ لحا(۱)؟ قد انقضت لَذّاته وما انقضى. بسين خُزَعْبَ لاتِ لَهْ وهوى. ذَخَرْتُ ذُخْراً أرْتجي به الهدى. سيّد أهل الأرض طُرًّا والسما(۲): على امتداح المصطفى خيرالورى(۳).

- من شرح المكودي على ألفية آبنِ مالكِ:

أمّا بعدُ فهذا شَرْحٌ مُختَصَرٌ على ألفيّةِ آبْنِ مالكِ مُهذَّبُ المقاصدِ (1) واضحُ المسالكِ تُفْهَمُ به ألفاظُها ويَحْظى بمعانِيها حُفّاظُها، مُعْرِبٌ عن إعرابِ أبياتِها (1) ومُقرّبٌ لِها شَرَدَ من عِباراتِها (1) ، من غيرِ تعرّض للنّقْل (٧) عليها ولا إضافةِ غيرِها إليها، ولا إنشادِ شَواهِدَ إلّا ما لا بُدَّ منه ، ولا إيرادِ مَذاهِبَ إلّا ما لا مندوحةَ عنه (٨)، يَستفيدُ به البادي ويَسْتحسِنُه الشادي (١). والباعثُ على ذلك أن بعض الطّلبةِ المُبتدئينَ والفيّةِ المُجتهدينَ المُعْتَنينَ بِحِفْظها القانِعينَ بَعْرفةِ لَفْظِها طَلَبَ مني أَنْ أَضَعَ شَرْحاً على خَسِ ما وَصَفْتُه . فأجَبْتُهُ إلى على خو ما ذَكَرْتُه و (أن) أُبيِّنَ أَلفاظها ومَعانِيها على حَسْبِ ما وَصَفْتُه . فأجَبْتُهُ إلى ما آقترَحَ عَلَى وأسْعَفنا وإيّاهُ بالعِلْمِ عا قَتَرَحَ عَلَى وأسْعَفنا وإيّاهُ بالعِلْمِ عا قَتَرَحَ عَلَى وأَسْعَفْنا وإيّاهُ بالعِلْمِ عا قَتَرَحَ عَلَى وأَسْعَفْنا وإيّاهُ بالعِلْمِ القانِعِينَ عَلْمُ اللهِ وتَعالَى ينفَعُنا وإيّاهُ بالعِلْمِ عا قَتَرَحَ عَلَى وأَلْ وأَسْعَفْتُه عَلَى الدَيَّ واللهُ سُبْحانَه وتعالى ينفَعُنا وإيّاهُ بالعِلْمِ عالمَ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ القالِيهِ اللهِ القالِيةِ المُعْلِيةِ المُعْفَةُ القائِهِ واللهُ سُبْحانَه وتعالى ينفَعُنا وإيّاهُ بالعِلْمِ على حَسْبِ عالمَ عَلَى عَلَى اللهِ المَسْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ القائِلُهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ القائِلُهُ اللهُ القائِلُهُ القائِلُةُ القائِلُةُ القائِلُهُ المَلْكُونِ اللهُ القائِلُةُ القائِلُهُ القائِلُةُ اللهُ القائِلُةُ المُنْتُهُ عَلَى اللهُ القائِلَةُ القائِلُةُ القائِلُةُ القائِلُةُ اللهُ القائِلُةُ القائِلِي اللهُ القائِلُةُ القائِلُةُ القائِلُةُ المُ القائِلُةُ القائِلُةُ القائِلُةُ القائِلُةُ القائِلُةُ القائِلُةُ القائِلُةُ القائِلِةُ القائِلِةُ القائِلُةُ القائِلُةُ القائِلِةُ القائِلِةُ القائِلِةُ القائِلِةُ القائِلِةُ القائِلِةُ القائِلِةُ القائِلِةُ القائِلُةُ القائِلَةُ القائِلِةُ القائِلُةُ القائِلُةُ القائِلُةُ القائِلُةُ القائِلِةُ القائِلِةُ القائِلِةُ القائِلَةُ القائِلِ

<sup>(</sup>١) الجامح: الحصان الثارد: اللحي: اللوم.

<sup>(</sup>٢) أحد من أسباء محمّد رسول الله.

 <sup>(</sup>٣) مقصورة (الأولى): قصيدة مبنية في قافيتها على الألف المقصورة مقصورة (الثانية): قاصرة على (شيء واحد) بخصوصة بشيء واحد. المصطفى من أساء محد رسول الله.

 <sup>(</sup>٤) مهذّب المقاصد: مختصر الأهداف (لم أذكر فيه جميع الوجوه التي تجوز في كل موضوع من مواضيع الصرف والنحو).

<sup>(</sup>٥) معرب: مبيّن. - وكثيراً ما يعرب المكّوديّ أبيات هذه الألفية.

<sup>(</sup>٦) لِمَا شرد من عباراتها (لما كان غير واضح من عباراتها).

 <sup>(</sup>٧) للنقل (؟) = للنقد ، للنقض (التنبيه على ما فيها من الخطأ أو على خلاف ما «نقله » النحاة الآخرون عن العرب).

<sup>(</sup>٨) مندوحة: متَّسم (ما لا مندوحة عنه: ما لا بدَّ منه).

 <sup>(</sup>٩) الثادي: الذي حصل طرفا من العلم (لا يكفى لأن يجعله عالماً).

ويرزُقُنا وإيَّاه سَلامةَ الإدراكِ والفَّهْرِ بِمَنَّهِ (١) وكَرَمهِ. آمين.

- ما لا ينصرف<sup>(٢)</sup>:

(الصَّرْفُ تَنْوِينٌ أتى مُبَيِّنا مَعْنَى بِهِ يكونُ الأَسْمُ أَمْكَنا)

يَعْنِي أَنِّ الصَّرْفَ هُوَ التَنْوِينُ الذي يَتَبَيَّنُ به أَنَّ الأَسْمَ الذي يَتَّصِلُ به (٣) يُسمّى أَمْكَنَ (١). وما صَرِّحَ به من أَنَّ الصَّرْفَ هُوَ التنوينُ هُو مذهبُ المُحقّقينَ. ويُمنَعُ الأَسْمُ من الصَّرْفِ لوجودِ عِلْتَيْنِ أو علّةٍ (واحدةٍ) تقومُ مقامَ عِلْتَيْنِ. وقصدُه في هذا البابِ أَنْ يَبَيِّنَ الأَسْمَاءَ التي لا تَنْصَرِفُ، وإنّا ذَكَرَ الصَّرْفَ وعَرَّفَه لِأَنَّ بِمَعْرفتِه يُعْرَفُ الأَسْمُ الذي لا ينصَرِفُ. فا وُجِدَ فيه التنوينُ المذكورُ فَهُوَ مُنصرِفٌ، وما لم يُوجَدْ فيه (فَهُو) غيرُ مُنصرِفٌ، وما لم يُوجَدْ فيه (فَهُو) غيرُ مُنصرِفٌ، فم الذي لا ينصَرِفُ أَثْنا عَشَرَ نَوْعاً: خسةٌ في النَّكِرةِ وسبعةٌ في المُمْ فق.... قال:

(فَأَلِفُ التَّانِيثِ مُطْلَقًا مَنَعُ مِنَ الصَّرْفِ مُطْلَقًا - أي مقصورة كانتُ أو يَعْنِي أَنَّ «أَلِفَ التَّانِيثِ » تَعْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ مُطْلَقًا - أي مقصورة كانتُ أو عمودة - كَيَفَهَا كَانَ الاَّسْمُ الذي هِيَ فيه، مِنْ كَوْنِه نَكِرَةً أو معرفة ، مُفْرَدا أو جَمعاً ، عو: ذِكْرَى وسَلْمَى وحُبْلَى وسُكَارَى وحمراء وأساء وزكريًا . وإنّها مَنَعَتْ أَلِفُ التَّانِيثِ وحُدَها (الاَّسْمَ الذي هِيَ فيه من الصَّرْفِ) لأنّها قامتْ مقامَ عِلَتَيْنِ ، وهُما التَّانيثُ ولُزومُ التَّانيثِ ، وهُما التَّانيثِ

ف « أَلِفُ التَّأْنِيثِ » مُبتداً ، خَبَرُه « مَنَعَ » ، و « مُطلقاً » حالٌ من الضميرِ المُستَيْرِ في « مَنَعَ » العائدِ على المُبتدإِ . و « حَواهُ » صِلَةُ « الَّذي » . والضَّميرُ العائدُ مِنَ الصَّلَةِ إلى المُوصول (هو) في « حَواهُ » . والهاء في « حَواهُ » عائدةٌ على أَلِفِ التَّأْنِيثِ . وكَيْفَا

<sup>(</sup>١) المنَّ: النعمة، الكرم (بفتح ففتح).

<sup>(</sup>٢) فيا يلي غوذج من هذا الباب (ما لا يصرف: المنوع من الصرف)، ولم أورد فيا يلي كلّ ما ذكره صاحب الألفية وشارح الألفية من أنواع الكلمات التي تمنع من الصرف.

<sup>(</sup>٣) يتَّصل به (التنوين) يقبل التنوين (جرت عادة العرب على تنوينه).

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَمَكَنَ: مَتَمَكَّنَ، ثابت في جميع وجوه الإعراب على القواعد العامَّة المألوفة.

<sup>(</sup>٥) التأنيث ولزوم التأنيث: التأنيث بمناه (علَّة معنويَّة) ولحاق علامة التأنيث به (علَّة لفظيَّة).

وَقَعَ شَرْطٌ حُذِفَ جَوابُه، لِدَلالةِ ما تقدَّمَ عليه (١). والتقديرُ: «كَيْفَا وَقَعَ مَنْعُ الصَّرْفَ».

ثُمَّ أَشَارَ إِلَى النَّوْعِ الثَانِي مِمَّا يَمْنَعُ (الصرفّ) في النَّكِرَةِ فقالَ:

(وزائسدًا فَمْلانَ في وَصْفِ سَلِمْ مِنْ أَن يُرى بَسَاء تأنيث خُتِمْ)

يعني أَن «زائدَيْ فَمْلانَ » – وهُم الألف والنون الزائدتان – يَمْنَعانِ الصَّرْفَ، إذا
كانت في وَصْفِ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُخْتَمَ بِنَاء التأنيث. والمانع له من الصرفِ الألف والنون والصِّفَةُ. وفَهِمَ منه أَن ذلك مخصوص بهذا الوَزْنِ الذي هو فَمْلانُ، وفَهِمَ من قولهِ: «في وَصْفِ »، أَن هاتَيْنِ الزِّيادتَيْنِ لو كانتا في غيرِ الوَصْفِ لم يَمْنَعا، نحو سَرحان (٢). وفَهِمَ منه (أيضاً) أَن الوصف المُحتوي على هاتَيْنِ الزِّيادتَيْنِ إذا أَنْتَ بالهاء لم يَمْنَعْ، نحو مَدْمانِ فإن مُؤنَّمَ نَدْمانِ فإن مُؤنَّمَ نَدْمانة في فيثالُ ما تَوَفَّرَتْ فيه شُروطُ المانع غَضبانُ وسكرانُ، فإنك تقولُ في مُؤنَّمِها: غَضْبَى وسَكْرَى، ولا يجوزُ فيها غَضبانة وسكرانة وسكرانُ، فإنك

و «زائداً » معطوف على الضميرِ المُستَتِر في « مَنَعَ » العائدِ على أَلِفِ التأنيثِ. وجازَ العَطْفُ عليه للفَصْل بالمَفْعول (٣). والتقديرُ: (أنّ الذي) مَنَعَ الصَّرْفَ أَلِفُ التأنيثِ و «زائدا فعلانَ ») مُبتدأً، والخبرُ التأنيثِ و «زائدا فعلانَ ») مُبتدأً، والخبرُ عدوفٌ لِدَلالةِ ما تَقدَّمَ عليه، أي: و «زائدا فعلانَ » كذلك (١). و « سَلِمَ... إلى آخرِ البيتِ » في موضع الصّفة لـ «وَصْفِ ». و « خُتِم » في موضع المفعولِ الثاني لـ «بَرى »، و « بتاء » (جارٌ و عرورٌ) مُتَعلّقٌ بـ « خُتِم » ....

<sup>(</sup>١) كيفها وقع منع من الصرف (لم يذكر دمنع من الصرف » لأنّ هذا المعنى تقدّم على اسم الشرط وفعله «كيفها وقع »).

<sup>(</sup>٢) السرحان: الذئب.

 <sup>(</sup>٣) دوزائد فعلان » معطوف على «ألف التأنيث » (في البيت السابق). والفصل بالمفعول (مجيء «صرف »
 الذي حواه – وهي مفعول به – معترضة بين الفعل «منع » وفاعله «زائدا فعلان »).

 <sup>«</sup>كذلك »: جار ومجرور (خبر «زائدا فعلان »، أو في محل خبر).

<sup>(</sup>٥) «سلم من أن يرى مختوماً بتاء التأنيث » جملة فعلية في محلّ نعت لكلمة « وصف »، و « يرى بتاء تأنيث ختم »: يرى فعل مبني للمجهول. ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه تقديره هو (يرجع إلى اسم). و « ختم » جلة فعلية من الفعل « ختم » ونائب الفاعل المستتر فيه في محل مفعول به ثان للفعل المجهول « يرى ».

(فَالْأَدْهُمُ الْقَيْدُ لِكُونِهِ وُضِعْ فِي الأصلِ وَصْفاً ٱنصرافُه مُنعْ)

من أساء القَيْدِ « أَدْهَمٌ »، وهُو في الأصلِ، وصفٌ؛ لكنّه آستُعْمِلَ آستعالَ الأساء فأَلْغِيَتْ فيه الاسميّةُ وبَقِيَ غيرَ مُنصرِفٍ على مُقْتضى الأصل، فتقولُ: «مَرَرْتُ بأَدْهمَ »، أي بِقَيْدٍ. ومثلُ « أَدْهَمَ » في ذلك « أَرْقَمَ » لِنَوْعِ من الحَيّاتِ و « أسودَ » للحَيّة أيضاً.

ف «أَدْهَمُ » مُبتدأً ، و « القَيْدُ » بَدَلٌ منه – بدلُ الشَّيءِ مِنَ الشِيءِ (۱) – . و « لِكَوْنِهِ » مُتعلِّقٌ بـ « مُنعَ ب. و « في الأصلِ » مُتعلِّق بـ « مُنعِ » .

ثُمِّ إِنَّ من الأَسَاءَ التي على وَزْنِ « أَفْعَلَ » ما جاء فيه الصرفُ ومَنْعُ الصرفِ (معاً). وإلى ذلك أشارَ (آبنُ مالكِ) بقولهِ:

(وأُجْدِدُلُ وأُخْيَدُلُ وأُفْدِى مصروفةٌ. وقد يَنَانَ المَنْعِا)

«أجدل » آسم المصقر، و «أخيل » آسم لطائر ذي خيلان (١). و «أفعى » آسم لضر بلات أمن الحيّات. وليست هذه الأساء صفات لا في الأصل ولا في الاَستعال في العرف ، ولذلك صرَفَها أكثر العرب وبعض العرب عنمها من الصرف ، ووَجْهُه (٤) أنّه (٥) لاحظ فيها معنى الصفة ، وهُوَ ظاهر في «أجْدَل » لأنّه مِن «الجَدْل » وهُوَ القوّة . و هُوَ القوّة . و «أخيل » (يُمْكِنُ أَنْ تُمنَعَ من الصَّرْف) لأنّه من «الحيول » (؟) ، وهُوَ الكثير الحَيْلانِ . وفُهِمَ من قولهِ : «مصروفة ، وقَدْ يَنْلَنْ (المَنْعا) » أنّ الصَّرف هو الكثير الكثير الحَيْلانِ . وفُهِمَ من قولهِ : «مصروفة ، وقَدْ يَنْلَنْ (المَنْعا) » أنّ الصَّرف هو الكثير الحَيْد الله من الصَّرف المَنْع المَدْرُه الله من الصَّرف .

٤- شرح ألفية ابن مالك، فاس بلا تاريخ؛ فاس ١٣٩٤ هـ، فاس ١٣١٨ هـ؛ ثمّ في مصر،
 (بهامش حاشية أحمد الملوّي) طبع حجر ١٣٧٩ هـ؛ مصر (مطبعة محمّد مصطفى) ١٣٠١ هـ،

<sup>(</sup>١) أي بدل كلّ من كلّ: المبدل منه (البدل) هو المبدل نضه.

<sup>(</sup>٢) الخيلان: التكبّر والإعجاب بالنفس.

<sup>(</sup>٣) ضرب: نوع.

<sup>(</sup>٤) وجهه (وجه منعه من الصرف أو سبب منعه من الصرف).

<sup>(</sup>٥) أنّه (أن بعض العرب).

<sup>(</sup>٦) الغالب أنَّه مصروف أكثر منه ممنوعاً من الصرف.

- ١٣٤٥ هـ؛ مصر (المطبعة الشرفية) ١٣٠٣ هـ؛ مصر (المطبعة الخيريّة) ١٣٠٥هـ؛ مصر (المطبعة المينيّة) ١٣٠٥هـ؛ مصر ١٣٢٠ هـ.
- شرح مقدّمة ابن آجرّوم، تونس ۱۲۹۲ هـ؛ مصر ۱۳۰۵ هـ؛ مصر (مطبعة عبد الرزّاق) ۱۳۰۹ هـ؛ ۱۳٤۵ هـ؛.
  - شرح مقصورة ابن حازم القرطاجني (نشرها عبد الله كنون)، القاهرة ١٣٥٧ هـ.
- البسط والتعريف في نظم العلم الشريف (عليها شرح بعنوان: الفتح اللطيف لمحمّد بن أبي بكر الصغير المتوفّى سنة ١٠٨٩ هـ = ١٦٧٨ م)، فاس ١٣١٥ -- ١٣١٦ هـ .
- \* الضوء اللامع ٤: ٩٧؛ نيل الابتهاج (مصر) ١٦٨ ١٦٩ (١٤٥)؛ بغية الوعاة ٣٠٠؛
   شذرات الذهب ١٤؛ النبوغ المغربي ٢١٠، ٢١٠ ٨١٧، ٩١٧؛ الأدب المغربي ٢٠٨ ٨١٠؛ بروكلمن ٢: ٣٦١، ٣٦١، الملحق ٢: ٣٣٦، ٤٣٤؛ الأعلام للزركلي ٤:
   ٩١ (٣: ٣١٨)؛ معجم المؤلفين لكحالة ٥: ١٥٦، سركيس ١٧٨٦ ١٧٨٧.

# ابْنُ خَلدُون

1 - لما فتَحَ المسلمون الأندلس دخل مَعَ جيوش الفتح رجل يني من عرب حَضْرَمَوْتَ (١) آسمُه خالد بنُ الخطّاب. وسكن خالد هذا في قَرَمونة ثم آنتقل إلى الشبيلية حيث عُرِف بآسم خَلْدون (تصغير خالد: خالد الصغير)(٢). ولما آشتد خطر الإسبانِ على إشبيلية سَنة ٦٢٥ هـ (١٢٢٧ م) هَجَرها آلُ الخطّاب إلى ثغر سَبْتة (٣). ثم آنتقل محد جد فيلسوفنا إلى تُونِسَ ووَلِيَ الوزارة حيناً. وكذلك مال والد فيلسوفنا (وآسمه محد أيضاً) إلى الشؤون العسكرية والإدارية، ولكنه عاد فشُغِف بالعِلم وأصبح

<sup>(</sup>١) حضرموت منطقة في جنوبي شبه جزيرة العرب.

<sup>(</sup>٢) يرى عبد الله كنّون (عِلّة «البحث العلمي »، الرباط، جادى الآخرة – رمضان ١٣٨٤ هـ، ص ١٢٧ - (١٣٦ أن صيغة «خلدون» عربية تغيد التعظيم بدلالته الجَمْية (أي بالواو والنون الملحقتين به) وها في رأيه علامة جع المذكّر السالم؛ وعندي أن الواو والنون لاحقة تغيد التصغير والتحبّب، فغي المشرق يقال عند التصغير والتحبّب كلبون وسعدون، صغيرون، الخ. وربّا استعملت صيغة فعول لهذا الغرض في الأساء المذكّرة والمؤتّثة نحو: قدّور (تصغير عبد القادر) فطّوم، عيّوش (تصغيراً لفاطمة وعائشة) الخ.

ثِقةً في الفِقه واللَّغة، وقد تُوَفِّيَ بالطاعون الجارف<sup>(١)</sup> الَّذي ذَهَبَ فيه كثيرون من العُلماء سَنَةَ ٧٤٩ هـ (١٣٤٩).

أما آبنُ خَلْدُونِ نَفْسُهُ (وهُو وَلِيُّ الدين أَبُو زيدٍ عبدُ الرحن بنُ محمدِ بنِ محمد ... ابنِ خالدِ بنِ الخطاب) فقد وُلِدَ في تونس غُرَّةَ رَمَضانَ ٧٣٢ (٢٧/ ٥/ ١٣٣٢ م). وتلقّى ، على أبيه وعلى بعض عُلماء تُونِسَ والواردين إليها ، القُرآنَ العظيم حفظاً وتفسيراً ثم الحديث والفِقة واللّغة والنّحْوَ وكثيراً من الشعر .

وفي سَنَةِ ٧٤٨ هـ (١٣٤٧ م) ٱلْتَحَقَ آبنُ خَلدونِ بِحاشية أبي الحسن المَريني سُلطانِ مَرَّاكُسُ (٢). غيرَ أَنَّ أُوّل عهدِه بجراتبِ الدولة فعلاً كان سَنَةَ ٧٥٢ هـ (١٣٥١ م)، فقد تولى «كتابة العلامة» (ديوان الرسائل) لأبي محمدِ بن تافراكين المُستبدِّ على الدولة يومئذ بتونِسَ. ثم إنه وُصف لأبي عنانِ صاحب فاس (٢)، وكان يجمع العلماء في بَلاطه، فأستقدمه عامَ ٧٥٥ هـ ثم ٱستخدمه في آخرِ سَنَةِ ٧٥٦ هـ (آخر عام ١٣٥٥ م)، ثم غضب عليه فسجنه سنة ٧٥٨ هـ (٤).

وتقلّب آبنُ خَلدونِ في البلاد فكان عند بني مرين في فاس (٧٦٠ هـ = ١٣٥٩ م)، وعند بني عبد الواد في تلفسان (٧٦٣ هـ) ثم عند بني الأحمر في غَرْناطة (٧٦٤ هـ)؛ فأرسله بنو الأحمر في سفارة إلى بَطْره ملكِ قشتالة (بطرسَ الرابعِ القاسي) لإ تمام عَقْدِ الصُّلحِ بينَه وبين ملوك المغرب. ثم آنتقل هو إلى المغرب، ولكنّه سَيْمَ التَّطواف والمناصب وخاف عواقب السياسة فآثر الاعتزال في قلعة آبنِ سلامة، شَرْق تِلمْسان، فمكث عند بني العريف أربعَ سَنَواتٍ وبدأ بتأليفِ كتابه في التاريخ، ولكنّه آحتاج إلى موادَّ لكتاب لم تكن متيسّرة في قلعة آبنِ سلامة فذهب إلى تُونِسَ الله موادَّ لكتاب لم تكن متيسّرة في قلعة آبنِ سلامة فذهب إلى تُونِسَ

<sup>(</sup>١) - هو الطاعون الذي عمّ أوروبّة وعرف عندهم باسم «الموت الأسود».

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن على بن عنان، ثولي الملك من الحرم ٧٣٧ إلى جادي الآخرة ٧٤٩.

<sup>(</sup>٣) المتوكل على ألله أبو عثان فارس بن علي، جاء بعد أبيه أبي الحسن علي وبقي في الملك إلى الخامس والمشرين من ذي الحجة من سنة ٧٥٩.

<sup>(</sup>٤) راجع القصيدة التي نظمها ابن خلدون في مديح أبي عنان (في المختارات من آثاره).

وفي سنة ٧٨٤ هـ (١٣٧٢ م) سار آبنُ خَلدون إلى الحجّ، ولكنّه لمّا وصَل إلى مِصْرَ عُرِضَ عليه القضاءُ على المذهب المالكيّ فقَبِلَه، فتأخرٌ ذَهابُه إلى الحجّ حتّى سَنَةِ ٧٨٩ هـ. وعاد من الحج إلى القاهرة وأنقطع فيها للتدريس حيناً ثم عاد إلى توليّ القضاء (٨٠١ هـ= ١٣٩٩ م).

ولما غزا تَيْمورلَنْكُ سورية ذهب الملكُ الناصرُ فَرَجُ<sup>(۱)</sup> أَبنُ الملكِ الظاهر برقوق إلى دِمَشْقَ لِيُفاوضَ تيمورَ وأصطحب معه العلماء وفيهم ابن خَلدونِ ، ثم سمع الناصر فرج مؤامرة عليه في مِصْر فأضطر إلى العودة. فحَمَلَ آبنُ خَلدونِ التَّبِعَةَ كُلَّها وذهب سِرًا على رأس وفد لمفاوضة تيمور في الصلح وألْقى بين يديه خُطبة نفيسة؛ فأكرمه تيمور على رأس وفد لمفاوضة تيمور في الصلح وألقى بين يديه خُطبة نفيسة؛ فأكرمه تيمور على وأعاده إلى مِصْر. وتولّى آبنُ خَلدونِ القضاء بِمصر بعد ذلك مِراراً، ثم وافاه اليقينُ بالقاهرة في ٢٥ رَمضانَ ٨٠٨هـ (١٥ آذار – مارس ١٤٠٦م).

٧- ابنُ خَلدونِ أديبٌ وشاعرٌ وناقدٌ، ثم هو عالمٌ وفيلسوفٌ. وهُوَ واضعُ عِلْم الاَجتاع ومُدَوِّنُ فلسفةِ التاريخ ، أمّا أعظمُ آثارِه فهُوَ كتابُه المشهورُ في التاريخ « كِتابُ العِبَرِ وديوانُ المُبتدإِ والخَبَرِ في أيّام العَرَب والعَجَم والبربرِ ومن عاصرَهُمْ من ذوي السُّلطانِ الأكبر »(١). وأهم أقسام هذا الكتابِ عامّةً وخاصّة الجزء الأوّلُ منه وهُوَ المعروفُ باسم مُقَدّمة (١) أبْن خَلْدُونِ أو باسم « المُقدّمة » فحسْبُ.

ولابنِ خَلدونٍ في «مُقَدِّمَتهِ » أُسلوبانِ أُسلوبٌ أُنيقٌ كثيرُ التكلُّفِ والتَّصْنيعِ

<sup>(</sup>١) السلطان ناصر الدين فرج بن برقوق من سلاطين المهاليك البرجية (في مصر) جاء إلى العرش في شوال من سنة ٨٠٨ ثم بقي على العرش (في المرة الأولى) إلى ربيع الأول من سنة ٨٠٨ (قبل وفاة ابن خلدون بستة أشهر).

<sup>(</sup>۲) تيمورلنك (۱؛ - تيمورلنك (تيمور الأعرج)، ولد سنة ۷٤٠ هـ (۱۳۳۹ م)، تولّى الملك على بلاد ما وراء نهر جيحون (التركستان) من سنة ۷۷۷ إلى سنة ۸۰۸ (۱۳۷۰ – ۱۶۰۰ م) وكان فاتحاً ظالماً وسفاكاً للدماء . ومنذ سنة ۷۸۲ هـ بدأ باجتياح إيران (فارس) وما يجاورها من البلاد . ثمّ اقتحم الثام (سورية) وخرّب حلب ودمثق وبغداد (۸۰۵ – ۸۰۵ هـ) وهزم بايزيد يلديرم (بايزيد الصاعقة) سلطان الدولة العثانية، قرب أنقرة ، سنة ۸۰۵ هـ (۱٤٠٣ م) . ثمّ توفّي تيمورلنك عشية عزمه على اقتحام الصين ، سنة المثانية ، قرب أنقرة ، سنة التي توفّي فيها ابن خلدون) . وتيمورلنك ، كان برغم كلّ قموته ومظالم سلماً مؤمناً وأدبياً عباً للأدب .

<sup>(</sup>٣) مقدّمة (بكسر الدال المددة أو بفتحها).

تَجِدُه في ديباجةِ المقدّمةِ وفي عدد من المواضع من فُصولِ المُقدّمة ثُمّ أُسلوبٌ سَهْلٌ مُرْسَلٌ نَجِدُه في فُصول المقدّمة عامّة (ذلك لأنّ فصولَ الكتابِ الأُخرى مِنَ الأجزاء السّتّةِ الباقيةِ أكثرُها نُقولُ عن آخرينَ).

وهنا موضع كلام على زمنِ تأليف كتاب « العِبَر ». يقولُ آبنُ خَلدونِ (في آخرِ الجزء الأوّل: المقدّمة):

« أَتْمَمْتُ هذا الجزءَ الأوّلَ بالوَضْع والتأليف، قبلَ التنقيح والتهذيب، في مُدّة خسةِ أشهر آخِرُها مُنْتَصَفُ عام تسعةٍ وسبعينَ وسَبْعِيائَةٍ (١). ثمّ نَقَحْتُه بعدَ ذلك وهذّبْتُه وأَلْحَقْت به تواريخَ الأمم ».

تناولَ عبدُ الرحن بدويٌ هذا الموضوعَ (مؤلّفاتِ آبنِ خلدون، ص ٣٤ – ٤٠) ومالَ إلى أنْ يكونَ ابنُ خَلدونٍ قد وَضَعَ كتابَه كُلّه (سبعةَ أجزاء) في نسختهِ الأولى على الأقلّ، في مَدى خس سَنُواتِ (راجع ص ٣٦). والذي أميلُ إليه أنا أنّ آبنَ خَلدونِ قد «دَوّنَ » في هذه المدّةِ ما كان قد جَمَعَهُ من قبلُ مِنْ موادِّ كتابه. وعندي أيضاً أنّ «المقدّمةَ » (أو الجزءَ الأوّلَ) قد كُتِبَتْ بعدَ جمع تلك الموادِّ. بهذا وحْدَهُ نستطيعُ فَهْمَ قولِ ابنِ خَلدونِ (التعريف برحلةِ ابن خلدون، ص ٢٢٩): « وشَرَعْتُ في تأليفِ هذا الكتابِ وأنا مُقيمٌ (بقلعة آبن سلامة) وأكْمَلْتُ المقدّمةَ على ذلك النحو الغريبِ الذي الكتابِ وأنا مُقيمٌ (بقلعة آبن سلامة) وأكْمَلْتُ المقدّمةَ على ذلك النحو الغريبِ الذي والمعاني على الذي رتعليل التاريخ: فلسفة التاريخ) في تلك الخلّوةِ. فسالَتْ شآبِيبُ (٢) الكلامِ والمعاني على الفِكْر حتّى آمْتُخِضَتْ زُبْدتُها (٣) وتألّفتْ نتائجُها ».

إِنَّ هذا يدُلُّ على أَنَّ ذلك الموضوعَ كَلَّه كان في ذِهنِ آبنِ خَلدونِ مدَّةً طويلةً - يعمَلُ في عقلهِ الباطن - كما يقولُ عُلماءُ النفس - والآ فليسَ من المألوفِ أن يكتُبَ إنسانٌ مثلَ هذا الموضوعِ الجديدِ المُتشَعّبِ المُزْدَحِمِ بالأقوالِ وبالأحداث على سبيلِ الاستشهاد والتمثيلِ، وفي نَحْوِ مِاثَةٍ وسَبعينَ أَلْفِ كَلِمَةٍ (في النسخة الأولى من

<sup>(</sup>١) عام ١٣٧٧ للميلاد.

<sup>(</sup>٢) الشؤبوب (بالضمّ): الدفعة (بالضمّ) من المطر.

 <sup>(</sup>٣) امتخض اللبن (الحليب) تحرّك في وعائه. والمقصود هنا «مُخضت » (بالبناء للمجهول) زبدتها: انفصل السمن من الحيض (ماء اللبن)، ظهرت وتكوّنت خلاصته.

المقدّمة)، في خسة أشهر فَلَعَلّ ابنَ خَلدونِ كان قد جَمَعَ موادَّ كتابهِ كُلَّهَا ثُمِّ جَلَسَ في تلك المُدّة يُؤلّفُ (يجمَعُ بعضَ موادَّه إلى بعض ) فبدأ ، بطبيعة الحالِ ، بالجزء الأوّلِ ثمّ انتقلَ إلى تهذيب الأجزاء الباقية . ومَعَ ذلك فالموضوعُ يحتاجُ إلى دراسة داخليّة (مقارَنة نصوص المقدّمة أو الجزء الأوّل بنصوص الأجزاء الباقية).

\* \* \*

وابنُ خَلدونِ مُحيطٌ بكثيرٍ من علوم الأقدمين قبلَ الإسلام ومن العلوم الحادثة بعد ظُهورِ الإسلام، في الفلسفة النَّظريَّة وفي العِلم العَمَليِّ معاً. ومَعَ أَنَّ آبنَ خَلدونِ أَشَعَرِيُّ في حياتهِ العَمَليَّة (يُفضَّلُ الرِّواية الدينية على الأخذ بالعَثْل)، فإنّه عِنْدَ البحثِ في كُلِّ شيء من وُجوهِ الثَّقافة الإنسانية (في الفلسفة وفي الدين أيضاً) مُعتزليُّ المَنْهج (يأخذُ بقواعدِ المَنْطق وبيا يدُل عليه العَثْلُ ثم با هو مُشاهَدٌ في الاجتاع الإنسانيّ).

وهُوَ أيضاً عالمٌ حَسَنُ الرِّوايةِ للعِلْمِ مُنْصِفٌ لِخُصومِهِ واضحٌ في بَحْثه يَعْرِضُ رأيَ الْخَصْمِ كَمَا يَقُولُ الْخَصْمُ وإنْ كانَ ذلك الرأيُ مُخالفاً لرأي ابنِ خَلْدونِ نفيهِ أو لاعتقاده أيضاً ، كما نرى عِنْدَ كلامِه على اليهود والنصارى ، في الفصلِ الثالثِ والثلاثينَ مِنَ الفصلِ الثالثِ (في طبعة دار الكتاب اللبنانيّ: من « الباب » الثالث) من الكتاب الأوّل(۱) مثلاً.

وإذا عَرَض آبنُ خَلدونِ للعلوم الطبيعيّة أو الرياضيّة - وَهِيَ ليستُ علوماً داخلةً في آختصاصه - فإنّه يُحْسِنُ عَرْضَها وتَفْهيمَها إلى حدِّ كبيرٍ، كما نرى عِنْدَه في الكلامِ على الحِساب والهَندسة أو على الفَلَكِ والجغرافية أو على الكيمياء والطّبّ(٢).

وأَبنُ خَلدونٍ مُؤلِّفٌ له(٣) (غيرُ كتابِ العِبَر): لُبابِ المُحَصَّل(٤) في أُصول

<sup>(</sup>۱) راجع المقدّمة (بيروت ۱۹۰۰م)، ص ۲۳۰ – ۲۳۵؛ بيروت، دار الكتاب اللبناني، ۱۹۶۱م، ص ۱۹۰۸ – ۲۱۹.

 <sup>(</sup>۲) مثلها، ص ۶۸۲ وما بعدها ثم ص ۸۹۶ – ۹۱۹.

 <sup>(</sup>٣) مؤلّفات ابن خلدون، ص ٩ وما بعد.

<sup>(</sup>٤) «محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين، أو «المحصّل من نهاية العقول في علم الأصول »: كتاب في الفلسفة العقلية أو فلسفة ما بعد الطبيعة (بروكلمن ١ : ٦٦٨) للفخر الرازيّ، وهو أبو عبد الله محمد بن عمر، ولد =

الدين - تلخيص عدد من كتب أبْنِ رُشُدِ<sup>(۱)</sup> - تَقْيِيدٌ في المَنْطِق - كتابٌ في الحِساب - شَرْحُ رَجَزٍ في أصولِ السدين لِلسانِ السدين بنِ الخطيب (۱) - شرحُ البُرْدَةِ (۲) - شِفاءُ السائل لتهذيب المسائل (1).

ويَنْظِمُ آبنُ خَلدونِ الشعرَ فيُطيلُ. ومُعْظَمُ شِعرِه في المديح وفيها يتصلُ بالمديح وفي شعرِه مَعانِ كثيرةٌ أكثرُها يَرِدُ عند كِبار شُعراء العربية من أمثالِ أبي تمّام وآبنِ الرومي والمُتنبّي. وفي قوافيهِ خاصّةً كثيرٌ من الألفاظ على صِيغ غير مألوفة، وكثيرٌ من قوافيهِ قَلقٌ مَجْلوبُ (لا يَنْزِلُ في خِتام الأبياتِ مَنزِلةٌ مألوفةً أَوْ مُستقرّةً). وعلى شِعره عامّةً قَدْرٌ كبيرٌ من الجَفاف وقلةِ الطّلاوة. وكان ابنُ خَلْدونِ يشعُرَ بذلك كُلّه، ولذلك قال:

وما كان لي نَظْمُ القَريضِ بِضاعةً ، ولكنْ دعاني نَحْوَ مَدْحِكَ جاذِبُ.

#### ٣ غتارات من آثاره

#### - من المقدّمة

(أ) من الديباجة:

الحمدُ للهِ الذي له العِزَّةُ والجَبَروتُ ، وبيده الْمُلْك والْمَلَكوت(٥) ، وله الأسماءُ الحُسنى

سنة ۵٤٣ أو ٥٤٤ للهجرة (١١٤٨ – ١١٥٠ م). وهو من المفترين (للقرآن الكريم) ومن الفقهاء والفلاسفة. كانت وفاته سنة ٢٠٦ هـ (١٢١٠ م).

<sup>(</sup>۱) من كتب ابن رشد التي كان ابن رشد قد لخصها من كتب أفلاطون وأرسطو، فيا يبدو، ككتاب السياسة (المعروف باسم « الجمهورية ») لأفلاطون، وكتاب السياسة لأرسطو (راجع مؤلّفات ابن خلدون، ص ٩ - ١٠)،

<sup>(</sup>٢) لمان الدين بن الخطيب (ت ٧٧٦ هـ).

 <sup>(</sup>٣) البردة: بديمية (قصيدة في مدح محد رسول الله) لكعب بن زهير المتوفّى سنة ٢٦ للهجرة (٦٤٥ م)
 (راجع الجزء الأوّل، ص ٢٨٢ وما بعد).

<sup>(</sup>٤) في مسائل مختلفة، منها التصوّف.

 <sup>(</sup>٥) العزّة: القوّة والغلبة (المتغلب على كل ما سواه). الجبروت: القهر (حمل الناس على الطاعة). الملك (الحمم في الأرض) والملكوت (الحمم في السباء). - الجبروت والملكوت (هما في الأغلب بصيغة الجمع - بالواو والتاء من اللغات الأعرابية (التي يقال لها خطأ سامية - للدلالة على جميع أنواع الملك إلخ).

والنعوت؛ العالم فلا يَعْزُبُ عنه ما تُظهِره النَّجوى (١) أو يُخفيه السكوت، القادرُ فلا يُعْجِزه شيء في السموات والأرض ولا يفوت. أنشأنا من الأرض نَسَا (٢)، واَستَعْمَرنا فيها أجيالاً وأُماً، ويسرّ لنا منها أرزاقاً وقِسَاً، تَكْنُفُنا الأرحام والبيوت، ويَكْفُلنا الرِّزقُ والقوت، وتَبْلينا الأيام والوقوت، وتَعْتَوِرُنا الآجال التي خُطّ علينا كِتابُها الموقوت، وله البقاء والثبوت. وهو الحيُّ الذي لا يوت....

أما بعد، فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداولُها الأممُ والأجيال وتُشد إليه الركائبُ والرِّحال<sup>(1)</sup>، وتسمو إلى معرفته السُّوقة والأغفال، وتتنافس فيه الملوك والأقيال، ويتساوى في فهمه العلماء والجهّال<sup>(0)</sup>؛ إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدُّولِ والسوابقِ من القرون الأوّل، تنمو فيها الأقوال<sup>(1)</sup>، وتُضْرَبُ فيها الأمثالُ، وتُطْرَفُ بها الأنديةُ إذا غَصّها الاحتفال<sup>(٧)</sup>.....

<sup>(</sup>١) عزب يعزب: غاب، خفي. النجوى: الكلام سرًّا بين شخصين.

<sup>(</sup>٢) أنشأنا (صنعنا، خلقنا) من الأرض (التراب) نسماً (حياة)- جمل الحياة من شيء لا حياة فيه.

<sup>(</sup>٣) تكنفنا: تحيط بنا. الرحم (بفتح فكسر): كيس في بطن الأنثى يتخلّق فيه المولود. - نحن (وكل شيء آخر) محدودون بالأمكنة، أما هو (الله) فلا يجويه مكان (لعظمته) ولا يحدّه. يكفلنا الرزق والقوت (الطعام يبقينا أحياءً). أما هو فلا يحتاج إلى من برزقه ولا يحتاج إلى طعام. تبلينا: تهلكنا (تأخذ من قوتنا وحياتنا وعمرنا). تعتورنا الآجال (الأجل: مدى عمر الإنسان): تتداولنا (يوت بعضنا إثر بعض). الكتاب الموقوت: الموت.

<sup>(</sup>٤) الركوبة (بالفتح): دابّة يسافر الناس عليها. الزجل (بالكسر): ما يوضع على ظهر الدابة للركوب عليها. تشدّ إليه.... (يقصده الناس).

<sup>(</sup>٥) السوقة: الرعيّة، عامّة الناس أو العامّة من الناس. الأغفال جمع غُفل (بالضمّ): الإنسان العاديّ، من لا حسب (عمل مجيد) له، الذي لا يعرفه أحد. القيل (بالفتح): ملك اليمن (الملوك من عرب الشمال والأقيال من عرب الجنوب: جميع الملوك). يتساوى فيه العلماء (يعرفه العلماء) والجهّال (يدّعي معرفته الجهّال) أو: يُسرّ بسياعه العلماء والجهّال.

<sup>(</sup>٦) تنمو (تكثر، تزيد) فيه الأقوال: يضيف إليه الناس أشياء ليست منه.

 <sup>(</sup>٧) تُطرف به الأندية (أماكن اجتاع الناس) إذا غصها (ملاها) الاحتفال (آجتاع الناس): يكون التاريخ (القصص بفتح ففتح وأخبار الناس) طريفاً (جديداً ولو أعيد ذكر الحادثة الواحد، مرّة بعد مرّة، محموباً).

### (ب) في أنّ من طبيعة الملك الترف:

وذلك أنّ الأمّة إذا تغلّبتْ وملكت ما بأيدي أهلِ اللّكِ قَبْلَها كَثُرَ رِياشُها (۱) ونِعْمَتُها فَتكثّرُ عوائدُهم ويتجاوزون ضروراتِ العيشِ وخُشونته إلى نوافلهِ (۳) ورقّته وزينته ويذهبون إلى مَنْ قَبْلَهُمْ في عوائدهم وأحوالهم. وتصير لتلك النوافل عوائدُ ضروريّةٌ في تحصيلها، ويَنْزِعون مَعَ ذلك إلى (۳) رِقّة الأحوال في المطاعم والملابس والفَرْش والآنية، ويتفاخرون في ذلك ويفاخرون فيه غيرهم من الأمم: في أكل الطيّب ولبس الأنيق وركوب الفارِه، ويُناغي (۱) خَلَفهُمْ في ذلك سَلَفهُمْ إلى آخر الدولة، وعلى قَدْرِ مُلْكِهِمْ يكون حظهم من ذلك وتَرَفّهم فيه إلى أن يبلُغوا من ذلك الغاية التي للدولة أنْ تَبْلُغَهَا بِحَسْبِ قَوْمًا وعوائد مَنْ قَبْلَها. سُنّةُ اللهِ في خَلْقه، والله تَعالى أعلم.

## (ج) العبَّاسة أخت الرشيد<sup>(ه)</sup> (المقدّمة ١٥/ ٢٢):

ومِنَ الحكاياتِ المدخولة (١) للمؤرخينَ ما ينقُلونه كافّة في سبب نكْبة الرشيدِ للبرامكةِ من قِصّة العباسةِ أُختهِ مَعَ جعفرِ بنِ يحيى بنِ خالدٍ مولاه (٧)، وأنه لكَلَفِهِ بمكانها من مُعاقرتهِ إيّاها الخمر (٨) أذِنَ لَهُما في عَقْد النّكاح دونَ الخَلْوة حِرْصاً على الجماعها في مجلسه، وأنّ العباسة تحيّلت عليه في التاس الخلوة به لِما شَعَنَها من

<sup>(</sup>١) الرياش (جمع ريش): المال والأثاث- الأدوات التي يضعها الناس في بيوتهم - (تاج العروس- الكويت ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) العوائد هنا: العادات (أو دخلهم من المال). النافلة: ما يزيد على المطلوب أو الضروريّ.

<sup>(</sup>٣) نزع إلى الشيء: مال إليه.

<sup>(</sup>٤) الأُنيق: الجميل المنظر، ما يحسن شكله في العين. الفاره (بالهاء): الدابّة الجميلة المنظر والنشيطة في سيرها. يناغي: يدانى، ينافس.

 <sup>(</sup>٥) راجع كتاب «تجديد التاريخ» للمؤلّف، ص ١٥٢ وما بعد.

<sup>(</sup>٦) المدخولة: التي فيها خطأ (لا صحّة لها).

<sup>(</sup>٧) مولاه: المنتسب بالولاء إليه: كان غير العربي إذا دخل في الإسلام آنتسب إلى أحد رجال العرب (١) المسلمين) بالولاء أو إلى قبيلته. مثال ذلك أبو تمّام الطائي (فهو روميّ – يونانيّ – الأصل، ينتسب إلى بني طيّ، بالولاء: بالمودّة والطاعة).

<sup>(</sup>٨) الكلف: الشغف، الميل (بالفتح) والحبّة.

حُبّه - زَعَموا في حالة السُّكر - فحَملَتْ ووُشِي بذلك للرشيد فأستغضب (١).

وهيهاتِ ذلك (٢) من منصبِ العباسة في دينِها وأبَوَيْها وجَلالها، وأنّها بنتُ عبدِ الله أبن عبّاس ليس بينَها وبينَه إلّا أربعةُ رِجالٍ هم أشرافُ الدين وعُظاءُ اللّة (٢) من بعده. والعبّاسة بنت محدّ المهْديّ آبنِ عبد الله بن أبي جعفر المنصور بن محد السجّاد بن علي أبي الخُلفاء (١) بن عبد الله تَرْجُهان القُرآن (٥) آبنِ العباس عمِّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: آبنةُ خليفةٍ أُختُ خليفة (١) محفوفةٌ (٧) باللكِ العزيز والخِلافة النبويّة وصُحبة الرسول وعمومته وإقامة اللّه (٨) ونور الوَحْي ومَهبِط الملائكة من سائر جهاتها قريبة عهد ببداوةِ العُروبية وسَدَاجةِ الدين (١) البعيدةِ عن عوائدِ التَّرَف ومراتع الفُحْش.

فأينَ يُطلَبُ الصَّوْنُ والعَفافُ إذا ذهبا عنها؟ أو أين توجد الطهارة والذكاء (١٠٠) إذا فُقِدا من بيتها؟ أو كيف تُلحِمُ نسَبَها بجعفر بن يحيى وتُدَنِّسُ شرفَها العربيَّ بَوْلَى من موالي العجم..... وكيف يَسُوغُ من الرشيدِ أن يُصْهرَ إلى موالي الأعاجم على بُعد هِمَّته وعِظَم آبائه. وَلو نظرَ المتأمّلُ في ذلك نَظرَ المُنصِفِ وقاسَ العبّاسةَ بآبنةِ مَلِكِ من عظاء مُلوكِ زمانهِ لآسْتَنْكف (١٠٠) لها عن مِثْلهِ معَ مَوْلَى من موالي دولتها وفي سُلطان قومِها وآستنكره ولج (١٠٠) في تكذيبهِ. وأينَ قدرُ العباسةِ والرشيدِ من الناس (١٠٠)!

<sup>(</sup>١) استغضب، المقصود: « أغضب » بالبناء للمجهول: فعل به ما يدعو إلى الغضب.

<sup>(</sup>٢) هيهات ذلك: ما أبعد ذلك!

<sup>(</sup>٣) الملة (هنا): الدين، الإسلام.

<sup>(</sup>٤) محمّد المَهْديّ (ابن أبي جعفر المنصور): الخليفة العبّاسي الثالث. أبو الخلفاء: الذي كان (جميع) الخلفاء (العبّاسيّين) من نسله.

عبد الله بن عبّاس ابن عمّ الرسول، كان موثوعاً في تفسير القرآن.

<sup>(</sup>٦) ابنة خليفة (آبنة محد المهدى) أخت خليفة (أخت هرون الرشيد).

<sup>(</sup>٧) عفوفة: عاطة (من قرب).

<sup>(</sup>A) إقامة اللَّه: المحافظة على عقائد الدين وتعاليمه.

<sup>(</sup>٩) سذاجة الدين: بساطة الدين وصفاؤه.

<sup>(</sup>١٠) الذكاء (كذا في الأصل). اقرأ: الزكاء (بالزاي أخت الراء): الطهارة.

<sup>(</sup>۱۱) آستنکف: کره، امتنع، رفض.

<sup>(</sup>١٢) لجّ: اَستمرّ (أصرّ).

<sup>(</sup>١٣) هرون الرشيد وأخته العبّاسة فوق مستوى الناس العاديّين.

وإِمَا نَكَبَ البرامكةُ ما كان مِنَ ٱستِبْدادِهم على الدَّولةِ وٱحتجافِهِمْ أموالَ الجباية (١٠)....

(c) تقليد المغلوب للغالب:

يقول ابن خلدون<sup>(۲)</sup>:

في أنّ المغلوبَ مُولَعٌ أبداً بالا قتداء بالغالب في شِعارهِ وزِيّه ونِحْلته (٣) وسائر أحواله وعوائده (٤) - والسبَبُ في ذلك أن النّفس أبداً تعتقدُ الكمالَ فيمن غَلَبها وانقادَتْ إليه، إمّا لِيظرة (٥) بالكمالِ بِها وَقَرَ (١) عِنْدها من تعظيمهِ أو لِها تُغالِطُ به (ذاتَها) (٧) مِنْ أنّ انقيادَها (ذلك) ليس لِغَلَبِ طبيعيُ (٨)، إنّها هو لِكمالِ الغالب، فإذا (هي) غالطَتْ (ذاتَها) بذلك (كان ذلك) لها اعتقاداً فأنتَحلَت (١) جميعَ مذاهب الغالب وتشبّهت به. وذلك هُو الا قتداء. (وربّها كان ذلك) لما تراه - والله أعلم - مِنْ أنّ غَلَبَ الغالبِ لها ليس بِعَصَييّةٍ ولا قوّةٍ بأس (١٠)، وإنّها هو بما آنتَحَلَتُهُ من العوائدِ والمذاهب تُغالِطُ أيضاً بذلك عن الغلَب، وهذا راجعٌ لِلأوّل. ولذلك ترى المغلوبَ يَتَشبّهُ أَبَداً بالغالب في منبيه ومَرْكَبه وسِلاحه في آتّخاذها وأشكالها (١٠) بل وفي (١٠) سائرِ أحوالهِ. وآنظُرْ ذلك

<sup>(</sup>١) احتجف الرجل الشيء: استخلصه (حازه، أخذه بغير حقّ). الجباية: الضرائب الواجبة للدولة على الناس.

<sup>(</sup>٢) المقدّمة ٢٥٨/١٤٧.

<sup>(</sup>٣) الشعار: العلامة، الشارة الدالة على شرف أو منصب. النحلة (بالكسر): الدين.

<sup>(</sup>٤) العوائد (العادات).

<sup>(</sup>٥) النظرة: اللمحة، (رؤية، اعتقاد).

<sup>(</sup>٦) وقر: ثبت.

<sup>(</sup>٧) تُخَلِّل لنفسها.

 <sup>(</sup>A) الغلب الطبيعي (القام على القوة أو الفضل أو السبق في ميادين الحياة).

<sup>(</sup>٩) انتحلت: اتّخذت، عملت.

<sup>(</sup>١٠) الشدّة في الحرب، القوّة.

 <sup>(</sup>١١) لا يكتفي الضعيف بتقليد القوي في نوع طعامه مثلاً ، بل في الشكل (الصورة) الخاص الذي يسلكه القوي في تناول طعامه.

<sup>(</sup>۱۲) «بل وفي » تعبير خاطىء (بزيادة الواو) يرد عند ابن خلدون وعند غيره كابن تيمية (ت ۸۲۷ هـ) مثلاً.

في الأبناء مَعَ آبائِهم كيفَ تَجِدُهُمْ مُتَشَبّهينَ بهم دائمًا، وما ذلك إلّا لاَعْتِقادِهِمُ الكهالَ فيهم.

وانظُرْ إلى كُلِّ قُطْرِ من الأقطار كيف يَغْلِبُ على أهله زِيَّ الحامِيةِ (۱) وجُنْدِ السُّلطانِ في الأكثر لِأَنَّهُمُ الغالبون لهم، حتى إنّه إذا كانت أُمَّةً تُجاوِرُ أخرى - ولها النَّلَبُ عليها - فَيَسْرِي إلَيْهِمْ من هذا التَّشَبُّهِ والأقتداء حظَّ كبيرٌ، كما هو في الأندلس الغلب عليها - فَيَسْرِي إلَيْهِمْ من هذا التَّشَبُّهون بِهِم في ملابِسِهِمْ وشاراتهم و (في) لهذا العَهْدِ مَعَ أُمَمِ الجَلالِقَةِ (۱) فإنّك تَجِدُهُمْ يَتَشَبّهون بِهِم في ملابِسِهِمْ وشاراتهم و (في) الكثيرِ من عوائِدِهِم وأحوالهم حتى في رَسْمِ التاثيلِ (۱) في الجُدرانِ والمصانع (۱) والبيوت، حتى لقد يَشتَشعرُ (۵) مِنْ ذلك الناظرُ بِعَيْنِ الحِكمة أنّه من علاماتِ الاستيلاء (۱). والأمرُ لله، (ثمّ) تأمَّلُ في ذلك سِرَّ قَوْلِهم: «العامّةُ على دينِ المَلك »(۱)، الأستيلاء (۱)، إذِ المَلكُ غالبٌ لِمَنْ تحت يَدِهِ، والرّعِيَّةُ مُقْتَدون به لاَعتقادِ الكمالِ فيه اَعتقادَ الأبناء بآبائِهِمْ والمُتعلّمين بِمُعلّميهم، واللهُ العليمُ الحكيمُ، وبهِ سُبْحانَه وتعالى فيه اَعتقادَ الأبناء بآبائِهِمْ والمُتعلّمين بِمُعلّميهم، واللهُ العليمُ الحكيمُ، وبهِ سُبْحانَه وتعالى التوفيقُ.

#### (هـ) العلوم العنديّة:

وأُوَّلُها الأرثاتيقيِّ(١)، وهو مَعْرِفةُ خواصٌ الأعدادِ من حيثُ التَّاليفُ(١٠): إمَّا على

<sup>(</sup>١) الحامية: الجنود المكلَّفون بحفظ الحدود (ويكونون عادة من جنود القويّ الذي يحتلّ بلداً ضعيفاً).

<sup>(</sup>٢) الجلالقة: سكَّان الجانب الشَّالي الغربي من شبه جزيرة الأندلس (هنا: نصاري الأندلس).

<sup>(</sup>٣) التاثيل هنا (صور الرجال النصارى ورموزهم).

<sup>(</sup>٤) المصنع (هنا) حوض الماء أو البناء العظم (القصر).....

<sup>(</sup>٥) استشعر الشيء: أحس به.

<sup>(</sup>٦) ... استيلاء الإسبان على الأندلس. (قال ابن خلدون ذلك قبل خروج العرب من الأندلس بنحو مائة عام).

<sup>(</sup>٧) في المثل المشهور: الناس على دين ملوكهم.

<sup>(</sup>٨) من بابه: من نوعه.

<sup>(</sup>٩) الأرغاطيقي: الحسبان، الحساب.

<sup>(</sup>١٠) نسق الأعداد على نظام معيّن.

التوالي (١) أو بالتضعيف (٢)؛ مثلَ أنّ الأعدادَ إذا توالتُ مُتفضَّلة بعددِ واحدِ، فإنّ جَمْعَ الطَّرفَيْنِ منها مُساوِ لِجَمْعِ كُلِّ عَدَدَيْنِ بُعْدُهُما مِنَ الطرفَيْنِ بُعْدٌ واحدٌ (٣)، ومثلُ ضِعْفِ الواسطة (١) .... ومثلَ أنّ الأعدادَ إذا توالَتْ على نسبةٍ واحدةٍ بأنْ يكونَ أوَّلُها ضِعْفِ الواسطة (١) .... ومثلَ أنّ الأعدادَ إذا توالَتْ على نسبةٍ واحدةٍ بأنْ يكونَ أوَّلُها نصفَ ثانيها، وثانيها ثُلُتَ ثالِيها الخ، أو يكونَ أوَّلُها ثُلُتَ ثانيها، وثانيها ثُلُتَ ثالِيها الخ، فإنّ ضَرْبَ الطَّرفَيْنِ أحدِها في الآخرِ (يكونُ حينَئِذٍ) كَضَرْبِ كُلُّ عَدَدَيْنِ بُعْدُهُما من الطَّرفَيْنِ بعدٌ واحدٌ أحدِها في الآخرِ (١)، ومِثْلَ مُربَّعِ الواسطةِ (١) .....

## (و) لغة القرآن الكريم:

اعْلَمْ أَنَّ لِسانَ العرب وكلامَهم على فنَّين: فنَّ الشعر، وهو الكلامُ المنظوم المُقفَّى – ومعناه أَن تكون أوزانه كلُّها على رَوِيٍّ واحد وهو القافية ؛ وفنَّ النثر، وهو الكلام غير الموزونِ. وكلَّ واحدٍ من الفنَّين يشتمل على فنونٍ ومذاهبَ في الكلام .......

وأمّا القُرآنُ (٢) وإن كانَ من المنثور إلّا أنه خارجٌ عن الوصفين. وليس يُسمّى مُرْسَلاً مُطْلَقاً ولا مُسجَّماً (٨)، بل تفصيلُ آياتٍ ينتهي إلى مقاطعَ يَشْهَدُ الذوقُ بانتهاء الكلام عندها (١)، ثمّ يُعادُ الكلام في الآية الأُخرى بعدها ويُثنّى من غيرِ التزام حرف

<sup>(</sup>١) على التوالي بغرق معيّن: ١، ٢، ٣، ٢، ٤، ٥ الخ أو ٢، ٢، ٤، ٦ الخ أو ١، ٥، ١٠ ، ١٥، الخ.

<sup>(</sup>٢) التضعيف: ضرب الأعداد في السلسلة المتوالية الأعداد بعدد معيّن. ضرب الأعداد باثنين، مثلاً، ١، ١٠٥ النج. ٣٠ النج، أو بثلاثة: ١،٥،٩١، ٢٥، ٢٥، ١٢٥ النج.

٣) في: ٢، ٢، ٢، ٢، ١٠ الخ، ٤ + ٦ = ١٠، ثمّ ٢ + ٨ = ١٠، الخ. أو ٦ مضمَّفة (أي ١٢)= ٤ + ٨.

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية التي قبل السابقة. ١، ٢، ١، ٤، ٨، ٣٢، ٣٣ النخ (كلّ عدد هنا هو نصف المدد الذي بمده. وفي الحاشية نفسها: ٣ هي ثلث ٩، و ٩ هي ثلث ٢٧ النح.

 <sup>(</sup>٥) في المتوالية بالتضعيف، ١، ٢، ٤، ٨، ١٦، ٣٢، ٣٣، النح مثلاً، ٨×٨=٤×١١٦ ثم ٤×٤=٢×٨، النح. أو ٤×٤=٢×٨ النح.

 <sup>(</sup>٦) حينا يأتي في آخر أبيات الشعر ألفاظ مثل: مال، نالوا، أز الوا، حال، فاللام هي الرويّ، أمّا القافية في ال الخ.

 <sup>(</sup>٧) القرآن (القراءة): كلام الله القديم المدون في المصحف. لا تقل: عندي قرآن. قل: قرأت القرآن – عندي مصحفان – قرأت في المصحف.

<sup>(</sup>٨ و٩) لا يقال للألفاظ التي في أواخر آيات القرآن: (السورة ١١٣): ﴿قُل: أَعُوذُ بَرَبُ الفَلْقُ ★ مَن شرّ ما خلق =

## يكونُ سَجْعاً ولا قافية.....

#### (ز) تعريف الشعر:

الشعر هو الكلام البليغ المُبْنِيُّ على الاستعارةِ والأوصاف، المُفصَّلُ بأجزاءَ متفقة في الوزن والرَوِيِّ (مستقلاً) كلُّ جُزءَ منها في غَرَضِه ومَقْصِدِهِ عمَّا قَبْلَهُ وبعدَهُ والجاري على الوزن والرَوِيِّ (مستقلاً) كلُّ جُزءَ منها في غَرَضِه ومَقْصِدِهِ عمّا المُسليب المخصوصة به فَصْلٌ له أساليب المعروفة؛ فإنه (أي يفصله، يجعله مفصولاً مختلفاً) عمّا لم يَجْرِ منه على أساليب الشعر المعروفة؛ فإنه حينتذ لا يكونُ شِعْراً، إنها هو كلامٌ منظوم، لأنّ الشعر له أساليبُ تخصه لا تكون للمنثور. وكذا أساليبُ المنثور لا تكون للشعر. فها كان من الكلام منظوماً وليس على تلك الأساليب فلا يُسمّى شعراً. وبهذا الاعتبار (١) كان الكثيرُ مَن لقيناه من شيوخنا (١) في هذه الصّناعة الأدبية يَرَوْنَ أن نظم المتنبّي والمعريّ ليس هو من الشعر في شيء في هذه الميّا لم يَجْرِيا على أساليبِ العرب فيه .....

اعلم أن لِعَمَلِ الشعر وإحكام صِناعته شروطاً أوّلُها الحِفْظُ من جنسه، أي من جنس شعر العرب، حتى تنشأ في النفس مَلَكة يُنْسَجُ على مِنْوالها. ويُتَخَيَّرُ المحفوظُ من الحرّ النقيّ الكثير الأساليب. وهذا المحفوظ المختارُ أقلُّ ما يكفي فيه شعرُ شاعرٍ من الفُحول الإسلاميّين (٣) مثل ابن أبي رَبيعة وكُثيرٍ وذي الرُّمَّة وجَريرٍ وأبي نُواسٍ وحَبيب والبحتريّ والرَضِيّ وأبي فِراس .... والمختارُ من شعر الجاهلية. ومن كان خالياً من المحفوظ فنظمه قاصرٌ رديء. ولا يُعطيهُ الرونق والحلاوة إلّا كَثْرَةُ المحفوظ.

 <sup>⇒</sup> ومن شرّ غاسق إذا وقب \* ومن شرّ النقائات في العقد \* ومن شرّ حاسد إذا حدد \* أسجاع (كما في الخطب الجاهلية مثلاً)، بل فواصل بين الجمل جاءت فيها هذه الألفاظ في محلّها (بلا قصد للموافقة بين الأحرف).

<sup>(</sup>١) الاعتبار: العبرة (بالكسر)، أي الاتماظ بالحوادث التي تمرّ بالإنسان، الاستفادة من أخطاء الآخرين ومن مصائبهم. والمقصود هنا: إنعام النظر (تفهم الأمور).

<sup>(</sup>٢) الشيوخ: الأساتذة الكبار.

<sup>(</sup>٣) الشعراء الإسلاميون هم الذين كانوا في صدر الإسلام (أيام الخلفاء الراشدين) وفي الدولة الأموية: حان ابن ثابت وعمر بن أبي ربيعة وجرير والأخطل النصراني كانوا شعراء إسلاميين.

### (ح) اللفظ والمعنى:

(ويجب على الشاعر أن) يَجْتَنَّبَ الْمَقَّدَ من التراكيبِ جُهْدَهُ، وإنّا يَقْصِدُ منها ما كانت معانيه تُسابق ألفاظه إلى الفهم، وكذلك كَثْرَةُ المعاني في البيت الواحد، فإنّ فيه نَوْعَ تعقيدٍ على الفهم، وإنّا المُختارُ منه ما كانت ألفاظه طَبْقاً على معانيه أو أوفَى (١) منها قليلاً. فإن كانت المعاني كثيرة كانت حَثْوا، واشتغل الذّهن بالغوْص عليها فمنَعَ الذوق مِنَ استيفاءِ مَدْركِهِ من البلاغة. ولا يكونُ الشعر سَهْلاً إلّا إذا كانت معانيه تُسابق ألفاظه إلى الذهن. ولهذا كان شيوخُنا، رَحِمَهُمُ الله، يَعيبون شعرَ أبي بكر ابن خَفاجة شاعرِ شرق الأندلس لِكَثْرَةِ معانيه وازدحامِها في البيت الواحد كما كانوا يعيبون شعرَ المتنبيّ والمعرّيّ بِعَدَم (\*) النسج على الأساليب العربية، كما مرّ، فكان شعرُهم كلاماً منظوماً نازلاً عن طَبَقة الشعر؛ والحائمُ بذلك هو الذوقُ.

(ط) نشأة الموشّح:

(راجع الجزء الرابع، ص ٤٢٢ و٤٣٥).

- مدح أبي عنان فارس:

كان أبو عنان فارس المتوكّلُ على الله أحد سلاطينِ بني مرينِ في فاس (٧٤٩ – ٧٥٩ هـ) قد غَضِبَ على آبنِ خَلدونِ وحَبَسَهُ. ولمّا طالَ الزمنُ على آبنِ خَلدونِ وعَبَسَهُ. ولمّا طالَ الزمنُ على آبنِ خَلدونِ في السِّجْنِ، نَظَمَ قصيدة في مدح أبي عنانِ المتوكّلِ على الله – وكان قد مضى عليهِ في السِّجْنِ ثمانِيةَ عَشَرَ شَهْراً – وأرسلَها إليه في الثّلثِ الأوّلِ من شهر شَعبانَ من سَنة السَّجْنِ ثمانِيةَ عَشَرَ شَهْراً – وأرسلَها إليه في الثّلثِ الأوّلِ من شهر شَعبانَ من سَنة ٧٥٩ هـ (في أواسِط تمّوزَ – يوليو من عام ١٣٥٨ م). من هذه القصيدة:

على أيِّ حالِ لِليالِي أعاتبُ؟ وأيَّ صُروفِ للزَّمانِ أَغالبُ (٢)؟ كنى حَزَناً أنِّي على القُرب نازحٌ وأنَّي على دَغُوَى شُهود يَ غائبُ (٣)؛

<sup>(</sup>١) أوفى: أكثر.

<sup>(\*)</sup> عدم النسج: ترك النسج (كلمة «عدم» هنا مستعملة على غير الوجه الصحيح).

<sup>(</sup>٢) صروف الدهر: أحداثه (مصائبه).

<sup>(</sup>٣) نازح: بميد. وأني على دعوى شهوديّ غائب (مع أنّى موجود في بلدك، فأنا غائب عن رعايتك).

شَالِمُنِي طَوْراً، وطوراً تُحارب، مَهامِهُ فِيسِحٌ دونَهن سَباسبُ (۱). دُموعٌ وزُمَّت للفِراق ركائب (۲)، وكان عقيقٌ في النَّواظرِ ذائب (۱). وشَت بالهوى منها دُموعٌ سواكِب (۱). كما ٱلْتَفَتَ بينَ الأراك الرَّبائب (۱). بأني على آثارِ هذين ذاهب (۱). ومعهد أنس لم تَرُعهُ النَّوائبُ (۷). من الظَّلم لا ما تَحْتويهِ السحائب (۱). ولامَسَ فيها التَّرْبَ مني التَّرائب (۱). أمان تَقَضَّت لي بها ومآرِب. أمان تَقضَّت لي بها ومآرِب.

 <sup>(</sup>١) الإلف: الرفيق، الصاحب الذي تعودت صحبته. المهمه: المفازة (الصحراء) البعيدة. الفيح (جم أفيح
وفيحاء): الواسعة. السبب: المفازة (الصحراء).

<sup>(</sup>٢) زمَّت (بالبناء للمجهول) الركوبة (بالفتح): أسرجت الدَّابة للركوب عليها والسير بها.

<sup>(</sup>٣) ابنوا: ابتمدوا، رحلوا. القلوب جوامد: صابرة، ساكنة. عقيق: أحمر. (دموع حمراء كأنَّها من دم).

<sup>(</sup>٤) النجوى: الكلام سرًّا بين شخصين. - الدموع هي التي أعلنت أن بيننا حبّ.

<sup>(</sup>٥) أزمع السير: نوى السير، قصد. الأراك: شجر . الربائب جمع ربيبة: الصغير الذي يربّى عند غير أهله، ثمّ واحدة الغنم (من الضأن أو المزى) التي تربط إلى جانب البيت ولا تسرّح في المراعي (وليس في هذه صدقة). والمقصود هنا: الغزلان (النساء الجميلات).

<sup>(</sup>٦) طرف: نظري. ذاهب (ميت).

 <sup>(</sup>٧) الأفق (هنا): المنطقة، البلد. راع فلان فلاناً: أخافه.

 <sup>(</sup>A) الغانية: المرآة الجميلة، الظّلم: الربق،

 <sup>(</sup>٩) التميمة: عودة (بالضم) أو حرز يملّق على أجمام الأطفال. فض الثباب تماتمي: نشأت فيها حتى بلغت الثباب. التربية: عظمة في الجانب الأعلى من الصدر. ولامس فيها الترب الخ: ولدت فيها. راجع قول الشاعر الأعرابي (نفح الطيب ١: ١٧٣):

بلاد بها عتى الشباب تائمي

وأوّل أرض منّ جلدي ترابها.

<sup>(</sup>١٠) أصبو : أشتاق، وإن لم نغن عنّي السحائب (كان مطر السحاب أقل من دموعي).

بذِكْرِ الذي تُحْدَى إليه الرَّكَائب (١).

فَتَنْجَابُ عَنِّي للخُطوبِ غَياهِب (١).

فبانَتُ لنا من بَيْنِهِنَ المَذَاهِب (١)؛

وفِكْرٌ ، إذا ما أَشْكَلَ العِلْم ، ثاقِب (١).
كما أَزْدَحَمَتْ بالدارعينَ المَواكب (٥).
ثقيلُ المَراقي عِنْده والمناصِب (١).
على حينِ لم يَجْبُولُه الصَّدْعَ شاعِب (١).
نَمَتْكَ إلى المَلْياء منهم عَصائب (٨).
ثَذُبُ بها عنه الحُهاةُ الضوارب (١).
لأَمْرِكَ طَوْعاً عُجْمُهُ والأعارِب (١٠).
عَصِيٌ تُناجِيهِ الأماني الكواذب (١٠).

وقد أمْتَطَي فِكْري لَدى اللَّيْلِ مِركَبَاً وَاعْدُو إِلَى مَدْحِ الْحَلَيْفَةِ فَارِسِ الْمَامُ هُدًى ضَاءتُ شُموسُ آهتدائِه فَمَقْلٌ، إِذَا مَا أَظْلَمَ الْحَطْبُ، نَيْرٌ؛ تَرَاحَمُ تَيجانُ اللَّوكِ بِبابِ مِنَا اللَّهُ مِن مَلْكِ أَغَرَّ مُهَذَّبِ جَبَرْتَ عِبادَ المدينِ بعد آنصداعهِ جَبَرْتَ عِبادَ المدينِ بعد آنصداعهِ وَشَيْدُتَ فَحْراً فِي ذُوَّابِةِ مَعْشَرٍ وَشَيْدُتَ رُكُنَ اللَّه لِي منك بعَرْمةِ ومَهَدْتَ رُكُنَ اللَّه لِي منك بعَرْمةِ ومَهَدْتَ رُكُنَ اللَّه عَنْ مَنْ ودوّخْتَ أَرضَ الغَرْبِ حَتّى تَسَابَقَتْ وقَالِ الْعَرْبِ حَتّى تَسَابَقَتْ وقَالَ الْعَنْ بِالشَّرْق كُلُّ مُكَذَّب وقي الشَّرْق كُلُّ مُكَذَّب

<sup>(</sup>١) تحدي إليه: تساق إليه (بزوره الناس ويقصدونه). الركوبه (بالفتح): الدابة التي يسافر الناس عليها.

<sup>(</sup>٢) عثا: قصد. فارس: أبو عنان المتوكل على الله (الممدوح بهذه القصيدة). انجاب: انجلي، زال. الخطب: المصيبة. الغيهب (بفتح فسكون): جانب من الليل شديد الظلمة (بالضم) أو شديد السواد.

<sup>(</sup>٣) ٪ بانَ: ظهر، وضَح. المذهب: الطريق، المنهج (في الحياة)–عرفنا به (بحسن رأيه) الصواب والخطأ.

<sup>(</sup>٤) أشكل الأمر: ألتبس، آختلط فيه الصواب الخطأ. الثاقب: الذي يثقب (ينفذ، يخرق الأشياء)، النور القوي.

<sup>(</sup>٥) الدارع: الذي يلبس درعاً. الجندي. - يقصده ذوو التيجان (الملوك) بعدد كبير كعدد الجنود الذين يسيرون في موكبه (في رفقته من الحرس).

<sup>(</sup>٦) الأغرّ: الأبيض (الجيد، العظيم). ثقيل (٢) المراقي (الدرجات، المقامات) عنده والمناصب: الوصول إليه صعب، والذين هم عنده هم في أعلى طبقات الناس (٢).

 <sup>(</sup>٧) جبر الطبيب العظم المكسور: ردّه إلى حاله الأصلية (الصحيحة)، أصلحه. عاد (عمود) الدين: الأساس الذي يقوم عليه الدين. الصَّدع: الثَّقَّ. شعب الرجل الأمر يشعبه (بفتح العين فيها): جمعة وفرّقه أو أصلحه وأضده (من ألفاظ الأضداد). والثاغب (هنا): الجامع للأمور، المصلح.

<sup>(</sup>A) الذوابة: طرف الشعر (أعلى الأقسام في الشيء)، الذروة (أعلى الجبل). نمتك: رفعتك، بلغت بك إلى الملك. العصابة (بالكسر): الجهاعة من الناس.

<sup>(</sup>٩) ذَبّ: دفع، حمى .

<sup>(</sup>١٠) دوّخ الرجل البلاد: سار فيها حتى عرف جميع طرقها، استولى عليها. أرض الغرب: بلاد المغرب (١٠) (الجانب الشّالي الغربيّ من قارّة إفريقية).

<sup>(</sup>١١) طغى: ظلم، عصى. تناجيه الأماني الكواذب: توهمه أنه إذا حاربك (أو ثار عليك) نجح وانتصر.

بدأتهُمُ بالقُول؛ لو أنّ سَعْيَهُم ولكنْ أَبُوا إلّا جِاحاً وما دَرَوْا ولكنْ أَبُوا إلّا جِاحاً وما دَرَوْا ولَجُوا على ظنّ بانَّ حُصونَهُم فَسُمْتُهُمُ بالرُّعْبِ قبل فَرْالِهِم، وأرْسَلْتُهُمْ مِن آلِ أَمْحُوجَ غُلَّبِاً مِن القومِ ما غيرُ القَنا في طريقهِمْ مِن القومِ ما غيرُ القَنا في طريقهِمْ فِن القومِ ما غيرُ القَنا في طريقهِمْ فِن القومِ ما غيرُ القَنا في طريقهِمْ فِن القرب آسادٌ وفي السَّلْمِ سادةً، وفي السَّلْمِ سادةً، وسِرْتَ، فلولا أنّ أمرَكَ وازعٌ وازعٌ بِجَيْشٍ يَغَصُّ الأَفْقُ منه بركب،

حميدٌ لَهَا ساءتْ لَدَيْهِمْ عواقِبُ (١).

بأنّك حَرْبُ اللهِ، والله غالب (٢).

مُمَنَّعَةٌ، لو أن غيرَك طالبُ (٣).

فظّنَتْ جُموعٌ مِنْهُمُ ومَضارِبٌ (١).

عليها من الأبطالِ شُوسٌ أغالبُ (١)،

أنيسٌ، ولا غيرُ المُهنّدِ صاحبُ (١).

أضاءتْ وُجوهٌ مِنْهُمُ ومَناقب (٧).

ويومَ النّدى والمَكْرُمات سَحائبُ (٨).

لَسَارَتْ جِبَالٌ عِنْدَهَا وأهاضِبُ (١).

ويَعْجِزُ عَنْ حَصْرِ الكَتيبةِ حاسِب (١٠).

<sup>(</sup>١) - حاولت في أول الأمر أن تخاطب الثائرين عليك بالكلام (بالمعروف). ولو كانوا يريدون الخير لما قهرتهم وقتلتهم.

<sup>(</sup>٢) الجهاح: العصيان، الركض على غير هدّى. بأنك حرب الله (تحارب في سبيل الله). حزب الله (؟).

<sup>(</sup>٣) لجّ: استمر، تابع (السير)، أصرّ.

<sup>(</sup>٤) حصونهم (قلاعهم) منيعة (لا يستطيع أحد أن يستولي عليها)، ولكنها لم تكن منيعة لما قصدتهم أنت.

<sup>(</sup>٥) نزل بهم الرعب (الخوف) قبل نزالهم (قبل أن تحاربهم). فلّت (بالبناء للمجهول): انفضت، تغرقت، هربت. جموع (من الجنود الحاربين). المضارب: الخيام (السكان غير الحاربين). - استوليت أنت على جميع أهل البلاد.

<sup>(</sup>٦) أمحوج (الملموح هذا أن آل أمحوج إشارة إلى الخيل) وفي تاج العروس (الكويت ٢:٠٠٠) محاج (بفتح الميم وبضمها): آسم فرس معروفة من خيل العرب. غلّب (بضم فلام مشدودة) لم أجدها في القاموس والمقصود: الغالبون، الأشداء – وهي (أي غلباً) حال صاحبها آل أمحوج. والدليل على أنها إشارة إلى الخيل قوله: «عليها من الأبطال....». الأشوس: الجريء الشجاع. الأغلب: الغليظ الرقبة من داء أو من غيره (تاج العروس – الكويت ٣: ٤٩١)، وهي هنا كناية عن الرجل القوي.

<sup>(</sup>٧) القنا: الرماح، المهنّد: السيف (من صنع الهند) الجيد.

 <sup>(</sup>A) جنح النهار (ظرف زمان) في النهار . الدرع من حديد (وتكون عادة سوداء). المنقبة: الفعل الكريم .

<sup>(</sup>٩) الهضبة (بفتح ففتح): السهل المرتفع، الجبل إذا كان عليه بقعة مستوية. والجمع هضاب (بالكسر)، وجمع الجمع أهاضيب. وتُحذف الياء (فتصبح أهاضب) للضرورة في الشعر (تاج العروس-الكويت ٤: ٣٩٥).

<sup>(</sup>١٠) يغص الأفق: تضيق الأرض. الركب (يقصد «الركّاب»): الفرسان. الكتيبة: القطعة من الجيش.

أي الله إلّا أن يكون لك المُلا وإن أفبت الأعداء أنّي مُذْنِبٌ، وهَبْهُمْ رَمَوْنِي بَالّتِي لستُ أهلها، أبَعْدَ أنتزاحي عن بلادي تَحَثّني وغرّاء من نسل الجديل وشَدْقم يجاذب عطفيها المراح فتنشني وتُكْبِرُ قَدْراً أن يميل بمثلها رقمت بها في صفحة البيد أسطراً وجُبْت بها في صفحة البيد أسطراً وجُبْت بها في صفحة البيد أسطراً وجُبْت بها في والبلاد تُجيبُني

تُنيلُ الوَرى عَفُواً فَتُعْفى المَعايب (١). فصَفْحُكَ، يا مولاي، للذَّنبِ سالب. أَلْسَ ٱنْسابي واضحٌ مُتناسب (٢)؟ إلى بابِكَ الأعلى مَطِيٌّ شوازِبُ(٢)؟ لها في الرِّياحِ العاصفاتِ مَناسِبٌ (٤)، لها في الرِّياحِ العاصفاتِ مَناسِبٌ (٤)، كما ٱلْتَفَتَتُ في الرَّوض حَسْناءُ كاعبُ (٥) لغيرِكَ قَصْدٌ أو تَحِنَّ مَطالب. كما زانَ رَقْماً في الصحيفةِ كاتبُ (١). كما زانَ رَقْماً في الصحيفةِ كاتبُ (١). وليس سوى مَنْ ذَنْبُها ما أصاحِبُ (٧). خواطرُ منها للمعاني حرائبُ (٨)؛

 <sup>(</sup>١) تنيل (تعطي) الورى (جميع الناس) عفواً (الزيادة من مالك، ما لا تحتاج إليه من المال). المعايب (جمع معاب ومعابة ومعيبة): العيوب، النقص، الخطأ (الفقر). تُعفى: تشفى، تُغطّي (تزول).

<sup>(</sup>٢) ... استُ أهلَها (لم أفعلُها). آنتسابي (صلق بك). متناسب (متبادل بيني وبينك).

<sup>(</sup>٣) انتزاحي: آبتمادي. تحثّني، تدفعني. المطيّة: الدابة يركبها المافر. الثازب: الحصان الضامر البطن (ويكون سريماً).

<sup>(</sup>٤) غرّاء: (فرس) بيضاء (أو لها بياض في جبهتها)، كريمة الأصل. الجديل وشدقم حصانان للنمان بن المنذر (القاموس الهيط ٣٤ ٣٤٧ و ٤: ١٣٥٥).

<sup>(</sup>۵) العطف (بالكسر): الجانب الأعلى من الصدر. المراح: النشاط: يجاذب عطفيها المراح (نشاطها يجعلها قيل عيناً وياراً). تنثني: ثميل (تلتفت، تتلفّت) بدلال وكِبرياء. الكاعب: الفتاة إذا تكوّر ثدياها وتمّ غوّها.

<sup>(</sup>٦) رقمت بها ....: سرت طويلاً في البوادي (كثرتُ أسفاري) . زان: زيّن ، زخرف. الرقم: الكتابة (يقصد سافرت كثيراً في البلاد وإلى كلّ مكان).

 <sup>(</sup>٧) جاب يجوب: قطع (سافر): الفلاة: الأرض الواسعة. الغور (المنخفض من الأرض). النجد: ما آرتفع من الارض. سافرت في كلّ مكان وإلى كلّ مكان. مَن ذنبُها (من عذّب هذه الناقة بالأسفار الكثيرة؟)
 يقصد ابن خلدون بذلك نفسه. ما أصاحب (ليس معي رفيق سواي-وحيداً).

 <sup>(</sup>A) كأنّي لفظ (كلام، أسئلة). والبلاد (في البلاد؟). تجيبني خواطر (فاعل «تجيبني »؟) منها للمعاني حرائب (سلوبة) – كنت، وأنا في كلّ بلد، تخطر في بالي خواطر لا أستطيع أن أجد معاني يمكن التعبير عنها (كنت أكره كلّ البلاد حتّى وصلت إليك – انظر البيت التالي).

يَضِيقُ فَتَطُوِي سِرَّهُنَّ المَغارِبُ (۱)
لَدى بابِكَ الأعلى كما حَطَّ آبِبُ (۲).
وقد أَثْقلت ظَنِّي إلَيْكَ المواهبُ (۳).
أَوْمَلُ منه نَجعة أَوْ أُراقب (۱۹) ولم تَصْفُ لِي مِنَّنْ سِواك المشارِبُ (۱۰).
سِواكَ على الدُّنيا ، ولا عنك ذاهبُ (۱۰).
ن زماناً ، فإنّي الْيَوْمَ مِنْهُنَّ تائبُ (۷).
فأَمْرُكَ عَتُومٌ على الخُلْقِ واجب (۸).
كما آفْتَرَسَتْنِي بَيْنَهُنَّ النَّوائِب (۱۰).
يَرِيشُ بها عظمي وتَثْرى المكاسِبُ (۱۰).

تظُنُّ بِأَنَّ الشَّرَقَ عن حَمْلِ كَتُمهِ إِلَى أَنْ حَطَطْتُ الرَّحل في ساحةِ المُلا وأصدر تني عن ورد نعاك ناهلا فكيف أولي شَطْرَ غيرِكَ وجْهَةً وما خَلَصَتْ إلا لِبابِكَ هِجْرِتِي، والني على عِلْم بِأَنْ لا مُمَلَّكُ ولكنْ عَوادٍ إِنْ عَدَتْني عنِ الزما ولكنْ عَوادٍ إِنْ عَدَتْني عنِ الزما سأنزعُ عمّا أنتَ والله – ساخط، وأسطو على الأيّام مِنْكَ بنوبة وأسطو على الأيّام مِنْكَ بنوبة وتُوسِعُني نُعاكَ أفضل نِعْمة

<sup>(</sup>١) لا في الشرق (تونس) ولا في المغارب (الجزائر والمغرب) وجدّت من يدرك معناي (يعرف مقداري ومكانتي)...

<sup>(</sup>٢) حططت الرحل: نزلت، أستقررت(سكنت). الآيب: الراجع من سفر إلى بلده (ليبقى فيه دالمًا).

<sup>(</sup>٣) أصدرتني: رددتني. الورد (بالكسر): الجيء إلى الماء للشرب. ناهل: ريّان (مكتف من الماء) - لمّا جئت إليك أعطيتني عطايا كثيرة. وقد أثقلت إلخ (وكنت أظنّ أن ما أريد أن أطلبه منك كثير): أعطيتني فوق ما كنت أريد.

<sup>(</sup>٤) النجعة: قصد أصحاب الأموال لنيل عطاياهم. أراقب. (أرجو أن يعطيني شيئاً - يقصد أن جميع الناس، غيرك، بخلاء).

 <sup>(</sup>٥) - هاجرت (قصدت) إلى أبواب ملوك كثيرين. مجيئي إليك وحدّك كان اَعتقاداً منّي بكرمك وإخلاصاً في محبّتك. لم تصف لي إلخ: لم أكن مسروراً عند أحد (غيرك).

 <sup>(</sup>٦) - أنا واثق بأنّه لا يوجد في هذا العالم ملك (يستحق هذا الاسم) غيرك. وليس هنالك من يستحق أن يذهب الناس إليه (للعطاء) غيرك.

<sup>(</sup>٧) ولكن عواد (جمع عادية): نوائب، مصائب، عدتني: جاوزتني، (أبمدتني). عن الزمان (عن السرور في الحياة؟ عنك). زماناً (مدّة).

<sup>(</sup>٨) نزع عن الشيء: تركه.

<sup>(</sup>٩) - سَاعتدي أَنَا على حوادث الأيام (على المصائب) بنوبة (بدّة أكون فيها حرًّا قويًّا غنيًّا)، كما كانت المصائب قد اعتدت على كثيراً من قبل، وسيكون الفضل في ذلك لك.

<sup>(</sup>۱۰) راش بریش: أصبح غنیًّا، ذا ریاش (أثاث کثیر في بیته). بریش عظمي: یکتسي عظمي لحمًّا، بعد أن اَفتقرت وجُست حتّی برزت عظامی للمیون. تَتْری تتوالی، تتّصل.

فها في اللَّيالي من ذميم ولَوْ أتى، إذا حُمِدَتْ بعدَ المبادي العَواقِبُ (١).

- مطلع في الغزل:

قال ابن خلدون في صدر قصيدة طويلة في المديح (سَنَة ٧٦٢ هـ):

أَسْرَفْنَ فِي هَجْرِي وفِي تعذيبي وأبَيْنَ يومَ البَيْنِ وقْفَةَ ساعية ما هاجني طَرَبٌ ولا أعتادَ الجَوى وإذا الديار تَعَرَّضَت لُتَيَّم في كلل شِعْب مُنْيَة من دُونها هَلًا عَطَفْتَ صُدورَهِن إلى التي فَتَوُمُ مَن أَكْنافِ يَثْرِبَ مَامْناً

وأطلن موقف عَبْرتي ونَعيبي (٢)؛ لوداع مَشْنوف الفؤاد كثيب (٢). لولا تذكُّر منزل وحبيبب (١). هزّته ذِكْراها إلى التشبيب. هَجْرُ الأماني أو لِقاء شَعوب (٥). فيها لُبانَة أعين وقُلوب (٢). يَكْفيكَ ما تَخْشاه من تَثْريب (٢).

(A)
 (B)
 (B)
 (C)
 (D)
 (D)
 (D)
 (E)
 (D)
 (D)
 (E)
 (E)

<sup>(</sup>۱) العاقبة: النهاية، النتيجة. - فإ في الليالي .....: إذا صلَحتْ حال الإنسان نسي كلَّ شقاء كان قد لقيه من قبل. لشكسبير (١٦١٦ م=١٠٢٥ هـ، بعد ابن خلدون بائتين وسبع عشرة سنة)، رواية تمثيلية عنوانها: All's Well That Ends Well: ما كانت نهايته حسنة فهو حسن.

<sup>(</sup>٢) هؤلاء النسوة جعلنني أطيل وقوفي على الأطلال أبكي وأنتخب.

 <sup>(</sup>٣) أبى: رفض، البين: البعاد، الفراق. المشغوف: الذي بلغ الحب إلى شُغاف (بضم الشين) قلبه (شغاف القلب: غلافه أو حجابه أو داخله).

<sup>(</sup>٤) الطرب ما يثير الإنسان من فرح أو حزن. آعتاد: عاد مرّة بعد مرّة. الجوى: شدّة الوجد والحنين إلى المجبوب حتّى تشبه حاله حال المريض.

 <sup>(</sup>٥) الشعب (بكسر الشين) الشعبة، الفرقة، القسم من الطريق أو من الأمّة. شعوب (يفتح الشين وبلا لام للتعريف): المنيّة، الموت.

<sup>(</sup>٦) صدورهن: صدور النياق (هلا مِلْتَ بالنياق نحو المدينة، مدينة الرسول). اللبانة: الحاجة.

<sup>(</sup>٧) أمّ: قصد. أكناف: أطراف. يترب: المدينة، مدينة الرسول. التثريب: اللّوم.

<sup>(\*)</sup> اعتمدت في جَمْع هذه القائمة مراجع مختلفة: تاريخ الأدب العربي (النسخة الأَلْمَانية) لبروكلمن - بطاقات مكتبة يافث في الجامعة الأميركية في بيروت - مؤلّفات ابن خلدون، تأليف عبد الرحن بدوي (دار المعارف بحصر ١٩٦٢م).

<sup>(</sup>٨) يُلغى هذا الكتاب باسم «عُنوان العبر....» (بروكلمن ١: ٣١٦، السطر ٢١) وباسم «ترجمان العبر.....» (مؤلّفات ابن خلدون، ص ٢٩، السطر الأوّل).

- السلطان الأكبر، بولاق ١٢٨٤ هـ؛ بيروت (مكتبةالمدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة، والنشر، بيروت ١٩٥٦ - ١٩٦١ م (١٣٧٤ هـ)، الطبعة الثالثة ١٩٦٦ – ١٩٦٨ م).
  - الجزء الأوَّل من كتاب العبر (ويعرف بمقدَّمة ابن خلدون):
    - انشرها کاترمیر)، باریس ۱۸٤۷ ۱۸۵۸ م.:
    - (بتصحیح نصر الهورینی)، بولاق ۱۲۷۱ هـ.
    - ★ بيروت (المطبعة الأدبية) ١٨٧٩، ١٨٨٦، ١٩٠٠م.
  - \* مصر القاهرة ۱۳۱۱ ، ۱۳۲۰ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۳۷ ، ۱۳۳۹ <sup>(۳)</sup> ، ۱۳٤۹ هـ (؟).
    - ★ القاهرة (المطبعة الأزهريّة) ١٣٤٩ هـ= ١٩٣٠ م.
- خرير علي عبد الواحد وافي)، القاهرة (لجنة البيان العربي) ١٣٧٧ هـ وما
   بعد= ١٩٥٧ ١٩٦٢ م.
  - القاهرة (المكتبة التجارية) بلا تاريخ.
  - اللجنة الدولية لترجمة الروائع )، بيروت ١٩٦٧ م.
     أقام من كتاب العبر:
- أخبار الفرنج فيا ملكوه من سواحل الشام وثغورها وكيف تغلّبوا عليها وبداية أمرهم في ذلك ومصايره (نشرها تورنبرغ)، أوبسلا ١٨٤٠ م.
- أخبار دولة بني الأغلب في إفريقية وصقليّة إلى حين آستيلاء الفرنجة على صقليّة (نويل دي فيرجيه) باريس ١٨٤١ م.
- تاريخ الدول الإسلامية في المغرب (نشره دي سلان)، الجزائر (دار الطباعة السلطانية) ١٨٤٧ - ١٨٥٦ م.
  - تاريخ الأسرة المُقيلية (تيزهاوزن)، بطرسبورج ١٨٥٩م.
  - ختارات من ابن خلدون، بیروت (مکتبة صادر) ۱۹۶۹ ۱۹۵۰.
- التعريف<sup>(٤)</sup> بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً (تحقيق محمّد بن تاويت الطنجي)، القاهرة (لجنة التأليف والترجمة والنشر) ١٣٧٠ هـ= ١٩٥٠ م.
  - كتب لابن خلدون:
  - · لُباب الحصَّل (٥) في أصول الدين، القاهرة (المطبعة الحسينية) ١٣٢٣ هـ.

<sup>(</sup>١) ويعرف أختصاراً باسم د تاريخ ابن خلدون ».

<sup>(</sup>٢) بولاق حيّ من أحياء القاهرة كانت فيه المطبعة الأميرية. فإذا قيل بولاق يكن أن يُعنى بها مكان الطبع (في مقابل القاهرة)، ويكن أن يعنى بها المطبعة.

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِنَّ طَبِعتِي ١٣١١ و١٣٤٩ كانتا في المطبعة الأزهريَّة . ولم أستطع تحقيق أسماء المطابع للطبعات الباقية .

<sup>(1)</sup> ترد هذه الترجمة الذاتية التي صنعها ابن خلدون لنضه في آخر كتاب « المبر » (في آخر الجزء السابع).

<sup>(</sup>۵) قال عبد الرحمن بدوي (مؤلَّفات ابن خلدون، ١٥ - ١٦): « .... وقد نُشر الكتاب في إستانبول سنة ١٩٥٨ (للميلاد). ثمّ جاء الأب أغناطيوس عبده اليسوعيّ مدير مجلّة « المشرق » التي يصدرها الآباء =

- شفاء السائل لتهذيب المسائل (نشره لوثيانو روبيو)، تطوان (دار الطباعة المغربية) 
  ١٩٥٢ م؛ (عارضه في أصوله محمد بن تاويت الطنجي)، أنقرة (منشورات كليّة الآلهيّات)، 
  إستانبول (مطبعة عثان بلشن) ١٣٧٧ هـ عامد و (نشره إغناطيوس عبده خليفة السانبول (مطبعة عثان بلشن) ١٩٥٧ م؛ (نشره إغناطيوس عبده الآداب الشرقيّة) بيروت (المطبعة الكاثوليكية) ١٩٥٩ م. 
  كتب ودراسات مستقلة في ابن خلدون (۱):
- \*\*- إبراز الوهم المكنون من كلام آبنِ خَلدون أو المرشدُ المبدي لفساد طعن ابن خلدون في أحاديث المهديّ(٢)، تأليف أحمد بن الصدّيق، دمشق ١٩٣٤ هـ= ١٩٣٤ م.
  - این خلدون، تألیف تیسیر شیخ الأرض
- ابن خلدون، تألیف محمد جعفر و فوزي سلیمان، القاهرة (الدار القومیة للطباعة والنشر) بلا
   تاریخ.
- ابن خلدون: حياته وتُراثه الفكري، تأليف محمّد عبد الله عِنان، القاهرة (دار الكتاب العربي) ١٩٦٣ م، أم ١٩٦٦ م).
- ابن خلدون وفلسفته الاجتماعية تأليف جوستون بوتول (ترجمة غنيم عبدون)، القاهرة
   (المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر) ١٩٦٤ م.
- ابن خلدون (في سلسلة الرواثع، رقم ١٣ ١٥) تأليف فؤاد أفرام البستاني، بيروت المطبعة الكاثوليكية).
- ابن خلدون في المدرسة العادلية (مطبوع مع «محمّد والمرأة ») تأليف عبد القادر المغربي، دمشق (مطابع قوزما) ١٩٢٨ م.
  - ابن خلدون: قائمة عؤلفاته، انظر، تحت: قائمة عؤلفاته.
- ابن خلدون: مُنتخبات، تأليف جميل صليبا وكامل عيّاد، دمشق (مطبعة ابن زيدون) 1978 م.
- ابن خلدون منشىء علم الاجتاع، تأليف علي عبد الواحد وافي، القاهرة (مكتبة نهضة مصر) بلا تاريخ.
- اليسوعيّون في بيروت بلبنان، فنشر كتاب ابن خلدون (شفاء السائل) في نشرة أخرى فَرَغَ من طبعها في ٣٠ أبريل (نيسان) سنة ١٩٥٩، أي بعد نشرة محد بن تاويت الطنجي بحوالى تسعة أشهر. ومن المؤكّد أنّ الأب أغناطيوس عبده خليفة برُغْم ذلك لم يطلع على نشرة الأستاذ الطنجي، وإلا لتكلف الأخطاء الفاحشة العديدة جدًّا والتي وقعت في طبعته. وهي على أنواع.....».
- (۱) هنالك عدد من المقالات والبحوث على مستويات مختلفة من الطول (ومن القيمة أيضاً) نشرت في عدد من المجلّات المختلفة لم أرّ ضرورة لذكرها هنا. فمن شاء الإطّلاع على عناوينها ومَظانٌ نشرها قُلْيَرْجعُ الى كتاب «مؤلفات ابن خلدون» لعبد الرحن بدويّ (ص ٣١٧ ٣٢٣).
- (۲) المهديّ هو الذي يرجع إلى الدنيا في آخر الزمان ليملأ الدنيا عدلاً كما ملئت ظلماً. راجع كلام ابن خلدون في ذلك في مقدّمة ابن خلدون: بيروت ١٩٠٠ م (ص ٣١١ – ٣٣٠)، بيروت - دار الكتاب اللبناني ١٩٦١ م، (ص ٥٥٥ – ٥٨٦).

ابن خلدون مؤسّس علم الاجتماع، تأليف عبده الحلو، بيروت (بيت الحكمة) ١٩٦٩ م.

ابن خلدون وعلوم المجتمع، تأليف محود عبد المولى، ليبيا (الدار العربية للكتاب)

- أعال مِهْرجان ابن خلدون المنعقد في القاهرة من ٢ إلى ٦ يناير (كانون الثاني) (منشورات المركز القومي للبحوث الاجتاعية والجنائيّة)، القاهرة (الاتّحاد القومي - دار ومطابع الشعب) ١٩٦٢ م.

التفكير العلمي عند ابن خلدون، تأليف ابن عمّار الصغير، الجزائر ١٩٦٩ م.

- حياة ابن خلدُون ومثل من فلسفته الاجتماعية، تأليف محمّد الخضر حسين التونسي، القاهرة (المطبعة السلفيّة ومكتبتها)، دمشق ١٣٤٣ هـ= ١٩٢٤ م.

- دراسات عن ابن خلدون، تأليف ساطع الحُصري (۱)، بيروت (مطبعة الكشّاف) ۱۹۶۳ - ۱۹۶۱م؛ (نشر على نفقة محمّد ناجي الخُضَيري، بغداد)، مصر (دار المعارف) ۱۹۵۳م؛ طبعة ثالثة، بيروت (دار الكتاب العربي) ۱۹۳۷م.

- دقائق وحقائق في مقدّمة ابن خلدون، تأليف ، بغداد (مطبعة أسعد) ١٩٥٥م.

عبد الرحمن بن خلدون، تألیف محسن الزمرلی، تونس ۱۳۷۵ هـ= ۱۹۵۵ م.

- عبد الرحن بن خلدون، بقلم علي عبد الواحد وافي (أعلام العرب، رقم ٤)، القاهرة وزارة الثقافة والإرشاد القومي - الإدارة العامّة للثقافة، قبل (؟) ١٩٦٢ م.

- عبد الرحمن بن خلدون: حياته وآثاره ومظاهر من عبقريّته، تأليف علي عبد الواحد وافي، القاهرة (وزارة الثقافة والإرشاد) بلا تاريخ.

- العرب وابن خلدون، تأليف أبي القاسم محمَّد كرّو، تونس (مطبعة الترقي) ١٩٥٦ م.

<sup>(</sup>۱) هو ساطع بن محد هلال الحصري (بضم ففتح)، كنيته: أبو خلدون (لأنّه ستى ابنه خلدوناً)، حلبي الأصل، ولد سنة ١٣٠٠ هـ (١٨٨٣ م) في صنعاء اليمن. تعلّم في استانبول فنشأ تركي الثقافة. أتشأ عِلّة «التربية» (بالتركية) وألّف عدداً من الكتب (بالتركية أيضاً). وعمل في التغليم والإدارة. وفي عام ١٩١٨ م (بعد الحرب العالمية الأولى)، جاء إلى سورية وآتصل بالملك فيصل وتولّى وزارة المعارف ثم (بعد سقوط الدولة العربية في سورية وانتقال الملك فيصل إلى العراق)، ذهب هو أيضاً إلى العراق وتولّى إدارة دار الآثار ورئاسة كليّة الحقوق. وفي عام ١٩٤١ (بعد خيبة ثورة رشيد عالى الكيلاني) أخرج من العراق فجاء إلى بيروت. ثم انتقل (بعد الحرب العالمية الثانية، عام ١٩٤٦) إلى مصر، ولساطع الحصري عدد كبير من الكتب بالعربية أهمها «دراسات عن ابن خلدون». وقد كان ساطع الحصري قد جمع موادً كثيرة لكتابه هذا. فلم أخرج من العراق بقيت تلك المواد في العراق. ودوّن ساطع الحصري هذا الكتاب من ذاكرته، بعد الاستعانة بعدد يسير من الكتب. وكانت وفاته في مصر، سنة ١٩٤٨ هـ (١٩٦٣ م).

<sup>(</sup>٢) بالخاء والضاد المنقوطتين من فوقها (وبالتصغير).

- العصبيّة والدولة: معالم نظريّة خلدونية في التاريخ الإسلامي، تأليف محمّد عابد الجابريّ، الدار البيضاء (دار الثقافة) ١٩٧١م.
- علم الاجتماع الخلدوني ، تأليف حسن الساعاتي ، طبعة ثالثة ، القاهرة (دار المعارف) ١٩٧٥ م .
- فلسفة ابن خلدون الاجتاعية، تأليف طه حسين (نقله إلى العربية محمد عبد الله عِنان)،
   القاهرة (لجنة التأليف والترجمة والنشر) ١٣٤٣ هـ= ١٩٢٥ م.
- قائمة بمُؤلّفاته وبعض المراجع التي كتبت عنه بمناسبة المهرجان العلميّ الذي ينظّمه المركز القومي للبحوث الاجتاعية، القاهرة(دار الكتب) ١٩٦٢ م (صفحاته: ٣٦ و ٢٢).
- كلمة في ابن خلدون، تأليف عمر فرّوخ، بيروت (منشورات مكتبة منيمنة) ١٣٦٢ هـ=١٩٤٣ م، الطبعة الثانية ١٣٧٠ هـ=١٩٥١ م.
  - لقاء ابن خلدون وتيمورلنك، (تعليق محمد توفيق)، بيروت (دار مكتبة الحياة) ١٩٦٥ م.
    - مجلّة « الحديث » (حلب) ، عدد خاص (أيلول سبتمبر ١٩٣٢ م) .
      - عِلَّة «الفكر» (تونس)، عدد خاص (آذار مارس ١٩٦١ م).
    - مختارات من ابن خلدون، بیروت (مکتبة صادر) ۱۹۶۹، ۱۹۵۰م.
      - مع ابن خلدون، تألیف أحمد محمد الحوفی، مصر ۱۹۵۲ م.
- مقدّمة ابن خلدون: دراسة مختارات، تأليف بوحناً قمير، بيروت (المطبعة الكاثوليكية)
   ١٩٤٧ م.
- منتخبات من مقدّمة ابن خلدون (مع ملاحظات بقلم دونكان ب. ماكدونالد)، ليدن (بريل) ۱۹۹۲م.
- منطق ابن خلدون في ضوء حياته وشخصيّته، تأليف على حسين الوردي، القاهرة (معهد الدراسات العربية العالية) ١٩٦٢ م.
- مِهرجان ابن خلدون (مابو أيار ١٩٦٢)، نظمته كلّية الآداب (في جامعة محمّد الخامس) عشاركة اتّحاد كتّاب المغرب العربي وجميّة قدماء مولاي إدريس، الدار البيضاء (دار الكتاب) بلا تاريخ.
- مؤلّفات ابن خلدون، تأليف عبد الرحمن بدوي (منشورات المركز القومي للبحوث الاجتاعية والجنائية)، مصر (دار المعارف) ١٩٦٢ م.
  - صفحات من كتب(١) (منسوقة على حروف المعاء):
- أزهار الرياض ٢: ٢٠٦ وما بعد؛ الاستقصا ٢: ١٢٠ ١٢١؛ الأعلام للزركلي ٤: ٣٠٠ ١٠١ (٣٠ : ٣٣٠)؛ البدر الطالع ١:

<sup>(1)</sup> فيا يلي صفحات من الكتب التي جرت العادة بإيراد بعضها دون بعض في آخر كلّ ترجمة (في هذا الكتاب) ما أمكن. ولكنّ هنالك عدداً أكبرَ من الكتب التي يرد فيها فصول تتملّق بابن خلدون لم أرَ أن أستنفدها هنا. وبإمكان الباحث، إذا أراد، أن يَرْجعَ إليها في «مؤلّفات ابن خلدون » (لعبد الرحن بدوي)، ص ٣١٧ – ٣٣٨ (بالعربية وبغير العربية).

٣٣٧ – ٣٣٩؛ بروكلمن ٢: ٣١٤ – ٣١٧، الملحق ٢: ٣٤٢ – ٣٤٤؛ تاريخ العلوم عند العرب (لعمر فرُّوخ) ٤٤٢ – ٥١٦؛ تاريخ الفكر الأندلسيّ ١٥٤ – ١٥٥؛ ٢٥٩ – ٢٦٦، ٤١٥ – ٤١٧؛ تاريخ الفكر العربي (لممر فرّوخ) ٦٩١ – ٧٠٩؛ تاريخ النقد الأدبي (لإحسان عبَّاس) ٦١٥ – ٦٣٠؛ تعريف الخلف ٢ :٣١٣ – ٢١٥ ؛ دائرة المَّارف الإسلاميةُ (بالانكليزيّة) ٣: ٨٢٥ - ٨٣١؛ سارطون (راجع: مقدّمة إلى تاريخ العلم)؛ سركيس ٩٥ - ٩٧ ؛ شذرات الذهب ٧: ٧٦ - ٧٧ ؛ الضوء اللامع ٤: ١٤٥ - ١٤٩ ؛ عصر سلاطين الماليك ٦: ٢١١ - ٢٤٨ عنوان الأريب ١: ١٠٧ - ١١٤ ؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي " ٢١٨ - ٢٢٣ معجم المطبوعات العربية (راجع: سركيس)؛ معجم المؤلَّفين ٥: ١٨٨ - ١٩٠ ؛ مقدّمة إلى تاريخ العلم (لجورج سارطون بالانكليزية) راجع فهارس الأجزاء الثلاثة (خَسة مجلَّدات) والجزء الثالث (مجلَّدين) منها خاصَّة: عَصْر جفري شوسر وابن خلدون وحَسداي كرسكاس<sup>(۱)</sup>، ص ۱۰۱۹ – ۱۸۷۱ (مجموع المجلّد الثاني من الجزء الثالث)؛ المكتبة العربية الصقليّة ٤٦٠ - ١٥٠٨ نفح الطيب ١: ١٤٧، ٢٣٢ - ٢٣٨، 747 - 747 > 777 - 777 > 777 > 137 - 737 > 767 - 267 > 767 - 767 > 357-577, 487, 373, (533-833), 763-763, 446-446, (7): 671, (-7-7-7) (70-770) (3): 777) (0): A) OP A-1) -11-7/1) 207-701 ، 11 ، (٦) : ١٧١ - ١٩١ ، ٣٨٩- ٣٩٦ ، (٧) : ٥ ، ١١ نيل الابتهاج (مصر) ۱۹۹ – ۱۷۰ .

## ابن قنفذ القسنطيني

١- هو أبو العبّاسِ أحدُ بنُ حَسَنِ الخطيبِ (ت ٧٥٠ هـ) بنِ عليّ الخطيبِ (ت ٧٥٠ هـ) بن عليّ الخطيبِ (ت ٧٣٣ هـ) بن حسنِ (بن عليّ بنِ ميمونِ القِسَنْطينيُّ ، نِسبةً إلى قِسَنْطينة (قسطنطينة)

<sup>(</sup>۱) جغري تشوسر (۱۳٤٠ – ۱٤٠٠ م) شاعر وكاتب انكليزي من أهل لندن، أشهر كتبه «أقاصيص كانتربري». وقد عملت كتبه على تثبيت عدد من قواعد اللغة الانكليزية. – صداي (بفتح الحاء المهملة أو بكسرها) بن إبراهيم كراسكاس (أو قراقاس) من أهل برشلونة (إسبانية)، فيلسوف يهودي حاول أن يخلّص الفكر اليهودي من أثر الفلسفة الأرسطوطاليسية. ومَعَ أنّه لم يرفض مكانه المقل في الفلسفة، فإنّه حاول أن يلقي عليه عدداً من القيود. ويبدو أنّه كان لحبّة الإسلام الفرّالي (ت ٥٠٥ هـ = ١١١١ م) أثر بالغ في تفكيره، كما أنّه تأثر أيضاً بنفر آخرين من الفلاسفة المسلمين كابن رشد مثلاً (ت ٥٩٥ هـ = ١١٩٨ م).

<sup>(</sup>٢) لابن قنفذ القسنطيني في كتاب «المفارسية» ترجمة ودراسة مفصلتان (ص ٣٩- ٩٥)، وهو هنالك ابن «التنفذ» (بالتمريف). وفي بروكلمن: ابن قنفوذ. أمّا سبب التسمية «ابن قنفذ» فلا يعرف الدارسون لها وجهاً. وفي سلمة نسبه «الحسين» مكان «الحسن» (مرتين).

في القُطْر الجزائريّ، والشهيرُ بابنِ الخطيبِ وبابنِ قُنْفُذٍ (١). ولعلّ مَوْلِدَهُ كان في سَنةِ ٧٤٠ هـ (١٣٣٩ – ١٣٤٠ م).

بدأ ابنُ قُنْفُذٍ طَلَبَ العلمِ على والدهِ حسنٍ وعلى جَدّهِ لأمّهِ أبي يعقوبَ يوسفَ بنِ يعقوبَ اللهِ بنِ باديسَ القِسنطينيّ يعقوبَ اللهِ بنِ باديسَ القِسنطينيّ (ت ٧٨٧هـ) وغيرِهما. (ت ٧٨٤هـ) والحسنِ بن أبي القاسم بنِ باديسَ القسنطيني (ت ٧٨٧هـ) وغيرِهما.

وفي سَنَةِ ٧٥٩ هـ (١٣٥٨ م) رَحَلَ ابنُ قُنفُذِ إلى فاسَ وتلقّى العلَم على نفر من عُلمائها ومن العُلماء الطارئين عليها. مِنْ هؤلاء جيعاً: الشريفُ الغَرْناطيُّ أبو القاسمِ محدُّ أَبَنُ أَحمدَ السَبْقُ (ت ٧٦٨ هـ)، وأبو محدِّ الهَرْغِيُّ الزُقُندُريُّ (ت ٧٦٨ هـ)، والشريفُ التِلمسافيُّ أبو عبدِ اللهِ محدُّ بنُ أحمدَ بنِ عليِّ (ت ٧٧١ هـ)، والشيخُ الفقيهُ أبو زيدِ عبدُ الرحمنِ اللجائي (ت ٧٧٧ هـ)، وأبو عِمرانَ موسى بنُ محدِّ بنِ مُعْطِ العبدوسي الرحمنِ اللجائي (ت ٧٧٧ هـ)، وأبو عبدُ الله الوانغيلي الفاسيُّ (ت ٧٧٩ هـ)، وابنُ مرزوقِ التلمسانيُّ أبو عبدِ اللهِ محدُّ بنُ قاسمِ القبّابِ الفاسي أحمدُ بنُ قاسمِ القبّابِ الفاسي أحمدُ بنُ قاسمِ القبّابِ الفاسي (ت ٧٧٩ هـ).

وقد تطوّفَ ابنُ تُنفذٍ في عددٍ من مدن القُطْرِ المَغْرِبِي (٧٥٩–٧٧٦ هـ) ثمّ عادَ إلى قسنطينةَ وتولّى الخُطْبةَ والقضاء والإفتاء فيها وتصدّر حيناً للتدريس.

وكانت وفاة ابنِ قنفذِ القِسنطيني في ثاني عَشَرَ رَبيع الأوّل من سَنَةِ ٨٠٩ ( ١٤٠٦/٨/٢٧ م.)

٧- نشأ ابنُ قنفذ القسنطيني في أُسْرةِ علم ووَجاهةٍ وثروة، فقد كان جَدّه ثم والدُه مِنْ بعدِ جَدِّه يتوليّانِ الحَطابة في قسنطينة مدّة تزيد على سِتين سَنَة. وكان مُؤلّفاً مُكثيراً، ولكن أكثر مؤلّفاته قد ضاع. ومُعْظَم هذهِ المؤلّفاتِ كان في الفقه وفي الفلّكِ والطّب والحياب والفرائض (تقسيم المواريث) ثم في العربية (النحو). فمن هذه الكتب: معاونة الرائض في مبادى الفرائض - هواية السالك في بيان ألفيّة ابن مالك - سِراج

<sup>(</sup>١) توفيّ سنة ٦٦٤ هـ (وفيات ابن قنفذ ٣٣٠). وأرى أن المدى بين وفاة جدّه (٧٣٣ هـ) وبين وفاة والد جدّه (٦٦٤ هـ) واسم جدًّا (٦٦ سنة!).

الثقات في علم الأوقات - تسير (تسهيل) المطالب في تعديل الكواكب - حَطّ النّقاب عن وُجوه أعال الحساب - الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية - تُحْفة الوارد في اختصاص الشرف من قِبَلِ الوالد - شرف الطالب في أسنى المطالب تحصيلُ المناقب وتكميل المآرب - شرح المنظومة الحسابية في القضايا النجومية (لأبي الحسن علي بن أبي الرجال القيرواني) - طبقاتُ علماء قسنطينة - أنس الفقير وعز الحقير (في ترجة أبي مدين شعيب الصوفي) - كتاب الوفيات. وهنالك كتب أخرى له ضاعت .

#### ٣- مختارات من آثاره

- من مقدّمة « الفارسية » وخاتمتها:

.... وبعد فهذا مُخْتَصَر فيه ما تَشَوّفُ النفوسُ إليه مِنَ الاطّلاعِ على مبادى الدَوْلةِ الحَفْصِيَّة وما يتعلّقُ بها من مُهمّاتِ الوقائعِ الجَلِيَّة بكلام كُلِّيٍّ تحسنُ المحاضرةُ به وتحصلُ الإفادةُ بسببهِ. ولِشَرَفِه بِرَفْعِه إلى الحَضْرة العَليّة وفَخْرِ زمانِ وضعهِ بأيام الإمارة العزيزية والمُجاهديّة سميّتُه «الفارسية في مبادىء الدولة الحفصيّة ». واللهُ المسؤولُ في التوفيق والجداية إلى سواء السبيل.

... وهَهُنا انتهى الغَرَض فيا تعلّقَ بالدولةِ الحفصية العُمَريّة من ذِكْرِ بعضِ وقائمها الجليّة، من مَبْدَئِها إلى هذا التاريخِ الذي هو من آخِرِ سَنَةِ خُسٍ وثَهَانِمِائَةٍ – أدامها اللهُ رحمةً للإسلام مجاه النبيّ عليه السلام.

- من متن كتاب « الفارسية » في مبادى، الدولة الحفصية:

وفي السَّنةِ التي بُويعَ فيها الأميرُ أبو حفص (١) أخذَ النَّصارى جزيرةَ جَرْبَةُ وأسروا من الشباب القويّ والشابّةِ الحَسنةِ(٦) ثَمانِيَةً آلافٍ وقتلوا الصَّغارَ ـ ونَهَبوا الأمتِعةَ

<sup>(</sup>۱) هو أبو حفص عبر، جاء إلى العرش سنة ٦٨٣ هـ (١٢٨٤ م) ولم تطل مدّته (راجع زامباوّر ١١٥)، ولم يُعدّه حسن حسني عبد الوهاب في سلاطين بني حفص في تونس (راجع خلاصة تاريخ تونس، ص ١٠٧ – ١٠٨ و ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) جربة جزيرة عند الشاطيء الجنوبي الشرقي من القطر التونسي.

 <sup>(</sup>٣) يقصد: من الشبّان الأقوياء ومن الثابّات (الفتيات) الحسناوات.

والأموالَ والزيتَ والزَّبيبَ ما حَملوا (في) سُفُنهِمُ التي هي نحوُ السبعينَ وفي سُفُنِ الجزيرةَ التي هي نحوُ الثلاثين. وفي مدَّتِه أيضاً، في سَنَةِ ثلاثٍ وثمانينَ وسِتِّماثَةٍ، نَزَلَ النصارى المَهْدِيَّةَ؛ وماتَ منهم نحوُ المِاثَةِ، ومات من أهلِ المدينة ثلاثةٌ. وآنصرفوا بعدَ إقامةِ خسةِ أيّام.

- وصف «كتاب الوفيات »

قال آبنُ قنفذ(١):

.... وممّا حافظ عليه أهلُ الحديث كثيراً تاريخ وفيات الصحابة والمحدثين خوفاً من المُدلّسين (٢)، ولذلك قال بعضهم: إذا ٱتّهَمْتُمْ أحداً في أُخْذِ أو رِواية فاحسبوا سِنّه وسَنَةَ وَفاةٍ من أُخذ عنه (٣)، فبذلك يتبيّنُ هل أدركه أم لا ..... وَلَّنَذْكُرْ في هذا الكتابِ ما حَضَرني من وَفَيات الصحابة والمُحَدّثين والمؤلفين. و (قد) رتّبتُه على المِئينَ من السّنينَ (٤) بوجه لم أُسْبَقُ إليه.

- من متن «كتاب الوفيات »:

المَائة الثامنة (٥): تُوفِّيَ الفقيةُ المُحدِّثُ الجليل الشهير الفاضل قاضي الجهاعة بِبِجايةً أَبو العباسِ أَحَدُ بن محمدِ الغبريني (\*) صاحب «عُنوان الدِّراية »وغيرِه شهيداً سَنَةَ أَرْبَع وسَبْعِمائَةٍ. وفي هذه السَّنَةِ تُوفِّيَ أبو الحسنِ الغرافي (١). وفي سَنَةِ سَبْع وسَبِعْائَةٍ تُوفِّيَ في أبو الحسنِ الغرافي (١). وفي سَنَةِ سَبْع وسَبِعْائَة تُوفِّيَ فقيهُ شُيوخ الأولياء أبو زيدِ الهزميري (٧) عِدَينةِ فاسَ. وتُوفِّيَ الفقيهُ الأديبُ أبو

<sup>(</sup>١) نص يرد في كتاب لابن قنفذ هو «شرف الطالب في أسنى المطالب » (راجع «كتاب الوفيات » - تحقيق عادل نويهض - ٢١).

 <sup>(</sup>٢) التدليس أن يكتم البائع عيب السلعة عن المشتري. وفي الحديث خاصة: أن يزعُم رجل أنّه سمع حديثاً
 من فلان وهو لم يسمعه منه، أو ينسب إلى شيخه أشياء ليست موجودة في شيخه.

<sup>(</sup>٣) .... فاحسبوا سنّ (الراوي) والسُّنة التي توفّي فيها الرجل الذي قال ذلك الراوي أنّه أخذ عنه.

<sup>(</sup>٤) ربُّبه على تعاقب سنوات الوفاة (فذكر الذي مات في سنة قبل الذي مات في سنة بعدها).

 <sup>(</sup>٥) المائة الثامنة (أو القرن الثامن) تبدأ سنة ٧٠١ وتنتهى سنة ٨٠٠.

<sup>(\*)</sup> تجد ترجمته في هذا الجزء.

<sup>(</sup>٦) هو عليّ بن أحد بن عبد الحسن بن أحد الحسيني الإسكندراني (٦٢٨ - ٧٠٤ هـ) محدّث ثقة.

<sup>(</sup>٧) هو أبو زيد عبد الرحن الهزميري من أهل مرّاكش، كان من الأولياء الصالحين. وبروي الناس عنه عدداً من الكرامات.

عبدِ اللهِ مُحمَّدُ بنُ خيسِ التونِسيُّ سَنَةَ ثَمَانِ وسَبْعِمِائَةٍ.

... العشرة (١) الثالثة من المائة الثامنة. تُوفِّيَ الشيخُ المُحقِّقُ أبو العباسِ أحمدُ بن محمدِ بنِ عثانَ بنِ البنّاءِ الأزديّ العَدَديّ بحدينة مَرّاكُسَ سَنَةَ إِحْدى وعِشرينَ وسبعِيانَة .... وفي سنة ثلاثٍ وثلاثينَ وسبعيانَة .... وفي سنة ثلاثٍ وثلاثينَ وسبعائة .... وفي هذه السَّنَةِ تُوفِي الجَدُّ والدُ والدي عليُّ بن حسنِ بنِ عليٌّ بن ميمونِ بن قُنفُذٍ ، وكانت مُدَّةُ خُطبتِهِ بقُسَنْطينة نحواً من خسين سَنَةً. وتقلَّد خُطةَ القضاء بها مُدَّةً ثُولَدُ والدي على الله إلى أنّه إذا قبل مُ الستعفى فعُوفِي (٣). وكانت به وسوسة (١) في شأن عبادتهِ بلغتْ به إلى أنّه إذا قبل أحدً طَرَفَ ثوبه حَسَهُ بِيدِهِ (١) لِيَغْسِلُهُ. وأمرَ مرّةً بإخراج مِنبرِ الجامع حتى طُهرَ له من صُعودِ غيرهِ عليه، ولَقِي أعلاماً من الناس.

- الفارسيّة في مبادىء الدولة الحفصيّة (تحرير هنري بيريس)، الجزائر (المطبعة الثعالبية والمكتبة الأدبية) ١٩٣٩ م (طبع في مصر)؛ (تحقيق محمّد الثاذلي النَّيْفر وعبد الجيد التركيّ)، تونس (الدار التونسية للنشر) ١٩٦٨ م.
- كتاب الوفيات (نشره هنري بيريس)، الجزائر بلا تاريخ للطبع؛ (حقَّقه عادل نوبهض)، بيروت (المكتب التجاري للطبع والنشر والتوزيع) ١٩٧١ م.
- أُنس الفقير وعز الحقير (تحقيق مجد الفاسي وأدولف فور)، الرباط (جامعة محمد الخامس: المركز الجامعي للبحث العلمي) ١٩٦٥م.
- ★★ تعريف الخلف 1: ٧٧ ٣٧ و الإعلام بمن حل مَرّاكش من الأعلام ٢: ١٦ ورّة الحجال ١٠ ١٠ (١: ١٢١ ١٢٣)؛ جذوة الاقتباس ٧٩؛ نيل الابتهاج ٧٥؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٨٤٣ ٨٤٤؛ بروكلمن ٢: ٣١٣، الملحق ٢: ٣٤١ الأعلام للزركلي ١: ١٤٤ (١١٧)؛ المكتبة العربية الصقلية ٥٠٩.

<sup>(</sup>١ و٢) لأصبح أن يقال: العشر (أي العشر السنوات أو السنوات العشر) الثالثة (من المائة الثامنة).

<sup>(</sup>٣) استمفى فلان من منصبه (طلب التخلّي عنه) فأعفي (الجهول من دأعنى ») وعوفي (الجهول من «عافي ») بعني واحد. والصيفة الأولى «أعني » أفصح وأكثر استمالاً.

<sup>(</sup>٤) الوسوسة والوسواس (والعامّة تقول: سرساب): وَهُمَّ (بنتع فسكون فضمتنين) بأنَّ كلَّ شيء يسّه (بنتع الميم) الآخرون نَجِس (بنتع فكسر). وهذا مرض نفسي.

<sup>(</sup>٥) حبس طرف ثوبه بيده (أملك بطرف ثوبه ليبعده عن باقى ثيابه).

# ابن ا**لأح**ر صاحب نثير الجمان

1- ليس في سلسلة نسَب ابنِ الأحرِ هذا مَنْ تولّى عَرْشَ غَرِناطَةً. إنّه أبو الوليدِ إساعيلُ بنُ يوسفَ المدعوِّ بالأحرِ ، وُلِدَ أبو العاعيلُ بن يوسفَ المدعوِّ بالأحرِ ، وُلِدَ أبو العاعيلُ بن يوسفَ المدعوِّ بالأحرِ ، وُلِدَ أبو الوليدِ اساعيلُ بُعيدَ سَنَةِ ٧٢٥ هـ (١٣٢٥ م) . ويبدو أنّ السُّلطانَ أبا الحجّاج يوسفَ الأوّلَ بنِ اسماعيلَ بنِ فَرَج والمعروفَ بلقبِ «النّيّار » (٧٣٣ - ٧٥٥ هـ) قد خافَ طمعَ ابناء عمّهِ باللك فأخرجهُمْ من الأندلس: خَرَجَ عمَّه محدُّ بنُ فَرَج ومَعَهُ ابنه يوسفُ (٣) وحَفيدُه اسماعيلُ (صاحبُ هذه الترجمة) إلى المَعْرِب، وذلك - فيما يبدو - في يوسفُ (٣) وحَفيدُه اسماعيلُ (صاحبُ هذه الترجمة) إلى المَعْرِب، وذلك - فيما يبدو - في أيام أبي سعيدٍ عُمَانَ بنِ يَعقوبَ (٧١٠ - ٧٣٢ هـ) تاسع ملوكِ بني مَرينٍ في فاسَ.

اشتغلَ أبو الوليدِ بنُ الأحرِ منذُ مَطلَع حياتهِ بالعلم والأدب فتلقّى عِلمَ العربية (النحو) على محدّ بنِ محدّ بن محد الصنّهاجيّ، والأدبَ والتاريخ على أحمدَ بنِ محمد الصبّاحِ وعبدِ الغفّار بن موسى البوظفي، وسمع المُوطّا من الحسنِ بنِ عطيةَ بن موسى الوانشريسي، وهنالك نفر من العلماء أجازوا أبا الوليدِ بنِ الأحمر إجازة عامّةً (في علوم مختلفة) منهم محدّدُ بنُ أحمدَ بنِ عبد الملك بن شُعيبِ الفشتالي وأبو عبدِ الله محدّدُ بنُ سعيدِ الرّعيني السرّاج.

ثمّ تصدّرَ أبو الوليدِ بن الأحمرِ للتدريس في جامع ِ القَرَوِيّين في فاسَ وأخذ بمخالطة رجالِ العلم والأدب والسياسة. وقد كان أوّلُ اتّصالِ له بالبَلاط المريني في أيام ِ أبي

 <sup>(</sup>١) هذه الترجمة مبنية على الدراسة المفصّلة القيّمة التي قدّم بها محمّد رضوان الداية دراسته في كتاب « نثير الجان ». غير أن السلسلة المنطقية لتاريخ بنى الأحمر كثيرة التعقيد.

 <sup>(</sup>٢) في زامباور (ص ٩٥): إسماعيل بن محمد بن فرج ، وفي نثير فرائد الجمان (ص ٦٦): اسماعيل بن يوسف أبن محمد بن فرج. وقد قبلت هنا السلسلة الثانية .

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب (٨٤:٥): كانت فتنة أندرش في الليلة الثامنة والعشرين من شهر رمضان عام ستين وسبعائة (١٣٥٩/٨/٢٢ م) والتي جاء بها إلى عرش غرناطة إساعيل بن محد بن فرج عم أبي الوليد اساعيل بن يوسف بن محد بن فرج (صاحب هذه الترجة)، بعد خسة وثلاثين عاماً من مولد صاحب هذه الترجة والذي فرضنا أنه جاء مع أبيه وجده إلى المغرب طفلاً.

عنانِ فارسِ المتوكّلِ بنِ عليّ (٧٤٩ - ٧٥٩ هـ) فنال عنده حُظوةً كبيرة. ومَعَ أنّه أصبح مؤرّخَ دولةِ بني مَرينِ وكاتباً عند ملوكهم ووزرائهم، فإنّ صلته بهم ضَعُفَتْ بعدَ أي عنانِ ثمّ اختلفت مكانتُه عندَهم صعوداً وهبوطاً.

وكانت وفاة أبي الوليدِ اسماعيلِ بنِ يوسفَ بنِ الأحمرِ في فاس، سَنةَ ٨١٠ هـ (١٤٠٧ م) في الأغلب.

٧- تقومُ شُهرةُ أبي الوليد بنِ الأحر على أنّه مؤلّف خصب ترك لنا في مؤلّفاتهِ صورة للعصر الذي عاش فيه مِن الناحية السياسية ومن الناحية الأدبية، فمن كُتُبه: عرائسُ الأمراء ونفائس الوزراء – أعيان مدينة فاس – مستودع العلامة ومستبدع العلامة (١) – المنتخب من درر السلوك في شعر الخلفاء الأربعة والملوك – فريد العصر في شعر بني نصر – شرح البردة (للبوصيري) – نثير الجُهان في شعر من نَظَمني وإياه الزمان – نثير فرائد الجُهان في نظم فحول الزمان – حديقة النسرين في أخبار بني مرين (ألفها سنة مرين – روضة النسرين (١) في أخبار بني عبد الواد وبني مرين (ألفها سنة مرين – روضة النسرين (١) في أخبار بني عبد الواد وبني مرين (ألفها سنة وشرَح كتاب رقم الحلل (للسان الدين بن الخطيب) – نظم وشرَح كتاب رقم الحلل (للسان الدين بن الخطيب) (٣) – فهرست ابن الأحر (١٠).

الاسم غريب غامض الدلالة. ويقال إن كلمة العلامة الثانية بتشديد اللام (راجع نثير فرائد الجهان ١٣٢). العلامة (بتسهيل اللام، بلا تشديد)، في الأصل: الطراز (رسم اسم الملك على الأوراق والثياب والأسلحة الخ). وصاحب العلامة أصبح يطلق في الأندلس على رئيس ديوان الانشاء.

<sup>(</sup>٢) ألّف أبو الوليد إساعيل بن يوسف بن الأحر هذا الكتاب أوّلاً برسم السلطان المريني أبي العباس أحد المستنصر بالله بن إبراهيم (٧٧٦ - ٧٨٦ هـ) وبعنوان و النفحة النسرينيه واللمحة المرينية » ووقف به في تاريخ بني مرين عند سنة ٨٨٩ للهجرة (١٣٨٧ م). ثمّ جعل له مقدّمة جديدة برسم الملطان المريني أبي سعيد عثان بن أحمد (٨٠١ وما بعد) وجعل له أيضاً عنواناً جديداً هو «روضة النسرين ... » (راجع بروكلمن ، الملحق ٢: ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) كتاب درقم الحلل الموشية ، للمان الدين بن الخطيب تاريخ موجز لدول الإسلام نظمه ابن الخطيب شعراً ثم جعل عليه ابن الخطيب شرحاً قصيراً. ويبدو أن أبا الوليد بن الأحمر قد وصل هذا الكتاب (أي: زاده واستمر فيه، نظاً وشرحاً، على غرار ما كان لمان الدين قد فعل).

 <sup>(</sup>٤) الفهرست: البرنامج = فهرست ابن الأحر أو برنامج ابن الأحر: كتاب تكلّم فيه ابن الأحر على شيوخه
 (أساتذته).

وأبو الوليد بنُ الأحمرِ شاعرٌ وناثر. له في الشعر قصائدُ ومُقَطَّماتٌ أكثَرُها شِعْرُ مناسباتٍ يَغْلِبُ عليها المديحُ، وفيها شيء من الرثاء والغزل وبعض الأغراض الإخوانية. أما أماديحه فأكثرُها في بني مرين الذين عاشَ في كَنَفِهم لاجئاً وفي نفرٍ من رجال دولتهم، وقد مَدَحَ أيضاً الغنيُّ بالله النَّصْريّ – وهُوَ محمّدُ (الخامسُ) بنُ يوسفَ بنِ الأحمر ثامنُ ملوكِ غَرناطةَ. غيرَ أنّنا لا ندري متى مدَحَ الغنيُّ بالله هذا: أحين كان الغنيّ بالله ملكاً على عرش غرناطة (٧٥٥ – ٧٦٠ هـ) أم حين كان في فاس لاجئـّاً (15V-75V a)?

ولأبي الوليد بن الأحمر نسيب وغزل ليس فيها براعة خاصة. وله أيضاً بديعيّات أو مولديّات في مدح محمّد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. ثمّ له أيضاً عدد من الأخوانيّات لا تخرج عن نطاق المديح كثيراً.

وفي شعر أبي الوليد بن الأحر صِناعةٌ وتكلُّفٌ يُلْقيان على شِعره شيئاً من جَفاف شعرِ المُلهاء والفقهاء. ولأبي الوليد بنِ الأحر نَثْرٌ ينقسم تَرَسُّلاً يَكْثُرُ فيه التأنُّق والتكلُّف وتدويناً في الكُتُبِ مُرْسَلاً فيه محاولةٌ للجَرْي على سَجِيّةِ النفس.

#### ٣- الختار من آثاره

- قال أبو الوليد اسماعيلُ بنُ بوسفَ بنِ الأحر في مَوْلِدِيّةٍ (بديعيّة يَمْدَحُ بها رسولَ

لَمُعْجِزَةٌ ما في البرايا ضَريبُها<sup>(١)</sup>. ففي الماءِ لَمَّا مِنْ أصابعِهِ انْهَمي وفي الماء - لّــا جازَه - ومياهُــه فُلِمُ تَنْدَ أُخْفَافُ اللَّطِيِّ عِالَهِ،

به الأرضُ يُرُوى حَزْنُها وسُهوبُها<sup>(۲)</sup>؛ وأمواهُه ما خِيف منها رُسوبها(٣).

<sup>(1)</sup> من المعجزات التي تروى للرسول أن الماء سال من بين أصابعه حتَّى ارتوى الجيش العطشان. الضريب: المثيل، الشبيه.

الحزن: الأرض السهلة. السهب (بالفتح): الأرض الواسعة. (7)

الخفّ: باطن قائمة الجمل. تندى: تبتلّ المطيّ: الحيوانات المعدّة للركوب. رسب الماء: غار في الأرض (٣) (كان الماء كثيراً إلى درجة أنّ الأرض ما كانت قادرة على امتصاصه).

إليكَ، رسولَ الله، نيرانَ لَوْعتي؛ هِيَ النفسُ في آمال زَوْرِك سُوْلُها،

- وقال يمدح الغني بالله:

ألا يا عُفاة الأرض، طُرًّا تَبادروا هو الفَدُّ في الأملاك طُرَّا لأنه هُامٌ إذا ما الرَّوْعُ عَبَّ عُبابُه ولاحتْ بروقُ الهند وامتلأ الفضا أراكَ مُحَيَّا تالياً سُورةَ الضَّحى تعززَ منسه الدينُ لمّا أقامه، أفاضَ على العافِينَ طُرَّا مواهِباً حَلَفْتُ يَعيناً بَرَةً، ليس في الدُّنا حَلَفْتُ يَعيناً بَرَةً، ليس في الدُّنا

- وقال في النسيب والغزل:

سَهِرْتُ فِي مَنْ جَفْنُهُ نسسائمُ ظَبْيٌ ظُبِسِي عَيْنَيْهِ فَعَالَةٌ

فها هُوَ شَوْقي الخارجيُّ شبيبُها (١). ورَغْبَتُها في أن يُتاحَ رَغيبها (٢).

إلى جودِ مَلْكِ جُودُه عَمَرَ الدنيا (٣). أَجُلُهُم قَدْيا (٤). أَجُلُهُم قَدْيا (٤). وأحسنُهم هَدْيا (٤). وأبدى عليه النَّقْعُ من نَسْجه زِيًا (٥). بصلْصالِ رَعْدِ الطبلِ أَعْظِمْ به شَيًا (١)! وقلباً على الأعداء قدركِبَ البَغْيا (٧). ولم يَشْكُ منه اللَّكُ وهْناً ولا وَهْيا (٨). وأفضالهِ وَعْداً لهم كان مأتيًا (١). مليكاً سواه للمعالي سَعى سَعْيا.

وذُبُّتُ في مَنْ جِسْمُ له ناعِمُ. بالقلب ما لا يَنْعَلُ الصارم (١٠).

<sup>(</sup>١) في البيت تورية: الحارجيّ: الظاهر (وأحد الحنوارج). الشبيب: رفّعُ الفَرس كِلتا يديه، والثاعر يقصد: الشبوب، اشتمال الناره وشَبيب بن يزيد الشيباني (ت ٧٧ هـ – من رؤساء الحنوارج وأبطالهم). يقول: ظاهر شوقي إليك كاشتمال النار أو كبطولة شبيب الخارجيّ، فكيف بباطنه.

<sup>(</sup>٢) الزور: الزيارة. السؤل: المطلب. الرغيب: النهم (شدّة الثوق).

<sup>(</sup>٣) العاني: الذي يطلب المعروف.

<sup>(</sup>٤) الفذّ: الغرد، الأوحد. الأملاك: الملوك.

<sup>(</sup>٥) الروع: الخوف (الحرب). عبُّ عبابه (اضطرب موجه). النقع: غبار الحرب.

<sup>(</sup>٦) ﴿ بَرُونَ الْمُنَدُ؛ لَمَانَ (السَّيُوفُ) الْمُنْدَيَّةُ.

<sup>(</sup>٧) سورة الضحى هي السورة الثالثة والتسعون في المصحف. الضحى هو الوقت الذي يكون بعد شروق الشمس مباشرة (ويكون لامعاً جدًّا). أراك محيًّا...: فرحاً، ضاحكاً. البغي: الظلم.

<sup>(</sup>٨) تعزّز: اشتدّ، اعتزّ، قوى. الوهن: الضعف. الوهي (في الجدار): التهدّم و(في الثوب): التشقّق، التهرّؤ.

<sup>(</sup>٩) مأتيًا: آتياً لا شكَّ فيه. تضمين من القرآن الكريم: ﴿ إِنَّه كَانَ وَعَدُه مَأْتِيًّا ﴾ (١٩: ٦١، سورة مريم).

<sup>(</sup>١٠) الظبة (بضم ففتح): حدّ السيف. الصارم: السيف.

ينشأ عن عَيْنَيْ بِ سِكْرُ الْهُوى شَكَوْتُ ما بي من جَوى حُبّهِ يَضْحَكُ في الحبّ، وأبكى أنا.

فكُلُّنَا مِنْ ثَمَّلِ هَامُ (۱). من وَلَسهِ لعلَّسه راحم (۱). أللَّه فيا بَيْنَا حامً!

- من مقدّمة نثير فرائد الجان في نظم فحول الزمان:

وبعدُ؛ فإنّ الأدبَ زَهْرٌ حَوَنّهُ مَن البدائع كِامةٌ، ورَوْض مُدَبَّجٌ (٢) حاكته من المحامد غَامة. وهو أعذب ما تَطَمَحُ إليه الهِمَمُ... لما يَشْتَمِلُ عليه من ضَبْط القوافي والأوزان، ويحتوي عليه مَسْرَحُهُ من بديع الحَلاوة والنَّفَات المُذْهِبَةِ للأحزان. إذ به والأوزان، ويحتوي عليه مَسْرَحُهُ من بديع الحَلاوة والنَّفَات المُذْهِبَةِ للأحزان. إذ به تَنفوتُ في الناس الأخطارُ، وتَشْرُفُ النفوسُ وإنِ اخْتَلَقَتْ بِهِمُ الأقطارُ. ولمّا كان (الأدبُ) في الرُّتبةِ العَليَّةِ في نفوسِ أهل العَقْدِ والحَلّ.... وكانَ في هذا العَصْرِ الذي أنا فيه مَنْ يأتي في نَظْمِه بالبديع ويُوفّيه، مِنْ كلّ أسد فَحْلِ يَسْتَنْزِلُ وكاف الإجادةِ في مَحلٍ، مِمَّن يُقالُ له في الشعر حَبيبُهُ، وهو للإدراك جَليبُه (١).... من مُحِبِّ مُتَفَرِّل، هذا التأليفِ ما وَجَدْنَه لَهُمْ مُتَمَحَقًا شُعاعه (١)، وما أَلْفَيْتُه من نفاش جواهِرِهِمْ مُتَفَرِّلُ هَا عَلَى ما طابَ فَصلُه وفَرْعُ ذَرى الإجادةِ فَرْعُه وأصله. ولم أَعُولُ شَاعُه؛ مَوَّلاً في ذلك على ما طابَ فَصلُه وفَرْعُ ذَرى الإجادةِ فَرْعُه وأصله. ولم أَثْمِتْ الله على مَنْ في عصرنا نَبَعَ وأثوابَ التَخيُّلاتِ الشَّعريَّةِ في الإحسان صَبَغَ ... ولم أَثْمِتُ الله على مَنْ في عصرنا نَبَعَ وأثوابَ التَخيُّلاتِ الشَّعريَّةِ في الإحسان صَبَغَ ... ولم أَثْمِتُ الله على مَنْ في عصرنا نَبَعَ وأثوابَ التَخيُّلاتِ الشَّعريَّةِ في الإحسان صَبَغَ ... ولم أَثْمِتُ اللهِ قادراً لا يُباريه أحدٌ من أهلِ وَقْتِه، إذ تَبَرَّا مِنَ العِيِّ وَمَقْتِه. وضَرَبْتُ عن غيرِهم صَفْحًا.

<sup>(</sup>١) الثمل: السكر. هائم: حائر (لا يدري ما يفعل).

<sup>(</sup>٢) الجوى: ألم الحب. الوله: ذهاب العقل من الحزن.

<sup>(</sup>٣) الكامة: الكأس (الفلاف الأخضر) الذي تكون فيه الزهرة قبل أن تتفتّع. مدبّع: (ثوب من الحرير) مزيّن ومنقوش بالأشكال والألوان .

<sup>(</sup>٤) الوكاف (كذا في الأصل: ص ٢١٦، السطر الخامس عشر): بردعة الحيار. والمقصود: الوكف (بالفتح) أو الوكيف أو الوكيف أو الوكيف أو الوكيف (بفتح ففتح): هطول المطر. محل (لملها بفتح ففتح فتشديد) حبيبه: حبيب بن أوس (أبو عام)، كتابة عن البراعة في الشعر.

<sup>(</sup>٥) الرفد: العطاء. مستنزل: الذي ينجح في استنزال شيء (إقناع الآخرين بفعله).

 <sup>(</sup>٦) المحاق (بالضمّ): ليلة آخر الشهر (لا ضوء قمر فيها). - من شعر جيّد (له شعاع) ولكنّه مستور، محجوب (لم
 ينشر بعد). الشعاع (بالضمّ): الضوء المنتشر. الشعاع (بالفتح): (الأشياء) المتفرّقة.

والشُعراء كثيرونَ، هم لأرياح الكلام مُثِيرونَ... واقْتَصَرْتُ فيهِ على مَنْ لِنَفْيهِ أَنْشَدَنِي، ومَنْ بِنِظامهِ البارعِ اسْتَرْشَدَنِي مِمَّنْ رأيتُه بالعِيانِ من الشعراء الأعيان، ومن بِسِنِّي لَحِقْتُه وأُنْشِدْتُ له فألْحَقْتُه وأَلِمُّ بِها أَنْشَدَنِي رِوايةً عن قائلٍ أُعِينه ممّا يَسْتَجيدُه قائِلُهُ ويَزِينُه. وغَرَضِي أَنْ أَكتُب ما أُجِدُهُ من الرسائلِ لِمَنْ ثَبَتَ اسْمُه وأضمّنه أنواعاً شتى من المكاتبات وأحسن رسمه؛ إذ هذا النوعُ الإنشائيُّ من الطبَقة العُليا بالموضع الذي لا يُجْهَلُ عُلُوهُ ولم يَتَقَلَّدْ حُلِيَّهُ من الجِنْسِ الإنساني إلاّ الآحادُ، فلا يَنْبَغي أَن يُهْمَلَ سُمُّوه. وجَعَلْتُه على فصولٍ أربعة: الفصلِ الأولِ في شُعراء الشرق – الفصلِ الثاني في شُعراء وجَعَلْتُه على فصولٍ أربعة: الفصلِ الأولِ في شُعراء الشرق – الفصلِ الثاني في شُعراء المُوبِ وهذا الفَصلُ أَجْعَلُهُ على نَوْعَيْنِ: النوعِ الأولِ في شعراء الأندلسِ، والنوعِ الثاني في شعراء برِّ العُدُوة.

وَسَمَّيْتُهُ نَثيرَ فَرائدِ الجُهانِ فِي نَظْمٍ فُحولِ الزمانِ، من أهلِ المائةِ الثامنةِ من فُرسانِ الكَتيبةِ الكامِنةِ من أربابِ القوافي من كلّ مديدِ الخوافي(١)، مِمَّنْ تُثْني على مَفاخِرِه السِنَةُ الأقلام والمَحابرِ وتقومُ بأمداحِ شَرَفِه خُطباءُ المنابرِ، من فقيه كاتب مُجَّدَ بالتَسْويد، وعالم كان منه لإقراء العلوم ما حُمِدَ بالتَجْويد؛ ومن أديب ذي جاهِ عريض سَلَكَ من الإدراك بروض أريض (٢). وعلى مَنْ أَدْرَكْتُه جِبْتُ بالتَعْويل، وغيرُ ما يُؤمِّلُ المَرْءِ فإثباتُه من أفعال التَهْويل.

٤- روضة النسرين في دولة بني مرين، الرباط (المطبعة الملكية) ١٣٤٤ هـ، ثمّ
 ١٣٨٢ هـ= ١٩٦٢ م.

ستودع العلامة ومستبدع العلامة (بتحقيق محدّ بن تاويت الطنجي ومحدّ التركيّ التونسي)،
 (منشورات كليّة الآداب مجامعة محدّ الخامس في الرباط)، تطوان ١٣٨٤ هـ=
 ١٩٦٤ م.

- نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان، (دراسة وتحقيق «بقلم» محمّد رضوان الداية)، بيروت (دار الثقافة) ١٩٦٧ م.

★★ جذوة الاقتباس ٩٩؛ درّة الحجال ١١٦٦١؛ نيل الابتهاج (القاهرة) ٩٨ – ٤٩٩

 <sup>(</sup>١) الكتيبة الكامنة في من لقيناه في الأندلس في المائة الثامنة (٧٠١-٨٠٠هـ) كتاب للسان الدين بن
 الخطيب (ت ٧٧٦هـ) الخافية: الريشة الطويلة في مقدّمة الجناح (كناية عن القوة على الطيران).

<sup>(</sup>٢) الأريض: (المكان) الكثير النبت الحس المنظر.

نثير الجهان في نظم فحول الزمان، ص ٣٧٧ – ٤٠٤ (ترجمة له) ثمّ راجع مقدّمة الحقّق؛ أزهار الرياض ١: ١٨٦، ٢٩١ - ٢٩٢، ٣: ١٩٥ – ١٩٨؛ بروكلمن ٢: ٣١٣، المحق ٢: ٣٤٠؛ الأعلام للزركلي ١: ٣٢٩ (٣٢٩ – ٣٣٠)؛ مجلّة البحث العلمي (ماى – غشت = أيار – آب ١٩٦٤)، ص ٢٥٤ – ٢٦٧؛ معجم المؤلفين ٢: ٣٠١.

## يوسف بن يوسف بن الأحمر

١- هو الثالث عَشر من ملوكِ غَرناطة: أبو الحجّاج يوسف الناصر (الثالث) بن يوسف (الأول) بن إسماعيل يوسف (الثاني) بن محدّد (الخامس: الغني بالله) بن أبي الحجّاج يوسف (الأول) بن إسماعيل (الأول) بن فرج بن اسماعيل بن يوسف بن نصر .

تلقّى يوسفُ بنُ يوسفَ بنِ الأحرِ أشياء من علمهِ على أبي محدّ عبدِ اللهِ بنِ جُزَيِّ وأبي عبدِ الله الشريشيّ والقاضي أبي عبدِ الله محدّ بنِ علاقِ والصوفي أبي مهديٌ بنِ الزيَّات. ثمّ جاء إلى العرش بعدَ مَوْتِ أخيهِ مُحمّد، سَنَةَ ٨١٠ هـ (١٤٠٧م). وقد كانت أيامُه أيامَ ضَعْف واضطرابٍ مِنَ استمرارِ تنازُع ِ أمراء بني الأحمرِ على البُقْعة الصغيرة التي كانوا يَحْكُمونها ومن إلحاح ِ الإسبانيّين على أطرافِ غَرناطَة بالإستيلاء تُدرة أوْ حيلةً. وكانت وفاةُ يوسفَ بنِ يوسفَ سَنَةَ ٨١٨(١) هـ (١٤١٧م).

٢- كان يوسفُ بنُ يوسفُ بنِ الأحمر أديباً ناثراً وناظهاً ومُصنّفاً. وفنونُ شعرهِ المُؤلِدِيّات والرثاءُ والحهاسة والغزَل والشكوى. وشِعره عاديٌّ ظاهرُ الضَعْفِ أحياناً تلمَحُ فيه تقليدَ شُعراءِ المشارقةِ بيُسْر كقولهِ، مثلاً (ديوان ١٣٧):

يا آلَ بوسفَ، لي في قُطْرِكُمْ قَمَرٌ قد ظلٌ من فَلَكِ الأزرار(٢) مَطْلَعُهُ من قول ابن زريق البغدادي:

أُستَوْدِعُ اللهَ في بفدادَ لي قمراً بالكَرْخ<sup>(٣)</sup> من فَلَكِ الأنوارِ مطلعه. وصَنَّف يوسف بنُ يوسفَ ديوانَ ابنِ زَمْرَك (قُتل ٧٩٦ م).

<sup>(</sup>١) في زامباور (ص ٩٤) سنة ٨٢٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) الأزرار: مدخل الثوب في المنق.

<sup>(</sup>٣) الكرخ: الجانب الفربي من بغداد.

#### ٣- مختارات من آثاره

- قال يوسفُ بنُ يوسفَ بنِ الأحر: خَليلَيَّ، مَهْ لاً! فالزمانُ كها تدري. ولا بُدَّ من يُسْ على أثَرِ المُسْرِ. فمها دَها صَحْوٌ فلا بُدَّ من قَطْرِ، ومها دجا خَطْبٌ فلا بدّ من فَجْرِ(۱). وألطافُ صُنْع الله رائعةُ البشْر(۲).

على العدلِ يجري حُكمُه وقضاؤه، ومِنّا لـه التسليمُ فـما يشاؤه. ومَنْ كان بالحقِّ اليقينِ اهتداؤه رأى النصر خَفّاقاً عليه لِواؤه. وسُحْقاً لباغ حاد عن عَلَم النصر.

رَضِيتُ بَا يرضاه ربّي وناصري: مُجاهدةً بينَ السيوفِ البواترِ؛ وبينَ افتكاري في العَدُوّ المُحاصر أندادي إلاها عالما بالسرائر، عسى عَطْفَةٌ من عالم النّهي والأمر<sup>(٦)</sup>.

إليه استنادي حَيْثُ حَلَّتُ ركائبي، عليه اعتادي في جَميع المطالب وخير شفيع من لُوَّي بن غالب وأثباعه ما بين سِبْط وصاحب وما جاء في الفُرقان والشَفْع والوَتْر (1).

- وقال في الشكوى من حال الأندلس والحرب:

ومِمّا أهاجَ الوَجْدَ مِنِّيَ والبُكا وميضٌ بأعلى الرَّقْمَتَيْنِ يلوحُ (٥). تَعرَّضَ من دونِ اللُصلّى، ودونَه مَجالٌ لأيدي الناعجاتِ فسيحُ (١)،

<sup>(</sup>١) صحو: انقطاع المطر (لعلّ المقصود: قحط). القطر: المطر.

<sup>(</sup>٢) البشر يكن أن تكون بضم الباء وتسكين الثين (بدل فتحها، جوازاً في الشعر) جم بشري.

<sup>(</sup>٣) عالم النَّهي والأمر: الله الأعلى (من لدى الله).

<sup>(</sup>٤) لؤيٌّ بن غَالَب من أجداد رسول الله. السبط: ابن البنت (الحسن والحسين سبطا رسول الله). الصاحب واحد صحابة الرسول. التُرقان: القرآن. الشفع والوتر إشارة إلى سورة الفجر (١:٨٩): ﴿والفجر وليال عشر والشفع والوتر﴾.

<sup>(</sup>٥- ٦) الوجد: الثوق. الرقمتين اسم مكان لا يقصد هنا به علها معيّناً، والمصلّى مثله، الناعجات: النوق السريعة.

يُسَلُّ عليها للبروقِ صَفيت (١٠). وآخرَ خضّاقِ الفؤادِ جريع (٢٠). فللصبرِ وجه بالصبّاح صبيع ويسمَع بالمالِ العريض شعيع (٢٠). أبيد ذراري العِدا وأبيع. وبرهان مقصودي لديه صحيع (١٠). وهل لي إلى غيرِ الجِهاد طُموح ؟ فليس فتوراً أن تقيل فُتوح (١٠)!

بِلَيْلِ كَأْنَ الشَّهْبَ فيه فوارسٌ فَمِنْ بينِ هاو قد تَكدّرَ واختفى، فإن يكُ ليلُ الهَجْرِ ليس بُنْقَضِ سيرضى بحُكْمِ السيفِ مِنِّيَ مُسْرِفٌ، أنا اليوسفيُّ الناصرُ اللَكُ الذي يُصَرِّحُ مَلْكُ الرومِ جُهْداً بصلحه، يُصَرِّحُ مَلْكُ الرومِ جُهْداً بصلحه، وهلْ لي إلى غيرِ الحروبِ تطلع، وان مُقامي لا مُقامٍ يروقه،

٤- ديوان ملك غرناطة: يوسف الثالث (حقّقه عبدالله كنّون)، تطوان ١٩٥٨ م؛ الطبعة الثانية، القاهرة (مكتبة الانجلو المصرية) ١٩٦٥ م.

\* درة الحجال ٢: ٢٨٣؛ نفح الطيب ٤: ٣٠٣ (؟)؛ الأعلام للزركلي (٢٥٩:٨)؛ مجلّة «دعوة الحقّ» (المغرب)، مقال لأحمد العراقي الفاسي، في عدد (عددي؟) رمضان وذي الحجّة ١٣٩٢ هـ.

## ابن جابر الغسّاني المكناسيّ

١- في «الأعلام» للزركلي (٦: ٢٩٤): محمدُ بنُ جابرِ الفسّانُّ المِكناسي (ت ٨٢٧ هـ) من أهلِ مِكناسَ، له «نظمُ المرقبَة العُليا في تعبير الرؤيا » ثمّ (٨: ١٠): محمّدُ أَبنُ يحيى بنِ محمّدِ بنِ جابرِ الفسّانيّ (ت ٨٢٧ هـ) من أهلِ مِكناسةَ، له نظمٌ في عِلْمِ الرؤيا.

وإذا نجن رَجَعْنا إلى نَيْلِ الابتهاج (ص ٢٨٦ - ٢٨٧) والنبوغ المَغْربيّ (ص ٢٢٩)

<sup>(</sup>١) الشهب: النجوم. الصغيح: الصفحة المستوية من الحديد (السيف).

<sup>(</sup>٢) ﴿ هِاو: غائب (يغرب وراء الأفق في رأي المين). خفّاق الفؤاد: يزهر (يومض تباعاً). جريح (لونه أحمر).

<sup>(</sup>٣) العريض (الكثير؟). شحيح: بخيل.

<sup>(</sup>٤) الروم: الإفرنج، نصارى أوروبّة. جهداً (؟) لعلّها: جهراً.

<sup>(</sup>٥) موقني كملك في غرناطة لا يرضي أحداً (لضعني ولضعف دولتي). فتور: هدوه ، كسل. إنّ ترك الحرب ليس عن كسل في ولكن عن عجز منّى.

والأدب المغربيّ (ص ٢٧٤) وَجَدْنا مُحمّدَ بنَ جابرِ الفتّانيّ المِكناسيّ من أهلِ مِكناسةَ تلميذَ أبي العبّاسِ أحمدَ بنِ يحيى بن عبدِ المنّان المِكناسي (ت ٧٩٢هـ) وعبدِ الله بنِ الحسنِ اللَّخْميّ من سُكّانِ مِكناسةً. وكانت وفاةُ ابنِ جابرِ الفتّاني المكناسيّ سَنَةَ ٨٢٧ ( ١٤٢٤ م).

٢- كان ابن جابر المقصود بهذه الترجمة أديباً شهيراً (راجع نفح الطيب ١٦٧٥) وشاعراً مُجيداً كما كان مُصنفاً بارعاً وعالماً بالقراءات له (راجع نيل الابتهاج ٢٨٦): نُزهمة الناظر لابن جابر (رَجَز في التعريف ببلده مِكناسة) - كتاب في رسم القرآن - تسميط البُردة (للبُوصيري المُتوفّى سنة ٢٩٦) - نظم المرقبة العليا في تعبير الرؤيا (لابن راشد).

#### ٣- مختارات من شعره

- قال أبو عبد اللهِ محمّدُ بنُ جابرِ الغسّانيّ المِكناسيّ مُخسّاً بيتينِ لِلِسانِ الدين بنِ الخطيبِ في رسولِ الله (نفح الطيب ٥: ١٦٧):

يا سائلاً لِضَريح خيرِ العالَمِ يُنهي إليه مقام صبِّ هامُ (١)، باللهِ، نادِ وقُلُ مقالةً عالِم : (يا مُصطفى من قبلِ نشأةِ آدم (١) والكُوْنُ لم تُفتَحُ له أغلاقُ)(١).

بِثَنَاكَ قد شَهِدَتْ مَلائكةُ السها، واللهُ قد صلّى عليكَ وسلّما(1). يَا مُجْتَبِي ومُعظّمًا ومُكّرما، (أيرومُ مخلوقٌ ثناءكَ بعدَما(٥).

<sup>(</sup>١) يا سائلا (كذا في الأصل). اقرأ: يا سائراً! الضريح: القبر. خير العالم (محمّد رسول الله). يُنهي ..... (يحمل إليه وصفاً لحال رجل محبّ له – هو لم يستطم الذهاب إلى المدينة فحمّل أحد الذاهبين إليها رغبته).

<sup>(</sup>٣) مصطفى: مختار، منتقى، مفضّل (أختار آلله محمّداً رسولاً إلى الناس كافة من قبل أن يُخلق آدم أبو البشر).

<sup>(</sup>٣) الكون (مصدر «كان – يكون »). والناس يلحنون فيعنون بالكون « مجموع الوجود ». اغلاق (ليست في القاموس) والملموح أن الوجود لم يظهر بعد.

<sup>(1)</sup> ثناك = ثناؤك (الثناء عليك: بصفاتك الجميلة).

<sup>(</sup>٥) مجتبى: مقرّب، مختار. أيروم: أيطلب (أيطمع في مثل صفاتك)؟

## أَثْنَى على أُخْلاقِكَ الْخَلاقُ)(١),

وقال مُورّياً بالبُرقُع والعَقْرب (وبالبراقع والعقارب) مُتَغَزِّلاً (النبوغ المغربي ٧٤١، الأدب المغربي ٢٧٤):

فإذا رَنَتْ وإذا مَشَتْ لا تَقْرَب(٢): قَمَرَ السماء لنا بقَلْب العَقْرِب(٣). قَمَراً فَجَلُّ بها عن التَشْبِيهِ (٤). فمن العجائب كيف حَلَّتْ فيه<sup>(ه)</sup>! - وقال في جَهال مِكْناسةَ (النبوغ المغربي ٧٦٤، الأدب المغربي ٢٧٦):

إِنْ خِفْتَ مِن فَتْكِ الْهُنَّدِ والقَنا؛ في قَلْب بُرْقُمِها محاسنُ أَنْزَلَتُ \* \* حَلَّتْ عقاربُ صدغه من خدّه ولقد عَهِدْناهُ يَحِلُ ببُرْجها؛

فالحُمْنُ لم يَبْرح بهـا مَعروفـا. فَلَرُبَّا أَبْقَـتُ هُنـاك حُروفًا.

لا تُنْكِرنَ الْحُسْنَ من مِكناسةٍ، ولَئِنْ مَحَتْ أَيْدي الزمانِ رُسومَها،

 ٤- درّة الحجال ٢: ٢٧٨؛ نيل الابتهاج (القاهرة) ٢٨٦ – ٢٨٧ (٣٢١)؛ نفح الطيب ٥: ١٦٧؛ النبوغ المغربي ٢٢٩، ٧٤١، ٧٦٤، ٨٠٩؛ الأدب المغربي ٢٧٤ – ٢٧٦؛ بروكلمن ٢: ٣٣٤، اَللحق ٢: ٣٦٧؛ الأعلام للزركلي ٦: ٢٩٤، راجع ١٠:٨ (٦: ٦٨ و٧: ١٣٩)؛ معجم المؤلفين ٩: ١٤٦.

## أبو بكر بن عاصم

١- هو الرئيسُ أبو بكرٍ مُحمَّدُ بنِ محمّدِ بنِ عاصمِ القَيْسيُّ الأندلُسيُّ الغَرْناطيّ،

في القرآن الكريم (٦٨: ٤ القلم) في خطاب الرسول:﴿وإنَّكَ لَعَلَى خُلَّقَ عظم﴾. الخلآق: الله. (1)

المهنّد: السيف (من صنع الهند). القناة: القصبة (الرمح). رنا يرنو (نظر، تطلّع). إن كنت تخاف الهلاك **(Y)** فلا تنظر (إلى هذه الفتاة الجميلة) إذا هي نظرت إليك أو إذا هي مرّت بك.

في قلب (وسَط) برقها محاسن (وجهها). هذه الحاسن جعلت من وجهها قمراً (شيئاً جميلا) بقلب (بعكس) **(**T) العقرب=ع ق رب: ب رقع). هنا تورية: العقرب: برج (مجموع نجوم) يمرَّ بها القمر (في رأي قدماء الفلكيّين). - والعقرب (الحشرة السامّة المروفة).

عقارب صدغه (كناية عن خصل الشعر المتدلّية من جوانب رأسه). جلّ: فاق، ارتفع. (1)

الكلام على القمر (الجبوب الجميل) وفيه تورية: القمر (الجرم - بكسر الجيم - الساوي يمر عادة ببرج (a) العقرب- والعجيب أن العقارب (خصل الشعر) قد تدلَّت من جوانب رأس الحبوب (ثم هي لا تضره).

وُلدَ فِي غَرِناطةً فِي ثاني عَشَرَ جُهادي الأولى من سَنَةِ ٧٦٠ (١١/٤/١٥٩م).

نشأ أبو بكرِ بنُ عاصم في غَرناطةَ وتلقّى فيها علومَه على خالَيْهِ: قاضي الجاعةِ أبي بكرِ بنِ جُزَيِّ مُ رئيسِ عُلَاءِ اللّمان أبي إسحاقَ بْنِ جُزَيِّ (۱). ومّن أَخَذَ عنهم أبو بكرِ ابنُ عاصم: أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ الله بنِ الحاجّ النّميريّ (۷۱۳ – ۷٦٨ هـ) وأبو سعيدِ آبنُ لُبِّ (ت ۷۸۲ هـ) وأبو إسحاقَ الشاطبيّ (ت ۷٦٠ هـ) وأبو محمّدِ عبدُ الله بنُ الشريف التّلِسانيّ (ت ۷۹۲ هـ) وأبو عبدِ الله بنُ الشريف التّلِسانيّ (ت ۷۹۲ هـ) وأبو عبدِ اللهِ القيجاتيّ (القيجاطيّ) وأبو عبدِ الله بنُ علرّق وأبو الحسن عليُّ آبنُ منصورِ الأشهبُ وأبو عبد الله البَلَسيُّ.

كان أبو بكرِ بنُ عاصم قد بدأ حياتَه العمليَةَ بالوِراقة (تجليد الكُتْب وبيعِها) ثُمَّ أصبح قاضِيَ الجهاعة (قاضي القضاة) في غَرناطة (٢)، كما كان قد تولّى الكِتابة (الوِزارة) - في غَرناطةَ أيضاً - مدةً بسيرة (٢). وكانتُ وفاتُه يومَ الخميس في الحادي

<sup>(</sup>١) لم أهند إلى تفصيل أمرها.

<sup>(</sup>٧) في نفح الطيب (٥: ١٩) ترجمة لأبي بكر بن عاصم، علّق عليه الحقق (في الحاشية) أن أبا بكر بن عاصم هذا «كان من أكابر فقهاء غرناطة، تولّى قضاءها سنة ٨٨٨ (للهجرة)؛ وله مؤلّفات منها شرحه على تحفة والده في الأحكام .... ». ومع أن رقم الحاشية موضوع على اسم « أبي بكر بن عاصم » لا على اسم ابنه أبي يحيى بن عاصم » (المذكور في المسطر السابق)، فإنّ تاريخ الوفاة (أزهار الرياض ١: ١٤٥): « وليّ القضاء عام ثمان وثمانين وثمان مئة » (كذا بالأحرف) خطأ (لأنّ أبا بكر توفّي سنة ٨٣٩، وتوفّي ابنه أبو يحيى سنة ٨٣٠ هـ). والصواب ما جاء في « نيل الابتهاج » (ص٣١٣): « تولّي القضاء عام ثمان وثلاثين وثماغائة » (بالأحرف أيضاً). وقد نبّه على ذلك أيضاً خير الدين الزركلي (الأعلام، طبعة عام وثلاثين وثماغائة » (بالأحرف أيضاً).

<sup>(</sup>٣) في «نفح الطيب » (١٦٩: ١، راجع « أزهار الرياض ٢: ١٩): وقد م للكتابة الفقيه ابن عاصم (أي أبو بكر) لمدة من عام (مدة يسيرة من عام)، وفي « تاريخ الفكر الأندلسيّ » (ص ٢٩): « واستوزره يوسف الثاني الفني بالله صاحب غرناطة ». – ويبدو أن تقويم هذه الجملة أن يقال: يوسف الثاني بن مجد الخامس الفني بالله. أمّا يوسف الثاني فقد جاء إلى عرش غرناطة، سنة ٢٩٣ ثم خلع (٢٧٩٤)، وكانت وفاته سنة ٢٩٦ هـ، فيا يبدو. وأمّا محد (الخامس) الفني بالله فقد تولّى عرش غرناطة في حِقبتين (بكسر الحاء): من ٧٥٥ إلى ٧٦٠ (ولم يكن أبو بكر بن عاصم قد ولد بعد) ثم من ٧٩٣ إلى ٢٩٦ للهجرة. وعلى كلّ حال فإنّ أبا بكر بن عاصم لم يكن قديراً في الإدارة (الوزارة)، فقد جاء في « أزهار الرياض » (٢: ٢٦٤ ، السطرين ١١ و ١٢): « .... (وعندي) حيلة أقيم لك بها في عام واحد عدد ما كان يقوم على يدي ..... ابن عاصم (من جمع أموال الجباية) في عشرين عاماً ». أو لملّ أبا بكر ابن عاصم لم يكن ظالاً في جمع المال من الرعبة.

عَشَرَ من شَوَّالِ، سَنَةً ٨٢٩ (١٥/٨/١٥).

٧- كان أبو بكرِ بنُ عاصم مُتَضلُّماً من القراءات وبارعاً في النحو بجمعُ بين القياس والسَّاع، وإنْ كان أميلَ إلى رأي البَصْريّين في السَّاع (١٠). وكذلك كان أديباً عارفاً بالبلاغة والعَروض، كما كان مشاركاً في المنطق وعلم العَدَد (الحساب) والفرائض (تقسيم الأرث)، ثم كان أديباً ناثراً وشاعراً ومُصنفاً في عدد من فنون المعرفة. فمن تصانيفه: تُحفةُ الحكام في نُكتِ العُقود والأحكام (١٦١٨ بيتاً من الرَّجَز) - حدائقُ الأزهار (أو حديقةُ الأزهار) في مُسْتَحْسَنِ الأجوبةِ والمُضْحِكات والحِكم والأمثال والحِكايات والنوادر (وهذان الكتابانِ وَصلا إلينا وطبعا). ثم كانت له كُتُب (لا نعلم والحِكايات والنوادر (وهذان الكتابانِ وَصلا إلينا وطبعا). ثم كانت له كُتُب (لا نعلم أنها باقية)، منها (أراجيزُ): مَهيَعُ (في نيل الابتهاج: منبع) الوُصولِ في علم الأصول (أصول الفقه) - مُرْتَقى الوُصول للأصول (١٠) (الأرجوزة الصُّغرى) - نَيْلُ المُنى في اختصار المُوافقات (للشاطبيّ) - المُوجَزُ في النحو (حاذى به رَجَزَ آبنِ مالكِ في عَرْضِ البَسْط له والمُحاذاة لقصده) - ثمّ قصائدُ: إيضاحُ المعاني في القراءات الثاني (في نيل الابتهاج: في قراءة أبي عمرو الداني، المُتَوفّى سَنَة ٤٤٤ هـ) - الأملُ المَرْقوبُ في قراءة أبي عمرو الداني، المُتوفّى سَنَة ٤٤٤ هـ) - الأملُ المَرْقوبُ في قراءة أبي عمرو الداني، المُتوفّى سَنَة ٤٤٤ هـ) - الأملُ المَرْقوبُ في قراءة أبي عمرو الداني، المُتوفّى سَنَة ٤٤٤ هـ) - الأملُ المَرْقوبُ في قراءة أبي عمرو الداني، المُتوفّى سَنَة ٤٤٤ هـ) - الأملُ المَرْقوبُ في قراءة أبي عمرو الداني، المُتوفّى سَنَة ٤٤٤ هـ) - الأملُ المَرْقوبُ في قراءة أبي عمرو الداني، المُتوفّى سَنَة ٤٤٤ هـ) - الأملُ المَرْقوبُ في قراءة أبي عمرو الداني، المُتوفّى سَنَة ٤٤٤ هـ) - الأملُ المَرْقوبُ في قراءة أبي عمرو الداني، المُتوفّى سَنَة ٤٤٤ هـ) - الأملُ المَرْقوبُ في قراءة أبي عمرو الداني، المُتوفّى سَنَة ٤٤٤ هـ) - الأملُ المَرْقوبُ في قراءة أبي عمرو الداني، المُتوفّى سَنَة ٤٤٤٤ هـ) - الأملُ المَرْقوبُ في قراءة أبي عمرو الداني، المُتوفَى المَتوبِ المَتوبِ المُوجِونِ المُتوبِ المُعرفِي المُتوبِ المُتوبِ المَتوبِ المَتوبِ المُتوبِ المُتوبِ المَتوبِ المُعرفِي المَتوبُ المُتوبِ المَتوبِ المَتوبِ المُتوبِ المَتوبِ المَتوبِ المَتوبِ المَتوبِ المُعرفِي المَت

### ٣- مختارات من آثاره

- من العاصمية (تحفة الأحكام): الحمدُ للهِ السّني يَقْضي ولا ثُمَّ الصَّلاةُ بسدَوامِ الأَبَسدِ

ثمَّ الصَّلاة بِــدَوامِ الْأَبَــدِ وآلــــهِ والفِئَـــةِ الْمُتَّبِعَـــهُ

يُقْضى عليهِ، جلَّ شَأْناً وعَلا<sup>(1)</sup>. على الرسولِ المُصطفى مُحمَّدِ<sup>(6)</sup>، في كُلُّ ما قد سَنَّهُ وشَرَعَهُ (1).

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب، ص ٤٧.

<sup>(</sup>۲) بروكلمن، الملحق ۲: ۳۷۵.

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمَّد يعقوب بن امحاق بن زيد الحضرميّ البصريّ (١١٧ – ٢٠٥ هـ) أحد القرّاء العشرة.

<sup>(</sup>٤) يتضى: يحكم (على الناس با يصيبهم)، يفصل في خلافاتهم.

<sup>(</sup>ه) الأبد: الدهر.

<sup>(</sup>٦) الفئة (الجهاعة) المتبعة (لشريعته): المسلمون. سنّه: جعله سنّة (طريقة للحياة يستحسن العمل به). شرعه: أوجب العمل به (جعله شريعة).

تقريرُ ٱلآخكامِ بِلَفْظِ مُوجَزِ، وصُنْتُهُ جُهْدي عنِ التَّضْمينِ (۱). بالخُلْفِ، رَغْياً لاَشتهارِ القائلِ (۲). والمَقْصِدُ الحمودُ والمُنتَخَسِبُ. عما بهِ البَلْوى تَعُمُّ قدْ أَلَمَ (۲)، في نُكتِ العُقود والأحكامِ ». (۱). بعد شباب مرّ عني وانقضى. به عليَّ، الرِّفْقَ منه في القضا (۱) به عليَّ، الرِّفْقَ منه في القضا (۱) من أُمّسةٍ بالحسقِ يَعْدِلُونَا (۱)، وجَنَّةِ الفِرْدَوْسِ لِي وِرائَهُ (۲)،

وبعد، فالقصد بهذا الرَّجَرِ

آثَرْتُ فيه المُنه للتبيينِ

وجِئْتُ في بَعْضِ مِنَ المائلِ
فَضِمْنُه لُهُ المُنه مِنَ المائلِ
فَضِمْنُه لُهُ المُنه وحينَ تَمّ،
نظَمْتُه تَذْكِرة، وحينَ تَمّ،
سَمَيْتُه به «تُحفَة الحُكامِ
سَمَيْتُه به «تُحفَة الحُكامِ
ووذاك لَمّا أَنْ بُلِيتُ بالقضا،
ووانسني أسألُ، مِنْ ربِّ قضى
والحمل والتَّوفيتِ أَنْ أكونا
حتّى أَرَى من مُفْرَدِ الثَّلاثة
(باب القضاء وما يتعلق به):

منفَّـــذٌ بالشرع للأحكـــام ِ لــه نِيابــةٌ عن الإمــام (^).

(١) آثرت: فضلت. التضمين: تداخل بعضه ببعض (جعلته مفصلاً تفصيلاً واضحاً). والتضمين عند العروضيّين (بالفتح: علماء الشعر): أن يكون تمام معنى البيت من الشعر في البيت الذي يليه، كقول أبي نُواس:

(فإنّ خبر « إنّ »، في البيت الأول، « فقت » في البيت الثاني).

(٢) بالحلف (باختلاف الأقوال) لاشتهار القائل (إذا كان الذين جاءوا بهذه الأقوال المختلفة من المشهورين بالعلم والصدق).

(٣) تذكرة: تذكيراً (لي). ما تممّ به البلوى (حاجة الناس إليه). ألّم بالموضوع: تناوله باختصار.

(٤) النكت (هنا): الأمور التي تبدو غامضة، والأمور الجزئيّة التي يفغلها الناس أحياناً. العقود (جمع عقد بالفتح): ما يتّفق عليه الفريقان كتابة.

(٥) أطلب من الذي قضى على (أي الله) بأن أكون قاضياً أن يرفق بي في القضاء (في حمابي يوم القيامة).

(٦) الحمل (القدرة على القيام بما يوجبه على منصب القاضي).

(٧) في الحديث الشريف: القضاة ثلاثة: اثبان في النار وواحد في الجنة:..... من مغرد الثلاثة (الواحد الذي هو في الجنة).

(٨) القاضي هو المنفّذ للأحكام بمقتضى الشرع نيابة عن الإمام (الذي هو الخليفة).

وشرطُهُ التكليفُ والعَدالهُ (۱). من فَقْدِ رؤيه وسَمْع وكَلِمْ. مَعْ كَوْنهِ الحديثُ لِلْفِقْهِ جَمَعْ (۱). وفي البلادِ يُسْتَحَبُ المسجدُ (۱).

واستُحْسِنَتْ في حقّهِ الجَزالة، وأنْ يكونَ ذَكَراً حُرًّا سَلِمْ ويُستَحَسِبُ العِلْمُ فيه والوَرَغ، وحيث لاق للقضاء يقعُد، (فصل في مسائل من القضاء):

لم يَبْدُ وجهُ الحُكْمِ - أَنْ يُنَفِّدُا (1). حُكُمٌ، وإِنْ تَعَيَّنَ الحَقُّ فلا (0)، فِتْنَة أَو شَحْنَا أُولِي الأرحام (١). يعلَمُ مِنْهُم بأتَّف العَلال العُلال (٧).

وليس بالجائزِ للقاضي - إذا والصُّلْحُ يَستدعي له إنْ أَشكلا ما لم يَخف ف بنافذِ الأحكامِ وفي الشهود يحكُمُ القاضي بما

- (١) لتولّي منصب القضاء نوعان من الشروط: المدالة (وهي شروط وجوب، وهي التكليف أو المقل والذكورة والحريّة وسلامة الحواس بألّا يكون أعمى أو أخرس، الخ) ثم شروط كال ومنها الجزالة أو أصالة الرأي (القاموس المحيط ٣٤٨) وسعة العلم والورع أو التعقّف عن المغريات ثم المعرفة بالحديث والفقه معاً، الخ).
- (٢) الورع: الخوف من الله، الترفّع عن الأمور الدنيّة. مع كونه الحديث الخ: مع أن حفظه للحديث يكني (لأنّ الحديث قد جع أبواب الفقه كلّها؟) أو اقرأ: مع كونه الحديث (بالنصب) والفقه (العلم بأمور الدين) جع (فعل ماض مؤخّر نصب ما قبله، أي الحديث والفقه): يجب أن يضيف (القاضي) إلى العلم (العامّ) والورع معرفة الحديث والفقه.
- (٣) والقاضي يجلس للحكم في الأماكن الصغيرة والبعيدة حيث يليق الجلوس للقضاء. أمّا في البلاد (المدن)
   فيحسن أن يجلس للحكم في المسجد.
  - (٤) لا يجوز للقاضي أن يصدر حكمه قبل أن يبدو له وجه الحقّ في القضايا المعروضة عليه.
- (٥) إذا تعذّر على القاضي أن ينصل في قضيّة معروضة عليه (لفعوض تلك القضيّة) فيجب عليه أن يدعو المتخاصمين إلى الصلح (بأن يتنازل كلّ خصم عن شيء من حقّه). أمّا إذا ظهر للقاضي أنّ الحقّ في جانب أحد المتخاصمين فيجب عليه أن يحكم لذلك الخصم.
- (٦) ولكن إذا أيتن القاضي أن حكمه لأحد المتخاصمين سيجر إلى فتنة (قتال) أو شحناء (حقد وبغضاء) بين قومي المتخاصمين (لأنّ الخصم الذي حكم عليه قويّ شرّير) فيجوز له حينتذ أن يدعو الفريقين إلى المصالحة، أولو الأرحام: الأقارب.
- (٧) ويجوز للقاضي أن يقبل شهادة الشهود الذين يعرفهم (ويعرف أنّهم عدول) شخصيًّا. وأكثر العلماء يجيزون ذلك.

وفي سِواهُم مالـــكُ قــد شَدّدا في مَنْعِ حُكْمِهِ بغيرِ الشَّهدا (١). وقولُ سَخْنونِ بــه اليومَ العَمَــلُ فياعليه مَجْلِسُ الحُكْمِ ٱشتَمَلُ ....(٢)

(باب الشهود وأنواع الشهادات):

وشاهد في صفت من المرعبد الكبائرا والعدل من يَجْتنب الكبائرا وما أبيح، وهُو في العيان، فالعدل في التبريز ليس يَقْدَحُ وغيرُ ذي التبريز قد يُجَرَّحُ ومَنْ عليهِ وَسْمُ خيرٍ قد ظَهَرْ

عَدالة ، تَيَقُظُ ، حُرِيّه (۲). ويَتّقي في الغالب الصغائرا (٤). يقسدت في مُروءة الإنسان (٩). فيه سوى عَداوة تُشتَوْضَحُ (١). بغيرها من كلّ ما يُستقْبَحُ (٧).

زُكِي، إلَّا في ضَرورةِ السَّفَرُ (^).

(١) إِنَّ الإِمام مالكاً (ت ١٧٩ هـ) فقيه أهل المدينة قد منع أن يحكم القاضي في القضايا بعلمه من غير استاع إلى الشهود وأوجب أن يستمع القاضي إلى الشهود ويحكم بما يتضح له من أقوالهم.

(٢) سحنون هو عبد السلام بن سميد من كبار فقهاء المالكيّة (ت ٢٤٠ هـ) قد قبل أن يحكم القاضي في عدالة الشهود بعلمه (يقبل شهادة من يعلم هو عدالته ويرفض شهادة من كان عنده مجروح العدالة).... وإذا حكم القاضى (في رأي فقهاء آخرين) بعلمه في عدالة الشهود وجرح عدالتهم انقلب شاهداً ولم يبق قاضياً.

(٣) والشاهد يجبُّ أَن يَتَّصف بصفات: العدالة (العدل، الإنصاف، النزاهة) وتيقظ (معرفة الأحوال الحيطة بالقضيّة، الوعي، العقل) والحرّية (أن يكون حرًّا لا عبداً رقيقاً).

(٤) الرجل المدل (المقبول الشهادة في القضاء) هو الذي لا يأتي الكبائر (شرب الخمر، ترك الصلاة.... الغ) ويتّقي (يخاف، يبتعد عن) الصغائر (الذنوب الصغيرة: النظر العارض إلى غير محرم، الميل إلى اللهو، سبق اللمان إلى ما لا يقصد الإنسان، ذكر أخيه بما يكره أخوه، إلغ).

(٥) والأمور المباحة (الطعام، تربية الحيوانات الأليفة، التبوّل، الخ)، إذا فعلها الإنسان علناً (في الأسواق مثلاً) نسقط عدالته فلا تقبل شهادته. قدح: عاب، جرح، قلّل من، المروءة: الصفة الأساسية في الإنسان (والتي تجمل منه أمراً لا بهيمة).

(٦) أمّا الرجال المشهورون بالتمييز (بين قومهم): بالعلم والصدق والمكانة، فلا تبطُّل عدالتهم (قبولُ شهادتهم في الحاكم) إلّا إذا كان بينهم وبين أحد المتخاصمين عداوة ظاهرة.

(٧) أمّا غير ذوي التمييز (راجع الحاشية السابقة) فكلّ عمل قبيح (الشره في المأكول والمشروب والحزل،
 مثلاً) يسقط عدالتهم فلا تقبل شهادتهم.

(٨) وسم: علامة. وسم خير: مظهر يدل على النبل وحسن الحال. إن مثل هذا الثاهد يجب أن يزكى، في العادة. أمّا إذا اختلف جماعة سافرون واحتكموا إلى قاضي بلدة يرّون بها، فإن القاضي يقبل شهادة بعضهم على بعض (لتعدّر تزكيتهم) إذا هو اقتنع بعدالتهم من مظهرهم الصالح في نظره.

ومَنْ بِعَكس حاليهِ فيلا غِنسى جاليهِ عَلى اللهُ اللهُ اللهُ المُرْح، فليس تُقْبَسلُ

(باب اليمين):

في رُبع دينار فأعلى تُقْتَضَى، وما لَه بال فنيه تَخْرُجُ وقائماً مُسْتَقْبِ لَلْهُ يكونُ وقائماً مُسْتَقْبِ لَعَددَتْ في الأعرف، وما يَقِلُ حيثُ كان يُحْلَفُ وبعضُهُمْ يزيسك لليهودي وبعضهُمْ يزيسك لليهودي

عنْ أَن يُزكّى. والذي قد أعْلَنا (١) لـه شهـادةٌ ولا يُعَـدَّلُ<sup>(٢)</sup>.....

- (١) أما الذي لا يدل مظهره على الصلاح (وقد يكون صالحاً) فيجب أن يزكّى (أن يُثني عليه رجلان عدلان ويشهدا بصلاحه). وأمّا الذي يظهر عليه....،
- (٢) أنّه غير صالح، فلا تقبل شهادته، ولا يطلب القاضي من أحد أن يزكّيه (لأنه لا يعدّل: لا يمكن أن يصبح مقبول الشهادة).
- (٣) إذا كان لزيد عند عمرو دين مقداره ربع دينار فيا فوق يثبت له ذلك الدين إذا هو حلف يميناً في المسجد الجامم (المسجد الكبير الذي تقام فيه صلاة الجمعة).
- (٤) أمّا في الأمور ذات البال (المهمّة: القتل، الزنا، الرضاع، النج) فيمكن (بحسب هذا البيت) أن تدعى المرأة لحلف اليمين في المسجد. المألوف- إذا احتاج القاضي إلى أن تحلف أمرأة بميناً أو أن يرسل القاضي إلى بيتها رجلاً موثوقاً يسمع بمينها من وراء حجاب.
  - (٥) وصورة حلف اليمين أن يقف الحالف ستقبلاً (متَّجهاً إلى القبلة).
- (٦) واليمين وإن تعدّدت في الآعرف (في المألوف الثائع)...... تكون على نيّة المستحلف (الخصم) لا على نية الحالف (إذا أنكر زيد أن لعمرو ديناً عنده، فطلب عمرو من زيد حلف يمين، فتكون هذه اليمين على ما يقصده عمرو، فلا يجوز لزيد أن يقول: أقسم... أنّي غير مدين لك (ويضمر أنّه غير مدين له بأمر معنوي من ضيافة أو معروف سابق).
- (٧) وإذا كانت اليمين تتعلّق بمبلغ هو أقل من ربع دينار، فيجوز أن يكون حلف اليمين في مكان غير المسجد الجامع. والحلف لا يكون إلا بالله. فلا يجوز أن يحلف المسلم بالنبي أو بالمسحف أو بأبيه أو بشرفه، الخ.
- (٨) ولتأكيد اليمين يطلب من اليهوديّ أن يقسم بالله منزل التوراة، كها يطلب من النصراني (راجع البيت التالي) أن يقسم بالله منزل الإنجيل ذلك لأنّ مدرك الله في الإسلام يخالف مدرك «يهوه » عند اليهود ومدرك « الربّ » عند النصارى. فإذا كان الحلف بالله منزل التوراة ومنزل الإنجيل أصبح مدرك الله في الإسلام هو المعتمد في حلف اليمين.

كما يزيد فيه للتَّثْقِيلِ على النَّصارى مُنْزِلُ الإنجيلِ وجُملةُ الكُفِّدارِ يَخْلِفُونا أَيْانَهم حَيْدتُ يُعْظِّمُونا (١).

٤- تحفة الحكام في نكت المعتود والأحكام (هوداس ومارتل)، الأجزاء ١ - ٣، الجزائر ١٨٨٣ م، الجزءان ٤ و٥، باريس ١٨٨٨ م، الأجزاء ٢ - ٨، الجزائر ١٨٩٣ - ١٨٩٣ م، الأجزاء ٣ - ٨، الجزائر ١٨٩٠ - ١٨٩٣ م؛ فاس (طبع حجر) ١٢٨٩ هـ؛ ثم ١٣٠٠ ، ١٣١٧، ١٣١٧ هـ؛ ثم ١٣٠١ هـ؛ ثم ١٣١٧ هـ؛ ثم ١٣١٧ هـ؛ ثم ١٣١٧ هـ؛ أو تحفة الحكام في نكت المعتود والأحكام (نشرها عجموع) الجزائر ٣٠٣١ هـ؛ الماصميّة أو تحفة الحكام في نكت المعتود والأحكام (نشرها وعلّق عليها ليون برشيه)، الجزائر (معهد الدراسات الشرقية - كليّة الآداب بجامعة الجزائر) (١٩٥٨ م.

- شروح على تحفة الحكّام:

- البهية لعلي بن عبد السلام التسولي الشبراوي (بروكلمن، الملحق ٢: ٣٧٥)، بولاق
   ١٢٥٦ هـ؟ ١٢٨٩ ١٢٨٩ هـ؛ فـــاس ١٣٩٣ ١٢٩٤ هـ؛ القاهرة ١٣٠٤،
   ١٣٠٥ هـ؛ بيروت، الطبعة الثالثة (دار المعرفة) ١٣٩٧ هـ= ١٩٧٧م.
- الإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام، لحمد بن أحمد ميّارة الفاسي (ت ١٠٧٢ هـ)،
   فأس ١٣٩٣ ١٣٩٤، ١٣٩٨ ١٣٩٩ هـ؛ القاهرة ١٣١٤ هـ؛ القاهرة (المطبعة الشرفية) ١٣١٦ هـ.
- (م) حاشية على شرح الإتقان والأحكام، لحمد الطالب بن جمدون بن عبد الرحمن بن حمدون، فاس ١٢٩٣ هـ؛ حاشية لأبي علي الحسن بن الرّحّال المعداني (على هامش «الاتقان»)، القاهرة ١٣٠١ هـ؛ مم حاشية للمدنى ١٣١٥ هـ.
- شرح لعبد الله بن إبراهيم الشنقيطي (ت ١٣٣٠هـ) (مع «نشر البنود على مراقي السعود »، فاس بلا تاريخ.
- خلى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم، لحمد بن سودة التاودي (ت ١٢٠٧ هـ)، فاس
   ١٣٠٤ هـ؛ فاس ١٣٠٨ ١٣١٠ هـ (بهامش « البهجة »).
  - (٠) حاشية على «حلى المعاصم » للمهدي بن محمَّد الوزَّانيِّ، فاس ١٣٠٨ ١٣١٠ هـ.
    - توضيح الأحكام لعثان بن محمد التوزري، تونس ١٣٣٩ هـ (؟).
      - حدائق الأزهار، فاس، بلا تاريخ.
- مرتقى الوصول إلى علم الأصول، فاس ١٣٢٧ هـ؛ (على هامش « فتح الودود على مراقي السعود » لعبد الله بن إبراهيم الشنقيظي المُتَوَفّي سنة ١٣٢٠ هـ)، فاس، بلا تاريخ.
- \* شرح مرتقى الوصول = نيل السول أو بلوغ الوصول وحصول المأمول (لأبي؟) محمّد يجيى بن

<sup>(</sup>١) وغير الملم يقسم بينه في مكان عبادته أو في مكان يعظّمه هو (ولا يؤتى به إلى المسجد الجامع).

محمَّد بن المختار بن،الطالب عبد الله الساوَليّ الحَوْضيّ الوالاتي، فاس ١٣٢٧ هـ؛ (على هامش « فتح الودود . . . »)، فاس ، بلا تاريخ .

\*\* نيل الابتهاج (القاهرة) ٢٨٩ - ٢٩٠؛ نفح الطيب ١٥: ١٩ - ٢٢، ٢: ١٥٥ - ٢١٠؛ ثمّ قال المقري (٥: ٢٢): « ولولا خوف الإطالة لذكرت بعض إنثائه ونظمه، فإنّه في الذروة العليا. وقد ذكرت جملة من ذلك في « أزهار الرياض في أخبار عياض » (ولكن لم أهتد إلى ذلك).غير أن في « نفح الطيب » جملة صالحة من أخبار أبي يحيى بن عاصم أخي أبي بكر ابن عاصم)؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٧٢٠ - ٧٢١؛ بروكلمن ٢: ٣٤١، الملحق ٢: ابن عاصم)؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٧٢٠ - ٧٢٠؛ بروكلمن ٢: ٢٤٠، الملحق ٢: ٣٧٥؛ الأعلام للزركلي ٧: ٢٧٤ (٤٥)؛ معجم المؤلفين ١١: ٢٩٠؛ سركيس ٥٦، بالنثيا

### أبو يحيى بن عقيبة

١- هو أبو يحيى أبو بكرِ بنِ عقيبةَ القَفْصيّ (نسبةً إلى قفصة في تونس) أخذ عن ابن عَرَفَةَ (٧١٦ - ٨٠٣ هـ) إمام تُونِسَ وعالِمِها وخطيبها في عصرِه وعن ابنِ مَهْدِيِّ وغيرها. وكان معاصراً لابنِ مرزوقٍ الحفيدِ (٧٦٦ - ٨٤٢ هـ) وللقاضي أحمدَ القلشانيّ. ولعلّ وفاتَه كانتْ نحوَ ٨٦٠ هـ (١٤٥٥ م).

٢- كان أبو يحيى بنُ عقيبة رجلاً صالحاً وعلامةً بارعاً وفقيهاً معروفاً. له أسئلةً
 كَتَبَ بها إلى الإمام ِ ابنِ مرزوق الحفيدِ فأجابه عليها ابنُ مرزوق بجُزُء سمّاه « اغتنامَ النُرصة في محادثة عالم قفصة ». وكان له نظمٌ حَسَنٌ.

#### ۳- مختارات من شعره

- كتب أبو يحيى بنُ عقيبة إلى القاضي أحمدَ القلشانيّ (وكان القلشاني في قُسَنْطينَةَ) بأبيات منها (ولعلّ البيتين الأخيرين تضمينّ!).

عليكَ، أُخَيَّ، بالتَّقى ولُزومِه ولا تكتَرِثُ ما فيه زيدٌ ولا عمرُو<sup>(۱)</sup>. وكُنْ مُنشداً ما قال بعضُ أُولِي النَّهي، فكم حِكمةٍ غرّاء قيدها الشعرُ:

<sup>(</sup>١) اكترث: اهتم، بالى (وحقها أن تتعدّى بالباء). ما فيه زيد وعمرو (من الجدال والنزاع على أعراض الدنيا المادّية والمعنوية).

إذا المرء جازَ الأربعينَ ولم يكن له فَدَغْهُ ولا تَنْفَسْ عليه الذي أتى، وإن

له دون ما يأتي حياءٌ ولا سِتْرُ، وإن مَدّ أسبابَ الحياةِ له العُمْرُ (١).

٤- نيل الابتهاج ٣٥٧.

### ابن مرزوق الحفيد

١ حو أبو عبد الله محمّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمّدِ (الخطيب) بنِ أحمدَ بنِ محمّدِ بنِ محمّدِ بن عمّدِ بن أبي بكرِ بنِ مرزوقِ العُجَيْسيُّ التَّلِسانيُّ، وُلِدَ في الرابعَ عَشَرَ من ربيع الأوّلِ من سَنَةِ أبي بكرِ بنِ مرزوقِ العُجَيْسيُّ التَّلِسانُ.
 ٧٦٦ (١٣٦٥/١٢/٩) م) في تِلْسُانَ.

وتلقّى آبنُ مرزوقِ الحفيدُ أشياء من العلم في تلسانَ على والده أحمدَ وعمّهِ محّدٍ وعلى نفر آخرينَ منهم سعيدُ بنُ محّدٍ العَقَبانيُّ التِّلِسانيَّ (ت ٨١١هـ) وأبو اسحاق إبراهيمُ المصعوديُّ وأبو الحسن الأشهبُ الغياريِّ وعبدُ الله بنُ الشريفِ التِّلسانيُّ (ت ٧٧١هـ). ثمّ إنّه ارْتَحَلَ إلى تونِسَ وأخذ عن إمام تونِسَ محمّدِ بنِ عَرَفَةَ الوَرْغِيِّ (ت ٨٠٣هـ) وأبي العبّاسِ القصّار.

بعدَئذِ انتقلَ ابنُ مرزوقِ الحفيدُ إلى فاسَ وأخذ عن أبي زيدِ المكّوديِّ (ت ٨٠٧هـ) وعن محمّدِ بنِ مسعودِ الفيلاليِّ الصِّنهاجيِّ. ولكنْ لا يَتَّسِقُ في التاريخ أن يكونَ آبنُ مرزوقِ الحفيدُ المولودُ سَنَةَ ٧٦٦ للهِجرة قد أخذ عن النَّحْوِيِّ أبي حيّانِ المُتَوفَّى سَنَةَ ٧٤٥ - كما جاء في نفح الطيب (٥: ٤٢٨، السطر السابع).

ثم إن آبنَ مرزوقِ الحفيدَ رَحَلَ إلى المشرق فأخذَ في مِصْرَ – في أثناء طريقه إلى الحج (وفي حِجّته الأولى، سَنَة ٧٩٠) – عن عُمَرَ بنِ عليّ بنِ الْمُلَقِّن (٧٢٣ – ٨٠٤ هـ) وعن عبدِ الدين محمّدِ بن يَعْقوبَ وعن عبدِ الدين محمّدِ بن يَعْقوبَ الفَيْروزاباديّ (٣٧٠ هـ)، كما أُخذ عن السِّراجِ البُّلُقينيّ (٢) وعن النور النويريّ (؟)،

<sup>(</sup>١) لا تنض عليه الذي أتى: لا تحده على ما يفعل من الأمور الحبوبة في الدنيا. وإن مدّ أسباب الحياة له العمر: وإن مكنّه طول عمره من أن يكون له نشاط يتمتّم به بالاذ الحياة.

<sup>(</sup>٢) لعل السراج البلقيّني هذا هو عمر بن رسلان (٧٢٤ - ٨٠٥ هـ) من حفّاظ الحديث.

وأخذ آبنُ مرزوق هذا، في مَكّة، في أثناء حِجّته الأولى (٧٩٠ هـ)، عن البهاء الدمامينيّ (ت ٨٢٧ هـ) وعنِ النّور العقيليّ (؟)، كما أخذ في حِجّته الثانية (٨١٩ هـ) عن آبْنِ حَجَرِ الصقلانيِّ (ت ٨٥٢ هـ).

وكانتْ وفاةُ آبنِ مرزوقِ الحفيدِ في تِلِمْسانَ في رابعَ عَشَرَ شَعبانَ من سَنَةِ ٨٤٢ (١٤٣٩/١/٣٠ م).

٢- إنّ الذين ذكروا آبنَ مرزوقِ الحفيدَ قد أطنبوا في مدحهِ إطناباً عظياً، ففي «نفح الطيب» (٥: ٤٢٠ وما بعد؛ راجع «نيل الابتهاج» ٢٩٣ وما بعد): «عالم الدُّنيا... البحرُ الإمامُ المشهور الحُجّةُ الحافظُ(١) العلامة المُحقّق الكبيرُ والنَّظار(٢) المطلَّعُ والمُصنَف المُنْصِفُ... الآخذُ من كلِّ فنِّ بأوْفِر نصيب، الراعي في كلِّ عِلْم المطلَّعُ والمُصنَف المُنصِفُ... الآخذُ من كلِّ فنِّ بأوْفِر نصيب، الراعي في كلِّ عِلْم مَرْعاه الحصيب، حُجّةُ اللهِ على خَلْقه(٣).... فارسُ الكراسي والمنابرِ (١)، سليلُ الأكابرِ، سيّدُ العلهاء الأخيارِ وإمامُ الأئِمّةِ وآخِرُ الشيوخِ ذَوِي الرُّسوخ، بدرُ التَّام الجامعُ بينَ المعقولِ والمنقولِ(٥) و (بين) الحقيقةِ والشريعةِ (١) بأجلٌ محصولِ....».

وقال فيه المقري: «شيخ شيوخنا المحقّق النظّار أبو عبد الله بن مرزوق الحفيد » (نفح الطيب ٥: ٣٤٠)... « وعالم الدنيا البحر أبو عبد الله محدّد بن أحمد بن مرزوق » (٤١٨).

كان آبنُ مرزوقٍ الحفيدُ مُلمًّا بفنونِ كثيرةٍ من قراءةِ القُرآنِ والتفسيرِ ومِنَ الحديثِ، وهُوَ حافظٌ ومُسْنَدُ (٧) وفقيةٌ مُجتهدٌ وعارفٌ باللَّغة والنَّحو والبلاغة

<sup>(</sup>١) الحافظ (الذي يحفظ أحاديث رسول الله).

<sup>(</sup>٢) النظّار (العالم الكبير من علياء الكلام: الدفاع عن العقائد الإيانية بالأدلة العقلية).

حجة الله على خلقه (المسؤول عن هداية الناس، ويكون الناس مسؤولين عن اتباع هديه).

 <sup>(</sup>٤) فارس الكراسي (القدير في التدريس) والمنابر (وفي الخطابة).

المعقول (العلوم العقلية: الحساب، النطق، الفلسفة، الخ) والمنقول (العلوم التي تكون بالرواية: الحديث، التاريخ، الخ).

 <sup>(</sup>٦) الحقيقة (التصوّف) والشريعة (أمور الدين: العبادات والمعاملات، الخ).

<sup>(</sup>٧) المسند: الحافظ الثقة في علوم الحديث وفي رواية الحديث.

والعَروض (١). ويبدو أنّه كان حَسَنَ التّصنيفِ للكُتُبِ حَسَنَ إلقاء الدُّروسِ ، وقد قبل فيه (نيل الابتهاج ٢٩٨ س): «أمّا الفِقهُ فَهُوَ فيه مالكُّ(١)، ولأَزِمَّةِ فُروعهِ حائزٌ ومالكُّ (٣) ». هذا بالإضافة إلى أنّه كان حاملَ لواء السُّنَّة وداحِضَ شُبَهِ البِدْعة » (١)، ومن كِبارِ رجال التصوُّفِ.

كان آبنُ مرزوقِ الحفيدُ مُصنَّفاً مُكثِراً في عددٍ من فنون المعرفة، ويبدو أنّه وَصَلَ إلينا بضعةُ كتب منها (راجع بروكلمن، الملحق ٢: ٣٤٥). فمن كُتبهِ: تفسيرُ سورة الإخلاص (السورة ١١٢ في المُصحَف؛ على طريقة الحكهاء) - رَجَزٌ «حِرز الأماني» الإخلاص (السورة ألفيةٌ في مُحاذاة الشاطبية - الروضة (رَجَزٌ في علم الحديث جمع فيه بينَ ألفيّةِ ابن لُيونَ وألفية العراقي) (٥) - الحديقةُ (آختصر فيها ألفيّة العراقي) - أنوارٌ الدراري في مُكرَّرات البُخاري - عقيدةُ أهلِ التوحيد المُخرجةُ من ظُلمة التقليد - الآياتُ الواضحات في وجه (١) دَلالةِ المُعجزات - المفاتيح (الغاية) القُرطاسية في شرح (القصيدة) الشُّقراطيسية (١) (في مدح الرسول) - آغتنامُ الفرصة في مُحادثة عالم قَفصةَ أبي غين بنِ عُقيبة) (١٠) - شرحُ ابنِ الحاجب (١) (في فروع الفِقه) - الدليلُ المُومِي في يحيى بنِ عُقيبة) (١٠) - شرحُ ابنِ الحاجب (١) (في فروع الفِقه) - الدليلُ المُومِي في يحيى بنِ عُقيبة) (١٠) - شرحُ ابنِ الحاجب (١) (في فروع الفِقه) - الدليلُ المُومِي في

<sup>(</sup>١) العروض: قواعد نظم الشعر،

<sup>(</sup>٢) مالك: مالك بن أنس فقيه أهل المدينة.

 <sup>(</sup>٣) الزمام (بالكسر): القياد. فروع الفقه (الصلاة، الصوم، الارث، الخ). الحائز الذي يجوز (يحصل على الأشياء)، والمالك (الذي يملك الأشياء).

<sup>(1)</sup> حامل لواء السنّة (المدافع عن الإيمان) وداحض (مبطل، هازم) شبه (جمع شبهة: الأمر الضائع بين الحقّ والباطل أو بين الحلال والحرام، الأمر المضلّل للناس يثيره أعداء الدين) البدعة (الأمر المخالف لما جاء به الدين).

 <sup>(</sup>٥) ابن ليون هو أبو عثان سعد بن أحمد التجيبي الأندلسي (ت ٧٥٠هـ) من العلماء والمكثيرين من
 التآليف. والعراقي هو أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين المعروف بالحافظ العراقي (ت ٨٠٦هـ) له
 ألفيّة في مصطلح الحديث.

<sup>(</sup>٦) في وجه دلالة: فيا يدلُّ على.

<sup>(</sup>٧) الشقراطيسيّ هو أبو محدّ عبد الله بن يحيى التوزري (ت ٤٦٦ هـ) له قصيدة في مدح الرسول (راجع ترجمته في الجزء الرابع من هذه السلسلة).

<sup>(</sup>٨) قفصة بلدة في جنوبي تونس. أبو يحيى بن عقيبة (ص ٦٣٣).

<sup>(</sup>٩) ابن الحاجب هو أبو عمرو عثان بن عمر (ت ٦٤٦ هـ) من الفقهاء وعلماء النحو.

ترجيح طهارة الكاغد الرومي (١) - مُخْتَصَرُ الحاوي في الفتاوي لابن عبد النور التونيي (٢) - نورُ (أنوار) اليقين في شرح أولياء الله المتقين - كتاب (في التصوّف: في شأن البُدلاء ، تكلّم فيه على حديث وَرَدَ في أوّل « الحِلْية » في شأن البُدلاء وغيرِهم) (٣) - النصح الخالص في الردّ على مُدّعي رُبّة الكَامل (١) للناقص (في الردّ على أي الفضل قاسم العقباني (١) في مسألة الفقراء الصوفية في أشياء صوّب العقباني صنيعهم فيها فخالفة أبن مرزوقي) - المُقنع الشافي (أرجوزة في المِيقات: استخراج ساعات الليل والنهار ، فلك) - أرجوزة في تلخيص (أعهال الحساب) لا بن البنا (١) - إساع الصمودي (أساع المسلوبي في مناقب شيخه إبراهيم المصمودي (١) - النور البنات الشرّف من قبل (١) الأم - تأليف في مناقب شيخه إبراهيم المصمودي (في البَدري في التعريف بالشيخ المَقْرِي (١) - نهاية الأمل في شرح « الجُمَل » للخونجي (في المنطق) - المِواج في استمطار فواثد الأستاذ آبن سراج (أجاب فيه قاضي الجماعة أبا القاسم بْنَ سِراج (١) عن مسائل منطقية ونحوية) - سراج (أجاب فيه قاضي الجماعة أبا القاسم بْنَ سِراج (١) عن مسائل منطقية ونحوية) -

<sup>(</sup>١) المومى = المومى، (المشير، الدال). الكاغد: الورق (ورق الكتابة) الرومى (اليوناني النصراني).

<sup>(</sup>٢) ابن عبد النور التونسي .....

<sup>(</sup>٣) الأبدال في أصطلاح الصوفية: طبقة تلي الأقطاب الأربعة، قيل لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد (منهم) أبدل الله مكانه آخر. واحدهم بدل (بفتح فنتح) وبدل (بكسر فسكون) وبديل (المعجم الوسيط ٤٣).

<sup>(</sup>٤) اقرأ: رتبة الشخص الكامل.....

 <sup>(</sup>٥) أبو الغضل قاسم بن سعيد العقباني التلساني (ت ٨٥٤ هـ) فقيه بلغ درجة الاجتهاد. له أرجوزة في التصوّف.

<sup>(</sup>٦). ابن البنا من علماء الرياضيات (ت ٧٣١ هـ) له ترجمة في هذا الجزء.

<sup>(</sup>v) من قبل: من جهة نسبه ....

<sup>(</sup>٨) إبراهيم بن موسى المصمودي التلمساني المتوفي ٨٠٥ أو ٨٠٤ هـ (نيل الابتهاج ٥١ – ٥٢).

<sup>(</sup>٩) الشيخ المقري هو محمّد بن محمّد المقري (ت ٧٥٨ هـ) جدّ أحمد بن محمّد المقري (ت ١٠٤١ هـ) صاحب «نفح الطيب ». والسجعة في هذا الكتاب تدلّ على أن « المقري » ترسم بفتح فسكون (راجع أيضاً تاج العروس – الكويت ١٤: ١٤٦): « مقرة بالفتح مدينة بالمغرب، بقرب قلعة بني حمّاد، بالقطر الجزائري اليوم »، – وقد تشدّد القاف، وبه اشتهرت (١٤: ١٤٧، راجع أيضاً نفح الطيب ٥: ٣٤٠).

<sup>(</sup>١٠) محمّد بن نامارو (ت ٦٤٦ هـ) فارسيّ الأصل سكن مصر. وهو عالم بالحكمة والمنطق. وفي بروكلمن (١: ٣٠٠ ، الملحق ١: ٨٣٨): أفضل الدين أبو الفضائل أبو عبد الله محمّد بن ناموار (بسكون الميم أو بفتحها) بن عبد الملك الحناجي (بالضمّ، تقيّداً باللفظ الفارسي).

<sup>(</sup>۱۱) این سراج....

أرجوزةً في نظم «تلخيص المفتاح (في البلاغة، لجلالِ الدين محدِ بنِ عبدِ الرحمن القزوينيِّ المُتوفَّى سنة ٧٣٩هـ) – المفاتيح المرزوقية في اَستخراج رُموز (القصيدة) الحَزْرجية (افي العَروض) – أُرجوزة في اَختصار أَلفيّةِ آبنِ مالكِ (في النحو) – إظهار صِدْقِ المودّةِ في شرح البُردَةِ (وهو شرح كبيرٌ لقصيدةِ «بانت سُعادُ » لكعب بنِ زُهيرِ في صدح الرسول، اَستوفى فيه الكلامَ غاية الاستيفاء وضمنّه سَبْعة فنونِ في كلَّ بيتٍ) – مدر وسطّ (للبردة أيضاً) – الاستيعاب لما في « البُردة » من البيان والإعراب (شرح صغير للبردة) – الرَّوض البهيج في مسألة الخليج (؟) – شرح التسهيل (؟). ولا بنِ مرزوقِ هذا كُتُبٌ بدأها ولم يُتِمّها، منها (نفح الطيب ٥: ٤٣٠؛ نيل الابتهاج ٢٩٨): المتجرُ الرَّبيح والسَّعي (المسعى؟) الرجيح والرَّحْب (نفح الطيب: المرحب) الفسيح في شرح الجامع الصحيح (١) – روضةُ الأريب في شرح التهذيب (١) – المَنْزعُ النبيل في شرح الجامع الصحيح (١) – إيضاح السالك إلى ألفيّةِ آبنِ مالك – شرحُ شواهدِ شُرّاحِ شرح مُختصرِ خليل (١) – التحريرُ والاستيفاء و (النزول) لألفاظِ الكِتاب والنَّقول (٥). النبية (لابن مالك) – التحريرُ والاستيفاء و (النزول) لألفاظِ الكِتاب والنَّقول (٥).

### ٣- مختارات من آثاره:

- كلام في إعراب آية.

قال أَبنُ مرزوقِ الحفيدُ في كتابهِ « آغتنامِ الفُرصة » (نيل الابتهاج ٢٩٨ – ٢٩٩): حَضَرْتُ مَجْلِسَ شَيْخِنَا العلامةِ نُخبةِ الزمانِ آبنِ عَرَفَةَ (١)، رَحِمَه اللهُ، فقَرَأَ: ﴿ وَمَنْ

<sup>(</sup>١) الخزرجيّ، لملّه أبو العبّاس أحمد بن سمود بن محمّد القرطبي الحزرجي، كان إماماً في التفسير والفقه والحساب والفرائض والنحو واللغة والعروض والطبّ. وله تأليف حسان وشعر رائق، توفّي سنة ٢٠١ للهجرة (نفح الطيب ٢: ٦١٤ – ٦١٥).

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح (في الحديث، للإمام البخاري).

<sup>(</sup>٣) التهذيب....

<sup>(</sup>٤) خليلَ هو ضياء الدين خليل بن اسحاق بن موسى الجنديّ (كان يلبس لباس الجند) فقيه مالكي (ت ٢٧٦هـ).

 <sup>(</sup>٥) الكتاب = القرآن الكريم. النقول: الروايات المتملّقة بالحديث (٩).

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله محمد بن عمد بن عرفة الورغمي (٧١٦ - ٨٠٣ هـ) إمام تونس وعالمها في عصره.

يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ له شَيْطاناً فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ (١٠). فَجَرَى بَيْنَنا مُذاكرةٌ رائقةٌ وأبحاثٌ حَسَنَةٌ فائقةٌ ، منها أنّه قال: قُرِىء «يعشُو » بالرَّفْعِ و «نُقَيِّضْ » بالجَزْمِ ، ووجَّهَها أبو حيّانِ بكلام ما فَهِمْتُه (١٠). وذكرَ (أن) في النَّسْخَةِ خَلَلاً ، وذكرَ بعض ذلك الكَلام (١٠). فَاهْتَدَيْتُ (أَنّا) إلى تَهامه. فقلتُ: يا سيّدي ، مَعْنى ما ذكرَ أنّ جَزْمَ «نُقيضْ » بِ « مَنْ » المَوْصوليةِ (١٠) لِشُبْهِها بالشَّرطيّة ، لِمَا تَضَمّنتُها مِنْ مَعْنى الشرط. وإذا كانوا يُعاملون (آسم) الموصولِ الذي لا يُشْبِه لفظه لفظ الشَّرطِ بذلك ، فها يُشْبِه لفظه لفظ الشَّرطِ بذلك ، فها يُشْبِه لفظه لفظ الشَّرط بذلك ، فها يُشْبِه لفظه لفظ الشرط أولى بتِلْكَ المُعاملة . فوافقَ ، رَحِمَهُ الله ، وفَرحَ كها (١٠) أنّ الإنصاف كانَ طَبْعَه .

وعِنْدَ ذلك أَنْكَرَ عَلَيَّ جَاعَةٌ من أهلِ المجلس، وطالبوني بإثباتِ مُعاملةِ (آسم) الموصولِ معاملة (آسم) الشرط. فقُلْتُ: (مِثالُ ذلك) نَصَّهم على دُخول الفاء في خَبر (آسم) الموصول في نَحَوِ « الذي يأتيني فَلَهُ دِرهمٌ ». فنازَعوني في ذلك، وكُنْتُ حديثَ عَيْدٍ بَحِفْظِ « التسهيل » (١٠). فقُلْتُ: قال ابنُ مالك فيا يُشْبِهُ (هذه) المسألة: « وقد يَجْزِمُهُ مُتَسَبِّبٌ عَنْ صِلّةٍ »، وأنشَدْتُ من شواهدِ (هذه) المسألةِ قَوْلَ الشاعر:

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم (٣٦:٤٣، سورة الزخرف). يصو: يعرض (عثًا فلان عن الأمر: غفل). نقيّض (نهيّىء، نسبّب، نجعل). قرين: رفيق ملازم.

<sup>(</sup>٢ و٣) الكلام هنا لابن عرفة. ما فهمته (الجُملة هنا ترجع إلى ابن مرزوق الحفيد).

<sup>(</sup>٤) من الموصولية (اسم الموصول) لها «عائد» (ضمير يعود إليها) وصلة (جلة تشرح عملها): ﴿من جاء بالحسنة فله خير منها﴾ (٧٧: ٨٩، سورة النمل): الضمير في «جاء» هو العائد (الراجع، الدال على) «من». والجملة «جاء (هو) بالحسنة» صلة الموصول لا علل لها من الإعراب (للتقدير: الجائي بالحسنة). والفاء في «فله » زائدة، ولكنها تدل على التوكيد، أي على علاقة التركيب ﴿له خير منها﴾ بالتركيب ﴿من جاء بالحسنة﴾. وهذه الجملة الموصولية تشبه الجملة الشرطية: ﴿ومن يكثر به (بالكتاب: بالترآن) فأولئك هم الخاسرون﴾ (١٢١، ١٢١، سورة البقرة): «من» اسم شرط جازم. «يكفر » فعل الشرط بجزوم باسم الشرط «من». والفاء في «فأولئك»: رابطة جواب الشرط «أولئك هم الخاسرون» بفعل الشرط «يكفر به».

<sup>(</sup>٥) كها: مثلها، إذ أن - a فرح ابن عرفة بالدليل الذي جئت أنا به، كها أن الإنصاف (معرفة الفضل لأهله) كان طبعاً له.

 <sup>(</sup>٦) التسهيل: كتاب «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » لابن مالك النحوي (ت ٦٧٢ هـ).

فلا تَحْفِرَنْ بِئْراً تُريدُ بها أَخا، فإنّكَ فيها أنتَ من دُونِه تَقَعْ(۱). كذاك الذي يَبْغي على الناسِ ظالماً «تُصِبْهُ »،علىرُغْم ،عَواقِبُ ماصَنَعْ. فجاء الشاهدُ موافقاً للحال.

– أَسْمُ ٱبنِ مرزوقِ الحفيد (نيل الابتهاج ٢٩٨ س):

حدّثَني أمّي عائشة بنت الفقيه الصالح القاضي أحمد بن الحسن المديوني ، وكانت صالحة ألّفت مجموعاً في أدْعِية اختارتها . و (كان) لها قُوّة في تَعْبير الرُّويا(٢) اكْسَبَتها من كثرة مُطالعة كُتُب (هذا) الفن ، أنّه أصابني مَرض شديد أشرفت منه على الموت و (كان) من شأنها و (شأن) أبيها أنّها لا يَعيش لها ولد إلّا نادراً . و (كانوا قد) سَمّوني أبا الفَضْلِ في أوّلِ الأمر . فدَخَلَ عَلَيْها أبوها أحمد المذكور ، فلمّا رأى مرضي وما بَلغ بي ، غَضِب وقال : ألم أقُلْ لكم : لا تُسمّوه أبا الفضل ؟ ما الذي رأيتُموه له من الفضل جتى تُسمّوه أبا الفضل ؟ ما الذي رأيتُموه له من الفضل حتى تُسمّوه أبا الفضل ؟ مَعَدًا . (وإنّي) لا أسمع أحداً يُناديه بغيره إلّا فعلت به وفعلت ، يَتَوعّد بالأدب . قالت : فَسَمّيناك مُحَمّداً ، ففرَّج الله عنك .

- وقال آبنُ مرزوقِ الحفيدُ في مدينةِ تِلْمُسانَ - وسمّاها «بَلَدَ الجِدار »(٣) - (نفخ الطيب ٥: ٤٣٣):

بلَـدُ الجـدار ما أمر نواها، كلِـف الفؤادُ بحبها وهواها(1). يا عاذِلي، كُنْ عاذِري في حُبها. يَكْفيكَ منها ماؤها وهواها(٥).

- وقال يُشير إلى تِلمُسانَ في رَجَز له في عِلمِ الحديث (نفح الطيب ٥: ٤٣٣):

ومَنْ بِهِا أهدلُ ذكاء وفِطَنْ في رابع مِنَ الأقاليمِ قطن(٦).

<sup>(</sup>١) هذا البيت إضافة من راوية ثانية للقصة نفسها (راجع نيل الابتهاج ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) تعبير (تنسير، تأويل) الرؤيا (المنام، الأحلام).

<sup>(</sup>٣) بلد الجدار: البلدة التي لها جدار (سور؟).

<sup>(</sup>٤) النوى: البعد، البعاد.

<sup>(</sup>٥) العاذل: اللائم (بغير حق).

<sup>(</sup>٦) قطن: سكن. الإقليم الرابع هو المنطقة المعتدلة (منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط).

يكفيكَ أَنَّ الداوِدِي بها دُفِنْ مَعَ ضَجِيعِه آبنِ غَزْلُونَ الفَطِن (١).

٤- مسند ابن مرزوق ( )، باريس (لا روز) ١٩٢٥ م.

\*\* تعریف الخلف ۱۲۵ – ۱۳۳ ؛ نیل الابتهاج ۲۹۳ – ۲۹۹ (طبعة فاس ۳۰۵)؛ الضوء اللامع ۷: ۵۰ ؛ نفح الطیب ۵: ۶۲۰ – ۶۳۳ ؛ تاریخ الجزائر العام ۳: ۱۹۵ – ۱۹۹ ؛ بروکلمن ، الملحق ۲: ۳۲۵ ؛ الأعلام للزركلی ۲: ۲۲۸ (۵: ۳۲۸).

## أبو يحيى بن أبي بكر بن عاصم

كان لأبي بكرٍ محدّ بْنِ عاصم الْمُتَوَفّى سَنَةَ ٨٢٨ للهِجرة (راجع ترجمته، فوق، ص ٦٢٥) أخٌ آسمُه أبو يحيى محدُّ بنُ عاصم (راجع «نفح الطيب » ٥: ٥١٣ س) وآبنٌ آسمُه أيضاً أبو يحيى محدُّ بن عاصم. والترجمة التاليةُ تتعلّق بآبنهِ لا بأخيه.

١ - هو أبو يحيى محمّدُ بنُ محمّدِ بنِ محمّدِ بنِ محمّدِ بنِ محمّدِ (خسَ مرّات) بنِ عاصم القيسيُّ الغَرناطيّ، ببدو أنّ مولدَه كان (تقديراً) نحو سَنَةِ ٧٩٠ للهِجرة (١٣٨٨).

أَخذَ أَبُو يحيى بنُ عاصم العِلَمَ عن نَفَرٍ من شيوخ وقتهِ ، منهم: أَبُو الحسن بنُ سمعت (سمعة) الأندلسيّ وأَبُو القاسم بن السرّاج. الغَرناطيّ وأَبُو عبدِ الله المَنْتُوريُّ وأَبُو عبدِ الله المَنْتُوريُّ وأَبُو عبدِ الله المَنْتُوريُّ وأَبُو عبدِ الله البيّانيّ وأَبُو جعفرِ بنُ أَبِي القاسم السَّبتي .

ويبدو أنّه كان كثيرَ النشاط (والمعرفة أيضاً) فقد تولّى آثْنَتَيْ عَشْرَةَ خُطّةً (مَنْصِباً) من خُطط الدولة منها الإمامةُ والخَطابة (في المسجد) ومنها الوَزارة والكِتابة. وقد كان قاضي الجهاعة (قاضي القُضاة) في غَرناطَة – وكان تَولِّيهِ القضاء سَنَةَ ٨٣٨ للهِجرة (صاعد).

وكانتُ وفاةً أبي يحيى بن أبي بكرِ بنِ عاصمٍ ، سَنَة ٨٦٠ للهِجرَة (١٤٥٦ م) في الأغلب، ذبيحاً من قِبَلِ السلطانِ<sup>(\*)</sup>.

<sup>(</sup>١) الدوادي... وابن غزلون....

 <sup>(+)</sup> كان سلطان غرناطة في ذلك الحين سعد بن علي بن يوسف بن محد (الخامس) الغنّي بالله، للمرّة الثانية
 (+) ٨٥٥ - ٨٦٦ هـ) أو ابنه على بن سعد (٨٦٦ - ٨٨٧ هـ).

٢- كان أبو يحيى بنُ أبي بكر بن عاصم الغَرناطيُّ من أكابر الفقهاء ومن العُلماء الرُّؤساء حافظاً (للحديث)، بليغاً وخطيباً ومشاركاً في عدد من العلوم، كما كان مُصنَّفاً؛ له: شرحٌ على «تحفة الحكّام «(لأبيه أبي بكر عجّدُ بنُ عاصمِ المتوفّى سنة ٨٢٩ هـ) – جَنَّةُ الرِّضا في التسليم لِما قَدَّرَ اللهُ وقضى (في الحُزن على حال المسلمين في الأندلس وعلى ما كانَ الإسبانُ النَّصارى – في آخرِ أيام ِ العرب في الأندلس – يفعلونه بالمسلمين. وفي المختارات نصّ من هذا الكتاب)- الرَّوضُ الأريض في تراجم ذَوِي السيوفِ والأقلام والقَريض (في عِدّة أجزاءِ ، كأنّه ذَيْلٌ على كتاب « الإحاطة » للسان الدينِ بنِ الخطيب). وكان له ترسُّلُ (رسائلُ إخوانيّةٌ) وشِعْر.

وأبو يحيى بنُ عاصم أديبٌ مُنشى ع كثيرُ التصنيع والتكلُّفِ في الشعر والنثر، فربُّما نَظَم القصيدةَ فبَناها على نَمَطِ يُمْكِنُ أَنْ يَخْرُجَ به منها عددٌ من القصائد والمُوشّحات. وكذلك كانتِ الأسجاءُ في نثرهِ تَتَوالى على نَسَقِ وتَتَردُّدُ تردُّداً يُذَكِّرنا بالموشحّات أيضاً (انظر ذلك في النصّ المأخوذِ فيما يلي من كتاب « جنّة الرِّضا »). وأمّا المَثَلُ على تولَّدِ بعض ِ قصائدِه من بعض ِ فتراه فيا يلي (أزهار الرياض ١:٦:١ وما بعد):

أما، والهوى، « ماكنتُ »مُذْبانَ عهدُهُ أَهــيمُ بلُقْيــا مَنْ (تناثر) وُدُّهُ (١٠٠٪ لَهَا فَاضَ منه (الدمعُ) مذبانَ صَدّه (٢). لَمَا شُبَّ أَشُواقَى وقلبيَ زَنْدُهُ (٣). لَظي » زادَ ماء (مِنْ جُفونيَ) وَقُدُه (٤).

رعى اللهُ مَنْ لو أنصفَ» الصبَّ في الهوي ولو جاد مِنْ (بعد المطال) بزورة كما خانَ صبري يومَ أصبحَ و« أصلي

<sup>(\*</sup>١) ؟ا أن الغاية من القطم التالية في الشعر أن نرى طريقة توليد بعض القصائد من بعض، فسأجمل الشرح هنا موجزاً. بان (بعد، آبتعد) عهده (زمانه): مضى عليه زمن طويل فانقضى شبابه.

بان (ظهر) صدّه: ميله (عنّى). (٢)

الزند: قطعة من الحديد تقدح به النار من الحجر. شبّ (أشعلُ) وأشواقي وقلبي ، (مفعول به متعدّد) **(4)** زنده (فاعل « شبّ »).

<sup>«</sup> لظى »، إذا كانت عَلَماً على جهنَّم، فإنَّها تكون ممنوعة من الصرف فلا تُنوَّن. وأمَّا إذا كانت مصدراً: (٤) لظي (بفتح فكسر ففتح) يلظي لظّي، وكان «اللظي » بمعنى اللهيب الذي لا دخان معه (كما هُو المقصود هنا)، فإنَّ « لظي » حينتُذ تكون مصروفة وتنوَّن. وأمَّا إذا كانت « لظي » (آسهَّا مؤنَّثًا) بمعنى « لهيب لا دخان له » فتكونُ حينتُذِ نمنوعة من الصرف (فلا تنوّن) لملّتين (التأنيث ولأنّها مختومة بتاء التأنيث أيضاً). «واصلي » (هنا): يصل إلىّ (من الحبوب).

لــذاك أسالَ الدمـع (كالـدرُرُّ) مَدْمعي

من « الوَجْدِ » فَأَستَوْلَى على الجَفْنِ سُهدُه (١)

و « إلّا لِيَمِّ » قد تتابع مَده (۱). ومازِلتُ من خَوفِ « النَّكالِ »أُعِده (۱). و « كالقمر الزاهي » سَناه وبُعده (۱). ر « في نوره » بدرُ الساء وجُنده (۱). قي) يُتَيَّمُ قلبي إذ تمكّنَ وَجُدُه (۱). وللَّهِ (مِنْ بدر) لِغيرِيَ سَعْدُه. حكى لُولُواً (مِنْ سِلْكِه) مُتناثراً ذَخَرْتُ (الثمينَ) القدرِ منه بُقلتي ولا عجبٌ (مُد أعوزَ) القُربُ أَنْ غدا أيلجيقُ باللَّقْيا أو (الوصلِ) من يغو وصير جسمي للصَّبابــة (والتَّـلا أَقطّـعُ أَنفاسي «عليه كـ» آبةً

(وآستخرجَ أبو يحيى بن عاصم من قصيدتهِ هذه الطويلة - وَهِيَ مِائَةٌ وعِشرون بيتاً - قصيدةً أصغر منها ، عَدَدَ أبياتٍ ووزناً ، وهي سبعةَ عَشَرَ بيتاً من « مجزوء البحر البسيط: مستفعلن فاعلن فعولن »). من الكلمات المحصورة بين أهِلّة كبار ():

كالسدُّر من سِلكهِ الثمينِ. من بدر حُسنِ بلا قرينِ<sup>(۷)</sup>. جمالُسه مرتسعُ العيونِ.

<sup>(</sup>١) - الوجد: شدّة الحبّ وشدّة الحزن. السهد: امتناع النوم.

<sup>(</sup>٢) حكى: شابه (الدمع). وإلَّا لِيَمُّ - يمَّ : بحر : المدُّ: ارتفاع الموج وكثرة الماء .

 <sup>(</sup>٣) ذخرت= آدّخرت: خبأت. القدر (التيمة). والقدر (في الأصل) منصوبة، وحقّها الجرّ على الإضافة:
 الثمين القدر. النكال: شدّة العذاب. أعدّه؛ أحتفظ (بدمعي) مهيّاً (خوف عذابه الشديد المقبل - حينا يعلن الحبوب أنه قطعني بتّة؟).

 <sup>(</sup>٤) أعوز الشيء فلاناً = آحتاج فلان إلى ذلك الشيء . أعوزني قربه: أصبحت محتاجاً إلى أن يكون قريباً
 منّى . أو عزّ قربه: آبتعد عنّى . السنا: الضوء .

<sup>(</sup>٥) أَيُلُحِق باللَّقيا: أَيُلْحِتني بلُقياه (آيُنمِ علي بالوصل أو القرب) من (ذلك المحبوب: محبوبي أنا) الذي يغور في نوره (يَحتني في كثرة نوره) بدر السلم وجنده (أي النجوم أيضاً): نور حبيبي (جاله) أعظم من نور بدر السلم ومن نور النجوم كلَّها مجتمعةً.

 <sup>(</sup>٦) الصبابة: الثوق، حرارة الثوق (شدّته). تيم: أمرض، ذلّل، أذهب عقل (الحجب). الوجد: شدّة الحبّ أو شدّة الحزن.

<sup>(</sup>٧) القرين (هنا): المثيل، الشبيه.

تناثرُ الدمـــــ كالــــدر من أعوز الوصلُ من بـدرِ عَلِقُـــت في الحُــــ جَالــــه .....

(ثمّ عاد فاستخرج منها - من الكلِّبات المحصورة بين أهِلّةٍ صِغارٍ - قصيدةً جديدة): ما كُنتُ لو أنصفَ بعدَ المِطالِ أصْلَى لَظَى الوَجدِ الألمِ النَّكَالِ(١). (ثمّ عاد أيضاً فاستخرج منها مُوَشَّحتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ).

ويحسنُ بن يُريدُ تفصيلَ ذلك كُلَّه أنْ يعودَ إلى «أزهار الرياض» (١: ١٠).

#### ۲- مختارات من آثاره

قال أبو يحيى بنُ عاصم في « جنّة الرضا » (راجع أزهار الرياض ١ : ١٥٨ وما
 بعد):

الحمدُ للهِ الذي عوضَ مِنَ الخِلاف وِفاقاً، وأعقبَ مِنَ الْإِفتراق آجتاعاً وآتفاقاً، وهيّاً لأسواقِ الْاكتلافِ برَفع الخِلاف نَفاقاً (٢)، ويسرَّ لِوَطن الجِهاد من توثير الجهاد أرفاقاً (٢)، وزيّن بأنجُم السُّعود من النصر الموعودِ آفاقاً، وعَقَدَ على جَمْعِ الكَلِمَةِ من الأُمّة المُسْلِمةِ إجْاعاً وإصفاقاً (٤). نَحْمَدُه سُبحانه - وَهُوَ المحمودُ بجميعِ اللَّغات، ونشكرُه على ما سنى (٥) من آمال على وَفْقِ الأَمْنيَةِ مُبَلَّغاتٍ؛ ونُثني عليهِ بما أَسْدى من عوارِفَ مُخَوَّلاتٍ ومَواهِبَ مُسَوَّغاتٍ (٦)، حَمْداً نَسْتَكثِرُ مِنْ دُرَرهِ النّفيسةِ إنفاقاً،

<sup>(</sup>۱) انظر، فوق، ص ٦٤٣.

<sup>(</sup>٢) النَّفاق: الرواج (القبول عند الذين كانوا مختلفين).

 <sup>(</sup>٣) وَطَن الجهاد: الْأندلس – (لكثرة الحروب في سبيل الدفاع عن النفس). توثير المهاد (جعل البقاء في الأندلس ممكناً وسهلاً). المهاد الوثير: الغراش الليّن الناعم، إرفاق (في الأصل) بفتح الهمزة، لملّها « إرفاق » (بكسر الهمزة): رفقة نافعة معينة على الخير.

<sup>(</sup>٤) الإصفاق (الإجاع على أمر ما).

<sup>(</sup>٥) سنَّى= سانى فلانَّ فلاناً: لاينه وأحسن معاشرته. والمقصود هنا (أكثر، جعل الشيء كثيراً).

أسدى فلان إلى فلان معروفاً: أولاه إيّاه، أعطاه. العوارف جمع عارفة: الإحمان. مخوّلات: معطاة، ممنوحة. مسوّغات: ممكنة، مباحة، معطاة.

وأمانتهِ العظيمة فلا نأبي من حَمْلِها إشفاقاً (١). ونشهَدُ أنّه لا إلّهَ إلّا هُو الواحدُ الأحدُ، الفَرْدُ الصّمَدُ الّذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ ولم يكُنْ له كُفُوًّا (٢) أَحَدٌ: شهادةٌ نرفَعُ لِوَاءَها المُرنَّحُ المَدَبَاتِ خفّاقاً (٦)، فلا لا تى لمقاصدِ السعادة إخفاقاً (١). ونشهَدُ أنّ سيّدنا ومَوْلانا مُحمّداً صلّى الله عليه وسلّمَ عبدُه ورسولُه ونبيَّه المُصطفى وخَليلُه: نبِيُّ الرحمةِ ونورُ الظُلمةِ وشفيعُ الأُمّةِ والمبعوثُ بالكتاب (١) والحِكمة والمجموعُ له بين مَزِيّة السَّبْق ومزيّةِ التَّبَيّة (١): شهادةً تَسْتحفظُ بِقاعَ الأرض أرفاقاً (٢) فلا تخشى مَعَها القلوبُ وقد حَصَلَ منها الغَرَضُ المطلوبُ - شكّاً ولا نفاقاً ....

أما بعدُ.... فإنّ لأحوالِ الوقتِ الداهيةِ (^) ﴿ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَو أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شهيدٌ ﴾ (١) ، وعِبْرَةً لِمَنْ تَفَهّمَ قُولَهُ تَعالى: ﴿ إِنَّ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ، وإنّ اللهُ يحكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ (١٠).

فَبَيْنَا الدُّسُوتُ عامرةٌ (١١) والوُلاةُ آمرةُ والفِئةُ مجموعةٌ والدَّعوةُ مسموعة والإمْرة مُطاعة والأجوبةِ سَمْعاً وطاعة، إذا بالنَّعمة قد كُفِرَتْ والذَّمَّةِ قد خُفِرَت (١٢)...

<sup>(1)</sup> الأمانة العظيمة: التبعة (الواجبات التي يسأل الإنسان عن أدائها والقيام بها والمحافظة عليها ، كالعبادات وتوكّي الإدارة في الدولة والإصلاح في المجتمع، إلخ). الإشفاق: الخوف.

<sup>(</sup>٢) الأحد (الوحيد) الغرد (الذي لا شخص آخر يشبهه). الكفؤ: العديل، المُساوي.

<sup>(</sup>٣) المرنّح (هنا): المتايل (اعتزازاً وفخراً). العذبة (بنتح فنتح): زيادة تتدلّى من جانب العِيامة.

<sup>(</sup>٤) الإخفاق: الخيبة.

<sup>(</sup>٥) الكتاب: الكتاب المنزل (الشريعة). الحكمة (هنا): الأحكام الدينية.

 <sup>(</sup>٦) عمد رسول الله كان الأوّل والأسبق (الأعظم) في الأنبياء والمتمّم (الحاتم، الأخير) في الأنبياء (لا نبي بعده).

<sup>(</sup>٧) إرفاقاً (في الأصل: بفتح الهمزة)؟.

<sup>(</sup>٨) الداهية: الآتية بالمصائب. (هجات نصارى الأندلس على بلاد الملمين).

 <sup>(</sup>٩) ﴿إِنَّ فِي ذَلَكَ لَذَكَرَى لَن كَانَ لَه قَلْبِ أَو أَلْقَى السمع وهو شهيد﴾. (راجع القرآن الكريم ٥٠ سورة ق: ٣٧). ذكرى: عظة، تذكير. قلب: عقل، تفكير في الأمور. ألقى السمع: استمع إلى الوعظ، كان مستمداً لفهم ما يسمع. شهيد=شاهد لما يجري (حاضر العقل في تقلّب الأحداث).

<sup>(</sup>١٠) ﴿ إِن أَلَّهُ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ ﴾ (٣٣ الحجّ: ١٨)؛﴿ إِنَّ الله يحكم ما يريد ﴾ (٥ المائدة: ٣). يحكم ما يريد من التحليل والتحريم (يفعل الأمور بإرادته).

<sup>(</sup>١١) الدست: صدر الجلس، المنصب العالي في الدولة، كرسَّي الحكم. الدسوت عامرة (الملوك كثيرون).

<sup>(</sup>١٢) كفر فلان الشيء: غطّاه، ستره. كفر فلان النعمة (أنكّر فضل الله عليه). الذمّة (العهد) خفرت: نقضت.

والسعيدُ مَنِ ٱتَّعظَ بغيرِه، ولا يزيدُ الْمُؤمنَ عُمْرُهُ إِلاّ خيراً (١). جَعَلَنا اللهُ مِمَّنْ قضى (اللهُ) بخيره.

وبَيْنَا الفُرقةُ حاصلةٌ والقطيعةُ فاصلةٌ والمَضَرَّةُ واصلةٌ، واَلحَبْلُ في آنبتاتِ (٢) والوطنُ في شَتاتٍ والحِلافُ يَنَعُ رَعْيَ مَتاتٍ (٢) والقلوب شتى من قوم أشتاتٍ، والطاغيةُ يتمطّى لِقَصْم الوطن وقَضْمه (١) .... ويتوقَّع الحسرةَ إِنْ يأذَنِ اللهُ بَجُمْع شَمْلهِ ونَظْمِهُ على رُعْمِ الشّيطانِ ورُغمه (١) ... ويتوقَّع الحسرةَ إِنْ يأذَنِ اللهُ بَجُمْع شَمْلهِ ونظَمِهُ على رُعْمِ الشّيطانِ ورُغمه (١) ، إِذَا بالقُلوبِ قدِ آئتلَفَتْ، و (النفوس) المُتنافرةِ قدِ آجَتمعتْ بعدما آختلفتْ، والأفيدةِ بالألفة قدِ آقترَبت إلى اللهِ وآزدلفت (٧). و (الأيدي) المُتضرّعة إلى الله قدِ آبْتَهَلَتْ (٨) في إصلاح الحالة التي سَلَفَتْ، فألقتِ الحربُ أوْزارَها (١) وأَدْنَتِ الفِرقةُ النافرةُ مَزارَها (١٠) وجَلَتِ الأَلفةُ الدينيّةُ أنوارَها (١١) وأوضحَتِ المِصمةُ الشرعيّةُ آثارَها (١٣) ورفعتِ الوحشةُ الناشِةُ أظفارُها أعذارَها (١٣)، وأرْضَتِ الخِلافة الفُلانيّة (١٠) أنصارها وغضّتِ الفِئَةُ المُتعرّضة أبصارَها وأصلَحَ اللهُ وأرْضَتِ الخِلافة الفُلانيّة (١٠) أنصارها وغضّتِ الفِئَةُ المُتعرّضة أبصارَها وأصلَحَ الله

<sup>(</sup>١) كلَّما تقدَّم المبلم في العمر . زادت تقواه وأصبح أكثر ميلاً لعمل الخير.

<sup>(</sup>٢) انبتات: انقطاع، تقطّع.

<sup>(</sup>٣) المتات: ما يمتّ (يصل، يتّصل) به إنسان لآخر، القرابة.

<sup>(</sup>٤) الطاغية: لقب ملك الإسبان. يتمطّى: يحرّك ظهره (يستعدّ). لقصم (كسر). القضم (أكل الشيء من أطرافه-احتلال بلدان الأندلس).

<sup>(</sup>a) يتوقّع الحسرة... إلخ: هو (ملك الأسبان) واثق من أنّه سيحزن حينا يسهّل الله جمع شمل أهل الأندلس (اتّناقهم) ونظمه (واستتباب أمره).

<sup>(</sup>٦) الرغم: الإذلال، القهر (وجريان الأمور على خلاف ما يريد الخصم). ورغمه (رغم ملك الإسبان).

<sup>(</sup>٧) ازدلف: دنا، اقترب، تقدّم.

 <sup>(</sup>A) ابتهل: تضرّع (بالغ في الدعاء إلى الله ستميناً به).

 <sup>(</sup>٩) سلف: مضى. ألقت الحرب أوزارها (أحمالها): انتهت.

 <sup>(</sup>١٠) الفرقة: الفئة المنشقة من الجماعة. النافرة: الفاضبة، المبتعدة. أدنت (قربّت) مزارها: مالت إلى الوفاق.

<sup>(</sup>١١) جلت (بفتح فنتح) وجلَّت (بفتح فلام شدّدة مفتوحة): أظهرت، كشفت.

<sup>(</sup>١٢) العصمة الشرعية (حصانة المسلمين من أن يختلفوا فيا بينهم). أوضحت آثارها: ظهرت نتائجها.

<sup>(</sup>١٣) الناشبة أظفارها (في المملمين: باختلاف فيا بينهم) أعذارها: لم يبق، بعد ذلك، للمسلمين عذر في أن يختلفوا.

<sup>(</sup>١٤) الحلافة الغلانية (؟). أرضت أنصارها (بمنحهم شيئاً من المغانم ؟). (٩) وغضّت (خفضت) الفئة المتعرّضة (لانزاع على الحكم؟) أبصارها (تنازلت عن مطالبها وتساهلت في موقفها).

أسرارَها (١). فتجمّعتِ الأوطانُ بالطاعةِ وٱلْتَزَمَتْ نصيحةَ الدينِ بأقصى الأستطاعةِ وتسابقتْ إلى لُزومِ السُّنَّةِ والجَهاعة وأَلْقَتْ إلى الإمامة الفلانيَّة يدَ التسليمِ والضَّراعة (٢)......

- ومن نَظْم أبي يحيى بنِ عاصم قولُه مُخاطباً شيخه قاضي الجاعة أبا قاسم بنَ سِراج ، وقد طَلَبَ ٱلاَجْتَاعَ به (في) زَّمَنِ فِتنة (٣). فظن أبو يحيى بنُ عاصم (أن آبنَ سِراج يُريدُ أنْ) يَسْتَخْبِرَه عن سرِّ من أسرارِ السُّلطانِ فأعده (؟) مُعْتَذِراً ، و (لكن) لم يصدُق ظن أبي يحيى . ومَعَ ذلك فقد قالَ أبو يحيى يُخاطبُ شيخَه (- نفح الطيب ٢: ١٥٠):

فَتَلْقَاهُ فِي حَالٍ مِن الرُّشْدِ عَاطِلِ (1) ، أَمَانَتَه أَو خَائْضٍ فِي الأَباطل. وَشَى ذَا بِسِرٌ أُو قَضَى ذَا بِباطِلِ. فَدَيْتُك، لا تسألْ عنِ السِّرِ كاتِباً، وتَضْطَرَّه إمّـا لِحالـةِ خائنٍ فلا فَرْقَ عِنْدي بَيْن قاضٍ وكاتبٍ:

- كتب أبو يحيى ابن عاصم يُخاطبُ الكاتبَ أبا القاسم بنَ طركاطَ (٥):

القضاء - حَفِظَ اللهُ تعالى كَالَك وانْجَحَ آمالَك - إذا لم يَحُطْهُ العدلُ من كلا جانِبَيْهِ، سبيلٌ مُعْوَجٌ ومذهبٌ لا يوافق عليه مُناظرٌ ولا ينصُرُهُ مُحْتَجٌ. كما أنّه، إذا حاطّهُ العدلُ، جادّةٌ للنجاة وسببٌ في حصولِ رحمةِ الله المُرْتجاةِ وسوقٌ لِنَفاقِ بِضاعةِ العبدِ المُزجاةِ (١). وأجملُ العدلِ ما تحلّى به في نفيه الحكمُ وجرى على مُقتضى ما شَهِدَتْ به الآراءُ المشهورةُ والحِكمُ، حتّى يكونَ عن البَغْي رادعاً وبالقِسْطِ صادعاً

<sup>(</sup>١) أصلح الله أسرارها (قلوبها).

<sup>(</sup>٢) الإمامة الفلائية (؟). ألقت يد التسليم (قبلت بالحكم القائم) والضراعة (الخضوع).

<sup>(</sup>٣) زمن يقتتل فيه الملمون.

<sup>(1)</sup> عاطل من الرشد: قاصر عن التفكير وعن إدراك حقائق الأمور.

<sup>(</sup>٥) يبدو أن طركاط هذا كان في أوّل أمره حاجباً في الحكمة (مباشراً ينادي على المتداعين وعلى الشهود ليدخلوا إلى المحكمة بأدوارهم، ويبدو أنه كان دقيقاً شديداً مخلصاً في عمله، ثمّ إنّه تولّى القضاء فجرت منه هغوات في آداب القضاء، فكتب إليه أبو يحيى بن عاصم هذه الرسالة وطواها على شيء من التوبيخ وشيء من النصح.

<sup>(</sup>٦) المزجاة: الرديئة (إذا كان القاضي عادلاً في نفسه نجح ولو كان علمه بالقضاء قليلاً).

ولأنف الأنفّ الأنفّةِ من الإذعان للحق جادعاً (۱). وأنت - أجلّك الله تعالى - على سَعَةِ عِلمك وشِدّة ساعدِ قِيامك بالطريقة واضطلاعِك مِنّ لا يُنبّهُ على ما ينبغي ولا يَردُّ على طلْبَتهِ من الإنصافِ المُبتغي. فَلَكَ في الطريقة القاضويّة التبريزُ. وأنت - إذا كان غيرُك الشّبة - الذهبُ الإبريزُ (۱) ولعمليّة عَدْلِكَ التوشيةُ بالنزاهةِ والتطريز ..... وأنت - حَفِظَكَ الله تعالى - قد قُمْتَ مِنْ غَلِظ الجِجابِ بالمقام المعصوم ومَثلت من سَعةِ المنزلِ في الفضل والطوّلِ كالشهرِ المصوم (۱)، والبابُ قد سُد وداعي الشفاعة قد رُد والميقات للأذن قد حُد ومطلبُ الأجرة المتعارفةِ قد بلغ الأشدّ (١). حتى إذا قُضِي الواجبُ وأذِنَ في دُخول الخصمين الحاجبُ، وكَبَحَ السابقين إلى الحدِّ الذي لا يَعْدونَه وحَفَزَ إياؤه مَنْ تعدّاه أو وقفَ دونه (١)، وقد حَصَلَ باللَّحْظِ واللفظِ التساوي وأنتج المطالبُ الأربعة هذا اللازم المساوي (١).... وهذه - أعانك الله تعالى - مُكمّلاتٌ من المعللُ في الحُدِّ من شَعَيلةً .... وقد أدرجتُ لك في طَيّ هذا ما يَصِلُ إلى يَدِكَ وتلهَجُ المعون وغَدِك وغَدِك، مُنتَظِرةً منك إطفاء الجَوى بالجوابِ ومَحْوَ ما سَبَقَ من الخطأ بالخطاب (١٠).... في أوائل ذي الحِجّةِ عامَ خسةٍ وأربعينَ وثانِماتَةٍ (١).

٤- \*\*
 نيل الابتهاج ٣١٣؛ نفح الطيب ٣: ١٤٦ - ١٦٣؛ أزهار الرياض ١: ٥٠ - ٢٠،

 ١٤٥ - ١٨٧: ٣: ٣١٠ - ٣١٠، ٣٢٠ - ٣٣٠ شجرة النور الزكية ٢٤٨؛ الأعلام للزركلي ٧: ٧٧٧ (٤٨)؛ معجم المؤلفين ١١: ٣٩٣.

 <sup>(</sup>١) القسط: العدل. صدع بالأمر: أعلنه وجهر به. الأنفة: التكبّر، التفرد، التنزه، الإذعان: الخضوع للحق. جدع: قطع. قطع أنف الأنفة: حمل نفسه على الرضا بالأمور.

<sup>(</sup>٢) الشبه: النحاس الأصغر. الإبريز: الخالص، الصافي.

 <sup>(</sup>٣) غلظ الحجاب: شِدّة الفاصل بينك وبين العامة. المقام المعصوم: الذي لا يجرؤ أحد على الاقتراب منه.
 الطّول: القدرة، الغني. الشهر المصوم: رمضان.....

 <sup>(</sup>٤) مطلب الأجرة قد بلغ الأشد (بضم الشين النضج) نسبة عالية – يبدو أن الموثقين كانوا يتقاضون (بفتح الضاد) أجراً على عملهم (المُوثِق: الكاتب بالعدل أو كاتب العدل).

<sup>(</sup>٥) يَمْدُونُه: يَتْجَاوِزُونُه. حَنْز: حَثّ، دفع. الإياء: الإشارة الخنيفة.

<sup>(</sup>٦) وأنتج .... (٩).

<sup>(</sup>٧) لهج (بكسر الهاء) بالأمر: ولع به، ثابر على فعله.

<sup>(</sup>٨) الجوى شدّة المرض النفسي (من الحبّ).. الاستعارتان هنا غامضتان.

<sup>(</sup>٩) أواسط نيسان-أبريل ١٤٤٢م.

## إبراهم التازي

١ حو الشيخُ أبو إسحاقَ أبو سالم إبراهيمُ بنُ محدّ بنِ عليٌّ التازيُّ - من بني لنت، وهي قبيلة من بربر تازة (نيل الابتهاج ٥٥، السطر السادس) - سكن وَهْرانَ (في القُطر الجزائريُّ اليومَ، وقيل شُهِرَ بالتازيُّ لأنه وُلِدَ في تازة (١٠).

قرأ إبراهيمُ التازيّ على أبي زكريا يحيى الوازعِي، وأخذ في تونِس عن عبدِ العزيزِ العبدوسيِّ، كما أخذَ في تِلِمُسانَ عن مُحمّدِ بنِ مرزوقِ الحفيدِ؟ (ت ٨٤٢هـ).

رَحَلَ إبراهيمُ التازيُّ إلى المشرق وحَجَّ ولَسِنَ الخِرقةَ (أصبحَ ذا مكانةِ عاليةٍ في التصوّف) على يدِ شَرَفِ الدين الداعي، ثمّ عادَ إلى المغرب ولَسِهَا مُجَدَّداً على يدِ الشيخِ صالح بنِ محدد الزَّواويِّ، بِسَنَدِه (أي بلُشِه الخِرقة على يدِ) أبي مَدْيَنَ شُعَيبٍ (ت ٥٩٤هـ) (٢)

٢- كان إبراهيم التازيُّ مُقدَّماً في علوم القُرآنِ وعلوم اللغة حافظاً للحديثِ بصيراً بأصول الدين وأصولِ الفِقْهِ ومُتصوَّفاً مشهوراً. له بديميات (قصائد في مدح الرسول) وقصائد تنطوي على معانٍ صوفية على بعضِها أثر عُمر بنِ الفارض. وله تآليف في الفِقه وأصولِ الدين وعِلم الحديث.

### ٣- مختارات من آثاره

- قال إبراهيم التازيُّ (نيل الابتهاج ٥٦):

أبعد الأربعين تروم هَزْلاً؟ وهل بعد العَشِيَّةِ من عَرار (٣)!

إبراهيم التازي يقصد: وهل بعد العشيّة (التقدّم في السنّ وراء الأربعين) عرار (مجال، أو قدرة على) الهزل وملاذّ الحياة!

<sup>(</sup>١) ﴿ وهران: ثغر في القطر الجزائري. تازة: بلد قرب فاس في المغرب (تاج العروس- الكويت ١٥: ٤٨).

<sup>(</sup>٢) لا يتَسَى، في التاريخ، أن يكون إبراهم التازيّ (ت نحو ٨٦٦هـ) قد أخذ التصوّف عن صالح بن محمّد الزواوي، إذا كان هذا قد أخذ عن أبي مدين (ت ٨٦٤ه هـ)، إلّا أن يكون بين التازي والزواوي نفر من الشيوخ (إذ بين موت التازي وموت أبي مدين ماثنان واثنتان وسبعون سنة).

وَعَدِّ عن الرَّبابِ وعن سُعادٍ فَمَ الدَّنيا وزُخْرُ فُها بشيء. فَمَ الدَّنيا وزُخْرُ فُها بشيء. فتُب واخْلَعْ عِذارَكَ فِي هوى مَنْ ولا موجودَ إلا الله حقَّاا،

وزَيْنَبَ والمعارِف \* والعقار (۱) وما أيّامُها إلّا عوار (۱). له دارُ النعم ودارُ نار (۱). فدعُ عنْك التعلَّقَ بالشفار (۱).

- وقال إبراهيم التازيُّ أيضاً (هُ) (أزهار الرياض ٢: ٣١٠):

ما حالُ مَنْ فارَقَ هذا الجالُ والحشى والحشى أرْعى النَّجمَ في أُفْقِها، أبيتُ أرْعى النَّجمَ في أُفْقِها، يا قبّع الله النَّوى إنها (٧) ويا رعى الله زماناً مضى طيلل تياء الستي تيّمتتُ

وذاق طَعْمَ الْهَجْرِ بعدَ الوصالُ ، مُلْتَهِبُ ، والجِسْمُ يَحْكَي الخَيالُ ؟ ولَيْلُ أَهْلِ الْحُبّ رحبُ طُوال (٦). قَتْلُ بلا سيفٍ ودام عُضال (٨). بالأنسِ في وارفِ تلك الظّلال (١): وَلَيْنِ وَخَلّتُ مُهْجَتِي في نَكال (١٠).

 <sup>(</sup>١) الرباب وسعاد وزينب من أسماء النساء اللواتي يكنى بها عن المحبوبات في الدنيا . المعارف: الأصدقاء
 (٩)، الملوم الدنيوية (٩). المقار (بفتح المين): الأراضي والأبنية، (بضم العين): الخمر – عدّ (تجاوز، المرزف) كلّ أمور الدنيا المادّية والمعنوية. \* اقرأ: المعازف. المعرّف من آلات الطرب، يشبه العود.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: الذهب، والزينة. عوار جمع عارة وعارية (الشيء الذي تستعيره من غيرك) من الجذر «عور» (يقال: أعور الرجل: بدا فيه نقص أو خلل أو حاجة).

 <sup>(</sup>٣) من له دار النعيم (الجنّة) ودار النار (جهنّم) هو الله.

<sup>(</sup>٤) المتصوفّة المتطرّفُون لا يقولون: لا إِلّه إِلّا الله » لزعمهم أنّ هذه الصيغة تعني أنّ هنالك في العالم أشياء كثيرة منها الله. إنّهم يقولون: لا موجود إِلّا الله: أي ليس في العالم كائن حتى إِلّا كائن واحد هو الله. كان محمى الدين بن عربي (ت ٦٣٨ هـ) يقول بذلك أيضاً. الشفار (الأشياء المادّيّة الموجودة في الدنيا؟).

 <sup>(</sup>٥) عجرّدة من تخميس لبعض الأكابر – من الصوفيّين – (راجع أزهار الرياض ٢: ٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) رحب: متسع. طوال (بالضمّ): طويل (القاموس الحيط: ٤: ٩).

 <sup>(</sup>٧) في الأصل «إنه»، والصواب إنّها لأنّ « النوى » مؤنّثة.

<sup>(</sup>A) العضال: المرض الذي لا يرجى شفاؤه.

<sup>(</sup>١) الظل الوارف: المتسم (المنتشر على بقعة واسعة).

<sup>(</sup>١٠) تياء مكان قرب المدينة (في شبه جزيرة العرب). وهي هنا كناية عن العزّة الالهية. تيّم: أمرض، ذلّل. الهجة: دم القلب (القلب). النكال: العذاب الشديد.

# للهِ، ما أحسَ خالاً لها تَقْبِيلُه المحظورُ عينُ الحَلال (١).

- صلاةً (دعاء) لإبراهيم التازيِّ، وتُعرَفُ بِالصلاة التازيَّة (النبوغ المغربي ٣٦٧ من الترقيم الأوّل): اللَّهُمّ، صَلِّ صلاةً كاملةً وسلَّمْ سلاماً تامًّا على محد نبيٍّ (١) تنحَلُّ به المُقَدُ وتنفَرِجُ به الكُرَبُ (٢) وتُقضى به الحوائجُ (١) وتُنال به الرغائبُ (٥) وحُسْنُ الحواتِمِ (١)، ويُستَسْقى الغَامُ بوَجْهِه (٧)، وعلى آلِهِ وصَحْبِه.

- وقال (ناظراً إلى عَددٍ من مَعاني ابنِ الفارض):

أَبَتْ مُهْجِتِي إِلَّا الوُلوعَ بَنْ تَهْوى فَدَعْعَنْكَلُوْمِي والنفوسَ وما تقوى (^)، هُوانُ الْهَوى عِزٌّ، وَعَذْبٌ أَجاجُه؛ وعَلْقَمُه أَحلي من المَنّ والسَلوى (١).

- (١) الخال: نقطة سوداء على الخدّ (عادة). الهظور: المنوع. تقبيل وجه الأجنبية حرام. ولكن العرّة الإلهية (وهي أجنبيّة، أي غير الهبّ، غير الإنسان) تقبيلها (عبادتها طاعتها) عين الحلال (حلال مطلق واجب على كلّ إنسان).
  - (٢) اقرأ: على محدّ، وهو نبيّ .... أو: على محدّ النبيّ الذي ....
    - (٣) الكربة: الحزن الشديد والفم الثقيل.
- (٤) الحوائج جمع حائجة: المأربة (بضم الراء)، أي الرغبة التي يضمرها الإنسان في نفسه. وربّا كانت « الحوائج » جمع «حاجة » على غير قياس (وقيل: هي مولّدة نشأت في العصر العبّاسي)، وقيل: استمالها منكر (خطأ، غير مألوف). وصاحب التاج يراها صحيحة ويستشهد عليها من الشعر الجاهليّ ومن حديث رسول الله (راجع تاج العروس- الكويت ٥: ٤٩٨-٤٩١).
  - (٥) الرغيبة: الأمر المرغوب فيه، العطاء الكثير.
  - (٦) يقال: كتب الله لنا حسن الخاتمة (الموت على الإيمان الإسلام).
- (٧) يستسقي الغيام (المطر) بوجهه: مبارك عالي المنزلة عند الله، يستجيب الله دعاءه ودعاء الذين يجعلونه وسيلتهم إلى الله.
- (A) الولوع: التعلق، الحبّة الشديدة. بمن أهوى (أنا) أي بالله وحده. والنفوس (أي دع: اترك) النفوس (بعض النفوس) وما تقوى تلك النفوس عليه. إذا كنت أنت لا تقوى (تقدر، تحتمل) أن تحب الله وحده فاترك أصحاب النفوس من الذين يقدرون على ذلك: أن يحبّوا الله (يتصوّفوا).
- (٩) الحوان: الذلّ، أن يصبح الشيء محتقراً لا يخيف فيهجم عليه كلّ إنسان. الأجاج: الشديد الملوحة. المنّ:
  طلّ (الندى) يتجمّع على الأغصان ويجمد فيتحوّل مادّة حلوة تؤكل. السلوى: السمّانى (بضمّ السين)
  طائر مرغوب في لحمه. والثاعر يظنّ أن السلوى مادّة حلوة كالمنّ (كها لا يزال عوامّ الناس يظنون).

وتعذيبُ الصّبِ عينُ نَعيمِ الموى وليسَ بِحُرٌ من تَعَبَّده الهوى فا الحبُّ إلّا حبُّذي الطَّوْل والغِنسى

وسَعْيُ اللّواحي في السُّلُوّمِنْ العَدْوى (١)! لِلَهْوِ الدُّنَا ، فَاخْتَرْ لِنفسك مَا تَهْوى (٢) وأملاكهِ والأنبيا وأُولي التقوى (٣).

٤- \*\* تعريف الخلف ٢: ٧ - ١٢؛ نيل الابتهاج ٥٤ - ٥٧؛ أزهار الرياض ٢: ٣٠٩ - ٣٠٨ النبوغ المغربي ٣٦٧ (من الترقيم الأوّل)، ٨١٧ - ٨١٨؛ الطمّار ١٤٠ - ١٤٠٠.

### ابن عبد المنعم الحميري

١- هو أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ المنعم بن عبد النور الحِميْرِيُّ الأندلسيُّ مِنْ أهلِ سَبْتَةَ لا نَعْرِفُ من تفاصيلِ حياتهِ شيئاً ، ولَعل وفاته كانتْ بُعيدَ سنةِ ١٤٦١ (١٤٦١ – ١٤٦٢ م).

٢- كان ابنُ عبدِ المُنْعِمِ الحِمْيَرِيُّ عالماً بالبُلدانِ والسَّيرِ (١) والأخبار، وقدِ اشتهر بكتاب « الرَوْضِ المِعطارِ فِي خَبَرِ الأقطارِ »(٥). ونُسخة الكتابِ المعروفةُ اليومَ مُوجَزِّ صَنَعَهُ أَحدُ أَعْقابِهِ فِي جُدَّةَ (بالحِجاز) نحوَ سَنَةِ ٥٠٠ (١٤٩٥ – ١٤٩٥ م). وقد كان القَلْقَشَنْدِيُّ (ت ٨٠٥ هـ) قدْ أخذا من النسخة الأصلية للرَوْضِ المِعطارِ والتي صَنَعَها ابنُ عبدِ المنعم الجِمْيريُّ نفسُه.

<sup>(</sup>١) اللواحي جمع لاحية: التي تلوم الآخرين. وسعي اللواحي (طلب العاذلات اللائمات منّي) السلوّ (نسيان عبوبي) من العدوى (من تقليدهم للآخرين الذين يلومونني بلا علم بحقيقة حبّي لله).

 <sup>(</sup>٢) - الذي يحبّ إنساناً في هذه الدنيا (مفرد دنا) يكون عبداً لهواه هذا، فاختر لنفك من تهوى (تحبّ):
 من يكون أهلاً للحبّ (وهو الله وحده).

<sup>(</sup>٣) الطول (بفتح الطاء): الفضل والغني. ذو الطول والغني هو الله. الأملاك: الملائكة.

<sup>(</sup>٤) السير (جمع سيرة): تراجم الأشخاص، والسير أيضاً: جماعات الناس. ثمّ هي الصلات بين الدول (السياسة الخارجية).

<sup>(</sup>٥) ذكر محمّد الفاسي (البحث العلمي ١: ٦٥ – ٦٦) ما يلي: «الروض المعطار في أخبار الأقطار لحمّد بن محّد الحميريّ المتوفّى سنة ٩٠٠ هـ (١٤٩١ م)، وهو غير الحميري صاحب كتاب يحمل تقريباً نفس هذا العنوان الذي نشر بالفرنسية ما يتعلّق منه مجزيرة الأندلس ليغي بروفنصال.....»

والفَصْلُ في أمرِ « الرَوْضِ المِعطار » ليسَ سهلاً. وفي « دائرةِ المعارف الإسلامية » (٣: ٦٧٥ – ٦٧٦) مُناقشةٌ مفصَّلةٌ لتحقيق عُنوانِ الكِتابِ وزَمَنه ونَسْخه، وقد قام ليفي برَوفنصال بنشرِ مُختاراتٍ من « الروض المعطار » تتعلَّقُ بالأندلس. وجاء في تاريخ الفكر الأندلسي » (ص ٣١١ – ٣١٢) هذا المقطعُ المفيد:

« ومَوادُّ هذا الجزء المنشورِ عن الأندلس مرتبةٌ ترتيباً أَبْجَدِيًّا. وهُوَ يَضُمَّ مُعْظَمَ الأُعلامِ الجُعْرافية الهامّة التي يَرِدُ ذِكْرها في كتب الأندلسيين. وقد حَرَصَ الجِمْيري على أَن يُورِدَ ما آتصل بعِلْمهِ من أطرافِ التاريخ عن المَوْضع الذي يتكلّم عنه. وأكثرُ هذه المادّةِ التاريخيةِ يتعلّقُ بعصر المُوحّدين الذي سَقَطَتْ خِلالَه مُعْظَمُ حواضرِ الأندلسِ الكبيرةِ في أيدي النصارى. والجِمْيريُّ يُعْنى بتفصيل ذلك على نحو فريدٍ وفي أسلوب عربيٌّ رصينِ ممّا يجعَلُ لهذا الكتاب أهميةً كبيرةً للمُؤرِّخ والجُغرافي على السَّواء ».

- ٣- مختارات من آثاره
- من مقدمة كتاب « الروض المطار »:

.... وبعدُ فإني قصدْتُ في هذا المجموع ذكرَ المواضع المشهودة عند الناس من العربية والعجمية (۱) ، والأصقاع التي تعلّقت بها قصة أو كان في ذكرِها فائدة ، أو كلام فيه حكمة أو خبرٌ لها ظريف أو معنى يُسْتَمْلَحُ أو يُستغرب ويحسُنُ إيراده . أما ما كان غريباً عند الناس – ولم يتعلّق بذكره فائدة ، ولا له خبرٌ يحسُنُ إيراده – فلا ألم (۱) بذكره ولا أتعرّضُ له غالباً استغناء عنه واستثقالاً لذكره . ولو ذهبتُ إلى إيراد المواضع والبقاع على الاستقصاء لطالَ الكتابُ وقل إمتاعه (۱) . فاقتصرتُ لذلك على المشهورِ من البقاع وما في ذكره فائدةٌ ونكتفي عمّا سوى ذلك (۱) .

ورتَّبتُه على حروف الْمُعْجَم لِها في ذلك من الإحماض(١) (١) المرغوب فيه ولِمَا فيه

<sup>(</sup>١) من اللغة العربية واللغة الأعجمية (الأجنبية: الإسبانية).

<sup>(</sup>٢) لا ألم بذكره: لا أذكره، ألم بالشيء: مر به مرًّا خفيفاً.

<sup>(</sup>٣) الأستقصاء: الأستنفاد (محاولة ذكر كلّ شيء يتعلقٌ بوضوع ما). الإمتاع: السرّور.

<sup>(</sup>٤) الإحماض (في الأصل): أن تأكل الإبل نبتاً حامضاً (بعد أن تكون قد آمتلات بطونها من العشب العاديّ). والإحماض أيضاً: تناول المتحدّثين بعض أحاديث الهزل. والمقصود هنا: التنقّل بين أشياء متباعدة (فلا قلّ النفس من مطالعة موضوعات متقاربة المعاني).

من سُرعة هجوم الطالب على أسم الموضع الخاص من غير تكلُّف عناء (١) ولا تجشّم تعب (٢). فقد صار هذا الكتاب محتوياً على فنين مختلفين: أحدُها ذكر الأقطار والجِهات وما اشتملت عليه من النُّعوت والصِّفات؛ وثانيها الأخبار والوقائع والمعاني المختلفة بها الصادرة عن مجتليها (٣). وآختلست (في) ذلك ساعات زماني وجعلته فكاهة نفسي. وأنصبت فيه فكري وبدني ورُضْتُه (٤) حتى آنقاد للعمل وجاء حسب الأصل فأصبح طارداً للهموم مُلقياً للغُموم وشاهداً بقُدرة القيّوم (٥) مُغنياً عن مُؤانسة الصَحْب مُنبَهاً على حكمة الربّ باعثاً على الاعتبار مستحضراً لخصائص الأقطار، مشيراً لآثار الأمم وأحداثها مشيراً إلى وقائع الأخبار وأنبائها....

وجعلتُ الإيجازَ في هذا الكتابِ قصدِيَ وحَرَصتُ على الآختصار جُهديَ حتى جاء نسيجَ وحدِه مَليحاً في فنه، غريباً في معناه مُبهجاً للنفوس المتشوّقة ومُذهباً للأفكار الحرقة (٧)، مُؤنساً لمَن استولى عليه الآنفرادُ ورَغِبَ عن مُعاشرة الناسِ . ومَع هذا فقد لُمْتُ نفسي على التَّشَاغُل بهذا الوضع الصادّ (٨) عن الاستغال با لا يُغني عن أمر الآخرة والمُهمِّ عن العلم المُزْلِف (١) عند الله تعالى . وقلتُ: هذا شأنُ البطالين وشُغل مَنْ لا يَهمّه وقتُه . ثم رأيتُ ذلك من قبيلِ ما فيه ترويحٌ لهذه النفوس ومن حُسنِ تعليلها بالمُباح لمن ينشَطُ إلى ما هي به أعنى (١٠) . ثم هو مَهْيَعٌ (١٠) يَسْلُكه الناسُ ، واعتنى به طائفةً من العلماء وقيده جماعةٌ من أهل التحصيل ، فلا حَرَجَ (١٠) من الاقتداء بهم .....

<sup>(</sup>١) العناء التعب. تكلّف عناء: بذل جُهداً (بالضمّ).

<sup>(</sup>٢) تَجَسُّم الأمر: تكلُّفه (حاول القيام به). تَجَسُّمُ تعب: مُعاناة مشقّة وعُسر.

<sup>(</sup>٣) جَتَلب الشيء: الذي يأتي بالشيء من مصدره.

<sup>(</sup>٤) راض فلان الأمر: مارسه وذلله.

<sup>(</sup>٥) القيّوم (من أسلم الله الحسني).

<sup>(</sup>٦) د مثيراً ، وردت مرّتين. لعل الأولى د مثيراً ، (بالثاء: كاشفاً). مثيراً (الثانية): دالاً.

 <sup>(</sup>٧) المحرقة (؟)، لعلها: المُحَرَّفة.

<sup>(</sup>٨) الصادّ: الرادّ، الرادع، المانع.

<sup>(</sup>٩) والمهمّ (الضروري؟). المزلف: المقرّب.

<sup>(</sup>١٠) أعنى: أكثر عناية (آهتاماً وآشتغالاً) بالشيء .

<sup>(</sup>١١) المهيع: الطريق الواضع.

<sup>(</sup>۱۲) لا حرج: لا ضيق، لا ضرر.

- الاستعداد لمعركة الزلاقة (١).

قال عبد المنعم الحميري في « الروض المعطار » (نفح الطيب ٤: ٣٦٢):

فلمّا عَبَرَ يوسفُ وجميعُ جيوشهِ إلى الجزيرة الخضراء انزعج (٢) إلى أشبيلية على أحسنِ الْهَيْثات: جيشًا بعد جيشٍ ، وأميراً بعد أميرٍ ، وقبيلاً بعد قبيل (٣). وبَعَثَ المُعتمدُ ابنَه إلى لقاء يوسفَ ، وأمر عُمّالَ البلادِ بِجَلْبِ الأقواتِ والضّيافات. ورأى يوسفُ من ذلك ما سرّه ونَشَطّه. وتواردتِ الجيوشُ مَعَ أمرائها على إشبيليةَ. وخَرَجَ المُعتمدُ إلى لقاء يوسفَ من إشبيلية في مائة فارس ووُجوهِ أصحابه. فلمّا أتى مَحلّة يوسفّ ركض نحو القوم ، وركضوا نحوهُ. فَبَرزَ إليه يوسفُ وحده ، والْتقيّا مُنفردين وتصافحا وتعانقا ، وأظهر كلٌّ منها لصاحبهِ المُودّة والخُلوص (٤) ، وشكرا نِعَمَ اللهِ تعالى وتواصياً بالصّبْرِ والرحمة وبَشّرا أنفُسَها بما اسْتَقْبلاه من غَرْوِ أهلِ الكُفْرِ ، وتضرّعا إلى وتواصياً بالصّبْرِ والرحمة وبَشّرا أنفُسَها بما اسْتَقْبلاه من غَرْوِ أهلِ الكُفْرِ ، وتضرّعا إلى الله تعالى في أن يجعَلَ ذلك خالِصاً لوجههِ مُقرّبًا إليه ، وافترقا . . . . .

وكان الأذفونش<sup>(٥)</sup> لمّا تحقّق الحَركة والحَرْب اسْتَنفَرَ جميعَ أهلِ بِلادِه وما يَلِيها وما وراءها. ورَفَعَ القِسّيسونَ والرُّهبانُ والأساقِفَةُ صُلْبانَهُمْ ونَشَروا أناجيلَهُم. فاجتمعَ إليه من الجَلالِقَةِ والإِفْرَنجة (١) ما لا يُحصى، وجواسيسُ كلِّ فريقٍ تتردّدُ بينَ الجميع. وبَعَثَ الأَدْفُونشُ إلى أبنِ عبّادٍ أنَّ صاحِبَكُمْ يوسفَ قد تَعَنَى(٧) من بِلادهِ وخاض البُحورَ، وأنا أكْفِيكَ العَناءَ فيها بَقِيَ ولا أكلَّفُكُمْ تَعَباً: أَمْضي وأَلْقاكم في بِلادِكم رِفْقاً بِكُمْ وتَوْفيراً عليكُولًا.

<sup>(</sup>١) راجع، فوق، ٥: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الجزيرة الخضراء في جنوبي الأندلس. انزعج: انتقل.

 <sup>(</sup>٣) القبيل: القوم تجمعهم قرابة. (كان كلّ جيش من الجيوش – أو كلّ قسم من الجيش الواحد – يتألّف من جنود ينتمون إلى قبيلة واحدة أو إلى قبائل متقاربة في النسب).

<sup>(1)</sup> الخلوص: الصفاء.

<sup>(</sup>۵) الأذفونش لقب ملوك قشطالة، والأذفونش المقصود هنا هو الفونس (ألفونسو) السادس ملك ليونة (۵) . (۵) وقشطالة (منذ ۱۰۷۲م) وكانت هزيمته في معركة الزلاقة سنة ۱۰۸۳م (۲۷۹ للهجرة).

<sup>(</sup>٦) الجلالقة أهل جلّيقية (الشمال الغربي من إسبانية. الإفرنجة (سكّان غالـة: فرنسة اليوم).

<sup>(</sup>٧) تعني: تعب، تكلُّف القيام بأمر فيه مشقَّة. العناء: التعب.

<sup>(</sup>٨) في هذه الجمل تهكم.

وقال (الأذفونش) لِخاصّتهِ وأهلِ مَشُورَتِه: إنّي رأيتُ أنّي إن مَكَنْتُهُمْ من الدُّخولِ إلى بِلادي فناجَزوني فيها وبينَ جُدرِها – وربّا كانتِ الدائرةُ علي (١) – يَسْتَحْكمون البلادَ ويَحْصُدون مَنْ فيها غداة واحدة (١). ولكن أجعَلْ يومهم معي في حَوْزِ بلادِهم (٣).....

ثم برَزَ بالمُختارِ من جُنودِه وأُنْجادِ جُموعه على بابِ دَرْبِه (٤)، وتَرَكَ بقيّةَ جِموعه خُلْفَه، وقال – حينَ نَظَرَ إلى ما اختارَه مِنْهُم – بِهؤلاء أَقاتلُ الجِنّ والإِنْسَ وملائكة السماء. فالمُقلّلُ يقولُ: المُختارون أربعونَ ألفَ دارع (٥)، ولِكُلِّ واحدٍ أتباعٌ. وأمّا النصارى فَيَعْجَبون مِمّن يزعُمُ ذلك ويَرَوْنَ أَنّهم أكثرُ مَن ذلك كلّهِ. واتّفق الكُلّ (على) أنّ عددَ المُسلمينَ أقلُّ من الكَفَرة......

- عنى بنشرها إ. لافي المنتخبة من كتاب «الروض المعطار » عني بنشرها إ. لافي بروفنصال وقف على طبعه محمد فؤاد عبد الباقي)، القاهرة (لجنة التأليف والترجمة والنشر) ١٩٣٧ م، بيروت (الشركة المتحدة للتوزيع) ١٣٩٢ هـ = ١٩٧٧ م.
- \* \* نفح الطيب ٤: ٣٥٤ وما بعد، ٣٥٧ وما بعد، ٣٦٠، ٣٦٣ وما بعد، ٣٦٨ وما بعد، ٢١٠٠ وما بعد، ٣٦٠ وما بعد، دائرة المعارف الإسلامية ٣: ١٧٧٩ ٢٧٦؛ بروكلمن ٢: ٥٠، الملحق ٢: ٣٨، ٣: ١٢٧٩؛ الأعلام للزركلي ٧: ٢٨١ (٥٠)؛ بالنثيا ٣١١ ٣١٢.

# الجزولي (\*) السَّمْلاليّ

١- هو أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ سليمانَ (أو ابن عبد الرحمن) بن أبي بكرِ الجَزوليُّ

 <sup>(</sup>١) ناجزوني: قاتلوني، حاربوني. الجدر (بضم فضم) جمع جدر (بالكسر): الحائط. كانت الدائرة عليّ: انهزمت، هلكت.

 <sup>(</sup>٢) « استحكم » ليست هنا في مكانها (المقصود: تحكم في البلاد: سيطر فيها). غداة واحدة = في غداة واحدة
 (في وقت قصير).

<sup>(</sup>٣) الحوز: قطعة من الأرض يجوزها (بملكها ويسوّرها) أهل مدينة فتكون خالصة لهم.

 <sup>(</sup>٤) الأنجاد جم نجد (بفتح فكسر أو بفتح فضم): الرجل الشجاع، والذي يمضي في ما لا يستطيعه غيره.
 الدرب (هنا): كل طريق يؤدي إلى ظاهر (خارج) البلد.

<sup>(</sup>٥) الدارع: اللابس الدرع.

 <sup>(\*)</sup> الجزولي (بفتح الجيم أو بضمّها) نسبة إلى قبيلة جزولة (بجيم فارسية).

السَّمْلاليِّ (من قبيلة سِمْلالةَ أحدِ فروع جَزولةَ) وهو من أهلِ (سِلسلة جبالِ) السوسِ الأقصى المَرَّاكُشية (في جَنوبي المَغْرب).

وُلدَ الجزوليُّ السّملاليِّ سَنَةَ ١٠٠ للهِجرة (١٤٠٥-١٤٠٥ م). ويبدو أنه غادر مَوْطِنَهُ في مطلع حياتهِ، بعدَ حادثة عليّة أقر فيها على نفسه بقتل مواطن حتّى يُمْكِنَ الإصلاحُ بينَ أَهلِ القتيل وأهلِ القاتل على عادةِ أهلِ البلد (راجع نيل الابتهاج الإصلاحُ بينَ أَهلِ القتيل وأهلِ القاتل على عادةِ أهلِ البلد (راجع نيل الابتهاج ٣١٧ س). فخرَجَ إلى طَنْجةَ. ثمّ رَجَعَ إلى فاس وتلقّى فيها شيئاً من العلم، ودوّن فيها «دَلائل الخَيْراتِ». وفيها أيضاً لقيه الشيخُ زرّوق(١). ثمّ إنّه عاد إلى الساحل (إلى طنجة؟) ولَقى هناك «أوحَد وقتهِ أبا عبد الله أمغارَ الصغيرَ» وأخذ عنه.

ويُقال إنّه رَحَلَ إلى المشرق، بعدَ تَطوُّفِه في المغرب، وقَضَى مُدّةً في الحِجاز. وبعدَ رُجوعه من المشرق- فيا قيل- دَخَلَ في الطريقة الشاذلية ثمّ اَعتزل مُعْتَكِفاً واَنقطعَ في الخَلوةِ (في فاس) أربعَ عَشْرَةَ سَنَةً.

وكانتْ وفاةُ الجزوليِّ السِّملاليِّ- فيها قيلَ- سيوماً، في مكانِ آسمُه آفغالُ (أو أفوغال)، في السادسَ عَشَرَ من ربيع الأوّلِ من سَنَةِ ٨٧٠ للهِجرة (١٤٦٤/٨/٩). وبعدَ سَبْع سَنَواتٍ نُقِلَتْ جُثْتُه إلى مدينة مَرَّاكُش<sup>(٢)</sup> في الأغلب.

٢- الجزوليُّ السَّمْلاليّ فقيةٌ صوفيّ مشهورٌ ومن ذوي المكانةِ الذين بَلَغوا في التصوّف مرتبةً عاليةً، جاء في «نيل الابتهاج» (ص٣١٧): «العالمُ العارفُ الوليُّ الصالحُ القُطْبُ... نُخبةُ الدهر ووَحيدُ العصر، مُحيي الطريقةِ (الصوفية) بالمغرب بعدَ دَرْسِها و (كاشف) شمس الحقيقة عند طَسْها ». وهو مصنّفٌ، له: دلائلُ الخَيْرات وشوارق الأنوار في ذكرِ الصلاةِ على النبيّ الختار – حِزْبُ الفلاح(٢)- المُجالة في وشوارق الأنوار في ذكرِ الصلاةِ على النبيّ الختار – حِزْبُ الفلاح(٢)- المُجالة في

 <sup>(</sup>١) هو أبو العبّاس أحمدُ بنُ أحمد بنِ محمد بن عيسى البَرنسي الفاسيّ المعروف بزرّوق، فقيه ومحدّث وصوفي.
 ساح في المغرب ورحل إلى المشرق وزار مصر والحجاز. له مصنفات في الفقه وفي التصوّف. كانتْ وفاتُه سنة ٨٩٩ (١٤٩٣ – ١٤٩٤م) في تكرين (من قرى مسراته) من أعال طرابلس (ليبيا).

<sup>(</sup>٢) نقلت جثّته إلى مراكش بعد سبع سنوات من موته؛ وفي نيل الابتهاج بعد سبع وسبعين سنة، ووجدت سليمة لم تتغيّر!

 <sup>(</sup>٣) « دلائل الخيرات » تعبير أطلق فيا بعد على مجموع معين من الأدعية تقال في عقب الصلوات أو في
 فترات من التهجد والعبادة (ألفه في فاس). الحزب في الأصل ربع جزء من الترآن الكريم (والترآن =

#### ٣- مختارات من آثاره

من دلائل الخيرات للجَزولي السَّمْلالي :

.... أفضلُ صَلَواتِ الله وأحسنُ صَلَواتِ الله وأجل صلوات الله وأجل صلوات الله وأكملُ صلوات الله وأسبغ (۱) صلوات الله وأبرك صلوات الله وأزكى (۲) صلوات الله وأركى (۳) صلوات الله وأركى (۳) صلوات الله وأركى (۳) صلوات الله وأركى صلوات الله وأركى صلوات الله وأركى صلوات الله وأحمّ صلوات الله وأحرّ صلوات الله وأدوم صلوات الله وأخرى خلق الله وأرفع صلوات الله وأخلى خلق الله وأجل خلق الله وأحمل خلق الله وأمين الله وخيرة (۱) الله وخين الله وحمين الله وأحمل الله ووكي الله وأمين الله وخيرة (۱) الله من خلق الله ، ونُحْبة الله من

الكريم ثلاثون جزءاً)، ويطلق على مقدار من القراءة والأدعية يأخذ الملم نفسه بقراءته في أوقات معينة.

<sup>(\*)</sup> يحسن أن ندرك أن في هذا الدعاء أشياء . أولى هذه الأشياء أنّ الجزوليّ السملالي بريد أن يجمع في دعائه هذا كلّ أنواع المديح في رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - ورسول الله أهل لكلّ هذا المديح ولأكثر منه أيضاً . ثمّ إنّ الجزوليّ هذا لا يلقي بالاّ كبيراً للصفات التي يضيفها إلى الأسماء : أفضل صلوات الله وأجل ... وأحسن ... وأرفع صلوات الله ، إلخ . الغاية الأساسيّة جمع هذه الصفات في سلك طويل من غير تفريق في خصائصها (ظلال معانيها) . ثمّ هنالك شيء أدعى إلى الملاحظة (مع العلم بأن النصّ هنا مختارات) ، هو أن ترتيب الصفات المضافة إلى الصلوات (أفضل صلوات الله وأحسن صلوات الله تجري على ترتيب واحد مع الصفات التي سيخلعها الجزوليّ السملالي على الرسول (على أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأحسن خلق الله وأحسن خلق الله .

<sup>(</sup>١) - أسبغ: أوسع وأكثر شمولاً.

<sup>(</sup>٣) أظهر: أبين، أوضح؛ أقوى. أزكى: أظهر.

<sup>(</sup>٣) أسنى: أعلى؛ أضوأ (أكثر ضوءاً أو نوراً). أوفى: أمّ وأكمل.

 <sup>(</sup>٤) أعز : أقوى؛ أندر؛ أحب .

<sup>(</sup>٥) الصفيّ: الذي تجمله صديقاً خالصاً لك دون سواه. والنجيّ: الذي تمارّه (تطلعه على أسرارك دون غيره).

<sup>(</sup>٦) الحليل: الصديق الخالل (الذي يعرف دخائل أمورك). الوليّ: الذي يتولّى أمورك ويكون كلّ اعتادك في كلّ شيء عليه. خيرة الله (الذي اختاره الله).

بَرِيّة (۱) الله، وصفوة الله من أنبياء الله، وعُرْوة (۲) الله وعِصْمة الله ونعمة الله ومفتاح رحمة الله، المغتار من رُسُلِ الله، المنتخب من خلق الله، الفائز بالمطلب في المرهب والمرغب، المُخلص فيا وُهِب (۲)، أكرم مبعوث، أصدق قائل، أنجح شافع، أفضل مُشَقَّع، الأمين فيا آستُودع، الصادق فيا بلغ، الصادع بأمر ربّه، المضطلع با حُمّل (۱)، أقرب رسلِ الله إلى الله وسيلة وأعظمهم غدا (۵) عند الله منزلة وفضيلة، وأكرم أنبياء الله الكرام الصَّفْوة على الله (۱)، وأحبّهم إلى الله وأقربهم زُلْني (۱) إلى الله، وأكرم المناق على الله وأخطاهم (۸) وأرضاهم لدى الله، وأعلى الناس قدراً وأعظمهم مَحلًا وأكرمهم عاسن وفضلا، وأفضل الأنبياء دَرَجَة وأكملهم شريعة، وأشرف الأنبياء نصاباً وأبينهم خطاباً (۱) وأفضلهم مؤلداً ومُهاجَراً وعِترة (۱) وأصحاباً، وأكرم الناس أرومة وأشرفهم جُرثومة (۱۱)، وخيرهم نفساً وأطهرهم قُلْباً وأصدقهم قولاً وأزكاهم فِعلاً وأطبهم مَوْلاً وأكرمهم طبعاً وأحسنهم صُنْعاً وأطبهم مَوْلاً وأكرمهم منهاً وأطبهم مَدداً وأكرمهم طبعاً وأحسنهم صُنْعاً وأطبهم مَوْلاً وأكرمهم منهاً وأحلاهم كلاماً وأزكاهم وأطاهم مَقاماً وأحلاهم كلاماً وأزكاهم وأطبهم مَقاماً وأحلاهم كلاماً وأذكاهم

<sup>(</sup>١) البريّة: الخلق (بالفتح)، مجموع البشر.

<sup>(</sup>٢) العروة: ما يمك به الإنسان (ليستعين به على الثبات في موقفه). العصمة: الحياية ما يلجأ إليه الإنسان (ليدفع عنه خطراً ما).

<sup>(</sup>٣) المرهب: الأشياء التي يرهب (يخاف) الإنسان منها. والمرغب: المراد (بالضمّ) أو ما يريد الإنسان أن يحصل عليه. المخلص فيا وهب (أعطي): الذي خصّه الله بما أعطاه دون غيره (من الرسل).

 <sup>(</sup>٤) الصادع: الذي يعلن الأمر ويجهر به (من غير تردّد أو خوف). المضطلع (القدير في القيام بالأمور) بما
 حمّل (من الرسالة إلى جميع البشر).

<sup>(</sup>٥) غداً (يوم القيامة).

 <sup>(</sup>٦) وأكرم على الله (أعز وأرفع مكانة) عند الله من جميع الأنبياء (الذين هم أيضاً ذوو مكانة عند الله،
 والذين هم الصفوة المختارون من سائر الناس).

 <sup>(</sup>٧) أقربهم زلفي إلى الله: أكثرهم أثراً في الزلفى (التقرّب) بجاههم إلى الله.

<sup>(</sup>A) أحظاهم: أقربهم منزلة.

<sup>(</sup>٩) النصاب: الأصل، قوم الرجل. أبينهم: أوضعهم.

<sup>(</sup>١٠) الماجر: المكان الذي يهاجر الإنسان إليه. العِترة: عشيرة الرجل وقومه.

<sup>(</sup>١١) الأرومة والجُرثومة: الأصل الذي ينتمي الإنسان إليه من النسب.

<sup>(</sup>١٢) أزكاهم (أطهرهم) فعلاً: خيرهم أعالاً. أثبتهم أصلاً (لا اختلاف في سرد نسبه).

<sup>(</sup>١٣) أمكنهم: أثبتهم. الفرع: النسب القريب (في مقابل الأرومة والجرثومة: الأصل البعيد).

<sup>(</sup>١٤) أكثرهم سمماً (لقول الله) وطاعة (لله).

سَلاماً وأُجلِّهم قَدْراً وأعظَمِهم فخراً وأسناهُم نوراً (١) وأرفَمِهم في الَمَلَإِ الأُعلى (٢) ذِكراً وأصدقهم وعداً وأكثرهم شُكْراً وأعلاهُم أمراً وأجلِهِمْ صبراً وأحسنهم خَيْراً وأقربهم يُسْراً وأبعدِهِم مَكاناً (٣) وأعظمهم شأناً وأثبتهم بُرهاناً وأرجَحِهم ميزاناً وأوّلهم إيماناً وأوضحِهم بَياناً وأفصحِهم لساناً وأظهَرِهم بُرهاناً (١)...

- دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في الصلاة على النبيّ المختار، بطرسبورج ١٨٤٢ مرد (١٢٥٢ هـ) فاس بلا تاريخ (٥)؛ القاهرة (مطبعة المدارس بالأزبكيّة) ١٢٥٦ هـ؛ القاهرة (مطبعة كاستلليّ) ١٢٧٧ هـ؛ القاهرة (مطبعة الطوخي) ١٢٨٩ هـ؛ القاهرة (مطبعة أبي زيد) ١٢٨٩ مرد ١٢٩١، ١٢٩٦، ١٢٩٦، ١٢٩٢، ١٣٩٤ مرد ١٣٠٥ هـ؛ القاهرة (مطبعة أبي زيد) ١٣٠٩ هـ، إلخ؛ القاهرة (مطبعة البابي الحلبي) ١٣٥٥ هـ (١٩٣٧ م)؛ استانبول ١٣٠٤، ١٣٧٧، ١٢٧٥، ١٢٩٣ مرد ١٣٠١ هـ؛ وطبعت في المند: دهلي ١٣٨٩، ١٣٠١، ١٣٠١ هـ؛ بومباي (مع ترجمة بين السطور بالسنديّة) ١٣٩٤ هـ؛ والمندستانية ومع زيادة في الأدعية لولانا حفاظت حسين) ١٣٩٦ هـ؛ كاونبور ١٢٩٨، ١٣٠٨، ١٣٠٥ هـ؛ لاهور (مع ترجمة بين السطور بالهندستانية لفلام بين السطور بالهندستانية الملام أحمد) ١٣١٧ هـ، مدراس (مع ترجمة بين السطور بلغة التاميل: «نوافل البركات» لحمّد عبد الرحن قادر مرام) ١٩٠٨ م (١٣٢٦ هـ)؛ الجزائر ١٣٢٢ هـ.
- مطالع المسرّات، لأَحمد بن عليّ بن محمّد المهدي الفاسيّ (ت ١٠٦٧ هـ= ١٦٥٣ م)، القاهرة العربة المعربة علي بن محمّد المهدي الفاسيّ (ت ١٠٦٧ هـ ١٣٠٧ م.)
  - شرح، للعدوي الحمزاوي (ت ١٢٠٤ هـ= ١٧٨٩ م)، القاهرة ١٢٨٩ هـ.
- الأنوار اللامعات شرح دلائدل الخديرات، لعبد الرحن بن محدد الفاسي
   (ت ١٠٣١ هـ= ١٠٣١ م)، فاس ١٣١٧ هـ.
- ★★- ممتع الأسماع في ذكر (او: بمناقب) الشيخ الجزوليّ والتّبّاع (بفتح التاء) وما لها من

<sup>(</sup>١) أجلّهم (أعظمهم) قدراً (مكانة). أسناهم (أضوأهم، أسطعهم، أشدهم).

<sup>(</sup>٢) الملأ الأعلى (العالم الروحاني): لدى الله.

<sup>(</sup>٣) أقربهم يسرا: أكثرهم تحقيقاً لتيسير الأمور (على الوصول إلى صالح الأعال وإلى الثواب عليها) وأبعدهم مكاناً (عن أن يصل إلى مرتبته ومقامه أحد).

<sup>(</sup>٤) البرهان: (النور القويّ الذي يظهر حقائق الأشياء) والدليل (الذي يثبت الأمور على ما يجب أن تثبت الأمور عليه).

<sup>(</sup>٥) يبدو أن جميم هذه الطبعات طبع حجر. ثمَّ إنَّه طبع بعد ذلك بالحروف وفي أماكن عديدة.

الأتباع، لأبي عبد الله محدّ المهديّ الفاسي (١١)، فاس ١٣١٥، ١٣١٥ هـ. - الدلالات الواضحات: حاشية مختصرة على دلائل الخيرات، ليوسف بن إساعيل النبهاني (٢٠)، الطبعة الثانية، القاهرة (البابي) ١٣٧٥ هـ (١٩٥٥م).

نيل الابتهاج ٣١٧ (طبعة فاس ٣٣٩)؛ دائرة المعارف الإسلامية ٢: ٣٧٥-٥٢٨؛ بروكلمن ٢: ٣٦٠-٣٢٨)؛ موجلمن ٢: ٣٦٠ (١٥١:٦)؛ معجم المؤلفين ١٠: ٥٢٠ (٣: ١٥٨) ترجمة مكرورة)؛ النبوغ المغربي ٣٦٥؛ سركيس ٢٩٧٠.

## القاضي ابن الأزرق

- هو قاضي القُضاةِ شمسُ الدين أبو عبدِ اللهِ محدُّ بنُ عليٌ بنِ محدِ بنِ أحمدَ بنِ القاسمِ بنِ الأزرقِ الأصبحيُّ الغَرْناطيُّ من أهلِ وادي آشَ، وُلِدَ سَنَةَ ١٨٣٨ (١٤٢٩ - ١٤٢٩ م). تَلقَّى ابنُ الأزرقِ العِلْم في غَرَناطةَ: لازمَ الأستاذَ إبراهيمَ بنَ أحمدَ بنِ فَتَّوحٍ مُفتي غَرَناطةَ وأخذَ عنه أصولَ الدين وأصولَ الفقه والنَّحْوَ والمَنْطِق، وحَضَرَ مجالسَ أبي عبدِ الله محدِ بنِ محدٍ السَّرَقُسْطيِّ - مفتي غَرْناطةَ أيضاً - في الفقهِ وحضرَ مجالسَ قاضيَ الجاعةِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ أبي يحيى بنِ شَرَفِ التَّلْسَانِيُّ.

وتولّى ابنُ الأزرقِ القضاء في غَرناطة، ولكنْ لمّا اشتدّ ضَغْطُ النصارى الإسبانِ على غَرْناطة غادَرَها إلى تِلسَّانَ ثُمّ إلى مِصْرَ ثُمّ إلى الحِجازِ فَحَجَّ ثم عاد إلى مِصْرَ ؛ كلُّ ذلك في سبيلِ الاستنجاد بُلوكِ السُّلمين، وأبرزُهُم يومَذاك السلطانُ قايتباي ذلك في سبيلِ الاستنجاد بُلوكِ السُّلمين، وأبرزُهُم يومَذاك السلطانُ قايتباي (٨٧٢ - ٨٠١ هـ) من أسرة الماليكِ البُرْجية في مِصْرَ، ولكنّ دَعْوَتَه لم تُثْمر.

وأحب قايتباي أن يستفيد من عِلم ابنِ الأزرقِ ونزاهتهِ فعينه في مَنْصِبِ قاضي القُضاة في القُدْسِ. ووَصَلَ ابنُ الأزرقِ إلى القدس في سادِسَ عَشَرَ شَوّالٍ من سَنَةِ

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محمّد المهدّي بن أحمد بن يوسف (من أتباع الجزولي السملالي)، ولد سنة ١٠٣٣ هـ (١٦٢٤ م) وتوقيّ ١١٠٩ هـ (١٦٩٨ م) – (بروكلمن، الملحق ٢:٧٠٣، راجع ٣٥٩؛ سركيس ١٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) يوسف بن إساعيل النبهاني، ولد سنة ١٣٦٥ هـ (١٨٤٩ م) وتوفّي سنة ١٣٥٠ هـ (١٩٣٧ م): أديب وشاعر وفقيه متشدّد، ألّف عدداً كبيراً من الكتب أكثرها في الأمور الإسلامية مع حملة شديدة على الذين يخالفونه في تشدّده (راجع الأعلام للزركلي ٩: ٢٨٩ = ١٤ ٢١٨).

٨٩٦ (١٤٩١/٨/٢١ م)، ولكنّه تُوفِيّ وشيكاً في سابعَ عَشَرَ ذي الحجة من سَنَةِ ٨٩٦ (١٤٩١/١٠/٢٠).

وفي ثاني ربيع الأوّلِ من سَنّةِ ٨٩٧ (١٤٩٢/١/٣ م) استولى النصارى على الحمراء (نفح الطيب ٤: ٥٢٥) وانتهى الحكمُ السياسيُّ للمُسلمين في الأندلس.

٧- كان القاضي ابنُ الأزرقِ فقيهاً وباحثاً مُتَفَنّاً غَلَب عليه النظرُ في العُمْران البشريّ، فقد تَوفّرَ في كِتابَيْهِ: « الإبريزِ المسبوكِ في كيفية آداب الملوك » (نحو ٨٨٣هـ) و « بدائع السلّك في طبائع الملك (بدائع السلوك في نظام الملوك) » على تلفيص عدد من الآراء في مقدمة ابن خلدون أو مُحاكاتها. ولابنِ الأزرقِ من الكتب أيضاً: روضة الإعلام بمنزلةِ اللغة العربية من علوم الإسلام - شفاء العليل في شرح مُختصر خَليل (١) - فَتاوى.

وكان لابنِ الأزرقِ نَظْمٌ من شعر العُلماء أكثره مُقَطَّماتٌ مَبْنِيَّةٌ على التَوْرية (كلمة لها مَعْنيان أحدُهما قريبٌ مألوفٌ وثانيهما بعيدٌ ملموح). ويُنسَبُ إليه قصيدةٌ طويلةٌ في سِتّة وسِمعينَ بيتاً في الهَزْل والسُّخْفِ وبعض المُجون (نفح الطيب ٣: ٢٩٨ - ٣٠٣)، ولَعلّها بعيدةٌ عن مَنْهَجه. من هذه القصيدة:

 لا أمَّ لي، لا أمَّ لي وأخْلَعَنَّ في المجو وأخْلَعَنَّ في المجو أفسدي صديقاً كان لي فتسارةً أنْصَحُسه، وتسارةً ألْعَنُسه، وربيًا أصْفَعُسه،

<sup>(</sup>١) الشيخ خليل: بن إسحاق (ت ٧٧٦) كتاب في الفقه المالكي اسمه « المختصر » مشهور جدًّا.

<sup>(</sup>٢) لا أمَّ لي أو لا أب لي تعبير معناه: لست على حقّ، أو لست مُستحقًّا للكرامة (إن لم أفعل كذا وكذا).

 <sup>(</sup>٣) المجون: الكلام المكتوف والأعال المخجلة إذا مارسها صاحبها جهاراً. التصابي: فعل أفعال الصبا بعد ذهاب زمنها (بتقدم السن). خلع الرسن: أنغمس في الأعال السيئة بلا مبالاة.

۳- مختارات من آثاره

- قال ابنُ الأزرق في إيجازِ شيء من قولِ ابن خلدون في أهل العصبية:

.... ولا يَصْدُقُ ذلك إلّا إذا كانوا ذَوِي عَصَبِيّةٍ وأَهَلَ تَشَيَّعٍ واحدٍ. وحينئِذِ تَشَدّ شُوكَتُهُم ويُخْشَى جانبُهم لِهِ جُبِلَ فِي القلوب من الشَّفَقَة والنُّعْرَةِ على ذَوِي الرَّحِم والقَرابة. ومِنْ ثَمَّ قال إِخُوةُ يوسفَ عليهِ السلامُ:﴿ لَئِنْ أَكُلُه الذِّنْبُ وَنَى عُصبةً إِنَّا إِذَا لَخَاسرون﴾ (١). والمُفْتَرقونَ في النَّسَبِ قَلَّ أَنْ يَجِدَ أُحدَّ منهم نُعْرةً على صاحِبِهِ يومَ الكَفاحِ على حدّ ما هِيَ مِنْ ذَوِي الأرحامِ ، فلا يَقْدِرونَ لذلك على سُكنى القَفْرِ (١)، وإلّا كانوا فَريسة لِمَنْ سِواهُمْ....

ومن آرائه في التربية والتعليم (من كتاب بدائع السلك أيضاً):

ولقد كان شيخُنا الملامة أبو إسحاق إبراهم بن أحمد بن فتوح قدّس الله تعالى روحَه يَفْسَحُ لِصاحبِ البَحْثِ مَجالاً رَحْباً وبوسع المُراجِع له قَبولاً ورُحْباً على بل يُطالبُ بذلك ويَقْتضيه ويحتار طريق التعليم ويرتضيه تَوْقيفاً على ما خَلَصَ له تحقيقُه ووضَحَ له في معيار (٥) الاختبار تدقيقُهُ. وإلا فقد كان ما يُلقيه غاية ما يَتَحَصّلُ ويَتَمَهّدُ به مُختارُ ما يُحْفَظُ ويَتأصلُ (٦)....

ومُخالفةُ التِلميذِ الشيخَ في بعضِ المسائل- إذا كان لها وجهٌ وعليها دليلٌ قائمٌ يَقبَلُه غيرُ الشيخِ من العُلماء – ليسَ من سوءِ أدبِ التَّلميذِ مَعَ الشيخِ ، ولكن (٧) مَعَ ملازمةِ التَّوْقيرِ الدَائمِ والإجلالِ اللَّائم. فقد خالَفَ ابنُ عبَّاسٍ عُمَرَ وعَليًّا وزيدَ بنَ ثابتٍ (٨)

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم ١٤: ١٤ يوسف.

<sup>(</sup>٢) يرى ابن خلدون أن سكنى القفر (البادية) بعيداً عن سلطة الدولة لا تمّ إلّا للجاعات القوية التي تستطيع الدفاع عن نفسها.

<sup>(</sup>٣) الشيخ: الأستاذ الكبير الذي يتولّى تخريج الطلاب.

<sup>(</sup>٤) الرحب (بالفتح): صفة بمنى المسمع. الرحب (بالضمّ) مصدر بمنى السعة.

<sup>(</sup>٥) التوقيف: النصّ الباتّ كأنّه قاعدةً. معيار: مقياس.

 <sup>(</sup>٦) .. ما كان الشيخ يلقيه (من الدروس) غاية (نهاية، أسمى، كلّ) ما يتحصّل (ما يمكن في باب تحصيل العلوم).
 ويتمهد (يستقرّ). يتأصّل (يرسخ في النفس).

<sup>(</sup>٧) لكن .... المقصود: إذا كان مع التوقير للأستاذ.

 <sup>(</sup>٨) عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلّب (ابن عمّ الرسول) كان يسمّى « ترجمان القرآن » لمعرفته بوجوه تفسير =

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وكان قد أُخَذَ عنهم. وخالفَ كثيرٌ من التابعين بعضَ الصحابةِ، وإنّا أَخذوا العِلْمَ عنهم. وخالفَ مالكُ (١) كثيراً من أشياخِه . . . . . وكادَ كلُّ من أخذَ العلمَ أنْ يُخالفَهُ بعضُ تلاميذهِ في عِدّةِ مسائلَ، ولم يَزَلْ ذلك دأبَ التلاميذِ مَعَ الأساتيذِ إلى زماننا هذا . وشاهَدْنا ذلك في أشياخِنا معَ أشياخِهم رَحِمَهُمُ اللهَ تعالى . ولا يَنْبغي للشيخِ أَن يَتَبَرَّمَ من هذه المُخالفةِ إذا كانتْ على الوجهِ الذي وصَفْناه .

- ولابن الأزرق مقطّعات فيها تورية:

\*\* وربَّ عبوبسة تَبَسدت فأَعْجَبْ لحالِ الأَنام: مَنْ قد \*\* عُذْرِيَ فِي هذا الدَّخانِ الذي قد قُلْتُمُ إِنِّ بها زُخْرُفاً \*\* تأمّلت من حُسنِ الربيع نَضارةً حَكَتْ فِي غصونِ الدَّوْحِ قَسًّا فَصاحةً

كأنّها الشمسُ في حُلاها (٢). أحَبَّها فَقَدْ قَلاها (٢)! جاوَرَ داري واضحٌ في البيان (٤). ولا يَلِي الزُخرفَ إلّا الدُّخان (٥). وقد غَرَّدَتْ فوقَ الغُصونِ البلابلُ. لِتُعْلِمَ أَنَّ النَّبْتَ في الروضِ باقلُ (١).

- وقال عند وفاة والدته:

القرآن الكريم. ثمّ عمر بن الخطّاب وعليّ بن أبي طالب. وزيد بن ثابت أخو حمان بن ثابت الشاعر.
 وزيد بن ثابت كان الذي تولّى جمع مور القرآن الكريم بين دفّتي كتاب واحد (في مجلّد واحد).

<sup>(</sup>١) مالك بن أنس عالم أهل المدينة وأحد الأئمّة في الفقه وفي رواية الحديث.

 <sup>(</sup>٢) الحبوبة كناية عن القطائف (نوع من المجنّات تحشى بالجبن عادة ثم تقلى بالسمن وتنعس بالقطر أو السكر المغلي بالماء حتى يصبح على شيء من الكتافة).

<sup>(</sup>٣) التورية في كلمة « قلاها » (المنى القريب: أبغضها لوجود القرينة « أحبها » – والمعنى البعيد المقصود « طبخها بالسمن »).

 <sup>(</sup>٤) - يبدو أن الناس قد عاتبوا ابن الأزرق لوجود دخان يتصاعد من قرب بيته.

<sup>(</sup>٥) في البيت توريتان. الزخرف (الذهب، الزينة - والزخرف السورة الثالثة. والأربعون في المصحف). والدخان (الشُّخام الأسود المتصاعد من النار - والدخان السورة الرابعة والأربعون في المصحف).

<sup>(</sup>٦) حكى: شابه، ماثل. الدوحة: الشجرة الكبيرة. قسّ بن ساعدة الأيادي من خطباء العرب في الجاهلية كان مشهوراً بالفصاحة. التورية في « باقل » (باقل: نابت، لقرينة النبت – وباقل كان رجلاً من بني إياد معروفاً بالعيّ (العجز أو الكمل عن الكلام)، لقرينة قسّ (بن ساعدة الأياديّ الذي كان مشهوراً بالفصاحة).

تقولُ لي، ودموعُ العينِ واكفةٌ: ما أفظعَ البينَ والتَّرْحالَ، يا وَلَدي (١)! فقلتُ: أينَ السُّرى؟ قالت: لِرَحْمَةِ مَنْ قد عَزِّ في الْمُلك لم يُولَدْ ولم يَلِدِ (٢)

٤-\*\* نيل الابتهاج؛ شجرة النور الزكية ٢٦١؛ نفح الطيب ٢: ٦٩٩ - ٧٠٤، ٣: ٣٢٨ - ٣١٧؛ أزهار الرياض ٣: ٣١٧ - ٣٢٣؛ روكلمن ٣: ٣٤٣؛ الأصالة (السنة الثالثة - العدد ١٣٣) ص ١٣١ - ١٣٤؛ الأعلام للزركلي ٧: ١٨١ (٣: ٢٨٩)؛ معجم المؤلفين ١: ٣٤٠.

### القلصادي

١ - هو أبو الحسن على بنُ مجدّ بنِ محدّ بنِ على القُرَشِيُّ البَسْطِيُّ الأندلسيُّ المغربي الشهيرُ بالقَلَصادِيِّ، أصلُه من بَسْطةَ (على مَقْرُبَةٍ من غَرناطةَ شرقاً في شَال). وفي بسطة كان مَوْلِدُه سَنَةَ ٨١٥ للهجرة (١٤١٣ - ١٤١٣م).

ٱنتقلَ القَلَصاديُّ إلى غَرَناطةَ وآستَوْطَنَهَا لطَلَبِ العِلمَ فقرأَ فيها على إبراهيمَ بنِ أحمدَ آبنِ فتّوح مُفْتِي غَرْناطةَ (وكانتْ له مشاركةٌ في عِلم الأصولِ والنحوِ والفَلكِ، كها كانتْ له أرجوزة في النجوم). وكذلك قرأ فيها على أبي عبدِ الله محدِ بنِ محدّ السَّرَقُسْطيّ، وكان فقيهاً ومُفْتِياً.

ورَحَلَ القَلَصاديُّ إلى المَشْرَق، فمَرٌ في طريقهِ بِتِلِسْانَ فقرأ على يوسفَ بنِ سُليانَ ومَّدِ بنِ النَّجارِ والشريفِ محدِّ المعروفِ بلقبِ حَوّ. ومن أشهرِ شيوخِه في تِلِسْانَ أبو عبد اللهِ محدُّ بنُ مرزوقِ الحفيدُ (راجع الخِتارات).

ثمُّ ٱرتحل من تِلِمُسانَ إلى حاضرةٍ تُونِسَ وأخذ عن قاضي الجهاعة أبي الفضلِ قاسمِ آبنِ عقابٍ والقلشانيَّ وحلولو<sup>(٣)</sup>. ومن تُونِسَ تابعَ سيرَه إلى المشرقِ فحج وسَمِع من نفرٍ من

<sup>(</sup>١) الواكف: السائل، المتحدّر.البين: البعاد والغراق.

<sup>(</sup>٢) السرى: المسير (ليلاً)، الذهاب. عزّ: قوي. لم يولد ولم يلد: هو الله تعالى (راجع القرآن الكريم ١١٢: ٣ الإخلاص).

<sup>(</sup>٣) راجع نفح الطيب ٢: ٦٩٣ – ٦٩٣ ابن عقاب (؟). القلثاني هو قاضي الجهاعة في تونس أبو العباس أحمد ابن محمّد القلثاني المتوفّى سنة ٨٦٣ للهجرة (شجرة النور الزكية، ص ٢٥٨، رقم ٩٤٣). وحلولو هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن اليزلطيني القروي (نسبة إلى القيروان) قاضي طرابلس الغرب، كان لا يزال حيًّا سنة ٨٧٥ للهجرة (شجرة النور الزكية، ص ٢٥٩، رقم ٩٤٧).

العُلماء مِنْهُمُ الحافظُ آبْنُ حجَرِ الصَقلانيِّ (ت٨٥٢هـ) وجلالُ الدين المَحَليِّ (ت٨٥٢هـ) ومن القارىء محبِّ (ت٨٦٤هـ) ومن القارىء محبِّ الدين أبي العبّاس الشمني المِصريِّ (ت٨٧٢هـ) ومن القارىء محبِّ الدين أبي القاسمِ محمَّدِ النُّويريِّ المِصريِّ (ت٨٥٧هـ) وغيرِهم.

ثمٌ عاد القَلَصاديُّ إلى غَرْناطة. ولمّا آشتدت وطأة الإسبان النصارى على غَرْناطة جَدد القَلَصاديُّ الرِّحْلة فجاء إلى إفريقية (القُطْر التُونِسيِّ). ويبدو أنّه آستقر في باجة (في الشَّال الغربي من القُطر التونسي)، وفيها كانت وفاتُه في مُنْتَصَفِ ذي الحِجّة من سَنة ٨٩١ (١٤٨٦/١٢/١٢).

٢ - للقلَصاديِّ فضلٌ على علم الرياضيّات بأنْ تَوسَّعَ في استخدام الرُموز في بِناء المُعادلاتِ الجَبْريّة وفي مُحاولته لاَستخراج القيمةِ التقريبيةِ للجِذْرِ الأَصمّ(١).

والقلصاديُّ مُصنَّفٌ مُكثرٌ في اللغة والنحو والبلاغة والعروض والحديث والفقه، وفي الفرائض (تقسيم الإرث خاصة) وفي المنطق. ولكن أكثر تآليفه في علم الحساب من علم العدد (خواص الأعداد) والحسبان والجبر والهندسة والفلك. وأشهر كتبه: قانونُ (علم) الحساب وغُنية ذوي الألباب - شرح تلخيص أعال الحساب لابن البناء - كشف الجلباب عن علم الحساب - كشف الأسرار (الأستار) عن علم (وَضْع ) حروف الغُبار (۱) (وفيه العمل بالأعداد الصحيحة: جميها وطرحها، إلخ وبالكسور وجذور الأعداد الصحيحة وكسورها وبالجبر والمقابلة وغير ذلك) - بُغية المُبتدي وغُنية المُنتهي (في علم الفرائض وتقسيم الارث، على المذاهب الأربعة) - شرح فرائض الشيخ خليل الفرائض وتقسيم الارث، على المذاهب الأربعة) - شرح فرائض الشيخ خليل

<sup>(</sup>۱) العدد الأصمّ هو العدد الذي لا جذر تامًّا له. والجذر عدد إذا ضربته بنفسه نتج (بالبناء للمجهول) منه عدد آخر (هو مربع العدد الذي ضربته بنفسه). إنّ العدد «۱٦» له جذر تامّ هو اربعة. ولكن العدد «۱۷» ليس له جذر تامّ (إنّ جذره أربعة ثمّ كسر غير متناه: ١٢٣١٠٥٦٢٥ (إلى يمين الواحد المتطرّف أعداد غير متناهية).

<sup>(</sup>٢) حروف الغبار أو الحروف الغبارية هي الأرقام المثنقة من الأصل الهندي إذا كتب كلّ رقم من السار الي اليمين (كالأرقام التي تكتب اليوم في المغرب وفي اللغات الأجنبية). أمّا إذا كتب كل رقم من اليمين إلى اليسار فيتكوّن منه ما نسميه بالأرقام الهندية، وهي المستخدمة في المشرق ١، ٢، ٣، ٤، ٥ اليمين إلى اليسار فيتكوّن منه ما نسميه بالأرقام الهندي، أمّا العمل بالأحرف (أ= ١، ب = ٢، إلى حرف المامين الحساب المندي، أمّا العمل الرومي.

المالكيّ (١) - شرح الأرجوزة الياسمينية (٢).

## ٣- مختارات من آثاره:

- قال القَلَصاديُّ في رِحلته يذكُّرُ بَلَدَه بَسْطَةَ (نفح الطيب ٦: ٤٤٦ - ٤٤٧):

سقى الله تعالى أرجاءها المُشرقة وأغصانها المُورِقة شآبيب الإحسان، ومهدها بالهُدنة والأمان. دارٌ تخجَلُ منها الدُّورُ، وتتقاصر عنها القصورُ وتُقِرُّ لها بالقُصور، مَعَ ما حَوَثْهُ من المحاسنِ والفضائل من صحة أجسام أهلها وما طبعوا عليه من كرم الشمائل. وحسْبُكَ فيها عَدَمُ الحَرَجِ أنّ داخلَها بابَ الفَرَج......

- من شُيوخِ القَلَصاديّ: من رِحْلتهِ (نفح الطيب ١٥: ٢٦٦ – ٤٢٧؛ راجع نيل الابتهاج ٧٩ – ٨٠، وبين النَّصَّين خِلافٌ في السِّياق).

أَذْرَكْتُ كَثِيراً مِن العُلَاء والعُبّاد والزّهاد والصَّلَحاء أَوْلاهُمْ فِي الذِّكْرِ والتقديم الشيخُ الفقيه الإمام العَلّامةُ الكبيرُ الشهيرُ شيخُنا بَركُتنا أبو عبدِ الله بنُ مَرْزوقِ، حَلَّ كَنَفَ العِلْم والعُلا، وجَلَّ قدرُه فِي الجِلّة الفُضَلا. قَطَعَ الليالِي ساهرا وقطفَ من العلم أزاهرا، فأثمرَ وأوْرق وغرّبَ وشرّق حتى توغَّلَ في فُنونِ العلم وٱسْتَغْرَقَ، إلى أنْ طَلَعَ للأبصارِ هِلالاً لأنّ الغَرْبَ مَطْلَعُه، وسَا في النفوس مَوْضِعُه ومَوْقِعُه. فلا ترى أحسنَ من للأبصارِ هِلالاً لأنّ الغَرْبَ مَطْلَعُه، وسَا في النفوس مَوْضِعُه ومَوْقِعُه. فلا ترى أحسنَ من لقائه ولا أَسْهلَ من إلْقائه في الشيوخَ الأكابرَ، وبَقِيَ حَمْدُه مُتَعَرَّفاً من بطونِ الكتب وألْسِنَة الأقلام وأفواه المحابر. وكان، رَضِيَ اللهُ عنه، من رجال الدنيا والآخرة،

<sup>(</sup>١) خليل ابن إسحاق (ت ٧٧٦هـ) فقيه مالكي. وهو غير خليل بن إسحاق (ت ٣٣٣هـ) الثاعر المذكور في الجزء الرابع من هذا الكتاب (ص ٢٣٤ – ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) ابن الياسمين هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن حجّاج من أهل فاس، برع في عدد من العلوم والفنون. وشهرته الأولى في الرياضيّات، وله مقدرة في نظم الشعر. له أرجوزة في الجبر قرئت عليه في إشبيلية، سنة ٥٨٧ هـ (١١٩٥ م). وكانت وفاته سنة ٦٠١ هـ (١٢٠٥ – ١٢٠٥ م). ومن أرجوزته:

عسلى ثلاثمة يسدورُ الجَبْرُ: المسالُ والأعسدادُ ثُمَّ الجِسدرُ. والمعددَ المُطلَقُ ما لم يُنْسبِ للمال أو للجِسدْرِ، فَأَفْهَمْ تُصِسبِ. والجسدرُ والشيء بمنسى واحسد، كالقول في لفظ أب ووالدِ.

<sup>(</sup>راجع النبوغ المغربي ١٥٧؛ مجلّة «العربي »–الكويت ١٩٨٢/٥ م، ص١٦٤).

إلقاء دروسه.

وكانتُ أوقاتُه كُلُها معمورة (١) بالطاعات ليلاً ونهاراً ، من صلاةٍ وقراءةٍ قُرآنِ وتدريسٍ وعُلْمٍ وفُتْيَا وتصنيف. وكانتُ له أوراد (١) معلومةٌ وأوقات (١) مشهورة . وكانتُ له بالعلم عناية تُكُشِبُ العَايَةُ ، ودِرايةٌ تَعْضُدُها الرِّوايةُ ونَباهةٌ تُكُسِبُ النزاهة . قرأتُ عليه - رَضِيَ الله عنه - بعض كِتابهِ في الفرائض وأواخر إيضاح الفارسي وشيئاً من شرح التسهيل (١) . وعرضتُ عليه إعراب القُرآن (٥) وصحيح البخاري والشاطبِيتَيْن (١) وأكثر آبنِ الحاجبِ الفرعي (١) والتلقينَ وتسهيل ابنِ مالك (١) والألفية (١) والكافية (١) وأبنَ الصلاح في عِلم الحديث (١) ومنهاجَ الغزّالي (١) وبَعْضَ الرِّسالة (١) وغيرِها . ثم تُوفِي ومَ الخميس بِمِصْرَ رابعَ عَشَرَ شَعبانَ عامَ آثنيْنِ وأربعينَ وثمانِاتَةٍ . وصُلِّي عليه بالجامع بومَ الخميس بِمِصْرَ رابعَ عَشَرَ شَعبانَ عامَ آثنَيْنِ وأربعينَ وثمانِاتَةٍ . وصُلِّيَ عليه بالجامع بومَ الخميس بِمِصْرَ رابعَ عَشَرَ شَعبانَ عامَ آثنَيْنِ وأربعينَ وثمانِاتَةٍ . وصُلِّيَ عليه بالجامع بومَ الخميس بِمِصْرَ رابعَ عَشَرَ شَعبانَ عامَ آثنَيْنِ وأربعينَ وثمانِاتَةٍ . وصُلِّيَ عليه بالجامع بومَ الخميس بِمِصْرَ رابعَ عَشَرَ شَعبانَ عامَ آثنَيْنِ وأربعينَ وثمانِعاتُهُ . وصُلِّي عليه بالجامع بومَ الخميس بِمِصْرَ رابعَ عَشَرَ شَعبانَ عامَ آثنَيْنِ وأربعينَ وثمانِها أَقْدَهُ . وصُلُّي عليه بالجامع به المُعامِ

(١) معمورة بالطاعات (عملوءة بأنواع العبادات).

(٣) أوقات مشهورة (معروفة عند الناس). في الحاشية: مشهودة (بالدال): يحضرها عدد كبير من الناس.

(٤) لعله: شرح تسهيل الفوائد (في النحو) لأثير الدين أبي حيّان الفرناطي المتوفّى سنة ٧٤٤ للهجرة (راجع بروكلمن، الملحق ١: ١٣٦).

(٥) عرضت عليه (قرأت عليه للتأكّد من معرفتي السابقة) إعراب القرآن. و « إعراب القرآن » عنوان لعدد من الكتب، ولعلّ المقصود هنا كتاب أبي حيّان أثير الدين (راجم الحاشية السابقة).

(٦) لأبي محمّد القاسم بن فيرّه الثاطبي (ت ٥٩٠ هـ) أرجوزتان (تعرف كلّ واحدة منها بالثاطبية): حرز الأماني في القراءات (راجع ترجمة الثاطبي) ثمّ عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد، وهي نظم لكتاب المقنع (في رسم: خطّ المصاحف، أو التهجئة الخاصّة بكتابة المصحف) لأبي عثمان الداني الأندلسي (ت 212 هـ).

(٧) كتاب أبي عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب المصري (ت٦٤٦هـ) في الفقه.

(٨) التلقين اسم لكتب منها: التلقين في فروع الفقه للإمام المازري الصقلّي (ت ٣٦٥ هـ). ومنها التلقين في النحو للمكبري (بالضمّ) أبي البقاء عبد الله بن الحسين (ت ٦١٦ هـ). ثمّ التسهيل لابن مالكِ النحوي (ت ٦٧٣ هـ) في النحو.

(٩) الألفية لابن مالك (؟).

(١٠) الكافية (في النحو) لأبي عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ).

(١١) ابن الصلاح: صلاح الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن من علماء التفسير والحديث والفقه (ت ١٤٣ هـ) تولّى التدريس في «دار الحديث » (في دمشق)، له كتاب «معرفة أنواع علم الحديث » (ويعرف بمقدّمة ابن الصلاح).

(١٢) منهاج العابدين (في التصوّف) للغزّالي (ت ٥٠٥ هـ).

١٣) الرسالة (في الفقه المالكي) لابن أبي زيد القيرواني (ت ٣٨٦هـ).

 <sup>(</sup>٢) الورد (بالكسر): جمل معينة يوددها نفر من العابدين بعد الصلاة أو في أوقات معلومة (يتخذونها لذلك).

الأعظم. وحَضَرَ جِنازَته السُّلُطانُ<sup>(١)</sup> فَمَنْ دَونَه. ولم أَرَ مِثْلَها قَبْلُ. وأَسِفَ الناسُ لفَقْدِه....

- عليّ بن موسى القرباقي<sup>(۱)</sup>: من رِحلة القَلَصادي (نص ذُكر مُلَخَّصاً في نيل الابتهاج ۲۰۷):

شيخُنا وبركَتُنا الفقية الإمامُ الصدر العَلَم الخطيبُ الخطير الكبير الشهير أوْحَدُ الزمانِ وفريدُ البيانِ العديمُ الأقرانِ المُفتي المؤلّفُ المُدرِّسِ المُصنَّفُ الذاكرُ لأحوالِ العربِ وأنسابِها حافظاً لُغاتِها وآدابَها، له في العربية أوفرُ نصيب، وفي التفسير والحديثِ والأصول والطِبّ سَهْمٌ مُصيبٌ، حتى ارتقى لِدَرَجَةٍ عاليةٍ ورُبّبةِ سامية فَشُهِدَ له بالفضل في الغيبةِ والعِبان، وأقرَّ له صديقُه وحاسدُه للدليلِ والبرهان. قرأتُ عليه التلقينَ والإيضاحَ للفاسي (٢) (؟) وأبعاضاً (من الجلاب (٥) وابنِ الحاجبِ الفَرْعيّ (١) وتنقيحَ القوافي (٧) وفصيحَ ثعلب (٨) وألفيةَ آبنِ مالكِ وأدبَ الكاتب لابنِ قُتَيْبةَ (١)، وتأليفَه المسمّى بالتَبْصِرةِ الكافية في علْمَي العَروض والقافية (١٠) على الخَرْرجيّة (١٠)، وحَضَرْتُ عليه كثيراً من التفسير و (من) كُتُبِ مُتَعَدِّدةٍ في عُلومٍ شتَّى. وكان كثيراً ما وحَضَرْتُ عليه كثيراً من التفسير و (من) كُتُبِ مُتَعَدِّدةِ في عُلومٍ شتَّى. وكان كثيراً ما

<sup>(</sup>١) كانت وفاة القلصادي في أيام السلطان الحفصي أبي عمرو عثمان بن محمّد (٨٣٩–٨٩٣ هـ).

<sup>(</sup>۲) قرباقة.

<sup>(</sup>٣) التلقين (راجع النص السابق). الإيضاح للفاسي (؟).

<sup>(</sup>٤) أبعاض (أشياء منفرقة من الكتب).

 <sup>(</sup>٥) في بروكلمن (الملحق ١: ٥٩٨): أبو عبد الله محمّد بن أحمد (بن) الجلاّب (ت ٦٦٤ هـ) له كتاب (مجموع أشعار): روح الشعر ودوح الشجر.

<sup>(</sup>٦) ابن الحاجب (راجع النصّ السابق).

 <sup>(</sup>٧) تنقيح القوافي (٩) - لعلّه شرح تنقيح الفصول للقرافي أبي العبّاس أحمد بن إدريس الصنهاجي المصري
 (ت ٦٨٤ هـ). والكتاب في الفقه المالكي.

<sup>(</sup>A) كتاب «الفصيح » لأبي العبّاس ثعلب (ت ٢٩١هـ).

<sup>(</sup>٩) إبن قتيبة الدينوريّ (ت ٢٧٦ هـ).

<sup>(</sup>١٠) التبصرة إلخ (؟). تأليف القرباقي (؟).

<sup>(</sup>١١) على الخزرجيَّة (التبصرة إلخ) حاشيَّة أو شرح على الخزرجية أو القصيدة الخزرجية، وعنوانها: الرامزة الشافية في علم العروض والقافية لأبي محدّ عبد الله محدّ الأنصاري الأندلسيّ (ت٦٣٦ هـ).

## يَتَمَثُّلُ بِقَوْلِ الشاعر (١):

وزهدني في الناسِ مَعْرفتي بهم (٢) وطولُ آختياري صاحباً بعدَ صاحبِ. فَلَمْ تُرِنِي الْأَيّـــامُ خِلَّا تَسُرُّني مَباديهِ إِلَّا ساءني في العواقب (٣). ولا قُلْتُ أرجوهُ لِدَفْعِ مُلِمَّةٍ من الدّهرِ إِلّا كان إحدى المصائب (٤).

ولذا كان لا يُخالطُ الناسَ، مَعَ نزاهةِ نفس واَرتفاع هِمّةٍ، كثيرَ الصَّمْتِ فصيحَ اللَّسان لم أَسمَعْ مِثْلَ خُطَبِه ووَعْظِه فيها رأيتُ من البُلدان. وغَضِبَ عليه بَعْضُ الجُبابرةِ (٥) فأخْرَجَهُ من بَسْطة البرشانة (٦) فأقامَ بها عَشْرَةً أشهرٍ ، ثمّ عادَ لِبَسْطَةَ إلى أَنْ تُوفِّيَ بها في الوباءِ (٧) ، عاشِرَ صَفَرَ ، عامَ أُربعةٍ وأربعينَ وثَانِمِاتَةٍ. وصُلِّيَ عليه خارجَ المدينةِ لِكَثْرَةِ الناسِ في جِنازَتِه.

- عنية المهتدي وغنية المنتهى، فاس بلا تاريخ.
  - شرح الأرجوزة الياسمينية.
- كشف أستار الغبار، فاس ١٣١٥؛ مع كتاب «بغية المهتدي »، مصر ١٣٠٩ هـ.
  - شرح فرائض الثيخ خليل المالكي، فاس (طبع حجر) ١٢٩٣ هـ.
- \*\* نيل الابتهاج ٢٠٩ ٢١٠؛ الضوء اللامع ٥: ١٤ ١٥؛ نفح الطيب ٢: ٢٩٢ ٢٩٤، ٥: ٢٠٥ ٢٠١؛ نفح الطيب ٢: ٢٩٦ ٢٩٤، و وكلمن ٢: ٢٦٥ ٤٧٧، ٢: ٢٤٣ ٤٧٧؛ بروكلمن ٢: ٣٤٣ ٤٣٤، الملحق ٢: ٣٧٩ ٣٧٨؛ تراث العرب العلمي لقدري طوقان (طبعة ثالثة) ض ٤٦١ ٤٦٥؛ شجرة النور الزكية ٢٦١ (رقم ٩٥٩)؛ الأعلام للزركلي ٥: ٣٦١ ثالثة) معجم المؤلفين ٧: ٣٣٠؛ سركيس ٤٥٧ ٤٤٤١ ١٤٤٤ .

<sup>(</sup>١) الشعر للمعتصم بن صادح الأندلسي (راجع وفيات الأعيان ٥: ٤٠).

<sup>(</sup>٢) هذا الشطر من لزوميّة للمعرّى: (وزهدني... وعلمي بأن العالمين هباء).

<sup>(</sup>٣) مبادئه (في أوّل أمره).

<sup>(</sup>٤) الملمّة: النازلة (المصيبة) الشديدة.

<sup>(</sup>٥) الجبابرة: الولاة الظالمون أو المتسلَّطون القساة.

 <sup>(</sup>٦) اقرأ: من بسطة إلى البرشانة. بسطة في الجنوب الشرقيّ من الأندلس (إلى الشمال من المريّة). البرشانة
 يجب أن تكون قريبة من غرناطة.

<sup>·(6) (</sup>A)

## عبد الكريم الغرناطي

١- هُوَ عبدُ الكريم بنُ عمدِ القيسيُّ الغَرناطيُّ، وُلِدَ في بَسْطة - على مائمةٍ وعشرينَ كيلومتراً شَهَال شرقي غَرناطة - في أوائلِ القرنِ التاسع للهِجْرة، وَبَرَعَ عبدُ الكريم الغَرناطيّ في الفِقه وعبلَ في التوثيق (تسجيل المُقود في الحكمة)، ولكنه لم يكُنْ على شيء من بَسْطةِ العيش. ولكن يبدو أنّه كان على شيء من الشُّهْرة في الفِقه والدِّين، فقد دعاه أهلُ بَرْجَة (من مُلْحَقات أَلْمَرِيَّة) في أحدِ شُهورِ رَمَضانَ لِيَوُمَّهُمْ في مَسْجِدِهِمْ ويَعِظَهم، ولقد نَعِمَ في أثناء ذلك بشيء من طيِّب العيش.

ثم حدثت نُفْرَةٌ بينَه وبين ابنِ الأحولِ قاضي بَسْطة فاضْطُرٌ إلى مُغادرتِها وانتقلَ إلى مالَقَةَ ثُمّ انتقل، فيما يبدو، إلى غَرْناطة واستقرّ فيها. وفي غَرناطة اتصلَ بشيوخِ الغُزاة (قادةِ الحَامِيةِ التي وَضَعَها ملوك المغربِ من بني مَرينِ في الأندلس للدِّفاع عن أهلها) ومدحَ منهم الوزيرَ ابراهيمَ بنَ عبدِ البَرِّ وأبا الحسنِ الشريفَ. ثم نشأتْ عنده ناشئةُ الجِهاد فخاض المعارك. ولكنه وَقَع في الأسْر وَبقِيَ فيه عدداً من السنين. ثمّ اتّفق أن أطْلِقَ سَراحُه فعاد إلى غرناطة.

وطالتُ حياةُ عبدِ الكريمِ الغَرناطيِّ حتَّى رَثَى أَبا عبدِ الله مُحَّدَ بنَ الأَزْرَقِ، وقد تُوُفِّيَ فِي مِصْرَ سَنَةَ ٨٩٠هـ. ويبدو أنَّه لم يَمِشْ بعدَ ذلك طويلاً، ولعلَّ وفاتَه كانتْ قُبيلَ سُقوطِ الأَندلسِ سَنَةَ ٨٩٨هـ (١٤٩٢م).

٧- كان عبد الكريم الغرناطي فقيها عالماً، وكان شاعراً واضح التعبير كثير الصّدق والإخلاص قليل التكلّف ولكنه كان مُحبًا للمبالغة. وفنونُ شعره الوصف والغَزَل مَع العَفافِ ثم رثاء الأفراد والمالك ثم الهجاء. ونَجِدُ في شِعْره شيئاً من الحوار وقليلاً من الأناقة.

٣- مختارات من شعره

<sup>-</sup> قال عبدُ الكريم الغَرناطيُّ يذكُرُ طِيبَ عَيْشه في بَرْجَةَ:

وفي بَرْجةٍ مَثُوايَ حيثُ تَبَسّمتُ ثُغورُ الأقاحى من بكاء الغائم (١). أروحُ وأغدو بين قَوْمٍ تواطأوا قديماً على إكرام كُلِّ إمام (٢). سقاها سَحابُ الجَوِّ صَوْبَ سِجام (٢). أَمَثُلُ شخصي بَيْنَهم في حديقة - وقال يصِفُ بُؤْسَ حياتهِ في الأسر:

> واحَسْرتَــا ! بعــدَ اشتغالـي بالعُلو أَمْسي وأَصْبِحُ خادماً مُتَصَرِّفاً إِن لَم أَكُنْ بِالْحَفْرِ مُشتغللًا أَكُنْ والكَنْسُ في يوم ِ الجلوس ِ صِناعــــتي ، وبغَسْل أقــذارِ الكِــلاب تَحَرُّمى

م ودَرْسِها وتِــــلاوةِ القُرآنِ، بالهَدُم مشتغلاً مَعَ البُنيان(٦).

والرشُّ يَتُبَعُه مَدى الأحيان(٢). في أكثرِ الأوقاتِ والأزمان<sup>(٨)</sup>.

وقال في أسره يتغزّل بصبيّةٍ نَصْرانية:

سَبَتْنِي بِوَجْهِ مِثْلِ بَدْرٍ مُتَمَّم (١).

فبتُّ حليفَ الْهَمِّ من فَرْطِ حُبُّها

وأعْجَبُ عُبَّادِ الصليب صَبيّةٌ

وباتتْ بهَجْري في فِراشِ تَنَعُمُ (١٠٠).

المثوي: المقام والسكني (بضم الميم الثانية والسين). تبسّمت ثغور .....: كثر تفتّح زهر الاقحوان من (1)كثرة المطر.

الإمام: الذي يصلَّي بالناس(دليل على تقواهم). الإمام: كلُّ بارع في علم(دليل على إدراكهم قيمة العلم ِ (Y)ومكانة العلماء).

الصوب: المطر بمقدار ينفع ولا يؤذي. السجام: هطول المطر. (4)

أمَّ الرجل القوم: صلَّى بهم إماماً وصلُّوا هم وراءه مقتدين به. الجهاعة: صلاة القوم معاً. مقيمين للخمس (1) الفروض: يصلُّون الصلوات الخسس (في اليوم والليلة) ولا يتهاونون فيها.

قطع الرقيب اللبناني هذا الشطر (إذ يبدو أنّه كان تعبيراً عن أمر لا يرضاه النصارى) - من أسغل (a) العمود الثاني من الصفحة ٥٧ من مجلّة « العربي » (الكويت) من «عدد » تشرين الأول (أكتوبر) من عام . . 1177

يعمل بحفر الأرض أو بالبنيان. (7)

يوم الجلوس: يوم التعطيل (الأحد؟). (v)

لا أعلم إذا كانت كلمة «الكلاب» هنا مستعملة على الحقيقة أو على الجاز. التحرّم: العمل بجدّ (بكسر (A) الجم).

سبتني: أسرتي. (4)

حليف: شريك، رفيق. الفرط: الكثرة.

وكم نَعَمَّنْ في من لذي ذِ وصالها فقبلت منها الخد وهو مُورَد ومالت بفرط السكر وهي مريضة ولولا عَفايها

بما لم تَصِلْ نفسي له بتَوَهُّمِ. وتَنَّيْت بالتَّغْر الليح التبسُّم. كَمَيْلِ الصَّبا صُبْحاً بغُصْنِ مُنَعَّم (١). تَمَتَّعْت منها بالمُحَلِّ المُحَرَّم (١).

٤- \* \* تجلّة «العربي » (الكويت، تشرين الأوّل - أكتوبر ١٩٦٧ م، ص ٥٣ - ٦٤: عبد الكريم الغرناطي، بقلم محمود على مكّي (يبدو أن صاحب المقال قد نشر كتاباً عن عبد الكريم هذا ، إأو كتاباً لعبد الكريم هذا)، ولم أستطع أنا أن أرى ذلك الكتاب.

# زرّوق البُرنُسيّ

١ حو أحمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ عيسى البُرنسي الشهير بلقب زرّوق (\*) ، وُلِدَ يومَ الخميس في الثامن والعشرين من المُحرَّم من سَنة ٨٤٦ (٨٤٢/٦/٨ م).

حَفِظَ زَرَّوقٌ القرآنَ في العاشرةِ من عُمُرهِ. وفي السادسةَ عَشْرةَ بدأ قراءة القرآنِ (٢) والحديثِ والفِقه على نَفْرٍ كثيرين من عُلماءِ عصرهِ وأخذَ التصوّفَ خاصّةً عن نفرٍ منهم ابراهيمُ التازيُّ (ت ٨٦٦هـ). رَحَلَ إلى المشرقِ فحج مِراراً وقرأ فيه التصوّفَ على جاعةٍ ثمّ عاد. وقد تُوفِّيَ في تكرور من أعال طرابلس (ليبيا) \* في الثاني من صفر من سنة ٨٩٩ (١٢/ ١١/ ١٤٩٣م).

٢- كان زرُّوقُ البُرنسي مُتصوَّفاً تُنسَبُ إليه كراماتٌ كثيرة كما كان واسعَ المعرفةِ

 <sup>(</sup>١) مريضة: مريضة الأجنان (ناعسة العينين) من صغات النساء الحسان، الصبا: ربيح الشرق الخفيفة الباردة.
 الغصن المنعم (الناعم) لأنّه يهتزّ مع الربيح بسهولة.

<sup>(</sup>٢) الحلّ (الشيء الذي تعدّه هي حلالاً) الحرّم (الذي حرّمه الإسلام).

<sup>(\*)</sup> ولد زرّوق يوم الخميس. ثم تُوُفّيَتُ أمّه يوم السبت التالي، ثم توفي أبوه أيضاً يوم الثلاثاء بعد ذلك السبت.

<sup>(</sup>٣) ﴿ قراءة القرآن: حفظ القرآن غيباً وتجويده (أحكام قراءته) وتضيره وقراءاته والناسخ فيه والمنسوخ.

 <sup>(\*) «</sup> تكرور » في السودان الغربي (غربي إفريقية ، جنوب الجزائر). وقوله (هنا): من أعمال طرابلس (على سبيل التقريب).

بعدد من العلوم. وله تآليف كثيرة جدًّا، ولكنَّ مُعَظَمها شروحٌ مُوجَزةٌ على تآليف في الفِقهِ والحديث والتصوّف. فمن كتبه: جزء في علم الحديث تعليق على صحيح البخاري - شرح «مختصر خليل» - الجُنَّة للمعتصم من البِدَع بالسُّنَّة - شرح رسالة ابن أبي زيد - شرح المقدمة القرطبية - شرح العقيدة القدسية - النصيحة الكافية لمن خصّه الله بالعافية - القواعد (في التصوّف) - تمهيد (في تأسيس عقائد التصوف وأصوله) - البدع التي يفعلها الفقراء (الصوفيون) - دعاء الصباح - ودعاء المساء - كناشة - رحلة - الوظيفة الزرّوقية.

### ٣- مختارات من آثاره

- يُنْسَبُ إلى زرّوقِ البُرنُسي نظمٌ صرّحَ فيه بما زعم أن الله أعطاه من القدرة على الأعالِ التي هي في الأصل من أعالِ اللهِ تعالى (والتصريحُ بذلك عيبٌ عند كبارِ الصوفية):

ألا قد هجرتُ الخلقَ طُرًّا بأسْرِهِمْ وَعَلَقَ مَدُ اللهِ قَدَّ الْحَلَقَ مُلَّا بأسْرِهِمْ وَعَلَقَ مَدْمَع الوغى وَقُلَدْتُ سيفَ العِزِّ فِي مَجْمع الوغى ومُلِّكتُ أرضَ الغربِ طُرَّا بأسرِها فأعْزِلُ قوماً ثمَّ أُولِي سِواهُمُ، وأُجبُرُ مكسوراً وأشهر خامالاً

لَعَلَّي أرى محبوب قلبي بُقلتي (١). وكُوشِفْتُ بالتحقيقِ من غيرِ مِرْيةِ (٢). وصِرْتُ إِمامَ الوقتِ صاحبَ رُفْعةِ (٣). وكُلُّ بلادِ الشرقِ في لحيٍّ قبضتي (٤) وأعلى منارَ البعضِ فوقَ المنصة (٥). وأرفع هِمّتي.

<sup>(</sup>١) ﴿ طَرًّا ، بأسرهم: كلهم. محبوب قلبي: الله. أرى الله بمقلتي: أثق بوجوده وبصنعه كأنّي أراه بعيني.

 <sup>(</sup>٢) في القاموس: تهمّم الرجل الشيء (تحسّم). والثاعر يقصد « اهتاماً شديداً ». كوشف الصوفي: كشف الله
 له عن حقائق الوجود وعن المستقبل. المرية: الشكّ.

 <sup>(</sup>٣) وقلدت... أعطيت السلطة العظيمة. أمام الوقت: الإنسان الوحيد في زمن ما، إذا كان يملك السلطة الخارجة في العادة عن طاقة البشر.

<sup>(</sup>٤) في طيّ قبضي: أطوي عليها يدي (أفعل بها ما أشاء).

<sup>(</sup>٥) أولى الحاكم فلاناً أمراً: جمله والياً (ضدّ عزل). أعلى (أرفع) منار (قنديل) المنصّة الطاولة. أعلى منار...: أجعل أمرهم مشهوراً.

وأَقْهَرُ جبّاراً وأَدْحَضُ ظالماً وأنصُرُ مظلوماً بسُلْطان سَطوتي (١٠). وأَلْهِمْتُ أَسراراً وأُعطِيتُ حِكمةً وحُزْتُ مقاماتِ العُلا المُستَنيرة، أنا لُريدي جامع لشتاتِه إذا ما سَطا جَوْرُ الزمان بنكُبة (٢). وإنْ كُنتَ في كرب وضيقٍ وكُرْبةٍ، فنادِ: «أيا زرّوقُ »، آتِ بسُرْعة. ومن كلامه في بعض رسائله:

طُفْتُ مشارقَ الأرضِ ومغاربها في طلب الحقّ، واستعملتُ جميعَ الأسبابِ المذكورةِ في مُعالجة النفس بقَدْرِ الإمكانِ في مَرْضاةِ الحقّ. فها طَلَبْتُ تُرْبِ الحقّ بشيءَ إلّا كان مُمْ مُعيناً (٣). ولا توجّهتُ لإرضاءِ الحَلْقِ مُعْدِي، ولا عَمِلْتُ في معالَجَتها بشيءً إلّا كان لها مُعيناً (٣). ولا توجّهتُ لإرضاءِ الحَلْقِ الا كان غيرَ مُوفِ بالمقصود (١). ففَزعْتُ إلى اللجأ إليه عزّ وجلّ في الجميع فخرجت بفضلِ ذلك علّة رؤية الأسباب (١). ففِزعْتُ إلى الاستسلام فخرَجَ لي منه رؤيةً وُجودي وهو رأسُ العِلَلِ. فطرَحْتُ نفسيَ بينَ يَدَي الحقّ سُبحانَه طرْحاً لا يَصْحَبُه حَولٌ ولا قوّة (١")، فصح عندي أن السلامة مِنْ كلّ شيءِ (إنّا هي) بالتَبرّي من كلّ شيء ، و (أنّ) الغنيمة من كلّ شيء (انّا هي) بالرجوع إلى الله في كلّ شيء (كلّ شيء (كلّ شيء كلّ شيء كلّ شيء كلّ شيء كلّ شيء (كلّ شيء كلّ شيء كلّ شيء كلّ شيء (كلّ شيء كلّ شيء كلّ شيء كلّ شيء (كلّ شيء كلّ شيء كلّ شيء كلّ شيء (كلّ شيء كلّ شيء كلّ شيء (كلّ شيء كلّ شيء كلّ شيء (كلّ شيء كلّ شيء كلّ شيء كلّ شيء (كلّ شيء كلّ شيء كلّ شيء كلّ شيء (كلّ شيء كلّ شيء ك

- وقال الشيخُ زَرَّوقٌ في أصولِ الطريقة الصوفية التي كان يَتَبِمُها (النبوغ المغربي، ٦٣٤ وما بعد):

<sup>(</sup>١) دحض وأدحض القدم: أزلقها (جملها تزلق) وأبطل الحجّة. أدحض الظالم: أزحزحه عن موقفه (أمنمه عن الظلم أو أهزمه وأقهره).

<sup>(</sup>٣) المريد (للشيخ الصوفي) كالتلميذ (للأستاذ).

<sup>(</sup>٣) كلّها حاولت أن أعرف الله بوساطة شيء (من المخلوقات) زاد جهلي: بحقيقة الله. وكلّها أردت معرفة الأشياء بوساطة ما، أعانني الله على ذلك (!).

<sup>(</sup>٤) وكلّم حاولت أن أعمل عملاً لأرضي به مخلوقاً لم يكن ذلك موفياً بمقصودي (لم يتّم مقصودي، لم أصل إلى نتيجة).

 <sup>(</sup>٥) اللجأ كالملجأ: الحصن. واللجأ (بنتح وسكون) مصدر بمنى اللجوء والالتجاء. فخرجت بفضل ذلك...
 (يبدو أن في الجملة نقصاً)، والمقصود: السبب الأقصى للوجود هو الله.

 <sup>(</sup>٦) فزع: لجأ. الاستسلام: تسليم الأمر كلّه إلى الله. فخرج لي .... ظهر لي أن معرفة الله تصل بي إلى معرفة وجودي أنا (هنا شطح: كلام ظاهره يشبه الكفر) معروف في التصوّف المتطرّف. الحول: القوة.

التبري - المقصود: التبرى (بالهمزة: التخلّي، الترك). السلامة الحقيقية والفنيمة الحقيقية تكونان بترك
 الأمور الدنيوية وبالاعتاد في كلّ شيء على الله وحده.

أصولُ طريقتِنا التي تَنبني (١) عليها عشرةُ أشياء: خسةٌ ظاهرةٌ وخسةٌ باطنة. أمّا الخسةُ الظاهرةُ فأوّلُها مُلازمةُ السمعِ والطاعة لأمراء المسلمين وعامَّتِهم وخاصَّتهم مِنْ أهلِ اللهِ (٢)، فلا يُخالَفُ عليهم بقَوْلِ ولا بغعلِ، بل إيمانٌ وتسليم (٣). والثاني لُزومُ الحسسِ في الجهاعة (١) بحسب الإمكان. فإنْ كان (ذلك) في الجامع الأعظم (٥) فَهُو أولى. وتكفي المرأة والصبي وأيّ مَنْ كان من المُسلمين في تحصيل فضلها (١). والثالثُ القناعةُ بقليلِ الرِّزقِ وكثيرهِ بأيِّ وجه تَحَصَّلَ من الوُجوه المُباحة. الرابعُ إقامة الأورادِ (١) الشرعية بحسب ما يكونُ صالحاً للإنسان في دينهِ ودُنياه، وذلك يحتلفُ باختلافِ الناس (٨). والخامسُ إيثارُ الخُمول بِتَرْكِ الفُضول (١) وعَدَمُ المُنازعة والعِنادِ في قولِ وفعل. وفي ذلك يقولُ القائل:

وقائلة: ما لي أراك مُجانِباً أموراً، وفيها للتّجارةِ مَرْبَحُ؟ فقلت لها: ما لي بِرِبْحِكِ حاجةٌ، فنَحْنُ أُناسٌ بالسلامة نفرَحُ(١٠).

وأمّا الخمسةُ الباطنةُ فأوّلُها الإعراضُ عمّا يُرجى أو يُخشى مِنْ قِبَلِ الخَلْقِ(١٠) بألاّ يُرجى منهم لا دفعٌ ولا جَلْبٌ(١٠)، ولا يُتَوَجَّه إلَيْهم في طلبٍ ولا هَرَبِ(١٣). والثاني

<sup>(</sup>١) تنبني عليها طريقتنا: تتألف منها طريقتنا.

<sup>(</sup>٢) أهل الله: المتصوّفون.

 <sup>(</sup>٣) على المريدين (الداخلين حديثاً في الطريقة) أن يسمعوا لشيوخهم ويطيعوهم بإيان وتسليم (بثقة واطمئنان).

<sup>(</sup>٤) الخيس: الصلوات الخيس.

<sup>(</sup>٥) الجامع الأعظم (أكبر جوامع المدينة والذي تقام فيه صلاة الجمعة).

 <sup>(</sup>٦) المرأة والصبي وأي من كان من المسلمين (هم غير المريدين الداخلين في الطريقة). في تحصيل فضلها
 (فضل صلاة الجاعة). المقصود من هذه الجملة كلّها غير واضح.

الورد (بالكسر): سياق من الجمل (في ذكر الله والصلاة على رسول الله) يقرأ ها الصوفي في أوقات معينة.

 <sup>(</sup>A) .... مادة الورد ونسقه لا يكونان واحداً لجميع الناس وعند جميع الناس.

<sup>(</sup>٩) إيثار (تفضيل) الخمول (قلّة الشهرة). الفضول: دخول الإنسان فياً لا يخصّه ولا يعنيه من الأقوال والأفعال.

<sup>(</sup>١٠) الملامة (هنا): خلاص الفرد من المثاكل والمصائب التي تحيط بالناس.

<sup>(</sup>١١) من قبل (جهة) الخلق (الناس).

<sup>(</sup>١٢) دفع مضرّة أو جلب منفعة.

<sup>(</sup>١٣) في طلب منفعة ولا هرب (لجوء إليهم لحماية).

الإقبالُ على اللهِ بَالاً تَطْلُبَ حوائِجَكَ – قلَّتْ أو جَلَّتْ (١) – إلاَّ منه.....

وبعد هذه الخمس خس لا بُد لك منها: مُجاملة الخَلْق ومُحاسَنَتُهم في الأمور والحَدَرُ منهم في عَيْنِ حُسْنِ الظن بهم (٢) ومُوافَقَتُهم في كل أمر لا يُخالِفُ الشَّرْعَ ولا يضُرُ بالدُّنيا ولا ينقص العقلَ (٣)، وآتباعُ العِلْم في كل وِرْد وصَدَرٍ (١)، فقد قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «العلم إمامُ العمل، والعَمَلُ تابعُه ».

- من كتاب «حكم ابن عطاء: شرح العارف بالله الشيخ زرّوق » (ص ٢٦) (\*):
أمّا قبل كلّ شيء ومعة وبعدة ، فليس على الحقيقة إلا الله وحدة : من وَقَفَ ببابه
الكريم أُنْجَحَ وملَكَ ، ومن ٱسْتَنَد لِجَنابه العظيم أفلح وسلَك (٥) ، ومن حاد عن مَنْهُجه
الكريم أُنْجَحَ وملَك . وخيرُ العباد من وَقَفَ بكُنْه (١) هِمّته عليه ، وأفضلُهم من توجّه في
القويم خَسِرَ وهلك . وخيرُ العباد من وَقَفَ بكُنْه (١) هِمّته عليه ، وأفضلُهم من توجّه في
كلّ أموره إليه فقام بالحق على سِاط التحقيق ، وجَمَعَ بينَ ظاهرِ الشرع وباطنِ
الطريق (٧) ، ووَقَفَ للخدمة وغيرِها مَوْقِفَ أهلِ الصّدق والتصديق ، مُقْتَدِياً بأئِمّة
المُدى والتوفيق كالسادة الشاذليّة (٨) ومَنْ في مَعْناهُمْ والجاعة الوَفائية (١) ومَنْ جرى مَجْراهم .

<sup>(</sup>١) جلّت: عظمت، كثرت.

<sup>(</sup>٢) في عين حسن الظنّ (؟): لا يجوز أن يحسن الإنسان الظنّ بكلّ إنسان آخر وفي كلّ أمر.

 <sup>(</sup>٣) ولا ينقص (بفتح فسكون فضم أو بضم فسكون فكسر) المقل: يضعف العقل (يجمله ضعيفاً: يدل على عجز في العقل عن إدراك الأمور).

<sup>(</sup>٤) الورد: الذهاب إلى الماء (للشرب أو للتزوّد بالماء) والصدر: الرجوع عن الماء بعد الريّ (بالكسر: الامتلاء من الماء أو بعد التزوّد بالماء).

 <sup>(\*)</sup> في هذه النصوص الصوفية التالية سأكتفي بالإشارة إلى المعاني اللغوية والتاريخية – عند الضروزة – ولن
 أشرح المعاني الصوفية التي تحتمل وجوهاً كثيرة وفهاً شخصياً يختلف بين الفرد والفرد.

<sup>(</sup>٥) سلك: سار في طريق التصوّف (أصبح صوفيًّا مقبولاً عند جماعة الصوفيّين).

<sup>(</sup>٦) الكنه: جوهر الشيء وحقيقته. وكنه همتُه (هنا): مجميع قصده وجهده.

<sup>(</sup>٧) ظاهر الشرع: العبادات الظاهرة (كأشكال الصلاة والانقطاع في الصوم عن الطعام). باطن الطريق (طريق التصوّف): حقيقة العبادات (إدراك معنى الصلاة عندهم بالإضافة إلى شكلها عندغيرهم: (إنّ ذكر الله في القلب عندهم صلاة، ولو لم يقم أحدهم بالشكل المطلوب للصلاة).

<sup>(</sup>٨) الثاذلية: طريقة صوفية ترجع إلى مؤسّسها أبي الحسن الثاذلي المغربي (ت ٦٥٦ هـ).

<sup>(</sup>٩) الوفائية: طريقة صوفية مشتقّة من الطريقة الثاذلية (راجع الحاشية السابقة) وضعها محدّ بن محدّ بن محدّ الإسكندري الملقّب بلقب السيّد محدّ وفا الثاذلي (ت ٧٦٥ هـ= ١٣٦٤ م).

- من کتاب « حکم ابن عطاء ... » (ص ٣٣):

وقد آختَصَتْ هذه التعاليقُ بثلاثِ خِصالِ: إظهارُ المُناسِةِ في الكلام والاختصارُ في التقرير والتسهيل في البيان، مَعَ زِياداتٍ أُخَرَ تَخُصُّ بعضَها وتعُمُّ كُلُها (١). مِنْ ذلك أنّ الكتاب مُحْتَوِ على أربعةِ أنواع : التذكيرُ والوعظُ، وهُوَ حظ العَوامُ، وللخَواصّ فيه نصيبٌ (ثمٌ) الكلامُ على الأحكام، وهُو حق المُتوجّهين (٣) من كُل فريقِ ولكل طريق (ثمٌ) الكلامُ على الأحوال، وهو نصيبُ المُريدين (١)، وربّا كان تنبيها وتشويقاً لغيرهم (ثمٌ) الكلامُ على الحقائق، وهُو نصيبُ المارفين والمُحقّقين (١٠). وقد عَرَفَ كُلُ أناسٍ مَشْرَبَهُم (١) وما يَجْري به حالهم وما يليقُ بهم.

- من متن کتاب «حکم ابن عطاء ... » (ص ۵۹ - ۲۰):

(قال ابن عطاء الاسكندريّ المتوفّى سنة ٧٠٩ للهجرة):

« الأعهال صور قائمة، وأرواحها وجود سرّ الإخلاص فيها ».

(وشرحها الشيخ زرّوق فقال):

قُلتُ: ولا عِبرةَ بصورةِ لا روحَ فيها ، كما أنّه لا قِيامَ لروحِ دون صُورتِها . ويَحْتَمِلُ<sup>(٧)</sup> قُولُهُ: « سِرُّ الإخلاصِ » أَنْ يكونَ ما هو أُخَصُّ منه ، وهو الصَّدقُ الْمُبَّر عنه بالتَبَرّي من الحَوْل<sup>(٨)</sup> والقوّة . وكِلاهُما مطلوبٌ: الإخلاص لِنَفْي الرياء ، والصَّدقُ لِنَفْي

<sup>(</sup>١) هذه « الزيادات » منها ما يتعلّق بعدد من حكم ابن عطاالله ، ومنها ما يتعلّق مجميع تلك الحكم.

<sup>(</sup>٢) العوام (هنا): الذين لم يسلكوا طريق التصوّف. والخواصّ هم السالكون في طريق التصوّف.

 <sup>(</sup>٣) الأحكام = أحكام الشرع (في المعاملات)، كالبيع والشراء، والزواج والطلاق، وتقسيم الإرث (تما يحتاج
إليه جميع الناس).

<sup>(</sup>٤) المريد: الذي بدأ السير في طريق التصوّف (بإرشاد أحد الشيوخ).

<sup>(</sup>٥) الحقائق: ما يعرفه الصوفي من طريق الإلهام (الإلهام للمتصوّف كالوحي للأنبياء). المارف: الصوفي الذي بدأ يتلقى الإلهام. المحقّق: الصوفي الذي بلغ مرتبة «المعرفة القصوى» (وأصبحت الأمور تجري في هذا المالم بإرادته).

 <sup>(</sup>٦) ﴿قد علم كلّ أناس مَشربَهم ﴾ (٢: ٦٠، سورة البقرة) – المقصود (هنا): كلّ فريق يعرف مقداره ومكانته
 فيقف عند حدّه منها.

<sup>(</sup>٧) يحتمل أحد وجهين....

 <sup>(</sup>A) التبرّي = التبرّؤ (التخلّي عن أمر من الأمور). الحول: القوّة.

العُجْبِ (١) ، وكِلاهُما لا كَالَ للعمل إلا به . فلذلك قال بعض المشايخ ، رَحِمة الله : صَحِّحْ عَمَلَكَ بالإخلاص ، وصَحِّحْ إخلاصك بالتَبرّي من الحَوْل والقوّة . قال الشيخ أبو طالب المَكيّ (٢) ، رَضِيَ الله عنه - عنه : والإخلاص عند المُخلِصينَ إخراجُ الخَلْقِ من مُعاملة الحقّ . وَأُوّلُ الخَلْقِ النَّفْس ، والإخلاص عند المُحبّين ألا يعملَ (المُحِبُّ) عملاً لأجلِ النَّفْس ، وإلا دَخَلَ عليه مُطالعةُ عَوَض أو مَيلٌ إلى حظّ النفس . والإخلاص عند المُوحدين خروجُ الخَلْق من مُعاملة الحقّ من النَّظر إليهم في الأفعال وعَدَم السُّكون المُوحدين خروجُ الخَلْق من مُعاملة الحقّ من النَّظر إليهم في الأفعال وعَدَم السُّكون إلَيْهِمْ والاستراحة بِهِمْ في الأحوال . آنتهى (كلام أبي طالب المكيّ) . وكما أن الإخلاص حصن الأعمال ، فالخُمول حُسْنُ الإخلاص ، وهو طرحُ النفس فيا يَليقُ (٣) بها من النقص والدَّناءة . وبحَسْبِ هذا فهو دَفْنٌ (انتهى شرح زرّوق لحكمة ابن عطاء الله : « الأعمال صور قائمة . . ») .

- ٤- النصيحة الكافية لن خصّه الله بالعافية، مصر (طبع حجر) ١٢٨١ هـ.
- قواعد التصوّف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة (صحّحه محد زهري النجّار)، القاهرة (مكتبة الكلّيات الأزهرية) بلا تاريخ؛ (ضبط ابراهيم اليعقوبي)، دمثق (مطبعة الملاّح) 1978 م.
  - شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مصر ١٣٢٢ هـ.
- وظيفة سيدي أحمد زرّوق (الوظيفة الزرّوقيّة)، مطبوع مع «تنوير الأفئدة » لأحمد بن عبد الرحمن الساعاتي، مصر (المطبعة الجالية) ١٣٣٣ هـ.
- حكم ابن عطا الله: شرح العارف بالله الشيخ زرّوق (تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف)، القاهرة (دار الشعب) ١٣٨٩ هـ = ١٩٦٩ م.
- \*\* المنهل العذب ١: ١٨١ (؟)؛ الضوء اللامع ١: ٢٢٢؛ نيل الابتهاج ٨٤ ٨٨؛ جذوة الاقتباس ٦٠؛ شجرة النور الزكية ٢٦٧؛ شذرات الذهب ٧: ٣٦٣ ٣٦٤؛ بروكلمن ٢: ٣٣٠ ٣٦٠ سركيس ٩٦٥ ٩٦٦؛ الأعلام للزركلي ١: ٧٨ ٨٨ (٩١)؛ أعلام ليبيا ٦٥؛ النبوغ المغربي ١٣٨ ٢٠٠ ٢٠٠١ ٣٣٦؛ مجلّة كليّة الآداب (ليبيا)، العدد الثاني، ص ١٢٩ (١٩٦٨).

<sup>(</sup>١) العجب: الزهو (الفخر بالنفس). الكبر (بالكسر): التكبّر، الترفّع عن سائر الناس.

<sup>(</sup>٢) أبو طالب المكي هو محمد بن عليّ بن عطيّة الحارثي (ت ٣٨٦ هـ = ٩٩٦ م) الزاهد الواعظ سكن بغداد، له كتاب « توت القلوب » في التصوّف.

<sup>(</sup>٣) فيا يليق (كذا في الأصل). اقرأ: وطرح (ترك) النف ما لا يليق بها.

## ابن عبد الجليل التنسي

١- هو أبو عبد الله محمّدُ بنُ عبد الله بنِ عبد الجليلِ التَّسَيُّ التَّلْسَانِيَّ مُّ الأمويُّ (نفح الطيب ٢: ٥٧٤) أصله من تَنَسَ (مدينة ساحلية في الجزائر) ونشأ في تلمسان. وقد أخذ عن جماعة منهم (نيل الابتهاج ٣٢٩): أبو الفضل بنُ مرزوقِ وقاسمٌ العقبانيّ (٣٢٠ – ٨٥٤ هـ) والإمام الأصوليُّ محمّدُ النجّارُ وإبراهيمُ التازيُّ (٣٦٠ هـ). وتصدّرَ التنسييُّ للتدريس، وكانتْ وفاتُه في جُهادى الأولى من سَنةِ ٨٩٨ (أوائلِ 1٤٩٤ م).

٣- كان ابنُ عبدِ الجليلِ التنسيُّ شيخَ شيوخِ زَمَنهِ وحافظ (محدَّث) عصرهِ إماماً في التفسير والفِقه والنحو ومؤرِّخاً بارعاً له: راحُ الأرواحِ فيا قاله المؤلى أبو حوّ من الشعر وقيل فيه من الأمداحِ وما يُوافق ذلك على حسب الاقتراح - نَظْمُ الدررِ والمُقيان في شَرَفِ بني زَيَّانِ وذِكْرِ مُلوكِهم الأعيان. وكان له بَصرٌ في الأدب والنَّقْد وشيءٌ من النظم. لمّا وَقَفَ التنسيُّ على قصيدةِ لسانِ الدين بنِ الخطيب «أطلَّفنَ في سَدَفِ الفُروع شُموساً » قال إنّ لسانَ الدين قد حذا في هذه القصيدة حَذْوَ أبي تمّام في قصيدته «أقشيبَ رَبْعِهِمُ أراك دَريسا » (نفح الطيب ٢٠١٦) ولم يقبَلْ أن يكون لسانُ الدين قد خذا البحرِ وهذا الروي لابنِ عبدونِ لسانُ الدين قد أنسَجَ على مِنوالِ قصيدةٍ من هذا البحرِ وهذا الروي لابنِ عبدونِ «أذْهَبْنَ من فَرَقِ الفِراق نُفُوسا » (نفح الطيب ٢٠١٤).

في النِقه نَصُّ على أن الزَّرَع للزارع (من زَرَعَ زَرْعاً في أرضٍ فله وحده الحقُّ في حَصاده). وكان شاعرٌ قد قال إنّ نَظَرَهُ إلى غُلام حَملَ ذلك النُلامَ على الخَجَل فآحْسر خده (وأصبح كالورد). فلهاذا لا يجوزُ للشاعر أن يُقبِّلَ ذلك الخدَّ لِيَقْطُفَ الوردَ الذي كان قد زَرَعه فيه. ويَرُدُّ التَنَسيُّ على ذلك بقوله: (نفح الطيب ٣: ١١٣):

في ذا الذي قد قُلْتُمْ مَبْحَثُ، إذ فيه إبهامٌ على السامع . سَلَمْتُمُ الْحُكُم لــه مُطْلَقاً. وغيرُ ذا نُـص عنِ الشارع.

يَقْصِدُ أَنَّ العينَ هِيَ التي زَرَعَتِ الوردَ في الخَدّ (أَحْدَثَتْ فيه الخجلَ) فلا يجوزُ للفَمِ أَنْ يقطُفَ ذلك الوردَ لأنّه ليسَ الزارعَ.

- ٣- مختارات من آثاره
- احتفال أبي حمّو الثاني بالمولد.

قال ابنُ عبدِ الجليلِ التَنَسِيُّ في كتابه «راح الأرواح» (نفح الطيب ٦: ٥١٢ – ٥١٤):

إِنّه (١) كان يُقيمُ ليلةَ الميلادِ النبَوِيّ، على صاحبهِ الصلاةُ والسلامُ، بمثورةٍ (٢) مِنْ لِلْمُسَانَ الحروسةِ مَدْعاةً حَفِيلةً يُحشَر (٢) فيها الناسُ خاصّةً وعامّة. فها شِئْتَ من نَهارِقَ مصفوفة وزَرابِيَّ مَبْثوثة (١)، وبُسُطٍ مُوشَّاةٍ ووسائد بالذهب مُغشَّاة (٥) وشَمْع كالأُسْطُوانات وموائد كالهالات (١)، ومباخرَ منصوبة كالقبابِ يَحَالُها المُبْصِرُ تِبْراً مُذَاب (٧). ويُفاضُ على الجميعِ أنواعُ الأطعمةِ كأنّها أزهارُ الربيعِ المُنمَنمة (٨) تَشْتَهيها الأنفُسُ وتَلَذَّها النواظرُ، ويُخالِطُ حُسْ رَيّاها الأرواحَ ويُخامِرُ (١)؛ رُتّب الناسُ فيها على مراتبِهِمْ ترتيبَ آحتفالٍ، وقد عَلَتِ الجميعِ أَبَّهَةُ الوَقارِ والإجلال، وبِمُقْبِ ذلك على مراتبِهِمْ ترتيبَ آحتفالٍ، وقد عَلَتِ الجميعِ أَبَّهَةُ الوَقارِ والإجلال، وبِمُقْبِ ذلك يحتَفِلُ المُسْعِون (١٠) بأمْداح المُصطفى عليه الصلاةُ والسلامُ ومُكَفِّراتٍ تُرَغِّبُ في

<sup>(</sup>١) أي أبا حمّو الثاني.

<sup>(</sup>٢) المُشورة (مكان يجتمع فيه السلطان بأصحابه للتشاور - قصر كبير على مقربة من تلسان؛ أذكُرُ أنّنا كنّا مقبلين من نزهة - في أحد ملتقيات الفكر الإسلامي (في الجزائر) - فنزلنا نزور بقايا قصر قيل، فيا أذكر، أنّه مثورة!).

<sup>(</sup>٣) مدعاة (جمها مداع): دعوة، مأدبة. الحفيل: الكثير (يقال: جمع حفيل). يحشر الناس (يجمعون من كلّ مكان ومن جميع الطبقات).

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَعَارِق مَصَفُوفَةُ وَزِرَائِي مَبْتُوثَةً ﴾ من القرآن الكريم (٨٨: ١٥ - ١٦، الغاشية). النمرقة (بضمّ فسكون فضمّ): وسادة يتكنّا عليها. الزربيّة: الحصير، البساط (ما يبسط أو يفرش على الأرض)، وقيل هي النمرقة. مبثوثة: مفروشة، متفرّقة.

<sup>(</sup>a) موشّاة: مزركشة. مغشّاة: مغطّاة.

 <sup>(</sup>٦) كالهالات (كناية عن اتّباعها). الهالة: ظاهرة ضوئية ترى محيطة بمصدر النور إذا كان ذلك النور محاطاً
 بجو رطب.

 <sup>(</sup>٧) يخالها: يظنها. التبر: الذهب. مذاب (كذا في الأصل) ويجب أن تكون مذاباً. ويمكن أن تكون: كأنها التبر المذاب.

 <sup>(</sup>٨) المنمن: مرقش، مزركش (لكثرة أنواعه) بأغاط صغيرة جدًّا.

<sup>(</sup>٩) الريّا: الرائحة الطيّبة. خامر: خالط.

<sup>(</sup>١٠) بَعَقَب ذلك: بَعْدَ ذلك. الْمُسع: المنشد (للشعر). وبَعْقُب ذلك أيضاً.

الإقلاع عن الآثام (١)، يَخْرُجون فيها من فنِّ إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب ويأتون من ذلك با تَطْرَبُ له النفوسُ وترتاح إلى سَاعه القُلوب، وبالقُرْب من السَّلطان، رضوانُ الله تعالى عليه، خِزْانةُ المِنْجانةِ قد زُخْرِفتْ كأنّها حُلّةٌ يَانيَّةٌ (١)، لها أبوابٌ مُوجَفةٌ على عدد ساعاتِ الليل الزمانية (١). فمها مَضَتْ من ساعةٍ وَقَعَ النَّقْرُ بقَدْرِ حِسابها وفُتِحَ عند ذلك بابٌ من أبوابها وبَرَزَتْ منه جاريةٌ صُوِّرَتْ في أحسنِ صورةٍ في يَدَها البَّمني رُقعةٌ مُشتملةٌ على نَظْمٍ فيه تلك الساعةُ باسْمها مسطورةٌ (١)، فتضَعُها بين يَدَها البَّمني رُقعةٌ مُشتملةٌ على نَظْمٍ فيه تلك الساعةُ باسْمها مسطورةٌ (١)، فتضعها بين يَدَى السَّلطانِ بلَطافةٍ، ويُسْراها على فَمِها كالمُؤدِّيةِ بالبَايعة حقَّ الخِلافة، وهكذا حالهم إلى آنْبِلاج عَمودِ الصباح ونِداء المُنادي: حَيَّ على الفلاح (٥)!

٤- \*\* الضوء اللامع ٨: ١٢٠؛ شجرة النور الزكية ٢٤٨؛ نيل الابتهاج ٣٢٩ - ٣٣٠؛ نفح الطيب ١: ١٩٥، ٢ : ٥٧٤، ٣: ١١٣٠، ٤: ٣٠٥، ٣: ٢٠١٠، ٢٠١٠، نفح الطيب ١: ١٩٥٠ أزهـار الريـاض ١: ٣٤٣ - ٢٤٤؛ معجم أعــلام الجزائر ١٩٥٠ - ١٦٠؛ بروكلمن ٢: ٣١٣، الملحق ٢: ٣٤١؛ الطهار ٢٢٦ - ٢٢٨؛ سركيس ٣٤٣؛ الأعلام للزركلي ٧: ١١٦ ( ٢: ٢٧٨)؛ معجم المؤلفين ١: ٢٢٢.

# اللؤلؤي الزركشي

١- هو أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ لُؤلُو ، عُرِفَ باللؤلؤي نِسْبةً إلى جَدِّهِ الذي

 <sup>(</sup>١) المَخفرات: أشعار تقال في التزهيد فتكفر (تغفر) ما كان من عبث (حاشية في نفخ الطيب ٦: ١٣٥).
 الآثام: الذنوب.

 <sup>(</sup>۲) المنجانة: آلة لتقسيم الوقت (ساعة دقاقة). وفي نفح الطيب (۲: ۵۱۵ – ۵۱۵) وصف مفصل للمنجانة للبن عبد الجليل التنسي نفه. زخرفت: زيّنت. حلّة: ثوب: يمانية: من نسج اليمن (اشتهرت اليمن بالنسيج الجميل). أو هي الساعة الرملية (راجع أزهار الرياض ۱: ۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) موجفة: مغلقة

<sup>(</sup>٤) نظم: شعر فيه تعيين الساعة، يخاطب به السلطان، نحو (عند تمام الساعة السادسة):

المسلم على المسلم والمسلم والسنت، مسلم إن لهمسلم من نظائر.

المسلم عن الليسلك والسنت، مسلم إلى المسلمان نواضر!

<sup>(</sup>٥) المنادى: المؤذن. وحيّ على الفلاح ، من فقرات (بكسر ففتح) الأذان (أي إلى طلوع الفجر).

كان - فيا يبدو - مَملوكاً لا نَعْرِفُ له سِلسلةَ نَسَبِ. ويبدو أنّ اللؤلؤيَّ الزركشيُّ (۱) قد وُلِدَ في نحو سَنَةِ ١٤٠ هـ على نفر منهم: محمّدُ وُلِدَ في نحو سَنَةِ ١٤٠ هـ على نفر منهم: محمّدُ الله عُمرَ القلشانيُّ (ولعلّه لازمَ القلشانيُّ هذا مدّةً طويلةً) وأحمدُ القُسَنُطينيُّ ومحمّدُ البيدموريِّ وأبو البركاتِ محمّدُ بنُ محمّدِ بنِ عصفورٍ في الأغلب. غير لن علومَه التي حَصلَ البيدموريُّ وأبو البركاتِ محمّدُ بنُ محمّدِ بنِ عصفورٍ في الأغلب. غير أنّ علومَه التي حَصلَ عليها كانتُ - فيا يبدو - نُتَفاً ، فإنّ كتابَه في التاريخ ِ لا يَدُلُّ على إحاطةٍ واسعةٍ بفنونِ المعرفة.

ويبدو أيضاً أنّه كان كاتباً في الدولة يعمل في خُطّة العَدْل، ولكنّه لم يكن من الرؤساء. أما وفاتُه فيمُكِنُ أن تكونَ في السّنوات الأول من القرنِ العاشر(٣).

٧- كان اللؤلؤيُّ الزركشيّ مُدَوِّناً للأحداثِ ولم يكن عَالماً بالتاريخ ومَجْراه. ولكنّ أهميّة كتابِ الزركشيّ أنّه مِنْ عصرِ قلّ فيه تدوينُ التاريخ في تونِسَ. ومادةُ الكتاب أحداثٌ مُفْردةٌ يتخلّلُها انقطاعٌ في السّلسِلةِ التاريخية مرّةٌ بعدَ مرّةٍ. وفي لُغةِ المؤلّفِ ضَعْفٌ، مَعَ أنّه يُحاولُ التسجيعَ أحياناً. ويُمْكِنُ أن نَعُدَّ المؤلّف شاهدَ عِيانِ للحوادثِ المُتعلّقةِ بالقرنِ التاسع (ص ١٦٤ – ١٥٨). أمّا المُلْحَقُ (ص ١٦٢ – ١٦٨)، وهو شِبْهُ تلخيص للكتاب ثمّ آستئناف للتدوينِ حتى سَنَةِ ١٣٥٨ هـ (١٤٣٥ م)، فالأغلبُ أنّه إضافةٌ ليستْ للمؤلّف.

### ٣- مختارات من آثاره

- مدخل « تاريخ الدولتين الموحّدية والحفصية »:

الحمدُ لله الذي جعلَ الأيامَ دُولاً ، وصيَّر بعضَ الناسِ لبعضِ خَولاً (٣) ، وجعلَ لهم في المطامع أملاً ، ﴿لا يَبْغُونَ عنها حِولاً﴾ (١).

<sup>(</sup>١) لم اهتد إلى وجه لقبه « الزركشي »، إلّا إذا كانت « الزركشة » صنعة لأبيه أو لجدّه (بعد تحرّره) أو له.

إذا قبلنا أن يكون مولده سنة ٨٢٠، لم يبق وجه لقول بروكلمن إنّه ألف كتابه نحو ٩٣٢ هـ، ولا لتقدير خير الدين الزركلي أنّه توفي بعد ٩٣٢ هـ (١٥٢٥ م).

<sup>(</sup>٣) دولة: كلّ مدّة لقوم. الحنول: الخدم.

<sup>(</sup>٤) آية كريمة (١٠٩: ١٠٩، سورة الكهف): لا بيغون (يريدون) عنها (عن الجنّة) حولا (انتقالا). - ذلك ميل ثابت فيهم.

حملةٌ صليبية من فرنسة وجنوة على المهديّة (١):

وفي سَنَةِ ثِنْتَيْن وتِسْعِينَ نَزَلَ النصارى المَهديّةَ في مِائَةِ قطعةٍ بين مراكبَ كبيرةٍ وأُغْرِبَةٍ(٢). فوجّه السلطانُ أحمدُ مَحلّةٌ (٣) نَزَلَتْ قُربَ البلدِ قَدّمَ عليها وَلَدَهُ المولى أبا فارس وأصْحَبَهُ بأخيه أبى زكريا. فاتَّفق للمولى أبي فارس عبد العزيز مَعَ النصارى وقائعٌ منها في يوم ِ نزولهم وقعتْ بينَهم وبين النصارى حروبٌ كان للمسلمين فيها جَوْلةٌ بحيثُ أَسْلمُوا المَحَلَّة، ودَخَلَها العدُّوُّ ولم يَجِدْ فيها عيناً تَطْرِفُ عدا رجلاً واحداً مُشاغباً قتلوه. وبينها هم (النصارى) في جمع الأزوادِ والأسباب() إذا بالمولى أبي فارس نادى في الْمُسلمين وجَمَعَ القوّادَ ومن حَضَرَهُمْ من الجُند وكرّ راجعاً تِجاهَ العَدُوّ حتّى أخذ الحلَّةَ من أيديهم قَهْراً. فحَمِيَتِ العَرَبُ (٥) وانصرفَ العدوُّ مُنْهَزِماً. وقُتِلَ منهم نحوُ خَسْةٍ وسبعينَ رأساً. وواجه العد (٦) بنضِهِ ودَفَعَ في صُدورهم دُفْعةً شَتْتَ بها شَمْلَهم. فلم يَلْتَفِتْ إِلَّا والعدوُّ قد أحاطَ به من كلِّ جِهَةٍ. وعَلمَ العدوُّ أنَّه ابنُ الخليفة - ومن عاديهم في الحرب أنّهم إذا أخذوا مَلكاً أو آبنَ مَلكِ فإنّهم لا يُنْزلونه عن فَرَسهِ – فأخذوا بعِنانِ فَرَسهِ وساروا به. فأَلْهَمَهُ اللهُ سبحانه خلْعَ عِنانَ فرسهِ من رأسهِ وألحّ (على) الفرس وهَمَزَهُ (٧). فخَرَجَ الفرسُ من بَيْنهم، فرَمَوْهُ سِهامِ وأُسِنّةٍ، واتَّبعوه بخيَلِ وأُعِنَّةٍ (^) ، وهو لا يلْتَفِتُ إلى أن وَصَلَ إلى المسلمين وسَلَّمه اللهُ عزَّ وجلّ. ثُمَّ إِنَّ النصارى اختلفوا فيما بينَهم، وأرادَ الجَنَوِيُّ الغدر بالفرنسيِّ، فارتحل الفرنسيُّ

<sup>(</sup>١) جنوة (في شمال غربي إيطالية) كانت في العصور الوسطى جمهورية مستقلّة.

<sup>(</sup>٢) = ٧٩٧ هـ (١٣٩٠ م). المصادر المغربية تعني بالروم وبالنصارى الإفرنج عامّة (الأوروبيّين). الملموح أن « الغراب » هنا مفينة صغيرة.

<sup>(</sup>٣) هو أبو العبّاس أحمد (٧٧٢ - ٧٩٦ هـ). محلّة: (؟)

<sup>(1)</sup> الأزواد جمع زاد: الطعام. الأسباب: الوسائل، الآلات (يقصد: الغنائم).

<sup>(</sup>٥) حيت: آشتدت (في الحرب). العرب: البدو.

<sup>(</sup>٦) لعلّ الجملة التامّة: وواجه أبو فارس العدوّ.

<sup>(</sup>٧) أَلحٌ على الفَرَس (حثّه على الركض!). همزة: نخسه (بمهازين في الحذاء) في بطنه.

 <sup>(</sup>A) أَسنَة جمع سنان (الحديدة التي في رأس الرمع - ولا معنى لها هنا، ولعله أتي بها لتكون سجعة مع «أُعنة » جمع عنان: لجام، كناية عن الخيل).

بسُفُنهِ. ولَمَّا رأى الجَنَويُّ أَنَّه لا يَقْدِرُ وَحْدَه رَحَلَ أيضاً. وكفى اللهُ الْسُلمينَ شرَّهم. فانصرفوا خائبين.....

- ١٠ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تونس (المطبعة الرسمية) ١٢٨٩ هـ؛ (بتحقيق محمد ماضور)، تونس (المكتبة العتيقة) ١٩٦٦ م.
- \* \* شذرات الذهب ٧: ٣٦٣ ٣٦٧؛ بروكلمن ٢: ٣٠٦، الملحق ٢: ٣٧٧؛ سركيس ١٦٠٠؛ الأعلام للزركلي ٦: ١٦٠، (٥: ٣٠٢)؛ المكتبة العربية الصقلية ٢٢٥ ٥٢٤؛ مجلّة الندوة التونسيّة (مقال بقلم محمّد الثاذلي النيفر)، مايو أيار ١٩٥٣ م.

## شهاب الدين (بن) الخلوف

١- هو شِهابُ الدينِ أبو العبّاسِ أحمدُ بنُ أبي القاسمِ بن محمّدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحُنوفِ الحِمْيرَيُّ الفاسيّ التونسيّ، وُلِدَ في ثالث المُحرَّمِ من سَنَةِ ٨٢٩ (١٤٢٥/١١/١٥).

ذهبَ شِهابُ الدين بنُ الحُلُوفِ في أوائلِ حياتهِ مَعَ والده إلى الحِجاز. وبعد أربع سَنَواتٍ انتقل مَعَ والده أيضاً إلى القُدس حيث حَفِظَ القرآن ولازم المقرىء أبا القاسم عُدّ بنَ محدّ النُويري (٨٠١ – ٨٥٧ هـ) وأخذ عن الشَّهابِ بن رِسلانَ والعزِّ القُدسي وغيرهم.

وفي سَنَةِ ٩٥٨ هـ (١٤٥٥ م) تُوفِّي والده فعادَ إلى المَغْرِب ثُمَّ استقرَّ في تُونِسَ وانقطعَ إلى السُّطانِ الحفصيّ أبي عُمَرَ عُثانَ (٧٣٩ – ٨٩٣ هـ) وأكثرَ من مَدْحه. وفي سَنَةِ ٨٧٧ هـ حجّ ثانيةً، فلمّا مرّ بالقاهرة لَقِيَ السخاويَّ صاحب «الضوء اللامع » (ت ٩٠٢ هـ).

وكانت وَفاةُ شهابِ الدين بن الحُلُوف في سَنَةِ ٨٩٨ هـ (١٤٩٣ – ١٤٩٤ م) في تونس.

٢ - كان شِهابِ الدين بنُ الخلوف أديباً بارعاً في النثر والنظم ولذلك سُمِّي ذا الصِّناعتين. كما كانت له مَعْرفةٌ بالنحو. وهو شاعرٌ مُكثرٌ مُطيلٌ له بديميّاتٌ ومُوشّحاتٌ.

وفي شعرِهِ تقليدٌ للمشارقة. ثمّ إنّ أوْصافَه في الطبيعة جيادٌ في ألفاظها. ولكن استعاراتِه بعيدةٌ جِدًّا، وكثيرٌ من مُعانيه - من أجلِ ذلك - غامضّ. ثمّ هو مصنّف له: تحرير الميزان لتصحيح الأوزان (عَروض) - مواهب البديع .... (ميمية في علم البديع) - شرح مواهب البديع - عُمدة الفارض (أرجوزة في الفرائض: تقسيم الإيرث) - جامسع الأقوال في صِيسن الأفعال - أرجوزة في تصريف الأساء والأفعال - نظم المغني (في النحو). وله ديوان فيه تفسير منامات وأدعية.

ويبدو آحتذاءُ آبنِ الخلّوف للمشارقة واضحاً جِدًّا – وإن كان بارعاً جدًّا أيضاً – في المقطوعة الواردةِ في «مختارات من شعره »، فإنها تقليدٌ لقصيدةِ البُحتريِّ التي يقول فيها (في وصف الربيع):

مِنَ الْحُسْنِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَتَكَلَّما. أوائــلَ وَرْدٍ كُنَّ بالأمسِ نُوَّما. أَتَـاكَ الربيعُ الطَّلْقُ يحتالُ ضاحكاً وقد نَبّهَ النَّيْروزُ في غَلَسِ الدُّجي

#### ٣- مختارات من شعره

- قال شِهابُ الدينِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الخلّوف في وصف الطبيعة:

وصافح أزهارَ الرَّبي فَتَنسَّا (١). سوابقُ خيلِ الريحِ في حَلْبة الساء(٢). تناثَرَ في أسلاكِهـــا فتنظّا (٣). فدبّـجَ أثوابَ الرُّبوعِ وسَهّا(٤). رأى البرقُ تعبيسَ الدُّجى فتبسّا ورق لواءُ البرقِ لَمّا تَلاعَبَتْ وقد بلّ أردانَ الثَّرى دمعُ مُزْنَةٍ وجرّ على هام الرُّبى ذَيْلَ وَبْله

 <sup>(</sup>١) تنسّم (قلقة هنا في المعنى) وفي القاموس: تنسّمت الربيح (هبّت رويداً رويداً) وتنسّم فلان (تنفّس) وتنسّم المكان (أصبحت رائحته طبّبة).

<sup>(</sup>٢) الحلبة: الميدان الذي تجري فيه خيل السباق.

 <sup>(</sup>٣) الردن (بضم الراء): طرف الثوب. المزنة: المطر. – نقط الماء التي تشبه اللؤلؤ، والتي سقطت متناثرة (متفرّقة)، قد ظلّ بعضها (بعد توقّف المطر) عالقاً بالغصون، فكأنّ الغصون أسلاك وخيوط للعقود، وكأنّ نقط الماء العالقة بها لآل منتظمة في عقود.

<sup>(</sup>٤) الوبل: المطر . دبِّج المطر الأرض: سقاها فأخضرَّت وأزهرت. سهَّم الثوب: صوّر فيه سهاماً (خطوطاً).

ثَلَوّى بأكنافِ السَّحابِ فَخِلْتُه حُباباً تَلوّى أو حَباباً تَلوّما (۱). وخَطّ بطِرْسِ الجوِّ سَطْراً مُذَهَّباً فَنَقَطَه قَطْرُ الغَمَام وأعْجا (۲). وشابَ لُجينَ الطَّلِّ عسجدُ بارِقِ فدنّر أزهارَ الربيعِ ودَرْهَا (۱). ووشّعَ أعطافَ الغُصونِ وعمّا (۱)، ووشّعَ أعطافَ الغُصونِ وعمّا (۱)، إلى أن أماطَ الفجرُ فَضْلَ لِثامهِ ونوّرَ بالإسفارِ ما كان أظلا (۱). ونبّه داعي الصّبع إذْ هَبّتِ الصّبا لواحظ زَهْرٍ كُنّ في الليل نُوما

وقال ابن الخلوف مُخَسّاً بيتينِ لآبنِ الأحر\*:

أماطَ الهوى عن واضحي برقُع النُسكِ فوحدتُ مَنْ أهواه عن هُوّةِ الشِّركِ (١٠). فتُلتُ، وقد أَفْتَتَ لِحاظُك بالفَتْكِ: (أَفَاتكةَ اللحظ التي سَلبَتْ نُسكي (١٠)، على أي حال كان لا بُدَّ لي مِنكِ).

<sup>(</sup>۱) يصعب تفير هذا البيت (إذ يبدو أن بيتاً أو أكثر من بيت سابق عليه قد حذف). اللموح أن البرق يظهر من أطراف السحاب خطوطاً متمرّجة (منكسرة) فخلته (ظننته) حباباً (بالضمّ: ثعباناً) تلوّى: تعرّج في زحفه (سيره، جريه) ثمّ مر (اختنى) أو حباباً (بالفتح: خطوطاً وحواجز تشكّلها الربح في رمال الصحراء) تلوّماً (تلبّث، بقى، دام).

 <sup>(</sup>٢) الطرس: الورقة يكتب عليهاً. مذهباً (أحر: لون البرق) فنقطه قطر النهام (وضع عليه نقطاً) وأعجم اقرأ: فأعجم (ماز بعض الحروف من بعض بوضع النقط عليها). البرق لا يرى واضحاً من خلال المطر التساقط (؟).

<sup>(</sup>٣) وكيا أن سقوط المطر قد جعل البرق قليل الوضوح (راجع البيت السابق)، فكذلك: (هذا البرق) شاب (خلط، مزج) لجين الطلّ (فضّة المطر، المطر الأبيض كالفضة) بصجد (ذهب) فدنّر أزهار الربيع (جعل شيئاً منها كالدنانير الذهب) ودرهم بعضها الآخر (جعلها بيضاء كالدراهم الفضّية).

<sup>(1)</sup> ودار النهر بجانب الأشجار كما يحيط الخلخال بأرجل النساء (الجميلات). ووشَّح (النهر؟) أعطاف (جوانب) الغصون (بالورق الأخضر) وعمّعها (جعل لها عهامة: جعل في أطرافها أزهاراً؟).

<sup>(</sup>٥) أماط: أزاح. الإسفار (بكسر الهمزة) الكثف عن الوجه (أسفر الصبّح: بان، ظهر).

<sup>(\*)</sup> ابن الأحر؟

 <sup>(</sup>٦) أماط: أزال، كشف. واضحي (وجهي؟) برقع النسك (النسك المألوف عند الناس: النسك الشكلي).
 وحدت (في الأصل وجدت - بالجيم). الهوّة: الحفرة العميقة أو هويّة (بضم فواو فياء: حقيقة). - في الأبيات معان صوفية.

<sup>(</sup>٧) الفتك: القتل.

٤- ديوان (أحمد بن أبي القاسم الخلّوف الأندلسي)، بيروت (المطبعة السليمية) ١٨٧٣ م (\*).
 \*\* موشّحة (في كتاب « الدراري السبع والموشّحات الأندلسيّة »، بيروت ١٨٧٦ م) ؛ الضوء اللامع ٢: ١٢٢ - ١٢٣ ؛ تاريخ الجزائر العام ١٢ - ١٣٠ ؛ تاريخ الجزائر العام ١٤ - ١٦٠ ؛ أعلام الجزائر ٣٩ ؛ بروكلمن ٢: ٣٠٧ ، الملحق ٢: ٣٣١ ؛ الأعلام للزركلي ١: ٢١٨ (٢٣١) ؛ سركيس ٩٩ - ١٠٠ ، ٣٣٨ ؛ الطمّار ٩٨ - ٩٩ ؛ معجم المؤلفين ٢: ١١٨ .

## أبو العبّاس الونشريسيّ

١- هو أبو العبّاسِ أحمدُ بنُ يحيى بنِ محمّدِ بن عبدِ الواحد بنِ عليًّ الوَنْشَريسيُّ - نِسِبةٌ إلى ونشريسَ، وهُوَ جبلٌ في القُطر الجزائريِّ - ، وكان مولدُه في تلمسانَ، نحو سَنَةِ ١٨٣٤ للهجرة (١٤٣٠م).

ويبدو أنّ الونشريسيَّ قد بدأ تلَقي العِلمِ باكراً على نفرٍ منهم: والِدُه (وكانَ والدُه من العلماءِ اللهرسين) ثمّ أبو الفَضْل قاسمُ بنُ سَعيدِ العَقبانيِّ (ت ٨٥٤ هـ) وشيخُ الجَماعةِ أبو عبدِ الله محدُ بنُ أحمدَ الجلابُ أبو عبدِ الله محدُ بنُ أحمدَ الجلابُ (ت ٨٧٥ هـ) وأبو عبدِ الله محدُ بنُ أحمدَ الجلابُ (ت ٨٧٥ هـ) - وقاضي الجماعةِ بتلمسانَ أبو سالم إبراهيمُ بنُ قاسم العَقبانيِّ (ت ٨٠٥ هـ) وهُوَ آبنُ أبي الفضلِ العَقبانيِّ المذكورُ آنِفاً - ومحدُّ بنُ محدِ بنِ مَرْزُوقِ الكفيفُ (ت ٨٠٠ هـ).

<sup>(</sup>١) القرط: حلية تملّق بالأذن. هوى القرط (كان مملّقاً بأذن امرأة ذات عنق طويل – والطول المعتدل في أعناق النساء من صفات الجيال فيهنّ).

<sup>(\*)</sup> راجع ملاحظة في سركيس (معجم المطبوعات العربية): كتب بآخر الديوان أن (؟) قد تمّ طبعه في دمشق سنة ١٢٩١ الموافقة لمنة ١٨٧٤ م....»

<sup>(</sup>٢) هذا التقدير من كتاب « تاريخ الجزائر العام »، تأليف عبد الرحن بن محمد الجيلاني (٢: ٣٢٦).

وفي أوائلِ المُحرَّمِ من سَنَة ٨٧٤ (تموز – يوليو ١٤٦٩ م) جَرَتْ على الوَنْشريسيِّ كائنةٌ (حادثة) على أثَرِ خِلافٍ معَ أحدِ رجالِ الدولة عرّضتْه لفضبِ السلطان أبي عبدِ اللهِ مُحمَّدِ المتوكِّلِ (٨٦٦ – ٨٨٨ هـ) فنُهِبَتْ دارُه، ففَرَّ بنَفْيه إلى مدينةِ فاس. إنّ التاريخَ لم يحفظْ لنا روايةَ هذه الحادثةِ، وإنْ كُنَّا نعلَمُ أنّ تلك الحِقْبةَ كانتْ حِقبةَ فِتَنِ داخليّةٍ كثيرة.

وأخذَ أبو العبّاسِ الونشريسيُّ، منذُ نُزولِه في مدينةِ فاس، يحضُرُ مَجلِسَ أبي عبد الله محمّدِ بنِ عبدِ الله اليَفَرْنِيِّ المعروفِ بلقبِ القاضي المِكناسيِّ (ت ٩١٧ هـ). ثمّ إنّ السُّلطانَ المَرِينِيُّ محمّدَ بنَ محمّدِ المعروفَ بالشيخِ البُرتقاليُّ (٨٧٥ – ٩٣١ هـ) قدّمَهُ للتَّدريس، فتصدّرَ حينتَذِ لِتَدْريس الفِقهِ مُعتَمِداً في ذلك « المُدَوَّنَةَ » للإمام سَحْنونِ (ت ٢٤٠ هـ) وفُروعَ (١) أَبْنِ الحاجبِ.

واَستمرَّ الوَنْشريسيُّ في التدريسِ في فاسَ – لم يُغادِرْها قَطُّ – إلى حينِ وفاتهِ في العِشرين من صَفَرَ من سَنَةِ ٩١٤ (١٥٠٨/٦/٢٠ م).

٢ - كان أبو العبّاسِ الونشريسيُّ كَثيرَ الاجتهادِ والمُطالعة. ومعَ أنّهُ كان مُشاركاً في عددٍ مِنَ العُلوم، فإنّه ٱقتصرَ في التدريسِ على فُروعِ الفِقْه (٢). وكان واسعَ المَعرِفةِ بهذه الفُروعِ حتّى أصبح « حاملَ لواءِ المذهبِ على رأسِ المائةِ التاسعةِ »(٣) (نيل الابتهاج ٨٧).

وكذلك كانتْ له بَراعةٌ في النَّحْوِ، كما كان فصيحَ الكلامَ بليغاً في التعبير. وكانَ له أيضاً شيء من النَّظْمِ.

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب «مختصر الفروع» أو «جامع الأمهات» راجع بروكلمن ١: ٣٧٣، الملحق ١: ٥٣٨ س، لابن الحاجب، وهو جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر. والفروع (هنا) هي العبادات (الصوم والصلاة.....) والمعاملات (الزواج، البيع، الفرائض أو تقسيم الإرث، الخ). راجع في وصف هذا الكتاب وفي قيمته ومكانته مقدمة ابن خلدون (بيروت ١٩٠٠م، ص ٤٥٠، السطر الرابع من أسفل؛ بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١٩٦١، ص ٨٠٨ – ٨٠٩).

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية السابقة.

 <sup>(</sup>٣) إذا كان رأس القرن أوّله (قياساً على المتعارف بقولنا: «رأس») فيكون الونشريسي « جامل لواء المذهب » على رأس المائة (القرن) العاشرة (راجع أيضاً «تاريخ الجزائر العام» ٢: ٣٣٦).

وكان الونشريسيُّ مُصنَّفاً وَضَعَ عدداً من الكُتُبِ أكثرُها في الفقه المالكيّ. من هذه الكُتُب: إيضاحُ المسالكِ إلى قواعدِ الإمامِ مالكِ - الفُروقُ في مسائل الفقه: عدة البُروق في تلخيص ما في المذهب من الجُموع والفُروق - الولاياتُ في مناصبِ الحكومةِ الإسلامية والخُططِ الشَّرْعية - القواعدُ في الفقه - المغيارُ المُعْرِبُ عن فَتاوى عُلماء إفريقيَيَة والأندلسِ والمَعْرب عُنيَية المُعاصِر والتالي في شرح وثائتِ الفشتاليّ(۱) - المُختصرُ من أحكامِ البُرْزَليِّ (۱) - القصدُ الواجبُ في معرفة أصطلاحِ النشاليّ(۱) - المُختصرُ من أحكامِ البُرْزَليِّ (۱) - إضاءة الحَلكِ في الرَّد على من أفتى ابن الحاجب - حلُّ الرِبْقة عن أسيرِ الصَّفقة (۱) - إضاءة الحَلكِ في الرَّد على من أفتى بتَضْمينِ الراعي ِ المُستَركِ ( أَ فَهْرِسَةُ شُيوخِه - شرحُ الخَرْرَجِيّةِ في العَروض (۱) - وَفَياتُ الونشريسيُ - تَرْجَمة مُحمّدِ المَقريّ (الجَدّ).

أمّا أهم كُتُبهِ فهو كتاب «المعيارُ المُعْرب .... »، انتهى من تأليفهِ سَنَة ١٠١ للهجرة (١٤٩٦ م) ، وهُو كتاب كبيرٌ (مطبوعٌ في آثنيْ عَشَرَ جُزْءاً) وشاملٌ يكادُ يُحيطُ بجميع بحوثِ مذهب الإمام مالك . والكتابُ مُشتَمِلٌ على فتاوَى الفُقهاء الذين كانوا في إفريقية (القُطر التّونسيّ) وفي الأندلس وفي المغرب (القُطْرَيْنِ الجَزائريِّ والمَغْرِبيّ) . ثمّ هُو ، بما فيه من الفتاوى المُختلفة المؤضوعاتِ ، يُمْكِنُ أن يكونَ صورةً لِلْحياة في المغرب والأندلس بما فيها من الميادين الحضاريّة في الأجتاع والسيّاسة والاقتصاد والدين والعِلم والتَّرْبِيةِ . وفيه وصف مسوط في المدارس لذلك العَهْدِ (١) من حيث الوصف للأمكِنة ومن حيث مناهج الحياة فيها . غير أنّه يَنُوءُ - بِسَبَب ٱتّساعهِ وشُموله وتَبعاً لطبيعةِ الفَتَاوى التي هي نِتَاجُ حاجاتٍ طارئةٍ في الأكثر - بِشيءٍ كبيرٍ من الصُّعوبة في الوصول الفتّاوى التي هي نِتَاجُ حاجاتٍ طارئةٍ في الأكثر - بِشيءٍ كبيرٍ من الصُّعوبة في الوصول

<sup>(</sup>١) الفشتالي، أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت٧٧٧ هـ) قاضي مدينة فاس.

 <sup>(</sup>٢) البرزلي أبو القاسم بن أحمد (٧٤١ – ٨٤٤ هـ، عاش مائة وثلاث سنوات) من أئمة المالكية وكان ينمت بشيخ الإسلام، له «جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا للمفتين والحكام».

<sup>(</sup>٣) الربقة: الحبل. حل الربقة: فك المقيد أو تفريج كربة المكروب. عن أسير الصفقة (عقد البيع؟).

<sup>(1)</sup> الحلك: الظلام. تضمين الراعى المشترك (؟).

<sup>(</sup>۵) القصيدة الخزرجية (= الرامزة الثافية) لضياء الدين أبي محمد الله بن محمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي (ت ٧٣٧ أو ٧٧٧ هـ).

<sup>(</sup>٦) لذلك العهد (في زمن الونشريسي).

إلى مُفرداتِ حقائقهِ. إنَّه مُحتاجٌ إلى فهارسَ لأعلام ِ الرجالِ وللموضوعات أيضاً.

- ٣- مختارات من آثاره
- قال الونشريسيُّ في «صِفة المُدرِّس» وفي التَحْبيس أي «وَقْفِ المدارس» (١٠) على التعليم (أزهار الرياض ٣: ٣٥):

مِنْ هُنا نعلَمُ أَنَ إطلاقَ آسم المُدرِّس على المُقْتَصِرِ على نَقْلِ تَقَايِيدِ<sup>(۲)</sup> الرِّسالة<sup>(۳)</sup> والمُدوَّنةِ<sup>(٤)</sup> – من غيرِ فَتْش ولا تنزيلٍ ولا كَشْفِ<sup>(٥)</sup> واستظهارٍ بغيرِها<sup>(۲)</sup> – مَجازٌ لا حقيقة<sup>(۷)</sup>. وهذا الوصفُ<sup>(۸)</sup> كاد أَنْ يَعُمَّ أهلَ الوقتِ أو عَمَّهُمْ<sup>(۱)</sup>. فسألُ اللهُ العظمَ المَفْرِةَ مِنَ التَطَفُّلُ<sup>(۱)</sup> وتَعاطى ما ليس في المَقْدور

- وقال في حال نفَرٍ من طالبي العِلْمِ (أزهار الرياض ٣: ٣٥–٣٦): تأمَّلْ ها هُنا الثناءَ على شيخ ِ الإسلام الإمام ِ أبي عبدِ الله بنِ عَرَفَةَ(٣)- أَسْكنَه

(١) الوقف: التبرّع بمرافق الحياة (من بناء وماء وأرض) يكون ربيها لمنفعة المحتاجين.

(٢) التقييد: ملاحظات يعلُّقها العلماء على الكتب المنهورة.

(٣) الرسالة كتاب في الفقه (في تعليم الولدان أصول الدين) لأبي محدّ عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى
سنة ٣٨٦ هـ (راجع ترجمته في الجزء الرابع من هذه السلسلة).

(٤) المدوّنة (الكبرى): كتاب في الفقه المالكيّ اجتمع من رواية كبار فقهاء المذهب لعبد السلام بن سعيد المعروف بلقب سحنون (ت ٢٤٠ هـ) عن عبد الرحمن بن القاسم (ت ١٩١ هـ) عن أسد بن الفرات (ت ٢١٤ هـ) بالاستناد إلى «الموطآ » لمالك بن أنس (ت ١٧٩ هـ).

(٥) فتش عن الشيء فتشا (بفتح فسكون): سأل عنه أو بحث عنه. التنزيل: الترتيب، وضع الشيء في منزله (موضعه). الكثف (عن المنى الغامض).

(٦) الاستظهار: إبراد مثل أو قول لآخرين يجعل حجّة الأستاذ (أو المؤلّف) أقوى.

(v) اقرأ: يسمّى مدرّساً على الجاز لا على الحقيقة.

(٨) هذا الوصف (أي اقتصار نفر من المدرّسين على نقل أقوال غيرهم بلا تفير ولا تحقيق).

(٩) اقرأ: أو هو قد عمّهم.

(١٠) التطفّل (هنا) جرأة المدرّس على تدريس فنّ لا يتقنه.

(١١) هو محدّد بن محدّد بن عرفة الورغميّ (٧١٦- ٨٠٣ هـ) إمام تونس وعالمها في عصره، تولّى إمامة الجامع الأعظم في تونس والخطابة فيه أيضاً والغنوى، له: المختصر الكبير (في الغنه المالكي)- المختصر الثامل (في التوحيد)- المبسوط، الخ.

الله دارَ السلام (١) - وعلى تآليفِه، ولا سِيّا مُخْتَصَرُه الفِقْمِيُّ (٢) الذي أعجَزَ معقولُه ومنقولُه الفُحولَ (٢)، خلافاً لِبَعْضِ القاصرين من طَلَبةِ فاسَ، فإنهم يقولون: «ما يقولُ (هذا) شيئاً »، يُريدون أنْ يُطفِئوا نورَ اللهِ (٤)، ويَحْتقِرون (٥) ما عظم الله، ومُسْتَنَدُهُمْ في ذلك بِزَعْمِهم حِكايةٌ تؤثرُ عنِ الشيخ المُحَقِّق أبي العبّاسِ القبّابِ (١)، لا رأسَ لَها ولا ذَنَبّ (٧)، وحاشاه من ذلك. وما أراهمُ في ذلك إلّا كما قالَ الأوّلُ (٨):

وكُمْ من عَائب قولاً صحيحاً، وآفَتُك من الفَهْمِ السقيمِ.

وقد حَبَّسَ مَلُوكُ المَغْرِب-رِضُوانُ اللهِ عليهم-بِخِزانَتَي القَرَوِيدينَ وَالأَندُلُسِيّين (١) من هذا الديوان (١٠) المَمْلُوكِ نُسَخاً عديدةً؛ ثمّ لا يُعَرِّجُ عليها للمُطالعة في هذا الوَقْتِ أُحدٌ من طَلَبَةِ الحَضْرةِ (١١) شِتَاءً ولا صيفاً. فإنّا للهِ وإنّا إليه راجعون (١٦). (وذلك) ما قُيدً عن الشيخ الجزوليّ (١٣) وأبي الحسن الصغير (١١)

<sup>(</sup>١) دار السلام: الجنّة.

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية التي هي قبل الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) المعقول: العلوم العقلية: (هنا) التوحيد، المنطق، الكلام، الخ. والمنقول: العلوم التي تروى من طريق الرجال (كالحديث والفقه والتاريخ). الفحول (كبار العلماء).

<sup>(</sup>٤) ﴿ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفراههم ﴾ (٩: ٣٢، التوبة؛ راجع ٦١: ٨، الصفُّ).

<sup>(</sup>a) « يحتقرون » معطوفة على « يريدون » .

 <sup>(</sup>٦) هو أبو العبّاس أحمد بن القاسم الجذامي الفاسي المتوفّى سنة ٧٧٨ للهجرة (راجع بروكلمن، الملحق ٢:
 ٣٤٦ النبوغ المغربي ٢٠٥؛ الديباج ٥٧ ونيل الابتهاج ٥٣، من طبعة (فاس).

<sup>(</sup>٧) لا رأس لها ولا ذنب (لا يعرف لها وجه من الصحّة).

<sup>(</sup>٨) البيت للمتنبّى.

<sup>(</sup>٩) الخزانة (المكتبة العامّة). الترويّين (جامع القرويّين في فاس). والأندلسيّين (٢ جامع الأندلسيّين، في العدوة – الجانب – التي سكنها الأندلسيّون في فاس بعد خروجهم من الأندلس).

<sup>(</sup>١٠) من هذا الديوان (الختصر الكبير لابن عرفة).

<sup>(</sup>١١) الحضرة: العاصمة.

<sup>(</sup>١٢) في القرآن الكريم (١٥٦:٢) ، البقرة): ﴿ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ﴾-

<sup>(</sup>١٣) الشيخ الجزولي السملالي، هو محمّد بن سليان (ت ٨٧٠ هـ)-راجع ترجمته في هذا الجزء.

<sup>(</sup>١٤) أبو الحسن الصغير (بصيغة التصغير) هو عليّ بن عبد الحقّ الزرويليّ من حفّاظ الحديث ومن الفقهاء ، كانت وفاته سنة ٧١٩ هـ (راجع النبوغ المغربي ٢٠٤ – ٢٠٥).... والونشريسي يأسف لأنّ الناس =

(وأمثالها)، فإنّك تَجِدُهم يزدَجِمون عَلَيْها في كلِّ مكان، وخصوصاً في فصل الشتاء، لا يلحق الآخر منها ورقة (١) واحدة مَعَ كَثْرة عَدَدِها بحيثُ ذكر (٢)، بل تَجِدُهُمْ يَتَنافَسون في ٱقْتِنائها بالأثبانِ العظيمةِ المُجْحِفة (٣). ومَنْ مَلَكَ مِنْهُمُ الْسَبَّعَ (٤) مِنَ الجزوليِّ وَتَقْيِيدَ اليَحْمَديّ (٥) عن أبي الحسن (١)، أو حَصَلَتْ له عِنايةٌ بِنَقْلِها فَهُو عالِمُ العالمَ بأسرِه وحائزٌ مَذْهَبَ إمام دارِ الهِجرة (٢) على التَّام والقائمُ بأمرِه (٨). ولقد كان الحَسنُ المغيليُّ (١) عِنْدَهم في أعلى طَبَقةٍ من الفِقْه والتَفقُّه لِقِيامه على مُسَبَّع الجزوليّ بِخِزانَة القَرويِّين، زَعَموا أنّها بحَطّ أبي علي الحسنِ المذكور (١٠)، وَهِيَ مشحونةٌ بالتَّصْحيف (١١) تُعْمى البَصَرَ والبصائرَ. نَوْرَ الله قلوبَنا وعَمَرَ أَلْسِنَتَنا بشُكْره ووَفقنا لما فيه رِضاهُ عناً.

- كتب الونشريسيُّ تعليقاً على كتاب « مُثلى الطريقة في ذمّ الوثيقة » للسان الدين الخطيب (راجع نفح الطيب ٦: ٣٧٣ ، السطر السادس من أسفل) فقال - والذمُّ في هذا التعليق للموثّقين (١٢) لا للسان الدين - (نفح الطيب ٦: ٢٧٨):

ي يهتمون بالجزولي المتصوّف وبأبي الحسن الصغير (وهو ليس من الفقهاء الكبار) ثمّ يهملون فقيها فذّا مثل ابن عرفة.

<sup>(</sup>١) يكثر طلب الناس لكتب الجزولي وكتب أبي الحسن الصغير حتّى لا يجد بعض الطلبة ورقة من كتب هذين (م كثرة كتب هذين) يقرأ فيها.

<sup>(</sup>٢) بحيث ذكر (في كلّ ورقة من كتاب ذكر فيها شيء عن الجزولي وأبي الحسن الصغيّر).

<sup>(</sup>٣) (الثمن) المجحف (الباهظ، المرتفع والذي يكلّف الفرد ما لا يطبق).

<sup>(</sup>٤) يبدو أن « المسبّع » هذا كتاب للّجزوليّ أو كتاب فيه؛ ولم أعثر عليه فيما لديّ من المراجع.

<sup>(</sup>٥) اليحمديُّ لقب لنفر معروفين (راجع تاج العروس – الكويت ١٤٥). ولم أعثر على هذا المذكور هنا.

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن (الصغير؟):

 <sup>(</sup>٧) إمام دار الهجرة (المدينة) هو مالك بن أنس.

 <sup>(</sup>A) القائم بأمره: البارع في فهمه وشرحه. - ومن الواضح أن الونشريسي يتهكم بأولئك الذين يهتمون
 بكتب الجزولي وكتب أبي الحن الصغير.

<sup>(</sup>٩) الحسن المغيلي (؟).

<sup>(</sup>١٠) الحسن المغيلي.

<sup>(</sup>١١) التصحيف: تبديل الأحرف في الكلمة الواحدة أو اختلاف النقط في الأحرف.

<sup>(</sup>١٢) الموثّق: من يوثّق العقود (الاتّفاقات) بالطرق الرسميّة (الكاتب العدل).

الحمدُ لله. جامعُ (١) هذا الكتابِ الْقَيَّدِ هذا (٢) بأوّلِ وَرَقةٍ منه قد كَدّ (٣) نفسه في شيء لا يُعني الأفاضلَ (٤)، ولا يعودُ عليه في القيامة ولا في الدنيا بطائل (٥). وأفنى طائفة (٢) من نفيس عُمُرِه في النّاسَ مساوِىء طائفة (٧) بهم تُستباح الفُروجُ (٨)، وتُملكُ مُشيَّداتُ الدُّورِ والبُروج (١)، وجَعَلَهُمْ أُضحوكةً لِذَوِي الفَتْك والمَجانة (١٠٠) وآنتزع عنهم جلبابَ الصِّدق والدِّيانة. سامَحةُ اللهُ تعالى وغَفَرَ له. قال ذلك وخطّه بِيمنى يَدَيْهِ عُبيدُ رَبِّه أحمدُ بنُ يجيى بنِ مُحمّدِ بنِ عَلِيٍّ الوَنْشَريسيُّ، خارَ اللهُ سُبحانَه له

- 2- إضاءة الحلك في الردّ على من أفتى بتضمين الراعي المشترك، فاس....
- أسنى المتاجر (١١٠) في أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر ، وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر (نشره م.ي. مولّل في «مقالات في تاريخ العرب المغاربة »، عدد ١٨٦٦ م.
- غُنية المعاصر والتالي على وثائق الفشتالي (بهامش «وثائق الفشتالي »)، فاس بلا تاريخ (سركيس ١٤٥٣).
  - المنهج الفائق والمنهل الوائق (١٢) في أحكام الوثائق، فاس ١٣٩٨ هـ.
- المعيار المغرب والجامع المغرب (١٣٠)عن فتاوى أهل إفريقية (١٤) والأندلس والمغرب، فاس ١٣١٤ - ١٣١٥ هـ؛ (نشره برونو ودهمونبين)، الرباط (معهد الدراسات العليا المغربية)

<sup>(</sup>١) جامع هذا الكتاب (مؤلّف كتاب «مثلي الطريقة... »): لمان الدين بن الخطيب.

<sup>(</sup>٢) المقيّد هذا بأوّل ورقة منه (الكتاب الذي دوّنت هذه الملاحظة على الصفحة الأولى منه).

<sup>(</sup>٣) كدّ: أتمب.

<sup>(1)</sup> شيء لا يعني الأفاضل: لا يهتم به كبار الملهاء.

<sup>(</sup>٥) طَأْتُل: فَأَثَدة.

<sup>(</sup>٦) طائفة (هنا): مدّة.

<sup>(</sup>٧) طائفة (هنا): جاعة.

 <sup>(</sup>A) محلّلون زواج اللواتي لا يحلّ الزواج بهنّ ...

<sup>(</sup>٩) البرج: البناء العظيم، القصر.

<sup>(</sup>١٠) الفتك (هنا): الاندفاع في الأعمال اندفاعاً لا وازعَ أخلاقياً أو آجتاعيًّا فيها ، اتّباع رغبات النفس بلا مبالاة بلوم أو مجفاظ على الصحة مثلاً. الجانة (المُجون): قلّة الحياء في القول والعمل، مرج الجدّ بالهزل.

<sup>(</sup>۱۱) في بروكلمن: «التاجر ».

<sup>(</sup>۱۲) لعلّها «الرائق».

<sup>(</sup>١٣) لملّها «المرب» (بالعين المهملة).

<sup>(</sup>١٤) إفريقية = تونس.

١٩٣٧م؛ (بإشراف محمّد حجّي)، الرباط (وزارة الأوقاف والشؤون الدينية)، بيروت - أثينا (دار الغرب الإسلاميّ) ١٤٠١ هـ = ١٩٨١م.

- نوازل<sup>(۱)</sup> المعيار (مستخرجة من « المعيار »)، فاس (المطبعة الثافعة) ١٣١٥ هـ.
  - جامعة المعبار، فاس ١٣١٤ ١٣١٥ هـ<sup>(٢)</sup>.

\*\* تعریف الخلف ۱: ۵۸ – ۵۹؛ فهرس أحمد المنجور (تحقیق محمد حجّی – الرباط ۱۹۷۲ م)، ص ۵۰؛ البستان لابن مریم ۵۳ – ۵۵؛ نیل الابتهاج ۸۷ – ۸۸ (طبعة فاس ۷۷)؛ جذوة الاقتباس ۸۱ (الرباط ۱۹۷۳ م، ۲: ۵۱ – ۵۷)؛ درّة الحجال ۲: ۵۲ ، رقم ۱۳۰ (تونس ۱۹۷۰ م) ۱: ۹۱ – ۹۲؛ شجرة النور الزكية ۱: ۲۷۵ – ۲۷۵؛ فهرس الفهارس للكتّاني ۲: ۸۳۵ – ۶۳۹؛ الاستقصا (الدار البیضاء) ٤: ۱۹۲۵؛ دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الأولی) ٤: ۱۹۲۱؛ بروكلمن ۲: ۳۲۰، الملحق ۲: ۸۳۵؛ سركيس ۱۹۲۳ – ۱۹۲۵ الأعلام للزركلي ۱: ۲۵۵ – ۲۵۲ (۱: ۲۹۹ – ۲۷۰)؛ ولوداد القاضي (الجامعة الأميركية بيروت) دراسة في أربع وأربعين صفحة (على الستانسل) لا أعلم إذا كانت قد طبعت بالحروف.

## ابن غاز (٦) المكناسي

١- هو شيخُ الجماعة الإمامُ أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ أحمدَ بنَ محمدِ بنِ محمد بنِ عليٌ بن غيلًا بن غيلًا المحساني المحلسي ثم الفاسي، وُلِدَ في مكتاسةِ الزيتون، سَنَـة ٨٤١ (١٤٣٧ – ١٤٣٨ م) وتلقى العلم فيها ثم انتقل إلى فاس (سَنَةَ ٨٥٨ هـ = ١٤٥٤ م) فتابَعَ فيها تلقّي العلم. ومن شُيوخه النيجي والقوري.

وَلِيَ ابنُ غازِ الخَطابَة في مِكناسةَ ثُمَّ في فاسَ الجديدة. ثمَّ تولَّى الإِمامةَ والخَطابةَ في جامع القَرَوِيِّينَ، وتصدّرَ فيه للتدريس أيضاً. وفي أثناء ذلك كلّه كان يُرابط

<sup>(</sup>١) النوازل .....

<sup>(</sup>٢) في سركيس: جامعة المعاير – المعاير – نوازل المعيار (أرقامها ٢،٤،٢).

<sup>(</sup>٣) غاز اسم فاعل من غزا، فهو آسم منقوص تَرجع إليه الياء إذا حُلّى باللام أو أضيف (الغازي، غازي العدوّ). أما إثبات الياء في أساء الأعلام المنقوصة، نحو: غازي، سامي، ناجي، ثمّ شوقي، بدري إلخ، فصيفة تركية.

ويُحارب<sup>(۱)</sup>. وكانت وفاتُه في فاسَ في تاسِع ِ جُهادى الأولى من سَنَة ٩١٩ (١٥١٣/٧/١٦ م).

٢ - كان ابنُ غازِ المكناسيُّ مُقرئاً بارعاً في مَعرفة قراءاتِ القُرآنِ الكريم عارفاً بوجوهِها واسعَ العلمِ بالتفسيرِ حافظاً للحديثِ واقفاً على أحوالِ رجالهِ (رُواته) وطَبَقاتهم (مكانتهم وتَراجِمهم) عالماً بالفقه مُجيداً للعربية (النحو) حَسَنَ المعرفةِ بالتاريخ والسِّيرِ (التَّراجم) والمَغازي والأدب والعَروض والحِساب والفرائض (تقسيم الإرث).

وكانَ ابنُ غازِ مُصنّفاً مُكثراً له: تفصيلُ الدُرر (في قراءة القرآن) - إنشاد الشريد في ضَوَالٌ القصيد (في رَسْم القرآن؟) - نَظْمُ قراءة نافع - حاشيةٌ لطيفة (مختصرة) على البُخاري - إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب (رسول الله) - الفهرسة المباركة في المُحدّثين ومصنّفاتهم) - التعلُّل برسم الإسناد بعد انتقال أهلِ المنزل والناد (فهرست شيوخه؟ أتمّها في رَجَب ٨٩٦) - الروضُ الهَتون في أخبارٍ مِكناسةِ الزيتون (إلى سَنَةَ ١٩٦٩) - مُنْية الحُسّاب (منظومة في الحساب) - بُغية (غُنية) الطلاب في علم الحساب (شرح «منية الحُسّاب ») - ذيل على القصيدة الخزرجية (في العروض) - عروض القصيد والدُوبَيْت - نظم مراحل الحجاز - شرح نظم مراحل الحجاز - إمداد بحر القصيد ببحر أهل التوليد وأناس الأقعاد (؟) والتجريد بجنسها من الشريد - الجالس المكناسيّة. ثم له مُصنّفاتٌ في الفقه، منها: شفاء الغليل في حلّ مُقفلِ خليل (١٠) - منظومة في مشكلات الرسالة (لابن أبي زيد القيرواني؟) - منظومة في نظائر رسالة القيرواني - المسائل الحِسان المرفوعة إلى حَبْرِ فاسَ وتِلْمُسانَ - الجامعُ المستوفي بجداول الغوفي - المطلب الكُلّيّ في عادئة الإمام القلّيّ - كُليّاتِ فِقْهية على مذهب المالكية.

#### ٣- مختارات من آثاره:

- قال ابن غاز في الشكوى من مكتاسة:

<sup>\*\*</sup> طلَّقـــتُ مِكناسةً ثلاثــاً، والشَّرْءُ يأبــى الرجوعَ فيــهِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) المرابطة: السكني على أطراف البلاد الإسلامية لدفاع الأعداء عنها تطوّعاً وتعبّداً (للجهاد).

 <sup>(</sup>٢) في الشرع الاسلامي يجوز للزوج أن يطلّق امرأته مرّتين ثمّ يسترّدها مرتّين أيضاً. فإذا طلّقها مرّة ثالثة فلا يجوز له أن يسترّدها، إلّا إذا تزوجها رجلٌ ثم طلقها اختياراً من عند نفسه.

ليستُ بِــدارِ سوى لقــاض أو عاملِ الجَوْرِ أو سفيه (۱)!

\*\* أقمـــتُ بمكناسةٍ مُــدةً أُعَلِّمُ أبناءَها ما الكلامُ
فلمّـــا تَوَهَّمَــه بعضهم عــليَّ بــه بَخِلوا، والسلامُ (۱)!

- ويُسْبُ إليه لُغْزٌ في « القَلَم »:

ومَيِّتِ قَبْرِ طُعْمُهُ عند رأسهِ، يقومُ فيمشي صامتــاً مُتكلّاً، فلا هو حيُّ يستحــتُّ زِيـارةً

إذ وب ولا

إذا ذاق من ذاك الطعام تكلّما<sup>(٣)</sup>. ويأوي إلى الرَمْس الذي مِنْهُ قُوِّماً<sup>(٤)</sup>. ولا هو مَيْتٌ (مِنْك) يرجو تَرَحُّماً<sup>(٥)</sup>.

- وقال ابن غازي (النبوغ المغربي ٨١٨):

عَجِبتُ لِمُبتاعِ الضَّلالة بالْهُدى؛ وللمُشْتري دُنياه بالدين أعْجَبُ. وأعجبُ من هَذَيْنِ مَنْ باع دينَه بدُنيا سِواه، فَهْوَ أَخْزى وأُخْيب.

الروض الهتون، فاس (طبع حجر) ۱۳۱٦، ۱۳۲٦ هـ (۱۹۰۸م).

- بغية الطلاب، فاس (طبع حجر) ١٣١٧، ١٣١٩ هـ.
  - كلّيات فقهية، فاس (طبع حجر) بلا تاريخ.
- \*\* نيل الابتهاج ٣٣٣ ٣٣٤؛ أزهار الرياض ٣: ٦٥؛ دائرة المعارف الإسلامية ٣: ٧٧٧؛ بروكلمن ٢: ٢١١، الملحق ٢: ٣٣٧ ٣٣٨، راجع ١: ٣٢٨، السطر الثامن من أسفل؛ النبوغ المغربي ٢٠٨ ٢٠٨؛ الأدب المغربي ٢١٦ ٢٨٨، ٢١٨ ٢٨٨، ٢٩١، ٢٠٨٠ عجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ٢٨: ٤٣٩؛ سركيس ١٩٥، الأعلام للزركلي ٦: ٣٣٢ (٥: ٣٣٦)؛ معجم المؤلفين ٩: ٢٠.

 <sup>(</sup>١) تصلح ذاراً لقاض (لكثرة اختلاف الناس فيها فتعلو مكانته وتكثر مغانمه!) عامل الجور (الظلم). العامل
 (في المشرق): الذي يجبي أموال الدولة. العامل (في المغرب): الوالي، الحاكم. السفيه (في الأصل): المسرف في الإنفاق على ما لاحاجة في العادة إليه. والسفيه أيضاً: الذي لا يتأدّب مع الناس.

<sup>(</sup>٢) لَّا ظنَّ نفر منهم أنهم أصبحوا قادرين على صوغ الكلام ترفَّموا عن محادثته.

<sup>(</sup>٣) ميّت قبر (كان القلم يوضع عادة في علبة ستطيلة تشبه التابوت). الطعم (بالضمّ): الطعام. عند رأسه (يوضع القلم أحياناً، في أثناء الكتابة، على طرف الحبرة. والحبر في المحبرة طعام للقلم أو شراب!). فإذا أخذ القلم شيئاً من الحبر كتب به، فكأنّه يتكلّم (يعبّر عن المقاصد).

<sup>(</sup>٤) « قوم » ليس (بهذا المعنى) في القاموس. يقصد: أقام (أنهض).

 <sup>(</sup>۵) في الأصل دميت فيرجو ».

# محّد بن العربيّ العقيليّ

١- هو أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنِ عبدِ اللهِ العربيّ العُقيليُ ، لا نَعْرِفُ من أحداثِ حياتهِ إلا أنّه كان ، فيا يبدو ، كاتباً للإنشاء في غَرناطة في أيام آخرِ سلاطينها أبي عبدِ الله محمدِ بنِ عليٌ - في ولايتهِ الثانية من سَنة ٨٩٨ إلى سَنة ٨٩٧ للهجرة - وأنّه كتب رسالةً على لسانِ سُلطانِ غَرناطة يستنجد فيها بالسُلطان المريني في فاسَ ، وَهُوَ مُحمدُ بنُ محمدٍ على المعروفُ بالشيخ الوَطّاسيّ أو البُرتغاليّ (٨٧٥ - ٩٣١ هـ). وقد كانت وَفاةُ محمدِ بنِ العربيّ في القرن العاشرِ ، ولعلها كانتْ سَنة ٨٢٨ للهجرة (١٥٢٢ م).

٢- عمد بن العربي العُقيلي هو الفقية والكاتب المجيد البارع البليغ (نفح الطيب ١٠ عمد بن العربي العُقيلي هو الفقية والكاتب المجيد البارع البليغ (نفح الطيب ١٤ ٥٢٩)، بَقِيَ لنا من إنشائه رسالة طويلة من نحو عشرين صفحة يمتزج فيها الشعر بالنثر، وقد كتبها على لسان آخر ملوك غَرناطة إلى سُلطان بني مَرينٍ في فاس محد بن عمد المعروف بالشيخ الوطاسي والمفروض أنه قد كتب هذه الرسالة في سَنة ١٩٨٧ للهجرة، قُبيلَ خُروج العرب من الأندلس.

تبدأ هذه الرسالة بقصيدة لحمد بن العربي العقيلي نفيه يعارض فيها ميمية البوصيري «أمِنْ تذكّر جيران بِذِي سَلَم ...؟ » ونثر محمد العقيلي أحسن من شِعرِه معاني وأمتن تركيباً. وهو كثير الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم وبالأمثال. وفي شعره نلمَح مُحاكاة لعدد من الشعراء كالنابغة وكعب بن زهير وأبي تمام والمتنبي وابن عبدون وغيرهم، والسجع في نثره كثير، وكذلك الصّناعة المعنوية والصّناعة اللفظية.

#### ٣- مختارات من آثاره

- لأبي عبد اللهِ محمّدِ بنِ عبدِ الله العربيّ العقبليّ موشحةٌ منها:

\* \* \*

<sup>(</sup>١) منتم: منسوب، قريب (للفدر).

رِ غـــيرَ غمرِ جـاهــلْ،

رُ وهو فيـــه ناهـــلْ.

مَرَ وهو عنــه ذاهــلْ.

انْ فوق ثَغْر الــــدُرِ

انْ باقـــتراب الـــدَرِ(۱).

لسم يَغُسرَّ الأغسرَّ عيشُه الحلوُ مُسرَّ والمُسبَ الغسسَ مُرَّ مَرَّ مَرَّ مَرَّ مَرَّ مَرَّ مَرَّ مَرَّ مَرَ مَلْمُسسَانَ مُطْمِسَعً للأمسانُ مُطْمِسعً للأمسانُ

لا شدّد الإسبان الحصار على غَرْناطة وكانوا كثيراً ما يَقْرَعون الطبول ويَنْفُخون بالنفير إرهاباً للمسلمين وإضعافاً لنُفوسهم قال أبو عبد الله العربي العقيلي:

وبالنف ــــــيرِ نُراعُ. وذاك إلّا القِراع<sup>(۲)</sup>. من هِيضَ منه الــنُّراع<sup>(۳)</sup>؛ منسه الــنُّراع<sup>(۳)</sup>؛ منسه لقلي آدراعُ<sup>(۱)</sup>!

بالطبيلِ في كيلِّ يوم وليسَ من بعيدِ هيدا ييا ربُّ، جيبرَكَ يرجو لا تَسْلُبَنِّيَ صيبراً

- ولأبي عبد الله العربيُّ العقيلي قصيدةٌ في اللهو نَخْتار منها هنا عدداً من الأبياتِ التي تستقيمُ على السرد:

آثارَها للطارِ دَبْدابُ<sup>(ه)</sup>. يُسَدَّ في وجه الهوى بابُ. والعودُ ذو دَبْدَبَــةٍ يَطَّـــي وَلُــوهُ وَلُمُ وَلَمْ خِتَــامٌ، ولم

<sup>(</sup>۱) الأغر: الشخص الأقوى على التغرير بالناس. الغمر: القليل التجربة والعلم. ناهل: شارب. ذاهل: غافل. البهرمان: اللون الأصغر (ولا معنّى لها هنا). الدرّ (بالضمّ): اللؤلؤ (ثغر الدرّ: الغم الذي فيه أسنان كاللؤلؤ، كناية عن الشباب والجهال). الدرّ (بالفتح): اللبن ساعة يحلب. اقتراب الدرّ: بلوغ الأماني.

<sup>(</sup>٢) القِراع: القتال.

٣) يا ربّ، إن الذي كسرت ذراعه (أصيب بمصيبة) لا يرجو جبرها (إصلاحها) إلّا منك.

<sup>(</sup>٤) – لا يدفع عنَّى هذا العدوَّ إلَّا الصبر (فالصبر وحدَه هو درعي في هذه الحرب).

<sup>(</sup>٥) الدبدبة: كُلِّ صُوت (على نسق معين) كوقع الحافر على الأرض الصلبة (القاموس ١: ٦٥). آطبّي القوم فلاناً: تقرّبوا إليه ثمّ اغتالوه (قتلوه). والشاعر يقصد: طباه وأطباه (من طبي يطبي) دعا الشيء إليه أو صرفه عن نفسه. الطار: الدفّ (بضمّ الفاء). الدبداب: الطبل. (يصف الشاعر هنا تجاوب الآلات الموسيقية).

وكـــلّ إنسانٍ ومــا يشتهي، ليسَ عـــلى مُنــاهُ حُجّــاب مُسْتَرْسِلًا ليس لـــه عُـــذَّلُ ، كلّا ولا عليـــه رقّـــابُ.

- ولَّا اشتدَّ الحصارُ على غَرناطةَ للغاية طَلَبَ سُلطان غَرْناطَة أبو عبدِ الله محمَّدُ (٨٨٧ - ٨٩٠ ثم ٨٩٠ – ٨٩٧ هـ) من كاتبهِ أبي عبدِ الله محمّدِ بن العربيّ العقيلي أن يكتُبَ إلى سُلطان فاسَ محمَّدِ بن محمَّدِ بن عليَّ المعروفِ بالشيخ الوطَّاسي (٨٧٦–٩٣١) من آل مَرينِ رسَالةً يستنجدُ به فيها. فكتَبَ أبو عبدِ اللهِ العقيلي رسالةً طويلةً بدأها بقصيـدة طويلة (مائة وثلاثين بيتاً) عارضَ بها قصيدَة البُوصيريّ « أُمِنْ تَذَكُّر جيرانِ بذي سَلَم ». ولكنّ هذه القصيدةَ ضعيفةٌ جدًّا. ثمّ تلي الرسالةُ، وفي ثناياها هنا وهنا أبياتٌ منَ الشِّعر لنفر من الشعراء تناسبُ معاني الرسالة. والرسالة في مجموعها مديحٌ لسُلطانِ فاس واستعطافٌ وطَلَبٌ بأن يسمَحَ سُلطانُ فاسَ لسلطانِ غَرناطةَ بأنْ يأتِيَ إلى المغرب لاجئاً. وفي ما يلي أبياتٌ من القصيدة ومقاطعُ من الرسالة:

> حتَّى غدا مُلْكُه بالرُّغْم مُسْتَلَباً ؛ حُكُمٌ من الله حَتْمٌ لا مَردَّ له، وَهْيَ الليالي-وقاك اللهُ صَوْلَتَها-كُنَّا ملوكاً لنا في أرضِنا دُوَلُّ فأَيْقَظَتْنا سِهامٌ للردى صُيبٌ فَصِلْ أُواصِرَ قد كانتْ لِنا اشْتَبِكَتْ، وابْسُطْ لنا الْحُلُقَ الْمَرْجُوُّ باسطُه، ولا تُعاتِب على أشياء قد قُدِرَت

مَولَى الملوكِ ملوكِ العُرْبِ والعَجَم ، رعياً لها مِثْلُه يُرعى من الذُّمَّم . بِكَ اسْتَجَرْنا - ونعْمَ الجارُ أنتَ لمَن جار الزمانُ عليه جَوْرَ مُنتَقَم وأفظعُ الحَطْبِ ما يأتي على الرغم-. وهمل مردُّ لحكم منه مُنْحَتِمٍ. تصولُ حتى على الآسادِ في الأجم (١). نمنا بها تحت أفياء من النُّعم يُرمى بِأَفْجَع حتف مَنْ بهِنّ رُمي! فالمُلْكُ بين ملوكِ الأرض كالرَّحِمِ (٢). واعْطِفْ ولا تَنْحَرِفْ ،واعذُرْ ولا تَلُم. وخُطّ مسطورُها في اللوح بالقلم(٣)

تصول: تهجم، تشتدً، تتغلّب. الأجمة: المكان المعلوء بالشجر. الآساد في الأجم: في أماكنها (وتكون (1)منالك توبّة).

الأواصر: الصلات. الرحم: القرابة. (٢)

قد قضاها الله علينا منذ الأزل (لّا كتبها عنده في اللوح المحفوظ). (4)

بنو مَرينِ ليوثٌ في العرينِ أَبَوْا النازلينَ من البيضاء وَسُطَ حِمَى النازلينَ من البيضاء وَسُطَ مِمَى النفيءُ آراؤهم في كللِّ مُعْضِلَةٍ يَرَوْنَ حقَّا عليهم حِفظَ جارهِمُ،

رُوِيا قرينِ لهم في البأس والكرم (١)، أحى من الأبلق السامي ومن إرَم (٢). إضاءة السُّرج في داج من الظُّلَم فلم يُضَرَّ نازلٌ فيهم ولم يُضَم (٣)....

... فيا مولانا الذي أولانا من النّعَم ما أولانا، لا حَطَّ اللهُ تعالى لكم مِنَ العِرِّ رِواقاً ولا أذوي لدَوْحة دولتكم أغصاناً ولا أوراقاً (1)، ولا زالت مُخضرة العُود مبتحة عن زَهَراتِ البشائر مُتْحَفَّة بثَمَراتِ السُّعود ممطورة بسحائبِ البركاتِ المُتداركات دونَ برقِ ولا رُعود. هذا مقامُ العائِذِ بمقامِكمُ المتعلّقِ بأسبابِ زِمامِكم (٥) المترجّي لعواطفِ قلوبِكُم المُقبِّل الأرض تحت أقدامِكمُ المتلجلجِ اللسانِ عند مُحاولةِ مفاتحةِ كلامِكم. وما الذي يقولُ مَنْ وَجْهُه خَجِلٌ وفؤادُه وَجِلٌ وقضِيته المقضيّةُ عن التنصل تَجِلّ (١٠). بيدَ أقولُ لكم ما أقولُه لربّي - واجترائي عليه أكثرُ واحترامي له أكبرُ - اللهمّ، لا بَرِيء فأعتذرَ، ولا قويٌ فأنتصرَ، ولكنّي مستقيل مُستنيل مُسْتَغْتِبٌ مستغفر (٧)؛ وما أبّرِيء فاعتذرَ، ولا قويٌ فأنتصرَ، ولكنّي مستقيل مُستنيل مُسْتَغْتِبٌ مستغفر (٧)؛ وما أبّرِيء فضي، إنّ النّفس لأمّارةٌ بالسوء (٨)....

وما لي والتكلُّفُ لِما لا أحتاجُ إليه من القَوْل.... والمَوْلى يعلَمُ أنَّ الدنيا تلعَبُ

<sup>(</sup>١) بنو مرين: سلاطين المغرب. أَبَوا: رفضوا. قرين: مثيل، نظير. البأس: القوّة.

 <sup>(</sup>۲) البيضاء: مدينة فاس (الجديدة) عاصمة المرينيين. الحمى: ما تجب حمايته. أحمى (صيغة خطأ): أكثر منعة. الأبلق: حصن كان للسموأل. إرم: مدينة قيل كانت قائمة في صحراء اليمن ومبنية بالحديد والنحاس.

<sup>(</sup>٣) لم يضر نازل (لم يصب ساكن عندهم بضرر) ولم يضم (لم يلحقه ضم: ظلم).

 <sup>(</sup>٤) الرواق: مقدّم البيت. لا حطّ الله لكم في العزّ رواقاً: لا زال بيتكم عالياً عزيزاً شريفاً قويًا. الدوحة:
 الشجرة الكبيرة.

<sup>(</sup>٥) العائد: اللاجيء، الزمام: الرباط.

<sup>(</sup>٦) وجل: خائف. تجلّ (فعل مضارع): تعظم، تكبر.

<sup>(</sup>٧) لا بريم فأعتدرَ: لست بريئاً (من أقوالي السيئة فيك والتي نقلت إليك) حتى أعتدر منها (أنفيها عن نفسي). ولا أنا قوي فأنتصرَ (أدفعَ عن نفسي بنفسي في وجه خصمي). ستقيل (تائب عمّا قلته) ستنيل (طالب نوالك: عطائك، إحسانك) مستعتب (طالب العتبي: الرضا، رضاك) مستغفر (طالب الصفح عن ذنبي).

<sup>(</sup>٨) القرآن الكريم ١٢: ٥٣ ، سورة يوسف.

باللاعبِ وتجرُّ براجتِها إلى المتاعب. وقدياً للأكياسِ من الناسِ خَدَعَتْ، وانحرفتْ عن وصالِهم أَعْقَلَ ما كانوا وقَطَعَتْ (١)....

وأبيها ، لقد أرْهَقَتْنا إرهاقاً وجَرَّعتنا من صابِ الأوصابِ كاساً دِهاقاً (٢) ، ولم نَفْزَعُ إلى غيرِ بابِكُم المنبع الجنابِ المنفتح حين سُدّتِ الأبواب. ولم نَلْبَسْ غيرَ نَعْمائكم حينَ خَلَعَنا ما أَلْبَسَنا المُلكُ من الأثواب...

ولقد عَرَضَ علينا صاحبُ قَسَالةً مواضعَ مُعْتَبرَةً خَيَّرَ فيها (٣) وأعطى من أمانة المؤكّدِ فيه خطّه بأيانه ما يُقنعُ النفوسَ وَيَكْفيها(٤). فلم نَرَ ونحن من سُلالةِ الأحرِ بجاورَةَ الصَّفْر (٥)، ولا سوّغ لنا الإيمانُ الإقامةَ بَيْنَ ظَهْرانَي الكُفْر .... ووصَلَتْ أيضاً من الشرق إلينا كُتُب كريمةُ المقصدِ لدينا تستدعي الانحيازَ إلى تلك الجَنباتِ وتَتَضمّن ما لا مزيدَ عليه من الرَّغبات. فلن نَخْتَرْ إلا دارنا التي كانتْ دارَ آبائِنا من قَبْلنا، ولم نَرْتَضِ الانضواء إلاّ لمَنْ بحَبْله وصَلْنا حَبْلنا... امتثالاً لوصاةِ أجدادٍ لأنظارِهم وأقدارهم أصالةً وجَلالةً (٦)، إذ قد رَوَيْنا عمّن سَلفَ من أسلافِنا في الإيصاء لمن يخلُف بعدَهم من أخلافِنا ألا يَبْتَغوا إذا دَهَمَهُمْ داهِم بالحضرةِ المَرينيةِ بدلاً ولا يَجدوا عن طريقِها في التوجّهِ إلى فريقِها مَعْدِلًا (٧). فاختَرَقْنا إلى الرياضِ الأريضةِ ولا يَجدوا عن طريقِها في التوجّهِ إلى فريقِها مَعْدِلًا (٧). فاختَرَقْنا إلى الرياضِ الأريضةِ ولا يَجدوا عن طريقِها في التوجّهِ إلى فريقِها مَعْدِلًا (٧). فاختَرَقْنا إلى الرياضِ الأريضةِ

<sup>(</sup>١) براحتها (تورية): بيدها أو بالراحة (ضدّ التمب) التي يجدها الإنسان فيها (في الدنيا) أحياناً. الأكياس جمع كيس (بالكسر: الوعاء الذي توضع فيه الأشياء). والكيّس (بتشديد الياء المكسورة: العاقل والجمع كيسى بفتح الكاف وسكون الياء (القاموس ٢: ٣٤٨). أعقل ما كانوا (في تمام عقلهم)= رجاحة العقل وطول التفكير لا يمكن أن يتغلّنا على مصائب الدنيا.

 <sup>(</sup>٢) وأبيها: أقسم بأبي الدنيا، أقسم بالدنيا، الرحق: تحميل الإنسان ما يطيق. الصاب: المر (بضم الميم).
 الوصب (بفتح ففتح وجمها أوصاب): الألم، المرض. دهاق: مملوء.

<sup>(</sup>٣) صاحب (ملك) قشتالة: الملك فرديناند.

<sup>(</sup>٤) بخطّه (بخطّ يده): كتابة. الأنيان جم يين: القسم.

<sup>(</sup>٥) من سلاسلة (نسل) الأحمر (جدّ بني الأحمر ملوك غرناطة) مجاورة (جوار) الصغر الإفرنج (بنو الأصفر: الروم، اليونان).

<sup>(</sup>٦) نرتضي = نرضى. الانضواء: الانضام، الالتجاء. وصلنا بحبله حبلنا: عقدنا معه صلات وعلاقات بإرادتنا. الوصاة (بفتح الواو): الوصية، النصيحة، الأمر. الأنظار جمع نظر: رأي. القدر: المكانة والمقام. أصالة: جودة رأي.

الفجاج ، وركبنا إلى البحرِ الفُراتِ ظَهْر البحرِ الأُجاج (١) ، فلا غَرْوَ أَن نَرِدَ منه على ما يُقِرُّ العينَ ويَشْفي النفسَ الشاكية من أَلَم البَيْنِ (١). ومن توصَّلَ هذا التَوصُّلَ وتوسَّلَ هذا التوصُّلَ السُّتَأْمنين فهو هذا التوسُّلَ تطارحاً على سُدَّةِ أميرِ المؤمنين المُحاربِ للمحاربينَ والمُؤمِّن للسُّتَأْمنين فهو الحَليقُ الحقيقُ بأن يُسَوَّعَ أصْفى مشارِبِهِ ويُبَلَّغَ أوفى مآربهِ على توالي الأيام والشُهور والسنينَ .....

### إبراهم الفجيجي

١ حو إبراهيم بن عبد الجبّار بن أحمد الشريف الفجيجي (بكسر فكسر كها ضُبطت في « النبوغ المغربي » ٧٧٥)، نِسبةً إلى فجيج أو فيفق، وهي بلدةٌ في جَنوبي الجزائر.

جاء إبراهيمُ الفجيجيّ إلى فاسَ وأخذ العلمَ عن نفر منهم أبو العبّاسِ أحمدُ بنُ يَجِينَ الونشريسيّ (ت ٩١٩هـ) وأبو عبد الله محمّدُ بنُ أَحمدَ المِكناسيُّ (ت ٩١٩هـ) والأستاذُ الصغير (؟) ثمّ انتقل إلى تِلْسُانَ وأخذ عن نفرِ آخرينَ منهم أبو عبد الله محّدُ الله عبّدُ الله التنسيّ ابنُ يوسفَ السنوسيُّ (٨٣٢ – ٨٩٥هـ) وأبو عبد الله محمّدُ بنُ عبدِ الله التنسيّ (ت ٨٩٩هـ).

وفي أواخرِ القرنِ الهِجريّ التاسعِ رَحَلَ الفجيجيُّ إلى المشرق فأخذ العلمَ في مِصْرَ عن جلالِ الدينِ السَّيوطيّ (ت ٩١١هَ هـ) ثمّ جاء إلى المدينة وفيها الأشمونيُّ (ت نحو ٩٠٠هـ) والسَخاويّ (ت ٩٠٢هـ) فأخذ عنها.

ثُمَّ إِنَّ الفجيجيُّ عادَ إِلَى بلدهِ فاشتغل بالتعليم من غيرِ أن يترُكَ الاستزادةَ من

بلاد بني مرين رأساً وألا يبدّلوا اتجاههم (أو رأيهم) في أثناء الطريق.

 <sup>(</sup>١) الرياض (الجنائن) الأريضة (الخصبة المزدهرة) الفجاج (جمع فجّ: الأرض الواسعة القاحلة). الفرات:
 الحلو، الأجاج: المالح.

<sup>(</sup>٢) ما يقر العين: ما يسر البين: الفراق.

العلم. ولكنّ اضطرابَ الأحوالِ حمَله على أن يرحَلَ إلى السودان (غربيّ إِفْريقِيَةَ) حيثُ بَقِيَ مدّة عاد بعدَها إلى فجيجَ حيثُ تُوفّيَ نحوَ سَنَةِ ٩٢٠ هـ (١٥١٤ م).

7- ترك لنا إبراهيم الفجيجي عدداً من المنظومات أشهرها منظومة ذكرها بروكلمن بلفظ: «الفارد في تقييد الشارد وترصيد الوالد» (!) أو روضة السُّلُوان (وهي طَرْدِيّة: في وصف الصيد، صيد الصقور للطيور والغِزْلان وغيرها)، وهي قصيدة في مِاتَتَيْنِ وثَلاثَةَ عَشَرَ بيتاً من البحر الطويل فيها وصف للبادية ولجالس البَدْو وللطبيعة الصحراوية وذِكْرٌ لأحكام الصيد من الناحية الفِتْهية (الدينية). غير أن على هذه القصيدة شيئاً من الجَفاف لكَثْرةِ الألفاظ الفِتْهية فيها. وللفَجيجي أيضاً منظومة سمّاها «المُفيدة » فيها كلام على الديانات وعدد من مسائلِ الفِقْه. وله أيضاً عدد من المُقطّعات الشعرية.

#### ٣- مختارات من شعره

- من الطردية «روضة السُّلُوان »: يَلُومُونَنِي فِي الصَّيْدِ، والصيدُ جامعٌ فأوَّلُها كَسْبُ الحَلالِ أَتْتُ بِه وصِحّة جسم ثمّ صِحّة ناظرٍ، ويَنْفي الهُمُومَ الهُرْماتِ عن الغتى، ويُورِثُ عند الالتحام شجاعة، كتدبير أمر الحرب والفتك بالعِدا

لأشياء للإنسان فيها منافع. نصوص كتاب الله وهي قواطع (۱). وإحكام إجراء السوابق رابع (۳)... ويقمع وَفْدَ الشيب كيلا يسارع (۳). وفيسه من السِّرِ الجَنْيِ بدائع: وصيد أسود الإنس، والوحش تابع (٤).

<sup>(</sup>١) - في القرآن الكريم (٩: ٢، ٩٩، مورة المائدة) ذكر التحليل. للصيد، إلّا إذا كان الإنسان مُحْرِماً في الحجّ، فإذا أنتهى من أداء شعائر الحجّ حلّ له الصيد (في خارج الحرمين: نطاق مكة والمدينة).

<sup>(</sup>٢) أحكام.... المعرفة بإقامة السباق بين الخيل.....

<sup>(</sup>٣) المهرم: التي تسرع بالإنسان إلى الهرم. ويقمع (يبطل، يؤخّر) مجيء الشبب (محفظ على الإنسان صحّته وشبابه). يسارع (حقّها النصب).

<sup>(</sup>٤) صيد أسود الإنس: التغلّب على الشجعان الأقوياء من الأعداء.

له في سماء المجدِ والسعْدِ طالع(١)، بنفسى عفيفاً مُتْرَفاً ذا نزاهةٍ على هَيْكل نَهد وفوق شاله أخي، هل ترى الأيّامَ تجمّعُ شَمْلُنا لدى كلِّ رَبُوةِ وأجراسُ طَيْرِنا فنقضى من السُّلوان بعضَ غرامِنا عظم ثلاث: رأسه ثمّ فخذه عليه سِماتُ الفَتْكِ، إمَّا نَظَرْتُهُ طموحٌ كثيرُ الالتفاتِ مُسلَّطٌ

وَقورٌ من الصُّقور أبيضُ ناصع<sup>(٢)</sup>. ونحن على جُرْدٍ سِراعٍ نُطالع (٢)، لها زَجَلٌ من فوقنا وقعاقع (١)؛ ونَجْني جَني اللذَّات والدهرُ خاضع؟ ومِنْسَره لجَزْر ما هو صادع (٥). أطَلَّتْ حواجيبٌ وغارتْ مدامع (٦). لأُمُّ السُّلاحِ الدهرَ منه فجائع (٧).

تعريف الخلف ٣:٣–٤؛ النبوغ المغربي ٧٧٥–٧٨٤؛ بروكلمن ٣: ١٧٠، الملحق ٢: ١٦٨؛ الأعلام للزركلي (١: ٤٥)؛ الأصالة (مجلّة)، الجزائر (السنة الثانية، العــدد ١١) شوّال- ذو القعـدة ١٣٩٢ (نوفمبر - ديـمــبر ١٩٧٢)، ص

## محود بن عمر أقيت التنبكتي

١ - هو أبو الثناء وأبو المحاسن محمودُ بنُ عُمَرَ بنِ محمدِ أقيتَ (^) بنِ عمرَ بنِ عليِّ بنِ

في هذا البيت يصف الثاعز صيَّاداً. له في ساء ....: ذو حظَّ سعيد (موفَّق). (1)

هيكل (حصان عظيم الجسم) نهد (عالى الكنفين). وقور: هادىء رصين. (٢)

الجرد (جمع أجرد). حصان قصير الشعر (دلالة على كرم أصله). نطالع: نبحث عن الطرائد. (T)

زجل: صوت، (1)

هذا البيت وصف للصقر الأصيل. المنسر: الظفر. جزر: ذبح. صادع (ربّيا: صارع). (a)

سمة: علامة. من محاسن الصقر أن يكون حاجباه بارزين وعيناه غائرتين. (7)

أمَّ السلاح (بضمَّ السين) لعلَّه يقصد « الحبارى » (وهي كثيرة الذرق: القذر يخرج من مؤخرَة الطيور). (v) وصيد الحباري بالصقور مرغوب فيه لأنّ طير الحباري كبير الحجم طيّب اللحم. الدهر = طول الدهر ، داءًاً. - هو يصطاد عدداً كبيراً من الحباري (والحباري تضلُّل الصيَّادين لأنَّ لون ريشها كلون التراب).

على صفحة الغلاف: تاريخ الفتّاش.... للقاضي مجود كعت بن الحاج المتوكّل كعت الكرمني التنبكتي الوعكري، ومثل ذلك على الصفحة التاسعة. وفي « نيل الابتهاج » (ص ٣٤٣ - ٣٤٤): محود بن عمر أقيت....، وليس للكتاب « تاريخ الفتّاش » ذكر . وفي بروكلمن، الملحق ٢ : ٧١٦–٧١٧): القاضي =

يجيى الكرمنيُّ (١) الصِّنهاجيُّ المسوفُّ (١)، وُلِدَ سَنَةَ ٨٦٨ للهِجرة (١٤٦٣ – ١٤٦٤ م) في تُنْبُكْتَ. ولسنا نعلَمُ شيئاً من حياتهِ الأولى قبلَ أَنْ يَتَولَّى القضاءَ في بلده، سَنَةَ ٩٠٤ للهِجرة (١٤٩٨ – ١٤٩٩ م) فَيَتَشَدَّدَ في الأمور ويَتَوخَّى العدلَ في الأحكام فيَقْمَع أهلَ الفساد. ومَعَ ذلك، فقد كان، في الوقتِ نفيه، يقومُ بالتدريس، وكان في الغالب يُقُرِىءُ المُدَوَّنَةَ (٢) والرِسالةَ (لابن أبي زيد) ومختصرَ خليلِ.

وفي سَنَةِ ٩١٥ للهِجرة (١٥١٠م) كانَ في الحج (١) وقد لَقِيَ في مِصر (في أثناء طريقه) إِنَفَراً من العُلماء . ثمّ إنّه عاد إلى بلاده واستأنف التدريس والقضاء والإصلاح . وطال عُمُرُهُ كثيراً حتّى أَلْحَقَ الأبناء بالآباء (علم أناساً ثمّ علّم أبناء هم) . وكانت وفاتُه في سادِسَ عَشَرَ رَمَضانَ من سَنَةِ ٩٥٥ (١٩١/١٠/١٩) . وخَلَفَه في القضاء أولادُه الثلاثةُ: عُمّدُ والعاقبُ وعُمَرُ .

٧- كان محمودُ بنُ عُمرَ أقيتَ التُّنبُكْيُّ هادىء الطبع قويَّ الحافظةِ ومن فُقهاء المالكية عالم بلادِ التَّكْرورِ وصالحها ومُدرّسها وفقيهها وإمامها بلا مُدافع ، وَهُوَ الذي أدخَلَ مُختصرَ خليلِ والمدوّنة إلى بلاد السودان. وكذلك كان مُصنّفاً ، له: تَقْييدٌ على عنصرِ خليل. وهُوَ الذي بدأ تأليف كتابِ «الفتاش » (أو الفتاس) (أه) وعُنوانه على النسخة المطبوعة: «تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس ». أمّا على الصفحةِ الحادية عَشرة فيبدو هذا العُنوانُ أكثرَ تفصيلاً: «تاريخُ الفتاش في أخبار الصفحةِ الحادية عَشرة فيبدو هذا العُنوانُ أكثرَ تفصيلاً: «تاريخُ الفتاش في أخبار المهنون المناس ».

حود كمت... الكرمني التنبكتي، وله «تاريخ الفتاش». ويذكر هوار (تاريخ الأدب العربي، النسخة الانكليزية، ص ٣٩٣) محود بن عمر هذا ولا يذكر له «تاريخ الفتاش». غير أن خير الدين الزركلي (الأعلام، الطبعة الثالثة ٨: ٥٦، الطبعة الرابعة ٧: ١٧٩) يذكر مجمود بن عمر التنبكتي ويذكر له كتاب تاريخ الفتاش.

<sup>(</sup>١) الكرمني نسبة إلى كرمن (بالضمّ أو بالفتح): مقاطعة قريبة من تنبكت.

<sup>(</sup>٢) صنهاجة (بالكسر) ومسوفة (بالفتح) من قبائل البربر.

<sup>(</sup>٣) المقصود هنا: المدوّنة الكبرى لعبد السلام بن سعيد المعروف بسحنون (ت ٣٤٠ هـ) في الفقه المالكي.

 <sup>(</sup>٤) كان محمود بن عمر في الحجّ مع الأسكيا (الملك، الشيخ؟) محمد بن أبي بكر (راجع مطلع « تاريخ الفتّاش »
 في الختارات من آثاره).

<sup>(</sup>٥) الفتّاس (مكان «الفتاش ») راجع ص ١٦ و ١٦ (من المقدّمة الفرنسية)، وهذا يوافق السجع: تاريخ الفتّاس..... وأكابر الناس.

البُلدانِ والجيوشِ وأكابرِ الناسِ وذِكْرُ وقائعِ التَّكْرُورِ وعظائمِ الأمور وتفريقِ أنسابِ العبيدِ من الأحرار ». والمؤلِّفُ قد بَدَأَ هذا الكتابَ سَنَةَ ٩٢٥ للهِجرة (١٥١٩م). ثمِّ إنَّ حفيدَه آبْنُ المختار أثمَّةُ إلى سَنَةَ ١٠٧٧ للهِجرة (١٦٦٥م). - ولعلَّ أحدَ أولادِ المؤلِّفِ كان قد وَهَلَ بالأحداث إلى سَنَةِ ١٠٠٧ للهِجرة (١٥٩٩م)(١).

وفي كتاب « الفتّاش » يَختلِطُ التاريخُ بالقَصَص الشعبيّ وبالخُرافات أيضاً. والمؤلّف نفسُه يقول إنّه كان في هذه الرواياتِ أشياءُ لا يُصَدِّقُها العقلَ (ص ٣٤)، مثلَ صُنْع بحر في الصحراء (ص ٣٥)، ومن أن كَنْكَ موسى لمّا خرج إلى الحجّ ما مرّ ببلد (بينَ السودان ومِصْر)، وكان يومُ جُمُعَةٍ، إلاّ بني في ذلك اليوم مَسْجِداً في يومهِ (٣) (ص السودان قصّةُ خراب تُنُبُكْتَ وإعادةِ بنائها (ص ١٥٦).

### ٣- مختارات من آثاره

- من مقدّمة كتاب الفتّاش:

الحمدُ للهِ المُنْفَرِدِ بِاللُّكُ والمَلَكُوتِ<sup>(٣)</sup> والعِزَّة والجَبَروتِ والقَهْرِ والغَلَبوت والرأفةِ والرَّحَموت، المَلكِ الدَّيَانِ القادرِ المَنَّانِ<sup>(٤)</sup> الذي خَلَقَ الأرضَ والسماءَ وعلَّمَ آدَمَ الأسماء (٥) وأخرَجَ من صُلْبه الملوكَ والرُّعاء (٦)، فعِنْهُمْ مُتَكبرون قاسِطونَ ومنهم مُقْتَصدون

- (١) تاريخ الفتَّاس، ص ١٨٤. راجع أيضاً المقدّمة الفرنسية، ص ١٨.
  - (٢) يبنى المجد في يوم واحد!
- (٣) فعلوت (بغتح ففتح) وفعلوتا (من الصيغ النادرة في اللغة العربية) يأتي عليها ست كلمات: جبروت، رحوت، رغبوت، رهبوت، قهروت، ملكوت (راجع تاج العروس الكويت ١٠ (٣٥٦). والمؤلّف (كنا) استعمل «غلبوت «أيضاً. هذه الصيغ تستعمل في اللغة العربية مصادر. ولكن ما الفائدة من استعمالها مكان المصادر العاديّة: جبر، رحمة، قهر، ملك، الخ؟ في القاموس السرياني (اللباب لجبرائيل القرداحي، ١٠ (١٥٨): جبروتا (بجم معقودة، قريبة من القاف، منتوحة وبعدها باء ساكنة): الرجولة. وترد هذه الصيغة السريانية (بغتح ففتح فكون وواو مضمونة): المعجزة أو الآية، وأغلب الظنّ أن العرب أخذوا هذه الصيغ لما في لفظها من الفخامة والتأثير الغريب.
  - (٤) الديّان: الذي يحكم بين الناس (يوم القيامة). المنّان: المانح (المعطى، الواهب) الكريم.
    - (a) ﴿ وعلَّم آدم الأساء كلُّها ﴾ (القرآن الكريم ٣: ٣١، سورة البقرة).
    - (٤) الرعاء (بالضمّ وآخرها همزة): الرعاة (جمع راع)–راجع القاموس ٤: ٣٣٥.

صالحون (۱) . فَابْتَلاهُمْ (جيعاً) بِظهورِ الأنباءِ والأخبار (۱) فأهْلَكَ من أباهُمْ (۱) وصَيَّرَهم عِبرةً للمُعْتَبِرين ومَوْعِظةً للمُتَّقين. ثمَّ أَوْرَثَ المُلهاءَ عِلْمَهُمْ وأَخْلَفَ الخُلَفاءَ على أمرهم (١) ..... ونشهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلاَ اللهُ شهادةَ مَنْ أَفْرَغَ قَلْبَهُ وهَواهُ لأمثالِ أمر مَوْلاه (١) ..... ونشهَدُ أَنَّ سيّدَنا مُحمّداً عبدهُ الكريمُ ورسولُه الرحيمُ وصَفِيَّة الحليمُ ونجيّة الأمينُ ذو الآياتِ الصادقاتِ والمُعْجزات الباهرات والبراهينِ القاطعاتِ، أَرْسَلَهُ مُوطِّداً للإسلام ومُسدِّداً للأنام ومُبيِّناً للشرائع والأحكام.

وبعدُ، فلمّا كان ذِكْرُ قِصَّصَ الأنباء (١) والسلاطينِ واللوك وأكابرِ البُلدان من عادةِ الحُكَاء والعُلهاء والأعيان، اتّخاذاً (١) بسُنّةِ الرسولِ وتذكيراً لِما غَبَرَ مِنَ الزمانِ ورَدَّا للغَبِيِّ عنِ الحَيْفِ والْهَوانِ (١) وعَوْناً للتَقِيِّ على مُساعدةِ الإخوانِ. و (قد) مَنَّ اللهُ علينا بأنْ أظهرَ لنا في زمانِنا هذا الإمامَ الصالحَ والخليفة العادلَ والسُّلطانَ الغالبَ والمُنصورَ القائمَ أسكيا الحاجَّ عمّدَ (١) بنَ أبي بكرِ التورديَّ أصلاً الكُوكوِيَّ داراً ومَسْكَناً فأنار لنا الهُدى بعد ظُلَم الدُّجَى وأماطَ عنا الهدى (١٠)؟ بعدَ الجُبْنِ والرَّدى (١٠). فأنفسَحَ (١٠)، بحمدِ اللهِ، البلادَ شَرْقاً وغرباً، وتداعت (١٠) له الوُفودُ فَرْداً

<sup>(</sup>١) قامط: ظالم (تأتي أيضاً بمنى: عادل). مقتصد: معتدل.

<sup>(</sup>٢) - ابتلاهم: اختبرهم (أي اختبر الناس) بظهور الأنباء (جمع نيّ – تاج العروس– الكويت ٤: ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) أباهم: رفضهم (عصى الأنبياء).

<sup>(1)</sup> أخلف (استخلف) الأنباء (الأنبياء) على (تنفيذ) أمرهم (ما أمر به الأنبياء).

<sup>(</sup>٥) هواه (ميله، رغبته): جعل رغبته قاصرة على طاعة أوامر الله. لأمثال (اقرأ: لاَمتثال: تقيد، طاعة) مولاه (ربّه).

<sup>(</sup>٦) الأنباء جمع نبيّ.

<sup>(</sup>٧) اتخاذاً لسنَّة الرَّسول أو انقياداً لسنَّة الرسول أو اقتداء بسنَّة الرسول.

<sup>(</sup>٨) غير: مضي. الحيف: الظلم.

 <sup>(</sup>٩) الأسكيا محمد الأول: ملك امبرطورية سنفي، وكانت تضم جميع الحوض الأوسط لنهر النيجر وقسماً من الصحراء الكبرى بما في ذلك المدن: ولاتن وتنبكت وكاو (بكاف معقودة، تلفظ كالقاف).

<sup>(</sup>١٠) أماط: أبعد، أزال. الهدى (؟) اقرأ: العدى. ويقال «أماط الأذى ».

<sup>(</sup>١١) الردى: الموت، الهلاك (على يد الأعداء). الجين: الخوف، الإحجام عن العمل (قتال العدوّ).

<sup>(</sup>١٢) انضح البلدان (اتَّم ملكه). - لعلَّها: أفتتح البلدان (؟).

<sup>(</sup>١٣) تداعت له الوفود (اجتمعت عنده الوفود من الشرق والغرب).

وجَمْعاً. وأَذْعَنَتْ له الملوكُ كَرْهاً وطَوْعاً. فَصِرْنا مِنْ بَرَكاتِهِ فِي خيرِ ونُعْمَى بعدَما كنّا في ضِيقٍ وبُوسَى (١). فَبَدّلَ اللهُ ذلك بفَضْلِه، كما قال لأكرم خَلْقِهِ: ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ لَهُ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ لَهُ (٢).

أَرَدْتُ أَن نَجْمَعَ مِن أَحُوالِهِ الحَلُوانِ (٢)، مَعَ ذِكْرِ شِيءَ عَالَ المُلْعُونِ (١) (؟) مَا سَهُلَ عَل اللّهِ وَاللّهِ اللهِ اللهُ سُبْحَانَهِ التَّكْلانُ (٥). وسَمَّيْتُهُ « تَارِيخَ الفتاش في أُخبارِ البُّدانِ والجيوشِ وأكابرِ الناس وذِكْرِ وقائع ِ التَّكرورِ وعظائم ِ الأَمُورِ وتَفْرِيقِ أَسَابِ المُبيدِ مِن الأَحْرارِ ».

آعُلَمْ، رَحِمَنَا اللهُ وإيّاكَ، أنّ الإمامَ العادلَ والسُّلطانَ الفاضلَ أسكيا الحاجَّ محمّداً للَّ تَوَلّى السَّلْطَنَةَ أَقَامَ (١) طريقةَ سُنْغَيْ وجَعَلَ فيها قواعدَ (٧):.... ولا يقومُ (٨) لأحدِ إلاّ للعالِم والحُجَّاجِ (١) إذا قَدِموا من مَكَّةَ، ولا يأكُلُ مَعَهُ إلّا العُلهاء والشُرفاءُ وأولادُهم وسن (١٠)، ولو كان صغيراً، رَحِمَه الله. وهذا كُلُّه (كان) في أوّلِ أمرِه لتأليفِ قُلُوبِ وَسَنْ (١٠)، ولو كان صغيراً، رَحِمَه الله. وهذا كُلُّه (كان) في أوّلِ أمرِه لتأليفِ قُلُوبِ قَوْمِه. فلمَّا ثَبَتَتْ لهُ السلطنةُ وٱستقامتِ المملكةُ خَرَجَ من ذلك كُلّهِ وجَعَلَ يسأل العُلهاءَ العامِلينَ عَنْ سُنّةِ (١١)رسولِ الله، صلّى اللهُ عليه وسلّم، ويَمْشي على أقوالهِ، رَحِمَه الله،

<sup>(</sup>١) البؤسى: البؤس (المشقة، الفقر، الشقاء).

 <sup>(</sup>٢) كيا قال (الله تمالى) لأكرم خلقه (محمد رسول الله): ﴿إِنَّ مع العسر يسراً﴾ (القرآن الكريم ٩٤: ٥،٥، سورة الانشراح).

<sup>(</sup>٣) من أحواله: من أحوال الأسكيا الحاجّ محد. الحلوان (؟).

<sup>(</sup>٤) شي عال (في التعليق على النصّ بالفرنسية، ص ١٠): أمير حكم بلاد سنغي من ١٤٦٥ إلى ١٤٩٧ للميلاد (٨٧٠ - ٨٩٨ هـ) وكان الملك الذي سبق آخر ملوك أسرة شي التي جاءت قبل الأسرة التي عرفت باسم الأسكيا (أسرة الحاجّ محدّ).

<sup>(</sup>٥) إلى (اقرأ: على). التكلان (بالضم): الاتكال، الاعتاد.

<sup>(</sup>٦) أقام سنغي: عمل بها، على غط ما كانت تلك الأسرة تعمله.

 <sup>(</sup>٧) سنغي (بضم فسكون ففتح فسكون) أو سغي (بضم ففتح فسكون) تلك المملكة التي كانت عاصمتها كاو
 (بكاف معقودة – بين الفين والقاف)، وخصوصاً في الحوض الأوسط للنيجر.

<sup>(</sup>٨) قواعد - بعد هذه الكلمة عادات شخصيّة للذين يخدمون الملك.

<sup>(</sup>٩) يقوم: ينهض، يقف للتحيّة.

<sup>(</sup>١٠) اقرأ: أو للحجّاج.

<sup>(</sup>١١) سنّ معناها: الرئيس، الأمير (ولعلّها تشير إلى الفرد من أعضاء الأسرة الحاكمة).

<sup>(</sup>۱۲) سنة رسول الله = طريقته.

حتّى آتَّفَقَ عُلَاءُ عَصْرِه على أنّه خليفةٌ (١) . ومِمّنْ صرّحَ له بذلك عبدُ الرحمنِ الشّيوطي (٢) والشيخُ محمّدُ بنُ عبدِ الكريم المَفِيليُّ (٦) والشيخُ شَمْهروشُ الجِنِّيُّ (١) والشيخُ شَمْهروشُ الجِنِّيُّ (١) والشريفُ الحَسَنِيُّ مَوْلايَ العبّاسُ أميرُ مَكّةَ (٥) ، رَحِمَ اللهُ الجميعَ .

- عدد من أسماء أعلامِهم مضبوطاً (الفتاش ٢٥):

....وكان آسم كبيرِ الرَجال المذكورينَ وَعْكُرُيْ بن بَرَاس وآسمُ زوجتهِ آمنةُ بِنْتُ بِختِ، وَهُوَ جَدَّ قبيلةِ وَعْكُرُيْ بواوِ مفتوحة وعينِ ساكنة وكافِ وراء مضمومة (١) مُمَالَتَيْنِ فياء ساكنة. وآسمُ ثاني الرِجالِ سُغَيْ بنُ بَرَاس، وآسم زَوْجته سارةُ بنتُ وَهْب، وهو جَدُّ قبيلةِ سُغَيْ بِسِينِ وغَيْنِ مَضْمُومَتَيْنِ مُمَالتَيْنِ بعدَها ياء ساكنة. وثالثُ الرِجال آسمه وَنْكَرَ، وهُوَ أَصْغَرُهُمَ، وليسَ له زوجةٌ، وإنّا كان له أمتان (٧) آسمُ إحداهُم سكرى سرية له.

وكان جَدُّ قبيلةِ وَنْكَرَ بواوِ مفتوحةٍ ونونِ مدغمةٍ وكافٍ مفتوحةٍ فراءَ مفتوحةٍ. وكان لهم عبدٌ يُسمّى بمينك فزوّجوه بأُمَتِهِمْ كسرى، وهو جَدُّ قبيلة مِينك بم مكسورة عالمة فياء مدغمة ونون مدغمة وكاف مفتوحة. وإلى آبائهم نُسِبوا.

ثمّ تَفَرّ قوا في الأرض. وكان كبيرُهم وَعْكُرُيْ سُلطانَهُمْ، وسَمَّوْهُ كيمغ، ومعنى ذلك في كلامهم: طال الإرْثُ، بريدون بذلك «أطالَ اللهُ ورثـتنا الْمُلْكَ ».

٤- تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس (تحرير هوداس وديلافوس)،
 باريس (مطبعة مدرسة اللغات الشرقية، القسم الخامس، المجلّد ١٩، العدد الأول) ١٩١٣؛

<sup>(</sup>١) خليفة = مستحق لقب خليفة.

 <sup>(</sup>٣) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المصري (ت ٩١١ هـ) من العلماء الذين برعوا في فنون كثيرة من المعرفة الإنسانية.

<sup>(</sup>٣) المغيلي (ت ٩٠٩ هـ) هذا عالم مغربي عاش جانباً كبيراً من حياته في السودان الغربي.

<sup>(</sup>٤) - شمهروش (يبدو أنه شخص خيالي) الجنّي (نسبة إلى الجنّ، خلاف الإنس- بكسر الهمزة).

 <sup>(</sup>٥) أمير مكة :(لم يذكر زامباور (ص ٣٧ – ٣٣) أحداً من أشراف مكة في القرنين التاسع والعاشر والحادي عشر للهجرة (الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر للميلاد) باسم العبّاس.

<sup>(</sup>٦) اقرأ: مضمومتين (أي الكاف والراء).

<sup>(</sup>٧) الأمة (بفتح ففتح): الجارية المملوكة.

- طبعة بالتصوير: المدرسة الباريزيّة لتدريس الألسنة الشرقية، باريس (مكتبة أميركة والشرق: أدريان ميزوننوف) ١٩٦٤م.
- \*\* نيل الابتهاج ٣٤٣ ٣٤٤؛ بروكلمن، الملحق ٢: ٧١٦ ٧١٧؛ هوار (النسخة الانكليزية ٣٨٦)؛ الأعلام للزركلي ٨: ٥٦(٧: ١٧٩)؛ سركيس ٤٦٤؛ شجرة النور الزكية ٢٧٨ (رقم ٢٨٣)).

ثالث صفر ۱٤٠٣ = ۱۹/ ۱۱/ ۱۹۸۲ م.

# فهرس أعلام الأشخاص

ابن آجرٌوم = منديل [i-i]أبن الأبّار القضاعي (٢١٠ - ٢١٧)، ٦، الآبليّ - محدّد بن إبراهيم ٥٤٠، ٥٤٤م. ١١، ١٧، ٨٠، ٩٩م، ١١٠، ١٥٩، الآبيّ - صالح ٢٠٩. -- TV7 : TE4 - TEA ابن أبي البقاء البلنسيّ - عسد بن عدد آدم ۱۹۹ جم، ۲۳۹ ج، ۳۰۷، ۳۲۰، . (140 - 142) ٠٥٠٢ ، ح ٤٣٣ ابن أبي بكر = أسكيا الحاج محد آل ياسين - محمّد حسن ٤٣٠. ابن أبي بكر التطواني - محمّد ٥١٦. آمنة بنت وهب ۱۸۰ حم. ابن أبي بكر الصغير - محدّد ٥٨٦. الأبّذي ٣٩٩، ٤١١ \*. ابن أبي بكر - محمّد بن يحيى ٨١. إبراهم ١٧٨ ح. إبراهم بن أبي بكر التلساني (٣٠٧ -ابن أبي جعفر = أحمد ابن أبي جرة الأندلسي - عبد الله ٥٦ ، ٥٩ . . (٣19 ابن أبي حجلة (٥١٧ – ٥٢١). إبراهيم بن عليّ – أبو سالم (السلطان المريني) ابن أبي الحسين - محدّد (٢٥٣ - ٢٥٥). ٥٠٥ م، ٧٠٥٠ ابن أبي حمزة= ابن أبي جمرة إبراهيم الفجيجي (٧٠٣ - ٧٠٥)، ٧٠. ابن أبي خرص~ أبو محمّد ١٤٠ ح، ١٤١. إبراهيم بن محمّد= الطويجن ابن أبي الخصال ٢١٥ ح. إبراهيم بن محمّد المرسى ٧٢. ابن أبي الربيع القرشيّ – عبيد الله بن أحمد ابراهم بن يجيى الغرناطي ٦١. 117-V17), 177-V77, 7A73, إبراهم بن يخلف المطاطي التلمساني ٣٦١. ابراهم بن يزيد= النخعي. ٣٩٩، ٢٠٤، ٥٤٤م. ابركان - الحسن ٨٠. ابن أبي الرجال القيرواني – عليّ ٦١٢. أبرهة الحبشي ٣٠٦ج. ابن أبي ريحانة المربلّى – الحجّاج ٣٤١. إبليس ٩٦ م، ٤٣٣ م. ابن أبي زرع – علىّ (٤٠٦ – ٤٠٨). ابن أبي زيد القيرواني ٦٠، ٦١م، ٦٥، ابن آجرُوم - أبو عبد الله محدد (٣٩٣ -

PPT), TO, P33, TP3, AO,

. 017

۱۶، ۲۷، ۲۷، ۲۳، ۲۳، ۲۶۰ ح، ۱۳۸ ح،

. V • T • T • T • T • Y • T • Y •

ابن أبي الشكر (شكر)– يحيى بن محمّدٌ ٨٨ م، ٨٩ ح.

ابن أبي صالح - عبد الله ١٦٢ ح.

ابن أُبِي العيش-عليّ بن محمّد ٤٥٥، ٤٥٥،

ابن أبي العيش- محمّد ٥٣٠ .

ابن الأثير – ضياء الدين ٤٧٠ ح.

ابن الأثير- مجد الدين ٣٧٣.

ابن أحمد المكناسي – محمّد ٧٠٥ .

ابن الأحمر (؟) ٢١م، ٦٨٥م.

ابن الأحمر (لقب كلّ سلطان في غرناطة) ١٠١، راجع ٣٥٧.

ابن الأحمر <sup>(\*) –</sup> اسماعيل بن فرج (٥) ٤٣٩، ٤٦٦ – ٤٦٧.

ابن الأحمر - اسماعيل بن محمّد بن فرج (؟) ٦١٥ ح.

ابن الأحمر - اسماعيل بن يوسف بن اسماعيل () ٥٠٥.

ابن الأحر – اسماعيل بن بوسف بن محد (.) (٦١٥ – ٦١٦)، ٨١.

ابن الأحمر - سعد بن عليّ (١٨) ٦٤١.

ابن الأحمر – علىّ بن سعد (١٩) ٦٤١ ح.

ابن الأحر - محمّد بن اسماعيل بن محمّد (٦) ٤٣٦ ، ٤٣٩ .

ابن الأحمر - أبو عبد الله محمّد بن عليّ (آخر

ملوك غرناطة) ٦٩٨، ٧٠٠–٧٠٠.

ابن الأحمر – محمّد بن فرج (.) ٦١٥.

ابن الأجر - محمّد بن محمد بن محمد (٣)

(AFT - PFT), TTT. 077, 0FT, 177, 777, FT3.

ابن الأحمر - محمّد بن يوسف بن اسماعيل (۸) ٨٤٤م، ٥٠٥ - ٥٠٥ ، ٥١١ ، ٥٧٠، ١٦٢٥م، ٦١٨، ٦٢٦ جم.

ابن الأحر – محدّد بن يوسف بن نصر (١) ٢٦ م، ٢٨٧.

ابن الأحمر – محمّد بن محمّد بن يوسف بن نصر (۲) ، ۳٦۵ ، ۳٦٦ – ۳٦٧، ۳۸۲، ۲۲۱ م، ٤٨١ .

ابن الأحر - نصر بن محد (٤) ٩٢، ٤٣٩. ابن الأحر - نصر بن محد (٤) ١٠١ - ٤٣٩. ابن الأحر - يوسف بن اسماعيل بن فرج (٧) ١٠٤ - ١٠٤ ، ١٠٦ - ١٠٤ ، ٤٣٩ ، ٤٣٩ ، ٤٠٥ م، ٤٠٥ ، ٤٠٥ ، ٤٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٤٥ ، ٢٥٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ . ١٨٤ .

ابن الأحمر – يوسف بن محمّد بن فرج (.) 710 .

ابن الأحر – أبو الحجّــاج بن نصر (والي مدينة وادي آش) ٣٦٨ م.

ابن الأحر - يوسف بن يوسف (١٣) (٦٢١ - ٦٢٦).

ابن الأحوص- أبو عليَّ ٤١١.

ابن أدبية (؟) – محمّد ٥٦٦ .

ابن الأزرق- محمّد بن عليّ (٦٦١ – ٦٦٥)، ٨٦، ٨٥م، ٦٧١.

ابن اسماعيل الطائي - محد بن عبد الله ٤٤٤ .

إنّ الرقم المحصور بين هلالين كبيرين يدلّ على مرتبة صاحبه في سلسلة ملوك بني الأحمر في غرناطة.

أبو بكر - أبو عبد الله ٤٥٥ . ابن الأشقر الحضرمي= بكرون ابن البنَّاء الإشبيلي - محمَّد بن أحمد (١٦٧ -ابن الأغرّ – أبو جعفر ٤٨٩ . ابن أقيت- أبو بكر بن أحمد التنبكة، ابن البنَّاء العدديّ – أحمد بن محمَّد (٣٨٨ – ٣٩٣)، ٦، ٣٥، ٧٨م، ٩٠، ٨٤٠م، ابن أقبت = بابا التنبكتي ١٤، ١٣٧م، ٢٦٦. ابن الإمام - عبد الرحمن ٤٧٢. ابن النبَّاء السرقسطي - أحمد بن يوسف ٧٥٠ ابن الإمام - عيسى ٤٧٢. ابن بيبش العبدري ٥٧٠ . ابن أيبك الصفدى - خليل ٤١٧ - ٤١٨، ابن البيطار - عبد الله بن أحمد ٣٧١، ابن بابشاذ المصرى ٢٥٠. ابن تافراكين – أبو محمّد ٥٨٧ . ابن باجه ۱۸۵ م. ابن تاویت الطنجی - محمّد ٤٠٦، ٤٤٩ ح، ابن باديس – الحسن ٦١١. ٠٦٢٠ ، ٧٠٢م، ١٦٠٠ ابن مجرق= بحرق ابن تيفاوت = محد بن تيفاوت ابن بدرون - عبد الملك ١٩٠. ابن المبراء – أبو القاسم ٢٠٥. ابن تيميّــة الحرّاني- أحمد ١١٠ - ١١١، ۲۱۷ ، ۲۱۷ م ، ۲۱۹ حم ، ۹۹۵ ح ، ابن برّاجان- عبد الحكم ٧٢. ابن جابر الأندلسي - شمس الدين محمد بن ابن برال التونسيّ ٤٩٦ . علی (۵۳۰ – ۵۳۷)، ۱۱۶ جم، ۵۰۰ ابن البرذعي = البرذعي .000 .07 . .07 ابن برطال- أبو على ٤٣٠. ابن جابر الوادي آشي - شمس الدين محمد این بری - عبد الله ۵۱، ۳۷۱، ۳۷۲. . 0 . 1 . - 117 . (110 - 117) ابن برّی – علیّ بن محدّد ۵۳ م، ۵۶ م. این جایر = عنان ابن برز = مؤيّد الدين القمّيّ ابن جابر الفيّاني - محدّ بن يحيي (٦٢٣ -ابن بسام الشنتريني - على ٣٧١. . 05 (770 ابن بشكوال - خلف بن عبد الملك ١٥٥، ابن جامع = عنان ابن جابر . 227 -> 237 -> 247 -> 207 -ابن جامعة - عمر ٧٣. ابن بشير (؟) ٦٣ م. ابن بطّوطة (٥٢١ - ٥٢٧)، ٦، ٥٤، ٥٧، ابن جبريل - زين الدين ٣٩٧٠ ابن جبير-محمّد بن أحمد ١١٢، ١١٤-ابن البقال - محمد ٥٣ ، ٧٢ ، . 74. 6110 ابن بقي - أحمد بن يزيد ٢٣٥، ٣١٧، ابن الجدّ التونسي - أبو القاسم ٢٨٦. ابن جدّو ٤٠٤. . 111 4 777

(142-4-0) + 14: 3-0 , 470 ; ابن الحاج العبدري - محد بن محد ٧٤، ابن الحاج النميري- إبراهم بن عبد الله ابن الحاجب- أبو عمرو عــثان بن عمر . ۲٦ - ، ۲۲ ، ۷۲ - ، ۸۲ - ، ۲۲ ، ۱۶۲ ، ۱۵۵م، ۷۷۵م، ۱۳۲م، ۸۳۳ م، ۱۳۳ م، ۱۸۹ م. ابن الحبّاك - محمّد بن أحمد ٩٠ . ابن حبيب الدمشقى - الحسن بن عمر ۵۳٤ ح . ابن الحجّاج - أبو الوليد ٣٨٨. ابن حجر = أمرؤ القيس ابن حجر العسقلاني ٦٣٥، ٦٦٦. ابن حجر الهيتمي ١١٣. ابن حجّة الحمويّ ٥٣١ ح، ٥٣٦. این حرازم (حرزم) – محمّد ۲۰۶. ابن حريث - أبو عبد الله ٤١٣. ابن حزام ۳۰۹م. ابن حزم - أبو بكر بن طلحة ١٥٤ . ابن حزم - أبو العبّاس بن طلحة ١٥٤ . ابن حزم⇒ طلحة . ابن حزم الكبير - عليّ بن محمّد ٥٢٠ ح. ابن حان الوادي آشي - محدد بن جابر

ابن الحسين= المتنبّى

ابن جزيّ - أحمد بن محمّد (٥٥٨ - ٥٦٠). ابن جزي – أبو محمّد عبد الله ٦٢١. ابن جزيّ – أبو القاسم محمّد بن أحمد (٢٠٠ – 773), · 7 , 173 , 003 (?). ابن جزيّ – محمّد بن محمّد (٤٦٨ – ٤٧١)، ٤٥، ٧٥، ٢٢٥٦. ابن الجلَّاب الفهري – محدّد بن أحمد ٤٥٨، . 7.8.6 . 7.7.9 ابن جلال الدين - محمّد ٧٨. ابن جماعة – محمّد بن إبراهيم ٦٢ ، ٣٣٢ (؟). ابن الجنَّان ٦٧ . ابن الجنّان – محمّد بن سعيد (٣٧٣ – ٢٧٥). ابن الجنَّان - محدَّد بن محدَّد (١٩٦ - ٢٠٤)، . 771 . 114 - 117 ابن جنّی – عثمان ۲۷۱ م. ابن الجواليقي- أبو علي ٣٣٥. ابن جودي ۱۸۵ م. ابن الجوزي- أبو الفرج ١١٣، ٣٧٠-ابن الجيَّاب- على بن محمَّد (٤٣٨ - ٤٤٢)، ٥٢٧ ، ٨٧٤ م، ١٠٥ م، ٧٠٥. ابن الجيان = ابن الجنان - محد بن محدد ابن الحاجّ – أبو سعيد ١٥٥ . ابن الحاجّ السُّلَمي - أحمد بن محدّد بن حمدون ابن الحاجّ – الطالب بن محمّد بن حمدون ٠. ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٦٩ ابن الحاجُ البلفيقي - أبو البركات محدّ بن محدّ

ابن الجزولّي = الجزوليّ

ابن جزيّ – أبو إسحاق ٦٢٦. ابن جزيّ – أبو بكر ٦٣٦. ۴ ، م .

ابن حكم القرشّي = سعيد بن حكم ابن الحكيم الرندي (٣٦٥ – ٣٦٧)، ٣٦٢، ٣٨٢ م، ٣٨٣، ٤٤٧ – ٤٤٨، ٤٦٨ م. ابن الحيارة – عليّ ١٨٥ م.

ابن حمدون = ابن الحاجّ السلمي ابن حمدون = ابن الحاجّ (محمّد الطالب) ابن حوط الله (حوطلّه):

ابن حوط الله– أبو سليان داوود ٢١٠. ٤٤٤.

ابن حوط الله– أبو عمر ۳۹۹م. ابن حوط الله– أبو محمّد عبد الله ۱۶۶، ۱۲۷م،۱۹۰، ۲۱۸، ۶۶۶.

> ابن حيّان نـ خلف بن حسين ١٩٢ م. ابن حيّان – مجرّد ٤٤٤.

ابن حيدور (هيدور) – عليّ بن موسى؟؟ ابن خاتمة – أحمد بن عليّ (٤٨٨ – ٤٩٤)، ٢، ٥٦٣ ، ٥٦٣ .

ابن خاتمة السبتي = ابن هاني السبتي ابن الخاسر المربني = أبو الحسن ١٨٥م. ابن الحرّاط – عبد الحقّ ٤٣٦ حم، ١٩٥٠. ابن خروف – أبو الحسن ١٧٠، ١٩٠٠.

ابن الخضار – علي بن محمّد ٣٨٢. ا

ابن خضر الثاطبي - أحمد بن محمّد ٥٣ . ابن خطّان النحوي - وزير بن من الله

ابن خطاًب النحوي – عزيز بن عبد الملك . ١٩٦.

ابن خطّاب الغافقي – ُمحَد بن عبـد الله ٣٦١.

ابن الخطيب (؟) ٦٠.

ابن الخطيب - سعيد = الخطيب (جد لاان الدين)

ابن الخطيب – عبد الله بن سعيد (والد لمان الدين) ٥٠٤،٤٦١ .

ابن الخطيب- ؟ بن عبد الله (أخو لسان الدين) ٤٦١.

ابن الخطيب= عبد الله بن لا الدين ابن الخطيب = لاان الدين ابن الخطيب = ابن قنفذ

ابن خفاجة ۹۷، ۹۹.

ابن خلاص– أبو علي ١٧٤ .

ابن خلاض (صاحب سبتة) ١٩٦.

ابن خلدون – محمّد (جدّ عبد الرحمن) ٥٨٦ .

ابن خلدون- محمّد (والد عبد الرحمن) ٥٨٦. ابن خلدون- عبد الرحمن (٥٨٦- ٦١٠)،

ابن خلدون - يحيى (٥٤٠ - ٥٤٦).

ابن خلکان ۱۹۲ ح م.

ابن الخلوف=شهاب الدين

ابن خميس- أبو بكر محمّد ١٤١ ح. ابن خميس التلمساني-محمّد بن عمر (٣٦١– ٣٦٥)، ٣٩٩، ٣١٦– ٦١٤.

ابن خميس- أبو علي ٣٥٧. ابن الحنوجة – محمّد الحبيب ٣١٢، ٣٨٧.

ابن خيار – ئابت ٢٦٠ .

ابن الدارس- يعقوب ١٤٤٩.

ابن داوود الصنهاجي – علي بن محمّد ٦١٥. ابن الدبّاج (الدبيج) الإشبيلي – علي بن جابر (١٧٠ - ١٧١)، ١٦٧، ١٧٤، ابن زرقون- أبو الحسين (الحسن) ۲۷۷، . 447 ابن زرقون – أبو عبد الله ١٩٠ . ابن زرقون – محمّد بن محمّد ۲٤٠ . ابن زريق البغدادي ٦٢١. ابن زكري التلساني - أحمد ٦٨ ، ٧٤ م. ابن زمرك - محدّد بن يوسف (٥٦٩ - ٥٧٦)، ۱۲۷ - ۱۳۱ ، ۵۰۵ م، ۱۲۲ . ابن زهر - أبو بكر ١٥٤ ، ١٦٤ م، ٤٨٧ . أبن الزيّات الصوفى - أبو مهدى ٦٣١ . ابن الزيّات الكلاعيّ- أحمد بن الحسن . 27 . . . . . (211 - 2.4) ابن زيتون - أبو القاسم بن أبي بكر ٣٥٤، ۱۵ع ح. ابن زيتون- يحيى بن الفرج ٤١٥. ابن زين الدين = أحمد ابن زين الدين الحمصي ٢٦٨ م. ابن زینی دحلان=دحلان ابن سالم= أبو الربيع ابن سبعين - عبد الحقّ ٢٤٦ م، ٣٣٠. ابن المداد- أبو عيسى ١٩٦. ابن السرّاج الرعيني - محمّد بن سعيد ٥٧ -ابن سراج الغرناطي- أبو القاسم ٦٣٧ م، ۱ ۱ ۲ م ، ۱۲۳ م ، ۱۲۷ م ابن سراقة الشاطى - محد بن أحمد (٣٣٥ -. 727 ( 747 ابن سعدی (= أوس بن حارثة).

ابن سعيد التونسي ٢٦٨، ٢٦٩.

712-717

ابن سعيد العنسى - أحمد بن عبد الملك

ALY , OVY , FAT', YIT'S VIT'S راجع ۳۳۵. این دریــد ۲۹۸ – ۲۹۹، ۳۷۱، ۵۳۵، ابن دقيق العيد-تقي الدين ٤٠٢م، ٠ - ٥٤٧ ابن دهان ۲۳۱، ۲۳۲ ح. ابن الديبع الشيباني ١١٣. ابن دینار – عیسی ۵۵۹م، ابن ذي يزن ۲۷۲ م، ۲۸۸ م. ابن راهويه= إسحاق ابن ربيع الأشعري – أبو عامر ٤٣٠. ابن ربيع الأنصاري - عبد الحقّ ٣٥٤. ابن الرَّحال المعداني- الحسن ٦٣٢. ابن رشاد القفصي ٤٥٨. ابن رشد الفقيه (الجدّ) ۲۲، ۲۷، ۸۸، ۷۲، ابن رشد الفيلسوف (الحفيد) ١٤٨، ١٩٩٠م، ٠١٦ ح . ابن رشيد السبتي (٣٨٧ - ٣٨٧)، ٥٦، . 274 . 229 . 279 ابن رشيق القيرواني ٢٨٦. ابن الرصّاع التلمساني - محمّد بن القاسم ٥٩ . ابن الرعيني = ابن السراج ابن الرقّام السبق- القاسم بن سعد ٧٤. ابن الرقّام المرسى-محمّد بن إبراهيم ٨٧. ابن الروميّ ۲۹۷ ح، ۵۹۱ . ابن الزبير=أبو جعفر بن الزبير ابن الزبير - الزبير بن أحمد ٧٩. ابن زرقاله- أبو جعفر أحمد (الجدّ) ٥٦٣. ابن زرقاله - أبو جعفر أحمد (الحفيد) (750 - 050).

ابن سيّد الناس - فتح الله ٤٥٢. ابن سعيد العنسي-عبد الرحمن بن عبد الملك ٢١٤. .(٢٣٣ ابن سعید العنسی – علی بن الحسن (۳۱۲ – ۲۱۷)، ۸۰، ۱۵۱ ح، ۱۸۳.

ابن سعيد العنسي- محمد بن سعيد (١٤٨ -

ابن سعید العنسی - موسی بن محمد بن عبد الملك ١٤١م، ٣١٤.

ابن سفر المربي - محمد بن عبد الله (١٥٩ -

ابن السكَّاك المكناسي – محمَّد بن محمَّد ٧٩. ابن سلامة البسكري - علي بن عيسى ٧٦.

ابن سلمون البياسي - أبو القاسم بن عليّ .71

ابن سلمون الكتاني- عبد الله بن عبد الله ٠٧٠ ح٠

ابن سلمون الكناني- عبد الله بن عليّ ٦٠، .71

ابن سليان- يوسف ٦٦٥.

ابن السمّــاط المهدوي– يوسف بن عـــلي .(+++ -++4)

ابن السمَّاك - محمَّد بن إبراهيم ٤٥٥ ح. ابن سمّاك – محمّد بن محمد (٤٥٥ – ٤٥٧).

ابن سمّاك - يعيش بن إبراهيم ٨٧.

ابن سمعت (سمعة)- أبو الحسن ٦٤١.

ابن سهل الإشبيلي (١٧٤ - ١٨٣)، ١١٧ م،

۲۰ ح، ۱۲۲ م، ۲۰۵ .

ابن سودة= التاوديّ

ابن سيّد الناس-أبو القاسم ٤٥٢.

ابن سيّد الناس- عبد الله ٢٣٢، راجع . 774

ابن سيَّد الناس-محدِّد بن أحمد (٢٢٩ -

ابن سيّد الناس- محدّد بن محد ٥٦.

ابن سيده - أبو الحسن ٢٥٣، ٣٧١. ابن سيرى- أبو علىّ ١٤٥ .

ابن سينا ٢٩٢، ٢٩٧م، ٤١٥م.

ابن شاس - محد ٦١، ٦٣ م، ٦٨.

ابن الثاط-القاسم بن عبيد الله ٥٦، ٦٠، . 110 . 17 . . VT

ابن شبرين (٤٣٦ – ٤٣٨).

ابن الشّحات الشرقاوي – هاشم ٢٣٥ م.

ابن شدًاد - أبو المحاسن ٢٣٥ م.

ابن الشرّان الغرناطي - محمّد بن إبراهيم

ابن شرف التلساني ٦٦١. ؟؟؟؟

ابن شريح الإشبيلي – محمد بن أحمد ٢٤٠ – . 711

ابن الشريف = الشريف التلساني، الشريف الحسني

ابن شريفة - محدّد ٢٢٤ .

ابن شريك الداني-علي بن بوسف ١٩٤.

ابن شعيب الفاسي - محمّد بن أحمد ٦١.

ابن شعيب القشتالي - محمد بن أحمد ٦١٥.

ابن شعيب القيسي ٤٨٩. ابن شعيب الكريآني = الجزنائي الكرياني

ابن الثلوبين= أبو على

ابن شنب – محد ۲۱٦ ، ۳۵٦ .

ابن الشيخ- أبو الحجّاج ٣٦٠.

ابن الصائغ (؟)

ابن الصائغ - (؟) ۳۹۹ ح، ٤١١ م.

ابن الصائع المغربي - محمّد بن عبد الله

ابن عاصم - أبو يحنى (أخو أبي بكر) ٦٤١. ابن العاصي التنوخي - إبر اهيم ٤٨٩. ابن عائد - يحيى ١٥٥٠. ابن عبّاد الرندي (١٥٥ - ٢٥١)، ٧٥٠ ابن العبّاس التلمساني - محمّد ١٨٨. ابن عبد الله - عبد العزيز ٢٥١ م. ابن عبد الله - مجمّد بن محمّد ٢٦٦ . ابن عبد الله - إبر اهيم ٢٧١. ابن عبد البرّ - إبر اهيم ٢٧١. ابن عبد الجليل = محمّد بن عبد الله ٤٥٨. ابن عبد الجليل التنسي - محمّد بن عبد الله ابن عبد الله المنسي - محمّد بن عبد الله ابن عبد الحقّ المشدّال = المشدّالي ابن عبد الحقّ المشدّال = المشدّالي ابن عبد الدام ٢٣٤.

ابن عبد السلام = العزّ ابن عبد السلام - (؟) ٦٧ . ابن عبد السلام المستيري - محمّد ٤٦٠ ،

. 471

٤٩٦. ابن عبد السيّد – أبو محمّد ٤٠٣ م. ابن عبد الصنوع ٣٧٠.

ابن عبد العزيز الأنصاري = محد بن محد ابن عبد الكافي السعدي – عبد الغفار ٤٤٣. ابن عبد الملك المراكشي – محد بن محد (٣٥٣ – ٣٤٠ ، ٢٣٠ ، ٢٠٠ ، ٤٨٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ابن عبد الملك = ابن خطاب النحوي ابن عبد المنان المكناسي – أحمد بن يحبى ١٠٠ ، ٢٢٠ .

ابن عبد المنعم الحميري - محمّد بن عبد الله (٦٥٢ - ٦٥٦).

(٤٥٧ – ٤٥٥)، ٤١١ م ابن الصباح – أبو صادق ٢٦٠. ابن الصبّاغ – (؟) ٤١١.

ابن الصبّاغ الحميري- محمّد بن أبي القاسم ٧٥.

ابن الصّديق – أحمد ٦٠٧ .

ابن الصغير الزرويلي - عليّ بن عبد الحقّ ١٠، ٦٥، ٨٧ - ٧٩، ٦٩٢ - ٦٩٣.

ابن صفر = ابن سفر المربّي

ابن الصلاح - عثان بن عبد الرحمن ٦٦٨ م. ابن الصقيل = النجيب .

ابن الطبّاع ٤٢٦ م .

الطبري= نجم الدين.

ابن طركاط - أبو القاسم ٦٤٣ - ٦٤٤.

ابن الطفيل (؟) - ٢٨٥ -

ابن الطفيل= عبد الرحمن.

ابن طلحة الإشبيلي - أبو بكر ١٦٧، ١٧٠،

ابن الطيّب- الطيّب بن محمّد ١٩٤ . ابن الطيلسان- أبو القاسم ٢٧٦ .

ابن الطيلسان - القاسم بن محمّد ٥٥.

ابن ظفر المالكي- محيّد بن عبد الله ٨٣.

ابن عابد الغاسي - محمّد بن عليّ ٥٤.

ابن عات- أبو عمر ۱۹۰، ۲۰۸ (۲۱۸؟).

ابن عاشر – أحمد بن عمر ٥٦٦ .

ابن عاصم- أبو بكر (٦٣٥ - ٦٣٣)، ١٧، ٢٤٦، ٦٤٢.

ابن عاصم- أبو يحيى بن أبي بكر (٦٤١-٦٤٨)، ١٧، ٢١، ٢٢٦ ح م.

ابن عبد المؤمن- أبو إسحاق (حاكم إشبيلية) . 1 . 7 . 7 . 4 . 1 . 7 ابن عربي- محسبي السدين ١١٦ -١١٧، ابن العربي- أبو بكر ٩٧ - ٩٨. ابن العربي العقيلي = محمّد بن العربي ابن عربية - عثان (٢٢٤ - ٢٢٧). ابن عرفة – أحمد ٤٦٨ م. ابن عرفة الورغمي التونسي - محمّد ٦٤ ، ٦٧ ، AF - , YVO , TT , 3TF , ATF , . 747 - 741 . 784 ابن عروس- أحمد ٧٥. ابن عربية = ابن عربيّة ابن العريف - أبو العبّاس ١١٣ - ١١٤ ابن عزّوز = إسماعيل ابن عزُّوز - محمَّد المفضَّل ٧٦. أبن عماكر – أبو الفضل ٤١٥ ، راجع ٣٧٠. ابن عسكر - محمّد بن على (١٤٠ – ١٤٤). ابن عصفور الإشبيلي- أبو الحسن علي " (A27 - 707), F. 7 F. C. 717, ۲۶۳،۳۲۲ ح. ابن عصفور - أبو العبّاس على ٣١٧. ابن عصفور - أبو البركات محد ٦٨٣ . ابن عطاء الإسكندري-أحد بن محسد . 077 . 7077 . TO 7. YFO. . 774 - 777 ابن عطبّة - أبو الحسن ١٦٧. ابن عطبة - أبو محمّد ٢٧٦ . ابن عفير - أبو الوليد ٣٤٦.

ابن عقاب - قاسم ٦٦٥.

. 77 (742

ابن عقيبة القفصي - أبو بكر (٦٣٣ -

ابن عبد المؤمن-عثمان (والي غرناطة)٣١٤ م. ابن عبد المؤمن - محمّد بن عمر (والي بلنسية) ابن عبد المؤمن= المنصور الموحّدي ابن عبد المؤمن = (الناصر الموحّدي) - محد . 172 . 79 ابن عبد المؤمن- يوسف ٩٨ م. ابن عبد النور التونسي ٦٣٧ م. ابن عبد النور السبق - محمّد ٢٤٠. ابن عبد النور المالقي - أحمد (٣٤١ -.(427 ابن عبد الواجد المجاصي – عبد الله ٤٧٣. ابن عبدون - عبد الجيد ٩٦ ، ٢٧٢ ، ٦٨٠ . 744 ابن عبدون المكناسي - محدّد (٢٣٣ - ٢٣٥)، . 07 ابن عبيد الحجرى=الحجرى ابن عبيد (ة؟) الإشبيلي النحوي- أبو بكر . 277 . 217 ابن عتيق= ابن عربية ابن عتيق اللاردي- محد ٥٥. ابن عتيق المرسى - الحسين (٣٢٢ - ٣٢٥). ابن عجلان القيسي - أحمد بن عثان ٣٥٣. ابن عجيـة= مرزوق. ابن العديم - كمال السدين ٢٧٣، ٣١٢ -. 414 ابن العديم- مجد الدين ٢٧٣. ابن عنداري المراكشي - احسد (٤٠٤ -

ابن عبد المؤمن - إسماعيل ١٣٥

ابن الفخَّار الجذامي - محدّد بن على (٣٩٩ -ابن الفخّار الرعيني - على بن محمّد (٣٤٠ -. 771 ( 720 ابن الفخّار الشريشي - (؟) ٢٨٦. أبن فرتون – أحمد بن يوسف ٣٤٨ م، ٣٥٩ . ابن فَرْحِ الإشبيلي (٣٣٤ - ٣٣٥). ابن فرحون- إبراهسيم بن عمليّ (٥٧٦-. 20 (044 ابن فرحون – عبد الله بن محمَّد ۵۷ . ابن فرحون-على بن محبَّد ٧٢. ابن الفرضي - عبد الله بن محمّد ٣٤٦ ح، . TEA - TEV ابن فضلة - فضل ٤٠٩. ابن قادم المعافري-محمَّد ٤٤٤. ابن القاسم-عبد الرحمن ٦٩١ ح. ابن قتيبة الدينوري ٦٦٩ م. ابن القبطرنة - (؟) ١٥٤ . ابن قسّوم - أبو بكر ١٥٤ . ابن القطَّاعِ – على بن جعفر ٢٥٦ . ابن القطَّان الفاسي - على بن محمَّد ٦٠، ٦٢، (?), ٢3٣ . ابن القطَّان المنفّر - أبو عبد الله ٤٩٦. ابن قطرال - عبد الله بن عبد الحقّ ١٩٦، . 447 ابن قنفذ- أحمد بن حسن (٦١٠- ٦١٤)، ابن القوّاس (دمشقى) ٤١٥. ابن القوبع التونسيّ (٤١٤ -- ٤١٨)، ٥٤.

ابن قيس الرقيّات - عبيد الله ٩٣ - ٩٤.

ابن القين=الفرزدق.

ابن عقيل - عبد الله بن عبد الرحمن ٢٦٦، ۸۲۲ م، ۲۲۹ م، ۷۷۰. ابن علاق – محدّد ۳۳٤، ۹۲۱، ۹۲۲. ابن علوان التونسي - عمر ٣٧٧. ابن عمار = ثابت ابن عمّار الصغير ٦٠٨. ابن عمر الملكيشي = الملكيشي ابن عمران العبدوسي= العبدوسي ابن عمرون ۲۳۰ . ابن عُميرة الضبيُّ- أحمد بن يحيى ٢١٧ ح.، · + EV . ابن عميرة الضبي اللورقي - أحمد بن عبد الملك ۲۱۷ ج. ابن عميرة = أبو المطرّف ابن عنين – محدّد بن نصر الله ٥٢٠ ح. ابن عيّاش - أبو العبّاس ٢٧٦. ابن عياض - أبو محسد (مستبد بشرق الأندلس) ١٥٠ م. ابن غاز المكناسي (٦٩٥ – ٦٩٧)، ٥٥، ۱۳۲، ۲۷، ۲۸، ۱۳۲، م. ابن غالب الأنصاري محمّد ١٤٧م. ابن غانية الميورقي ١٧٢ م. ابن غلاب المسرّاتي - عبد السلام ٥٩. ابن غلبون المرسى- محمّد ١٩٤. ابن الغبّ از البلنسيّ (٣٢٥-٣٢٧)، ۲۷٦ ج. ابن غياث الشريشي (١٣٤ - ١٣٧). ابن الفارض≂عمر ابن فتُّوح- إبراهيم بن أحمد ٦٦١، ٦٦٣،

ابن الفخّار الإلبيري - (؟) ٥٥٥، ٥٧٠.

ابن مرزوق- أبو بكر (خدم أبا مدين المتوفّى ٥٩٤ هـ) ٥٤٦ م. ابن مرزوق – أبو الفضل ٦٨٠. ابن مرزوق العجيسي-محسد بن محسد (ت ۲۷۱ هـ) ۲۲۱. ابن مرزوق-أحمد (والد بن مرزوق الجدّ (ت ۷۱۱ هـ) ۲۵۵. ابن مرزوق التلماني (ت٧٧٦ هـ) ٦١١. ابن مرزوق الحفيد-محمّد بن أحمد بن محمّد (ت ١٤١ هـ) (١٣٤ - ١١٦)، ٥٩، ين مرزوق - أحمد بن محمّد (والد ابن مرزوق الحفيد) ٦٣٤ . ابن مرزوق الخطيب- محمّد بن أحمد بن محمّد (ت ۱۸۷ هـ) (۲۱۵ – ۵۵۵)، ۸۵، .0.2 . 77 ابن مرزوق- أبو عبد الله (ت ۸۹۱ هـ) . 774 - 774 ابن مرزوق الكفف- عمّسد بن عمّسد (ت ۹۰۱ هـ) ۸۸۲. ابن مرسى الطبيب ٣٥٤. ابن المزنّر (الحموى) ٤١٥. ابن مساعد الفسّاني - عبد الله ٤١١ . ابن مسدى - الغرناطى - محدّد بن يوسف ٥٥٠ ابن مسعود الخزرجي السبتي ٨٩.

ابن مسعود الزواوي - عيسي ٦٠، ٧٥. ابن مسعود الصوابي - على ٣٢٩ م. ابن مسيك= فروة. ابن مشيش-عبد السلام ٢٠٤، ٢٠٥، ابن معط - يحيى ٢٦٢ م، ٥٣١ . ابن معط العبدوسي- موسى ٦١١.

ابن الكمَّاد - محمَّد بن أحمد ٤٦٠، ٤٦٠. ابن كيداد = أبو يزيد ابن لبّ – فرج بن قاسم (۵۵۵ – ۵۵۸)، ابن ليون التجيبي - سعد بن أحمد (١٥٧ -۲۶۰)، ۲۳۲م. ابن ماجة ٥٥ ح، ٤٢١ ح. ابن مالك-سهل ١٩٦، ٤٤٤، ٤٨٩. ابن مالك المرشانى– محمّد ٢٦٠ . ابن مالك النحوي - جمال الدين محد بن عبد 位 (・アソー・ソソ) アン 3アン 人777) 113 Y 23 A 43 A 170 A 80 A ۱۷۵، ۱۷۵، ممم، ۲۸۵ - ۲۸۵، . 774 , 775 , 777 , 777 , 777 ابن ماهلا (؟) ۲۰۹. ابن محدّ = أحمد بن أحمد.

ابن محرز- أبو بكر ٣١٧. ابن الختار (حفيد مجود بن عمر بن أقيت) . ٧ - ٧ ابن مخلوف الثمالي-عبد الرحمن ٥٤، ٥٥،

. 77 . 04 ابن مخلوف - عبد العزيز ٣٢٨ ، ٣٥٤ . ابن مخلوف السجلياسيّ - أبو عبد الله ٣٨٨. ابن المرابع (٤٦١ - ٤٦٥). ابن مرج الكحل ١٣٦ م، ٢٤٠.

ابن الرحّل- أحمد ٤٥٢. ابن المرحَل - مالك (٣٣٥ - ٣٣٩)، ٤٢٧. ابن مردانیش (مردنیش: ملسك بشرقی الأندلس) ٣١٤.

ابن مردانیش=زیّان ابن مرزوق ۲۱م. ابن النَّحاس-محسَّد بن إبراهم ٣٢٨، ابن نديّ = ابن ناد (؟) ابن النشار - عمر بن القاسم ٣٤١. ابن نشوان الحميري- محدّد ٤٣٠. ابن نصر=ابن الأحمر ابن نوار – أحمد ۲۹۰ . ابن نوح الفافقي – عبد الله بن أيوب ٢١٠. ابن نور الدين الأنصارى - عمر بن على = ابن الملقن (؟) - ابن الملقّن (٧٢٣ - ٨٠٣ هـ) ابن نور الدين (٧٢٣ - ٨٠٤ هـ) كلاها سراج الدين عمر بن على. ابن هارون (؟) ٦٧ . ابن هرون التيمي- محمَّد ٣١٧. اين هرون الطائي- عبد الله ٠٤٠١ ابن هاني الأندلسي ١٨٤، ١١٥ ح، ٤٩٠. ابن هساني السبق-محسد بن عسلي . 14 . . 27 . . (212 - 217) ابن هذيبل الغرناطي - يحيسى بن أحد .0.2 (271-270) ابن هشام الأزدي القرطبي-عامر ٢٤٠. ابن هشام الأنصاري ٢٦٤ م، ٢٦٦ . ابن هشام (المنورقي)- محمّد بن أحمد ٢٧٨. ابن هشام= محمد بن علي. ابن هلال- ابراهم ٦٨ - ٦٩. ابن هلال- أبو عبدالله ٨٨؟؟ ابن هند = معاوية. ابن هود - محمّد بن يوسف= المتوكّل بن هود . ابن هيدور = ابن حيدور .

ابن واجب القيسيّ – أحمد بن محمّد ٢١٠،

ابن معسر الهواري - الحسن بن موسى . ( 7 / 2 / 7 / 7 ) . ابن معين البغدادي - يحيى ٥٥٩ م. ابن المغربي- الحسين بن عليّ ١١٣. ابن مفرَّج المالقي - محمَّد بن يجيبي ٣٤١. ابن مفوّز – يوسف ۲۷۸ م . ابن مقرع - عبد الحقّ بن على البطوي -ابن مقلة – محدّد بن عليّ ٤٢٨. ابن المقير - على بن الحين ٣٧٠ م. ابن مكرّم = ابن منظور ابن مكرم - محسد بن شعبان الكرماني ابن المكرّم - محمّد (غير ابن منظور) ٣٧٠ ح. ابن مكّى= أحمد بن مكّى ابن الملقّن- عمر بن عليّ ٥٨، ٦٤، ٦٣٤. ابن منظور - جال الدين محد بن مكرم (۲۲۹ - ۲۷۴)، ۲، ۱۸۷ م، ۱۸۱ ح. ابن منظور - مكرّم ١٨٣ . ابن منظور – أبو عمر ٤٦٠ . ابن المنيّر ٤٠٢. ابن المُوَاق ٦٠ ،٦٨ ، راجع ٣٤٦. ابن ميمون الإدريسي ٧٠. ابن ميمون التميمي القلعي - محمّد ٣٥٤. ابن الناجي - القاسم بن عيسي ٨١ - ٨٦. ابن ناد - محيى الدين ١٨٣ . ابن الناظر القرشي- الحسين بن عبد العزيز .( ۲۷۷ - ۲۷۵) ابن النَّجار (محمد) ٦٦٥، راجع ٣٧٠. ابن مهدي ٦٣٢ . ابن ميّارة = ميّارة ابن نامارو (ناموار)= الخونجي

۲۱۸ م.

ابن الواسطي- تقيُّ الدين ٤١٥. ابن الياسمين - عبدالله بن محمّد ٦٦٧ ح. ابن يسر- أبو عبدالله ٣٨٨. ابن يعيش= ابن أبي العيش. ابن يوسف = سلمان بن داوود. أبو اسحاق البلفيةي = البلفيقي. أبو أميّة (بن الحاجّ؟) ١٥٥. أبو البقاء خالد (أمير بجاية) ٣٥٤ م. أبو البقاء صالح بن شريف الرندي . 1 . . - 44 . - (741 - 747) أبو بكر أحمد بن عمر التنبكتي = ابن أقيت. أبو بكر بن زهر = ابن زهر . أبو بكر بن طلحة= ابن طلحة.

أبو بكر بن عبد العزيز بن أبي عامر ١٥٠ م. أبو بكر بن عمر اللمتوني ٣٩ – ٤٤،٤٠ م. أبو تاشفين بن أبي حمّو ٥٤٠ ، ٥٤٣ م . أبو عَّام ١٩٣، ٢٢٣م، ٢٤٢م، ٢٥٠، .- 097: 091: - 079: £9.: 797 ۸۹۵ ج ۱۹۸۰

ابن ياسين= الجزولي.

ابن يعيش (آخر) ٢٦٠.

أبو بكر داؤ = بارو.

أبو بكر الصدّيق ٤٨٦ م.

أبو ثابت- الزعيم بن عبد الرحمن ٣٢. أبو ثور النخعي- ابراهيم بن خالد ٤٣٣ م. أبو جعفر بن الزبير-أحمد بن ابراهـــم (107-177), 70, 771, 737, 137 , P37 , TAT , P+3 , -73 , .0.4 . 274 . 277

أبو جعفر الغرناطي الرعيــــني (٥٣٨ –

٠٣٠) ، ١١٤ م ، ١٣٥ . أبو الجيوش نصر بن محمّد= ابن الأحمر . أبو الحجّــاج البيّاسيّ-يوسف بن محـّــد .(198 - 194)

أبو الحاج التجيبي المكناسي - يوسف ٣٨٨. أبو الحسن (ذكره ابن مرزوق) ٥٨ . أبو الحسن الثاذلي-عـــلي (٢٠٤-٢١٠)، ۷۵ ، ۷۷ ج، ۶۱۱ ج، ۷۷۲ جم.

أبو الحسن الصغير الزرويلي – علي بن عبد الحقّ= ابن الصغير الزرويلي أبو الحسن بن عطيَة= ابن عطيّة

أبو الحسن المريني - (السلطان) على بن عثمان ٧٢ ، ٣٢ ، ٩١ م ، ١٠١ – ١٠٤ ١٠٨ - ١ - ١٥٤٥ ، ٢٤٥ ، ١٠٨ ٥٥٥ ، ٧٨٥ م، ١٥٥ .

أبو حفص يحيى بن عمر الهنتاتي ٦، ٢٩ م، ۰۰۰ ج، ۲۷۱ ج، ۵۵۵ ،

أبو حَمّو (الأوّل)- موسى بن عثمان ٤٢٠،

أبو حمّو (الثاني) موسى بن يوسف ٦، 174 - 0A ) 771 - 371 , V71 ) . 011 - 01. . 074 - 07A . C 07Y 730 -> . AF > / AF - 7AF .

أبو حنيفة النعان ٦٣، ٤٢٣ م. أبو حيّان الغرناطي- أثير الدين (٤٣٦-٠٤٩)، ٢٦٦ ، ٢٣٨ ج ، ٢٥١ ، ٢٤١ ، ٠٣٠ ، ٥٥٥ ، ١٦٤ ، ١٦٨ - ١٠٠

أبو الخطَّاب السكوني – محمَّد بن أحمد (١٨٩ -

أبو الخطَّاب= ابن واجب القيسي. أبو خلدون= الحصري- ساطع.

أبو داوود السجستاني ۵۵ ح، ٤٢١ ح. أبو ذرّ الخشني - مصعب ١٧٠، ٢٣٠. أبو الربيع بن سالم الكلاعي - سليان بن موسى (؟) ١٩٦، ٢١٠، ٢١٠، ٢١٤ وما بعد، ٢١٨، ٢٧٦.

أبو الربيع المريني– سليان بن عامر ٣٨٣. أبو زيان (؟) ٥٣٧.

أبو زيّان المريني- محمّد (السعيد) بن عبد العزيز ٥٠٥م.

أبو زيّان- محمّد بن موسى (أبي حمّو الثاني) ٥٣٨ – ٥٣٨.

أبو زيد اللجائي= اللجائي.

أبو زيد الموحّدي - محمّد بن حفص ٢١٠. أبو سعيد الثغري - محمّد بن يوسف ٩٧ ح. أبو سعيد الزناتي = عثمان بن يغمر اسن. أبو سعيد المريني - عثمان بن أحمد ٦١٦ ح.

أبو سعيد المريني – عثمان بن يعقوب ٩١، ٣٨٣، ٤٠٧ – ٤٠٨، ٣٩٩ – ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٥.

ابن ضربة اللحياني - محمّد بن زكريا ٣٧٧م. أبو طالب - عبد الهادي ٥١٦.

أبو طالب المكّي ١٢٩ حّ، ٥٦٦ ح، ٦٧٩ م. أبو عامر = تاشفين بن على.

أبو العبّاس المريني – أحمد بن ابراهيم ٥٠٥. أبو العبّاس العزفي – أحمد بن أبي طالب (٣٥٧ – ٣٥٨).

أبو العبّاس المرسيّ – أحمد بن عمر ٢٠٥ م. أبو العبّاس الملياني – أحمد بن عليّ (٣٧٤ – ٣٧٥).

أبو العبّـاس الونشريسي - أحمد بن يحيـى ( ١٨٨ - ١٩٥ ) ، ٧٠٥ .

أبو عبد الآله ۱۵۸. أبو عصيدة – محمّد الواثق بن يحيى ۳۵۲م، ۳۷۷.

> أبو العلاء = ابن سماك. أبو العلاء = المعرّي.

أبو علي الشلوبين (الشلوبينيّ) (١٦١ – ١٦٤)، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٢، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٩٢م، ٣٣٥.

أبو علي الصدفي ۲۱۱، ۲۱۹. أبو علي الفارسي ۱٤۷ ح، ۲۶۸، ۲۶۹ حم، ۲۵۰ ح، ۲۷۱، ۳۱۷.

أبو عمران المارتكي الزاهد ١٩٠. أبو عمران موسي= ابن سعيد العنسي. أبو عمران= موسى بن عيسى الغفجومي. أبو عمران الداني= الداني.

أبو عنان المريني - المتوكّل ٣٣ - ٣٣، ٣٥، ١٠٨ ح، ٢٦٩، ٢٧٠ - ٢٧١، ١٨٤م، ١٠٥، ٥٠٥، ٢٠٥، ٢٠٥، ٨٥٥ -١٩٤٥، ٣٥٥م، ٧٨٥م، ٢٩٩ - ٥٠٠، ١١٥ - ٢١٢.

أبو عوانة الزواوي ٨٦ ح. أبو فـــارس عبــد العزيز = عبــد العزيز الحفصي.

> أبو الفتح الواسطي ٢٠٥. أبو فراس الحمداني ٥٩٨. أبو الفرج غريغوريوس الملطى ٨٨.

ابو الفرج عريعوريوس أبو قابوس ١٥١ ح. أ التا \_ مَ

أبو القاسم = محمَّد رسول الله أبو القاسم بن سراج = ابن سراج الغرناطي . أبو القاسم (الشيخ؟) ٥٨ .

أحمد بن محمّد السقطي = السقطي أحمد بن عبدالله الزواوي ٧٣٠ أحمد اللياني- أبو العبّاس بن ابراهميم .( 774 - 777 ). أحد الحفصى = المستنصر الحفصى، أحمد بن محمّد الفاسيّ (؟) ٧٣ - ٧٤. أحمد بن المستنصر المريني = أبو العبّاس. أحمد بن مكّى - أبو العبّاس (صاحب قابس) أحمد بن يحيى الحميري القرطبي ١٤٤. أحمد بن موسى الزناتي (صاحب تلسان) - 141 الأحمر (جدّ بني الأحمر: بني نصر) ٧٠٢م٠ الأخطل ٩٨٥ ح. الأخفش (الأصغر؟)- أبو الحسن ٤٠١. إدريس (الأوّل) بن عبدالله ٤٠٨ م. إدريس كتع كرمبي ٤٧ - ٤٠٨ ، إدريس بن محمّد بن محمّد بن موسى الأنصاري القرطبي ١١٧ . أذفنش ٣٠٨ م، أرسطو (أرسطوطاليس) ۲۹۲، ۲۹۳م، ۲۵۱ ح ، ۹۱۱ م · الأزهري - خالد بن عبدالله ٢٦٧ م، ٢٦٨، . ٣٩x . ٣٩٧ . p ٢٦٩ الأزهري - محدّ بن أحمد ٣٧١. الأزهري الرفاعي = الرفاعي الأزهري- أحمد الاستجي= محمد بن أحمد اسحاق الثاني (ملك كاغو) ٥٠ م. اسحاق الموصلي ١٨٥ م. اسحاق بن راهویه ۲۲۳م.

أبو القاسم السبتى= الشريف الحسني. أبولّونيوس ٨٨ . أبو الليث السمرقندي ٤٧٠ ح. أَبُو مَـدِين ٢٠٤، ٣٥٦، ٣٥٦، ٥٤٦م، ٦٤٩ ، ٦١٢ م . أبو المطرّف بن عمسيرة الخزومي-أحمد (111-111) . 217 , 717 , 713 . أبو مقرعة= ابن مقرع البطوي أبو النجا الطنتداعي - محدّد ٣٩٧، ٣٩٨، أبو نعم≃ رضوان أبو نميم الاصفهاني ٥٣١م. أبو نواس ۳۷۱، ۵۹۸، ۵۹۸، ۵۲۸ م. أبو يزيد - مخلد بن كيداد ٤٨. الأبيّ – محمّد بن خلفة ٥٩ م. الأبياري- ابراهم ٢١٦، ٣١٦م. أثير الدين= أبو حيّان الغرناطي الأجهوري- أحمد ٧٨. أحمد= محمّد رسول الله أحمد (اسم ۱۵۶)، ۳۲۳، ۳۶۹م، ۳۹۵ ح. أحمد بن أبي بكر بن جعفر ١٨٣. أحدين أحد بن محمّد ٢٦٠. أحمد بن أحمد... بن البرنسي = زرّوق أحمد الحفصي ٧٣ ح. أحمد بن حنبل ۵۷، ۳٤٠ ح، ۳۵۳، ٤٢٣. أحمد بن زكريا المغربي ٥٩ . أحمد بن زين الدين ٣٣٤. أحمد - شكري محمود ٣٧٤. أحمد بن عيسى الفاريّ ٣٥٤.

أسد بن الفرات ٦٩١ ح.

ألفونسو السادس ٩٥، ٩٥٠ م. ألفونسو الحادي عشر ۲۷، ۱۰۵ ح،۱۰۹۰ ح، أمّ العفاف= نزهة بنت سليمان اللخمى أمحوج= محاج أمرؤ القيس ٢٢١، ٢٢٢ ح، ٢٥٠، ۲۹۷ ح، ۳۰۹ وما بعد، ۲۹۱ ح، ٣٦٥ م ، ٢٥٥ م . أمغار الصغير - أبو عبدالله ٦٥٧ . أمين الوحى= جبريل الأميّ الشريشي - عليّ بن ابراهيم ٥٥. الانبابي – محدّد بن محمد ۲۶۸ ، ۲۶۹ ، ۳۹۹ . أنس الأصبحي ٥٠٨ م. أنسلمو تورميدا ٧٧ – ٧٣. الأنصاري الحموي= شرف الدين الأنصمتي= العاقب أنطونيا – ماشور ٥١٥ . الأنفاسي – يوسف بن عمر ٦١ . أنو شروان= كسرى أنو شروان الأهدل- محد بن أحمد بن عبد الباري . 444 الأوزاعي-عبد الرحمن بن عمرو ٤٢٣، ٤٢٤ ح. أوس بن حارثة = ابن سعدى أومى = حومي ایت= اید أيد أحمد التازخي - محمد بن أحمد (؟) ١٣٢. ايسابل (ملكة قشتالة) ٢٧ م. أقليدس ۸۸، ۱۹۲ ح، ۳۸۸، ۳۸۹. أيوب ١١١ ح.

الأسد = تقى الدين الأسد الاسكندر الأفروديسيّ ٤٥٦ م. الاسكندر المقدوني ٢٨٨ ح. أسكى الحاجٌ محمَّد ١٣٣. أسكيا الحاج محد (الأوّل) التورديّ . V . 4 - V . A أسكيا = اسحاق الثاني. أسكيا اسحاق الأوّل ٤٩م. أسهاء (اسم) ٥٨٣. اسماعيل= ابن عبد المؤمن اسهاعیل بن عزّوز ۳۳۶. الأشتر- صالح ٢١٦. الاشترى - عبد الرحمن ٤٠٢. الأشرف شعبان ناصر الدين ٥٢٠ ح، ٥٤٧. الأشموني - علي بن محسّد ٢٦٦ م، ٢٦٨، ۲۲۹ م، ۷۷۳ ، ۳۰۷ . الأشهب- أبو الحسن على بن منصور ٦٣٦، 37F (?). الأصيلي - عبدالله بن ابراهيم ٨١. الأعشى ٤٣٢ ح. الأعسلم البطليوسي - ابراهسيم بن قاسم . (108 - 107) الأعلم الشنتمرى- يوسف بن سلمان ١٥٢ ح. الأفراغي – محدّد ١٨٢ . أفضل المخلوقين = محمّد رسول الله أفلاطون ۸۶، ۲۹۳ ح، ۵۹۱ ح. الأقفهسي = الصلاح الأقفهسي

أقيت= عبد الله بن عمر

أقبِت= محود بن عمر

ألاركون ٢١٦.

حرف الباء:

بابا التنبكتي - أحمد بن أحمد بن أقيت ٤٥. ٨٥.

> الباجوري - ابراهيم ٧٨ ، ٧٩ ، ٣٩٩ . ١١١ - أ

الباجي- أبو سعيد ٦٢٨.

الباجي المعودي- مجبّد ٣٩٧.

الباجي (ثائر في اشبيلية) ١٦٩.

باراماندانا ٤١م.

بارو - أبو بكر دأو ٤٩.

باسّه - رينيه ٧٩ .

بالنثيا = غنزالث بالنثيا ٢١٦.

الباهلي– أبو محمّد ٤٨٠ .

بايزيد يلديرم ٥٨٨م.

بتَّاني – زين العابدين محمد . ٧٨ .

البجائي= محمد بن عمر الزواوي

البحتري ٩٤ م، ٢٤٢ م، ٤٩٠ .

بحرق ۲۲۷ م، ۲۲۹، ۲۷۰.

البخاري ۵۵م، ۵۵م، ۵۵م، ۵۹م، ۳۲۰، ۳۲۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۳۵م، ۲۵۳م، ۲۵۳، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۳،

البخاري الدمياطي - أحمد ٣٥٨.

بدر الدين بن هود - الحسن بن علي (٣٣١ - ٣٣١).

بدري (اسم) ٦٩٥ ج.

البدري- محد بن محد (٤٦٠).

بسدوي- عبد الرحمن ۲۰، ۲۰۵ ح، ۲۰۷

بديع الزمان الهمذاني ١٠٥ ح، ٢٤٢م، ٥٣٥م.

البرّادي الدمّارى- ابراهيم ۷۱ م، ۸۱ م، ۸۲ م. بربروسًا= خير الدين البرذعي ٦٥.

الـــبرزالي الاشبيلي - محــد ٥٧، ٤٨٤، م.

البرزلي (؟) ٦٦ - ٦٧ ، ٦٩٠ م. برشيه - ليون ٦٣٢ .

برسية - نيون ١١١٠ . البرعي - عبد الرحم ١١٣ .

البرغماوي= يوسف دليلي

برقوق - الظاهر ٤٦، ١١٢. البرقيّ - يحيى ٢٢٧، ٢٨٣.

بركات بن أحد = النجار العروسي

برکات- محمّد کامل ۲۲۵

بروفنسال (بروفنصال)– اتيان ليفي ٣٦١،

۱۰۱، ۵۱۵، ۵۵۵، ۲۵۲ ح. بروکلین ۱۷ – ۲۸، ۷۵ ح – ۲۷، ۲۲۲،

١٥٣، ٢٦١ ح، ٤١٩ ح، ١٠٥ ح.

برونو ۳۹۷، ۲۹۶. البستانی– ألفرد ۲۱۲.

البستاني- فؤاد أفرام ٥٢٧، ٢٠٧٠

سيوني – محمود ١٧٨ .

بشار بن برد ٤٣٢ م٠

بطرس (الرابع) القاسي ٥٨٧ . ..

بطلیموس ۸۸. البطوّی= ابن مقرع

البغدادي - عبد اللطيف ١٨٣.

بكرون بن الأشتر الحضرميّ ٤٣٧. المكرى-حسن بن محمّد ٢٥٥.

بل- ألِفرد ٢١٦ ، ٥٤٥ .

البلاذري ۲۷۲ ح ،

تاسرت= محمَّد بن تيفاوت. تَاشْفَينَ بن على – أبو عامر (؟) تالوكيت ٣١٦. تامر - عارف ۱۸۲. التاودي = محدّد بن سودة التجانى– ابراهيم بن محمّد ٣٧٦ م. التجانى – أبو القاسم ٣٧٦. التجاني (التجانية): زينب ٣٧٦م. التجاني-عمر بن ابراهيم ٣٧٦م. التجاني- محمّــد بن (أحمد) محمـــد (٣٧٦ -. 17 ( 41 التجاني – محمّد بن أبي القاسم ٣٧٦. التجاني- محمّد بن علي ٣٧٦. التجانية= التجاني (زينب). التجيبي السبق- أبو القاسم ٥٦. الترجمان الميورقي = أنسلمو. التركى- عبد الجيد ٦١٤. التركي التونسي - محد ٦٢٠. الترمذي٥٥ ح، ٥٦ ، ٤٢١ ح. التسولي- ابن أبي يحيى ٦١ . التسولي-على بن عبد السلام ٦٥. التسولي الشبراوي - عبد السلام ٦٣٢ م. تشوسر - جفری ۹۱۰ ج. تقى الدين الأسد (ولد إبن مالك النحوى)

التكروري= عبد العزيز التميميّ (؟) ٢٣٢ م. التميميّ (؟) ٢٠٣ م. التنسي - محمّد ٢٠٢ – ٢٠٢ ، ٢٠٠ (؟). التنسيّ - محمد بن عبد الجليل ٨٠٠ التنوخيّ - محمد بن محمّد ٣٠٠. التوردي= أسكيا الحاج محمد تورميدا= أنسلمو

البليالي= مخلوف بن على بلج بن بشر ١٦٥ جم، ٢٣٢ م. بلشن – عثمان ٧٠٦. البلفيقي – ابراهيم بن محدّ ٢١٦، ٢١٦. البلفيفي = ابن الحاجّ - أبو البركات. بلقيس ٣٠٦م. البلنسي - أبو عبد الله ٦٢٦ . البلوّى - خالد بن عيسى ٨١ ، ٥٦٣ م. البلوي - على بن محمّد ٢٤٠. البنَّانيُّ - ابراهيم بن الحسن ٧٨ ، ٧٩ . بهاء الدين العاملي ٥٢١. بوالي ٣٦٩. بوتول - جوستون ۲۰۷. البوصيري ۵۸۰ ، ۹۲۶ ، ۹۹۸ ، ۷۰۰ . البوظفي - عبد الغفّار ٦١٥. بونار – رابح ۳۵۹. البيَّاسي- يوسف بن محمَّد ٨٠. البيَّاني - أبو عبد الله ٥٢٨ ، ٦٤١ (؟). البيجي = الباجيّ البيدموري ٦٨٣. بیریس – هنری ۹۱۶ م . ب ۱۸۷ ش البيطار - محمّد بهجة ١١٨ ح. البيلوني العمري-محدّد فتح الله بن محود . ATV

#### حرفا التاء والثاء:

تاج الدين الكندي ١٨٣، ١٩٤. التادلي – أحمد ٧٥. التازخي – محمد بن أحمد ١٣٢. التازي – ابراهيم (٦٤٩ – ٦٥٢)، ٧٦، ٨٥٠٠٠.

الجزنائي – على ٨١. الجزنائي الكرياني- أحمد بن شعيب (٤٤٩ -.41.17.(207 الجزولي- عبد الله بن ياسين ٣٩ - ٤٠ الجزوليُّ- عبد الرحمن ٦١. الجزولي - عيسي بن عبد العزيز ١٦٣ . ٢٤٨ ، ۲٤٩ م، ۲۵۰ م (؟) ، ۲٤٩ . الجزولي- محمد ٨٩. الجزولي السملالي- محمَّد بن سليمان (٦٥٦ – 17F), TV, YPF - 7PF. جعفر أوغلو ٢٣٠. جعفر – محمّد ۲۰۷، جعفر بن يحيى بن خالد ٥٩٣ – ٥٩٤. الجلاّب= ابن الجلاّب جلال الدين الرومي ٥١٨ ح. الجاعيلي - عبد الغني بن عبد الواحد - - OEV جمال الدين- محسن ١١٠جم. جمل (بالضمّ: في شعر) ٣٣٢. جميل بن معمر ٥٧٣ م. الجناني (تي؟)- أبو موسى ٦٥ . جندج، جندحان= أمرؤ القيس الجنيد البغدادي ٢٠٤. الجوارى - عبد الستّار ۲۵۱. الجواليقي = ابن الجواليقي جوبيتر( زفس) ٤٦٧ ح. جودت – محمّد ۵۲۷ .

تورنيرغ ۲۰۲،۲۰۸. التوزرّي - عثان بن محمّد ٦٣٢. توفيق- محمَّد ٢٠٩. تيزهاوزن ٦٠٦. التيفاشي القفصي - أحمد بن يوسف (١٨٣ -. 44. (144 تيفاوت= محمد بن تيفاوت تيمور - أحمد ٣٧٤ . تيمورلنك ٨٨٥ م. ٦٠٩. التينملّي - قاسم بن على ٥٨ . ثابت بن عمّار ٣٥م. الثعالبي= ابن مخلوف الثعالي - عبد الملك بن محمّد ٣٧١. ثعلب - أحمد بن يحيى ٣٣٦ م، ٤٧٠ ح، ۲۲۶ م (؟). الثغرى = محمّد بن يوسف ثيودوسيوس ۸۸ . حرف الجيم:

الحاحظ ٢٧٠. الجابري- محدّد عابد ٦٠٩. جاد المولى ٥٢٧. الجادري (الجاديري) ٥٤، ٩٠ م. جبریل ۲۰۰ م، ۲۵۸ ح، ۵۱۱ م، ۵۳۲ ح، . ~ 044 الجبوري - عبد الله ٢٥١. الجديل (حصان) ٦٠٣م. الجرجاوي- عبد الرحيم ٣٩٨. الجرجاوي- غبد المنعم ٢٦٨، ٢٦٩. جرير ۲۲۲ ج، ۵۹۸ م. الجزائرى= محمد الطيّب

جؤذر (المغربي) ٠٥٠.

. 441

الجوندى= سعد بن أحمد التجيبي

الجوهري - اسماعيل بن حمّاد ١٥٣، ٢٥٦،

الجيّاب= ابن الجيّاب الجيّاني- عليّ بن محمّد (٢٣٧ – ٢٣٩). حمّ

الجيطاني- اساعيل بن موسى ٧١.

### حرف الحاء:

حاتم (اسم)

الحَاجِّ – أحمد بن محكّد ٣٩٨.

حاجب بن زرارة ۲۲۵ م. حاجيّات- عبد الحميد ۵۳۷ ح.

حار = حارث (فی شعر) ۲۵۰ م

حازم القرطاجني (۲۹۱ – ۳۱۲)، ٦، ٢٠٠ حازم القرطاجني (۲۹۱ – ۳۱۲ )، ٦،

٠٨٥م، ٢٨٥٠

الحافظ الذهبي = الذهبي

الحافظ المزّي= المزّي

حافي رأسه - محمد بن عبد الله (٣٢٧ -٣٢٩).

الحاكم النيسابوري- أبو عبد الله ٥٨.

الحامدي- اسماعيل بن موسى ٣٩٨. حباب (اسم) ٣٤٨ ج.

حبيب، حبيب بن أوس= أبو قام.

الحبيب= محمّد رسول الله ٥٦ م، ٥٩.

الحجاج بن یوسف ۲۹۹ م، ۵۰۱. حجر بن ذی رعین ۳۹۱.

الحجري-عبد الله بن محمَد...

حجّي- محمّد ٦٩٥ م.

الحديثي - خديجة ٤٣٠ م.

حذام ٢٠٥٠ م.

الحرّاني- أبو عبد الله ٢٨٤.

الحريري- القاسم بن عسلي ۳۵۲-۳۵۳، ۳۷۰، ٤٩٦، ۵۳۱ ح.

الحريري- أبو محمّد بن قاسم ١٥٥. حمّان بن ثابت ٢٩٣.م، ٤٣٣ م، ٥٩٨ ح،

٦٦٤ ح. الحسّاني= المحاسني

حسن (اسم) ۳٤۸ ح.

الحسن بن أحمد الأنصارى ١٨٨ .

الحس البصري ٤٢٣ م. حسن-زكي محدّد ٣١٦.

الحسن بن علي بن أبي طالب ١١٥ ح. حسن = على الفقيه

الحسن بن عمر = الفودوديّ

الحسن بن عمر المرّاكشي ٨٨. حسن= محمّد عبد الغني

الحس بن محدد البكري حسن - يوسف ١٨٧ .

آلحسين (اسم) ۳٤۸ ح. حسين= الخضر حسين

حسين- طبه ٦٠٩. الحسين بن عسليّ بن أبي طالب ١١٥م،

. ۲۱۱ ((?) ۱۳۱ – ۱۳۰

الحصّار = ابن الحصّار

الحصری- ابراهیم بن علی ۳۷۱. الحصری- خلدون ۲۰۸ ح

الحصري- ساطع ۲۰۸ م.

الحضرمي-عبد الهيمن.

الحضرمي السبق – عمران ٠٥٧. الحضرمي= يعقوب.

الحطَّابُ الصغير الرعيني- محمد ٧٠-٧١.

حفاظت حسين ٦٦٠ .

حفص بن غیاث ۱۲۳ ح (راجع ابن غیاث الشریشی).

حومى= محمَّد بن عبد الجليل حرف الخاء: خاتم الأنبياء = محمّد رسول الله خالد بن الخطّاب (رأس أسرة ابن خلدون) الخرّاط-أحمد ٣٤٦. الحرّوبي – محمّد بن أحمد ٧٥. الخزَّاز الشريشي – محمد بن مُحَدَّ ٥٣ . الخزرجي- أحمد بن مسعود ٦٣٨ ح. الخزرجي- أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد بن محمَّد A30 , PFF - (?). الخزرجي- عبد الله بن محمد بن أحمد . 044 - 047 الخزرجي - عبد الله بن محمد الأنصارى . - 74. الخزرجي- محمّد بن عثان ٤٧٨. الحشني = أبو ذرً الخضر حسين- محمّد ٢٠٨. الخضرى الدمياطي - محمَّد ٢٦٩. الخضيري- محمّد ناجي ٦٠٨ م. الخطَّاب (؟) ٣٩٩. الخطَّاب الرعيني – محمَّد بن محمَّد ٣٩٧. الخطيب= ابن الخطيب. الخطيب البغدادي ٣٧٠. الخطيب- سعيد (جدّ لمان الدين) ٥٠٤م. الخطيب- محب الدين ٥١٦. الخطيب المغربي - أبو النجم ٧٧.

حفصة الثاعرة ٣١٤. الحفصى - أبو بكر (صاحب قسطينة) . ٣٧٧ الحفصي - أبو زكريا يجيى = أبو حفص الحفصى - أبو يحيى أبو بكر (سلطان تونس) . ~ ٤٨٦ الحفصى = أحمد الحفصى الحفصى - عمر ٤٨٦. الحفصي – محدّد = المنتصر الحكم الربضي بن هشام ١٨٤ م. الحكم- توفيق ٢٦٠. الحكيم المغربي= ابن أبي الشكر الحكم= يحيى الرندى الحلاّج ٤٧٥ . الحلو - عبده ۲۰۸. حلولو - أحمد ٦٦٥ م.. حليمة السعدية ١٩٩. الحار (كناية عن خصم)= راجع أنسلمو ٧٧. الحمز اوي= العدويّ حَمُو الشريف - مُحَمَّد ٦٦٥ . حيد الأنصارى أحمد (١٨٨ – ١٨٩). الحميري = ابن عبد المنعم الحميري (آخر) ٦٥٢. الحميري= ابن الصباغ حوتلًا و = حوط الله . الحوضى = الياولي. حوط الله (حـوطلُّوا)= ابن حوط الله ١٢٠. الحوفي- أحمد بن محمّد ٦٤ ح، ٦٠٩، ٦٩٦. الحوفي – على بن أبرأهم ٦١ ، ٧٧.

حوميّ (أولّ ملوك كانم) ٤٦ م.

خلدون= خالد بن الخطَّاب

الحلوف=شهاب الدين

الحلسل بن أحمد ٤٤٣.

خليل بن اسحاق (الجندي المالكي) ٦٦، ۱۸، ۲۸ م. ٧٢ م، ١٨ م، ٢٩ م، ٢٧ م، ٣٧ م، الدسوقي – محمّد بن أحمد ٧٨ . ۱۳۳ م، ۱۳۸ م، ۱۳۳ ، ۱۳۳ – ۱۳۳ الدمّارى = البّرادى. ٧ - ٦ . ٦٩٦ . ٦٧٤ . ٦٧٠ الدماميني - البهاء ٦٣٥. خليل بن اسحاق(الشاعر) ٦٦٧ ح. الدمياطي - شرف الذين ٤٠٢. الحنانجي = الخونجيّ الدمياطي = نور الدين الخولاني الإلبيري - محمَّد بن عليَّ ٥٢٨. الخونجي – محمَّد بن نامارو (ناموار) ٦٥ ، ٦٦ ، ده ساسی ۲٦٤ . ۲۷٤م، ۲۳۷م، ده فيرجيه - نويل ٦٠٦. ده مونین ۹۹۶. خير الأنام = محمَّد رسول الله ١١٤. خير البريّة = محمّد رسول الله ٧٩. دوزی ۲۱۲، ۲۰۹، ۵۱۲، ۵۱۳، خير الدين بربروسًا ٣٠، ٣١ ح، ٣٤. دوغات ٥١٦ . خير الورى = محمّد رسول الله ٣٦٦ م ، ٥٣١ . دوغا بن حومي ٤٦.

حرفا الدال والذال:

دارا (الأول والثالث) ۲۸۸ م. الدارجيني = الدرجيني الداع*ي – شرف* الدين ٦٤٩.

داغر- يوسف أسعد ٢٠. داريوس=دارا -

الداني– أبو عمرو ٥٣ ، ٦٢٧ ، ٦٦٨ ح. دأو= بارو

داوود (أخو أسكيا اسحاق) ٩٤ – ٩٥. داوود الأنطاكي ٥٢١.

داوود بن علي الأصفهاني ٢٣٣م. الداية - محسد رضوان ٢٨٦ ح، ٢٨٧ ح، ٢٩٥ ح، ٤٤٩ ح، ٤٨٩ ح، ٤٩٥،

٥٦٥ ، ٦١٥ ح ، ٦٢٠ . الدبّاج = ابن الدبّاج الدبّاج – أبو الحسن بن طاهر (؟) ٣١٧.

دحلان- أحمد (بن) زيني ۲۹۷، ۳۹۸.

الدرجيني - أحمد بن سعيد (٢٥٢)، ٧١ م، دوغا بن محدّ بن عبد الجليل ٤٦ م. دي سلان ۲۰۶. ديارا كنتي ٤٧م. ديفريري ٥٣٧ . الديربي (؟) ۷۹. الدينوري- أبو حفص ٢٣٥. الذهبي - الحافظ ٤٨٤ ، ٤٨٦ م . ذو الرمّة - غيلان ٢٢٩ م، ٥٩٨ .

حرف الراء:

الرازى= فخر الدين الرازي

راشد بن الوليد الفاسي ٥٩ .

الرافعي (؟) ٥٨. رايت ٥١٦. الرافعي (؟) ٥٨. الرايت ٥١٦. الرباب (اسم) ٣٣٥، ٥١٩ م، ٥٥٠ م، الرباج = الدباج الدباج عدد عدد عدد ١٢. الربعي التونسي - محدد بن محدد ١٢. الربعي الثيطان

١٩٦ ح، ٤٨٤ ح، ١٦٦ ح، ٢٠٦ ج. زرُوق البرنسي - أحمد بن أحمد (٦٧٢ -177), 10, AF, TY, 04, FY-. 707 . 2 . 7 . 7 . 7 . 7 الزرويلي= ابن الصغير زرياب ١٨٥ م. الزعم= أبو ثابت ز فس= جوبيتر الزقّاق التجيبي - على بن القاسم ٧٠. الزقندري = المرغى زكريًا (اسم) ٥٨٣. زكريًا اللحياني الحفصي - أبو يحيى ٣٧٧ -. ٣٧٨ زمامة - عبد القادر ٥١٥، الزیخشری- محمود ۵۵، ۱۹۵، ۲۶۱، ۳۹۰ الزمرلي- محسن ٦٠٨. الزناتي الفقيه (المتوفّى ٧٠٧ هـ) ٦٠. الزناتي - أبو عمران موسى ٣٨٨. زهير بن أبي سلمي ٢٥٠، ٢٩٦ ج. الزواوي= أبو عوانة الزواوي= أحمد بن عبد الله الزواوي- صالح بن محمَّد ٦٤٩ م. الزواوى-طاهر ٣٧٠ ح. الزواوى= عبد السلام بن على الزواوي - محمّد ٥٣٠. الزوزني ۲۱۰ ج. زوس= جوبيتر زيّان بن أبي حمّو ٣٥. زیّان بن مردانیش ۲۱۰. زید (اسم) ۲۹۳ جم، ۳٤٥، ۲۳۱ جم، . 755

الرشيد = هرون الرشيد الموحّدي ٢١٨ م (؟)، ٢٣٧، ٢٩٢. الرشيدي- أحمد بن يوسف ٧٩. رضوان (خازن الجنّة) ۲۸۲. رضوان- أبو نعم ٥٠٤ م. الرضيّ - الشريف الرضيّ. الرعيني = ابن السرّاج. الرعيني- أبو الحسن عليُّ بن محمَّد ٣٤٦. الرعيني= أبو جعفر الغرناطي. الرفّاء المرسى-الحسن بن عبد الرحمن (179-17) الرفاعي الأزهري- أحمد ٢٦٧، ٢٦٩. الرقيلي - يحيى بن ابراهم ٧٣. الرندى = أبو البقاء الرندى الرندي - محكد سعيد ٥٣٠. الرندى= يحيى الرندي= يحيى بن أحمد النفزي روبین (النبی) ۱۱۱ ح. روبيو - لوثيانو ٦٠٧. الروح، روح القدس= جبريل

# حرف الزاي:

رويفع بن ثابت الأنصاري ٣٦٩ ح.

الريحاني- أمين ٥٢٧.

زامباور ۷۱۰ ح. الزبّاء ۵۳۱ م. الزجّاجي – عبد الرحمن بن اسحاق ۱۶۷ ح، ۱۶۸ ح، ۳۶۸ ، ۲۶۹ م، ۳۷۲ ، ۳۷۷ ، ۳۱۷ الزرکشي = اللؤلؤي الزرکشي = اللؤلؤي

السطّي - أبو عبد الله ٥٤٠ . سعاد (اسم) ۵۱، ۹۳۸، ۲۵۰م. سعد التجيبي = ابن ليون سعد بن أحمد التجيبي الجوندي الجيّاني ١٥٧ع مح٠ سعدون (اسم) ٥٨٦. سعدی (اسم) ۳۳۲، ۳۳۵ م. السعدي- عبد الرحن بن محدّد ٢٥ ح. سعید (اسم) ۲۹۳ ح، ۳۹۵ حم. سعيد بن حكم القرشيّ (٢٧٧ - ٢٨٣). سعيد الخطيب (جدّ لسان الدين) ٥٠٤. سعيد بن الميب ٢٢٧ - ٤٢٤. السفّاح- أبو العباس ٤٢٩ م. سفيان الثوري ٤٢٣ م. السقطى – أحمد بن محمّد المالقي ٦٨ . سقين = القصري الفاسي. السكّاكي- يوسف ٢٥٠ حم. سكورا = سبكورا. المكوني- أبو بكر ١٩٠. السكوني- أبو الحكم ١٨٩ ح. السكوني- أبو الحكم ١٨٩ ح. السكوني= أبو الخطاب. السكوني- أبو الفضل ١٨٩ ح. الـكوني-علي بن ابراهيم ٣٩٩ ح. السكوني - محمّد ١٨٩ ج. السكوني التونسي- محمّد بن خليل ٧٢. سلمی (اسم) ۵۳۲ ، ۵۸۳ ، سلمي = محدّ بن عبد الجليل.

السلولي- أبو القاسم ١٥، ٥٩.

سليم (اسم) ٣٩٥ ح.

سلمان (؟) ۲۸۹ م.

زيد بن ثابت ٦٦٣ - ٦٦٤. زيدين = كوديرا زين = محدّد ٧٨. زينب (اسم) ۳۳۵، ۳۳۵ م، ۱۹۵، ۲۵۰ م، زيني (بن) دحلان=دحلان. حرف الين: الساحلي= الطويجن ساسان - ۲۸۸ م ساسكى = محدّد الحاجّ الساعاتي - أحمد بن عبد الرحمن٦٧٩. الساعاتي - حس ٢٠٩. سالم = محمّد بن عبد الجليل سامي (اسم) ٦٩٥ ح. سانغوينيتي ٥٢٧. الساولي الحوضي الوالاتي (الأبّي)- يحيى بن مختار ۲۳۲ – ۲۳۳. السبتي- أبو القاسم محمَّد بن أحمد ٥٠٤. السبتي - أبو جعفر بن أبي القاسم ٦٤١ . سبكورا ٤٢. النجاعي ٢٦٨ م، ٢٦٩. سحِبان وائل ٥٣٤ م. سحنون ٦٣٠ م، ٦٩١ ح، ٧٠٦ ح. السخاوي- أبو الحسن ٢٦٠. السخاوي- محمد بن عبد الرحمن ١١٢، . ٧٠٣ : ٦٨٥ : ١١٣

السراج - يحيى ٥٦٦ . (؟) السراج = يحيى بن أحمد النفزي السراج البلقيني - عمر ٦٣٤ م . السرقسطي - محمد بن محمد ٦٦١ ، ٦٦٥ . سركيس - يوسف اليان ٨٣ ح ، ٢٦٤ .

سليان بن داوود بن يوسف ٣٢ ح.
سليان – فوزي ٢٠٧.
السمباوي – محمد زين ٧٨.
السماني – محمد معصوم ٣٩٩.
السماني - ٣٧.
السموأل ٣٥٥ م.
سن أياتا = صندياتا.
السندويي - ٣٥ ح.
السنوسي – محمد بن يوسف ٥٩، ٦٨، ٧٧
السهروردي – عمر ٣٠٥.
السهراني – عمر ٣٠٥.

السهيلي – عبد الرحمن ٥٩، ١٤٨ م. السوداني – أحمد بن محمد ٣٩٩. سومان غورو (هورو) ٤١ – ٤٢، ٤٧، ٤٨ م. السوسي – محمد ٨٧م. السويسي – محمود ٣٩٣.

سيبويه ١٤٧، ١٦٣، م، ١٧٠، ٢٤٨، ٢٧٦، ٢٧٦، ٣١٧ .

سبّد الأنام = محمّد رسول الله ٥٨.

سبّد الأهل - عبد العزيز ٢٢٦ ح.

سبّد ربيعة ومضر = محمد رسول الله ٥٦.

سبّد المرسلين = محمّد رسول الله ٥٦.

السبّد القمبياطور ٩٧.

سيد الكونين = محمد رسول الله ٥٩.

سيف الدولة ٣٣٦ ح، ٥٢٠ ح. سيف بن ذي يزن ٤٣٣ ح (راجع: ابن ذي يزن).

السيوطي – عبد الرحن ٦٠، ٦٩، ٦٩، ١٣٣، ١٣٣٠، ١٥٣، ٢٥٠ ح، ٣٩٤ – ٣٩٤، ٣٩٠ – ٣٩٤، ١٠٠٠ ل

السيوطي-عبد الرحيم ٣٩٨.

حرف الثين:

الثاطبي= ابن خضر الثاطبي الثاطبي- ابراهــــم بن موسى ٦٢ - ٦٤ ، ٦٢٦ ، ٦٦٦ .

الثاطبي - القاسم بن فيره ٢٦١ م، ٣٣٦ ح، ٣٩٣، ٦٢٧، ٦٣٦م، ٦٦٨ حم.

الشاطي= محمد بن علي الشاطي= محمد بن علي الشافعي ٤٦٣ م، ٤٢٧. شاكر الأيادي (اسم مرتجل) ٤٦١ م. شانجة (الرابع) ملك قشتالة ٢٦ – ٢٧. شبانة – محمد كمال ٥١٦. شبوح – ابراهيم ٢٤٥.

شبيب بن يزيد الثيباني ٦١٨ حم. شدّاد بن عاد ٢٨٨ م. شدقم (اسم حصان) ٦٠٣ م.

شرف الدين الأنصاري الحموي ٣٣٤ الشرقاوي - عبد الله بن حجازي ٧٨ . الشرمباطي - محمد بن مسعود ٢٧٠ .

الشرنوبي - عبد الجيد ٧٧.

الشريشي - الأميي الشريشي - أبو عبد الله ٦٢١.

الشريشي= محد بن أحد

الشريف الحني – العبّاس ٧١٠ م. الشريف الحسني السبتي – محمّد بن أحمد

(۷۷۷ – ۶۸۰)، ۱۳٪ وما بعد، ۵۷۰،

. 711 . 677

الشهاب بن رسلان ٦٨٥٠ .
الشهاب محود بن فهد ٥٢٠ م .
شهاب الدين بن الخلوف - أحمد بن محمد
الشواش الفهري - أبو عبد الله ٣٤١٠ .
الثوثاوي السملالي - الحسن (الحسين) بن علي شوقي (اسم) ١٩٥٠ .
منح الأرض - تيسير ٢٠٠٠ .
الشيخ المبرتفالي الوطاسي - محمد بن محمد شيخ المبرتفالي الوطاسي - محمد بن محمد شيخ الغزاة ١٠١ .
شيخ الغزاة ١٠١ .
الشيخ الغزاة ١٠١ .
الشيزاري = عبد الرحمن بن نصر الشيزاري = عبد الرحمن بن نصر الشيطان ٢٠٠ م ، ٢٧٠ .

### حرفا الصاد والضاد:

الصابوني - أبو الحسن ٢٨٤ - ٢٨٥ .
صاحب الحار = أبو زيد كيداد
صالح (النبي) ٢٢٤ ج .
صالح الرندي = أبو البقاء
صالح - أبو محمد ٤٥٥ .
صالح (قنب) ٤٣ م .
صالح (أدخل الإسلام إلى ودّاي) ٥٠ - ٥١ .
الصائغ النحوي - أبو الحسن ٤٠٩ .
الصائغي - سالم بن سعيد ٧١ .
الصبّاخ - محمد بن محمد ١٩٠٨ .
الصبّاغ الحميري - محمد عمد ٢٠٩ .
الصبّاغ الحميري - محمد عمد ٢٠٩ .

الشريف التلماني - عبد الله ٦٣٦، ٦٣٤. الشريف الحسني العرناطي = الشريف الحسني السبتي

الشريف – أبو الحسن ٦٧١.

الشريف الرضي ٥٩٨.

الشريف الصقلّي التونسي - أحمد بن عبد السلام ٩٢.

الشريف محمّد= حَو

الششتري - علي بن عبد الله (٢٤٦ - ٢٤٧).

۲۷ ج ، ۸۵3 ۰

شعبان= الأشرف شعبان

الشعراني- عبد الوهّاب ٢٦٠.

الشقراطسي- عبد الله بن يحيسى ٢٢٥، ٦٣٦ ح.

> الشقوري= محمد بن علي اللخمي شقيق (اسم) ٥٢٨ م.

> > شكري محود= أحمد

شكسير ٦٠٥ ح.

الثلوبيني، الثلوبيني= أبو علي الثلوبيني الصغير- محمّد بن عليّ ١٦١ ح-٢٦٠،١٦٢.

الشمّاخي - أحمد بن سعيد ٧١.

الشمّاخي - عامر ٧١ م، ٨١.

الشمَّاخي - سعيد (؟) بن عبد الواحد ٨٢.

الشمّني المصري- أبو العبّاس ٦٦٦.

شمهورش ۷۱۰ م.

الشنقيطي - عبد الله بن ابراهيم ٦٣٢ م.

الثنقيطي-عبـد الودود بن عـليّ ٢٦٧-

۸۲۲.

التنقيطي - محمد الأمين ٢٦٥ م.

حرفا الطاء والظاء:

الطائي≃ عبد الله بن هرون الطاغية= ملك الإسبان (اطلب أسهاء ملوكهم).

طالب- ميرزا أحمد ٢٧٠.

طاهر الزواوي=الزواوي.

الطبّاع - عبد الله ٣١٧.

الطبري = نجم الدين

الطرطوشي- أبو بكر ۸۲، ۸۳، ۵۷۰ ح. طرفة بن العبد ۲۵۰.

طلحة بن حزم الأندلسي-محدّد (١٥٤ - ١٥٤).

الطنجالي- محمّد بن أحمد ٤٢٠، ٤٩٨.

طوقان – قدری ۳۸۹.

الطويجن الساحلي – ابراهيم بن محمد (٤٣٠ – ٤٣٦)، ٤٢، ٤٩٧ م.

الطيّب بن عبد الجيد الكراني (؟) ٢٦٩.

الطيّب= ابن الطيّب

الطيب= محد الطيب

الظاهر برقوق= برقوق

الظريف= محدّد الظريف

حرف العين:

عائشة (اسم) ٥٨٦. عائشة بنت أحمد المديوني ٦٤٠. عائشة الباعونيّة ١١٣.

عائشة بنت الجيّار المحتسب ٩٢.

عائشة بنت على الصنهاجية ٥٧ .

عائشة بنت عمران المنوني ٧٥.

عائشة بنت محمّد المغيلي ٥٠٢.

الصبّان - محدّ عليّ ٢٦٩ م، ٢٧٠ .

صبح (جارية الجزنائي) ٤٥٠.

الصدفي= أبو عليّ

الصدفي الشاطبي - أحمد بن محمّد ٥٣٤.

الصدفي الطرابلسي- عبد المجيد ٣٥٤.

الصعيدي - عبد المتعال ٢٧٠.

الصغير (الأستاذ؟) ٧٠٣.

الصغيّر = ابن الصغيّر .

الصغيّر = ابن عمّار .

الصفاقسي- ابراهيم بن محمّد ٥٤.

الصفاقسي- محمد بن محمد ٥١.

الصفدي - خليل بن أبيك ١٩٤ ح، ٣٢٨، ٣٣١.

الصغراوي- عبد الرحمن بن عبد الجيد ٣٢٨ ، ٢٨٤.

صفوة الحلق= محمّد رسول الله ١٢١.

الصفيبوري- عبد الرحيم ٢٦٦ (٦٦ م؟).

صفيّة (اسم) ٤٩٩ – ٥٠٠ .

صلاح الدين الأيوبي ٨٣ حم، ١١١ – ١١٢ ،

۱۵ع ح .

الصلاح الأقفهسي ٥٨.

الصلاحي- محمَّد بن ابراهيم ٩٠.

صليبا – جيل ٦٠٧.

صندياتا ٤١م، ٤٨م.

صنی علی ٤٩ م.

الصوابي= ابن معود.

الصولي- أبو بكر بن يحيى ١٧٠ ح.

صوماغورو = سوماغورو .

الضائعي = الصائغي.

ضيف - شوقي ١٨٥ ح، ٣١٦م.

عبد الله بن هرون الطائي ٤٠١٠ عبد الله بن ياسين الجزولي ٣٩ – ٤٠ . عبد الله بن يوسف الأندلسي - أبو محد . 2 . 7 - 2 . 1 عبد الباقي - محمّد فؤاد ٢٦٥، ٢٥٦، عبد الحقّ الإشبيلي- أبو محمّد ٦٠. عبد الحق البطوى: عبد ألحميد - محدّد محى الدين ٢٦٦، ٢٧٠، عبد الرحمن (اسم) ٣٤٩ م. عبد الرحمن الأوسط ١٨٥ م. عبد الرحمن الداخل ٤٠٦ ح. عبد الرحمن (بن) أبي حمّو موسى الثاني (؟) ٠ ٨٣ عبد الرحن بن الطفيل ٣٧٠. عبد الرحمن بن نصر (الله) الشيزري النبراوي ۸۳ م . عبد الرحم (اسم) ٣٤٩م. عبد الرسول - محد ٣٧٤. عبد البتار - أحمد عطار (عبد القادر) (؟) .017 عبد السلام بن على الزواوي ٥٣٠ عبد العزيز التكروري ١٣١.

عبد العزيز الحفصي = المتوكّل. عبد العزيز بن عبد العزيز اللمطي ٧٣، . 74. عبد العزيز بن على = المستنصر المريني عبد العزيز الملزوزيّ (٣٢٩ - ٣٣١). عبد القادر (اسم) ٥٨٦. عبد القاهر بن محمّد التونسّي ٩٢ - ٩٣. عبد القيام - محمّد ٢٠٨

عاد (جدّ عربي) ۲۸۸. العاقب بن عبد الله الأنصمتي ١٣٢،

العاقب بن محمّد بن عمر التنبكتيّ ١٣٣ م (راجع نيل الإبتهاج ٢١٨-٢١٩).

عالم قفصة = ابن عقيبة.

العامريّة = ليلي

العاملي = بهاء الدين

عبادة القزاز ١٤٥.

عبادة بن ماء السماء ٣٥٨ ح.

العبّادي - أحمد مختار ٥١٥، ٥١٦ م.

عبّاس- احسان ۸۳ ج، ۱۷۹ ج، ۱۸۲، ٧٨١ ، ٣٥٣ ، ١٣٩٤ ، ٢١٥ م ، ١٨٧ ۰۵۰ ح ۰

العبّاس بن مرداس ٤٩٨ ج. العباسة أخت الرشيد ٥٩٣ - ٥٩٤.

عبد الله (اسم) ٣٤٥، ٣٤٩م.

عبد الله بن الحسن اللخمي ٦٢٤.

عبد الله بن الزبير/٢٢٩ ح.

عبد الله بن سعيد الخطيب (والد لسان الدين) = ابن الخطيب

عبد الله بن عبّاس ٥٩٤م، ٦٦٣م.

عبد الله بن عبد الله = أنــلمو

عبد الله بن عبد المطّلب (والدالرسول) ۱۸۰ ج

عبد الله بن عمر بن محد أقيت ١٣٢.

عبد الله بن غانية ١٥٠، ١٥١.

عبد الله بن لمان الدين بن الخطيب ٤٣٢ -

عبد الله بن المبارك ٤٢٣ م. عبد الله بن منعود ٤٧٦ م،

عبدون - غنم ۲۰۷. عبيد الله (اسم) ٣٤٩. عبيد الله بن أحمد الأزديّ ٣٥٤. عثمان بن أدريس (سلطان كانم) ٤٦. عثمان بن سعيد = ورش عثمان (أبو عمر) الحفصي ٦٨٥٠ عثمان بن عفَّان ۸۱ ه.۲۰۵ عثمان بن يغمراسن ٣٢، ٣٦٢. العجيزي = بوسف دليلي. عدنان (جدّ عرب الشمال) ٥٦٢،٥١٩ . العدويّ - حسن ٢٠٩. العدوي = عبد الرحمن بن نصر العدوى= قطة العدوى العدويّ الحمزاويّ ٦٦٠. عدّی بن زید ۵۳۳ م. العراقي- عبد الرحيم بن الحسن ٦٣٦ م. العربي - اسماعيل ٣١٦. عروج، ۳۰، ۳۱ ح، ۳٤. العروسي= النجار العروسي عروة بن حزام ٣٣٠ م. العريف- عبد الرحمن ٧٨٠ العز بن عبد البلام ٣٣٤. العزّ القدسيّ ٦٨٥. العزفيُّ- أبو طالب ٣٦٢. العزفي- أبو القاسم ٤٢٧. العزفي– أحمد بن محمّد ٥٦ . العزفي السبتي- محمَّد بن أحمد ٥٦ ، ١١٦ . عزّوز الحفصي = المتوكّل الحفصي العَشَابِ القرطبي – أحمد بن محمَّد ٥٤ . العشماوي - عبد الله بن فاضل ٣٩٨.

العطّار - أبو اسحاق الصنهاجي ٣٨٨.

عبد القيوم - محمّد عبد الكريم الغرناطي (٦٧١ - ٦٧٣). عبد المنعم الدمنهوري ٥٣٦. عبد المنعم بن محد الضاني ٣٥٤. عبد المنعم بن صالح التميمي ٣٢٨. عبد الملك بن مروان ۲۹ ع - ، ۵۰۱ . عبد المهيمن الخصرمي (٤٤٥ - ٤٤٨)، ٥٧، . 02 . . 770 عبد المولى - محمود ٦٠٨. عبد المؤمن بن على ٣٧٦م. عبد النور العمراني ٧٠. عبد الواحد الحفصي ٦٩، ٣٠١م. عبد الواحد بن محد المالقي ٥٣. عبد الواحد المواكشي (١٦٤ - ١٦٧) ، ٦. عبد الواحد الهندي ٢٦٤. عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن . 129 4 121 عبد الواد = (عبد الواحد) ٣٢ ج. عبد الوهّاب- حسن حسني ١٨٣ ج، ١٨٥، 707 - PV7 - 1AT , 010 . ٦١٢ ج. عبد الوهّاب بن علي بن محمد القيسي

عبد الوصاب بن علي بن عدد الليسي العبدري = ابن الحاج الفاسي - محمد العبدري (صاحب الرحلة) - محمد بن محمد البنسي (٤٠١ - ٤٠٤)، ٨٠، ٣٦٠. العبدري - علي بن يوسف ٣٦٥. العبدوسي - أبو عمران ٣٦٠. العبدوسي - عبد العزيز ٣٣٩. العبدوسي = ابن معط العبدوسي عبده - اغناطبوس ٣٠٦ - ٣٠٠.

عمّار - عليّ بن سالم ٢٠٩. عمّار بن ياسر ١٤٠ م. عمر (عمرو) بن ادريس بن ابراهيم ٤٦. عمر بن أبي ربيعة ٥٩٨ م. عمر بن الخطَّاب ١٨٠ ح. ٢٠٠ ح، ٢٢٠ ح، - 771 - - 777 · - £87 · - m.. عمر بن رسلان (راجع السراح البلقيني) عمر بن عبد الله السلمي ٢٣٠. عمر بن الفارض ٣٣٢، ٤٩٠ م، ٤٩٠، ۱۸ م . ۱۹۹ ، ۱۸۰ . عمر بن محمّد النفزاوي ٨٦م. عمر الهنتاتي- أبو حفص ٢٥٠ (راجع أبو حفص) عمران بن حطّان ۱۹ ۵ م. الممراني≈ عبد الله عمرو (اسم ) ٦٣١ حم، ٦٣٣. عمرو = عمرين ادريس عمرو بن عدوی ٥٣٦ م العمريطي- يحيى ٣٩٩٠ عنان بن جابر (۱۵۷ – ۱۵۹)، ۲۵۳ – . 402 عنان - محد عبد الله ١٦، ٢٨٦ ح، ٥١٥، ۸۵۵ ح، ۲۰۲ ، ۱۲۲ ، عنترة ۲۵۰، ۵۲۰ ح. العنجاطي - الخطيب (؟) ٤٥٢. العنسى = ابن سعيد العنسى العنسي البلنسي - محدّد بن سُعيد ٥٤.

العنسي المراكشي- على ٩١. الموامري - أحمد ٥٢٧ . عبّاد – كامل ۲۰۷.

العطار - عزّت ٢١٦. العطار - حسن بن محمّد ٣٦٩، ٣٩٨. العقباني - ابراهيم بن قاسم ٦٨٨. العقباني - سعيد بن محمّد ٦٥ - ٦٥ ، ٦٧ ، 375, 7759, . 45, . 46. العقباني – محمّد بن أحمد .... العقباني - محمّد بن العبّاس ٦٧ م. العقيلي = محمّد بن العربي. علا کی = کتع – موسی علاّم - مهدي ۲۹۸ ح. علقمة الفحل ٢٥٠. العلمي = يحيى بن عبد الملام علُّوش (محقَّق « الحلل الموشَّة »). ٥١٥ م. عليّ (اسم) ٣٤٩ حم. عليّ بن أبي طالب ١١١ ح، ١١٥ م، ٤٧٦م . 775 - 775 على بن حسام الدين الهندي ٢٧٦. عليّ دوغا (ملك برنو) ٤٧. عليّ = صنيّ على على بن عبد الله (محمّد) الفاسي ٨٠ - ٨١. على بن عثمان المريني= أبو الحسن- علي بن على بن عمر الهواريّ ٧٤ - ٧٥. علي الفقيه حسن ٣٧٠. عليّ كولون ٤٨ ، عليٌّ بن محدّد بن عليّ = ابن حفص اليحصبي . علي = محد بن سالم على بن موسى = ابن سعيد العنسى علیّ بن نافع=زریاب عليش – ممّد ٥٧٩ . عهاد الدين الأصفهاني ٢٤٢م.

الغفجومي - أبو عمران موسى بن عيسى ۴۹ م.

غلام أحمد ٦٦٠.

غلام عبد الرحمن = قادر مرام غليزر - سدني ٢٦٦.

الغاري - أحمد بن الحسن ٨٠.

الغاري - أحمد بن عيسى ٣٥٤.

الغاري - البلنسي - أحمد بن محسد ٢٦٠،

الغاري البلنسي - أحمد بن عجسد ٢٦٠،

الغاري الراكشي - محسد بن عبد الرحمن ١٤٠.

الغمّاز – أحمد بن محمّد ٤٤٥ م. غونثالث = بالنثيا غوغيّه ٢٦٥ م. غومذ = غارثيا غلان منّة = ذو الرمّة

# حرف القاء:

فارس بن الحسن = أبو عنان الفاروق = عمر بن الخطاب الفاروق = عمر بن الخطاب الفارسي - الحسن بن عليّ ٦٦٨٠ الفاري - أبو زيد ١٦٦٠ م. الفاسي - عبد الرحمن بن محمّد ٢٠٩٠ ، ٦٦٠ الفاسي = عليّ بن عبد الله الفاسي = محمّد ٢٠٤ ، ٤١٤ ، ٤١٤ ح ، الفاسي = محمّد بن أحمد الفاسي = محمّد بن حسن الفاسي = محمّد بن حسن الفاسي = محمّد بن أحمد النفزي الفاسي = يحمّد بن أحمد النفزي فاطمة (اسم) ٥٨٦ .

عياض (القاضي) بن موسى 2.9 (راجع عياض بن موسى 2.0 (راجع 2.0 ).
عياض بن موسى بن عياض القاضي ٥٦، ٦٢، ١١٤ م، ٢٠٩ ح، (راجع 2.0 ).
عيسى ٢١٠ ح.، ٢٧٥ ح.
العيني - محود بن أحمد ٢٦٦.

عبّاد - محمّد بن محمّد ۲۰۹.

## حرف الفين:

غابريلَي ٧٨. غارثيا غومذ- أميليو ٣٢٦. غازی (اسم) ۹۹۵ ح. الفافقي - ابراهم ٤١٣ ، ٤٣٦ ، ٤٧٨ . الغافقي - ابراهيم ٥١٣. الغافقي - اليسع بن عيسي ٥١٣ ح. الغبريني - أحمد (٣٥٣ - ٣٥٦)، ٦١٣. الغرابلي- أبو زيد ٣٣٩. الغرافي – على بن أحمد ٦١٣. الغرناطى = عبد الكريم الغرناطي=محمد بن محمد الغرور = أبليس غريب - جورج ۵۲۷. غريغوريوس = أبو الفرج الغزَّ اليَّ - أبو حامد ١٢٩ ح، ٢٠٦، ٢٧٦، ۸۳، ۷۱۰ ، ۱۲۳ ج، ۱۳۸۸ الغزَّاليَّ (؟) ٧٦ . الغيَّاني=عبد المنعمُّ بن محمَّد.

الفيلالي الهاشمي – محمَّد ٤٠٨ . الفيلالي الصنهاجي - محدّد ٦٣٤.

#### حرف القاف:

القادر بن ذي النون ٩٥. القادر الفاسي (؟) ٣٩٨. قادر مرام = غلام عبد الرحمن ٦٦٠ . القادري- نوح بن عليَّ ٢٠٩. قارون ۲۸۸ م . قاسم (ذكره الشلوبين) ١٦٣ م. قاسم بن عيسي القيرواني ٦٥. القاسمى - محدّد جمال الدين ١١٥ ح. القاضي- محمّد بن مجمود ١٣٣ . القاضى المكناسي = اليغرني القاضي – وداد ۸۳ ح، ۸۶ – ۸۵. القالي – أبو على ١٧٠ . قاهر – محمَّد الشريف ٥١٥. القاووقجي- محمّد خليل ٢٠٩ م. قایتبای ۲۹۱ م.

القبّاب - أحمد بن قاسم ٦٢ ، ٦١١ ، ٦٩٢ م . قباوي- فخر الدين ٢٤٩ ح، ٢٥١ م. قحطان ۲۸۸.

قدار (من غود) ۲۲۶ ح. قداره= كوديرا قدامة بن جعفر ٥٣٤م. قدُور (اسم) ٥٨٦. قراسقاس ٦١٠ ح.

القرباقي – عليّ بن موسى ٦٦٩ – ٦٧٠ . القربلياني – محمَّد بن عليَّ ٩١ – ٩٢ . القرداحي- جبرائيل ٧٠٧ ح. القرشيّ - أبو جعفر = ابن فركون.

فاطمة (بنت رسول الله) ١١٥ م. الفاكهاني- عمر بن عليَّ ٥٤٧ ح. الفتح بن خاقان الأندلنيي ٤٧٠ ح. الفجيجي = ابراهيم الفخار = ميمون

فخر الدين القاضي (ذكره ابن بطوطة) ٥٣ م. .077 (?)

فخر الدين الرازي ٤٧٣ ح ٥٩٠٠ ح - ٥٩١. فرج بن برقوق = الناصر فرج فرديناند الثالث (ملك قشتالة) ٢٦ م، ٣٣٤. فرديناند الخامس (ملك أرغون وقشتالة) ٢٧ ، ۷۰۲ ح ،

الفرزدق ۲۲۲ حم. فرعون ٤٣٣.

فرُّوخ – عمر ٦٠٩ ،

فروة بن مسيك ٣٤٥ ح.

الفزاري-إبراهم (ثائر اندلسي) ٣٧٩ م. الفشتالي = ابن شعيب

الفشتالي - محمّد بن أحمد ٦١، ٦٩٠ م، ٦٩٤. الفضيليّ – محمّد بن يجيى ٢٨٤ م.

فطُّوم (اسم) ٥٨٦ .

فند زمّان ۲۲۱م، ۲۲۲ ح. الفودودي - الحسن بن عمر ٣٣ .

فور – أدولف ٦١٤ .

الفورتى – بشير ٥١٥ .

فولك ٢٦٧ .

فيتو- أنريكو ٢٦٥ م.

الفيروزابادي - مجد الدين ٢٣، ٦٣٤. فيصل الأول (ملك العراق) ٦٠٨ ح.

فيرنييه ٣١٦.

فیشر ۳۹۷،

القيجاتي (القيجاطي) - عسلي بن عمر القرشي (؟) (صاحب كتاب الفرائض) ٤٨١. (113-713), 270, 0009. القيجاتى- أبو عبد الله ٦٢٦. قيس بن سعد ٥١١م. قيس بن سعد بن عبادة الصحابي ٥١١ م. قيصر ٥٤٢، ٥٥٢. حرف الكاف: کاترمیر ۲۰۳. كارلتي ٣٩٨. كاشف - سدّة (؟) ٣١٦. الكتاني - أبو بكر ٥٧ . الكتَّانَى - محمَّد بن ابراهيم ٤٠٦، ٥١٥. كتم = ادريس كتم کتع = موسی كثير عزّة ٥٩٨. الكدالي= يحيى بن إبراهيم كراسكاس= قراسقاس الكراني (؟) - الطيّب بن عبد الجيد كرايل ١٦٥. الكردودي- محمّد ٢٦٦. (الكرسوطي) (الكرسبوطي) الفاسي -عبد الله ٥٧ . كرمبي = ادريس كتع كرُّو – أبو القاسم محمَّد ٢٠٨. الكرياني= الجزنائي الكرياني. الكسى - عبد الله بن محمد ٧١. کسری أنوشروان ۲۵۵ حم، ۲۸۸ م، ٤٣٢ - ٤٣٣ . راجع ٥٤٢ ج، ٥٥٢ . الكعّاك - عثان ٣١٢. کعب بن زهیر ۵۱، ۱۱۲، ۵۸۰، ۵۹۱ ح،

القرشي - المهدى بن مصطفى ٧٧٠. القرطبي (ت ٥٩٠ هـ) ١٤٧ ج. القرطبي - أحمد بن عمر ٢٥٥. القرطبي – محمّد بن أحمد (٣٥٥ – ٣٦٠)، ٦. القرنى - أبو حمين ١٨١. القزويني – محمَّد بن عبد الرحمن ٦٧٨ . قسٌ بن ساعدة ٢٤٥ – ٥٣٥ . قسطنطين الأول (ملك الروم) ٤٨٥ -. القسطيني - أحمد ٦٨٣ . القسنطيني = يحيى بن عبد السلام القشيري - أبو القاسم ٢٠٦. القصّار – أبو العباس ٦٣٢. القصري- عبد الرحمن بن عليَّ ١٣٢. قطّة العدوى – محمّد بن عبد الرحمن ٢٦٩ . قلاوون (الملك المنصور) ۱۰۱ م، ۳۷۰ ج. القلثاني - أحمد ٦٣٢ - ٦٣٦ ، ٦٦٥ م (؟). القلثاني – محمّد بن عمر ٦٨٣ م. القلصاديّ – عليّ بن محمّد (٦٦٥ – ٦٧٠)، ٦، . 77 القلعي - عبد الله بن محمّد ..... القلعي= محمد بن الحسن القلقشندي ٦٥٢ . القلِّي ٦٩٦. قمير- يوحنًا ٢٠٩. القمّى = مؤيد الدين القمّي قنب صالح = صالح القوري – ٦٧ . القورى - محمّد بن محمّد ١٣٣ (؟). القوري (شيخ ابن غاز) ٦٩٥ (راجع).

177 APF.

VA3 - PA3 - VYG - 13G - 73G - A3G -

اللياني = أحمد اللياني = أحمد اللياني = أحمد اللياني المستوني = مجمد بن تيفاوت اللمتوني = يحيى بن عمر اللمطي = عبد العزيز بن عيد العزيز لوشيانو (لوثيانو) ٧٨م. اللوشي – محمد بن محمد ٢٠٥٠.

لويس التاسع ٣٠ م. ٢٠٥٠ م. ٢٩٣٠ ح. الليث بن سعد ٤٢٣ م. ليفي بروفنصال= لافي ليلى (في شعر) ٢٨٥ م. ٣٣٢. ٤٣٤. ليليي العامرية ٥٣٠ م.

الليمومي ٣٧٧ .

#### حرف الميم:

ماء الساء = ماوية مارتل ٦٣٢. مارتل - الأسقف نقولا ٧٣ م. المارتلي = أبو عمران مارسيه ٣٦٩. ماسينييون - لويس ٤٤. ماضور - محد ٦٨٥. ماكدونالد - دوفكان ٦٠٩. مالــك (خــازن النـار) ٢٨٢م. ٣٢٥.

۳۳۷ م.. مالك بن أنس ۲۰، ۲۲، ۲۷، ۲۰۹، ۲۰۹، كعب بن مامة ٥٤٨ م.
كعت - محود بن المتوكّل كعت التنبكتي
٢٥ - ٧٠.
كلفرن ٢٦٧ م.
الكفراوي - حسن بن علي ٣٩٨ . ٣٩٧.

الكفراوي – حسن بن علي ۱۳۹۷ ، ۱۳۹۸ . الكلاعي – أحمد بن الحسن = ابن الزّيّات الكلاعي – (؟) ۳۷٦ ح. الكليم = موسى .

كليمنت المادس (بابا) ١٠٢ ح. الكناني الوقشي - أحمد بن عبد الرحمن ٩٨. كنتي = ديارا كنتي الكندي - تاج الدين

كنُّون – عبـــد الله ٥٣ . ٨٨ . ٦٨ . ٨٨ .

229 - 249 - 240 م. 370 . كوديرا أي زيدين – فرنثيسكو ٢١٦ م. كوكبوري= مظفر الدين كولان ٤٠٦م.

فولان 2۰۹ م. كولون=على كولون

كنك موسى ٧٠٧.

### حرف اللام:

لافي بروفنصال ٦٥٦. لبيد بن ربيعة ٤١٨ ح. اللجائي– أبو عبد الرحمن ٦١١.٨٩. اللحياني ٣٠. اللخمي=محمد بن علي

۲۰۸ م، ۲۰۸ م، ۷۷۵ ، ۲۵۸ ، ۲۷۵ م. ۱۳۰ م، ۳۳۲ م، ۱۳۶ م، ۱۹۰ م. ۱۹۲ ح، ۱۹۳ ح .

مالـك بن المرحّل (٣٣٥–٣٣٩)، ٥٣. ١٢٢م، ٣٢٤–٣٢٥.

> المأمون (العباسي؟) ٥٤٦ م. المأمون الموحدّى ٣٥٦ م.

الماوردي– أبو الحسن ٤٥٨ ، ٤٧٠ ج. ماوية (ماء السياء) ٤٠٨ م.

المبرّد ١٧٠.

المُنَّقي = علي بن حسام الدين

المتنبّي ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۷، ۲۲۲، ۲۲۱، ۱۶۵، ۲۲۰، ۲۰۰ ج، ۲۵۰، ۲۵۰، ۲۵۰، ۲۵۰ ج، ۲۵۰ ج، ۲۵۰ ج، ۲۵۰ ج، ۲۵۰ ج، ۲۵۰ ج، ۲۸۰ ج، ۲۸۰

المتوكّــل المريني – أبو عنـــان فارس ٣٥، ١٠٨ ح،.

المتوكّل المريني الزيّاني ٦٨٩.

المتوكل بن مود - تحد بن يوسف ٢٦ م، ١٤٠ ح، ١٤١ ح، ١٤٩، ١٤٩، ١٦٩، ٢٠٢، ١٩٦، ١٧٤ وما بعد، ٣٣١م.

> الجاصي = ابن عبد الواحد مجنون ليليي ٣٣٠م. محاج (اسم فرس) ٢٠٢. المحاسني - يوسف بن موسى ٣١٧.

محداد – عبد القادر ٣١٦. محفوظ – محمد ٤٤٤. محفوظ الحقّ – محمد ٢٠٨. المحلّي – جلال الدين ٢٦٦. محمد (اسم) ٣٤٩ م.

محدّد رسول الله + ٤٣ ، ٥٥ إلى ٥٩ ، ٦٩ م . ٧٣ - ٢٠ إلى ٨١٠ ١١١ إلى ١٣٠. ٦٥ جم ١٧٤٠ إلى ١٧٧٠ ١٨٢٠ ١٩١ ج، ١٩٥ إلى ٢٠١، ٢٢٥، . TT 4 - TTY 4. TTT. 737 - 337 . FOT . YOT . POT . ١٢٦٠ ١٧١ - ٢٧١، ٥٧٦ ح١، ٠٠٣م، ٢٠٧٠ - ٢٠٩، ١٨٣م، - 77 - 777 . 7 - 7 - 77 - 777 - 777 ---- PEE . PE . . FP4 - FP7 . FFF ٨٤٣.٠ ، ٤٩٦م، ٥٥٥، ٢٢٦م، 7A7. 6A7. - 13 - . 173 . 173 . ٢٢٤ إلى ٢٥٥ ، ٢٣٩ ، ٣٤٤ م ، ٢٦٩ ، ٢٧٦ جم، ٧٧٤ ج، ٣٨٤، ٩٨٩م، ١٠٥١ ٨٠٥ ج، ١١٥١١ ١١٥٠ ٢٠٥٩، ٢٣٥ إلى ٢٣٥، ١٥٥ ج، 1305 - 00 - 700 - 700 - 700 V . , 0 1 , 0 1 , 0 1 , , 0 1 , , , 0 1 . 110-41 31041 4-041 177 . 376 - 376 . 71A - 71V רשר , אשר , שצר ק. 124 , 107 ק. ١٥٧ إلى ١٦٠، ١٦٣، ١٧٧، ١٨٦ - ١٨٢ ، ١٩٦ ، ٨٠٧ م ، ٢٠٧ م .

<sup>(\*)</sup> لحمد رسول الله أساه كثيرة منها: سيد العالمين – الشفيع – الماحي وغيرها، تجد الإشارة إليها كلها تحت «محمد رسول، الله ».

محد بن أحمد الاستجي (١٤١ – ١٤٨).

محد بن أحمد الشريشي ٦٢.

محد بن أحمد الفاسي – تقيّ الدين ٦٥.

محد البدري = البدري

محد (راجع أيضاً «حمو »).

محد بن أبي القاسم الحميري = ابن الصبّاغ

محد بن تيفاوت اللمتوني = (تاسرت) ٣٨ م.

محد حسن (الهندي) ٣٩.

محد بن حسن الفاسي ٣٥.

محد بن حسن الفاسي ٥٢.

محدّد (الثالث) بن داوود ۵۰. محدّد سالم عليّ ۲۷۰. محدّد سعيد الصنهاجي ۷۶.

محمّد ين سعيد العنسي ١٤٩ محمّد الطيّب الجزائري٢٠٩.

محّد الظريف التونسي (٥٦١ – ٥٦٣).

محد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسيَ = ابن عبد الجليل

محّد بن عبد الله المرسي (١٩٤ - ١٩٦). ٥٢.

> محمّد بن عبد الجليل= سلمى، سالم محمّد – عبد القيّوم ٣٧٤. محمّد العربي العقيلي (٦٩٨ – ٧٠٣). محمّد بن علي الشاطبي المغربي ٨٢. محمّد بن عليّ اللخمي الشقوري ٩١.

محمّد بن علي بن موسى (أمير جزيرة ميورقة) ٢٢٣ – ٢٢٢.

محمّد بن علي بن هشام ٤٦. محمّد بن محمّد بن يجيى ٣٨٨. محمد بن عمر الزواويّ النجّار البحائي ٩١.

محّد بن محّد بن عبد الله = ابن عبد الله محّد بن محّد بن عبد العزيز الأنصاري ۲۱۰ .

حمد بن محمد بن عبد العربير أم تصاري . محمّد بن محمّد العرناطي ٦٧ م.

عدّ بن محدّ بن منصور القيسي الأندلسي . ٦٧

محَد بن محود بن عمر بن محَد أقيت... الصنهاجي ١٣٢ – ١٣٣.

> محمّد المفضل الهادي= ابن عزّوز محمّد بن موسى المزالي (٣٨٤ – ٣٨٥).

محمّد بن محمّد بن يعقوب الكوميّ ٧٥، ٧٦، محمد المهدي الفاسي- أحمد بن علي ٦٦٠، ٦٦١.

محمد الناصر الموحديّ = الناصر الموحديّ محمد بن يحيى = ابن أبي بكر محمد بن يحيى الحفصي = المستنصر الحفصي محمد بن يحيى المريني ٥٥٢م.

محد بن يعقوب الموحدي= الناصر الموحديّ محد بن يوسف= ابن نصر.

محّد (الخامس الفني الله) ابن الاحمر= محمد بن يوسف بن إسماعيل

محَد بن يوسف التلساني (٥٣٦ – ٥٣٩). راجع أبو سعيد.

عَد بن يوسف الهمداني ٣٥٤٠ عُد بن يوسف بن هود = ابن هود محود - عبد الحلم ٢٠٩، ٦٧٩٠

المرالى = محمّد بن موسى المزَّىّ – يوسف بن عبــــد الرحمن ٤٨٤ . المتنصر – أبو العباس أحمد ٦٨٤ ، المستنصر الحفصى (المنتصر) ٣٠م، ٤٦، . TIA . TII . 140 . 177 ~ 177 . TOT . TES . PTEA . PTF . TEV ٣٨٣م، ٣٩٣ - ٢٩٤، ٢٩٩ وما بعد، المتنصر المريني- أبو فارس عبد العزيز ٥-٥-٥ المستنصر (الثاني) المريني- أحمد بن ابراهيم ٥٠٥ - ١١٦ - ٥٠٥ المنتنصر الموحدي- أبو يعقوب يوسف ۸۱۸ م. المسرّاتي= ابن غلاّب المسرّاتي-على بن عبد الله ٣٩٩. المعودى= الباجي المعودي- على بن الحمين ٥٢٧. المنفر = ابن القطَّان ملم ٥٥ ج. ٥٦ م ، ٥٧ ، ٨٥ م ، ٩٥ م ، ٧٧ . ١٩٥ - ١١ - ١١٠ - ١٢١ م ، ١٩٥ المسيّب بن حزن (أبو سعيد) ٤٢٤ جم. المبيح ٥٤٣ م. المسيلي – أحمد بن على ٥٤ . المسيلي – أبو على ٣٥٦. المشترى (زفس) ٤٦٧ ج. الشذالي- أحمد بن عبد الحقّ ٤٩٨. الشذالي - عمران بن يوسف

محود بن عمر بن محمّد أقيت... الصنهاجي محمود بن فهد = الشياب محمود محود كعت = محود بن عمر أقبت المختار (مجمد رسول الله) ۱۹۷ م. مخلد بن كبداد = أبو يزيد مخلص - عبد الله ٥٣٦. مخلوف بن على بن صالح البلبالي ١٣٢ . الخيلي - يوسف ٣٧٠. المدنى – (؟) ۲۳۲ . المديوني - أحمد بن الحسن ٦٤٠ م. المديوني الحكيم- يوسف ٩٠. المديوني – عائشة بنت أحمد المذحجي - أحمد بن على ٥٠٩ (؟ ٢٠٥). المراغى- أحمد مصطفى ٢٧٠. المراكشيّ = عبد الواحد المراكشي = ابن عبد الملك المربلي= ابن أبي ريحانة مرتضى بن حاتم ٣٧٠. المرتضى – محمّد ١٢٧ . المرتضى الزبيدي ٢٠٩م. مرحّل (المرحّل: والله مالك بن المرحّل) ۲۲۵ م. مرزوق بن عجسة ٥٤٦. مرسى - أحمد محمَّد ٢٥٩ . المرسى = محمَّد بن عبد الله المريني = أبو الحسن، أبو سعيد

المريني - أبو يعقوب بن يحيى بن عبد الحقُ

محود بن عمر أقيت التنبكتي (٧٠٥-

المشذالي- محمّد بن محمّد ٦٨.

الشيشي = القاوقجي

المصطفى (محمد رسول الله) ١١٥، ١٢٣. ۱۲۷ إلى ۱۳۰، ۱۵٦م، ۲۷۵،

المصمودي - ابراهم بن موسى ٦٣٤ ، ٦٣٧ . المصمودي- محمّد بن أحمد ٩٢ .

> المطرزي ۲٤٩ ح. المطرّزي ۲٤٩ ج. المطرزى= المكودي المطرى= الخزرجي مطلوب- أحمد ٤٣٠ .

المطاطى= ابراهيم بن يخلف

المظفّر بن عبد الملك العامري ١٤٩ - ١٥٠ . مظفّر الذين كوكبوري ١١٢.

معاوية ٣٦٩ ج، ٥٣٦ م. المعتصم بن صادح ٦٧٠ ح. المعتمد بن عباد ٥١١ – ٥١٢ ، ٦٥٥ .

> المعتمد (؟) ٣٢٣ م. معدّ ۱۹ م ج.

المدانى= ابن الرحّال

المعرى- أبو العلاء ١٩، ٢٠م، ٢١٧، ۲۲۳، ۲۵ ح ، ۹۴۵ ، ۹۴۵ ، ۹۲۰ ح ،

معن بن زائدة ۲۲۲ م.

المغراوي السجلماسيّ – أبو منصور ٧٠.

المغربي= أحمد بن زكريًا

المغربي - عبد القادر ٢٠٧،

المغربي = محمد بن على الثاطبي المغيلي - الحسن (؟) ٦٩٣.

المفيلي - زكريا بن موسى بن عيسى (؟) ٦٨.

المغيلى = عائشة بنت محمد المغيلي

المغيلي - عبد الرحن بن يحيى ٦٥٠

المغيلي التلماني - محد بن عبد الكرم (؟)

٥٥، ١٦٠ ، ٨٥م ، ١٣٢ ، ١٣٣ م، ٠٧١٠ م.

المفيلي - موسى بن عيسى ٦١ ، ٦٧ .

المقدسي – محمود ۷۷.

المقرّي (الجدّ)- محسّد بن محسّد (٤٧١ -٧٧٤)، ٨٥٤م، ٧٣٢م، ٤٥٧.

المقريّ – أحمد بن محمّد (صاحب نفح الطيب)

١١٤، ١١٩ ج، ١٢٤، ٢٢١، ١٢٧، 701 - 1 PVI - 1 TAT . 3 PT 7 . - 01A . 1A0 - 1A1 . - 1Y1 ۰۵۰م، ۱۳۵ ، ۱۳۷ ج.

المقريزي ١٥٢.

مكرم بن محدّد- أبو الفضل ٢٦٠.

المكناسي= ابن غاز ابن أحمد

المكوديّ - أبو عبد الرحمن (٥٧٩ - ٥٨٦)،

. 772 . 744 . . 74 . . 777 . 375 .

مكّى- محمود على ٦٧٣.

الملاّحي - محدّد بن عبد الواحد ٣٣٠.

الملاّريّ - يوسف بن يعقوب ٦١١.

الملزوزي– عبد العزيز بن محمَّد ٨٠.

الملك الصالح بن الملك الناصر بن قلاوون

. 1 . 2 - 1 . 1

الملك الصالح – نجم الدين أبوب ١٠١ ح. الملكيشي - محمّد بن عمر (٤١٩ - ٤٢٠).

الملويّ – أحمد ٥٨٥ .

الملياني= أبو العبّاس

الملياني - أبو على أحمد ٣٧٤ - ٣٧٥.

منالاوس ۸۸.

المنجور – أحمد ٦٩٥ .

المنتشاقري - يوسف بن موسى ١١٩ - ١٢٢ .

موسى بن أسكيا محمّد الأول ٤٩. موسى بن محمّد بن سعيد العنسي = ابن سعيد موسى = منسا موسى موللر (محققٌ كتاب لليان الدين بن الخطيب) ۲۱٥م. موللر (آخر؟) ٢١٦ م. مؤنس- حسين ٢١٦، ٢٧٧. مؤيد الدين القيمَى - محدّد بن محدّد ١٦٥ . ميارة - محمّد بن أحمد ٦٥، ٦٣٢. ميراندا - أمروسي هويسي ٤٠٦. ميمون الفخّار ٥٣ . ميمون القلعي ۲۷۱. ميّة (محبوبة غيلان) ٢٩٥ ج. الميورقي = ابن غانية.

#### حرف النون:

النابغة الذبياني ١٥١ ح، ٢٢١ ، ٢٢٢ ح، . 744 . 70 . ناجي (اسم) ٦٩٥ ح. ناجي - هلال ١٥٥. ناصر الدين= الأشرف شعبان الناصر المريني- يوسف بن يعقوب ٣٢ م، . 770 . 777 . 4. الناصر حسن بن قلاوون ۱۸ م.

الناصر الموحدي = ابن عبد المؤمن الناصر فرج بن برقوق = فرج بن برقوق نافع (المقري) ٥٣ م، ٥٤ م، ٥٥ م، ١٤٧ ح،

البأهي المالقي ِ- أبو الحسن عـــــليّ ١٤٠، ٥٠٥ ، (ج؟).

المنتصر الحفصي-أبو عبسد الله محسّد= المستنصر الحفصي. المنتقى – محمد ١٢٧ . المنتوري - أبو عبد الله (؟) ٦٤١. المنتوري - محمّد بن عبد الملك ٥٨. منديل بن آجروم - محمّد بن محمّد الصنهاجي (593-493), 3874. المنذر الثالث (ملك الحيرة) ٥٠٨ ح. منسا موسی ۲۲ – ۶۳ . المنستيري - محمّد بن عبد السلام ٦٠. المنصفى- يوسف ١٢٩ ج. المنصور بن أبي عامر ١٥٠ ح. المنصور الذهبي- أحمد بن محمّد ٥٠م. المنصور المريني يعقوب بن عبـد الحقّ ٦، ٠٥٥٤ م، ٢٣٦ ، ٢٧٤ ، ٧٠٤ م، ٥٥٥ . المنصور الموحديّ – يعقوب بن يوسف ٨٧، ۸۱۱ م، ۱۲۲ ، ۱۲۵ – ۱۲۱ .

المهدى بن تومرت ٢١٣ م. المهدى (صاحب الزمان) ٦٠٧ م. المهدى العبّاسي ٥٩٤ م.

المهدي الفاسي= محمد المهدي الوّاق= ابن المواق.

موسی ۱۱۱ ح، ۱۲۰ ح، ۱۸۱ ح، ۱۹۹ ح، ۲۷۵ ح، ۳۱۹ ح، ۳۲۰ وما بعد، ٥٤٣م.

موسى (في شعر) ۱۷٤. موسی کنع ٤١. موسى بن عثمان = أبو حمّو الأول موسى بن عيسى = الغفجومي

موسى = كنك موسى موسى (صاحب مالي) ٤٩.

AV 3 377 3 APT 3 PPT . النويري - محمّد بن محمّد ٦٦٦ ، ٦٨٥ . نويًا - ابولس ٢٠٩ ، ٢٦٧ . نويهض - عادل ٣٥٦، ٦١٣، ٦١٤. النيار = يوسف بن اسماعيل النيجي (شيخ ابن غاز) ٦٩٥. النيفر - محمّد الشاذلي ٦١٤. حرف الماء:

الهادي - محمّد ۱۱۳، ۱۱۷، ۱۲۰، ۱۲۹. الهاشمي- محمّد ١١٩. هدهاد بن شرحبيل ٣٠٦م. هذيل (الأستاذ؟) ١٥٣ م. المرّاس- عبد السلام ٢١٧. الهرغي الزقندري- أبو محمّد ٦١١. هرقل ۲۷۲ م.

هرمس (اسم لعدد من الأشخاص الخرافيين) ٠ - ٤٥٦

هرمس المثلّث بالحكمة ٤٥٦م. ٤٦٧ جم. هرون الرشيد ٥٩٣ – ٥٩٤.

الهروى- أحمد بن محمّد ١٤٠ م. الهزميري- أبو زيد عبد الرحمن ٦١٣. هشام بن الحكم بن عبد الرحمن ١٥٠ ج. الهمداني الأندلسي = محمّد بن يوسف الهنتاتي= أبو حفص يحيي

الهندي = على بن حام الدين هوداس ۹۳۲ .

هورتن ۷۸.

الهوريني- نصر ۲٦٩، ٢٠٦.

هولاكو ٣١٣م،

هوميروس ٣١ ح.

النبراوي = عبد الله بن نصر (الله) النبهاني - اسماعيل بن يوسف ٦٦١ م. النبّي = محدّد رسول الله النجّار - محمّد ٦٨٠ . النجّار البجائي - محمّد بن عمر الزواوي ٩١. النجّار العروسي = بركات بن أحمد ٧٩. النجار - محمّد زهری ۲۷۹. نجم الدين الطبري = الطبرى النجيب بن الصقيل ٣٣٤. النخعي - ابراهم بن زيد ٢٣٣م. السذرومي التلماني- محمّد بن محمّد ٥٧ . النذرومي – يوسف بن على ٧٥ . نزهة بن سليان اللخمي - أمّ الففاف ٢٣٠. السائی ۵۵ ج، ۲۱۱ ج، النشّار - سامي ٢٤٧. نصّار - حسين ٣١٦، ٣٧٤. نصر بن محد النصري= أبو الجيوش نصیب بن رہاح ۱۶۲ ح. نصير الدين الطوسي ٨٨. النعان بن المنذر ٤٣٢، ٥٠٨م، ٦٠٣ ح، راجع ٥٣٦ ج. النفرى - محمد بن عبد الجيار ٢٠٦. النفريّ= يحيى بن أحمد السراج النقرشي (؟) = القرشي . نقروز ٤٤٠م. النمرود ٣٠٦م. النميري - محدّد بن عبد الله ٤٣٢ م. النور العقيلي (؟) ٦٣٥. النور النويري (؟) ٦٣٤. نور الدين الدمياطي (؟) ٧٦.

النويري - محمّد بن عمر ۵۸، ۹۲، ۹۶ م،

## حرف الواو:

الواثق بن يحيى = أبو عصيدة واجاج بن زلو اللمطي ٣٩ م. الوادي آشي = ابن جابر الوازعي - يحيى ٦٤٩. الواسطي = أبو الفتح وافي - علي عبد الواحد ٦٠٦، ٦٠٧،

الوالاتي = الـاولي

الوانشريسي- الحسن بن عطيّة ٦١٥.

الوانشريسي = الونشريسي.

الوانغيلي - عبد الله. ٦١١.

الوانُّوغي – أبو مهدي (؟) ٦٨ .

الوانُّوغي – محمَّد بن أحمد ٦٥ .

الوانُّوغي - يوسف ين ابراهيم ٦٥.

الورجلاني الاباضي – يحيى بن أبي بكر ٨٢، ٢٨٢

الوردي-على حسن ٦٠٩.

ورش- عثمان بن سعید ۵۳ م، ۱٤۷ ح.

الوزّاني – محمّد المهدي ۲۷۰ ، راجع ۳۹۹ (ابن الوزّاني).

الوزاني - المهدي بن محمّد ٦٣٢ .

الوغليسي - عبد الرحمن بن أحمد ٧٧،

الوقشي = الكناني الوقشي الوليد = البحتري

الونشريسي – أبو العبّاس أحمد بن يحيى ٦،

۱۲، ۲۰.

حرف الياء: اليازجي- ابراهم ٢٦٥.

اليحصي = ابن حفص اليحمدي - (؟) ٦٩٣ .

يحيى بن خلدون≖ ابن خلدون يحيى بن ابراهيم الكدّالي ٣٨ – ٣٩.

يحيى بن أحمد النفريّ السراج الرندي الفاسي ٥٨.

بحيى الرندي الحكم ٣٦٥.

يجيى بن عبد السلام العلمي القسنطيني ٦٨ .

يحيى بن عبد الواحد الحفصي (١٧١ – ١٧٤) ١٩٣ - ٣٠، ٩٩ م، ١٥٧ م، ١٨٣، ٢٠ - ٢٠، ٢٠٥ وما بعد ٢٠٠ وما

بعد، ۲۲۵، ۲۵۱، ۲۵۳، ۲۷۸ح،

۲۹۲ ، ۲۰۱ م ، ۲۷۲ ح .

يحيى بن علي اليفرني (٣٤٠).

يحيى بن عمر اللمتوني ٤٠.

يحيى بن عمر = الهنتاتي - أبو حفص

يحيى بن غانية الميورقي = ابن غانية

اليسع بن عيسى = الغافقي

يعقوب بن عبد الحق = المنصور المريني يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن = المنصور الموحديّ.

اليعقوبي - ابراهيم ٦٧٩.

اليعمري= ابن فرحون (صاحب الديباج) اليعمري= ابن سيّد الناس- أبو بكر

يعوق (صم) ۱۲۰ م.

يغمراسن بن زيّان ۸۲.

يغوث (صنم) ١٢٠ م.

اليفرني= يحيى بن علي

اليفرني - محدّد بن عبد الله ٧٠، ٦٨٩.

يوسف الصدّيق ٧٢، ١٤٧ ح، ٦٦٣.

يوسف بن عبد المؤمن= ابن عبد المؤمن

يوسف الفهري ٤٠٦ ح.

يوسف بن يعقوب المريني= الناصر المريني

اليقوري الأندلسي - محمد بن ابراهير ٥٦.

بوسف بن اسهاعيل (النيار) = ابن الأحمر يوسف بن اسهاعيل بن فرج
يوسف بن أيوب بن يحيى ٨٤ ح.
يوسف بن تاشفين ٤٠ م، ٦٥٥ م.
يوسف دليلي البرغهاوي بن محمد العجيزي
يوسف دليلي البرغهاوي بن محمد العجيزي

